

# 🕏 محمد صالح عبد الله الشاوي، ١٤٣٩هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الشاوي، محمد صالح عبد الله النفحات المكية في تفسير كتاب رب البرية. / محمد صالح - الرياض ١٤٣٩هـ ص ۲۱۲؛ ۲۱ × ۲۹ سم ردمك: ۸ - ۱۸۹۶ - ۲۰ - ۲۰۳ - ۸۷۸ ١ – القرآن – التفسير الحديث أ – العنوان 1259/7.50 ديوي ٢٢٧.٦

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى P7316/11.75

### نشر وتوزيع العبيكات

المملكة العربية السعودية - الرياض

طريق الملك فهد - مقابل برج المملكة

هاتف: ٤٨٠٨٠٥٥ + ١١ ٢٦٦ + فاكس: ٤٨٠٨٠٩٥ + ٢٩٦٦

ص.ب: ٦٧٦٢٢ الرياض ١١٥١٧

www.obeikanretail.com

جميع الحقوق محفوظة. ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو نقله في أي شكل أو واسطة، سواء أكانت إلكترونية أو ميكانيكية، بما في ذلك التصوير بالنسخ (فوتوكوبي)، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطى من المؤلف.

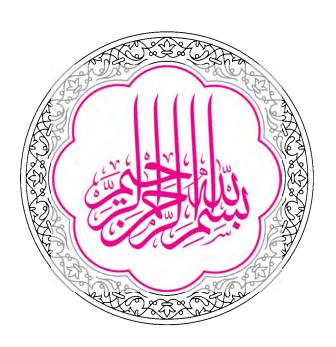



الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فإن الله تعالى خلقنا لغاية عظيمة، ومهمة جسيمة، وهي عبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجَنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وفرض علينا سبحانه فرائض، فمِن أحب الأشياء إليه سبحانه؛ أن يلتزم العبد بما فرضه عليه، وأن ينتهي عما نهاه عنه، والعاقل من يغتنم أيام عمره وساعاته ولحظاته في طاعة ربه، والتقرب إليه بأنواع العبادات والقربات، والخاسر من أضاع عمره في اللهو واللعب والجري وراء الشهوات، وإن من أعظم الطاعات والقربات ملازمة كتاب الله عز وجل؛ تلاوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا، ففي هذا الكتاب الهدئ والرحمة والبشرئ والموعظة والذكري لأهل الإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ يَبْلَنَا لِسَكِلِ شَيْءٍ وَهُدُكَى وَرَحْمَةً وَلِنُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ١٩٥].

وهذا القرآن يأتي يوم القيامة منافحًا عن صاحبه الذي كان يتعاهده بالتلاوة والتدبر، فعن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله على يقول: «اقرؤوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» (۱۱)، ومنزلة صاحب القرآن يوم القيامة هي أعلىٰ المنازل وأرفعها، فعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله على: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران» (۱۲)، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي على قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين» (۱۳)، ومن هنا كان النبي على وهو من أنزل عليه القرآن يكثر من تلاوته وتدبره وكان يدارس جبريل القرآن في كل ليلة من رمضان (۱۱).

وكان السلف رحمهم الله يتعاهدون هذا الكتاب بالتلاوة والتدبر والفهم، فهذا ابن مسعود رحمه الله يقول: لا تهذوا القرآن هذّ الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، ومع ذلك فقد كان رحمه الله يختم القرآن في كل أسبوع مرة، وفي رمضان في كل ثلاث ليال مرة.

ولقد رأيت من الوالد حفظه الله عناية بكتاب الله تلاوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا، حتى أنه ترك لأبنائه جميع أعماله وتجارته، منذ ربع قرن تقريبًا، وذهب إلى مكة وسكن بجوار الحرم المكي، حتى لا يشغله شيء عن القرآن ومدارسته، وكان الوالد حفظه الله ولا يزال يختم القرآن في كل يوم مرة، لا يثنيه عن ذلك إلا الضرورة القاهرة، هذا بخلاف عباداته الأخرى من الصلاة والقيام والطواف، وحضور دروس الحرم المكي، وكتابة الفوائد والمعاني التي تتعلق بالآيات على هامش مصحفه الخاص الذي يقرأ فيه.

وبعد استشارة الوالد حفظه الله قمت بجمع هذه الفوائد وطبعها في كتاب لينتفع به، وقد أسماه حفظه الله: (نفحات قرآنية)، ثم أشار بعض الأخيار على الوالد بأن يكمل العمل في كافة سور وآيات القرآن، فاستجاب لهم حفظه الله، على الرغم من أن عمره قد تجاوز الثمانين، فواصل العمل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس حتى انتهى منه بفضل الله ومعونته وكرمه، وقد أسماه: (النفحات المكية في تفسير كتاب رب البرية).

فنسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم ويقدم، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعماله، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكتبه



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٣٧)، ومسلم (٧٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦)، ومسلم (٢٣٠٨).



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن القرآن العظيم هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد ، لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وفرقانًا بين الحق والباطل، والهدى والضلال، قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ وَفَرقانًا بين الحق والباطل، والهدى والضلال، قال تعالى: ﴿ صَحَتْ اللَّهُ لَنكُ إِلَيْكَ لِلنَّخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ اللَّهُ مَن الظُّلُمَنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ اللَّهُ صَرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيْدِيدِ ﴾ [ابراهيم: ١].

وهذا الكتاب فيه الهدئ والنور والرحمة، وهو طريق السعادة في الدنيا والآخرة لمن تمسك به وعمل بما فيه، وفيه المخرج من كل فتنة، والسلامة من كل حيرة، عند التباس الطرق واشتباه الأمور؛ لذا حري بكل مسلم أن يتعاهده بالتلاوة والحفظ والفهم والتدبر آناء الليل والنهار، فقد قال على: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» أن وأن يحذر كل الحذر من هجره والإعراض عنه.

ولما كان الانتفاع بالقرآن متوقفًا على فهم معانيه، شرُف علم التفسير على سائر العلوم، لأنه متعلق بفهم معاني أعظم الكتب وأشرفها، وتبيين أحكام الله عز وجل التي أنزلها في هذا الكتاب للناس، وهذه وظيفة الرسل، كما قال تعالىٰ: ﴿وَأَنزَلْنَا الكتب وأشرفها، وتبيين أحكام الله عز وجل التي أنزلها في هذا الكتاب للناس، وهذه وظيفة الرسل، كما قال تعالىٰ: ﴿وَأَنزَلْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ اللهُ

وإن من التحدث بنعمة الله عز وجل أنَّ الله وفقني لحفظ القرآن قبل البلوغ، وبعد انخراطي في العمل وتدرجي في الوظائف الحكومية، ثم اشتغالي بالتجارة بعد ذلك أنسيت كثيرًا من سور القرآن، ثم قررت بعد ذلك أن أترك ما يشغلني عن القرآن وأستعيد حفظه، فسكنت بجوار الحرم المكي، وأقبلت على قراءة القرآن، وتدبره وفهم معانيه، وكنت كلما أشكل علي شيء راجعت تفسيره وعلقت على هامش مصحفي الذي أقرأ فيه، فتحصل عندي تعليقات كثيرة من معاني الآيات وفوائدها التربوية، أو اللطائف التفسيرية.

ثم أشار علي بعض المحبين أن أجمع هذه التعليقات في كتاب لينتفع بها، وبعد جمعها ومراجعتها طُبعت في كتاب أسميته: (نفحات قرآنية)، ثم طلب مني بعض أهل العلم والزملاء والدكاترة أن تكون هذه المعاني والفوائد شاملة لجميع آيات القرآن الكريم، فاستعنت بالله عز وجل ومررت على جميع سور وآيات القرآن، مبيِّنًا معانيها وبعض ما فيها من الفوائد واللطائف والأحكام والتنبيهات، فكان هذا المختصر الذي أسميته: (النفحات المكية في تفسير كتاب رب البرية).

ثم أشار علي ابني صلاح حفظه الله أن يُطبع هذا التفسير على حاشية صفحات مصحف المدينة النبوية؛ حيث أنه أكثر انتشارًا وقبولًا، فيجمع بين القرآن والتفسير، فتم ذلك ولله الحمد والمنة.

وإني لأشكر الله عز وجل على تمكيني من إتمام هذا العمل، وأسأله سبحانه أن يجعله خالصًا لوجهه، صوابًا على سنة نبيه على أشكر كل من ساعدني وتعاون معي في هذا العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لي ولكل من عمل فيه زادًا إلى حسن المصير إليه، وعتادًا إلى يُمْنِ القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا و باطنًا.

وكتبه



# تَرْجَمَةُ مُوجَزَةٌ للْوَلِّفِ فَضِيْلَةِ الشِّيْعِ مُجُكَمَّ دِبْزِصْ الْحِ الشَّيَاوِيِّ فَضِيْلَةِ (۱) حَفْظَ اللَّهُ (۱)

هو: محمد بن صالح بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سليمان بن محمد بن غانم الشاوي البقمي الأزدي. ولد في البكيرية، بتاريخ: (٢٣/ ٩/ ١٣٥٠هـ)، الموافق: ٣١/ ١/ ١٩٣٢م.

نشأ الشيخ محمد بين أبوين محافظين ومتدينين، فقد كان والده فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله الشاوي عالمًا من علماء البكيرية، وكان من الموسرين ولله الحمد والمنة، ولذلك اعتذر لما كلف بالقضاء مرتين؛ لأن القضاء سوف يشغله عن الاستمرار في تحصيل العلم وإلقاء الدروس وعن أعماله التجارية.

ثم حفظ الشيخ محمد القرآن منذ نعومة أظفاره، حيث بدأ بالحفظ على يد الشيخ عبدالله الخليفي قبل أن يكون إمامًا للحرم المكي، ثم أكمل حفظه على الشيخ عبدالرحمن بن كريديس في مسجد تركي.

وبعد أن حفظ القرآن بدأ بمسيرة طلب العلم؛ حيث اهتم به والده وبدأ بإحضاره إلى مجالس العلماء ليتعلم ويستفيد منهم، وكان أول ذلك عندما بلغ التاسعة من عمره، حيث كان يجلس مع طلبة العلم الذين يدرسون عند والده فضيلة الشيخ صالح بن عبدالله الشاوي رحمه الله في كتب ابن القيم، وكتب التفسير، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، والسيرة النبوية، ولهذا يعتبر والده هو شيخه الأول الذي تعلم عليه بعض العلوم الشرعية.

ولما بلغ الحادية عشرة من عمره، رغب إليه والده أن ينضم إلى الحلقة في المسجد الجامع ليدرس على الشيخ محمد بن عبدالله بن سبيل إمام الحرم المكي، والشيخ عبدالعزيز بن سبيل، والشيخ العلامة محمد المقبل وغيره من علماء ذلك الزمان، وفي السنة الثالثة عشرة من عمره سافر إلى الرياض وانضم مع طلبة العلم في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم أل الشيخ وأخيه الشيخ عبداللطيف بن إبراهيم، وغيرهم من العلماء آن ذاك.

ولما قدم ابن العم عبدالله ابن العم الشيخ محمد بن عثمان الشاوي رحمه الله من الطائف؛ أقنعه بالالتحاق بدار التوحيد في الطائف، فالتحق ودرس بها، وبعد أن أخذ شهادة المتوسطة من دار التوحيد عاد إلىٰ الرياض، وأكمل الثانوية في المعهد العلمي بالرياض، وفي عام ١٣٧٧هـ التحق بكلية الشريعة والتي كانت تسمىٰ آنذاك (دار العلوم الشرعية)، واستمر فيها حتىٰ تخرجه عام (١٣٧٦هـ)، وكان من ضمن أول دفعة تخرجت من الكلية، وكان من مشايخه وأساتذته الذين درس عليهم في الكلية: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، مؤلف تفسير أضواء البيان، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والدكتور عبدالرزاق عفيفي، وغيرهم من أهل العلم آنذاك.

وبعد تخرجه من كلية الشريعة عام ١٣٧٦ه تم تعيينه قاضيًا في المنطقة الشرقية في بلدة النعيرية بتاريخ: ٥/ ٢/ ١٣٧٧ه، وقام بتأسيس المحكمة الشرعية فيها، وعُيِّن رئيسًا لها، واستمر عمله في مجال القضاء حتى تاريخ: ٦/ ٨/ ١٣٧٩ه، وفي أثناء وجوده في النعيرية قاضيًا تولى إمامة جامع النعيرية، وتولى الخطابة يوم الجمعة وفي الأعياد والمناسبات، ومن المهام التي تولاها أثناء عمله قاضيًا في النعيرية تأسيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها، ثم عُيِّنَ رئيسًا لها، وتولى أعمال الحسبة فيها لفترة وجيزة حتى تم تعيين رئيس مستقلٍ لها.

وبعد عامين تقريبًا من عمله في مجال القضاء طلب منه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الانتقال إلى الرياض لتأسيس وافتتاح كتابة العدل ورئاسة العمل فيها، والقيام بعمل اللازم لها؛ حيث لم يكن هناك كتابة عدل رسمية بهذا الاسم قبل ذلك في منطقة الرياض والقصيم، وبعد الانتهاء من عمليه تأسيس وافتتاح كتابة العدل عُيِّن رئيسًا لها؛ فكان أول رئيس لكتابة العدل بالرياض، وقد رتب فضيلته ما يلزم لها من الأنظمة والقوانين والموظفين وباشر العمل فيها بتاريخ:

وخلال فترة عمله رئيسًا لكتابة العدل كلِّف بالعمل عضوًا قضائيًا احتياطيًّا بهيئة المنازعات التجارية في الفترة المسائية

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة كتبها ابنه الشيخ صالح بن محمد الشاوي.

في حالة تغيب أحد أعضاء الهيئة، وذلك بتاريخ: ٢٨/ ٥/ ١٣٨٩هـ، ثم صار بعد ذلك عضوًا رسميًا بعد أن طلب الشيخ محمد بن جبير رحمه الله أحد الأعضاء الإعفاء للتفرغ إلى عمله الرسمي.

ومن الأعمال التي تولاها قيامه بعقود الأنكحة بين الناس، حيث عمل مأذونًا للأنكحة، وقد تم تعيينه في هذا العمل بتاريخ: ٥/ ٤/ ١٣٩٢هـ، بجانب عمله في كتابة العدل بالرياض، ومن الأعمال التي تولاها أيضًا تعيينه عضوًا مؤسسًا في مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، ثم انتخب أيضًا من قبل زملائه وعيِّن عضوًا إداريًا بتاريخ: ١٨/٨/١هـ، كل ذلك بجانب عمله في كتابة العدل.

ومن الأعمال أيضًا تعيينه مستشارًا لمعالي وزير العدل آنذاك الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بتاريخ: ٥١/ ٣/ ١٣٩٨هـ، وبعد فترة وجيزة من عمله مستشارًا طلب الإعفاء والتقاعد المبكر فتحقق له ما يريد وذلك بتاريخ: ٩/ ٢/ ١٣٩٩هـ؛ لأنه يريد إراحة نفسه من الأعمال الرسمية، والتفرغ لكتابة البحوث والعبادة ونحو ذلك.

وبعد التقاعد قرر الانتقال إلى مكة المكرمة حرسها الله، وسكن بجوار الحرم المكي، وكان يصلي فيه الصلوات الخمس، ويحضر الدروس والمحاضرات، وقد ساعده ذلك على استعادة حفظه لكتاب الله.

وأما عن مؤلفاته فلم يشغل الشيخ محمد نفسه كثيرًا في التأليف؛ لأنه كان مشغولًا في أول حياته بالوظائف الحكومية والخطابة وغيرها من الأعمال، وبعد التقاعد انشغل كثيرًا في مجال الأعمال الحرة والتجارة والاهتمام بالعبادة وغيرها، ومع ذلك لم يهمل الشيخ بعض البحوث والكتابات المفيدة والتي جمعناها في المؤلفات التالية:

ارد الوارف على -1 قبسات من الحرم المكي، -1 خطبة المنبر، -1 حِكَمٌ مُختاراتٌ من عيون الشعر والأدب، -1 الرد الوارف على من أباح ربا المصارف، -1 القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، -1 قطوف دانية -1 عبارة عن مقالات وموضوعات متنوعة، -1 تراجم علماء الشاوي، -1 نفحات قرآنية، -1 النفحات المكية في تفسير كتاب رب البرية.





#### سورة الفاتحة

الفاتحة سورة مكية وآياتها سبع آيات.

وهي أم الكتاب، وأعظم سورة في القرآن، يقول العلماء: (إن القرآن كله مُركَّزُ في هذه السورة)، أي: أنها خُلاصته، وخُلاصتها قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُ مُ وَإِيَّاكَ نَعْبُ مُ وَاللَّاكَ وَالشَافعي: (الفاتحة ركن المفسرون. وقال الأئمة أحمد ومالك والشافعي: (الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها)، واستدلوا بحديث: (الفاتحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»(۱۱)، أما أبو حنيفة فقال: (الفاتحة ليست بركن، وتصح الصلاة بما تيسر من القرآن)، واستدل بحديث المسيء صلاته، الذي قال له النبي بي بعد ما بين المصفة الصلاة: «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»(۱).

[1] بدأ جل وعلا الفاتحة بالبسملة، فقال تعالى: ﴿ بِسَعِينًا الرَّمْنِ الرَّعِيمِ ﴾، ومعناها: أبتدئ قراءة القرآن باسم الله، مستعينًا به، فإنه سبحانه المستحق لإفراده بالألوهية والعبادة، وهو صاحب الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وقوله: ﴿ اللّهِ علم على الرب لا يطلق على أحد غيره، وقيل: إنه اسم الله الأعظم. و ﴿ الرّحمة اللائقة به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف الرحمة اللائقة به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن كل اسم يتضمن صفة تليق به، وهكذا يقال في جميع أسماء الله الواردة في الكتاب والسنة، و ﴿ الرّحَمِينِ ﴾: اسم دال على عموم رحمته لجميع خلقه، مؤمنهم وكافرهم، و ﴿ الرّحِيمِ ﴾: اسم دال على رحمته الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: ﴿ وَكَنَا بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٤] والراجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولكنها آية مستقلة من القرآن، ولهذا لا يجب الجهر بها في الصلاة الجهرية.

[٢] ثم أخبر جل وعلا أن له الحمد التامَّ الكامل، وأنه المحمود علىٰ كل حال، والحمد هو: الثناء علىٰ الله باللسان معتقدًا ذلك، ونحمده سبحانه لأنه رب العالمين، أي: رب كل شيء ومليكه، والرب: اسم من أسماء الله، لذا يصح أن يقال: عبدالرب.

[٣] ثم بين سبحانه أننا نحمده لأنه الرحمن الرحيم، أي: صاحب الرحمة الواسعة العظيمة، وقد سبق الإشارة لمعنيهما.

[٤] وبين سبحانه أننا نحمده لأنه مالكٌ ليوم الدين، وهو يوم القيامة، الذي هو يوم الجزاء والحساب.

[0] ولمَّا كان سبحانه بهذه العظمة والملك والرحمة استحق من عباده أن يخصُّوه بالعبادة والاستعانة في كل أمورهم الدنيوية والأخروية؛ وهذا يعني أنه لا يجوز للعبد أن يصرف شيئًا من أنواع العبادة؛ كالدعاء والاستغاثة والذبح وغيرها إلا لله وحده، وكذلك لا يجوز له أن يستعين بأحد سوى الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وأيضًا لا يجوز له أن يتعلق قلبه بأحد سوى الله، وهذا لا ينافي الأخذ بالأسباب.

وقدم سبحانه العبادة علىٰ الاستعانة لأهميتها، ولأنها الغاية التي



من أجلها خُلق الثقلان، قال تعالى: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجَنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦] وقال ابن تيمية: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وكرر قوله: ﴿إِيَّاكَ ﴾ لإثبات اختصاصه بالعبادة والإعانة عليها.

[7] ثم بين جل وعلا أعظم مطلوب لعباده، وهو طلب الهداية إلى الطريق الواضح البين الذي يوصل إلى الجنة وهو الإسلام؛ ومع أن العبد مهتد وعلى الإسلام فقد شُرع له طلب الهداية لقصد الاستمرار عليها؛ وحيث أن الصراط تتشعب منه طرق يمنة ويسرة؛ فكان الواجب على العبد أن يطلب من الله أن يثبته على الهدى وعلى الصراط المستقيم.

[٧] ثم بين جل وعلا أن الصراط الذي أمروا أن يسلكوه هو صراط المنعم عليهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: هو صراط المنعم عليهم الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: هو وَمَن يُطِع اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ اللّهِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْمِم مِنَ النَّبِيتِنَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتِكَ رَفِيقًا ﴾ [الساء: ٦٩]، وهذا الصراط المستقيم ليس صراط المغضوب عليهم وهم: اليهود؛ الذين علموا المنزل فحرَّفوه، وليس صراط الضّالين وهم: النّصارئ؛ الذين عبدوا الله على جهالة.

ولا شُك أن كل من ينطبق عليه أحد هذين الوصفين فهو مقصود بهذه الآية. وبعد قراءة الفاتحة يجب على المصلي إمامًا ومأمومًا ومنفردًا أن يقول: (آمين)، وهي اسم فعل بمعنى: اللهم استجب، وأجمعوا على أنها ليست من الفاتحة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).



#### سورة البقرة

سورة البقرة مدنيّة وآياتها ستّ وثمانون ومائتا آية.

وقد جاء في فضل سورة البقرة بعض الأحاديث، ومن ذلك ما ورد أن البقرة وآل عمران سُمِّيتا بالزهراوين، وأنهما يكونان يوم القيامة غمامتين يظللان فوق رأس من يحفظهما(١١).

[1] وردت أقوال كثيرة في الحروف المقطعة في أول السور، وأفضلها قولان:

الأول: أن هذا القرآن كلام الله، وهو مكون من هذه الأحرف العربة.

والثاني: الله أعلم بمراده بها؛ حيث قال هؤلاء: إن لكل كتاب سرًّا وإنها سرٌّ القرآن، وقد نسبوا هذا الكلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد اختار الجمهور ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والزمخشري القول الأول بأنها ذُكرت لتدل علىٰ أن القرآن العظيم نزل باللغة العربية التي تتكون من هذه الأحرف: (أ، ب، ت، ث...إلخ). والمقصود: أنها أعلام وتحد لمن عارض، أو كان عنده شك أنه من عند الله بأن يأتي بحديث مثله، وهذا هو الأرجح في هذه المسألة. والحروف المقطعة في أوائل السور يجمعها قول: (كلامه سر حصين قطع).

[٢] يخبر جل وعلا أن هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم لا شك فيه ولا ارتياب، وقد أنزله الله هداية للمتقين الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. وقوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾، إشارة لفخامة القرآن وعلو مكانته وأنه عظيم الشأن.

ومعلوم أن كل الكتب التي تؤلف يعتذر مؤلفوها عن الأخطاء التي فيها، ويطلبوا من القراء العفو والمعذرة عما يبدو فيها من نقص أو تقصير، أما القرآن فلا ريب ولا شك ولا خلل ولا اختلاف فيه، وهذا من إعجاز الله ومن تحديه لمن يعارض من أهل الكفر والضلال من قريش، الذين كانوا يفتخرون ويعتزون بلغتهم، ويتحدُّون أنه لا يستطيع أحد أن يباريهم بها.

[٣] ثم أخبر جل وعلا أن من صفات هؤلاء المتقين: أنهم يؤمنون بالغيب، والغيب: هو ما غاب عن الحس والمشاهدة مما ذكر الله عن كيفية ذاته وأمور الآخرة والبرزخ، ومن ذلك أخبار الأمم والأنبياء السابقين والعرش والملائكة والجن، وغير ذلك.

ومن صفاتهم: أنهم يحافظون على أداء الصلوات في أوقاتها المحددة مع جماعة المسلمين إلا أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله، ويؤدونها بسكينة ووقار وحضور قلب وخشوع وخضوع، ويكثرون من أدائها لأهميتها وعظيم فضلها.

والصلاة في اللغة: الدعاء، ومنها قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اَللَّهَ وَمَلَيْ كَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّيِ ﴾ [الأحزاب:٥٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَهُمُ ﴾ [النوبة:١٠٣].

وسُمِّيت الفروض الخمسة صلاة لاشتمالها على الدعاء.

ومن صفاتهم: أنهم ينفقون مما أعطاهم الله من المال، فيخرجون الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة قربة لله عز وجل.

[3] ثم ذكر سبحانه أن من صفات هؤلاء المتقين: أنهم يصدقون بما أُنزل عليك يانبي الله وهو القرآن، ويصدقون بكل الكتب السماوية التي أُنزلت على الأنبياء من قبلك، ويؤمنون باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ويعلمون علم اليقين أنه حق لا ريب فيه.

واليقين ثلاثة أنواع:

١ - يقين خبر، وهو: علمُ اليقين، وهو التصديق التامُّ، ودليله قوله تعالىٰ: ﴿ كَلَّا لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ [التكاثر:٥].

٢- يقين مشاهدة ورؤية، وهو: عين اليقين، ودليله قوله تعالىٰ:
 ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُّهُمَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴾ [التكاثر:٧].

٣- يقين مباشرة ووقوع وإحساس بالشيء، وهو: حق اليقين،
 ودليله قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُ ٱلْيَقِينِ ﴾.

وَصِدْقُ اليقين بالآخرة هو الاستعداد لها.

[1] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المتقين الذين يتصفون بهذه الصفات الحميدة على هدى ونور من ربهم، وأنهم الفائزون بنعيم الله في الآخرة.

والفلاح المذكور في هذه الآية، قيل معناه: الفوز والنجاح بالمطلوب، والنجاة في الآخرة من عذاب الله، وقيل معناه: البقاء السرمدي في النعيم. وهذه الآيات الخمس الأولىٰ جاءت في ذكر صفات المؤمنين المتقين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۰٤).

[٧-٦] أخبر سبحانه أن الذين كفروا لا يؤمنون، وقطعًا ليس المقصود جميع الكفار، وإنما المقصود وقت نزول هاتين الآيتين صنفان من الكفار: الصنف الأول: بعض زعماء قريش كأبي جهل وأبي لهب، وآخرين ممن كرهوا التوحيد والداعين إليه، وعاندوا وعذبوا المسلمين، واضطروهم للهجرة إلى الحبشة، وقالوا: ﴿ أَجَعَلَ لَآلِهُمَ ۚ إِلَهُا وَحِدًا ۚ إِنَّ هَلَنَا لَشَيْءُ عُجَابٌ ﴾ [ص:٥]، وقالوا: ﴿ لَن نُؤْمِرَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [سأ:٣١]، أي: بالرسالات التي قبله، وبلغ بهم الكره والحقد أن قالوا: ﴿ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَٰذَاهُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِـرْ عَلَيْـنَا حِجَـارَةً مِنَ ٱلسَّكَمَآءَأُو ٱثْـيْنَا بِعَذَابٍ ألِيمِ ﴾ [الأنفال:٣٢]؛ مع أن الله خلقهم على الفطرة، وجعلهم مختارين كسائر الناس، لكنهم اختاروا الضلال وأصروا علىٰ الكفر؛ فمهما خوفتهم يانبي الله أم لم تخوفهم فإنهم لن يؤمنوا أبدًا؛ ولهذا ختم الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وهذا الختم والطبع جاءهم جزاء وليس ابتداءً. والصنف الثاني: هم الذين آمنوا ثم ارتدوا ونافقوا، وهؤ لاء قال الله عنهم: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كُفُرُواْ فَطُّبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ﴾ [المنافقون:٣].

وأما الكفار الآخرون فهم محل الدعوة.

والدليل على أن المقصود وقت نزولهما الصنفان السابقان: أن جميع الكفار في مكة وما حولها أسلموا بعد الفتح وحاربوا مع المهاجرين والأنصار لإعلاء كلمة الله؛ بل صار منهم قادة كخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم ختم سبحانه الآية مخبراً أنه أعد لهذين الصنفين عذابًا أليمًا يوم القيامة لا يعلم حجمه إلا الله. ولا شك أن جميع من اتصف بصفات هذين الصنفين فإنهم مثلهم ويشملهم حكمهم.

[1] ثم أخبر جل وعلاً عن صنف من الناس أشد على الإسلام من الكفار، وهم المنافقون الذين يقولون: إنهم آمنوا بالله ورسوله وباليوم الآخر، فكذبهم الله وأخبر أنهم ليسوا بمؤمنين، وأنهم يضمرون الكفر والعداوة للمسلمين.

[9] ثم بين سبحانه أن المنافقين يظنون أنهم يخادعون الله والذين آمنوا، وفي الحقيقة أنهم ما يخدعون إلا أنفسهم، ولكنهم لا يَحُسُّون بذلك بسبب جهلهم وغفلتهم وحقدهم على الدعوة والقائمين بها. إلى أخبر سبحانه أن المنافقين في قلوبهم شك ونفاق؛ كما قال ابن مسعود، فزادهم الله مرضًا، أي: شكًّا. وبين أن هؤلاء المنافقين لهم يوم القيامة عذاب موجع شديد بما كانوا يكذبون. وهذه الآية وصفت جهل المنافقين وضلالهم، ورفضهم اتباع النور الذي جاءت به رسلهم، وبهذا يسقط اعتراض بعضهم: ما دام أن الله ختم على قلوبهم فمنعهم عن الهدى، فكيف يستحقون العقوبة؟ لأنها ثبتت أن الختم كان بعد ردهم الحق وإصرارهم على الكفر.

[11] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المنافقين إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض بنشر الكفر والمعاصي، ردُّوا: بأنهم يريدون الإصلاح والخير. [17] ولذلك فضحهم الله، وأخبر أنهم هم المفسدون، ولكنهم لا يَحُسُّون أنهم أهل الفساد حقيقة بسبب جهلهم وعنادهم.

الجنزة الأوَّلُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَرَدُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَدُ اللَّهُ مَرَدُ اللَّهُ مَرَدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلَرَتُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِ مُرَّوَعَلَى أَبْصَكِ وَهِمْ غِشَلُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِيرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَمَا يَخَدَّعُونَ ۚ إِلَّا أَنفُسَهُمِّ وَمَايَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَهُ مُرَاللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوّاْ إِنَّمَانَحُنُ مُصْلِحُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّايشَعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمِّ ءَامِنُواْ كَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوَّا أَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَاَّةُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّايَعَ لَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَتَ اوَإِذَاخَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُّدُّهُمْ فِي طُغْيَنِ نِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشَـَّتَرُوُا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يِّجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْ تَدِينَ ١٠ 

[١٣] وكذلك إذا قيل لهؤلاء المنافقين: آمنوا كما آمن الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عليه إيمانًا حقيقيًّا؛ جادلوا وقالوا: كيف نفعل مثل فعل هؤلاء الجهلاء ضعاف العقول؟؛ فرد الله عليهم مبينًا أنهم هم الجهلاء والسفهاء، ولكنهم لا يعلمون سوء ما فعلوه وقبيح ما ارتكبوه من العناد والكفر والضلال.

[18] ثم أخبر جل وعلا أن المنافقين إذا قابلوا المؤمنين واختلطوا بهم أظهروا لهم الإيمان؛ فإذا رجعوا إلى رؤسائهم في الكفر قالوا: نحن معكم قلبًا وقالبًا، وإنما كنًا نستخفُ بالمؤمنين ونسخر منهم. [10] ثم بين سبحانه أنه جزاءً لهم على استهزائهم وسخريتهم بعباد الله المؤمنين فإنه يستهزئ بهم؛ فيمهلهم في الدنيا ليز دادوا ضلالًا إلى ضلالهم، ويتخبطون حياري لا يدري أحدهم ما يفعل.

والاستهزاء المذكور في هذه الآية، وكذلك المكر في قوله: ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهَ ﴾ [الأنفال: ٣٠]، وما شابه ذلك؛ هذه أسماء لكل منها وجهين: وجه سَيْع وآخر حسن؛ فلا يصح أن تذكر بالنسبة لله إلا مقيدة؛ حتى لا يتطرق إلى الذهن الوجه السيئ؛ فيقال في الاستهزاء: إنه يستهزئ بالمجرمين المستهزئين بالله وآياته ورسوله، ويقال في المكر: أنه يمكر بصدق وخير بالماكرين.

[17] ثم بين جل وعلا سبب خسران هؤلاء المنافقين وشقائهم؛ فأخبر أنهم استبدلوا الضلالة بالهدئ والكفر بالإيمان؛ فلم يربحوا في تجارتهم، ولم يكونوا من المهتدين، وهذا هو الخسران المبين.

الجنزة الأوَّلُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَرَةُ البَّقَرَةُ البَّقَرَةُ البَّقَرَةُ البَّقَرَةُ البَّقَرَة مَثَلُهُ مَكَمَثَلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقِدَنَا رًا فَلَمَّا أَضَا اَتَ مَاحَوْلُهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ۞ صُمُّرُ بُكُوُّ عُمِّنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكَصَيِّبِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُ مْ فِي ءَاذَانِهِ مِينَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرًا لَمُوْتَ وَاللَّهُ مُعِيطٌ بِالْكَنفِرِينَ ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ كُلُمَا أَضَاآ لَهُمْ اللهُ مِمَّشُولُ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَرَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِمْ وَأَبْصَلِ هِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّشَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُهُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَّكُ مُتَتَّقُونَ ١٠ الَّذِي جَعَلَ لَكُور ٱلْأَرْضَ فِرَاشَا وَٱللسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمْ فَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهَ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّانَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْ لِهِ ، وَٱدْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ٱلله إِن كُنتُ مُصَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ أَعُدَّتُ لِلْكَافِينِ ٠

[17] شبه جل وعلا حال قوم من المنافقين بحال من كان في ظلمة شديدة، ثم طلب من يوقد له نارًا يستدفئ ويستضئ بها؛ فلما سطعت وأنارت ما حوله واطمأن واستأنس، أطفأ الله عليه هذه النار؛ فبقي في ظلمة لا يرئ شيئًا، ولا يهتدي إلى طريق ولا مخرج؛ فكذلك هؤلاء المنافقون الذين آمنوا ظاهرًا فَحُقِنَتْ دماؤهم وحفظت أموالهم، ولكنهم كفروا باطنًا فصاروا يتخبطون في ظلمة الكفر والضلال والنفاق والمعاصي؛ فلما فاجأهم الموت جاءتهم ظلمة القر، وبعدها ظلمة النار.

[14] ثم بين سبحانه أن حال هؤلاء المنافقين كحال الصم الذين لا يسمعون الحق، وكالخُرس الذين لا ينطقون بالحق، وكالعمي الذين لا يبصرون الهدئ والنور؛ ولهذا السبب فإنهم لا يرجعون عن غيهم وضلالهم. قال عبدالله بن مسعود وبعض أصحابه رضي الله عنهم: (إن أناسًا دخلوا في الإسلام؛ فعلموا الحلال والحرام، وعاشوا في نور الإسلام، ثم نافقوا؛ فنزلت هذه الآية). وهي تنطبق على كل من شاكلهم.

[19] ثم شبه جل وعلا حال قوم آخرين من المنافقين بحال جماعة يمشون في صحراء؛ فأصابهم مطر شديد مصحوب بظلمة الليل، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، مع رعد مخيف، وبرق يَخْطَفُ الأبصار، وصواعق محرقة، ومن شدة الرعب والخوف وضعوا أصابعهم في آذانهم خوفًا من الهلاك. وهكذا المنافقون فإن في قلوبهم

ظلمات، ظلمة الكفر وظلمة الشك وظلمة النفاق؛ فلما سمعوا القرآن نفروا من تعاليمه، وسدُّوا آذانهم عن سماعه كفرًا وحقدًا، ونسوا أن الله محيط بهم وقادر عليهم، وأنه لا مهرب لهم منه. [٢٠] ثم بين جل وعلا أن هذا البرق كاد من شدة لمَعانه أن يذهب بأبصارهم؛ فكلما أضاء لهم الطريق لحظةً من الزمن مشوا في ضوئه، وإذا ذهب أظلم عليهم فيقفون في أماكنهم، ولو شاء سبحانه لسلب سمعَهم بقصف الرعد، وسلب أبصارهم بوميض البرق؛ فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وهكذا المنافقون يتفعون بالإسلام ظاهرًا في الحياة الدنيا، ثم لهم العذاب الأليم الدائم في نار جهنم.

وهذه الآيات من الآية الثامنة إلى الآية العشرين كلُّها جاءت في وصف المنافقين؛ لأنهم أسوأ من الكفار، فهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر؛ لذا كانوا أشد عقوبة من الكفار الأصليين.

[11] هذا أول نداء من الله للخلق جميعًا؛ حيث أمرهم سبحانه أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ فهو وحده المستحق للعبادة، وهذه العبادة هي المقصود الأعظم من الخلق، وأمرهم سبحانه بالعبادة؛ لأنه ربهم الذي أوجدهم وأوجد الذين من قبلهم من العدم، وأمرهم سبحانه بالعبادة؛ ليكونوا من المتقين، الذين يتقون سخط الله وعذابه، بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

[۲۲] وكذلك أمر جل وعلا الناس بعبادته لأنه هو الذي مهد لهم الأرض ليستقروا عليها، وجعل لهم السماء محكمة البناء، وأنزل المطر من السحاب فأخرج لهم به من ألوان الثمرات وأنواع النباتات رزقًا لهم، ولهذا يجب عليهم أن لا يُشركوا مع الله أحدًا غيره، وهم يعلمون أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق ولا في الرزق ولا في الألوهية والكمال.

[٢٣] ثم وجه سبحانه الخطاب لهؤلاء الكفار المعاندين الذين أشركوا معه غيره، فقال لهم: فإذا كنتم في شك من القرآن الذي أنزلناه على نبينا محمد على فأتوا بسورة تماثل سورة من سوره في البيان والبلاغة، واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم وفصحائكم؛ إن كنتم صادقين أنكم تستطيعون التحدي.

[٢٤] ثم قال لهم سبحانه: فإذا عجزتم أيها الكفار عن هذا التحدي؛ ولا محالة أنكم ستعجزون؛ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة؛ وذلك بالإيمان بالله وتصديق نبيه عليه، واعلموا أن هذه النار أعدها الله للكافرين به وبرسوله عليه.

وقوله: ﴿أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾: يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الكفار ومن على شاكلتهم كالملاحدة والدهريين وغيرهم؛ مخلدون في النار؛ أما العصاة من المؤمنين فيخرجون منها بعد أن يأخذوا جزاءَهم ويُطَهَروا. ويستدلون بها أيضًا على أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان أبدًا بإبقاء الله لهما.

ويقال: إن هذه الآية من آيات الإعجاز؛ حيث أن الذين نزلت عليهم لم يجرؤ أحد منهم على محاولة الإتيان بمثله.

[٢٥] يأمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يبشر أهل الإيمان والعمل الصالح، أن الله أعد لهم جنات فيها حدائق وبساتين ذات أشجار وثمار جميلة؛ تجري الأنهار من تحت أشجارها ومساكنها، وكلما رزقهم الله نوعًا من أنواع الثمرات، ظنوا –قبل أن يذوقوه – أنه نفس النوع الذي أكلوه من قبل؛ لأنه يشبهه في المنظر، فهي ثمار متشابهة في الألوان مختلفة في الطعم.

ثم أخبر سبحانه أنه أعد لأهل الإيمان أيضًا زوجات جميلات مطهرات من كل دنس وعيب حسي: كالبول والعادة الشهرية، ومعنوي: كسوء الخلق والكذب وغيره، ومع هذا النعيم فهم دائمون لا يموتون ولا ينقطع عنهم نعيمهم.

[٢٦] ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يستحيي من الحق؛ فيضرب الأمثال بما شاء من خلقه، صغيرًا كان أو كبيرًا؛ كالبعوضة والذباب والنملة وغيرها، فالمؤمنون يعلمون حكمة الله في هذه الأمثال، وأنها صدق لا مِرْيَة فيها؛ فيزدادوا إيمانًا على إيمانهم.

وأما الكفار فَيَسْخُرُونَ ويعترضون ويتحيرون، ويقولون: ماذا يريد الله بهذا المثل؟، ويزدادوا كفرًا إلىٰ كفرهم، ولذلك يُضل الله بهذه الآيات أقوامًا فينكرونها ويَسْخُرُونَ منها؛ فيُطبع علىٰ قلوبهم، ويهدي بها آخرين فيؤمنون بها ويعملونَ بمقتضاها؛ ثم بين سبحانه أنه ما يضل بهذه الآيات إلا الفاسقين الخارجين عن طاعة الله، المعادين لله وَلِمَا جاءت به رسل الله.

[۲۷] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الفاسقين الخارجين عن طاعة الله هم الذين ينكُثون العهود والمواثيق التي بينهم وبين الله، وكذلك ينكثون العهود والمواثيق التي بينهم وبين الخلق، وذلك من بعد توكيدها على أنفسهم، وأيضًا يخالفون أمر الله بوصل الأرحام؛ فيقطعون الأرحام وينشرون الفساد والضلال في الأرض؛ ولذلك فإنهم خاسرون في الدنيا والآخرة.

أبر المسلم المسلم المسلم الإنكار والاستغراب، فقال: كيف تجحدون أيها الكفار المشركون وحدانية الله الذي خلقكم من العدم، ووهبكم كل هذه النعم، ثم بعد ذلك يميتكم فتُقْبَرُوا، ثم يخرجكم من قبوركم للحساب؛ ثم إليه ترجعون؛ فيجازيكم على يخرجكم

الجُنزُءُ الأَوْلُ الْمُؤْمُ الْبَقَرَةُ الْبَقَرَةُ الْبَقَرَةَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْرَجَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُرِّكُ لَمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْهَا ذَاٱلَّذِي رُزِقَنَامِن قَبْلُ وَأُتُواْبِهِ عَمُتَشَلِيهَا وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّ رَةً ۗ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۞ ﴿ إِتَّ ٱللَّهَ لَا يَشْتَحْيَ ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ۖ فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ فَيَعْ لَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَـ قُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱلنَّهُ بِهَاـٰذَا مَثَـٰكُرُ يُضِلُّ بِدِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِدِ كَثِيرًا ْوَمَايُضِلُّ بِهِ = إِلَّا ٱلْفَدسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَاقِهِ - وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضُ أُوْلَتِيكَ هُـ مُٱلْخَسِرُونَ ® كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَحْيَاكُمْ لَمُزُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُّواتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُ مِّ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيِّ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ ۞ 

أعمالكم؛ إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر.

[٢٩] ثم أخبر جل وعلا أنه خلق لأجلكم جميع ما على الأرض من النعم للانتفاع والاستمتاع والاعتبار بها، كرامة ونعمة منه سبحانه للناس أجمعين، ثم قصد سبحانه إلى خلق الساوات فأبدعهن وجعلهن سبع ساوات، ثم بين أنه بكل شيء عليم؛ وأن علمه محيط شامل جميع خلقه سبحانه جل شأنه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه الآية تدل على أن جميع ما على الأرض مباح للإنسان، ما عدا ما نُصَّ على تحريمه.

| <br> |
|------|
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |
|      |

الجُنْهُ الأَوْلُ اللَّهِ الْمُورَةُ الْبَقَرَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ كَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوّا أ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَٱلْأَسَمَآءَكُلَّهَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٱلْمَلَتِكَةِ فَقَالَ أَنْبُعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُٰلآءِ إِنكُنتُ مُصَايِقِينَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَاعِلْمَلْنَاۤ إِلَّامَاعَلَّمْتَ نَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَغَادَهُ أَنْبِيَّهُم بِأَسْمَآيِهِ مِّ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِ مْ قَالَ أَلْمْرَ أَقُل لَّكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَا عِكَةِ ٱلسَّجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ أَإِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسۡتَكۡبَرَوَكَانَ مِنَٱلۡكَنِفِرِينَ۞ وَقُلۡتَا يَكَادَمُ أَسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِتْتُمَا وَلَا تَقْرُبَاهَا ذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَّلُّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُوْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُّ إِلَى حِينِ ﴿ فَتَلَقَّنَ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ - كَلِمَنتِ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ وهُوَّالْتَوَابُ ٱلرَّحِيمُ 

[٣٠] واذكر يانبي الله يوم أن قال ربك للملائكة أنه سوف يجعل في الأرض خليفة لإعمارها وتنفيذ أحكامه ابتلاءً وتكليفًا لآدم عليه السلام وذريته، وأنه هو وذريته سوف يخلف بعضهم بعضًا في تعميرها، وأن الملائكة سيوكلون بحفظه وكتابة أعماله هو وذريته، وإخبار الله للملائكة بذلك تعظيمًا وإظهارًا لفضل آدم عليه السلام، ثم سأل الملائكة ربهم عز وجل قائلين: أتجعل ياربنا في الأرض من يفسد فيها بإراقة الدماء وفعل المعاصي والفجور، ونحن ننزهك عما لا يليق بجلالك، ونعظمك، ولا نعصيك أبدًا؟، وسؤالهم هذا يدل على أنهم رأوا خلقًا قبل آدم يسفكون الدماء، أو أن الله أخبرهم بذلك؛ كما ذكر ذلك بعض المفسرين. فرد سبحانه عليهم مبينًا لهم أنه يعلم ما لا يعلمون من سر الخلق وعواقب الأمور.

[٣١] ثم أخبر جل وعلا أنه علّم آدم الأسماء كلها، أي: أقدر آدم علىٰ تسمية كل شيء باسمه المناسب، وجعل عِلْمَ الأسماء ضمن خِلْقته، بأن خلقه عارفًا عالمًا بذلك، وأعطاه مفاتيح العلوم واللغات والأسماء، ثم إنه سبحانه عرض المسمَّيات على الملائكة لاختبارهم إن كانوا صادقين في ظنهم أنهم أفضل من آدم وذريته. [٣٢] فلما تبين للملائكة فضل آدم عليهم قالت: ياربنا إننا نقدسك

وننزهك من الاعتراض عليك ومخالفة أمرك، وليس لنا علم إلا ما علمتنا؛ فإنك أنت وحدك العليم الذي أحاط علمك بكل شيء، وأنت الحكيم في تدبير الأمور.

[٣٣] ثم أمر جُلَّ وعلا آدم أن يذكر للملائكة أسماء المسمَّيات لما عجزوا عن معرفتها ليُظهرَ فضلَه وشرفه، فلما أنبأ آدم عليه السلام الملائكة بالأسماء، حينها قال سبحانه للملائكة: ألم أخبركم أيها الملائكة أني أعلم ما خفي عنكم في السماوات والأرض، وأعلم كل ما تظهرونه وما تخفونه؟.

[٢٤] ثم أمر جلَّ وعلا الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية واحترام، إكرامًا وتعظيمًا له، فامتثل الملائكة أمر الله وسجدوا له، إلا إبليس فلم يسجد تكبرًا وعنادًا، ولذلك صار من الجاحدين العاصين لأمر الله.

وقد أخبر سبحانه أن إبليس من الجن وليس من الملائكة، كما في قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \* ﴿ [الكهف: ٥]، وأَمَرَ جل وعلا إبليس بالسجود لآدم عليه السلام بأمر خاص به؛ كما في قوله تعالىٰ: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمْرَ تُكَ ﴾ [الأعراف: ١٢]، وَذُكِرَ معهم لأنه أُمِر في نفس الوقت الذي أُمِرت فيه الملائكة بالسجود.

[٣٥] ثم أمر جلّ وعلا آدم عليه السلام أن يسكن هو وزوجه حواء في الجنة، ويتمتعا من ثمارها في أمن وأمان، ونهاهم عن أكل ثمرة شجرة عينها لهما ابتلاء وامتحانًا؛ حتى لا يقعا في المعصية فيكونا من الظالمين بسبب عصيان الله سبحانه وتعالى.

[٢٦] ثم بين سبحانه أن الشيطان زين لآدم وزوجه الأكل من الشجرة، وأخبرهما أن الأكل منها يكسبهما الخلود في الجنة، وأقسم أنه ناصح ومخلص لهما، فلم يزل الشيطان يوسوس لهما حتى حملهما على الخطيئة التي أزالتهما وأخرجتهما من الجنة ونعيمها، ولهذا أمر سبحانه آدم وحواء وإبليس بالنزول إلى الأرض، وجعل بعضهم يعادي بعضًا، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُوْ عَدُوُّ فَأَيِّنَدُوهُ عَدُوًّ ﴾[فاطر:٦]، ثم أخبرهما سبحانه وتعالىٰ أنه جعل الأرض سكنًا ومعاشًا لآدم وذريته حتىٰ يأذن الله بقيام الساعة وانتهاء الآجال، قال تعالىٰ: ﴿مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا فَلَا عَالَىٰ الله عَلَىٰ اله عَلَىٰ الله عَلَمُ الله عَلَىٰ الله عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَى عَلَىٰ الله عَلَىٰ

[٣٧] ثم أخبر جل وعلا أن آدم تلقى كلمات التوبة والاستغفار التي ألهمه الله إياها، فتاب الله عليه وغفر له، إنه سبحانه كثير القبول لتوبة من تاب وأناب من عبادة، واسع الرحمة بهم.

قال أكثر المفسرين: الكلمات التي ألهمها الله لآدم المذكورة في هذه الآية هي في قوله تعالىٰ: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرَ تَغْفِرُ لَنَا وَرَرَّحُمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].



[٣٨] كرر جل وعلا أمره لآدم وحواء بالنزول إلى الأرض، وبين لهما أنه سيأتيهما وذريتهما ما فيه هدايتهم إلى الحق، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ فمن آمن واتبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

[٣٩] ثم بين سبحانه أن الذين جحدوا وكذبوا بالحق فأولئك جزاؤهم نار جهنم خالدين فيها لا يخرجون منها أبدًا.

[13] ثم نادي سبحانه وتعالى بني إسرائيل وهم ذرية يعقوب عليه السلام وأمرهم أن يتذكروا نعم الله الكثيرة عليهم، وذلك بالشكر والطاعة، كما أمرهم سبحانه أن يتموا وصية الله لهم، وهي: الإيمان بالله وبكتبه ورسله والعمل بشرائعه؛ فإن فعلوا ذلك نصرهم وأعزهم في الدنيا، وأكرمهم في الآخرة؛ ثم أمرهم عز وجل أن لا يخافوا أحدًا سواه.

وإسرائيل هو: يعقوب حفيد أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأسباط يوسف وإخوانه عليهم السلام أجمعين.

[٤١] ثم أمر المولى عز وجل بني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن الذي أُنزل على محمد على الموافق لصحيح التوراة، وحذرهم أن يكونوا أول من يكفر بالرسول على والقرآن، وحذرهم أيضًا من أن يستبدلوا بآيات الله ثمنًا قليلًا من حطام الدنيا الزائل، ثم أمرهم أن يكونوا من المتقين وذلك بطاعة الله وترك معصيته.

[٤٢] ثم حذَّر سبحانه بني إسرائيل أن يخلطوا الحق بالباطل، وحذَّرهم أيضًا أن يكتموا الحق الذي ظهر وبانت أدلته عندهم، وهو الإيمان بنبوة محمد عليه وصدق رسالته، وهم يعلمون من الكتب التي بين أيديهم أنه رسول من عندالله.

[٤٣] ثم أمر جل وعلاً بني إسرائيل أن يقيموا الصلاة كما جاء بها النبي عليه وأن يؤتوا الزكاة المفروضة على الوجه المشروع، وأن يشهدوا الصلاة جماعة مع المسلمين.

[33] ثم خاطب عز وجل بني إسرائيل على سبيل التوبيخ؛ فقال لهم: أتأمرون الناس بالإيمان بالله ورسله وإقام الصلاة وغيرها من أعمال الخير، وتتركون أنفسكم فلا تأمرونها بذلك؛ في حين أنكم تقرؤون التوراة التي فيها الحجج والبراهين الواضحة البينة، أفلا تستعملون عقولكم استعمالًا صحيحًا يدعوكم إلى الفضائل ويزجركم عن الرذائل.

[83] ثم أمر جل وعلا بني إسرائيل بالاستعانة بالصبر بجميع أنواعه في أمورهم كلها، وكذلك المداومة على الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين سبحانه أن الصلاة من الأعمال الشاقة إلا على الخاشعين.

[٤٦] ثم بين سبحانه صفة هؤ لاء الخاشعين أنهم هم الذين يخشون

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَاجَمِيعَآفَإِمَّايَأْتِيَنَّكُم مِّنِيّ هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَّ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيِّنِيَ فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَاۤ أَنَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُواْ أَوَّلَكَ إِفِي فِي أَوْلَاتَشَ تَرُولْ بِعَايَدِي ثَمَنَاقَايِلَا وَإِنَّنِيَ فَأَتَّقُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ نَعَالَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ۞۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوُنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَبُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ ۚ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّ لَكُواْرَبِّهِ مَوَأَنَّهُ مَ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ يَنَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ ٱذۡكُرُواْنِعۡمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَنِّي فَضَّلۡتُكُوۡ عَلَى ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا لَّا يَجَرِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدْلُّ وَلَا هُرَيْصَرُونَ ٠ 

الله ويرجون ما عنده، ويستيقنون أنهم ملاقو ربهم، وأنهم إليه راجعون يوم القيامة للحساب والجزاء.

[٤٧] ثم كرر جل وعلا النداء لبني إسرائيل وأمرهم أن يتذكروا نعم الله الكثيرة عليهم، وذلك بالشكر والطاعة، ومن النعم أن الله سبحانه فضل آباءهم أتباع موسى عليه السلام على عالِمِي زَمَانِهم؛ لأن أتباع كل نبى مفضّلون على عالِمِي زمانهم.

ولا شك أن تفضيل الآباء شرف للأبناء، وتفضيل الله لهم كان بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وأنه جعل منهم سادة وملوكًا.

وقوله سبحانه هذا لبني إسرائيل جاء بعد اتخاذهم العجل وعبادته تبكيتًا ولومًا.

[٤٨] ثم أمر جل وعلا بني إسرائيل أن يخافوا يوم القيامة، ذلك اليوم الذي لا يُغني فيه أحد عن أحد شيئًا، ولا يقبل الله في ذلك اليوم أن يشفع أحد في الكافرين، ولا يقبل سبحانه من كافر فدية، ولا يملك أحد في هذا اليوم أن يُعِينَ كافرًا، أو ينصره، أو ينجيه، من عذاب الله الشديد.



الجُنزُءُ الأَوْلُ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَاكُم بَلَاَّ مِّن زَبِّكُ مْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَابِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُّ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُهْ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّرًا تُخَذِّتُهُ ٱلْمِجَلَ مِنْ بَعَدِهِ - وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ شُمَّرَعَفَوْنَاعَنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهَ مَدُونَ 🐨 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُرْظَامَتُهُ أَنفُسَكُمْ بِالِّتِّخَاذِكُرُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْتُكُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ وهُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ قُلْتُ مِيكُمُوسَىٰ لَن نُّوِّمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَـرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّلِعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٠٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُو ٱلْمَنّ وَٱللَّهَ لَوَيّ كُولُون طَيّبَتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَمَاظَامُونَا وَلَكِن كَانُوۤاْ أَنفُسَهُمْ يَظَالِمُونَ ٠ 

[٤٩] يذكِّر جل وعلا بني إسرائيل بنعمته عليهم يوم أن أنقذهم من بطش فرعون وأتباعه، الذين أذاقوهم كل ألوان العذاب، ومن ذلك ذبح كل مولود أنثى لاستخدامها للخدمة في بيوت آل فرعون، واعلموا أن فيما حل بآبائكم من العذاب هو اختبار وامتحان عظيم لكم من الله، لتمييز المؤمن من الكافر، والبر من الفاجر.

[••] ثم ذكَّرهم سبحانه بنعمته عليهم يوم أن أنقذهم من فرعون وجنوده بتجميد البحر حتى صار طُرُقًا يابسة؛ فأنجاهم وأغرق فرعون وجنوده أمام أعينهم.

[10] ثم ذكرهم سبحانه بنعمته عليهم يوم أن ذهب موسى للموعد الذي حدده الله والذي كان بعد إغراق فرعون وجنوده بأربعين ليلة لكي يُنزِّل عليه التوراة التي فيها الهدى والنور لكم، ولكنكم كفرتم باتخاذكم العجل معبودًا من دون الله بعد ذهاب موسى، وقد ظلمتم أنفسكم بهذه الجريمة الشنيعة. [20] ثم بين سبحانه أنه مع كل هذه الجرائم التي وقعوا فيها فإن الله عفا عنهم وقبل توبتهم؛ لعلهم يشكرونه على هذه النعمة. [90] ثم ذكرهم سبحانه بنعمته عليهم يوم أن أكرم موسى بالتوراة الفارقة بين الحق والباطل؛ ليهتدوا ويسترشدوا بها من الضلال.

[30] ثم ذكَّرهم سبحانه بنعمته عليهم يوم أن قال موسى لهم: لقد ظلمتم أنفسكم بعبادة العجل، ولذا يجب عليكم أن تتوبوا إلىٰ ربكم، وذلك بأن يقتل بعضكم بعضًا تطهيرًا لكم من هذا

الذنب؛ حيث كان تكفير الذنب في بني إسرائيل أن يقتل البريء منهم المذنب، وهذا من الآصار التي رفعت عن أمة محمد عليه مع حيث جعل الله لهذه الأمة التوبة كفارةً للذنب مهما كبر، مع القصاص من المعتدى؛ إلا إذا عفى المعتدى عليه، واعلموا أن طاعتكم وامتثالكم لأمر الله خير لكم؛ لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولذلك تاب الله عليكم ورحمكم لمّا امتثلتم أوامر الله، واعلموا أن الله هو التواب الذي يقبل توبة من تاب من عباده، الرحيم بهم. [٥٥] ثم ذكّرهم سبحانه بنعمته عليهم يوم أن قال أولئك السبعين الذين اختارهم موسى: لن نصدق برسالتك ياموسى حتى نرى الله عيانًا، وقد قالوا ذلك تعجيزًا وليس شوقًا لرؤية الله، ولشناعة هذا المطلب أنزل الله عليهم نارًا من السماء رأوها بأعينهم؛ فأهلكتهم جميعًا.

[٥٦] ثم أخبر سبحانه أنه أحياهم بعد ذلك تحقيقًا لرغبة موسى وشفاعته؛ ليعلموا عظيم نعمة الله عليهم فيشكروه.

في الآية السابقة سأل بنو إسرائيل موسى رؤية الله فأنزل الله عليهم صاعفة من السماء قتلتهم وأحرقتهم.

وفي آية أخرى سأل موسى رؤية ربه ولم ينزل عليه شيئًا؛ بل وضَّحِ الله له أن رؤيته في الدنيا لا يطيقها البشر، قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءً مُوسَى لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ، رَبُّهُ، وَقَالَ رَبِّ أَرِفِ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَنَ تَرَيٰي وَلَكِنِ الْفُلْرُ إِلَيْكُ قَالَ لَنَ تَرَيٰي وَلَكِنِ النظر إِلَى الْمَجَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوَّفَ تَرَيٰي فَلَمَّا بَحَلَى رَبُهُ، وَلَكِن اللّهَ عَلَهُ، وَسَعَلَ مَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك لِلْجَبِل جَعَلَهُ، وَكُن اللّهُ وَمِنى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك لَمُ اللّه الله الله المعق، ولكن صعقته كانت غيبوبة، ولم يمت بدليل المهار الجبل صعق، ولكن صعقته كانت غيبوبة، ولم يمت بدليل قوله: ﴿ وَالْفَرِقُ بِينِ السَوْالِينِ: أَنْ سَوْالَ مُوسَىٰ هو سَوْالَ حَب واشتياق، أما سؤالهم فهو سؤال تعنت وتعجيز.

وفي هذه السورة - أي: سورة البقرة - أرئ الله عباده قدرته على إحياء الموتى في أربعة مواضع، هذه إحداها. والموضع الثاني: القتيل الذي تَمَارَوْا في قتله؛ فأمر الله موسىٰ بأخذ عضو من بقرة مذبوحة فيُضرب به الميت، فلما ضربه انتصب قائمًا، وأخبرهم بالذي قتله، وذلك في الآيتين (٧٢ – ٧٣). والموضع الثالث: قصة إبراهيم مع الطير التي مزقها إربًا، ثم وزعها على الجبال، ثم أمر الله نبيه إبراهيم بدعوتهن فأتته تسعىٰ، وذلك في الآية (٢٦٠). والموضع الرابع: الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؛ فأماتهم الله ثم أحياهم، وذلك في الآية (٢٤٣).

[٥٧] ثم ذكر جل وعلا نعمته على بني إسرائيل حين تاهوا في الأرض؛ حيث جعل السحاب عليهم كالمظلة تقيهم حرَّ الشمس، وأنزل عليهم المنَّ الذي يشبه العسل، والسلوى وهو طير لذيذ اللحم يشبه السُّماني؛ وقال الله لهم: كلوا مما رزقناكم من هذه الطيبات، ولكنهم لم يشكروا نعم الله، ولم يمتثلوا أوامره؛ بل استمروا على كفرهم ومعاصيهم، فبين الله بأنهم لم يضروه بكفرهم ومعاصيهم التي ارتكبوها، ولكنهم أضروا أنفسهم؛ لأنهم عرَّضوها لغضب الله وعذابه.

[01] ومن نعم الله عليكم يابني إسرائيل أنه أمركم بدخول مدينة بيت المقدس ليكون لكم وطنًا ومسكنًا، وأمركم أن تأكلوا من خيراتها وثمارها هنيئًا مريئًا، وأمركم حين دخولكم أن تكونوا خاشعين خاضعين شكرًا لله، داعين ربكم أن يَحُطَّ عنكم خطاياكم ويغفر ذنوبكم؛ فإنه جلّ وعلا يغفر لمن تاب وأناب، ويزيد المحسنين فضلًا منه وكرمًا عليٰ إحسانهم.

[0] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الظالمين السفهاء من بني إسرائيل حرَّفوا كلام الله وغيَّروا وبدَّلوا حسب أهوائهم؛ حيث دخلوا يزحفون على إساتهم، وقالوا: حبة في شعيرة، مستهزئين بدين الله؛ فعاقب سبحانه هؤلاء الظالمين بأن أنزل عليهم عذابًا من السماء نكَّل بهم جزاء فعلهم وفسقهم وبغيهم.

[10] وتذكروا يابني إسرائيل نعمة الله عليكم حين كنتم عِطَاشًا في التيه، فطلب موسى من الله أن يسقيكم ماءً لتشربوا منه، فأمره سبحانه أن يضرب الحجر، فانفجر اثني عشر عينًا، لكل سبط منكم عينٌ معلومة يشرب منها، وقال لكم سبحانه: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تُخرِّبوا في الأرض بالبغي والإفساد فيها.

وقوله: ﴿ فَأَنفَجَرَتُ ﴾، يعني: خرج الماء منها بكثرة.

وأما قوله: ﴿ فَأَنْبَجَسَتُ ﴾ [الأعراف:١٦٠]، يعني: خرج الماء منها بقلة.

والمعنى: أن عيون الماء لمَّا كانت قوية عبَّر الله عنها بالانفجار، ثم بعد زمن فَتَرَتْ هذه العيون، وقل ماؤها؛ بسبب كثرة ذنوبهم وعنادهم؛ فعبَّر الله عنها بالانبجاس.

[11] ثم ذكَّر جل وعلا بني إسرائيل بنعمته عليهم يوم أن هيأ لهم أحسن الطعام، ولكنهم تضجروا وأصابهم الملل؛ فقالوا: ياموسي لن نصبر على نوع واحد من الطعام؛ مع أنه كان طعامًا جامعًا لعناصر التغذية، وطلبوا منه أن يدعُو الله أن يخرج لهم من الأرض بعض النباتات مثل: الخيار والثوم والعدس والبصل؛ فاستنكر موسى طلبهم، وقال لهم: كيف تستبدلون هذه الأطعمة الرديئة بالأطعمة الجيدة النافعة التي اختارها الله لكم؟!.

الجُنْءُ الأَوْلُ الْمُورَةُ البَقَرَةِ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُرْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْحِطَّةُ تُغۡفِرُ لَكُمۡ خَطَلِيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجُزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَ انُواْ يَفْسُ قُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا أُضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَأَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مَّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّرْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡشَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 🕟 وَإِذْ قُلْتُ مِي كُمُوسَىٰ لَن نَصَيرَ عَلَى طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّايِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَتَ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْزُّا هَبِطُواْمِصْرًا فَإِنَّ لَكُم ِمَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبَيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقُّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصَواْقِكَانُواْيَعْتَدُونَ ١٠٠

لذا عليكم أن تنتقلوا من أرضكم هذه إلىٰ أي بلدة أخرى لتجدوا فيها ما تحبون وتشتهون من الأطعمة في الحقول والأسواق.

فلما انتقلوا تبيَّن لهم أنهم قدّموا اختيارهم وشهواتهم على اختيار الله، لذلك ضُربت عليهم الذلة والمسكنة ولزمتهم، واستحقوا غضب الله عليهم بسبب ارتكابهم الكثير من الجرائم والمعاصي، ومن ذلك: كفرهم بآيات الله وتحريفُها، وقتلهم الأنبياء ظلمًا وعدوانًا؛ وكان هذا العقاب الشديد الذي أصابهم؛ من غضب الله عليهم، ومن الذلة والمسكنة؛ بسبب عصيانهم وتجاوزهم حدود الله.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |

الجُنزةُ الأَوْلُ الْمُورَةُ البَقَرَةِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَيٰ وَٱلصَّاحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاحُونُكُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْ زَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ وَرَفَعَنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُدُواْمَاءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذۡكُرُواْ مَافِ لِعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُ مِمِّنَ ٱلْخَيِيرِينَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْلُمِ كُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَاأُمُرُكُمْ أَن تَذْبِحُواْبَقَرَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَاهُ زُوَّاً قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَافَارِضُ وَلَابِكَرُعَوَانُ أَبَيْنَ ذَالِكَ فَأَفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ، قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَأْقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ٠٠٠

[17] يخبر حِل وعلا أن الذين آمنوا من هذه الأمة - أمة محمد عليه -، والذين آمنوا من الأمم السابقة؛ من اليهود أتباع موسى، ومن الصابئين الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام؛ بأنَّ من آمن من هؤلاء بالله وبيوم القيامة وصدَّقوا رسلهم، وعملوا الصالحات؛ فإن لهم الأجر العظيم عند ربهم، ولا خوف عليه مما ينتظرهم يوم الجزاء والحساب، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا.

وهنه الآية في أهل الكتاب والصابئة الذين كانوا قبل بعثة محمد على أهل العد بعثته على فلا يقبل الله إلا دين الإسلام الذي جاء به محمد على القوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيرً الْإِسلام الذي جَاء به محمد على فَهُو فِي الْلَاخِرَةِ مِنَ النَّخسِرِينَ ﴾ فَيرً الْإِخرة مِن النَّخسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

[٦٣] ثم ذكَّر سبحانه وتعالىٰ بني إسرائيل بما أخذه عليهم من العهد والميثاق بالعمل بما شرعه الله لهم في التوراة والإيمان برسله، ثم

خوّفهم برفع جبل الطور حتى صار كالمِظلَّة فوق رؤوسهم، وأمرهم بالجدوالاجتهاد في أخذ التوراة وإلا أسقط عليهم الجبل؛ وأمرهم أن يتمسكوا بالتوراة قولًا وعملًا، وأن يحفظوها ويعملوا بما فيها، لعلهم يتقون عذاب الله وسخطه.

[18] ثم بين جل وعلا أن بني إسرائيل نكثوا العهد والميثاق الذي أخذ عليهم، وخالفوا أمر الله وعصوه، ولو لا فضله سبحانه عليهم ورحمته بأن أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة لصاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ونسوا أن الذي خوفهم برفع الجبل فوق رؤوسهم قادر على أن يعيد ذلك عليهم مرة أخرى.

[70] ثم أخبر جل وعلا عن قصة أهل أيْلة فقال سبحانه: ولقد عرفتم يامعشر اليهود قصة أهل أيْلة الذين عصوا أمر الله واحتالوا لاصطياد السمك يوم السبت الذي حُرِّم عليهم الصيد فيه؛ حيث احتالوا فوضعوا الشباك وحفروا البرك للسمك قبل يوم السبت، وفي يوم السبت سقط السمك في الشباك فتركوه حتى جاء يوم الأحد فاصطادوه، فعاقبهم الله على فعلهم بأن مسخهم قردة منبوذين مقبوحين.

[17] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل القرية التي حلّت بها هذه العقوبة عِظَةً وعبرةً لمن شاهدها وسمع بها، ولمن يأتي بعدهم ممن أراد أن يفعل مثل هذا الفعل، وهي أيضًا موعظة وتذكرة للصالحين المتقبن والبشر أجمعين على مر العصور والأزمان.

[17] وذكّر المولى سبحانه وتعالى بني إسرائيل يوم أن قتلوا قتيلًا واختلفوا في قاتله، وكادت أن تقع بينهم فتنة، فاختصموا إلى موسى عليه السلام، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فكان الواجب عليهم المبادرة بامتثال الأمر وعدم الاعتراض عليه، ولكنهم ظنوا أنها سخرية منه فقالوا: أتهزأ وتسخر منا ياموسى؟، فردّ عليهم موسى قائلًا: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين؛ فإن الجاهل هو الذي يستهزئ بالناس ويسخر منهم، أما العقلاء فلا يقع منهم ذلك؛ فكيف يقع من الأنبياء والرسل المعصومين.

[7۸] فقال بنو إسرائيل: ياموسى ادع لنا ربك أن يبين لنا أوصاف هذه البقرة، فقال لهم موسى: إنها بقرة ليست كبيرة ولا صغيرة، أي: وسط بين ذلك، فَبَادِرُوا إلى ما أمرتكم به، واتركوا التشدُّد والتعنت في كثرة الأوصاف، ولكنهم شدَّدوا فشدد الله عليهم.

[79] ثم قال بنو إسرائيل: ياموسي أدع لنا ربك أن يبين لنا ما لون هذه البقرة؛ فقال لهم: إن الله يقول: إنها بقرة صفراء شديدة الصفرة تُبهج وتَسُرَّ من ينظر إليها.

[٧٠] ثم قال بنو إسرائيل: ياموسىٰ ادع لنا ربك يوضح لنا شأن هذه البقرة؛ لأن البقر كثير، وقد اشتبه علينا ما تريد، وإنا إن شاء الله لنهتدى إلىٰ ما تريد فنذبحه.

[٧١] فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يقول: إنها بقرة ليست مذللة للعمل في حراثة الأرض للزراعة، وليست معدةً للسَّقي، خالية من العيوب، ولها لون واحد فقط.

وبعد أن سمعوا هذه المواصفات قالوا: الآن جئت بالحق فقد عرفنا هذه البقرة، وهذا يدل على مدى صلفهم وغطرستهم؛ وإلا فهل أتى عليه السلام بغير الحق قبل ذلك؟! ثم بحثوا عن هذه البقرة بهذه الصفات حتى تحصّلوا عليها وذبحوها، وكادوا أن لا يجدوا بقرة بهذه الصفات بسبب تشددهم وتعنتهم وعنادهم.

[۷۲] ثم ذكَّر جل وعلا بني إسرائيل يوم أن قتلوا نفسًا معصومة واختلفوا في القاتل، كل يدفع عن نفسه تهمة القتل، ولكن الله سوف يكشف ما كتموا من أمر القاتل.

[٧٣] فقال موسى لبني إسرائيل: خذوا عضوًا من أعضاء هذه البقرة التي ذبحتموها، واضربوا به القتيل؛ فضربوه فأحياه الله وأخبر بمن قتله، ثم أخبر سبحانه أنه كما أحيا هذا الميت أمام أعينكم، فسوف يحيي الموتى يوم القيامة؛ لتروا كمال قدرة الله تعالى لعلكم تراجعون عقولكم، فتمتنعون وتنزجرون عن معاصيه.

[3۷] وبعد هذه الآيات الباهرة والمعجزات الخارقة التي حدثت معكم يابني إسرائيل، لم تنتفعوا ولم تمتثلوا أوامر الله؛ بل عَلُظَتْ قُلُوبكم واشتَدَّت بعد كل هذه النعم العظيمة الكثيرة؛ حتى صارت قاسية كالحجارة أو أشد قسوة؛ بل إن من الحجارة ما هو ألين من قلوبكم؛ حيث إن منها ما يتفجر فيصبُّ منها الأنهار، ومنها ما يتشقق فيخرج منه الماء كما هو مشاهد في كثير من البلدان، ومنها ما يسقط من أعالي الجبال خشية ورهبة منه جل وعلا، واعلموا أن الله ليس بغافل عن أفعالكم؛ بل هو عالم بها حافظ لها، وسيجازيكم عنها يوم القيامة يوم الحساب والجزاء.

[٧٥] ثم خاطب جل وعلا المؤمنين فقال لهم: هل تطمعون أيها المؤمنون أن يؤمن اليهود بكتابكم ويتبعوا نبيكم؟! وقد علمتم كيف كان علماؤهم يسمعون كلام الله من التوراة ثم يحرفونه بعد

الجُنْوَالأَوْلُ الْمُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالُواْٱدْعُ لَنَارَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَابَهَ عَلَيْ نَاوَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ رِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةَ فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقُّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفُعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفَسًا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ 靊 فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَأَ كَذَٰ إِلَكَ يُحْيَ ٱللَّهُ ٱلْمَوْ قَنَ وَيُريكُمُ وَ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَاكَ فَهِيَ كَأَلِحُجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا رُّوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُ مِنْ خَشَّيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَ ان فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُرَ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَ الْوَاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مِ إِلَك بَعْضِ قَالُوٓا أَتَّكَدِّ ثُوْنَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠

أن عرفوه، وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام الله على غير مراده. [٧٦] ثم ذكر جل وعلا حال المنافقين من اليهود الذين إذا لقوا المؤمنين قالوا لهم بلسانهم دون أن تؤمن قلوبهم: لقد آمنا بدينكم ورسولكم المبشّر به في التوراة، فإذا خلا هؤلاء المنافقون من اليهود مع بعضهم البعض قالوا لهم مستنكرين: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم بما بيَّن الله لكم في التوراة من أمر محمد فيكون ذلك حجة علينا عند الله يوم القيامة، أليست لكم عقول تبين لكم خطورة ما تفعلون، وما يكون فيه ضرر عليكم، وتمنعكم من أن تحدِّثوا المؤمنين بما يقيم لهم الحجة عليكم يوم القيامة؟.

| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |

الجُنزة الأوَّلُ مَن الْبَقَرَةِ البَّقَارَةِ البَّقَارَةِ أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 🐨 وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنَّ هُرّ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَالِلَّذِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْ تَرُواْ بِهِ عَنَمَنَا قَلِيكُرُّ فَوَيْلُ لَهُ مِيمَّاكَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم يِمَّا يَكْسِبُونَ ∰وَقَالُواْلَن تَمَسَّنَاالَتَارُ إِلَّا أَيَامَامَعْ وُودَةً قُلُ أَتَّخَذَتُهُ عِندَٱللَّهِ عَهْ ذَا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَهُرَأُهُر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْدَ لَمُونَ ﴿ بَلَيَّ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّتُهُ وَفَأُوْلَيْهِ كَأَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَتِكَ أَصْحَلُ ٱلْجَنَّةِ لَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيتَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَاتَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُـرَ فِي وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿ 

[VV] ثم وبخ جلَّ وعلا هؤلاء اليهود على جهلهم بحقيقة علمه، فقال سبحانه: ألا يعلم هؤلاء اليهود المنافقون من بني إسرائيل أن الله يعلم ما يخفونه من الكفر والحقد على المؤمنين، وما يظهرونه من الإيمان الكاذب الذي لا حقيقة له؟!

[٧٨] ثم أخبر جل وعلا أن من اليهود جماعة عوامٌ مقلدون، وليسوا من أهل العلم، ولا يعلمون من التوراة إلا التلاوة فقط، ولا يفهمون شيئًا مما يتلونه، وما عندهم إلا ظنون وتقاليد وأكاذيب فاسلة

[٧٩] ثم توعد جلّ وعلا بالهلاك والعذاب أولئك الذين يكتبون كلامًا من عند الله كذبًا وزورًا،

وهدفهم من هذا الفعل المشين أن يأخذوا مقابل ذلك شيئًا من عرض الدنيا الفاني، ولا شك أن الأثمان من أولها إلى آخرها مهما كانت كبيرة فهي يسيرة بالنسبة لما عند الله في الآخرة من الثواب والعقاب، ثم عاد سبحانه وتوعدهم بالهلاك والعذاب بسبب ما كتبت أيديهم من الكذب والتزوير، وبسبب ما أكلوا من أموال الناس بالباطل.

[١٠] ومع كل هذه الأفعال القبيحة فإن اليهود قبحهم الله يزكون أنفسهم ويقولون: لن تمسنا النار إلا الأيام القليلة التي عبدنا فيها العجل، فأمر سبحانه نبيه عليه أن يقول لهؤلاء اليهود على سبيل الإنكار: هل عندكم عهد من الله بهذا؟! فإن كان عندكم عهد بذلك فإن الله لا يخلف العهد، أم أنكم مُتقوِّلون على الله فتكذبون وتفترون عليه؟! وهذا هو الواقع، والحال أنهم كاذبون وآثمون وفي النا، خالده ن.

[٨١] يخبر جلّ وعلا أن من ارتكب الآثام وأحاطت به حتى أوصلته إلى الشرك، واستولت عليه الذنوب والمعاصي من جميع الجوانب؛ فأولئك هم المشركون والكفار، وهم أصحاب النار خالدين مخلدين فيها، لا يخرجون منها أبدًا؛ بسبب ما اكتسبوا من الشرك والكبائر.

[۸۲] ثم أخبر سبحانه أن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات بإخلاص لوجه الله متبعين فيها سنة رسل الله، فأولئك هم أصحاب الجنة خالدين مخلدين فيها أبدًا بفضل الله ورحمته.

[۸۳] ثم ذكر سبحانه بني إسرائيل يوم أن أخذ عليهم العهود والمواثيق أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له، وأمرهم ببر الوالدين والإحسان إليهما، وبصلة الأرحام، والإحسان إلىٰ اليتامىٰ الذين فقدوا آبائهم وهم دون سن البلوغ، والإحسان إلىٰ المحتاجين من المساكين، وأن يقولوا للناس حُسنًا؛ كبذل السلام والابتسامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك من أعمال الخير، وأمرهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ولكنهم أعرضوا ونقضوا العهود والمواثيق، واستمروا علىٰ إعراضهم ونقضهم للعهود إلا قليلًا منهم عصمهم الله وثبتهم علىٰ الحق.

| <br> |
|------|

[٨٤] ثم ذكَّر سبحانه بني إسرائيل يوم أن أخذ عليهم المواثيق والعهود الملزمة أن لا يقتل بعضهم بعضًا، ولا يُخرج بعضهم بعضًا من ديارهم، ثم اعترفوا بهذه المواثيق وشهدوا على أنفسهم بالالتزام والوفاء بها.

[10] ثم وجه جل وعلا الخطاب لبني إسرائيل الموجودين في عهد النبي على حيث أخبر أنهم خالفوا العهود والمواثيق التي أقروا بها وشهدوا عليها، وأنهم الآن يقتل بعضهم بعضًا؛ ويخرجون بعضهم من ديارهم، وهذا الأمر وقع بين طوائف اليهود وهم: بنو النضير، وبنو قريظة، وبنو قينقاع، وذلك قبل بعثة النبي على حيث إنهم لما نزلوا المدينة وجدوا الأوس والخزرج يقتتلون؛ فقامت كل فرقة من فرق اليهود وحالفت فرقة من أهل المدينة، وكانوا إذا اقتتلوا تظاهرت كل فرقة من اليهود وأعانت حليفها من أهل المدينة بالإثم والعدوان، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره، وبعد أن تضع الحرب أوزارها فدئ بعضهم بعضًا، وهم يعلمون أصلاً أن إخراجهم من ديارهم كان محرمًا.

ثم وبخهم سبحانه وأنكر عليهم؛ فقال لهم: أفتؤمنون ببعض ما شرعه الله في التوراة، وهو فداء الأسير، وتكفرون ببعض، وهو: سفك الدماء، وإخراج بعضكم بعضًا.

فاعلموا يابني إسرائيل أن عقوبة من يخالف أوامر الله فإن له الخزي والعار في الحياة الدنيا، ويوم القيامة له أشد العذاب وأعظمه، وما الله بغافل عن أعمالكم الشنيعة، وستلقون جزاء ما كنتم تعملون.

[٨٦] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك الذين كفروا من بني إسرائيل وغيرهم الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة لن يخفف عنهم العذاب، وليس لهم ناصر ينصرهم من عذاب الله يوم القيامة.

[۸۷] ثم امتن جلّ وعلا على بني إسرائيل أن أعطى موسى عليه السلام التوراة، وأرسل من بعده رسلًا يَتْبَعُ بعضهم بعضًا، وكذلك أعطى عيسى بن مريم عليه السلام المعجزات الواضحات؛ كإحياء الموتى، وإبراء الأكمه والأبرص، وأيده بالروح القدس، وهو جبريل عليه السلام.

. وسُمِّي روحًا: لأنه يحمل الرسالات للأنبياء التي فيها حياة القلوب.

الجُزِءُ الأَوْلُ الْمُورَةُ البَقَرَةِ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَ لَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَاتُخُرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِينرِكُمْ رُثُمَّا قَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ مَأَنتُمْ مَشْهَدُونَ ٨ ثُمَّ أَنتُهْ هَٰؤُلَاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْغُدُ وَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ مَّ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلۡكِتَابِ وَتَكَفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۚ أَوْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِّ وَمَاٱللَّهُ بِغَلِفِل عَمَّا تَعَمَّلُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاۚ بِٱلْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُ مُٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْءَ اتَّكِينَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعَدِهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِع بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوح ٱلْقُدُسُّ أَفَكُلِّمَاجَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰۤ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرُتُدۡ فَفَريقًاكَذَّ بِتُوۡوَفِيقَاتَقُتُلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُأَ بَلِ لَغَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفَرِهِمْ فَقَالِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٨ 

ومع ذلك كلما جاءكم يابني إسرائيل رسول من عند الله لا يوافق أهواءكم، استعليتم عليه، وكذبتم بما جاء به من الهدئ عنادًا وتكبرًا؛ بل وصل بكم الأمر أن قتلتم بعض الأنبياء ظلمًا وعدوانًا. [٨٨] ثم قال بنو إسرائيل للرسول على معتذرين له بأعذار باطلة كاذبة: يامحمد قلوبنا مغطاة بأغشية فلا نفهم ما تقول، يظنون أن هذا - بزعمهم - عذر لهم عن قبول الدعوة والإيمان بالله تعالى، ولكن الله جلّ في علاه لعنهم، بأن طردهم من رحمته بسبب جحودهم وكفرهم وضلالهم، وكان هذا اللعن سببًا في أنه لم يؤمن منهم إلا نفرٌ قليلٌ؛ كعبدالله بن سلام، وأبي بن كعب، ووهب بن منبه.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

الجُنْزُةُ الأَوْلُ الْمُورَةُ البَقَرَةِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتُبُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَ هُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِفِي فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿ بِنَّسَمَا ٱشۡـٰ تَرَوۡا بِهِۦٓ أَنفُسَـهُ مُ أَن يَكَـٰ فُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَصِّلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِيَّ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبُ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ ينُ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكَ فُرُونَ بِمَا وَزَاءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقُتُلُونَ أَنْبِيآ ءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤَّمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَكُ مِمُّوسَى بِٱلْبِيَّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُهُ ٱلْمِجْلَمِنَ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِنَّا لَهُ وَلَا مُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَامِيثَاقَكُمْ وَرَفَعَ نَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُ ذُواْ مَا ٓ عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسۡمَعُواْ قَالُواْسَمِعْنَ اوَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشَكَا يَأْمُرُكُم بِهِ عَإِيمَننُكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ١٠٠ 

[٨٩] ثم أخبر سبحانه أن بني إسرائيل لما جاءهم القرآن المُنزل بحق على محمد على مصدقًا لما معهم من التوراة، وكانوا قبل رسالته يستنصرون ويفتخرون به، ويتوعدون مشركي العرب بخروجه، وأنهم سوف يقاتلونهم معه، ولكن لما بُعِثَ عَلَيْ وعرفوا صفاته وصدقه، كفروا به حسدًا وبغضًا؛ لأنه لم يبعث من اليهود، ولهذا استحقوا لعنة الله؛ فلعنة الله على كل من كفر بمحمد عَلَيْ وكفر بما أنزل عليه من القرآن الكريم.

[٩٠] ثم وبخ جل وعلا بني إسرائيل لأنهم باعوا أنفسهم بثمن بخس؛ فبئس ما اختاروا لأنفسهم؛ حيث اختاروا الكفر على الإيمان ظلمًا وحسدًا بأن القرآن نزل على محمد على وقد كرهوا أن ينزل الله الوحى على غيرهم.

ثم بين سبحانه أنه يُنزل فضله على من يشاء من عباده، فالأمر أَمْرُهُ والخلق خَلْقُهُ، لكنَّ كبرياءهم حملهم على أن يحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولذا استحقوا غضب الله، بسبب حسدهم وجحودهم للنبي على بعد غضب الله عليهم، بسبب تحريفهم التوراة وكفرهم بعيسى عليه السلام.

ثم بين سبحانه أن للكافرين من بني إسرائيل خصوصًا، وكل من كفر بآيات الله عمومًا؛ عذابًا أليمًا يُذلهم ويخزيهم يوم القيامة.

[41] ثم أخبر جل وعلا أن اليهود إذا أُمِرَوا بالإيمان بالقرآن الذي أُنزل على محمد ﷺ ، ردُّوا قائلين: نحن لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا في التوراة، ونكفر بكل ما أنزل الله من الكتب السماوية، وخاصة القرآن؛ مع أن القرآن حق ومصدِّق لما جاء في التوراة.

ثم أمر عز وجل نبيه على أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم لن تؤمنوا إلا بما أنزل الله عليكم؛ فَلِمَ قتلتم أنبياء الله من قبل وهم منكم؟!

[٩٢] ثم ذكَّرهم جل وعلا أن موسىٰ عليه السلام جاءهم بالمعجزات وبالأدلة الواضحات المبينة، ومع ذلك فقد عبدوا العجل بعد أن ذهب موسىٰ إلىٰ ميقات ربه؛ ولهذا كانوا ظالمين متجاوزين لحدود الله.

[٩٣] ثم ذكّر سبحانه بني إسرائيل عندما أخذ عليهم العهود والمواثيق ولكنهم نقضوها؛ فرفع سبحانه فوقهم الطور كأنه سحابة ليسقطه عليهم إن عصوه سبحانه، وليكون دليلًا على عظيم قدرته جل في علاه لعلهم يخافون ويؤمنون، ثم قال لهم جل وعلا: خذوا التوراة بجد وصدق، واسمعوا وأطيعوا، فكان جوابهم: سمعنا بالآذان وكذبنا بالجَنَان والأركان؛ لأن قلوبهم شُغفت بعبادة العجل، بسبب كفرهم وجحودهم.

ثم أمر سبحانه نبيه رضي الله أن يقول لهؤلاء المجرمين: قبحًا لهذا الإيمان الذي يأمركم بالكفر والضلال؛ إن كنتم صادقين بما أنزل الله عليكم.

قال الشيخ المفسر محمد متولي الشعراوي: إنهم قالوا: (سمعنا وأطعنا)، ولكنهم لم يطيعوا، فحكى الله فعلهم وهو العصيان وَتَرَكَ قولهم: (أطعنا).

| <b>/</b> |
|----------|
| <br>     |
| <br>     |
|          |
|          |

[90-92] أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يقول لليهود: إن كانت الجنة خالصة لكم من دون الناس فتمنوا الموت لتدخلوها إن كنتم صادقين في دعواكم، ولكن الله بين أنهم لن يتمنوا الموت أبدًا، بسبب أفعالهم السيئة ودعواهم الكاذبة.

ولا شك أن الموت مكروه ؟ بل هو مصيبة ، قال تعالى: ﴿ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَة أَلْمَوْتِ ﴾ [المائدة:١٠٦] ؛ فسماه الله مصيبة ؛ بل إن آدم عليه السلام لم يستطع إبليس إغواءه إلا لمَّا ذَكَرَ له: أنه إذا أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فلن يأتيه الموت، قال تعالى: ﴿ فَوَسَّوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْمَوْت. أَلَّكُمُ عَلَىٰ شَجَرَةِ الموت.

وقد نهى النبي عَلَيْ عن تمني الموت حتى لو كان المسلم عالمًا أنه برحمة الله من أهل الجنة؛ بل إن موسى كليم الله الذي اختاره الله واصطفاه لنفسه أي لحمل رسالته لما جاءه ملك الموت لطمه، مع أن موسى لا يشك في أنه برحمة الله من أهل الجنة. فهذه كلها أدلة تؤيد نهي النبي عَلَيْ عن تمني الموت. ولكن يستثنى من النهي بعض الحالات: فيستثنى تمنى الإنسان الشهادة في سبيل الله.

ويستثنىٰ أيضًا ما يسمىٰ في عصرنا: بـ(التحدي)، وتسمىٰ شرعًا: المباهلة؛ سواء كانت بين طرفين كالتي طلب الرسول عليه من وفد نصاريٰ نجران لما خالفوه في القول بعيسيٰ ابن مريم عليه السلام، وهي المذكورة في قوله تعالىٰ: ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَّدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُكَنَا وَأَنفُكُمُ ثُمَّ زَبَّتُهُ لَ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ [آل عمران:٦١]، أو من طرف واحد كالتي طُلبت من اليهود في هذه الآية، أو في سورة الجمعة، وهي أن يدعو الإنسان علىٰ نفسه بالهلاك واللعنة إن كان كاذبًا في دعواه. وفي مسند أحمد عن ابن عباس: (ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ورأوا مقاعدهم من النار)(١) أما وفد نصاري نجران فوافقوا على المباهلة ثم لم يفعلوا ودفعوا الجزية. وأما اليهود فلم يوافقوا لأنهم يعلمون أنهم كاذبون. ثم ختم سبحانه الآيتين فأخبر أنه عليم بالظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، وسينالون جزاءهم على ظلمهم وكفرهم. [٩٦] واعلم يانبي الله أن اليهود من أشد الناس حبًّا وتعلقًا بالبقاء في الحياة الدنيا؛ بل أشد حرصًا علىٰ الحياة من المشركين، وإنَّ أحدهم يتمنىٰ لو يعيش ألف سنة لشدة حرصه علىٰ الحياة، أو لِشَكِّهِ فِي الآخرة، ثم بين سبحانه أنهم لو عمَّروا هذه السنين الطويلة فإن ذلك لن يُنجِيَهم من عذاب الله، واعلموا أن الله مطلع على أعمال عباده لا تخفي عليه خافية أبدًا.

[4V] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يقول لليهود: اعلموا أيها اليهود أن من كان عدوًّا لجبريل فإنه عدو لله، لأن جبريل هو الأمين على وحي الله يبلغه لجميع رسله، وهو الذي نزل بالقرآن على قلب محمد على وهذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب، ومبشر بالجنة للمؤمنين المصدقين.

الجنزة الأول من المنتورة المقرة المقرة قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْأَ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ البِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلظَّالِمِينَ ٠ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُحَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِأَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْ مَلُونَ ۞ قُلْمَن كَانَ عَدُوًّا لِيِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُۥ نَنَّلُهُۥ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَهُ ذَى وَبُشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَنَّ إِكَتِهِ وَوَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَ لَلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِّ وَمَايَكُفُرُبِهَ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَوَّكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهُ ذَا نَبَّتَذَهُ وَفِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَأَكُثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُ مُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّرَبُ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْ اَمُونَ ١ CARROLL 10 CARROLL CARROLL

[٩٨] ثم بين سبحانه وتعالىٰ أن من عادىٰ الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال؛ فإن الله عدو للكافرين الجاحدين للحق، وما أُنزل علىٰ محمد ﷺ.

[٩٩] واعلم يانبي الله أن الله جل وعلا أنزل إليك آيات بينات واضحات الدلالة، وما يكفر بهذه الآيات ويجحدها إلا من فسق عن أمر ربه وخرج عن طاعته.

[۱۱۰] ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء اليهود كلما عاهدوا عهدًا نقضه فريق منهم، فهم قوم ليست لهم عهود، ثم بين سبحانه أن أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بالتوراة التي أنزلها سبحانه على رسولهم، والسبب أنهم قومٌ بهتٌ طبيعتهم الكذب، كما قال ذلك عنهم حبرهم عبدالله بن سلام لرسول الله عليه؛ فهم يعرفون أن محمدًا عليه صادقٌ كما يعرفون أبناءهم، ولكن حيث إن الوحي لم ينزل عليهم فإن الحسد أعمى قلوبهم.

الما وأخبر جل وعلا أن هؤلاء اليهود لما جاءهم النبي على عليه عند الله مصدقًا للتوراة في أصول الدين، ومقرًّا لنبوة موسى عليه السلام؛ كذَّب علماؤهم التوراة وطرحوها وراء ظهورهم عنادًا وتكبرًا؛ لأنها أخبرت بنبوة محمد على التوراة وأعرضوا عنها وكأنهم لا يعلمون ما فيها من الأمر باتباع محمد على وتصديقه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٢٥)، والبزار في مسنده (٤٨١٤).

الجُنْءُ الأَوْلُ مِنْ الْمُفَرَةُ الْمُفَرَةُ الْمُفَرَةُ الْمُفَرَةُ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْ مَنَّ وَمَاكَفَرَ سُ يَهُنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱليِتحْرَ وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَن بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَقَّ يَقُولًا إِنَّ مَا نَعُنُ فِتْ نَةٌ فَكَا تَكَفُرُ فَيَتَعَكَّمُونَ مِنْهُمَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ-بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَءُومَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمَّ وَلَقَدْ عَلِمُواْلَمَنِ ٱشْتَرَنهُ مَالُهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِشَ مَاشَرَوْ أَبِهِ أَنفُسَهُمُّ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْثُ لِلَّوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ اوَقُولُواْ ٱنظُـرْنَا وَٱسۡمَعُوآ وَلِلۡكَافِرِينَ عَذَابُ ٱلِيهُ ١٤ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَمْنِ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ ١٠٠

[۱۰۲] أخبر جل وعلا أن اليهود نبذوا التوراة وراء ظهورهم واتبعوا ما تقوله الشياطين من السحر؛ حيث زعموا أن سليمان عليه السلام ساد أهل زمانه به، ولكن بين سبحانه أن سليمان لم يكفر لأنه لم يتعلم السحر ولم يستخدمه، أما الشياطين فقد كفروا لأنهم علموا الناس السحر لإضلالهم وإفسادهم، وكذلك اتبعوا السحر الذي أُنزل على الملكين هاروت وماروت بأرض بابل بالعراق، والملكان أُنز لا ابتلاء من الله ولحكمة بالغة، وقد صرّحا أنهما أز لا ابتلاء من الله ولحكمة بالغة، وقد صرّحا أنهما الكفر، ومع ذلك استمر الناسُ في تعلم السحر منهما بن في تعلم العرق أقبح أنواعه وهو التفريق بين الرجل وزوجه، مع أن السحرة لا يستطيعون الإضرار بأحد إلا بإذن الله وقضائه، ومعلوم أن السحرة السعرة يتعلم وتبك المي المنهود أن من تعلم السحر وترك الحق وهو الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ليس له السحر وترك الحق وهو الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ليس له

في الآخرة نصيب من الرحمة والثواب، ويالخسارة ما استعاضوا به من تركهم الإيمان واتباع الرسل وتعلقهم بالسحر والدجل؛ لو كان عندهم علم أو عقل يحملهم على التمييز بين الحق والباطل والنافع والضار.

وقد اختلف أهل العلم في السحر:

هل هو ثابت وله حقيقة؟

أم أنه مجرد تخيلات؟.

والجواب: أن مذهب الجمهور ثبوت السحر، وأن له حقيقة، أما المعتزلة فقالوا: لا حقيقة له؛ بل هو تخيل.

## والحق أن السحر نوعان:

الأول: حقيقة، أي: ينفذ في الجسم، ويُمرض، ويُفرق بين المرء وزوجه. والثاني: تخييل، أي: يُخيل لك أن الحبل حية، ونحو ذلك.

[١٠٣] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء اليهود لو آمنوا بالنبي ﷺ، وما أُنزل عليه من القرآن، واجتنبوا ما وقعوا فيه من السحر والكفر لحصلوا على منافع كثيرة، ومن ذلك ثواب الله الذي هو خير لهم مما اختاروا لأنفسهم لو كانوا يعلمون أن ثواب الله خير لهم من السحر، وخير لهم مما اكتسبوا به؛ بل وخير لهم من الدنيا وما فيها. [١٠٤] ثم أمر سبحانه وتعالىٰ عباده المؤمنين أن يراعوا الأدب في مخاطبة الرسول عَلَيْكُ تجنبًا لبعض الكلمات التي تحمل أكثر من معنى مثل كلمة: ﴿رُعِنَ اللهِ عنهم كانوا يقولون للرسول ﷺ: ﴿رَعِنَ اللهِ، أي: راعى أحوالنا وأمهلنا، ولكن اليهود بعد أن سمعوها أخذوا يقولونها علىٰ سبيل السب، أي: من الرعونة وهو الحمق، فنهى الله المؤمنين أن يقولوها، وأمرهم أن يقولوا بدلًا منها: ﴿أَنظُرُنَا ﴾، أي: أمهلنا وترفق بنا، فعليكم أيها المؤمنون أن تسمعوا لما تؤمرون به من طاعة الله ورسوله عليه الله عليه علم المؤمنون أن توعد جلَّ وعلا الكافرين من اليهود وغيرهم بالعذاب الأليم الموجع. [١٠٥] يخبر جلُّ وعلا أن الكفار من اليهود والنصاري ومشركي العرب لا يريدون أن يُنزِّل الله علىٰ رسوله وعلىٰ المؤمنين منكم أدنى خير من قرآن أو علم أو نصر أو بشارة؛ حسدًا منهم وبغضًا بكم، ولكن اعلموا أيها الكفار أن الله يختص برحمته من يشاء من عباده بالنبوة أو الرسالة، وقد اختص محمدًا ﷺ بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذا فلن يضره حسد الحاسدين ولا جحودهم، ثم بين جل في علاه أنه صاحب الفضل العظيم والمنّة الكبرئ علىٰ عبادة المؤمنين، وهو أعلم حيث يجعل رسالته.

[١٠٦] يخبر جل وعلا أنه ما يبدل من آية من حكم إلى حكم، أو يمحُها من القلوب؛ إلا ويأت بأفضل وأنفع منها، أو مثلها في النفع والفضل، لحكمة يعلمها سبحانه، والنسخ خاص بالأوامر والنواهي، أما الأخبار فلا يدخلها النسخ، وقد كان اليهود يُنكرون النسخ مع أنه مذكور عندهم في التوراة، ثم ختم سبحانه الآية قائلًا علىٰ سبيل التقرير: ألم تعلم يانبي الله أن الله قادر علىٰ كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؟.

[۱۰۷] ثم أقام جل وعلا دليلًا واضحًا بيِّنًا علىٰ قدرته فقال سبحانه على سبيل التقرير: ألم تعلم يانبي أن الله يملك كل ما في السماوات والأرض، وهو المتصرف فيهما، يفعل فيهما ما يشاء؟ ثم بين سبحانه أنه ليس للناس من ولي غير الله يتولىٰ أمورهم ويرعىٰ شؤونهم ومصالحهم، وليس لهم نصير ينصرهم إلا الله وحده، ومن كان الله وليه ونصيره فنعم المولىٰ ونعم النصير.

الدين يكثرون سؤال النبي عَلَيْ الذين يكثرون سؤال النبي عَلَيْ الله التعنت سبحانه: أتريدون أن تكثروا على نبيكم محمد عَلَيْ أسئلة التعنت والعناد والمكابرة، كما فعل بنو إسرائيل مع موسى؛ حيث كانوا يكثرون من أسئلة التعنت والعناد، كقولهم: ﴿ لَنَ نُؤُمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى لَلَّهَ جَهْرَةٌ فَأَخَذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴾ [البقرة:٥٥]، وقولهم: ﴿ البقرة:٥٥]، وقولهم: ﴿ الْجَعَلُ لَنَا إِلَىهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴾ [الأعراف:١٣٨]، وغير ذلك.

أما سؤال التعلم والتفقه والاسترشاد فهذا مطلوب وممدوح، واعلموا أيها الناس أن من اختار الكفر على الإيمان فقد ضل صراط الله المستقيم.

أيها المؤمنون بعد إيمانكم كفّارًا حسدًا من عند أنفسهم، بعد أن ترجعوا أيها المؤمنون بعد إيمانكم كفّارًا حسدًا من عند أنفسهم، بعد أن تبين لهم أنكم على الحق؛ فاعفوا واصفحوا وتجاوزوا عمّا كان منهم، من إساءة وخطأ وجهل حتى يأذن الله بقتالهم، واعلموا أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. [١١٠] ثم أمر سبحانه المؤمنين بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل كما شرع الله، وإخراج زكاة أموالهم لمستحقيها طيبة بها نفوسهم، واعلموا أيها الناس أن ما تقدمونه من خير وعمل صالح سوف يعود نفعه عليكم، وستجدونه عند الله يوم القيامة؛ فإنه مطلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

الجُنزُهُ الأَوْلُ الْمُورَةُ الْبَقَرَةِ \* مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِ مِّنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ ٱلَمْ تَعَلَمُ أَتَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلمَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ وَمَالَكُ مِينِ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ ﴿ أَمْرُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَّلُّ وَمَن يَتَبَدُّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَ ثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْيَرُدُُونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِر مِّنْ بَعَدِ مَا تَبَكَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْحَقُّ ۖ فَأَعْ فُواْ وَٱصْفَحُواْحَقَّىٰ يَأْقِى ٱللَّهُ بِأَمْرِقِّيٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُ لَّشَيْءِ قَدِيرُ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُّواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَاتُقَلِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٥ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنكُنتُ صَدِقِين ١٠٠ بَأَنَّ مَنْ أَسْلَمْ وَجْهَهُ دِيلَّةِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ أَجْرُهُ وعِندَ رَبِّهِ وَلَا حَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠

[۱۱۱] يخبر سبحانه وتعالى أن اليهود يدَّعون أنه لن يدخل الجنة إلّا من كان يهوديًّا، وأن النصاري يدَّعون أنه لن يدخل الجنة إلّا من كان يهوديًّا، وأن النصاري يدَّعون أنه لن يدخل الجنة إلّا من كان نصرانيًّا، ثم أخبر جل وعلا أن هذه الدعاوي باطلة، وما هي إلا أماني وأوهام وافتراءات فاسدة؛ ثم أمر سبحانه نبيه ﷺ أن يقول لهم: أعطوني دليلكم على هذه الدعاوي إن كنتم صادقين؟

[١١٢] ثم إن الله جل وعلا كذبهما بقوله: ﴿ بَكَيْ مَنْ أَسَلَمَ وَجُهَهُ, لِلّهِ ﴾، أي: لن يدخل الجنة إلا من أخلص أقواله وأعماله لله وحده لا شريك له، واتبع الهدى الذي جاءت به الرسل، ثم أخبر سبحانه أن من كانت هذه صفاتهم فإن لهم أجرًا وثوابًا عظيمًا عند الله، وهو دخول الجنة مطمئنين لا يخافون من عذاب النار في الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا؛ لأن الله سوف يعوضهم بالأجمل والأكمل في الجنة.

| ļ |
|---|
|   |
|   |
|   |

الجنزة الأوَّلُ الله المُعَالِمُ اللهُ اللهُ مَرَةُ اللَّهُ مَرَةُ اللَّهُ مَرَةُ اللَّهُ مَرَةُ اللَّهُ مَرَة وَقَالَتِٱلْيَهُودُلَيْسَتِٱلنَّصَارَىٰعَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ مَّ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلِّتِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ ] إِلَّاخَ آبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِنَّهِ ٱلْمَشْرَقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَشَكَّ وَجَهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمُ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالَّلَهُ وَلَدَأَ سُبَحَانَهُ وَبِهِ السَّكُوِّ تِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّلَهُ وَقَانِتُونَ ﴿ بَيْدِيعُ ٱللَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَ لَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأَتِينَآ ءَايَّةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِقِشًلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُ مُ قَدْبَيَّنَا ٱلَّآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَلِ ٱلْجُحِيمِ

[۱۱۳] يخبر جل وعلا أن كلًّا من اليهود والنصارئ لا يعترف بالآخر؛ مع أنهم يقرؤون التوراة والإنجيل، ويعلمون ما فيهما من وجوب الإيمان بجميع الرسل؛ بل قال اليهود أشنع من هذا؛ قالوا: إن عيسى عليه السلام وَلَدُ بَغِي، أي: ولد زنا، فإنا لله وإنا اليه راجعون، والعياذ بالله من قذف المحصنات الطاهرات، ثم قال سبحانه: وكما أن اليهود والنصارئ يكفر كل منهما الآخر، فإن مشركي العرب وغيرهم كل منهم يضلل الآخر ويكفره؛ واعلموا أيها الناس أن الله سوف يحكم بينكم يوم القيامة بحكمه العدل فيما كنتم فيه تختلفون.

[١١٤] ثم بين سبحانه وتعالى أنه لا أحد أشد ظلمًا من الذين منعوا ذكر الله في المساجد، واجتهدوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق ونحو ذلك، وكان الأولى بهم أن يدخلوا هذه المساجد وهم على وجل وخوف من الله، ولذا كانت عقوبة الذين سعوا في تخريب المساجد الخزي والعار والفضيحة في الدنيا، والعذاب الأليم الشديد في الآخرة، نسأل الله العفو والعافية.

[١١٥] ثم أخبر جلّ وعلا أنه يملك مشارق الأرض ومغاربها وما بينهما، فأينما توجهتم أيها الناس في أرض الله الواسعة وأردتم الصلاة فتوجهوا إلى الجهة التي يغلب على ظنكم أنها القبلة، أي: البيت العتيق، وبهذا تكونوا قد أديتم ما أمركم الله به، واعلموا أن الله واسع عليم يسع علمه كل شيء.

وهذه الآية دليل على وجوب أداء الصلاة في أي مكان من الأرض إذا حضر وقتها.

وفيها إثبات صفة الوجه لله كما يليق بجلاله، وأن له وجهًا لا يشبه الوجوه المعروفة لنا.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه الآية، فقال السائل: هو وَهُوَ هذه الآية يُفهم منها أن الله في كل مكان، ومثلها قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزخرف: ٨٤].

فأجاب: إن من يقول: إن الله في كل مكان؛ كافر، ثم قال: هذه آيات متشابهة قد يُفهم منها ما ذكره السائل، وقال: إن المُجمل يُحمل على المُفصَّل، والمتشابه يحمل على المصرح الموضّح. ثم ذكر الآيات التي تثبت استواءَه على العرش، وحديث الجارية التي سألها الرسول على أين الله؟) فقالت: في السماء (۱) ، ثم قال: إن هذه الجارية على مذهب هؤلاء الذين يتتبعون المتشابه كافرة. وقال أيضًا: ومن الآيات التي تدل على أنه في السماء، قوله تعالى: وسيّح السّمَريّكِ الأَعلى الأعلى: ١]، ولم يقل: الأسفل، ولا الذي في كل مكان. وهناك أدلة كثيرة لا يسع المقام لذكرها تصرح أن الله فوق عرشه، وأن العرش أعلى المخلوقات فوق السماء السابعة، وهو سقف العالم.

[111] ثم أخبر جل وعلا بمقولة اليهود: أن عزيرًا ابن الله، ومقوله النصارى: أن المسيح ابن الله، ومقوله مشركي مكة: أن الملائكة بنات الله، فكذبهم الله جميعًا، وأخبر أنه تنزَّه وتقدّس عن هذا القول الآثم الذي نسبوه له جلّ وعلا؛ وأخبر أن جميع من في السماوات والأرض عبدٌ خاضعٌ له، وتحت تصرفه وحكمه وتدبيره.

[۱۱۷] ثم بين سبحانه وتعالىٰ أنه خالق السماوات والأرض ومبدعهما علىٰ غير مثال سابق، وإذا أراد سبحانه أن يخلق شيئًا فإنما يقول له: (كن) فيكون.

وأنبه هنا إلى مقولة بعض الناس: إنما أمره بين الكاف والنون، وهذا القول خطأ، والصواب أن يقال: إنما أمره بعد الكاف والنون. [١١٨] ثم أخبر جل وعلا أن أهل الكتاب والمشركين قالوا للرسول، على نام فرن يامحمد حتى يكلمنا الله مباشرة ويخبرنا أنك رسول، أو تأتينا علامة تدل على نبوتك وصدقك، ومثل هذا القول قالت به اليهود والنصارى من قبل؛ وهذا دليل على أن قلوبهم قد تشابهت في الكفر والضلال، ثم أخبر سبحانه أنه بيّن الآيات ووضحها لمن يعترفون بالحق ويصدقون به تصديقًا جازمًا.

[١١٩] ثم أخبر المولى عز وجل أنه أرسل نبيه محمدًا على الدين الحق المُؤيَّد بالأدلة والبراهين، وأنه أرسله مبشرًا للمؤمنين بخيري الدنيا والآخرة، ومخوفًا الكافرين من عذاب الله، وأخبره أنه ليس مسئولًا عن كفر وضلال هؤلاء المشركين الكفار بعد البلاغ؛ فإنهم هم وحدهم مسئولون عن مصيرهم وهو دخول النار وبئس المصير.

[١٢٠] يخبر جل وعلا أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن النبي حتى يترك دينه ويتبع دينهم، لذا أمره سبحانه وتعالى أن يقول لهم: اعلموا ياأهل الكتاب أن الدين الصحيح الذي هداني الله إليه هو دين الإسلام، ثم بين له جل في علاه أنه إذا اتبع أهواءهم وتشبه بعد الحق الذي جاءه من عند الله؛ فليس له من الله وليٌّ يتولاه وينفعه، ولا نصير ينصره.

وهذا الخطاب وإن كان موجَّهًا للرسول ﷺ فإن المقصود به أن يبلغ أمته ذلك؛ لأنه معصوم مما هو أقل من ذلك.

[١٢١] ثم أخبر جلّ وعلا أن الذين أنزل عليهم الكتاب من اليهود والنصارئ وقرأوه قراءة صحيحة واتبعوه حق الاتباع، فأولئك هم المؤمنون بالله وبمحمد عليه وبما أُنزل عليه، كعبدالله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا من اليهود والنصارئ، أما الذين بدّلوا وحرّفوا فأولئك كفروا بمحمد عليه وبما أُنزل عليه، وهؤلاء هم أشد الناس خسرانًا عندالله يوم القيامة.

[۱۲۲] ثم كرر المولى سبحانه وتعالى النداء لبني إسرائيل وأمرهم أن يتذكروا نعم الله الكثيرة عليهم، وذلك بأن يتذكروها بقلوبهم، ويتذكروها بألسنتهم، ويتذكروها بجوارحهم، لأن شكر النعم يكون بهذه الأمور الثلاثة: القلب واللسان والجوارح، ومن النعم التي أنعم الله بها عليهم أنه فضل آباءهم أتباع موسى عليه السلام على عالِمِي زَمَانِهم؛ لأن أتباع كل نبي مفضّلون على عالِمِي زمانهم، ولا شك أن تفضيل الآباء شرف للأبناء، وتفضيل الله لهم كان بإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وأنه جعل منهم سادة وملوكًا لاتباعهم لِهُدَىٰ الله.

[۱۲۳] ثم أمر جل وعلا بني إسرائيل أن يخافوا يوم القيامة، ذلك اليوم الذي لا يُغني فيه أحد عن أحد شيئًا، ولا يقبل الله في ذلك اليوم من كافر فدية، ولا تنفع الشفاعة أحدًا كفر بالله ورسوله على ولا يملك أحد في ذلك اليوم أن يُعِينَ كافرًا، أو ينصره، أو ينجيه من عذاب الله الشديد.

[۱۲٤] ثم أخبر سبحانه وتعالى نبيه على أنه امتحن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام بجملة من التكاليف الشرعية، وبين جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام أتمها وقام بها أحسن قيام؛ ولذا فإن الله شكره وكافأه بأن جعله إمامًا للناس في الدين؛ ثم إن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه أن تُمنتَ الإمامة أيضًا لذريته من بعده، فقال سبحانه: اعلم يا إبراهيم أن الإمامة في الدين أمرها عظيم، ولذا لن ينالها أحد ظلم نفسه بالكفر والمعاصى.

[١٢٥] ثم أخبر المولى عز وجل نبيه على أنه جعل هذا البيت وهو الكعبة قبلة للناس يستقبلونها ويتوجهون إليها، ومرجعًا يرجعون إليه، ومجمعًا لهم في الحج والعمرة، وجعله أيضًا بيتًا آمنًا لا يخاف

الجُنزُهُ الأَوْلُ الْمُورَةُ الْبَقَرَةِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبَّعَ مِلْتَهُ مُّقُلُل إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدَىُّ وَلَإِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُرَّالْكِتَابَ يَتَلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ ٓ أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِيَّ ۗ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ ءَفَأُوْلَتِهِكَ هُمُرْ لَخُلِيرُونَ ﴿ يَكِنِي إِسْرَاءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْحَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُوْعَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَأَنَّقُواْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَهِ عِمْ رَبُّهُ وبِكَلِمَاتِ فَأَتَمَهُ فُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَاً قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَنِعِيلَ أَن طَيِهُ رَابَيْقَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلزُّكُعُ ٱلسُّجُودِ وَاذْقَالَ إِبْرَهِ مُرَبِّ آجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًاءَ امِنَا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ وَ مِنَ ٱلثَّكَمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ 

فيه أحد، وهذا الجعل شرعي تكليفي، ثم أمر سبحانه الناس أن يتخذوا من مكان إبراهيم عليه السلام مكانًا للصلاة فيه، ثم أوحى عز وجل إلى إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت من الأوثان والكفار والنجاسات؛ لكي يكون مهيئًا لمن أراد أن يطوف أو يعتكف أو يصلى فيه.

ولاحظ أن الله جل في علاه قال في هذه الآية: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴾، ولم يقل: (البلد) كما قال في سورة إبراهيم: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلُ هَذَا ٱلْبَلَدُ ﴾ [إبراهيم: ٣٥]؛ لأن البيت لم يكن وقت مجيء هاجر وابنها قائمًا معمورًا، وإنما عمر واستوطن بعد أن كبر إسماعيل وساعد أباه في بناء الكعبة.

[177] ثم أخبر سبحانه وتعالى نبيه على أن إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة بلدًا آمنًا، وأن يرزق أهلها من كل أنواع الثمرات، ثم إن إبراهيم قيد هذا الرزق بالمؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، فقال له جلّ في علاه: ومن كفر منهم يا إبراهيم سوف نرزقه أيضًا في الدنيا كسائر الناس، ونمتعه متاعًا قليلًا، ثم يرد إلينا يوم القيامة مرغمًا ومكرهًا لنذيقه عذاب النار؛ فبئست النهاية وبئس المصير للكافرين.

**\*** 

[۱۲۷] ثم بيَّن جل وعلا لنبيه على حال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عندما كانا يبنيان الكعبة ويرفعان قواعدها؛ حيث كانا يدعوان الله بهذه الأدعية المباركة قائلين: ياربنا تقبل منا هذا العمل المبارك، واجعله خالصًا لوجهك الكريم، فإنك يارب أنت السميع لأقوال عبادك، العليم بأعمالهم وأحوالهم.

أدريتهما بالبقاء على دين الإسلام، فهو أعظم نعمة يمنُّ الله بها وذريتهما بالبقاء على دين الإسلام، فهو أعظم نعمة يمنُّ الله بها على عباده، ثم سألا الله جل في علاه أن يعلمهما أمور دينهما وعبادتهما عمومًا، وما يتعلق بأعمال الحج خصوصًا؛ كالطواف والسعي والوقوف وغير ذلك، ثم سألاه سبحانه أن يمنَّ عليهما بالتوبة النصوح؛ لأن العبد عرضة للذنب والتقصير، فإنك يارب كثير التوبة لعبادك واسع الرحمة بهم.

[۱۲۹] ثم سأل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الله جل في علاه أن يبعث في هذه الأمة رسولًا من ذريتهم، يتلو عليهم آيات الله، ويعلمهم القرآن والفقه، وأمور دينهم، ويطهرهم من الكفر الشرك وسائر الذنوب والمعاصي؛ فاستجاب سبحانه لدعائهم؛ فبعث فيهم رسوله محمدًا علي وقد روي أنه علي كان يقول: «أنا دعوة أبي إبراهيم»(۱).

ثم ختم سبحانه الآية بقول إبراهيم عليه السلام: إنك يارب أنت العزيز الذي لا يغلبك أمر، ولا يمتنع عليك أحد، والحكيم الذي تضع الأشياء في مواضعها.

[١٣٠] ثم بين جل في علاه أن من يختار دينًا غير دين إبراهيم عليه السلام فهو سفيه جاهل؛ لأن الله اصطفىٰ إبراهيم في الدنيا وجعله نبيًّا ورسولًا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم أعلىٰ الدر حات.

[۱۳۱] ثم بين جل وعلا أن سبب هذا الاصطفاء أن إبراهيم عليه السلام انقاد لأمر الله قولًا وعملًا دون تردد؛ عندما أمره بالإسلام والتوحيد لله رب العالمين.

[١٣٢] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم ويعقوب عليها السلام حثًا أبناءَهما على الثبات على الإسلام، فقالا: إن الله اختار لكم هذا الدين وهو الإسلام فلا تتركوه ولا تفارقوه، ولا تموتوا إلا وأنتم على ملة الإسلام.

[۱۳۳] ثم خاطب جل وعلا اليهود فقال لهم مستنكرًا: هل كنتم حاضرين حين جاء يعقوب الموتُ؛ حيث جمع أبناءه وسألهم على وجه الاختبار: ما تعبدون من بعد موتي؟ فقالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهًا واحدًا لا شريك له، ونحن منقادون وخاضعون له؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل.

[178] ثم أخبر جل شأنه أن تلك الجماعة من الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الذين قصصنا عليكم شيئًا من سيرتهم مع أقوامهم مضوا وانتهوا، وأن لهم أعمالهم، ولكم أعمالكم، وكل سيجازئ بما قدم، ولن يؤاخذ أحد بذنب غيره، ولن ينفع الإنسان يوم القيامة إلا إيمانه وتقواه، وما نشره من الأعمال الصالحة المتعدى نفعها والذرية المؤمنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٥٦٦) وصححه، والبيهقي في دلائــل النبوة (١/ ٨٣)، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه.

[١٣٥] ثم أخبر جل وعلا أن اليهود قالوا لأتباع النبي عليه: كونوا يهودًا لأن الهدى معنا، وأن النصارى قالوا لهم: كونوا نصارى لأن الهدى معنا، فأمره سبحانه وتعالى أن يقول لهم: بل الواجب أن نتبع جميعًا دين إبراهيم عليه السلام، دين الحنيفية السمحاء التي مالت عن كل دين باطل، ثم بين جل علا أن إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين الضالين.

المجاري ثم وجه جل وعلا الخطاب للمؤمنين آمرًا لهم أن يقولوا لليهود والنصارى: لقد آمنا بالله وحده لا شريك له، وآمنا بما أنزل إلينا من القرآن، وما سنّه لنا نبينا محمد على السحاق، ويعقوب والأسباط، أنزلت على إبراهيم وابنيه إسماعيل واسحاق، ويعقوب والأسباط، وهم: الأنبياء من ولد يعقوب، وهم اثنا عشر سبطًا، وآمنا بالتوراة التي أعطيت لموسى عليه السلام، وبالإنجيل الذي أعطي لعيسى عليه السلام، وآمنا بكل ما أعطي النبيون من وحي ربهم، لا نفرق بينهم؛ فنؤمن ببعض ونكفر ببعض!! بل نؤمن بجميع الرسل، ونحن منقادون إلى ربنا خاضعون له بالطاعة والعبادة، معلنين هذا المعتقد وهذا المبدأ على الملأ، لا نخاف في الله لومة لائم.

المراط المستقيم، وإن أهل الكتاب إذا آمنوا بالله إيمانًا كإيمانكم مماثلًا له من كل الوجوه؛ فقد اهتدوا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وإن أعرضوا وجانبوا الحق فإنهم في خلاف وتفرق وفتنة، واعلم يانبي الله أن الله سوف يكفيك شرَّهم ومكرهم وينصرك عليهم، فإنه سبحانه هو السميع لأقوالكم، فلا تختلف عليه اللهجات وتعدد اللغات، والعليم بالظواهر والبواطن، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

[١٣٨] ثم أخبر جل وعلا أن هذا دين الله فالتزموه وتمسكوا به وقوموا به قيامًا تامًّا، فليس هناك دين أحسن من دين الله، ولا هَدْيَ أحسن من هَدْيِ الله، وقولوا لكل الناس: نحن طائعون لربنا منقادون لأوامره مخلصون له وحده.

[١٣٩] ثم أمر سبحانه وتعالى نبيه على أن يقول لأهل الكتاب: أتجادلوننا في دين الله وهو ربنا وربكم، وخالقنا وخالقكم، ورازقنا ورازقكم، وكل منا ومنكم له عمله، فكيف بعد ذلك تدّعون أنكم أولى بالله منّا؟! وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، ولذا تعين أن يكون المؤمنون هم أولى بالله من غيرهم لأنهم أخلصوا لله وحده لا شريك له.

[١٤٠] ثم أخبر المولىٰ عز وجل عما يزعمه اليهود أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الاثني عشر الذين هم من

الجُنْزُةُ الأَوْلُ اللهِ الْمُؤَلِّ الْمُقَارَةُ الْمُقَارَةُ الْمُقَارَةُ الْمُقَارَةُ وَقَالُواْكُونُواْهُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِمَ حَنِيفَأَ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَابِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَوَا سَمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسِّبَاطِ وَمَآ أُوتِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِيٓ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّيِّهِ مَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 🖫 فَإِنْءَامَنُواْ بِمِشْلِ مَآءَ امَنتُم بِهِۦفَقَدِٱهْـتَدَواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَاهُمْ فِ شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُرُٱللَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِن اللّهِ صِبْعَةَ وَتَحْنُ لَهُ وَمِنْ لَهُ وَتَحْنُ لَهُ وَ عَلَيْدُونَ ١٠٠ قُلْ أَتَّكَ آجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَغۡمَالُنَاوَلَكُمۡ أَعۡمَالُكُمۡ وَفَعۡنُ لَهُ ومُخْلِصُونَ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطَكَانُواْهُودًا أَوۡنَصَارَىٰۚ قُلۡ ءَأَنتُمۡ أَعۡـكُمُأُمِ ٱللَّهُ ۗ وَهَنْ أَظَّا لَمُ مِمَّن كَ تَرَشَهَا لَدَةً عِندَهُ ومِنَ ٱللَّهِ ۗ وَهَاٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبُّتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ 

ولد يعقوب كانوا يهودًا، ويزعم النصارئ أنهم كانوا نصارئ، وهذا كذب وافتراء على أنبياء الله، ولذا أمر سبحانه نبيه ﷺ أن يقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟! فالله سبحانه أخبرنا أنهم مسلمون.

ثم بين جل وعلا أنه لا أحد أشد ظلمًا ممن أخفى الحقيقة التي بينها ووضحها سبحانه في التوراة والإنجيل، وهي أن الأنبياء كانوا على الإسلام، ثم بين سبحانه أنه ليس بغافل عن شيء من أعمالكم القبيحة ياأهل الكتاب؛ بل إنه جل في علاه محصيها لكم وسيجازيكم عليها.

[181] ثم كرر جل وعلا هذه الآية فأخبر أن تلك الجماعة من الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين الذين قصصنا عليكم شيئا من سيرتهم مع أقوامهم مضوا وانتهوا، وأن لهم أعمالهم، ولكم أعمالكم، وكل سيجازئ بما قدم، ولن يؤاخذ أحد بذنب غيره، ولن ينفع العبديوم القيامة إلا إيمانه وتقواه، وما نشره من الأعمال الصالحة المتعدي نفعها والذرية المؤمنة.

| )  |
|----|
|    |
| •• |
|    |

الجُنْزُءُ النَّانِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَرَةُ البَّقَرَةُ البَّقَرَةُ \* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّـٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَاثُواْ عَلَيْهَأْقُل بِلَهَ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ، ﴿ وَكَنَاكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَالِتَكُوْنُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكِيمِرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بٱلنَّاسِ لَرَهُ وِفُ رَّحِيمُ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَآٓ ـ فَلَنُولِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَا لَهَأْ فَوَلِّ وَجُهَاكَ شَطْرً ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَاكُ نَتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ ۗوَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن زَّيِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِعَافِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَئِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْقِبَلْتَكَ وَمَآ أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمَّ وَمَا بَعْضُ هُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُ مِقِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّهِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠

[١٤٢] يخبر جل وعلا أن السفهاء والجهلاء من اليهود وأمثالهم سيقولون: لماذا ترك محمد وأصحابه قبلتهم التي كانوا يتوجهون إليها، وهي بيت المقدس، وتوجهوا إلى الكعبة؟! فأمر سبحانه نبيه وكلية أن يقول لهم: اعلموا أن المشرق والمغرب وما بينهما ملك لله وحده لا يشاركه فيها أحد من خلقه، وأنه سبحانه يهدي من يشاء من عباده إلى طريق الهداية والاستقامة.

الإسلام، وإلى قبلة أبيكم إبراهيم عليه السلام، فكذلك جعلكم الإسلام، وإلى قبلة أبيكم إبراهيم عليه السلام، فكذلك جعلكم عدولًا خيارًا لا إفراط ولا تفريط؛ لتشهدوا على الأمم يوم القيامة أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم، ويكون الرسول على شهيدًا عليكم فيزكيكم ويشهد بصدقكم، ثم بين سبحانه لنبيه على أنه ما جعل القبلة التي كان يصلي لجهتها وهي بيت المقدس ثم حوَّله إلى الكعبة؛ إلا امتحانًا واختبارًا للناس ليتبين من يتبعه ويؤمن به، ومن

يرفض ويرتد عن دينه، وبين سبحانه أنه يعلم أن تحويل القبلة أمر عظيم وشاق إلا على الذين هداهم الله، ومنَّ عليهم بالإيمان والتقوى، واعلموا أيها المؤمنون أن الله ما كان ليضيع إيمانكم - أي: صلاتكم - قبل تحويل القبلة، وسمَّىٰ سبحانه الصلاة إيمانًا تعظيمًا لشأنها.

ثم ختم جل شأنه الآية مخبراً أنه رؤوف بعباده المؤمنين وأنه رحيم بهم، ومن رحمته فإنه لن يضيع سبحانه صلاة من مات قبل تحويل القبلة، وذلك أن بعضهم سأل رسول الله عليه عن صلاة أولئك الذين ماتوا قبل تغيير القبلة هل هي باطلة أم لا؟

وقد أخبر سبحانه في مواضع من كتابه أنه لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، قال تعالى: ﴿ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِ مِنكُم مِن ذكر أو أنثى ﴾ [آل عمران ١٩٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْصَكِلَ حَدِي مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَكِهَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنّة وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤]، وغيرها من الآيات.

[188] ثم يقول جُل وعلا لنبيه ﷺ: إننا نرى كثرة نظرك إلى السماء يانبي الله شوقًا وانتظارًا لنزول الوحي في شأن القبلة؛ فالآن سوف نوجِّهك إلى قبلة تحبها وترضاها.

ثم أمره سبحانه وتعالىٰ أن يتوجَّه في صلاته إلىٰ جهة الكعبة، وأمر المسلمين في أي مكان كانوا وأرادوا الصلاة أن يتوجهوا إلىٰ الكعبة.

واعلم يانبي الله أن الذين أعطيناهم الكتاب من اليهود والنصاري يعلمون أنك على حق في استقبال الكعبة، ولكنهم عاندوا وكابروا بغيًا وحسدًا، وما الله بغافل عن أعمالهم فإنه محصيها لهم وسيجازيهم عليها.

والنصارئ بكل برهان ودليل على أن توجهك إلى الكعبة هو الحق والنصارئ بكل برهان ودليل على أن توجهك إلى الكعبة هو الحق فإنهم لن يتبعوا قبلتك عنادًا واستكبارًا، وأيضًا فإنه لا يجوز لك أن تعود مرة أخرى فتستقبل قبلتهم، كما أن اليهود والنصارى لن يتبع بعضهم قبلة بعض، واعلم يانبي الله أنك إذا اتبعت أهواء اليهود والنصارى الباطلة بعد أن عرفت الحق فإنك حينئذ ظالم لنفسك. وهذا الخطاب وإن كان موجهًا للنبي عليه فإن أمته هي المقصودة أيضًا؛ لأنه عصوم مما هو أقل من ذلك؛ ولأن الله حقق رغبته في الاتجاه إلى الكعبة.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |

[١٤٦] يخبر جل وعلا أن اليهود والنصارئ يعرفون محمدًا على الله ويعرفون أنه مرسل من عند الله، كما يعرفون أبناءهم، ولكن طائفة منهم يكتمون الحق بغيًا وحسدًا؛ مع أنهم يعلمون أنه مرسل من عند رب العالمين.

[١٤٧] واعلم يانبي الله أن هذا الذي أُنزل عليك وهو القرآن الكريم هو الحق من ربك؛ فلا تكونن من الشاكّين فيه.

وهذا الخطاب وإن كان موجهًا للنبي ﷺ إلا أن المقصود: إبلاغ أمته؛ لأنه معصوم ﷺ من الشك، ومما هو أقل من ذلك.

[١٤٨] ثم يخبر جل وعلا أن لكل أهل ديانة شريعة وقبلة يتوجهون إليها، ولا يعني هذا إقرار الكفار على كفرهم، وإنما المقصود تسلية المؤمنين وتثبيتهم على الحق الذي هم عليه؛ ولهذا أمر سبحانه المؤمنين بالمبادرة إلى ما أمرهم به من فعل الخيرات، وذلك باستقبال الكعبة التي وجههم إليها، واعلموا أيها الناس أينما تكونوا؛ سواء كنتم في بر أو بحر أو جو؛ فإن الله سوف يجمعكم يوم القيامة جميعًا، ثم يجازيكم على أعمالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرّا فشر، فإنه سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض، ولا في السماء.

[189] ثم خاطب جلّ وعلا نبيه ﷺ لإبلاغ أمته فقال سبحانه وتعالىٰ: ومن أي مكان خرجت يانبي الله قاصدًا السفر فتوجه في صلاتك إلىٰ المسجد الحرام، واعلم يانبي الله أن هذا هو الحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون أيها الناس من الأعمال، وسوف يجازيكم عليها.

الحرام، فقال له: ومن أي مكان خرجت يارسول الله فتوجه في الحرام، فقال له: ومن أي مكان خرجت يارسول الله فتوجه في صلاتك إلى المسجد الحرام، ثم أمر سبحانه المؤمنين في أي موضع من الأرض كانوا أن يتوجهوا في صلاتهم إلى المسجد الحرام؛ لكي لا يكون للمخالفين من أهل الكتاب احتجاج عليهم بالمخاصمة والمجادلة، إلا أهل الظلم والعناد منهم؛ فهؤلاء لا سبيل لإقناعهم، ثم أمر سبحانه المؤمنين أن لا يخافوا من هؤلاء المجرمين من أهل الكتاب، وعليهم أن يخافوا من الله وحده، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أيها الناس أن الله أمركم بالتوجه للمسجد الحرام لكي يتم عليكم نعمته وهو التوجه لأفضل بيت بناه؛ لعلكم تهتدون إلى ما ضلت عنه الأمم السابقة.

[۱۵۱] ثم بين سبحانه أنه كما أنعم عليكم أيها الناس باستقبال الكعبة؛ فقد أنعم عليكم من قبل بإرسال رسول منكم تعرفون نسبه وصدقه وأمانته، يتلو عليكم القرآن الكريم، ويطهركم من كل رجس ودنس، ويعلمكم أحكام القرآن والسنة النبوية، وأحكام الشريعة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعرفونه من علوم الدين والدنيا.

[١٥٢] ثم أمر جل وعلا عبادة بالإكثار من ذكره، فإن مَنْ أكثر من ذكر الله له في الملأ ذكر الله له في الملأ

الجُنْزَةُ الثَّانِي اللَّهِ اللَّهُ ال ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يَعۡرِفُونَهُۥكَمَا يَعۡرِفُونَ ٱبْنَآءَ هُمُّرًّ وَإِنَّ فَرِيقَامِّنْهُ مُرلَيَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعَامُونَ ﴿ الْحَقُّ الْحَقُّ مِن زَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَزِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُولِيهَ ۚ فَأَسۡ تَبِقُواْ ٱلۡـٰٓيۡرَاتِۚ أَيۡنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُدُّاللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ١٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرِّ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعُ مَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرًالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُو حُجَّةٌ ۗ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامَوْامِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأَتْمَ نِعْمَى عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ كُمَآ أَرْسَلْنَافِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُوْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُوْ وَيُعَلِّمُكُوْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونِ ﴿ فَالَّذِكُرُونِ أَذَكُرُكُمْ وَاشَّكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفُرُونِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِبِينَ ﴿ TO THE STATE OF TH

الأعلى، وقد قيل: من أكثر من ذكر الله أحبه الله وذكره، ثم أمر سبحانه عباده أن يكثروا من شكره على ما أنعم عليهم من النعم، وحذرهم من إنكار هذه النعم وجحودها.

[١٥٣] ثم أمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يستعينوا به في جميع أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، وأخبر سبحانه وتعالىٰ أنه مع الصابرين المؤمنين يعينهم ويوفقهم ويسددهم. والاستعانة بالصبر تكون على ثلاثة أقسام:

\* صبر علىٰ طاعة الله.

\* وصبر عن معصية الله.

\* وصبر على أقدار الله المؤلمة.

أما الاستعانة بالصلاة فيكون ذلك بأدائها في أوقاتها المحددة بكامل أركانها وسننها وواجباتها، بخشوع وخضوع، وأن يستحضر المصلي أنه واقف بين يدي ربه، ويعلم أن الصلاة يجب أن تنهى عن الفحشاء والمنكر.

وفي هذه الآية إثبات معيّة الله الخاصّة بالمؤمنين التي تقتضي محبتُه ومعونته ونصره.

أما معيّة الله العامة المقتضية للعلم والإحاطة والقدرة فهي لجميع الخلق.

الجُنْزُءُ الثَّانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَرَةُ اللَّهُ مَرَةُ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتُّ بَلَ أَحْيَآ ءُولَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبْلُونَكَ مُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ · وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ وَبَثِيْرٱلصَّابِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ وَلَيْهِ فَعَلَيْهِ مُرْصَلُواتُ مِّن رَّبِّهِ مُ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِ فَ هُ مُٱلْمُهُ تَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْحَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِالْعُتَمَرَفَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأَ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُعَلِيمٌ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَتِكَ يَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّعِنُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِ مَر وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِ مُلَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ الله عَنْهُ مُ الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَلَيْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلَمُ عَنْهُمُ عَلَا عَلَمُ عَنْهُمُ عَلَمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَامُ عَنْهُمُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَمُ عَلَالِمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَامُ عَلَمُ عَ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَاحِدُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمُ ١

[١٥٤] ثم طلب جل وعلا من المؤمنين أن لا يقولوا لمن يُقتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا: بأنهم أموات؛ بل هم أحياء يرزقون؛ حياة خاصة لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنكم لا تُحِسُّون أيها الناس بهذه الحياة.

وفي هذه الآية: أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه، وفيها إثبات نعيم البرزخ وعذابه.

[100] ثم بين جل في علاه أنه سوف يختبركم أيها الناس بشيء من المصائب والشدائد، ومن ذلك: الخوف من الأعداء، والجوع بقلة الغذاء، ونقص الأموال بفقدها أو صعوبة الحصول عليها، وفقدان الأبناء والأحباب بالموت، وهلاك الثمار، ثم أمر سبحانه أن يبشر الصابرين الذين صبروا على أقدار الله المؤلمة.

[١٥٦] ثم بين سبحانه أن أولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة صبروا واحتسبوا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون.

[۱۵۷] ثم أخبر سبحانه أن أولئك الصابرين المحتسبين لهم ثناء وتمجيد ورحمة عظيمة من ربهم، وأنهم موفقون للخلاص من الابتلاءات، والهداية إلى طريق الرشاد والسعادة والفلاح.

[١٥٨] يخبر جلّ وعلا أن الصفا والمروة من أعلام دينه الظاهرة التي تعبّد بها عباده؛ فمن أراد الحج أو العمرة فلا إثم عليه أن يطّوف بينهما سبعة أشواط؛ بل يجب عليه فعل ذلك، وذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن منَّ الله عليهم بالإسلام، تحرجوا في الطواف بين الصفا والمروة في وجود الأصنام، وخافوا أن يكونوا مشابهين للكفار، فبين سبحانه أنه لا إثم عليهم في ذلك؛ لأنه أمر خارج عن إرادتهم.

وبعد فتح مكة تم ولله الحمد تطهير الكعبة وجميع المسجد الحرام من مظاهر الشرك والكفر.

واعلموا أيها الناس أن من فعل الطاعة مخلصًا بها لله وحده لا شريك له؛ فإن الله شاكر يُثيب على القليل بالكثير، وهو عليم بمن يستحق الثواب بحسب نيته وإيمانه وتقواه، وعليم بمن لا يستحق. [١٥٩] يخبر جلّ وعلا أن كل من كتم الحق من أهل الكتاب أو من هذه الأمة بعد أن بينه الله وأظهره للناس في التوراة والإنجيل والقرآن؛ فإن الله يلعنه فيطرده من رحمته، ويلعنه جميع الخلق من أهل السماوات والأرض.

[١٦٠] ثم بين سبحانه أن من تاب وأناب ورجع واعترف بخطئه، وأصلح ما أفسده، وبيّن ما كتمه؛ فأولئك يقبل الله توبتهم ورجوعهم؛ لأنه التواب على من تاب، والرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء.

[171] ثم أخبر جلّ وعلا أن الذين جحدوا الإيمان وأصروا على جحودهم واستمروا على ذلك حتى ماتوا وهم كفار؛ فأولئك عليهم لعنة الله فيطردهم من رحمته، وتدعوا عليهم الملائكة وجميع الناس باللعنة.

[١٦٢] ثم بين سبحانه إنهم خالدون في نار جهنم لا يخفف عنهم العذاب، ولا يمهلون، أو يُعذرون.

[١٦٣] واعلموا أيها الناس أن إلهكم إله واحد؛ أحدٌ فردٌ صمدٌ، متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا مثيل، ولا ند ولا نظير، لا معبود بحق إلا هو، الرحمن الرحيم؛ المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد من الخلق.

| <i>,</i> |
|----------|
| <br>     |
| <br>     |
|          |
|          |

[178] يخبر جلّ وعلا أن في خلق السماوات بارتفاعها وعظمتها، وفي خلق الأرض وما فيها من الجبال والسهول والبحار، وفي خلق الليل والنهار وتعاقبهما على الدوام، وفي خلق السفن والمراكب التي تجري في البحار لنفع الناس، وما أنزل الله من السماء من المطر لإحياء الأرض الميتة، وما نشر سبحانه في الأرض من الدواب على اختلاف أنواعها وأشكالها، وما أنعم الله به من تقلب الرياح والسحاب المسير بين السماء والأرض؛ لأدلة وبراهين عظيمة على قدرة الله ووحدانيته وعظيم سلطانه ورحمته؛ لكل من كان له عقل يتدبر به، ولمن يفهم أدلته سبحانه وتعالى، ويعرف معناها ومقصودها.

[170] ثم قال جل في علاه: ومع هذه الأدلة القاطعة الواضحة البينة الدلالة على عظيم سلطانه وقدرته وحكمته سبحانه وتعالى يو جد من الناس بسبب جهلهم وعنادهم وتكبرهم من يتخذون من دون الله أصنامًا وأوثانًا يجعلونهم شركاء لله، يحبونهم كحب المؤمن لله، وهناك من المسلمين من يلتجئ إلى الصالحين ويعطونهم من المحبة والتعظيم في قبورهم ما لا يليق إلا بالله وحده.

ثم بين سبحانه أن الذين آمنوا بالله أشد وأعظم حبًا لله من حب الكفار لآلهتهم؛ لأنهم أخلصوا المحبة لله وحده، ولو يعلم الذين أشركوا بالله كيف تكون حالهم يوم يرون العذاب يوم القيامة، ويعلمون أن القدرة لله وحده، وأنه سبحانه شديد العذاب؛ لما اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونها ويتقربون إليها من دونه جل شأنه؛ فهم لا يعذرون بجهلهم في هذا، لأن الدعوة وصلتهم.

[177] يخبر جلّ وعلا أن أئمة الكفر والضلال يتبرؤون يوم القيامة ممن اتَّبعوهم على الكفر والشرك بعد أن رأوا العذاب الذي لا طاقة لهم به؛ بل وتنقطع بينهم المودة والصِّلات والمصالح التي ارتبطوا بها في الدنيا، وتظهر بينهم العداوة والبغضاء.

به ي بي المراق المراق التابعين يتمنون لو أنهم يُردُّون إلى التابعين يتمنون لو أنهم يُردُّون إلى الدنيا فيتبرأون من متبوعيهم، كما تبرأ المتبوعون منهم، ثم يُقبلوا على عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن هيهات لقد فات الأمر؛ فكما رأوا شدة العذاب، فإنهم سوف يرون أعمالهم الباطلة حسرات عليهم، ثم يكون مآلهم إلىٰ نار جهنم يدخلونها ولن يخرجوا منها أبدًا.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْمَحْرِبِ مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْريفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِيَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْ دَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَشَدُّحُبَّ الِتَاقِّ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِذْ يَسَرُوْنَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلْهُ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ٠ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُنْبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَنَّ لَنَاكَزَّةَ فَنَتَبَرَّأَ فِنْهُمُ كُمَا تَبَرَّهُ وَلِمِنَّأَكَ ذَلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُ مُحَسَرَتٍ عَلَيْهِمُّ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلتَّارِ٠ يَّأَيُّهُا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلَاطِيِّ بَاوَلَاتَتَبِعُواْ خُطُورتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ، لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ١١٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوةِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ١٠ TO THE STATE OF TH

[١٦٨] يخاطب حل وعلا الناس جميعًا مؤمنهم وكافرهم ويأمرهم أن يأكلوا مما أباحه لهم في الأرض، ويحذرهم أن يسلكوا طريق الشيطان في التحليل والتحريم؛ لأن الشيطان يتدرج في إخراج المؤمن من الصلاح شيئًا فشيئًا، ثم بين سبحانه أن الشيطان عدو ظاهر العداوة لجميع الناس.

[١٦٩] وبين سبحانه أن الشيطان يأمركم أيها الناس بكل الذنوب والمعاصي، وأن تفتروا على الله الكذب بالتحليل والتحريم بلا علم، وأن تبدلوا وتغيروا في شرع الله كذبًا وافتراءً.

| 🌶 |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |

الجُنْزُةُ الثَّانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْدَةُ اللَّهُ مَوْ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ إِنَّ يِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَّ نَتَّ بِعُ مَا أَلْفَيْ نَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوْكَانَ ءَابَ آؤُهُ مَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ ابْكُرُعُمْ يُفَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٢٠٠٤ أَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ بِيَّهِ إِن كُنتُ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا مَاحَرُّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ بِهِۦلِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّعَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَ تُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَكِ وَيَشَّ تَرُونَ بِهِ-ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَايَأْكُلُونَ فِ بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُوَمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ مُولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْاْ ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَا أَصْبَرَهُ مَعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِي ٱلۡكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ١

المنا الله على رسول الله على عن حال الكفار إذا أُمروا باتباع ما أُنزل على رسول الله على ردُّوا قائلين: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فقال سبحانه منكرًا عليهم: أتتبعون آباءكم حتى لو كانوا سفهاء، لا عقل يردعهم، ولا هدي يدلهم على طريق الحق؟! وقال تعالى في آية أخرى شبيهة بهذه الآية: ﴿وَإِذَا قِيلَ هَلَمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ في آية أخرى شبيهة بهذه الآية: ﴿وَإِذَا قِيلَ هَلَمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَّبُنَا مَا وَجُدَّنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أَوْلُو كَانَ ءَابَا وَهُمْ لا وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَّبُنَا مَا وَجُدِّنَا عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا أَوْلُو كَانَ ءَابَا وَهُمْ لا وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَّبُنَا مَا وَجُدِّنَا عَلَيْهِ عَابَاءَ نَا أَوْلُو كَانَ ءَابَا وَهُمْ لا وَإِلَى اللهدى يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيْمَ الله والمائدة على الله اللهدى والمحق والإيمان، مثل الراعي الذي يصيح بغنمه فهي تسمع والحق والإيمان، مثل الراعي الذي يصيح بغنمه فهي تسمع والحق ولا تفهم مراده، واعلموا أن هؤلاء الكفار صُمَّ عن سماع الحق، خُرْسٌ عن النطق به، عُمْيٌ عن مشاهدة آيات الله الباهرة في السماوات والأرض؛ وأنهم كمن فقد عقله وصار كالأنعام التي لا السماوات والأرض؛ وأنهم كمن فقد عقله وصار كالأنعام التي لا عقل لها.

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

[۱۷۲] يأمر جلّ وعلا عباده المؤمنين أن يأكلوا من كل ما استلذ وطاب من الأطعمة التي رزقهم وأحلّها لهم، وعليهم أن يشكروا هذه النعم إنْ كانوا يعبدون الله بحق.

[۱۷۳] واعلموا أيها المؤمنون إنما حرَّم الله عليكم أكل ما يضركم؛ كالميتة التي ماتت من غير تذكية شرعية، والدم المسفوح، أما الدم الذي يبقىٰ في العروق واللحم والعظام والكبد والقلب ونحو ذلك فلا شيء فيه، وكذلك مما حرم الله عليكم لحمُ الخنزير، وكل ما ذُبح لغير الله؛ كالذي يُذبح للأصنام وللأضرحة وغيرها، ولكن من ألجأته الضرورة إلىٰ أكل شيء من هذه المحرمات فإن الله أباح له ذلك، وأنه لا إثم عليه؛ بشرط أن يأكل بقدر ما يحفظ حياته؛ فلا يأكل من غير ضرورة، ولا يتجاوز في أكله قدر الضرورة، ثم ختم سبحانه الآية مبينًا أنه كثير المغفرة لعباده المؤمنين، وأنه رحيم جم، ومن رحمته أنه أباح لهم ما حُرم عليهم إذا ألجأتهم الضرورة الناك.

[1۷٤] يخبر جل وعلا أن الذين يخفون ما أنزل الله من الحق ويأخذون مقابل ذلك ثمنًا قليلًا؛ سوف يجعل الله في بطونهم نارًا بسبب ما أكلوه من المال الحرام، ولن يكلمهم سبحانه يوم القيامة بسبب غضبه وسخطه عليهم، ولن يطهرهم من دنس الكفر والمعاصى، ولهم يوم القيامة عذاب أليم موجع لا يطاق.

ولا شك أن الثمن الذي يؤخذ مقابل كتمان آيات الله أو تحريفها، فإنه مهما كان كثيرًا فهو قليل بالنسبة لعقوبة الله، وبالنسبة لما أعده سبحانه للمتقين.

[۱۷۵] ثم أخبر جلّ وعلا أن أولئك الكفار الذين كتموا آيات الله قد اختاروا الضلالة على الهدى، واختاروا العذاب في النار على مغفرة العزيز الغفار؛ فما أشد جرأتهم على النار التي لا تطاق لما فيها من العذاب الأليم. والاشتراء: هو بذل الثمن لامتلاك السعلة المطلوبة، ثم تُوسِّع فيه فاستعمل في الرغبة عن الشيء طمعًا في غده.

[١٧٦] ثم بين جلّ وعلا أن هذا العذاب الذي استحقوه بسبب كفرهم بما أنزل الله على رُسُلِهِ من الحق، وبين أن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه لفي محادّة لله، ونزاع بينهم، وبُعْدِ عن الرشد والصواب.

[۱۷۷] واعلموا أيها الناس أن الخير ليس محصورًا في توجه الإنسان في الصلاة إلى جهة المشرق والمغرب فقط، ولكنْ هناك أنواعٌ من الخير يجب الحرص عليها، ومن ذلك: الإيمان بالله، باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالملائكة، والإيمان بجميع الكتب السماوية، والإيمان بجميع الرسل دون تفريق بينهم، وكذلك الخير في التصدق بالمال – مع شدة حبّه له – على ذوي القربى، وعلى اليتامى المحتاجين، وعلى المساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، وعلى ابن السبيل الذي انقطعت به السبل، وعلى السائلين الذين وكذلك الخير في إقامة الصلاة، وأداء الزكاة، والوفاء بالعهود وكذلك الخير في إقامة الصلاة، وأداء الزكاة، والوفاء بالعهود والمواثيق، والصبر في شدة القتال؛ وإخلاصه، وأنه من أصحاب التقوى حقًا؛ لأنهم اتقوا عذاب الله بالبعد عن الذنوب والمعاصى.

وقوله: ﴿وَٱلْمُوفُونِ ﴾، جاءت مرفوعة للاختصاص وبيان أهمية الوفاء بالعهود.

[۱۷۸] وهذا نداء من الله لعباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه بين فيه أنه فرض عليهم القصاص من كل من وقع في جريمة القتل عمدًا، وذلك بقتله؛ ثم فصَّل سبحانه فأخبر أن الحريقتل بالحر، والعبديقتل بالعبد، والأنثى تقتل بالأنثى، ثم بين أن من عفى وأسقط حقه في القصاص ورضي بالدية؛ فعلى صاحب الحق أن يقبل بالدية من غير أن يشق على خصمه، وعلى القاتل أن يدفع الدية من غير تسويف أو مماطلة، ولا شك أن إسقاط القصاص والقبول بالدية هو تخفيف ورحمة من ربكم؛ فمن اعتدى بعد ذلك وقام بقتل القاتل بعد العفو عنه وأخذ الدية؛ فله من الله عذاب أليم شديد موجع، وذلك بالاقتصاص منه في الدنيا، والعذاب في النار في النار

قال المفسرون: المقصود من هذه الآية: منع التعدي على غير الجاني، وتفيد أيضًا: شرعية القصاص الذي يجب أن ينفذه الحكام وأمراء المؤمنين.

وقد ورد أن الإمام الثوري وأبي حنيفة يقولان بقتل الحر بالعبد، والمؤمن بالكافر، وأن التفاضل في النفس غير معتبر بدليل قتل الجماعة بالواحد. وأما مالك والشافعي فلا يقولان بقتل الحر بالعبد، ولا المؤمن بالكافر، وهو قول الجمهور.

الله الله المعادل المعادل العقول السليمة والأفكار القويمة أن الله سبحانه وتعالى شرع لكم القصاص لكي تُحقن الدماء وتتحقق الحياة الآمنة، ولكي تتقون الله فتكفوا عن البغي والعدوان والظلم، ولا شك أن من فكر في اقتراف جريمة القتل وعرف أنه سيقتل جزاءً، عَدَلَ عن هذه الجريمة؛ فكان في تركه القتل حياة للطرفين.

الجُنْ الثَّانِي اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مِنْ مَا مُعَلِّمُ مِنْ مَا مُعْمِمُ مِنْ مِنْ مَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مَا مُعْمِمُ مِنْ مِنْ مَا مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمُومُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ مِنْ مُعْمِمُ م \* لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَنَجَةِ وَٱلْكِتَكِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ . ذَوِي ٱلْقُرْيَ وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَٱلنَّسَآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَر ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهَدُواْ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِّ أُوْلَيَهِ كَٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُوْلَتِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُوُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلَ ٓ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُ وَٱلْعَبَدُ بِٱلْعَبْدِوَٱلْأُنْيَ بِٱلْأُنْثَىٰۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعُ إِلَّهُ مَعْرُوفِ وَأَدَاَّ ۗ إِلَيْهِ بِإِحْسَلِّ ذَالِكَ تَغَفِيفُ مِّن رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةُ يَتَأْوُلِي ٱلْأَلْبَبِلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُنِّبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلُهُ وَبَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ١ 

[۱۸۰] يخبر جل وعلا أنه فرض على كل مؤمن منَّ الله عليه بمال وعليه التزامات وديون وشعر بقرب الأجل وعلامات الموت؛ أن يكتب وصيته للوالدين والأقربين بالعدل، بشرط أن لا تزيد الوصية لهم عن الثلث، ثم أخبر سبحانه أن هذه الوصية حق واجب على المتقين الذين يخافون الله في السر والعلن، أما إذا لم يكن عليه ديون أو التزامات فإنه يستحب له الوصية وليست فرضًا.

وقد ورد في هذه الآية قولان:

القول الأول: أنها نُسخت بآية المواريث.

والقول الثاني: وهو الأحسن، أنها للوالدين المحجوبين الذين لا يستحقان من الفروض الإرثية شيئًا؛ كالجد المحجوب بأب الميت، والجدة المحجوبة بالأم المباشرة، ونحوهم من الأقارب الذين ليس لهم فروض إرثية؛ فلا يحرمون من الوصية إذا أوصى لهم الوارث.

[١٨١] ثم أخبر سبحانه أن من غَيَّر هذه الوصية أو حرَّف فيها أو كتمها؛ فإن إثمها على من ارتكب ذلك؛ واعلموا أيها الناس أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم؛ فهو يسمع ويرى كل ما تم في هذه الوصية، ويعلم عمل الموصى ونيته.

الجُنْزُءُ النَّانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرَةُ اللَّهُ مَرَةً فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَجِيهُ ١٠٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُ مُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمَّ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنكَاتَ مِنكُ مِ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ يُّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ حَيْرٌ لِّهُ أَوْأَن تَصُومُواْ حَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْ لَمُونَ شَهُرُرَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّا إِمِ أَخَرَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُشْرَوَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ فِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 🔞

[۱۸۲] ثم أخبر جل وعلا أن من تخوف من ميل الموصي في الوصية على سبيل الخطأ أو العمد فيضر بالورثة؛ كأن يوصي بحرمان بعض الورثة، أو يوصي بأكثر من الثلث، فإنه لا يجوز تنفيذ مثل هذه الوصية، وعلى من حضر الوصية أن ينصح الموصي بأن يَعْدِلَ في الوصية؛ فإذا لم يرضَ فعليه أن يسعى في الإصلاح بين الورثة بأن يغير واالوصية لتصبح كماشرع الله؛ وليس على المصلح ذنب بهذا التغيير؛ لأن المقصود من هذا التغيير هو الوصول إلى الحق، والله عظيم المغفرة يغفر لمن يشاء من عباده، رحيم بهم وقد وسعت رحمته كل شيء.

TO THE TAX TO THE TAX

[۱۸۳] وهذا نداء من المولئ عز وجل لعباده الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، بيَّن فيه أنه فرض عليهم الصيام كما فُرض على الذين من قبلهم؛ لعلهم بهذا الصوم أن يكونوا من المتقين الذين يتقون الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه.

ومعلوم أن صوم رمضان يجب برؤية هلال رمضان، واختلف أهل العلم: إذا رؤي الهلال في بلد فهل يجب الصوم علىٰ جميع أهل البلدان؟ أم لكل أهل بلد رؤيته؟

قال الإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد: إذا رؤي الهلال في بلد وجب الصوم على كل المسلمين.

أما الشافعي فقد فصل حيث قال: إذا رؤي الهلال في بلد لزم الصوم أهل البلاد القريبة دون البعيدة، وأما البلاد البعيدة فلكل بلد رؤيته، أي: حسب تعدد المطالع، وعمل المسلمين اليوم على هذا القول. أي: حسب تعدد المطالع، وعمل المسلمين اليوم على هذا القول. معدودة؛ فمن كان منكم مريضًا لا يطيق الصيام، أو كان مسافرًا يشق عليه الصيام؛ فقد رخص الله له في الفطر، وعليه أن يقضي يشق عليه الصيام؛ فقد رخص الله له في الفطر، وعليه أن يقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان، أما الذين يشق عليهم الصيام ولا يقدرون عليه؛ كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجئ شفاؤه؛ فعليهم فدية عن كل يوم يفطرونه، وهي إطعام مسكين، ومن زاد فعليه ففي فضل وخير له، ثم بين سبحانه أن الصيام مع تحمل المشقة أفضل لكم من الفطر وإعطاء الفدية، إن كنتم تعلمون أيها الناس فضل الصيام ومنافعه وفوائده.

قال أكثر المفسرين: الرخصة الواردة في قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذِي اللَّهِ التي بعدها، وهي قوله: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ اللَّذِي أَنْ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ﴾.

وقال آخرون: إنها نسخت بالنسبة للقادر، أما الشيخ الكبير العاجز، والعجوز الكبيرة العاجزة، أو المصاب بمرض لا يُرجىٰ زواله، وقد قرر الطبيب المختص أن الصوم يضره، ومن كانت ظروفه شبيهة بهذه الحالات؛ فإنها غير منسوخة في حقه، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين اليوم.

القرآن الكريم، وهذا القرآن جعل الله فيه الهدئ والنور للناس، وهو القرآن الكريم، وهذا القرآن جعل الله فيه الهدئ والنور للناس، وهو كتاب واضح في أحكامه ودلائله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد فرق الله به بين الهدئ والضلال، والحق والباطل؛ ولذا يجب على من حضر منكم شهر رمضان فعليه أن يصومه، وأما من كان مريضًا لا يطيق الصيام، أو كان مسافرًا؛ فيرخص له بالفطر، ولكن عليه أن يقضي ما أفطره بعد انتهاء الشهر؛ واعلموا أيها الناس أن الله يريد لكم اليسر والتسهيل، ولا يريد لكم المشقة والعسر، وعليكم أن تتموا صيام الشهر بقضاء ما أفطرتم، وأن تختموا شهركم بتكبير الله تعظيمًا له على أن هداكم ووفقكم ويسر أموركم، وأن تشكروه سبحانه على نعمه التي أنعم بها عليكم، ومن ذلك إخراج زكاة الفطر و دفعها لمستحقيها فهذا من شكر الله على ذلك إخراج زكاة الفطر و دفعها لمستحقيها فهذا من شكر الله على إتمام صيام شهر رمضان.

[١٨٦] ثم أمر سبحانه نبيه على إذا سأله الناس هل هو قريب أم بعيد؟ أن يجيبهم بأنه قريب من عباده؛ وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؛ مع أنه فوق عرشه، وعليهم إذا أرادوا إجابة دعائهم أن يستجيبوا لأوامر الله، وأن يثبتوا على الإيمان الصحيح؛ لعلهم يهتدوا إلى طريق الفلاح والإيمان والعمل الصالح.

[١٨٧] يخبر جل وعلا أنه أباح للناس في ليالي رمضان جماع نسائهم؛ لأنهن ستر وحفظ لهم، وهم ستر وحفظ لهن؛ وذلك أنه كان في أول فرض الصيام يحرم الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم؛ فشق ذلك عليهم، وكان بعضهم يحدث نفسه بالجماع وبالأكل والشرب وربما وقع فيه، ورحمة بكم وشفقة عليكم أيها الناس فإن الله سبحانه تاب عليكم وعفا عمًّا وقعتم فيه من خطأ، ورخّص لكم أن تجامعوا نساءكم في ليالي رمضان، ولتكن نيتكم من هذا الجماع هو التمتع بالنساء للإعفاف والحصول علىٰ الولد، واعلموا أيها الناس أن الله أباح لكم الجماع والأكل والشرب منذ غروب الشمس حتى يظهر ضياء الصباح من سواد الليل؛ فإذا طلع الصبح فيجب عليكم أن تمسكوا عن الجماع والأكل والشرب، وعليكم أن تستمروا في صيامكم حتىٰ غروب الشمس، ثم نهىٰ سبحانه أن يجامع أحدكم زوجته ليلًا وهو معتكف في المسجد؛ لأن ذلك يفسد الاعتكاف، ثم أخبر سبحانه أن هذه الأحكام التي بينها ووضحها هي حدوده التي حدّها لكم فلا تتجاوزوها وتنتهكوها، وبمثل هذا التوضيح والتبيين الذي بينه الله لكم في هذه الأحكام، يُبيِّن سبحانه أدلته وحججه للناس لكي يحفظوا أنفسهم من الوقوع في الآثام والمعاصي، وأن يحذروا عقاب الله وعذابه

[۱۸۸] واحذروا أيها الناس أن تتعدوا في معاملاتكم الشرعية فيأكل بعضكم مال بعض بالباطل بكل أنواعه؛ كالربا والسرقة والنصب والاحتيال وغير ذلك، ولا تقدموا للحكام رشوة أو حججًا باطلة تكون سببًا في أكل أموال بعض الناس بالباطل، وأنتم تعلمون حرمة ذلك، وتعلمون أنكم على باطل، وجاء التعبير بالأكل لأن الأموال المقصود منها الأكل والاستمتاع.

[۱۸۹] ثم بين سبحانه أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه عن الحكمة من هذه الأهلة، فأمره أن يقول لهم: لقد جعل الله هذه الأهلة علامات للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم كالصيام والحج والعمرة، ويعرفون أمورهم التي تحتاج إلى توقيت؛ كعدة الوفاة وعدة المطلقة وغير ذلك، واعلموا أيها الناس أنه ليس من الخير أن تأتوا البيوت من ظهورها كما كان أهل الجاهلية يفعلون حين يحرمون بالحج والعمرة، ولكن الخير كل الخير من اتقى الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وعليكم أن تدخلوا البيوت من

الجُنزة الشَّانِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْكَةُ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عِلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنَكُمْ فَأَفْنَ بَنشِرُ وهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُورٌ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُ وُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجُرِّرُثُمَّ أَيْمُواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلْيُلِ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِّةِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقَرَبُوهَ الْكَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايكتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِل وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ · « يَشَعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِي مَوْ قِيتُ لِلنَّ اسِ وَٱلْحَجِّّةِ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن أَتَّ قَوَرَ أَوْأَتُواْ ٱلْبُ يُوتَ مِنَ أَبُوا بِهَا ۚ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَايِتُلُونَكُمْ وَلَا تَعَ تَدُوَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْ تَدِينَ ٠٠ CAN CARLO PO CONTRACTOR

أبوابها، واتقوا الله في كل أموركم لعلكم تفوزون بكل ما تحبون من خيري الدنيا والآخرة.

وقد روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غَنْم سألا النبي على عن صيرورة الهلال، يبدأ هلالا، ثم بدرًا، ثم يعود هلالا، وهكذا؛ فنزلت هذه الآية إجابة ولكن ليس لما سألوا عنه، وإنما لما هو أهم وهو ما يترتب على ذلك من أمر العبادات.

وهكذا ينبغي للعالم والأب إذا سُئل عن أشياء ولو كانت بسيطة وهامشية؛ فعليه أن يوضح للسائل المراد والمنافع والفوائد المهمة. [19٠] يأمر جلّ وعلا المؤمنين أن يجاهدوا في سبيل الله لنصرة دين الله، وأن يقاتلوا الذين يقاتلونهم من الكفار، ولا يتجاوزوا في قتل من ليس من أهل القتل، كقتل الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم؛ فإن الله لا يحب الظالمين الذين يتجاوزون حدوده.

| <i>!</i> |
|----------|
|          |
|          |
|          |

الجُنزُ الثَّانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ الْقَتْلُ وَلَا تُقَيِّلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَيُّلُوكُمُ فِيدٍّ فَإِن قَتَلُوكُمُ فَأَقَتُلُوهُمُ كَذَٰلِكَ جَزَآءُٱلۡكَعٰفِرِينَ ﴿ فَإِنِٱنتَهَوَٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوَ ا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهُ رَأَ لَحْرَاهُ بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُولْ عَلَيْهِ بِمِثْل مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمُّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ إِأَيْدِيكُو إِلَى التَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيِّمُواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنۡ أُحۡصِرۡ قُرۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرِمِنَ ٱلۡهَدۡيِّ وَلاَ تَحۡلِقُواْرُءُ وسَكُرْحَيَّ يَبَلُغُ ٱلْهَدْيُ هِجَلَّهُۥ فَهَنَكَانَ مِنكُومٌ بِضَّا أَوْبِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْ يَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيُ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيالُمُ ثَلَّاثَةِ أَيَّامِرِ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمُ أَتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ أَذِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهَلُهُ وحَاضِري ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ٠

[۱۹۱] يأمر جلّ وعلا المسلمين بقتال الكفار الذين سبق أن قاتلوهم وأخرجوهم من بلادهم وهي مكة، فعليكم أيها الناس أن تقتلوهم حيث وجدتموهم وأمسكتم بهم؛ وأن تخرجوهم وتشردوهم من حيث أخرجوكم؛ واعلموا أن الفتنة التي يدبرونها لتحويل المسلمين إلى الكفر والشرك أشدُّ وأعظم من قتلكم إياهم، ثم استثنى سبحانه من ذلك قتالهم عند المسجد الحرام؛ فإن ذلك لا يجوز، إلا إذا ابتدأ الكفار بالقتال فإنهم يُقْتَلُون؛ لأنهم انتهكوا حرمة الحرم، ثم بين سبحانه أن هذا هو جزاء المجرمين الماغين.

TARK KANDAN KANDARA

ولاحظ أن الله جل في علاه قال: ﴿فَٱفْتَلُوهُمْ ﴾ ولم يقل: (فقاتلوهم)؛ لأنهم ارتكبوا جرمين:

الأول: البغي.

والثاني: انتهاك حرمة بيت الله الحرام.

[١٩٢] ثم أمر سبحانه المسلمين بالتوقف عن قتال الكفار إذا توقفوا عن قتالكم، وتابوا ودخلوا في دين الله؛ وفي هذه الحال عليكم أن تعفوا وتصفحوا عنهم؛ واعلموا أن الله غفور لعبادة التائبين، رحيم بهم، وأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله.

[١٩٣] ثم أمر جلُّ وعلا المسلمين أن يقاتلوا الكفار حتى تنكسر

شوكتهم وتنهار قوتهم، وحتىٰ لا يفتنوا المسلمين عن دينهم، ويصبح دين الله هو الظاهر على سائر الأديان؛ فإن توقفوا عن قتالكم فلا تعتدوا عليهم، ومن اعتدى بعد ذلك فقاتلوا المعتدي؛ لأنه من الظالمين المتجاوزين لحدود الله.

[198] ثم بين سبحانه أنه في حال قاتلكم المشركون في الشهر الحرام فقاتلوهم في الشهر الحرام، مجازاة لهم على عدوانهم؛ لأن من ارتكب محرمًا عوقب بمثله؛ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثلًا بمثل وسواء بسواء، واتقوا الله فلا تتجاوزوا في الاعتداء والعقوبة؛ واعلموا أن الله مع المتقين يعينهم وينصرهم ويؤيدهم. [190] يأمر جل وعلا بإنفاق المال في سبيل الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته، فإن من ترك الجهاد في سبيل الله أو الإنفاق فيه، فقد عرض نفسه للهلاك، وأحسنوا في أعمالكم واجعلوها خالصة لوجهه الكريم؛ فإن الله يحب المحسنين.

[١٩٦] ثم أمر جل وعلا الذين أحرموا بالحج والعمرة أن يُتِمُّوا ما أحرموا به كما هو مشروع ولو كان نفلًا؛ فإن مُنعوا أو حُجزوا عن الحرم بعد الإحرام؛ بسبب مرض، أو ذهاب نفقةٍ، أو أي مانع قهرى؛ فحينئذ عليهم إذا أرادوا أن يتحللوا من الإحرام، أن يذبحوا ما تيسر من الهدي، وعليهم أن لا يحلقوا رؤوسهم حتى ينحروا هديهم في الموضع الذي أحصروا فيه، أما غير المحصَر فلا ينحر هديه إلا في الحرم، أما من كان مريضًا، أو كان به أذًى في رأسه واضطر أن يحلق رأسه وهو مُحرم فله أن يحلق، ولكن يجب عليه في هذه الحال فدية، وهي: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق على ا ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة توزع علىٰ فقراء الحرم، فإذا كنتم أيها الناس آمنين وتمكنتم من الوصول إلىٰ الحرم في أمن وأمان وصحة وعافية، ثم أديتم العمرة في أشهر الحج، ثم أحرمتم بالحج في نفس العام فعليكم ذبح ما تيسر من الهدي؛ فمن لم يتمكن من شراء الهدي إما لفقد مال أو لعدم الحصول على الهدي ونحو ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده، فهذه عشرة أيام يجب صيامها، واعلموا أن هذا الهدي وهذا الصيام لمن لم يكن من سكان الحرم؛ لأن سكان الحرم ليس عليهم هدي.

ثم ختم سبحانه الآية بأمر الناس بتقوى الله في جميع أمورهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك العمل بكل هذه الأحكام وغيرها التي شرعها الله لهم، واعلموا أن من حَادَ عن التقوى وارتكب المحرمات فإن الله شديد العقاب.

وقد اختلف أهل العلم: هل العمرة سنة أو واجبة؟ فعند أبي حنيفة: أنها سنة، وعند أحمد والشافعي ومالك: أنها واجبة كالحج في العمر مرة واحدة على المستطيع.

[۱۹۷] يخبر جلّ وعلا أن الحج أشهر معلومات وهن: شوال وذو القَعْدَةِ وعشر من ذي الحجة، فمن أحرم فيها بالحج لزمه ذلك، وحينئذ يحرم عليه الرفث وهو الجماع ومقدماته، ويحرم عليه تجاوز أحكام الشرع؛ كما يحرم ذلك عليه في كل الشهور، ويحرم عليه أيضًا الجدال والمخاصمة، واعلموا أن كل ما تفعلوه من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات فإن الله عليم بها، ثم بين سبحانه أن من عزم على الحج فعليه التزود بما يحتاجه من قوت مرفقة صالحة، واعلموا أن الزاد الأهم هو التقوى؛ فإنه أعظم زاد؛ لأنه يوصل إلى رضوان الله، وإلى الجنة دار القرار، ثم أمر سبحانه أصحاب العقول السليمة أن يتقوا رجم ويخافوا عذابه ويخشوا عقابه.

[194] ثم أخبر جل وعلا أنه ليس على الحجاج حرج في البيع والشراء في موسم الحج، مع عدم الإخلال بالشعائر المطلوبة؛ فإذا خرجتم من عرفات متوجهين إلى مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأكثروا من ذكره شكرًا على هدايته لكم إلى الصراط المستقيم؛ وتذكروا حالكم قبل الهداية حيث كنتم في شر وضلال عظيم وقد أنجاكم الله منه.

[99] أيم أمر سبحانه وتعالى الحجاج أن يفيضوا من مزدلفة صباح العيد متوجهين إلى منى، وعليهم حال الإفاضة بكثرة الاستغفار؛ فإن الله غفور لعباده المستغفرين، رحيم بهم.

[ ٢٠٠] ثم وجه المولى عز وجل الحجاج إذا أتموا مناسك الحج فعليهم أن يذكروا الله ذكرًا كثيرًا كما كانوا يفتخرون بآبائهم قبل الإسلام وذلك في منى بل عليهم ان يذكروا الله أعظم من ذلك واعلموا أيها الناس أن منكم من يكون همه وغاية مراده الدنيا فقط، فهؤ لاء ليس لهم في الآخرة حظ ولا نصيب.

أَن اللّٰهُ أَن يرزقه المال والصحة والعلم ونحو ذلك، ويسأل الله فيدعو الله أن يرزقه المال والصحة والعلم ونحو ذلك، ويسأل الله أن يدخله الجنة ويصرفه عن عذاب النار. وقوله: ﴿رَبُّنَا عَالِنَا وَفُلُهُ عَن عَذَابِ النَّارِ. وقوله: ﴿رَبُّنَا عَالَا اللهُ فَي اللّٰهُ نَيَا حَسَنَةً وَفِي اللّٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابُ النَّارِ ﴾، دعاء

ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَّعَ لُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ تَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِٱلْحِيَّ وَكَالَعُ عِلْوَالِهِنَّ خَيْرِيعَ لَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِتَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّـ قُوَيٌّ وَٱتَّقُونِ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَكِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبَتَغُواْ فَضْ لَا مِّن رَّبِّكُمّْ فَإِذَآ أَفَضَتُ مِمِّنْ عَـرَفَاتِ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِنـدَٱلْمَشْعَـرٱلْحَــرَامِرُّ وَٱذَكُرُوهُ كَمَاهَدَنكُمْ وَإِن كُنتُممِّن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلتَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُوزٌ تَّحِيمٌ ١٠ فَإِذَا قَضَيْتُ ثُمُّ نَلِيكَكُمُ فَأَدْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَاكِآءَكُمْ أَوْأَشَدَّ ذِكَرَّ فَصِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـ قُولُ رَبَّنَآءَالِتَنَافِ ٱلدُّنْيَاوَهَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْخَلَقِ وَمِنْهُ مِشَنِيَةُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلتَّارِ ۞ أُوْلَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ @ WAX CAN YOU WAX A STATE OF THE STATE OF THE

عظيم جامع، وقد كان ﷺ يردده كثيرًا بين الركنين أثناء طوافه بالكعبة المشرفة.

[٢٠٢] واعلموا أيها الناس أن أولئك الذين سألوا الله خيري الدنيا والآخرة لهم نصيب وحظ وافر من الأجر والثواب العظيم بسبب ما كسبوه من الأعمال الصالحة، والله سريع الحساب لعباده على كثرتهم؛ فإنه سيجازيهم في وقت واحد لا يتصوره أحد، ولا يشغله شأن عن شأن.

| <br> |  |
|------|--|
| <br> |  |
|      |  |

الجُنْهُ النَّانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ \* وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِ أَيَّا مِر مَّعْ دُودَاتٍّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمِن ٱتَّ قَيُّ وَٱتَّ قُواْٱللَّهَ وَٱعۡ لَمُوٓا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ @ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فَوَّلُهُ وفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ - وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْحِصَامِ وَإِذَا تَوَكُّنُ سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ ٱلْخُرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْمِنَّةُ يُٱلْإِثْمِ فَحَسَّبُهُ وجَهَنَّهُ وَلَيْشَ ٱلْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَ لُهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ رَءُ وَقُ بِٱلْحِبَادِ ﴿ يَـَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِ ٱللِّمالِيرِكَ آفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطُنَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلِلْتُم قِنَ بَعْدِ مَاجَاءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُّ حَكِيمُ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَنبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٠

[٢٠٣] يأمر حلّ وعلا حجاج بيت الله بكثرة ذكره في أيام الحج لأنها أيام معدودات قليلة، وهي يوم عيد الأضحى والثلاثة الأيام التي بعده والتي تسمى بأيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ثم بين سبحانه أن من أراد التعجل وخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمار فلا حرج ولا إثم عليه، ومن أراد التأخر، أي: بات في منى حتى يرمي جمار اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا حرج ولا إثم عليه، وذلك لمن اتقى الله في حجه وأدى المناسك حرج ولا إثم عليه، وذلك لمن اتقى الله وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنكم سوف تحشرون يوم القيامة إليه، وسيجازيكم على أعمالكم؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

[٢٠٤] يخبر جلَّ وعلا أن بعض المنافقين إذا تكلم أُعجب السامع بكلامه، لفصاحته وبلاغته، بل يُخبر أن الله يعلم ويشهد على ما في قلبه وأنه مطابق لما يقول، وهو في الحقيقة كاذب في أقواله واعتقاداته؛ بل إنه شديد العداوة لله ولرسوله على وللمؤمنين.

[٢٠٥] ثم بين جل وعلا أن هذا الذي أعجبكم أيها الناس قوله فإنه إذا خرج من عندكم سعى في الأرض فسادًا بنشر الكفر والذنوب المعاصي وَزَرْعِ الفتنة بين الناس؛ فتهلك بسبب ذلك الزروع والثمار والأنعام، وفي هذا دليل على أن الذنوب والمعاصي سبب في هلاك الزروع والثمار والحيوانات، واعلموا أن الله لا يحب الفساد، ولا يحب المفسدين.

[٢٠٦] ثم أخبر جل وعلا أن هذا المنافق إذا نُصح وأُمر بتقوى الله تكبَّر وعاند وأخذته العزة بالإثم، وهذا ليس له إلا نار جهنم وبئس المصير والمستقر والمسكن.

[۲۰۷] ثم بين جل وعلا أن هناك صنفًا من الناس موفقون لأنهم باعوا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله بالجهاد في سبيله، والله رؤوف بالعباد ومن رأفته بهم توفيقهم لمرضاته.

الإسلام وأحكامه، ولا يتركوا منها شيئًا، ولا يتبعوا طرق الشيطان الخبيثة؛ فإنه لهم عدوُّ مبين ظاهر العداوة. وقوله: ﴿خُطُوَرِتِ الخبيثة؛ فإنه لهم عدوُّ مبين ظاهر العداوة. وقوله: ﴿خُطُورِتِ الشَّيَطَانِ ﴾: تفيد أن الشيطان من خبثه يتدرج مع الإنسان لإيقاعه في الكفر والذنوب والمعاصي، وزرع الفتنة بين الناس، والتشكيك في دين الله؛ بحيث يأخذه خطوة خطوة حتى يحير من يصغى إليه. في دين الله؛ بحيث يأخذه خطوة خطوة حتى يحير من يصغى إليه. [٢٠٩] ثم حذر سبحانه الناس إذا ضلوا عن طريق الحق بعد أن ظهرت لهم الدلائل والبراهين؛ وعليهم أن يعلموا أن الله عزيز ينتقم ممن عصاه، وحكيم في أمره ونهيه؛ فلا يعاقب من ليس من أهل العقاب.

[۲۱۰] ثم هدد سبحانه الذين رفضوا الدخول في دين الله بعد أن أقيمت عليهم الحجج والبراهين، فقال سبحانه: ما ينتظر هؤلاء المفسدون في الأرض المُتَّبِعون لخطوات الشيطان إلا أن يأتيهم الله عز وجل يوم القيامة يوم الجزاء على الأعمال في ظُلَل من السحاب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى؛ ليفصل بين العبّاد بعدله، وقد قضي الأمر وفرغ منه وهو إهلاكهم، واعلموا أيها الناس أنه إليه وحده جلّ في علاه تعود أمور الخلائق.

وفي قوله: ﴿ أَن يَأْتِيهُمُ أَللَهُ ﴾، فإن أغلب الفرق الإسلامية كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يؤولون بعض الصفات، ومن ذلك (إتيان الله)؛ فيقولون: يأتي أمره.

أما أهل السنة والجماعة فيثبتونها كما أثبتها الله لنفسه من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تشبيه، ولا تكييف، ويقولون: إن الله يأتي لكنه إتيان يليق بجلاله وعظمته لا نعرف كيفيته، كما لا نعرف كيفية ذاته ولا نعرف كيفية مجيئه.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
|      |      |  |
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |
|      |      |  |

[۲۱۱] ثم أمر سبحانه وتعالى نبيه ﷺ أن يسأل بني إسرائيل: كم أعطاهم الله من الآيات البينات الواضحات؟ فكذبوا وأعرضوا وبدلوا ولم يشكروا نعم الله عليهم، ولذا فإن من بدل دين الله وكفر به من بعد أن جاءته البينات والأدلة الواضحات؛ فقد استحق العذاب الأليم والعقاب الشديد.

[۲۱۲] يخبر جل وعلا أن الذين جحدوا دين الله زُيِّنَتْ لهم الحياة الدنيا فأحبوها وقدموها على الآخرة، وسَخِرُوا من المؤمنين، وما عَلِمُوا أن هؤلاء المؤمنين الذين يخشون ربهم قد جعلهم الله في أعلى المنازل والدرجات في الجنة، وأما أنتم أيها الكفار المستهزؤون بالله ورسوله وآياته والمؤمنين فقد جعلكم الله في أسفل دركات النار، واعلموا أن الله يرزق من يشاء من خلقه بغير حساب.

[۲۱۳] ويخبر جل وعلا أن الناس كانوا متفقين على الإيمان؛ وكانوا فرقة واحدة من آدم إلى نوح عليهم السلام، عشرة قرون وهم على ذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنه، ثم في عهد نوح اختلفوا، وهكذا في القرون التي بعده، فأرسل الله الرسل تباعًا مبشّرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجّة، وأنزل معهم الكتب التي فيها بيان أمور دينهم ودنياهم ليتحاكم إليها الناس فيما اختلفوا فيه، ولكن خالف اليهود والنصارئ في نبوة محمد على وخالفوا في القرآن بعد أن جاءتهم الأدلة الصحيحة الواضحة التي تدل على صدقه؛ حسدًا وبغيًا من عند أنفسهم، وكذلك خالف في نبوة محمد على ضعمة معتقداتهم، والعلمانيين، والدهريين، وغيرهم كثير، ثم وفّق بجميع معتقداتهم، والعلمانيين، والدهريين، وغيرهم كثير، ثم وفّق الله الذين آمنوا بالله ورسوله إلى التمسك بالحق والنور والإيمان من يشاء إلى طريقه المستقيم الموصل إلى جنة رب العالمين.

المحابرة ليحصلوا على النصر، فيقول جل وعلا: هل تظنون أيها والمصابرة ليحصلوا على النبي النصر، فيقول جل وعلا: هل تظنون أيها المؤمنون بأنكم ستدخلون الجنة بدون أن تُمْتَحَنُوا وَتُبْتَلُوا، كما حدث لمن قبلكم من المؤمنين الذين أصابهم الفقر والأمراض والخوف والرعب وزلزلت قلوبهم بكل أنواع المخاوف وهددوا بالقتل والتشريد؛ حتى قال الرسول وأتباعه الذين معه: متى يأتي بالقتل والتشريد؛ حتى قال الرسول وأتباعه الذين معه: متى يأتي

الجُنْزُءُ الشَّانِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا سَلْبَنِيٓ إِشَرَّءِ يلَكُوْءَ انَيْنَ هُرُمِّنَ ءَايَةٍ بَيِنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْحِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيِسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا فَوَقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُّ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ آلنَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً فَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّي مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُ مُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْخَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُ مُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيًّا بَيْنَهُ مِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُولْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِةً ۗ وَٱللَّهُ يَهَٰدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَمْرَكِسِ بَتُوْأَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْلُمِن قَبْلِكُمٍّ مَّسَّتَهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وَمَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ١٠٠ يَسْعَلُونَكَ مَاذَ الْيَفِقُورَ ۖ قُلُ مَا أَنْفَقْتُ مِينَ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاتَفُعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيهُ MANUAL TO MANUAL TO THE PARTY OF THE PARTY O

نصر الله؟ فاعلموا أن نصر الله قريب من عباده المؤمنين، وأن فَرَجَهُ آت؛ فلا تيأسوا أيها المؤمنون من نصر الله .

[۲۱۵] يخبر سبحانه وتعالى أن أصحاب النبي على سألوا نبيهم: بماذا يتصدقون؟ وعلى من يتصدقون؟ فأمره جل وعلا أن يقول لهم: تصدقوا بما تيسر عندكم من الخير والمال الحلال، واجعلوا صدقتكم للوالدين أولًا فهم أولى الناس، بل إنه يجب النفقة عليهم إذا كانوا فقراء، وكذلك للأقربين من أهلكم وأرحامكم، ثم اليتامى الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، ثم المساكين، ثم ابن السبيل الذي انقطعت به السبل، واعلموا أن كل خير تفعلوه قليلًا كان أو كثيرًا فإن الله يعلمه، وهو محفوظ لكم عنده وسوف يجازيكم عليه على حسب نيتكم وإخلاصكم.

| <br> |
|------|

كُتِبَعَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهٌ لِّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرُهُواْ شَيْءًا وَهُوَخَيْرٌ لِلَّكُمِّ وَعَسَىٰ أَن يُحِبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَرِّ لَّكُمَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ يَشَعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ فِتَالِ فِيدِّ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ مِنْهُ أَحْبَرُعِندَاللَّهَ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتُلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمُ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَلَيْمُتُ وَهُوَكَ افِرُّفَأُوْلَتِهِ كَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱلْاَلِهِ كَأَصْحَابُ ٱلنَّالِرُّهُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهَ أُوْلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ١٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِ مَا إِثُّ مُرْكَبِيرُ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُ مَا أَحُبُرُ مِن نَقْعِهِ مَأَ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفُونِ عَلَيْكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآئِكِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٠

[٢١٦] يخبر جلُّ وعلا رسوله وعباده المؤمنين أنه فرض عليهم قتال الكفار والمشركين وهو يعلم أن القتال مكروه لهم لمشقته وكثرة مخاطره، ثم أخبر أن ما يكرهونه قد يكون فيه الخير، وما يحبونه قد يكون فيه الشر، والله يعلم ما فيه صلاحكم وفلاحكم أيها الناس وأنتم لا تعلمون، فيجب عليكم التسليم لله تعالىٰ في كل ما شرعه لكم، والمبادرة في تنفيذه.

[٢١٧] ثم أخبر سبحانه أن المشركين سألوا النبي عَلَيْكُ عن الشهر الحرام، هل يجوز القتال فيه؟ وكان سؤالهم عن الشهور آليت وعا الد من الح

الله من القتال في الشهر الحرام، واعلموا أن شرك المشركين في الحرم وإرغام المسلمين على ترك دينهم أعظم عند الله إثمًا من انتهاك حرمة الأشهر الحرم. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الكفار سوف يستمرون في قتالكم حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن استطاعوا إلىٰ ذلك سبيلًا؛ فمن يطعهم ويرتد عن دينه ويموت على الكفر فأولئك ذهبت أعمالهم هباءً في الدنيا والآخرة، وصاروا من أصحاب النار خالدين مخلدين فيها.

وهذه الأربعة أشهر جعلها الله رحمة لعباده؛ حيث إن الثارات والغارات كانت من عادات القبائل والعشائر طوال أيام السنة، ففرض الله هذه الأشهر الحرم رحمة بعباده لكى يضعوا فيها السلاح ويلتزموا بالسلام والأمان، ويتركوا هجوم بعضهم علىٰ بعض، واستمر هذا في أول الإسلام، ثم دانت أكثر الأمم بالإسلام، وأصبح الذي يحكم بالدماء هم القضاة الشرعيون، وأصبحت السنة كلها أشهر حُرُم لا يَقْتَصُّ أحد لنفسه؛ لأن الحكم في ذلك يعود لشرع الله وللحكام القائمين به.

[٢١٨] ثم أخبر جل وعلا أن الذين آمنوا بالله ورسوله، والذين تركوا بلادهم وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يطمعون في رحمة الله التي تُدْخِلُهم الجنة، والله عظيم المغفرة، واسع الرحمة. [٢١٩] ثم أخبر سبحانه وتعالى أنهم سألوا النبي ﷺ عن حكم شرب الخمر وشرائه وبيعه، وعن حكم الميسر وهو القمار بكل أنواعه؛ والخمر: هو كل ما خامر العقل، وهو السُّكْر، والقمار: هو جميع المغالبات التي تتم بعوض بين الطرفين؛ فأمره جل وعلا أن يقول لهم: اعلموا أيها الناس أن في الخمر والميسر أضرارًا ومفاسدَ كثيرة في الدين والدنيا، وليس فيهما منافع إلا شيئًا يسيرًا من جهة كسب الأموال وغيرها، وهو لا يعادل شيئًا مقابل مضارهما الكبيرة. ثم سألوا النبي عَلَيْهُ ماذا ينفقون؟ فأمره الله أن يقول لهم: أن ينفقوا من أمولهم ما كان زائدًا عن الحاجة الضرورية، واعلموا أن بمثل هذا البيان الشافي الكافي يبين الله لكم الآيات والدلالات الواضحة علىٰ شرعه لكي تستعملوا أيها الناس أفكاركم فيما ينفعكم في

| م<br>وليس لأصحاب النبيذ حريم | الديا والا خرة.<br>قال صاحب تفسير التنوير: إد<br>لشارب خمر فقد قادها إلى ال<br>وقال الشاعر عن الخمر:<br>أرى كل قوم يحفظون حريمه<br>والنبيذ هنا المقصود به: الخم | عه التي حرم فيها الفتال، والمدكورة في فوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهِ مُومَ خُلُقَ اللهُ مُورِ عِندَ اللهِ يَوْمَ خُلُقَ لَوَى وَاللهِ اللهِ يَوْمَ خُلُقَ كُورَ مُ كُلَقَ كُورَ مُ اللهِ عَلَى اللهِ الله الله |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

[۲۲۰] ثم سألوا النبي على عن اليتامي الذين مات أباؤهم وهم دون سن البلوغ، فأمر جل وعلا نبيه على أن يخبرهم أن المهم هو إصلاح أموالهم بحفظها وتنميتها، وإن خلطتم أموالهم مع أموالكم مع عدم الإضرار بمال اليتيم فأنتم إخوان في الدين، والله يعلم من يريد إفساد مال اليتيم ممن يريد إصلاحه، ولو أراد الله لضيّق عليكم بتحريم المخالطة، ولكن يسر الله عليكم ثقة في حرصكم على الأمانة، وحرصكم على تنميتها كما تنمون أموالكم، واعلموا أن الله عزيز في ملكه، حكيم في أمره؛ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى.

[۲۲۱] ثم نهیٰ جلّ وعلا المؤمنین أن یتزوجوا من النساء المشركات حتىٰ يدخلن في الإسلام؛ وبين أن الزواج من الأمة المسلمة خير من هذه المشركة، ولو كانت هذه المشركة ذات مال وجمال ونسب، وقد استثنىٰ سبحانه من ذلك نساء اليهود والنصاري العفيفات الطاهرات؛ فإنه يجوز التزوج منهن، ثم نهي ا المؤمنين أن يُزَوِّجوا بناتهم المؤمنات للمشركين، وبين أن تزويجها لعبد مسلم فقير خير من تزويجها لمشرك، ولو كان هذا المشرك ذا مال وحسب ونسب؛ لأن المشركين يدعون كل من يعاشرهم ويخالطهم إلىٰ النار، وإلىٰ كل سبب يُدْخِلُ النار، والله سبحانه وتعالىٰ يدعو إلىٰ الجنة، وإلىٰ كل سبب يُدْخِلَ الجنة ومغفرة الذنوب، والله يوضح لكم أيها الناس آياته لكي تتذكروا فتعتبروا. [٢٢٢] ثم سأل الصحابة النبي عليه عن الحيض، الذي هو: دم يسيل من رحم المرأة في أوقات مخصوصة؛ فأمر جل وعلا نبيه عليه أن يقول لهم: اعلموا أيها الناس أن الحيض أذَّىٰ وأنه مضرٌ؛ فعليكم اعتزال النساء وعدم مجامعتهن أثناء فترة الحيض، وعليكم أن لا تجامعوهن حتى ينقطع دم الحيض ثم يتطهرن؛ فإذا طهرت المرأة واغتسلت فجامعوها من حيث أمركم الله وهو بالقبل، واعلموا أن الله يحب التوابين من ذنوبهم، ويحب المتنزهين عن الفواحش و الأقذار.

[۲۲۳] يخبر جلّ وعلا أن زوجاتكم موضع انجاب أولادكم فجامعوهن كيفما تريدون مقبلة أو مدبرة، بشرط أن يكون في القبل – أي: الفرج –؛ لأنه محل الحرث الذي يحصل منه الولد، وقدموا لأنفسكم من الخير الذي ينفعكم عند الله عز وجل، ومن ذلك أن تكون نيته عند جماع امرأته تحصين فرجه وفرج أمرأته وطلب الولد الصالح، وعليكم بتقوى الله في اجتناب ما نهاكم عنه فإنكم غدًا ملاقوه ومحاسبون على أعمالكم، وبشر يانبي الله المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله بما يفرحهم ويسرهم مما أعد الله لهم من النعيم المقيم في جنات رب العالمين يوم القيامة.

وهذه الآية دليل على تحريم الوطء في الدبر، كما دلت كثير من الأحاديث على تحريم جماع المرأة في دبرها.

الجُنْزَءُ الشَّانِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيِّرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُ مْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَاللَّهُ يُعَامُو ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ @وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَٰةُ مُّؤْمِنَةُ خَيْرُ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْر لِهِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أُوْلَتِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايكتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَّى فَأَعْتَ زُلُوا ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۚ فَإِذَا تَطُهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْتَوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ إِنَا وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثُ لُمَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل لِأَنفُسِكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّكُوُّوَ بَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا يَجْعَ لُواْ ٱللَّهَ عُرْضَهَ لِّلَّا يُمْكِينِكُوا أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصِّلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ

[٢٢٤] ثم حذر سبحانه المسلمين أن يجعلوا اليمين بالله مانعًا لهم عن فعل الخير والعمل الصالح والتقوى والإصلاح بين الناس، فإذا طلب أحد منك عمل خير فلا تمتنع بحجة أنك أقسمت أو حلفت أن لا تفعل كذا وكذا، واعلموا أيها الناس أن الله يسمع أقوالكم، ويعلم أعمالكم وأحوالكم، وهو بكل شيء عليم.

ولقد حدثني أحد أصدقائي فقال: إنه كان بحاجة لمبلغ من المال فطلب من ابنه أن يقرضه هذا المبلغ فرد الابن قائلًا: والله إنني حلفت يمينًا أن لا أقرض أحدًا، فسبحان الله!! ألم يكن الأولى به أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وير "بأبيه؟!

وهذه اليمين المذكورة في هذه الآية هي التي عن المستقبل، وهي التي فيها الكفارة، أما إذا كان الحالف جاهلًا بالواقع ويرئ أنه صادق فلا كفارة عليه، وهو ما يُسمىٰ باللغو عند الإمام أبي حنيفة. أما اليمين عن الماضي فإن كان المقسم كاذبًا فهي التي تُسمىٰ باليمين الغموس، ولا كفارة لها عند أبي حنيفة، وعند الشافعي تجب فيها الكفارة، وعند الجمهور لا كفارة لها إلا التوبة، وطلب المغفرة من الله، ورد المظالم إلىٰ أهلها.

الْجُنُوُ النَّهُ وَاللَّهُ وِالنَّهُ وَالْكُوْ وَالْكَلْ الْكُوْ الْكَالْ الْكُوْ الْكَالْ الْكُوْ الْكَالْ الْكُوْ الْكَالَةُ الْكُوْ الْكَالَّ الْكَالَّةُ الْكُوْ الْكَالَّ الْكَالَّةُ الْكُوْ الْكَالَّةُ الْكُوْ الْكَالَّةُ الْكَالَّةُ الْكَالَّةُ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ا

[۲۲۵] يخبر جلّ وعلا أنه لا يعاقبكم بما يجري على ألسنتكم من أيْمَانِ بغير قصد، ولكن يعاقبكم بما تقصدونه من الكذب، واعلموا أن الله غفور لمن تاب وأناب ورجع عن خطئه، حليم حيث لم يعاجل بالعقوبة، فيصفح ويستر مع قدرته.

CARLOS VII VANDA

[۲۲۲] ثم بيَّن جل وعلا أن الذين حلفوا أن لا يجامعوا زوجاتهم أبدًا للإضرار بهن، أن يُعْطَوْا مهلة أربعة أشهر؛ فإن كفَّر أحدهم عن يمينه وجامع زوجته بقيت عنده وحلّت له، وإن لم يفعل أجبره القاضي أن يطلقها، واعلموا أن الله غفور لما وقع منكم من الأيمان، رحيم بكم؛ حيث جعل لأيمانكم كفارة وتَجِلة.

[٢٢٧] ثم أخبر سبحانه إذا أصر الزوج على حلفه، وهجره

لزوجته، ورفض أن يجامعها، وأصر على موقفه، ففي هذه الحال إما أن يطلقها، أو يقوم القاضي بتطليقها، واعلموا أيها الناس أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، يعلم السر وأخفىٰ.

[۲۲۸] ثم أمر جل وعلا المطلقة أن تنتظر ثلاث حيضات بعد طلاقها لضمان استبراء الرحم، وإذا كانت لا تحيض فإنها تنتظر ثلاثة أشهر، وهذه هي عدة المرأة التي دخل بها زوجها، ولا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها؛ سواءً كان حملًا أو حيضًا لتُبْطل حق الزوج من الولد والرجعة؛ إن كانت تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر يوم الجزاء والحساب، واعلموا أن للزوج الحق أن يُرجع زوجته قبل انتهاء العدة إن كان يريد المعاشرة الحسنة، وليعلم الزوجان أن لكل منهما حقوق على الآخر، وأن للزوج على الزوجة رتبة ومنزلة أعلىٰ بحكم الإنفاق والقوامة، والله عزيز له العزة القاهرة والسلطان العظيم، حكيم يضع الأمور في موضعها المناسب.

[٢٢٩] واعلموا أيها الناس أن الطلاق الصحيح الذي يملكه الزوج هو طلقتان فقط، يمكن للزوج أن يراجع زوجته فيهما؛ فمن وقعت منه الطلقة الأولى أو الثانية فله أن يراجع زوجته، ويحسن معاشرتها، أو أن يطلقها بلا ظلم ولا عدوان، ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئًا من مهرها إذا طلقها، إلا عن طريق الخلع، فإذا عرفتم أنه لا يمكن الإصلاح بين الزوجين وتأكدتم من عدم قدرتهما على القيام بالحقوق الزوجية؛ فإنه والحال هذه يجوز للمرأة أن تفدي نفسها بمخالعة زوجها بمقابل مالي لكي يطلقها، واعلموا أن هذه الأحكام هي أوامر الله فلا تتجاوزوها؛ فإن من يتجاوزها فأولئك هم الظالمون لأنفسهم.

[٢٣٠] واعلم أيها الزوج أنك إذا طلقت امرأتك الطلقة الثالثة فإنها لا تحل لك حتى تتزوج رجلًا آخر؛ فإن طلقها الزوج الثاني وانتهت عدتها فلا مانع أن يعود الزوج الأول فيتزوجها، ولكن بعقد وصداق جديدين، بشرط أن يكونا متأكدين أنهما سيقيمان حدود الله وأوامره، واعلموا أن تلك أحكام الله العادلة يبينها لقوم يعلمون الحق ويعملون به.

| <br> |
|------|
| /    |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

[٢٣١] يأمر جلّ وعلا إذا طلق أحدكم امرأته الطلقة الأولى والثانية ثم قاربت الانتهاء من عدتها، فإما أن يراجعها ويعاشرها بالمعروف أو يتركها حتى تنقضي عدتها، ويحرم عليكم أن تراجعوها بنية الإضرار بها والاعتداء على حقوقها، وإن من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه لأنه عرضها للعقاب.

واحذروا أيها الناس أن تتخذوا آيات الله لعبًا بعدم الامتثال لها، واذكروا نعمة الإسلام عليكم، وما أُنزل عليكم من القرآن والسنة التي فيها الخير والنصح والإرشاد لكم، وخافوا الله وراقبوه فإنه بكل شيء عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.

[۲۳۲] ثم أمر جل وعلا الأولياء أن لا يمنعوا المرأة من العودة لزوجها الذي طلقها دون الثلاث، وقد انقضت عدتها، وعلموا أنهم قد تراضوا بينهم، بشرط أن يكون ذلك بعقد وصداق جديدين، وهذا الحكم والتوجيه يتعظ به من كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر، واعلموا أن عودة المطلقة لزوجها وعدم عضلها خير لكم وأطهر من ارتكاب الذنوب والآثام؛ والله يعلم ما يصلح لكم أيها الناس، وأنتم لا تعلمون، ومن ذلك أن كلًا منهما قد علم القصور الذي عند الآخر وقرر عدم المؤاخذة عليه.

آبلاً يخبر جل وعلا أنه يجب على الوالدة المرضعة المطلقة أن تُرضع ولدها عامين كاملين إذا أراد الوالدان إتمام الرضاعة، ويجب على الآباء النفقة على الأم المرضعة بحسب حالهم من الغنى والفقر؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولا يحل للأب أن يضر بالأم بسبب ولدها بأن تُمنع من الرضاعة، أو لا تُعطى ما يجب لها من النفقة، وكذلك لا يحل للأم أن تمتنع من إرضاع ولدها فيتضرر، أو تطلب زيادة في النفقة على الواجب المعروف. وإذا كان والد الطفل ميتًا فيجب على وارثه ما يجب على مورثه من النفقة والكسوة؛ فإذا أراد الوالدان بالتراضي والتشاور بينهما فِطامَ النفقة والكسوة؛ فإذا أراد الوالدان بالتراضي والتشاور بينهما فِطامَ

الخُنُوْالِقَانِ الْمُعَرُوفِ وَلَانتُسِكُوهُنَّ فَالْمِسَكُوهُنَّ بِمَعَرُوفِ وَلَانتُسِكُوهُنَ فَالْمِسِكُوهُنَ بِمَعَرُوفِ وَلَانتُسِكُوهُنَ فَالْمِسِكُوهُنَ بِمَعَرُوفِ وَلَانتُسِكُوهُنَ فَلَا الْمَعَرُوفِ وَلَانتُسِكُوهُنَ فَالْمَعَرُوفَ وَلَانتَخِذُواْ اَيَسِ اللهِ هُرُوَا وَمَن فَا ذَلِكَ فَقَدَ مُلَاكِمَ فَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِمَنِ وَلَلْمِكُمْ وَاللّهُ مَوَاللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَكُلِ مَعْرُوفَ وَاللّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَكُلِ مَعْرُوفَ وَاللّهُ وَاللّهُ مَوْلَوْلِهُ وَاللّهُ مَوْلَوْلِهُ وَاللّهُ مَوْلَوْلِهُ وَاللّهُ مَوْلُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَوْلُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَوْلُولُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الطفل قبل انتهاء السنتين فلا حرج في ذلك، وإذا اتفق الوالدان أن يستخدموا من ترضع الطفل غير أمه فلهم ذلك بشرط أن تُعطىٰ الأم حقها، وتُعطىٰ المرضعة الأجرة المتفق عليها، وخافوا الله أيها الناس وراقبوه في جميع أحوالكم، فإنه بصير بما تعملون وسيجازيكم علىٰ جميع أعمالكم.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَكَايَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيحَافَعَلْنَ فِيَ أَنْفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خِيرُ الله وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْأَكْنَنَٰتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمُ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِينَ لَا تُوَاعِدُوهُرَ يَسِرًّا إِلَّا أَن تَـقُولُواْ قَوْلُا مَّعْرُوفَاْ وَلَا تَعْزُمُواْ عُقْدَةً ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ ۚ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنُورُ حَلِيمٌ ﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَةُ رَتَمَسُّوهُنَّ أَوْتَقُرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقَرِيقَدَرُهُ مَتَعَالِا ٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ وَلَهُنَّ فَرِيضَةً فَيضفُ مَا فَرَضْتُ وَإِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ ٱلتِّكَاحَ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرُ لِلتَّقُوكَٰ وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١ 

[٢٣٤] بين جل وعلا أن الرجل إذا مات وكان عنده زوجة أو زوجات وجب عليهن العدة، وهي: أن ينتظرن أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لأمرين:

الأول: تقديرًا واحترامًا لزوجها المتوقّىٰ.

والثاني: ليتبين إن كانت حاملًا أم لا.

وليس لها في هذه المدة أن تخرج من منزل زوجها إلا لضرورة، وتكون نفقتها من التركة، وليس لها أن تتجمل أو تتعرض للخُطَّاب، فإذا انتهت المدة المقررة شرعًا فلا إثم عليها من التزين

والخروج والتزوج ونحو ذلك كما شرع الله، واعلموا أن الله بما تعملون خبير فاحذروه ولا تخالفوا أمره. [٢٣٥] ثم أخبر جل وعلا أنه لا إثم عليكم في التعريض بخِطبة المرأة بطريق التلميح دون التصريح قبل أن تنتهي عدتها، ولا إثم أيضًا فيما أخفيتموه في أنفسكم من الخِطبة والزواج، فإن الله يعلم

أنكم لن تصبروا على السكوت عنهن لذا رخص لكم في التلميح أو الإضمار في النفس، واحذروا أن تتفقوا على الزواج في أثناء العدة، إلا أن تقولوا قولًا يُفهم منه الرغبة في الزواج كالتلميح فهذا جائز، ولا يحل لكم أن تعزموا عقدة النكاح حتىٰ تنتهي العدة، واعلموا أَنْ الله مُطّلِع علىٰ أسراركم فاحذروه، وأنه غفور لمن تاب من ذنوبه، حليم على العاصين حيث لم يعجِّل عقوبتهم.

[٢٣٦] واعلموا أيها الرجال أنه لا إثم عليكم إذا طلقتم النساء بعد العقد عليهن وقبل الخلوة بهن، ولم تحددوا لهن مهرًا، ففي هذه الحال عليكم أن تمتعوهن بشيء من المال جبرًا لهن لما أصابهن من ألم الطلاق، والمتعة تكون بحسب الحال من الغنيٰ والفقر وعلىٰ الوجه المعروف شرعًا، وهي حق واجب علىٰ أهل الإحسان والكرم، أما إذا خلا الزوج بزوجته فقد وجب لها المهر كاملًا؛ حتى لو لم يجامعها؛ فإن كان محددًا وإلا فمهر المثل.

[٢٣٧] ثم اعلموا أنكم إذا طلقتم النساء قبل أن تدخلوا بهن وقد فرضتم لهن مهرًا محددًا فالواجب عليكم أن تدفعوا لهن نصف ما اتفقتم عليه، إلا إذا تسامحت المطلقة وتنازلت عن نصفها فلها ذلك، أو يسامح الزوج عن نصفه فيترك المهر كله أو جله لها، واعلموا أن العفو أقرب لتقوىٰ الله وخشيته، ولا تنسوا المودة والإحسان بينكم؛ فإن الله يعلم المحسن منكم من المسيء.

وفي قوله: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقَدَهُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرُبُ لِلتَّقُّوكِ ﴾ لم يحدد العافي ليعم الجميع، أي: الزوج أو أولياء الزوجة، وليحث الموسرين من الطرفين على التخلي عن حقّه للثاني.

| <br>                                   |
|----------------------------------------|
|                                        |
|                                        |
| ······································ |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| ,                                      |
|                                        |
|                                        |

[٢٣٨] يأمر جل وعلا المسلمين بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها جماعة، وخاصة صلاة العصر، والمحافظة عليها يكون بأدائها في وقتها، والإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وأدائها بخشوع وخضوع جماعة إن لم يكن هناك مانع، وإذا قمتم إلى الصلاة فعليكم أن تقوموا لها ذاكرين خاشعين خاضعين. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة الوسطى، وأرجح الأقوال أنها صلاة العصر؛ لقول الرسول على بعد انتهاء غزوة الأحزاب لما توجه إلى الغادرين المتمالئين مع الكفار، قال: «حبسونا أو شغلونا عن الصلاة الوسطى» (قيل: كل صلاة العصر، وقيل: كل صلاة

هي وُسطىٰ لأنها تقع بين صلاتين. وقال فضيلة السيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: الصلاة الوسطىٰ، أي: الفُضلىٰ، مثل قول الله تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ أي: الفُضلىٰ، مثل قول الله تعالىٰ: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، أي: أفضل الأمم، وليست بمعنىٰ: الوسط بين الشيئين. [٢٣٩] ثم بين جل وعلا أنه إذا حصل خوف من عدو وغيره ولم تتمكنوا من أداء الصلاة علىٰ الوجه المطلوب، فَصَلُّوا علىٰ أي هيئة تستطيعونها؛ سواء كنتم ماشين علىٰ أرجلكم أو راكبين علىٰ الخيل والإبل وغيرها من المركوبات، ولو لم تستقبلوا القبلة؛ فإذا زال الخوف فأدوا الصلاة علىٰ الوجه المطلوب، وأكثروا من ذكر الله واشكروه علىٰ نعمة الأمن ونعمة العلم، وقد كنتم من قبل علىٰ جهل وضلال.

[٢٤٠] يخبر جل وعلا أنه يجب على الزوج أن يوصي قبل وفاته: أن تبقى زوجاته سنة كاملة في منزل زوجها ولا يحق للورثة أن يخرجوهن مدة السنة، وذلك جبرًا لخاطرهن؛ فإذا رغبت الزوجات في الخروج قبل انتهاء المدة فلا إثم عليكم، ولا إثم عليكم أيضًا في أن تأذنوا لهن بالتجمل والتزين بما هو مباح من أجل الخِطْبة والزواج، واعلموا أن الله عزيز في ملكه، حكيم في أمره ونهيه، يضع الأمور في مواضعها.

وهذه الآية قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَتَرَبَّصَن بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وأن الأربعة أشهر وعشرة: هي الواجبة، والعمل على هذا عند أهل العلم.

[٢٤١] واعلموا أن للمطلقة حق على زوجها وهو أن يُمتِّعها بشيء من المال أو الكسوة ونحوها بقدر استطاعته؛ ليجبر خاطرها ويخفف ألم الطلاق عليها، وهذا يفعله الذين يخافون الله ويتقونه في كل أمورهم، وقد قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَّ لَ بَيْنَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧].

[٢٤٢] ثم اعلموا أن كل هذه الأحكام التي بيناها لكم لكي تتعلموها وتعقلوها وتعملوا بها.

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْ عَلَى وَقُومُواْ يِلَّهِ قَلِنِتِينَ۞فَإِنْ حِفْتُرُ فِرَجَالًا أَوْرُكُبَانَاۗ فَإِذَاۤ أَمِنتُ مْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَيْرَتَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِن كُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِ مِمَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَكُنَ فِيَ أَنفُسِهِنَ مِن مَّعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعُرُوفِّ حَقًّاعَلَىٓ ٱلْمُتَّقِينِ ۞ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ تَلَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَـارِهِمْ وَهُــمَّ أُلُوفٌ حَـذَرَا لُمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُاللَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَحْيَا هُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَايِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِي رُسَمَن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَأَضْعَافًا كَيْرِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٠

الدين فروا من أرضهم وبيوتهم وهم ألوف خوفًا من بأولئك الذين فروا من أرضهم وبيوتهم وهم ألوف خوفًا من الهلاك من مرض الطاعون الذي ظهر بها، فأماتهم الله بكلمة ثم أحياهم بكلمة ليبين لهم أنه لا مفر من قدر الله، وأن الله على كل شيء قدير، واعلموا أن الله ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس يجحدون نعمة الله ولا يشكرونها.

وقد قيل: إن الذين خرجوا كان عددهم عشرة آلاف.

[٢٤٤] يحث جل وعلا عبادة المؤمنين على الجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله، وأن لا يتأخروا متى دعوا للجهاد بالنفس والمال، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم وإن خَفَتت، عليم بنياتكم وإخلاصكم.

[٢٤٥] ثم حُثَّ جل وعلا عباده على الإنفاق في سبيل الله لمرضاة ربهم ونصرة دينه محتسبين الأجر في ذلك؛ وقد تعهد الله بمضاعفة نفقاتهم أضعافًا كثيرة، وبيَّن سبحانه أن مفاتِحَ الرزقِ بيده؛ يضيق علىٰ من يشاء، واعلموا أنكم إليه وحده ترجعون بعد الموت، فيجازيكم علىٰ أعمالكم؛ إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٣١)، ومسلم (٦٢٧)

الجُنْزُةُ الثَّانِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنَ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًانُّقَا يَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَلِيَلُوَّا قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَك رِنَا وَأَبْنَ آيِئاً فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُرَّالْقِ تَالُ تَوَلَّوْاْ إِلَّا قَالِيلًا مِّنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّا لَظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْأَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ نَاوَيَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةَ مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ وَقَالَ لَهُ مْ نَبِيُّهُ مُ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۗ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَٰكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ عَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَخْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكِ فَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ٠

[٢٤٦] يقصُّ جلّ وعلا على نبيه على قصة الأشراف من بني إسرائيل الذين جاءوا بعد زمان موسى عليه السلام، فقال جل وعلا: ألم تعلم يانبي الله بخبر القوم من بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام؛ حين طلبوا من نبيهم شمعون أن يولي عليهم قائدًا ملكًا يجتمعون تحت رايته ويقاتلون في سبيل الله.

فقال لهم نبيهم: أخشىٰ إن أوجب الله عليكم القتال ألّا تقاتلوا. فقالوا: لماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد شَرَّدنا عدونا من ديارنا وفرَّقَنَا عن أبنائنا؟

فلما أوجب الله عليهم القتال مع القائد الذي عينه لهم فرَّ أكثرهم وتركوا القتال جُبنًا وخوفًا، ولم يصبر منهم إلا فئة قليلة ثبتت بفضل الله، واعلموا أيها الناس أن الله عليم بالظالمين الذين ينكُثون ما عاهدوا الله عليه.

[٢٤٧] ثم قال لهم نبيهم: إن الله قد اختار لكم طالوت ملكًا وقائدًا تقاتلون تحت رايته، فاعترضوا كعادتهم وقالوا: كيف يكون ملكًا علينا وهو ليس أهلًا لذلك، ثم عللوا سبب اعتراضهم، فقالوا: أولًا: نحن أحق بالملك منه؛ لأنه لم يكن من سبط يهودا، والملك كان في سَبْطه.

ثانيًا: أنه لم يكن من أهل الثراء والغني.

فرد عليهم نبيهم فقال: اعلموا ياقوم أن الله اختاره وهو أعلم بمن يختار، وقد أعطاه الله سعة في العلم وقوة في الجسم. ؟

واعلموا أن الله يعطي الملك لمن يشاء من عباده، والله واسع الفضل كثير الإحسان، عليم بخفايا الأمور وأسرارها، وهو أعلم بمن هو أهل للملك فيصطفيه على غيره من الخلق.

[٢٤٨] ثم قال لهم نبيهم أيضًا: إن علامة ملكه أن يُحضر لكم الصندوق الذي استولىٰ عليه الأعداء؛ والذي فيه التوراة وفيه طمأنينة من ربكم، وفيه بقايا من آثار موسىٰ وهارون، مثل العصا والثياب، تأتى به الملائكة وتضعه بين يدي طالوت.

واعلموا أن في ذلك دليل وبرهان لكم على اختيار طالوت ملكًا عليكم بأمر من الله، إن كنتم تصدِّقون بالله ورسوله وتعملون بشرعه.

| <br> |  |
|------|--|
| <br> |  |
| <br> |  |
|      |  |
| <br> |  |
|      |  |
| <br> |  |
| <br> |  |
|      |  |

[٢٤٩] ثم أخبر سبحانه أن طالوت لمَّا فصل بالجنود لقتال العمالقة؛ قال لهم طالوت: إن الله مختبركم بنهر سوف تمرون عليه فمن شرب منه فليس من جندي، ومن لم يذقه فإنه من جندي؛ إلا من اغترف غرفة واحدة بيده.

وهذا من رحمة الله ولطفه بجنده أنه أذن لمن اشتد به العطش أن يبلَّ شفتيه وحلقه بحفنة من الماء.

فلما وصلوا إلى النهر وقد بلغ بهم العطش مبلغه شرب أكثرهم إلا نفر قليل صبروا، فلما تجاوز طالوت النهر هو والقلة من المؤمنين الذين معه، ورأوا كثرة عدوهم وعدتهم قالوا: لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، فرد أولئك الصادقون الصابرون وقالوا: كم من مجموعة قليلة مؤمنة صابرة غلبت مجموعة كثيرة كافرة بإذن الله وأمره وتأييده، واعلموا أن الله مع الصابرين يؤيدهم وينزل السكينة عليه.

وهكذا ربط الله الانتصار في المعركة بالانتصار على النفس، وأن من لم يستطع الانتصار على هواه فإنه مغلوب، كما قال الشاعر: عليك بالنفس فاحكمها فمن ملكت

## قيادَه النفسُ عاش الدهر مخذولًا

وقوله: ﴿ فَصَلَتِ ﴾، أي: خرج، كما قال تعالىٰ في قصة يوسف: ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْمِيرُ ﴾ [يوسف:٩٤]، أي: ولما خرجت العير من مصر.

[٢٥٠] ولما التقى الجيشان، جيش طالوت وجيش جالوت، قال جيش طالوت: يارب مدنا بصبر من عندك، وثبت اقدامنا أمام عدونا، وانصرنا على الأعداء الكافرين الجاحدين المجرمين.

[٢٥١] ثم بين جل وعلا أن جيش طالوت هزم جيش جالوت بإذن الله وفضله، وأن داود قتل جالوت، وحصل بذلك الفتح والنصر، ولذا فقد كافأ الله داود عليه السلام وأعطاه الملك والنبوة في بني إسرائيل، وعلّمه مما يشاء من العلوم، ثم بين سبحانه أنه لولا دفع الله بعض أهل الشر ببعض أهل الخير لفسدت الأرض وعم الكفر وتمكن الشر، ولكن الله جل في علاه ذو فضل على المخلوقين جميعًا.

المنزالقان المن المندورة المن

قال بعض المفسرين: إن طالوت قال للثابتين معه: من يقتل جالوت العدو وهو ملك الكفار فسوف أتنازل له عن الملك، وكان من بين جنود طالوت رجل اسمه داود، فباشر داود فقتل جالوت فتنازل طالوت عن الملك له، فصار داود عليه السلام ملكًا و آتاه الله النبوة، وعلمه مما يشاء من العلوم والمعرفة.

[٢٥٢] واعلم يانبي الله أن هذه الأخبار والآيات هي حجج وبراهين وأدلة نقصُّها عليك بالحق وحيًا يُتلئ عليك؛ وأنك رسول صادق أمين مرسل من عند رب العالمين.

| <br> |
|------|

الجُنْرُةُ الثَّالِثُ الْمُورَةُ البَّقَارِثُ الْمُقَارِةُ البَّقَارَةُ البَّقَارَةُ \* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّ لْنَابَعْضَ هُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُم مَّنَ كُلُّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَحُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَالَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعۡدِهِمِ مِّنَ بَعۡدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلۡبَيِّنَتُ وَلَكِنِ ٱخۡتَلَفُواْ فَيِنْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمَّن كَفَرَّ وَلَوْشَاءَ ٱلدَّهُ مَا أَقْتَتَلُواْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُمَايُرِيدُ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِمَّارَزَقُكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخُلَّهُ وُلَا شَفَاعَةُ وَٱلْكَيْفِرُونَ هُـ مُٱلظَّالِمُونِ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيَّةُ وُلَّلَا تَأْخُذُهُ رِيسَنَةٌ وَلَا نَوْمُ لُّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهُ عِنمَامُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عَإِلَّا بِمَاشَآءَ وَسِعَ كُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَأْ وَهُوَٱلْعَائُٱلْعَظِيمُ ١٠٠ لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَدَتَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ

[۲۵۳] يخبر حِل وعلا أنه فضل بعض الرسل على بعض؛ فمن هؤلاء الرسل من كلم الله مثل آدم وموسى ونبينا محمد عليهم السلام أجمعين، ومنهم من رفعه الله درجات كمحمد عليه السلام أجمعين، ومنهم من رفعه الله درجات كمحمد عليه السلام المعجزات بين سبحانه أنه أعطى عيسى بن مريم عليه السلام المعجزات الباهرات كإبراء الأكمه وإحياء الموتى، وأيده بجبريل وذلك بإعانته ومؤازرته، ورفعه سبحانه إلى السماء لما هم اليهود بقتله وصلبه، ثم بين سبحانه أنه لو أراد ما اقتتل الناس بعد أن جاءهم الأنبياء والرسل بالأدلة والبراهين، ولجمعهم على الهدى، ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يجعلهم مختارين، ولذلك اختلف أتباعهم؛ فمنهم من ثبت على إيمانه، ومنهم من أصر على كفره وضلاله، ولو أراد الله ما اقتتلوا ولا وقع بينهم الاختلاف، ولكن الله يفعل ما يريد في خلقه وملكه ويختار.

CARLOS ET CARLOS ET

وهذه الآية دليل على أن الصراع بين الحق والباطل باقٍ إلىٰ قيام الساعة، وفيها إثبات صفة الكلام لله جلّ وعلا علىٰ الوجه اللائق بجلاله وعظمته من غير تشبيه أو تأويل أو تعطيل.

[٢٥٤] يحث جلّ وعلا عبادة المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله وفي جميع وجوه الخير ببعض ما رزقهم من أنواع النعم قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا بيع فيه ولا فداء ولا صداقة ولا شفاعة

تنفعكم، واعلموا أن الكافرين الجاحدين بآيات الله هم الظالمون المتجاوزون لحدود الله.

[٢٥٥] يخبر جل وعلا أنه وحده المستحق للألوهية، وهو حي دائم باق لا يموت ولا يفني، وأنه قائم علىٰ تدبير الخلق وتصريف الكون، لا يأخذه النعاس ولا النوم، وأنه يملك كل ما في السماوات وما في الأرض، ولا يشفع أحد لأحد إلا إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع، وأن علمه محيط بجميع الكائنات، ويعلم ما بين أيدي الخلائق في مستقبلهم وما خلفهم مما مضى، ولا يطلع أحد من الخلق علىٰ شيء من علمه إلا بما أعلمه الله وأطلعه عليه، وأنه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يثقله سبحانه حفظهما، وهو العلى بذاته وصفاته له العظمة والكبرياء.

وقوله: ﴿ اللهُ ﴾، هو أعظم الأسماء التسعة والتسعين؛ لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الألوهية كلها، وقال الجمهور: إنه الاسم الأعظم مطلقًا، وقال آخرون: الاسم الأعظم: هو الحي القيوم. وقوله: ﴿ وَسِعَكُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾، قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله: الكرسي من مخلوقات الله العظيمة، وهو فوق العرش الذي هو سقف العالم، ومحيط بالكون كله، والله جل وعلا فوقه، ولا يشبهه شيء، ولا يُعلم من صفاته إلا ما أعلم عنها الله في كتابه، أو أعلم عنها نبيه على الله في كتابه، أو أعلم عنها نبيه المعربة الله في كتابه، أو أعلم عنها نبيه الله في كتابه، أو أعلم عنها نبيه المعربة الله في كتابه، أو أعلم عنها نبيه الله في كتابه، أو أعلم عنها نبيه المعربة الله في كتابه، أو أعلم عنها نبيه الله في كتابه، أو أعلم عنها نبيه الله في كتابه المعربة المعربة الله في كتابه المعربة المعربة الله في كتابه المعربة الله في كتابه المعربة ال

وقال رحمه الله: ولم يضق كرسيه لبسطته وسعته عن السماوات والأرض، فهو محيط بالسماوات والأرض، والعرش محيط بالكل، قال عليه «ما السماوات السبع والأرضون السبع من الكرسي إلا كحلقة في فلاة»(١).

وقال رحمه الله أيضًا: وفَضْلُ العرش وسعته على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، والله سبحانه أعظم وأجل وأكه.

وهذه الآية تسمى آية الكرسي، وقد أخبر ﷺ أنها أفضل آية في القرآن، وورد في فضلها أحاديث كثيرة.

[٢٥٦] نهى جل وعلا أن يكره على الإسلام من يدفع الجزية؛ لأنه قد تبين الهدى من الضلال، فمن يكفر بكل ما عبد من دون الله، ويؤمن بالله وحده لا شريك له فقد استمسك بالطريقة المثلى التي لا تنقطع، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم، وسيجازي كلًا بعمله، إن خيرًا فخير وإن شرَّ فشر.

والنهي الوارد في هذه الآية نهي خاص بأهل الكتب السماوية، أما المشركون والملحدون والدهريون فإنهم لا تقبل منهم الجزية؛ بل قال تعالىٰ في حقهم: ﴿ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِمُونَ ﴾ [الفتح:١٦].

<sup>(</sup>١) ذكره ابن كثير في تفسيره (١/ ٦٨١)، والببهقي في الأسماء والصفات (٨٣٠). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٠٩).

ٱللَّهُ وَكُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخَرِّجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآوُّهُ مُٱلطَّلْخُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِقِنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتُّ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَالَى ٱلَّذِي حَاّجَ إِبْرَهِ مَ فَي رَبِهِ أَنْءَ اتَىٰهُ ٱلنَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُزِينٌ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أَحْي م وَأُمِيتُ ۚ قَالَ إِبْرَهِ عِمُ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَأْتِي بَٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبُ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرٌّ وَٱللَّهُ لَا يَهُ دِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَأَلَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيّةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِهِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَ هُ ٱللَّهُ مِانَّةَ عَامِرِتُمَّ بَعَثَ هُو قَالَكَ مْ لَبِثُتُّ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ يَعْضَ يَوْمِرُّ قَالَ بَل لِّيثْتَ مِاْئَةَ عَامِرِ فَٱنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرَّيَسَنَّةً وَٱنظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ نُنشِنُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّأَ فَلَمَّا تَبَيَّزَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٠

للناس على البعث بعد الموت، ثم أمره جل وعلا أن ينظر إلى ا حماره ويشاهد درجات تركيب جسمه كيف يصل العظام بعضها ببعض، ويرفع بعضها على بعض، ثم يكسوها لحمًا، ثم ينفخ فيها الروح لتعود إليها الحياة، فلما تبين له ورأى قدرة الله بعينه اعترف بعظمته، وأنه علىٰ كل شيء قدير.

قال بعض المفسرين: إن الذي مر علىٰ هذه القرية هو عُزير أحد أنبياء بني إسرائيل، لهذا قال اليهود - عليهم من الله ما يستحقون -: عُزير ابن الله، ولذا عبدوه.

[٢٥٧] واعلموا أيها الناس أن الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو ولى المؤمنين يتولى أمورهم فيحفظهم ويرعاهم، ويخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والضلال إلىٰ نور الهداية والعلم والإيمان، أما الذين جحدوا آيات الله وكفروا بها فأولياؤهم وأنصارهم الشياطين من الجن والإنس؛ الذين يسعون جاهدين في إخراجهم من نور الهداية والإيمان إلىٰ ظلمات الكفر والضلال، وهؤلاء الجاحدون هم أصحاب النار خالدون فيها أبد الآبدين. [٢٥٨] يخبر جل وعلا عن الحوار الذي جرئ بين إبراهيم عليه السلام والملك الطاغية النمرود، فقال سبحانه لنبيه ﷺ: هل رأيت يانبي الله إلىٰ جرأة هذا الملك الطاغية الذي خاصم نبينا إبراهيم عليه السلام في توحيد الله وربوبيته وعبوديته، فقد أعطيناه الملك فطغي وتكبر وغره ملكه ولم يشكر ربه الذي اعطاه هذا الملك، فدعاه إبراهيم عليه السلام لتوحيد الله وربوبيته وعبوديته، فسأل الملك الطاغية إبراهيم عليه السلام عن ربه، فأجابه عليه السلام: ربى الذي يحيى ويميت، فردّ هذا الطاغية الجاحد فقال: وأنا أيضًا أحيى وأميت، ألا ترى أنني أقتل من شئت وأعفو عمن شئت فأكون قد أحييته، فقال له إبراهيم: وما دام الأمر كذلك؛ فأنت تعلم أن الله يأمر الشمس فتخرج كل يوم من جهة المشرق؛ فهل تستطيع أن تغير سنة الله وتجعلها تخرج من جهة المغرب، فتحير هذا المجرم الفاجر وانقطع عن الجدال بعد أن أفحمه إبراهيم عليه السلام، وهذا شأن كل ظالم فإن الله لا يهديه إلى الحق والصواب. [٢٥٩] ثم تحدث جل وعلا عن رجل متعجب من قدرة الله تعالىٰ؛ حيث مر عليٰ قرية قد تهدمت وخربت، فقال: كيف يحيى الله هذه القرية بعد دمارها وموت أهلها؟ فأماته الله مائة عام وأمات معه حماره، ثم بعثه، وقال له: كم لبثت ميتًا؟ فقال: لبثت يومًا أو بعض يوم، فقال له ربه: بل بقيت ميتًا مائة عام، ثم أمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه كيف حفظه الله ولم يفسده، وأمره أن ينظر إلىٰ حماره الذي مات معه لكي يري كيف ينشأ وتبث الحياة فيه بعد أن كان عظامًا متفرقه، واعلم أن الله أراك ذلك لتعلم قدرته، ولتكون دلالة ظاهرة

الجُنْزَةُ الثَّالَثُ الْمُؤْمِنِ النَّالِثُ الْمُؤْمِنُ البَقَرَةُ البَقَرَةُ البَقَرَةِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحَى ٱلْمَوْقَلِّ قَالَ أَوَلَمُ تُوْمِنَ قَالَ بَكَيْ وَلَكِكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِيٌّ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّجَبَل مِنْهُنَّ جُزَّءًا ثُمَّا أَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُ وَأَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ مَّ ثَلُ الذِّينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيل اللَّهِ كَمَثَ لِحَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّسُنْبُكَةٍ مِّاْعَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ١ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَا خُونُفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَّ يَخْزَنُونَ ﴿ \* قَولُ مَّعْ رُوفٌ وَمَغْفِ رَقُّ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى قَاللَّهُ عَنيُّ حَلِيهُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِيَّاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ وَكُمْثَل صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلَّمَ الْكَوْفَ وَعِلْمَ الْكَوْفَ وَا عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُوًّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ۞

[٢٦٠] ثم أخبر جل وعلا بالحوار الذي جرئ بينه وبين إبراهيم عليه السلام، حيث طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيفية إحياء الموتى، فقال الله عز وجل: ألم تؤمن يا إبراهيم بأني قادر على إحياء الموتىٰ؟

فرد إبراهيم قائلًا: بلي، ولكني أرغب أن أرئ كيفية الإحياء لأزداد إيمانًا ويقينًا، فأمره جلّ في علاه أن يأخذ أربعة من الطير فيضمها إليه، ثم ينبحها ويقطعها، ثم يخلطها ببعضها البعض، ثم يجعل على كل جبل منهن قسمًا، ثم أمره أن يناديها، فلما ناداها أتته مسرعة بعد أن ردَّ الله إليها روحها، وعاد كل عضو إلى أصله، واعلم يا إبراهيم أن الله عزيز لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حكيم يضع كل شيء في مه ضعه المناسب بحكمة واحسان.

قال الشيخ المفسر محمد متولي الشعراوي: إن إبراهيم عليه السلام لم يشك في قدرة الله تعالى، ولكنه أراد معرفة الكيفية، ولم يكن يريد أن يزيد إيمانه.

ومعلوم أن الأشاعرة وأغلب الفرق والطوائف يقولون: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أما أهل السنة والجماعة فيقولون: إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وهذا هو الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة.

[٢٦١] يحث جلّ وعلا عباده على الإنفاق في سبيل الله، وشبّه سبحانه الذي ينفق ماله في سبيله كمن يزرع حبة قمح، وهذه الحبة تنبت سبع سنابل، وفي كل سنبلة مائة حبة، فيكون الناتج من حبة واحدة فقط سبعمائة حبة، وهكذا فإن الذي ينفق ماله في إعلاء كلمة الله فإن الله يضاعف له الأجر والثواب مضاعفات كثيرة، والله واسع الفضل والكرم، عليم بما تكنه صدوركم ونياتكم.

[٢٦٢] ثم بشر جلّ وعلا أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لنصرة دينه وإعلاء كلمته، ثم لا يُتبعون صدقاتهم بالمنّ ولا أذية السائلين، فإن لهم الأجر والثواب من ربهم بحسب نفقتهم ونيتهم، وهؤلاء لا خوف عليهم مما يرون يوم القيامة من الأهوال، ولا يحزنون على ما فاتهم من حطام الدنيا.

[٢٦٣] ثم أخبر جلّ وعلا أن الكلمة الطيبة التي يُرد بها الفقير، والعفو عما بدر منه من إلحاح وغيره، خير من صدقة يتبعها أذية وكلام سيِّيء ونحوه، واعلموا أن الله غني عن أموالكم، حليم لا يعاجل بالعقوبة من يخالف أمره.

[٢٦٤] ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه وتصدقوا في سبيله؛ لا تضيعوا أجر صدقاتكم بالمنّ على الفقير والمحتاج، والإساءة إليه بكلام أو فعل جارح، وتكونوا كمن ينفق ماله ليراه الناس فيثنوا عليه، وهو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بيوم القيامة، واعلموا أن عمل هذا المرائي يشبه التراب الموجود على حجر أملس، ثم هطل عليه مطر فأزاح التراب وترك الحجر أملس ليس للغيث أثر عليه، وهكذا المنافق المرائي تذهب أعماله عند الله هباء، ولا يجد ثوابًا على ما قدم من نفقات، والله لا يوفق الكفار إلى ما يسعدهم وينجيهم لإصرارهم على الكفر وعدم قبول الحق، كما قال تعالى: ﴿ وَيَنجيهم لا صرارهم على الكفر وعدم قبول الحق، كما قال تعالى: ﴿ وَيَنجيهم لا صرارهم على الكفر وعدم قبول الحق، كما قال تعالى:

| أبانهم عامنوا مم تفروا قطيع على فلو يهم المنافقول: ١]. | دريك | ء في موضعه المناسب بحدمه وإحسال. | ي |
|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---|
|                                                        |      |                                  |   |
|                                                        |      |                                  | / |
|                                                        |      |                                  |   |
|                                                        |      |                                  |   |
|                                                        |      |                                  |   |
|                                                        |      |                                  |   |
|                                                        |      |                                  |   |

[٢٦٥] ثم أخبر جلّ وعلا أن الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله، وهم ثابتون مطمئنون؛ كمثل بستان في مكان مرتفع من الأرض أصابه مطر غزير فأثمر ضعف إنتاجه؛ فإن لم يصبه مطر غزير فيكفيه أن يصيبه الندى الخفيف، وهكذا من ينفق أمواله مريدًا بها وجه الله والدار الآخرة، فإنها تُقبل عند الله وتضاعف أضعافًا كثيرة، واعلموا أن الله مطلع على أعمالكم بصير بها، وسيجازيكم عليها. [٢٦٦] ثم يسأل جل في علاه عباده فيقول لهم: أيحب أحدكم أيها الناس أن يكون له بستان مثمر بالنخيل والأعناب، تجري من تحت أشجاره المياه، ويحتوى على كل أنواع الثمار؟

وكان صاحب البستان رجلًا كبيرًا في السن، وله أبناء صغار لا يقدرون على الكسب، وفي هذه الأثناء هبت ريح عاصف فيها نار أصابت هذا البستان فأحرقته، فكيف تكون حسرته وحزنه؟ وهكذا الذي ينفق أمواله رئاء الناس، يأتي يوم القيامة وقد ذهبت حسناته، وبمثل هذا يوضح سبحانه وتعالىٰ الأمثال للناس لكى

يتدبروا ويعتبروا. [٢٦٧] يحث جلّ وعلا عباده المؤمنين على الإنفاق مما كسبوا من الحلال الطيب في التجارات، ومما تُخرج الأرض لهم من الحبوب والثمار والمعادن وغير ذلك، ونهاهم سبحانه عن الإنفاق من الأموال الرديئة التي لو بُذلت لهم لم يقبلونها إلا بالكره وغض الطرف عنها؛ فكيف يرضون أن تكون نفقاتهم لله من الرديء ولا يرضونها لأنفسهم؟!، واعلموا أن الله غني عنهم وعن نفقاتهم، وأنه يرضونها لأنفسهم؟!، واعلموا أن الله غني عنهم وعن نفقاتهم، وأنه تعالى مستحق للثناء ومحمود في كل حال.

[٢٦٨] ثم حذر جلّ وعلا من الشيطان ووساوسه؛ وأخبر أنه يخوفكم من الفقر حتى لا تتصدقوا، وفي المقابل يأمركم بالمعاصي فتنفقون أموالكم فيها، وتبخلون بها في الخير، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يأمركم بالإنفاق في سبيله لتكون النفقة سببًا في مغفرة ذنوبكم، ويُخلِف عليكم فيما أنفقتموه، كما أن في الإنفاق سدًّا لحاجات إخوانكم المحتاجين، والله واسع الفضل كثير الاحسان، وهو عليم بعلم من يستحق الثواب والثناء.

الجُنْوَ الفَاكُ اللهِ اللهِ اللهُ ا وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمَّوَلَهُ مُرَّابِيِّ فَأَعْ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِجَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبِّهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيُوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ م جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَأَعْنَابِ تَجَرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلۡكِبَرُولَهُ وَذُرِّيَةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَاۤ إعْصَارُهٰ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُۗ كَذَٰكِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَنِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَاأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُهُ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِّ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً وَٱعْلَمُوَاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُوا الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم إِلْفَحْشَآءً وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِورَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيمٌ أُوتِي َ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَ كَّرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠٠

[٢٦٩] واعملوا أيها الناس أن الله يعطي العلم من طَلَبَهُ وسعىٰ في تحصيله رغبة في العلم، ثم بين سبحانه أن من أنعم الله عليه وشرح صدره للعلم والفقه فقد حصل علىٰ خير كثير، كما قال ﷺ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» (١١)، وما يتعظ بهذه الآيات وهذه التوجيهات الربانية إلا أصحاب العقول النيرة والأحلام الكاملة.

(١) أخرجــه البخاري (٧١)، ومســلم (١٠٣٧)، عن معاوية بن أبي ســفيان رضي الله

| عنها. | من يستحق التواب والتباء. | ن، وهو عليم يعلم |
|-------|--------------------------|------------------|
|       |                          |                  |
| <br>  |                          |                  |
|       |                          |                  |
| <br>  |                          |                  |
|       |                          |                  |
| <br>  |                          |                  |
|       |                          |                  |
|       |                          |                  |
| <br>  |                          |                  |
|       |                          |                  |
| <br>  |                          |                  |
|       |                          |                  |
| <br>  |                          |                  |
|       |                          |                  |
| <br>  |                          |                  |

المُجْزُونُ النَّالِثُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ وَمَا أَنْفَقُتُ مِينَ نَفَقَةٍ أُوْنَ ذَرْتُ مِينَ نَدْرِ فَإِتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينِ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيٍّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُمِقِن سَيَّاتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ \* لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَلهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ حَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمّْ وَمَاتُنفِ قُونَ إِلَّا ٱبْتِخَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مَلَا تُظْلَمُونَ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحَصِرُواْ في سَجِيل ٱللَّهِ لَا يَسَتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياَءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعَرفُهُم بسيمَاهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُنفِقُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ-عَلِيكُونَ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَعِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَيَحْزَنُونَ ٠٠

[٢٧٠] يخبر جلّ وعلا أنه يعلم كل نفقه أنفقتموها في وجه الخير، وكل نذر ألزمتم أنفسكم به، وأن أعمالكم محفوظة لكم وسيجازيكم عليها، بحسب نياتكم، واعلموا أن من منع حق الله من الزكاة وغيرها فإنه ظالم لنفسه، وليس للظالمين من نصير

V 1

وأظهرتموها بلا رياء ولا سمعة فَنِعْمَ ما فعلتم؛ لا سيما إن قصدتم أن تكونوا قدوة للآخرين، وإن تخفوها وتعطوها للفقراء سرًّا فهذا خير لكم وأنفع؛ فإنه جلَّ وعلا يكفر عنكم سيئاتكم بهذه الصدقات، وخاصَّة إذا كانت خالصة لوجه الله، والله خبير بأعمالكم ونياتكم لا تخفى عليه خافية.

[۲۷۲] واعلم يانبي الله أن الله لم يُوكِّلُ إليك أمر هداية الكفار والمعاندين، وإنما عليك التوجيه والبلاغ، وأما الهداية والتوفيق فمن الله وحده، يهدي من يشاء إلىٰ دينه، واعلموا أن ما تنفقونه من المال يعود عليكم نفعه، واعلموا أن كل ما تنفقونه في سبيل الله لطلب رضي الله مخلصين فيه لله وحده فإن أجره وثوابه يعود عليكم أضعافًا مضاعفة، والله عادل لا يظلم مثقال ذرة.

[۲۷۳] يحث جل وعلا عباده أن يجعلوا صدقاتهم للفقراء المجاهدين في سبيل الله الذين منعهم الجهاد من التكسب، فهم أشد الناس حاجة، ويظن من لا يعرفهم أنهم أغنياء لكونهم متعففين عن المسألة، ولكن يُعرفون بعلامات، وآثارُ الحاجةِ عليهم، وأنهم لا يسألون الناس أبدًا، وإن سألوا مضطرين فإنهم لا يُلِحُّون في المسألة، واعلم أيها المتصدق أن الله عليم بكل ما تنفقه، وأنه محفوظ، وسيجازيك عليه أعظم الجزاء.

وهذه الآية تعم جميع الفقراء المتعففين، كما قال عِلَيْ في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: «ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف، اقرءوا إن شئتم: ﴿ لَا يَسْتَأْلُونَ ٱلنَّاسِ إِلْحَافًا ﴾»('').

[٢٧٤] واعلموا أيها المؤمنون أن الذين يتصدقون بأموالهم ليلًا ونهارًا، سرًّا وجهرًا؛ لهم ثواب عظيم عند الله، ولا خوف عليهم من

| تهم من تعيم الدينا الفاني. | اهوال يوم الفيامه، و لا يحزبون على ما فاء | ، وليس للطالمين من تصير<br>أنكم إذا أعلنتم صدقاتكم | الزكاه وعيرها فإنه طالم لنفسه<br>رهم ويمنعهم من عذاب الله.<br>٢] واعلموا أيها المؤمنون أ |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                           |                                                    | <u> </u>                                                                                 |
|                            |                                           |                                                    |                                                                                          |
|                            |                                           |                                                    |                                                                                          |
|                            |                                           |                                                    |                                                                                          |
|                            |                                           |                                                    |                                                                                          |

[۲۷۰] ثم ذكر جلّ وعلا حال المرابين يوم القيامة أنهم يقومون من قبورهم كالمجانين حَالُهُمْ كحالِ من يُصرع في الدنيا بمس الشيطان، لأنهم كانوا يقولون: إنما البيع مثل الربا، فكذبهم الله وبين أن البيع حلال لما فيه من المصالح والمنافع للناس، وأن الربا حرام لما فيه من ظلم واستغلال للأفراد والمجتمعات، ثم بين سبحانه أن من بلغه تحريم الربا فامتثل وانزجر فله ما مضى مما كسبه قبل أن يبلغه التحريم أو قبل توبته من الربا، وأمرُهُ إلى الله يقضي فيه ما يشاء، وأما من استمر على تعاطي الربا بعد أن بلغه التحريم فأولئك قد وجبت عليهم العقوبة وهي دخول النار خالدين فيها.

والخلود المذكور في هذه الآية هو خلود أبدي في النار لمن كان عارفًا بالتحريم مستحلًا له، لأنه يكذب حكم الله، وأما من تعاطى الربا وهو يعلم ويعتقد أنه حرام فهو يعتبر مرتكبًا لكبيرة من كبائر الذنوب؛ فيعاقب في النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها بعد أن يطهره الله، أو يخرج بشفاعة الشافعين، أو رحمة أرحم الراحمين.

وقد أنكر بعض العلماء اقتحام الجني جسم الإنسان و دخوله فيه، وقالوا: إن المس غير الدخول، والجمهور ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية على خلاف ذلك، وذكروا أن الله أعطاه قدرة خاصَّة تمكنه من دخول بدن الإنسان، وبالأخص على الذين لا يتحصنون بذكر الله صباحًا ومساءً وعند النوم وغير ذلك.

[۲۷٦] ثم أخبر جل وعلا أنه بعدله يمحق الربا ويمحق مكاسب المرابين، وأنه بفضله يُنَمِّي صدقات المنفقين، ويكثرها لهم، والله لا يحب كل كافر معاند لشرع الله وحدوده، مستحل لأكل الربا، متماد في الذنوب والمعاصى.

[۲۷۷] ثم وعد جل وعلا كل من آمن بالله ورسوله وعمل بشرعه، وعمل الأعمال الصالحة الطيبة، وأدّى الصلاة على الوجه المطلوب كما أمر الله ورسوله، وأخرج زكاة ماله الواجبة عليه، بأن لهم الأجر والثواب العظيم من الله، وأنه لا خوف عليهم يوم القيامة، ولا يحزنون في الدنيا على ما فاتهم من حظوظها الفانية.

[۲۷۸] ثم أمر جل وعلا عبادة المؤمنين أن يخافوه، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وأن يتركوا ما بقي لهم من أموال ربوية عند الناس قبل تحريم الربا، ويكتفوا بأخذ رؤوس أموالهم؛ إن كانوا مؤمنين حقًا، وصادقين في توبتهم من الربا.

[٢٧٩] ثم هدد سبحانه وتعالى المرابين إذا لم يمتثلوا أمر الله بأن

الجُنْزُءُ الثَّاكُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَرَةُ اللَّهُ مَرَةً ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبُولَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَحَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مْ قَالُوٓ الْإِتَمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوَّا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَّا فَصَنجَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن زَبِّهِ عَفَانتَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمُرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيْمِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّا رِأَيْهِ انَّ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ وَلَاحْوَقُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْمَاٰبَقِيَمِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُ مِثُّوِّ مِنِينَ ﴿ فَإِن لَرَّ تَفْعَ لُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبتَّ مْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا حَيْرُ لِّكُمْ إن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَاتُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ أَنَّهُ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُ مَلَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ CARRIAGO VI EV CARRAGO CONTRA CONTRA

ينتظروا حربًا من الله ورسوله قاسية، أما إن تابوا ورجعوا عن أكل الربا فلهم فقط أصول أموالهم بلا زيادة، لا يَظْلِمُونَ أحدًا بأخذ الزيادة منه ظلمًا وعدوانًا، ولا يَظْلِمَهُم أحدٌ بإنقاص أصول أمه الهم.

[۲۸۰] واعملوا أن الذي عليه الدين إذا كان معسرًا لا يستطيع سداد ما عليه؛ فأمهلوه حتى ييسر الله أمره، وإن تصدقتم عليه بإسقاط بعض الدين أو إسقاط الدين كله؛ فهذا لا شك أنه أفضل لكم، إن كنتم تعلمون فضل ذلك، وعظيم ثوابه عندالله.

[۲۸۱] واحذروا أيها الناس ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة الذي سوف تعودون فيه إلى ربكم؛ فيجازي كل واحد بعمله، فالمحسن يجازئ على إحسانه، والمسيء يجازئ على إساءته، دون أن يُظلم أحد في ذلك اليوم.

قال بعض المفسرين: هذه آخر آية نزلت من القران.

| 7 |
|---|
|   |
|   |
|   |

الجُنْزُةُ الثَّالَثُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُ اللَّا مِلْمُواللَّهُ مِنْ ال يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَاتِكُ بِٱلْمَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَكَمَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ قَلْيَكُتُبُ وَلَيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقَ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَجْخَسُ مِنْهُ شَيَّعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحُقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلْيُمُلِلُ وَلَيُّهُ وِبِٱلْمَدَلِّ وَاسْتَشْهِدُواْشَهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَأَمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُ مَافَتُذَكِّرَ إِخْدَنَهُ مَا ٱلْأُخُرَئُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَامَادُعُوَّا وَلَا تَسْعُمُوّاً أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهُ-ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدُنَّ أَلَّا تَرْتَا اُوٓ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابَيْنَكُمْ فَلَيْسَعَلَيْكُ مُجُنَاحُ أَلَّا تَكْتُبُوهَأُ وَأَشْهِدُ وَاْ إِذَا تَبَايَعْتُ مُّ وَلَا يُضَا َرَّكَاتِبٌ وَلَاشَهِيذُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ بِكُمِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٨٠

[۲۸۲] ينادي جل وعلا عباده المؤمنين قائلًا لهم: ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه إذا تداينتم بدين إلى وقت معلوم فاكتبوه حفظًا للحقوق، ومنعًا للخلاف والنزاع، واختاروا كاتبًا أمينًا ضابطًا يكتب بينكم.

ومن طُلب منه الكتابة وهو قادر فلا يمتنع، وعليه أن يحتسب الأجر والثواب في ذلك، وأن يشكر الله الذي أنعم عليه بالعلم. ويجب على المدين أن يكتب كل ما عليه من الحقوق، ويراقب الله في ذلك، ولا يُنقص منها شيئًا.

فإن كان الذي عليه دين سفيهًا، أي: محجورٌ عليه لسبب من الأسباب الشرعية، أو كان ضعيف العقل، أو كان طفلًا، أو

أبكمًا، ولا يستطيع أن يكتب الحقوق التي في ذمته؛ فيقوم مقامه وليّه، ويكتب ما له وما عليه من الديون دون زيادة أو نقصان. وعليه أن يُشهد علىٰ الوثيقة شاهدين عدلين من الرجال؛ فإذا لم يوجد رجلان فلا مانع أن يكون الشهود رجلًا وامرأتين ممن ترضون من النساء؛ حتىٰ إذا نسيت إحداهن ذكرتها الأخرىٰ لغلبة النسيان عند النساء، وبالأخص في الأمور التجارية.

ولا يجوز للشهود الامتناع عن الشهادة إذا دعوا إليها حتى لا تضيع حقوق المشهود لهم.

ثم أخبر جل وعلا أنه يجب عليكم كتابة الديون إلى وقتها المعلوم؛ سواء كانت قليلة أو كثيرة، وعليكم أن لا تضجروا من ذلك، وهذا أصح وأحفظ عندالله، وأثبت للشهادة، وأقرب إلى نفى الشك في مقدار الدين والأجل.

ثم استثنى جلّ وعلا من ذلك ما يحصل من البيع والشراء باستلام السلعة ودفع ثمنها في الحال؛ فهذه لا إثم عليكم في عدم كتابتها وتوثيقها.

وعليكم أن تشهدوا على العقود في مبايعاتكم، وخاصة في الأمور الكبيرة؛ كبيع الأراضي والبيوت والمتاجر والشركات ونحو ذلك.

ولا يجوز الإضرار بالكاتب والشهود؛ كأن يكلف بالسفر من بلد إلىٰ بلد لأداء الشهادة دون أن يُعطىٰ تكاليف السفر؛ بل يجب إكرامه وتعويضه؛ فإن حصل منكم إضرار فقد عصيتم الله وخرجتم عن طاعته.

واتقوا الله أيها الناس وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنه يعلمكم سبحانه جميع ما يُصْلِحُ أمور دنياكم وآخرتكم، وهو بكل شيء عليم، لا تخفىٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذه الآية تسمىٰ آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله، أما أقصر آية فهي في سورة المدثر، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ مُمْ نَظُرُ ﴾ المدثر: ٢١].

وقد اشتملت هذه الآية على أحكام وأوامر كثيرة متعلقة بالبيوع؛ فالواجب على المسلم أن يتعلمها ويعمل بها؛ حتى يكون من الفائزين والناجين في معاملاتهم المالية.

| <br> |
|------|
| <br> |
| <br> |
|      |
| <br> |
| <br> |
|      |

[۲۸۳] ثم بين سبحانه لمن كان في سفر واحتاج للاقتراض إلى أجل محدد، وقد تعذرت الكتابة بسبب السفر أو أي مانع آخر؛ فعلى صاحب الحق أن يأخذ رهنًا يقوم مقام الكتابة ليَحْفَظُ به حقّه؛ فإذا وَثِقَ صاحب الحق في ذمة صاحبه وأمانته فلا حرج في ترك الكتابة والإشهاد إن كان ذلك غير ممكن، ويكتفى بالرهن؛ فإن لم يوجد فعلى صاحب الحق أن يتقي الله ويؤدي ما عليه من الحقوق التي اؤتمن عليها؛ فإذا أنكر من عليه الدين وكان هناك من حضر وشهد فعليه أن يشهد بما علم ولا يكتم شهادته، ومن كتم شهادته فإنه فاجرٌ وآثم قلبه، واعلموا أن الله مطلع على سرائركم، وما تخفيه قلوبكم، وسيجازيكم على جميع أعمالكم.

وقد ذكر سبحانه وتعالىٰ في هذه الآية الرِّهان، وهو التوثيق الثاني للعقد بعد الكتابة، والثالث: هو الكفالة، وَذِكْرُ السفر هنا ليس شرطًا، وإنما ذُكِرَ لأنهم في الماضي لا تتهيأ لهم أدوات الكتابة في السفر، ثم اعتمد الرهن في السفر وغيره.

[٢٨٤] يخبر جلّ وعلا أنه يملك جميع ما في السماوات والأرض، وأن كل ما تظهرونه أو تخفونه في أنفسكم أيها الناس فإن الله يعلمه وسيحاسبكم عليه، وإنه سبحانه يعفو عمن شاء من عباده التائبين، ويعذب من شاء من عباده المعاندين المُصِرِّين علىٰ الذنوب والمعاصي، وهو علىٰ كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[۲۸۵] ثم أخبر جل وعلا أن الرسول على ومن معه من المؤمنين آمنوا بما أنزل إليهم من ربهم من القرآن والوحي، وأن كلاً منهم آمن بالله وحده لا شريك له، وآمنوا بالملائكة الكرام، وآمنوا بالكتب التي أنزلت على الرُّسل، وآمنوا بالرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله، وأنهم لا يفرقون بين الرسل فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعض كما فعلت اليهود والنصارئ؛ بل يؤمنون بهم جميعًا، وقالوا – أي: الرسل والمؤمنون –: سمعنا يارب قولك وأطعنا أمرك، فنسألك أن تغفر لنا – بفضلك – ذنوبنا وتقصيرنا، فأنت ربنا ليس لنا رب سواك، وأنه إليك وحدك مصيرنا ومرجعنا.

تطيق؛ وأن لكل نفس جزاء ما عملت من خير، وجزاء ما عملت من شر، ويقول المؤمنين عند دعائهم ربهم: ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا؛ فأنت تعلم أننا بشر ضعاف مقصرون، ويا ربنا لا تكلفنا ما لا نطيق من الأغلال التي كانت على من قبلنا، ويا ربنا لا تحملنا ما لا نستطيعه من التكاليف والمصائب التي نعجز عنها، وامْحُ ذنوبنا، وكفر سيئاتنا، وارحم ضعفنا وتقصيرنا؛ فأنت مو لانا ومالك أمرنا، ولا رب لنا سواك، وانصرنا يا ربنا على الكفار الذين جحدوا دينك، وكذبوا نبيك محمدًا على الله .

الجنزة القَالَ الله المنافق المقارة المقررة المقررة \* وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ يَجَدُواْ كَاتِبًا فَرَهَكُنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنَّ لَّمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلَيْتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَإِن تُبَـّدُواْ مَافِي ۖ أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَـ فُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاَّةُ وَاللَّهُ عَلَىكُ لِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠٥ امَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن زَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَاَ إِكَا مِن وَكُتُبِهِ ۗ وَرُسُلِهِ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُسُلِةً ۗ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأَ غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأَ لَهَا مَا كُسِّبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱحَّتَسَبَتُّ رَبُّنَا لَاتُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْأَخْطَأْنَأُ رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَ ٓ إِصْرًاكَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا يُحَيِّلُنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِيَّةً وَأَعْفُ عَنَّا وَأُغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنتَ مَوْلَك نَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ

وقوله: ﴿وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْمَا آ إِصْرًا ﴾، الآصار: هي الأغلال، وقد استجاب جل وعلا فله الحمد والشكر؛ حيث قال: قد فعلت. وقد نزلت هذه الآية تخفيفًا عن المؤمنين لما اشتكوا إلى الرسول عَلَيْ وقالوا: إننا امتثلنا التكاليف التي نطيق، أما الخواطر النفسية فهذه من الأمور التي لا يسلم منها أحد، يشيرون بذلك إلى الآية التي قبل هذه، وهي قوله تعالى: ﴿ يَلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَو تُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ النفسية فَاكرم الله المؤمنين وعفى عن الخواطر النفسية (١).

وقد ثبت عن النبي على أن من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه (<sup>(۱)</sup>، أي: كفتاه من جميع الشرور، لما احتوتا عليه من المعانى الجليلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٥)، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم أيضًا (١٢٦)، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٨٠٧)، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنهما.

والإنجيل على عيسى عليهما السلام.

[3] ثم بين جل وعلا أنه أنزل التوراة والإنجيل من قبل نزول القرآن؛ لأجل هداية الناس جميعًا، ثم أنزل ما يفرق بين الحق والباطل وهو القرآن الكريم، ثم ذكر سبحانه أن الذين جحدوا آيات الله البينة الواضحة لهم عذاب شديد دائم في نار جهنم، والله عزيز لا غالب له، ينتقم ممن خالفه وأعرض عن دينه.

[0] ثم بين سبحانه وتعالىٰ أنه عالم الخفيات، ومطلع على المغيبات، لا يخفىٰ عليه شيء في الأرض و لا في السماوات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون.

[1] ثم أخبر جل وعلا أنه وحده الذي يخلقكم في بطون أمهاتكم كما يشاء، من اللون والجنس والشكل، فلا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه، العزيز الذي لا غالب له، الحكيم في خلقه وأمره

[٧] واعلم يا نبي الله أن الله جل في علاه أنزل عليك القرآن منه آيات قطعية الدلالة واضحة المراد منها لا اشتباه فيها، وهي جُلُّ ما في القرآن، وهي التي تحتوي على التكاليف الشرعية وأخبار الأمم الماضية والخلق والبعث، كما قال تعالىٰ: ﴿ الرِّكِنَابُ أُحُوكَمَتُ ءَايَنَكُهُۥ أُمُّ فُعِيلَتُ ﴾ [هود: ١].

وأما الآيات الأخر المتشابهة فهي أقل ما في القرآن، وهي تحتملُ عدة تفاسير يفهمها الراسخون في العلم، ومنها: أمر الحياة البرزخية، وجُلَّ أمور الغيب، ومنها كيفية الذات الإلهية، ثم بين سبحانه أن الذين في قلوبهم مرض يتعلقون بالآيات المتشابهة ليشككوا بها المؤمنين، ويؤيدوا باطلهم الذي هم عليه، ويثيروا الفتنة بين الناس، ولا يعلم تأويل الآيات المتشابهات على القطع إلا الله وحده، وأن الراسخين في العلم يؤمنون بهذه الآيات المحكمات، وأنها الآيات المحكمات، وأنها كلها من كلام الله المنزل على نبيه على وجهها الصحيح إلا أصحاب العقول السلمية الرزينة، والعقائد السليمة.

[1] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن المؤمنين الصادقين في إيمانهم يسألون ربهم الثبات، فيقولون: ربنا لا تصرف قلوبنا عن الهدى بعد أن هديتنا إلى الحق، وامنحنا من عندك رحمة ترحمنا بها في دنيانا وآخرتنا، إنك كثير الفضل والعطاء، تعطي من تشاء بغير حساب، فلا إله غيرك، ولا رب لنا سواك.

[A] ثم أخبر سبحانه أنهم يقولون أيضًا: والله يا ربنا إننا نؤمن بيوم القيامة الذي هو يوم الجزاء والحساب، وإننا نشهد أنك جامع الناس في ذلك اليوم الذي لا شك فيه، وإنك سبحانك لا تخلف الميعاد.

الجُنْزَةُ الثَّالِثُ مُنْ الْمُورَةُ آلِ عِمْرَانَ المنظالة المنظلة المنظ بِنْ \_ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرَّحِي مِ الِّمْ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا لَحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتّورَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبَلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيهُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَالِئَتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَكِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَا يُّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِّ زَيْعٌ فَيَتَبَعُونَ مَاتَشْبَهَ مِنْهُ ٱبْيَغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلَةً ء وَمَايِعَا لُمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَأُومَايَذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَاوَهَبْلَنَامِنلَّدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ 

## سورة آل عمران

سورة المائدة مدنية وآياتها مائتا آية، وقد جاء في فضلها بعض الأحاديث، ومن ذلك ما ورد أن البقرة وآل عمران سُمِّيتا بالزهراوين، وأنهما يكونان يوم القيامة غمامتين يظللان فوق رأس من يحفظهما(۱).

[١] سبق الكلام علىٰ الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[٢] يخبر جل وعلا أنه هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو، الحي الذي له الحياة الكاملة الدائمة، القائم بنفسه علىٰ شئون الخلق وتدبير الكون.

وقد سئل رسول الله ﷺ عن الاسم الأعظم فذكر أنه في آية الكرسي ومقدمة سورة آل عمران وسورة طه (٢)، وبناءً على هذا قال الأكثرون: هو ﴿الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾، وقال آخرون: هو ﴿الْحَيُّ الْقَيْوُمُ ﴾، والعلم عند الله. وقد أخفاه جلّ وعلا لحكم، منها: أن أسماءه كلها عظمىٰ، والأرجح: أن الاسم الأعظم لا يخرج عن هذين القولين.

[٣] واعلم يا نبي الله أن الله جل في علاه نزَّل عليك القرآن بالحكمة التي اقتضتها إرادته، وبالعدل والصدق في أحكامه، ومؤيدًا ومصدقًا للكتب السماوية التي قبله، وأنه أنزل التوراة علىٰ موسىٰ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٨٥٦)، عن أبي أمامة رضي الله عنه.

[١٠] يخبر جل وعلا أن الذين جحدوا دين الله وأنكروه لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله وغضبه؛ بل ستكون حسرة عليهم؛ سواء في الدنيا أو في الآخرة، وسوف يكونون حطبًا تشتعل بهم نار جهنم؛ فبئست النهاية وبئس المصير.

[11] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن أولئك الكفار الذين جحدوا آياته مصيرهم مصير آل فرعون، والذين كفروا من قبلهم؛ فكلهم جحد الآيات الواضحات البينات؛ فعاقبهم الله وأهلكهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم من الكفر والتكذيب والعناد وغير ذلك، واعلموا أن، عذاب الآخرة أكبر، وأن الله شديد العقاب لمن جحد دينه وكفر به. [١٢] وقل يانبي لهؤلاء الكفار والمشركين: إنكم أيها الكفار ستهزمون في هذه الدنيا، ويوم القيامة ستجمعون ثم تساقون إلى جهنم، فبئس الفراش فراشهم الذي سيفترشونه وهو نار جهنم. [١٣] واعلموا أيها اليهود أنه قد كان لكم عبرة وعلامة ودلالة عظيمة في ما وقع بين جماعتين التقتا في معركة بدر، جماعة تقاتل من أجل إعلاء كلمة الله وهم الرسول ﷺ وصحابته الكرام، وجماعة تقاتل مع الشيطان دفاعًا عن الباطل وهم المشركون، ولقد كان المؤمنون يرون الكفار أكثر منهم في العدد والعدة؛ حيث كانوا يرونهم أكثر منهم مرتين، رؤية حقيقية، ومع ذلك لم يهابوا من عدوهم ولم يجبُّنوا عند اللقاء، ولكن الله بقدرته أيد المؤمنين ونصرهم، وهزم الكافرين وأذلهم، والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده؛ واعلموا أن في هذه الحادثة لعبرة وعظة لأصحاب العقول والبصائر المتفكرة الموقنة بأن النصر من الله يهبه لأوليائه الصالحين.

[18] ثم ذكر جلّ وعلا حال الناس في إيثار الدنيا على الآخرة؛ فأخبر أن الناس حُبِّبت لهم الشهوات من النساء والبنين، والأموال الكثيرة المخزنة من الذهب والفضة، والخيل المعلمة بأحسن الألوان وأبهجها، والأنعام من الإبل والبقر والغنم، والأرض المزروعة بالخضرة والنباتات المثمرة، وهذه كلها من متاع الحياة الدنيا وزينتها، ولكن الله عنده المرجع الحسن والنزل الكريم لعباده المؤمنين، وهي جنة عرضها كعرض السماوات والأرض؛ فيها كل ما تشتهيه الأنفس.

الجُنْزُ التَّالِثُ السَّرِي الْمُنْ الْمُنْ السُّورَةُ ٱلْ عِمْرَانَ السَّالِي السَّرِيرَةُ ٱلْ عِمْرَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئَاً وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَّ كَنَّا بُواْبِ عَايَنِتَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ۞قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَّ وَيَشَرُلُونَ اللَّهِ هَادُ ﴿ قَدْكَاكَ لَكُمْءَ ايَـةُ فِي فِعَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّ أَفِعَةُ تُقَايِّلُ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مِيثَّلَيْهِ مِرْأَيَ ٱلْعَيْنَ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ ۗ مَن يَشَاءً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةَ لِأَوْلِ ٱلْأَبْصَارِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْخَرْبُّ ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَّأُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٠٠ \* قُلَ أَوُّنَيِّئُكُمُ مِخَيْرِيِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّغَوَّاٰعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرةُ وُرِضُوانُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠

[10] ثم أمر سبحانه نبيه على أن يقول للناس: ألا أخبركم أيها الناس بأحسن وأفضل مما زُيِّن لكم في الحياة الدنيا من الشهوات، وهو ما أعطاه الله للمؤمنين الذين يخشونه ويخافون عقابه من جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها وبساتينها الأنهار؛ خالدين فيها خلودًا لا يلحقه موت، ولهم أيضًا أزواج طاهرات من كل دنس، ومن كل طمث، ومن كل سوء خلق، وأعظم من ذلك أن يحل عليهم رضوان الله، واعلموا أن الله بصير بعباده يعلم الصادق من المنافق، وسيجازي كلًا بحسب إيمانه وعمله.

| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
| <br> |
| <br> |

الجُنْزُ الثَّالِثُ الْمُورَةُ آلِ عِمْرَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ إِنَّكَآءَ امَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَكَ وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ ﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَلِيتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينِ إِلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَاهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ حَتَّهُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُوَٱلْعَزِيزُٱلْخَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًّا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكَفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلِّ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمُّ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِاْهُتَدَوَّاْ وَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِبَّالْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ آللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُ لُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَيِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١٠٠ أُوْلَكَمِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ ٠ 

[١٦] واعلموا أيها الناس أن هؤلاء المتقين الذي ذكروا في الآية السابقة من صفاتهم أنهم يدعون ربهم فيقولون: ياربنا إننا آمنا بك، وصدقنا بكتابك، واتبعنا نبيك محمدًا على فندعوك أن تتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا، ونَجِّنا برحمتك من عذاب النار.

[۱۷] ثم بين سبحانه أن من صفاتهم: أنهم صابرون على البأساء والضراء بكل أنواع الصبر؛ وأنهم صادقون في أقوالهم وسائر أحوالهم، وأنهم مطيعون لله دائمًا، وأنهم ينفقون سرَّا وعلانية، وأنهم يستغفرون ربهم في آخر الليل وقت نوم الناس وراحتهم؛ لأنه وقتُ تنزُّل الربِّ ومَظِنَّةُ إجابة الدعاء.

[14] ثم أخبر جلّ وعلا عباده بالأدلة والآيات والبراهين القاطعة التي تشهد بوحدانيته، وقد شهد لنفسه أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنه المتفرد بالألوهية، وشهد بذلك الملائكة وأهل العلم، وأنه سبحانه قائم بالعدل بين عباده فيما يقسم من الآجال والأرزاق، وأنه لا معبود بحق سواه، وهو العزيز الذي لا يغالبه أحد في ملكه، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة. [19] واعلموا أيها الناس أن الدين الحق الذي ارتضاه الله لخلقه وأرسل به الرسل هو دين الإسلام الذي يجمع الإيمان والقول والعمل، وهو الدين الخاتم لجميع الأديان، وما اختلف اليهود والنصارئ في أمر الإسلام ونبوة محمد عليه إلا بعد أن عرفوا الحقيقة، وعلموا أن محمدًا عليه هو الرسول المذكور عندهم في الحقيق، وما حملهم على هذا الاختلاف إلا اتباع الهوئ والبغي والحسد للمؤمنين، ومن يكذب بآيات الله فإن الله سريع الحساب، والحسد للمؤمنين، ومن يكذب بآيات الله فإن الله سريع الحساب، لا يشغله أمر عن أمر، وسيجازي كلًا بحسب عمله.

[ ٢٠] ثم أمر سبحانه نبيه على إذا جادله أهل الكتاب في أمر الدين والرسالة أن يقول لهم: لقد أخلصت ديني لله وحده لا شريك له، وكذلك كل من اتبعني من المؤمنين فقد أخلصوا دينهم لله وحده لا شريك له، ثم أمره أن يقول لليهود والنصارئ والمشركين: هل أسلمتم؟ فإذا أسلموا فقد أصابوا الحق، وإن أعرضوا وعاندوا؛ فليس عليك يانبي الله إلا البلاغ المبين، وقد بلغ على أمته، وأدئ الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده، واعلموا أيها الناس أن الله بصير بالعباد، عالم بجميع أعمالهم، لا تخفي عليه خافية من أمرهم.

[٢١] واعلموا أيها الناس أن الذين يجحدون آيات الله الواضحة البينة، ويقتلون الأنبياء بغير حقّ، ويقتلون الذين يأمرونهم بالعدل من أتباع الأنبياء؛ فهؤلاء شر الخلق فبشّرهم بعذاب أليم في نار

[۲۲] ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا العذاب الأليم الذي استحقوه، لأن أعمالهم بطلت في الدنيا والآخرة بسبب كفرهم وجحودهم، وليس لهم من ينصرهم ويدفع عنهم شيئًا من عذاب الله.

| . ! |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| •   |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |

[٢٣] يقول جل وعلا لنبيه على: ألا تعجب يانبي الله من حال هؤلاء اليهود الذين آتيناهم حظًا وافرًا من الخير وهو التوراة، وعرفوا ما فيها من أحكام، وعلموا أن ما جئت به الحق؛ فإذا دُعُوا للتحاكم إلى القرآن ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، فإن فريقًا منهم يتولون بأبدانهم ويعرضون بقلوبهم، لأن حكم الله لم يوافق أهواءهم؛ ولأن من عادتهم الإعراض عن الحق واتباع الهوى؛ مع أن حكم القرآن موافق لما عندهم في التوراة.

وفي هذا تحذير لنا أن نفعل فعل هؤلاء اليهود ونحذو حذوهم؛ فنعرض عن حكم القرآن؛ فيصيبنا ما أصابهم من الذم والعقاب، ولهذا الواجب على كل من دعي إلى كتاب الله وسنة نبيه ولهذا السمع والطاعة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواً إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحَكُم بَيْنَهُم أَن يَقُولُواْ سَمِعنَا وَأَطَعَنا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النورداه].

[٢٤] ثم بين جل وعلا أن إعراض هؤلاء اليهود عن حكم الله هو بسبب ما سولته لهم أنفسهم وشياطينهم بأنهم لن تمسهم النار إلا الأيام التي عبدوا فيها العجل، وهي أربعون يومًا، واغتروا بما كانوا يقولون ويفترون: بأن دخولهم النار فقط تَحِلَّةً للقسم، وهو قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِن مِّن كُمْ إِلَّا وَارِدُها كَانَ عَكَى رَبِّكَ حَتَمًا مَّقْضِيًا ﴾ [مريم: ٧١]، واغتروا أيضًا بأن أنبياءهم سيشفعون لهم، وقالوا: إن الله وعد يعقوب ألا يعذب أولاده إلا تَحِلَّة القسم، وقالوا: إنهم أبناء الله وأحباؤه، إلى آخر افتراءاتهم التي تكررت حتى تقررت في نفوسهم ما واعتقاء ها

[٢٥] وهؤلاء اليهود الذين اغتروا بهذه الأماني والافتراءات كيف سيكون حالهم إذا أحضرناهم للحساب يوم القيامة الذي لا شك ولا ريب في وقوعه، وقد أخذ كل واحد منهم جزاءه مما كسب من الخير أو الشر، بلا ظلم أو اعتداء عليه.

[٢٦] ثم أمر سبحانه وتعالى نبيه على أن يعظم ربه في دعائه فيقول: اللهم يامن بيده الملك ومقادير الأمور، أنت الذي تعطي الملك من تشاء، من تشاء، وتعز الذليل متى تشاء، وتذل العزيز متى تشاء، بيدك الخير، إنك وحدك سبحانك القادر على النفع والضر، لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء.

[۲۷] ثم بين سبحانه وتعالى أن مما يدل على عظيم قدرته أنه يدخل الليل في النهار، ويدخل النهار في الليل، فيطول هذا ويقصر ذاك، ويخرج الحي من الميت كإخراج النبات من الحبة، ويخرج الميت من الحي كإخراج البيضة من الدجاجة، ويرزق من يشاء من عباده بغير حساب.

الجُنْزُ القَالِثُ الْمُورَةُ ٱلْمِعْمَرَانَ الْمُعْمَرِانَ الْمُعْمَرِانَ الْمُعْمَرِانَ الْمُعْمَرانَ أَلْوَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَامِّنَ ٱلْكِتَبِيُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ مُّثُّمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّ نَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَ تِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ۞ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّتَ كُلُّنفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُرُ لَا يُظْلَمُونَ ۞قُلُ ٱللَّهُ مَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءَ أُبِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَقُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ أَوْتُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلۡكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَ قُواْمِنْهُمْ تُقَانَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠

[٢٨] ثم حذر جلّ وعلا المؤمنين أن يتخذوا الكافرين الجاحدين أعوانًا وأنصارًا يبادلونهم المحبة والمودة والمناصرة، ومن يفعل ذلك فإن الله بريء منه، أما إذا كنتم ضعفاء وتخشون الضرر منهم فقد رخص الله لكم أن تظهروا الكلام اللين والخطاب الجميل، دون أن يؤثر ذلك على قلوبكم لتتقوا شرهم وأذيتهم، واعلموا أن الله يخوفكم من عقابه وانتقامه الشديد، وأنه إليه وحده الرجوع، وسيجازي جميع الخلائق على أعمالهم ؛ إن خيرًا فخير وإن شرًا

[٢٩] ثم أمر جل في علاه نبيه على أن يقول لهؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين على سبيل النصح والإرشاد والتحذير: اعلموا يامن تكتموا موالاة الكفار ونصرتهم في قلوبكم، أو تظهروها؛ فإن الله يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية؛ بل إن علمه جل في علاه محيط بكل ما في السماوات والأرض، وإنه ذو قدرة نافذة على كل شيء، ومن ذلك قدرته على عقوبتكم إذا توليتم هؤلاء الكفار.

| <br> |      |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

الجُنْزَةُ الثَّالِثُ المُورَةُ آلِ عِمْرَانَ يَوْمَ يَجَدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوٓءِ تَوَدُّ لُوٓأَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدَا بَعِيكًا ۗ وَيُحَدِّرُكُوۗ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُلْ بِٱلْعِبَ ادِي قُلْ إِن كُنتُمْ يَحْبُونَ ٱللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْمِبُ كُوُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ بَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُولٌ رَّحِيمُ اللَّهُ وَالرَّسُولِ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱڵ۫ڪٰڬؚۏڔينؘ۞؞ٳڹۜۧٱڵێؘۘؖ؞ٱۻۧڟڣؘؾٙٵۮڡؘۘۅؘۏؗۅڂۘٳۅؘٵڶٳۺۯۿؚۑۄؘ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةَ أَبِعَضُ هَامِنُ بَعْضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدُ اللهِ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِيًّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْتَى وَلَلَّهُ أَعْلَوُمِا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَٱلْأُنعَ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَءَ وَإِنِّي أَعِيدُهَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّجِيرِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَن وَأَنْبُتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَّرَيَّاٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَاً قَالَ يَمَرَيُمُأَنَّى لَكِ هَلَّاً قَالَتْ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابِ

[٣٠] واعلموا أيها الناس أن الجزاء الحقيقي يكون يوم القيامة، يوم تجد كل نفس في ذلك اليوم كل ما فعلته في دنياها من خير أو شر، وأنه ينتظرها، فتتمنى حينها النفوس الفاسقة لو أن بينها وبين هذا العمل ما بين السماء والأرض، ويحذركم الله نفسه فخافوه واتقوه، ومع شدة عقابه وعذابه فإنه رؤوف رحيم بعباده المؤمنين.

[٣١] ثم أمر سبحانه نبيه ﷺ أن يقول للكفار والمشركين: إن كنتم أيها الكفار صادقين في ادعائكم محبة الله فيجب عليكم أن تتبعوني وتؤمنوا بي ظاهرًا وباطنًا؛ لأني رسول الله، واعلموا أن من اتبعني فإن الله سوف يحبه ويمحو ذنوبه ويعفو عنه، والله كثير المغفرة رحيم بعباده.

قيل: نزلت هذه الآية لما قال كعب بن الأشرف زعيم اليهود وأتباعه: ﴿ غَنُ البَّنَوُ اللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُ ﴾ [المائدة:١٨]، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ فهي عامة لكل من أراد حب الله فعليه اتباع ما أمر به النبي عَلَيْهُ، وترك ما نهي عنه.

[٣٢] ثم أمر جل وعلا نبيه عَلَيْ أن يأمر الناس فيقول لهم: أيها الناس أطيعوا الله بطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر،

وأطيعوا الرسول باتباع سنته وطريقته، فإنْ كذَّبتم وأعرضتم؛ فاعلموا أن الله لا يحب الكافرين الجاحدين.

[٣٣] واعلموا أيها الناس أن الله اختار لرسالته صفوة خلقه، ومن هؤلاء الذين اختارهم الله: آدم ونوحٌ وإبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران، عليهم السلام أجمعون، ثم اصطفىٰ كل واحد منهم وأتباعه علىٰ عالمى زمانهم.

[٣٤] واعلموا أيها الناس أن هؤلاء الأنبياء وأتباعهم كلهم سلالة واحدة بعضهم من بعض، لا تختلف عقائدهم، ودينهم واحد، واعلموا أن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم وأفعالهم.

[٣٥] واذكر يا نبي الله لقومك يوم أن قالت امرأة عمران: يا رب إني نذرت لك ما في بطني خالصًا لك لخدمة بيت المقدس، فتقبل يا رب مني هذا العمل، إنك تسمع كلامي، وتعلم صدقي واخلاصي.

[٣٦] فلما أكملت امرأة عمران حملها ووضعت مولودها، وإذبه يخرج أنثى، فقالت: يا رب إني وضعتها أنثى، - ولا شك أن الله يعلم بما وضعت قبل أن تضع-، وأنت تعلم يا رب أن الأنثى لا تصلح في خدمة بيت المقدس كالذكر، وإني سميتها يا رب مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. وكان من فضل الله أن استجاب لدعائها فحفظ مريم وابنها عيسى عليهما السلام ولم يقربهم الشيطان أبدًا.

وقوله: ﴿ فَلَمَاوَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعَتُهَا أَنْثَى وَاللّهُ أَعَامُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيّاً وَلَيْسَ الذَّكُو كَالْأُنثَى ﴾، قالت ذلك ندمًا وأسفًا علىٰ أنها لم تضع ولدًا ذكرًا يجعلها تفي بنذرها، ولله الحكمة البالغة؛ فهي لا تدري أنها وضعت سيدة نساء عالم زمانها؛ بل هي الأولىٰ من النساء الأربع اللّاتي كملن، كما قال عليه في حديث أنس رضي الله عنه: «كمُل من النساء أربع وهن: مريم، وآسية زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وفاطمة الزهراء »(١)، ولم يخطر ببالها أن ابنتها مريم سوف تضع آية عظمىٰ، ونبيًّا كريمًا، وهو عيسىٰ عليه السلام.

[٣٧] ثم أخبر سبحانه أنه استجاب لأم مريم دعاءَها، وتقبل منها نذرها؛ فحفظ لها ابنتها وتولاها وأنبتها نباتًا حسنًا، ثم إن زكريا زوج خالتها عليه السلام كفلها؛ وكان كلما دخل عليها المحراب، وهو مكان الصلاة التي تصلي فيه؛ وجد عندها أكلًا لم يقم بإحضاره لها من قبل؛ فسألها: من أين لك يا مريم هذا؟ فأجابته قائلة: هو رزق جاء من عند الله؛ فإنه سبحانه وتعالىٰ يرزق من يشاء من عبادة بغير حساب.

| ) |
|---|
|   |

[٣٨] فلما سمع زكريا إجابة مريم عليهما السلام، ورأى ما تفضل الله به عليها من الخير والكرم، انتبه إلى أمر كان غائبًا عنه أو مُسْتَبِعِدًا لحصوله وهو الولد الصالح؛ حيث إن امرأته عاقر، وقد بلغ سن الشيخوخة؛ فما كان منه عليه السلام إلا أن توجّه عليه السلام إلى ربه فيدعاه أن يرزقه الذرية الصالحة الطيبة فقال: يا رب امنحني من فيض جودك وكرمك ذرية صالحة طيبة تقربها عيني، وتكون خلفًا من بعدي، إنك يا رب سميع مجيب لمن دعاك.

وكان سبب دعائه أنه خاف على الدعوة والتوحيد أن يتلاعب بهما الخلف، كما وضح هو ذلك بقوله في سورة أخرى: ﴿ وَ إِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَلِكَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴾ [مريم:٥].

[٣٩] ثم أخبر سبحانه أنه استجاب دعوة زكريا عليه السلام، وجاءت الملائكة تبشره بالولد، وهو قائم يصلي في المحراب، وقالت له: يا زكريا إن الله يبشرك بولد اسمه يحيى، وهذا الولد سوف يصدِّق بعيسى بن مريم عليه السلام، وسيكون سيدًا في قومه، ولا يقع في الذنوب والشهوات، ولا يقرب النساء لتفرغه للعبادة، وهذا معنى قوله: ﴿وَحَصُورًا ﴾، أي: خَلَّص نفسه للدعوة والعبادة، وسوف يكون نبيًا من الصالحين الذين بلغوا أعلى درجات الصلاح.

ولاحظ أن الله سبحانه وتعالىٰ ذكر في هذه الآيات المحراب مرتين:

الأولى: لما رأى الرزق عند مريم عليها السلام.

والثانية: لما نادت الملائكة زكريا وهو يصلي في المحراب وبشرته بيحيئ عليهما السلام.

كما أنه ذكر المحراب أيضًا في آية سابقة لما خرج زكريا عليه السلام على قومه.

ويفهم من هذا: أن رحمات الله تتنزل غالبًا على الذين يتوجهون إلى الله مخلصين بالعبادة والدعاء له في الصلاة، ولذلك كان عليه كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة (١٠).

[٤٠] عند ذلك قال زكريا عليه السلام على سبيل التعجب: رب كيف يكون لي غلام مع أني قد كبر سني وامرأتي عقيم؟ فقال الله سبحانه وتعالى: اعلم يا زكريا أنه بمثل هذا الفعل فإنا نفعل ما نشاء من الأفعال المعجزة المخالفة للعادة.

[13] وبعد أن بشَّرتِ الملائكة زكريا عليه السلام بالولد، توجه داعيًا الله أن يجعل له علامة تخبره أن زوجته حملت، وقصده بذلك أن يصوم ويدعو شاكرًا الله؛ فأخبره جلّ وعلا أنه سوف يصبح عاجزًا عن الكلام مع الناس لمدة ثلاثة أيام إلا بالإشارة إليهم، ثم أمره الله أن يكثر في هذه المدة من ذكره في أول النهار وفي آخره.

الجُنْرَةُ الثَّالِثُ الْمُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الْمُ هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّةً ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيۡحِـَةُ وَهُوَقَايِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَامَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ 🔞 قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَاءٌ وَقَدْ بَلَغَنَيَّ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَقِي عَاقِيٌّ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَايَشَآءُ ۞قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَ اليَّةَ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّتَامٍ إِلَّا رَمْزَأً وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَةِ كُدُّ يَنْمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَىٰ نِسَاءَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكُمْ رِيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَّٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ فُوحِيهِ إِلَيْكَۚ وَهَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكَفُلُمُ مُرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَنَمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَيِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَحَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ @ 

[٤٢] ثم وجِه جل في علاه الخطاب لنبيه على وأخبره أن الملائكة قالت لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله اختارَكِ وطهَّرَكِ من الله اختارَكِ وطهَّرَكِ من الله العالمين.

وكرر سبحانه الاصطفاء في هذه الآية للأمر الخارق للعادة، وهو إيجاد الولد من غير أب.

[٤٣] ثم أمر جل وعلا مريم عليها السلام أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن تكثر من السجود والركوع مع الراكعين، شكرًا لله علىٰ نعمه وأفضاله.

[33] واعلم يا نبي الله أن ما قصَّه الله عليك من هذه الأخبار الغيبية، هو من الغيب الذي أوحاه الله إليك، وما كنت تعلمها لولا أن الله أخبرك بها، وما كنت حاضرًا معهم وهم يقترعون بالسهام لِيُعْلَمَ بالقرعة من يكفل مريم، وما كنت معهم وهم يختصمون في نيل هذا الشرف العظيم، وإنما جاءك العلم بهذه الأخبار من عند الله؛ لتكون دليلًا لك على صدق نبوتك.

[20] واذكريا نبي الله يوم أن قالت الملائكة لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله يبشرك أنه وهب لك ولدًا يحصل بكلمة الله تعالى، وهذا المولود اسمه: المسيح عيسىٰ بن مريم عليه السلام، وسوف يكون ذا جاه وشرف في الدنيا وفي الآخرة، ومن المقربين لله تعالىٰ فصار من أولى العزم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣٨٨)، وأبو داود (١٣١٩) عن حذيفة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١١٩٢)، وصحيح الجامع (٤٧٠٣).

المُنزُ القَالِفُ المُعَالِثُ المُعَالِّذِ المُعَالِينِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِينَّ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَالِّذِ المُعَلِّذِ المُعَلِّذِ المُعَلِّذِ المُعَالِينَّ المُعَالِّذِ المُعَلِّذِ المُعِلِّذِ المُعَلِّذِ المُعِلِّذِ المُعَلِّذِ المُعَلِّذِ المُعَلِّذِ المُعَلِّذِ المُعَلِينِ المُعَلِّذِ المُعِلِّذِ المُعَلِّذِ المُعَلِّذِ المُعَلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِي المُعَلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِي المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلَّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِي المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ الْعِلْمِ المُعِلِّذِ المُعِلِّذِ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلِّذِ المُعِلِي المُعِلِّذِ المُعِلِي المُعِلِي المُعِلْمِي المُعِلْمِي وَيُكِيِّهُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَايَشَاءً ۚ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ مِكُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَلَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَ عِيلَ أَنِي قَدْ جِعْتُ كُم بِاَية مِين رَيِّكُمْ أَيِّ أَخَٰكُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّ وَٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَيَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنبِّتُ كُو بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُورِ كُرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآكِةً لَّكُمْ إِن كُنْتُ مِثَّوْمِنِينَ ١ وَمُصَدِّقًالِمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَبَةِ وَلِأَجْلَلَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمّْ وَجِعْتُكُمْ بِعَايَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّغُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَلْذَاصِرَطُّ مُّسْتَقِيعُ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَو مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ فَحُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ وَامَنَ ابِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 🔞

ده السلام المعلى عليه السلام المولود وهو عيسى عليه السلام سوف يُجري الله على يديه بعض المعجزات، ومن ذلك: أنه يكلم الناس وهو في مهده وقت رضاعه، كما يكلمهم في كبره، وسوف يكون من الصالحين الذين يعملون الأعمال الصالحة؛ بل إنه صار أحد أولى العزم من الرسل.

[٤٧] فقالت مريم عليها السلام على سبيل التعجب: يا رب كيف يكون لي ولد ولم يمسني بشرٌ بجماع؟ فأجابها جبريل عليه السلام: هكذا أمر الله يا مريم؛ سوف يَخْلُق منك ولدًا من غير أب، وهو جل في علاه يخلق ما يشاء، وإذا حكم بوجود شيء فإنما يقول له: (كن) فيكون، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمُ فَيكُونُ ﴾ [آل عمران: ٥٩].

[28] ثم أخبر جل وعلا أنه سوف يعلِّم عيسىٰ عليه السلام الكتابة والحكمة، وهي وضع الأشياء في مواضعها المناسبة، وهي هنا النبوة، ويعلمه أيضًا التوراة التي نزلت علىٰ موسىٰ عليه السلام، والإنجيل الذي أنزله الله عليه.

[89] وأخبر جل وعلا أنه جعل عيسىٰ عليه السلام رسولًا لبني إسرائيل، وأن عيسىٰ أخبر بني إسرائيل أنه جاء بالأدلة التي تثبت أن الله بعثه رسولًا إليهم، ومن هذه الأدلة: أنّي أصنع لكم من الطين ما يكون علىٰ شكل الطير ثم أنفخ فيه فيصير طيرًا بإذن الله، وأنّي أرد للأعمىٰ بصره، وأشفي من به برص بإذن الله، وأنّي أحيي من كان ميتًا بإذن الله، وأخبر كم بما تأكلون وما تدخرون من الطعام في بيت كل واحد منكم بإذن الله، واعلموا أن في هذه الآيات العظيمة التي لا يقدر عليها أحد من البشر لَدَلِيلٌ وإثباتٌ لكم أني نبي ورسول من الله تعالىٰ، إن كنتم تؤمنون وتصدقون بحجج الله وآياته.

وقد كرر سبحانه في هذه الآية قوله: ﴿ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾، مع كل معجزة ليؤكد أنه إنسان مثلهم، وأن هذه الخوارق هي بإقدار الله له وبإذنه حتى لا يقدسوه ويعطوه صفة الربوبية، ومع ذلك لم يَسْلَمْ فقد وقع ما خوفهم منه.

[ • • ] ثم قال عيسى عليه السلام لقومه: لقد جئتكم يا قوم مصدقًا للتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، ولست مخالفًا لشيء من أحكامها الخاصة بتوحيد الله، وأيضًا جئت لأخفّف عنكم بعض الأحكام المشددة فيها، فأُحِلَّ لكم بعض الذي حُرِّم عليكم، وقد جئتكم بحجج وبراهين تدل على صدق ما قلت لكم؛ فخافوا الله عز وجل وأطيعوني فيما جئتكم به من الله.

[٥] واعلموا يا قوم أن الذي أرشدكم إلىٰ عبادة الله وحده هو الله ربي وربكم، وخالقي وخالقكم؛ فاعبدوه وأطيعوه، وهذا هو الطريق المستقيم الذي يوصلكم إلىٰ جنة ربكم.

[٧٥] فلما شعر عيسى عليه السلام بإصرارهم على الكفر والجحود نادئ في بني إسرائيل فقال: من ينصر دين الله ورسوله منكم معي، فقال الخُلَّص من المؤمنين: نحن أنصار دين الله ورسوله، وصدقنا بالله، واتبعناك على الحق الذي جئت به، ونطلب منك يانبي الله أن تشهد يوم القيامة على تصديقنا واتباعنا لك.

| •••  |
|------|
| •••  |
|      |
| <br> |

[٥٣] ثم دعا الحواريون رجم فقالوا: ربنا صدّقنا بما أنزلت على عيسى عليه السلام من الإنجيل واتبعناه؛ فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو.

[30] ثم أخبر جل وعلا أن اليهود مكروا وتآمروا على قتل عيسى عليه السلام، مدعين أن الآيات التي أتى بها سحر، وقرروا عمل الجريمة، وعينوا من يتولى ذلك، ولكن الله مكر بهم بأن رفع عيسى عليه السلام، وألقى شبهه على رئيسهم في المؤامرة فقتلوه، واعلموا يامن مكرتم وتآمرتم على قتل عيسى عليه السلام أن الله خير الماكرين، أي: أَنْفَذُ إِرَادَةً وَأَقْدَرُ على إيصال الغير ما يستحقه. وفي هذه الآية إثبات صفة المكر المقيد لله كما يليق بجلاله وعظمتِه. والمكر نوعان: مكر سيِّع ومكر حسن.

فالسييءُ: هو الإضرار بالأخرين بغير حق.

والحسن: هو دفع الظلم والانتقام من المجرمين.

والله جل وعلا يوصف بالمكر المقيد بالعلو والأفضل، فلا يقال: إن الله ماكر إلا إذا أضيفت له صفة الكمال، أي: المكر الأعلى، أو المكر بالماكرين.

[00] ومن مَكْرِ الله بهم أن الله جل في علاه قال: اعلم يا عيسىٰ أني قابضك ورافعك إليَّ بجسدك وروحك، ومخلصك من كيد الذين كفروا بك، وسأجعل الذين اتبعوا ما جئت به من الحق مُعَزَّزِينَ ومنصورين علىٰ الذين كفروا وجحدوا نبوتك إلىٰ يوم القيامة، ثم إلىٰ الله مرجعكم جميعًا يوم القيامة، يوم الجزاءُ والحساب ليحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون في أمر عيسىٰ عليه السلام وغيره.

[01] ثم أخبر جل وعلا أن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم؛ سوف يعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي والجزية، وفي الآخرة بالنار والعذاب الأليم، وليس لهم من يمنعهم من عذاب الله أبدًا.

[٥٧] ثم أخبر سبحانه وتعالىٰ أن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه وعملوا الأعمال الصالحة؛ سوف يعطيهم الله جزاء أعمالهم غير منقوصة، واعلموا أيها الناس أن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده المقترفين لمعاصيه.

[0] واعلم يا نبي الله أن ذلك الذي قصصناه عليك في شأن عيسى عليه السلام هو من الدلائل على صدق رسالتك، وهو من القرآن الكريم المشتمل على العلم النافع المحكم المنجي من العذاب. [09] ثم بين المولى سبحانه أن خُلْقَهُ لعيسى عليه السلام من غير أب ولا أم؛ بل أمر آدم أب، كمثل خلقه آدم عليه السلام من غير أب ولا أم؛ بل أمر آدم أغرب وأتم في الإعجاز؛ حيث إن الله خلقه من تراب، ثم قال له: ﴿ كُن ﴾ فكان بشرًا سويًّا، وقد اتفق الجميع على أن آدم عبد من عباد الله؛ فكذلك عيسى عليه السلام عبد من عباد الله.

[10] واعلم يا نبي الله أن الحق الذي جاءك في شأن عيسىٰ عليه السلام هو ما قلناه وبيَّنَّاه لك فلا تكن من الشاكِّين.

الجُنْءُ التَّالِثُ الصَّالِثُ الصَّالِثُ الصَّالِثُ الصَّالِثُ الصَّالِثُ الصَّالِثُ الصَّالِ اللَّهِ المُعْمَلِ اللَّهِ المُعْمَلِ اللَّهِ المُعْمَلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّالِمُ اللَّل رَبَّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهدِينَ ﴿ وَمَكْرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْـ رُٱلْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُلِعِيسَنِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَلِّهُ رُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُهُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُ مْ عَذَابَ اشَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِ وَأُجُورَهُمُّ مَّ وَلَلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِحِينَ ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكْرِٱلْخَكِيمِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كَمَثَلَءَ ادَمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَّابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ كَ مِنَ ٱلْمِلْهِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءً كُثِّرُ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُرُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُورُتُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلِ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ٠ 

وهذا أمر وتوجيه من الله ليعرف المؤمنون عمومًا وأتباع عيسى - الذين يعتقدون أنه قتل وصلب -، خصوصًا وغيرهم؛ أن عيسى عليه السلام لم يقتل، وأنه عبد الله ورسوله، أما نبينا محمد على فهو معصوم مما هو أقل من الشك فيما يبلغ عن ربه.

[11] ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه على أفإذا جادلك يانبي الله هؤلاء في عيسىٰ عليه السلام وزعموا أنه فوق منزلة العبودية، من بعد ما أخبرك القرآن أنه عبد الله ورسوله فادعهم للمباهلة، وقل لهم: تعالوا نجمع أقرب الناس وأحبهم إلينا من أبنائنا وأبنائكم ونسائنا ونسائكم، ثم ندعوا الله أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين المُصِرِّين علىٰ عنادهم وجحودهم.

المُصِرِّينَ علىٰ عنادهم وجحودهم. وهذه الآية تسمىٰ: آية المباهلة، وتُسمىٰ في عصرنا الحاضر: بالتحدي، وقد نزلت في نصارئ نجران الذين جادلوا النبي على لما قدموا عليه في المدينة فدعاهم إلىٰ الإسلام، فأصروا علىٰ أنهم علىٰ حق، فأمره الله أن يدعوهم إلىٰ المباهلة، ووعدهم النبي على بالحضور للمباهلة نهار الغد، ومن الغد حضر الرسول في في بالحصور للمباهلة نهار الغد، ومن الغد حضر الرسول في في الموعدوحضر معه الموجود من أسرته، ولكن لم يحضر النصارئ في الموعدلخوفهم وعلمهم بما سيترتب علىٰ ذلك، وقال بعضهم: في الموعدلخوفهم وعلمهم بما سيترتب علىٰ ذلك، وقال بعضهم: إنْ باهلناه حلّت بنا اللعنة، أي: تأكدوا أنهم كانوا يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق.

الجُنْزَةُ الثَّالِثُ الْمُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الْمُ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحُقُّ وَمَامِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِٱلْمُفْسِدِينَ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَى كَإِمَةِ سَوَاْعِ بَيْنَ نَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا أَللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ مِسْيَعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَابِعۡضًا أَرۡبَابَامِّن دُونِ ٱللَّهَۚ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱشْ لَهَ دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَبِ لِمَتَّكَا جُونَ فِيٓ إِبْرَهِيمَر وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِةً ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٠ هَلَأَنتُمْ هَلَوُّلَآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُرُفَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُرُّوَالْلَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعًا كَمُونِ ﴿ مَاكَانَ إِبْرُهِ مِمْ يَهُودِيُّ اوَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّتَ طَابِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ 🔞 يَتَأَهْلَ ٱلۡكِتَكِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَئِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشُهَدُونَ ٠

[77] واعلم يا نبي الله أن هذا الذي قصصناه عليك في شأن عيسى عليه السلام، وأنه عبد الله ورسوله وكلمته، لهو من القصص الحق الذي لا مرية فيه، ثم اعلم أنه ما من إله حق إلا الله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، وأنه جل في علاه هو العزيز الذي لا يمنعه مانع، ولا يغلبه غالب، الحكيم في خلقه وتدبيره سبحانه.

الم بين سبحانه لنبيه على أنه إذا أعرض هؤلاء الجاحدون عن تصديق ما جئت به من التوحيد والحق بعد كل هذه الحجج والبراهين الواضحة؛ فأخبرهم أن الله عليم بما تنطوي عليه نفوسهم من الفساد، لا يخفى عليه شيء من أمرهم وما تخفيه صدورهم. [15] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يقول لهؤلاء اليهود والنصارى: تعالوا إلى كلمة عادلة بيننا وبينكم، وهي أن نعبد الله وحده ولا نشرك معه في العبادة أحدًا، وأن لا يطيع بعضنا بعضًا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله؛ فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الحقة وعن توحيد الله؛

فقولوا لهم أيها المسلمون: اشهدوا يا أهل الكتاب أننا مسلمون منقادون ومستسلمون لله وحده، ومخلصون له في العبادة، وقد بلغناكم بالدين الحق وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

[10] وأمره سبحانه وتعالىٰ أن يقول لهؤلاء اليهود والنصارىٰ: لماذا تجادلون في إبراهيم بأنه يهودي أو نصراني، وأن كل فريق منكم يزعم أنه منهم، وأنتم تعلمون أن اليهودية والنصرانية ما جاءت إلا بعد التوراة والإنجيل، وتعلمون أن بين إبراهيم وموسىٰ ألف سنة، وبينه وبين عيسىٰ ألفان؛ فكيف تزعمون وتدعون أن إبراهيم منكم؟ أليس لكم عقول تجعلكم تفكرون في أقوالكم ومزاعمكم حتىٰ لا تجادلوا بالباطل؟!.

[77] ثم قال جل شأنه: ها أنتم يا أهل الكتاب جادلتم الرسول في ما لكم به علم من أمر دينكم؛ كجدالكم في شأن عيسى عليه السلام، أو ما جاء في التوراة من أحكام، فَلِمَ تجادلون في أمور لا علم لكم بها، كجدالكم في شأن إبراهيم عليه السلام؟ والله يعلم كل شيء في هذا الوجود، فهو يعلم حال إبراهيم ودينه، ويعلم حالكم ونياتكم، أما أنتم فلا تعلمون شيئًا من أمور الغيب.

[17] ثم أخبر جل وعلا أن إبراهيم عليه السلام الذي يعظمه اليهود والنصاري والمشركون لم يكن على ملة أحد منهم؛ بل كان مسلمًا موحدًا لله، مخلصًا له في العبادة، ولم يكن من المشركين الضالين. [18] واعلموا يا أهل الكتاب أن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته هم الذين أجابوا دعوته في زمنه فو حدوا الله مخلصين، وكذلك النبي محمد عليه؛ لأنه دعا إلى التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم عليه السلام، وكذلك المؤمنون الذين اتبعوا النبي وعليه في دعوة التوحيد والإيمان، واعلموا أن الله ولي المؤمنين المخلصين يتولى أمورهم؛ فيوفقهم ويهديهم إلى الطريق المستقيم.

[19] ثم أخبر جل وعلا أن بعض اليهود والنصارئ كأنوا يتمنون أن يردوكم عن دين الإسلام، وتعودوا لدين الكفر والضلال، وما علموا أنهم بهذا التمني ما يهلكون إلا أنفسهم، بسبب كفرهم وضلالهم، ولكنهم لا يحسون بذلك، ولا يعلمون أنهم في ضلال وغواية.

[٧٠] وهذا نداء من الله جل وعلا لأصحاب التوراة والإنجيل يقول فيه: يا أهل الكتاب ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم أن ما أنتم عليه باطل؟ وأن ما جاءكم به محمد ﷺ هو الحق الذي لا تَشُكُّونَ فيه، وتشهدون أنه حق، وفي كتبكم ما يؤيده.

| <br> |       |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <br> | <br>• |
| <br> |       |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
| <br> |       |

[٧١] وهذا نداء آخر موجه أيضًا لأهل الكتاب يقول فيه: ياأهل التوراة والإنجيل ما الذي جعلكم تخلطون الحق بالباطل بأن تحرفوه وتزوروه، وتكتمون صفة النبي ﷺ الموجودة في كتبكم، وأنتم تعلمون أنه رسول الله حقًّا.

[٧٢] ثم أخبر جل وعلا أن طائفة من اليهود قالوا لأتباعهم: آمنوا بالقرآن الذي نُزِّل على محمد وأتباعه من المؤمنين أول النهار، واكفروا في آخره؛ لعلكم بهذا الفعل تفتنون المسلمين وتشككونهم في دينهم، فيرجعون عنه.

[٧٣] ثم أخبر سبحانه وتعالىٰ عن مكر اليهود وخبثهم وكيدهم للنبي على وللمؤمنين، حيث قال بعضهم لبعض: ولا تعترفوا أيها اليهود لأحد من الناس إلا لمن تبع دينكم فكان على اليهودية؛ ولا تعترفوا للمسلمين بالرسالة ولا بما عندكم من العلم، حتى لا يكون حجة عليكم يوم القيامة، ولهذا أمر جل شأنه نبيه على أن يقول لهم: اعلموا أيها اليهود أن الهداية بيد الله وحده، وأنه سبحانه يهدي من يشاء، وكذلك فإن أمر الرسالة بيد الله وليس بأيديكم يعطيها من يريد من عباده، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه واسع الفضل، عليم بمن يستحق هذا الهدي والفضل.

[٧٤] واعلموا ياأهل الكتاب أن الله جل وعلا يعطي النبوة والرسالة من يشاء من عباده، وأنه سبحانه يهدي من يشاء للإيمان، وهو جل في علاه وحده صاحب الجود والفضل العظيم.

[ ٧٥] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن من اليهود من إن تأمنه بمال كثير يؤده إليك لأمانته، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك لخيانته؛ إلا ما زلت ملحًا بالمطالبة عليه، وهذا تحذير من معاملتهم وعدم الاغترار بأمانة بعضهم، ثم بين سبحانه السبب الذي حملهم على الخيانة وهو قولهم: ليس علينا في العرب بأس ولا إثم؛ ولذلك فإنهم يستحلون أكل مال من عداهم من الأمم، ويقولون على الله الكذب؛ وهم يعلمون أن ما يقولونه كذب وافتراء على الله.

[٧٦] واعلموا أن الأمر ليس كما زعم اليهود؛ فإنَّ من أدَّىٰ حق غيره ووفَّاه في وقته كما عاهده عليه وخاف الله واتقاه؛ فإنه يفوز بمحبة الله؛ لأنه فعل ما أمره الله، وانتهىٰ عما نهاه الله.

الحُيْرُةُ التَّالِثُ الْمُؤْمُّ الْمُؤْمُّ الْمُؤْمُّ الْمُؤْمُّ الْمُعْمَرُانَ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحُقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُهْ تِعَاكَمُونَ ﴿ وَقَالَت طَّابِفَةٌ قِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَجِهِ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُ هَيْرُجِعُونَ ﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىۤ أَحَدُّمِّتُلَ مَاۤ أُوتِيتُمۡ أَوْيُكَآ جُُوكُمۡ عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضِّلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ اللهِ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاءً وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَّل ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ \* وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُ مُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَا يُؤَدِّهِ ٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَأَّ ذَلِكَ بِأَنْهَ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي ٱلْأُمِّيَّٰ صَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعَلَمُونَ بَائَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينِ اِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْ دِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِ مُرْتَمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُ مُٱللَّهُ وَلَا يَظُلُ إِلَيْهِ مُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيهُ 

[VV] واعلموا أن الذين يستبدلون بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرسول المصدِّق لما معهم، وبما حلفوا به من قولهم: والله لنؤمن به ولننصرنه؛ مقابل متاع الدنيا القليل الزائل بالنسبة لشواب الآخرة؛ فأولئك لا نصيب لهم يوم القيامة من الشواب، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، ولا يطهرهم من ذنوبهم، ولهم عذاب مؤلم.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |
| <br> |      |  |
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
| <br> | <br> |  |
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَكُونَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٨ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وٱلْحُكَمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَ ادًا لِّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن كُونُواْ رَبُّنينِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُ مُنَدُّرُسُونَ ٧٠ وَلَايَأُمُرَكُمُ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَتِهِ كَةَ وَٱلتَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ۚ أَيَا مُرُكُم بِٱلْكُفْرِيَعْدَ إِذْ أَنتُ مِمُّسَ لِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّ عَنَلُمَآ ءَاتَيْتُكُم يِّن كِتَب وَحِكْمَة ثُمَّجَاءَ كُوْرَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِثُنَّ بِهِ عَ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَأَخَذْتُم عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوٓا أَقَرَرُنَّا قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَاوَكَرْهَاوَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿

[٧٨] يخبر جل وعلا أن من اليهود طائفة يلوون ألسنتهم عند الكلام، ويرتلونه كترتيلهم للوحي، يريدون بذلك أن يُفهموا السامع أن ما ينطقون به هو من التوراة، وما هو من التوراة؛ بل يقولون كذبًا وافتراءً أنه من عند الله، وما هو من عند الله، ويقولون علىٰ الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون في أقوالهم ودعواهم. [٧٩] ويخبر جل وعلا عن النصارئ في كذبهم أن عيسى عليه

الجُنْزُءُ الثَّالِثُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

السلام أمرهم بعبادته، وأن يعتقدوا أنه إله، فرد سبحانه على مقولتهم: اعلموا أيها النصاري أنه يمتنع ويستحيل على بشر بعد أَنْ مَنَّ الله عليه بإنزال الكتاب والرسالة أن يقول للناس: كونوا عبادًا لي من دون الله؛ فهذا من المحال صدوره من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنْ أمرهم أن يكونوا علماء حكماء، يعلَمون الناس، ويوضحون لهم ما يحتاجونه من العلم؛ ويما يدرسونه منه.

[٨٠] ثم أخبر جل وعلا أنه لا يحق لنبي أن يأمر الناس بعبادة غير الله تعالىٰ؛ سواء كان ذلك الغير ملكًا مكرمًا، أو نبيًّا مرسلًا، أو وليًّا من الأولياء؛ بل ينكر عليهم ذلك، ثم رد سبحانه مستنكرًا قولهم: أيعقل أن يأمركم بالكفر بعد أن أسلمتم، ودخلتم في دين الله؟!. وهذه الآية وما قبلها في الرد علىٰ النصاريٰ الذين اعتقدوا بألوهية عيسى عليه السلام.

[٨١] واذكروا يا أهل الكتاب يوم أخذ الله من النبيين وأممهم الميثاق أنه مهما آتاهم من كتاب وحكمة ثم جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمنن به ولينصرنه، ثم قال سبحانه: هل أقررتم بما أمرتكم به وقبلتم عهدي؟ فقالوا: نعم أقررنا يا ربنا، فقال سبحانه: إذن فاشهدوا على أنفسكم بما أقررتم به، وأنا معكم من الشاهدين. [٨٢] ثم أخبر جل وعلا أن من أعرض عن هذا الميثاق ولم يَفِ به يعتبر فاسقًا، وسيلقى جزاء الفاسقين. وقد نقض هذا الميثاق اليهود والنصاري، لأنهم لم يؤمنوا بمحمد عليه وبما جاء به.

[٨٣] وبعد هذا البيان الواضح هل تطلبون يا أهل الكتاب دينًا غير دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعًا؟، وهو الدين الذي خضع له كل من في السماوات والأرض، إما طوعًا بالإرادة والاختيار، أو كرهًا بدون اختيار، واعلموا أن جميع الخلق سير جعون إلى الله يوم القيامة، وسيجازيهم على أعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

[18] أمر جل وعلا نبيه ومن معه أن يقولوا: لقد صدَّقنا بالله المعبود وحده، وصدقنا بما نزَّله الله علينا من القرآن والشريعة، وصدقنا بما نزَّله الله من كتب وشرائع على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاده الأسباط الاثني عشر، وصدقنا بما أنزل الله على موسى من التوراة وعلى عيسى من الإنجيل، وما أنزل على سائر النبيين لا نفرق في الإيمان بين أحد منهم، ونحن بذلك قد أسلمنا وجهنا لله وحده.

[٨٥] واعلموا أن من يدين لله بغير دين الإسلام، فعمله مردود غير مقبول، لأن دين الإسلام هو الدين الحق، دين الإخلاص لله واتباع الرسل، وهو في الآخرة من الأشقياء المستحقين للعذاب، وخسران الجنان.

[٨٦] يخبر جل وعلا عن أهل الكتاب الذين كفروا بالله ورسوله محمد على أن آمنو به عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه، وشهدوا أنه الرسول الحق بحسب ما عندهم في التوراة؛ وقد جاءتهم الدلائل والبراهين التي تدل على صدقه، وأنه رسول من عند الله؛ لذا قال سبحانه على سبيل التعجب والاستغراب والإنكار والاستبعاد: كيف يهدي الله هؤلاء ويدخلهم الجنة بعد كفرهم وضلالهم؟!، واعلموا أن الله لا يوفق لطريق السعادة الظالمين الذين كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بما جاءوا به.

ويدخل في هذه الآية المنافقون الذين آمنوا حقًّا ثم نافقوا.

[AV] ثم بين جل وعلا أن عقوبة أولئك المكذبين لرسالة محمد وَ الله عليهم لعنة الله، أي: الطرد من رحمته، وأيضًا عليهم لعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين.

[٨٨] ومن عقوبتهم أنهم ماكثون في نار جهنم، لا يخفف عنهم من عذاب النار، ولا هم يُمهلون.

[٨٩] ثم أخبر جل وعلا أن الذين تابوا فآمنوا بالله وصدقوا برسوله وعملوا بشرعه، وأصلحوا أعمالهم؛ فإن الله يغفر لهم ما فات من ذنوبهم، إنه سبحانه كثير المغفرة لعباده، رحيم بهم.

[٩٠] ثم أخبر جلّ وعلا أن الذين جحدوا دين الله بعد أن آمنوا، واستمروا على كفرهم وضلالهم حتى الممات؛ فهؤلاء لن تُقبل توبتهم؛ لأنهم هم وأشكالهم من الشّاكِّين الحائرين، الذين لا

الجُنْزُةُ القَالِثُ الْمُؤْمِدُ القَالِثُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللّاللَّالِي اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل قُلْءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ عَلَيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْامِمُونَ ١٠ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْرِدِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَ قِمِرَ ٱلْخَسِرِينَ ٨٠ كَيْفَ يَهْدِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعُدَ إِيمَا يَهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ أُوْلَنَمِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَغَنَّهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَدَ كَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا لَايُخَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُر ١٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمِّ رُثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّآ لُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلُو ٱفْتَدَىٰ بِدِّيَّ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ وَمَالَهُ مِثِن نَّصِرِينَ ١٠ 

يتوبون إلا بعد أن يحضُرَهم الموت، أي: بعد الغرغرة؛ وحينها لن تقبل توبتهم، واعلموا أن أولئك هم المُسْتغرقون للضَّلال كله. ويدخل في هذه الآية جميع الكفار؛ لأنهم كلهم ضالون ومستمرون علىٰ ضلالهم.

[41] ثم أخبر جل وعلا أن الذين كفروا، واستمروا على كفرهم وضلالهم، وماتوا وهم كفار؛ فلوا أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبًا؛ على سبيل الافتراض؛ ليفتدي به من عذاب الله فلن يقبل الله منه؛ وسوف ينال أولئك عقابهم الأليم؛ بسبب كفرهم وضلالهم، وليس لهم من ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله يوم القيامة.

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> |      |
| <br> | <br> |      |
| <br> | <br> | <br> |

الجُزْءُ الرَّابِعُ الْمُورَةُ آلِ عِمْرَانَ الْمُؤْمِدُ آلِ عِمْرَانَ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ ۖ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ٤ عَلِيتُ ﴿ ﴿ خُلُ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَـٰخِت إِسْرَاءِيلَ إِلَّامَاحَرَمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنْزَّلَ ٱلتَّوْرَكُةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكِةِ فَأَتْلُوهَ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَمَن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْمِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَ انَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوِّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَازَّكًا وَهُدِّي لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ أَبِيَّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَّ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَلِمِنَا وَلِيَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُّ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ قُلْ يَنَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَرَتَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١٠٠ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَاعِوَجَاوَأَنتُ رَشُهَدَآءً وَمَاٱللَّهُ بغَيْفِ عَمَّاتَعُملُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَريقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ يَرُدُّ وَكُر بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ٠٠٠

[٩٢] واعلموا أيها المؤمنون أنكم لن تنالوا تقوى الله تعالى وثوابه ومغفرته؛ حتى تتصدقوا مما تحبون من أموالكم، وما تنفقوا من شيء تحبونه في سبيل الله، فإن الله عليم به، وهو محفوظ لكم، وسيجازيكم عنه يوم القيامة خير الجزاء.

THE WALL TO WALL TO

وهذه الآية فيها حث على الإنفاق في سبيل الخير.

[97] ثم أخبر جل وعلا أن كل المأكولات كانت حلالًا لبني إسرائيل، وهم أبناء يعقوب عليه السلام، ولم يكن هناك شيء من الطعام مُحرَّم عليهم إلا ما حرَّم يعقوب علىٰ نفسه خاصَّة، وهو لحوم الإبل وألبانها لنذر نذره، وكان ذلك قبل أن تُنزَّل التوراة، وهم يعلمون أن التوراة نزلت علىٰ موسىٰ بعد إبراهيم ويعقوب عليهما السلام؛ فكيف يدَّعون أن إبراهيم كان لا يأكل لحوم الإبل ولا يشرب ألبانها؛ فإذا جادلوك يا نبي الله في هذه المسألة فقل لهم: فأتوا بالتوراة فاقرؤوها إن كنتم صادقين في دعواكم، ثم حرم الله علىٰ اليهود بعض الأطعمة بسبب ظلمهم وعصيانهم لربهم.

[42] واعلموا أن من اختلق الكذب على الله من بعد ما أقيمت عليهم الحجَّةُ، وظهرت البينة، وزعموا أنَّ ما حرمته التوراة من الطعام كان أيضًا محرمًا على الأنبياء وأممهم، وليس بسبب بغي اليهود وظلمهم؛ فأولئك هم الكاذبون المتجاوزون لحدود الله.

[90] وقل يا نبي الله لهؤلاء اليهود: اعلموا أيها اليهود أن الله صادق في كل أخباره وأنتم الكاذبون؛ والواجب عليكم أن تتبعوا ملة إبراهيم عليه السلام وهو دين الإسلام؛ فقد كان عليه السلام ماثلًا وبعيدًا عن الباطل وأهله، واعلموا أن إبراهيم عليه السلام ما كان من المشركين؛ بل كان يعبد الله وحده لا شريك له.

[91] ثم أخبر جل وعلا أن أول بيت بُني لعبادة الله في الأرض هو بيت الله الحرام، وهذا البيت بيت مبارك؛ فالحسنات فيه مضاعفة، وتتنزَّل فيه الرحمات، ويُسْتَقْبَلُ في الصلاة، ويُقْصَدُ لأداء الحج والعمرة، وهو هداية للناس، كما قال تعالىٰ: ﴿جَعَلَ اللهُ ٱلْكَعْبَـةَ الْبِيْتَ الْحَكَرَامَ قِيمَا لِلنَّاسِ ﴾[المائدة: ٩٧].

وهذه الآية نزلت لما حُوِّلت القبلة إلىٰ الكعبة، فقال اليهود: بيت المقدس هو المستحق للعبادة فيه، وإليه التوجه؛ لأنه أرض المحشر، ومُهَاجَر الأنبياء، وأقدم بيت للعبادة؛ فكذَّبهم الله، وقال: ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلتَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ﴾، وبكة: المكان المزدحم، وهو من أسماء مكة لوجود الازدحام بها.

[97] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل في هذا المسجد المعظم دلالات واضحات على فضله وشرفه وقدسيته، فمن هذه الآيات: وجود آثار أقدام أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام على الحجر الذي كان يقف عليه حينما كان يرفع بنيان البيت مع ابنه إسماعيل عليهما السلام. ومن الآيات: أمن من دخله، وحرمة القتال فيه؛ إلا إذا بدأهم عدو فإن لهم أن يدفعوا المعتدي. ومن الآيات: وجوب بدأهم عدو فإن لهم أن يدفعوا المعتدي. ومن الآيات: وجوب الإسلام، ثم لما جاء الإسلام جعل حَجَّه ركنًا من أركان الإسلام وفرضًا على المستطيع. ويدخل في الآيات: إهلاك من قصدة بسوء كأصحاب الفيل وغيرهم. ثم أخبر جلّ وعلا أن من أنكر فريضة الحج فقد كفر، والله جلّ شأنه غني عنه، وعن حجّه، وعن جميع أعماله؛ بل غني عن سائر خلقه.

[4٨] وقل يا نبي الله لأهل الكتاب: لماذا تكفرون بهذا القرآن الذي فيه الحجج والبراهين الواضحة البينة على صدق نبوة خاتم المرسلين؟، واعلموا أن الله سبحانه مطلع على أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

[99] وقل يا نبي الله لأهل الكتاب: لماذا تحاولون صرف مَن آمن بالله ورسوله واتبع الصراط المستقيم عن الهدى والإيمان، وتريدون أن تبينوا أن دين الله فيه عوج وخلل، وأنتم تعلمون أنه الدين الحق، وما الله بغافل عن أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

[۱۰۰] يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه؛ إن تطيعوا بعض اليهود والنصارئ فتتقبلوا منهم بعض ما يأمرونكم به؛ فإنهم يضلونكم عن دينكم، ويعملون جاهدين حتى ترجعوا عن دينكم الحق.

[۱۰۱] وكيف يسوغ لكم أيها المؤمنون أن تكفروا بالله ورسوله والقرآن يتلئ عليكم، والرسول ﷺ بين أظهركم يعظكم ويأمركم بطاعة الله وينهاكم عن معصيته؟، واعلموا أن من يتمسك بدين الله، ويلتجئ إليه في جميع أحواله فقد أُرشده الله إلى الدين الحق، وإلى الطريق الذي لا اعوجاج فيه.

[۱۰۲] يأمر سبحانه وتعالى عباده الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، أن يتقوا الله حق تقاته، ، وذلك بأن يستفرغوا وسعهم في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وجميع ما يسخطه، وعليهم أن يستَمِرُّ واعلى تقواهم وتمسكهم بهذا الدين العظيم حتى آخر لحظة في حياتهم، فيموتون على الإسلام.

الله منها بالإسلام؛ والعلموا إلى طريق الله المستقيم، وتفوزوا بسين الله عليهم يوم أن كانوا في الجاهلية متعادين، فَأَلَّف بين قلوبهم بالإسلام فأصبحوا إخوانًا متحابين، وكانوا بسبب كفرهم على طرف حفرة من النار فخلَّصهم الله منها بالإسلام؛ واعلموا أن بمثل هذا البيان البديع يبين الله لكم الدلائل والبراهين لتهدوا إلى طريق الله المستقيم، وتفوزوا بسعادة الدارين.

[١٠٤] يوجه جل وعلا عباده المؤمنين بدعوة الناس إلى الخير والصلاح عن طريق تكوين جماعة يدعون إلى كل ما يحبه الله ورسوله، ويأمرون بكل ما فيه خير ونفع للناس، وينهون عن كل شر وفساد يضر بالمجتمع، واعلموا أن هؤلاء الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم الفائزون بجنات النعيم.

و(من) في قوله: ﴿ مِّنكُمُ ﴾ عليٰ القول الراجح: للتبيين، مثل قوله: ﴿ فَا جَتَكِنِبُوا ٱلرَّجْسَ مِن ٱلْأَوْتُكِنِ ﴾ [الحج: ٣٠].

ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، كما في قوله على الله من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ((). وقد طبق الملك عبدالعزيز رحمه الله ذلك حينما استتب له الحكم، فشكل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، وقد كان لها النفع الكبير في العباد والبلاد مما يشهد به القاصى والداني.

[۱۰۰] ثم نهى جل وعلا عباده المؤمنين بأن لا يكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا واختلفوا بعد أن جاءتهم الدلائل والبراهين الواضحة المبينة للحق؛ ولكنهم اختلفوا وتعادوا وكفَّر بعضهم بعضًا، كما قال تعالىٰ: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ

الجُزِّءُ الرَّابِعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَمْرَانَ اللَّهِ عَمْرَانَ اللَّهِ عَمْرَانَ اللَّهِ عَمْرَانَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدَّهُ دِي إِلَّا صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ١٠ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُر مُّسَاحُونَ ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبِّلْ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّفُواْ وَٱذْكُرُواْ يِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاتًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفَّرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِّنْفَأَكَذَاكِكَ بُدَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْءَ ايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١٠٠ وَلْتَكُن مِنكُواُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَأُولَٰتِهِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ٠ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْمِيَّـٰتُ وَأُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَرْ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوةٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُ مْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُ مْ تَكْفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ مِ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ 🔞

عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَنَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [البقرة:١١٣]، وبسبب اختلافهم وبعدهم وضلالهم أعد الله لهم يوم القيامة عذابًا عظيمًا لا يعلم قدره إلا الله.

ويدخل في هذا التهديد كل اختلاف وضلال وبُعد عن الحق. [1.1] ثم يخبر جل وعلا عن يوم القيامة ذلك اليوم الذي تبيضُّ فيه وجوه المؤمنين بالفرح والسرور، وتسودُّ وجوه المجرمين بالحزن والكآبة؛ فأما الذين اسودَّت وجوههم فيقال لهم على وجه التوبيخ: كيف آثرتم الكفر والضلال على الإيمان والهدى؟! فذوقوا العذاب بسبب كفركم وضلالكم.

[۱۰۷] ثم أخبر سبحانه أن الذين ابيضّت وجوههم فرحًا بسبب إيمانهم وصدقهم وإخلاصهم؛ ففي الجنة التي رحمهم الله بها هم فيها خالدون خلودًا أبديًّا لا يخرجون منها أبد الآبدين.

[١٠٨] واعلم يا نبي الله أن تلك آيات الله نقصُّها عليك بالحق الذي لا شك و لا ريب فيه، وما يريد الله جل في علاه ظلم أحد من الناس فيعذبه بغير ذنب ارتكبه؛ وإنه لا يعذب سبحانه إلا بعد الإعلام والإنذار.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٩)، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

الجُزِّءُ الرَّابِعُ مُورَةً آلِ عِمْرَانَ وَيِلْهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهَ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٨ كُنتُ مْخَيْرَلُّمْ يِهِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلُوءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُ مُٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَنسِيقُونَ ﴿ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَذَبَ ارَثُمَّ لَا يُنصَرُون ﴿ صُرِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِعَضَب مِنَ ٱللَّهِ وَضُربَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقَّ ذَٰلِكَ بِمَاعَصُواْ قُكَ انُواْ يُعْتَدُونَ ۞ \* لَيْسُواْ سَوَاءً مِّينَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ يُتَلُونَ ءَايَلتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُومِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكِرِ وَيُسَدِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُولَنبِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَفَرُوهَ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِالْمُتَّقِينَ ١٠٠٠

[١٠٩] واعلموا أيها الناس أن لله وحده ملك السماوات والأرض، وأن له الخلق والرزق والتدبير، وجميع ما في الكون ملك له، وإليه وحده جل في علاه مصير جميع الخلائق، ثم يحاسبهم جميعًا بحسب ما قدموا من خير أو شر.

[١١٠] واعلموا يا أمة الإسلام أنكم كنتم ولا زلتم خير الأمم، لأنكم تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتصدقون الله، ثم قال سبحانه: ولو آمن اليهود والنصاري بالقرآن وبالنبي محمد ﷺ إيمانًا حقيقيًّا لكان خيرًا لهم في الدنيا والآخرة، ثم بين جل شأنه أن فئة قليلة من أهل الكتاب آمنوا بالله وصدقوا بمحمد ﷺ، وأما أكثر هم فقد امتنع عن دين الله و طاعته.

يصبروا علىٰ قتالكم وسوف يمدكم الله بنصر من عنده، ولن ينتصروا عليكم؛ بل سينهزمون أمامكم ويولون الأدبار بسبب ما يلقى الله في قلوبهم من الرعب والخوف. وقد وعد الله نبيه والمؤمنين الانتصار على اليهود؛ فصدق الله وعده؛ فلم يقاتل يهود المدينة رسول الله عَلَيْكَةً إلا انهز موا.

[١١٢] يخبر جل وعلا أنه ضرب علىٰ اليهود الهوان والصَّغار حيثما وجدوا، فلا عز ولا عصمة لهم ولأموالهم إلا إن خضعوا لحكم المسلمين وأدوا الجزية؛ لكن في عصور انحطاط المسلمين وتخلفهم ساندت اليهودَ وحَمَتْهم أممٌ ذات شوكةٍ كما هو الواقع والله المستعان.

ثم أخبر سبحانه أنهم قد استحقوا غضب الله ولعنته لنقضهم العهود والمواثيق، وضربت عليهم الذلة والمسكنة؛ لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بغيًا وعنادًا، ويقتلون أنبياء الله - الذين يرشدونهم ويحسنون إليهم - بغير حق، وما جرأهم على ذلك إلا ارتكابهم المعاصى وإكثارهم منها، واعتداؤهم وتجاوزهم

وقوله: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ ﴾، لا يعني أن الأنبياء يمكن أن يقتلون بحق؛ فالأنبياء لا يقتلون بحق مطلقًا، وإنما قال: ﴿ بِغُيْرِ حَقِّ ﴾، ليبين شناعة جرمهم وتضخيمه.

[١١٣] ثم أخبر جلُّ وعلا أن أهل الكتاب غير متساوين في الحال؛ فمنهم أمة على الإيمان والدين الصحيح، وهم الذين أسلموا وآمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه؛ ومن صفاتهم: أنهم يتهجدون في الليل، ويتلون آيات الله في صلاتهم، ويكثرون من السجود لله، وهذا ثناء عليهم بكثرة الصلاة.

[١١٤] ومن صفاتهم أيضًا أنهم: يصدقون بالله ورسوله، ويعتقدون بوحدانيته جل وعلا، ولا يشركون به شيئًا، ويؤمنون بيوم القيامة، ويأمرون بالطاعات، وينهون عن المعاصى والمنكرات، ويبادرون إلىٰ فعل الخيرات، وهؤلاء عندالله من عداد الصالحين.

[١١٥] ثم بين جل وعلا أن كل ما يفعله أهل الكتاب وغيرهم من العمل الصالح ومن الخيرات لن يُجْحَدُوه، وسوف يثابون عليه الثواب المضاعف، والله عليم بالمتقين فلن يضيع ثوابهم، كما قال

| تعالىٰ: ﴿ أُولَٰكِكَ يُؤَوَنَ أَجَرَهُم مُرَّيَّنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾ [القصص: ٥٥].<br>وقيل: إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين آمنوا بمحمد عليه الله الله الله الله الله الله الله ا | را المورد الموالي المؤمنون أن هؤلاء اليهود لن يضروكم إلا المورد الله المؤمنون أن هؤلاء اليهود لن يضروكم إلا المررًا يسيرًا كأن يؤذونكم باللسان؛ كالنميمة والوعيد والتهديد الافتراء ونحو ذلك، فإن قاتلوكم وأنتم متمسكون بدينكم فلن |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | /                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |

[113] واعلموا أيها الناس أنَّ الذين كفروا بالله ورسوله لن تَدْفَعَ عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئًا من عذاب الله، ولن تُجْدِي عليهم شيئًا من ثواب الله؛ بل ستكون حسرة وندامة عليهم، وسيعاقبون على عدم شكرها وعلى الكفر بها، وهؤلاء الكفار مآلهم إلى النار خالدين مخلدين فيها أبد الآبدين.

[۱۱۷] يشبه جل وعلا ما ينفقه الكفار في هذه الحياة الدنيا من برِّ، وصدقة، وصلة رحم، وغير ذلك؛ كمثل ريح فيها بردٌ يضرُّ الحرث والنبات، أصابت تلك الريح زرع قوم ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي، فأهلكت الريح ذلك الحرث، ثم بين سبحانه أنه ما ظلمهم بهذا الجزاء، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمحرمات.

وهذا جزاؤهم في الآخرة، وأما في الدنيا فقد أخذوا الجوائز والسمعة ومتع الحياة الفانية.

[۱۱۸] يحذر جل وعلا عباده المؤمنين من اتخاذ الكفار أولياء يستشيرونهم ويطلعونهم على أسرارهم؛ فإن هؤلاء الكفار لا يفترون عن إفساد أموركم الدينية والدنيوية؛ بل يفرحون بمشقتكم وعنتكم، وقد ظهرت شدة البغض في كلامهم، وما يخفونه في صدورهم من العداوة والبغضاء أشدُّ وأعظم، وقد بين الله لكم أيها المؤمنون الحجج والبراهين الدالة على حقدهم وبغضهم، ولذا يجب عليكم أن لا تتخذوهم أولياء إن كنتم تعقلون.

وقوله: ﴿ يِطُانَةُ ﴾: بطانة الرجل هم خواص أصحابه الذين يعرفون أسراره ويرتاح للحديث معهم في خلواته؛ لهذا يجب أن يختار الإنسان الأصحاب الصالحين المستقيمين الذين يشجعونه على الخير، ويحذرونه من مزالق السوء وكيد الشطان.

والآية تعم هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام، وإن كان نزولها في بعض المسلمين الذين لهم أصحاب من الكفار والمنافقين يرتاحون لهم ويستمعون لما يبثون لهم من شكوك وشرور، كما قال تعالى: ﴿ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمّ ﴾ [التوبة:٤٧].

[١١٩] ثم حذر جل وعلا من محبة المنافقين فقال سبحانه: فها أنتم أيها المؤمنون تحبونهم، وترجون لهم الهداية والخير، وهم لا يحبونكم؛ بل يكرهونكم ويعادونكم، ويتمنون لكم الشر؛ مع أنكم تؤمنون بالكتب المنزَّلة كلها؛ وإذا لقوكم نافقوا وقالوا: آمنا بالله وبرسوله، وإذا خلوا بأنفسهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وعض الأنامل: عادة يفعلها المتغيِّظُ الحاقد إذا لم ينل من عدوه، فقل يا نبي الله لهؤلاء: استمروا على غيظكم حتى تموتوا، فإن الله عليم بما في قلوبهم من الكراهية والبغض للمؤمنين.

الجُنْزُءُ الرَّائِعُ مُنْ مُنْ الْمُعْمِدُونَ الْمُعْمِدُةُ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ لَن تُغُنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوۡلَادُهُمرِصَّ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَايُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّأُصَابَتُ حَرِّثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْ لَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُ وُاللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَثَالُهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُرَ لَايَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِ تُمْ قَدُ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْوَ هِهِ مْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَكِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَلَأَنتُمْ أَوْٰلِآءِ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ ء وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِ كُرْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِن تَمْسَمْ كُرْحَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُّكُرُ سَيِّعَةٌ يَفْرَحُواْبِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيثُ ١٠ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُر

[۱۲۰] واعلموا أيها المؤمنون أنه إن تمسسكم حسنة من نصر أو غنيمة أو غير ذلك من نعم الله؛ تُحْزِنُ هؤلاء المنافقين، وإن تصبكم هزيمة أو فقر أو قتل وغيره يفرحوا بها، و ﴿ يَ عُولُوا قَدُ الْخَذْنَا أَمَرَنَا مِن قَبْلُ ﴾ [التوبة:٥٠]، أي: احتطنا فنجونا، وإن تصبروا على عداوتهم، وعلى ما تسمعون من أذاهم، وتتقوا الله فتعملوا بطاعة الله وتكُفُّوا عن موالاتهم، فلن تضركم عداوتهم وبغضهم شيئًا، والله عالم بما يدبرون لكم من المكائد، لا يخفى عليه سبحانه شيء من أمرهم.

[۱۲۱] واذكر يانبي الله يوم أن لبست ملابس القتال وخرجت من بيتك لتوحد وتنظم صفوف المحاربين وتوزع الأبطال بين الميمنة والميسرة في غزوة أحد، وأقمت الفرسان في المكان الذي في الجبل الذي يمكن أن يلج منه فرسان الكفار فيهجمون على صفوف المسلمين من خلفهم فتحصل لهم كارثة، وأوصيتهم أن لا يتركوا مكانهم؛ سواء انتصر المسلمون أو هُزموا، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم.

الجُنزة الزَّايعُ الله عَمْرانَ اللهُ اللهُ عَمْرانَ اللهُ عَمْرانَ اللهُ عَمْرانَ اللهُ عَمْرانَ ال إِذْ هَمَّت ظَاآبِهَتَانِ مِنكُوزَان تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّ وَكَلَّهُ مَلَّا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْدِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَأْتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِينَكُمْ أَن يُمِدُّكُرُرَبُّكُم بِثَلَاثَةِ وَالنَّفِ مِّنَ ٱلْمَلَّامِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُ مِ مِّن فَوْرِهِمْ هَنذَايُمْدِدْكُورَبُّكُم بِخَمْسَةِءَالَفِيمِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُويُكُم بِيًّ -وَمَاٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ( اللَّهُ طَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْيَكْبِتَهُمُ فَيَنقَلِمُواْخَآبِمِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مِّ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ١٠٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱللَّهَ مَلَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ١١٠ يَرَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَآ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أَعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ 

[۱۲۲] واذكر يانبي الله ما وقع من بني سلمة وبني حارثة؛ حيث حدثتهم أنفسهم بترك القتال معك في غزوة أحد والرجوع مع زعيم المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول؛ حيث حاول أن يقنعهم بترك المعركة والرجوع للمدينة، وكاد عدوُّ الله أن ينجح، ولكن الله سلَّم فتولىٰ أمرهم؛ وثبتهم، وصدهم عن النكوص، وساروا مع النبي على متوكلين علىٰ الله، وعلىٰ الله وحده فتوكلوا أيها المؤمنون.

[۱۲۳] وتذكروا أيها المؤمنون يوم أن منَّ الله عليكم ونصركم علىٰ المشركين في معركة بدر مع خوفكم وضعفكم وقلة عددكم، لذا يجب عليكم أن تخافوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهىٰ عنه وزجر؛ لعلكم تكونون من الشاكرين لله علىٰ نعمه وفضائله.

[١٢٤] وتذكر يانبي الله يوم أن قلت لأصحابك: أما يكفيكم في طمأنينة نفوسكم إعانة ربكم لكم بثلاثة آلاف من الملائكة مرسلين من عندالله لتقويتكم وتثبيتكم.

[١٢٥] ثم قال ﷺ لهم: نعم يكفيكم هذا العدد، وإذا صبرتم على لقاء العدو واتقيتم الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم هاجمكم العدو بشجاعة فإن الله سوف يمدكم في حينها بخمسة آلاف من الملائكة معلَّمين بعلامات مخصوصة.

[١٢٦] ثم بين جل وعلا أنه ما جعل إمدادكم بالملائكة إلا بشارة

لكم بالنصر، ولتستريح به قلوبكم، واعلموا أن النصر من عند الله العزيز الذي لا يُغلب، الحكيم الذي يضع النصر في موضعه المناسب.

[۱۲۷] واعلموا أيها المؤمنون أن النصر الذي حصل لكم ببدر لكي يُهْلِكَ طائفة من الذين كفروا، ويغيظ الباقين ويذلهم ويخزيهم، فيرجعوا منهزمين خاسرين.

[١٢٨] يخبر جل وعلا بما حدث للنبي عليه في معركة أحد؛ حيث شجوه وكسروا رباعيته؛ فدعا عليهم صلوات الله وسلامه عليه، فعاتبه جل في علاه، وقال له: ليس لك من أمر العباد شيء، وإن الأمر كله بيد الله وحده، واعلم أن من هؤلاء الذين يقاتلونك سوف يتوب الله على بعضهم؛ ومنهم من سوف يعاقبهم الله لأنهم ظالمون مستحقون للعقوبة.

وهؤلاء الذين تاب الله عليهم لعلمه سبحانه أنهم سيسلمون وينصُرون الإسلام، وقد أسلموا فتاب الله عليهم ونصروا الإسلام والمسلمين، وكان من هؤلاء: سيف الله خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعكرمة، وأبو سفيان، رضي الله عنهم أجمعين.

[۱۲۹] ثم أخبر جل وعلا أن الأمر له وحده؛ لأن جميع ما في السماوات وما في الأرض ملكه، يغفر لمن يشاء من عباده، ويعذب من يشاء منهم، والله غفور لذنوب من تاب من عباده، رحيم بهم. [۱۳۰] ثم حذر سبحانه عباده المؤمنين من التعامل بجميع أنواع الربا، ونهاهم عن أكله أضعافًا مضاعفة، وأمرهم بمخافة الله وتقواه، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وبين أن هذا هو سبيل

وهذه الآية تتحدث عن الربا مع أن ما قبلها وما بعدها يتحدث عن الحرب والجهاد؛ ليبين سبحانه أن الدين كله مر تبط ببعضه البعض، وأن المسلمين لن يُهزموا إلا إذا ابتعدوا عن دينهم، وتركوا أوامر الله في كل شيء.

الفوز بخيري الدنيا والآخرة.

قال المفسر الشيخ الشعراوي: جاءت هذه الآية في وسط آيات القتال لِيُعْلَمَ أن الدين كله مهم؛ بل هو شيء واحد.

وقال آخرون: بل جاءت لأن الهزيمة حصلت بسبب الطمع في المال، قالوا: إن المسلمين انتصروا في أول المعركة، وبدأ بعضهم بجمع الغنائم؛ فلما رأى الرماة ذلك تركوا مواقعهم من أجل جمع الغنائم؛ لذا حذر الله من أخذ المال بالباطل، وأن لا يحول المال بين المرء ونصرة الإسلام والمسلمين.

[۱۳۱] ثم أمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يخافوا نار جهنم التي هيأها سبحانه للكافرين المجرمين، وذلك بترك كل ما يؤدي إلى دخولها، ومن ذلك ترك الربا.

[١٣٢] ثم أمر جل وعلا عباده بطاعته وطاعة رسوله ﷺ، في جميع الأوامر والنواهي؛ حتى يُرحموا في الدنيا والآخرة.

[١٣٣] يأمر جل في علاه عباده المؤمنين بالمسارعة إلى العمل الصالح، حتى ينالوا من الله مغفرة ذنوبهم لأنه المالك لأمرهم، وينالوا جنة واسعة عرضها كعرض السماوات والأرض هُيئت لمن يتقون الله بفعل الطاعات واجتناب المحرمات.

[178] ثم بين جل وعلا أن من صفات هؤلاء المتقين: أنهم ينفقون أموالهم في حال العسر واليسر، وإذا حصل لهم من غيرهم أذية فإنهم يكظمون ما في قلوبهم من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة السيئة؛ بل يعفون عن كل من أساء إليهم بقول أو فعل، والله يحب المحسنين الذين يتصفون بمثل هذه الصفات العظيمة.

[١٣٥] ومن صفات هؤلاء المتقين أيضًا: أنهم إذا فعلوا كبيرة كالزني وغيره، أو ظلموا أنفسهم بارتكاب ما دونه، ذكروا الله لاجئين تائبين إليه، يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوبهم، وهم يعلمون أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، ولا يصرون على معصيةٍ، ويعلمون أن التوبة إذا قُبلت تمحوا ذنوبهم.

[١٣٦] ثم بين جل وعلا أن أولئك المتقين الذين يتصفون بهذه الصفات الجليلة جزاؤهم عند الله مغفرةٌ لذنوبهم، ولهم حدائق وبساتين تجري أنهار الجنة من بين أشجارها وقصورها، وأنهم ماكثون في الجنة لا يخرجون منها أبد الآبدين، ونعم هذا الجزاء وهذا الثواب للعاملين بطاعة الله حسب تعليمات رسوله عليها.

[۱۳۷] يخاطب جل وعلا عبادة المؤمنين فيقول لهم: اعلموا أيها المؤمنون أنه قد مضى من قبلكم أجيال وأمم جرى لهم ما جرى لكم من الابتلاء والامتحان؛ فسيروا في الأرض وانظروا كيف أهلك الله الذين كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم.

وفي هذا حث للناس على الاعتبار والاتعاظ.

[١٣٨] واعلموا أيها الناس أن فيما ذكرناه لكم من أخبار الأمم السابقة دلالة ظاهرة ليتبين لكم الحق من الباطل، وفيه هداية وموعظة للمتقين؛ لأنهم هم المنتفعون بالآيات والمواعظ، وأما غير المتقين فهي بيان وتحذير وتهديد لهم.

[١٣٩] ثم يسلي جل وعلا المؤمنين عما أصابهم يوم أحد بأن لا يضعفوا عن جهاد الأعداء بسبب ما نالهم من الهزيمة، وأن لا يحزنوا على ما فاتهم من الغنيمة، وستكون لهم العاقبة بالنصر والظفر إن كانوا مؤمنين؛ لأن الإيمان يرفع عن المؤمن الوهن والحزن، ويؤمله بنصر الله إذا امتثل أمر الله.

الجُزَّةُ الرَّابِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل \* وَسَارِعُوٓ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَٱلْكَ طِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنَفُسَهُ مِّذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِ مْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِـرُّواْ عَلَىمَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعُ لَمُونَ ١٠٥ أُولَلَمِكَ جَزَآ قُهُم مَّعَ فِرَةٌ يِّن رَّبِّهِ مْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِن تَخْتِهَاٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيهَأُونِعُمَ أَجْرُٱلْحَامِلِينَ @ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ بُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ هَاذَابِيَانٌ لِّلتَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظُةٌ لِلْمُتَّقِينِ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنكُ نتُرمُّ قُومِنِينَ ٱلْأَيَّامُرُنْدَاوِلُهَابَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٠

[180] ثم يخاطب سبحانه وتعالى عباده المؤمنين تعزية وتسليه لهم بعد أن قتل منهم سبعون في معركة أحد، فقال لهم: اعلموا أيها المؤمنين إن كان قد أصابتكم جراح وألام يوم أحد فقد أصابت المشركين جراح مثلها يوم بدر، وتلك أيام الدنيا نداولها ونصرفها بين الناس؛ فمرة لكم ومرة عليكم، وإنما نجعل الدُّولَة للكفار على المؤمنين ليميز الله المؤمن المخلص من المنافق الذي يرتد عن دينه إذا أصابته نكبة، وأيضًا ليكرم بعض المؤمنين بالشهادة فيرتقي في الجنة في أعلىٰ الدرجات، والله لا يحب الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى والنفاق.

وفي هذه الآية تعليم للمؤمنين المحاربين: أن من يخالف أمر القائد مثل ما فعل الرماة لالتقاط الغنائم، فإنه لا يضر نفسه فقط؛ بل يضر الجيش كله، وربما يتحول النصر إلىٰ هزيمة.

| 10 |
|----|
| /  |
|    |
|    |
|    |

الجُرْءُ الرَّابِعُ مُورَةُ ٱلْ عِمْرَانَ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمْهِ حَسِيۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّايَعۡ لَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُوْ وَيَعَلَمُ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنتُ مُرْتَمَنَّوْتَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوَهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَامُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبَلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُهُ عَلَىٓ أَعُقَابِكُوْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرّ ٱللَّهَ شَيَّأُ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا إِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْآخِرَةِ فُوْتِهِ عِنْهَأَ وَسَنَجْزِي ٱلشَّكِرِينَ ١٥٥ وَكَأَيْنِ مِّن نَبِي قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرُ فِمَاوَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوٓ اُوۡٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّهِ بِينَ ١٠٤ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْرَبِّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَاعَكِي ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ فَعَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ قُوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٠٠٠

[۱٤۱] واعلموا أيها المؤمنون أن ما وقع يوم أحد من هزيمة كان اختبارًا وتصفية وتطهيرًا للذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه، وتخليصًا لهم من المنافقين المندسين بينهم، وأيضًا إهلاكًا للكافرين علىٰ أيدي المؤمنين ومحوًا لأثرهم.

[187] ثم سأل سبحانه على سبيل الإنكار والاستبعاد فقال: هل تظنون أيها الصحابة الكرام أنكم ستدخلون الجنة ولم تجاهدوا في سبيل الله جهاد الصابرين على شدائده ومتاعبه؟ فاعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم حتى يتميز أهل الإيمان والصدق والجهاد والصبر من غيرهم، وأن من أراد الفوز والظفر؛ سواء في أمور الدنيا أو الآخرة فلابد أن يعمل بجد وإخلاص مع الصبر على الابتلاء. كما قال الشاعر:

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

إن السفينة لا تجري على اليبس

وقالوا في الأمثال: (من جد وجد، ومن زرع حصد).

[١٤٣] ثم ذكَّر جل وعلا بعض الصحابة الذين كانوا يتمنون الموت والشهادة في سبيل الله؛ عندما فاتتهم معركة بدر التي انتصر

فيها المسلمون؛ وقد تمنّوا ذلك قبل أن يلاقوا العدو ويروا القتال وشدته، فالآن رأيتم الموت يوم أحد بأم أعينكم؛ ورأيتم إخوانكم وهم يقتلون أمامكم، فلماذا جَبُنتم وانهزمتم؟ أليس هذا هو الموت الذي كنتم تتمنونه والشهادة التي كنتم تنشدونها؟

ولا شك أن سبب انهزامهم أن الرماة تركوا مواقعهم فأتاهم العدو من خلفهم ومن أمامهم، ولكن مع ذلك كان الأولى بهم الاستبسال والثبات بدلًا من الفرار.

[188] واعلموا أيها الناس أنَّ محمدًا على ما هو إلا رسول قد مضت من قبله رسل كثيرون، وهؤلاء الرسل ماتوا جميعًا عندما جاء أجلهم، وهكذا محمد على سوف يأتيه أجله ويموت كغيره ممن سبقه من الرسل، أفإن مات أو قتل تركتم ما جاءكم به من الإيمان والعمل الصالح كالجهاد وغيره؟؛ فاعلموا أن من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا، وإنما يضر نفسه، والله غني عنه، وسوف يثيب الله الشاكرين الذين ثبتوا على دينه، وعبدوه في كل أحوالهم.

[180] ثم أخبر سبحانه أن الآجال بيده وحده، وأنه لا يمكن لنفس أن تموت إلا بأمر الله؛ حين ينتهي أجلها المحدد بوقت معلوم لا يعلمه إلا الله، فإذا جاء أجلها فإنها لا تستأخر ساعة ولا تستقدم، واعلموا أيها الناس أن من يريد بعمله ثواب الدنيا؛ فإن الله سوف يؤتيه ما كتب له منها، وليس له حظ في ثواب الآخرة، ومن يريد بعمله ثواب الآخرة، ومن أعده الله للمتقين؛ فإن الله يؤتيه منها ما يستحقه من النعيم المقيم، ومن أراد ثواب الدنيا والآخرة فرحمة الله وكرمه تسعه، وسيجزي جل في علاه الشاكرين على قدر شكرهم في الدنيا والآخرة خيرًا.

[١٤٦] ثم أخبر جل وعلا أن كثيرًا من الأنبياء قاتلوا لإعلاء كلمة الله، وقاتل معهم كثير من المؤمنين المخلصين لربهم؛ وأصابهم ما أصابهم في سبيل الله؛ فلم تضعف قلوبهم، ولم تفتر عزائمهم، ولم يخضعوا لأعدائهم بسبب ما أصابهم، واعلموا أن الله يحب الصابرين على الأهوال والشدائد، ويثيبهم سبحانه على البلاء.

[١٤٧] ثم بين جل وعلا أن هؤ لاء الذين قاتلوا مع أنبيائهم وصبروا كان دعاؤهم وهم في ساحات القتال: ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وما وقع منّا من تجاوز في أمر ديننا، وثبّت أقدامنا حتى لا نولي الأدبار، وانصرنا على من جحد وحدانيتك ونبوة نبيك.

[١٤٨] ثم بين سبحانه أنه أعطاهم ثواب الدنيا من النصر والمغنم، والله وأعطاهم في الآخرة الفوز برضاه، والجنة والنعيم المقيم، والله يحب المحسنين الذين أحسنوا في عبادة ربهم وأحسنوا في معاملة الخلق.

[١٤٩] ياأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله ﷺ وعملوا بشرعه إن تطيعوا الكفار والمنافقين فسوف يُرجعونكم إلى أول أمركم من الكفر والشرك بالله فتعودوا بالخسارة والهلاك في دينكم ودنياكم. [١٥٠] واعلموا أيها المؤمنين أن هؤلاء الكفار لن ينصروكم أبدًا؛ بل الله جل في علاه هو الذي سينصركم ويتولى أمركم، وهو سبحانه أعظم الناصرين.

الله ورسالة نبيّه على الخوف والفزع منكم؛ فلا يستطيعون مقاتلتكم الله ورسالة نبيّه على الخوف والفزع منكم؛ فلا يستطيعون مقاتلتكم بسبب إشراكهم بالله وعبادتهم للأصنام والأوثان من غير أن ينزل الله لهم بذلك حجة أو برهانًا، ثم مرجعهم إلى النار، وساء المقام مقام الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى.

[١٥٢] ثم أخبر جل وعلا أنه حقق وعده لكم بالنصر في أول المعركة عندماكنتم تزيلون رؤوس المشركين بسيوفكم وتقتلونهم قتلًا شديدًا متتابعًا، وكان الرماة يحرسونكم من خلفكم، ويمنعون تقدم خيَّالة المشركين خالد بن الوليد وزملائه الفرسان عن الوصول إليكم؛ فلما كثر القتل في المشركين ورأى الرماة الغنائم، تنازعوا واختلفوا وعصوا أمر رئيسهم عبدالله بن جبير رضى الله عنه؛ الذي ثبت مع قلة منهم حتى قتل؛ فكان من نتائج هذا الاختلاف والعصيان أن تركوا أماكنهم بعد أن رأوا النصر بأعينهم، وسارعوا إلى جمع الغنائم فهجم خالد بن الوليد وفرسانه عليهم من خلفهم؛ فتحول النصر إلىٰ هزيمة، وشُجَّ رسول الله ﷺ، وكُسرت رَباعيته، وتبين أن منكم من كان يريد الدنيا، ومنكم من كان يريد الآخرة، وما أعد الله فيها من الأجر والثواب لمن يجاهد ويُقْتَلُ في سبيله أو ينتصر، ثم صرف الله وجوهكم عن عدوكم لمخالفتكم أمر نبيكم، ثم إنه سبحانه عفا عنكم لمّا علم ندمكم وتوبتكم، والله ذو فضل عظيم على المؤمنين الصادقين التائبين. وهذه الآية نزلت لما رجع المسلمون من معركة أحد؛ فقال بعضهم: كيف هزمنا وقد وعدنا الله النصر؟؛ فنزلت هذه الآية شرحًا لسبب الهزيمة.

ولو استمر النصر للمسلمين مع المخالفة لقالوا: خالفنا الأوامر وانتصرنا؛ فلا قيمة للاحتياطات وامتثال الأوامر، وهذا درس استفاد منه المسلمون في كل المعادك التي بعدها.

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَيٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَـنَقَالِبُواْ خَلِيرِينَ اللَّهُ مَوْلَكِ عُمِّ وَهُوَ خَيْرُ النَّصِرِينَ ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَّرُواْ ٱلرُّغْبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلَطَانَأَ وَمَأْوَلَهُ مُرْالَتَارُّ وَيِشْرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِين ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِ بِإِذْنِةً عِحَقِّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمُّروَعَصَيْتُ مِقِنَا بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا أَيُّجَبُّونَ مِنكُ مِمَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَ اوَمِنكُ مِمَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةَ ثُدُّ صَرَفَكَ مْعَنْهُ مْ لِيَبْتَلِيكُ مُّ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَّ لعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى أَحَادِ
 ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَحَادِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبِاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيِّم لِّكَيْلاً تَحَيِّرُ نُوْاعَلَى مَافَ اتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمٌّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ @ 

[١٥٣] وتذكروا يا أصحاب رسول الله يليوم أن رجعتم هاربين لا يلتفت بعضكم إلى بعض بسبب الخوف والرعب الذي أصابكم، والرسول عليه ثابت يناديكم من خلفكم قائلاً: إليَّ عباد الله، أنا رسول الله، حيُّ لم أقتل، وأنتم لا تسمعون ولا تلتفتون إليه، فجازاكم الله على فعلكم غمَّا بسبب غمِّكم لرسول الله على لا تحزنوا على ما فاتكم من نصر وغنيمة، ولا ما حلَّ بكم من خوف وهزيمة، واعلموا أن الله مطلع على كل ما حصل منكم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

| ماد منه المسلمون في كل المعارك التي بعدها. |
|--------------------------------------------|
| <br>                                       |
| <br><i>,</i>                               |
| <br>                                       |
|                                            |
|                                            |
|                                            |

الجُزَّةُ الرَّابِعُ مُرْثُ الرَّابِعُ الرَّهُ الرَّابِعُ الرَّهُ الرَّابِعُ الرَّهُ الرَّابِعُ الرّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعِ الرَّابِعِ الرَّابِعُ الرَّابِعِ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعِ الرَّابِعِ الرَّابِعِ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعِ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعِ الرَّابِعِ الرَّابِعِ الرّابِعِ الرَابِعِ الرَابِعِ الرَّابِعِ الرَّابِعِ الرَّابِعِ المِنْ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعُ الرَّابِعِ الرَابِعِ الرَّابِعِ الرَّابِعِ الرَابِعِ الرَابِعِ الرَّابِعِ الرَّابِعِ الرَابِعِ الرَّابِعِ الرَابِعِ الرَابِعِ الرَابِعِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمِلْمِي الْمِنْ الْمِنْمِي الْمِنْ الْمِنْمِي الْمِنْمِ الْمِنْمُ الْمِنْمُ الْمِنْمُ ال ثُوَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَغْدِ ٱلْغَيِّرْ أَمَنَةً نُّحَاسًا يَغْشَىٰ طَآبِفَةً مِّنكُرُ وَطَآبِفَةُ قَدَأَهَمَّتُهُمْ أَفْسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِليَّةَ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلُ إِنَّ ٱلْأَمَّرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِيٓ أَنفُسِ هِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكٍّ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مَّاقُتِلْنَاهَ لُهُنَّاقُالُوكُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُوْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُوَّا وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيهُ ﴿ إِنَّا أَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَلِنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى لَّوْكَانُواْ عِندَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةَ فِي قُلُوبِهِ مُّ وَٱللَّهُ يُحْيِدِ وَيُعِيثُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مُّ لَمَغْفِرَةُ مُِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ فِيِّمَّ الْجُمعُونَ ١

الصحابة رضي الله عنهم جزاءً لغمهم لرسول الله على الصحابة رضي الله عنهم جزاءً لغمهم لرسول الله على أنزل سبحانه السكينة والنعاس على المسلمين المهاجرين والأنصار، أما المنافقون فقد أصيبوا بالرعب والقلق، وكان همهم خلاص أنفسهم؛ بل أساؤوا الظن بالله وبدينه وبرسوله على يقولون: لسنا مسئولين عن هذه الهزيمة؛ لأنه لم يكن لنا رأي، وليس في يدنا شيء من الأمر، فأمر سبحانه نبيه على أن يقول لهم: إن الأمر كله بيد الله، ثم قال سبحانه لنبيه: واعلم أنهم يخفون في أنفسهم ما لا يظهرونه من الشك والكفر والنفاق، ويقولون: لو كان لنا في هذه المعركة

رأي واختيار ما قتلنا هاهنا، ولو كان محمدٌ محقًا لانتصرنا كما وعدنا؛ وهذا إنكار وتكذيب بِقَدَرِ الله، ثم أمر سبحانه نبيه عليها أن الأعمار بيدالله؛ فحتى لو كنتم في بيوتكم ولم تخرجوا للقتال؛ لجعل الله الذين كتب عليهم القتل يخرجون إلى أماكن قتلهم فيقتلوا فيها؛ فإن الأجل إذا جاء لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، وما جعل الله ذلك إلا ليختبر ما في صدوركم من الشك والنفاق وضعف الإيمان، وليميز المؤمن من المنافق، والله عليم بما في صدوركم من خير أو شر، لا يخفى عليه شيء من أموركم. [100] ثم عاتب جل وعلا الصحابة الذين فرُّ وا من القتال يوم التقى المؤمنون والمشركون في غزوة أحد، وأخبر سبحانه بأن الشيطان أوقعهم في هذا الذنب بسبب أخطائهم؛ ولكنهم ندموا وتابوا واستغفروا الله فعفا عنهم، وَقَبِلَ توبتهم، وَقَبِلَ توبتهم، وَقَبِلَ الرسول عليه العقوبة. وهكذا امتلأت غزوة أحد بالدروس والاحتبارات والتمحيص.

الدين آمنوا بالله وصدقوا رسوله على وعملوا بشرعه؛ لا تشابهوا المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد مع رسول الله على وقالوا لإخوانهم في النسب أو في النفاق إذا خرجوا للتجارة أو خرجوا للجهاد: لو لم يسافروا وبقوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، وفي هذا تكذيب لقضاء الله وقدره؛ لأن قضاء الله تعالىٰ لا يُدفع، وأمره لا يُرد، وقد قالوا ما قالوا معتقدين أن ذلك فيه مضرة للمؤمنين، ولكن كان عاقبة قولهم حسرة في قلوبهم، واعلموا أن الله وحده هو الذي يحيي ويميت، وأن بيده مقادير كل شيء، وأنه مطلع على أعمال عباده، وسوف يجازيكم عليها إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر. [٧٥١] واعلموا أيها المؤمنون أنكم إذا قُتلتم في الجهاد في سبيل الله؛ فسوف تظفرون بالشهادة التي هي أسمى مطالب المجاهدين؛ لأن الشهداء تطفرون بالشهادة التي هي أسمى مطالب المجاهدين؛ لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وتظفرون أيضًا برحمة الله الواسعة، وهذا كله خير لكم مما تجمعون من حطام الدنيا الفاني.

| <br> |
|------|

[١٥٨] واعلموا أيها المؤمنون بأنكم سواءٌ مُتُّم علىٰ فُرُشِكم، أو قُتلتم في الجهاد؛ فلن تذهب أعمالكم هباءً؛ بل ستحشرون إلىٰ الله فيجازيكم علىٰ جهادكم وإخلاصكم.

[104] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن النبي على كان رحيمًا بأصحابه، ولهذا كان على لين الجانب معهم، مع أنهم خالفوا أمره وعصوه؛ سواء الرماة، أو الذين انسحبوا، وتسببوا في أخطاء غيرت مجرى النصر إلى هزيمة، ثم بين له سبحانه أنه لو كان سيِّء الخلق قاسي القلب معهم لانصر فوا عنه ونفروا منه؛ ثم أمره سبحانه أن يعفو عمّا صدر منهم من التقصير، ويستغفر لهم، ويشاورهم في الأمور التي يحتاج فيها إلى مشاورة؛ فإذا اجتمع رأيك على أمر من الأمور فاعزم عليه معتمدًا على الله وحده، فإن الله يحب المتوكلين عليه اللاجئين إليه.

و(ما) في قوله: ﴿ فَبِمَا ﴾ زائدة لتأكيد الرحمة التي منحها جل وعلا لنبيه ﷺ.

[170] واعلموا أيها المؤمنون أن الله إذا أراد لكم النصر والعز والتمكين؛ فلن يستطيع أحد أن يغلبكم أبدًا، ولو اجتمع عليكم أهل الأرض جميعًا؛ لأنه لا غالب له سبحانه، وإذا أراد هزيمتكم؛ فمن ذا الذي يستطيع أن ينصركم غيره جل في علاه، وهذا يعني: أن الأمر كله أولًا وأخرًا بيد الله وحده، وعلى الله توكلوا؛ لأنه هو الناصر والمعين وحده، وأن الاعتماد على غيره شرك.

[١٦١] يخبر جل وعلا أنه لا ينبغي ولا يصح لنبي أن يخفي شيئًا من الغنيمة؛ لأن من يخون ويخفي شيئًا من الغنيمة فإنه يأتي يوم القيامة حاملًا له ليفضحه الله على وجوه الخلائق، ثم تعطى كل نفس ما كسبت من خير أو شرً، دون أن يُظلم أحد.

وَذِكْرُ النبي في هذه الآية مبالغة في التحذير من الغلول؛ وإلا فإن النبي عَلَيْكَةُ معصوم، ولا يمكن أن يقع منه الغلول.

والمقصود من هذه الآية: هو التحذير من الغلول، الذي هو أخذ شيء من الغنائم قبل قسمتها، وكما أن الأنبياء منزهون ومترفعون عن أخذ شيء من الغنائم وإخفائها، فكذلك يجب على المحاربين أن لا يختلس أحد منهم شيئًا من الغنائم.

[١٦٢] ثم قال جل في علاه: هل يستوي أيها الناس الذي يتقي الله ويسعى في تحصيل رضا الله بالطاعة والعمل الصالح، مع الذي باء بغضب عظيم من الله بسبب الذنوب والمعاصي التي ارتكبها، ثم يكون منزله ومصيره جهنم، وبئس ذلك المصير والمنقلب؟، ولا شك أنهما لا يستويان أبدًا، والاستفهام استنكاري، يعني: أنهما لا يستويان.

[17٣] فلا شك أيها الناس أنهم متفاوتون في الدرجات؛ فالذين اتبعوا رضوان الله لهم أجر عظيم وثواب جزيل، وأما الذين باءوا بغضب الله فأولئك لهم عذاب أليم مهين، والله بصير بجميع أعمال

الجُزِّ الرَّايِعُ اللَّهِ عَمْرانَ الجُزِّ الرَّايِعُ اللَّهِ مِمْرانَ اللَّهُ الرَّايِعُ اللَّهِ مُعَرَانَ وَلَين مُّتُّ وَأُوْقِيَلْتُ مَ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَهِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلُوْكُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّو أُمِنْ حَوْ لِكَ ۖ فَأَعَفُ عَنْهُ مْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلاَغَالِبَلَكُ مُّ وَإِن يَخَذُلُكُمُ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُرِيِّنْ بَغْدِةً ۚ وَعَلَىٰ ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ وَمَاكَانَ لِنَـبِّيٓ أَن يَغُلَّ وَمَن يَعُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةَّ ثُمَّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظَامُونَ ١٠ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَ نَّرُ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ا هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِ مَرَرَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِ مَر يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَوَنُزَكِّيهِمْ وَيُعَالِّمُ هُرُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةُ قَدْ أَصَبَتُ مِيِّثَالِيِّهَا قُلْتُ عَرَأَنَّى هَا خَأَ قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۗ

عباده لا تخفي عليه منها خافية مهما دقت.

[178] واعلموا أيها الناس أن نِعَمَ الله جلّ وعلا على عباده غامرةً كثيرةً، ومن أهمها أن بعث فيهم هذا الرسول الزكي الطاهر المنزَّه عن العيوب، يقرأ عليهم آيات الله، ويطهر قلوبهم من الشرك والأخلاق السيئة، ويعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل مجيء محمد على لله في ضلال واضح ظاهر لا يخفى على أحد. وقد كان على حريصًا على هداية الخلق، وكان يسعى ليلاً ونهارًا لإخراجهم من الظلمات إلى النور، لا يفتر مهما واجهه من

صعوبات، ومهما لحقه من أضرار وأذيات؛ فصلىٰ الله عليه وعلىٰ

آله وسلم، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

[170] ثم عاتب جل وعلا الصحابة الذين كانوا سببًا في الهزيمة يوم أحد، ووقعت المصيبة؛ حيث قتل منهم سبعون، فأخبر سبحانه أنهم قد أصابوا مثليها؛ حيث قتلوا من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين، وكان النصر حليفهم، ثم قالوا متعجبين: كيف ننهزم وقد وعدنا الله بالنصر؟! فقل لهم يانبي الله: أنتم سبب الهزيمة؛ لأنكم عصيتم رسول الله بمخالفة الرماة أمره، ثم فراركم من المعركة تاركين القتال، واعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء من أمر عباده في الأرض ولا في السماء.

سيء قدير لا يعجزه سيء من امر عباده في الارح والهمزة في قوله: ﴿أَوَلَمَّا ﴾، للمعاتبة والتقريع.

الجُزّةُ الرّابعُ مُن المُعَمِّلِينَ الْمُورَةُ آلِ عِمْرَانَ وَمَآ أَصَابَكُوْ يُومَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ فَبِإِذِن ٱللَّهِ وَلِيعْلَوَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( ) وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَايَلُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَوِ ٱدۡفَعُوا ۚ قَالُوا لَوۡنَعَ لَهُ قِتَ اللَّا لَّا تَّبَعۡنَكُمُ ۗ هُمُ لِلۡكُفۡرِيوۡمَٰبِنِ ٱقَرَبُ مِنْهُ مْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُولِهِ عِمْ اَلَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يَكِتُمُونَ ١٠٥ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِحْوَانِهِ مُوَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَاقُٰتِلُوا ۚ قُلُ فَٱذۡرَءُ واْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلۡمَوۡتَ إِن كُنتُ مْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمُوَ تُأْبَلُ أَحْيَاآةُ عِندَرَبِي مِدْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَّلْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرْيَلَّحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلِفهِ مْ أَلَّاحَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَفُونَ ﴿ \* يَسَتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِن ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِيٰينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْلِنَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَاۤ أَصَابَهُو ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَأَتَّ قَوْا أَجْرُ عَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

[171] يخبر حِل وعلا أن ما أصاب المؤمنين من حراح أو قتل في غزوة أُحدٍ يوم الْتقىٰ المسلمون والمشركون كان بتقدير الله وتدبيره، وليتميز المؤمنون الصادقون من المنافقين على حقيقته، فيظهر إيمان المؤمنين على حقيقته، وكفر المنافقين على حقيقته، ويتميز من يريد الدنيا عمن يريد الآخرة؛ كما هو معلوم لله في الأزل. [172] ثم أكد جل وعلا أن ما أصاب المسلمين يوم أحد ليتميز المنافقون الذين انكشف أمرهم عندما طلب منهم المؤمنون أن يأتو اليقاتلوا معهم في سبيل الله، أو يأتوا عونًا وحمية، ولتكثير سواد المسلمين، فقال المنافقون: لو كنا نعلم أن هناك قتالًا لخرجنا نقاتل مع رسول الله على أخبر سبحانه بأنهم بهذا القول أصبحوا أقرب للكفر منهم للإيمان لأنهم كذبوا، وأنهم يقولون بأفواههم خلاف ما في قلوبهم، والله جل في علاه كاشف أمرهم لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تُخفى الصدور.

[١٦٨] ثم أخبر جل وعلا بما قاله الذين تخلّفوا عن القتال ورجعوا

إلىٰ المدينة، في شأن الذين خرجوا وقُتِلُوا؛ حيث قالوا عن إخوانهم الذين استشهدوا: لو أنهم أطاعونا وقعدوا مثلنا لنجوا من القتل كما نجونا؛ فقل لهم يانبي الله: إن كنتم صادقين فيما تقولون فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كان الحذر يمنع من الموت كما تزعمون. [179] ثم قال سبحانه وتعالىٰ: ولا تظنوا أيها الناس أن الذين استشهدوا من أجل إعلاء كلمة الله أمواتٌ؛ بل أحياء بجوار ربهم حياةً خاصة.

وقوله: ﴿ يُرْزَقُونَ ﴾، تأكيد لحياتهم، وأنهم يتمتعون بثمار الجنة ونعيمها وتحفها.

[۱۷۰] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الشهداء فرحون ومسرورون بما أتاهم الله من فضله، وهو رضوان الله والشهادة والنعيم الخالد، وأنهم فرحون بإخوانهم المجاهدين الذين تركوهم خلفهم في الدنيا، متمنين لهم الشهادة ليفوزوا بنعيم الجنة كما فازوا، وهؤلاء الشهداء لا خوف عليهم يوم القيامة مما يُرئ من أهوال ذلك اليوم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من نعيم الدنيا الفاني.

[۱۷۱] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الشهداء فرحون بما منّ الله به عليهم من نعمة الشهادة في سبيله، وبما منّ عليهم من نعيم الجنة الدائم، ثم أخبر سبحانه بأنه لا يضيع أجر الشهداء المؤمنين الصادقين.

[۱۷۲] ثم بين جل وعلا أن هذا النعيم وهذه الكرامة التي حصل عليها هؤلاء الشهداء؛ لأنهم استجابوا لدعوة الله ورسوله في استثناف الجهاد من بعد ما أصابهم من الهزيمة في غزوة أحد، وبذلك أحسنوا واتقوا عصيان أمر الله ورسوله، فاستحقوا على جهادهم وتضحيتهم الأجر العظيم من الله تعالى.

المحتلفة المحتلفة المؤمنين على ثباتهم، ولم يلتفتوا إلى ما قاله بعض المرجفين من أنصار المشركين؛ حيث إن أبا سفيان قد واعد رسول الله على أن يوافيه العام المقبل من يوم أحد ببدر الصغرى للاقتتال؛ فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران، فألقى الله الرعب في قلبه، فبدا له أن يرجع، فلقي نُعيم بن مسعود الأشجعي وطلب منه أن يذهب إلى المدينة ليُحْبِنَ المؤمنين عن لقائه، فلما وصل نُعيم إلى المدينة قال: أيها الناس إن قريشًا بقيادة أبي سفيان قد جمعوا الناس لقتالكم فخافوهم ولا تأتوهم؛ فازداد المؤمنون بذلك القول إيمانًا وثباتًا في دينهم ونصرة نبيهم، ولم يلتفتوا إلى ما قال؛ بل قالوا: حسبنا الله سيكفينا أمرهم وشرهم، وهو سبحانه نعم الملجأ ونعم النصير، وهو حافظنا ومتولى أمرنا.

[١٧٤] وبعد أن قالوا هذه الكلمة العظيمة -حسبنا الله ونعم الوكيل-؛ خرجوا مع رسول الله على للقاء العدو؛ لكنهم لم يلقوه؛ لأنه أسرع خائفًا إلى مكة مخذولًا؛ ثم أن الصحابة رضي الله عنهم وافقوا السوق وكانت معهم بعض التجارات فباعوا واشتروا وربحوا، ثم رجعوا إلى المدينة مع الرسول على وقد فازوا بنعمة السلامة، وطاعة الله ورسوله، ولم يمسسهم سوء؛ حيث أنعم الله عليهم بفضله وكرمه العظيم ورضاه.

[١٧٥] ثم بين جل وعلا للمؤمنين أن أولئك الذين يخوفونكم لِتَجْبُنُوا عن لقاء عدوكم ليسوا إلا أعوانًا للشيطان الذي يخوف أتباعه فيجعلهم جُبناء، وأنتم لستم منهم؛ فلا تخافوهم وخافوا الله -وحده- إن كنتم صادقين في إيمانكم.

[۱۷٦] ثم يسلي جلّ وعلا أبيه على ويقول له: لا تحزن يانبي الله على هؤلاء الذين يُصِرُّون على الجحود والضلال؛ فإنهم لن يضروا الله شيئًا؛ بل إن مضرتهم على أنفسهم، وأنهم هم الخاسرون، كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ فَلَا نَذْهُبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ ﴾ [فاطر: ٨]، فالرسول على يتألم ويحزنه مبادرتهم للكفر بعدما وَضَّح لهم ما ينجيهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة، واعلم أن الله لا يريد لهم ثوابًا وأجرًا في الآخرة؛ بل لهم عذاب شديد وأليم وفظيع.

[۱۷۷] واعلموا أن هؤلاء المنافقين الذين استبدلوا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئًا بكفرهم وضلالهم، ولهم في الآخرة عذاب مؤلم جزاء كفرهم وضلالهم.

[۱۷۸] ثم يقول جل وعلا: ولا يظن هؤلاء المشركون أن إمهالنا لهم بطول العمر وسعة العيش والنعيم خير لهم، إنما إمهالنا لهم حتى يستمروا في زيادة الإثم، ويستحقوا العذاب المهين في الآخرة؛ لأنها دار الجزاء الحقيقي الذي من شدته يتمنون الموت.

المارا أثم أخبر جل وعلا أنه ليس من شأنه أن يترك المؤمنين عامة على ما هم عليه؛ حتى يتبين المؤمن الصادق من المنافق الكاذب؛ فالله جل شأنه وهو العالم بكل شيء، يريد أن يبين المندسين بين المسلمين، وهم المنافقون المخذّلون الذين يبطنون الكفر والعداوة للمسلمين؛ لكي يفضحهم الله ويظهرهم ويبين حقيقتهم للمسلمين السّماعين لهم، كما قال جل وعلا: ﴿وَفِيكُرُ سَمّنعُونَ للمسلمين السّماعين لهم، كما قال جل وعلا: ﴿وَفِيكُرُ سَمّنعُونَ المؤمنين على الغيب وعلى أسرار العباد؛ ولكن يميزهم بالابتلاءات المؤمنين على الغيب وعلى أسرار العباد؛ ولكن يميزهم بالابتلاءات والمحن فيظهر المؤمن من المنافق، إلا أنه سبحانه يختار رسله ممن يشاء من عباده فيطلعهم على بعض الغيب الذي استأثر به بوحي منه، شأمرهم سبحانه بالإيمان بالله ورسوله؛ لأن من آمن بالله ورسوله إيمانًا صادقًا مُخلصًا، واتقى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ فله من الله أعظم الأجور، وهو رضاه ودخول الجنة.

الجُرُءُ الرَّاعِ فَاللَّهُ وَفَضَلِ الَّهِ يَمْسَسَ هُوَسُوّهُ وَاتَبَعُواْ وَضَلِ اللَّهِ وَفَضَلِ اللَّهِ عَظِيمٍ ﴿ اِنَّمَا ذَلِكُوالشَّيَطُنُ وَضَوْنَ اللَّهُ وَفَضَلٍ عَظِيمٍ ﴿ اِنَّمَا ذَلِكُوالشَّيَطُنُ لَيْ يَعْمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَعَافُونِ إِن كُنتُ مُ قُوقِ مِنِينَ ﴿ وَلَا يَعَرُنكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ عَذَابُ وَاللَّهَ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَعْمَدُ اللَّهُ مَعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَعْمَدُ وَاللَّهُ مَعْمَدُ وَاللَّهُ مَعْمَدُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللْهُ مِن اللَّهُ مِن الللللَّهُ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِهُ مِ

ولا يؤدون زكاة أموالهم؛ فقال سبحانه: ولا يظن هؤلاء الذين ولا يؤدون زكاة أموالهم؛ فقال سبحانه: ولا يظن هؤلاء الذين يبخلون بما آتاهم الله من الأموال ونعيم الدنيا هو خيرٌ لهم؛ بل هو في الحقيقة شرٌ لهم؛ لأن الله سيجعل ما بخلوا به على شكل طوق من نار جنهم يُلف على أعناقهم، ويعذبون به، واعلموا أيها الناس بأنكم سوف تموتون، وأن الله وحده له ميراث السماوات والأرض، وهو الوارث لما في أيديكم، فلماذا تبخلون بما مَنَّ الله عليكم من نعمه وأفضاله؟، والله خبير ومطلع على أعمالكم، لا يخفى عليه شيء. وهذا تهديد للذين يمنعون الحقوق ويجحدون فضل الله، وما أوجبه في أموالهم من زكاة وواجبات أخرى، كالصلة والصدقات والإنفاق في سبيل الله؛ أما الذين يؤدون الحقوق والواجبات فكما قال علي عنهم: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١٧٧٦٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٩٩)، عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٢٩٩).

الجُزِّةُ الرَّابِعُ مُورَةً آلِ عِمْرانَ لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَفَحُنُ أَغْنِيآاً ۗ سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُ مُالْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَ لَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهدَ إِلَيْ نَا أَلَّا نُؤْمِرَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَكُو رُسُلُ مِن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَل قِينَ فَإِن كَذَّبُولُكَ فَقَدْ كُنِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّنَفْسِ ذَايَقَةُ ٱلْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفِّقَ لَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةً فَمَن نُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ الَّهِ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّامَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ۞ \* لَتُ بَاوُتَ فِي أَمْوَاكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ الْأَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُودِ ١٠٠

المهود؛ حيث قالوها لمّا سمعوا قوله تعالىٰ: ﴿ مَن ذَاالَّذِى يُقُرِضُ اليهود؛ حيث قالوها لمّا سمعوا قوله تعالىٰ: ﴿ مَن ذَاالَّذِى يُقُرِضُ اليهود؛ حيث قالوها لمّا سمعوا قوله تعالىٰ: ﴿ مَن ذَاالَّذِى يُقُرِضُ اللهُ قَتِير ونحن أغنياء لأنه يطلب منّا أن نقرضه، تعالىٰ الله عمّّا يقول الظالمون علوّا كبيرًا، وقد أخبر سبحانه في مواضع أخرىٰ من القرآن بجرأة هؤلاء اليهود علىٰ الذات المقدسة؛ فقد قالوا: ﴿ يَدُ اللّهِ مَغَلُولَةً ﴾ وغير ذلك، والأغرب والأعجب هو صبر الله عليهم وأرجاء عقوبتهم للآخرة، فقال جل في علاه: سنكتب ونحفظ هذه المقولة التي قالوها مع أقوالهم وأفعالهم الأخرىٰ، مثل ما فعله أباؤهم من قتلهم الأنبياء بغير حق، ثم نحاسبهم ونعاقبهم علىٰ هبيل التهكم علىٰ هذه الأقوال وهذه الأفعال، ونقول لهم علىٰ سبيل التهكم والله سبحانه ذكر أقوالهم في كتاب يُتلىٰ إلىٰ يوم القيامة؛ فضيحة والله سبحانه ذكر أقوالهم في كتاب يُتلىٰ إلىٰ يوم القيامة؛ فضيحة لهم وكيدهم وكيدهم.

VARIOUS VE VARIOUS

[۱۸۲] ثم بين جل وعلا أن هذا العذاب الشديد الذي كتبه

على اليهود كان جزاءً لهم بسبب ما اقترفته أيديهم من الجرائم والمعاصي التي ارتكبوها في حياتهم الدنيا، ثم بين سبحانه بأنه لا يظلم الناس شيئًا فيعاقبهم بغير جرم البتة.

[۱۸۳] ثم أخبر جل وعلاً بما قال اليهود -عندما دعاهم الرسول الله المراب الإسلام-؛ فقالوا: إن الله أمرنا في التوراة أن لا نؤمن لرسول إلا إذا أتى بدليل على صدقه بأن يأتينا بشيء يقربه لوجه الله، وتنزل نار من السماء فتأكله؛ فقل لهؤلاء يانبي الله: لقد جاءتكم رسل من قبل بالمعجزات الساطعة التي لا شك فيها وبالذي طلبتم، فَلِمَ كذبتموهم وقتلتموهم، إن كنتم صادقين بأنكم مؤمنون.

[١٨٤] ثم يسلي جل وعلا نبيه فيقول له: فإن كذبوك يانبي الله فلا تحزن؛ فلست وحدك من كُذّب من الرسل؛ بل كُذّبت من قبلك رسل كثيرون، جاءوا بمثل ما جئت به من الحجج والبراهين العقلية والنقلية، وجاءوا أقوامهم بالزُّبُر، وهي: الصحف والكتب السماوية التي زُبِرَتْ، أي: جَمَعَتْ الآيات والحجج البينات، وجاءهم الكتاب المنزل من عند ربك عليك وهو القرآن الكريم الذي فيه النور والهدئ والحِكم الواضحة البينة.

[١٨٥] ثم أخبر جلّ وعلا أن كُل نفس ستذوق الموت لا محالة، ويوم القيامة سوف يرجع جميع الخلق إلى ربهم ليحاسبهم، وهناك توفّون أجوركم على أعمالكم كاملة غير منقوصة؛ واعلموا أن من زحزح عن النار، ولم يسقط في نار جهم عند عبوره على الصراط؛ فقد ظفر بما كان يريد، وحصل له الفوز العظيم، وما الحياة الدنيا أيها الناس بكل ما فيها إلا متعة مؤقتة؛ سوف تذهب وتزول.

وهذا وعد للمصدق بما عند الله من ثواب الجنة، ووعيد للمكذب والمنافق بالعذاب الأليم في الآخرة.

إلا المؤمنون بأنكم سوف تُمتحنون في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة والمستحبة، وبالكوارث والحوادث التي تصيبكم، وفي أنفسكم بالأمراض والموت، وسوف تسمعون من اليهود والنصارئ والمشركين ما يؤذيكم من السخرية والاستهزاء والطعن في دينكم ونبيكم، وألفاظ الكفر والشرك، وغير ذلك من الأذئ الكثير والكبير في كل الأزمنة والعصور، وإن تصبروا على ذلك بالثبات على دينكم، وتتقوا الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنه لا يضركم كيدهم شيئًا، وإن ذلك مما يجب عليكم أن تعزموا عليه وتنافسوا فيه.

وهذه الآية تأكيد أن الحياة الدنيا كلها ابتلاءات واختبارات؛ ليتميز المحسن من المسيء، والخبيث من الطيب، ووعد سبحانه المحسنين الصابرين بالنجاة والسلامة من كيد الكافرين والباغين، ومن المنافقين المندسين بين المؤمنين.

[۱۸۷] واذكريانبي الله يوم أن أخذ الله العهد على اليهود والنصارى بأن يبينوا للناس صفة النبي عليه في كتبهم وأن لا يخفوا من ذلك شيئًا، وأن يؤمنوا به وبما جاء به من الهدى والحق، ولكنهم كتموه ونبذوه وراء ظهورهم ولم يلتفتوا إليه، واستبدلوا بذلك شيئًا حقيرًا من متاع الدنيا الفاني؛ فبئس هذا الشراء، وبئس هذا الثمن، وهذه الصفقة الدنية.

[١٨٨] ثم قال سبحانه لنبيه ﷺ: ولا تَظُنَنَ يانبي الله أن هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا من أفعال سيئة، ويحبون أن يمدحهم الناس بما لم يفعلوا؛ فلا تظننهم بعيدين عن العذاب في الحياة الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب موجع مؤلم.

[۱۸۹] واعلموا أيها الناس أن لله جل وعلا مُلْكُ وأَمْرُ السماوات والأرض وما فيهما، وأنه سبحانه علىٰ كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[190] واعلموا أيها الناس أن في خلق السماوات والأرض، وما فيهما من عجائب، واختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان، والضياء والظلام؛ لدلائل وحجج وبراهين ساطعة بينة لذوي العقول الراجحة السليمة.

[191] ثم بين جل وعلا أن من صفات أصحاب العقول السلمية أنهم: يذكرون الله حال قيامهم وقعودهم وحال اضطجاعهم، أي: أنهم يذكرون الله في كل حال، ويُعْمِلُونَ عقولهم بالتفكير في خلق السماوات والأرض؛ ليستدلوا بها على قدرة الله سبحانه؛ وأمام هذه العظمة الإلهية يدعون ربهم قائلين: ربنا ما خلقت هذا الخلق الذي نشاهده عبثًا؛ بل دليلًا على كمال قدرتك وحكمتك، فتنزهت ذاتك وتقدست عن العبث وعن كل ما لا يليق بك، فنجنا ياربنا يوم القيامة من عذاب النار الأليم الذي لا يطاق.

وهذه الآيات من قوله: ﴿ إِنَّ فِي غَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ السَّمَا وَالنَّهَارِ ...، إلىٰ قوله: ... رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبُحَنَكَ فَقِنَا عَذَا بَٱلنَّارِ ﴾، روي أن النبي ﷺ قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها» (١).

[۱۹۲] وبين سبحانه أن من دعاء أصحاب العقول السليمة قولهم: ياربنا إن من أمرت بإدخاله النار من عبادك بسبب ما اقترف من الذنوب والمعاصي؛ فقد أذللته وأهنته وفضحته، وليس للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصى من أنصار يدفعون عنهم

الجُزَّءُ الرَّايِعُ ﴿ مُورَةً آلِ عِمْرَانَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ وَنَسَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْ تَرَوْأُ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا فَبَشَ مَايَشُ تَرُونَ ١٠٠ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْقَيُحِبُّونَأَن يُحْمَدُواْبِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ هِ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَامَاخَلَقْتَ هَنْذَابَطِلُلاسُبْحَنْنَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ٠ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ ثَبَّنَا ٓ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبُّكُمْ فَعَامَنَّأُ رَبَّنَا فَأَغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَنَّا سَيَّاتِنَاوَتُوفَّنَامَعَ ٱلْأَثِرَادِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَاوَعَد تَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَاتُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَاتُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٠٠ VANDANI VO VANDANIA

عذاب الله.

[١٩٣] وكان من دعائهم أيضًا قولهم: ياربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان، وهذا المنادي هو الرسول على خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أمرنا أن نؤمن برسوله على وأن نؤمن برسوله على وأن نؤمن باليوم الآخر؛ فاستجبنا لكل ما أمرنا به على فاستر لنا ياربنا عيوبنا، وامح عنّا ما سلف من سيئاتنا، وألْحِقْنَا بأهل الإيمان والصدق والصلاح الفائزين برضوان الله.

[198] ويستمرون في دعائهم قائلين: ياربنا أكرمنا وانجز لنا ما وعدتنا به على ألسنة رسلك من النصر والتمكين في الدنيا، ومن الفوز برضوانك وجنتك في الآخرة، فإنك سبحانك لا تخلف الميعاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحيه (٦٢٠)، عن عائشة رضي الله عنها. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (٦٨): حسن.



الجُزُّ الزَّابِعُ ﴿ وَمُ الْمِعْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّنكُومِن ذَكَ إِلَّوْ أَنْتَى ۗ بَعْضُ كُمْ مِّنْ بَعْضِ قَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَكُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكُوقِ لَزَنَّ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ ١٠٠٠ لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ مَتَكُّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّ مُّ وَيِثْسَ الْمِهَادُ ﴿ لَكِن الَّذِينَ اتَّقَوَّا رَبَّهُ مْ لَهُ مْ جَنَّاتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نُنُلَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْثُ لِلْأَبْرَادِ ﴿ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنزلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ مُعِندَ رَبِّهِمُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَ إِبرُواْ وَرَابِطُواْ وَآتَ قُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ \*\*

[190] ثم أخبر جلّ وعلا أنه استجاب لهم دعاءهم، وأخبر بأنه لا يُضَيِّعُ على عامل منهم ثواب عمله؛ سواء كان ذكرًا أم أنثى، وهم سواء في قبول الأعمال والثواب عليها؛ ثم أخبر سبحانه بأن الذين هاجروا يريدون وجه الله وأخرجوا من ديارهم ونالهم الأذى في سبيل الله وقاتلوا أعداء الله، وقُتل منهم من قُتل، سيمحو الله عنهم سيئاتهم، ويدخلهم جنات تجرئ من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، جزاءً من عندالله، والله وحده عنده الأجر والثواب الحسن. من أمر جل وعلا رسوله علي أن لا يغتر بما يراه من نعيم مغدق على الكفار الجاحدين في الدنيا.

NABA ABAN VI NABA ABAN

[١٩٧] واعلم يانبي الله أن نعيم الدنيا متاع قليل ثم يزول، ثم يكون مصير هؤلاء الكفار في الآخرة إلىٰ النار، وبئس الفراش الذي فرشوه لأنفسهم في جهنم.

والمقصود: أن يبلغ النبي ﷺ تابعيه أن إمداد الكفار بالنعم والمكاسب أمر وقتي، وأنهم سوف يحاسبون ويجازون بعذاب مستمر في النار لا يقاس أو يقارب ما أُعطوا من الرفاهية والمتع المحدودة الوقت في الدنيا.

[۱۹۸] يخبر جل وعلا أن الذين خافوا ربهم واتبعوا دينه وسنة نبيه عَلَيْ لهم جنات تجري من تحت قصورها وبساتينها وأشجارها الأنهار، خالدين مخلدين فيها لا يخرجون منها أبدًا، وهذه الجنات

هي منزلهم الدائم ثوابًا من عند الله، وما عند الله أفضل وأعظم لأهل الطاعات الصادقين.

وفي قوله: ﴿ نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾، معلوم أن النُّزُل هو ما يُعَدُّ للضيف إكرامًا له، وليس جزاءً أو أجرة له علىٰ عمله، وقد قال على على الله وليس الله على على على على الله وقد قال على الله ولا أنت يارسول الله ؟ قال: ﴿ وَلا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته ﴾ (١).

وفي كثير من الآيات يقول تعالى: ﴿ الدَّخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل:٣٢]، وفي مواضع أخرى: ﴿ جَزَاءَ أَبِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الواقعة:٢٤].

وهذا لا يعارض الحديث والآية التي تنص على النزُّل. والتحقيق: أن دخول الجنة إنما يكون بسبب الأعمال الصالحة

إذا قبلها الله برحمته؛ فصار ذلك العمل المقبول سببًا لدخوله الجنة.

والعمل الصالح المقبول هو ما تحقق فيه شرطان: الإخلاص لله، وموافقة ما جاءت به رسل الله، والذي تحقق فيه هذان الشرطان من العمل فإن صاحبه يتغمده الله برحمته فيقبل عمله ويدخله الجنة جزاءً على أعماله الصالحة، فإذا دخل الجنة أكرمه الله بالنُّزُل التي تعد للضيف إكرامًا له.

ومذهب أهل السنة: أن الباء في قوله: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»، هي باء العوض، مثل: اشتريت هذا القلم بريال، والباء في قوله: ﴿ أَدَّ خُلُوا اللَّمِنَةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ [النحل: ٣٢]، هي باء السببية، أي: بسبب أعمالكم الصالحة المقبولة.

وأظنُّ: أن هذا وذاك مرجعهما رَحْمَةُ الله بعد إخلاص العمل له، ومطابقته لسنة نبينا محمد ﷺ (٢).

المجاوع والمحمد على المعاود والنصاري من يؤمن بالله، ويؤمن بنبوة محمد على كعبدالله بن سلام والنجاشي وغيرهم، ويؤمنون بالقرآن والتوراة والإنجيل، متذللين لله وحده، ولم يبدلوا أو يكتموا ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مقابل ثمن قليل من متاع الدنيا الفاني، ثم بين سبحانه بأن هؤلاء لهم ثواب أعمالهم كاملًا، واعلموا أن الله سريع الحساب، لا يحتاج إلى وقت طويل في حساب خلقه. وأن الله سريع الحساب، لا يحتاج إلى وقت طويل في حساب خلقه. واحبر واعلى الإيمان، وأن يصابروا أعداءهم على القتال وأهواله، وأن يجادلوهم بالتي هي أحسن، لأن المؤمن حياته كلها اختبارات وابتلاءات، فربما قابل مُشكِّكين ومكابرين من الكفار والمنافقين، وابتلاءات، فربما قابل مُشكِّكين ومكابرين من الكفار والمنافقين، وابتلاءات، فربما قابل مُشكِّكين ومكابرين من الكفار والمنافقين، وأن يتقوا الله بالخوف منه في جميع الأحوال، ويكون ذلك باتباع وأدر برضوان الله ورسوله واجتناب نواهيه، وبهذا يكسبون الفلاح في الدنيا، والفوز برضوان الله وثوابه في الآخرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨١٦)، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أضواء البيان للشنقيطي (٣/ ٣٤٩، ٣٥٤ - ٧/ ٥٢٦).

## سورة النساء

سورة النساء مدنية وآياتها ستّ وسبعون ومائة آية، ويقال لها: سورة النساء الكبرئ، كما يقال لسورة الطلاق: سورة النساء الصغرئ، وهي أطول سورة في القرآن بعد سورة البقرة، وقد حفلت بجل أمور العباد من تكاليف دنيوية وأخروية.

[١] أمر جل وعلا جميع البشر مؤمنهم وكافرهم أن يخافوا ربهم الذي أنشأهم من نفس واحدة وهي نفس آدم عليه السلام، وخلق من آدم زوجه حواء، ونشر منهما في الأرض خلقًا كثيرًا رجالًا ونساءً، وهذا الأمر يتناول جميع الناس الموجودين في وقت نزولها ومن بعدهم إلىٰ يوم القيامة، ثم أمرهم سبحانه أن يراقبوا ربهم الذي يسأل به بعضكم بعضًا، وحذرهم أن يقطعوا أرحامهم لأن في قطعها فسادًا كبيرًا وخللًا عظيمًا في حياتهم، واعلموا أن الله مراقب لأعمالكم، وسيجازيكم عليها؛ لذا ينبغي للمؤمن أن يتقى ربه ويستشعر أنه لا يغيب عن مراقبته. وفي قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَ لُونَهِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ﴾، هذه تحكى حالهم في الجاهلية؛ فإن أحدهم يقول لصاحبه: أسألك بالله وبالرحم إذا كان من أسرته أو قبيلته، أما بعد الإسلام فقد حرَّم الله السؤال بغيره؛ سواء كان رحمًا أو أي شيء معظم عندهم. قال بعض المفسرين: الأرحامَ: بفتح الميم تعنى: الأمر بعدم قطيعة الرحم؛ فيكون تفسيرها: اتقوا الله واتقوا الأرحام لا تقطعوها؛ أما الأرحام: بكسر الميم في قراءة حمزة، فتكون قَسَمًا، أي: الذي تسألون به وبالرحم. [٢] ثم أمر سبحانه بالتواصى باليتيم الذي مات والده قبل سن البلوغ، وأمر الأولياء أن يعطوا اليتامي أموالهم إذا عرفوا منهم القدرة على حفظها، أو بلغو الرشد، وأمرهم أن يتقوا الله في أموالهم بعدم استبدال الجيد منها بالرديء؛ لما في ذلك من الضرر والخيانة لليتيم، ونهاهم أن يخلطوا أموال اليتيم مع أموالهم إذا كان لقصد الإضرار؛ فمن خلطها بقصد الإضرار فقد ارتكب إثمًا كبيرًا، وأما إذا كان لقصد الإصلاح والتنمية فلا بأس بذلك، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة:٢٢].

[٣] ثم قال جل وعلا: وإذا خفتم أيها المؤمنون أن لا تقوموا بحق النساء اليتامي اللاي تحت ولايتكم بأن لا تعطوهن حقهن في المهور إذا تزوجتموهن فعليكم أن تتزوجوا غيرهن من النساء مثني أو ثلاث أو رباع؛ فإذا خفتم ألا تعدلوا وخشيتم من الجور معهن فاكتفوا بواحدة من النساء، أو بما تملكون من الإماء، وهذا أقرب للعدل وعدم الظلم. وقوله: ﴿أَلَّا تَعُولُوا ﴾، من العول، وهو الظلم، أو من العيلة، وهو الفقر، كما قال تعالى: ﴿وَوَجَدَكَعَآيِلًا فَأَغَنَى ﴾ [الضحي: ٨]. [٤] ثم أمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يعطوا النساء حقهن من المهور التي فرضها الله على الرجال لأزواجهم؛ فإذا سمحت الزوجة بشيء من مهرها سواء لزوجها أو لغيره بطيب نفس منها فلا حرج أن تأخذوه حلالًا طيبًا. [٥] ثم نهي جلّ وعلا



أولياء الأمور أن يعطوا أموال اليتامي للسفهاء الذين لا يعقلون ولا يرشدون، وذلك خشية إفسادها وإضاعتها في غير وجهها، وعبر في الآية بقوله: ﴿ أَمُوالَكُمُ ﴾، وهي في الحقيقة أموال اليتامي، بدليل قوله في الآية التالية: ﴿ فَإِنَّ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوٓ الْكِيهِمْ أَمُولَهُمْ ﴾، والمقصود: اجعلوها كأموالكم في العناية بها والمحافظة عليها وتنميتها؛ ثم أخبر سبحانه أنه جعل هذه الأموال قيامًا لعباده في مصالحهم الدينية والدنيوية؛ وأمر الأولياء أن ينفقوا عليهم ويكسوهم من هذا المال، وأن يبذلوا منه كل ما يتعلق بحياتهم الدينية والدنيوية، ثم أمر الأولياء أن يلينوا في القول مع اليتامي ويقولوا لهم كلامًا طيبًا. [٦] ثم أمر جلَّ وعلا باختبار من تحت أيديكم من اليتامي، وذلك بتدريبهم علىٰ إدارة أعمالهم شيئًا فشيئًا حتى يُعرف أنهم لن يفرطوا فيها؛ فإذا وصلوا سن النكاح وعلمتم منهم حسن التصرف والتدبير في أموالهم فسلموها إليهم، ولا يحق لكم أن تأكلوا أموالهم على وجه الإسراف والسرعة قبل أن يكبروا حتى لا يطلبوها إذا كبروا، ومن كان غنيًّا فليتعفف عن أموالهم ولا يأخذ منها شيئًا، ومن كان فقيرًا فليأخذ بقدر الحاجة؛ فإذا سلَّمتم إليهم أموالهم؛ بعد التأكد من أنهم قادرون على حفظها؛ فأشهدوا عليهم حتى لا يأتي أحدهم فينكر أنه استلم شيئًا من ماله، واعلموا أن الله شاهد ورقيب عليكم، ومحاسبكم على جميع أعمالكم.

الجُزْةُ الرَّابِعُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا تَرَكُ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ يِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أُوْكَ ثُرُّنَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَالْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَ مَى وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُ مِيِّنُهُ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوَلَا مَّعْرُوفَا ٨ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُولُمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَلْقًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَ تَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُّولَ ٱلْيُتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَّ نَازًا وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمْ لِلنَّكَرِمِثُلُ حَظِّا ٱلأُنتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكِّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُّ وَلِأَبُويَهِ لِكُلُ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبَّوَاهُ فَلِأُمِّيهِ ٱلشُّكُ ۚ فَإِن كَانَلَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱللَّهُ دُشَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيُنُّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُو لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُو نَفْعَأَ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

[V] فرض جل وعلا للذكور نصيبًا مما ترك الوالدان والأقربون من المال، وأيضًا فرض للنساء نصيبًا مما ترك الوالدان أو الأقربون من المال، قليلًا كان أو كثيرًا، وهذا النصيب فرضه الله وحدده لكل وارث. وهذه الآية تعتبر تحويلًا بالأمة المسلمة عمَّا كان سائدًا في الجاهلية: أن الميراث يأخذه الذين يدافعون عن القبيلة ويحمونها، أما النساء والصبيان فلا نصيب لهم من الميراث؛ فلما جاء الإسلام قضي علىٰ هذه الجاهلية، وحدد لكل وارث نصيبه.

VARIATION VARIABLES

[1] يأمر جل وعلا الورثة أن يعطوا أقرباء الميت الذين لا يرثون، أو بعض اليتامي والمساكين الذين يحضرون التقسيم شيئًا يسيرًا من المال قبل قسمة التركة بما لا يضر بالورثة، وهذا من باب الإحسان وصلة الرحم للميت؛ وهو على وجه الاستحباب وليس الوجوب؛ فإذا تعذر العطاء لأن في الورثة يتامى أو سفهاء؛ فعليهم أن يردُّوهم بكلمة طيبة واعتذار جميل تطيبًا لنفوسهم.

[4] ثم أمر جل وعلا الأوصياء على اليتامي أن يخافوا الله فيهم، ويتذكروا حال أولادهم إذا ماتوا وتركوهم يتامي وضعفاء، هل يرضون لهم الذل والإهانة؟! فلذا عليكم أيها الأوصياء أن تخافوا الله في من تحت أيديكم من اليتامي، وعليكم أن تخاطبوهم كما تخاطبون أولادكم بعبارات اللين والعطف والحنان.

[11] واعلموا أيها المؤمنون أن الذين يعتدون على أموال اليتامى، ويأخذونها بغير حق مباح؛ إنما يأكلون في بطونهم نارًا والعياذ بالله؛ وسيكون مصيرهم نارًا هائلة مستعرة لا تطاق، وفي هذا وعيد شديد للذين يعتدون على أموال اليتامى ظلمًا وعدوانًا.

[١١] هذه الآية توضيح وتفصيل للآية رقم (٧) السابقة، وهي قوله: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ... ﴾.

وقد بدأت الآية بوصية الآباء بالأبناء، وهذه هي المرة الوحيدة التي أوصيٰ الله فيها الآباء بالأبناء؛ لأن محبتهم وعنايتهم بأبنائهم طبيعية جِبِليَّةٌ منذ الطفولة؛ بل من قبل ذلك؛ حيث يختارون الأم ذات الصلاح والنسب، أما الأولاد فأوصاهم الله بآبائهم مرات كثيرة؛ قريبًا من عشر مواضع؛ لأن اهتمام الأولاد بآبائهم وأمهاتهم تكلُّف، لذا كرر سبحانه وصية الأبناء بالآباء كثيرًا؛ بل جعل ذلك بعد الأمر بالتوحيد مباشرة؛ لأن الأبوين هما السبب الثاني لإيجاد الأبناء، وجحودهم أو هجرهم والتقصير بحقهم، سوف يكون جحودًا، وربما يكون كفرًا بالذي أوجدهم أولًا، وهو الله جلَّ في علاه.

ثم بدأ جل في علاه ببيان ميراث الأولاد، فأخبر أنه إذا مات أحدكم وترك أولادًا ذكورًا وإناثًا؛ بعد أن يُحصىٰ ماله، وتَقضىٰ جميع ديونه، وتنفذ وصيته إن كانت لا تزيد عن الثلث؛ أن يُقسم ما تبقى من الميراث بين أولاده للذكر ضعف الأنثىٰ إذا لم يكن هناك وارث غيرهم، وقدبين العلماء سببَ أن للذكر ضعف الأنثىٰ؛ لأن الذكر عليه التزامات مالية كثيرة، كالمهر، والنفقة، ومصروفات الأسرة ونحو ذلك، في حين أن الله سبحانه لم يلزم الأنثىٰ بأي نفقات نحو الرجل أو الأسرة؛ ثم أخبر سبحانه أن الميت إذا ترك نساءً فقط، وكن بنتين فأكثر فلهن ثُلُثا التركة؛ وإذا كانت ابنة واحدة فقط فلها نصف التركة؛ فإذا كان للميت ولد واحد فأكثر ذكرًا كان أو أنثىٰ؛ فلوالديه لكل واحد منهما السدس؛ فإذا لم يكن له ولد وورثه والداه فقط فلأمه الثلث ولأبيه الباقي؛ فإذا كان للميت إخوة اثنان فأكثر، ذكورًا أو إناتًا فلأمه السدس وللأب الباقي ولا شيء للأخوة، أما إذا كان له أخ أو أخت واحدة فقط فلأمه الثلث وللأب الباقي ولا شيء للأخ أو الأخت، وهذا هو القول الراجح، واعلموا أن هذا التقسيم الذي ذكرناه إنما يكون بعد تنفيذ وصية الميت، وقضاء ما عليه من الديون، ثم اعلموا أيها المؤمنون أن آباءكم وأبناءكم الذين فرضنا لهم هذا الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في الدنيا والآخرة؛ ولهذا تولي المولي عز وجل تقسيم المواريث بنفسه؛ حتى لا تضيع الحقوق، ويحصل الظلم بين الناس؛ فإنه جلّ وعلا عليم بخلقه، حكيم فيما شرعه لهم.

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـرَكِ أَزْوَ جُكُمْ إِن لَّرْيَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّ بَيْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلزُّبُعُ مِمَّاتَرَكْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكَتُمُ مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَاۤ أَوْدَيْنَۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُوِالْمَرَأَةُ وَلَهُ وَأَخُّ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلّ وَحِدِمِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَّرُمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَانَهُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَٱ أُوْدَيْنِ غَيْرَهُ ضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ ﴿ يَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهَ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ⊕ وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّحُ دُودَهُ و يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابٌ مُّهِينٌ ٠٠

[١٣] ثم أخبر جلَّ وعلا أن الأحكام والمقادير التي حددها في هذه الآيات لا يجوز لأحد تجاوزها، واعلموا أن من يطع الله ورسوله في هذه الأحكام وغيرها؛ فإن جزاءه عند الله أن يُدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين مخلدين في نعيمها أبد الآبدين، وذلك هو الثواب العظيم من الله.

[18] واعلموا أيها الناس أن من يتعدى هذه الحدود المقدرة، ويعصى الله ورسوله فيها، ولا يعمل بها، ويتجاهلها، وربما سخر منها، واستهزأ بأحكام الله فيها وفي غيرها، ومات على ذلك؛ فإن جزاءه جهنم، خالدًا مخلدًا فيها، وله عذابٌ شديد؛ فيه ما فيه من الإهانة والإذلال.

[١٢] وهذه الآية توضيح وتفصيل لحق الأزواج والكلالة؛ حيث بين فيها سبحانه الميراث بالمصاهرة وهما الزوج والزوجة. فأخبر أن الزوجة إذا ماتت وتركت مالًا، ولم تترك ولدًا من زوجها

الذي ماتت عنه، ولا من زوج آخر غيره؛ فإن الزوج في هذه الحالة يأخذ نصف التركة. أما إذا ماتت الزوجة وتركت ولدًا من زوجها الذي ماتت عنه، أو كان لها ولد من زوج آخر غيره؛ فإن الزوج يأخذ ربع التركة. ثم بين سبحانه أن هذا التقسيم يكون بعد إخراج الوصايا التي ليس فيها ضرر على الورثة، وتسديد الديون المتعلقة بالميت.

أما إذا مات الزوج وترك زوجة واحدة فأكثر؛ فإنها تأخذ ربع التركة إذا لم يكن له ولد. أما إذا مات الزوج وكان له ولد؛ فإن الزوجة تأخذ ثمن الميراث.

ثم بين سبحانه أن هذا التقسيم أيضًا يكون بعد إخراج الوصايا التي ليس فيها ضرر على الورثة، وتسديد الديون المتعلقة بالميت. فإذا مات الرجل أو المرأة، وليس لهم أصول أو فروع أحياء، أي: قد مات آباؤهم وأجدادهم، وليس لهم أولاد، ولا أحفاد، لا ذكور ولا إناث؛ فإنه يسمىٰ أو تسمىٰ في هذه الحالة كلالة؛ حيث لا يرثه إلا أخ لأم أو أخت لأم، فيكون في هذه الحالة لكل واحد منهما

فإذا كان الأخوة لأم أو الأخوات لأم أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، يقسم بينهم بالتساوي للذكر نفس حظُ الأنثيٰ.

وقد أجمع العلماء أن المقصود بقوله: ﴿ وَلَهُ ۚ أَوُّ أَوْ أَخُتُّ ﴾، أي: الأخ لأم أو الأخت لأم، أما الإخوة الأشقاء أو الأخوة لأب فقد وضح سبحانه نصيبهم في آخر آية من هذه السورة.

ثم بين سبحانه أن هذا التقسيم يكون بعد إخراج الوصايا التي ليس فيها ضرر علىٰ الورثة، وتسديد الديون المتعلقة بالميت، أما الوصايا التي فيها ضرر على الورثة، بأن يكون قد أوصى بأكثر من الثلث، أو أمر بحرمان بعض أقاربه وهكذا؛ فلا يجوز تنفيذها.

واعلموا أيها الناس أن الله أوصاكم بهذا، وهي وصية نافعة لكم، والله عليم بما يصلح الخلق، وهو حليم لا يعاجل بالعقوبة من

الجُنْرَةُ الرَّابِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسّآهِكُمْ فَٱسۡتَشۡهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمٌّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّنْهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١٠ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَّأَفَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْعَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَابًا رَّحِيمًا ١٠ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِحَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَّ وَكُانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱللَّهِ يَعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْغَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُّ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدْنَالَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلِنِّسَاءَ كَرْهَأُ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهْتُ مُوهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٠

[10] يخبر جل وعلا أن النساء اللاتي وقعن في هذه الفاحشة القبيحة، وهي فاحشة الزنا؛ فعليكم أن تستشهدوا عليهن أربعة رجال مؤمنين صادقين؛ فإن شهدوا وأثبتوا ذلك عليهن؛ فيجب عليكم أن تحبسوهن في البيوت حتى يأتيهن الأجل، أو يحكم الله فيهن، ويجعل لهن طريقًا للخلاص.

وقد فسر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الفاحشة في هذه الآية بأنها: السحاق، وهو أن تجامع الأنثىٰ أنثىٰ مثلها.

[17] ثم أخبر جل وعلا أن اللذين يقعان في فاحشة الزنا؛ فعليكم تأديبهما وضربهما؛ حتى يرتدعا عن هذه الفاحشة القبيحة؛ فإذا أقلعا عنها، وتابا إلى الله، وعملا الأعمال الصالحة؛ فاصفحوا عنهما، واتركوهما؛ فإن الله كثير التوبة لعبادة التائبين؛ عظيم الرحمة والإحسان بهم.

وقد فسر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قوله: ﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكَنِهَا مِنكُمْ ﴾: أي: واللذان يفعلان اللواط.

وقد قال جمهور المفسرين: إن هاتين الآيتين منسوختان بآية الزنا في سورة النور، وهي قوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةٍ ... ﴾ [النور: ٢-٣].

وهذا في الزانيين الغير متزوجين؛ حيث يجلدان مائة جلدة ويغربان

عامًا، أو يُغَرَّب الرجل دون المرأة، على خلاف بين العلماء. أما المحصن فحده الرجم حتى الموت، كما ثبت ذلك في السنة النبوية.

[1۷] واعلموا أيها المؤمنون أن التوبة الصحيحة التي يقبلها الله إنما تكون من الذين يرتكبون المعاصي ويجهلون عاقبتها في الدنيا والآخرة، وسرعان ما يعودون ويتوبون ويندمون ويقلعون عن الذنوب.

قال مجاهد: من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد ﷺ عن هذه الآية فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، ومن تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وأصل السيئات: الجهل وعدم العلم.

ثم بين سبحانه أن الذين يعصون الله ثم يتوبون؛ فإنه يتوب عليهم ويتجاوز عمّا فعلوه من الذنوب والمعاصي، واعلموا أن الله عليم بخلقه، يعلم الصادق من الكاذب في توبته، حكيم في تدبيره وتقديره.

[11] ثم أخبر جل وعلا أن التوبة لا تكون من المصرِّين المستمرين على المعاصي؛ فإذا حضر أحدهم الأجل، قال: إني تب الآن حين علم أن حياته انتهت، وكذلك لا تكون التوبة للذين يموتون وهم كفّار، أي: ماتوا وهم جاحدون لآيات الله ورسله؛ فهوً لاء مصيرهم النار، يعذبون فيها عذابًا أليمًا موجعًا، ومن دخل النار من الموحدين بسبب الذنوب والمعاصي فإنه بعد التطهير يخرج منها ويدخل الجنة.

[19] يخبر جل وعلا بما كان شائعًا بين الناس قبل الإسلام من الظلم الذي كان على النساء؛ حيث كانت المرأة تورث كما يورث المتاع؛ فإذا مات الرجل و ترك زوجة فإن أكبر أولاده من غيرها أو أخاه أو ابن عمه يتصرف بها كما يشاء؛ إما أن يتزوجها أو يزوِّجها للآخرين، أو يمنعها من الزواج، وهي كارهة لهذا كله؛ فأبطل الإسلام هذا الظلم، وأصبح للمرأة عِدَّة ونصيبًا من الميراث ونحو ذلك، ثم أخبر سبحانه أنه لا يجوز للزوج إذا كره زوجته أن يضارها لكي تتنازل عن بعض ما أعطاها من المهر، إلا إذا وقعت في أمر فاحش وسييء واضح كالزنا؛ فحينئذ له الحق أن يضيق عليها حتى فاحش وسييء من مهرها حتى يطلقها، أو يطلقها من غير عوض؛ بل يمتعها، وعليكم أيها الناس أن تعاشروا نساءكم بالمعروف؛ فإذا يصبر عليها، وأن يستمر في صحبتها والإحسان إليها؛ فربما يجعل يصبر عليها، وأن يستمر في صحبتها والإحسان إليها؛ فربما يجعل أو ترزق منها بالولد الذي تقرُّ به عينك.

[٢٠] يبين جلّ وعلا إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة بدل التي طلقها، وكان قد أعطى زوجته التي طلقها مهرًا كثيرًا؛ فإنه لا يحق له أن يأخذ منه شيئًا؛ لأنها استحقته بالعقد والدخول بها فصار ملكها، واعلموا أن أخذه بغير حق بهتان وإثم عظيم، أما إذا أتت بفاحشة، أو هي كرِهت الزوج؛ فلها أن تفتدي نفسها بشيء من المال تدفعه للزوج ليطلقها، وهذا ما يسمى: بالخلع.

[٢١] ثم أنكر جلّ وعلا على من يأخذ مهر المرأة بدون وجه حق، وقد حصلت بينهما العشرة الزوجية والاستمتاع بالجماع ونحوه، واتفقوا على ذلك بعقد النكاح الذي هو بمثابة الميثاق الغليظ بينهم. [٢٢] ثم نهى جلّ وعلا عما كانت تفعله الجاهلية من نكاح الرجل زوجة أبيه التي ليست أمه بعد وفاة أبيه إذا رغب؛ حيث كان يرثها من ضمن المتاع؛ ثم بين سبحانه أن من سبق نكاحُها في وقت الجاهلية فهو عمل جاهلي والإسلام يهدم ما قبله، واعلموا أيها المؤمنون أن هذا الفعل أمر فاحش وقبيح، والله يبغضه، وبئس ذلك طريقًا ومنهجًا لمن سلكه.

[٢٣] ثم بين جلّ وعلا النساء التي يحرم علىٰ الرجل نكاحُهن بسبب النسب والرضاع والمصاهرة، أي: يحرم نكاحُهن إما حرمة دائمة أو حرمة مؤقتة.

 « فبدأ سبحانه بذكر النساء التي يحرم نكاحهن بسبب النسب والقرابة، وهن سبع:

١ - الأمهات، ويدخل فيهن الجدات.

٢ - والبنات ويدخل فيهن بناتهن.

٣- والأخوات، ويدخل فيهن الأخوات الشقيقات، والأخوات
 من الأب، والأخوات من الأم.

٤ - والعمات، ويدخل فيهن أخوات الآباء وأخوات الأجداد.

٥ - والخالات، ويدخل فيهن أخوات الأمهات وأخوات الجدات.

٦ - وبنات الأخ ويدخل فيهن بناتهن.

٧- وبنات الأخت، ويدخل فيهن بناتهن.

\* ثم ذكر سبحانه النساء التي يحرم نكاحهن بسبب الرضاع، وهن:

١ - الأم من الرضاع ويدخل معها الجدات من الرضاع.

٢ - والأخوات من الرضاع، ويدخل فيهن الأخوات الشقيقات،
 والأخوات من الأب، والأخوات من الأم.

فهؤلاء محرمات بسبب الرضاعة، وقد ثبت في السنة أن المحرمات من النسب؛ لقوله عَلَيْهُ: «يحرم من النسب؛ لقوله عَلَيْهُ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(۱).

ولهذا يضاف على ما سبق ما يلي:

٣- البنات من الرضاع ويدخل فيهن بناتهن.

٤- والعمات من الرضاع ويدخل فيهن أخوات الآباء من الرضاع وأخوات الأجداد من الرضاع.

٥- والخالات من الرضاع ويدخل فيهن أخوات الأمهات من

الجنزة الزايغ مسورة النساء وَإِنْ أَرَدَتُّهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَكَنَا وَإِثْمَامُّبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيكَقًا غَلِيظًا وَلَاتَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآ وَٰكُم مِّنَ ٱلنِّسَآء إِلَّامَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَحِشَةً وَمُقْتَاوَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَا تُكُرُّ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَزَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَا تُكُوُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْ نَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ <u>ۅٙڒؠؘ</u>ؘٮٚؠۣؠؙػؙؙۄؙٱڷۜؾؚۑ؋ۣڂؙۼؙۅڔۣػؙۄؚڡؚۨڹڹۣ۫ٮؘٳٙؠؚػؙۄؙ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْرِتَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْثُ مُ وَحَلَنِهِ لُ أَبْنَ آيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْ تَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ۞ 

الرضاع وأخوات الجدات من الرضاع.

٦- وبنات الأخ من الرضاع ويدخل فيهن بناتهن.

٧- وبنات الأُخت من الرضاع ويدخل فيهن بناتهن.

\* ثم ذكر سبحانه النساء التي يحرم نكاحهن بسبب المصاهرة، وهن:

١ - أم الزوجة.

٢ - وبنت الزوجة المدخول بها؛ لأنها تكون ربيبة، وأما إن عقد على أمها، ولم يدخل بها فإنها لا تحرم عليه، ويجوز له في هذه الحال نكاحها.

٣- وزوجة الابن الحقيقي الذي هو من صلب أبيه.

٤ - وزوجة الابن الذي من الرضاع، أما الابن المتبنى فلا تحرم
 زوجته.

٥ - وكذلك أخت الزوجة لا يجوز أن يتزوجها الرجل وأختها ما زالت في عصمته، حتى تَبينَ من الزوج أو تموت وتنقضي عدتها، أما من سبق له أن نكح أختين في وقت الجاهلية، فهو عمل جاهلي، والإسلام يهدم ما قبله.

وقد ثبت في السنة أيضًا النهي عن الجمع بين الزوجة وعمتها والزوجة وخالتها(٢).

ثم بين سبحانه أنه عفا عنكم أيها الناس ما كان قد وقع منكم في الجاهلية من الأنكحة المحرمة، إنه كان ولم يزل سبحانه غفورًا لمن تاب وأناب؛ رحيمًا بعباده.

(٢) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٠٨)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٧)، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه إ. وأخرجه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤)، عن عائشة رضي الله عنها.

الجُزُّ الرَّابِعُ مَن الْمُن الرِّيعُ الْمُورَةُ النِّساءِ \* وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّامَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُورٍ كِتَنَ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّاوَزَلَةَ ذَالِكُوزَانَ تَبْتَعُواْ بِأَمْوَالِكُ مِقْحُصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَّ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُرُ بِهِ-مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْ تَطِعْ مِن كُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ ِ مِّنْ بَغْضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ عَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله عَدُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ الله 

[٢٤] بين جل وعلا أن من النساء المحرمات في النكاح: نكاح المرأة المتزوجة؛ فإنه لا يجوز نكاحها إلا بعد أن تفارق زوجها بطلاق أو وفاة، وتنتهي عدتها، ثم استثنى سبحانه المرأة المتزوجة التي تُسبى في الحرب؛ فإنه يجوز لمن ملكها أن يطأها، ولكن بعد أن تستبرئ رحمها بحيضة، واعلموا أيها الناس أن الله حرَّم عليكم من سبق ذكرهن من النساء فالتزموا أوامره واهتدوا بهديه، ثم اعلموا أن الله أحل لكم أن تطلبوا بأموالكم نكاح سوى ما ذكر من المحرمات لتعفُّوا أنفسكم ونساءكم عن الوقوع في الحرام، ثم أمر سبحانه أن تعطوا من رَغِبتُمْ في الزواج منهنَّ ما فرضه الله لهنَّ من الصَّداق، ولا إثم عليكم فيما اتفقتم عليه من الصَّداق زيادة أو نقصانًا بعد ثبوت الفريضة، إن الله عليم بحالكم، حكيم بما يصلُح به شأنكم.

[٢٥] ثم بين جل وعلا أن من لم يقدر على دفع الصداق لنكاح النساء الحرائر المؤمنات غير المتزوجات؛ فيجوز له أن ينكح المملوكة المؤمنة بحسب ما يقدر عليه بإذن مالكها، والله أعلم بالمؤمن الصادق من الكاذب، وعليكم أن تتزوجوا المملوكات بموافقة مُلَّاكِهن، وأن تعطوهن حقهن من الصَّداق بحسب ما اتفقتم عليه بطيب نفس منكم، ولا يجوز الزواج من الأمة إلا إذا كانت عفيفة عن الزنا ظاهرًا وباطنًا، وليس لها أخلاء أو أصدقاء في السرّ؛ فإذا تزوجت الأمة أو أسلمت ثم أتت بفاحشة بعد الزواج فعليها الحدّ، وهو نصف ما على الحرائر، وهو الجلد وليس الرجم؛ لأن الرجم لا يتنصف.

ولهذا فإن (العذاب) المذكور في هذه الآية المقصود به الجلد، أي: أن تجلد خمسين جلدة. والعلة في كون حدّ الأمة نصف حدّ الحرة وهو الجلد؛ لأن الرجم سيؤدي إلى إهلاكها، وهذا فيه إتلاف لمال مالكها الذي اشتراها ولا ذنب له في ذلك، أما العذاب فليس كذلك، وحتى أشد العذاب لا يسمى موتًا؛ كما قال نبي الله سليمان عليه السلام في الهدهد: ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ مُ عَذَابًا شَكِيدًا أَوْ لاَ أَذْبَكَنَّهُ وَمَل النمان؟]، فسليمان عليه السلام فرق بين العذاب والذبح وهو الموت. ومن رحمة الله أنه جعل عقوبة الإماء والرقيق فقط الجلد؛ لأن الإماء والرقيق مبتذل، وكونهم مبتذلين وممتهنين لا ينفي أن يكون بعضهم في تقواه ومراقبته وعبادته لله أفضل من كثير من الأحرار، ومعلوم أن الأفضل هو الأتقى لله، كما ورد في الحديث أنه: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى»(١)، وقال الشاعر:

الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأمُّ حواء ثم بين سبحانه أنه شرع النكاح وأباحه من المملوكة عند الضرورة لمن خاف على نفسه الوقوع في الحرام، ولا شك أن الصبر عن الزواج بالمملوكة مع العفة أولى وأفضل.

والعلة في عدم الرغبة في الزواج بالمملوكات؛ لأنهن ضعيفات مغلوبات على أمرهن، فهن عُرضة للاغتصاب من كل فاسق، أما الحرائر فإنهن أقدر منهن في المحافظة على شرفهن وشرف أهلهن، وأكثر صونًا لأنفسهن، كما قالت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وقت البيعة يوم الفتح حينما قرأ عليهن الرسول والله شروط البيعة التي تؤخذ عليهن هي والنساء اللاي حضرن معها للمبايعة؛ فذكر ولا من شروط البيعة: «أن لا يزنين...»، فقالت هند: (وهل تزني الحرة؟!)(٢). ثم ختم سبحانه الآية مبينًا أنه غفور لذنوب عباده، رحيم بهم.

(والطَّوْلُ) المذكور في هذه الآية هو: القدرة المالية، وكذلك (المحصنات) المذكورة في هذه الآية: هن الحرائر غير المتزوجات، بخلاف المذكورة في أول الآية التي قبلها فإن المقصود بها المتزوجات.

[٢٦] ثم بين جل وعلا أنه شرع لكم هذه الأحكام؛ ليبين لكم ما حرم عليكم وما أحل لكم، ويدلكم على طريق الذين من قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم، وأن يوفقكم للتوبة مما وقعتم فيه من الأخطاء، واعلموا أن الله عليم بما تصلح به أموركم، حكيم فيما شرعه لكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٢٣٤٨٩)، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٤٥٧٤)، عن عائشة رضى الله عنها.

[۲۷] ثم بين جل وعلا أنه يريد بهذه الأحكام التي شرعها لكم أن يطهركم من الذنوب والمعاصي، ويتوب عليكم، وأما أهل الفسوق والكفر الذين يتبعون الشهوات فيريدون أن يصرفوكم عن تقوى الله؛ لتنحرفوا عن دينكم وتبتعدوا عنه ابتعادًا عظيمًا. [۲۸] ثم بين جل وعلا أن من رحمته بهذه الأمة أن شرع لهم هذه الأحكام ليخفف عنهم التكاليف التيأالز مُوا أنفسهم بها، فرخص للمضطر في الزواج بالأمة، وأبطل التبني، وحطَّ عنهم الآصار التي كانت على الأمم السابقة، وبين لهم سنن الأنبياء والصالحين من الأمم السابقة ليقتدى بها، وبين العقوبات التي حلَّت بالأمم التي رفضت الهداية؛ فنعمه جل في علاه على أمة الإسلام لا حصر لها، ثم بين سبحانه أنه شرع هذا التخفيف لأن الإنسان خلق ضعيفًا؛ ولذا فإنه لا يصبر على مشاق الطاعات، ولا يصبر أمام منازعة النفس وشهواتها وهواها، ولا يصمد ولا يصبر أمام المغريات من النساء والمال والمناصب.

يعبر حق، ولكن يباح لهم أن يجعلوها تجارة قائمة على مبدأ التراضي؛ وحينئذ يكون الربح حلالًا، ثم حذر سبحانه أن يقتل التراضي؛ وحينئذ يكون الربح حلالًا، ثم حذر سبحانه أن يقتل بعضكم بعضًا، وأن يقتل أحدكم نفسه؛ كما يفعل بعض الجهال اليوم من الانتحار، أو تعريض النفس للتهلكة بدون مبرر شرعي، واعلموا أن الله رحيم بعباده فيما شرعه لهم، ومن رحمته أنه نهاهم عما فيه مضرة عليهم، وأباح لهم ما فيه مصلحة لهم.

[٣٠] واعلموا أيها الناس أن من يقبل هذه المعاصي وغيرها من القتل، وأكل المال بغير وجه حق؛ فسوف يكون عقابه دخول نار جهنم، وكان هذا العذاب سهلاً ويسيرًا على الله لاستحقاق المسيء. [٣١] ومن فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين أنه وعدهم أنَّ من اجتنب كبائر الذنوب والمعاصي والفواحش؛ فإنه سوف يغفر له صغائر الذنوب، ويدخله الجنة دار السرور والحبور، فله الحمد والمنة. واعلموا أيها الناس أن من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده أن أردف مهذه الآية بعد قوله تعالى في الآية السابقة: ﴿ يُويدُ بَعَادُ مَنْ مَنْ وَخُلُقَ أَلْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿ الله فَا المحمد والشكر أولاً وآخرًا. بضعفنا وَعَد بتكفير الصغائر، فله الحمد والشكر أولاً وآخرًا.

[٣٢] ثم نهى جلّ وعلا عباده المؤمنين عن تمني ما فضّل الله بعض عباده على بعض على صفة الاحتجاج أو الحسد؛ فكونه أعطىٰ هذا ومنع هذا من علم أو مال أو مكانة؛ فاعلموا أن

لكل واحد من الرجال والنساء نصيبًا قدّره الله وكتبه له بحسب علمه بعباده، ومن ذلك جعل للرجال ميزة على النساء كالقوامة وغيرها، ولذا عليكم أن تسألوا الله دائمًا من فضله وعظيم كرمه؛ فإنه سبحانه عليم بما يصلح لعباده في دينهم ودنياهم.

[٣٣] ثم بين سبحانه وتعالىٰ أنه جعل لكل ميت من الآباء والأقرباء عصبة يرثون أموالهم، وبين أن لكل من هؤلاء الورثة نصيبه المفروض والموضح في كتاب الله وسنة نبيه على وأيضًا جعل للذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة شيئًا من الميراث؛ فيجب أن تعطوهم نصيبهم المقدر لهم، وكان هذ معمولًا به في الجاهلية وفي أول الإسلام ثم نسخه جل وعلا فقال: ﴿وَأُولُوا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |

الخُنْ الرَّاعِ الْمُقَامُونَ عَلَى النِسَاءَ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بُعْضَهُمْ عَلَى

الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِسَاءَ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بُعْضَهُمْ عَلَى

بَعْضِ وَيِمَا أَنفَ قُواْمِنَ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّلِحَتُ قَنِنتَتُ فَرُن لِعَضَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَهِ ظَلَّ اللَّهُ وَاللَّتِ تَخَافُونَ لَن فَصَاجِع نَشُورَهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً لَّهُ وَاصْرِيُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً لَا اللَّهُ وَالْمَن الْمُعْنَكُمُ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَ سَبِيلاً لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِلاَ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُواْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُ الْمَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

[٣٤] يخبر جلّ وعلا أن الرجال قوّامون على النساء، فيتولون رعايتهن ونصحهن وإرشادهن، وحفظهن من أن يغتصبن أو ينحرفن، وإبعادهن عن مواقع الفتن والانحراف، وذلك بسبب ما خصهم الله به من التفضيل في قوة البدن والسعي في الأرض للكسب، وأنهم هم الذين ينفقون على النساء، ثم بيّن سبحانه حال النساء الصالحات، وأخبر أنّهن مطيعات لله، وقائمات بحقوق أزواجهن، وأنهن حافظات لأزواجهن في حال غيابهم، وهذا من حفظ الله وتوفيقه لهن، أما التي ترفض طاعة زوجها في المعروف؛ فعليه أن يؤدبها بأن ينصحها بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن؛ فإذا لم تتأثر بالنصيحة فله أن يهجرها في الفراش ولا يجامعها؛ فإذا استمرت في عنادها وترفعها فله أن يهددها، ثم يضربها ضربًا خفيفًا لا ضرر فيه؛ فإذا أطاعت زوجها بعد ذلك فاحذروا أن تظلموها، واعلموا أن الله أعلىٰ منكم وأكبر، وهو منتقم ممن يظلم النساء ويبغى عليهن.

[70] وإذا علمتم أيها الناس أن بين الزوجين خلافًا وخصومة، وخفتم اشتداد الخلاف بينهما؛ فابعثوا حكمًا عدلًا من أهل الزوج، وحكمًا عدلًا من أهل الزوجة؛ ليدرسا المشكلة التي كانت سببًا في الخلاف بينهما، وينظرا فيها، ثم يحكما بما فيه مصلحة الزوجين؛ فإذا كانت نية الحكمين صافية ويريدان الإصلاح بصدق؛ فإن الله سوف يوفق بين الزوجين، ويجمع بينهما، وتنحل جميع مشكلاتهما، واعلموا أن الله عليمٌ لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، وخبير بما سوف يصلح نفوسهم.

[٣٦] ثم أمر جلَّ وعلا عباده المؤمنين أن يعبدوه ويوحدوه، ولا يجعلوا معه شريكًا آخر في العبادة، وهذا من حق الله على عباده، ثم أمرهم بالإحسان إلى الوالدين ببرهما وطاعتهما وإكرامهما، والإحسان إلى الأقارب الذين جمعت بينكم وبينهم رابطة القرابة والنسب، والإحسان إلى اليتامي الذين مات آباؤهم قبل سن البلوغ، وذلك بالعطف عليهم ورحمتهم، والإحسان إلى المساكين بمد يد العون لهم ومساعدتهم، والإحسان إلى الجار الذي يربط بينك وبينه حق الجوار وحق القرابة، والإحسان إلىٰ الجار الذي لا قرابة بينك وبينه، والإحسان للأصدقاء الملازمين لك؛ سواء في السفر أو التجارة أو الدارسة وغير ذلك، والإحسان إلى أبن السبيل الذي انقطع عن بلده بإكرامه وهدايته للطريق، وإعطائه ما يوصله لبلده، والإحسان للعبيد المماليك الذين يخدمون أسيادهم بالرفق بهم، وإعانتهم، وعدم تكليفهم أكثر من طاقتهم، ويدخل في ذلك الرفق بالبهائم، بإطعامها، وعدم إيذائها، وعدم تحميلها ما يشق عليها، واعلموا أن الله لا يحب من كان معجبًا بنفسه، ولا يحب من يتكبر على الناس ويتفاخر عليهم، كما أنه لا يحب العنف في التعامل؛ فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، ويحب سبحانه المتواضعين؛ فمن تواضع لله رفعه في الدنيا والآخرة.

[٣٧] ثم بيَّن جل وعلا أن من صفات هؤلاء البخلاء المتفاخرين على الخلق: أنهم يمتنعون عن الإنفاق في سبيل الله؛ بل يأمرون غيرهم بالبخل، ويجحدون نعمة الله عليهم، ويكتمون ما أعطاهم الله من النعم والعلم، ثم أخبر سبحانه أنَّه أعد للجاحدين نعمه عذابًا أليمًا مخزيًا يوم القيامة.

[٢٨] وبين جل وعلا أن من صفات هؤلاء البخلاء المتكبرين المتفاخرين على الخلق أيضًا: أنهم في حال إنفاقهم لبعض أموالهم فإنهم ينفقونها رياءً وسمعة، ومن صفاتهم: أنهم لا يصدقون بالله ولا بيوم القيامة، واعلموا أيها الناس أن من كان الشيطان له صاحبًا فبئس هذا الصاحب وبئس هذا القرين الذي يريد إهلاك مَنْ صاحبَهُ.

[٢٩] ثم وبَّخ جل وعلا هؤلاء الكافرين، فقال سبحانه: وماذا يضرهم لو أنهم صدّقوا بالله وبيوم القيامة، وأنفقوا في سبيل الله مما رزقهم الله من المال، وابتغوا بهذا الإنفاق وجه الله سبحانه وتعالىٰ، واعلموا أن الله عليم بما في قلوب هؤلاء الكافرين، وعليم بأعمالهم، وسيجازيهم عليها.

[٤٠] واعلموا أيها الناس أن الله جلّ وعلا تنزه عن الظلم حتى ولو كان بمقدار ذرة؛ فلا يظلم سبحانه أحدًا من الناس؛ لا بإنقاص شيء من حسناته، ولا بزيادة في سيئاته، بل لو كانت هذه الحسنة من أعمال الخير بمقدار ذرة، فإن الله يضاعفها عنده أضعافًا كثيرة؛ بل يعطي سبحانه من عنده عطاءً جزيلًا زيادة على ثواب أعمالهم بأن يدخلهم الجنة.

وفي الحديث: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا...» (١).

[٤١] وبعد أن علمت يانبي الله أن الله لا يظلم مثقال ذرة، فكيف يكون حال هؤلاء الكفار المجرمين يوم القيامة إذا جاء الله من كل أمة برسولها ليشهدوا عليهم بما عملوا، ثم جئنا بك يانبي الله لتكون شهيدًا على العصاة من أمتك الذين بلغتهم رسالة ربهم، هل امتثلوا أوامر الله ورسوله على في ونفذوها، أم لا؟.

[21] ثم بين جل وعلا أن الكفار الذين لم يتبعوا الرسول محمدًا على يتمنون يوم القيامة لو أن الله جلّ وعلا لم يبعثهم، أو تسوى بهم الأرض فيصيروا مثل التراب حتى لا يرو هذا اليوم، أو تنشق بهم الأرض فتبلعهم؛ كل ذلك حتى يتخلصوا من ذلك اليوم العصيب الرهيب، ثم أخبر سبحانه أنهم في ذلك اليوم لا يستطيعون أن يكتموا الله سبحانه وتعالى شيئًا مما فعلوا؛ لأن أعضاءهم تشهد عليهم بكل ما فعلوا في الدنيا.

[٤٣] ثم خاطب جلَّ وعلا عباده المؤمنين الذين فَرَضَ عليهم الصلوات الخمس في اليوم والليلة أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارئ حتى تكون عقولهم واعية يميزون بين الخطأ

(١) أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، عن أبي ذر رضي الله عنه.

الجُنْرُةُ الخَامِسُ الْمُنْ النَّهِ الْمُنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ النَّهِ ال وَٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ أَمُواَلَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَنُ لَهُ وقرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِ مَ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُرَّاللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لِّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَلَوُلا مِ شَهِيدًا ﴿ يُومَهِ ذِيوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّالَوَةَ وَأَنْتُمُ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعَامُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيلِحَتَّى تَغْتَسِلُوْاْ وَإِن كُنتُرُمَّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَر أَوْجَآءَ لَّحَدُّمِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْتُمْ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَحِدُواْمَاءَ فَتَيَكَّمُواْصَعِيدَاطَيِبًافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبًامِّنَ ٱلْكِتَابِيَشْ تَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ @

والصواب، وهذا كان قبل تحريم الخمر، ونهاهم أن يقربوا المساجد وهم جنبٌ إلا إذا أرادوا أن ينتقلوا من باب إلى باب؛ حتى يتطهروا بالاغتسال، وإذا كانوا مرضى لا يقدرون على استعمال الماء، أو كانوا في سفر، أو انتقض وضوؤهم بأحد نواقض الوضوء، أو جامع أحد امرأته؛ فلم يجدوا ماءً يتطهرون به؛ فعليهم بالتيمم وهو التطهر بالتراب؛ بأن يضرب الأرض بكفيه، ثم يمسح وجهه ويديه مرة واحدة، واعلموا أيها الناس أن الله كثير العفو والمغفرة لذنوب عبادة المؤمنين.

[33] ثم قال سبحانه وتعالىٰ لنبيه ﷺ: ألا تعجب يانبي الله من أمر أحبار اليهود الذين أُعطوا حظًّا من العلم الذي جاءهم في التوراة، ومع ذلك فإنهم يستبدلون الضلالة بالهدىٰ، أي: يستحبون البقاء علىٰ ما هم عليه بعد أن تبين لهم أن الإسلام هو الدين الحق؛ بل يتمنون لكم أن تبتعدوا مثلهم عن الحق، وهو صراط الله المستقيم.

الجُنْزُءُ الحَامِسُ مِنْ الْمُسْتِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ إِكُو وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَيِّفُونَ ٱلْكَالِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْمَعْ غَيْرَهُسْمَعِ وَزَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ وَلَوْأَنَّهُ مُرْقَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُ مُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلْكَيُوْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِنَّمَا مَعَكُم قِن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَآ أَوۡنَلُعَنَهُ مُرَكَمَا لَعَنَّاۤ أَصْحَابَٱلسَّبْتِ ۗ وَكَانَأْمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشَرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِنَّمًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُظَامَمُونَ فَتِيلًا ﴿ النَّظْرَكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَى بِهِ عَإِثْمَا مُّبِينًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّلْغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَّوُلاءِ أَهْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا

AT THE RESERVE TO THE

[٤٥] يخبر جل وعلا أنه أعلم بأعدائكم منكم أيها المؤمنون؛ ولذلك فهو سبحانه حذركم منهم، ومما يكيدون لكم من الشرور؛ وبعد أن عرفتم واقتنعتم بعداوة الكفار لكم؛ فعليكم أن تكتفوا بولاية الله ونصرته؛ فهي تغنيكم عن موالاة جميع الكفار. [٤٦] ثم أخبر جل وعلا أن من اليهود قومًا يحرفون ما جاء في التوراة عن معناه، ويبدلون مواضع آيات التوراة عن أماكنها، ومن ذلك إخفاؤهم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة، ويقولون: سمعنا كلامك يامحمد وعصيناه، واسمع منا ما لا يسرك، لا أسمعك الله، وهو دعاء عليه ﷺ بالصمم، قاتلهم الله أنىٰ يؤفكون، ويقولون عند مخاطبة الرسول ﷺ: راعنا يامحمد، يريدون بذلك الدعاء عليه بالرعونة، وهي الحمق والطيش، يلوون ألسنتهم بهذه الكلمة علىٰ سبيل التهكم والسخرية لصرف الكلام عن معناه الصحيح، وقصدهم بذلك الطعن في الدين، ثم أخبر سبحانه: لو أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، بدل: و(عصينا)، وقالوا: واسمع بدل: (غير مسمع)، وقالوا: وانظرنا، أي: ارفق بنا، بدل: (راعنا)؛ لكان ذلك خيرًا لهم مما قالوه وأعدل قولًا، ولكن أبعدهم الله عن رحمته بكفرهم فلا

يؤمنون إلا قليلًا، ومن القليل الذين آمنوا: عبدالله بن سلام، وأبي بن كعب، وأصحابهم، رضي الله عنهم أجمعين.

[84] ثم أمر جل وعلا اليهود الذين نزلت عليهم التوراة أن يصدِّقوا بالقرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه لأن هذا القرآن مصدق لما جاء في التوراة من أحكام، ثم أنذرهم سبحانه بسوء العاقبة في حال إعراضهم عن نداء الله لهم بالإيمان بالقرآن فقال جل في علاه: يامعشر اليهود آمنوا بهذا القرآن وصدقوا بما جاء فيه من قبل أن نأخذكم بذنوبكم، فنمحو وجوهكم ونشوهها حتى تصير مطموسة أو نجعل الوجه فوق الرأس بدلًا من كونه فوق الصدر، أو نلعنكم كما لعنا بعض أسلافكم المفسدين من أصحاب السبت، وذلك بمسخهم قردة وخنازير، واعلموا أن أمر الله نافذٌ لا محالة، وهو لا يخلف الميعاد.

[٤٨] وهذا إعلان من الله جل وعلا أنه لن يغفر لمن أشرك به أحدًا من البشر أو غيرهم من المخلوقين، ومات على ذلك، وأخبر سبحانه أنه يغفر جميع الذنوب والمعاصي التي دون الشرك لمن شاء، واعلموا أن من يشرك بالله أحدًا غيره فقد ارتكب ذنبًا عظيمًا وإثمًا شنيعًا يخرجه من دين الإسلام.

[83] ثم قال سبحانه وتعالىٰ لنبيه عَلَيْ: ألا تعجب يانبي الله من هؤلاء اليهود الذين يزعمون أنهم مُطَهَرون من الذنوب والمعاصي؛ فمرة يقولون: إنهم أبناء الله وأحباؤه، ومرة يقولون: إن الجنة الله لن يعذبهم إلا أيامًا معدودة، ومرة يقولون: إن الجنة لهم وحدهم؛ مع أنهم غارقون في الكفر والشرك والمعاصي، وتكذيب النبي عَلَيْه، وما أُنزل عليه من القرآن، ثم أخبر سبحانه أنه هو الذي يمدح ويَأْجُرُ ويجزي من يشاء من عباده، وأنهم لن يُظلموا شيئًا من أعمالهم ولو كان قليلًا؛ بل ولو كان فتيلًا، أي: كان بمقدار الخيط الرفيع الذي يكون في شِقِّ نواة التمرة.

أنفسهم، وكفى بهذا الكذب والافتراء على الله الكذب في تزكية فانظر يامحمد كيف يقول هؤلاء على الله الكذب في تزكية أنفسهم، وكفى بهذا الكذب والافتراء على الله معصية كبيرة بينة. [01] ثم قال جل شأنه لنبيه على الا تعجب يانبي الله من هؤلاء اليهود الذين أعطوا قدرًا من علم التوراة؛ ومع ذلك فإنهم يؤمنون بكل ما يُعبد من دون الله من الأصنام والطواغيت، ثم يقولون لكفار مكة الذين حاربوا دين رسول الله على إنكم أقوم وأعدل طريقًا من أولئك الذين آمنوا، يقصدون محمدًا عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وهذا إضافة إلى أنه كذب؛ فهو محاربة وحسد وحقد على الدعوة؛ لأن الرسالة خرجت من ذرية يعقوب إلى ذرية إسماعيل عليهما السلام.

[٥٢] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك اليهود الذين أيدوا المشركين قد طردهم من رحمته، واستحقوا العذاب الشديد بفعلهم القبيح، واعلموا أن من يطرده الله من رحمته فلن تجدوا له ناصرًا أو معينًا.

[07] ثم وصف جل وعلا اليهود بشدة البخل والشح، وبين أنهم ليس لهم حظ من الملك أبدًا، لأنهم يزعمون أن الملك سيعود إليهم في آخر الزمان، ثم بين سبحانه أنهم لو أعطوا الملك فإنهم لن يؤتوا أحدًا من الناس شيئًا بسبب بخلهم وشحهم؛ بل ولبخلوا بأقل القليل ولو كان نقيرًا، والنقير: هو النقرة التي تكون في ظهر نواة التمرة. وفي هذه الآية إنكار وذم لليهود بالبخل.

[30] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء اليهود مع شدة بخلهم يحسدون النبي محمدًا على وأصحابه على ما أعطاهم الله من القرآن والحكمة، وهم يعلمون أن الله كما أعطى محمدًا على القرآن والحكمة فقد أعطى ذرية إبراهيم من قَبْلُ الكتب المنزَّلة والنبوة والملك العظيم، وذلك إشارة إلى ما خص الله به داود وسليمان عليهما السلام من الملك العظيم، وفي هذه الآية إنكار وذم لليهود بالحسد.

[ ٥٥] ثم أخبر جلّ وعلا أن مِنَ اليهود مَنْ آمن بمحمد على فنال بذلك السعادة في الدنيا والآخرة، ومنهم من كفر وصد عنه حسدًا وعنادًا فحصل لهم ما حصل من الشقاء الدنيوي، ويكفيهم ما سينالونه من عذاب جهنم التي تسعر بهم يوم القيامة.

[01] يخبر جل وعلا أن الذين كفروا بالقرآن، وكفروا بنبوة محمد على سوف يدخلهم نارًا عظيمة، وكلما احترقت جلودهم وذابت في هذه النار بدل الله جلودهم بجلود غيرها ليستمروا في ألم العذاب؛ لأن الجلد مصدر الإحساس، واعلموا أن الله جل في علاه عزيز لا يغالب، وله سبحانه العزة العظيمة، والحكمة البالغة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه.

[٥٧] ثم يخبر جل وعلا أن الذين آمنوا بالله ورسوله، وتركوا الشرك والكفر والمعاصي، وعملوا الأعمال الصالحة؛ فإنه سوف يدخلهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، يتمتعون في هذه الجنات، ولا يخرجون منها أبدًا، ولهم فيها أزواج طهرها الله مِن القاذورات ومن الأخلاق الرديئة، ثم يدخلهم سبحانه ظلًّا كثيفًا ممتدًا في جنات النعيم؛ فلا يرون شمسًا ولا زمهريرًا.

[٥٨] يأمر جل وعلا عباده أن يُرْجِعُوا ما ائتمنوا عليه من الحقوق إلىٰ أهلها، ثم أمرهم إذا قضوا بين الناس أن يقضوا

الجُزِءُ الحَامِسُ وَمُ النِّسَاءِ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُ مُلَّالًةً وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ ونَصِيرًا ١٠٠٠ أَمْلَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِةً ۦ فَقَدْءَ اتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمِمُّلُكَاعَظِيمًا ١٠٠ فَهِنَّهُ مُقَنَّ ءَامَنَ بِهِ ءَوَمِنَّهُ مِنَّ صَدَّعَنَّهُ وَكُفَّى بِجَهَنَّرَ سَعِيرًا 🔞 إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَاسَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَازًا كُلِّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْتَهُ مَجُلُودًا عَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَٰكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَلِدينَ فِيهَاۤ أَبُدَّاۤ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزْوَا \* مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ طِلَّا ظَلِيلًا ۞ \* إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِينَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيِّ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ يَنَّا يُتُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِمِنكُونَّ فَإِن تَنَزَعْتُهُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ ذَاكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْمِيلًا (٥) CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

بحكم الله فيهم ولا يظلموهم، وبين سبحانه أن نِعْمَ ما أمر الله به عباده هو أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، واعلموا أن الله كان ولم يزل سميعًا لما تقولون، بصيرًا بما تفعلون.

وهذه الآية نزلت علىٰ النبي ﷺ يوم فتح مكة، وهو داخل الكعبة، ثم سلم مفتاح الكعبة لبني شيبة؛ لأنهم كانوا حملته قبل فتح مكة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

[09] يأمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يطيعوا الله، وأن يطيعوا الرسول على وذلك بالتزام أوامرهما واجتناب نواهيهما، ثم أمر بطاعة ولاة الأمر المسلمين، وطاعة أولياء الأمور تكون في المعروف؛ ثم بين سبحانه أنه إذا حصل خلاف في أمر من أمور الدين أو الدنيا وجب ردُّ ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله على فيما حكما فيه، وقبولُ حكمها، وبهذا تكونون مؤمنين بالله إيمانًا حقيقيًّا، واعلموا أن ما أمركم الله به من رد الحكم إلى الله ورسوله خير وأحسن عاقبة لكم في الدنيا والآخرة لأنه حق.

الجُزْءُ الخَامِشُ مَن اللَّهُ اللّ أَلَهْ تَرَالَى ٱلنَّينِ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ يَكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ يُطَنُّ أَن يُضِلُّهُ مَ صَكَلُابِعِيدًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَالُواْ إِلَكِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِّرُثُمَّ جَآءُوكَ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّآ إِحْسَنَاوَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِمْ فَأَعُرضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِ مِ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَآ أَرْسَـ لَنَاهِ. رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُ مْرِ إِذْ ظُلَّا مُوَّا أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقَّى يُحُكِّمُوكَ فِي مَاشَجَرَ بَيْنَهُ مْرُثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُحَرَجًامِّ مَّاقَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْتَسْلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قرلاء المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن الذي أنزل عليك؛ بل يزعمون أنهم آمنوا بجميع الكتب السماوية التي عليك؛ بل يزعمون أنهم آمنوا بجميع الكتب السماوية التي أنزلت على الرسل من قبلك، ومع زعمهم هذا فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل رأس في الضلال؛ من ساحر وكاهن ونحوهما، مع أنهم أُمروا أن يكفروا بكل باطل، ومن ذلك أنهم أمروا أن يكفروا بالطواغيت، وينقادوا لحكم الله وحده، فكيف بعد ذلك يفضلون حكم الطواغيت، ويرفضون حكم الله؟، وهذا من إضلال الشيطان لهم، لأنه يريد ولهذا فمن أدعى أنه مؤمن ثم اختار حكم الطاغوت على حكم الله فإنه كاذب في دعوى الإيمان.

[11] وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: تعالوا إلى حكم الله وإلى حكم رسوله على ففيهما كل الخير والسعادة؛ رأيت المنافقين الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وبما أنزل على الرسل من قبلك، يمتنعون من التحاكم إلى القرآن وإلى النبي على ويعرضون عنك إعراضًا شديدًا؛ بسبب نفاقهم وضلالهم وحقدهم وكرههم لدين الله؛ لكن إذا كان الحكم في صالحهم، فإنهم يقبلونه، ليس حبًّا في الدين وفي رسول الله على ولكن لأنه جاء وفقًا لهواهم.

[17] ثم أخبر جل وعلا عن حال هؤلاء المنافقين إذا جاءتهم عقوبة أو أصابتهم مصيبة بسبب ما اقترفوه من الكفر والمعاصي، ثم يأتونك معتذرين يحلفون لك الأيمان الكاذبة أننا ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك إلا الصلح والتأليف بين المتخاصمين، وليس القصد أن نرفض حكمك؛ فنعتذر لك طالبين منك أن لا تؤاخذنا بما حصل منا، ولا شك أنهم كاذبون في اعتذارهم. [17] ثم بين جل وعلا أنه يعلم ما في قلوب هؤلاء المنافقين من النفاق والنية السيئة؛ فلا تبالي يانبي الله بهم، ولا تهتم، وبين لهم خطورة ما هم عليه من النفاق بأسلوب لين فيه موعظة وترقيق لقلوبهم، وانصحهم سرًّا بينك وبينهم، وبالغ في زجرهم؛ لعلهم يتأثرون فيرتدعون عما هم فيه من النفاق والضلال.

[78] ثم بين جل وعلا أنه ما أرسل رسولًا من الرسل إلا من أجل أن يطيعه قومه فيما يأمرهم وينهاهم، وعليهم أن يعلموا أن طاعة الرسول فرض، وأن من أعرض عن طاعة رسول الله على فقد كفر بالله، ولو أن هؤلاء المنافقين الذين أعرضوا عن التحاكم إليك جآءوك يامحمد تائبين مستغفرين الله، صادقين في توبتهم، ثم استغفرت لهم وشفعت لهم، لوجدوا الله قابلًا لتوبتهم واستغفارهم، رحيمًا بهم.

[10] ثم أقسم جلّ وعلا بنفسه الكريمة أن هؤلاء المنافقين وغيرهم لا يكونون مؤمنين بالله إيمانًا حقيقيًا؛ حتى يجعلوك حكمًا فيما يكون بينهم من نزاع، ثم لا يجدوا في صدورهم أدنى شك في صحة حكمك وعدالته، ولا تضيق صدورهم بما حكمت به، ويذعنوا لحكمك إذعان المؤمنين المصدّقين.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |
| <br> | <br> |  |
| <br> | <br> |  |

[77] يخبر جل وعلا أنه لو فرض على الناس الأوامر الشاقة كأن يقتلوا أنفسهم كما فرض ذلك على بني إسرائيل حينما أرادوا التوبة من عبادة العجل، أو يخرجوا من ديارهم كما فرض ذلك على المهاجرين من بني إسرائيل؛ لما استجاب لك يانبي الله إلا عدد قليل من المؤمنين المخلصين، وهذا من فضل الله ورحمته بالأمة أن جعل إعلان التوبة كاف لقبولها لأن قتل النفس من الآصار التي خففت عن هذه الأمة، ثم أخبر سبحانه أنهم لو فعلوا ما أمروا به من طاعة الله ورسوله والوقوف عند حكمهما؛ لكان خيرًا لهم في الدنيا والآخرة، وأشد ثباتًا لهم في الدين. [77] ثم بيّن جل وعلا أنهم لو آمنوا بالله ورسوله إيمانًا وقباءًا عنده من عنده وقباءًا وأطاعوا أمر الله ورسوله؛ لأعطاهم سبحانه من عنده ثوابًا كبيرًا، وهو الجنة.

[7٨] ثم بين سبحانه أيضًا أنهم لو آمنوا بالله ورسوله إيمانًا حقيقيًّا لهداهم إلى الطريق الحق المستقيم الموصل إلى جنات رب العالمين، وهو الإسلام.

[14] ثم أخبر جل وعلا أن من يطع أوامر الله وأوامر رسوله على فسوف يدخله الله الجنة مع الذين أنعم الله عليهم وهم: الأنبياء الأبرار، والصديقين الذين صدّقوا الرسل، والشهداء في سبيل الله، والصالحون المؤمنون من عباد الله، وحسن أولئك رفقاء في الجنة بالاجتماع بهم والأنس بقربهم. [٧٠] ثم بين جل وعلا أن هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي نالوه من الله هو الذي وفقهم لذلك، وكفى به سبحانه عليمًا بمن يستحقّ هذا الثواب الحسن، وهذا الفضل العظيم.

[٧١] يأمر جلّ وعلا عباده المؤمنين أن يكونوا حذرين دائمًا من أعدائهم، وأن يخرجوا لمستعدين لردهم، وأن يخرجوا لقتالهم جماعات متفرقة، جماعة بعد جماعة، أو يخرجوا لهم مجتمعين.

[٧٢] واحذروا أيها المؤمنون هؤلاء المنافقين الذين يتأخرون في الخروج للقتال معكم؛ بل يثبطون غيرهم عمدًا وإصرارًا؟

الجُزْءُ الحَامِسُ مُن النَّهِ المُخْرَةُ النَّاءِ المُخْرَةُ النَّسَاءِ وَلَوْأَنَّاكَتَبْنَاعَلَيْهِ مْأَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِينركُرُ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلُ مِّنْهُمَّ ۖ وَلَوْأَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَ انَ خَيْـ كَالَّهُمْ وَأَشَـدَّ تَثْبِيـتَا۞ وَإِذَا لَّاكَ يُنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْفَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وِمِنَ ٱلنَّابِيِّ نَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَّ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَلَ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْخُ ذُواْحِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِٱنفِرُواْجَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُوْلَمَن لِّبُطِّكَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْحَمَّ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَّراً كُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَئِنَ أَصَابَهُمْ فَضُلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّوْتَكُنْ اَكِيْنَكُوْ وَبَيْنَهُ وَمَوَدَّةٌ أَيْكَلَيْتَنِي كُنتُمَّعُهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا إِٱلْآخِرَةَّ وَمَن يُقَلِّ لَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوّْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ TO THE STATE OF TH

فإن أصابتكم هزيمة في الجهاد قال ذلك الفريق المتخلف شامتًا: قد أنعم الله علينا حيث لم نكن معهم في هذا القتال. [٧٣] ثم أخبر جل وعلا أنه إذا أصابكم أيها المؤمنون فضل من الله؛ من نصر أو غنيمة؛ فإن هذا الفريق المتخلف يقول متندمًا على ما فاته من نصر وكسب: يا ليتنا كنَّا معهم فنفوز بما فازوا به من الغنائم.

[٧٤] ثم أمر جل وعلا أن يجاهد في سبيل الله المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا بكل ما فيها من متع ولذات بالجنة الباقية التي اختاروها على البقاء في الدنيا، واعلموا أن من يجاهد في سبيل الله فيستشهد، أو يَغلِبَ العدو ويظفر به؛ فسوف يؤتيه الله ثوابًا كبيرًا.

الجُنْزَةُ الْحَامِشُ مُنْ الْسَاءِ الْجُنْزَةُ الْحَامِشُ مُنْ الْسَاءِ وَمَالَكُوْلَاتُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أُخْرِجَنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِوِأَهْلُهَاوَأَجْعَلِلِّنَامِنِلَّدُنكَ وَلِيَّاوَأَجْعَلِلِّنَامِنِلَّدُنكَ نَصِيرًا أَلَّذِينَ عَامَنُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلُ ٱلطَّلغُوتِ فَقَايِتُواْ أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَضَعِيفًا ﴿ أَلُوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مْكُفُّواْ أَيْدِيكُو وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مُرْالِقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَغْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْلَٰشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَتَنَا لِرَكَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَا أَخْرَتَنَا إِلَىٰ أَجِلِ قَرِيبٌ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَن ٱتَّقَى وَلَا تُظَامُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُّوْ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُ وَحَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ ومِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُ مُرسَيِّكَةُ يُقُولُواْ هَذِهِ ومِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُلَاءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّعَةٍ فَين نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱلنَّهِ شَهِيدًا ١٠٠

[٧٥] ثم حث جل وعلا المؤمنيان على الجهاد في سبيل الله، لتحرير المستضعفين من الرجال الذين منعهم الكفار من الهجرة، وتحرير النساء والأطفال الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، ثم بيّن سبحانه أن هؤلاء المستضعفين يدعون رجم قائليان: ياربنا أخرجنا من هذه القرية وهي مكة؛ التي ظلم أهلها بالكفر والضلال، وإيذاء المؤمنيان بأنواع الأذى والتعذيب، وياربنا اجعل لنا من عندك وليًّا يتولى أمرنا، ونصيرًا ينصرنا على أعدائنا.

[V1] ثم أخبر جل وعلا أن الذين آمنوا بالله ورسوله يجاهدون في سبيل الله نصرة للحق وأهله وإعلاءً لكلمة الله، وأما الذين كفروا فإنهم يقاتلون في سبيل الكفر والظلم والطغيان؛ ثم أمر سبحانه المؤمنين أن يجاهدوا أولياء الشيطان وهم الكفار، وأن لا يخافوهم، ثم بين سبحانه أن كيد الشيطان كان وما يزال ضعيفًا، فيلا يضركم، ولا يثبت أمام جيش المؤمنين. يزال ضعيفًا، فيلا يضركم، ولا يثبت أمام جيش المؤمنين أولا إلا يخبر جل وعلا عمًا حصل للمؤمنين في مكة في أول الدعوة من أذى الكفار؛ حيث آذوا المسلمين أذى بالغًا؛ بل وآذو النبي عليه في فتحمس بعضهم وطلب من الرسول عليه الإذن النبي المقاومة، وكان المسلمون قليلين وَضِعَافًا؛ فلو أذن بلسوله على المقاومة؛ وأمر على الصحابة بالمسالمة وأداء ما فرضه الله عليهم من الصلاة التي تربي نفوسهم وتخلصها من فرضه الله عليهم والبخل، فرضه الله عليهم من الصلاة التي تربي نفوسهم وتخلصها من أدران المآثم، وأداء الزكاة التي تربي نفوسهم وتخلصها من أدران المآثم، وأداء الزكاة التي تطهر النفوس من الشح والبخل،

وتقوِّي رابطة الأخوة والمحبة بين الناس، وأمرهم أن يستمروا على ذلك حتى يأي أمر الله ويكون للمسلمين قوة وشوكة، فلما تمت الهجرة، واستعد المسلمون للجهاد وأخذ الثأر، وأُذِنَ لهم بالقتال استثقل ذلك بعض المسلمين، وأصبحوا يخافون من الناس كما يخافون من الناس كما يخافون من الله؛ بل خوفهم من الناس كان أشد، وقالوا: يا ربنا لم أوجبت علينا القتال؟، وتمنوا لو تأخر الإذن بالقتال إلى وقت آخر، وذلك رغبة منهم في الاستمتاع في الحياة الدنيا، فقل لهم يا محمد: إن متاع الدنيا قليل مهما طال، وإن الآخرة وما فيها من النعيم المقيم خير وأبقى لمن اتقىٰ الله، ثم بين سبحانه أنه لا يبخس من ثواب أحد شيئًا مهما كان، ولو يين سبحانه أنه لا يبخس من ثواب أحد شيئًا مهما كان، ولو

[٧٨] يخبر جل وعلا أن الموت سوف يلحقكم أيها الناس في أي زمان ومكان؛ حتى لو كنتم في حصون وقصور منيعة، واعلموا أن هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم حسنة من خير أو مال وغير ذلك من النعم فإنهم يقولون: هذه من عند الله إكرامًا لنا، أما إذا أصابهم مكروه من جوع أو هزيمة نسبوه إلى الرسول على فقل لهم يانبي الله: اعلموا أن ذلك كله من عند الله وحده، بقضائه وقدره، وإذا كان الأمر كذلك فما لهؤلاء المنافقين لا يفهمون ما يقال لهم من النصائح والمواعظ. وهذه الآية قيل: نزلت في قوم من الصحابة لما أمروا بالقتال كرهوه خوفًا من الموت، فعاتبهم جل وعلا وأخبرهم أن أيام الحياة قليلة وأن الآجال محددة.

وقيل: نزلت في المنافقين وهذا هو الأظهر والأنسب من سياق الآية. قال الشيخ محمد الشعراوي في تفسير قوله: ﴿قُلُكُلُّ مِّنَ عِندِ الله تقنينًا كونيًّا ينتظم الحركة والسكون؛ فالله هو الذي جعل المرء قادرًا على العمل حَسَنهِ وسيئه، والثواب والعقاب يرتب بتوجيه الطاقة، فإذا هو اختار عمل الخير وأقدم عليه فإنه يثاب على اختياره ونيته وإقدامه، وإذا اختار عمل الشر وأقدم عليه فإنه يعاقب على اختياره وعمله، ويسمى: كسبًا.

فإذا قيل: إن الله أراد ذلك منه. قيل: نعم هو أراده كونًا ولم يرده شرعًا؛ فالله خلق الإنسان وجعله مختارًا لهذا أو لهذا، ومن أجل ذلك فهو مريد كونًا ما يكون منه، فإن فعل الخير فهو مراد شرعًا وكونًا؛ وإنْ فَعَلَ الشر فهو لم يخرج عن مراد الله؛ فالله قد هذاه النجدين وأقدره على فعل كل ما يريد، لكنه جل وعلا لا يريد شرعًا الشر، ولا يأمر بالفحشاء. [٧٩] واعلم أيها الإنسان أن ما أصابك من نعمة وعافية وسلامة فمن فضل الله عليك، وأن ما أصابك من شدة وأذى ومكروه فمن نفسك بسبب تقصير أو ذنب ارتكبته، ثم أخبر سبحانه أنه أرسل محمدًا على للناس كافة ليبلغهم دين الله، وليخرجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان والتوحيد، وكفي بالله شهيدًا على تبليغك وعلى إجابتهم.

[٨٠] واعلموا أن الاستجابة لمحمد عليه هي استجابة لله، وأن من أعرض منهم وعصاك يارسول الله؛ فدعه ولا تلتفت إليه؛ فما أرسلناك حافظًا لهم ورقيبًا على أعمالهم، وليس لك أن تحاسبهم؛ بل حسابهم علينا؛ فإذا بلُّغتَ فقد أعذرتَ وأنذرتَ. [٨١] ثم يخبر جل وعلا أن المنافقين إذا جاءوا عند الرسول عَلَيْكُ يقولون: نحن نطيعك فيما أمرت؛ فإذا خرجوا من عنده أظهر جماعة منهم وهم رؤساؤهم خلاف ما قاله ﷺ، وما علموا أن الله يعلم ما يضمرون، وأنه قـد كتبـه في صحائف أعمالهم ليعاقبهم عليها؛ وما دام أن هذا هو شأن هـؤلاء المنافقيـن فأعـرض يانبـي الله عنهـم، ولا تعاتبهـم علـيٰ فعلهم، وتوكل على الله واعتمد عليه، وكفي به وكيلًا وكفيلًا. [٨٢] وبعد أن كشف الله ما في قلوب هؤلاء المنافقين من النفاق، وسوء النوايا والخبايا، وظهر لهم سوء عاقبة الكافرين وحسن عاقبة المؤمنين، ألا يدفعهم ذلك إلى الإيمان وإلى ا تدبير القيرآن، ليبروا منا فيه من تشريع حكيم، ونبور مبين، وآيات ودلالات تشهد أن هذا القرآن من عند الله، وأنه لو كان من غير الله لوجدوا فيه كثيرًا من الاختلافات والتناقضات في أحكامة وألفاظه.

[۸۳] واعلموا أن هؤلاء المنافقين وبعض ضعاف الإيمان إذا جاءهم خبر مهم يتعلق بأمن المسلمين أو خوفهم، أذاعوه ونشروه قبل أن يتثبتوا من صحته للتشويش على المسلمين وإرباكهم، وبلبلة الأفكار بين صفوفهم، ولو أنهم هم ومن يستمع إليهم ردوا ذلك الخبر إلى الرسول على أولي أولي الأمر من كبار الصحابة وأمراء السرايا والعلماء؛ لعلم هؤلاء حقيقة الخبر ومصدره ومعناه وما يترتب عليه من منافع أو أضرار، ثم يترك الأمر لهم فينظروا هل من المصلحة إفشاؤه أو عدم إفشائه، ولولا فضل الله عليكم القرآن عليكم، وتثبيت قلوبكم على الإيمان، وتوفيقكم إلى القرآن عليكم، وتثبيت قلوبكم على الإيمان، وتوفيقكم إلى وساوسه وضلالاته، إلا نفرًا قليلًا من الذين أخلصوا دينهم لله، واعتصموا به فليس للشيطان عليهم سبيل.

[18] ثم أمر جل وعلا رسوله محمداً على أن يجاهد في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله، وإعزاز دينه؛ حتى ولو لم يخرج إلا وحده فهو مأمور بتبليغ الرسالة، ثم أمره سبحانه أن يحث المؤمنين على القتال معه من أجل نصرة دين الله؛ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا فيسلط عليهم رسوله والمؤمنين فيهزموهم، فلا يبقى لهم بأس ولا قوة، واعلموا

الجُزْءُ الحَامِسُ الْمُرَّةُ النِّسَاءِ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّكَ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِهَةٌ يُمِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَّاللَّهُ يُكْتُبُ مَا يُبَيِّنُونَّ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَ فَي بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ انَّ وَلَوْكَ انَ مِنْ عِنْ دِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافًاكَثِيرًا۞وَإِذَاجَآءَهُمُأَمُرُّ مِِّنَٱلْأَمَٰن أَوَا لْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِلِيِّ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونِهُ ومِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيْطُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَايِّلُ فِي سَبِيلُ ٱلنَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنلَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَ أُومَن يَشْفَعُ شَفَعَ اللَّهِ عَلَيْعَةً سَيِّعَةً يَكُن لَّهُ وَكَفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ۞ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَمِنْهَا أَوْرُدُوهِ مَأَ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١٠٠ STATE OF THE STATE

أن الله تعالى أشد بأسًا من كل ذي بأس، وأشد عقوبة وتعذيبًا لأعداء الدين.

[٥٨] يخبر جلّ وعلا أن من يَسْعىٰ لمساعدة من يستحق المساعدة في أمر من أمور الخير كان له نصيب من الأجر والثواب، وهذا النصيب يضاعفه الله له أضعافًا كثيرة، وهكذا من يسعىٰ لمساعدة إنسان علىٰ أمر من أمور الشرِّ كان عليه وزر، وهذا الوزر يكتبه الله كما هو لا يزيد ولا ينقص، وهذا من رحمة الله بعباده، أن الحسنة تضاعف، وأما السيئة فتكتب كما هي ولا تضاعف، واعلموا أن الله كان ولم يزل علىٰ كل شيء شاهدًا وحفيظًا وحسيبًا.

[٨٦] ثم أمر جلّ وعلا المسلم إذا سلّم عليه أخوه أن يجيبه بأفضل مما سلم، أو يردَّ عليه السلام بمثل ما سلم، فإذا قال لك أخوك: (السلام عليكم ورحمة الله)؛ فرد عليه قائلًا: (وعيلكم السلام ورحمة الله وبركاته)، وهذا هو الأفضل، أو ترد عليه بمثل ما قال فتقول: (وعليكم السلام ورحمه الله)، واعلموا أن الله كان وما يزال بصيرًا بكل أقوالكم وأعمالكم، وسيحاسبكم عليها يوم القيامة، وسيجازيكم عليها إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر.

الخُرُءُ الحَاصُ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

[AV] يقسم الله جل في علاه الذي لا معبود بحق سواه أنه سيبعثكم أيها النباس من قبوركم بعند مماتكم، وسيحشركم إلى موقف الحشر والحساب يوم القيامة الذي لا شك ولا ريب فيه، واعلموا أن هذا قول الله جل شأنه، وأي قول أصدق من قول الله؟.

[٨٨] وبعد أن عرفتم أيها المؤمنون حال المنافقين، وانكشف لكم خبثهم وكيدهم للإسلام والمسلمين؛ فلماذا أنتم مختلفون في أمرهم إلى فريقين؟، فريق يرئ أن يقتلوا، وفريق يرئ أن لا يقتلوا لأن ظاهرهم الإسلام؛ فالواجب عليكم أن لا تختلفوا في أن المنافقين مارقون خارجون من الإسلام لأنهم يظهرون الكفر الصريح، وقد أوقعهم الله في الكفر والضلال بسبب نفاقهم وأعمالهم السيئة، وعليكم الجهر والتصريح بذلك، لأن بعض المسلمين يرتاحون لهم؛ كما قال تعالى: المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المشركين؛ فالله على الخروج إلى البادية فالتحقوا بالمشركين؛ فالله على وعلا أراد من عباده أن يعلموا أنهم أشد

عداوةً من الكفار؛ لأن الكفار عداوتهم وحربهم مكشوفة، وهؤلاء مخذّلون مثبطون من الداخل كالسوس؛ فهل تريدون بعد ذلك هداية من أضله الله؟، واعلموا أن من أضله الله عن دينه الحق واتباع أوامره فلن تجد طريقًا إلى إصلاحه. وهذا الإضلال هو إضلال جزائي وليس إضلالًا ابتدائيًّا، وهو

وهذا الإضلال هو إضلال جزائي وليس إضلالًا ابتدائيًّا، وهو مبني على ضلالهم الاختياري؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّازَاغُوا أَرَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، أي: أنهم لما ضلوا بعد أن عرفوا الحق وأصروا على الضلال، طبع الله على قلوبهم جزاءً لهم؛ فمن بهديهم إذًا؟!

[٨٩] ثم بيَّنَ جل وعلا أن هؤلاء المنافقين يتمنون أن تكفروا كما كفروا؛ فتكونون أنتم وهم في الكفر سواء؛ فإياكم أن توالوهم وإن أظهروا الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دين الله؛ حتى يكون ذلك دليل على صدق إيمانهم؛ فإن أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله، وبقوا على ما هم عليه من الكفر والضلال؛ فاقتلوهم حيث وجدتموهم، واحذروا أن تتخذوا منهم وليًّا توالونه، أو ناصرًا تنتصرون به على عدوكم.

[90] ثم استثنى جلّ وعلا من قتال المنافقين ثلاث فئات؛ فالفئة الأولى: الذين لجأوا إلى قوم بينكم وبينهم عهد؛ فهؤلاء يدخلون فيهم بالحلف والجوار، فلا يجوز قتالهم، والفئة الثانية: الذين جاءوا إليكم وقد ضاقت صدورهم ولم تسمح نفوسهم لا بقتالكم ولا بقتال قومهم، ولو أراد الله لسلط هؤلاء الكفار عليكم لقتالكم، ولكن من لطف الله ورحمته بكم أن كف شرهم عنكم؛ فإذا تركوكم ولم يقاتلوكم؛ بل سالموكم، وانقادوا للصلح والأمان ورضوا به؛ فلم يجعل الله لكم طريقًا لقتالهم أو أسرهم.

[91] ثم أخبر جل وعلا عن الفئة الثالثة: وهم الذين يريدون مصلحة أنفسهم؛ فإن انتصرتم على المشركين كانوا معكم، وإن ظهر المشركون عليكم كانوا مع المشركين، فهم يريدون أن يأمنوا المسلمين ويأمنوا قومهم من المشركين، وهؤلاء كلما دعوا إلى الكفر وقتال المسلمين انتكسوا عن عهدهم وانهمكوا في الفتنة وعادوا لذلك؛ فإذا لم يتركوا قتالكم ويستسلموا لكم ويمتنعوا عن العدوان عليكم؛ فهؤلاء خذوهم أسرى، واقتلوهم حيث وجدتموهم، واعلموا أن هؤلاء المنافقين الذين وصفهم الله لكم أيها المؤمنون قد جعل الله لكم حجة واضحة في أخذهم وقتلهم بسبب خيانتهم وغدرهم بكم.

[٩٢] يخبر جلُّ وعلا أنه لا يجوز للمؤمن الاعتداء علىٰ أخيه المؤمن وقتله بغير وجه حق، إلا إذا وقع القتل عن طريق الخطأ، وليس عمدًا، واعلموا أن من يقتل أخاه المؤمن خطأ، فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة، وتسليم دية إلى ورثته، إلا إذا تصدق الورثة بالعفو عن الدية، فهذا وشأنهم، أما إذا كان المقتول من قوم كفار محاربين لكم أيها المؤمنون، وكان القاتل مؤمنًا بالله ورسوله؛ فعلىٰ القاتل كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، وليس عليه دفع الدية، وأما إذا كان المقتول من قوم كفار، ولكن بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق؛ فعلى القاتل في هذه الحال تسليم دية إلى ورثته وتحرير رقبة مؤمنة، ثم بين سبحانه أن من لم يقدر على عتق رقبة مؤمنة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر فيهما من غير عذر. وقد ذكر الشيخ عبدالله المطلق أن بعض العلماء يقولون: إنَّ لم يستطع الصيام فعليه أن يطعم ستين مسكينًا، قياسًا على الظهار. واعلموا أن هذه الكفارة المغلظة التي أوجبها الله على القاتل ليتوب الله عليه، وكان الله ولم يزل عليمًا بعباده، مطلعًا على أعمالهم، حكيمًا فيما شرعه لهم.

[97] ثم أخبر جلّ وعلا بالوعيد الشديد لمن أقدم على قتل مؤمن متعمدًا؛ فبين سبحانه أن عقاب من ارتكب هذه الجناية العظيمة هو دخول جهنم يتعذب فيها مدة الله أعلم بمقدارها، مع سخط الله عليه بسبب هذا الجرم الذي وقع فيه، وطرده من رحمته، وبعد هذا كله فقد أعد الله له عذابًا عظيمًا يوم القيامة بسبب هذه الجريمة العظيمة التي ارتكبها.

قال الشيخ صالح بن حميد: فسر العلماء الخلود في هذه الآية: بالمكث الطويل، وليس الخلود الأبدي الذي يختص به المشركون والكفار والمنافقون؛ لأن صاحب الكبيرة الذي لم يُغْفَرُ له يمكث في النار زمنًا حتى يتطهر، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة.

[٩٤] ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه إذا خرجتم مسافرين للغزو والجهاد في سبيل الله فتأكدوا ممن

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَمُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأَ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَافَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىِّ أَهْلِهِ ۗ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوَّا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِرِ مُن فَتَحْدِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِمِّيتُةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْ لِهِ ۦ وَتَحَرِيرُ رَقَبَ إِ مُّؤْمِنَ أَوِّ فَهَن لَّمْ يَجِدٌ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَ زَاَّ وُّهُ وجَهَ نَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَاضَرَبْتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَ بَيَّنُواْ وَلَا تَغُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَافَعِندَٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوّاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ١٠ O TO THE STATE OF THE STATE OF

تلقونهم في طريقكم، هل هم مسلمون فتكفوا عنهم؟، أو كافرون فتقاتلوهم؟، ولا تقولوا لمن ألقى عليكم تحية الإسلام أو نطق بالشهادتين: لست مسلمًا لتنالوا منه سَلَبه، ومن أراد الغنيمة فعند الله لكم مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل تخفون إيمانكم خوفًا من قومكم فمن الله عليكم وأظهر دينه ونصركم؛ لذا يجب عليكم أن تتبينوا قبل الإقدام على قتل أي أحد حتى تتأكدوا من كفره، واعلموا أنَّ الله كان ولم يزل عليمًا بأعمالكم، وسوف يحاسبكم عليها، وهو على كل شيء قدير.

| <br> | <br> | <br> |  |
|------|------|------|--|
| <br> | <br> | <br> |  |

الجُرْءُ الحَامِسُ الْمُرْءُ الْمِسَاءِ لَّايَسَتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّمْ لَ ٱللَّهُ ٱلْمُحَلِهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهُم عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَىٱلْقَعِدِينَ أَجَرًاعَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَا بِكُةُ ظَالِمِيٓ أَنْفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ لُنُتُمِّ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓ أَأَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْفِيهَا فَأُولَٰتِكَ مَأْوَلَهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَتِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَعَنَّهُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠ \* وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مِهُ احِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْرَيُدُ رِكُهُ ٱلْمُوَّتُ فَقَدْ وَقَعَأَجُرُهُ وَعَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبُّتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا إِنَّ ٱلْكَنِفِرِينَ كَانُواْلَكُوعَدُوَّامُّبِينًا ١٠٠

[90] يخبر جل وعلا أن أولئك القاعدين الذين لم يخرجوا للجهاد في سبيل الله من غير مانع شرعي؛ لا يتساوون مع أولئك الذين خرجوا يقاتلون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله لرفع راية الإسلام، وإعزاز دين الله، ثم بيَّن سبحانه أنه فضل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيله على القاعدين بسبب مانع شرعي كالأعمى والأعرج وغيرهم درجة عالية في الجنة، لأن أولئك الذين جاهدوا بأنفسهم وأموالهم بذلوا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة الله، ثم وعد الله كلاً من المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والقاعدين بسبب العذر الشرعي الجنة، ثم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين بسبب العذر على القاعدين بغير مانع شرعى بأجور عظيمة.

[٩٦] ثم بيَّن جل وعلا أن هذه الأجور العظيمة التي أعطاها سبحانه للمجاهدين الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ترفعهم درجات ومنازل عالية في الجنة بعضها أعلى من بعض، مع المغفرة لذنوبهم والرحمة بهم، وكان الله ولم يزل غفورًا لمن

تاب وأناب، رحيمًا بعباده الطائعين والمجاهدين في سبيله. والمقصود من هذه الآية والتي قبلها هو لوم القاعد عن الجهاد في سبيل الله لرفع راية الإسلام وإعزاز دين الله، مع قدرته على الجهاد مع إخوانه.

[90] شم وبخ جل وعلا أولئك الذين تركوا الهجرة مع قدرتهم عليها، فأخبر سبحانه أنهم ظلموا أنفسهم بالمقام في دار الشرك والخروج مع المشركين لقتال المسلمين يوم معركة بدر، فتسألهم الملائكة توبيخًا وتبكيتًا لهم: أين كنتم عندما هاجر إخوانكم، ولم تهاجروا معهم؟ فردوا قائلين: لقد كنا مستضعفين في مكة؛ فتقول لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا من أرضكم إلى أي أرض أخرى كما هاجر إخوانكم؛ وتركوا أهليهم وأموالهم، ثم بين سبحانه أن هؤلاء الذين تقاعسوا عن الهجرة مأواهم جهنم وبئس المصير؛ بسبب قدرتهم على الهجرة ولم يهاجروا، وهذا العقاب الشديد لا يشمل العجزة والمرضى ونحوهم.

[٩٨] ثم استثنى جلَّ وعلا من هؤلاء المتقاعسين عن الهجرة: المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا قوة لهم على الهجرة، ولا نفقة معهم، ولا يهتدون طريقًا إلى أرض الهجرة. [٩٩] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك المستضعفين من الرجال

[٩٩] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان يُرجى عفو الله عنهم، لأن من شأنه سبحانه العفو والغفران.

[ ١٠٠١] ثم أخبر جلّ وعلا أن من خرج مهاجرًا لنصرة دين الله وإقامة شرعه سيجد سعة في الرزق والعيش وراحة البال، ومن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله، ثم يموت في طريق هجرته، وإن لم يصل إلى دار الهجرة؛ فقد وجب أجره على الله وافيًا، ويغفر الله تعالى له ما كان من تقصير سابق، ويرحمه وحمته.

[۱۰۱] واعلموا أيها المؤمنون أنكم سافرتم للجهاد في سبيل الله أو للتجارة؛ فلا إثم عليكم أن تقصروا الصلاة؛ فتجعلوا الصلاة الرباعية ركعتين، وذلك إن خفتم من عدوان الكفار عليكم، واعلموا أن الكفار أعداء ألدًاء لكم فاحذروهم. وهذه الآية نزلت في إباحة قصر الصلاة في السفر، وقوله: ﴿إِنْ خِفْتُمُ ﴾: ليست للشرط، وإنما هي لبيان الواقع، لأن غالب أسفار الرسول على كانت من أجل الحرب، ومعلوم أن الحروب يكون فيها الخوف والفزع دائمًا.

وقت الصلاة وأردت أن تصلي بهم، فاجعلهم طائفتين، طائفة وقت الصلاة وأردت أن تصلي بهم، فاجعلهم طائفتين، طائفة تصلي معك وتحمل معها أسلحتها، والطائفة الثانية تقف في مواجه العدو، فإذا انتهت الطائفة الأولى من الصلاة فلتأت الطائفة الثانية لكي تصلي معك، والطائفة الأولى تعود لتقف في مواجهة العدو، وليأخذ الجميع سلاحه ويكونوا حذرين من العدو؛ لأن العدو يتمنى لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيأخذكم على حين غرة فيحمل عليكم حملة واحدة للقضاء عليكم، واعلموا أنه لا إثم عليكم أيها المؤمنون إن كان بكم أذى من مطر، أو كنتم مرضى لا تستطيعون الاستمرار في حمل السلاح؛ أن تضعوا أسلحتكم أمامكم ولا تحملوها، ولكن مع أخذ الحذر والحيطة، واجعلوا أسلحتكم قريبة منكم وفي متناول أيديكم، إن الله أعد للكافرين في الدنيا والآخرة عذابًا عظيمًا مؤلمًا مخزيًا.

الله؛ فأكثروا من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد في حال الله؛ فأكثروا من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد في حال قيامكم وقعودكم واضطجاعكم، أي: اذكروه سبحانه على كل أحوالكم، فإذا أمنتم وذهب الخوف فالواجب عليكم أداء الصلاة في أوقاتها بكامل أركانها وواجباتها، واعلموا أن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مقدرة بأوقات محددة؛ فلا يجوز تأخيرها عن وقتها، إلا لمن نسيها أو نام عنها فليصلها حال ذكرها أو القيام من النوم كما في الحديث، وكذلك لا يجوز أداؤها قبل وقتها، ولا يجوز ترك شيء من أركانها وواجباتها إلا في حال السفر والحرب.

أَنَّم حَثُ جَلَ وعَلا المؤمنين على مواصلة الجهاد في سبيله، فقال سبحانه: ولا تضعفوا أيها المؤمنون في طلب أعدائكم من الكافرين لتقاتلوهم؛ واعلموا أنكم إذا كنتم تألمون من جراح الحرب ومن القتل؛ فإنهم يتألمون أيضًا مثلكم، ولكنكم ترجون بهذه الآلام رضوان الله والنصر

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلۡتَقُـمُ طَآبِفَ قُ يِّنْهُ مِنَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُ مِّ فَإِذَاسَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَزَابِكُو وَلْتَأْتِ طَابِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُ مْ وَأَسْلِحَتَهُ مُّ وَكَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّ لُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَحِيلُونَ عَلَيْكُم مِّيلَةً وَلِحِدَةً ۚ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْر أَذَى مِّن مَّطَر أَوْكُ نتُم مَّرْضَىٓ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذُرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَ فِرِينَ عَذَابَامُّ هِينَا اللهُ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُّ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّالَوَةَ إِنَّ ٱلصَّاوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَ ا®وَلَاتَهِنُواْفِ ٱبْيَغَآءِٱلْقَوْمِرِ إِن تَكُونُواْتَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ ضَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَبِكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا CABACATA 40 CABACATA

أو الشهادة، أما هم فلا يرجون شيئًا من ذلك، والله عليم بأعمالكم وأعمالهم، حكيم في تشريعه وأحكامه، يجازي كلًّا بعمله.

[١٠٥] واعلم يانبي الله أن الله أنزل إليك هذا القرآن مشتملًا على الحق في أخباره وأحكامه وتشريعاته؛ لكي تحكم بين الناس بما أعلمك الله وأوحى إليك؛ ولا تكن مدافعًا عن الخائنين، وتنحاز لطرفهم، وابذل جهدك في تحري الحق واتاعه.

| <br> |
|------|
| <br> |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |

الجُزِءُ الحَامِسُ اللهِ الله وَٱسْتَغْفِراًلِنَّةً إِنَّ اللَّهَ كَانَعَفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَلَا تُجُكِدِلُ عَنُ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِأَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَٰۤ أَنتُمْ هَلَوُٰلَآ ۚ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظَلِمُ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَ فُوزًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن يَكْمِيبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْمِيبُهُ وعَلَى نَفْسِهُ ع وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُبِينَا وَلُولَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُ وُ لَهَمَّت طَاإِهَةٌ مِّتْهُمَّر أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنشَى } وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالْمُرْتَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١٠٠

[١٠٦] يأمر جل وعلا رسوله على أن يستغفر الله مما صدر منه، وأن يرشد قومه للإكثار من استغفار الله في جميع الأحوال، واعلموا أن الله كان ولم يزل غفورًا يغفر الذنوب جميعًا، رحيمًا بعباده.

[۱۰۷] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن لا يخاصم ولا يدافع عن هؤلاء المنافقين الذين يخونون أنفسهم بارتكاب الذنوب والمعاصي؛ فإن الله لا يحب من كان من شأنه الخيانة، وكانت وصفًا من أوصافه، وأيضًا لا يحب من يرتكب الذنوب، وكانت عادة من عاداته السيئة.

و المنافقين الخونة يستترون بخيانتهم من الناس، حياءً وخوفًا منهم، ولا يستترون من الله، وكان الواجب عليهم أن يستحوا من الله، فهو أحق أن يستحيى منه، وأن يخاف من عقابه، ونسوا أن الله معهم بعلمه، مطلع على أقوالهم وأعمالهم، يعلم بما كانوا يدبرون ويخططون ليلا مما لا يرضاه سبحانه من القول، وكان الله ولم يزل محيطًا إحاطة كاملة بأعمالهم وأقوالهم لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وسيحاسبهم عليها يوم القيامة.

[١٠٩] ثم وبخ جل وعلا هؤلاء المدافعين عن الخائنين، فقال

سبحانه: ها أنتم حاججتم ودافعتم عنهم اليوم في هذه الحياة الدنيا، فمن يتولى الدفاع عنهم أمام الله يوم القيامة في يوم لا تملك فيه نفس لنفس شيئًا، والأمر كله لله؟ بل من الذي يستطيع أن يكون وكيلًا عن هؤلاء الخائنين يوم القيامة؟!. يستطيع أن يكون وكيلًا عن هؤلاء الخائنين وغيرهم، [١١٠] ثم فتح جل وعلا باب التوبة لهؤلاء الخائنين وغيرهم، فأخبر سبحانه أن من يعمل ذنبًا يؤذي به غيره، أو يظلم نفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، ثم يندم على ما عمل، ويستغفر الله، فإنه يجد الله بفضله وكرمه غفورًا لذنبه، واسع الرحمة به، إلا إذا ترتب على إساءته إضاعة حق، فالواجب عليه أن يرد ذلك الحق لصاحبه مع التوبة والندم.

[۱۱۱] ثم أخبر جل وعلا أن من يكسب ذنبًا من الذنوب، أو معصية من المعاصي، أو جريمة من الجرائم، فإنما يعود ضرر ذلك الذنب على نفسه، ثم بين سبحانه أنه عليم بكل ما يقع من عباده من أعمال صالحة أو سيئة، حكيم في تشريعه وتدبيره، وسوف يعامل عباده بمقتضى حكمته من العذاب أه العفه.

[۱۱۲] ثم بين جل وعلا أن من يرتكب ذنبًا صغيرًا كان أو كبيرًا، ثم يتهم بذلك الذنب شخصًا بريئًا لم يرتكبه، فقد تحمل بسبب فعله هذا جريمة الكذب والافتراء على الأبرياء، وتحمل ذنبًا كبيرًا واضحًا بيّنًا لا شك فيه.

[١١٣] ثم بين جل وعلا أنه لولا فضل الله عليك يانبي الله بالنبوة وإنزال القرآن عليك، ورحمته لك بأن عصمك من الوقوع في الأخطاء؛ لهمت جماعة منهم أن يضلوك عن القضاء بالحق بتلبيسهم عليك، وهم في الحقيقة ما يضلون إلا أنفسهم بتعاونهم على الإثم والعدوان، واعلم أنهم لا يستطيعون إيذاءك لأنك بنعمته معصوم، ثم أخبر سبحانه أنه أنزل عليك القرآن والحكمة وعلمك من الشرائع والأحكام ما لم تكن تعلمه إلا بوحي منه، وكان فضل الله عليك عظيمًا. وهذه الآيات من آية رقم ١٠٥ إلى آية رقم ١١٣ نزلت في رجل يقال له طعمة بن أبيرق من أهل المدينة، سرق درعًا، ثم لما شعر أنه سيعرف ويخاصم، رمي بالدرع الذي سرقه في بيت يهودي، فتتبع أمره فعرف فلما خاصمه مالك المدرع ادعميٰ أنه بريء، وأن اليهودي هو السارق بقرينة أن الدرع وجد في بيته؛ ثم إن جماعة السارق فزعوا معه إلى رسول الله ﷺ يدافعوا عنه خشية العار، فنزلت هذه الآيات فافتضحت أمره(١).

(١) أخرجه الترمذي (٣٠٣).

[118] يخبر جل وعلا أنه لا خير في كثير من الأحاديث التي يتحدث بها الناس في الخفاء؛ ومعلوم أن الشر لا ينمو إلا في الخفاء، لكن إذا كان الحديث في الخفاء من أجل التواصي ببذل الصدقات، وأعمال البر والخير، والإصلاح بين المتخاصمين، فإن ذلك من الخير، واعلموا أيها الناس أن من يفعل هذه الأعمال الصالحة طلبًا لمرضاة الله؛ فإن الله سوف يعطيه ثوابًا كبيرًا على أعماله الصالحة في الدنيا والآخرة. [110] واعلمسوا أيهسا النساس أن مسن يخالسف أمر الرسول على من بعد ما ظهر له الحق، وسلك طريقًا غير طريق الموحدين، فإن الله سوف يتركه وما اختار لنفسه، ثم يدخله جهنم، وبئست مرجعًا ومصيرًا لهؤ لاء المجرمين.

[١١٦] ثم أخبر جل وعبلا أنه لن يغفر لأحبد من النياس ذنب الشرك أبدًا، وأما سائر الكبائر والصغائر فإن الله إن شاء غفر للعبد، وإن شاء طهره بالنار ثم أدخله الجنة، واعلموا أن من يشرك بالله فقد ابتعد عن الحق بُعْدًا كبيرًا. [١١٧] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين ما يعبدون من دون الله إلا أصنامًا سموها بأسماء الإناث؛ كاللات والعزى ومناة وغيرها، وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لأن النافع والضار همو الله وحده، ثم بين سبحانه أنهم في الحقيقة ما يعبدون إلا شيطانًا متمردًا خارجًا عن طاعة الله تعالىي؛ وهو إبليس اللعين المطرود من رحمة الله، الذي دعاهم لعبادة غير الله، ودعاهم لكل الشرور والمعاصى؛ لأنه يريد إهلاكهم. [١١٨] ثم بعد ذلك لعن جل وعلا هذا الشيطان اللعين المتمرد، واللعين: هيو الطرد من رحمة الله، وبعد أن طرد الله إبليس من رحمته، أقسم اللعين مهددًا فقال: وعزتك وجلالك يارب لأغوين وأُضِلُّن من عبادك قسمًا كبيرًا معلومًا مقدرًا، وهذا النصيب هم من أتباع الشيطان الذين ورد ذكرهم في الحديث الصحيح.

[119] ثم واصل عدو الله إبليس تبجحه فأقسم أن يصرف قسمًا من الناس عن الحق، وعن عبادة الله وحده، وأن يعدهم بكثرة الأماني الكاذبة، وأن يأمرهم بتقطيع آذان الأنعام وتشقيقها، وهي دعوة لتغيير أحكام الله؛ فيحللون الحرام ويحرمون الحلال، وأن يغيروا خلق الله والفطرة التي فطر الناس عليها، ومن ذلك ما نشاهده من كثرة البدع والشرك والمعاصي المنتشرة اليوم؛ كالوشم والنمص والخصاء، وسعي

الجُزّةُ الخَامِسُ مَن الْمُ اللّهِ المُرّةُ النّاءِ \* لَّاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجْوَلِهُ مِ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّزَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبَعْ غَيْرً سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِكِهِ مَاتَوَلِّي وَنُصْلِهِ عَجَهَ نُمُّ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١٩٠٤ أَللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٩ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ءَ إِلَّا إِنَثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّاشَيْطَنَامَرِيدَا ﴿ لَّعَنَّهُ أَلَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبَامَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمِّنِيَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّ كُنَّ ءَاذَاتِ ٱلْأَنْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُبِّ خَلْقَ ٱلنَّاءُ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْ رَانَا مُّبِينًا ﴿ يَعِـدُهُ مَ وَيُمَنِّ يهِمِّ وَمَايِعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا ﴿ أَوْلَا إِلَّا غُرُورًا ﴿ أَوْلَا إِلَّ مَأُولِهُ مُرجَهَ مُرُولًا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا CARLOS AV CARLOS AV

الرجل إلى تحويل نفسه إلى أنثى، والأنثى تسعى للتحويل إلى رجل، وغير ذلك مما يطول، واعلموا أيها الناس أن من يستجيب لهذا الشيطان، ويجعله ناصرًا له من دون الله؛ فقد هلك هلاكًا كبيرًا واضحًا.

قال عالم الإعجاز القرآني الشيخ عبدالمجيد الزنداني معلقًا على هذه الآية: إذا نجح الباحثون في الغرب في الاستنساخ البشري؛ فإن هذه الآية تنطبق عليهم.

ولا شك أنها تنطبق عليهم؛ سواء نجحوا أم لم ينجحوا؛ لأنهم يسعون في تغيير خلق الله، وليس بعد الكفر ذنب.

[١٢٠] واعلموا أيها الناس أن هذا الشيطان اللعين يعد أولياءَه وأتباعه بالوعود الكاذبة والأماني الباطلة، وما يعدهم هذا اللعين إلا تغريرًا ومخادعة لهم.

[۱۲۱] ثم بين جلّ وعلا أن أولئك الذين يتبعون الشيطان سوف يكون مصيرهم ومستقرهم نار جهنم، لا نجاة ولا مهرب لهم من عذابها.



الجُزْءُ الحَامِسُ مِن الْمُسْتَاءِ الْجُزْءُ الخَامِسُ اللهِ النَّسَاءِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا آبَدَاً وَعَدَاللَّهِ حَقَّأُومَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْ لِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْ مَلْ سُوَّءً ايُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانْصِ يرَّا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَراً وَأَنتَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَآبِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجِئَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ دِينَامِ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفَأٌ وَٱنَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِي مَخَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءُ ۖ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَايُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَاكُٰتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْلِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفَعُ لُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠٠

[۱۲۲] يخبر جل وعلا أنه وعد الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات أن يدخلهم حدائق وبساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، يتمتعون فيها دائمًا وأبدًا، وهذا وعد من الله، ووعدُ الله لا يكون إلا حقًّا؛ لأنه لا أحد أصدقُ منه حديثًا أو قو لًا.

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

[۱۲۳] ثم بين جل وعلا أن الوصول لرضوان الله ودخول الجنة ليس كما يتمنى هؤلاء المشركون الذين يعلقون أملهم في دخول الجنة على أوثانهم، ولا كما يتمنى اليهود والنصارى الذين يعلقون أملهم على أنبيائهم في الشفاعة لهم؛ وإنما الأمر أنَّ من يعمل سيئة يُجْزَبها، ويَنَلُ عقابه عليها، ولن يجدله أحدًا غير الله يتولى أمره، ولا نصيرًا يمنعه من عذاب الله تعالى. [١٢٤] واعلموا أيها الناس أن من يعمل الأعمال الصالحة؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى، وهو مؤمن بالله مخلصًا له في العبادة؛

فهؤلاء سوف يدخلون يوم القيامة الجنة، ولا يظلمون شيئًا، ولو كان نقيرًا، أي: ولو كان شيئًا يسيرًا بحجم النقرة التي تكون في ظهر النواة.

[١٢٥] يخبر جل وعلا أنه لا أحد أفضل وأحسن دينًا ممن توجه بعبادته إلى الله خاضعًا له، وهو مؤمن موحد لله سبحانه، ومتبع لدين إبراهيم عليه السلام، وهو دين النبي محمد عليه وهو دين النبي محمد عليه وهو دين الحق والاستقامة، واعلموا أن الله اصطفى إبراهيم عليه السلام بالرسالة والنبوة، واتخذه خليلًا. وفي هذه الآية إثبات صفة الخلة لله، وهي أعلى درجات المحبة، منحها الله لإبراهيم عليه السلام، كما منحها أيضًا لنبينا محمد عليه.

الآرام واعلموا أن لله وحده جميع ما في السماوات والأرض من جن وإنس وملائكة وغيرها من المخلوقات، وأنه محيط بكل ما يقع منهم، لا تخفى عليه خافية من شئون عباده، وسوف يجازيهم على أعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر. [۱۲۷] واعلم يانبي الله أن أصحابك يطلبون منك أن تبين لهم الأحكام التي تتعلق بالنساء، كالإرث والصداق ونحو ذلك، فقل لهم: أبشروا فإن الله سوف يبين لكم جميع الأحكام المتعلقة بهن، وقد بين لكم سبحانه في الكتاب ما يتلى عليكم في شأن يتامى النساء اللاي تريدون نكاحهن، ولا تعطونهن ما فرض الله لهن من الصداق كما يجب؛ حيث بين الله لكم أن من كانت تحت ولايته يتيمة غير حسنة الخلقة لا يرغب في نكاحها، فليعطها مالها وليزوجها غيره، كما قيل:

لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يومًا لها سوق وله أن يتزوج هو من شاء من النساء، ولا يحل له أن يحبسها في بيته طمعًا في ميراثها، وإن كانت جميلة وأراد أن يتزوجها فليعطها مهر مثيلاتها من النساء ولا يبخس منه شيئًا، ويفتيكم سبحانه أيضًا: في الضعفاء من الأولاد الصغار؛ حيث يأمركم أن تعطوهم حقوقهم من الميراث كاملة إذا رشدوا، ويأمركم أن تعدلوا بين اليتامي في الميراث والصداق؛ سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، واليتامي هم: الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، واعلموا أيها المؤمنون أن كل ما تفعلونه من الخير فإن الله كان به عليمًا، لا يخفي عليه منه شيء، وسيجازيكم عليه سبحانه خير الجزاء.

| ي على علي بن سي بن رسيبوريام عيا سبب و | ب حير الجزاء. | وهو مؤمن بالله مخلصًا له في العبادة؛ | كان ذكرًا أو أنشى، |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|
|                                        |               |                                      |                    |
|                                        |               |                                      |                    |
|                                        |               |                                      |                    |
|                                        |               |                                      |                    |
|                                        |               |                                      |                    |
|                                        |               |                                      |                    |

المجانة: إذا رأت المرأة من زوجها جفاءً أو أذى أو فقال سبحانة: إذا رأت المرأة من زوجها جفاءً أو أذى أو إعراضًا عنها، وعدم مجامعتها ومجالستها ومؤانستها؛ فلا إثم ولا حرج على الزوجين أن يصلحا بينهما صلحًا يتفقان فيه على إنهاء الخلافات الزوجية، واستمرار المحبة والمودة الزوجية؛ سواءً اصطلحا هما من غير وسيط أو اتخذا حَكَمًا من أسرتيهما، ولا شك أن الصلح خير وأفضل من الإعراض والتخاصم، واعلموا أن النفوس جبلت على الشح والبخل وهو الحرص على حظ النفس، فإن تحسنوا أيها الرجال العشرة والصحبة وتتقوا الله بالبعد عن الجور والميل؛ فإن الله عالم بما تعملون، وسيجازيكم على أعمالكم.

وفي هذه الآية حث للزوجينِ على أن يصبر كل واحد منهما على الآخر، ويتحمل ما يقع منه من أخطاء أو تقصير، وفي حالة حدوث مشكلة يجب عليهما حلها بهدوء، وأن يتنازل كل واحد منهما للآخر، وأن يتصالحا بينهما؛ فإن الصلح فيه خير كثير كما أخبر سبحانه بذلك.

[۱۲۹] ثم أخبر جل وعلا أنكم لن تقدروا أيها الرجال على العدل بين النساء في المحبة القلبية؛ لأنكم لن تقدروا على كبح ميل القلب، ولو بذلتم الجهد في ذلك؛ لذا عليكم أن لا تبالغوا في الميل إلى التي تحبون في النفقة والقسمة ميلا كبيرًا، وتتركوا الأخرى كأنها معلقة في النفقة والمبيت، كالتي ليس لها زوج، واعلموا أيها الأزواج أنكم إن تصلحوا وتتقوا الله وتعدلوا في القسمة بين زوجاتكم؛ فإن الله سوف يغفر لكم ما وقع منكم من جور في المحبة القلبية نحو نسائكم، وسوف يرحمكم سبحانه كما رحمتم زوجاتكم. المائكم، وسوف يرحمكم سبحانه كما رحمتم زوجاتكم. وانتهت العلاقة بينهما بالفراق؛ فإن الله جل في علاه سوف يغني كلًا منهما عن الآخر، واعلموا أن الله كثير الفضل، واسع الرحمة بعباده، حكيم في تشريعه وأحكامه.

ا ١٣١] ثم ذكر جل وعلا عباده أنَّ له وحده ملك جميع ما في السماوات والأرض، وما دام أن الأمر كذلك فإنه غير متعذر عليه سبحانه أن يرزق الزوجين الذين افترقا من سعته، ثم أخبر سبحانه أنه وصى اليهود والنصاري ومن سبقهم من الأمم بما وصى به المسلمين، وهو تقوى الله وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه؛ فإذا جحدتم وحدانية

الجُزْءُ الخَامِسُ مُ الْبِسَاءِ سُورَةُ النِّسَاءِ وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَابَيْنَهُ مَا صُلْحَاً وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَنَ تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلِنِّسَاءِ وَلَوْحَرَصْ تُرَّ فَلَا تَعِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةَ وَإِن تُصِّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَتَفَرَقَا يُغْنِ أَللَّهُ كُلَّامِن سَعَتِفًهُ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَلَقَدْ وَصَّهِ يْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلْكِتَبَينِ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأْيُذُ هِبَّكُو أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَّ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَلِيرًا ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١ 

الله وعبادته؛ فاعلموا أن لله جميع ما في السماوات والأرض، ولن يضره سبحانه كفركم وجحودكم، وكان الله ولم يزل غنيًا عنكم وعن أعمالكم، حميدًا سبحانه في صفاته وأفعاله. [١٣٢] ثم أعاد جل وعلا وكرر أن له وحده ملك جميع ما في السماوات وما في الأرض، فهو المدبر لهما، وكفى به سبحانه أن يكون هو المتولي أمر الكون لينتظم بأمره.

[۱۳۳] ثم بين جل وعلا أنه قادر على إفنائكم من الوجود، وايجاد قوم آخرين من البشر غيركم، يكونون أكثر منكم عبادة وطاعة لله، وهو سبحانه قادر على كل ذلك، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[178] ثم بين جل وعلا أن من كانت همته وإرادته بعمله ثواب الدنيا وحدها، ولا يريد ثواب الآخرة؛ فإن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة؛ فليطلب منه جلّ في علاه ما شاء من خيري الدنيا والآخرة فإن الله غني كريم، وإنه سبحانه سميعٌ لأقوال عباده، بصيرٌ بجميع أمورهم وأحوالهم.

الجُزْءُ الخَامِسُ مُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِن \*يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُو ۚ أَوِٱلۡوَالِدَيۡنِ وَٱلْأَقَرَبِينَۚ إِن يَكُنْ غَينيًّا أَوْفَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَاتَنَّيِعُواْ ٱلْهَوَىٰۤ أَن تَعۡدِلُواْ وَإِن تَلْوَاْ أَوْتُغْرِضُواْفَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَٱلۡكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۦ وَٱلۡكِتَٰبِٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِن قَبِّلُ وَمَن يَكُفُرُ باللَّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ وَكُنَّبُهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالَا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّهْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ بَشِّرُ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِهُمَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَٰفِينَ أَوۡلِيٓآءَمِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَيَّبَتَغُونَ عِندَهُ مُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْ كُمْ فِي ٱلْكِتَابِأَنْ إِذَاسَمِعْتُمْ وَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفُّونِهَا وَيُسْتَهْزَأُبِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ في حَديثٍ عَيْرِهِ ق إِنَّكُمْ إِذَا مِثْ أَهُمْ مُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَ فِرِينَ فِي جَهَ نَمْرَجَمِيعًا ١٠٠٠

[١٣٥] يأمر جلّ وعلا عباده المؤمنين أن يقوموا بالعدل في كل شيء، وأن يؤدوا الشهادة لله بالحق ولو كانت على أنفسهم، أو على أبائهم وأمهاتهم، أو على أقاربهم، ويحذرهم أن يمتنعوا من أداء الشهادة، سواءً كان المشهود عليه غنيًا أو فقيرًا، فإن الله أولى باللطف بهما منكم، وأعلم بما فيه صلاحهما، فلا يحملنكم الهوى وشهوات النفس والتعصب على ترك العدل، وإذا حرفتم الشهادة وأتيتم بها على غير حقيقتها، أو تركتموها؛ فاعلموا أن الله كان بما تعملون خبيرًا، يعلم أعمالكم خفيها وجليها وسيجازيكم عليها.

[١٣٦] ياأيها الذين آمنوا اثْبُتُوا على إيمانكم واعتقادكم، وصدقوا رسولكم عليه القرآن، وآمنوا بكل الكتب السماوية التي أنزلها الله من قبل على الأنبياء

والمرسلين، واعلموا أن من يكفر بالله تعالى، وملائكته المكرمين، وكتبه التي أنزلها لهداية الناس وإرشادهم، ورسله الذين اصطفاهم من بين سائر الخلق لتبليغ رسالته، واليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء والحساب؛ فقد ابتعد عن طريق الحق والهدئ ابتعادًا كبيرًا، وخبرج من دين الله تعالىٰ.

[۱۳۷] ثم أخبر جلّ وعلا أن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله في شهر وحده الدن الله، ثم رجعه الله الإيمان، ثم

[۱۳۷] ثم أخبر جلّ وعلا أن الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله على أمنوا بالله وصدقوا رسوله على أن الذين الله، ثم رجعوا إلى الإيمان، ثم جحدوا مرة أخرى، ثم أصرُّوا على الكفر واستمروا فيه؛ فاعلموا أن هؤلاء المنافقين الذين اتصفوا بهذه الصفة لن يغفر الله لهم، ولن يهديهم طريقًا ينجون به ويَسْعَدُونَ به في الذيا والآخرة.

[١٣٨] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يبشر المنافقين بالعذاب الأليم في نار جهنم؛ لأنهم أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلتَّارِ وَلَنَ عَمَدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٤٥].

[۱۲۹] ثم بين جل وعلا سبب تبشير المنافقين بالعذاب الأليم؛ فأخبر أنهم يعطون محبتهم ونصرتهم وولاءهم للكافرين، ويتركون ولاية المؤمنين، فهل يطلب هؤلاء العزة والمنعة والغلبة من الكافرين؟؛ فاعلموا أنهم لا يملكون ذلك؛ لأن العزة والقوة والمنعة لله سبحانه وحده؛ فمن أعزه الله عزّ، ومن أذله ذلّ.

[18] واعلموا أيها المؤمنون أن الله بين لكم في كتابه العزيز أنه يجب عليكم عند حضور مجالس الكفر والمعاصي وسمعتم في هذه المجالس من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها؛ فلا تستمروا في الجلوس معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؛ فإذا قعدتم معهم مع كفرهم واستهزائهم بآيات الله تعالى فإنكم تكونون مثلهم في الكفر؛ لأن السامع الراضي شريك المتكلم، ويستثنى من ذلك إذا كان الجالس أحد العلماء ويريد أن يفند مزاعم وتشكيك هؤلاء الكفار، ويرد على شبههم، واعلموا أن الله سيجمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعًا؛ لينالوا فيها سوء العذاب؛ بسبب كفرهم وعنادهم.

| <br>      | <br> | <br> | <br> | <br>Á |
|-----------|------|------|------|-------|
| <br>      | <br> | <br> | <br> |       |
| <br>      | <br> | <br> | <br> |       |
| <br>••••• | <br> | <br> | <br> |       |
|           |      |      |      |       |

[١٤١] واعلموا أيها المؤمنون أن المنافقين ينتظرون ما يحدث لكم من خير أو شر؛ فإذا من الله عليكم بالنصر وحصلتم على المغانم، قالوا: ألم نكن معكم فنؤازركم؟! فأعطونا نصيبنا من الغنيمة، وإذا كان للكافرين ظهور ونصر عليكم، قالوا للكافرين: ألم نساعدكم ونخذ ل المؤمنين عنكم؟ فأعطونا نصيبنا من الغنيمة؛ فأخبر جلّ وعلا أنه سوف يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة، ثم بين سبحانه أنه لن يجعل للمنافقين والكافرين على المؤمنين طريقًا واستيلاء وغلبة وحجة لإفنائهم واستئصالهم بالكلية، وما يحدث من نصر وغلبة للكافرين على المؤمنين أحيانًا فهذا له أسبابه وهو من وغلبة الابتلاء، ولكن تكون العاقبة في النهاية للمتقين.

الالاً ثم بيّن جل وعلا أن المنافقين يظنون أنهم يخادعون الله، ويخفون عنه حقيقة أمرهم، والحقيقة أن الله خادع لهؤلاء المخادعين لا محالة، وقد قلنا: إن الخادع والمخدوع تحتمل المدح وتحتمل الذم، فلذا لا يصح أن تطلق على الله إلا بعد أن يُذكر الذي قبلها أو يضاف بعدها كلمة: (المخادعين)؛ فيقال مثلاً: (الله خادع المخادعين)؛ حتى يُعلم أنه جل وعلا خدعهم بحق، ثم أخبر جلّ وعلا أن من صفات المنافقين السيئة: أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا متناقلين بدون رغبة فيها، ويقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ومخادعة المؤمنين، ومن صفاتهم السيئة: أنهم لا يذكرون الله إلا ذكرًا قليلًا لإيهام المؤمنين أنهم منهم.

التردد والحيرة والاضطراب، فهم مترددون بين الكفر والإيمان، فإذا كانوا مع المؤمنين أظهروا الإيمان، وإذا كانوا مع المؤمنين أظهروا الإيمان، وإذا كانوا مع الكافرين أظهروا النفاق، واعلموا أن من يضله الله ويصرف قلبه عن الإيمان به جزاء إصراره على الكفر؛ فلن تجد له طريقًا لهدايته.

وإضلال الله لهؤلاء المنافقين هو إضلال جزائي لا ابتدائي، وهو مبني على ضلالهم الاختياري، لأن الله جعل العبد مختارًا ولم يجبره؛ فاختار الشك والحيرة والضلال على الهدئ؛ فثبته الله على ما اختار.

[122] ثم نهى جلّ وعلا عباده المؤمنين أن يتشبهوا بأقبح صفة من صفات المنافقين، وهي موالاة الكافرين، ويتركوا موالاة إخوانهم المؤمنين، فهل تريدون أيها المؤمنون أن تجعلوا لله حجة واضحة عليكم بموالاتكم لهم فتكونوا مثلهم فينالكم عذاب الله؟

الجُنْزَةُ الخَامِسُ مُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ ٱلْهُ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلۡكَٰفِرِينَ نَصِيبُ قَالُوٓاْ ٱَلۡمۡرِنَسۡتَحُوذَ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُمۡ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ فَٱللَّهُ يَعۡكُمُ بَيْنَكُوۡ يَوۡمَٱلۡقِيٓكَمَةِۗ وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَفِرِينَ عَلَىٱلۡمُوۡمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَايِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّهَوَةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُ وِنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُّذَبَذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَاۤ إِلَىٰ هَٓؤُلَآ ۚ وَلَآ إِلَىٰ هَّوُلُآءً وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رسَبِيلًا ﴿ يَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيـَآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ أَتُرِيدُونَ أَنجَعَكُواْلِلَهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَكَنَا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُ مُنْصِيرًا @إلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَنَهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجُرًّا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ أَللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١٠٠ 

[١٤٥] ثم بين جلّ وعلا أن المنافقين بسبب نفاقهم وكفرهم جعلهم الله في أسفل منازل النار، وأحط دركاتها يوم القيامة، ولن تجد لهم ناصرًا يدفع عنهم العذاب؛ وهذا العذاب الشديد لهؤلاء المنافقين لأن ضررهم أكبر من ضرر الكفار. [١٤٦] ثم بيَّن جل وعلا أن الذين تابوا من النفاق، وعملوا العمل الصالح، والتجؤوا إلى الله وحده، وعبدوه مخلصين له الدين بدون رياء ولا سمعة؛ فأولئك سوف يحشرهم الله مع المؤمنين يوم القيامة، وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابًا عظيمًا جزاء إيمانهم وعملهم الصالح.

[١٤٧] ثم بيَّن جل وعلا جانبًا من جوانب رحمته بعباده؛ فأخبر أن فضل الله وحكمته أجلُّ وأسمىٰ من أن يعذبكم أيها الناس إذا آمنتم بالله وشكرتموه علىٰ نعمه، واعلموا أن الله سبحانه شاكر لعباده طاعتهم وعبادتهم، وأنه يجازيهم عليها يوم القيامة، وهو سبحانه عليم بأحوالهم ظاهرها وباطنها.

أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهُلُ الْحِتَبِ أَدُّ تُكْزِلَ عَلَيْهِمْ كَانَا اللَّهَ عَامَ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَى آَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْمُوسَى آَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْمُوسَى آَلِيَا اللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّحِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

ثُمَّ اتَخَدُواْ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَى سُلْطَنَا مُّيِينَا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا

الطور بِمِيهِ عِبْرُوفِ مُعْدِرُ وَمِن مُعْدِرُ وَمِن السَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنُهُم مِّيتَ فَاعَلِيظًا ١٠٠٠

[١٤٨] بين جلّ وعلا أنه لا يحب قول السوء ولا يحب الجهر به إلا لمن وقع عليه ظلم؛ فيباح له أن يشكو ظالمه، وكان الله ولم يزل سميعًا لكلام المظلوم، عليمًا نظلم الظالم.

[١٤٩] واعلموا أيها الناس أنكم إذا أظهرتم أعمال الخير، أو أخفيتموها، أو عفوتم عمن أساء إليكم ابتغاء مرضاة الله؛ فإن الله كثير العفو عمن عفا، مع قدرته سبحانه على الانتقام من الظالم.

[۱۵۰] ثم أُخبر جل وعلا أن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله؛ مثل اليهود الذين آمنوا بموسئ، ولم يؤمنوا بعيسئ ولا محمد على ويقولون: نؤمن الذين آمنوا بعيسئ، ولم يؤمنوا بمحمد على ويقولون: نؤمن ببعضهم، ويريدون بقولهم هذا أن

يتخذوا بين الكفر والإيمان طريقًا وسطًا، وهذا لا يمكن؛ فإما الكفر وإما الإيمان.

[101] ثم أخبر جل وعلا أن من كان هذا شأنهم وهذه أوصافهم القبيحة، -أي: يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم-؛ فقد حكم الله عليهم بالكفر الحقيقي، وأعد لهم سبحانه عذابًا أليمًا إهانة وخزيًا لهم.

[۱۵۲] ثم أخبر جل وعلا أن الذين يؤمنون بكل ما أخبر الله به، وبكل ما جاءت به الرسل، ولم يفرقوا بين أحد من الرسل؛ بل آمنوا بهم كلهم؛ فأولئك سوف يؤتيهم الله جزاء إيمانهم الأجور العظيمة، وكان سبحانه غفورًا لذنوب عباده،

الكتاب من اليهود يسألونه أن يُنزِّلُ عليهم صحفًا من عنده الكتاب من اليهود يسألونه أن يُنزِّلُ عليهم صحفًا من عنده مكتوبة تدل على نبوته وصدق رسالته، فأخبره سبحانه أن لا يتعجب من سؤالهم؛ فقد سأل أسلافهم موسى عليه السلام أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله عيانًا؛ فعاقبهم سبحانه بصاعقة أهلكتهم؛ بسبب ظلمهم وعنادهم ثم أحياهم، وأيضًا اتخذوا العجل من دون الله بعد أن عاينوا معجزات موسى عليه السلام لفرعون وقومه، ومع ذلك فقد عفا الله عنهم بعد أن أحياهم بعد الصعقة وأنابوا إليه، ثم بين سيحانه أنه أيد موسى عليه السلام بالحُجة والبيان الذي يدلُّ على صدق نبوته.

جبل الطور عندما امتنعوا من قبول شريعة التوراة، والالتزام بالميثاق الذي أُخِذَ عليهم، وعندما أُمِرُوا بدخول بيت بالميثاق الذي أُخِذَ عليهم، وعندما أُمِرُوا بدخول بيت المقدس خاضعين متواضعين فدخلوا وهم يزحفون على أستاهِهم، أي: التي يجلسون عليها، ويقولون على سبيل الاستهزاء: (حبةٌ في شعيرة) بدلا من (حطة)، أي: حط عنا خطايانا، وعندما أُمِرُوا أن لا يصطادوا السمك في يوم الراحة وهو يوم السبت فاعتدوا عليه وصادوه يوم السبت بحيلة؛ حيث وضعوا الشباك وعملوا الحفر يوم السبت فوقع عيث وضعوا الشباك وعملوا الحفر يوم السبت فوقع عهدًا مؤكدًا في أن لا يصطادوا يوم السبت، ولكنهم نقضوه.

| 1 | 1 | • | 1 | · - |
|---|---|---|---|-----|
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |
|   |   |   |   |     |

وإذلالهم وغضب الله عليهم: نقضهم للعهود والمواثيق، وإذلالهم وغضب الله عليهم: نقضهم للعهود والمواثيق، وجحودهم لآيات الله ومعجزات الرسل، وقتلهم الأنبياء ظلمًا بغير برهان، وقولهم للنبي على قلوبنا عليها غطاء؛ فرد سبحانه عليهم وبين أن الأمر ليس كما زعموا؛ بل ختم الله عليها؛ فلا تفهم الرشد، ولا تعي الإيمان؛ بسبب رفضهم الهدئ وإصرارهم على الكفر؛ ولهذا لم يؤمن منهم إلا عدد قليل، مثل: عبدالله بن سلام، وكعب الأحبار، وغيرهم، وهذا الطبع هو طبع جزائي وليس ابتدائي. وغيرهم، وهذا الطبع هو طبع جزائي وليس ابتدائي. وغضب الله عليهم أيضًا: كفرهم بعيسى عليه السلام، واتهامهم لمريم عليها السلام بفحاشة الزنا؛ لأنها ولدت عيسى عليه السلام من غير أب، وقد برأها الله، واصطفاها، وفضلها على نساء العالمين في زمنها.

[۱۵۷] وبين جل وعلا أن من أسباب لعنهم وإذلالهم وغضب الله عليهم أيضًا: ادعاء هم على سبيل الافتخار أنهم قتلوا رسول الله المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام؛ بل عزمهم وإقدامهم على ذلك، والحقيقة أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، ولكنهم قتلوا شبيهًا له في شكله، ثم بين سبحانه أن من ادَّعى قَتْلَ عيسى ابن مريم من اليهود، ومن أَسلَمُهُ إليهم من النصارئ؛ كلهم واقعون في شك وحَيْرة دائمة، ولا عِلْمَ لديهم في حقيقة من قتلوه إلا اتباع الظن الذي لا يقوم عليه دليل ولا برهان، ثم بين سبحانه أنهم غير متيقنين من قتله؛ بل إنهم شاكُون في ذلك. سبحانه أنهم أكد جل وعلا عدم قتل عيسى عليه السلام من

قبل اليهود؛ فأخبر أنه رفعه إلى السماء ببدنه وروحه، وبهذا يكون عليه السلام نجا من شرهم وكيدهم، وأنه سوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بين سبحانه أنه كان ولم يزل عزيزًا يعز من يلجأ إليه وينصره ويحميه، حكيمًا في تدبيره لشئون خلقه. يلجأ إليه وينصره ويحميه، حكيمًا في تدبيره لشئون خلقه. [104] ثم أخبر جل وعلا أن الأحياء من اليهود والنصارى الموجودين حين نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله الدجال، سوف يرونه ويؤمنون به قبل موته، ثم أخبر سبحانه أن عيسى عليه السلام سوف يشهد عليهم وتم القيامة أنه بلغهم رسالة الله، وأنه عَبْدُ الله ورسوله، وأن اليهود كذبوه، والنصارئ عبدوه.

[١٦٠] ثم بين جل وعلا أنه بسبب ظلم اليهود واعتدائهم حرم عليهم كثيرًا من الطيبات التي كانت حلالًا عليهم، وأيضًا بسبب منعهم كثيرًا من الناس من الهدئ، ومن الدخول في دين الله وهو الإسلام.

وقد ذكر سبحانه أن هذه المحرمات هي من الآصار والأغلال التي كانت عليهم، فجاء ﷺ ورفع عنهم هذه الآصار والأغلال؛ لكنهم عاندوا واستكبروا وبقوا علىٰ دينهم وضلالهم، قال تعالىٰ:

الجُزْءُ السّاوش النَّساء الجُزْءُ السَّاوش النَّساء فَيِمَانَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِ مُٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ مَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ١٠٠ وَقَوْلِهِمْ إِنَّاقَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْفِيهِ لَٰفِي شَكِّهِ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ١٩٠٠ بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٥ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَمَوْتِيِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ مُرْشَهِ يدًا ﴿ فَيَظُلُم ِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِ مِطْيِبَاتٍ أَحِلَّتَ لَهُمْ وَيِصَدِّهِ هِمْ عَن سَبِيلَ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْنُهُواْ عَنْـهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنَّهُمِّ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِرِمِنْهُ مِرَوَّالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَتِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا 

﴿ الَّذِينَ يَتَيِعُونَ الرَّسُولَ النَِّيَّ الْأَيْمَ الَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي النَّوْرَئَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم فِاللَّمْ رُوفِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَلَهُ الطَّيِبَنَةِ وَيُعَلِمُ الْخَبَيْنَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ لَهُدُ الطَّيِبَنَةِ وَيُعَلِمُ الْخَبَيْنِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّهُ كَانَتُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنِ وَيَصَاعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

[١٦١] وبين جل وعلا أيضًا أنه حرم عليهم كثيرًا من الطيبات بسبب أكلهم الربا، وقد نهاهم الله عنه في التوراة، وأيضًا بسبب أكلهم أموال الناس بالباطل بالرشوة في الحكم وغيره، ثم أخبر سبحانه أن الجاحدين لدين الله من هؤلاء اليهود أعد الله لهم عذابًا مؤلمًا في الآخرة.

القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد على والذين أمنوا بهذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد على وآمنوا بما أنزل الله على الرسل من قبل محمد على كالتوراة والإنجيل وغيرها، ويحافظون على الصلاة في أوقاتها، ويؤدون الزكاة المفروضة عليهم، ويؤمنون بالله وباليوم الآخر وما فيه من البعث والجزاء وغير ذلك، ومن كانت هذه صفاتهم سوف يعطيهم الله ثوابًا عظيمًا، وهو جنة عرضها السماوات والأرض.

وفي قوله: ﴿الصَّلَوْةَ ﴾، نصب على المدح، أو على التخصيص؛ لقصد الاهتمام بالصلاة، أي: إن المقيمين للصلاة والمحافظين عليها سوف نؤتيهم أجرًا عظيمًا، وذلك لأهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام.

الجُنْزُةُ السَّادِسُ مُرَّةُ النِّسَاءِ المُخْزَةُ النَّسَاءِ \* إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى فُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِةِ-وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَدُرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلَا قَدْ قَصَصْنَهُ مُعَلَيْكَ مِن قَبَلُ وَرُسُلَا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ رُسُلًا مُّبَيِّتِهِ بِنَ وَمُنذِ رِينَ لِتُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١٠٠ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِهِ = وَٱلْمَلَاحِكَةُ يَشْهَدُونَّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيل أَلَّهِ قَدْضَلُّواْضَ لَلَّا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُ مْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ قَدْجَاءَ كُو الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن زَيِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمَّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

[177] يخبر جل وعلا أنه أوحى إلى محمد الله أن يبلغ رسالة ربه كما أوحاها إلى نوح عليه السلام وإلى النبيين الذين جاءوا من بعده، وكذلك أوحاها إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان عليهم السلام أجمعين، ثم أخبر سبحانه أنه أعطى داود عليه السلام كتابًا اسمه الزبور، وهو عبارة عن صحف مزبورة، أي: مكتوبة، وقد جمعت فيها المواعظ والحِكم والتحميد والتقديس والثناء على الله. والمقصود من الآية: أن نبينا محمدًا على الله.

[178] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل رسلًا كثيرين، ذكر سبحانه بعضهم للنبي على وما جرئ لهم مع أقوامهم، للاعتبار والاتعاظ، وتسلية له على وأرسل أيضًا رسلًا ولكن لم يذكرهم له على ربما اكتفاءً بالمذكورين، ثم أخبر سبحانه أنه خاطب موسئ عليه السلام مخاطبة حقيقة من غير واسطة، وبكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، وهذا

تشريف له عليه السلام، ولذلك اشتهر موسى عليه السلام عند الناس بقولهم: موسى كليم الرحمن. وفي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل كما يليق بجلاله، بخلاف ما تعتقده المعتزلة وفرقٌ أخرى بدعوى أن التكلم يستلزم لسانًا وشفتين، وجهلوا أن الله يتحدث عن نفسه لا عن إنسان؛ فهو ليس كمثله شيء في كل صفة من صفاته.

[170] ثم بين جل وعلا أنه أرسل هؤلاء الرسل مبشرين بالثواب لمن أطاع الله ورسوله، ومنذرين بالعقاب الشديد لمن عارض وعاند؛ حتى لا يكون للناس حجة فيعتذرون ويقولون: ما جاءنا من نذير ولا بشير، وكان الله ولم يزل عز وجل عزيزًا في ملكه، حكيمًا في تدبير شؤون خلقه.

[177] وإذا كان هو لاء اليهود يانبي الله لم يشهدوا لك بالنبوة، فإن الله يشهد أنك نبيه ورسوله الذي أنزل عليك هذا القرآن العظيم الذي يشهد بنبوتك، وأنه أنزله عليك بعلمه واطلاعه، وأيضًا الملائكة يشهدون أنك نبي الله ورسوله، واعلم أن شهادة الله وحدها كافية؛ فهو سبحانه خير الشاهدين، وإن لم يشهد أحد لك.

[١٦٧] ثم أخبر جلّ وعلا أن الذين جحدوا نبوتك يارسول الله، وجحدوا دين الله، ومنعوا غيرهم من الدخول في دين الله بكافة السبل؛ قد أجرموا وبعُدوا عن الحق بعدًا كبيرًا.

المحمد، وجحدوا دين الله، وظلموا بصدهم الناس عن دين الله، واستمروا على الجحود والظلم، لم يكن الله ليغفر لهم ذنوبهم؛ لأنهم أصروا على الكفر والمحاربة؛ فطبع الله على قلوبهم؛ وبسبب إصراهم لن يدلهم الله على طريق الحق الذي ينجيهم.

[١٦٩] ثم بين جل وعلا أنه سوف يدلهم على طريق واحد فقط، وهو الطريق المؤدي إلى جهنم، التي أوجبها الله لكل من كفر بدين الله ومات على ذلك، وأنهم سوف يمكثون فيها أبد الآبدين، وكان ذلك على الله سهلًا يسيرًا؛ لأنه لا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء.

[۱۷۰] يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد على بالإسلام دين الحق من عند ربكم، فآمنوا بالله إيمانًا حقيقيًا، وصدقوا برسوله وبما جاء به على يكن خيرًا لكم في الدنيا والآخرة، وإن جحدتم وأعرضتم فإن الله الذي له جميع ما في السماوات والأرض غني عنكم وعن إيمانكم، وكان سبحانه ولم يزل عليمًا بأحوال خلقه، حكيمًا في تدبير شئونهم.

الاا] ثم يخاطب جلَّ وعلا النصاري، فيأمرهم: أن لا تتشددوا في دينكم، ولا تتجاوزوا الحد المشروع والمسموح به، ولا تقولوا على الله إلا الحق، ومن ذلك أنه ليس لله ولد ولا زوجة ولا شريك، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله، وقد خلقه الله بكلمة: ﴿ كُن ﴾؛ حيث نفخ جبريل عليه السلام في جيب مريم بأمر الله؛ فالواجب عليكم أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، وأن تؤمنوا برسله وبما جاءوا به من الدلائل والبراهين والآيات البينات، ولا تقولوا: آلهتنا ثلاثة، يعني: قولكم: الله وصاحبته وابنه، تعالى خيرًا لكم مما أنتم عليه من الكفر والضلال، واعلموا أن الله هو الإله الواحد الأحد الوتر الصمد، تنزّه وتقدس عن أن يكون له ولد؛ ولأن جميع من في السماوات والأرض تحت ملكه وتصرفه؛ فتوكلوا عليه، وكفي بالله وكيلًا.

[۱۷۲] يخبر جل وعلا أن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام لن يأنف أو يتكبر أن يعترف أنه عبد من عباد الله، وكذلك لن يمتنع الملائكة الكرام من الإقرار بالعبودية لله، واعلموا أيها الناس أن من يمتنع عن عبادة الله وحده ويرغب عنها؛ فسيجمع الله الخلق جميعًا يوم القيامة، ويحكم بينهم بالعدل، وسيجازي كلًّا بما يستحق؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، وسيجد المستكبر عن دين الله الصَّغار والمهانة والعذاب الشديد.

[۱۷۳] ثم أخبر جل وعلا أن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا الأعمال الصالحة؛ سوف يوفيهم جزاء أعمالهم أجورًا عظيمة، ويدخلهم جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ويزيدُهم من فضله بأن يرضى عنهم، ثم يرون وجهه الكريم جل في علاه، وأما الذين امتنعوا ورغبوا عن طاعة الله، واستكبروا عنها، ولم يذعنوا لها، فقد أعد الله لهم عذابًا شديد الإيلام، لن يدفعه عنهم مُعِين، ولن يمنعهم منه نصير.

يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَبِ لَاتَغَا وُافِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقُلُهَا إِلَىٰ مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِّنْ أَنَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِّةٍ ء وَلَا تَقُولُواْ قَلَتَةٌ أَنتَهُ واْ خَيْـ رَالَّكُمُّ إِنَّ مَا اللَّهُ إِلَهُ وَحِدُّسُبْحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَٰ يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَىٰ حِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَۚ وَمَن يَسْتَنكِهُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسُتَكِبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ مَ وَيَزِيدُهُم مِن فَصْلِةً وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنَكَفُواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ فَيَعَلٰذِبُهُمۡعَدَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَأْلُهُ ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِن تَرِيكُو وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُو وُزُلَمُّ بِينَا قَامًا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَاعْتَصَمُواْ بِدِهِ فَسَيدُ دِخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهُدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَا مُسْتَقِيمًا ١٠٠٠ 

[١٧٤] ياأيها الناس قد جاءكم من ربكم حجج ودلائل واضحة، جاء بها محمد رائل وانزلنا إليكم نورًا مبينًا وهو القرآن الكريم، وهاديًا بإذن ربه وصراطًا مستقيمًا.

[۱۷۵] ثم أخبر جل وعلا أن الذين آمنوا بالله ورسوله، واستمسكوا بالقرآن الذي بين أيديهم؛ وتمسكوا بدينهم؛ فسيدخلهم رجم في خير ونعمة منه سبحانه وفضل كبير، وهي الجنة، ويوفقهم إلى طاعته والعمل الصالح، والطريق المستقيم الموصل الى مرضاته.

| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |

## سورة المائدة

سورة المائدة مدنية وآياتها عشرون ومائة آية، ونزلت بعد سورة الفتح، وهي آخر ما نزل من القرآن.

[١] بدأت السورة بنداء المؤمنين بلفظ الإيمان، وهو إعلام وتذكير لهم بالإيمان بالله، وهو عقد التزم به الإنسان الذي آمن بأركان الإسلام وأركان الإيمان، وبجميع ما أمر به المسلمون وما نهـوا عنـه؛ حسـب المقـدرة؛ فـلا يكلـف الله نفسًا إلا وُسعها، ثم أمر سبحانه المؤمنين أن يحافظوا على الوفاء بالعقود، والعقد هو: توثيق ما يتفق عليه الطرفان؛ سواء كانت عقود تجارية أو ضمانية أو صلحية، ويشمل ذلك المحافظة على العقود التي بين الناس وبين الله، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والمحافظة على العقود التي بينهم وبين الرسول ﷺ بطاعته واتباعه، والمحافظة على العقود التي بينهم وبين الناس، كعقود المعاملات والتبرعات وحقوقً المسلمين وغير ذلك، ثم بين سبحانه أنه أحلَّ لكم أيها الناس أكل لحوم الأنعام من الإبل والبقر والغنم إلا ما جاء النص بتحريمه، ثم بين أنه لا يجوز لكم صيدُ البرِّ إذا كنتم محرمين بالحج أو العمرة، أو كنتم داخل حدود الحرم المكي أو المدني، واعلموا أن الله يقضى بحكمته ما يريد من أحكام. [٢] ياأيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ﷺ وعملوا بشرعه لا تتعدوا حدود الله التي حدها لكم من إحلال الحلال وتحريم الحرام، ولا تنتهكوا الأشهر الحرم بالقتال فيها، والأشهر الحرم هي: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ولا تستحلوا حرمة ما يُهدئ إلى البيت الحرام من الأنعام في حج أو عمرة وغير ذلك؛ فتتعرضوا لها بسرقة أو غصب ونحو ذلك، ولا يجوز التعرض للهدايا التي يوضع في عنقها قلائد، أي: علامات ليعرف الناس أنها مهداة لبيت الله الحرام، ولا تمنعوا قاصدي البيت عن الوصول إليه، ولا تقاتلوهم؛ لأنهم أحرموا يبتغون فضل الله ورضاه وإقامة شعائره، وإذا تحللتم من الإحرام جاز لكم الصيد في غير الحرم، ولا يحملنكم أو يدفعنكم بغض القوم الذين منعوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم أو تظلموهم؛ يريدالله بذلك أن يطهر قلوبكم من الرغبة في الانتقام للنفس، ويطلب منكم أن يكون كفاحكم وقتالكم لنصرة الإسلام؛ فهو الذي يستحق التضحية بالنفس والنفيس، أما عن ما لحقكم من أذَّىٰ وتضييق وبغضهم لكم، فإنكم تحتسبون أجرهم فيه عند الله، ثم أمر سبحانه أن يتعاون بعضكم مع بعض أيها المؤمنون علىٰ فعل الخير وطاعة الله، ولا تتعاونوا على المعاصي وظلم الناس، واتقوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهي عنه وزجر، فإن الله شديد العذاب لمن خالف أمره.

## الجُزُءُ السَّادِسُ فَوْ الْسَكَالَةُ إِن الْمُرُوُّ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةِ الْمَاكَةُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَلِا الشَّهَرَا لَخَرَامَ وَلَا الْهَدْى وَلَا الْقَلَتِيدَ وَلَا ءَامِّينَ الْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَّلَامِّن دَّيِّهِمْ وَرِضَّوَنَأُواِذَا حَلَلَتُمْ فَأَصَطَادُوُّا

وَلَا يَجْرِمَنَّكُونُ شَنَّانُ قَوْمِ أَن صَدُّ وَكُوعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن

تَعْتَدُولُ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِواَ لَتَّقُوكَ ۗ وَلَاتَعَا وَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْرِ

وَٱلْعُدُونِ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ آ

[١٧٦] ثم ختم جل وعلا السورة بالجواب عن السؤال عن الكلالة، والكلالة: مصدر، بمعنى: الكلال، وهو ذهاب القوة من التعب والإعياء؛ فكأن الوالد والوالدة والأبناء هم سند وقوة الشخص، فإذا لم يكن أحد منهم موجودًا وارثًا للمتوفى ومتولِّبًا لتركته وما خلَّف سُمِّي بذلك كلالة، فالكلالة رجل كان أو امرأة: هو الذي يموت وقد مات والداه وأجداده وليس له ذرية، وحينتذ يتولى أقاربه الأدنى فالأدنى تقسيم تركته؛ فإن لم يوجد له أقارب أبدًا فحينتذ تتولاها الدولة، وتدخلها في بيت مال المسلمين.

فأخبر سبحانه في هذه الآية أنه إذا مات رجل وليس له ولد أو والد فهو كلالة؛ فإن كان له أخت شقيقة أو أخت من الأب، فلها نصف التركة، وإذا ماتت امرأة وليس لها ولد أو والد فهي أيضًا كلالة؛ فإذا كان لها أخ شقيق أو أخ لأب، فله جميع التركة، وإن كان لمن مات كلالة أختان فلهما الثلثان مما ترك، وإذا اجتمع لمن مات كلالة أخوة أشقاء أو من أب ذكورًا وإناثًا؛ فتقسم التركة عليهم للذكر مثل نصيب الأنثيين، واعلموا أيها الناس أن الله يبين لكم أحكامه في قسمة المواريث وحكم الكلالة؛ حتى لا تضلوا عن الحق في ذلك، والله عليم بكل أحوالكم، لا يخفى عليه شيء من أموركم.

[٣] ثم بين جل وعلا المحرمات من المطاعم، ومن ذلك: أنه حرم الميتة: وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية، ويستثني من ذلك الجراد والسمك؛ فإنه حلال بنص الحديث، وحرم الدم: أي: الدم المسفوح، وحرم لحم الخنزير: وهو الحيوان المعروف وهو من جملة الخبائث المحرمة، وحرم ما أهل لغير الله: أي: الذي ذكر اسم غير الله عليه، كأن يذكر عند ذبحه اسم صنم أو ولى أو كوكب ونحو ذلك، وهذا من الشرك بالله، وهذه محرمة مطلقًا حتى ولو ذكر اسم الله عليها، وحرم المنخنقة: وهي التي تم خنقها بحبل ونحوه، وحرم الموقوذة: وهي التي صُعقت أو ضربت على رأسها حتى ماتت، وحرم المتردية: وهي التي سقطت من شاهق كجبل ونحوه، وحرم النطيحة: وهي التي نطحها حيوان ونحوه فأهلكها، وحرم ما أكل السبع: وهي التي عدا عليها ذئب أو أسد أو افترسها طير، فإذا ماتت بسبب ذلك فإنه لا يحل أكلها. وهذه الخمسة إذا وجدت وفيها حياة، فإنه يحل أكلها بعد ذبحها؛ لقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَّكِّنتُمْ ﴾، أي: ما أدركتم منهن وفيه حياة، فذبحتموه ذبحًا شرعيًّا.

وحرم ما ذبح على النصب: وهي التي كانت تذبح عند الآلهة والأصنام؛ فهذه لا تحل حتى لو ذكر اسم الله عليها، وحرم الاستقسام بالأزلام، وهي: القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرًا.

واعلموا أيها الناس أن من تناول شيئًا مما سبق تحريمه فإن ذنبه عظيم لخروجه عن طاعة الله، ثم أخبر سبحانه أنه في هذا اليوم - أي: يوم عرفة - الذي أتم الله فيه الدين يئس الكفار كل اليأس أن ترجعوا عن دينكم أيها المؤمنون، فلا تخافوهم بعد الآن، وخافوا الله بطاعته وطاعة رسوله عَلَيْكُ، ثم أخبر سبحانه أنه في هذا اليوم أكمل لكم أحكام دينكم، وأتمم عليكم نعمته بإعزازكم وتثبيت أقدامكم على هذا الدين، وأنه اختار لكم الإسلام دينًا؛ فمن اضطر إلىٰ شيء من المحرمات التي ذُكرت بسبب جوع أو غيره، غير متعمد لمعصية بأكل أكثر مما يسد رَمَقه ويضمن حياته ونحو ذلك؛ فإن الله يعفو ويغفر له ما أكل، وهو رحيم بعباده حيث رخص لهم في تناول ما حرَّم عليهم عند الضرورة. وفي قوله: ﴿ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾، نزلت حين انتصر المسلمون على اليهود والكفار وانتشر الإسلام، أما اليوم فقد ضعف المسلمون وتكالبت الدول العظمي على حربه؛ فنسأل الله أن يعيد للإسلام عزته، وأن يبعث للمسلمين من يصحح عقيدتهم ويوحدهم.

وفي قوله: ﴿ آلَيُومَ أَكُمَلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ ، نزلت في عرفة في حجة الوداع؛ والرسول ﷺ يخطب بعرفة؛ كما قال ذلك عمر رضي الله عنه لليهودي الذي قال: لو نزلت هذه علينا لجعلنا يوم نزولها عيدًا؛ فاللهم لك الحمد والشكر على ما أسديت.

[٤] يخبر جل وعلا أن الصحابة سألوا النبي ﷺ: ماذا أحل الله لهم من أنواع الطعام وغيره؟ فأمره الله أن يقول لهم: أحل لكم الطعام

الجُزْءُ السَّادِسُ اللَّهِ السَّادِسُ اللَّهِ السَّادِسُ اللَّهِ السَّادِدُةِ السَّادِدُةِ السَّادِدُةِ حُرِّمَتْ عَلَيْ كُوْالْمَيْنَةُ وَالدَّمُ وَلَحْدُ الْخِنزيرِ وَمَا أَهْلَ لِغَيْرِ لَلَهِ بِهِ ع وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكِّيَتُمُّ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَلِوَّذَلِكُوْفِسَقُّ ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْمِن دِينِكُوْفَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِۚ ٱلْيَوْمَأَ كُمَلْتُ لَكُرُ دِينَكُرُ وَأَتْمَمَٰتُ عَلَيْكُرُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُوُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَأْفَمَن ٱصْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱلنَّهَ غَغُورٌ رَّحِيتُو ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُ مُّقُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِقِنَ ٱلْجُوَارِحِ مُكِلِّيينَ تُعَاِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُو ٱللَّهَ ۖ فَكُواْمِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُو وَلَذَكُرُواْ أُسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْةً وَأَتَّغُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمَزَأُحِلَ لَكُوُ ٱلطَّلِيَبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَحِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبّلِكُمْ إِذَاءَ اتّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرُ مُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي ٓ أَخَدَانً ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدَّحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُنِيرِينَ ٠ 

الطيب الذي تستطيبه النفوس، وأحل لكم صيدُ الكلاب والصقور المُعَلَّمَةِ التي دربتموها مستمدين ذلك مما علمكم الله، فكلوا مما تصيد هذه الجوارح لكم، وعليكم أن تذكروا اسم الله عند إرسالها، واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه سريع الحساب.

[٥] ثم أخبر جل وعيلا أنه أحلّ لكم الطّعام الطيب الذي تستطيبه النفوس، وأحلّ لكم طعامُ اليهود والنصاري وذبائحهم ممالم يردنص بتحريمه، كما أحلّ طعامكم لهم، وأحل لكم نكاح الحرائر العفيفات من المؤمنات، والعفيفات من نساءً اليهود والنصاري إذا أدّيتم لهن مهورهن بقصد الزواج وليس بقصد استباحة العلاقات غير الشرعية، ولا اتخاذهن كعشيقات، واعلموا أن من يكفر بالله الذي يجب الإيمان به فقد حبط عمله إذا مات علىٰ ذلك، وهو في الآخرة ممن خسر الثواب والجنة. قال الشافعي: الذين يحبط عملهم الصالح الماضي قبل إسلامهم هم الذين يموتون على الكفر، أمَّا الذين يتوبون قبل الممات فإن أعمالهم الماضية الصالحة أيام كفرهم لا تحبط، وإحتج بقوله: ﴿ وَمَن يَرْتَكِ دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَفْلَكُمِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾ [البقرة:٢١٧]، وعنــد أبي حنيفة: أن الردة تحبط الأعمال مطلقًا القديمة والحديثة، وإنَّ تاب وعاد إلى الإسلام، واحتج بقوله: ﴿وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطُ عَنَّهُم مَّاكَانُوأَيعُمَلُونَ ﴾ [الأنعام:٨٨]، وقوله: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيهَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. ﴾.

الجُزْءُ السَّادِسُ مَن الْمُن اللَّهُ السَّادِسُ اللَّهُ السَّادِسُ اللَّهُ السَّادِدُ السَّادِدُ ا يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاقُمَتُ مَّ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْبِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُ رُجُنُبًا فَأَطَّهَ رُوَّا وَإِن كُنتُم مِّرْضَيَ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن صَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَاهَ مُثُرُّ لِنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيّبَا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عِنْنَةٌ مَايْرِيدُٱللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُرُ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّاكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ 1 وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَاكُمْ بِهِ ۗ إِذْ قُلْتُ مُ سَمِعْنَ اوَأَطَعْنَ أَوْاتَ قُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ يِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّاتَعَ بِلُوَّا أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ قُوكِ فَي وَلَّتَ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَانَعُ مَلُونَ ﴿ وَعَ دَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ١

[7] يخبر جل وعلا في هذه الآية عن فرائض الوضوء التي يجب على المسلم أن يقوم بغسلها إذا أراد الصلاة، فقال سبحانه: ياأيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم مُحْدِثون حدثًا أصغر فتوضؤوا الوضوء الشرعي؛ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أي: مع المرافق؛ حيث إن المرفقين داخلانِ في المغسول، وهذا قول الجمهور، ثم امسحوا رؤوسكم، ثم اغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، والكعبان: هما العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق من القدم.

أما إذا كنتم على جنابة، أي: محدثين حدثًا أكبر؛ بسبب نزول مني أو جماع ونحو ذلك، فيجب عليكم أن تغتسلوا، أي: تغسلوا جميع بدنكم بالماء، ثم بين سبحانه الأعذار التي تبيح للإنسان استعمال التيمم عن الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن

عند العجز عن استعمال الماء، فقال سبحانه: فإذا كنتم مرضى وعجزتم عن استعمال الماء، أو كنتم على سفر في حال الصحة، أو قضى أحدكم حاجته، أو جامع زوجته؛ فلم تجدوا ماء فاقصدوا الأرض الطاهرة واضربوا بأيديكم وجه الأرض ضربة واحدة، وامسحوا وجوهكم وأيديكم من ذلك الصعيد الطيب. واعلموا أن الله سبحانه لا يريد أن يُضَيِّقَ عليكم، فوسع وشرع ذلك ليطهركم ظاهرًا وباطنًا، وليتم نعمته عليكم، ولتشكروا الله على هدايته وتمام نعمته.

[٧] ثم أمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يذكروا نعمه عليهم، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام، وأن يذكروا عهده وميثاقه اللذي أخذه عليهم، وهو الإيمان بالله ورسوله والسمع والطاعة لهم، وقد قيل: المراد بالعهد والميثاق الذي أخذ والطاعة لهم، وقد قيل: المراد بالعهد والميثاق الذي أخذ على بني آدم كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَيْنَ ءَادَمَ مِن طُهُورِهِمْ ذُرِيّنَهُمْ وَأَشْهَدَمُ عَلَى آنفُومِم آلستُ بِرَيّكُمْ قَالُوا بَنَي شَهِدَنَا آن تَقُولُوا عَلَى مَن اللهِ عَلَى المفسرون: يَوْمَ القيكمة إِنّا كُنت مَن الله في العهد والميثاق وان كنا لا نذكره فقد أُخبرنا به. وقيل: هو العهد والميثاق الذي أخذه النبي على الأنصار بأمر من الله في بيعة العقبة وهو السمع والطاعة في كل ما أمر ونهي، ثم أمر سبحانه عباده أن يخافوا الله في جميع أحوالهم، في سرهم ونجواهم؛ فإنه سبحانه عليها.

[1] يأأيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه قوموا لله بكل حق يلزمكم القيام به، من العمل بطاعته والاستقامة على شرعه، والتزموا العدل في الشهادة، ولا يحملنكم شدة بغضكم للكفار والمشركين على ترك العدل معهم؛ فيؤدي بكم ذلك إلى الاعتداء عليهم وظلمهم، ثم أمر سبحانه بالعدل مع المؤمنين ومع الأعداء، وبين أن ذلك أقرب لخشية الله واتقاء ناره حتى لا تصيبكم، واتقوا الله أيها المؤمنون بالعمل بطاعته والبعد عن معصيته، إنه سبحانه خبير بما تعملون، وسيجازيكم على أعمالكم؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

وعملوا الأعمال الصالحة؛ أن يعفو عن ذنوبهم، ويغفر لهم، ويجزل لهم الثواب، وهذا الوعد تَفَضُّلُ منه سبحانه، والله لا يخلف الميعاد.

| <br> |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <br> |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <br> |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |

[11] واعلموا أيها الناس أن أولئك الذين كفروا بالله، وجحدوا دينه، وكذبوا بآياته الدالة على وحدانيته، وصدق رسالته، هم أهل النار وأصحابها، خالدين في جهنم لا يفارقونها أبدًا.

[11] ياأيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه اذكروا نعمة ربكم عليكم وقت الشدّة حين هم قوم من المشركين أو اليهود أن يقتلوكم ويقتلوا نبيّكم، فأحبط الله كيدهم وكفّ أيديهم عنكم؛ فاتقوا الله الذي أراكم قدرته بكف أيديهم عنكم، وتوكّلوا عليه وحده في جميع أموركم، إنه خير كافل وأفضل معين.

[۱۲] ثم بين جل وعلا أنه أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل على أن يعملوا بما في التوراة، وأمر سبحانه موسى عليه السلام أن يجعل عليهم اثني عشر نقيبًا، أي: مسئولًا رئيسًا عليهم يأخذون عليهم الله والميثاق بالسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه، ثم قال الله لبني إسرائيل: اعلموا أني معكم بالعون والنصر والتأييد إذا أقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة المفروضة، وصدَّقتم برسلي، ونصرتموهم، وأنفقتم في وجوه الخير؛ فإذا فعلتم هذه التكاليف فسوف أمحوا غيرم سيئاتكم، وأدخلكم جناتٍ تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار؛ فمن جحد هذا العهد والميثاق منكم بعد أن عرف هذه الأوامر؛ فقد ضل وحاد عن الطريق السويً

وإسرائيل: هو يعقوب عليه السلام، وأولاده اثنا عشر ولدًا، وكل واحد منهم تكونت منه قبيلة بالتناسل، وكل قبيلة جعل عليها نقيبها البارز من رجالها الذي يعرف خصائصهم ويجلونه.

[١٣] ثم بين جل وعلا أنه بسبب نقض بني إسرائيل العهود والمواثيق طردهم من رحمته، وجعل قلوبهم قاسيةً كالحجارة أو أشد قسوة، ثم بين سبحانه أن من جرائم بني إسرائيل أنهم

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَآ ٱلْوَلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَنَا يُهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱذْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَـ مَّ قَوْمُ أَن يَشُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَالَّتَ قُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ \* وَلَقَدَأَخَذَاللَّهُ مِيثَاقَ بَنِ إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ هُ أُثُنَىٰ عَشَرَ نَقِيبٌ أَوْقَ الَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمٍّ لَهِنْ أَقَمْتُ مُٱلصَّ لَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنتُم بُرْسُلِي وَعَنَّرُرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُ مُرْاللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُحُكَفِّرَنَّ عَنكُوْسَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَذْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنَّهَازُّفَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلشّبِيلِ ﴿ فَهِـ مَانَقُضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱڵڪڸؠ؏ؘڹۿٙۅؘٳۻۼ؋ۅٙنؘۺؗۅٲڂڟؘٳڡٞڝۜٙٳۮؙؙڪؚٮؙۯۅٲ بِهُ وَلَاتَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأُصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٠ 

يحرّفون كلام الله عن معناه الأصلي إلى ما يوافق أهواءهم، وتركوا نصيبًا وافرًا وقسمًا نفيسًا مما أمروا به في التوراة فلم يعملوا به، واعلم يانبي الله أنك لا تزال ترئ منهم الخيانة والغدر، فلا تظنَّ أنك آمن من كيدهم؛ فهم قوم غدّارون لا أمان لهم، إلا قليلًا منهم ممن أسلم ولم يخن العهد، ثم أمر سبحانه نبيه عليه أن يتجاوز وأن يصفح عن سوء معاملتهم، وأن يحسن إليهم، لأن الله يحب المحسنين.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

الجُزُّةُ السَّادِسُ اللَّهِ السَّالِدُةِ السَّالِدُةِ السَّالِدُةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَيٓ أَخَذُنَامِيثَ قَهُمْ فَ نَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِّرُواْ بِدِء فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُٱلْكَ دَاوَةَ وَٱلْبَغْضَ لَهَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةً وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ ﴿ يَنَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآةَكُمْ رَسُولُكَ ايُبَيِّرُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَا كُنتُ مْ ثُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُّ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ١٠٠ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُ مِقِنَ ٱلظُّلَّمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ عَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَسِيِّحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ قُلُ فَ مَن يَـ مَلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ اللَّهِ الْمُن فِي الْأَرْضِ الْمُن فِي الْأَرْضِ الْمُن فِي الْأَرْضِ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَ مَوَأَمَّ هُووَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّا يَخُ أَقُ مَايَشَ آءً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَحْ عِ قَدِيرٌ ١

[18] ثم أخبر جل وعلا أنه أخذ كذلك العهد والميثاق على الذين ادَّعوا أنهم اتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما أخذه على اليهود، وهؤلاء أيضًا تخلّوا عن دينهم، وتركوا نصيبًا وافرًا وشيئًا نفيسًا من تعاليم دينهم التي أمروا بها؛ فعاقبهم الله بأن جعل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة،

وسوف يخبرهم الله يوم القيامة بما كانوا يعملون، وسيعاقبهم على أفعالهم القبيحة التي كانوا يعملونها،

[10] ثم وجّه جل وعلا النداء لليهود والنصاري، فقال: يامعشر اليهود والنصاري قد جاءكم الرسول محمد على داعيًا إلى الحق، ومبينًا لكم كثيرًا مما كنتم تكتمونه عن الناس من التوراة والإنجيل، وتاركًا كثيرًا مما أخفيتموه مِمّا لم تدع الحاجة إلى إظهاره، واعلموا أن نبي الله محمدًا على من عند الله بأحكام هي نور في ذاتها، وهذه الأحكام مبينة في كتاب واضح وهو القرآن الكريم.

[17] ثم بين جل وعلا أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه محمد على يهدي به الله من اتبع رضى الله، ويهديهم إلى سبل النجاة في الدنيا والآخرة، ويخرجهم من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإسلام والإيمان بتوفيقه، ويرشدهم إلى طريق الحق الواضح المستقيم.

[۱۷] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء النصارئ قد كفروا؛ لأنهم ادعوا أن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا من أقبح الكفر؛ حيث جعلوا المخلوق خالقًا، فقل لهم يانبي الله: فمن يقدر أن يدفع عن المسح شيئًا أراده الله تعالىٰ؟، كأن يريد سبحانه أن يهلك عيسىٰ ابن مريم وأمه؛ بل ويهلك جميع مَن في الأرض؛ واعملوا أن لله جميع ما في السماوات والأرض وما بينهما، يخلق ما يشاء علىٰ أي مثال أراد، فقد خَلَقَ عيسىٰ من غير أب، وخلق موا من غير أم، وخلق آدم من غير أب وأم، والله جل في علاه عظيم القدرة المطلقة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
| <br> |
| <br> |
| <br> |

قالت كل واحدة منهما: ﴿ غَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾ فقل يانبي قالت كل واحدة منهما: ﴿ غَنُ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾ فقل يانبي الله لهؤلاء: إن كنتم كما تقولون: إنكم أبناء الله وأحباؤه فلِم يُعذّبُكُم بذنوبكم ؟ وأخبرهم أنهم بشر كسائر بني آدم وأنه سبحانه يغفر لمن تاب من اليهود والنصاري وجميع الكفرة الجاحدين لنبوة محمد على ويعذب كل من جحد نبوة محمد على ومات على ذلك، واعلموا أن لله جميع ما في السماوات والأرض وما بينهم بالعدل، ويجازي كلًا بما يستحقه. العباد، ثم يحكم بينهم بالعدل، ويجازي كلًا بما يستحقه. وقد قال تعالى في آية أخرى: ﴿ وَقَالَتِ النّهُودُ كَلَ سَيْءٍ ﴾ والنصاري قالت عن نفسها فقط، والنصاري قالت عن نفسها يعتقد فلك الآخر.

[19] واعلموا يامعشر اليهود والنصارى أنه قد جاءكم رسول الله محمد على يدعوكم لعبادة الله وحده لا شريك له، وذلك بعد فترة انقطاع من الرسل والأنبياء، وضلال كبير في العقائد والمعاملات والأفكار؛ لكي لا تقولوا يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير؛ فقد جاءكم بشير ونذير وهو محمد على يبشر المؤمنين بالجنة، وينذر العاصين والكافرين من النار، واعلموا أن الله قادر على عقاب العاصين، وإثابة الطائعين، لا يعجزه شيء عن ذلك.

[۲۰] واذكر يانبي الله للناس حين قال موسى عليه السلام لقومه: ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم بالشكر؛ فقد اختار منكم أنبياء كثيرين، وصار كل واحد منكم مالكًا على نفسه وأهله وأمره، وجعلكم تعيشون في أمن وأمان وحرية واستقلال، بعد أن كنتم عبيدًا عند فرعون وقومه، كما حكى الله عن فرعون أنه قال: ﴿أَنْزُمِنُ لِبَسُرَيْنِ مِثْلِنَاوَقَوْمُهُما لَنَا عَلِيدُونَ ﴾ [المؤمنون:٤٧]، ومنحكم سبحانه من النعم الأخرى ما لم يؤت أحدًا غيركم من العالمين.

[٢١] ثم قال موسىٰ عليه السلام لقومه: ياقوم ادخلوا الأرض المطهرة التي طُهِّرت من الشرك، وجعلت مسكنًا للأنبياء،

الجُزْءُ السَّادِسُ مَن الْمُورَةُ المَائِدَةِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَيٰ نَحْنُ أَبْنَاوُّاٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُۥ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ مِذُنُوبِكُمِّ بَلَ أَنْتُم بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَّ يَغْفِ رُلِمَن يَشَاَّةُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاَّةٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّ مَوَاتٍ وَٱلْأَرْضِ وَمَايَيْنَهُمَّ أَوَالَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبَ قَدْجَآءَكُمُّ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا ڡؚؽؙڹۺؠڔۅٙڵٲڹڔۑڗۣؖڡؘڨٙڐ۫ۘجٲۼۘڴؙڔؠٙۺؠڗٞۅؘٮؘۮؚڽڗٞٞؖٷۛٲڵؾؙۜۘؗٷڮؘڮؙڴؚڷ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُو أَنْبِيَآ ةَ وَجَعَلَكُ مِثْلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالُمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ يَنقَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدۡبَارِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْخَلِيرِينَ۞ قَالُواْيُكُمُوسَىۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّ ارِينَ وَإِنَّا لَن نَدُّخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۞قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَـَافُونَ أَنْعَـمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدۡخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلَّتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُ مُثَّوِّمِينَ ٠ 

وهي: بيت المقدس، ولا ترجعوا عن قتال الجبارين فتخسروا خسرانًا مبينًا.

[٢٢] ثم قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: ياموسى إن في هذه الأرض قومًا أشداء ذوي قوة، وكانوا من بقايا عاد، يقال لهم: العمالقة، واعلم أننا لا يمكن أن ندخلها وهم فيها؛ فإن خرجوا منها فإنًا داخلون.

[۲۲] ثم أخبر جل وعلا عن رجلين من الذين يخشون الله تعالى، قد أنعم الله عليهما بالإيمان، وهما: يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، قالا: ياقوم لا تخافوا هؤلاء القوم الجبارين، ولا تغرنكم أجسامهم الضخمة، فإن قلوبهم ضعيفة؛ فاستعدوا وادخلوا عليهم باب المدينة، وواجهوهم على حين غرة؛ فإذا فعلتم ذلك فإنكم ستنتصرون بإذن الله، وتوكلوا على الله وحده في كل أموركم إن كنتم صادقين في إيمانكم، واعلموا أن من يتوكل على الله فسوف ينصره الله ويعزه.

| <br> |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| <br> |  |
| <br> |  |

الجُزُّةُ السَّادِسُ مَنْ الْمُعَالِينَ الْمُؤْمُّ الْمَائِدَةِ قَالُواْيَكُمُوسَيْ إِنَّالَن نَّدَّخُلَهَآ أَبَدَاهَّادَامُواْفِيهَافَٱذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَايِلآ إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّانَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقْ بَيْنَـنَا وَبَيْنَ ۖ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ مُّ أَرْبَعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضُ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ٠٠ \* وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَبَاقُرْبَانَافَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَاوَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُ لَنَّكِّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهِنْ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِتَقْتُكَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُكُنِّ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أَرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُوْتَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وَأُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ وكَيْفَ يُوَّادِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَىٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلاَ ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِيًّ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

[18] ولكن قوم موسئ عليه السلام أصروا على العناد والتمرد، ومخالفة أوامره، فقالوا: إنّا لن ندخل الأرض المقدسة يا موسى أبدًا ما دام فيها هؤلاء القوم الجبارين؛ فدعنا واذهب أنت وربك فقاتِلاهما وحدكما، إنا هاهنا قاعدون، ولن نتحرك من مكاننا، ولن نشارككما أبدًا. فانظر كيف كان تعامل اليهود السيّيء مع نبيهم عليه السلام؛ فهم قوم بهت لا يريدون الحق، ولهذا غضب الله عليهم بسبب كفرهم وضلالهم ووقاحتهم مع أنبيائهم.

[٢٥] وبعد أن رفض قوم موسى دخول الأرض المقدسة؛ حينها قال موسى عليه السلام معتذرًا إلى الله من عناد قومه وفسوقهم ورفضهم نصرة دين الله؛ فقال: يارب إني لا أجد أحدًا مؤيدًا لي على قتال هؤلاء القوم الجبارين؛ فأنا لا أملك إلا أمر نفسي، وكذلك أمر أخي هارون، فافصِل يارب بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين، العاصين لله ولرسوله، الذين خرجوا عن طاعتك، ورفضوا أوامرك.

[٢٦] فقال جل وعلا لموسى عليه السلام: اعلم ياموسى أن الأرض المقدسة محرمة على هؤلاء اليهود أربعين سنة لا يدخلونها أبدًا، ولا يتمتعون بخيراتها؛ ويسيرون على وجوههم تائهين؛ لا يبلغون مقصدهم أبدًا؛ عقوبة لهم على عصيانهم وجبنهم، وعدم استماعهم لكلام ربهم ونصح نبيهم؛ ثم قال جل وعلا لموسى عليه السلام تسلية له: فلا تحزن ياموسى على هؤلاء القوم العاصين لله.

قال الدكتور أحمد نوفل: إنها محرمة عليهم دائمًا وأبدًا، أما الأربعون سنة فهي مدة التيه، وليست مدة التحريم.

وقد قيل: إنه لم يدخل الأرض المقدسة أحدٌ ممن قال: ﴿ إِنَّا لَن نَّدْخُلُهَا ﴾؛ بل هلكوا جميعًا في التيه، وإنما قاتل الجبابرة أولادُهم.

[۲۷] ثم ذكر جل وعلا قصة ابني آدم عليه السلام؛ فقال سبحانه: واقصص يامحمد على قومك خبر ابني آدم عليه السلام، وهما: هابيل وقابيل؛ حيث قرّب كل واحد منهما قربانًا؛ فتقبل من أحدهما، وهو هابيل؛ لأنه كان تقيًّا، ولم يُتَقَبّلْ من الآخر، وهو قابيل؛ لأنه لم يكن تقيًّا، والقربان: اسم لكل ما يُتقرب به إلى الله؛ فقال قابيل لأخيه هابيل: والله لأتخلص منك ياهابيل بالقتل؛ فرد عليه هابيل: اعلم ياقابيل أنما يتقبل الله من المتقين، الذين اتقوا الله عليه هابيل: واجتناب نواهيه، ولو كنت تقيًّا لتقبل الله قربانك.

[۲۸] ثم قال هابيل لأخيه قابيل: اعلم ياقابيل إذا دعتك نفسك ومددت يدك لتقتلني ظلمًا وعدوانًا؛ فإنني لن أقابلَك بالمثل؛ لأني أخاف الله ربى وربك، ورب جميع العالمين.

[٢٩] ثم قال هابيل: فإن فعلت ياقابيل وقمت بقتلي فاعلم أنك حملت إثم قتلي، والآثام التي فعلتها في حياتك كلها، وبذلك ستكون في الآخرة من أهل النار، واعلم أن هذا جزاء المعتدين. [٣٠] ثم أخبر جل وعلا أن قابيل حملته نفسه على قتل أخيه هابيل فقتله؛ وبهذه الجريمة العظيمة خسر قابيل نفسه، وأوردها موارد الهلاك في الآخرة، وخسر أخاه هابيل؛ حيث فَقَدَ الناصر والمعين في الدنيا الذي كان سنده ومؤنسه، كما قيل:

أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَخَالَهُ كَسَاعٍ إِلَىٰ الهَيجَا بغَيرِ سِلاَحٍ [٣١] ثم إن قابيل لما قتل أخاه هابيل لم يعرف كيف يتصرف في جسد أخيه الذي عز عليه أن تأكله السباع والطير؛ فأرسل الله غرابًا يحفر في الأرض برجله ومنقاره ليدفن غرابًا آخر ميتًا ليريه كيف يخفي جسد أخيه؛ لأنه كان يحمله علىٰ عاتقه ويمشي به لا يدري ما يفعل به؛ فلما رأى قابيل ما صنع الغراب قال نادمًا: ياويلي وياهلاكي أعجزت أن أفعل كما فعل هذا الغراب فأخفي بسد أخي؛ فصار من النادمين علىٰ جهله وجريمته الشنيعة.

[٢٢] ثم بين جل وعلا أنه بسبب ما قام به قابيل من قتل أخيه هابيل حسدًا وظلمًا فرض سبحانه وتعالىٰ علىٰ بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير قصاص أو بغير فساد منها في الأرض فكأنه قتل الناس جميعًا، لأن قتْلَ النَّفْسِ الله وعذابه، ثم الواحدة كقتل الجميع في استجلاب غضب الله وعذابه، ثم بين سبحانه أن من أحيا نفسًا كأن استحق عليها القتل فعفا عنها، وتركها لله؛ فإنه يُعطىٰ أجر من أحيا الناس جمعيًا؛ وكذلك من أنقذ نفسًا من هلاك، كما جاء عن مجاهد أنه قال: إحياؤها إنجاؤها من غرق أو حرق أو هدم أو هلكة، فهذا أيضًا كأنما أحيا الناس جميعًا؛ لأن الحفاظ علىٰ حرمة إنسان واحد حفاظ علىٰ حرمات الناس جميعًا، ثم أخبر جل وعلا أن بني إسرائيل جاءتهم الرسل بالحجج والبراهين الواضحة، ولكن كثيرًا منهم خالفوا هذه الحجج والبراهين وأسرفوا في الأرض بكثرة المعاصي والبغي والعدوان.

رسوله على وعلا أن الذين يحاربونه ويحاربون رسوله ويحاربون وسوله ويسعون في الأرض فسادًا، بقطع الطرق وقتل الناس وترويعهم، فإنهم يعاقبون في الدنيا عقابًا شديدًا، بأن يُقتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا مع القتل، أو تُقَطَّع أيديهم اليمنى مع أرجلهم اليسرى، فإن عادوا لذنبهم فَتُقَطَّع أيديهم اليسرى مع أرجلهم اليمنى، أو يُنفوا من بلدهم إلى بلد آخر، واعلموا أن هذا العقاب ذل وفضيحة لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وذلك لعظم الجريمة التي ارتكبوها وعمل عملًا صالحًا ورد الظالم إلى أهلها من قبل أن يُلقى وعمل عملًا صالحًا ورد الظالم إلى أهلها من قبل أن يُلقى القبض عليه؛ فإنه لا يجوز معاقبته، واعلموا أن الله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم. وهذه الآية تسمى: آية الحرابة، وهي دليل على عظم جريمة قطع الطريق وإرهاب الآمنين.

[70] يأمر جل وعلا عباده المؤمنين بأن يطلبوا رضا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذه هي الوسيلة إلى رضاه جل في علاه، ثم حض سبحانه على الجهاد في سبيله؛

الجُزْءُ السّادِسُ مُ الْمُرَاءُ السّادِشُ سُورَةُ المّائِدَةِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبَنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسَ رَبِهِ بِلَ أَنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآ أَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعَاً وَلَقَدْجَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْجَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ م بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِ فُولِ ﴿ وَإِنَّا مَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَـتَّلُواْ أَوْ يُصَـلَّبُواْ أَوْتُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْأُمِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُ مِخِزَيُّ فِ ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْ هِمِّ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيهٌ ١٠٤ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوَّا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَلهِ دُواْفِ سَبِيلِهِ -لَعَلَّكُ مُ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِدِيمِنْ عَذَابِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ 

لأنه من أجل الطاعات وأفضل القربات إلى الله سبحانه؛ ولأن فيه الفلاح والفوز بالسعادة الأبدية، والنجاة من عذاب الله يوم القيامة، وأنه سنام الإسلام، وما ترك الجهاد قومٌ إلا ذلُّوا.

[٣٦] إن الذين كفروا بالله وجحدوا دينه لو أن لهم جميع ما في الأرض من الأموال وغيرها، ومثله أيضًا، وأرادوا أن يجعلوه فدية لأنفسهم من عذاب الله يوم القيامة؛ فلن يقبل الله منهم ذلك، ولن يكون ذلك سبيلًا إلى خلاصهم من العقاب؛ بل لهم عذاب مؤلم شديد موجع يوم القيامة.

لَيْزِهُ السَّارِسُ مَنْ عُرْدُواْ مِنَ النَّارِ وَمَاهُم بِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُنِي عُواْمِنَ النَّارِ وَمَاهُم بِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُنِي عَدْرُ السَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطَعُواْ وَلَهُمْ عَذَابُ مُنْ عَدْرُ السَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَا قَطَعُواْ الْدِيهُ مَا جَزَاءٌ بِمَا حَسَبَانَ كَالاَمِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِينً اللَّهَ حَعُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِينً اللَّهَ عَنْ فُورٌ رَحِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ فُورُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنْ فُورُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ

[٢٧] يخبر جل وعلا أن الكفار الذين دخلوا الناريوم القيامة يتمنون أن يخرجوا منها، ولكن الله سبحانه أخبر أنهم لن يخرجوا منها أبدًا، ولهم فيها عذاب أليم دائم لا ينقطع. [٢٨] ثم شرع جل وعلا في بيان حكم السرقة، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي: اقطعوا يمين كل منهما من مَفْصِل الكف ولا يؤخذ من الذراع شيءٌ، وجاء في السنة أن القطع يكون في ربع دينار فصاعدًا، وإذا عاد قطعت رجله اليُسرئ من مَفْصِل القدم، ثم اليد اليُسرئ،

أم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعزرا عقوبة لهما على فعلهما المحرم، واعلموا أن هذا الحد مجازاة لهما بسبب اعتدائهما على أموال الناس بغير حق، وأيضًا هو ردع للآخرين الذين يفكرون بالسرقة، والله عزيز في ملكه، حكيم في أمره ونهيه. [٣٩] ثم بين جل وعلا أن من تاب عن السرقة بعد ظلمه لنفسه باقترافها، وأعاد المسروق لأربابه إنْ قدر، وأصلح إيمانه بفعل الطاعات وترك المنهيات؛ فإن الله يقبل توبته ويغفر ذنبه، إن الله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم. [٠٤] ألم تعلم أيها الإنسان أن الله وحده له جميع ما في وقدرته، ويغفر لمن يشاء تعذيبه بحكمته وعدله وقدرته، ويغفر لمن يشاء أن يغفر له بحكمته ورحمته؟، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٤١] وهذا نداء من الله جل وعلا لنبيه عَلَيْ أن لا يتألم من الذين يسارعون في الكفر جاحدين نبوته، وهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام، ولم تؤمن قلوبهم، ولا تتألم من اليهود الذين أنكروا نبوتك؛ فإنهم قوم يكثرون من الاستماع إلى ما يقوله رؤساؤهم وأحبارهم من الكذب والأفتراء، ويستمعون لقوم آخرين لا يحضرون مجلسك، وهو لاء الذين لا يحضرون يبدلون أحكام الله، ويقولون: إذا حكم لكم محمد بحكم يوافق هواكم فاقبلوا حكمه، وإذا حكم لكم بحكم لا يوافق هواكم فاحذروا أن تتبعوه، ثم بين سبحانه أن من شاء الله إضلاله من الناس - بسبب إصراره على الكفر وعناده؛ فإضلاله له هو تثبيته على ما اختاره لنفسه -؛ فاعلم يانبي الله أنك لا تملك أن ترد أمر الله، واعلم أن هؤلاء المنافقين واليهود لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الشرك والنفاق التي أشربته قلوبهم فطبع الله عليها، ولهم في الدنيا ذل وهموان، وفي الآخرة عمذاب عظيم دائم.

| <br> |
|------|

[٤٢] واعلم يانبي الله أن اليهود كثيرو الاستماع للكذب والافتراء، كثيرو الأكل للمال الحرام، فإذا تحاكموا إليك فاحكم بينهم، أو أعرض عنهم، حسب ما تراه صالحًا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك أبدًا؛ لأن الله يحفظك من كيدهم، وإذا حكمت بينهم فاحكم بالعدل الـذي أمرك الله به، حتى لو كانوا مجرمين ظالمين، فإن الله يحب العادلين. [٤٣] ثم قال جل وعلا متعجبًا من هؤلاء اليهود: كيف يطلب منك يانبي الله هؤلاء اليهود أن تحكم لهم في قضاياهم مع أن حكم الله منصوص عليه عندهم في شريعتهم وهي التوراة، ثم يرفضون ما حكمتَ به لأنه لم يوافق هواهم، فما وافق مصالحهم قبلوه، وما خالفها رفضوه، وسببُ ذلك أنهم ليسوا مؤمنين لا بشريعتهم ولا بشريعتك. [٤٤] واعلموا أن الله أنزل التوراة على موسى عليه السلام ليهدي بها قومه إلى الإيمان والحق، ونورًا يستضاء به في ظلمات الضلال، ويحكم بها النبيون الذين انقادوا واستسلموا لله بعد موسى، وكذلك يحكم بها أئمة الدين من عُبَّادِ اليهود العاملين بسبب أن الله استحفظهم على كتابه، وجعلهم أمناء وشهداء عليه، ثم أمر سبحانه علماء اليهود أن لا يخافوا أحدًا من الناس في بيان الحق؛ بل عليهم أن يخافوا الله وحده، وأن لا يكتموا الحق الذي معهم من أجل تحصيل شيء من متاع الدنيا الزائل، واعلموا أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.

[ 2 ] ثم بين جل وعلا أنه فرض على اليهود في التوراة القَود في التوراة القَود في النفس، والقِصاص في الجراحات؛ فالنفس تقتل بالنفس، والعين تفقأ بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن

المنز التايش المن المنتائية المنتائ

تقطع بالأذن، والسن تكسر إن كسرت بالسن، وتقلع به إن قُلِعَتْ، والجروح بمثلها قصاص ومساواة؛ فمن تصدق على الجاني بالعفو عنه، وعدم المؤاخذة؛ فإن ذلك يكون كفارة لذنوبه، وإن لم يتصدق عليه، واقتص منه يكون ذلك كفارة لجنايته، واعلموا أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون المتجاوزون لحدود الله.

الجُزِّةُ السَّاوِسُ اللَّهِ اللَّ وَقَفَّيْ نَاعَلَيْءَ النَّرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَرَمُصَدِّ قَالِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوَرَيْةُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَيِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنةِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنْزَلِ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِيكَ هُـمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعَ أَهْوَا مَهُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحُقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُوْشِرْعَةً وَمِنْهَاجَأَ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُ مَ أُمَّةَ وَلِحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُمْ فِي مَآءَ اتَّنكُو فَٱسۡتَبِقُوا ٱلۡخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيُنْيَعُكُم بِمَا كُنُّتُمْ فِيهِ تَخْتَالِفُونَ ﴿ وَأَنِ ٱحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تُنَّبِعَ أَهْوَاءَ هُمْ وَٱحۡذَرْهُمۡ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌّ وَإِنَّ كَثِيرًامِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ١١٥ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقُومِ يُوقِنُونَ

[٤٦] أخبر جل وعلا أنه أتبع أولئك الأنبياء السابقين من بني إسرائيل بعيسيٰ ابن مريم عليه السلام، وأخبر أنه مصدق لأحكام التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وأن الله أعطاه الإنجيل فيه هدى للناس ونـور ينير لهم الطريق، ومعترفًا بأحكام التوراة، وهاديًا وواعظًا للمتقين الذين يخافون رجم.

[٤٧] ثم أمر جل وعلا أهل الإنجيل وهم النصاري أن يحكموا بما أنزل الله فيه، ولكنهم لم يحكموا بما فيه؛ بل

حكموا تبعًا لأهوائهم، واعلموا أن من لم يحكم بما أنزل الله فهم الخارجون عن طاعة الله.

[٤٨] وأعلم يانبي الله أن الله أنزل إليك القرآن بالحق والصدق الذي لا مرية فيه ولا ريب، وأنه مصدق لما قبله من التوراة والإنجيل، وأنه حاكمٌ عليها وناسخٌ لها؛ فالواجب عليك أن تحكم بينهم بما أنزل الله إليك، ولا تتبع أهواءهم، ولا تترك ما جاءك من الحق، واعلم أن الله جعل لكل أمة شرعًا وسبيلًا خاصًا بهم، ولو شاء الله لجعلهم على شريعة واحدة لا يختلفون فيما بينهم، ولكن ابتلاهم فيما أعطاهم وأنزل عليهم؛ ليتبين المطيع من العاصي؛ فسارعوا إلى طاعة الله، وبادروا بالأعمال الصالحة، فإن مرجعكم ومصيركم إلى الله تعالى وسوف يخبركم بماكنتم فيه تختلفون.

[٤٩] ثم أمر جل وعلا نبيه علي أن يحكم بين اليهود بموجب الكتاب والسنة، ونهاه أن يتبع أهواء المتحاكمين إليه؛ وأن يحذر أن يصدوه عن بعض ما أنزل إليه من الحق فيترك العمل به، فإن تولوا وأعرضوا ورفضوا الحق الذي حكمت به بينهم؛ فاعلم أن ذلك عقوبة لهم من الله بسبب بعض ما ارتكبوه من الذنوب والمعاصي، واعلم يارسول الله أن أكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم جاحدون لآياته مكذبون لشرائعه.

وهذه الآية نسخت الآية السابقة، وهي قوله تعالىٰ: ﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ﴾، أي: أن الحكم بعد بعثة محمد علي لا يصح إلا حسب ما أنزل الله إليه.

[ ٥٠] ثم أنكر جل وعلا على هؤلاء اليهود توبيخًا لهم، فقال سبحانه: أيريد أولئك الخارجون عن طاعة الله أن يحكموا بأحكام الجاهلية التي بنيت على الهوي والجور، بأن يجعلوا أساس الحكم الميل والمداهنة؟ وهل يوجد أحسن من حم الله لقوم يوقنون بالشرع ويذلون لله سبحانه.

| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

[10] يرشد جل وعلا عباده المؤمنين الذين صدَّقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا بشرعه أن لا يتخذوا اليهود والنصارئ أولياء؛ لأن بعضهم أولياء بعض، يتناصرون فيما بينهم، ويكونون يدًا على من سواهم؛ فلا تتخذوهم أولياء، واعلموا أن من يتولهم منكم فإنه منهم؛ لأن التولي التام، يعني: عدم الإيمان بما أنت عليه من هدئ، والتولي القليل يدعو إلى الكثير، ثم يتدرج شيئًا فشيئًا، حتى يكون العبد منهم، واعلموا أن الله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم المتجاوزين لحدود الله.

[٥٢] ثم أخبر جل وعلا أن الذين في قلوبهم شك ونفاق يسارعون في ولاية الكافرين وصداقتهم، يقولون: نواليهم لأننا نخاف أن يتحول النصر فتصيبنا خسارة أو حادثة؛ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو بالنصر للمؤمنين، أو أمر من عنده؛ فيصبحوا على مآ أسرُّوا في أنفسهم من النفاق والمكر بالمؤمنين نادمين.

[07] ثم أخبر جل وعلا بما قاله المؤمنون الصادقون على سبيل العجب؛ حيث قالوا مخاطبين اليهود: أهؤلاء أحبابكم وأصدقاؤكم الذين أقسموا وبالغوا في القسم بالله على أنهم معكم في الدين، وأنهم مؤمنون مثلكم؟ فاعلموا أنهم قد بطلت أعمالهم بسبب كذبهم، وصاروا خاسرين لأنفسهم، خاسرين للإيمان.

[30] ياأيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله من يرجع منكم عن دين الإسلام إلى الكفر؛ -حيث ارتد جماعة بعد موت النبي عله -؛ فسوف يبدلكم الله بقوم يحبون الله ويحبهم، وأنهم رحماء عاطفون على المؤمنين، أشداء أعزاء على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، ولا يخافون في الله لومة لائم؛ كما يخاف المنافقون لوم الكفار، واعلموا أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله كثير الفضل عليم بعباده وخلقه.

[٥٥] واعلموا أيها المؤمنون إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله عليه الذين

الجُزْءُ السَّاوِسُ مَن الْمُ السَّادِسُ مُن السَّادِدُةِ السَّادِدُةِ السَّادِدُةِ \* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَيَّ أَوْلِيَآء بُعْضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلُّهُ مِ مِن كُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّالِمِينَ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِقْرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَابَرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتَحِ أَوۡأَمۡرِعَنْ عِندِهِۦ فَيُصِّبحُواْعَكَىٰ مَآ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۞وَيَقُولُ ٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ أَهَا وُلآءَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَ يُمَنِهِمْ إِنَّهُمُ لَمَعَكُمٌّ حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَ تَ مِنكُوعَن دِينِهِ عَفْسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَىٰ ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِحٌ عَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُوا لَلَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَّنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ۞ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُوُ ٱلْغَالِبُونَ ۞ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلِعَبَاقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَاءً وَٱلْتَقُواْلِلَّهَ إِن كُنْمُرُّمُّ وْمِنِينَ ١٠ 

يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، وهم راكعون لله، خاضعون ومطيعون لـه.

[01] ثم أخبر جل وعلا أن من يتخذ الله ورسوله والمؤمنين أولياءه؛ فإنه يكون من حزب الله، واعلموا أن حزب الله هم الفائزون في الدنيا والآخرة.

[٥٧] ياأيها الذين صدَّقوا الله واتبعوا رسوله عَلَيْ لا تصادقوا اللهود والنصارى والكفار والمنافقين؛ الذين اتخذوا دينكم هزوًا ولعبًا وسخرية واستهزاءً بالمؤمنين، ولا تتخذوهم أولياء من دون الله، وخافوا عقاب الله إن اتخذتموهم أولياء لكم من دون الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إيمانًا حقيقيًا.

الجُزْءُ السَّادِسُ مَن الْمُن الْمُن الْمُن السُّورَةُ المَايْدَةِ وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوا وَلَعِبَّأَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ<sup>ّ</sup> لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا آَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكَّ تُرَكُّرُ فَسِعُونَ ﴿ قُلْهَلْ أَنْيِّكُمُ لِشَرِّقِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَاللَّهَ مِن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَۚ أَفُلَتِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيل ﴿ وَإِذَاجَاءُ وَكُمْ قَالُوٓاءُ امَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفِّرِ وَهُمْ قَلَّخَرَجُواْ بِدِّ عَوَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبَشْ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَدُهُمُ ٱلرَّبِّنِيْتُونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِ مُأَلَّإِ ثَرْوَأَكْلِهِ مُالسُّحَتَّ لِبَشِّ مَاكَافُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُاللَّهِ مَغُلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِ مَوَلُعِنُواْ بِمَاقَالُوْأَبَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا ِمِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفَّزًّا وَٱلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيامَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُ واْنَازَا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱلتَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٠٠

[01] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء اليهود والنصارئ والمنافقين إذا سمعوا المؤذن وهو ينادي للصلاة جعلوا يسخرون ويستهزؤون، وذلك لأنهم قوم لا عقل لهم يرشدهم إلى حقيقة العبادة.

وقوله: ﴿ نَادَيْتُمُ ﴾، فيه إثبات أن الأذان مشروع وواجب بالقرآن كما ثبت بالسنة.

[٥٩] وقل يانبي الله لهؤلاء المستهزئين من اليهود والنصارى والمنافقين: هل تنكرون علينا إيماننا بالله وكتبه المنزلة علينا، وعلى من كان قبلنا؟ هل تنكرون علينا غير ذلك؟ وهذا بلا شك ليس فيه عيب أو منكر؛ بل هو مما يمدح ويشكر، ولكن لأن أكثركم خارجون على شريعة الله وعن طاعته كرهتم إيماننا وأنكرتموه علينا.

[7٠] وقل يانبي الله لهولاء المستهزئين: هل أُخْبِرُكُمْ بشر من ذلك عقابًا وجزاءً عند الله، أولئك الذين لعنهم الله وغضب عليهم ومسخهم قردة وخنازير وعبدوا الشيطان،

وذلك بطاعته والانقياد لما يأمرهم به، واعلموا أيها اليهود إنكم شر مكانًا يوم القيامة وأضل طريقًا.

[71] وإذا جاءكم أيها اليهود المنافقون يقولون لكم: آمنا بالله ورسوله، والحقيقة أنهم دخلوا عندكم كافرين، وخرجوا من عندكم وهم كافرون، والله أعلم بما يكتمون في صدورهم من الكفر والنفاق وخداع المؤمنين.

[17] ثم أخبر جل وعلا أن كثيرًا من هؤلاء اليهود يتسابقون في الإثم والكذب والظلم، ويحرصون على ذلك كل الحرص، ومن صفاتهم أنهم كانوا يأكلون الحرام، كالربا والرشوة وغير ذلك، فبئست هذه الأعمال القبيحة، والصفات السيئة التي كانوا يعملونها ويتحلون بها.

[77] ثم وبخ جل وعلا علماء اليهود على سكوتهم على المنكر، فقال: هلًا ينهاهم العلماء الربانيون، -الذين التزموا أمر الله وابتعدوا عن معاصيه - عن المعاصي التي تقع منهم كقول الزور والكذب وأكلهم المال الحرام كالربا والرشوة؛ لبئس هذا العمل السيِّيء الذي صنعوه، وهو تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث كان سكوتهم متعمدًا لمنافع خاصة يحصلون عليها.

ويؤخذ من هذه الآية ذم العلماء الساكتين عن قول الحق، وتعليم الناس الخير وأمور دينهم.

[18] يخبر جل وعلا نبيه وسي عن قول اليهود الشنيع عن الله جل في علاه؛ حيث قالوا: يد الله مقبوضة عن الإنفاق والإحسان؛ فأجابهم الله بمثل قولهم، فقال سبحانه: غلت أيديهم؛ فكانوا أبخل البشر، ولعنوا بقولهم هذا؛ ثم أخبر سبحانه أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء من وجوه الخير والبر، وكل خير ونعمة تنسب إليه سبحانه، فيداه سحًاء الليل والنهار، ثم بين سبحانه أنه كلما أنزل على النبي وعدهم شيئًا من القرآن كفروا به فيزداد كفرهم وطغيانهم وبعدهم عن الله، ثم أخبر سبحانه أنه ألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فجعلهم متباغضين غير متآلفين.

ثم بين سبحانه أنهم كلما أرادوا محاربتك وحرَّضوا الناس على الحرب على المؤمنين، فإن الله يُخَذِّلُهم ويبطل كيدهم ويفرق جنودهم، ومن صفاتهم السيئة أنهم يجتهدون بالسعي في الأرض فسادًا بنشر المعاصي والإجرام، والله لا يحب المفسدين؛ بل يبغضهم، وسيجازيهم على ظلمهم وإجرامهم وإفسادهم.

[70] يقول سبحانه وتعالىٰ: ولو أن أهل الكتاب من اليهود والنصارىٰ صدَّقوا الله، واتبعوا رسوله ﷺ، وتمسكوا بدين الإسلام، وخافوا الله واجتنبوا المعاصي، لمحىٰ الله عنهم سيئاتهم، وأدخلهم جنات يتنعمون فيها أبد الآبدين.

[11] ثم أخبر جل وعلا لو أنَّ هؤلاء اليهود طبَّقوا التوراة والإنجيل وعملوا بما فيهما من أحكام؛ لأفاض الله عليهم من بركات السماء، ولأنبت لهم ثمرات الأرض، وهذا جزاؤهم في الدنيا، ولهم في الآخرة أعظم الجزاء، ثم أخبر سبحانه أن من هؤلاء اليهود فريقًا معتدلًا لا يحيد عن الحق، ولكن كثيرًا منهم ساء عملُه.

[77] يأمر جل وعلا نبيه على أن يبلغ ما أُنزل إليه من ربه من الآيات والأحكام؛ ثم خوَّفه سبحانه أنه إذا قصَّر في التبليغ وكتم بعضها فليعلم أنه لم يبلغ الرسالة التبليغ الكامل، ولا شك أنه عَلَيْ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؛ فمن ادعى بعد ذلك أنه على الله ورسوله، ثم أخبر سبحانه أنه حافظ رسوله على الله و سلامه عليه، يبطل كيدهم ويتولى أمره صلوات الله و سلامه عليه، واعلموا أن الله لا يهدي الكفار الجاحدين لدين الله للإضرار به على والمؤمنين، ولا يمكنهم من ذلك.

وهذه الآية دليل على أن الرسول ﷺ معصوم، ولهذا قرأها ﷺ على بعض أصحابه الذين يحرسونه حتى يطمئنوا ويتركوا الحراسة.

[11] وقال يانبي الله لهولاء اليهود والنصارى: إنكم لستم على دين وهدي صحيح حتى تعملوا بما في التوراة والإنجيل، وما أنزل إليكم من ربكم، وقد بين جل وعلا صفة محمد على في التوراة والإنجيل، وأخذ العهد عليه بالإيمان به وتصديقه، ولذا فإن الإيمان به من إقامة التوراة والإنجيل والعمل بما فيهما، ولتتيقن أيها الرسول أن معظم أهل الكتاب سيزدادون إنكارًا للقرآن ظلمًا وكفرًا حسدًا من عند أنفسهم؛ فلا تحزن عليهم فهذا طبعهم؛ فإنهم قوم كفروا بالله ودينه ورسوله، ولا يتورعون عن الإثم حتى عن القدح في الذات الإلهية.

[79] بين جل وعلا أن الذين آمنوا بالله، واليهود، والصَّابئين الذين هم فرقة من أهل الكتاب، والنصارئ؛ أن من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فهو من أهل الفوز

الجُنْزُةُ السَّادِسُ اللَّهِ السَّادِسُ اللَّهُ السَّادِينَ اللَّهُ اللَّ وَلَوْأَنَّ أَهْلَٱلۡكِتَابِءَامَنُواۡوَٱتَّـٰ قَوْاۡلَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِ مُوَلَأَدُّ خَلْنَاهُمُ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيرِ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِ مِن تَرِيِّهِ مُرَلَّكَ لُواْ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مَّ مِّنْهُ مَ أُمَّةُ مُّقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعُ مَلُونِ ® «يَنَأَيُّهَاٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱڵٙٙٚٚڲ۬ڣؠؽڹٙ۞قُلۡ يَنَأَهُلَٱلۡكِتَبِلَّسَةُ عَلَىٰشَىٰءٍ حَقَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَبِّكُمُّ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَبِّكَ طُغْيَىنَا وَكُفْرًّا فَلَاتَأْسَعَلَىٱلْقَوْمِٱلْكَلْفِينَ ١١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ١٥ مَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِيئُونَ وَٱلنَّصَكَرَيٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيٓ إِسۡرَءِ بِلَ وَأَرۡسَلۡنَاۤ إِلَيۡهِمۡرُسُلِّ كُنَّمَاجَآءَهُمۡ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَيَ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٠ 

ومن أهل النجاة، وأنه لا خوف عليهم من أهوال يوم القيامة، ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم من نعيم الدنيا الفاني. وكلمة (الصابئين) في هذه الآية جاءت مرفوعة؛ لأنها مبتدأ خبره محذوف تقديره (كذلك)، وظاهر السياق أن تكون على النصب؛ حيث نصبت على التخصيص فتُقرأ والصابئين، وأحيانًا يكون التخصيص للمدح، وأحيانًا يكون للذم كما في هذه الآية.

[٧٠] يخبر جل وعلا أنه أخذ على اليهود عهدًا بالقيام بالتوحيد وسائر الشرائع المنزلة عليهم، وأنه أرسل إليهم الرسل من أجل ذلك، ولكن كل العهود نقضوها؛ فكلما جاءهم رسول لا يسير على هواهم؛ فبعضهم يعاديه ويرفضه ويكذبه قومه، وبعضهم يتعرض للقتل.

ولذلك لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى عليهما السلام، وقد استثنى جل وعلا الصالحين من النصارى الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول: ﴿ تَوَلُّوا وَاعْتُ نُهُمَّ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ ﴾ [التوبة: ٩٢]؛ حيث عرفوا أنه الحق ولم تأخذهم العزة بالإثم كغيرهم.

الجُزُو السّادِسُ مَن الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ السَّورَةُ المَائِدَةِ وَحَسِبُوٓاْأَلَّاتَكُونَ فِنْنَةٌ فَعَمُواْوَصَمُواْثُوَّتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَتِيرُرُهِنَّهُ مَّ وَٱلدَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعُ مَلُونَ ٠ لَقَدُكُفَرُالَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ هُوٓ الْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَلَبَيْ ٓ إِسْرَاءِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّهَ ٱللَّهُ عَلَيْ بِٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّالِّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ لَّقَدُكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَاكِ ٱلْيُرْسَ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَةٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّاٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن فَبْلِهِٱلرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ أَنظُرُكَيْفَ نُبُيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرِ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمُّ ضَرًّا وَلَا نَفْعَأُولَلَّهُ هُوَالْسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْفِي دِينِكُوغَيْرُ ٱلْخَقِّ وَلَاتَتَبِعُوٓاْأَهُوآءَ قَوْمٍ قَدْضَلُواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُواْكَثِيرًا وَضَلُواْعَن سَوَآء ٱلسَّبِيلِ

[V1] يخبر جل وعلا أن بني إسرائيل ظنوا أنه لن ينزل بهم عذاب بسبب عدم تصديقهم؛ فأعماهم الله عن الهدئ، وأصمهم عن سماع الحق جزاءً لهم؛ ولم ينتفعوا بما رأوا ولا بما سمعوا؛ ثم تابوا فتاب الله عليهم ورفع عنهم العذاب، ولكنهم رجعوا مرة ثانية إلى العمى والصمم والكفر والضلال والإجرام، واعلموا أن الله مطلع على أعمالهم، وسيجازيهم عليها.

[٧٢] ثم أخبر جل وعلا بكفر النصارى الذين يقولون: إن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام هو الله، أو ابن الله؛ لأنهم جعلوا عيسى عليه السلام إلهًا يُعبد من دون الله، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا، وهذا من أشد الكفر وأشنعه، ثم أخبر سبحانه أن المسيح عليه السلام قال: يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وأول كلمة نطقها عيسى عليه السلام عندما تكلم في المهد قال: إني عبد الله ورسوله؛ فهو ما أمرهم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له،

واعلموا أيها الناس أن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه دخول الجنة، وجعل مأواه ومستقره نار جهنم خالدًا فيها أبدًا، ثم ذكر سبحانه أنه ليس للظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال من أنصار ينصرونهم من عذاب الله يوم القيامة.

[٧٣] ثم أخبر جل وعلا بكفر النصارى الذين قالوا: إنَّ الله يُجْمَعُ في ثلاثة أشياء: هي الأب، والابن، والروح القدس، ألا يعلم هؤلاء أنه ليس هناك إله حق إلا إله واحد، هو الله وحده لا شريك له؛ فإذا لم ينتهوا عن هذا القول الباطل فسيصيب الذين كفروا عذابٌ أليمٌ في نار جهنم التي هي مآلهم وهم فيها خالدون.

[٧٤] ثم رَغَّبَ جل وعلا هؤلاء النصارى في التوبة، وفتح لهم باب رحمته، فقال سبحانه: ألا ينتهي هؤلاء عن هذا الإفك المبين، وهذه العقائد الباطلة؟، ويرجعوا الى الله بالتوبة وكثرة الاستغفار؛ فإنه سبحانه كثير المغفرة والرحمة لعباده التائين.

[٧٧] واعلموا أيها النصارى أن المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ما هو إلا رسول من عند الله كغيره من الرسل الكثيرين الذين مضوا قبله، وأمه مريم عليها السلام صديقة في مرتبة تلي مرتبة الأنبياء وهم الصديقون، وهما من البشر، يأكلان الطعام، ويمشيان في الأسواق؛ فانظر يانبي الله كيف نوضح لهم الآيات الباهرة والحجج والبراهين الساطعة، ثم انظر كيف يصرون على الكفر والضلال، وينصرفون عن الحق مع وضوحه.

[٧٦] وقل يانبي الله لهؤلاء النصارى الذين عبدوا المسيح: أتعبدون عيسى عليه السلام من دون الله، وهو بشر مثلكم، لا يملك لكم ضرًّا ولا نفعًا؟، واعلموا أن الله سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم.

[۷۷] وقل يأنبي الله: يأهل الكتاب إن الله ينهاكم عن الغلو في دينكم غير الحق، أي: لا تتجاوزوا الحدود الشرعية التي أمر الله بها، ومن الغلو الذي وقعوا فيه: الرهبنة التي ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، كما قال تعالى: ﴿وَرَهَا إِنِنَا الله المَا عَلَيْهِمْ ﴾ [الحديد: ٢٧]، والله نهى عن الزيادة كما حذر عن التقصير، ثم أمرهم أن لا يتبعوا أهواء الذين ضلوا عن الحق من أسلافهم، وأضلوا خلقًا كثيرًا عن الطريق الحق الواضح المستقيم.

[٧٨] ثم أخبر جل وعلا أنه لعن اليهود الذين كفروا بالله وجحدوا دينه، أي: طردهم من رحمته على لسان داود عليه السلام في الزبور، وعلى لسان عيسى ابن مريم عليه السلام في الإنجيل، وهم أصحاب السبت، وأكلة الربا، والذين حرفوا الكلم عن مواضعه، وذلك بسبب عصيانهم وكفرهم وضلالهم واعتدائهم على الأنبياء والصالحين.

[٧٩] ثم بين جل وعلا أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أي: لم يكن ينهى بعضهم بعضًا عن المنكر إذا فعلوه، وهذا من أقبح ما كانوا يفعلون، ولبئس من كانوا يفعلون من أفعالهم القبيحة.

[٨٠] ثم أخبر جل وعلا أن كثيرًا من يهود المدينة يتولون الذين كفروا من المشركين؛ يصاحبونهم ويوادُّونهم وينصرونهم، وهم يعلمون أنهم كفار تحرم موالاتهم كما هو مذكور في كتابهم، فياقبح هذا العمل الذي قاموا به والذي استوجب سخط الله عليهم مما كان سببًا في خلودهم في العذاب الأليم.

يمانًا حقيقيًّا، واتبعوا رسوله على وآمنوا بالله النهيات العقيم المنوا بالله النهيات النهياء النهياء واتبعوا رسوله على الله النهياء والمسركين أولياء من دون الله؛ لأن موالاة الكافرين كفر، ولكن كثيرًا منهم استحقوا الطرد من رحمة الله بسبب فسقهم وارتكابهم المعاصي. [٨٢] واعلم يا نبي الله أنك ستجد أشد الناس حقدًا وكرهًا لك ولدينك، ولمن آمن بك هم اليهود والمشركون، وستجد أن أقرب الناس مودة ومحبة لك هم أتباع عيسى عليه السلام الذين سموا أنفسهم نصارئ؛ لأن فيهم قسيسين عليه السلام الذين سموا أنفسهم نصارئ؛ لأن فيهم قسيسين

ورهبانًا يعلمون الحق ويخافون الله عز وجل، ولأنهم لا

يستكبرون عن سماع الحق وهو القرآن.

الجُزِّءُ السّادِسُ مُن اللَّهُ السَّائِدَةِ لُعِرِ ۗ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَ انُواْ يَعۡتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوۡنَ عَن مُنكَرفَعُ لُوهُ لَبِشُنَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا لِيَشِّي مَاقَدَّمَتَ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَـذَابِهُمْ خَيَادُونَ ﴿ وَلَوْكَ انْوَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِّي وَمَآ أَنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مَ أُولِكَ آءَ وَلَكِنَّ كَيْرَا مِّنْهُمُ فَاسِقُونَ ۞ « لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينِ أَشۡرَكُواۗ وَلَتَجَدَنَّ أَقَرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَلَرَئَّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ قِيدِيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَيْرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْمَاۤ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَّ افَاكَّ تُبْنَامَعَ ٱلشَّيهِ دِينَ ﴿ 

[۸۳] ثم أخبر جل وعلا أنهم إذا سمعوا ما أُنزل على الرسول من القرآن ترئ أعينهم تفيض من الدمع خشوعًا وتأثرًا مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا صدَّقنا بك وبنبيك وبكتابك؛ فاكتبنا مع النبيين والصديقين من أمة محمد عليه.

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> |      |
| <br> | <br> | <br> |

الجُزَّةُ السَّادِسُ مَنْ السَّادِسُ السُّورَةُ المَائِدَةِ وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَنَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿فَأَتَّبَهُ مُوالَّلَهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَنَلَهُ ٱلْمُحْسِنِينَ @وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُّحَـ رَّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوًّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِ ٓ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَد تُمُالْأَيْمَنَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أُوسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهِّلِيكُرُ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَّرْيَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ۚ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنكُو كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ الْنِتِهِ عَلَعَلَّكُو تَشَكُّرُونَ 🚳 يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُوٓ الْمَيْسِرُوٓ الْأَنْصَابُوۤ الْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطِنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 🕦

[٨٤] ثم قال هؤلاء القسيسون والرهبان الذين تفيض أعينهم من الدمع: وما الذي يمنعنا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، وبما جاءنا من الحق وهو القرآن العظيم، ونحن نرجو أن يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الذين صلحت أعمالهم وأخلصوا نياتهم لله.

[٨٥] ثم بين جل وعلا أنه بسبب أقوالهم الطيبة وصدقهم جازاهم الله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين فيها خلودًا أبديًّا، وذلك الجزاء الذي أخذوه هو جزاء كل محسن أحسن عمله وآمن بالله ورسوله واتبع شرعه.

[٨٦] ولما ذكر جل وعلا جزاء أولئك الصادقين ذكر جزاء المسيئين الذين كفروا بالله وجحدوا دينه وكذبوا رسله وأنكروا الأدلة التي جاؤوا بها من عند الله، ثم بين سبحانه أن هؤلاء هم المستحقون للعذاب الشديد في نارجهنم.

[٨٧] ياأيُّها الذين آمنوا بالله لا تحرِّموا على أنفسكم المطاعم والمشارب الطيبة التي أحلها الله لكم، وأكثروا من شكر الله سبحانه

علىٰ هذه النعم، ولا تتجاوزوا حدود الله التي حدها لكم في كتابه وسنة نبيه ﷺ، باعتقاد حل ما حرم الله من المطاعم والمشارب؛ فإنه سبحانه يبغض ويمقت ويعاقب الظالمين المجاوزين لحدوده. [٨٨] ثم أمر جل وعلا عباده أن يأكلوا من رزق الله الذي ساقه إليهم، وأمرهم أن يخافوا الله الذي هم به مصدِّقون، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

[٨٩] ثم أخبر جل وعلا أنه لا يؤاخذ باليمين التي تصدر من الإنسان على وجه اللغو، أي: اليمين التي لا يقصدها الحالف؛ بل تجري على لسانه عادة، ولا يترتب عليها إضاعة حق ولا ضرر على الغير، وإنما العقاب على اليمين المنعقدة الموثقة بالقصد والنية إذا حنث فيها صاحبها.

وهذه كفارتها يُخَيَّرُ الحانث فيها بين ثلاثة أمور: الأول: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد. والثاني: كسوة عشرة مساكين بما يكفي في الكسوة عرفًا. والثالث: تحرير رقبة، أي: إعتاق مملوك من الرق.

ثم بين سبحانه أنه إذا لم يستطع الحانث أي واحدة من هذه الثلاث فعليه بالأمر الرابع: وهو صيام ثلاثة أيام متتابعة، أي: أن الأمر الرابع وهو الصيام غير داخل في التخيير، وإنما يرجع إليه الحانث عند عدم القدرة على فعل أحد الأمور الثلاثة، وهذه اليمين غالبًا ما تكون في حاضر الحانث أو مستقبله، أما الأحداث التي حصلت من الحانث في الماضي فإن كان حلفه لإبطال حق مالي أو غير ذلك وكان كاذبًا، فإن هذه تسمى باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، ولا كفارة لها إلا التوبة، ثم رد الحقوق التي ضاعت بسببها إن أمكن، ثم بين سبحانه أن هذه هي كفارة اليمين الشرعية التي أمركم الله بها إذا حنتتم في أيمانكم، ثم أمر سبحانه أيضًا الوفاء بما حلفتم عليه، ومن حفظها أداء الكفارة إذا لم تَفُوا بها، واعلموا أن بمثل هذا التوضيح لحكم الأيمان والتحلل منها؛ فقد أوضح لكم سبحانه آياته المتضمنة لشرائع دينه لتشكروه على هدايته وتوفيقه لكم إلى الطريق المستقيم.

[٩٠] يا أيها الذين أمنوا بالله إنما الخمر وهو المسكر الذي يخامر العقل ويُذهبه، والقمار، والأصنام التي تنصب للعبادة، والقداح التي كان يستقسم بها أهل الجاهلية؛ كل هذه الأشياء خبث مستقدر من عمل الشيطان يزينه لكم لتفعلوه؛ فابتعدوا عن هذا الرجس المعبِّر عن هذه الأشياء؛ لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |

[41] ثم بين جل وعلا أن الشيطان يغري الناس بفعل هذه الرذائل لأنه يريد أن يوقعهم في بعض الأمور التي تبعدهم عن دينهم وعن طاعة ربهم، ومن ذلك: أنه يريد أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء؛ فالسكران إذا فقد عقله يسبُّ ويضرب وربما يقتل، والمقامر يحقد على من غلبه لأنه أخذ جميع ماله.

ومن ذلك أيضًا: أنه يريد أن يبعد الناس عن ذكر الله وعن طاعته؛ فالسكران ذهب عقله، فلا يعرف ذكر الله، والمقامر مشغول باللهو واللعب؛ فلا يذكر الله إلا قليلًا، وربما لا يذكره أبدًا.

ومن ذلك أيضًا: أنه يريد أن يبعدهم عن الصلاة التي هي من أجلً العبادات؛ فالسكران لا يعقل الصلاة، والمقامر مشغول في اللعب واللهو، فتمضي الساعات وهو يقامر حتىٰ تخرج الصلوات عن قتما.

ثم أمر سبحانه عباده المؤمنين بالانتهاء عن طاعة الشيطان في هذه الرذائل وفي غيرها من المنكرات والفواحش، والرجوع إلى طاعة الرحمن.

[9٢] ثم أمر جل وعلا عِبَادَهُ بطاعة الله وطاعة رسوله على وأمرهم بالحذر من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وبين لهم أن من أعرض عن طاعة الله فليس على الرسول على إلا البلاغ الواضح المبين الذي لا لبس فيه، ولا شك أنه قد فعل على ذلك؛ حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين.

[٩٣] ثم بين جل وعلا أن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة ليس عليهم إثم لا فيما أكلوا أو شربوا من الحلال الطيب، ولا فيما سبق أن أكلوه أو شربوه من المحرمات ثم ماتوا قبل تحريمها، إذا خافوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وآمنوا بالله إيمانًا حقيقيًّا، وعملوا الأعمال الصالحة، ثم استمروا على ا خوفهم من الله وعلى إيمانهم طول حياتهم، ثم ازدادوا خوفًا من الله مع إحسانهم إلى أنفسهم بكثرة الطاعات، وإلى غيرهم بنفعهم بما يستطيعون من الخير، ثم بين سبحانه أنه يحب المحسنين الذين أخلصوا في أعمالهم وأدُّوها علىٰ وجه الكمال. والمقصود من الآية الصحابة الذين كانوا يشربون الخمر ثم ماتوا قبل تحريمها؛ فبين سبحانه أنه لا إثم عليهم بسبب إيمانهم وخوفهم من الله وإحسانهم. [4٤] هذا نداء من الله جل وعلا لبعض الصحابة رضي الله عنهم يُخبر فيه أنه سوف يختبرهم ببعض الصيديسوقه إليهم وهم محرمون بالحج أو العمرة؛ بحيث يتمكنون من صيده بأيديهم ورماحهم بكل يسر وسهولة؛ ليعلم الله علمًا ظاهرًا بيِّنًا للخلق من يخشاه بالغيب، وهذا يعم المقصودين في هذه الآية وهم الصحابة الذين كانوا مُحرمين بالعمرة وهم في الحديبية فأتاهم الصيد من كل الجهات ابتلاءً لهم، ويعم أيضًا غيرهم؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وفي وقتنا الحاضر تنطبق على كل من يسافر إلى الدول الغربية

الجُزْءُ السَّادِشُ مَن اللَّهُ السَّادِشُ مُورَةً المَائِدَةِ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمْعَن ذِكْر ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّانَوْةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِتَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓا إِذَامَا أَتَّقُوا وَّءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْقَءَ امَنُواْثُمَّ ٱتَّقُواْقَاْحُسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَّكُمُ ٱللَّهُ إِشَيْءِ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُۥ أَيْدِيكُوْ وَرِمَاحُكُوْ لِيَعَلَّمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وَعَذَابٌ أَلِكُمْ ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُدُرُمُّ وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُم مُّتَعَمِّدَافَجَزَآةٌ مِّشْلُ مَاقَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَدُوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَ الْمُمَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَٰلِكَ صِيَالْمَالِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِ فَيْءَعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْ فُواللَّهُ عَزِيزُدُو الْتِقَامِ ٠٠

فإنه سوف يجد كل المحرمات في متناول يده؛ بل ربما بعض هذه المحرمات تدخل عليه في الفندق أو في مسكنه، ثم بين سبحانه أن من تجاوز حدود الله -بعد أن علم- فأقدم على الصيد وهو محرم؛ فإنه يستحق العذاب الأليم لاستهانته بأوامر الله تعالى.

[90] وهذا نداء آخر من الله تعالى يحذر فيه عباده المؤمنين أن يقتلوا الصيد وهم مُحْرِمُونَ بالحج أو العمرة، ثم قال سبحانه: ومن قتله منكم متعمدًا وهو محرم فعليه جزاءٌ مماثل لما قتل من الأنعام، وهي: الإبل والبقر والغنم، وهذا المثل يقدره ويحكم به رجلانِ عدلانِ منكم، وما حكما به يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم؛ فإذا لم يكن للصيد مماثل من النعم ففي هذه الحالة تقدر قيمته ويشترى بقيمته طعامًا يوزع على فقراء الحرم، لكل مسكين صاع من التمر أو الحب، ومن كان فقيرًا لا يملك المال فعليه أن يصوم أيامًا بعدد الفقراء الذين كانوا يستحقون الطعام لو أخرجه، وهذا الحكم بعدد الفقراء الذين كانوا يستحقون الطعام لو أخرجه، وهذا الحكم أن من صاد وهو محرم قبل التحريم فقد عفا الله عما صدر منه، أما من رجع إلى الصيد بعد العلم بالتحريم؛ فإن الله سوف ينتقم منه ويعاقبه عقابًا شديدًا، واعلموا أن الله لا يغلبه غالب، ولا يمنعه من الانتقام ممن عصاه مانع.

الجُزِّةُ السَّاوِسُ الْجُزِّةُ السَّاوِسُ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِدُةِ أُحِلَ لَكُوْصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَنَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَّةُ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مَحُرُمَا وَاتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ۞ \* جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعْبَةَ ٱلۡبَيْتَ ٱلۡحَرَامَ قِيَحَالِلنَّاسِ وَٱلشَّهَرَ ٱلْخَرَاءَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَةِذَّ ذَاكِ لِتَعَلَّمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴿ أَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمٌ ٨٥ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُلَلَا يَشَتَوِي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَتْرُهُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ رُتُفَالِحُونَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمُ تَشُؤُكُمُ وَإِن تَشَعُلُواْعَنْهَاحِينَ يُنزَّلُ ٱلْقُتْرَةِ انُ تُبَدِّلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيهُ قَدْسَأَلَهَا قَوْمُرُقِن قَبْلِكُو ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ ﴿ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آبِبَةِ وَلَاوَصِيلَةِ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞ CARLO CONTRACTOR OF THE CONTRA

[91] واعلموا أيها المحرمون أن الله جل وعلا أحلَّ لكم صيد البحر أن تأكلوه، مما لا يعيش إلا في البحر كالسمك، كما أحل ما يقذفه البحر ان تجعلوه طعامًا لكم، لتتمتعوا بأكله في حال إقامتكم وفي حال سفركم، ثم بين سبحانه أنه حرم عليكم صيد البر وأنتم محرمون فقط، أما لو صاده غير المحرم فيجوز للمحرم أكله، كما ثبت ذلك في السنة، وعليكم أيها الناس أن تخافوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنكم ستجمعون إليه يوم القيامة، فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرًا فخير وإن شرَّا فشر.

[9V] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل الكعبة قيامًا للناس؛ لأن أمور الدين والدنيا تتحقق فيها؛ فبها تحطُّ السيئات بالحج والعمرة، وبها تعرف المواقيت، وبها يجد التاجر من يشتري تجارته؛ فيربح في التجارة، ويربح في حط السيئات، وجعل سبحانه الأشهر الحرم وهي: (ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب)، قيامًا لمصالح الناس، لذلك لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد فيها، وجعل سبحانه الهدي متاعًا للفقراء والضعفاء، فلذلك لا يجوز الاعتداء على بهيمة الأنعام التي أهديت للحرم، ولا يجوز الاعتداء أيضًا على بهيمة الأنعام التي جعلوا عليها قلائد كشعار بأنها مما أهدي على بهيم ما في السماوات والأرض، وأنه سبحانه هو المشرع، وأنه لا جميع ما في السماوات والأرض، وأنه سبحانه هو المشرع، وأنه لا

يشرع لعباده إلا الأحكام التي فيها مصلحتهم، ثم بين سبحانه أنه بكل شيء عليم؛ فلا تخفىٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وقد سميت الكعبة بهذا الاسم لأنها مكعبة، أي: ذات أركان أربعة. [٩٨] واعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وعمل الأعمال الصالحة.

[99] ثم أخبر جل وعلا أنه ليس على الرسول على إلا إبلاغ الناس الهدى، وليس عليه هدايتهم؛ فالهداية بيد الله وحده، ثم بين سبحانه أنه يعلم كل ما تبدون ظاهرًا أمام الناس، ويعلم كل ما تخفونه وتكتمونه.

[100] وقل يانبي الله للناس: اعلموا أنه لا يستوي الحرام الخبيث والحلال الطيب، ولو أعجبكم كثرة الخبيث، وذلك أن غالب أهل الدنيا يعجبهم كثرة المال وزينة الحياة الدنيا وزخر فها، ولهذا يجب عليكم أن تخافوا الله يا أصحاب العقول السليمة؛ لتفوزوا برضوان الله ورحنته.

[۱۰۱] نهى جل وعلا عباده أن يسألوا نبيهم عليه الصلاة والسلام عما قد يسوؤهم إبداؤه، ويندموا بعد ذلك على السؤال عنها، ثم أباح سبحانه لهم أن يسألوا عن الأشياء التي نزل بها القرآن مجملة لمعرفة بيانها وتفاصيلها للحاجة إليها، ثم رحمة منه جل في علاه أنه عفا عن الأشياء التي نهاهم عن السؤال عنها، واعلموا أن الله غفور لمن تاب وأناب، وأنه حليم لا يعاجل بالعقوبة.

[١٠٢] ثم بين جل وعلا أن مثل هذه الأسئلة قد سألها أقوام مِن قبلكم رسُلَهم، فلما أُمِروا بها كفروا بها؛ فاحذروا أيها الناس أن تفعلوا فعلهم.

[١٠٣] ثم ذم جل وعلا بعض الخرافات والاعتقادات الباطلة التي كان يعملها المشركون في الجاهلية؛ حيث كانوا يضعون على بعض أنواع الإبل شعارًا ثم يحرِّموها ويتركوها في البر تقربًا للآلهة بدون دليل أو برهان، وهذا من جهلهم وتعديهم وتشريعهم في الدين ما لم يأذن به الله، فمن ذلك:

أولًا: البحيرة: وهي ناقة إذا وصلت لمرحلة معينه فإنهم يشقون أذنها ثم يحرِّمون ركوبها.

وثانيًا: السائبة: وهي ناقة أو شاة أو بقرة إذا بلغت سنًا معينة اتفقوا أن يسيبوها ويحرِّموا ركوبها واستعمالها وأكل لحمها.

وثالثًا: الوصيلة: وهي الناقة التي يكون أول إنتاجها أنثى فيجعلوها لهم، وإن كان أول إنتاجها ذكرًا قالوا: هي لآلهتهم.

ورابعًا: الحام: وهو جمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم حموا ظهره عن الركوب والحمل.

ولا شك أن هذه عبادات لم يأذن بها الله، ولكن الذين كفروا وجحدوا آيات الله فعلوا ذلك افتراءً وكذبًا على الله، ثم أخبر سبحانه أن أكثر هؤلاء الكفار لا عقول عندهم يفكرون بها، وأنهم لا يميزون بين الحق والباطل.

المشركين ناصًحا لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن، وإلى ما المشركين ناصًحا لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله في القرآن، وإلى ما بينه الرسول على في سنته في معرفة الحلال والحرام في هذه الاشياء التي ذكرت في الآية السابقة وغيرها، قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا من العادات والتقاليد، فرد سبحانه على سفه هؤلاء وضلالهم توبيخًا لهم، فقال: أيقولون هذا القول حتى لو كان آباؤهم لا يفهمون شيئًا في الحلال والحرام، ولا يهتدون إلى طريق الحق؟

[100] يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا الرسول على عليكم أن تستمسكوا بشرع الله الذي أُنزل إليكم وتُلزموا أنفسكم باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه، ولن يضركم بعد ذلك ضلال من ضل من الناس إذا نصحتم، وأمرتم بالمعروف، ونهيتم عن المنكر، وقمتم بالواجبات الإيمانية، والتزمتم الطريق المستقيم الذي أمر الله به، واعلموا أيها الناس أنكم جميعًا سترجعون إلى الله يوم القيامة، وسوف يخبركم بما عملتم في الدنيا من الخير والشر، وسيجازيكم عليه بعدله ورحمته.

وسبب نزول هذه الآية: أن بعض الصحابة كانوا يتحسرون ويتألمون لإصرار بعض إخوانهم وأحبائهم في الجاهلية علىٰ الكفي

وهذه الآية تفيد أن من لوازم الهداية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال وهو على المنبر: ياأيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، وتضعونها على غير ما وضعها الله: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمْ ﴾، سمعت رسول الله على يقول: "إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم؛ فلم ينكروه، يوشك أن يعمَّهم الله بعقاب»(١).

الموت ويريد أن يوصي بشيء، فَلْيُشْهِدْ علىٰ الوصية رجلين الموت ويريد أن يوصي بشيء، فَلْيُشْهِدْ علىٰ الوصية رجلين عدلين من أقاربه، أو آخرين من غير أقاربه إذا كان في سفر وظهرت عليه أمارات الموت، وهذان الشاهدان إذا شككتم في أمرهما بخيانة ونحو ذلك؛ فعليكم أن تحبسوهما من بعد أداء الصلاة التي يجتمع عليها الناس؛ وتطلبوا منهما أن يَحْلِفا بالله قائلين: لا نستبدل بيمينه عوضًا، ولا نحلف بالله كاذبين، ولو كان الذي سنقسم من أجله أحد أقاربنا، واعلموا يقينًا أننا لن نخفي الشهادة التي أمرنا الله بأدائها علىٰ وجهها الصحيح، فإذا أخفيناها الشهادة التي أمرنا الله بأدائها علىٰ وجهها الصحيح، فإذا أخفيناها

الجُنْزُءُ السَّادِسُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ السَّادِسُ اللَّهُ السَّادِسُ اللَّهُ السَّادِسُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّالِمُ الللَّاللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِيلُولُولُ الللَّالِيلُولُلَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رَبِّعَ الْوَا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْحَسَبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلُوكَانَءَابَآؤُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ شَيِّءًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ٤٠ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَهُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا أَهْتَ كَيْثُةً إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُ نَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَا دَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُوْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُوْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِّ تَحْبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُ مُ لَانَشُ تَرِى بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَىٰ وَلَانَكْنُتُمُ شَهَادَةَ ٱلنَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَّ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُ مَا أَسۡتَحَقّاۤ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّاۤ إِذَالِّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ أَدْنَىَ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْيَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيْمَنُ أَبَعْدَ أَيُّمَٰ نِهِمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسۡمَعُوُّا وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقِينَ ۞ 

أو قلنا غير الحق؛ لنكونن من الظالمين المستحقين لعذاب الله. [١٠٧] ثم بين جل وعلا أنه إذا اتهم الشاهدان بعد ذلك بالكذب في الشهادة، وكان ذلك حقًا، أي: ثبت أنهما كاذبان؛ فليقم مقامهما شاهدان آخرانِ من أقرباء الميت؛ أو من الموصي إليهم؛ فيحلفان بالله أن هذين الشاهدين قد كذبا، وأن يميننا أولىٰ بالقبول من يمينهما، ولن نتجاوز الحق في شهادتنا أبدًا، ولم نتهم الشاهدين زورًا وبهتانًا، وإننا لو فعلنا ذلك لنكون من الظالمين المعتدين لحدود الله.

[۱۰۸] واعلموا أيها الناس أن ذلك الحكم المذكور أقرب إلى أن يجعل الشهود يأتون بالشهادة عادلة لا ظلم فيها ولا جور، وأقرب إلى أن يخافوا أن تُردَّ أيمانهم فلا يكذبوا خوف الفضيحة، وخافوا الله أيها الناس ولا تعصوه، واسمعوا ما يأمركم به وأطيعوه، فإن الله لا يوفق القوم الخارجين عن طاعته لرفضهم الهدى، ولذا فإنه جل وعلا يتركهم وما اختاروا لأنفسهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٥٣)، والطبراني في الأوسط (٢٥١١).

الجُزِّءُ السَّادِسُ اللَّهِ اللَّ \* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَـقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمُّ فَالُواْ لَاعِلْمَلَنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُنعِيسَي ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْ لَأَ وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِكَمَةَ وَٱللَّوْرَائِةَ وَٱلْإِنِحِيلِّ وَإِذْ تَخَالُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْعَةِ ٱلطَّلِيرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُحُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةُ وَٱلْأَبْرَضَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذْنِيِّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَعَنكَ إِذْ جِتْ تَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّ عِنَ أَنَّ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَءَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَأَةِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين ﴿ هَالُواْنُرِيدُ أَن نَأْكُلَمِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١ 117 15 15

[۱۰۹] وتذكروا أيها الناس يوم أن يجمع الله جل وعلا الرسل والخلائق جميعًا يوم القيامة؛ للحساب والجزاء، ثم يسأل سبحانه الرسل: عن استجابة أممهم لهم - وهو سبحانه أعلم - وليس المقصود معرفته سبحانه، ولكن توبيخًا للكفار؛ كما في قوله: ﴿وَإِذَا ٱلْمَوْمُرُدَةُ سُبِلَتُ ﴿ إِلَيْ ذَنْبُ قُلِلَتْ ﴾ [التكوير: ٨-٩]؛ فالمراد: تأنيب وتبكيت الكفار والزنادقة والعصاة؛ فأجاب الرسل رجم فقالوا: لا علم لنا يارب بجانب علمك، فأنت أعلم بما قالوا وما فعلوا، وإن معرفتنا لأمور الغيب ظاهرية، أما أنت فمعرفتك لما يُظهرون وما يُبطنون، إنك أنت العليم بكل ما خفى أو ظهر من أمور الخلق.

[١١٠] وتذكروا أيها الناس يوم يقول جل وعلا يوم القيامة: يا عيسىٰ ابن مريم اذكر نعمتي وفضلي عليك وعلىٰ والدتك؛ حيث خلقتك من غير أب، ثم اصطفيت والدتك علىٰ نساء العالمين، ثم أيدتك بجبريل عليه السلام فقواك وأعانك علىٰ

أن تكلم الناس وأنت رضيع على غير العادة المعروفة، وكذلك أعتتُك على دعوة قومك إلى التوحيديوم أن صرت شابًا مكتمل الشباب والقوة، وأنني علمتك القراءة والكتابة والحكمة، فكنت قادرًا على فهم التوراة التي أنزلتها على موسى عليه السلام، وفهم الإنجيل الذي أنزلته عليك، وأني أعطيتك القدرة على أن تصنع من الطين صورة على شكل الطير ثم تنفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله، وعلى أن تشفي الذي وُلد أعمى فيبصر بإذن الله، وتشفي الأبرص فيعود جلده سليمًا معافى بإذن الله، وأنني منعت بني الموتى فيقومون من قبورهم أحياء بإذن الله، وأنني منعت بني إسرائيل من قتلك عندما همُّوا بذلك؛ مع أنك جئتهم بالآيات البينات والدلائل الواضحات التي تدل على نبوتك، ثم بعد هذه المعجزات الباهرة جحدوا نبوتك وكفروا بالله؛ بل قالوا: إن كل المعجزات الباهرة جحدوا نبوتك وكفروا بالله؛ بل قالوا: إن كل ما جئت به هو من السحر الظاهر.

ولاحظ أيها المستمع أن الله كرر في هذه الآية قوله: ﴿بِإِذْنِي ﴾ مع كل معجزة؛ لإشعار المتلقين للرسالات من الحواريين، ثم من غيرهم ممن جاءوا بعدهم؛ أنه ليس له من الأمر شيء، ولا قدرة له إلا على ما أقدره الله عليه، ومع ذلك ألَّهَهُ بعضهم، أما اليهود فجعلوه من السحر فقالوا: ﴿إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرُ مُعْمِينُ ﴾.

الما وتذكر يا عيسى نعمة الله عليك يوم أن أوحى سبحانه لأنصارك الحواريين، وحي إلهام، وقذف في قلوبهم أن يؤمنوا بالله ويوحدوه ويتبعوك، فقالوا: آمنا بالله، ونشهد أننا مستسلمون منقادون لأمر الله.

[۱۱۲] وتذكر يا عيسى يوم أن قال الحواريون لك: هل يستطيع ربك إن دعوناه أن ينزل علينا طعامًا من السماء؟ ولم يقولوا: (ربنا)، وهذا ما ينبئ عن طبيعتهم، وأن معرفتهم بالله لم تتمكن من قلوبهم، وكذلك قولهم في الآية التالية: ﴿أَن قَدْ صَدَقَتَنَا ﴾، فقال لهم عيسى عليه السلام: اتقوا عذاب الله تعالى، إن كنتم مؤمنين بالله إيمانًا حقيقيًّا.

وهذه الآية فيها دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وهو ما تنكره كل الفرق ما عدا أهل السنة.

[۱۱۳] ثم قال الحواريون لنبيهم عيسى عليه السلام: واعلم يا عيسى أننا نريد بسؤالنا هذا أن نأكل من هذه المائدة لتطمئن قلوبنا بقدرته سبحانه، ونتأكد أنك قد صدقتنا فيما أخبرتنا عن الله سبحانه، وأنك نبي مرسل من عند الله، ونشهد لك بهذه المعجزة عند كل من لم يحضرها من الناس.

| <br> | <br> | <br> |  |
|------|------|------|--|
|      |      |      |  |
| <br> | <br> | <br> |  |
|      |      |      |  |
| <br> | <br> | <br> |  |
| <br> | <br> | <br> |  |

[118] ثم أخبر جل وعلا أن عيسىٰ عليه السلام دعا ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء، وسوف نجعل اليوم الذي تنزل فيه هذه المائدة عيدًا نعظمه، ويفرح فيه من هم في زماننا من أهل ديننا ومن يأتي بعدنا من المؤمنين، وتكون هذه المائدة آية منك دالة علىٰ عظيم قدرتك، وأنني نبي مرسل من عندك، وارزقنا ياربنا عليها طعامًا نأكله، فإنك أنت خير الرازقين.

[110] فأجاب جل وعلا دعاء عيسىٰ عليه السلام، وأخبره أنه سوف ينزل علىٰ قومه هذه المائدة التي طلبوها، ثم هدد سبحانه أن من يكفر من بني إسرائيل بعد نزول المائدة أن الله سوف يعذبه عذابًا شديدًا لن يعذب مثله أحدًا من العالمين، ولكنهم خالفوا أمر الله ولم يوفوا بالوعد فعذبهم الله وكان عذابهم أنهم مسخوا قردة وخنازير.

وقد ذكر المفسرون في نزول المائدة قولين: القول الأول: أنها نزلت.

القول الثاني: أنها لم تنزل؛ لأنهم خافوا من التهديد الذي جاء في آخر الآية: ﴿فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُمِنكُمْ فَإِنِّ أَعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّن ٱلْعَلَمِينَ ﴾، ولذلك عَدَلُوا عن طلبها.

والقول الأول هو قول الجمهور، وهو الصواب، لأن الله قال: ﴿ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾، ووعد الله ووعيده حتٌّ وصدق.

السلام ويقول له: هل قلت ياعيسىٰ للناس: اتخذوني وأمي إلهين يعبدان من دون الله؟، وهذا سؤال لتبكيت وتأنيب عبدته وعبدة أمه، وهو مثل سؤال الرسل: (مَاذَا أُجِبَّتُمْ المائدة:١٠٩)، ومثل قوله: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُ,دَهُ سُهِلَتُ ﴿ إِلَيْ ذَنْبِ قُنِلْتُ ﴾ [المائدة:١٠٩]، ومثل قوله: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُ,دَهُ سُهِلَتُ ﴿ إِلَيْ ذَنْبِ قُنِلْتُ ﴾ [التكوير:٨-٩]، فقال فالمقصود: هو تبكيت ولوم وتأنيب الفاعلين لذلك، فقال عيسىٰ عليه السلام: إني أنزهك يارب عما لا يليق بك، وإنه لا يصح ولا يجوز لي أن أقول ما ليس لي بحق، فكيف لي أن أدعي الألوهية؟ تعالىٰ الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا؛ ثم قال عيسىٰ: فإن كان صدر مني هذا القول الشنيع فإنك سوف تعلمه حتمًا؛ لأنك علام الغيوب؛ فتعلم ما أكنه في نفسي؛ فكيف بالذي أقوله بلساني؟ وأنا لا أعلم ما في نفسك حتىٰ تتكلم به، بالذي أقوله بلساني؟ وأنا لا أعلم ما في نفسك حتىٰ تتكلم به، بالذي أقوله بلساني؟ وأنا لا أعلم ما في نفسك حتىٰ تتكلم به،

[۱۱۷] ثم قال عيسى عليه السلام: ما قلت لهم يارب إلا ما أمرتني به، وهو عبادة الله خالقي وخالقهم، وقد كنت شهيدًا على أعمالهم وأنا مقيم فيهم؛ فلما رفعتني إلى السماء كنت أنت الرقيب على أعمالهم، والمطلع على سرائرهم وضمائرهم، وأنت على كل شيء شهيد، قد أحاط علمك بكل شيء.

الجُزُهُ السَّادِسُ اللَّهِ السَّادِسُ اللَّهِ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِ السَّادِدُ السَّادِدُ السَادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّادِدُ السَّاد قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَحَوَّاللَّهُ مَّرَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَابِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاء تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوْلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِنكً وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَضَنِ يَكُفُرُ بِعَدُ مِنُ وُفَانِينَ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَامِنَ الْعَالَمِينَ ١٠٠ وَإِذْقَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِ ذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وفَقَدْ عَلِمْ تَهُ أَتَعَكُرُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ ۣٳڵؖڡؘٲٲٞمۡڗؾٙؽؠڣۦۧٲ۫ڹٱۼۘؠؙۮؙۅڷٲڵؽۘٞۄؘڔٙۑٞۏٙڔٙڹۜػٝۄٞٙٷٙڲؙڹؾؙۘۼڶؖؽۣۿ؞ۧ شَهِيدًامَّادُمْتُ فِيهِ مُ فَاَمَّا تَوْفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمَّ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٍّ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيِكِيمُ ۞قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَقُهُ مُّلِهُمُ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَرُ خَالِينَ فِيهَآ أَبِدا اللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِسْ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَيْكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١٠٠

[١١٨] ثم قال عيسى عليه السلام: يارب إن تعذب من أقام منهم على الكفر فإنهم عبادك، وأنت خالقهم، تفعل ما تشاء فيهم، وإن تغفر لمن آمن منهم؛ فإنك أنت العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في وضع الأمور في موضعها المناسب بحسب ما تقتضيه حكمته سيحانه.

[119] ثم يقول جل وعلا يوم القيامة: واعلموا أن هذا هو اليوم الذي ينفع فيه الصادقين صدقُهم، أي: الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ فهؤلاء لهم جنات تجري من تحتها قصورها وأشجارها الأنهار، وهم مقيمون في هذا الجنات لا يخرجون منها أبدًا، يتمتعون فيها برضى الله عنهم ورضاهم عنه؛ بسبب هذا العطاء وهذا الثواب العظيم. وذلك النعيم الذي حصلوا عليه هو الفوز العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين.

[۱۲۰] ثم ختم جل وعلا هذه السورة ببيان أن له وحده سبحانه ملك جميع ما في السماوات والأرض وما فيهن، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه علىٰ كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

الجُزَّةُ السَّابِعُ مَنْ الْأَنْسَامِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَنْسَامِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ بِسْمِ ٱللَّهَ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمَّدُيلَةِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَدِي وَالنُّورِّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُو مِن طِينِ ثُمُّ قَضَىٓ أَجَلَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُۥ ثُمُّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ وَهُوَالْتَهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِتَرَكُمُ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْمِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ عَالَة مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ فَقُدُكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتْؤُاْمَاكَانُواْبِهِ عِيْسَتَهُزِءُونَ ⑥ ٱلْهَيْرَوْأَكُرَأُهُلَكُنَامِن قَبْلِهِ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِٱلْأَرْضِ مَا لَوْنُمَكِّنَ لَكُوْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَخرِي مِن تَحْتِهِ وْفَأَهَّلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِ مْوَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞وَلُوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتَنَّبَافِي قِرَطَاسِ فَأَمَّسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَندَآ إِلَّا سِحْرُهُ مِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَكَ أَنزلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَا لَقُضِيَ ٱلْأَمُّرُثُمَّ لَا يُنظَرُونَ 🔊 TO THE STATE OF TH

## سورة الأنعام

سورة الأنعام مكية وآياتها خمس وستون ومائة آية، وقد نزلت هذه السورة كلها جملة واحدة غير مجزأة.

[1] بدأت هذه السورة بحمد الله تعالى، وهناك خمس سور في القرآن بدأت بالحمد، وهي: هذه السورة، والفاتحة، والكهف، وسبأ، وفاطر، والألف واللام في قوله: ﴿ الْمُعْمَدُ ﴾، لاستغراق جميع المحامد؛ واللام في قوله: ﴿ لِلّهِ ﴾، لاختصاصه جل وعلا بالحمد، وأنه وحده الذي يستحق الحمد الكامل؛ فهو الذي خلق السماوات والأرض، وخلق الظلمات، أي: الليل والنهار، وذلك بخلق الشمس والقمر، ومع هذا الوضوح من الخلق والإبداع لهذه المخلوقات فإن الكفار يشركون مع الله غيره، ويساوون بينه سبحانه وبين الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ولا تخلق ولا ترزق؛ فتزه سبحانه عن الشبيه والمثيل.

[٢] ثم أخبر جل وعلا أنه هو الذي خلق أبانا آدم عليه السلام من طين، وخلق نسله من بعده من ماء مهين، وتعهد الله برعايتهم في مراحل خلقهم، ثم بين سبحانه أنه كتب مدة محددة لنهاية أعمار الناس بعد أن عاشوا زمنًا معينًا مقدَّرًا في حياتهم الدنيا إذا لم يستعجل أحدهم نفسه؛ بأن يقتل نفسه بانتحار وغيره، وهذا ما يُسمى بالعمر الاخترامي، وهذا هو المقصود بقوله: ﴿ثُمَّ

قَضَىٰ أَجَلاً ﴾، ثم بين سبحانه أنه كتب عمرًا آخر محددًا لا يعلمه إلا الله، يبدأ بموت الإنسان ويستمر حتى يبعثهم الله من قبورهم؛ ليحاسبهم على أعمالهم، وهذا هو المقصود بقوله: ﴿وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُ, ﴾، وبعد كل هذه الدلائل وهذه البراهين الواضحة فإنكم أيها المشركون تشكّون في قدرة الله على البعث بعد الموت.

[٣] ثم أخبر جل وعلا أنه هو الله المعبود بحق في السماوات وفي الأرض، وأنه العالم بالسر والجهر، ويعلم ما يكسب كل شخص من خير وشر، ثم يوم القيامة يجازي كلًا بعمله.

[3] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الكفار الجاحدين لدين الله ما تأتيهم من دلالة أو حجة واضحة تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، أو صدق نبوته رسيس إلا تراهم لا يلقون لها بالا ولا يستمعون لها؛ بل يتلقونها بالإعراض والسخرية والاستهزاء.

[٥] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المشركين جحدوا الحق الذي جاء به نبينا محمد ﷺ؛ فسوف يعلمون يوم القيامة – بعد أن يروا العذاب – أن ما كانوا يستهزؤون به هو الحق والصدق، وهذا تهديد ووعيد شديد لهؤلاء المكذبين المستهزئين.

[7] ثم قال جل وعلا على سبيل التحذير لأهل مكة: ألم تشاهدوا ياأهل مكة كم أهلك الله قبلكم من الأمم عبر عشرات القرون، وقد مكن الله لهم في الأرض ما لم يمكن لغيرهم من الأمم؟ وأعطاهم من النعيم ما لم يعط لغيرهم،؛ ومن ذلك أنه أرسل عليهم المطر متتابعًا وغزيرًا، وجعل الأنهار تجري من تحت بيوتهم، وسخر لهم الصناعات؛ حتى عاشوا في نعيم ورفاهية، وبعد كل هذا التمكين وهذا النعيم أهلكهم الله ودمرهم؛ بسبب ما ارتكبوا من الذنوب والمعاصي وأعظمها الكفر والشرك بالله، ثم أخبر سبحانه أنه أنشأ بعد هذه الأقوام التي أهلكها ودمرها أقوامًا آخرين.

[V] ثم أخبر جل وعلا بطلب بعض الكفار من النبي على أن ينزِّل عليهم القرآن مكتوبًا في أوراق ليلمسوه بأيديهم؛ وقد أوضح سبحانه طلبهم في آية أخرى وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَن نُوْمِن لِرُقِيك حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَقَرُوهُ ﴾ [الإسراء: ٩٦]، لكن الله سبحانه عالم السر وأخفى أخبر نبيه على أنهم لو نُزِّل عليهم الكتاب ولمسوه بأيديهم لقالوا: إن ما جئت به يامحمد هو سحر واضح بين لا شك

[1] وأخبر جل وعلا أيضًا أنهم طلبوا من النبي على أن ينزِّل عليهم مَلكًا من السماء، فقال سبحانه لنبيه على الله على أنزلنا يانبي الله عليهم ملكًا من السماء إجابة لطلبهم؛ لأصروا واستمروا على الكفر والضلال؛ وحينئذ سوف نهلكهم جميعًا ولا يُعْطَوْن فرصة للتوبة، وهذه سنة الله في الأمم السابقة إذا طلبوا معجزة ثم لم يؤمنوا فتنزل بهم العقوبة ويُستأصلون، والله سبحانه أراد بهذه الأمة أن تمثل الإسلام وتنشره في الأرض.

[4] ثم أخبر جل وعلا أنه لو جعل الرسول المرسل إليهم من الملائكة لجعله في صورة رجل من البشر حتى يستطيعوا مجالسته والتحدث إليه إذ الحكمة تقتضي ذلك؛ لأنهم سوف تفزعهم رؤية الملك في صورته الحقيقية، ثم بين سبحانه حتى لو أن هذا الملك جاءهم في صورة البشر لاشتبه الأمر عليهم كما اشتبهوا في أمر محمد عليهم.

[10] يسلي جل وعلا نبيه محمدًا على ويخبره أن لا يحزن على تكذيب قومه له، فكما استهزأ بك وسخر منك يانبي الله قومك؛ فقد استهزأ الكفار بأنبيائهم الذين بعثوا إليهم من قبلك؛ فكانت النتيجة أن الله أنزل بهم العذاب الشديد الذي أحاط بهم من كل مكان؛ بسبب استهزائهم وضلالهم وكفرهم.

[11] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يقول لهؤلاء المستهزئين من قومه: يامعشر المشركين سيروا في الأرض وانظروا واعتبروا كيف عاقب الله الأمم من قبلكم؛ فاحذروا وخافوا أن يصيبكم مثل ما أصاهم.

ولا شك أن هذه سنة الله في الظالمين إذا استمروا في ظلمهم وشركهم وضلالهم.

[17] وقل يانبي الله لهؤلاء المنكرين للبعث والنشور على سبيل التوبيخ: من الذي له ملك ما في السماوات والأرض؟ فإن أجابوك؟ وإلا فقل لهم: إن جميع ما في الكون لله رب العالمين؟ وكما أنكم تقرون أن لله ملك ما في السماوات والأرض؛ فيجب عليكم أن تعبدوه وتوحدوه؛ ثم أخبر سبحانه أنه أوجب على نفسه الرحمة التي وسعت كل شيء، ومن ذلك أنها وسعت العصاة والطائعين، ثم يمهل سبحانه وتعالى الجميع ولا يعاجل العصاة بالهلاك لحكمة يعلمها جل في علاه، ثم يجمع الله الخلق جميعًا يوم القيامة الذي لا شك فيه، وفي ذلك اليوم سوف يخسر أولئك الظالمون الذين أصروا على الكفر والعناد والضلال.

[17] أخبر سبحانه وتعالى أن له وحده جميع ما استقر وتحرك من المخلوقات من إنس وجن وملائكة وحيوانات؛ في أي وقت ليلا كان أو نهارًا؛ فكل شيء تحت قهره وتدبيره؛ واعلموا أيها الناس أن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم وتحركاتهم.

وهذه الآية تُعد من آيات الشفاء التي تُقرأ على السن أو الضرس الذي به ألم، أو الإنسان المصاب بالحمى؛ وذلك بوضع الإصبع على مكان الألم ويقرأ هذه الآية عدة مرات حتى يزول الألم وتذهب الحمي.

[1٤] يخبر جل وعلا بطلب الكفار من النبي على أن يعبد معهم الهتهم سنة، ثم يعبدون معه إلهه سنة؛ فأمره سبحانه أن يقول لهم على سبيل التوبيخ: كيف أتخذ وليًّا ونصيرًا غير الله الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي يُطْعِمُ ولا يُطْعَم؟! ثم أمره أن يقول لهم: اعلموا ياقومي أني أمرت أن أكون أول من خضع وانقاد لله بالعبودية، واستَسْلَمَ له بالألوهية، ونهاني أن أكون من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره.

الجُزّة السّائع من المُنتابع المُنتابع المُنتابع المُنتابع المُنتابع المُنتابع المُنتابع المُنتابع المنتابع الم وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَ الَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِمِمَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدَ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِقِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسَتَهْزِءُ ونَ ﴿ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ أَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ وَلَيْمَن مَّا فِي ٱللَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل يَنَاءُ كَتَبَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّ كُمْ إِلَى يُؤْمِرُ ٱلْقِيْكَمَةِ لَارَيْبَ فِيةً ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ® «وَلَهُ و مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلُ أَغَيْرَالَتَّهِ أَتَّخِيذُ وَلِيَّا فَاطِرَالسَّ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِهُ وَلَا يُطْعَهُ قُلُ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقَلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَاتَكُوْنَزَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِه مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يُؤْمَ إِذِ فَقَدُرَ حَمَّهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَمْ كَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَالْقَاهِ رُفَوْقَ عِبَادِةً وَهُوَالْخَيِيرُ الْخَيِيرُ (١) 114

[١٥] وقل لهم أيها النبي أيضًا: إني أخاف إِنْ عَصَيْتُ ربي، وخالفت أمره؛ أن يَنزل بي عذابٌ عظيم يوم القيامة.

وهذه الآية تردُّ على أولئك الذين لا يعبدون الله إلا بالحب، ولا يخافون من النار، مثل رابعة العدوية وغيرها.

[11] ثم أخبر جل وعلا أن من يُصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد فاز برحمة الله و نجا من عذابه، وذلك هو الفوز البين العظيم الذي ليس بعده فوز.

[1۷] واعلموا أيها الناس أن من أصابه شيء من البلاء كمرض أو فقر أو غير ذلك؛ فليعلم أن هذا البلاء من الله، وأنه لا رافع لهذا البلاء إلا الله سبحانه وتعالى، وأن من يصيبه الله بخير من صحة أو غنى أو غير ذلك؛ فليعلم أنه لا راد ولا مانع لهذا الخير إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه جل في علاه وحده الضار والنافع، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

وهذا لا يمنع التداوي والأخذ بالأسباب لأنه سبحانه هو الذي خلق الأسباب وأمر بالأخذبها.

[11] ثم بين جل وعلا كمال قدرته؛ فأخبر أنه الغالب فوق عباده؛ فلا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن؛ إلا بمشيئته تعالى، ثم أخبر أنه الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه؛ الخبير الذي لا يخفى عليه شيء من أمور عباده.

الجُزَّة السَّايِعُ مَن الْمُورَةُ الأَفْسَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قُلْ أَيُّ شَيِّ ءِ أَكْبَرُشَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَيِّنِي وَيَيْنَكُمُ وَأُوحِيَ إِلَى هَذَا ٱلْقُرَءَانُ لِأَنْذِ زَكُمْ بِدِ ـ وَمَنُ بَلَغَّا إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الهَدَّ أُخْرَغَۚ قُللَّا أَشْهَذُ قُلُ إِنَّمَاهُوۤ إِلَهُ وُحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَا أَبَّنَآءَ هُمُّ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمُ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهَ كَذِيًّا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنَةٍ فِي إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَيَوْمَنَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيِّنَ شُرِّكَا ؤُكُو ٱلَّذِينَ كُنُتُمْ تَرْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَتَرَكِّنُ فِتَنَتُهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْوَٱلنَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا اُمُثَمِ كِينَ ۞ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِم ۗ وَضَلَعَنَّهُ مِمَّاكَانُواْيُفَتَّرُونَ ١ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِ وَأَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَ اذَانِهِ مُوقِّرًا وَإِن يَرَوَّا كُلَّهَ ايتِ لَّا يُؤْمِنُواْبِهَا ۖ حَتَى ٓإِذَا جَآءُوكَ يُجُادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَاذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ أَوَيِنْ وَلَا يُعْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَانُرُدُ وَلَانُكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٠٠ 

[19] أمر جل وعلا نبيه محمدًا والله المشركون؟ فإن أجابوك شيء أعظم شهادة على صدق نبوتي أيها المشركون؟ فإن أجابوك وإلا فقل لهم: الله شهيد بيني وبينكم، ولا شك أن هذه أعظم شهادة؛ بل لا أحد أعظم وأصدق شهادة منه جل في علاه، واعلموا يأهل مكة أن الله أوحى إليّ هذا القرآن ليكون نذيرًا لكم ولمن بلغه هذا القرآن منكم وممن بعدكم من غيركم، ثم قل لهم يارسول الله على سبيل التوبيخ: وبعد كل هذه الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة فإنكم تجعلون مع الله معبودات أخرى!! فأما أنا فأقول لكم: إنني لا أشهد على ما أقررتم به، وإنما أقول لكم: إنني أشهد لبيء من كل ما تشركون به من هذه المعبودات.

[ ١٠] ثم أخبر جل وعلا أن اليهود والنصارى الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل يعرفون محمدًا عليه كما يعرفون أبناءهم، لأنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل بكل أوصافه؛ بل جاء فيهما أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنهم اتبعوا أهواءهم فأصروا على إنكار نبوته عليه وبسبب هذا الإنكار وعدم الإيمان به عليه خسروا أنفسهم بإلقائها في النار والعياذ بالله.

[٢١] ثم بين جل وعلا أنه لا يوجد أحد أشد ظلمًا من أولئك الذين افتروا على الله الكذب فادّعوا أن له ولدًا، وأن له شريكًا، وأن له

صاحبة، وغير ذلك من الافتراءات، وكذلك لا يوجد أحد أشد ظلمًا من أولئك الذين كذبوا ببراهين الله وأدلته التي أيد بها الأنبياء والمرسلين؛ فاعلموا أيها الناس أن هؤلاء لن يفوزوا بخير الدنيا ولا بنعيم الآخرة؛ لأنهم ظلموا أنفسهم بكذبهم وافترائهم على الله، وكذبهم بآيات الله.

[٢٢] ثم بين جل وعلا أنه سيجمع المشركين ومعبوداتهم يوم القيامة للحساب والجزاء، ثم يقول توبيخًا لهم: أين هؤلاء الشركاء الذين عبدتموهم من دون الله زعمًا منكم أنها ستشفع لكم عند الله يوم القيامة؛ هلَّا أحضر تموهم أيها الكفار لتدفع عنكم العذاب؟ [٢٣] وبعد أن سمع المشركون هذا السؤال ورأوا بأم أعينهم يوم القيامة وما فيه من الحقائق، وغابت عنهم معبوداتهم التي كانوا يظنون أنها ستشفع لهم، وقعوا في حيرة، وأرادوا التخلص من هذا الموقف العصيب؛ فأقسموا بالله كاذبين أنهم ما كانوا مشركين لله في العبادة، ظنًا منهم أن تبرأهم من هذه المعبودات سوف ينجيهم من عذاب الله.

[٢٤] ولهذا قال جل وعلا لنبيه ﷺ على سبيل التعجب: فتأمل يانبي الله كيف كذب هؤلاء المشركون على أنفسهم بقولهم: إنهم لم يكونوا مشركين؟، وتأمل أيضًا كيف غابت عنهم في ذلك اليوم معبوداتهم التي كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها؟.

[10] ثم أخبر جل وعلا أن من هؤلاء الكفار من يستمع إليك يانبي الله إذا قرأت القرآن، ولكن بسبب عنادهم وجحودهم، ورفضهم الحق، وإصرارهم على الكفر، ونهي الناس عن الإسلام؛ جعل الله على قلوبهم أغطية لكي لا يفهموه ولا يؤثر فيهم، وجعل في آذانهم صَمَمًا فلا ينتفعون به، ومهما رأوا من علامات تدل على صدق رسالتك فإنهم لا يؤمنون بها؛ وإذا جاؤوك مخاصمين لك في الدين يقول من كفر منهم: إن هذا إلا أحاديث وأساطير الأمم السابقة وليست من عند الله.

[٢٦] ثم بين جل وعلا أن من أساليب هؤلاء المجرمين في محاربة الإسلام أنهم ينهون الناس عن اتباع النبي رفي ويحذرونهم منه، كما أنهم يُبعدون أنفسهم عنه لكي لا يستمعوا لشيء من الحق الذي جاء به، وما علموا أنهم بفعلهم هذا ما يهلكون إلا أنفسهم، ولكنهم لا يحسون بعاقبة فعلهم بسبب غبائهم وحماقتهم وكبريائهم.

[۲۷] ثم بين جل وعلا حال هؤلاء الكفاريوم القيامة حين يُحبسون على الصراط فوق النار، ويرَوْنَ أصناف العذاب، حينئذ يتمنون أن يُردوا إلى الدنيا، ويعملوا الأعمال الصالحة، ولا يُكذّبوا بآيات الله، ويكونوا من المؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله ويتبعون شرعه، ولكن هيهات هيهات.

[٢٨] واعلموا أيها الناس أن الأمر ليس كما قال هؤلاء المشركون من التمني للرجوع إلى الدنيا للهداية والعمل الصالح؛ وإنما الأمر أنه ظهر لهم يوم القيامة ما كانوا يخفونه من صدق ما جاءت به الرسل، وظهر لهم ما كانوا يخفون من أعمالهم السيئة، ولو فُرض أنهم رُدُّوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نُهوا عنه من الإشراك بالله والكفر والعناد والتكذيب؛ لأنهم كاذبون في كل ما يدعون؛ ولأنه سبحانه يعلم في علمه السابق ما سيفعله هؤلاء لو عادوا إلى الدنيا. وفي هذا إثبات لعلم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون.

[٢٩] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المشركين لو ردُّوا إلى الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه، ولقالوا: ليس لنا حياة إلا هذه الدنيا التي نعيش فيها ونتمتع بخيراتها، وبعد الموت ليس هناك بعث ولا حساب، ولا شك أن هذا إنكار منهم للبعث.

[٣٠] ثم أخبر جل وعلا عن حال هؤلاء المشركين يوم القيامة يوم أن يقفوا أمام ربهم، فيقول لهم موبِّخًا ومقرِّعًا: أليس هذا بالحق أيها المشركون؟ أي: أليس هذا هو البعث الذي كنتم تنكرونه في الدنيا وتشاهدونه الآن أمام أعينكم هو حق لا ريب فيه؟ فيقولون: بلى وربنا إنه الحق، فيقول الله لهم: فما دام الأمر كذلك فذوقوا العذاب؛ بسبب كفركم وشرككم وضلالكم وإنكاركم لهذا الحق؛ بل تحريض الناس على إنكاره والكفر به.

[٣١] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين قد خابوا وخسروا؟ لأنهم كذّبوا بيوم البعث وأنكروا الحساب والجزاء، وأنهم سوف يستمرون في كفرهم وضلالهم وتكذيبهم بالبعث حتى إذا جاءتهم الساعة فجأة قالوا: يا ندامتنا على ما ضيعنا في حياتنا الدنيا من الطاعة والعمل الصالح، ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء المكذبين يحملون آثامهم وأوزارهم على ظهورهم يوم القيامة؛ فبئس ما يحملون من الأوزار والآثام.

[٣٢] واعلموا أيها الناس أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب ولهو باطل لا فائدة منه، وأنها لذة عابرة وستزول، أما الآخرة فهي خير للذين يخشون عذاب الله بأداء الطاعات واجتناب المعاصي، أفلا تعقلون أيها المشركون الضالون فَتُقَدِّمُوا نعيم الآخرة الدائم على نعيم الدنيا الزائل.

[٣٣] ثم يسلي جل وعلا نبيه على ويخبره أنه يعلم أن تكذيب قومه لنبوته ورسالته يسبب له الحزن والألم؛ فاصبر واحتسب فإنهم لا يكذبونك فيما تقول؛ بل يعلمون أن ما تقوله حق وصدق، ولكن بسبب استكبارهم وظلمهم فإنهم يجحدون الأدلة والبراهين التي تدل على صدق نبوتك ورسالتك.

[٢٤] واعلم يانبي الله أن كثيرًا من الرسل الذين بعثوا من قبلك

المُحْزَةُ السَّايِعُ مُنْ وَهُ الأَنْسَامِ اللَّهُ وَأَالأَنْسَامِ بَلْ بَدَالَهُ مِمَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبِّلٌّ وَلَوْرُدُّ وَالْعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْعَلَىٰ رَبِّهِ مَّ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحِقُّ قَالُواْبَكَلِ وَرَبِّنَّأَقَالَ فَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكُفُرُونَ قَدْخَسِرًالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتْهُ وُالسَّاعَةُ بَغْتَةَ قَالُواْيُحَسِّرَتَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَاوَهُمْ يَحْمِلُونَأَقَرُارَهُمُّ عَلَيْظُهُورِهِمُّ أَلَاسَآءَ مَايَزِرُونَ۞ وَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَـاۤ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهَوُّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيِّ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَأَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ا قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ولَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِن قَبَاكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِيُواْ وَأُودُواْ حَقَّى أَتَاهُمْ نَصُرُيّاً وَلَا مُبَدِّلَ لِكَامِئتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْجَاءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَثْرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغَى نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مَعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَنَهِ لِيرَ ٠

كذبتهم أقوامهم، وأوذوا في سبيل الله؛ فصبروا علىٰ ذلك؛ فاصبر يانبي الله كما صبروا حتىٰ يأتيك نصرنا، واعلم أنه لا مُغيِّر لوعدالله بنصر الصابرين، وأنه لابد من تحقيق ذلك، ثم اعلم أن ما أخبرناك به من قصص هؤلاء الرسل ما هو إلا تسلية لك، وتثبيت لفؤادك. [70] ثم بين جل وعلا أنه لا يمكن لهؤلاء المنكرين أن يؤمنوا بالله بسبب استكبارهم وحسدهم؛ لذا قال سبحانه لنبيه: وإن كان عظم عليك يانبي الله صدودهم وإنكارهم فإن استطعت أن تفتح نفقاً في الأرض، أو تصنع درجًا يصعد بك إلى السماء فتأتيهم بآية استطعت أن تفعل أنك بشر لا تقدر علىٰ ذلك، وعلىٰ فرض أنك استطعت أن تفعل شيئًا من ذلك فاعلم أنه لن يفيد في هداية هؤلاء المشركين، ولو شاء الله هداية جميع البشر لحملهم جميعًا علىٰ الضلال الذي اختاروه وأصروا عليه، فاحذر يانبي الله أن تكون من الذين لا يعرفون سنن الله في خلقه التي اقتضتها حكمته؛ حيث من الذين لا يعرفون سنن الله في خلقه التي اقتضتها حكمته؛ حيث جعلهم مختارين.

الجُزُهُ السَّابِعُ مَنْ الْأَنْسَامِ الْمُؤْمُ السَّورَةُ الأَنْسَامِ \* إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَمْسَمَعُونَ وَٱلْمُوْتَىٰ يَبْعَثُهُ مُؤَلَّلَهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لُوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ مَالُ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةَ وَلَكِكنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعَامُونَ ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَطْنَافِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيَّءٌ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِ مْ يُحْشَرُونَ ٠٠ وَٱلَّذِينَ كَنَّا وُابْ اِيَتِنَا صُمُّ وَ كُونُ فِي ٱلظُّلُمَا فَيُّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضَالِلُهُ وَمَن يَشَأَيْجُعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلْ أَرَّهَ يْتَكُو إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْأَتَتَكُو ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُ مُصَادِقِينَ ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَحُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُثُم كُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰٓ أُمَمِرِمِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٤ فَلُولَا إِذْجَاءَهُم بَأْسُنَاتَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِانُ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْمَا ذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِ مَ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَآ أَوْتُوٓ أَأَخَذَ نَهُم بَغَتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ @ 

[٣٦] واعلم يانبي الله أنه لا يستجيب لدعوة الحق إلا المقبلون الراغبون بالهدئ، الذين يسمعون كلام الله سماع فهم وتدبر، وأما هؤلاء الكفار فإنهم لا يسمعون لأن قلوبهم معرضة؛ ولأن الحياة الحقيقية إنما تكون بالإسلام، ثم أخبر سبحانه أنه سيبعثهم يوم القيامة، ثم يرجعون إليه فيحاسبهم على أعمالهم السيئة.

[٣٧] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين قالوا على سبيل التعنت والاستكبار: هلّا أنزل الله علامة تدل على صدق هذا النبي، فقل لهم يانبي الله مجيبًا على تساؤلهم: إن الله قادر على أن ينزل عليكم ما تريدون، ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون أن حكمة الله في إنزال الآيات تكون بمشيئته سبحانه وتعالى؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَاكَاكَ لَنَا أَن نَا تَيكُم بِسُلُطُن إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ [ابراهيم:١١]، ثم لو جاءتهم المعجزات التي طلبوها ولم يؤمنوا بها لحلت بهم العقوبة التي تقضى عليهم، والله لا يريد ذلك.

[٣٨] ثم بين جل وعلا أن من أقوى الأدلة على قدرته وحكمته أنه ما من دابة تدب في ظاهر الأرض وباطنها، أو طائر يطير بجناحيه في الهواء إلا خلقها الله جماعات تماثلكم، وأن لها حياة ونظامًا يخصها، كما قال تعالى: ﴿رَبُنَا اللَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُ مُ هَدَىٰ ﴾ لحصها، كما قال تعالىٰ: ﴿رَبُنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُ مُ هَدَىٰ ﴾ [طه:٥٠]، ثم بين سبحانه أنه ما ترك في اللوح المحفوظ شيئًا إلا أثبته،

وأن جميع هذه المخلوقات مرجعها إلى الله وحده، ثم يجازي كلًا بما عمل.

[٣٩] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الكفار الذين لم يصدقوا بهذا القرآن العظيم مثلهم كمثل الصم الذين لا يسمعون ما ينفعهم وينجيهم، وكالبكم الذين لا يتكلمون، وفوق ذلك هم في ظلمات الكفر حائرون لا يهتدون إلى طريق الاستقامة، ثم بين سبحانه أنه إذا أراد إضلال إنسان بسبب فساد قصده وإصراره على الفسوق يتركه وشأنه، وإذا أراد هدايته بسبب سلامة قصده يسر له طريق الإيمان الواضح، وأن من شاء الضلال يسره الله له، ومن شاء الهداية أعانه الله، وكل يجازى حسب كسبه.

[18] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يسأل هؤلاء المشركين فيقول لهم: أخبروني إذا رأيتم الهلاك وأحاطت بكم المخاطر وأتتكم الكوارث أو أتاكم يوم القيامة الذي لا شك فيه؛ فإلى من تلجؤون، وبمن تستغيثون؛ لينقذكم ويدفع عنكم البلاء؟! أليس إلى الله؟!؛ أم أنكم سوف تدعون هذه الأصنام والأحجار التي عبدتموها من دون الله إن كنتم صادقين في أنها سوف تنفعكم وتنقذكم.

[13] ثم أكد جل وعلا أن هؤلاء المشركين لن يدعوا إلا الله وحده فقال سبحانه: بل إنكم لا تتجهون بالدعاء أيها المشركون في حال الشدة إلا إلى الله وحده؛ فيكشف عنكم البلاء الذي أصابكم إن شاء سبحانه فضلًا منه وكرمًا، وفي هذه الحال تنسون الذين جعلتموهم شركاء؛ لأنكم تعلمون أن الله هو القادر على كشف الضر، وليس آلهتكم.

[٤٢] يخبر جل وعلا أنه بعث رسلًا إلىٰ أمم كثيرة قبل أمتك يانبي الله؛ فكذبوهم؛ فعاقبهم سبحانه بالشدائد، وبما يضرهم في أبدانهم، لعلهم يرجعون إلىٰ الله فيؤمنوا به؛ حتىٰ ينقذوا أنفسهم من عذاب الله الأليم.

[27] ثم بين سبحانه أن هذه الأمم لم تتعظ ولم تعتبر بما أصابها من المصائب والشدائد؛ فهلَّا تذللوا إلى الله وتابوا وأنابوا إليه حين جاءهم العذاب ليرفع عنهم البلاء؛ ولكنهم لم يتذللوا ولم يتوبوا؛ بل استمروا في كفرهم وضلالهم حتى قست قلوبهم وصارت كالحجارة أو أشد قسوة، وزيَّن لهم الشيطان ما هم فيه من الضلال والأعمال السيئة التي هم عليها.

[33] وبعد أن تركت هذه الأمم ما وُعظوا وخوفوا به من البأساء والضراء؛ ابتلاهم الله بالنعم؛ ففتح عليهم أبواب كل شيء استدراجًا لهم؛ حتى إذا اطمأنوا وفرحوا بهذه النعم التي أُغدقت عليهم أخذهم الله بالعذاب فجأة؛ فإذا هم يائسون من كل خير. وعبر بالنسيان مبالغة في ابتعادهم عن الخير، وبالإبلاس، أي: الانغماس في الضلال والشهوات.

[63] ثم أخبر جل وعلا أنه أهلك هذه الأمم الكافرة واستأصلها عن بكرة أبيها بالعذاب الذي لم يبق منهم باقية؛ بسبب ظلمهم وكفرهم وضلالهم؛ فالثناء الكامل والشكر التام لله رب العالمين الذي نصر رسله وأولياءه، وأزال الظالمين المجرمين وأهلكهم. [23] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: أخبروني لو أن الله أعماكم وأصمكم وطبع على قلوبكم، أي: سلب منكم أدوات المعرفة حتى لا تعرفوا شيئًا، فهل هناك إله غير الله -كهذه الأصنام وهؤلاء الأولياء الذين تزعمون - يستطيع أن يرد عليكم ما سلبه منكم؟ وبعد هذا كله انظر يانبي الله كيف وضح الله لهم في القرآن الأدلة والبراهين الدالة على توحيد الله، ومع ذلك فهم يعرضون عنها.

[٤٧] وقل يا نبي الله لهؤلاء أيضًا: أخبروني إن حل بكم عذاب الله فجأة ليلًا ودون توقع، أو جاءكم في وضح النهار وأنتم تنظرون؛ فاعلموا أنه لا يُهلك بهذا العذاب إلا القوم الظالمون الذين صرفوا العبادة لغير الله تعالى وكذبوا رسله، أما لو عم العقاب والهلاك الجميع فإن المؤمنين يبعثون إلى الجنة؛ فالعقاب الحق لا يكون إلا على الظالمين.

[٤٨] يخبر جل وعلا أن وظيفة الأنبياء والرسل الذين أرسلهم للناس هي تبشير أهل الطاعة بالجنة، وإنذار أهل المعصية بالنار؛ فمن آمن بالله ورسله وعمل الأعمال الصالحة؛ فأولئك لا يخافون في الآخرة، ولا يحزنون على شيء فاتهم من نعيم الدنيا.

[23] ثم بين عاقبة الكافرين فأخبر أن الذين كذّبوا بالأدلة والبراهين الواضحة التي تدل على صدق ما جاء به الرسل؛ فسوف يصيبهم العذاب بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله وإصراهم على الكفر والعناد.

[ و قل يانبي الله لهؤلاء المشركين: لا أقول لكم: إني أملك التصرف بما يملكه الله فأجيبكم إلى ما تطلبون، ولا أدعي علم الغيب؛ لأن الله لم يطلعني عليه، ولا أقول لكم: إني ملك، وإنما أنا رسول من عند الله أتبع ما يوحي إلتي؛ وقل لهم أيضًا: فهل يستوي الكافر الأعمى الذي عمي عن آيات الله تعالى فلم يؤمن بها، والمؤمن الذي أبصر آيات الله فآمن بها؟ أفلا تتفكرون أيها الكفار في هذه الآيات؛ لتبصروا الحق فتؤمنوا به؟.

يَّا هِ] ثم أمر جل وعلا نبيه عَلَيْ أن يحذِّر بهذا القرآن الذين يخافون أن يبعثهم الله ثم يجمعهم يوم القيامة للحساب والجزاء؛ حيث لا

الجنزة السّايغ من المنتام المن فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا وَٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٠ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَّنْ إِلَهُ غَيْرُ لَلَّهِ يَأْتِيكُمْ بِدُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ١٠ قُلْ أَرَءَ يُتَكُرُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغَتَةً أَوْجَهَ رَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَضَنْءَ امَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُ وُلُعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُغُونَ ﴿ قُلِلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُۗ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْمَصِيرَ ۚ أَفَلَاتَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَى رَبِّهِ مُلِيْسَلَهُ مِيِّن دُونِهِ ، وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَاتَطُرُدِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِي يُريدُونَ وَجْهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِ مِقِن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ا IFF CONTROL OF THE CO

ناصر لهم ولا شفيع إلا بإذن الله؛ لعلهم يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

[٥٢] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن لا يُبْعِدَ عن مجالسه المستضعفين من المؤمنين، الذين يعبدون ربهم دومًا ليلًا ونهارًا، يريدون بذلك وجه الله والدار الآخرة؛ واعلم أنك لست مسئولًا أمام الله عن شيء من أعمالهم، كما أنهم ليسوا مسئولين عن شيء من أعمالكم حتى تطردهم؛ فإن فعلت وقمت بطردهم فسوف تكون من الظالمين. وسبب نزول هذه الآية: أن صناديد كفار قريش قالوا لرسول الله على كيف تريد منا أن نستمع لدعوتك ونؤمن بما تدعو إليه، وأتباعك هم العبيد والضعفاء، كما قال قوم نوح لنبيهم نوح عليه السلام: ﴿ أَنْوَمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١].

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |

البُرُةُ السَّابِعُ الْمُورَةُ الأَفْسَامِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بِعُضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلْآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِينَّأَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّنْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُ مُعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّاً بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيكتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل اللَّهِ قُلْ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّاللَّ اللَّهِ اللللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآ اَحُدُوْدُ صَلَلْتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْ تَدِينَ اللهُ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِدِّء مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِذَّة إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا يَتَّةً يَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿ قُل لَّوْأَنَّ عِندِي مَاتَسَتَغْجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ إِلْظَالِمِينَ ﴿ \* وَعِندَهُ و مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا ٓ إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَ قُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعَامُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَايَابِسٍ إِلَّافِ كِتَبِ مُّبِينٍ ١٠ 

[07] يخبر جل وعلا أنه ابتلى بعض الناس ببعض؛ فجعل هذا غنيًّا وذاك فقيرًا، وهذا شريفًا وذاك وضيعًا، وهذا قويًّا وذاك ضعيفًا، ولما كان الرسل يأتون لدعوة أقوامهم كان الذين يؤمنون بهم ويتبعونهم ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من أشراف الناس إلا القليل، مما جعل الأغنياء الشرفاء يقولون على سبيل الاستخفاف والاحتقار: أهؤلاء الصعاليك أراذل القوم هم الذين من الله عليهم بالإسلام من بيننا؟ فقال سبحانه ردًّا عليهم: أليس الله بأعلم بالذين يشكرون نعمته فيوفقهم إلى الهداية، من الذين يكفرون به فيضلهم الله ويعمى أبصارهم.

[30] ثم يأمر جل وعلا نبيه ﷺ أنه إذا حضر مجالسه أولئك الصحابة الفقراء الذين يؤمنون بآيات الله إيمانًا حقيقيًّا؛ أن يقول لهم: تحية وسلامًا لكم أيها المؤمنون، وأبشروا بمغفرة الله ورحمته الواسعة؛ واعلموا أن الله ربكم كتب على نفسه الرحمة

بعباده أن من اقترف ذنبًا بجهل منه -سواء كان مخطئًا أو متعمدًا عالمًا بالتحريم- ثم تاب بعد ذلك، واستمر على التوبة والعمل الصالح؛ فإن الله كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم. [٥٥] واعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا كما بين في هذه السورة الأدلة والبراهين المتنوعة الدالة على كفر المشركين وضلالهم؛ فكذلك بين لكم سبحانه أمور الدين لكي يتضح لكم طريق المجرمين وسيرتهم في الظلم والاستكبار والكفر والحسد.

[07] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: إن الله عز وجل نهاني أن أعبد هذه الأوثان التي تعبدونها من دونه، وقل لهم أيضًا: ولن أتبع أهواءًكم في عبادتها لأنكم عبدتموها على سبيل الهوى لا على سبيل الدليل والبرهان؛ ولو أني اتبعت أهواءًكم فيما تدعونني إليه فلن أكون من الذين سلكوا سبيل الهدى والرشاد؛ بل سأكون من الذين المناد الهدى والرشاد؛ بل سأكون من المناد الم

[٥٧] وقل يانبي الله لهؤلاء الذين يطلبون منك أن تتبع أهواءهم: اعلموا أيها المشركون إنني على شريعة واضحة منزَّلة من ربي، وأما أنتم فقد كذبتم بالله تعالى، وليس في قدرتي إنزال العذاب الذي تستعجلون به، لأن الحكم لله وحده فهو الذي يقضي بيني وبينكم بالقضاء الحق، وهو خير الفاصلين الذين يفصلون بين الحقّ والباطل.

[٥٨] وقل يانبي الله لهؤلاء الذين طلبوا منك أن تستعجل نزول العذاب الذي وعد الله به المشركين: واعلموا لو أن في قدري إنزال العذاب الذي تستعجلونه لأنزلته عليكم غضبًا لربي، ولقضي الأمر بيني وبينكم، ولكنّ الذي يملك ذلك هو الله وحده، وهو سبحانه أعلم بالظالمين الذين تجاوزوا حدَّهم فأشركوا معه غيره.

[09] واعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا عنده خزائن الغيب، ولا يعلم هذه الخزائن إلا هو، ومن ذلك: أنه يعلم جل في علاه كل ما في البر والبحر من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى والمعادن وغير ذلك، وما تسقط من ورقة إلا ويعلم متى سقطت وأين مكان سقوطها، ولا حبة تحت الأرض إلا ويعلم مكانها ونوعها ومتى يكون إنباتها، ولا رطب وهو ما ينبت، ولا يابس وهو ما لا ينبت؛ إلا ويعلم سبحانه مكانه ووقت نباته وتفاصيل ذلك، واعلموا أن كل ذلك مثبت وواضح في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله الخلق.

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <br> |
| <br> |
| <br> |
| <br> |

[17] يخبر جل وعلا أنه وحده الذي يقبض أرواحكم إذا نمتم بالليل، ويعلم ما تكسبون بالنهار من حسنات وسيئات، ثم يوقظكم بالنهار لتبلغوا أجلكم المحدد لكم في اللوح المحفوظ، ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده؛ فيخبركم بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا، ثم يجازيكم على أعمالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

[11] ثم يخبر جل وعلا أنه هو القاهر فوق عباده، أي: الذي قهر كل شيء، وخضع وذل لعظمته كل شيء، وهذه الفوقية فوقية مطلقة، تعني: علو الذات والقدر، علوًا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، ثم أخبر سبحانه أنه يرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكم وتحصيها عليكم، ثم إذا انتهى أجل الإنسان وحانت منيته فإن الملائكة بأمر من ملك الموت تَقْبِضُ روحه، وهم لا يُقصِّرون فيما يوكل إليهم من أعمال فيقومون بها حسب مراد الله.

[17] ثم صرح جل وعلا أن مصير العباد إليه وحده بعد إحيائهم وبعثهم من قبورهم، فهو مولاهم الحق الذي يتولى أمورهم، ثم يحكم سبحانه بينهم بحكمه العادل، وهو أسرع من يتولى الحساب والجزاء في ذلك اليوم؛ لأنه جل في علاه لا يحتاج إلى تفكير وبحث وروية وانشغال بحساب ونحو ذلك؛ فهو عالم ومحيط بكل ما يتعلق بخلقه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

[٦٣] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: من ينقذكم ويخلصكم من أهوال وشدائد البر والبحر؟ أليس هو الله الذي تلجؤون إليه وحده تدعونه علانية وسرَّا في خضوع ظاهر وباطن؟ قائلين: نقسم لك ياربنا لئن أنقذتنا من هذه الأهوال لنكونن من المقرين بفضلك، القائمين بشكرك وعبادتك وحدك.

[18] وقل يانبي الله لهم أيضًا: إنكم تقرُّون وتعترفون أن الله وحده هو الذي ينقذكم من هذه الأهوال وهذه الكروب، ومن كل الشدائد، ومع ذلك لا تفون بوعدكم، وتعودون للشرك مرة أخرى؛ فتشركون مع الله في العبادة غيره.

[70] وقل يانبي الله لهم أيضًا: اعلموا أن الله قادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم، أي: من السماء؛ كالرجم بالحجارة أو بالصواعق المحرقة أو بالريح المدمرة، أو يبعث عليكم عذابًا من تحت أرجلكم، أي: من الأرض؛ كالخسف والزلازل، أو يجعلكم فرقًا وأحزابًا مختلفة الأهواء، ويذيق بعضكم بأس بعض بالقتل وغيره، فانظر يانبي الله: كيف نوع الله الحجج والبراهين الواضحة لهؤلاء المشركين لعلهم يتأملونها ويفهمون الحق، ويرجعون عمًّا هم فيه من الكفر والضلال.

الجُنْرةُ السَّايعُ مُرْثُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَهُوَٱلَّذِي يَتَوَفَّلَكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٓ أَجَلُّ مُّسَكِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مُرْجِعُ كُوثُمَّ يُنَيِّثُكُم بِمَاكُنتُ مُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُو ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ۞ ثُمَّ رُدُّوٓ إِلِلَ ٱللَّهِ مَوْلَكُ هُـ مُ ٱلْحَقُّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَأَسَّرَعُ ٱلْخَسِينِ ﴿ قُلْمَن يُنَجِّيكُ مِن ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ يَدَّعُونَهُ وتَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنِحَلنَامِنَ هَذِهِ عَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ قُلْ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنَّهَا وَمِن كُلِّكُرِبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ قُلْهُوَ الْقَادِرُعَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيَعَا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ النَّالُوكِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُ مْ يَفْقَهُ وِنَ ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ - قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْمَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّ وُسَوْفَ تَعَكَّمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيتِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ في حَدِيثٍ عَيْرِ فَ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطُنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٠٠

[17] واعلم يانبي الله أن غالبية قومك كذبوا بهذا القرآن المنزل عليك بالحق من عند ربك، فقل لهم يانبي الله: اعلموا ياقومي أنني لست مفوضًا لأمنعكم من الكفر والضلال، وإنما أنا منذر، وقد قمت بما أمرني الله به؛ فأبلغتم وأنذرتكم، ويوم القيامة يحكم الله بيننا بحكمه العادل، وكان هذا قبل أن يأمره سبحانه بقتال الكفار والمشركين.

[٦٧] واعلموا أيها المشركون أن لكل خبر عظيم وقتًا محدَّدًا يقع فيه، ونهاية يستقر فيها، ومن ذلك عذابكم، وسوف تعلمون سوء فعلكم عندما يحل بكم العذاب الأليم.

[74] ثم قال جل وعلا لنبيه على الله الذين يسخرون أو يستهزؤون أو يكذبون بشيء من آيات القرآن فلا تجلس معهم، حتى يتكلموا في حديث آخر، فإذا أنساك الشيطان هذا النهي وهذا التحذير وجلست معهم، ثم تذكرت بعد ذلك، فقم ولا تجلس مع هؤلاء الظالمين الذين ظلموا أنفسهم الكفر والمعاصي. والأمر له على هو أمر لأمته، والنهي عن الجلوس مع المستهزئين بآيات الله لمن لا يستطيع أن ينصحهم ويؤدبهم ويلزمهم باحترام شرع الله.

الجُزُّةُ السَّالِعُ مُرْثُ الْأَنْسَالِعُ مُورَةُ الأَنْسَالِ وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَعَونَ مِنْ حِسَابِهِ مِقْن شَحْ وَلَكِن وْكَرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَاوَلَهُوَا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكِّرْ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَاكَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَّ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْبِمَاكَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَاكَ انُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ قُلُ أَنَّدُ عُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِىٱسْتَهُوَتْهُٱلشَّيَطِينُ فِٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَىُّ وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْخَلَمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَكَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ 

[19] ثم بين جل وعلا أنه لا شيء على المؤمنين الذين يخافون من حساب الله لهؤلاء المستهزئين بآيات الله، ما داموا قد تركوا مجالستهم، والواجب على المؤمنين أن يذكروا الخائضين في آيات الله وينصحوهم ويبينوا لهم خطورة ما هم عليه من السخرية والاستهزاء؛ فإذا لم يستجيبوا فعليهم أن يقوموا من عندهم؛ لأن القيام من عندهم قد يُشْعِرُهُم أنهم مُخْطِئُون، ويكون ذكرى لهم لعلهم يخشون عذاب الله ويكفُون عن باطلهم وضلالهم.

[۱۷] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يترك هؤلاء المشركين الذين اتخذوا دين الله الحق لعبًا ولهوًا فيسخرون ويستهزؤون به، وقد خدعتهم شياطينهم والحياة الدنيا بزخرفها وبهرجها وتمسكوا بها، لأنك عندما تترك هؤلاء الساخرين سوف تتفرغ لتذكير الناس بهذا القرآن قبل أن تهلك نفوسهم بسبب ما كسبت من الذنوب والمعاصي، ثم لا تجديوم القيامة أحدًا من دون الله يتولئ خلاصها، ولا شفيعًا يشفع لها فينجيها من عذاب النار، ولو بذلت كل ما تملك فداءً لها ولو كان ملء الأرض ذهبًا ما قبل منها، ولما نجت من عذاب النار، واعلم أن أولئك الذين أهلكهم الله بسبب ذنوبهم لا حجة لهم، ولهم شراب شديد الغليان، يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم، وعذاب أليم موجع على كفرهم وضلالهم.

[۱۷] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين على سبيل التوبيخ: هل يصح أيها الكفار أن نعبد غير الله ممن لا يملك جلب نفع، ولا دفع ضرّ، وننتكس في الشرك والضلال بعد أن وفقنا الله إلى الإيمان؛ ونكون كالذي ذهبت به الشياطين فألقته في صحراء قاحلة، وتركته تأثهًا ضالًا لا يدري أين يذهب، وله أصحاب يدعونه إلى الطريق المستقيم يقولون له: ائتنا فلا يستجيب لهم، بسبب حيرته وضلاله، وقل لهؤلاء يانبي الله: اعلموا أن ما هدانا الله إليه من الإسلام هو الهدئ وحده، وأما ما تدعوننا إليه من عبادة الأصنام والأوثان فهي الكفر والضلال، وقد أمرنا الله جميعًا أن نستسلم له وحده لا شريك له، في ألوهيته وربوبيته وعبادته؛ لأنه رب كل شيء ومالكه شريك له، في ألوهيته وربوبيته وعبادته؛ لأنه رب كل شيء ومالكه والمستحق وحده للعبادة.

[٧٧] وأمرنا سبحانه أيضًا أن نقيم الصلاة ونداوم على أدائها على أكمل وجه من الخشوع والخضوع، وأن نخافه جل في علاه بفعل الطاعات وترك المنكرات، وقل لهم: أنكم ستُجمعون يوم القيامة إلى الله وحده؛ ليحاسبكم على أعمالكم.

[٧٣] يخبر جل وعلا أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق الذي اقتضته المشيئة الإلهية، ولم يخلقهما عبثًا، قال بعض المفسرين: خلق الله السماوات والأرض للدلالة على قدرته، وليعمّل فيهما بطاعته، وخلقهما ليبتلي عباده، ثم يجازي كلَّا بعمله، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بإساءته، وذلك ما عَلِمْنَا من الحكمة، وربما لله حِكمٌ أخرىٰ لم نَعْلَم بها، ولم تصل إليها أفكارنا.

وقال الدكتور إبراهيم النابلسي: لن تستطيع أن تدرك كل حِكَمِ الله أو علمه؛ إلا إذا كان علمك كعلمه. وبكلامه هذا فقد أراحني جزاه الله خيرًا من أشياء كثيرة أزعجتني وأعياني الوصول إلى حِكَمِهَا؛ سواءً في حكمة الخلق أو القدر؛ فالأمر لله أولًا وآخرًا.

ثم قال سبحانه: واذكر يانبي الله يوم القيامة حين يقول الله: (كن)؛ فيكون ما يريد كلمح البصر أو هو أقرب، واعلم أن قوله حق ووعده صدق، وله جل في علاه المملك وحده يوم القيامة يوم أن ينفخ المملك في (القرن) النفخة الثانية التي يخرج بها الناس من قبورهم، وتعود الأرواح إلى أجسادهم، وفي ذلك اليوم تنقطع كل الأملاك، ولا يبقى إلا الله الملك الواحد القهار، الذي يعلم ما خفي عنكم وما تشاهدونه، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير بشئون خلقه يدبرها كيف يشاء.

و لا شك أن من كانت هذه صفاته كان هو المستحق للعبادة وحده سبحانه و تعالى.

[٧٤] واذكر يانبي الله لقومك مُحاجَّة إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر، يوم أن قال له على سبيل العتاب والتعجب: أتجعل ياأبتي هذه التماثيل المصنوعة من الحجارة آلهة تعبدها من دون الله؟! إني أراك وقومك الذين يشاركونك في هذه العبادة في بُعْدٍ واضح عن الطريق المستقيم.

[٧٥] وكما وفق الله إبراهيم عليه السلام للتوحيد الخالص، واستقباح ما كان عليه أبوه من عبادة الأصنام؛ أراه أيضًا مظاهر قدرته الموجبة لألوهيته في ملكوت السماوات والأرض، وما حوتا من عجائب المخلوقات؛ كالشَّمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؛ وقد أراه الله تعالىٰ هذه الأشياء حتىٰ ينظر إليها نظر اعتبار مستدلًا بها علىٰ عظمة خالقها، وليكون من الراسخين في الإيمان.

[٧٦] يخبر جل وعلا عن المناظرة التي حدثت بين إبراهيم عليه السلام وقومه؛ فعندما أظلم الليل ورأى عليه السلام كوكبًا من الكواكب مضيئًا في السماء قال لقومه: انظروا ياقومي هذا هو ربي!!، وذلك من باب التنزِّل مع القوم؛ فلما غاب هذا الكوكب واختفى، قال: لا أحب هذا الإله الذي يذهب ويختفى.

[۷۷] ثم لما رأى عليه السلام القمر طالعًا ليلة البدر ساطعًا بضوئه قال لقومه: انظروا ياقومي هذا هو ربي!!، فلما ذهب القمر واختفى، قال: لئن لم يهدني ربي إلى الحق وإلى الصواب في توحيده لأكونن من القوم الضالين عن سواء السبيل، الذين يعبدون غيره سبحانه وتعالى.

[۷۸] ثم لما رأئ عليه السلام الشمس ساطعة مضيئة قال لقومه: انظروا ياقومي هذا ربي هذا أكبر من الكوكب وأكبر من القمر!!، فلما ذهبت الشمس واختفت، قال حينها لقومه: ياقوم إنني برئ مما تشركون مع الله غيره في عبادته، وإنني بريء من هذه الأصنام والأحجار والكواكب والنجوم التي تعبدونها، وهي لا تضر ولا تنفع، ولا تحيي ولا تميت، ولا ترزق ولا تخلق؛ بل كلها مخلوقات تسير بأمر الله الواحد الأحد الذي لا يستحق العبادة أحد سه اه.

وهذه الآيات التي وردت في إبراهيم عليه السلام ليس المقصود منها أنه عليه السلام كان شاكًا في إلهية الله، ولا يدل فعله أنه كان يبحث عن الحق؛ فهو عالم عارف للحق، ولكن قومه كانوا يعبدون هذه الكواكب فجاراهم عليه السلام بقوله، لأنه يريد أن يثبت لهم أن آلهتهم التي يعبدونها وهي الكواكب أنها تغيب، وأن الذي يغيب لا يصلح أن يكون إلهًا، وأن الذي يستحق أن يُعبد هو الذي خلقها وخلق الكون، وهو الذي لا يأفل ولا يغيب، وهو الله جلَّ في علاه. واعلموا ياقومي أنني قصدت بعبادتي وتوحيدي الله وحده لا شريك له، الذي أبدع في خلق السماوات والأرض؛ بل سوف أكون شريك له، الذي أبدع في خلق السماوات والأرض؛ بل سوف أكون

المُجْزَةُ السَّايِعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَـ قَإِنَّ أَرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَاهِيمَر مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّـُلُ رَوَ الْمُؤْحَةِ أَقَالَ هَلْذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّارَءَ ٱلْقَصَرَ بَازِغَاقَالَ هَلْذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ۞ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّعْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلْذَارَبِّي هَلْذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَكَقُومِ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهَتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا أَوَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُةُ وَقَالَ أَتُحَكَّجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَاتُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْعاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُ تُرْوَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُمُ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأُ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِّ إِن كُنتُه تَعَكَمُونَ ١٠٠ 

مؤمنًا موحدًا مائلًا عن كل دين باطل، ومتمسكًا بالدين الحق وهو دين الإسلام الذي أمر الله به، ثم أعلن عليه السلام براءته قائلًا: ثم اعلموا ياقومي أنني لست من المشركين الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى.

[٨٠] ثم بين سبحانه أن قومه جادلوه وهددوه وخاصموه بأن معبوداتهم قد تصيبه بسوء، ولكن إبراهيم عليه السلام قال لهم: إن الله هو الهادي الذي قد هداني، ولا أخاف من أصنامكم أن تصيبني بشيء، إلا إذا شاء الله وأراد شيئًا، فالأمر كله لله إنْ قدَّر علي شيئًا فذلك منه هو لا من آلهتكم.

[11] ثم قال عليه السلام لقومه على سبيل الإنكار والتعجب: وكيف أخاف ياقومي أصنامكم التي لا تنفع ولا تضر، ولا تسمع ولا تعقل، وأنتم لا تخافون ربكم الحق الذي خلقكم، وقد أشركتم به أصنامًا ما أنزل الله عليكم في عبادتها حجة أو دليلًا؛ فمن أحق بالأمن والاطمئنان يوم القيامة: الموحِّدُ الذي يعبد الله وحده لا شريك له، أم المشرك الذي يعبد آلهة شتى لا تسمع ولا تبصر؟ إن كان عندكم فهم وعلم بالبراهين والأدلة التي تميزون بها الشبه الباطلة.

الجُنزة السّائع من المنتاع المناع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المنتاع المن ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓ اْإِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَنَبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمِ مُّهُ تَدُونَ ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُ نَاءَ التَيْنَهَ ] إِبْرَهِ مَعَلَىٰ قَوْمِةً - نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاأَةً إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّاهَ دَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبُّلُّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ٥ دَاوُد دَ وَسُلَيْمَلنَ وَأَيُّوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَا رُونَ ۚ وَكَ ذَٰ لِكَ نَجَهِ زِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٨ وَزَكَرِيَّاوَ يَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٨ وَإِسْ مَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَمِنْ ءَابَآبِهِ مْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمَّ وَأَجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيرِ ﴿ وَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ ء مَن يَشَآ أَهُ مِنْ عِبَادٍ وُء وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَيِظَ عَنْهُ مِمَّاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُولَلَمِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَ هُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّ بُوَّةً فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَؤُلَاءِ فَقَدُوكَ لَنَابِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَابِكَفِرِينَ ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَلَهُ مُرَّاقَتَدِةً قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًّا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿

[۸۲] ثم بين جل وعلا أن الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعة، ولم يخلطوا إيمانهم بشرك؛ فهؤلاء وحدهم هم الأحق بالأمن والطمأنينة يوم القيامة، وهم وحدهم المهتدون إلى طريق الحق والخير.

CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

[۱۲] ثم أخبر جل وعلا أنه هو الذي أعطىٰ إبراهيم عليه السلام تلك الحجة التي حاج بها قومه؛ فأظهر التوحيد وأبطل الشرك؛ وعلا عليهم، ثم بين سبحانه أنه يرفع من يشاء من عباده ويجعلهم درجات ومراتب في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه حكيم في تدبير خلقه يضع الأمور في مواضعها المناسبة، عليم بجميع أحوالهم. [٤٨] ثم أخبر جل وعلا أنه منَّ علىٰ إبراهيم عليه السلام فرزقه إسحاق ابنًا ويعقوب حفيدًا، ورزق سبحانه إسحق ويعقوب الهداية والاستقامة علىٰ طريقة أبيهم إبراهيم عليه السلام، ثم بين جل في علاه أنه هدىٰ نوحًا من قبل إبراهيم عليه السلام، وأنه خلق من نسل إبراهيم: داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسىٰ وهارون عليهم السلام أجمعين، وكلهم علمهم الحكمة وأعطاهم وعمل بعملهم.

[٨٥] ثم أخبر جل وعلا أيضًا أن ممن هدى الله ووفق من نسل إبراهيم عليه السلام: زكريا ويحيئ وعيسى وإلياس عليهم السلام، وكلهم آتاهم الله النبوة وجعلهم من الصالحين.

وقوله: ﴿ وَعِيسَىٰ ﴾، فيه إثبات أن الجدَّ لأمِّ أبٌ، وقد احتج بهذه الآية العالِم الذي هدده الحجاج بالقتل إن لم يُثبت أن الحسين ابن رسول الله عَلَيْةِ.

[٨٦] ثم أخبر جل وعلا أيضًا أن ممن هدى الله ووفق من نسل إبراهيم عليه السلام: إسماعيل واليسع ويونس عليهم السلام، أما لوط عليه السلام فهو ابن أخيه أو ابن عمه، ثم بين سبحانه أنه جعلهم أنبياء وفضلهم على أهل زمانهم.

[۸۷] ثم أخبر جل وعلا أنه أصطفى بعض آباء هؤلاء الأنبياء وذرياتهم وإخوانهم، ووفقهم إلى طريق الحق الذي لا اعوجاج فيه. ومن هذه الآيات وغيرها يتبين أن عدد الأنبياء المذكورين في القرآن خمسة وعشرون نبيًّا، ذُكر في هذه الآيات ثمانية عشر نبيًّا، والباقون وهم سبعة جاء ذكرهم في آيات متفرقة، وقد ذكرهم الشاعر بقو له:

في تلك خُجَّتُنَا منهم ثمانية

من بعدِ عشرٍ ويبقى سبعةٌ وهم

إدريسُ هودٌ شعيبٌ صالحٌ وكذا

ذو الكفلِ آدمُ بالمختارِ قد خُتموا

وفي قوله: (في تلك حُجَّتُنا): يشير إلى الآية السابقة رقم (٨٣). [٨٨] واعلموا أيها الناس أن ذلك الفضل والإنعام الذي من الله به على أولئك الرسل هو هدى الله، يهدي به من يشاء الله من عباده ممن يعلم الله فيهم الاستعداد للإيمان والصلاح، ثم بين سبحانه لو أن أحدًا من أولئك الرسل الذي ذكرهم الله أشرك به جل في علاه – على وجه الافتراض والاستبعاد – لأحبط الله عمله.

[٨٩] واعلموا أن أولئك الأنبياء والرسل المذكورين هم الذين أنزل الله عليهم الكتب السماوية، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى، وآتاهم العلم والفقه، وخصهم بالرسالة والنبوة؛ فإن يجحد بهذه الثلاثة مشركو مكة فقد أمر الله برعايتها والانتفاع بها قومًا آخرين يؤمنون بها وهم المهاجرون والأنصار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة.

[9] ثم اعلموا أيضًا أن أولئك الأنبياء والرسل المذكورون هم الذين هداهم الله ووفقهم إلى الدين الحق وإلى التوحيد؛ فعليك يانبي الله أن تتبع طريقهم وتسلك سبيلهم، وقل للمشركين من أهل مكة وغيرهم: إني لا أسألكم على تبليغ الرسالة والنبوة أجرًا؛ وما هذا القرآن الذي جئتكم به إلا موعظة وعبرة لجميع الخلق إنسهم وجنهم.

[41] يخبر جل وعلا أن اليهود ما عظّموا الله حقَّ عَظَمَتِه، وما وصفوه حقَّ صفته؛ حيث قالوا: ما أنزل الله من السماء كتابًا على أحد من البشر، فقل لهم يانبي الله: إذا كان الأمر كما تزعمون، فمن الذي أنزل التوراة التي جاء بها موسىٰ عليه السلام إلىٰ قومه لتكون نورًا وهداية للناس؟ ثم جعلتموه في قراطيس متفرقة، تبدون بعض ما تحبُّون وتكتمون كثيرًا مما جاء فيها، ومن ذلك كتمانكم صفة محمَّد على أله وقد علَّمكم الله في التوراة ما لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم من قبل ومع ذلك لم تنتفعوا بها؛ بل بدلتم وحرفتم، ثم قل يانبي الله لهؤلاء الجاحدين مجيبًا لهم: اعلموا أن الله هو الذي أنزل جميع الكتب السماوية، وبعد ذلك اتركهم يستمروا في كفرهم وضلالهم عابثين كالصبيان.

وهَّذُهُ الْآَيةَ نزَلْتَ جُوابًا لليهُودي الذي قَالَ: ﴿مَٱ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾.

[47] وأعلموا أيها الناس أن هذا القرآن كتاب أنزله الله كما أنزل التوراة والإنجيل من قبل، وهو كتاب معجز كثير الخير، باق إلى يوم القيامة، مصدق لما تقدمه من الكتب المنزلة، وقد أنزله الله ليخوِّف به أهل مكة ومن حولها من أهل أقطار الأرض من عذاب الله وبأسه، ثم بين سبحانه أن الذين يؤمنون بالآخرة إيمانًا حقيقيًّا يؤمنون بهذا القرآن، ويحافظون على أداء شعائر الإيمان كلها، ومنها الصلاة التي هي من أجل العبادات وأهمها.

[٩٣] واعلموا أيها الناس أنه لا أحد أظلم وأفجر ممن اختلق على الله جل في علاه قولًا كذبًا، كمن يحلل ويحرم بدون دليل من الشرع، أو ادعى أن الله أوحى إليه بالرسالة أو النبوة، وهو لم يوح إليه بشيء، أو قال: إنني أستطيع أن آتي بقرآن يشبه القرآن الذي أنزله الله على محمد على محمد المناسة، كما قال أحد كفار مكة: ﴿ لَوَ الْأَنْالُ اللهُ عَلَى مُحْمَدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

ثم بين سبحانه مصير الظالمين المشركين فقال: ولو ترئ يانبي الله هؤلاء الظالمين وهم في سكرات الموت، وملائكة العذاب الموكلة في قبض أرواحهم تضربهم وتعذبهم حتى تخرج أرواحهم وتقول لهم: أخرجوا أرواحكم من أجسادكم على سبيل الإهانة والتعنيف، فلو رأيتهم يانبي الله وهم في هذه الحال لرأيت عجبًا، ثم تقول لهم الملائكة: اليوم سوف تلقون عذاب الذل والخزي والإهانة بسبب كذبكم وافترائكم على الله بغير الحق، وكنتم تستكبرون عن اتباع آيات الله والانقياد لرسله.

الجنزة السّايغ المرأة الأنعام وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عَإِذْ قَالُواْ مَا أَسْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِيِّن شَيَّ عً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاء بهِ عُوسَىٰ فُورًا وَهُدًى لِّلْنَاسِّ جَعَكُونَهُ, قَرَاطِيسَ بُنْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًّا وَعُلِمْتُهُ مَّالْرَتَعَامُواْ أَنْدُولَآءَابَآوُكُمِّ فُلِٱللَّهُ ۚ ثُرَّادَرُهُمۡ فِي خَوْضِهِمۡ يَلْعَبُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِتَكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَأُ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيِّهُ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مْ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنَ أَظْلَرُمِمَّن ٱقْتَرَىٰعَكَىٰٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىٰٓ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَحْ يُّ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَيّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَةِكَةُ بَاسِطُوۤالَّيْدِيهِ مَأْخُرُجُوٓاْ أَنْفُسَكُمُۗ ٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقَ وَكُنتُهُ عَنْءَ إِينتِهِ عِنْسَتَكُيْرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَاخَلَقُنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكُّتُم مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُرُ وَمَانَزَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُو ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مْ فِيكُمْ شُرَكَنُو۠الْقَدَتَّقَطَعَ بَيْنَكُرُ وَضَلَّعَنكُم مَّاكَنُتُمْ تَزَعْمُونَ ٠٠٠

وهذه الآية قيل: إنها نزلت في مسيلمة الكذاب والأسود العنسي الَّذِيْن ادَّعيا النبوة أو قال: سأُنزل مثل ما أنزل الله.

[92] ثم يخبر جل وعلا عن حال المشركين عندما يعرضون للحساب، فيقول لهم سبحانه على سبيل التوبيخ: لقد بُعثتم أيها الكفار من قبوركم ثم جئتم إلينا فرادى لا مال معكم ولا ولد ولا زوج ولا خدم ولا أصحاب، وقد تركتم وراءكم الدنيا بما فيها، وما نرى معكم في الآخرة أوثانكم التي كنتم تعتقدون أنها ستشفع لكم، وتَدَّعون أنهم شركاء مع الله في العبادة؛ فاعلموا أيها المشركون أن العلاقة التي كانت بينكم قد تقطعت وتشتت جمعكم، وذهب عنكم ما كنتم تزعمون في الدنيا من شفاعتها، وضاع ما بينكم وبينهم من المودة والصداقة؛ فإن اليوم يوم الجزاء والحساب، وكل سوف يحاسب وحده.

| , |
|---|
|   |
|   |

الجُزَّةُ السَّائِعُ السَّائِعُ اللَّهُ السَّائِعُ اللَّهُ السَّائِعُ اللَّهُ السَّائِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ \* إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْخَبِّ وَٱلنَّوَكُّ يُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَاوَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأُ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيهِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُءُ ٱلنَّجُومَ لِتَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحَرُّ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَكُ مِينَ نَفْسِ وَلِحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَةً قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْعَهُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي ٓ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنْبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبَّامٌ تَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَلِيَّةٌ إنظُرُوٓ اللَّ تُمَرِهِ عِإِذَآ أَنْمَرَ وَيَنْعِدِّ عِإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَكْتِ لِقَوْمٍ يُؤُمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُو لِلَّهِ شُرَكَّاءَ ٱلْجِتَ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْلُهُ وَبَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ مُنْبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ و وَلَدُّولَمْ تَكُن لَّهُ و صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهُ

[90] يخبر جل وعلا أنه يشق الحب اليابس فيخرج منه النبات الأخضر اليانع المثمر، وأيضًا يشق النوى اليابس فينبت منه النخلة التي تثمر أنواع الرطب اللذيذ، ثم أخبر سبحانه أنه يخرج الحي من الميت؛ ومن ذلك إخراج الإنسان أو الحيوان من النطفة الميتة، وكذلك يخرج الميت من الحي؛ ومن ذلك إخراج النطفة الميتة من الإنسان أو الحيوان؛ وهذا دليل على قدرة الله على خلق الأشياء المختلفة، والمقصود الحياة المثمرة والكاسبة، وإلا فالبذرة والحيوان المنوي فيهما حياة ناقصة، تكملها بالنسبة للحيوان المنوي نفخة الملك، وبالنسبة للنبات الماء، وكل ذلك بإذن الله، واعلموا أيها الناس أن الخالق لهذه الأشياء هو الله؛ فهو وحده القادر على فعل ذلك؛ فكيف تُصرفون عن الإيمان مع قيام الدليل والبرهان؟!.

[47] واعلموا أن الله وحده هو الذي شق ضياء الصباح من ظلام الليل، وهو الذي جعل الليل مستقرًا وسكنًا، تسكن فيه المخلوقات من تعب النهار، وهو الذي جعل حركة الشمس والقمر تسير بنظام دقيق يعرف به الناس مواقيت عباداتهم ومعاملاتهم، وهذا كله من تدبير وتقدير العزيز الذي عزَّ سلطانه، العليم بمصالح خلقه وتدبير شئونهم.

[٩٧] ثم أخبر جل وعلا أنه خلق لعباده هذه النجوم ليهتدوا بمواقعها في أسفارهم أثناء سيرهم في ظلمات البراري والبحار، واعلموا أن الله جل في علاه قد بيَّن الدلائل والبراهين الواضحة؛ ليتدبرها أهل العلم والمعرفة.

[٩٨] ثم أخبر جل وعلا أنه خلقكم من نفس واحدة، أي: خلقكم من صلب أبي البشر آدم عليه السلام؛ وجعل لكم مستقرًّا في أرحام الأمهات، ومستودعًا في أصلاب الآباء، وقد وضح سبحانه كلّ مراحل خلقكم وبيّن دلائل قدرته لقوم يفهمون ما يتلي عليهم ويتدبرون معناه على الوجه الصحيح. [٩٩] ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل من السماء ماء المطر؛ فأخرج به نبات كل شيء؛ وأخرج من النبات شيئًا غَضًّا طريًّا، ثم أخرج من هذا الزرع الأخضر حبًّا كثيرًا بعضه فوق بعض، وأخرج من هذا الماء أيضًا أشجار النخيل التي تثمر الطلع - وهو الغلافُ الحافظ للقنُّو – الذي تتدلىٰ منه عذوقَ الرطب الجميلة ذات الطعم اللذيذ، وأخرج من هذا الماء أيضًا البساتين التي تتكون من أنواع الأعناب الكثيرة، وأخرج من هذا الماء أيضًا أشجار الزيتونُ والرمان التي تتشابه في أُوراقها وتختلفُ في ثمارِها؛ فانظروا أيها الناس نظر تفكر واعتبار في وقت طلوع هذه الثمار ووقت نضوجها وإيناعها، واعلموا أن في خلق هذه الزروع والثمار مع اختلاف أنواعها وأشكالها وألوانها؛ لدلائل وبراهين واضحة لقوم يؤمنون أن الذي أخرج هذا النبات من هذه البذور اليابسة الميتة قادر علىٰ أن يحيى الموتىٰ.

[۱۰۰] ثم أخبر جل وعلا أن المشركين جعلوا لله شركاء من البحن في عبادته؛ اعتقادًا منهم أنهم ينفعون ويضرون، مع أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلق الجن، كما أن هؤلاء المشركين كذبوا على الله تعالى حين نسبوا له سبحانه البنين والبنات؛ فزعم النصارئ أن المسيح ابن الله، وزعم المشركون وبعض العرب أن الملائكة بنات الله، وزعم اليهود أن عزيرًا ابن الله، وهذا كله جهل منهم وسفاهة؛ فتنزّه تعالى وتقدس عمًّا يصفه به هؤلاء الضالون المجرمون.

قال بعض المفسرين: نزلت هذه الآية في المجوس الذين قالوا: إن الله خالق الخير، وإبليس خالق الشر، وهم الثنوية، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

[۱۱۱] ثم أخبر جل وعلا أنه خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق؛ فكيف يكون له ولد - كما يزعم هؤلاء الضالون - مع أنه لم تكن له زوجة؟!، ثم أخبر سبحانه أنه خلق جميع الأشياء، وهو عليم بكل ما يحدث في الكون، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه؛ فالكل عبيده وتحت تصرفه.

السابقة بتلك الصفات الجليلة هو ربكم، لا معبود بحق سواه، خالق كل شيء مما كان ومما سيكون؛ فالواجب عليكم أن تخلصوا له العبادة لأنه هو وحده المستحق للعبادة، وهو سبحانه حفيظ ورقيب على عباده يدبر أمرهم ويتولى جميع شئونهم. حفيظ ورقيب على عباده يدبر أمرهم ويتولى جميع شئونهم. [١٠٣] يخبر جل وعلا أنه لا تدركه الأبصار مطلقًا في الدنيا لعدم قدرة أبصارنا على رؤيته، كما قال تعالى لموسى لما سأله لعدم قدرة أبضارنا على رؤيته، كما قال تعالى لموسى لما سأله رؤيته: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَكِنِي ﴾ [الأعراف:١٤٣]، أما في الآخرة فإننا نُخلق خلقًا آخر، وحينئذ يتفضل الله علينا برؤيته، ولكن من غير إدراك كامل لذاته، أما هو سبحانه، فإنه يدرك الأبصار وما تحت الأبصار وما فوقها، وما احتوته، لا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه اللطيف بأوليائه الخبير بهم.

الله جل في علاه واضحة بينة؛ تبصرون بها الهدئ من الضلال، الله جل في علاه واضحة بينة؛ تبصرون بها الهدئ من الضلال، فمن انتفع بهذه الدلائل فقد نفع نفسه، ومن أعرض عنها فقد أضر بنفسه، ثم بين سبحانه بأن الرسول على لم يبعث رقيبًا عليكم يحفظ أعمالكم، وإنما وظيفته تبليغ رسالة ربه؛ فبلغ عليكم الرسالة، وأدى الأمانة، وجاهد في الله حق جهاده.

[1.0] وكما بين جل وعلا الأدلة الواضحة في مسائل التوحيد والنبوة واليوم الآخر وغير ذلك؛ فإنه بين الحُجج والبراهين في كل ما جهله هؤلاء الكفار، ومع ذلك فإنهم يقولون كذبًا وزورًا: لقد تعلمت يامحمد من كتب الماضين من أهل الكتاب، وجئت منها بهذا القرآن، ثم أخبر سبحانه أنه بين ووضح هذا القرآن لمن هداهم الله، ولمن يعلمون الحق فيتبعونه، والباطل فيجتنبونه. [1.1] ثم يُسَلي جل وعلا نبيه محمدًا على ويأمره أن يتبع ما أوحاه الله إليه من الأوامر والنواهي، وأخبره أنه وحده الإله المستحق للطاعة، وأمره أن لا يبالي بعناد المشركين الضالين، ولا يلتفت لأقوالهم و أفعالهم.

الناس مؤمنين لو أراد ذلك؛ بل قادر علىٰ أن يجعل جميع الناس مؤمنين لو أراد ذلك؛ بل قادر علىٰ أن يجعل جميع الإنس والجن كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وكذلك قادر أن يوجههم إلىٰ الإيمان ويحببهم فيه، ولكنه لحكمة بالغة جعلهم مختارين ليختاروا ما يحبون من الخير أو الشر الذي وُضِّح لهم، كما قال تعالىٰ: ﴿وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدِينِ ﴾ [البلد:١٠]، أي: دلهم علىٰ طريق الهدىٰ وضده؛ فمن سلك طريق الهدىٰ زاده الله هدىٰ، والذين في قلوبهم مرض وزيغ زادهم الله مما اشتهوا؛ مع أن الله لا يحب لعباده الكفر والضلال؛ لكن أعطىٰ كلًا مراده الذي أحبه وأصر عليه، ثم وجه سبحانه الخطاب لنبيه على أخبره أنه لم يجعله رقيبًا علىٰ أعمال الناس، وأنه ليس بمكلف أن يقوم بحفظ أعمالهم وتدبير شئونهم.

[١٠٨] ثم نهى جل وعلا عن سب المعبودات عند من يعبدونها فقط؛ لأن ذلك يحملهم على الغضب فيسبوا معبودكم وهو الله

الجُنْوُ السَّايِعُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِيلَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ذَالِكُ مُ ٱللَّهَ مُرَبُّكُم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَالِقٌ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُ دُوُّهُ وَهُوَعَلَى كُلّ شَيْءِ وَكِيلٌ ﴿ لَا تُدْرِكُ أُلْأَنْصَارُوَهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَدْجَآ ٓ كُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّ كُمُّ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةٍ عُومَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُصَرِّفُٱلْآلِيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ التَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشَرَكُوًّا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مْرَخِيظًا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَاكِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أَمَّةٍ عَمَلَهُ مُرْثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ عَايَةُ لَيُؤْمِثُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ قَوَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفَعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّ قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَدَنِهِمْ يَحْمَهُونَ ٠٠٠ CARLO CONTRACTOR OF THE CONTRA

سبحانه وتعالىٰ جهلًا وسفهًا منهم، وذلك سدًّا للذريعة، وإلا فهي باطلة تستحق التحطيم والإزالة، ثم أخبر سبحانه أنه كما زين لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان جزاءً لامتناعهم عن قبول الهدئ؛ فقد زين لكل أمة عملهم من الخير والشر، ثم يوم القيامة مرجعهم جميعًا إلى الله فيخبرهم بما كانوا يعملون في حياتهم الدنيا من خير أو شر، ثم يجازي كلّا بعمله. [١٠٩] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين حلفوا بالأيمان المغلظة لَئِنْ جاءهم محمد بعلامة خارقة من اقتراحهم فإنهم سوف يؤمنون بها؛ فأمر سبحانه نبيه عليه أن يقول لهم: اعلموا أن هذه الآيات هي من عند الله، فهو وحده القادر عليها، وليس لي يد فيها، وأما أنتم أيها المؤمنون الذين تطمعون في إيمانهم فما يدريكم لعلهم إذا جاءتهم لا يؤمنون بها؟؛ فيكونون كقوم صالح عليه السلام؛ حيث طلبوا منه الناقة فلما حقق الله لهم مطلبهم كفروا به ثم عقروها. وأما الله سبحانه وتعالىٰ فإنه يعلم أنهم لن يؤمنوا بها. [١١٠٠] وبسبب إعراض هؤلاء المشركين عن دين الله فإنه سبحانه يحول بينهم وبين الإيمان؛ فلو جاءهم الله بالآيات التي اقتر حوها فإنهم لن يؤمنوا بها أبدًا كما لم يؤمنوا بها أول مرة، ثم بين سبحانه أنه سوف يتركهم في هذه الحال في كفرهم وضلالهم الذي أشربته قلوبهم، فرفضوا الهدئ حتىٰ صاروا متحيرين لا يهتدون إلى الحق والصواب؛ وحينئذٍ تحل بهم العقوبة، وهذه الآية توضح شيئًا من القدر.

الجُنْزُةُ النَّامِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ \* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَدِيكَةَ وَكَلَّمَهُ مُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مْرِكُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُولْلِيُّوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّيونِي بَعْضُهُمْ مِ إِلَك بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْشَاةَ رَبُّكَ مَافَعَـلُوهٌ فَذَرْهُـمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَ تَرَفُواْ مَاهُ مِثُقَ تَرِفُونَ ﴿ أَلَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ مَعْى حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُرَّالُكِتَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ وُمُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَٱلْمُمْتَرِينَ ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَا وَعَدْلًا لَامُبَدِّلَ لِكَامَنتِهِ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْتُرَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ ﴿ إِنَّ ذَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَاسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عُمُّوْمِنِينَ ١٠٠٠ TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

[١١١] يخبر جل وعلا عن كذب هؤلاء المشركين الذين أقسموا أنهم إذا رأوا الآيات فسوف يؤمنوا بها؛ فاعلم يانبي الله لو أن الله لم يقتصر علىٰ إنزال الآيات التي اقتر حوها؛ بل أضاف إلىٰ ذلك فأنزل عليهم الملائكة فرأوهم عيانًا وشهدوا بصدقك، وأحيا لهم الموتى فكلموهم وشهدوا لك بالصدق والنبوة، وكذلك لو جمع لهم جميع الخلائق وشهدوا بأنك على الحق، فلو فعل كل هذه الأشياء فإنهم لن يؤمنوا إلا أن يشاء الله؛ فقد شاء الله وجعلهم مختارين فاختاروا الضلال وأصروا علىٰ الكفر؛ ولو أنهم التمسوا من الله الهداية لوفقهم للهدئ، ولهذا قال الله: ﴿إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾، ثم أخبر سبحانه أن أكثر هؤلاء الكفار يجهلون الحق الذي جئت به من عند الله، لأنهم أصموا آذانهم عن سماع الحق، استكبارًا واستغناءً بعقائدهم الباطلة، كما قال آل فرعون لموسىٰ: ﴿مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِۦمِنْءَايَةِ لِتَسْعَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ [الأعراف:١٣٢].

ولا شك أن الله قادر على تحويلهم إلى الهدى لا يعجزه شيء عن ذلك، ولكنه جعلهم مختارين فثبتهم على ما اختاروا.

[١١٢] ثم سَلَّىٰ جل وعلا نبيه ﷺ وقال له: فكما ابتليناك يانبي الله بأعداء من المشركين فقد ابتلينا جميع الأنبياء عليهم السلام من قبلك بأعداء مِن مردة الإنس وأعداء من مردة الجن، يزين بعضهم لبعض القول الباطل ويزخرفونه حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغتر به السامعون فيضلون عن سبيل الله، ولو شاء الله

ما عادى هؤلاء المجرمون أنبياءَهم ولكنها سنة الابتلاء التي يبتلى بها عباده المؤمنين لتمحيص قلوبهم، وليميز الخبيث من الطيب، ثم أمره أن يترك هؤلاء الضالين وما يفترون من الكفر والأقوال الباطلة.

[۱۱۳] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك الذين يوحى بعضهم إلىٰ بعض زخرف القول ليغتر به السامعون، ولتميل إلىٰ ذلك الزخرف والغرور قلوب الذين لا يصدقون بالبعث والجزاء؛ ليحبوه وليكتسبوا من الأعمال السيئة ما هم مكتسبون، وهذا فيه تهديد للضُلّالِ وتبصير للمؤمنين.

و في هذه الآية بين سبحانه أن خطوات الشيطان في إضلال الناس تمر بمراحل ثلاث: فأولًا: الاستماع للشبهة، أخذًا من قوله: ﴿ وَلِلَصَّغَيْمِ إِلَيْهِ أَفْءِكُهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾، وثانيًا: الرضى بالشبهة واستحسانها، أخذًا من قوله: ﴿وَلِيَرْضَوْهُ ﴾، وثالثًا: اعتقاد الشبهة والعمل بها، أخذًا من قوله: ﴿وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ ﴾.

[١٨٤] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: أفغير الله أطلب حكمًا قاضيًا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليك القرآن مبينًا فيه كل أمور الدين بالتفصيل؟ ثم بين سبحانه أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل من عند الله وأنه مشتملٌ على الحق، كما بشرت كتبهم بذلك؛ فلا تكونن يامحمد أنت ومن اتبعك من الذين يشكُّون في الحق بعد بيانه.

والمقصود: تحذير أمته عَلَيْكُم، وإلا فهو معصوم مما هو أقل من

[١١٥] واعلم يانبي الله أن كلمات ربك قد تمت صدقًا فيما أخبر، وعدلًا فيما قضى وقدر؛ فلا مغير لحكمه، ولا مخلف لوعده، وهو السميع لتضرع أوليائه ولقول أعدائه، العليم بأحوالهم وما في قلوبهم، يعلم الصادق من الكاذب، والمؤمن من الكافر .

[١١٦] ولو فُرض يا نبى الله أنك أطعت أكثر أهل الأرض لأَضَلُوكُ عن دين الله؛ لأنهم لا يسيرون إلا وراء الظنون والأوهام، ويتبعون الأهواء الشهوات، ولا يتكلمون إلا عن تخمين لا يُبنيٰ عليٰ برهان.

[١١٧] واعلم يانبي الله أن الله أعلم بمن ضل عن طريق الحق وخالف سبيل الهدي والرشاد، وهو أيضًا أعلم بالمهتدين الذين اتبعوا صراط الله المستقيم، ثم إنه سبحانه سوف يجازي كل فريق بما كسب من الخير والشر؛ فالزم طريق الخير والهدئ وابتعد عن طريق الشر والضلال.

[١١٨] يأمر جل وعلا عباده أن يأكلوا من الذبائح التي ذُكر اسم الله تعالىٰ عليها عند ذبحها، والمقصود ما يذبح من البهائم التي لم يُحَرَّمُ أكلها؛ لأنها طعام حلال طيب، ما دام أنهم مؤمنون بالآيات التي ورد فيها بيان ما يحل وما يحرم من المآكل.

ويفهم من هذه الآية عدم الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه.

[۱۱۹] وما دام أنكم مؤمنون بالله ورسوله فأي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه؟!، في الوقت الذي بين فيه جل وعلا لكم كل ما حرم عليكم من المآكل؛ إلا ما ألجأتكم الضرورة إليه؛ كمن خاف على نفسه الهلاك من شدة الجوع فإن له أن يأكل مما حرم الله على قدر الضرورة، ثم بين سبحانه أن كثيرًا من الكفار يُضلون غيرهم فيحلون ويحرمون بغير علم اتباعًا لأهوائهم الزائفة وشهواتهم الباطلة، وإن ربك يانبي الله هو أعلم بمن تجاوز حدوده، وهو الذي سيتولى حسابه وجزاءه. [۱۲۰] ثم أمر جل وعلا عباده أن يتركوا جميع الذنوب والمعاصي، السرية والجهرية، واعلموا أن الذين يفعلون الإثم ظاهره وباطنه سيجزون بمقدار ما اقترفوا من سيئات وآثام.

واعلموا أن العتاة المفسدين من إبليس وأعوانه ليوسوسون في

صدور من استولوا عليهم ليجادلوكم في تحليل أكل الميتة،

وهذا نهى منه سبحانه وتعالىٰ عن الاستماع لشبهة الكفار الذين

يقولون للمؤمنين: كيف تحرِّمون ما أمات الله وتأكلون ما ذبحتم

أنتم؟!، وهذا هو إيحاء الشياطين لهم، ثم حذر سبحانه المؤمنين من طاعة هؤلاء المشركين في استحلال ما حرمه الله عليهم؛ فإن

أطاعوهم فإنهم مشركون مثلهم.

[۱۲۲] وهل يعقل أيها المؤمنون أن من كان ميتًا بالكفر والضلال، ثم أحياه الله جل في علاه بالهدئ والإيمان، وجعل له نورًا يبصر به الحق بين الناس، كمن يتخبط في ظلمات الكفر والضلالة ليس بخارج منها، ثم بين سبحانه أنه كما زُيِّن للمؤمنين الإيمان فتمسكوا به فقد زُيِّن للكافرين عبادة الأصنام

والأوثان جزاءً على رفضهم الهدى. [۱۲۳] وكما جعل جل وعلا فساق مكة هم أكابرها؛ فكذلك جعل سبحانه فساق كل قرية أكابرها، يعني: رؤساءها ومترفيها؛ ليمكروا فيها بصد الناس عن الإيمان بالله وبرسله؛ وما يدري هؤلاء المجرمون أنهم ما يُهلكون إلا أنفسهم، وأن ضرر مكرهم يعود عليهم، ولكنهم لا يُحِسُّون بذلك؛ لأن الهوى صدهم عن الهدى، وحرصهم على الرئاسة والزعامة أطغاهم وجعلهم

الجُزُءُ الثَّامِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّا وَمَالَكُو أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِراً سُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَاحَزَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكُ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ وَذَرُواْ ظَلَهِ رَالُإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْيُقَّتَرِفُوتَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّالَمُ يُذْكَر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمِّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْنَا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَالُهُ وَفُرَا يَمْشِي بِهِ عَ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ وَفِي ٱلظُّلُمُتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَّا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْ كُرُواْفِيهَ أُومَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَايَشُ عُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُوْمِي حَتَّى نُوْقَى مِثْلَ مَآ أُوقِ لَيْسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وَسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُّ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْيَمْكُرُونَ ١٠٠ 

يحاربون الدعاة، وإلا فهم بشر كسائر البشر خلقوا على الفطرة. [١٢٤] ثم أخبر جل وعلا عن لون من ألوان مكر هؤلاء المشركين؛ فقال سبحانه: وإذا جاءت هؤلاء المشركين حجة واضحة تدل على صدق رسالة محمد عليه فإنهم لا يذعنون لها، ويقولون على سبيل السخرية والاستهزاء: لن نؤمن برسالتك يامحمد حتى يَنْزِلَ علينا الوحي كما يَنْزِلُ على الرسل، فرد سبحانه على هؤلاء الضالين مبيناً أنه جل في علاه أعلم بمن هو أهل للرسالة، ثم بين سبحانه أنه بسبب تكبرهم وعنادهم سوف يجازون بالمذلة والهوان، وسينالهم العذاب الشديد في الآخرة بسبب تصرفهم وتدبيرهم السيئ، وإضلالهم لغيرهم.

| , |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |

الجُزِّءُ الثَّامِنُ مِنْ اللَّهِ اللّ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيكُهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ وللْإِسْ لَلْمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجُعَلَ صَدْرَهُ وَضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَذَاكِ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَنَا إِصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًّا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْكِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ۞ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّكِمِ عِندَ رَبِّهِمِّ وَهُوَ وَلِيَّهُم بِمَاكَ انْوَاْيَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَنمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثَّرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسَ وَقَالَ الَّوْلِيكَ أَوَّهُم مِّنَ ٱلْإِنِس رَبَّنَا ٱلسَّتَمْ تَعَبَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبِلَغَنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَّلْتَ لَنَأَقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَٰلِكَ فُولِّي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًّا إِمَاكَ انُواْ يَكْ سِبُونَ ١٠ يَلْمَعْشَرُ الْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ أَلْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَاعَكَ أَنفُسِمَّا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِ دُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِ مِ أَنَّهُ مُكَانُواْ كَافِرِينَ ١١٠

[١٢٥] واعلموا أن من طلب الهداية من الله فإن الله يوفقه ويشرح صدره للإسلام والإيمان والتوحيد، ومن يُرد الاستمرار على الضلال ويصر على البقاء كافرًا فإن الله يَطبع على قلبه، ويجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد إلى مكان مرتفع فيصاب بضيق في التنفس، وكذلك يجعل الله العذاب على الذين لا يؤمنون بالله ورسوله.

THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT

وهذه الآية يؤيد ما ذكرنا في تفسيرها قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَللَهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفَها وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَنعِفَها وَيُؤْتِ مِن لَدُنَهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿يَاعِبادي إِن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا...إلخ ('')؛ فالإرادة العليا هي إرادة الله؛ فمن التجأ إليه والتمس منه الهدى هداه وشرح صدره، ومن ضل وأصر على الكفر تركه وما اختار لنفسه؛ بل طبع على قلبه، وهذا الطبع على التدائبًا.

[۱۲۱] واعلم يانبي الله أن هذا الدين الذي جاءك من رب العالمين هو دين الإسلام، وهو طريق ربك المستقيم الذي لا عوج فيه؛ ثم أخبر سبحانه أنه بيَّن ووضَّح الآيات والحجج والبراهين لقوم يتعظون ويتذكرون.

[۱۲۷] ثم أخبر جل وعلا أن لأولئك الذين يتعظون ويتذكرون بالآيات والحجج والبراهين لهم عند ربهم دار السلام وهي الجنة، وهي مضمونة لهم حتىٰ يدخلوها وهم في ولاية الله ومحبته ونصرته، جزاء أعمالهم الصالحة في الدنيا.

[۱۲۸] واذكر يانبي الله لأهل مكة حال الظالمين من الإنس والجن يوم أن يحشرهم الله جميعًا يوم القيامة ويقول لمردة الشياطين: يامعشر الشياطين لقد أضللتم كثيرًا من الإنس بإغوائهم وتزيين الشهوات لهم، وقال الذين أطاعوهم من الإنس في الدنيا: ربنا لقد استمتع الجن بطاعة الإنس وانقيادهم لهم، واستمتع الإنس بالشهوات التي زَيَّنتُهَا لهم الشياطين، حتى بلغنا يوم القيامة الذي جعلته موعدًا لنا، أو الموت الذي جعلته نهاية لحياتنا واستمتاعنا، فقال جل وعلا ردًّا عليهم: إن النار مصيركم ومنزلكم جميعًا خالدين فيها أبد الآبدين، إلا من شاء الله عدم خلوده من عصاة الموحدين؛ لأن العاصي الموحد سوف يكون مصيره إلى الجنة بعد تطهيره من الذنوب والمعاصي، واعلم أن ربك حكيم في تدبير شئون عباده، عليم بأحوالهم.

[١٢٩] واعلم يانبي الله كما تمكن الجن من إغواء الإنس وإضلالهم فكذلك سلط سبحانه بعض الظالمين على بعض حتى يُضل ويعذب بعضهم بسبب من اقترافهم للذنوب والمعاصى.

[۱۳۰] يخبر جل وعلا أنه يقول يوم القيامة للمشركين من الإنس والجن على سبيل التوبيخ: يا أيها المشركون ألم يأتكم رسلٌ يخبرونكم بهذا الدين وهذا التوحيد، وهذه الآيات والدلالات الواضحة المشتملة على الأوامر والنواهي، ويحذرونكم لقاء الله يوم القيامة؟، فقالوا حينها: لقد شَهدْنا على أنفسنا بأن الرسل قد بلغونا الدلائل والآيات فرفضنا الإيمان بالله وبرسله، وخدعتهم الحياة الدنيا بزخارفها ومتعها الفانية، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا جاحدين لهذه الآيات وللهدى.

| أخرجه مسلم (۲۵۷۷). | (1)      |
|--------------------|----------|
|                    | <b>#</b> |
|                    |          |
|                    |          |
|                    |          |

[۱۳۱] واعلم يانبي الله أن ذلك الذي قصه الله عليك من أمر الرسل وعذاب من كذبهم؛ سببه أن ربك لم يكن من سننه أن يهلك أهل القرئ بسبب ظلمهم وكفرهم وضلالهم وهم لا يعلمون الحق؛ بل لا بد أن يبيِّنَ لهم طريق الحق والهدئ وينذرهم به، ولذلك أنزل سبحانه الكتب وأرسل الرسل ليبينوا للناس هذا الحق؛ فإذا رفضوا حلَّ بهم الهلاك.

[۱۳۲] واعلموا أن لكل عامل من الجن أو الإنس مراتب ومنازل في الآخرة بحسب أعمالهم في الدنيا من خير أو شر، فمن عمل الخير ارتقىٰ في درجات الجنة بحسب عمله ثوابًا له، ومن عمل الشر نزل في دركات النار بحسب عمله عقابًا له، واعلم يانبي الله أنت ومن معك من المؤمنين أن الله ليس بغافل عما كان يعمل هؤ لاء المشركون.

[۱۳۳] واعلم يانبي الله أن ربك جل وعلا غني عن جميع خلقه؛ فهو سبحانه يعطي من يشاء ويرزق من يشاء بغير حساب؛ وأنه ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، ولو شاء سبحانه لأهلككم جميعًا وأتى بخلق آخر أطوع منكم يخلفكم على هذه الأرض وذلك على الله يسير؛ ثم بين سبحانه أنه كما أذهب القرون الأولى وأتى بغيرهم، فكذلك هو قادر على إذهاب قومك يانبي الله والإتيانِ بغيرهم.

[۱۳٤] واعلموا أيها الناس أن الذي أَنْذَرَكُمْ الله به من عقاب، وَبَشَّرَكُمْ به من ثواب آتٍ لا محالة، وأنكم لن تعجزوا ربكم هربًا من وعيده، أو خروجًا عن قدرته سبحانه.

[170] وقل يانبي الله لقومك الرافضين لدعوتك: استمروا على كفركم ومعاصيكم ما دمتم رفضتم الهدئ، فأما أنا فإني عامل ما في استطاعتي من الإيمان بالله وطاعته، وسوف تعلمون يوم القيامة عند نزول عذاب الله بكم مَنْ تكون له العاقبة المحمودة، والنعيم المقيم في الآخرة، وبهذه النتيجة يُعلم أن الأمر يُحمل على التهديد لهم، ثم أخبر سبحانه أنه لن يفوز برضوان الله ونعيم الجنة أولئك المتجاوزون لحدوده الذين أشركوا معه

المسركين التي يخبر جل وعلا عن بعض خرافات المشركين التي تدل على سفاهة عقولهم وتفكيرهم، ومن ذلك: أنهم كانوا في الجاهلية يجعلون لله قِسْمًا مما خلق من الزروع والأنعام والثمار، ويجعلون لأوثانهم وسدنتها قِسْمًا، ويقولون: هذا القسم لله كذبًا وافتراءً، والقسم الآخر لأوثانهم ومن يقوم عليها من السدنة، فما كان لأوثانهم وسدنتها ينفق عليها وحدها، وما كان لله أوصلوه إلى شركائهم من الأوثانِ بطرقهم الملتوية،

الجُزُءُ التَّامِنُ مُرْتُ الأَنْعَامِ اللَّهُ التَّامِينُ مُرَّةُ الأَنْعَامِ ذَاكَ أَن لَوْ يَكُن رَّ بُّكَ مُهَاكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَيْفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَ مِلُوَّا وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَيْنِي ذُو ٱلرَّحْمَةً إِن يَشَأَيُّذُ هِبْكُمْ وَيَسَتَخْلِفٌ مِنْ بَعْدِكُمِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأْكُ مِين ذُرِّيَّةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَكْقُومِ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ 🔞 وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَ مِ نَصِيبًا فَقَ الْوَاْهَ لَذَالِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَلَذَا لِثُمْرَكَ آبِيًّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَ آبِهِ مْ فَكَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَ آبِهِ أَلَّسَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿ وَكُذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِيِّنِ ٱلْمُشْرِكِينِ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ أَوُّهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَ لُوكَةً فَذَرَّهُمْ وَمَا يَفَ تَرُونَ ٠ 

وما سقط أو اختلط بالقسم المخصص لأوثانهم، فإنه يضاف للأوثان بحجة أن الله غني عنه؛ فبئس هذا الحكم الجائر؛ وهذه القسمة الظالمة؛ لأنهم بهذه القسمة جعلوا الأوثان نظراء لخالق الحرث والأنعام، تشاركه في ملكه ورزقه، مع أن الله وحده هو الخالق الرازق.

المشركين، فقال سبحانه: وكما أن الشياطين زينت للمشركين المشركين، فقال سبحانه: وكما أن الشياطين زينت للمشركين جعل نصيب لله ونصيب للأصنام من الحرث والأنعام؛ فقد زينت لكثير من الآباء قتل أولادهم خشية الفقر والحاجة، ووأد البنات خشية العار؛ وكل هذا من خدع الشياطين ليوقعوا الآباء في الهلاك بقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وليخلطوا عليهم دينهم فتلتبس عليهم الأمور فلا يميزون بين الحلال والحرام؛ ولو شاء الله أن لمنعهم من هذه الأفعال، ولكن اقتضت إرادته وحكمته سبحانه بأن جعلهم مختارين، ثم أمر نبيه عليها أن يتركهم وما اختاروا وتَقَوَّلُوا وافتروا وابتدعوا فكل مرتهن بعمله.

الجنزة النَّاين من أن المُعتامِ المُعتامِ المُعتامِ وَقَالُواْهَاذِهِ عَأَنْهَا مُوحَرِّثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَمَ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْكَ مُّحُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْكَ مُّ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِ رَآءً عَلَيْ فِسَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفَ تَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَ مِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِ نَا وَمُحَدِّرُهُمُ عَلَىٰٓ أَزُوَجِتَ أَوَإِن يَكُن مَّيْتَةَ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآ أَمُّسَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمُ إِنَّهُ وَحَكِيرُ عَلِيهُ ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَ لُوٓاْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِ رَآءً عَلَى ٱللَّهَ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَ تَدِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْشَأَجَنَّاتِ مَّعُرُوشَاتِ وَغَيْرَمَعُ رُوشَاتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ ووَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَيِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهَا كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عِإِذَا أَثُمَرَ وَءَا تُواْحَقَّهُ ويَوَمَرحَصَادِةً ع وَلَا تُنْسَ فُوْأَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَاتَ تَبَعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

[۱۳۸] ثم أخبر جل وعلا عن خرافة أخرى من خرافات المشركين، حيث قالوا: هذه أنعام وزروع محرمة علينا لا يأكل منها إلا من نشاء من سدنة الأوثان والرجال فقط، أما النساء فلا يأكلون منها، بحسب زعمهم وافترائهم، وكذلك قالوا: هذه الإبل يحرم ركوبها والحمل عليها، كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وكذلك لا يذكرون اسم الله على بعض الإبل عند ذبحها لأوثانهم؛ بل يذكرون أسماء أوثانهم، ويزعمون أن الله أمرهم بهذه السفاهات وهذه الضلالات كذبًا وافتراءً عليه، ثم أخبر سبحانه أنهم سوف يلقون جزاءهم بما كانوا يفترون على الله الكذب.

[١٣٩] ثم أخبر جل وعلا عن خرافة أخرى من خرافات المشركين؛ حيث خصصوا الأجنة التي بطون هذه الأنعام المحرمة وهي البحائر والسوائب لذكورهم فقط، أي: لا يأكل من لحومها ولا يشرب من ألبانها إلا الرجال فقط، وحرَّموه علىٰ إناثهم، وذلك في حال وَلَدَتْ مولودًا ميتًا فيشترك في حال وَلَدَتْ مولودًا ميتًا فيشترك في أما إذا وَلَدَتْ مولودًا ميتًا فيشترك في أكله الذكور والإناث، ثم بين سبحانه أنه سيجزيهم عذابًا أليمًا على قولهم الكذب علىٰ الله؛ لأنهم ادعوا أن هذا التحريم مِن الله جل في علاه، واعلموا أن الله حكيم في تدبيره، عليم بهم وبما يفعلون.

لأولادهم بسبب خفة عقولهم وجهلهم، وتحريم بعض ما رزقهم الله من الطيبات، كل ذلك كذبًا وافتراءً على الله؛ حيث ادعوا أن الله أمرهم بهذه الخرافات؛ فقد خابوا وخسروا في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فقد خسروا أولادهم بقتلهم وهم يعلمون أن الرازق هو الله، وأما في الآخرة فينتظرهم عذاب الله الأليم، ثم أخبر سبحانه أنهم ضلوا عن الطريق المستقيم، ولم يكونوا مهتدين؛ بل كانوا بعيدين كل البعد عن الهدى والرشاد.

[١٤١] وبعد أن بين جل وعلا جملة من ضلالات وخرافات العرب في الجاهلية؛ أخبر سبحانه أنه هو الذي أبدع وخلق لعباده أنواعًا من النعم لكي يعبد وحده لا شريك له، ومن ذلك أنه خلق لكم حدائق متنوعة، منها ما يُغرس ويُرفع علىٰ دعائم ويتمدد حتىٰ يصبح عريشًا كالأعناب، ومنها ما لا يقوم على دعائم ويتمدد على ا وجه الأرض، كما أنه خلق أشجار النخيل وغيرها من الأشجار التي تَخْرِجُ ثمارًا لذيذة مختلفة في اللون والطعم والشكل والرائحة، كما خلق أشجار الزيتون والرمان المتشابهة في منظرها والمختلفة في ثمرها وطعمها، ثم أمر سبحانه أن نأكل من هذه الثمار اليانعة إذا أثمرت، وأن نؤدي حقها يوم حصادها من الزكاة المفروضة عليها، ثم نهى سبحانه عن الإسراف في الأكل من هذه الثمار لأن الإسراف في الأكل يضر بصحة الإنسان، وأخبر أنه لا يحب المسرفين المتجاوزين حدود الله في الأكل والإنفاق في غير محله. وقد أكد سبحانه في هذه الآية وفي آية الأنعام رقم (٩٩) السابقة علىٰ (الزيتون والرمان)، لأنهما متشابهان في الأوراق والأغصان ولا تكاد أن تفرق بينهما، لكنهما مختلفان في الثمار، فثمرة الزيتون تختلف في الشكل والطعم اختلافًا كبيرًا معروفًا عن ثمرة الرمان، فسبحان الله الخالق الذي خضعت لعظمته السماوات والأرض ومن فيهن.

وذكر أيضًا في هذه الآية الجنات لشكر الله والاستمتاع بأكل نعمه وأداء زكاة الثمار والزروع. أما ذكر الجنات في آية الأنعام رقم (٩٩) السابقة فقد ساقها سبحانه للاعتبار؛ حيث إن بعض الشجر يشبه الآخر وبينهما اختلاف كثير في الثمار؛ حيث قال: ﴿انظُرُوا لِللهَمْرَ ﴾.

[187] ثم بين جل وعلا أنه خلق لكم الأنعام؛ فمنها ما لا يصلح الالحمل الأثقال كالمتاع والأرزاق، ومنها ما لا يصلح للحمل عليه لصغره وضعفه، ويصلح فقط للأكل، ثم أمر سبحانه بالأكل مما أُحِلَّ لكم من الأنعام والثمار والزروع التي جعلها الله رزقًا لكم، ونهى سبحانه عن اتباع خطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله؛ لأنه عدو لكم ظاهر العداوة؛ فاحذروا كيده؛ فقد أخرج أبويكم آدم وحواء من الجنة.

[١٤٣] ثم فصَّل جل وعلا ما أجمله من الأنعام؛ فأخبر أنه خلق من الأنعام ثمانية أزواج للانتفاع بها؛ حيث خلق من كل نوع زوجين اثنين ذكرًا وأنثى، فمن الضأن زوجين وهما الكبش والنعجة، ومن الماعز زوجين وهما التيس والعنز، ثم أمر سبحانه نبيه محمدًا عَيَّكِيُّهُ أَن يقول لهؤلاء المشركين على سبيل الإنكار والتوبيخ: هل حرم الله الذكر فقط من هذين الزوجين؟ أم أنه حرم الأنثيين فقط من هذين الزوجين؟ أم أنه حرم فقط الأجنة التي في أرحام هذين الزوجين؟ فأخبروني أيها المشركون بدليل واضح بيِّن يثبت أن الله حرم شيئًا من هذه الأنواع إن كنتم صادقين فيمًا تزعمون من التحليل والتحريم؛ لأن الادعاء بغير دليل صحيح فهو ادعاء باطل. [١٤٤] ثم أخبر جل وعلا بالأزواج الأربعة الأخرى وهي: من الإبل زوجين وهما الجمل والناقة، ومن البقر زوجين وهما الثور والبقرة؛ ثم أمر سبحانه نبيه عَلَيْهُ أن يقول لهؤلاء المشركين علىٰ سبيل التوبيخ والإنكار: هل حرم الله الذكر فقط من هذين الزوجين؟ أم أنه حرم الأنثى فقط من هذين الزوجين؟ أم أنه حرم فقط الأجنة التي في أرحام هذين الزوجين؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين عندما وصَّاكم الله بهذا التحريم؟ فاعلموا أنه لا أحد أشدًّ ظلمًا ممن افترى على الله الكذب؛ لأنه نسب إليه سبحانه تحريم ما لم يحرم؛ يريدون بذلك إضلال الناس عن الطريق المستقيم بغير علم ولابينة ولا برهان، ثم بين سبحانه أنه لن يهدي القوم الظالمين إلىٰ طريق الحق بسبب ظلمهم واختيارهم طريق الكفر والضلال. [١٤٥] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: إني لا أجد فيما أنزل على من القرآن شيئًا مما تزعمون تحريمه؛ إلا إذا كان ميتة وهي التي ماتت بغير تذكية شرعية، أو دمًا سائلًا مصبوبًا، أو لحم خنزير لأنه نجس وقذر، أو كانت ذكاته خروجًا عن طاعة الله كالذي لا يذكر اسم الله عليه عند ذبحه؛ بل يذكر اسم صنم أو ولي ونحو ذلك، أو لم يذكر شيءٌ؛ ثم بين سبحانه أن من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات بسبب جوع أو خوف الموت غير متجاوز قدر الضرورة فلا حرج عليه؛ واعلم يانبي الله أن ربك غفور رحيم، ومن رحمته أنه لا يؤاخذ من اضطر لأكل شيء من هذه المحرمات.

المئوّالقَاينَ مَن الضّاّنِ الْفَنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْ رِالْفُنَيْنُ وَمِنَ الْمَعْ رَافُنَيْنُ وَمِنَ الْمَعْ رَافُنَيْنُ وَمِنَ الْمُعْرِفَ الْفُلْمِينَ فَلُمْ اللّهِ وَمِنَ الْإِيلِ الْفُنيَيْنِ وَمِنَ الْبُقْوِلِ فَي يعِلْمِ إِن كُنتُهُ صَلِيقِينَ فَلُ اللّهَ مُلَا الْفُنيَيْنِ وَمِنَ الْإِيلُولِ الْفُنيَيْنِ وَمِنَ الْبُقْوِلِ الْفَيْرِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[181] ثم أخبر جل وعلا أنه حرم على اليهود كل ما لم يكن منفرج الأصابع من البهائم والطير – هكذا قال مجاهد –؛ فالبعير والنعامة ليست منفرجة الأصابع فهي لا تؤكل، أما الدجاج والعصافير فهي تؤكل لأنها منفرجة الأصابع، ثم أخبر سبحانه أنه حرم عليهم شحوم البقر والغنم، واستثنى من ذلك الشحوم التي حملتها ظهورهما، أو التي توجد على الأمعاء، أو التي اختلطت بعظم، فإنه الله قد أحلها، واعلموا أيها الناس أن ذلك التحريم كان بسبب ظلمهم وبغيهم، واعلم يانبي الله بأنا صادقون فيما قلناه عنهم وفيما حرمنا عليهم.

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |

المُجْزُةُ النَّامِنُ الْمُحَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال فَإِن كَنَّابُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَـ رَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ٓهَ ابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَنَالِكَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَاًّ قُلْهَ لَعِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَا ٱلظَنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِعَةُ فَلَوْ شَآءً لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِين ﴿ قُلْهَا لُمَّ شُهَدَاءً كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّهَ هَلَا أَفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَاتَنَّيْعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ «قُلَّ تَعَالَوْاْ أَتُلُمَاحَنَّهَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَقِ نَخْنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمُّ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَا تَقُ تُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّابِٱلْحَقُّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ CASTA TO A STATE OF THE STATE O

[١٤٨] ثم أخبر جل وعلا بما سوف يقوله المشركون لك يانبي الله؛ وهو أن الله قادر على منعهم هم وآبائهم من الوقوع في الشرك وتحريم ما أحل الله، وهذا كلام حتُّ؛ فالله لا يعجزه شيء، ولكنهم

رتبواعلىٰ ذلك؛ حيث إنه لم يمنعهم فهو إذًا راضٍ بفعلهم، والحق أنه جل وعلا جعلهم مختارين؛ فَلَوْ مَنَعَهُمْ لكانوا غير مختارين؛ وقد كذّبهم الله في ظنهم أنه راض عن فعلهم، وأخبر أنها شبهة قديمة أثارها الكفار من قبلهم، وكذّبوا بها دعوة رسلهم، واستمروا علىٰ كفرهم وضلالهم حتىٰ أنزل الله بهم بأسه وعذابه الشديد، ولهذا أمر سبحانه نبيه على صحة أو يقول لهم: هل عندكم حجة أو برهان من الله تدل على صحة وصدق قولكم فتظهروه لنا؟، ثم بين برهان من الله تدل على صحة وصدق قولكم فتظهروه لنا؟، ثم بين سبحانه بأن أقاويلهم هذه ما هي إلا مجرد ظنون فاسدة، وأكاذيب وافتراءات باطلة.

[١٤٩] وبعد أن عجز هؤلاء المشركون عن الإتيان بأي دليل على صدق مزاعمهم؛ أمر جل وعلا نبيه على أن يقول لهم: اعلموا أيها المشركون أن لله وحده الحُجَّة البالغة والبينة الواضحة على الناس جميعًا؛ حيث لا حجة لأحد عليه؛ وحجته تعالى تقطع كل المعاذير، وتزيل سائر الشكوك؛ ولو شاء سبحانه لجعل الناس جميعًا مجبورين على الهدى مثل الملائكة، وهو قادر سبحانه على ذلك، ولكن حكمته اقتضت غير هذا.

[١٥٠] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يقول لهم: أيها المشركون أحضروالي أنصاركم الذين يشهدون لكم على صدق ما تزعمون من تحريم الله لبعض هذه الأمور، ثم أمره إن شهدوا بذلك فلا يصدقهم لأنهم كاذبون في دعواهم، وأمره أن لا يتبع أهواءهم؛ لأنهم كذبوا بالقرآن، وأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة، وأنهم يساوون الله بمعبوداتهم وأوثانهم الباطلة.

[101] ثم أمر جل وعلا نبيه عليه أن يقول لهم: أيها المشركون تعالوا أقرأ عليكم ما حرم ربكم، ثم سرد عليه عليهم جملة من المحرمات التي اتفقت عليها جميع الشرائع، ومن ذلك:

- ١- أن لا يشركوا مع الله أحدًا في العبادة.
- ٢- وأن يحسنوا إلى الوالدين، ولا يسيئوا إليهما.
- ٣- وأن لا يقتلوا أولادهم بسبب الفقر، أو الخوف من المستقبل؛ فالله رازقكم ورازقهم.
- وأن لا يقربوا الفواحش؛ سواء كانت علانية أو كانت سرِّيَّةً.
- وأن لا يقتلوا أحدًا من الناس؛ إلا من قتل شخصًا فإنه يقتل به، أو قَتْل من ارتد عن الإسلام، أو قَتْل الزاني المحصن بالرجم حتى الموت، واعلموا أيها الناس أن هذه الوصايا هي وصية من الله لكم لعلكم تتدبرون.

| <i>.</i> |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |

[١٥٢] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يخبرهم بجملة أخرى من الوصايا، ومن ذلك:

ان لا يقربوا مال اليتيم إلا بما يُصْلِحُ ماله ويثمره وينميه، ويجب المحافظة على ماله حتى يصل سن البلوغ ويكون راشدًا، ولا بأس أن يأكلوا منه بالمعروف إن احتاجوا إلىٰ ذلك؛ بحيث يكون علىٰ قدر عملهم في تنميته، ومن كان غنيًا فليستعفف.

واليتيم هو الذي مات أبوه قبل سن البلوغ.

٢ وأن يتموا الكيل والميزان بالعدل بأن يتم وزنه من غير نقص، واعلموا أن الله لا يكلف نفسًا إلا طاقتها؛ فالتكاليف مأمور ها الإنسان حسب وسعه وطاقته.

" وإذا حكموا بين الناس، أو أرادوا أداء شهادة؛ فليحكموا بينهم بالعدل، ويؤدوا الشهادة على وجهها الصحيح، حتى لو كان المحكوم عليه أو المشهود ضده من أقرب الناس إليكم.

وأن يوفوا بالعهود التي عاهدوا بها الله، أو عاهدوا بها الناس، فالوفاء بالعهود من سمة أهل الإيمان.

واعلموا أيها الناس أن هذه الوصايا هي وصية من الله لكم لعلكم تتذكرون.

[١٥٢] ثم جاءت الوصية الأخيرة وهي:

- أن لا يحيدوا عن الطريق المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة؛ بل عليهم أن يتبعوه، ولا يتبعوا الطرق الباطلة التي نهى الله عنها حتى لا يتفرَّقوا ويبتعدوا عن طريق الله المستقيم. واعلموا أيها الناس أن هذه الوصايا هي وصية من الله لكم لعلكم تتقون عذابه في الآخرة.

وهذه الوصايا العشر - المذكورة في هذه الآية والتي قبلها - وردت في جميع الكتب السماوية؛ لأن كل الفطر تقبلها وترضى بها، ولا ترفضها إلا النفوس الدنيئة التي ابتعدت عن شرع الله.

[108] يخبر جل وعلا أنه هو الذي أعطى موسى التوراة تمامًا لنعمته عليه وعلى المحسنين من أهل ملته، وفيها تفصيل لجميع أحكام دينهم، وإرشاد لهم على الطريق المستقيم، وسبب لنيل رضوان الله ورحمته، لعلهم يؤمنون بيوم البعث، ويصدقون بثواب الله وعقابه فيعملون من أجل ذلك.

[100] واعلم يانبي الله أن هذا القرآن الذي أنزله إليك هو كتاب الله كثير البركة وكثير النفع والخير؛ فعليك أن تأمر الناس أن يتبعوه ويحذروا من مخالفته، وأن يتقوا الله بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، لعلهم يُرحمون به فينجون من عذاب الله.

الجُزِّءُ التَّامِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلَاتَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُحَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمْ وَأُوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِفُ نَفُسَّا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُ مُ فَاَّعُدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرُبِّي ۗ وَبِعَهُدِ ٱللَّهَ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِدِءلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 🐵 وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ بِعُورً ۚ وَلَا تَبَّعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْعَن سَبِيلِةِ - ذَاكِثْرُ وَصَّاكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلۡكِتَبَ ثَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءَ رَبِّهِ مِيُوَّمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلِنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّ بِعُوهُ وَآتَغُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿أَن تَقُولُوٓ إِنَّمَآ أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ اللَّهُ وَتَعُولُواْ لُوْأَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلۡكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ جَاءَ كُم بَيِّنَةُ يُّنِ زَّيِكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلُومِ مِّن كَذَّبَ بِعَايَلتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأً سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِيَنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُصْدِفُونَ ١

[101] واعلموا أن الله جل وعلا أنزل القرآن وبعث الرسل لكي لا يقول أحد يوم القيامة لم يأتنا رسول، ولم ينزل علينا كتاب، وإنما أنزل الكتاب على الذين من قبلنا وهم اليهود والنصاري، وقد كنا جاهلين عن قراءة كتبهم حيث لم تكن باللغة العربية التي نجيدها، فكان إنزال القرآن باللغة العربية حجة عليهم.

[۱۵۷] ثم بين جل وعلا أيضًا أنه أنزل القرآن خشية أن يقولوا معتذرين: لو أُنزل علينا كتاب من السماء كما أُنزل علىٰ اليهود والنصارىٰ لكنّا أهدىٰ منهم لسعة عقولنا وطيب استعدادنا، فردالله اعتذارهم وأخبر أنه جاءهم بحجة وبرهان من الله، وهو هذا القرآن المعجز، رحمة لهم، وعلامة علىٰ صدق محمد عليه، فمن كذب بهذا القرآن ولم ينتفع به فليس هناك أحد أشد ظلمًا ممن كذب بآيات الله وأعرض عنها ولم يؤمن بها، ثم بين سبحانه أنه سيجزي من يعرض عن هذا القرآن بأشد أنواع العذاب بسبب إعراضه وكفره وضلاله، ومنع الناس عن الإيمان به .

الخِزْءُ القَّامِنُ مُنْ الْأَنْعَامِ اللَّانِعَامِ مُورَةُ الأَنْعَامِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْيِيَهُ مُ ٱلْمَلَتَكِكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْءَ امِّنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَٰنِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّامُنتَظِرُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْدِينَهُمْ وَكَانُواْشِيعَا لَّشْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُرَّيُنَيِّتُهُم بِمَا كَانُواْيَفْعَلُونَ اللهُ مَنْ جَاءً بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ وعَشَّرُأَمْثَ الِهَأَّ وَمَنْ جَاءً بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثَّلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَلْنِي رَبِّ إلى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمَا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَاشْرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْامِينَ اللهُ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّاعَلَيْهَا وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكْنُتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعُضَكُمْ فَوَقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّبْلُوكُمْ فِي مَاءَاتَكُورُ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورٌ رَّحِيمُ الْ

للقرآن؛ فماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون لنبينا محمد الملائكة لقبض المواحكم؟ أو تنتظرون؟ هل تنتظرون حتىٰ تأتيكم الملائكة لقبض أرواحكم؟ أو تنتظرون حتىٰ يأتي ربكم في موقف القيامة للفصل بين الخلائق؟ أو تنتظرون حتىٰ تأتي بعض علامات الساعة الكبرئ، والمراد بها هنا طلوع الشمس من مغربها؛ فاعلموا أنه يوم أن تأتي هذه العلامة لا ينفع حينئذ الإيمان لمن لم يؤمن من قبل، ولا تنفع التائب توبته، ولا يقبل من النفس المؤمنة عمل صالح لم تكن عملت به من قبل، ثم أمر سبحانه نبيه وأن يقول لهؤلاء المكذبين: انتظروا أحد هذه الأمور لتعلموا الصادق منا من وقوله: ﴿ أَوْ يَأْتِى رَبُك ﴾ الإتيان صفة من صفات الله التي وصف بها نفسه، وهو إتيان حقيقي من الله. وجلُّ الفرق الإسلامية كالأشاعرة والمعتزلة وغيرها يؤولون بعض صفات الله ومن ذلك صفة الإتيان، فيقولون: (يأتى ربك)، يعنى: يأتي أمر ربك.

أما أهل السنة والجماعة فيثبتون كل صفة أثبتها الله لنفسه في كتابه، أو أثبتها له نبيه ﷺ، ومن ذلك صفة الإتيان، فيقولون: إن الله يأتي بذاته إتيانًا حقيقيًّا يليق بجلاله، لا نعرف كيفية إتيانه؛ كما لا نعرف كيفية ذاته جلَّ وعلا.

[104] واعلموا أن اليهود والنصارئ الذين فرَّقوا الدين الحق الصحيح، وأصبحوا بسبب ذلك فرقًا وأحزابًا، كل فرقة تعادي الأخرى وتكفِّرُها، فإنك يانبي الله لست مثلهم، ولا مؤاخذًا بفعلهم، ثم أخبر سبحانه نبيه عَلَيْ أن أمر هدايتهم لله وحده، وأما أنت فلا تملك هدايتهم، وسوف يخبرهم سبحانه يوم القيامة بما كانوا يفعلونه في الدنيا ويجازيهم عليه.

[١٦٠] ثم بين جل وعلا فضله الذي تفضل به على عباده المؤمنين فأخبر أنَّ من عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، ومن جاء بالخطيئة فجزاؤه مثلها دون زيادة عليها، ولا يُنقص من ثواب أعمالهم مثقال ذرة.

[171] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: إن ربي أرشدني إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو دين الإسلام الحق، وهو دين إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام، واعلموا أن إبراهيم ماكان من المشركين بالله.

وهذا يؤيد ما قاله بعض المفسرين في قول إبراهيم عن الكوكب والقمر والشمس: ﴿هَنْدَا رَبِّي ﴾ [الأنعام:٧٨]، أنه كان تنزلًا مع الخصم للمناظرة.

[177-171] وقل يانبي الله لهؤ لاء المشركين: إن صلاتي، وذبحي، وجميع عباداتي، وكل حياتي، وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، كله خالص لوجه الله تعالى، لا شريك له في الخلق، ولا في الإلهية، وقد أمرني ربي بذلك، بأن أعبده وحده ولا أشرك به شيئًا، وأنا أول المستسلمين لأمره.

[178] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: أغير الله أبغي سيِّدًا وإلهًا وهو مالك كل شيء وسيده؟، واعلموا أنه لا تجني نفس ذنبًا إلا أخذت به، ولا يحمل أحد جناية غيره، ثم بين سبحانه أن الخلق سوف يرجعون إلى ربهم فيحاسبهم على أعمالهم، ويخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا.

[170] يخبر جَل وعلا أنه جعل آدم وذريته خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضًا في عمارتها، كما قال تعالىٰ عن آدم: ﴿إِنّي جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]؛ وقال بعض المفسرين: إن الله جعل آدم وذريته خلفاء عنه في تنفيذ أحكامه ابتلاءً له، والآية تحتمل القولين، ثم بين سبحانه أنه رفع بعضكم فوق بعض في الشرف والرزق وغير ذلك؛ ليختبركم فيما أعطاكم من نعمة الجاه والمال كيف تشكرون تلك النعمة، ولكي تعمر الحياة؛ حيث يخدم بعضكم بعضًا لمصلحة الكل، واعلم يانبي الله أن ربك سريع العقاب لمن جحد وكفر، وأنه غفور رحيم لمن أطاعه وشكر نعمه.

## سورة الأعراف

سورة الأعراف مكيّة وآياتها ستّ ومائتا آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[٢] يخبر جل وعلا أنه أنزل هذا القرآن العظيم عليك يانبي الله فلا يكن في صدرك حرج في تبليغه؛ لتخويف الكفار وتذكير المؤمنين وتبشيرهم. وهذا الخطاب موجه لكل داعية من أمة محمد عليه لأن الرسول عليه قد شمّر عن ساعده ودعا ليلا ونهارًا، سرَّا وجهارًا، ولم يُعرف أنه فتر أو تحرج منذ أن نزل قول الله تعالىٰ: ﴿ يَنَا أَيُّا الْمُدَّرُونُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَلَا اللهُ عَالَىٰ اللهُ ا

أُن أمر جل وعلا الناس أن يتبعوا هذا القرآن العظيم الذي أُنزل إليهم من ربهم، وأمرهم أن لا يتخذوا غير الله وليًا كالشياطين والأحبار والرهبان والأوثان، ولكن القليل من الناس من يتذكر ويتعظ بهذا القرآن.

[3] واعلموا أيها الناس أن كثيرًا من القرئ أهلكها الله بسبب كفرهم وجحودهم وعدم استجابتهم لرسل الله؛ فكانت النتيجة أن جاءها عذاب الله مرة وهم نائمون ليلًا، ومرة أثناء استراحتهم نهارًا. ومعنى هذا أنهم كانوا مغرقين في الغفلة، كما في قوله: ﴿ فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْهِ مِنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ الصَيْحَةُ الصَّيْحَةُ الصَّيْحَةُ الصَّيْحَةُ اللهُ الله وقوله: ﴿ وَكُمْ ﴾ هنا تفيد التكثير، والفاء في قوله: ﴿ وَكُمْ ﴾ هنا تفيد التكثير، والفاء في قوله: ﴿ وَكُمْ ﴾ هنا تفيد التكثير، والفاء في قوله: ﴿ وَمَا صَلْحَةُ الصَيْحَةُ الصَيْحَةُ اللهُ الله الله المَعْمِ عن أشياء كثيرة، وأيضًا تأتي للتفصيل بعد الإجمال.

[٥] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الذين أهلكهم الله بسبب كفرهم وجحودهم ما كان دعاؤهم وتضرعهم عندما نزل بهم العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم أنهم مشركون وظالمون، وأنهم يستحقون هذا العذاب؛ ولكن للأسف لن ينفعهم هذا الاعتراف.

[7] ثم بين جل وعلا أنه سوف يسأل الأمم الذين أرسل إليهم الرسل توبيخًا وتقريعًا لهم: هل أجابوا الرسل؟ وهل عملوا بما بلغوه إليهم؟، وبين أيضًا سبحانه أنه سوف يسأل الرسل تأنيسًا لهم: هل بلَّعتم رسالة ربكم كما طُلب منكم؟.

[۷] ثم بين جل وعلا أنه سوف يخبر جميع الخلق بما عملوا في الدنيا بعلم منه سبحانه بأعمالهم، ثم بين أنه لم يكن غائبًا عن خلقه في أي وقت من الأوقات؛ بل كان شاهدًا ومطلعًا على أعمالهم. [٨] ثم أخبر جل وعلا أن من مظاهر عدله مع عباده يوم القيامة أن صحائف أعمالهم توزن بميزان العدل؛ فمن ثقلت موازين أعماله بالحسنات؛ فأولئك هم الفائزون بالثواب والنعيم المقيم.

[4] ثم أخبر جل وعلا أن من خفت موازين أعماله بالسيئات؛



فأولئك الذين حَرَمُوا أنفسهم ثواب الله وجنته بسبب ظلمهم وجحودهم لآيات الله واستهزائهم بها في الدنيا.

وهذا الحكم خاصُّ بالذين ماتوا على الكفر، أما المؤمنون الذين ارتكبوا بعض الذنوب والمعاصي وقد حكم الله عليهم بدخول النار، فبعد عقابهم فإن مآلهم إلى الجنة.

[١٠] واعلموا يابني آدم أن الله جل وعلا مكّن لكم في الأرض، ويسر لكم فيها سبل العيش، ومكنكم من السكنى والبناء والزراعة فيها لتأمين مصالحكم الدنيوية، ومع ذلك فإن أكثركم لا يشكرون الله إلا قليلًا.

[11] ثم أخبر جل وعلا أنه أنعم على عباده بخلق أبي البشر آدم عليه السلام من العدم، ثم خلق على صورة آدم وهيئته ذريته، ثم أمر سبحانه الملائكة بالسجود له، فامتثلوا أمر ربهم، تكريمًا لآدم واعترافًا بفضله؛ حيث إن الله علّمه ما لم يعلمهم، ونفخ فيه من روحه، وخلقه بيده؛ لأن الخلائق خلقت بكلمة (كن)، أما إبليس فقد رفض السجود لآدم حسدًا على تكريم الله لآدم وتعظيمه، وادعى أنه أحق من آدم بالتكريم والتفضيل؛ لأنه خُلق من نار، وآدم خُلق من تراب.

الجُنْزَةُ النَّامِنُ اللَّهِ الجُنْزَةُ النَّامِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرُمِنْهُ خَلَقْتَني مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَهْ بِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّر فِيهَافَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُ فِيۤ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ ٤٠٠ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ۞قَالَ فَيِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُ لَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُمُّ لَا ثِيَّتَهُ مِقِنَّ كُينٍ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِ مِرْوَعَن شَمَايِلِهِ مِنْ وَلَا يَجِدُأُكُ ثُرُهُمْ شَكِرِينَ ﴿ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْ وُمَّامَّدْ وُرَّالْمَن تَبِعَكَ مِنْهُ وَلَأَمَّلاَّنَّ جَهَ لَمْ مِنكُو أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَكَادَهُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَامِنَ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَانِهِ وَٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِيُبِّدِي لَهُمَامَا وُدِي عَنْهُ مَامِن سَوْءَ يَهِمَاوَقَالَ مَانَهَنكُمُارَبُّكُمَاعَنُ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَامَلَكَيْن أَوْتَكُوْنَا مِنَ ٱلْخَيَادِينَ۞ وَقَاسَمَهُمَاۤ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلْخَيْدِينَ۞ فَدَلَّاهُمَابِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَاوَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلجُنَّةِ وَنَادَنهُ مَا رَبُّهُ مَا أَلُوْأَنْهَ كُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُ لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوُّهُمِينٌ ٠ 107

[1۲] ثم أخبر جل وعلا أنه قال لإبليس على وجه الإنكار؛ ما الذي حملك على ترك السجود لآدم؟ مع أني قد أمرتك وكان واجبًا عليك طاعة أمري، فرد إبليس على الرب سبحانه، فقال: أنا أفضل منه لأنك خلقتني من نار وخلقت آدم من طين، فتبين من كلام إبليس أن الذي منعه من السجود هو الاستعلاء والكبر والحسد. وهذه الآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود لآدم بأمر خاص به؛ سواء كان مقترنًا بأمره للملائكة أو منفصلًا، واستثناؤه من السجود مع الملائكة لما أمروا لأن الأمر في وقت واحد للجميع، وذلك بعد أن سوَّى الله آدم في صورته الحسنة، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسُنَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين:٤].

[١٣] وقال جُل وعلا لإبليس: فاهبط من الجنة دار السلام، فليس لك أن تتكبر على أمر الله وطاعته؛ واخرج منها وأنت صاغرٌ ذليلٌ حقرٌ.

القيامة؛ فالله سبحانه لحكمة بالغة من أجلها خلق الجنة والنار منحه القيامة؛ فالله سبحانه لحكمة بالغة من أجلها خلق الجنة والنار منحه البقاء إلىٰ قيام الساعة، أي: النفخة الأولىٰ يوم يموت الثقلان؛ لأنه ليس بعد البعث موت وإنما حساب ثم جنة أو نار، قال تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَنْ لِيس بعد البعث موت وإنما حساب ثم جنة أو نار، قال تعالىٰ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ اللهِ عَنْ وَهُ لَلْكُلُو الْإِكْرُامِ اللهِ الرحمن: ٢٦ - ٢٧].

[17] فقال إبليس لله جل وعلا: فبسبب ما أغويتني، أي: جعلتني مختارًا وقادرًا على رفض السجود، وأنت خالق نفسي وتعلم غروري وكبريائي؛ فسوف أجتهد في إغواء بني آدم عن الصراط المستقيم، وأبذل جهدي في صدهم عن الإسلام.

[۱۷] ثم قال إبليس: وسوف آتين آدم و ذريته من كل الجهات، من الأمام والخلف، وعن اليمين والشمال؛ لأرغبهم في دنياهم، وأزين لهم الذنوب والمعاصى، ولن تجد أكثرهم شاكرين لنعمك.

[14] فقال جل وعلا لإبليس: اخرج من الجنة مذمومًا بكبرك وعصيانك، خاسرًا رضى الله والجنة، ثم أقسم سبحانه أن من استجاب من بنى آدم لإغواء إبليس فسوف يكونوا حطب جهنم أجمعين.

[19] ثم أمر جل وعلا آدم أن يسكن هو وزوجه حواء الجنة، وأن يأكلا من ثمارها حيث شاءوا، وحذرهما من أكل شجرة معينة حددها لهم جل علا؛ وأخبرهما إذا أكلا منها فإنهما من الظالمين المتجاوزين لحدود الله.

[٢٠] ولكن إبليس اللعين وسوس لهما لإيقاعهما في معصية الله، ولتكون عاقبة الأكل والوسوسة كشف عوراتهما وَنَزْعِ الستر عنهما؛ ثم قال إبليس لآدم وحواء: لقد نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة من أجل أن لا تكونا ملكين، ولا تكونا مخلدين في الجنة؛ لأن من يأكل منها يخلد فلا يموت.

[٢١] ثم قال إبليس لآدم وحواء: أقسم لكم بربي إني لكما لمن الناصحين المخلصين في النصح.

[٢٢] ثم أخبر جل وعلا أن آدم وحواء خُدِعُوا بنصح إبليس لهما فأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها؛ فلما أكلا منها انكشفت عوراتهما بعد أن كانت مستورة فجعلا يأخذان من ورق الجنة ويضعانه على عوراتهما ليسترا أنفسهما، ثم خاطبهما سبحانه معاتبًا وموبخًا لهما: ألم أنهكما عن الأكل من تلك الشجرة؟ وأحذركما من الشيطان، وأقل لكما: إن الشيطان عدوٌ ظاهر العداوة لكما، وإنه لا يخفى عداوته أبدًا.

والذي يظهر أن هذه الشجرة – التي أكل منها آدم وحواء – هي من أشجار الكرة الأرضية، وأنها بقدرة الله حملت خصائص شجر الأرض؛ لأن أشجار الجنة ليس لها فضلات؛ ومعلوم أنَّ أَكْلَ وشربَ أهل الجنة يخرج عرقًا، وفضلات هذه الشجرة من براز أو بول كشفت لهما عن عوراتهما؛ لأن مخرجي الفضلات الكريهة لم يكن لهما عمل سابقًا؛ فلما أكلا من هذه الشجرة خرجت منهما الفضلات القذرة فطفقا يَلْزقان عليهما من ورق الجنة؛ لأنهما قبل أكل الشجرة لم يكونا سَوْأَتَيْن، فهما مثل الأذن والأنف؛ لكن بعد أن خرجت منهما الفضلات والروائح الكريهة أصبحتا عورتين. وللمفسرين أقوال كثيرة في نوع هذه الشجرة، فمنهم من قال: إنها وللمفسرين أقوال كثيرة في نوع هذه الشجرة، فمنهم من قال: إنها شجرة التفاح، ومنهم من قال: إنها القمح، وإلى غير ذلك، والعلم

[٢٣] ثم قال آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا بمعصيتنا وأكلنا من الشجرة، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الهالكين.

[٢٤] فقال جل وعلا لآدم وحواء وإبليس: انزلوا جميعًا من الجنة إلى الأرض، وسوف يكون بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مكان تستقرون وتتمتعون فيه إلى أجل مسمى.

[٢٥] ثم قال جل وعلا: واعلموا جميعًا أنكم سوف تعيشون في هذه الأرض، وفيها تموتون، ثم تدفنون، ويوم القيامة سوف تبعثون منها.

[٢٦] ثم أخبر جل وعلا أنه خلق لبني آدم من اللباس ما يسترون به عوراتهم، ومنه ما يتخذونه زينة يتجملون به في مناسباتهم، ولكن اعلموا أيها الناس أن لباس التقوى خير لصاحبه من لباس الثياب؛ لأنه يكون سببًا في إدخال صاحبه الجنة، ثم بين سبحانه أن هذه الثياب من متاع الحياة الدنيا، ومن دلائل قدرة الله تعالى وفضله، لعلهم يتذكرون هذه النعم فيؤمنون به.

[۲۷] يأمر جل وعلا بني آدم أن لا ينخدعوا بالشيطان فيطيعوه، فيكون ذلك سببًا في إخراجهم من نعم الدنيا والآخرة التي لا تتم إلا بالإيمان بالله، كما استجاب أبواكم آدم وزوجه لإبليس فأخرجهما من الجنة، ونزع عنهما لباسهما وأظهر لهما عوراتهما، واعلموا أن إبليس يراكم هو وذريته وأنتم لا ترونهم، ثم أخبر سبحانه أنه جعل الشيطان وأعوانه أولياء للذين لا يؤمنون بالله ورسوله.

[۲۸] ثم أخبر جل وعلا أن السفهاء المشركين إذا فعلوا فاحشة قالوا: لقد اقتدينا بآبائنا في فعل هذه الفاحشة، والله أمرنا بها، والمقصود بالفاحشة هنا: هو طوافهم بالبيت الحرام الكعبة وهم عراة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم أمر جل وعلا نبيه على الله على الله ما لا تعلمون كذبًا وافتراء عليه؟.

[٢٩] ثم قل يارسول الله لهؤلاء المشركين: لقد أمر ربي بالعدل والاستقامة علىٰ دينه، وأمر أن نتوجه إليه سبحانه في كل عبادة نتعبد

الجُزْءُ النَّامِنُ الْمُورَةُ الأَعْرَافِ قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَاوَإِن لِّرَّتَّغْفِرْ لَنَاوَتَرْحَمْنَالَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْبَعْضُ كُولِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَىٰ حِينِ ۞قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَلبَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَايُوَادِي سَوْءَ اِتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَاكِ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞ يَبَنِيٓءَ ادَمَ لَا يَفْتِنَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ قِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَاسَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ وِيَرَاكُمُ هُوَ وَقِيبِلُهُ وِمِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآ َ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَالُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدَّنَا عَلَيْهَاءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَّرَيَا بِهَّا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَ أَءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَامُونَ قُلْ أَمَرَرَبّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلّ مَسْجِدٍ وَٱدۡعُوهُ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَابَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۗ فَربِقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّ لَلَهُ ۚ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ

الله بها، وأمر بإخلاص الدعاء له، واعلموا أنه كما خلقكم أول مرة من العدم فسيعيدكم إليه مرة أخرى؛ ليحاسبكم على أعمالكم. [٣٠] واعلموا أن الناس فريقان: فريق التمسوا الخير فوفقهم الله للهداية، وفريق استزلهم الشيطان واستزلتهم الشهوات فوجبت عليهم الضلالة بما كسبت أيديهم من المعاصي، واتخاذهم الشياطين أولياء يوالونهم ويعبدونهم من دون الله، ويظنون أنهم على الهداية والرشاد.

الجُزِّةُ الثَّامِنُ مُرْدَةُ الأَعْرَافِ \* يَنَبَىٰٓ -َادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرِعِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَانتُ مِفُوّاً إِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَوَالطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّرْقِّ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِّيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيٌّ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَرُوٓ ٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَّهُ يُنَزِلُ بِهِ عَسُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعَامُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ كَيْنِيَءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَائِتِي فَنَ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاحَوۡفُ عَلَيْهِ مۡ وَلَاهُمۡ يَعۡزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عِائِيَنَا وَٱسْتَحَبُرُواْعَنْهَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِكَايَنِيَّةٍ عَأُوْلَتِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِّ حَقِّ إِذَاجَاءَ تُهُرُ رُسُلُنَايِنَوَفُوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدَّعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْكَ فِينَ۞

[٣١] يأمر جل وعلا بني آدم أن يلبسوا الملابس الحسنة التي تستر عوراتهم عند كل صلاة، وأن يأكلوا ويشربوا من الخيرات والملذات الحلال كما يشاؤون من غير إسراف ولا تجاوز لحدود المعقول، فإن الله لا يحب المسرفين المتجاوزين لحدوده.

TO THE STATE OF TH

[٣٢] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين الجهلة الذين حرَّموا بعض المآكل والمشارب والملابس بدون دليل من الشرع؛ قل لهم: من حرم عليكم التجمل بالثياب التي خلقها الله لعباده؟، وكذلك من حرم عليكم التلذذ بأنواع المآكل والشارب؟، ثم قل لهم: اعلموا أن ما أحله الله من هذه الطيبات هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويشاركهم فيها المشركون والكفار تبعًا، أما يوم القيامة فسوف تكون خالصة للذين آمنوا يتنعمون بها وحدهم، أما الكفار فسوف

يحرمون منها لأنهم لن يدخلوا الجنة أبدًا، وبهذا البيان الواضح يبين سبحانه آياته لقوم يعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها.

[77] وقل لهم يانبي الله: اعلموا أيها الكفار أن الله حرم الفواحش الكبيرة التي ظهر قبحها لكل عاقل؛ سواء ما كان منها سرًّا أو علانية، وكذلك حرَّم المعاصي بكل أنواعها، وحرم التعدي على الناس بغير الحق ظلمًا وعدوانًا، وحرم عليكم أن تجعلوا له سبحانه شركاء في العبادة، دون أن يكون لديكم حجة أو برهان، وحرم عليكم أن تفتروا عليه سبحانه الكذب بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل بدون عليه سبحانه الكذب بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل بدون علم بصحة ما تقولون وصدق ما تدعون. [37] واعلموا أن لكل أمة من الأمم مدة معلومة عند الله ينتهي أو بفارقة الحياة الدنيا، فإنهم لن يستطيعوا تقديم هذه المدة المحددة ومفارقة الحياة الدنيا، فإنهم لن يستطيعوا تقديم هذه المدة المحددة أو تأخيرها برهة من الزمن.

[70] ثم خاطب جل وعلا كافة البشر فقال سبحانه: يا بني آدم: إذا أتتكم رسلي يتلون عليكم آيات ربكم ليبينوا لكم الشرائع فآمنوا بهم وصدقوهم، واعلموا أن من آمن وخاف الله، ولم يرتكب الذنوب والمعاصي، وعمل الأعمال الصالحة؛ فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة.

[٣٦] ثم أخبر جل وعلا أن الذين كذبوا بآيات الله التي أنزلت على رسله، واستكبروا عنها، ولم يستجيبوا لها؛ فأولئك هم أهل النار ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدًا.

[٣٧] واعلموا أنه لا أحد أشدُّ ظلمًا ممن افترىٰ علىٰ الله الكذب؛ بنسبة الشريك والولد له، وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، أو كذَّب بآيات الله الواضحة البينة؛ فهؤ لاء لهم نصيبهم المقدر لهم في اللوح المحفوظ؛ فيتمتعون في الدنيا قليلًا، ثم يعذبون يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها أبد الآبدين، ثم صور سبحانه حالهم عند قبض أرواحهم فقال: فإذا انتهت آجال هؤلاء المشركين وجاءت الملائكة لتقبض أرواحهم قال الملائكة موبخين لهم: أين الملائكة لتقبض أرواحهم قال الملائكة موبخين لهم: أين أصنامكم التي كنتم تَدْعُونَ من دون الله؟ فيرد هؤلاء المشركون قائلين: لقد غابواعنًا ولا ندري أين ذهبوا، ثم اعترفوا علىٰ أنفسهم بأنهم كانوا علىٰ الكفر والضلال، وأنهم يستحقون العذاب الأليم.

| Ĭ |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

[٣٨] ثم يقول جل وعلا لهؤلاء الكفار يوم القيامة: ادخلوا أيها الكفار النار مع أمم أمثالكم في الكفر والضلال من الجن والإنس قد سبقوا قبلكم إلى النار، ثم بين سبحانه بعض أحوالهم؛ حيث إنه كلما دخلت أمه النار لعنت من سبقتها؛ لأنهم ضلوا بسبب التباعهم حتى إذا اجتمعوا في النار جميعًا قالت أخراهم دخولًا إلى النار لأولاهم دخولًا: ربنا هؤلاء هم سبب ضلالنا فضاعف عليهم العذاب بأشد مما تعذبنا به، فقال جل وعلا: كلًا! فإن للتّابع والمتبوع ضعف العذاب، ولكنكم لا تعلمون حقيقة هذا العذاب. [٣٩] ثم قال الرؤساء لأتباعهم: اعلموا أيها الأتباع أنه لا فضل لكم علينا فيخفف عنكم العذاب، فقد اشتركنا جميعًا في الكفر والضلال؛ فحيئذ يقول جل وعلا للفريقين: فذوقوا العذاب جميعًا بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا من كفر وفسوق وإضلال

ولم الخبر جل وعلا أن الكفار الذين جحدوا آيات الله ولم يعملوا بها علوًّا واستكبارًا عنها؛ لن تُفتَّح أبواب السماء لأرواحهم إذا قُبضت، ولن يصعَدَ لهم عمل صالح أو دعاء في حياتهم الدنيا، ولن يدخلوا الجنة إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة، والمقصود: استحالة ذلك، ومثَّل سبحانه بالجمل لأنه أضخم حيوان تعرفه العرب، ثم بين سبحانه أنه بمثل هذا العذاب الأليم يعاقب أولئك الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم.

[81] ثم أُخبر جل وعلا أن النار تحيط بهؤلاء المجرمين في جهنم، فلهم من تحتهم فراش ومضجع من نار، ومن فوقهم أغطية من نار، واعلموا أن بمثل هذا العقاب الشديد نعاقب كل ظالم فاجر ظلم نفسه بالكفر بالله وبأنبيائه ورسله.

[٤٢] ثم بين جل وعلا مصير المؤمنين الأبرار الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات على قدر استطاعتهم، فإن الله لا يكلف نفسًا إلا ما تقدر عليه من العمل الصالح ويكون في استطاعتها، فأخبر سبحانه بأن أولئك المؤمنين هم أهل الجنة خالدون فيها، لا يخرجون منها أبد الآبدين.

[٤٣] ثم أخبر جل وعلا أنه أَذْهَبَ ما في صدور هؤلاء المؤمنين

الجُزْءُ النَّامِنُ الْمُورَةُ الأَغْرَافِ قَالَ أَدْخُلُواْ فِيَ أُمِّهِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُ مِينَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِّكُلِّمَادَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا ۖ حَيَّ إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَاجَيِعَاقَالَتَ أُخْرَنِهُ وَلِأُولَنَهُمْ رَبَّنَاهَلَؤُلِآءِ أَضَلُّونَافَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّالِّرُقَالَ لِكُ لِّضِعْفُ وَلَكِن لَا تَعَامُونَ ﴿ وَقَالَتْ أُولَنَهُ مَ لِأُخْرَنَهُمْ فَمَاكَانَ لَكُوْعَلَيْنَا مِنْفَشِّل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُهُ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُ مَأْبُوَابُ ٱلسَّمَاء وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِ سَيِرَالْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ يَخْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَ نَدَمِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَاكِ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلَحَاتِ لَانُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۤ أَوْلَتِكَ أَصْحَكِ ٱلْجَنَّةِ هُرۡ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ ءُ ٱلْأَنْهَا رُّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ نَا لِهَٰذَا وَمَاكُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَلنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا إِلَّا لَحْقُّ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُوۡ اَلۡجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَاكُنْتُمۡ تَعۡمَلُوت ٠ 

الذين دخلوا الجنة من كل حقد وغل، وجعل أنهار الجنة تجري من تحت قصورهم وأشجارهم، ثم أخبر سبحانه أن أهل الجنة حينما دخلوها قالوا: الحمد لله الذي وفقنا للإيمان والعمل الصالح، وما كنّا لنوفّق إلىٰ هذا لو لا أنْ هدانا الله سبحانه، وله الحمد حيث ثبتنا علىٰ هذا الإيمان، ثم قالوا: لقد جاءت رسل ربنا بالدين الصحيح الحق فكانوا سببًا في هدايتنا، ثم تنادي الملائكة هؤلاء المؤمنين وتخبرهم أن هذه هي الجنة التي وعدكم الله فقد أورثها الله لكم برحمته، وبسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة المقبولة.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
|      | <br> |  |
| <br> | <br> |  |

البُحْزَةُ القَّامِنُ الرَّهُ الأَعْرَافِ اللَّهِ اللَّهُ مَرَافًا الْأَعْرَافِ وَنَادَى آَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ آَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلْ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَرَبُّكُوحَقَّا قَالُوا نَعَمُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ٰبَيْنَهُ مُ أَن لَّعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِلِمِينَ ۩ٱلَّذِينَ يَصُدُّ وِنَعَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَتِغُونَهَاعِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَلْفِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ بِسِيمَاهُرُّ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجِنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُم أَرْيَدْ خُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ١ \* وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰٓ أَصْعَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْمَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ١ أَهَا وَلَاهَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُ مَلَا بِنَا لَهُمُ اللَّهُ مِرْحَمَةً أَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْهُ وَلَا أَنتُوتَ تَحَرَّنُونَ ﴿ وَيَادَى ٓ أَصْحَابُ ٱلنَّا رِأَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْعَلَيْنَامِنَ ٱلْمَلَءَ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَفَا لَيْوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَانسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَا ذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ ٥٠

[23] ثم أخبر حل وعلا أن أهل الجنة ينادون أهل النار ويقولون لهم: لقد وجدنا ما وعد رَبُّنا بالجنة حقًّا، فهل وجدتم ما وعد ربكم من العذاب حقًّا؟ فأجابوهم: نعم، ثم ينادي مناد بين أهل الجنة وأهل النار يقول: أن لعنة الله على الظالمين المجرمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال وارتكاب الذنوب والمعاصى.

أَنَّ أَمْ بِينَ جَلَّ وَعَلا أَنْ هَذَهُ اللَّعَنَةُ وَهَذَا الطَّرِدُ مِنْ رَحِمَةُ اللهُ جَزَاءُ الظّالَمِينَ الكَافَرِينَ الذّينَ يَصِدُونَ النّاسِ عِن اتباع دِينَ اللهُ وَشَرِعهُ وَرسله، ويريدون أن يكون دين الله معْوَجًّا غير مستقيم حسب أهوائهم، وهم بلقاء الله في الآخرة جاحدون مُكَذِّبُون.

[٤٦] ثم أخبر جل وعلا أن بين أهل الجنة وأهل النار حاجزًا

عظيمًا مرتفعًا يقال له: الأعراف، وعلى هذا الحاجز رجال تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يعرفون أهل الجنة ببياض وجوههم، وأهل النار بسواد وجوههم، وإذا رأوا أصحاب الجنة نادوهم وقالوا: أن سلام عليكم ياأهل الجنة، ثم بين سبحانه أن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة بَعْدُ، وهم يطمعون في رحمة الله بدخولها.

[٤٧] ثم أخبر جل وعلا أن أصحاب الأعراف إذا وقع بصرهم على أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا في النار مع القوم الظالمين الهالكن.

[83] ثم أخبر جل وعلا أن أصحاب الأعراف ينادون رجالًا من الكفار يعرفونهم بوجوههم، وقد كان لهم في الدنيا شرف ومال ومنصب، فقال لهم أصحاب الأعراف على سبيل التوبيخ والتقريع: ياأهل النار هل أغنت عنكم الأموال الطائلة التي جمعتموها في الدنيا؟، وهل نفعكم استكباركم على الحق وعلى الرسول وعلى المؤمنين؟.

[49] ثم قال أهل الأعراف لأهل النار تقريعًا وتوبيخًا لهم: ياأهل النار أهؤلاء الذين أدخلهم الله الجنة برحمته كنتم تُقْسِمُون أن لا ينالهم الله برحمة منه احتقارًا لهم وازدراء؟، ثم يقال لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة فقد غفر الله لكم، ولا خوف عليكم مستقبلًا من عذاب الله، ولا تحزنون على ما فاتكم من نعيم الدنيا الزائل؛ لأن الله أذهب عن أهل الجنة الحزن كما في قوله تعالى:

[ • 0] وبعد أن يذوق الذين كفرو (عذاب الله فإنهم ينادون على أهل الجنة طالبين منهم: أن يفيضوا عليهم بعض ما أنعم الله عليهم من الماء، أو مما رزقهم الله؛ فيجيبهم أهل الجنة: إننا لا نستطيع؛ لأن الله حرَّم ذلك على الكافرين.

[01] ثم بين جل وعلا أن الله حرَّم نعيم الجنة على الكافرين الذين جعلوا دين الله لهوًا وسخرية واستهزاءً ومخادعة ومحاربة للمؤمنين، واغتروا بالحياة الدنيا وزخارفها، ثم بين سبحانه أنه في هذا اليوم وهو يوم القيامة يجازيهم بتركهم في جهنم تركًا كالنسيان، جزاء لتركهم العمل لهذا اليوم، وبسبب جحودهم وكفرهم بآيات

[07] ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل للناس على لسان نبيه ﷺ هذا القرآن العظيم، الذي فيه تفصيل كل شيء يحتاجه الخلق، وهذا كله بعلم وتقدير من الله، وكذلك جعله سبحانه هدًى لمن امتثله، ورحمة لقوم آمنوا به وتمسكوا بتعاليمه.

[07] ثم قال سبحانه: هل ينتظر هؤلاء الجاحدون إلَّا وقوع ما أخبر به جل وعلا من العذاب والعقاب؟، فيوم يأتيهم ما وُعِدُوا به يوم القيامة يقول هؤلاء الكفار الذين نسوا لقاء هذا اليوم ندمًا وأسفًا: لقد تبين لنا الآن أن رسل الله جاءوا بالحق، فهل لنا من أصدقاء يشفعوا لنا عند ربنا فيرفع عنا العذاب؟، أو نرجع إلىٰ حياتنا الدنيا فنعمل الأعمال الصالحة، ولا نعمل الأعمال التي لا ترضي ربنا كالشرك والمعاصي وغير ذلك، ثم بين سبحانه وتعالىٰ أن هؤلاء المشركين خسروا أنفسهم وضيعوا حياتهم وقت العمل بالدنيا بسبب كفرهم وضلالهم، فمأواهم النار والعذاب، وذهب عنهم ما كانوا يعتقدون من العقائد الباطلة، وما كانوا يفترونه علىٰ الله في الدنيا.

وقوله: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ مَوْمَ يَأْتِى تَأْوِيلُهُ ، ﴾ [الأعراف:٥٣]، التأويل نوعان:

الأول: هو التفسير المعروف، وهو شرح الآيات وتبيين المراد منها. الثاني: وهو المآل، أي: ما يؤول إليه الأمر بوقوعه وظهوره على الطبيعة؛ كما قال يوسف لأبيه: ﴿هَٰذَاتَأُوبِلُ رُءْيَكَى مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَارَةِي حَقًا ﴾ [يوسف:١٠٠].

[30] يخبر جل وعلا أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش، أي: علا وارتفع عليه.

والاستواء صفة من صفات الله تعالىٰ التي وصف بها نفسه، وهو استواء حقيقي يليق بجلاله وعظمته، وكثير من الفرق الإسلامية كالمعتزلة والأشاعرة يؤولون هذه الصفة، فيقولون: (استوىٰ)، يعني: استولىٰ، كما يؤولون غيرها من صفات الله تعالىٰ، أما أهل السنة والجماعة فيقولون: (استوىٰ)، بمعنیٰ: علا وارتفع علیٰ العرش؛ استواء حقيقيًّا يليق بجلاله عز وجل، نعلم معناه ولا نعلم كيفيته؛ كما أننا لا نعرف كيفية ذاته جل وعلا.

ويقال للمؤولين: أليس الله قبل ذلك كان مستوليًا على العرش وغيره؛ كما قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَالَّرُضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاكَ الْمَاءِ ﴾ [هود:٧]؟!.

ثم أخبر سبحانه أنه يغشي الليل النهار، أي: أن ظلمة الليل تغطي النهار فتُذهب نوره، وكذلك يُدخل النهار على الليل حتى يذهب ظلامه، وكلما جاء أحدهما ذهب الآخر، ثم أخبر سبحانه أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات وأنها تسير بأمر الله وقدرته، وأخبر أن له وحده الخلق والأمر، فتنزه سبحانه وتعاظم عن كل نقص وعيب، وهو رب الخلق أجمعين.

[٥٥] يأمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يدعوه ويلحون عليه في الدعاء، مظهرين له الذل حال السؤال، واحذروا أن تعتدوا في الدعاء فإن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين حدوده في الدعاء وغيره.

المُؤْزَةُ النَّامِنُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمَّرَافِ وَلَقَدَّ جِثْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِرهُ ذَى وَرَحْ مَةً لِقَوَمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَةُ ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُۥ يَغُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبِّلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِ لَنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْلَنَا أَوْنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْراًلَّذِي كُنَّانَعُ مَلَّ قَدْخَسِرُوٓا أَنفُسَهُ مۡوَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلمَّسَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱلسَّتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشُّ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِ فِّيَّةً أَلَا لَهُ ٱلْحَلُّقُ وَٱلْأَمْرُ شَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٠ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْ تَدِينَ @ وَلَا تُقْسِدُ واْفِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ حَوْفَا وَطَمَعَّأَ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْ رُّابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ حَقَى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابَا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَكَدِمَّيّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِّ كَذَٰ لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ وَتَذَكُّرُونَ 

ولهذا يجب على الإنسان وهو يدعو أو يسبح أو يقرأ أن يُسمع نفسه ولا يُزعج من حوله، كما قال تعالىٰ: ﴿وَلَا يَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا ﴾ [الإسراء:١١٠].

[07] ثم يأمر جل وعلا الناس أن لا يفسدوا في الأرض بعمل المعاصي ونشرها، بعد إصلاحها بإرسال الرسل، وعمرانها بطاعة الله، وادعوه أيها المؤمنون خوفًا من عقابه وطمعًا في ثوابه، واعلموا أن رحمة الله قريب من المحسنين.

يقول أهل السنة والجماعة: الخوف والطمع متلازمان واجبان على كل مؤمن كالجناحين للطائر، والمحبة كالرأس.

[٥٧] ثم بين جل وعلا نِعْمَةً من نِعَمِهِ على عباده وهي إرسال الرياح المبشرات للغيث الذي تثيره بإذن الله فيستبشر الخلق برحمته، حتى إذا حملت الرياح السحاب المحمل بالمطر ساقه الله لإحياء بلد قد أجدبت أرضه وكادت أن تهلك حيواناته، ثم أنزل الماء الغزير من ذلك السحاب على هذه البلدة؛ فأنبت الله لهم الزرع والثمار، ثم بين سبحانه أنه كما أحيا هذه البلدة الميتة بالمطر؛ فإنه يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم، لعلكم تتذكرون قدرة الله على البعث والنشور.

يقول بعض المفسرين: الرياح بصيغة الجمع في القرآن تعني: الرحمة، والريح بصيغة المفرد تعني: العذاب، وكان رياعً إذا هبت الريح يدعو في الغالب بهذا الدعاء يقول: «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١١٥٣٣)، وأبو يعلى في مسنده (٢٤٥٦).

الجُزْةُ التَّامِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغَرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذْنِ رَبِّةً وَٱلَّذِي خَبُثَ لَا يَغَرُجُ إِلَّانَكِدَأْكَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ ٠ لَقَدَّ أَرْسَلْنَانُوطًا إِلَى قَوْمِهِ مِ فَقَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُ وَأَلْبَهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ 🙉 قَالَ ٱلْمَلَأَمُونَ قَوْمِهِ ۗ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ قَالَ يَكَوَّمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وُلَكِينِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينِ ١٠ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ﴿ أُوعِبَ تُرُأَن جَآءً كُمْ ذِكْرُيُّ مِن زَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِنكُمْ لِيُنذِ رَكُمُ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَّكُمْ وَتُرْحَمُونَ ( فَكَذَّبُوهُ فَأَنْحَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَأَ إِنَّهُمُ مُكَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ١١ \* وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلقَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُ مِتْنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن فَوْمِهِ وَ إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ٠ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن زَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

[01] ثم أخبر جل وعلا أن الأرض الطيبة التربة تنبت بعد إنزال المطر عليها، أما الأرض السبخة التربة ينزل عليها المطر فلا تنبت إلا قليلًا ولا يُنتفع بها، وهكذا العبد المؤمن ذو القلب الطيب إذا سمع ما ينزل من الآيات يزداد إيمانه، وتحسن أعماله الصالحة، أما الكافر فعندما يسمع القرآن فإنه لا ينتفع به، فلا يعمل خيرًا ولا يترك شرَّا، وإن عمل خيرًا فهو بتباطؤ ونكد.

يمان يروو يول المراب والمحتل الله السلام إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة له، فقال نوح لقومه: ياقومي اعبدوا الله وحده لا شريك له، واعلموا أنه ليس هناك إله يستحق العبادة غير الله سبحانه وتعالى، وإنني أخاف أن يحل عليكم يوم القيامة عذاب عظيمٌ هوله لشدة ما فيه من الأهوال والكروب.

[70] فرد الرؤساء من قوم نوح على نبيهم قائلين: إنا لنراك يانوح في بُعْد بيِّن واضح عن الحق والصواب، لأنك تركتَ دينَ آبائك.

[71] فردَّ عليهم نوح عليه السلام قائلًا: اعلموا ياقوم أنه ليس بي كما تزعمون شيء من الضلالة، ولكني رسول من الله خالق العالم ورازقهم أجمعين.

[77] واعلموا ياقوم أن وظيفتي التي كلفني الله بها أن أبلغكم رسالة ربِّ العالمين، وأنصحكم أن تستجيبوا لي، وتؤمنوا بالله ربكم؛ فإنه يوحىٰ إليَّ من الله جل في علاه أنما إلهكم إله واحد وهو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

[17] ثم قال نوح عليه السلام لقومه: كيف تعجبون أن جاءكم التذكير والنصح على يد رجل منكم تعرفونه وتعرفون صدقه وأمانته؟ لكي ينذركم عاقبة الشرك والكفر والضلال، وما أعد الله من العذاب الأليم للمشركين؛ ولكي تخافوا الله فتعملوا بطاعته وتجتنبوا معصيته؛ ولعل الله يرحمكم يوم القيامة بعد أن تفعلوا الأسباب التي تؤدي إلى رحمته سبحانه وتعالى.

وهذا تبكيت لهم؛ قلو جاءهم رسول من غير جنسهم فإنهم لن يفهموا منه، ولن يتأسوا به، ولرفضوه.

[18] ثم أخبر جل وعلا أنه لم يؤمن بنوح عليه السلام إلا القليل من قومه الذين صدقوا به وآمنوا بالله، مع أنه دعا قومه إلى التوحيد والإيمان بالله مدة طويلة من الزمان؛ وكانت النتيجة أن الله أنزل عليهم العذاب، فأنجى سبحانه نوحًا والذين معه في السفينة، وأغرق الله الذين جحدوا بآيات الله ولم يؤمنوا به جل في علاه؛ ثم بين سبحانه وتعالى أنهم كانوا قومًا عُمْيَ القلوب عن قبول الحق بسبب طغيانهم وتكبرهم.

[70] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل إلى قوم عاد أخاهم هودًا عليه السلام لأنه واحد منهم، فقال: ياقوم اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا معه في العبادة أحدًا؛ فليس لكم إله حتى غيره، أفلا تخافون نقمته جل في علاه.

[17] فقال كبار الكفار من قوم هود عليه السلام: إنا لنراك ياهود في جهالة وخفة عقل، ويغلب على ظننا أنك كاذب في رسالتك. [17] فرد عليهم هود عليه السلام قائلًا: والله ياقوم ليس بي جهالة بوجه من الوجوه، ولكني رسول من رب الخلق أجمعين، أرسلني إليكم لأنصح لكم، وأخرجكم من الظلمات إلى النور؛ فهو لم ينتصر لنفسه؛ بل اكتفىٰ بشرح مهمته.

| <br> | <br>••••• |
|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| <br>      |
| <br>      |
|      |      |      |      |      |      |      |           |

[78] ثم قال هود عليه السلام لقومه: اعلموا ياقومي أنني أحمل اليكم رسالة ربي حتى أبلغكم بها، وأنا في ذلك ناصح لكم لا أريد لكم إلا النجاة من النار، وأنا أمِينٌ مخلص أبلغكم وحي الله تعالىٰ في أرضه.

[73] ثم قال لهم هود عليه السلام: لماذا تعجبون أن جاءكم ذِكْرٌ وموعظة من ربكم على لسان رسول أرسله الله إليكم، وهو رجل منكم، تعرفون نسبه وصدقه؛ ليخوِّ فكم عذاب الله؟ ثم ذكرهم بنعم الله عليهم ومن ذلك أنه جعلكم خلفاء من بعد ما أهلك الله قوم نوح بالطوفان بسبب كفرهم وجحودهم، وكذلك زاد في أجسامكم قوة وطولًا، ثم عاد هود عليه السلام وذكرهم بنعم الله عليهم فقال: فاذكروا نعم الله الكثيرة عليكم، واشكروا الله عليها؛ لعلكم تفلحون وتفوزون في الدنيا والآخرة.

[٧٠] ثم قال قوم عاد لنبيهم هود عليه السلام: أجئتنا ياهود لتدعونا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وترك ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام؟ ثم أن هودًا عليه السلام كان ينذرهم بالعذاب الأليم إذا لم يؤمنوا بالله واستمروا في كفرهم وضلالهم، فقال له قومه: فأتِّنَا بالغذاب الذي تخوفنا به إن كنت ياهود صادقًا في دعواك.

[٧١] فقال لهم هود عليه السلام: اعلموا ياقوم أنكم ما دمتم مُصِرِّين علىٰ الكفر فقد وجب غضب الله وعذابه عليكم، وبعد أن هددهم قال لهم عليه السلام: أتجادلونني في أصنام أحدثتموها أنتم وآباؤكم وجعلتموها آلهة؟ وما نزَّل الله بها من حجة أو دليل؛ فانتظروا عقاب الله كما طلبتم، وأنا معكم سأنتظر عقوبة الله بكم. [٧٧] ثم أخبر جل وعلا أنه أنجىٰ هودًا والذين آمنوا معه من المؤمنين برحمة من الله وفضل، وأنه أهلك القوم الذين كذبوا بآيات الله واستأصلهم، وما كانوا من المؤمنين لتكذيبهم بآيات الله وعدم تصديق رسوله عليه .

[٧٣] ثم أخبر جل وعلاً أنه أرسل إلىٰ قبيلة ثمود أخاهم صالحًا،

الجُزْءُ الثَّامِنُ المُورَةُ الأَعْرَافِ أَيْلَغُكُرُ رِسَلَنتِ رَبِّي وَأَنْالُكُمْ زَناصِحُ أَمِينٌ ١٠٠ أَوَعِبْتُمْ أَن جَآءَكُرُ ذِكُرُّ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنْكُمْ لِيُسْذِرَكُمْ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡجَعَلَكُمُ خُلَفَ آءِمِنُ بَعۡدِ قَوۡمِرۡفُحِ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَالَةً ۚ فَأَذْكُرُوٓاْءَ الْآءَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُ دَاللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْ كُم مِن رَبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتُجُكِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُكُمُوهَا أَنْتُمْ وَوَابَاؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ يُهِهَامِن سُلْطَنَّ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينِ مَعَهُ وِبرَحْ مَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَ ذَبُواْبِعَا يَنِيَّنَّا وَمَاكَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَكَ قَوْمِ أَعْبُدُواْللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ ۚ قَدْجَاءَ تُكُم بَيَّنَةٌ مِّن رَّيِّ كُرُّ هَاذِهِ وَالْقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيَ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَ مَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ ٠٠

فقال لهم: ياقوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، واعلموا أنه ليس لكم إله غيره يستحق العبادة فتعبدوه، ثم قال لهم: وقد جئتكم بمعجزة من ربكم وهي ناقة عظيمة، خلقها الله وأخرجها من الصخرة حسب رغبتكم؛ لتكون دليلًا على صدق ما أدعوكم إليه، فاتركوها تأكل في أرض الله ولا تتعرضوا لها بإيذاء أو ذبح أو غيره، فإن فعلتم فسوف يأتيكم من الله عذاب أليم موجع.

| <br> |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |
| <br> |  |
|      |  |

الجُزْةُ النَّامِنُ الْأَعْرَافِ النَّاعْرَافِ النَّعْرَافِ النَّعْرَافِ النَّعْرَافِ النَّعْرَافِ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآء مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَكَّ فَأَذْكُرُ وَأَءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوُاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفَسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْمِن قَوْمِهِ عِلْلَذِينَ ٱسْتُضْمِعِ فُواْلِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن زَّيِهِ وَعَالُواْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبَرُوۤاْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَن تُم بِهِ عَكِفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلذَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ وَقَالُواْيُصَلِحُ ٱكْتِنَابِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُّهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَا فَوْمِ لَقَ لَا أَبَلَغَتُ كُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ وَلُوطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَنِحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْمَلَمِينِ ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْثُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةَ مِّن دُونِ ٱللِّسَاءَ بَلْ أَنتُ مْ قَوْمُرُ مُّسَ فِفُونَ ١

[٧٤] وبعد أن بين صالح عليه السلام لقومه مهمته قال لهم: تذكروا ياقومي نعمة ربكم عليكم؛ حيث جعلكم خلفاء في الأرض بعد أن أهلك قوم عاد الذين كانوا من قبلكم؛ بسبب إجرامهم وطغيانهم، وأسكنكم في أرض الحِجْر تبنون في سهولها القصور الفارهة، وتنحتون من الجبال بيوتًا لقبور موتاكم؛ فاذكروا نعم الله عليكم، واشكروه سبحانه على ما تفضل عليكم بهذه النعم، واحذروا أن تنشروا في الأرض الفساد، فيهلككم الله كما أهلك من قبلكم، قوم عاد وغيرهم من الأقوام المفسدين.

[٧٥] فقال كبار الكفار الذين استكبروا من قوم صالح، مخاطبين من آمن من ضعفاء القوم على سبيل السخرية والاستهزاء: هل أنتم متأكدون أن صالحًا مرسل من ربه؟ فأجاب المؤمنون الضعفاء قائلين: إنا بما أُرْسِلَ به صالح لمؤمنون.

[٧٦] فرد المستكبرون عليهم قائلين: أما نحن فإنا بالذي آمنتم به جاحدون وغير معترفين.

[۷۷] وبعد إصرار هؤلاء المجرمين على الكفر والجحود قاموا بعقر الناقة واستكبروا وتمردوا على دين الله ولم يطيعوه سبحانه، ثم قالوا على سبيل العناد والاستكبار والسخرية: اثْتِنَا ياصالح بالعذاب الذي توعدتنا به إن كنت من المرسلين حقًا.

[٧٨] ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أمهلهم ثلاثة أيام ثم نزل بهم العذاب الشديد؛ كما قال تعالى: ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ أَيَامِ ﴾ [هود:٦٥]؛ فزلزل الله الأرض من تحتهم؛ فأصبحوا في ديارهم جاثمين على رُكبهم ووجوههم.

وقد وصف جل وعلا كِبر جثثهم بجذوع النخل؛ فقال تعالى: وهذا وصف لقوم عاد، وينطبق علىٰ قوم ثمود، وعلىٰ كل من أخذتهم الصيحة؛ حيث انتشرت جثثهم في العراء كأعجاز النخل الخاوية، إذ لم يُقْبرُ أحد منهم؛ حيث أخذتهم الصيحة جميعًا، نعوذ بالله من غضبه وسخطه. [٧٩] وبعد أن وقع العذاب علىٰ قوم ثمود وأفناهم الله جميعًا أغرض نبيهم صالح عليه السلام عنهم وتركهم لمصيرهم الذي استحقوه، وقال علىٰ سبيل الحزن والتحسر: والله ياقوم قد أبلغتكم أوامر الله عز وجل، ونصحتكم وحذرتكم أن ينزل بكم عذابه، ولكنكم لا تحبون من ينصحكم ويوجهكم.

وهكذا كل الذين لا يرغبون في الصلاح يكرهون من ينصحهم ويرشدهم.

[١٨] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل لوطًا عليه السلام إلى قومه ليدعوهم إلى دين الله ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وبخاصة عن تلك الفعلة الشنيعة التي ابتدعوها، وهي فاحشة أن يجامع الرجل رجلًا، وسميت لواطًا لأنهم هم الذين ابتدعوها؛ حيث قال لهم مستنكرًا عليهم: ياقوم أتأتون هذه الفاحشة البشعة القبيحة التي لم يفعلها أحد من قبلكم من العالمين.

[٨١] ثم قال لوط عليه السلام لقومه مستنكرًا عليهم: ياقوم إنكم لتأتون الذكور في أدبارهم شهوة منكم، وتتركون ما أحل الله لكم من نسائكم، إنكم قوم متجاوزون لحدود الله غارقون في الذنوب والمعاصى؛ فخافوا الله ربكم وأقلعوا عن هذه الجريمة.

| لين: إنا بما أُرْسِل به صالح لمؤمنون. |
|---------------------------------------|
| <br>                                  |
| <br><i>'</i>                          |
|                                       |
|                                       |
|                                       |

[AT] فما كان من هؤلاء السفهاء المجرمين إلا أن أجابوا نبيهم لوطًا عليه السلام ومن آمن معه فقالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتنزهون عما نفعله من هذه الفواحش ومن إتيان الرجال في الأدبار، فيا سبحان الله لقد أصبح الذي يتطهر ويبتعد عن هذه الفواحش في نظر هؤلاء غير صالح لمساكنتهم.

وقوله: ﴿ أَخْرِجُوهُم مِن قَرْيَرَكُمْ ﴾، هذا هو ديدن الفساق في كل زمان أنهم لا يحبون أهل الصلاح؛ لأنهم يعكرون عليهم صفو حياتهم وفسقهم وفجورهم، ولذا فإنهم يسعون للتخلص منهم بإخراجهم وإبعادهم لتخلو لهم الأجواء.

[٨٣] ولما أراد جل وعلا أن يعاقب قوم لوط على فسقهم وإجرامهم أنجى سبحانه لوطًا عليه السلام وأهله، إلا امرأته فإنها كانت من هؤلاء الضالين الباقين الذين بقوا في قريتهم فنالهم العذاب الأليم؛ حيث إنها لم تؤمن بلوط عليه السلام، ورضيَتْ بهذا الفعل من قومها ولم تستنكره؛ بل قيل: إذا جاء أضيافٌ لنبي الله لوط عليه السلام، فإن امرأته كانت تُسَلِّطُ عليهم أولئك المجرمين. [٤٨] ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل على هؤلاء المجرمين نوعًا عجيبًا من العذاب يناسب جريمتهم، لأنهم انتكسوا عن الفطرة فأتوا الرجال دون النساء؛ فكانت عقوبتهم أن أنزل الله عليهم أمطارًا من حجارة من طين متجمد، وقلب قريتهم التي كانوا فيها فجعل عاليها سافلها، فانظر أيها الرسول كيف صارت عاقبة هؤلاء الذين جحدوا آيات الله وكذبوا رسله وانتهكوا محارمه.

[٨٥] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل إلى قبيلة مدين شعيبًا الذي تربط بينه وبينهم رابطة النسب؛ فقال لهم: ياقوم اعبدوا الله وحده لا شريك له؛ فقد جاءتكم الآيات والحجج والبراهين التي تدل على صدق ما جئتكم به؛ وأتموا المكيال والميزان ولا تنقصوا شيئًا من حقوق الناس، ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب الذنوب والمعاصي بعد أن بذل الأنبياء وأتباعهم الصالحون جهدهم في إصلاحها وإصلاح أهلها؛ واعلموا أن هذه الأوامر التي أمركم الله بها هي خير لكم من الاستمرار في الظلم العدوان والإفساد في الأرض، إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر.

وقد ذكر المفسر ون أن مدين تقع بقرب مدينة مَعَان جنوب الأردن على طريق الحجاز.

[٨٦] واستمر شعيب عليه السلام في نصح قومه فقال لهم: ولا تجلسوا ياقومي بكل طريق تخوفون من أراد الإيمان بالله بالقتل

الجُزْءُ الثَّامِنُ اللَّهِ الأَعْدَافِ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْ رِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُ مُأْنَاكُ يَتَطَهَّ رُونَ ﴿ فَأَنَّاكُمُ لَا يَعَلَّىٰ لَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِين ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَّنَ أَخَاهُ مَشُعَيْ بَأَقَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُم فَدُجَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلتَاسَ أَشَيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُواْفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَأَ ذَاكُمْ خُيُّرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثَّوْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلَ ٱللَّهِ مَنْءَامَرَ بِهِ وَتَنْبَغُونَهَا عِوَجَأُوٓٱذْكُرُوٓٱ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمٍّ وَٱنظُرُواْكَيْفَكَاتَ عَلِقِهَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي ٓ أَرْسِلْتُ بِهِۦ وَطَا آبِفَ أُنَّا يُؤْمِنُواْ فَٱصْبُرُواْ حَقَّل يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَّأُ وَهُوَخَيَّرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ THE STATE OF THE S

والتعذيب، وتبذلون جهدكم في صرف من آمن بالله عن الطريق المستقيم وعن الهدئ، وتسعون في أن يكون طريق الله المستقيم طريقًا معوجًا بإلقاء الشُّبهات وإشاعة الأباطيل، ثم قال لهم: واذكروا ياقومي نعمة الله عليكم يوم أن كان عددكم قليلًا فكثركم، وكنتم فقراء فأغناكم، وانظروا إلى المفسدين ممن قبلكم كيف كانت نهايتهم؛ حيث كان آخر أمرهم الهلاك والدمار.

[AV] ثم نصح شعيب عليه السلام قومه أن يتحلوا بشيء من الصبر والعدل، فقال لهم: وإن كان جماعة منكم آمنوا برسالتي وصدقوني، وجماعة لم تؤمن بل أصروا على كفرهم وعنادهم، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وبينكم بحكمه العادل وهو سبحانه خير الحاكمين؛ وعندها سينصر الله الحق وأهله، ويعذب المشركين الجاحدين؛ وحينئذ ترون أيها المكذبون الضالون أنكم كنتم في ضلال واضح مبين.

| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the s |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second s |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الجُزْءُ التَّاسِعُ مَن اللَّهُ مَا الْخَمْرَافِ الْخَمْرَافِ \* قَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ مَأْقَالَ أُولُو كُنَّاكُرْهِينَ @ قَدِ اُفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُرْبَعْدَ إِذْ نَجَّنْنَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَّأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱلَّبَّعْ أَمُّر شُعَيِّبًا إِنَّكُو إِذَا لَّخَلِيرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَرَّ يَغْنَوْ أَفِيهَاۚ ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُٱلْخَيْسِرِينَ ﴿ فَنَوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَلَكَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمِّ فَكَيْفَءَ اسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْمِأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُ مُ يَضَّرَّعُونَ ۞ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ قَقَالُواْ فَدُمْسَ ابَاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَايَشَّعُرُونَ ٠

[٨٨] وبعد أن أفحم خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام قومه بالحجج والبراهين قال الزعماء والكبراء من قومه لشعيب وأتباعه: والله لنخرجك يا شعيب ومن معك من المؤمنين من قريتنا، أو ترجعون لديننا وتتركون ما تدعون إليه، فرد شعيب عليه السلام على هؤلاء السفهاء قائلًا لهم: أنتبع دينكم ونحن كارهون له ونعلم أنه باطل؟.

وبمثل هذا الأسلوب كان رد قوم نوح لنبيهم نوح عليه السلام: ﴿ لَهِنَا لَوْ تَنْتَهِ يَنْنُو مُ لَنَاكُونَ مَن ٱلْمَرْجُومِينَ ﴾ [الشعراء:١١٦].

أمًا قوم إبراهيم عليه السلام فقد أوقدوا نارًا عظيمة لم يستطيعوا القرب منها فرموه بها بالمنجنيق، قال تعالى: ﴿ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانْضُرُوا عَالَىٰ: ﴿ قَالُوا حَرَّقُوهُ وَانْضُرُوا عَالِهَ تَكُمُ إِن كُنتُمُ فَلَعِلِينَ ﴿ قَالُنَا يَكُارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرُهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٨ - ٢٩].

فالأنبياء والدعاة كلهم على مدى الأزمنة والعصور غير مرغوب فيهم من الكفرة والفساق.

[٨٩] ثم قال شعيب عليه السلام لقومه: اعلموا يا قوم لو أنا أطعناكم وعدنا إلى دينكم الباطل بعد أن نجانا الله منه بالإيمان والهداية إلى الحق؛ فنكون إذًا قد ظلمنا أنفسنا وافترينا على الله أشنع أنواع الكذب، واعلموا أيضًا أنه لا يصح ولا يجوز لنا أن نغير

دين ربنا إلا إذا شاء الله لنا العذاب والشقاء، فهو سبحانه صاحب المشيئة النافذة ولا رادً لمشيئته، وهو جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر؛ ولذا على المؤمن أن لا يغتر بنفسه؛ بل يقول كما في سورة آل عمران: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُلْنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنّك أَنّ الْوَهَا بُ ﴾ [آل عمران: ٨]، ثم قال شعيب عليه السلام: واعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علمًا، وأن كل ما يقع في هذا الكون فهو بقدره ومشيئته وعلمه، ومن علمه أنه يعلم ما يصلح للعباد وما يضرهم، ثم توجه شعيب عليه السلام إلى الله فقال: يا ربنا إنا قد اعتمدنا عليك وحدك، فنسألك أن تحكم بيننا وبين قومنا الذين ظلمونا بالحق إنك خير الحاكمين.

[٩٠] ولم يكتف قوم شعيب بتهديد شعيب وأتباعه؛ بل أخذوا في تهديد الناس وتحذيرهم من أن يتبعوا شعيبًا ومن معه، وقالوا لهم: إن اتبعتم شعيبًا وجماعته فسوف تكونون من الهالكين الخاسرين لعزكم ومكانتكم وأموالكم.

[91] وبعد كل هذه المحاورات والمجادلات التي دارت بين شعيب وقومه، وإصرار قومه على الكفر والجحود والضلال، عاقبهم الله بالزلزلة الشديدة فأصبح عليهم الصبح في دارهم باركين على ركبهم موتى هالكين.

[97] واعلموا أن أولئك الذين كذبوا شعيبًا عليه السلام وهددوه وأتباعه بالإخراج من ديارهم لقد نزل بهم العذاب فصاروا كأنهم لم يسكنوا أو يقيموا في ديارهم، وكانت النتيجة أن الذين كذبوا شعيبًا قد خسروا خسرانًا مبينًا.

[٩٣] وبعد أن أصابهم ما أصابهم من العذاب والهلاك أعرض شعيب عليه السلام عنهم، وقال علىٰ سبيل التأسف والحسرة: ياقوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فلم تستجيبوا لنصحى؛ فكيف أحزن وآسف علىٰ هلاككم وعذابكم؟.

[98] يخبر جل وعلا عن الأمم التي كذبت رسلها؛ حيث ابتلاهم الله بالفقر والأمراض بسبب عنادهم وكفرهم، لعلهم ينيبوا إلىٰ الله ويرجعوا إلىٰ الحق؛ ولو أنهم رجعوا إلىٰ ربهم وسألوه الفرج وأنابوا إليه ضارعين متذللين لرفع عنهم البلاء والشدة وعوضهم بالرخاء والنعمة، ولعلهم يشكرون المتفضل المنعم الذي رفع عنهم الضراء والشدة.

[90] وبعد أن ابتلى جل وعلا هذه الأمم بالأمراض والفقر أخبر سبحانه أنه رفع عنهم البلاء وأعطاهم الصحة والعافية والغنى والرخاء والسعة، كل ذلك لعلهم يشكرون الله المنعم المتفضل عليهم، فلما لم تلن قلوبهم مما حل بهم وقالوا: هذه طبيعة الدنيا، وهذه أحوال مرت على آبائنا وأسلافنا، وهذه أحوال الزمن وتقلبات الدهر والطبيعة، فسخط الله عليهم ثم أتاهم العذاب بغتة من غير شعور منهم؛ فأهلكهم الله وأفناهم.

[97] يخبر جل وعلا عن تلك القرئ التي أهلكها لو أنهم آمنوا بالله وصدقوا الرسل، وخافوا الله باتباع ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر؛ لأنزل الله عليهم بركات السماء وهي المطر، وبركات الأرض وهي الثمار والنبات والخصب والنعيم، لكنهم جحدوا آيات الله وكذبوا رسله فعاقبهم الله بسبب كفرهم وعنادهم في الدنيا بالبأساء والضراء، وفي الآخرة بالنار.

[٩٧] ثم قال جل وعلا على سبيل التخويف والتحذير لهؤلاء الغافلين: هل أمِنَ أهل تلك القرئ التي أهلكناها بسبب كفرها وجحودها أن يأتيهم عذابنا وقت بياتهم وهم غارقون في نومهم؟ [٩٨] ثم قال جل وعلا: أو أمن أهل تلك القرئ المهلكة أمِنُوا أن يأتيهم عذابنا نهارًا وهم ساهون لاهون في غاية الغفلة والانشغال في ملذات الحياة الدنيا؟

[94] ثم قال جل وعلا: هل أمنوا مكرنا واستدراجنا لهم بالنعم؟؛ حيث أمهلناهم في طغيانهم ونعيمهم؛ فاعلموا أيها الناس أنه لا يأمن مكر الله ويستمر في غيه وضلاله إلا الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، وذلك هو الخسران المبين.

[110] ثم قال جل وعلا: أولم يتبين لهؤلاء الكفار الأشقياء الذين ورثوا الأرض من بعد أهلها الذين أهلكهم الله بذنوبهم ثم ساروا على طريقتهم في الكفر والضلال؛ أولم يتبين لهم أن في قدرة الله أن يصيبهم العذاب الشديد بسبب كفرهم وضلالهم وذنوبهم كما أصاب من سبقهم، ثم يختم الله على قلوبهم فلا يستطيعون سماع النصح والإرشاد، ويستمرون على ذلك حتى يموتوا على الكفر والضلال فيكون ذلك سببًا في دخولهم النار.

المحانه عليه شيئًا من أخبارها وما جرى لها مع أنبيائها؛ ليكون فلك عبرة للمعتبرين، وموعظة للمتعظين، ثم بين سبحانه أن تلك ذلك عبرة للمعتبرين، وموعظة للمتعظين، ثم بين سبحانه أن تلك الأقوام المكذِّبة جاءتهم رسلهم ودعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقد أيدهم الله بالمعجزات الواضحات، ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتعظوا؛ بل استمروا في كفرهم وضلالهم، وبسبب ذلك طبع الله على قلوبهم عقوبة لهم جزاء ما فعلوه واقترفوه من الكفر والذنوب والمعاصى.

[١٠٢] ثم أخبر جل وعلا نبيه ﷺ أن أكثر الناس لا يوفون بالعهود؛ بل إن أكثرهم فاسقون خارجون عن طاعة الله؛ كما قال جل وعلا: ﴿ وَإِن تُطِعَ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ [الأنعام:١١٦]، وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَكُثُرُ ٱلنّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ [يوسف:١٠٣].

وَإِخبار النَّبِي ﷺ بذلك حتى لا يضيق ذرعًا بأحوال من أرسل إليهم، وكأن الله سبحانه يقول له: انتبه يانبي الله فإنَّا أرسلناك إلى أناس

الجُزّة التّاسعُ اللّه الأغرافِ المُغرافِ وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْفُرَىٰٓءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَرَكَٰتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكِّسِبُونَ ﴿ أَفَأَمِنَأَهُلُ ٱلْقُرَيِّ أَن يَأْتِيَهُ مِبَأْسُنَا بَيَنتَاوَهُمُ نَآبِمُونَ ﴿ أُوَأَمِرِ ۚ أَهُلُ ٱلۡقُـٰرَيۡۤ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَاضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكَرَأُللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ۞أَوَلَمْ يَهُدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَاۤ أَن لَّوۡ يَشَآءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسَمَعُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَايِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَنَّبُولِين قَبُلُّ كَنَاكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرَهِم مِّنْ عَهُ رِّوان وَجَدْنَآ أَكُثْرَهُمْ لَفَسِقِينَ ٠٠٠ ثُمَّ بَعَثْ نَامِنُ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلايْهِ فَظَامُواْ بِهَا فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٠ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ 👀

يغلب على طبائعهم كذا وكذا؛ ليعرف كيف يتعامل معهم على الله الله الله وصالح، وبعد الأمم والأنبياء السابق ذكرهم؛ نوح، وهود، وصالح، ولوط، وشعيب عليهم السلام، أخبر جل وعلا أنه بعث موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه ومعه آيات الله البينة، والحجج والبراهين الواضحة، والمعجزات الباهرة؛ فآمن به السحرة وبنو إسرائيل، أما فرعون وقومه فجحدوا وكفرا بها ظلمًا منهم وعنادًا، وكان فرعون وقومه إذا نزل بهم الضر قالوا لموسى عليه السلام: ﴿أَدَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهُمَّتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٤]، فإذا رفع الله عنهم الضر رجعوا عن وعدهم بالهداية وقالوا: ﴿مُهَمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ اَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا وَالْعَرَقُ فِي البحر الأحمر، ولهذا قال سبحانه: فانظر يانبي الله كيف والغرق في البحر الأحمر، ولهذا قال سبحانه: فانظر يانبي الله كيف كانت نهاية المفسدين الظالمين لأنفسهم ولغيرهم.

[1.٤] ثم بدأ الحوار بين موسى عليه السلام وفرعون الطاغية الجبار، فقال موسى عليه السلام لفرعون: اعلم أني مرسل إليك من الله خالق الخلق أجمعين، أرسلني بالهدى ودين الحق؛ لأدعوك إلى عبادته سبحانه وحده لا شريك له.

الجُنْزُةُ التَّاسِعُ الرَّفَ وَإِنَّ المُنْزَةُ التَّاسِعُ الرَّفَ وَإِن اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ المُنْفَرَافِ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ حِثْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ فَأْرْسِلُ مَعِي بَنِي ٓ إِسْرَاءِيلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِشْ بِعَايَةِ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدُهُ وَفِإِذَاهِيَ بَيْضَآهُ لِلتَّنظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَا ُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَا ذَالْسَاحِرُ عَلِيهُ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنَ أَرْضِكُم ۗ فَمَاذَاتَأَمُرُونَ ٠٠٠ قَالُوَّا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَ إِين حَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلْجِرِ عَلِيهِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالْوَاْإِنَّ لَنَالَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيدِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَدَّرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ نَخَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوَّا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُواْ أَغَيُّنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ وِيسِحْرِعَظِيرِ ١٠٠ \* وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَّ فِإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَ لَبُواْصَاغِرِينَ ﴿ وَأُلِّقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ 

[١٠٥] ويبدو أن فرعون كذب موسى في دعوى الرسالة؛ لذلك رد عليه موسى فقال له: اعلم يا فرعون أنه واجب وحق علي أن لا أخبر عن الله إلا بما هو حق وصدق، وقد جئتكم بحجة واضحة ومعجزة ساطعة تدل على صدقي؛ فاترك بني إسرائيل وحرِّرهُم من الاستعباد والقهر؛ ليذهبوا معي إلى الأرض المقدسة، حتى يتمكنوا من عبادة الله وحده لا شريك له.

[١٠٦] فقال فرعون لموسى: إن كنت جئت ومعك دليل من عند من أرسلك يدل على صدق ما تقول؛ فأظهره لي إن كنت من أهل الصدق فيما تدعى.

[١٠٧] فما كان من موسىٰ عليه السلام إلا أن ألقىٰ عصاه التي كانت بيمينه أمام فرعون، فإذا بهذه العصىٰ تتحول إلىٰ ثعبان ضخم ظاهر واضح للعيان.

[١٠٨] ثم أراه موسى معجزة أخرى؛ حيث أدخل يده في جيبه ثم

أخرجها فإذا هي بيضاء ناصعة البياض لكل من نظر إليها.
[1.9] فقال الأشراف من قوم فرعون حين بهرهم ما رأوا من الآيات: احذروا أيها الناس؛ إن هذا الرجل لعالم بالسحر، ماهر به.
[110] فقال فرعون: واعلموا أن هذا الساحر يريد بسحره هذا أن يخرجكم من عقائدكم، كما قال تعالى: ﴿أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ يَخْرِجُكُم مَن عقائدكم، كما قال تعالى: ﴿أَوْ أَن يُظْهِرُ فِي ٱلْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴾ [غافر:٢٦]؛ فأشيروا عليَّ ماذا نحن فاعلون بموسى.

[۱۱۱] فقال الأشراف من قوم فرعون: نشير عليك بأن تؤخر أمره هو وأخاه حتى ترسل في كل المدن من يجمع لك كبار السحرة وخبراء هم ليناظروه.

[١١٢] وقال الأشراف أيضًا: وتكون مهمة هؤلاء الذين يجمعون السحرة أن يأتوك بكل ساحر قدير عالم بسحره؛ ليظهروا كذب موسئ.

[١١٣] ثم جاء السحرة إلى فرعون، وقالوا له: هل لنا يافرعون جزاء حسنًا إن كانت الغلبة والنصرة على موسى لنا؟

[١١٤] فقال فرعون: نعم لكم أجر كبير، ولكم أيضًا القرب مني، وعلو المنزلة عندي.

[١١٥] فقال السحرة: إما أن تلقي ياموسي عصاك أنت أولًا، أو للقي نحن ما بأيدينا من الحبال والعِصِي أولًا.

[117] فقال لهم موسى: بل أَلْقُوا أَيها السحرة أنتم أولاً؛ فلما ألقوا ما بأيديهم من الحبال والعصي سحروا أعين الناس وأخافوهم من هول سحرهم العظيم.

[۱۱۷] ثم أو حي جل وعلا إلى موسى أن يُلقي عصاه، فألقاها كما أمره الله، فإذا عصاه تبتلع ما ألقوا من العصى والحبال.

[۱۱۸] ثم أخبر جل وعلا أن الحق ظهر وتبين، وظهر صدق موسىٰ عليه السلام ونصره الله علىٰ فرعون وقومه، وبطل عمل السحرة الباطل.

[١١٩] ثم أخبر جل وعلا أن فرعون وأتباعه غُلبوا وانصرفوا ذليلين.

[۱۲۰] وبعد أن رأى السحرة معجزة موسى وهي العصا التي تحولت إلى ثعبان ضخم ابتلعت كل ما حولها من عصيهم وحبالهم، عرفوا بخبرتهم أن ما حصل ليس سحرًا، وإنما هي معجزة من الله، ولذلك خرَّوا ساجدين عابدين مطيعين لله رب العالمين، معترفين بخطئهم وشناعة فعلهم.

[١٢١] وبعد أن تبين الحق للسحرة وخرُّوا لله ساجدين قالوا: لقد آمنا بالله ربنا ورب الخلق أجمعين.

[۱۲۲] ثم قال السحرة: واعلموا أن هذا الرب الذي آمنا به هو رب موسى وهارون وقد أكدوا أنهم آمنوا برب موسى وهارون حتى لا يظن أحد المستمعين أنهم آمنوا بفرعون الذي كان يدعي الربوبية.

[۱۲۳] فقال فرعون للسحرة: أصدقتم بموسى من قبل أن تستأذنوني؟ إن هذا لأمر وحيلة صنعتموها فيما بينكم وبين موسى لتستولوا على العقول وتخرجوا الناس من معتقداتهم؛ فسوف تعلمون ما أفعل بكم من العذاب والنكال.

[١٢٤] ثم قال فرعون: اعلموا أيها السحرة أنني سوف أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي: اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، وَأُصَلِّبُكُم علىٰ جذوع النخل لتكونوا عبرة للآخرين.

[1۲٥] فقال السحرة: اعلم يا فرعون أننا راجعون لا محالة إلى الله ربنا بعد أن نموت، فخير لنا أن نقابل ربنا بالتوحيد والإخلاص، من أن نقابله بالشرك والكفر والسحر والضلال.

[١٢٦] ثم قال السحرة: وهل تعاقبنا يا فرعون لأننا صدّقنا موسى، وصدّقنا الآيات والمعجزات عندما جاءتنا، ثم دعوا الله فقالوا: ياربنا هب لنا صبراً واسعًا نقوى معه على احتمال الشدائد، وتوفنا على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين.

[۱۲۷] فقال الأشراف من قوم فرعون محرضين على موسى: أتترك يا فرعون موسى وبني إسرائيل يفسدوا عليك العبيد في أرضك، ويتركك أنت وآلهتك فلا يعبدوها، وهذا دليل على أن قوم فرعون مِثْلُهُ في السوء ورد الحق، فقال فرعون: سوف نُقَتِّلُ أبناءَهم، ونبقي على نسائهم بدون قتل، وسوف نكون نحن الغالبون لموسى ومن معه من بني إسرائيل.

[۱۲۸] ثم قال موسى لقومه بني إسرائيل، تسلية وتهدئة لهم: استعينوا بالله وتحلُّوا بالصبر على أذى فرعون وقومه؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وهي ولابد ستكون لمن آمن بالله وحده، وخافه بفعل المأمورات وترك المنهيات.

الجُنْزُةُ التَّاسِعُ الرَّبِينِ الْمُؤْمُّ الْأَعْدَافِي الْجُنْزُةُ الْأَعْدَافِي الْجُنْزُةُ الْأَعْدَافِي قَالْوَّاءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْحَاكِمِينَ ۞رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَّلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمِّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعَامُونَ ®َلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُرِّلَأُصَلِّبَنَّكُمْ ٱجْمَعِينَ ۞قَالُواْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞وَمَاتَنقِمُمِنَّاۤ إِلَّا أَنْءَامَنَا بِعَايَنتِ رَبِّنَا لَمَّاجَآءَ ثُنَّأَ رَبَّنَاۤ أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَبَّرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأَ مُن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَنَذُرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ مِنسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قِهْرُونَ 🔞 قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبُرُوٓ الآَالَ ٱلْأَرْضَ يلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوٓاْ أُوۡذِينَامِن قَبُل أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعۡدِ مَاجِئۡتَنَأَقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُهَاكِ عَدُوَّكُوْ وَيَسْتَخْلِفَكُوفِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعُمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْتَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ٠

[۱۲۹] فقال القوم من بني إسرائيل: لقد نالنا الأذى ياموسى قديمًا من قبل أن تأتينا بالرسالة، وحديثًا من بعد مجيئك بها، فقال موسى لهم: لعل الله أن يهلك عدوكم الذي آذاكم، ويجعلكم خلفاء الأرض حتى يعلم سبحانه ما أنتم عاملون، وهذا دليل على علم موسى بقومه، وأنهم ينكثون العهود.

[۱۳۰] ثم أخبر جل وعلا أنه عاقب آل فرعون بالجدب فلا ينبت لهم زرع، وعاقبهم بنقص الحبوب والثمار؛ كل ذلك لعلهم يتعظوا ويتذكروا فيؤمنوا بالله رب العالمين، ويتركوا ما هم فيه من الكفر والعصيان.

| <i>!</i> |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

الجُنْزُهُ التَّاسِعُ الرَّهُ الْأَعْرَافِ اللَّهِ الْجُنْزُهُ النَّاسِعُ الرَّهُ الْأَعْرَافِ اللَّهِ فَإِذَاجَآءَتُّهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَذِيُّ وَوَإِن تُصِبَّهُمُ سَيَّعَةٌ يَظَيَّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَةً وَأَلاَ إِنَّمَا طَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُ مَلَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْتِنَابِهِ ٩ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّحْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلرِّجْ زُقَا لُواْ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهدَ عِندَكَّ لَهِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْ زَلَنُوْمِانَ لَكَ وَلَنْزُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِهُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغَرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِيأَنَهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ وَأُوۡرَٰ ثُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَاٱلَّتِي بَارَكُنَافِيهَ أُوَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ بِمَاصَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١٠٠ 

[۱۳۱] يخبر جل وعلا أن فرعون وقومه استمروا في كفرهم وعنادهم ولم يتعظوا بما وقع لهم من أنواع العقوبات، ودليل ذلك أنهم إذا حصل لهم خير وخصب وسعة ورخاء قالوا: هذه نعم جاءت من أجلنا، ونحن مستحقون لها، ولم يشكروا المنعم الذي جاء بها وهو الله، أما إذا أصابهم الجدب والبلاء تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين؛ فليعلم هؤلاء الأشقياء أن ما أصابهم من الشر والبلاء هو من قضاء الله وقدره؛ بسبب كفرهم وفسوقهم، وليس بشؤم موسى ومن معه، ولكن أكثرهم لا يعلمون.

[۱۳۲] ثم قال هؤلاء الأشقياء من قوم فرعون لموسى عليه السلام: مهما جئتنا ياموسى بأنواع الآيات التي تستدل بها على حقيقة دعوتك وصدق رسالتك، لكي تصرفنا عن ديننا، فلن نصدقك أو نتبع رسالتك التي جئت بها؛ بل نعتبر ذلك من السحر الواضح البيِّن.

[۱۳۳] ثم بين جل وعلا بعض الآيات التي أُرسل بها موسى عليه السلام، ومن ذلك: الطوفان، والجراد، والقمَّل، والضفادع، والدم؛ وذكر في الآية ١٠٨ السابقة آيتين، وهما: العصا، واليد البيضاء، وذكر أيضًا في الآية ١٣٠ السابقة آيتين، وهما: السنين، ونقص الثمرات؛ فيكون جميع الآيات التي أرسل بها موسى عليه

السلام تسع آيات، وهي آيات عظيمة لا يقدر عليها أحد سوئ الله جل في علاه، ثم بين سبحانه أن هذه الآيات كانت تتبع بعضها بعضًا، وهي دلائل وعلامات واضحة تدل على إقامة الحجة؛ ومع ذلك فقد استكبروا وعاندوا ورفضوا الإيمان بالله؛ بسبب أنهم كانوا مصرين على الكفر ومجرمين؛ فعاقبهم الله على إجرامهم وفسقهم وكفرهم وضلالهم.

[١٣٤] ثم أخبر جل وعلا أن فرعون وقومه عندما كان يقع عليهم نوع من العذاب المذكور في الآية السابقة يذهبون في كل مرة إلى موسى ويقولون: ياموسى ادع لنا ربك بما عُرِفَ منكم من صلاح أن يرفع عنّا العذاب، ونقسم لك في حال رُفع عنّا العذاب سوف نؤمن بك وبما جئت به، وسوف نرسل معك بني إسرائيل.

[١٣٥] ثم بين جل وعلا أنه في كل مرة يستجيب دعاء موسى عليه السلام ويكشف عنهم العذاب، ويستمر كشف العذاب عنهم إلى الوقت الذي أُجِّل لهم؛ فإذا هم ينقضون العهود والمواثيق التي عاهدوا عليها موسى عليه السلام، ولم يؤمنوا برسالته، ويستمرون على كفرهم وضلالهم وعنادهم.

[١٣٦] فلما جاء الوقت المحدد لإهلاك هؤلاء المجرمين أخبر جل وعلا بنهايتهم الأليمة؛ حيث انتقم منهم سبحانه وتعالى؛ فسلب نعمتهم وأغرقهم في البحر، لأنهم جحدوا آيات الله، وكانوا بهاغير متعظين ولاممتثلين.

[۱۲۷] ثم أخبر جل وعلا أنه أورث بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفين من فرعون وقومه؛ أورثهم مشارق الأرض ومغاربها، وهي أرض مصر والشام التي بارك الله فيها؛ وأصبح لا منازع ولا قوة تمنعهم من الاستمتاع والإصلاح في تلك البلاد، ثم بين سبحانه أنَّ وَعْدَه تم لبني إسرائيل بالتمكين لهم بسبب صبرهم على أذى فرعون وقومه، وبين سبحانه أنه دمر ما كان يصنع فرعون وقومه من البيوت والقصور، وما كانوا يبنون من عرائش فرعون وقومه من البيوت والعصور، وما كانوا يبنون من عرائش الأعناب والأشجار والحدائق. ولكنَّ بني إسرائيل لم يشكروا نعمة الله عليهم؛ بل آذوا موسى عليه السلام إيذاءً شديدًا.

ومن ذلك: أنهم لما نجَوْ من البحر الذي أُغرق فيه فرعون وقومه رأوا قومًا يعبدون غير الله؛ فقالو: ﴿آجُعَل لَنَاۤ إِلَاهَا كَمَا لَهُمُ ءَالِهَ أُقَالَ إِلَاهَا كَمَا لَهُمُ ءَالِهَ أُقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تُجَهّلُونَ ﴾ [الأعراف،١٣٨].

ومن ذلك أيضًا: أنه قال لهم: ﴿ يَكَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللّهُ لَكُمْ وَلا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدَبَارِكُوْ فَلَنْقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ [المائدة:٢١]، فرفضوا أمر نبيهم وقالوا: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنّ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنّا دَرَخِلُونَ ﴾ [المائدة:٢٢]، فعاقبهم الله بالتيه كما قال تعالىٰ: ﴿ قَالَ فَإِنّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِينَ فَعَاقبهم الله بالتيه كما قال تعالىٰ: ﴿ قَالَ فَإِنّهَا مُحَرّمَةً عَلَيْهِمْ ٱرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفُلْسِقِينَ ﴾ [المائدة:٢٢].

[۱۳۸] وبعد أن خرج موسى ومعه بنو إسرائيل من مصر متجهين إلى الأرض المقدسة تبعهم فرعون وجيشه لكي يعيدوهم إلى أرض مصر، ولكن الله جل وعلا انتقم لهم فسهل لموسى وبني اسرائيل تجاوز البحر، وأغرق فرعون وجيوشه – التي كانت تلاحقهم – بدوابهم ومعداتهم، ورأوا جثة فرعون على الساحل؛ حيث لفظها البحر بأمر الله؛ ليروا نهاية هذا الطاغية الذي ادَّعىٰ الألوهية، وبعد أن تجاوز بنو إسرائيل البحر أخبر سبحانه أنهم رأوا في طريقهم وهم ذاهبون إلى الأرض المقدسة قومًا يعبدون الأصنام، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلهًا مثل هؤلاء، فرد عليهم موسى موبخًا لهم: إنكم قوم تجهلون عظمة الله وقدرته، وهذا من أعظم الجهل، لأنه شرك وكفر بالله.

[١٣٩] ثم قال موسى لبني إسرائيل: واعلموا ياقومي أن هؤلاء القوم العاكفين على عبادة هذه الأصنام متبر، أي: هالك ومدمر ما هم فيه من عبادة غير الله، وأن فعلهم هذا باطل؛ لأنهم يعبدون غير الله سبحانه، ومحكوم على عملهم هذا بالزوال، وسيظهر التوحيد وستصير العبادة لله وحده لا شريك له.

[١٤٠] ثم قال موسىٰ لبني إسرائيل علىٰ سبيل التعجب والإنكار مبينًا لهم فساد ما طلبوه وأن ما طلبوه هو شرك وكفر بالله، فقال: ياقومي هل تريدون أن أطلب لكم إلهًا غير الله تعبدوه؟ وأنتم تعلمون أن الله هو المألوه وحده، وأنه هو الذي خلقكم، وهو الذي أهلك عدوكم!!، وهو الذي اصطفاكم وفضلكم علىٰ عالمي زمانكم؟!. [١٤١] ثم قال موسىٰ لبني إسرائيل: واذكروا ياقومي نعم الله عليكم؛ حيث أنجاكم من آل فرعون الذين ساموكم أشد العذاب؛ فكانوا يقتلون أبناءكم ويتركون نساءكم لخدمتهم، واعلموا أن ذلك العذاب كان اختبارًا وامتحانًا لكم من ربكم لتعتبروا وتتعظوا

وتشكروا الله على نعمه وأفضاله عليكم.

بعد ذلك طلب منهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة فرفضوا
وقالوا: ﴿فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَنتِلا إِنّا هَنهُنَا قَنعِدُونَ ﴾
[المائدة:٢٤]، ولذلك عاقبهم الله بالتيه؛ لأنهم قوم سوء، كما قال
تعالىٰ عنهم: ﴿كُلّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى آنفُسُهُمْ فَرِيقًا
كَذْبُوا وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ﴾ [المائدة:١٧].

[187] ثم أخبر جل وعلا أنه واعد موسى عليه السلام قبل تكليمه ثلاثين ليلة لمناجاته، ثم زادها عشر ليالي لتصبح أربعين ليلة يتعبد فيها، لكي يكون متهيئًا ومستعدًّا للقاء الله؛ فتم ميقات الله لموسى لتكليمه، ولما أراد موسى أن يذهب للميقات الذي حدده الله لمكالمته وصَّىٰ أخاه هارون ليستخلفه على قومه حتىٰ يرجع، وطلب منه أن يقوم على شؤونهم بالعدل والرفق والإصلاح، وأن يَحْمِلَهُم على طاعة الله وعبادته، وحذَّره أن يسلك طريق المفسدين في الأرض.

الجُزِّهُ التَّاسِعُ الْمُ الْعُمَرَافِ الْمُعْرَافِ وَجَوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِ يِلَ ٱلۡبَحۡرَفَأَتَوّا عَلَىٰ قَوۡمِ يَعۡكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَاكَمَا لَهُمْءَ الِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَـٰ قُلَآ مُتَبِّرٌ ۗ مَّاهُمْ فِيهِ وَبُطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاً لِلَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَنَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُ مْعَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيَّنَكُمُ مِّنْءَ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْكَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ بِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّيْكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ تَلَاثِينَ لَيْـلَةً وَأَنَّمَمُنَهُ الْمِعَشْرِ فَتَ مَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰـرُونَ ٱخْلُفُني فِي قَرْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَيِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ و رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱلسَّقَرَّمَكَ انَهُ وفَسَوْفَ تَرَنَيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ و دَكَّ اوَخَرَّهُ وُسَىٰ صَعِقّاً فَلَمّاً أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا الْوَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٠ 

ومعلوم أن هارون نبي، ولا شك أنه سوف يصلح، وهو مكرم؛ بل معصوم من أن يكون مفسدًا؛ فكيف يقول له موسى: ﴿وَأَصَلِحُ وَلاَ تَنْبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾؟ فيفهم من هذا: أنه لا غنى لأحد عن الوصية، وأنه يجب على كل أحد قبول النصح ممن جاءبه، كما قيل: ولكل شخص شهوة أو غفلة والمرء محتاج إلى التنبيه

[١٤٣] ولما جاء موسى عليه السلام على الموعد كلمه الله مباشرة من وراء حجاب كما قال تعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ لِبِشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَآمِي جِعَابٍ ﴾ [الشورى:٥١]؛ ولهذا سُمِّي موسىٰ عليه السلام كليم الرحمن؛ لأن الله كلمه من غير الواسطة التي يبلغ بها الرسل أحكام الله، وهو جبريل عليه وعلىٰ رسل الله الصلاة والسلام.

ثم إن موسى طمع في رؤية الله فطلب منه النظر إليه، فقال الله له: لن تقدر ياموسى على رؤيتي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه إذا تجلى الله له فسوف تراني، فلما تجلى الله إلى الجبل جعله دكًا مستويًا بالأرض، فعندها سقط موسى مغشيًا عليه؛ فلما أفاق قال: إني أنرِّهك يا ربي وأعظِّمك عما لا يليق بك، وإني تبت إليك، وأنا أول المصدقين بك المسلِّمين لك.

الجُزْءُ التَّاسِعُ الرَّبِينَ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ قَالَ يَنمُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذْمَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ وِي ٱلْأَلْوَاجِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْ هَابِقُوَّةٍ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَنسِيقِينَ ١٠٠ سَأَصْرِفُ عَنْءَايَنيٓ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَنَيْرَ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْبِهَا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُا سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِكَ وَكَانُواْعَنُهَاعَلِمِلِينِ ﴿ وَالَّذِينَ كَنَّهُ إِبَّايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مَّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَاذَ قَوْمُرُمُوسَىٰ مِنْ بَعَدِهِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوارُّ أَلَهْ يَسَرَوْا أَنَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مُ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ٠٠٠ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ وَقَدْضَ لُّواْقَ الْوَالْمِن لَّمْ يَرْحَمَّنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

[١٤٤] وبعد أن أفاق موسى من صعقته قال له جل وعلا: ياموسى إني اخترتك على الناس من أهل زمانك، برسالتي إلى من أرسلتك إليهم، وبتكليمي إياك من غير واسطة؛ فخذ ياموسى ما آتيتك من الأوامر والنواهي، وكن من الشاكرين لله على نعمه الظاهرة والباطنة، وعلى ما آتاك من رسالته، وما خصك بكلامه.

[180] ثم أخبر جل وعلا أنه كتب لموسى في ألواح التوراة كل شيء يحتاج إليه بنو إسرائيل من أمور الدين، لتكون موعظة تؤثر في قلوبهم، وتبييننا للأوامر والنواهي وأحكام الحلال والحرام؛ ثم أمره الله أن يأخذ هذه الأحكام بجد وحزم، وأن يأمر قومه أن يأخذوا بأحسنها، أي: بأحسن الوجوه التي تفسر بها، ثم أخبر

سبحانه على سبيل التهديد أن من خالف أمره سوف يريه منازل الفاسقين الذين سبقوهم كيف دمرها الله بسبب كفرهم وفسقهم وفجورهم.

[١٤٦] ثم أخبر جل وعلا أنه سوف يصرف عن دلائل قدرته وعظمته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بسبب فساد قلوبهم، ثم بين سبحانه أن هؤلاء الظالمين إذا رأوا أي آية دالة على أن الله هو الإله الحق الذي لا شريك له فإنهم لا يؤمنون بها، وإذا رأوا طريق الحق والهداية لا يتخذونه طريقًا، أما إذا رأوا طريق الضلال والكفر فإنهم يتخذونه طريقًا لهم يسيرون فيه، ثم بين سبحانه أن ذلك الانحراف عن دين الله وعن الهداية كان بسبب أنهم كذبوا بدلائل الله ومعجزاته بعد ظهورها واضحة، ولكنهم كانوا عنها لاهين غافلين.

[١٤٧] ثم أخبر جل وعلا أن الذين جحدوا بآيات الله وأنكروا لقاءه يوم القيامة؛ حبطت أعمالهم الخيرية من صدقة وصلة رحم ونحو ذلك، ولا يجزون يوم القيامة إلا بما كانوا يعملونه من الكفر والذنوب والمعاصى.

[١٤٨] وبعد أن ذهب موسى لمناجاة ربه اتخذ قومه من بعده من ذهبهم وحليهم عجلًا صنعه السامري؛ حيث جَمَعَ الذهب الذي مع نساء بني إسرائيل اللاي استعرنه من نساء قوم فرعون، ثم أذابه وصنع منه عجلًا له جسدٌ من الذهب، وله صوت يُسمع، وقال لهم السامري: ﴿هَذَا إِلنّهُ كُمْ وَإِلَكُ مُوسَىٰ ﴾ [طه:٨٨]، ، أي: أنهم جعلوا هذا العجل إلههم، ثم عبدوه من دون الله، ثم قال سبحانه على سبيل الإنكار: ألم ير هؤلاء الجهلة أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يهديهم طريقًا؛ فكيف اتخذوه إلهًا يعبد من دون الله؟ ثم قال سبحانه منكرًا عليهم: إنهم اتخذوا هذا العجل إلهًا بدون أن يفكروا بعقولهم؛ فهم ظالمون لأنفسهم ولغيرهم ممن بدون أن يفكروا بعقولهم؛ فهم ظالمون لأنفسهم ولغيرهم ممن

[١٤٩] ولما عادوا إلى رشدهم وندموا على عبادة العجل بعد أن تبين لهم أنها عبادة باطلة، وتبين لهم أنهم قد ضلوا عن الطريق المستقيم، قالوا: لئن لم يتب علينا ربنا ويرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، ويتجاوز عن ذنوبنا؛ لنكونن من الهالكين الذين حبطت أعمالهم فخسروا دنياهم وآخرتهم.

| <br>                                       |
|--------------------------------------------|
| <br>······································ |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
|                                            |

الغضب والحزن؛ لأن الله أخبره بما صنع قومه وهو في غاية الغضب والحزن؛ لأن الله أخبره بما صنع قومه في أثناء غيبته، فلما وصل موسى والتقى بقومه قال لهم: بئس الخلافة التي خلفتموني مِن بعدي؛ حيث تركتكم على توحيد الله وإخلاص العبادة له وحده، فهل استعجلتم تعاليم الله التي ستتم بمجيئي إليكم؟ ولما رأى موسى قومه وهم عاكفون على عبادة العجل، ألقى ألواح التوراة التي بيده من شدة غضبه من فعلهم القبيح، وأمسك برأس أخيه يجره، فقال هارون مدافعًا عن نفسه بأسلوب الاستعطاف والترحم: ياابن أمي: لقد بذلت جهدي في نصحهم ولكنهم استضعفوني؛ بل حاولوا أن يقتلوني، فلا تسر نظموا أنفسهم بعبادة العجل، وإني بريء منهم ومن الذين ظلموا أنفسهم بعبادة العجل، وإني بريء منهم ومن

[١٥١] ولما تبين الأمر لموسى وتأكد أن أخاه لم يفرط، وأنه كان معذورًا، ندم على ما فعله بأخيه، وقال: رب اغفر لي ما فعلته بأخي، واغفر لأخي فقد بذل ما يقدر عليه، وأدخلنا في سعة رحمتك فإنك أرحم الراحمين.

[١٥٢] ثم قال جل وعلا على سبيل التهديد والإنكار: إن الذين عبدوا العجل من بني إسرائيل، واتخذوه إلهًا من دون الله؛ سوف يصيبهم في الآخرة عذاب شديد من الله، وسوف تصيبهم كذلك الذلة والصغار في الحياة الدنيا، وبمثل هذا العقاب يُعَاقِبُ سبحانه كل من اتخذ إلهًا من دون الله.

[١٥٣] ثم فتح جل وعلا لعباده باب التوبة؛ فقال سبحانه: واعلموا أيها أناس أن الذين عملوا المعاصي والذنوب من شرك وكبائر وصغائر، ثم تابوا بعد تلك الأفعال السيئة، ورجعوا إلىٰ الله، وآمنوا به إيمانًا حقيقيًّا؛ فاعلموا أن الله جل شأنه من بعد هذه التوبة غفور لعباده التائبين، رحيم بهم.

[108] وحين سكن موسى وهدأ من غضبه بعد أن تبين له عذر أخيه، وتوبة قومه من عبادة العجل؛ تراجع عما بدر منه، وأخذ الألواح التي ألقاها، ثم بين سبحانه أن هذه الألواح مشتملة على هداية ورحمة الناس الذين يخافون الله في سرهم وعلنهم، ويخشون عقابه في الدنيا والآخرة.

[١٥٥] وبعد أن تاب بنو إسرائيل، وعادوا إلى عبادة الله وحده، اختار موسى عليه السلام منهم سبعين رجلًا من أشراف قومه وخيارهم من الذين لم يعبدوا العجل، وذهب بهم إلى الميقات

الجُزُّ التَّاسِعُ المُن الخُرْةُ الأَعْرَافِ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقًا لَ بِتْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُ مُ أَمْرَزَيِّ كُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمُ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونِنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لُهُمَّ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِ مْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَلِكَ نَجْرِي ٱلْمُفَىٰ تَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّرَتَ ابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا إِنَّ رَبَّكِ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُوزٌ رَّحِيمٌ ٠ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُشْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِ مْ يَرَهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِيقَنِيَّنَّا فَلَمَّا أَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِقِن قَبْلُ وَإِيِّتَّى أَنَّهْ لِكُنَّا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَأَةً أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرًا لَغَفِرِينَ ١

الذي حدده الله لموسى عليه السلام، ولما رأوا موسى يكلم الله من وراء حجاب قالوا: ﴿ لَن نُؤمِن لَكَ حَتَى زَى اللهَ جَهْرَة ﴾ [البقرة:٥٥]؛ فأخذتهم الرجفة فصعقوا وماتوا جميعًا؛ فلما رأى موسى ما حصل التجأ إلى ربه بالدعاء، وقال: يارب لو أردت لأهلكتنا من قبل هذا الميقات وأنا معهم، فماذا أقول لبني إسرائيل عندما أرجع إليهم وقد أهلكت خيارهم؟، يارب أتهلكنا بسبب ما فعله السفهاء الجهلاء منا؟، وهو تحديهم لموسى وقولهم: ﴿ لَن نُؤمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللهَ جَهْرَة ﴾ [البقرة:٥٥]؛ لموسى وقولهم: ﴿ لَن نُؤمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى اللهَ جَهْرَة ﴾ [البقرة:٥٥]؛ للناس، تضل بها من تشاء من خلقك، وتهدي بها من تشاء، أنت ولينا وناصرنا ومتولي جميع أمورنا، فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، إنك خير من غفر الذنوب ورحم العباد، فأحياهم سبحانه من بعد موتهم إكرامًا لنبيه موسى عليه السلام.

الجُزُو التَّاسِعُ المُن اللهُ المُعْمَرِ اللهُ المُعْمَرِ اللهُ المُعْمَرِ اللهُ المُعْمَرِ اللهُ المُعْمَرِ اللهِ \* وَأَحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدْنَاۤ إِلَيْكَ قَالَعَذَابِنَ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآ أُهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكَ تُبُهُا لِلَّذِينَ يَتَّ قُوتَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَكِتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّيُّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًاعِندَهُمُّ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِيَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُلُهُ مُ ٱلطَّيِّبُتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغُلَلَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَ زَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتَ إِكَ هُـ مُٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ قُلْ يَنَا أَيْهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مِمُلَكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحُي وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَايِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّي وَبِهِ عَيْدِلُونَ ١٠٠

[١٥٦] واستمر موسى عليه السلام في دعائه فقال: وقدِّر لنا ياربنا في هذه الدنيا حياة سعيدة نهنأ بها، وفي الآخرة جنة نسعد بها، فإنا قد تبنا ورجعنا إليك، فقال الله سبحانه مجيبًا: اعلم ياموسيٰ أن عذابي أصيب به من أشاء من عبادي، وأن رحمتي وسعت كل شيء، ولن ينالها في الآخرة إلا الذين يخافون ربهم باجتناب الذنوب والمعاصى، ويؤتون الزكاة المفروضة عليهم،

ويؤمنون بآياتي ويعملون بما فيها من الأوامر والنواهي. [١٩٧] ثم تفضل جل وعلا بإيضاح أولئك الذين يتقون الله ويؤتون الزكاة ويؤمنون بآيات الله؛ فأخبر أنهم الذين يتبعون النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو محمد ﷺ الذي يجد أهل الكتاب صفته مكتوبة عندهم في التوراة والإنجيل، وهذا النبي يأمرهم بالتوحيد وجميع الطاعات، وينهاهم عن الشرك وجميع المعاصى، ويحل لهم الطيبات من المأكل والمشرب، ويحرم عليهم الخبائث، ويرفع عنهم الآصار والأغلال الشاقة التي فرضت عليهم؛ ثم بين سبحانه أن الذين آمنوا بالنبي محمد ﷺ وصدقوه ووقروه ونصروه، واتبعوا القرآن الذي أنزله الله عليه، فأولئك هم الفائزون بوعد الله لعباده المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض.

وهذه الآية والتي بعدها من الآيات تثبت أنَّ رسالة محمد ﷺ للثقلين جميعًا الإنس والجن، وأنها خاتمة الرسالات.

[١٥٨] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يقول للناس: اعلموا أيها الناس أني أرسلت إليكم من عند الله الذي له ملك جميع من في السماوات والأرض، وأنه لا إله إلا هو، ولا معبود بحق إلا هو، له القدرة البالغة، يحيى ويميت، فعليكم الإيمان به وبرسوله النبي الأمى الذي لا يقرأ ولا يكتب، والذي يؤمن بالله ربًّا وإلهًا، ويؤمن بكلماته الشرعية، فاتَّبعُوه لعلكم تُرْشُدُون.

وَأُمِّيتِه ﷺ كمال له لتثبت أن كل ما يأتي به من تعاليم هي من

[١٥٩] وبعد أن أخبر جل وعلا عن الضالين والمنحرفين من بني إسرائيل، أخبر أن من قوم موسىٰ عليه السلام جماعة بقوا على الدين الصحيح يهدون الناس بالحق، ويعدلون في تنفيذ الأحكام، وهذا بيان لحالهم قبل مجيء رسالة محمد عَيَالِيُّهُ.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
| <br> |

المراقب المحلوم عدد أبناء يعقوب عليه السلام، ولما طلب بنو إسرائيل من موسىٰ السقيا بعد أن اشتد بهم العطش أوحىٰ بنو إسرائيل من موسىٰ السقيا بعد أن اشتد بهم العطش أوحىٰ سبحانه لموسىٰ أن يضرب بعصاه الحجر؛ فضربه فانبجست، أي: انفجرت منه اثنتا عشرة عينًا بعدد الفرق المذكورة، ثم علمت كل فرقة عينها الخاصة بها التي ستشرب منها، حتىٰ لا يتعدىٰ بعضهم علىٰ بعض، ثم منَّ الله علىٰ بني إسرائيل بنعمة أخرىٰ؛ حيث سخر السحاب ليظلهم ويسترهم من حر الشمس، ويسير معهم حيث ساروا، وكذلك منَّ الله عليهم بنعمة أخرىٰ؛ حيث أنزل عليهم المنَّ وهو طعام حلو لذيذ، وأنزل عليهم السلوىٰ وهو طير لذيذ اللحم، ثم قال الله لهم: كلوا من هذه الطيبات التي هي من رزق الله، واشكروه سبحانه عليها، ثم بين الطيبات التي هي من رزق الله حيث لم يشكروه، ولكن ظلموا الله حيث لم يشكروه، ولكن ظلموا أنهم ما ظلموا الله حيث لم يشكروه، ولكن ظلموا أنفسهم لأنهم عرضوها لعذاب الله الأليم.

المقدس واسكنوا فيه، وكلوا مما أحل الله لبني إسرائيل: ادخلوا بيت المقدس واسكنوا فيه، وكلوا مما أحل الله لكم من ثماره وحبوبه ونباته أين شئتم ومتى شئتم، وقولوا حين تدخلون الباب: حطَّ عنا يارب خطايانا، وادخلوا خاضعين متذللين لربكم؛ فإن فعلتم ذلك غفر الله لكم خطاياكم وسيئاتكم، ومن كان منكم محسنًا سنزيده إحسانًا من خيري الدنيا والآخرة.

[١٦٢] ثم أخبر جل وعلا أن بعض بني إسرائيل الظالمين بدلوا وغيروا؛ ومن ذلك أنهم دخلوا الباب وهم يزحفون كلًا على استه، وقالوا: ﴿حِطَّةُ ﴾، استه، وقالوا: ﴿حِطَّةُ ﴾، أي: حط عنا خطايانا، وهي طلب المغفرة، كل ذلك سخرية منهم واستهزاء بأمر الله، لذا أرسل الله عليهم عذابًا شديدًا من السماء بسبب ظلمهم وعصيانهم ومخالفتهم أمر الله وتجاوزهم

[١٦٣] ثم طلب جل وعلا من النبي ﷺ أن يسأل اليهود عن تلك القرية التي كانت على شاطئ البحر؛ حيث ابتلاهم الله بأن جعل الأسماك تختفي من شاطئهم طوال الأسبوع ما عدا يوم

السبت، وهو يوم محرم عليهم فيه الصيد؛ لأنه يوم عيد عندهم؛ فكانوا يحتالون فيضعون حفرًا وشباكًا فإذا جاءت الأسماك والحيتان في يوم السبت وقعت في هذه الحفر والشباك، ثم لا تستطيع الخروج منها، ثم يأتون في اليوم الذي بعده وهو يوم الأحد فيأخذونها احتيالًا.

واعلموا أن الله ابتلى هؤلاء اليهود بمثل هذا الابتلاء لينالهم عقابه وعذابه؛ بسبب فسقهم وفجورهم، وتعديهم لحدود الله، وتحايلهم على شرعه الحكيم.

| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> |      |
| <br> |      |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |

الجُنْرُهُ التَّاسِعُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِي اللَّهِ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةٌ ثُمِّنْهُ وَلِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدَّأَقَالُواْمَعْدِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٠ فَلَمَّانَسُواْمَاذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنَ ٱلسُّوِّءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُغُونَ ١٠٠ فَلَمَّاعَتُواْعَنِمَّانُهُواْعَنْهُ قُلْنَالَهُمْ كُونُواْ قِيرَدَةً خَسِعِينَ ١٠٠ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يُؤْمِرُ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبُّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ تَحِيمٌ ٠ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّاً مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُّ وَبَكُوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلشَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١١٥ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنذَاٱلْأَدَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِ مْ عَرَضٌ مِّشْلُهُ وَيَأْخُذُونُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِ مِقِيثَقُ ٱلْكِتَب أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةٌ وَٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتَنْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصَلِحِينَ ١ VOLUME IVI VOLUME

[178] وحيث كان هناك جماعة صالحون من اليهود قاموا بنصح هؤلاء الذين احتالوا على شرع الله، وحاولوا إرشادهم وهدايتهم فلم يفلحوا؛ قام بعض الرجال الصالحين يلومون زملاءهم الناصحين فقالوا لهم: لماذا تنصحون هؤلاء المحتالين الذين تمردوا على التعاليم؟، فإن نُصْحَهُمْ لا جدوى منه؛ فاتركوهم يلاقوا مصيرهم المكتوب عليهم إما بإهلاك الله لهم، أو أن يعذبهم عذابًا شديدًا؛ فقال الناصحون ردَّ على هؤلاء: لقد نصحناهم حتى نعذر أمام الله، ولعلهم يتذكرون بهذه النصيحة فيخافون الله ويتوبون إليه.

[١٦٥] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المتمردين لمَّا تَرَكُوا ما وُعِظُوا به حلّت بهم العقوبة، وكانت النتيجة أن الله سبحانه أنجىٰ الناصحين، أما الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان فقد أخذهم الله بعذاب شديد بسبب استمرارهم علىٰ الفسق والفجور وتجاوزهم لحدود الله.

أما الذين امتنعوا عن الأمر بالمعروف فلم يذكر جل وعلا أجرهم جزاء إصلاحهم وصلاحهم. نجاتهم، فربما عوقبوا معهم، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَاتَّقُواْفِتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمُ خَاصَّكَ ﴾ [الأنفال: ٢٥]، وبهذا يفهم أن النصح سبب للنجاة ولو أيس الناصح من المنصوح.

[١٦٦] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المجرمين لمَّا أصروا واستمروا في طغيانهم وعنادهم واستكبارهم عما نهوا عنه من صيد السمك يوم السبت، أمر الله أن يكونوا قردة، فانقلبوا بإذن الله قردة ممسوخين.

قال بعض العلماء: إن الممسوخين لا يتوالدون، ولذا فإن قول العامة لليهود: أبناء القردة والخنازير لا مستند له.

[١٦٧] واذكر يانبي الله يوم أن صرح ربك وأوجب على نفسه أنه سوف يرسل على اليهود من يذيقهم سوء العذاب إلى يوم القيامة بسبب كفرهم وإجرامهم، وانتهاكهم لحرمات الله، وإفسادهم في الأرض، ثم بين سبحانه أن عقابه سريع لمن أساء وظلم، وأنه واسع المغفرة والرحمة لمن تاب وآمن وعمل عملًا صالحًا وأناب.

[١٦٨] ثم أخبر جل وعلا أنه فرَّق بني إسرائيل في الأرض طوائف وأممًا، ومزقهم شر ممزق بسبب كفرهم وجحودهم، ثم بين سبحانه أن من هؤلاء اليهود أناسًا صالحين وهم قليلون، وأن منهم أناسًا ظالمين لأنفسهم وهم السواد الأعظم والكثرة الغالبة، ثم أخبر سبحانه أنه اختبرهم تارة برغد العيش والنعم الكثيرة، وتارة بالشدة والمصائب والأمراض؛ رجاء أن يرجعوا إلى رجم فيؤمنوا به ويطيعوه، ويتركوا ما نهوا عنه من الذنوب والمعاصى.

[١٦٩] وبعد أن أخبر جل وعلا عن هؤلاء المذكورين في الآية السابقة الذين فيهم الصالحون والطالحون؛ أخبر أنه جاء من بعدهم قوم ورثوا التوراة عن آبائهم وأجدادهم، وهؤلاء من صفاتهم السيئة أنهم يأخذون الرشاوي ويأكلون الحرام، ومع ذلك فإنهم يقولون بكل وقاحة: إن الله سيغفر لنا لأننا من نسل الأنبياء، ثم أخبر سبحانه أنهم كلما لاح لهم شيء من حطام الدنيا فإنهم يأخذونه؛ سواء كان من الحلال أو الحرام؛ ثم أنكر سبحانه عليهم فقال على سبيل التذكير والتوضيح: ألم يؤخذ عليكم أيها اليهود العهد والميثاق من التوراة أن لا تقولوا على عليكم أيها اليهود العهد والميثاق من التوراة أن لا تقولوا على واعلموا أن الدار الآخرة خير للذين يخافون الله فلا يعصونه، أفلا تعقلون ذلك فتنتهون عن أكل الحرام؟.

[۱۷۰] واعلموا أيها الناس أن الذين يتمسكون بكتاب الله فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وأركانها وواجباتها وسننها؛ فهؤلاء لن يضيع الله أجرهم جزاء إصلاحهم وصلاحهم.

[۱۷۱] واذكر يانبي الله وذكّر بني إسرائيل يوم أن رفع الله الجبل فوق رؤوس آبائهم فصار فوقهم مثل الظّلة تظلهم؛ حتى ظنوا أنه واقع عليهم؛ ليريهم سبحانه آية من الآيات التي تدل على قدرته سبحانه، وعلى صدق موسى عليه السلام، ثم قال جل شأنه آمرًا لهم: اعملوا يا بني إسرائيل بما عُهِدَ إليكم من أحكام التوراة بكل جد واجتهاد، ولا تنسوا ما التزمتم به لعلكم تتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه وغضه.

[۱۷۲] واذكر يانبي الله للناس حين أخرج الله ذرية آدم من أصلاب آبائهم، وقررهم بإثبات الربوبية والتوحيد لله؛ فأقروا له بذلك، قال الجمهور: أي: أخذهم من ظهر آدم وأقرهم بلسان الحال والمقال، أما ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من السلف فقالوا: أخذهم من ظهور آبائهم وأقرهم بلسان المقال، ثم أخبر سبحانه أنه أقرهم حتى لا ينكروا يوم القيامة ويزعموا أن الحجة لم تقم عليهم؛ وليس عندهم علم بذلك، وأنهم كانوا عن ذلك غافلين لاهين.

والمقصود من أخذ العهد عليهم حتى لا يحتجوا بأن أخذ العهد كان على آدم فلا يشملهم ولا يلزمهم.

هذه الآية تسمى: آية الميثاق.

قال الشيخ الشعراوي: إن كل شخص أصله جزء حي من أبيه آدم منذ أن نُفخت في آدم الروح، فكل واحد من الأحياء تنقَّل أصله حيًّا في أصلاب آبائه؛ حتى انتقل حيوانًا منويًّا إلى رحم أمه، وهذا هو الذي أُخذ عليه العهد، وهذا هو الذي لم يَجْر عليه موت منذ أن أحيا الله آدم.

وقد قرأت فتوى صادرة عن اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية (۱): يقول السؤال: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد أربعة أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببيضة المرأة والذي يتكون الجنين منه لا روح فيه؟، أو ماذا؟

فأجابت اللجنة: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياةٌ تناسبه إذا سلم من الآفات، وتهيأ كل منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر، وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك، ويكون حيًّا أيضًا حياة تناسبه، حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة، فإذا نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى بإذن الله اللطيف الخبير.

[۱۷۳] ثم بين جل وعلا سبباً آخر لإشهاد بني آدم، حتى لا يقولوا: ياربنا نحن ما أشركنا، وإنما آباؤنا هم الذين أشركوا، ونحن ذرية جئنا من بعدهم فقلدناهم وتبعناهم في باطلهم؛ فهل تعذبنا بما فعل آباؤنا وأجدادنا من قبلنا من الأعمال الشركية والكفرية الباطلة؟.

والمقصود من هذا كله أن لا تكون لأحد حجة على الله.

[۱۷٤] واعلموا أيها الناس أن بمثل هذا التفصيل في دلائل قدرة الله ووحدانيته بيَّن جل وعلا آياته ووضح أحكامه ليتدبرها الناس لعلهم يتقون الله فيرجعون عمَّاهم فيه من الشرك والكفر والضلال والمعاصي. [۱۷۵] واقصص يانبي الله على الناس وعلى اليهود قصة ذلك الرجل

الجُزِّةُ التَّاسِعُ مُرْثُ الأَغْرَافِ اللَّهِ المُؤَوُّ الأَغْرَافِ اللَّهِ المُؤَوِّ الأَغْرَافِ \* وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوَقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِيهِمْ خُذُواْمَاءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱذَكُرُواْمَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِيٓءَادَمَ مِن ظُهُورِهِ وْذُرِّيَّتَهُ وْوَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبَّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدُنآ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَاذَاغَافِلِينَ ﴿ الْوَيَقُولُواْ إِنَّكَا أَشْرَكَ ءَابَ اَوُٰنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمٍّ أَفَتُهْ لِكُنَا بِمَافَعَلَٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَنَاكَ نُفَصِّلُٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمَّ يَرْجِعُونَ ﴿وَٱتُلُ عَلَيْهِ مِنْبَأَ ٱلَّذِيٓءَ اتَيْنَاهُ ءَايَنِيَّنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ سِنَّالُ لَرَفَعُنَّاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَةً فَمَثَلُهُ كَمَثَلُ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَأْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَأَفَا قُصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِدِينَا وَأَنفُسَهُ مُ كَانُواْ يُظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ 

من بني إسرائيل؛ الذي آتاه الله علمًا كثيرًا من علم التوراة، ولكنه بسبب إغراءات المال والمنصب كفر بآيات الله وانسلخ منها كانسلاخ الجلد عن الشاة؛ فلما انسلخ من آيات الله تسلط عليه الشيطان حتى صار قرينًا له، وصار من الضالين الراسخين في الضلال الذين يضلون عباد الله.

[۱۷٦] ثم أخبر جل وعلا أنه لو شاء لرفع هذا الرجل بهذه الآيات، ولكنه اختار الضلال فمال إلى الدنيا وسكن إليها، واتبع هواه، ثم بين سبحانه أن حال هذا الرجل كحال الكلب إن طردته وضربته يلهث، وإن تركته يلهث، وهكذا هذا الرجل إن نهيته عن الذنب لم ينته، وإن تركته لم يهتد، واعلموا أن هذا المثل السيِّيء هو مثل كل من جحد آيات الله وكذب بها، ثم أمر سبحانه نبيه عليه أن يقص على الناس مثل هذه القصص النافعة التي أوحاها الله إليه؛ لعلها تكون سببًا في تفكرهم واتعاظهم وزجرهم عمَّا هم فيه من الكفر والضلال.

[۱۷۷] ثم قال جل وعلا: لقد قبحت أشد القبح صفة أولئك القوم الذين كذبوا بآياتنا وجحدوا بها، وهم بهذا التكذيب وهذا الجحود ظلموا أنفسهم؛ لأنهم عرضوها لعذاب الله الشديد.

[۱۷۸] ثم أخبر جل وعلا أن من رغب بالهداية وأحبها هداه الله ووفقه للإيمان، ومن أصر على الغواية والضلال فهو من الخاسرين الهالكين.

واعلموا أن إضلال الله للعبدهو إضلال جزائيٌ، وليس إضلالًا ابتدائيًّا؛ لأنه لمّا زاغ عن الحق تركه الله وما اختار لنفسه.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجلة البحوث الإسلامية العدد ٣١ الصادر عام ١٤١١هـ فتوى صادرة من اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله رقم الفتوى (٢٦١٢).

الجُزّة التَّاسِعُ الرَّهُ الأَمْرَاقُ الأَمْرَافِي اللَّهُ التَّاسِعُ الرَّهُ الأَمْرَافِي اللَّهُ المُرافِ وَلَقَدۡ ذَرَأْنَالِجَهَ مَرَكُثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ ٓ لَهُ مَقُلُوبٌ لَا يَفْقَهُ وِنَ بِهَاوَلَهُمْ أَعُيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْءَ اذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَتِهِكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلَ هُمُ أَضَلُّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَ أَودَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَهِ وَع سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُوْاْيِعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ-يَعَدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِكَاكِينَا لَسَنَسُتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يُعْلَمُونَ ﴿ وَأَمْلِي لَهُمَّا إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ وَأَوْلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِهِ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلكُوتِ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَى ءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ الْقُرَبَ أَجَلُهُ مِّ فَي أَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ﴿ مَن يُصِّلِل ٱللَّهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَتَعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّ لَا يُحَلِّيهَ الْوَقْتِهَا إِلَّاهُوَّ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يُّسَعُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَاً قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ وَلَاكِنَّأَكُ أَكْثَرَّ لِنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ TO THE TOWN THE TOWN

[۱۷۹] اللام في قوله: ﴿لِجَهَنَّمَ ﴾، هي لام العاقبة، أو كما قال الدكتور محمد راتب النابلسي: لام المآل، كما قال في قوله تعالىٰ: ﴿فَالنَّفَطَ مُوَ ءَلُوْ وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]، ﴿فَالنَّفَطَ مُو وَلَكَ لِإِمْ العاقبة، وذلك لأنهم التقطوا موسى من البحر لينفعهم أو يتخذوه ولدًا، لكن مآل الأمر وعاقبته هي أن موسى قضى على ملكهم، وإيضاح ذلك أن الله تعالىٰ قال: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ ﴾ [النساء: ٤٠]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مُثْقَالَ ذَرَةٍ ﴾ [النساء: ٤٠]،

وعلىٰ هذا فيكون معنىٰ هذه الآية: أن الله خلق الثقلين الجن والإنس علىٰ الفطرة، وعرض عليهم الأمانة وهي التكاليف الشرعية فاختاروها والتزموا بها، ولما جاء التطبيق والعمل التزم قلة من الإنس والجن بهذه التكاليف، أما الكثرة فلم يلتزموا بها، فكان مصيرهم جهنم وبئس المصير.

ثم بين سبحانه الصفّات التي أدت بهم إلى هذا المصير السيِّع؛ فأخبر أن لهم قلوبًا لا يعقلون بها آيات الله، ولهم أعين لا ينظرون بها ما في هذا الكون من دلائل قدرته، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله سماع تدبر، والمقصود: أن هذه القوى التي منحها الله لهم لم يستعملوها في الخير، كما قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيرُهُ وَالرومُ:٧].

ثم بين سبحانه أن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات هم كالبهائم

التي لا تفهم ما يقال لها، ولا تعقل بقلوبها؛ بل هم أضل منها؛ ثم وصفهم سبحانه أنهم هم الغافلون عن الإيمان بالله وطاعته.

[۱۸۰] يخبر جل وعلا أن له الأسماء الحسنى، التي يجب أن ندعوه بها، وأن نثني عليه بها، وأسماء الله نوعان: أسماء إجلال، وأسماء جمال، ثم أمر سبحانه أن نترك الذين يحرفون أسماءه، وأخبر أنه سوف يجازيهم على أعمالهم القبيحة.

ويدخل في هؤلاء -الذين هددهم الله- المؤولون والمحرفون لأسمائه بغير دليل شرعى.

الما - ١٨١ - ١٨١] ثم أُثنى جل وعلا على أمة محمد عليه فأخبر أن من بعض الناس الذين خلقهم جماعة متمسكون بشرع الله ويدعون الناس إليه، ويعدلون بين الناس في أحكامهم. ثم أخبر جل وعلا أن الذين جحدوا آيات الله الواضحة البينة سوف يستدرجهم من حيث لا يعلمون بأن يُوسع لهم في الأرزاق وسبل العيش في الدنيا. ثم أخبر جل وعلا أنه سوف يمهل هؤلاء المجرمين المكذبين فترة من الزمن، حتى يظنوا أنهم لن يعاقبوا، ثم يأخذهم سبحانه بالعذاب الشديد الذي لا يرد.

[118] ثم أمر جل وعلا هؤلاء الكفار أن يتفكروا بعقولهم: هل هذا الرجل الذي أرسل إليهم -وهو محمد رسي به جنون؟ في حين أنهم يعرفونه حق المعرفة، ويعرفون أنه أكمل الناس عقلًا، ثم بين سبحانه بأن محمدًا عليه ما هو إلا نذير لهم ينذرهم من عذاب يوم أليم إن هم استمروا في كفرهم وضلالهم.

[١٨٥] ثم أمر جل وعلا هؤلاء المكذبين أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وفي ما خلق الله من كل شيء؛ نظر استدلال واعتبار، ليتبين لهم صدق هذا النبي المرسل إليهم، وينظروا كذلك في آجالهم قبل أن يفاجئهم الموت فيهلكوا على الكفر والضلال، ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه؛ فإذا لم يهتدوا بهذا القرآن مع وضوح الآيات والبراهين فبماذا يهتدون؟ فهم أصروا على الكفر والضلال فثبتهم الله على ما اختاروا.

[١٨٦] ثم بين جل وعلا أن من لم يوفقه الله للهداية وأصرّ على الكفر فطبع الله على قلبه فمن يهديه من بعد الله؟! والجواب: لا أحد؛ بل يتركهم الله في كفرهم وضلالهم متحيرين مترددين في الضلال، ولا شك أن طبع الله على قلوبهم هو طبع جزائي وليس ابتدائي، أي: أنهم أصروا على الكفر فثبتهم عليه فإضلال الله لهم هو إضلال جزائي وليس ابتدائي.

[۱۸۷] ثم أخبر جل وعلا عن سؤال اليهود للنبي على عن يوم القيامة، فأمره أن يقول لهم: اعلموا أن علم وقتها عند ربي وحده، لا يظهرها إلا هو، وقد عظم أمرها في السماوات والأرض، ولن تأتي إلا فجأة، واعلم يانبي الله أنهم يسألونك عن هذا السؤال وكأنك مُلحُّ في البحث عنها، فقل لهم: إن علمها عند ربي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا

[۱۸۸] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يقول لهؤلاء المشركين المكذبين: إن الأمور كلها بيد الله وحده، وإني لا أقدر على جلب النفع لنفسي، ولا دفع الضرعني، إلا بمشيئة الله تعالى، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ودفعت عن نفسي الشرور المصائب، وما أصابني فقر أو مرض أو غيره؛ لأنني سأحترز منه لو علمت، وما أنا إلا نذير للكافرين الضالين من عذاب النار، وبشير للمؤمنين الصادقين بجنة عرضها السماوات والأرض.

[۱۸۹-۱۸۹] يحكي جل وعلا في هذه الآية قصة الخلق الأول، فأخبر سبحانه أنه هو الذي خلق الناس من نفس واحدة وهو آدم أبو البشر عليه السلام، ثم خلق منها زوجها وهي حواء ليأنس بها ويسكن إليها ولتتوالد منهما البشرية، فلما جامعها حملت حملًا خفيفًا لم تشعر به، ومع استمرار الحمل وَكِبَر بطنها وشعورها به دعوا الله لئن جعله ولدًا صالحًا ليكونن من الشاكرين الله على ما وهب لهما من الولد؛ فلما رزقهما الله ولدًا صالحًا، وتناسلوا جيلًا بعد جيل؛ جاءوا في عهد نوح عليه السلام وبعده فجعلوا لله شركاء فيما آتاهم؛ بأن سموا الأبناء عبدالحارث وعبدالعزى وعبديغوث، ونحو ذلك مما فعله أهل الشرك والكفر والضلال؛ فتعالى الله سبحانه وتنزه عن شركهم وكفرهم وضلالهم.

والمقصود: أنه في عهد آدم؛ بل القرون الأولىٰ لم يحصل فيها شرك، وإنما حصل ذلك في أحفاد الأحفاد.

[۱۹۱] ثم أنكر جل وعلا على هؤلاء الضالين الذين أشركوا بالله وعبدوا معه غيره، من الأصنام والأوثان، فقال سبحانه على سبيل الإنكار: كيف تعبدون هذه الأصنام التي لا تقدر أن تخلق شيئًا؛ بل هي أصلًا مخلوق من مخلوقات الله.

[١٩٢] ثم بين جل وعلا أن هذه الأصنام والأوثان التي عبدها هؤلاء المشركون لا تستطيع نصر الذين يعبدونها؛ بل لا تستطيع نصر نفسها إذا اعْتُدِي عليها.

[19٣] ثم بين جل وعلا أيضًا أن هذه الأصنام والأوثان التي عبدها هؤلاء المشركون إذا دعوها إلى الهدى والرشاد فإنها لا تتبعهم؛ سواء دعوها أو لم يدعوها.

[198] وأعلموا أيها المشركون أن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله خَلْقٌ من خلق الله أمثالكم؛ بل أنتم أفضل منهم؛ لأن الله خلق لكم أدوات الفهم والمعرفة، وهي السمع والبصر والفؤاد

قُللَآأَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعَا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوۡكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا تَسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوَّةُ إِنْ أَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرُ وَ بَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞۞۞ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسٍ وَلِحِدَةٍ وَجَعَلُ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَّكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَّ بِلَّهِ عَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَّا ٱللَّهَ رَبُّهُمَا لَهِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ 🔞 فَلَمَّآءَاتَناهُمَاصَالِحَاجَعَلَالَهُ وشُرَكَآءَ فِيمَآءَاتَنَهُمَأَفَتَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْ تَطِيعُونَ لَهُ مُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُ مُ يَنصُرُونَ 
 سَولَا يَسْ تَطِيعُونَ لَهُ مُ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُ مُ مِنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَشِّغُوكُو ۗ سَوَآهُ عَلَيْكُو أَدَعَوْتُمُوهُو أَمْ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمُّمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُ مَ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَ ۖ أَمْلَهُ مَ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَّأَ أَمْ لَهُمْ أَعَيُنُ يُبْصِرُون بِهَا أَمْلَهُمْ عَاذَانُ يُسْمَعُونَ بِهَأْ قُلُ آدْعُواْ شُرَكَ آءَ كُوْثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ١٠٠ 

والعقل، أما هذه الآلهة فهي جمادات لا تعقل ولا تفهم؛ فإذا كنتم مُصِرِّون أنها آلهة حقًّا فادعوهم لكي يستجيبوا لكم إن كنتم صادقين في دعواكم أنها آلهة، ولن يفعلوا.

[190] ثم سأل جل وعلا على سبيل الإنكار: هل لهذه الأصنام أرجل يمشون بها فتقضي حاجاتكم؟ أو لهم أيد يدفعون بها الضرّ عنكم؟ أو لهم أعين ينظرون بها فيعرِّفونكم ما خفي عنكم؟ أو لهم آذان يسمعون بها فيخبرونكم بما لم تسمعوه؟، فإذا كانت هذه الجمادات لا تملك هذه الأدوات فلماذا تعبدونها، ثم أمر سبحانه نبيه و أن يقول لهؤلاء الكفار: ادعوا أيها الكفار آلهتكم واستعينوا بها على إيقاع الهلاك والضرر بي، من دون إمهال أو تأخير، واعلموا أنكم لن تستطيعوا الإضرار بي لأن الحافظ هو الله وحده، وهو الإله الحق سبحانه.

| ······· |
|---------|
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |
|         |

الجُزْةِ التَّاسِعُ المُؤْمِدُ الأَغْرَافِ إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُّ وَهُوَيْتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَشْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَذْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسۡمَعُواْ وَتَرَكِهُ مَ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِٱلْعَ فُو وَأُمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغٌ فَٱلسَّتَعِذْ بِٱللَّهَ ۚ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيكُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّغَوَّا إِذَا مَسَّهُ مَ طَنَّ بِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَن تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُ مِ مُّبْصِرُونَ ﴿ وَإِخْوَانُهُ مِّ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَاَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَّيْعُ مَايُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَذَا بَصَآ بِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَاقُ رِئَ ٱلْقُ رَءَانُ فَأَسْتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَذْكُر زَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ اوَخِيفَةً وَدُونَ الجَهْرِمِنَ الْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْاصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايسَّتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَسَجُدُونَ ﴿ ١٠ MANUAL IVI

[١٩٦] يأمر جل وعلا رسوله على أن يقول لهؤلاء الضالين: اعلموا أيها الكفار أن وليي الله الذي يتولى أموري، وهو الذي نزّل علي هذا القرآن العظيم، وإن ولايته ليست خاصة بي؛ بل إن ولايته تعم الصالحين من عباده، بأن يحفظهم ويرحمهم؛ فنعم المولى ونعم النصر.

[١٩٧-١٩٧] واعلموا أيها المشركون أن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله ليس لها استطاعة ولا اقتدار على نصرتكم؛ بل ليس لها قدرة على نصر ذاتها. والدليل على ذلك أنكم لو دعوتم هذه الأصنام إلى الهدى والرشاد فإنها لا تستجيب لكم؛ لأنها جمادات، ثم ترون هذه الأصنام تنظر إليكم، وهم لا يبصرون في الحقيقة؛ لأنها صور مجسمة.

[١٩٩] يأمر جل وعلا نبيه ﷺ بمكارم الأخلاق فيقول له: تلطف يامحمد في معاملة الناس وتعامل معهم بالعفو والحلم والصفح، وأمُرْهم بالأفعال الحسنة، وأعرض عن الجاهلين.

مع أنه ﷺ علىٰ خلق عظيم؛ ولكن المقصود: أن يتحلىٰ الدعاة خصوصًا والجميع عمومًا بالأخلاق الفاضلة.

[٢٠٠] يأمر جل وعلا إذا تعرَّض الشيطان لأحد بوسوسة؛ فعليه أن يستجير بالله ويلجأ إليه لكي يبعده عنه، فإن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم، مجيب لمن استجار به.

[۲۰۱] ثم بين جل وعلا أن الذين يخافون الله فيعملون بأوامره ويجتنبون نواهيه، إذا مستهم الوساوس والشكوك التي يلقيها الشيطان على نفس المؤمن؛ سواء كانت هذه الشكوك في الله، أو في الرسول على أو غير ذلك من الوساوس التي تكدِّر على الإنسان نفسه، تذكروا ما أوجب الله عليهم من الطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات، ولجأوا إليه سبحانه واستعاذوا به من الشيطان الرجيم؛ فإذا هم مبصرون لخطئهم ومحبطون لكيد الشيطان.

[٢٠٢] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الشياطين يعاونون إخوانهم من الكفار والمشركين من الجن والإنس في الغي والضلال والفساد، ثم لا يدخر هؤلاء الكفار وسعًا في فعل الشر ونشره.

[٢٠٣] ثم أخبر جل وعلا أن الكفار طلبوا من الرسول على أن يأتيهم بآية؛ أي أنهم طلبوا أمورًا تعجيزية، فإذا لم يأتهم بها قالوا له: إنك اخترتها من عند نفسك، فرد عليهم الرسول على قائلًا: إنه لا يجوز لي أن أختلق شيئًا من تلقاء نفسي؛ إنما أنا متبع لما يوحي إلي من عند الله، واعلموا أيها الكفار أن هذا القرآن الذي أتلوه عليكم إنما هو حجج وبراهين من الله، وأنه هدى ورحمة لمن آمن بالله ورسوله.

[٢٠٤] ثم أمر جل وعلا عباده المؤمنين إذا تُلِي عليهم القرآن أن يصغوا إليه ويستمعوا له ويتدبروا معانيه، ولعلكم أيها الناس بهذا الاستماع والتدبر تفوزوا برحمة رب العالمين.

[ ٢٠٥] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يذكر الله في نفسه، وهو متواضع خاشع خائف، لأن الذكر طرد للغفلة وإبعاد للوسوسة؛ لأن النفس إذا لم تُشغلها بالخير انشغلت بغير ذلك، ثم أمره سبحانه وتعالى أن يكون صوته في الذكر والدعاء وسطًا، فلا يكون عاليًا يوقظ النائم ويزعج المصلي، ولا يكون منخفضًا بحيث لا يسمع نفسه، وأمره أن يذكر الله في أول النهار وآخره، كما أمره أن لا يكون من الذين يغفلون عن ذكره لانشغالهم في أمور حياتهم الدنيوية.

[٢٠٦] واعلموا أيها الناس أن الذين عند الله من الملائكة المقربين، وحملة العرش وغيرهم؛ يذعنون لأوامر الله ولا يستكبرون عن عبادته، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون عن عبادته، ويسجدون له وحده لا شريك له.

## سورة الأنفال

سورة الأنفال مدنية وآياتها خمس وسبعون آية. والأنفال جمع: نفل، والنفل: هو الزيادة، ولهذا سميت بعض الصلوات: نفلًا؛ لأنها زيادة على الفروض، وسميت الغنائم: أنفالًا؛ لأنها منحة من الله للمجاهدين زيادة على أجورهم عندالله في الجهاد.

[1] بدأت السورة بإخباره سبحانه وتعالى عن سؤال الصحابة للنبي على الله عن سؤال الصحابة للنبي على الله عن تقسيم الغنائم، فأمر سبحانه نبيه أن يقول لهم: اعلموا أن تقسيم الغنائم يرجع إلى الله ورسوله؛ فعليكم أن تتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن تصلحوا ما بينكم من التشاحن والبغضاء والخلاف، وأن تطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين بالله ورسوله.

ثم جاء الجواب على سؤالهم عن الأنفال في قوله: ﴿وَاَعْلَمُواْ اَنَّمَا عَنِمْ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنفال: ١٤]، أي: أنه جاء بعد عدة آيات قُدِّمت على الجواب؛ لأنها أهم وأزكى وأولى؛ حيث بدأت بتصفية الإيمان والإخلاص لله، ثم بالسمع والطاعة، ثم بالثبات عند اللقاء، ثم بتقديم الأمر الذي يُعزُّ به الإسلام وهو قمع شوكة العدو وكسر هيبته؛ فكل هذا مقدم على رغبة الغنيمة الباردة وهي العير، ومقدم على المغنم الذي يؤخذ بعد المعارك، وأيضًا: لِيُري جل وعلا عباده أن عُدَّة العدو وعدده لا تضرهم إذا صدقوا الله في اللقاء بعزيمة المستمد من الله نَصْرَهُ ومُؤازَرَتَهُ لأن النصر من عنده.

[٢] ثم ذكر جل وعلا صفات المؤمنين بالله حقاً؛ فأخبر أن من صفاتهم: إذا ذُكِر الله عندهم وخُوِّفوا به رقَّت قلوبهم، وانقادوا لأمر الله، ومن صفاتهم: إذا قرئت عليهم آيات من القرآن زادتهم تصديقًا ويقينًا بالله، ومن صفاتهم: أنهم على ربهم يتوكلون وبه يثقون.

[٣] ثم ذكر جل وعلا أن من صفاتهم: أنهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في أوقاتها، ويؤدون حقوقها وواجباتها وسننها، ومن صفاتهم: أنهم ينفقون مما أعطاهم عز وجل في طاعته وفي ما يرضيه سبحانه.

تم بين جل وعلا أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الطيبة هم المؤمنين صدقًا من غير شك، ثم بين سبحانه أن لهم عند الله منازل رفيعة، ومغفرة ورزقًا كريمًا سرمديًّا، وقبل ذلك رضى الله جل وعلا عنهم.

[0] بدأ جل علا في الحديث عن غزوة بدر، وقال لنبيه ﷺ: اعلم يامحمد أنه كما أخرجك الله من المدينة إلىٰ بدر بالحق الذي أراده الله؛ فاعلم أن هناك فريقًا من المؤمنين - وهم قلة - كرهوا هذا الخروج وهذا القتال بعد أن دعوتهم إليه.



[7] وبعد أن أخبر جل وعلا أن بعض الصحابة كرهوا الخروج وقتال كفار قريش؛ أخبر أنهم جادلوا النبي ﷺ في أمر القتال بعد أن بين لهم ﷺ أنهم سوف يُنصرون على أعدائهم، وسبب جدالهم أنهم يعلمون قوة العدو وتوفر عدته، ثم بين سبحانه أن كراهتهم للقتال مثل كراهة من يساق إلى الموت وهم يشاهدونه أمامهم.

[V] واذكروا أيها المجادلون يوم أن وعدكم الله على لسان نبيه على الطائفتين: إما طائفة العير القادمة من الشام والمحملة بالأرزاق والأموال، وهي عير أبي سفيان والتي كنتم تودون أن تكون لكم؛ وإما الجهاد والنفير في سبيل الله ليعلوا الحق على الباطل، ويُنْصَرَ الإسلام وأهله بأمر الله لكم بقتال الكفار، وكسر شوكتهم بالقتال والنصر عليهم.

[1] ثم أُخبر جل وعلا أنه اختار هذا القتال لنبيه عَلَيْهُ وصحابته حتى يشبت الحقُّ ويزولَ الباطل، ويُعزُّ الله الإسلام وأُهله، ويذل الشرك وأهله، ويقضي على زعمائهم، ولو كره ذلك المجرمون الذين أجرموا في حق الله بالشرك والكفر.

المُنزةُ التّاسِعُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْفَالِ إِذْ تَشْتَغِيتُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم مِأْلُفٍ مِّنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِنَظْمَيِنَ بِهِ عَ قُلُو بُكُمُّ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيدٌ ١٠٤ إِذْ يُغَيِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِدِء وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَالشَّيْطَن وَلِيَرْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقَّدَامَ اذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَ عِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِيُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِينَ عَذَابَ ٱلتَّارِ ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُ هُ أَلَا ذَّبَارَ ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرَّفَا لِّقِتَ إِلَّا أُومُتَحَيِّزًا إِلَّى فِي وَفَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّ مُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ 

[4] واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم يوم أن قام النبي وللله ومعه المسلمون يستغيثون ربهم ويستنجدون به ويلحون عليه بالدعاء أن ينصرهم على عدوهم؛ فما كان منه جل وعلا إلا أن استجاب لهم، وأمدهم بألف من الملائكة متتابعين، أي: يتبع بعضهم بعضًا.

[١٠] ثم بين جل وعلا أنه ما جعل هذا الإمداد لكم بالملائكة إلا لتستبشر به نفوسكم، وتطمئن به قلوبكم، وإلا فإن النصر بيد الله، وليس بكثرة عَددٍ ولا عُددٍ، واعلموا أن الله عزيز لا يُغالب، حكيم يضع الأشياء في مواضعها.

[11] واذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم يوم أن ألقى عليكم النُعاس لتشعروا بالأمن والسكينة، ويذهب عنكم الخوف والقلق، وينزل عليكم المطر من السماء لتتطهروا به من الأحداث، ويذهب عنكم وساوس الشيطان، ويشد على قلوبكم بالصبر وعدم الجزع، ويثبت أقدامكم عند القتال بتلبيد الأرض بالمطر؛ حيث كانت الأرض قبل ذلك رملية يصعب المشي عليها.

[۱۲] واذكر يانبي الله يوم أن أوحى ربك للملائكة أنه معهم بالتأييد والنصر؛ وأوحى لهم أن يُثَبِّثُوا المؤمنين وَيُشَجِّعُوهُم علىٰ قتال عدوهم، ثم أخبر سبحانه أنه سوف يلقي في قلوب الذين كفروا الخوف الشديد، فعليكم أن تضربوا رقاب الكفار بلا رحمة أو شفقة، وأن تضربوا أصابعهم؛ لأن الأصابع إذا ضُربت لم يستطع حينها حمل السلاح.

[17] واعلموا أيها المؤمنون أن ذلك الذي ذكره جل وعلا من أمر المؤمنين بقتال المشركين؛ لأن هؤلاء المشركين حاربوا الله ورسوله ولم يؤمنوا بشرعه جل في علاه، ثم بين سبحانه أن من يعادي الله ورسوله ويخالف شرعه الله سوف ينتقم منه؛ وله عذاب شديد عند الله يوم القيامة.

[18] واعلموا أيها المشركون أن هذا العذاب الذي كتبته الله عليكم من القتل والانتقام هو جزاؤكم في الدنيا، وأما في الآخرة فلكم عذاب شديد في جهنم وبئس المصير.

[10] ثم أمر جل وعلا الذين آمنوا بالله ورسوله إذا قابلوا الذين جحدوا دين الله أثناء القتال وكانوا قريبين منهم؛ أن لا يفروا من أمامهم؛ بل عليهم أن يثبتوا في ساحات القتال؛ إلا من أراد أن يخدعهم ويلتف عليهم من خلفهم.

[١٦] وبعد أن نهى جل وعلا عن التولي يوم الزحف بين سبحانه أن من يفر من أمام العدو فقد استحق غضب الله؛ لأنه آثر الحياة الدنيا على الآخرة، وسوف يكون مسكنه نار جهنم، وبئس هذا المأوى وهذا المصير، ثم استثنى سبحانه من هذا الغضب من كان يريد الهرب ليخدعهم، أو أنه أعد لهم كمينًا، أو أمرًا لصالح نجاح المعركة، أو يريد الانضمام لجماعة أخرى من المسلمين.

| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br> | <br>••••• | <br> |      |
|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|
| <br>      | <br> | <br> |
| <br>      | <br> |      |
| <br>      | <br> |      |
| <br>      | <br> |      |
|      |      |      |      |      |      |           |      |      |

[17] ولما انهزم المشركون يوم بدر وَقَتَلَهُم المسلمون شرَّ قِتْلة، أخبر سبحانه أنهم لم يقتلوهم بحولهم وقوتهم، ولكن الله أعانهم وقوَّاهم علىٰ ذلك؛ حيث ثبت عن النبي ﷺ أنه دخل عريشًا ورفع يديه ودعا طويلًا، ومن ذلك أنه قال: «اللهم إن تُهْلِكَ هذه العصابة، فلن تُعبد في الأرض»(۱۱)، ثم ألهمه الله أن يأخذ حفنة من تراب فيرميها علىٰ صفوف المشركين المقاتلين المواجهين للمسلمين في بدر؛ فجعل سبحانه هذه القبضة تعم كل المشركين فما من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فأشغلته عن حاله، فما كان منهم إلا أن ولَّوا مدبرين.

واعلم يانبي الله أنك ما رميت حين رميت قبضة التراب في وجوههم، ولكن الله هو الذي رمى؛ حيث إنه بقدرته أوصلها لكل وجوه المشركين، ثم اعلموا أن هذا القتال الذي كتبه الله عليكم هو لاختباركم أيها المؤمنون، وليرفعكم بهذا الجهاد إلى أعلىٰ الدرجات، إن الله سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم.

[١٨] واعلموا أيها المؤمنون أن هذا النصر الذي كتبه الله لكم يوم بدر، وهذه الهزيمة التي مني بها المشركون، هو منحة من الله لكم، وإنه سبحانه سوف يخذل مكر الكافرين وكيدهم للإسلام وأهله في مستقبل الأيام حتى يذلوا وينقادوا لدين الله، أو يهلكوا وتكون عاقبتهم في الآخرة العذاب الأليم.

[١٩] لما أُخبر أبو جهل بنجاة العير وطُلب منه الرجوع إلىٰ

[١٩] لما أخبر أبو جهل بنجاة العير وطلب منه الرجوع إلى مكة أقسم أن لا يرجع إلا بعد أن يُهزم المسلمون وينصره الله عليهم؛ حتى تهابهم العرب، ولهذا خاطب جل وعلا المشركين على سبيل السخرية فقال: إذا كنتم أيها الكفار تطلبون من الله النصر على محمد وصحبه، فقد استجاب الله دعاءكم وفتح عليكم بأن نصر المسلمين في بدر، أما أنتم فقد جاءكم الفتح بهلاك رؤسائكم كأبي جهل ومن كان معه من صناديد قريش، ثم قال سبحانه: وإن تتوقفوا أيها الكفار عن الكفر بالله ورسوله والعداء لأولياء الله المؤمنين فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن أردتم أن تعودوا للحرب وقتال النبي بهي وصحبه، فسوف نعود لهزيمتكم، ولن تغني عنكم جماعتكم شيئًا مهما كثرت، واعلموا أن الله يؤيد الذين آمنوا به وبرسوله وينصرهم على أعدائهم الكفار.

[٢٠] ياأيها الذين آمنوا بالله وبرسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول على هذه الطاعة، ولا تُعْرِضُوا عنه وأنتم تسمعون وتعون ما يقول.

[٢١] ثم أمر سبحانه المؤمنين أن لا يكونوا كالمنافقين الذين إذا سمعوا كتاب الله يُتلئ عليهم قالوا: سمعنا، وهم في الحقيقة ما سمعوا سماع إجابة ولا إذعان له؛ بل عصوا ونافقوا.

[٢٣-٢٢] واعلموا أيها المؤمنون أن شر من دب علىٰ وجه الأرض أولئك الكفار الذين صموا آذانهم عن سماع الحق،

الجُزُةُ التَّاسِعُ الْمُؤْمِدُةُ الأَنفَالِ فَأَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ قَتَكَهُمٌّ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ رَفَىٰ وَلِيُبْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّ حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ وَالكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلۡكَفِرِينَ ﴿ إِن تَسۡ تَفۡتِحُواْفَقَدۡجَآءَكُمُ ٱلۡفَتُحُۗ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمِّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُرْ فِتَتُكُوْ شَيْئًا وَلَوْكَ ثُرُتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 🔞 يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِيرِ عَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسَمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْكَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُرَ لَايَسْمَعُونَ ۞ \* إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّدُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ ۗ وَلَوْأَسْمَعَهُمْ لِلَوَلُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْمِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ @

وأخرسوا ألسنتهم عن النطق به، الذين لا يعقلون عن الله ما ينفعهم ويقدمونه على ما يضرهم. ثم أخبر سبحانه على سبيل الفرض والتقدير لو أنه علم في هؤلاء الكفار خيرًا وصلاحًا لأسمعهم مواعظ القرآن، ولكنه جل وعلا علم أنه لا خير فيهم، ولو فرض أن الله أسمعهم لتولوا عنه وهم معرضون عن قبوله كفرًا وجحودًا.

[18] يأمر جل وعلا عباده المؤمنين بالاستجابة لله وللرسول يُقلِيهُ؛ فإن فيها حياة القلب والروح، واعلموا أيها الناس أن الله يحول بين المرء وقلبه، يُقلِّبُ القلوب حيث شاء، ويصرفها أنَّىٰ شاء، يعني: أن الأمر كله بيد الله وهو سبحانه الهادي إلىٰ سواء السبيل، ثم أخبر سبحانه أنه إليه وحده يجمع جميع الخلق يوم القيامة ذلك اليوم الذي لا ريب فيه؛ فيجازي كلا بعمله، المحسن بإحسانه، والمسيء بعصيانه.

[70] ثم أمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يخافوا عذابه وانتقامه الذي إذا وقع، فإنه لن يخص الظالمين فقط؛ بل سوف يعم الهلاك الجميع الصالح والطالح، ويوم القيامة كل يجازئ بعمله؛ فالظالم يهلك بظلمه وعصيانه، والذي لم يَظْلِمَ يهلك لعدم منعه الظالم من الظلم، واعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن تعرض لمساخطه وانتهك محارمه، وجانب رضاه وتقواه.

الجُزةُ التَّاسِعُ مُنْ وَهُ الأَنفَالِ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ أَنُّهُ وَلِيلُهُ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُو ٱلنَّاسُ فَعَاوَلِكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّلِيّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَّنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعَامُونَ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُّوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّا ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيهُ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ۚ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرُقَانًا وَيُكَفِّرْعَنكُوْسَيِّكَا يَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَاللَّهُ دُو الفَضْلِ الْغَظِيمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِكِثْبِتُوكَ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكَ فَيَمَكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَلَّاعَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا قَالُواْ قَدْسَمِعَنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَلَا آإِنْ هَلَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَٱلْحَقَ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْ نَاحِجَارَةً مِن السَّمَاء أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٠

[٢٦] ذكر جل وعلا فضله على المؤمنين حينما كانوا مستضعفين في أرض مكة يخافون أن يأخذهم كفار وقريش وغيرهم من الأعداء بسرعة بسبب ضعفهم وقوة أعدائهم، فآواهم الله بأن هيأ لهم مأوى وهو المدينة، وألف بين قلوبهم، وقواهم بالنصر على الكفار في غزوة بدر، ورزقهم من الطيبات ومنها الغنائم التي غنموها في حروبهم، لعلهم يشكرون الله على هذه النعم.

[۲۷] ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول بترك ما أُمرتم به، وفعل ما نُهيتم عنه، وكذلك لا تخونوا الله والرسول بموالاة أعداء الله من المشركين واليهود والنصارئ، وأيضًا لا تخونوا الأمانات التي تكون بينكم وقد ائتمنكم الناس عليها، وأنتم تعلمون أنها خيانة محرمة وعاقبتها وخيمه.

[۲۸] واعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم وأولادكم فتنه، أي: اختبار وامتحان لكم، ومعلوم أن الاختبار لا يحمد ولا يذم، وإنما يترتب الحمد أو الذم علىٰ نتيجة الامتحان، واعلموا أن الله عنده خير كثير وثواب عظيم لمن خافه واتقاه وعمل بأوامره واجتنب نواهيه.

[٢٩] ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله إن تخافوا الله وتلتزموا أمره يجعل لكم النصر والفصل بين الحق والباطل، ويكفر عنكم السيئات ويغفر لكم الذنوب والخطيئات، واعلموا أن الله ذو فضل عظيم يتفضل به عليكم في الدنيا بأن ينير بصائركم، وفي الآخرة بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض.

[٣٠] واذكر يانبي الله فضل الله عليك لمّا كان الكفار يكيدون لك ويتآمرون على سجنك أو قتلك أو نفيك، ويحتالون بكل الطرق للتآمر عليك في جنح الظلام، ولكنَّ الله أبطل كيدهم ورده في نحورهم جزاء لهم؛ واعلم أن الله جل في علاه خير من يقدر على رد كيد ومكر المجرمين الظالمين، ومعلوم أن المكر لا يطلق على الله إلا مقيدًا بأنه خير الماكرين.

[11] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الكفار إذا تتلى عليهم آيات القرآن قالوا على سبيل التكبر والعناد: قد سمعنا ما تقوله يامحمد بآذاننا وفهمنا ما تقول، ولو شئنا لقلنا مثل هذا الكلام، واعلم أن هذا الكلام الذي تتلوه علينا يامحمد ما هو إلا قصص وخرافات سطرها الأولون، وهذا الكلام يقولونه ليضلوا به سفهاءهم، وهو كذب وافتراء؛ لأن الله تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يفعلوا؛ بل تحداهم سبحانه بأقل من ذلك بأن يأتوا بسورة من مثله فلم يفعلوا، ولذا كان القرآن هو معجزة نبينا محمد عليه المثلة فلم يفعلوا، ولذا كان القرآن هو معجزة نبينا محمد

[٣٢] واذكر يانبي الله يوم أن دعا كفار مكة الله سبحانه وتعالى، فقالوا على سبيل السخرية والتهكم: اللهم إن كان هذا الذي يتلوه علينا محمد هو حقًا من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء تهلكنا، أو ائتنا بعذاب مؤلم فظيع.

وهذا الدعاء بهذه الصفة حمق وسفاهة منهم، وهو يعبر عن شدة عداوتهم، وإلا لو كانوا عقلاء ومنصفين لقالوا: اللهم إن كان هذا الذي يتلوه علينا محمد هو الحق من عندك فاهدنا إليه.

[٣٣] ثم بين جل وعلا سبب إمهاله لهؤلاء المشركين وعدم إجابة دعائهم عندما قالوا: ﴿أُو اتَّتِنَا بِعَذَابٍ اليهِ ﴾؛ حيث أخبر أنه لم يعذبهم عذابًا يستأصل شأفتهم لأن النبي عَيِّ كان بين أظهرهم، ولذ كان وجوده عَيِّ بينهم أَمَنةً لهم من العذاب الشامل والاستئصال الكلي، وهذا إكرام له عيه، ثم أخبر سبحانه عن سبب آخر لإمهال الله لهم وعدم تعذيبهم واستئصالهم، وهو استغفار المسلمين الذين كانوا بين أظهرهم بعد أن هاجر النبي للمدينة، ولما خرج المسلمون وهاجروا إلى المدينة عذب الله هؤلاء المشركين في غزوة بدر وغيرها من الغزوات.

[18] وبعد خروجك يانبي الله وخروج المؤمنين من مكة لماذا لا يعذب الله هؤلاء المشركين الذين استحقوا العذاب؟!؛ فقد كانوا يمنعون المؤمنين من الدخول في الإسلام، وكانوا يمنعونهم من حجّ بيت الله الحرام، ثم بين سبحانه أن هؤلاء المشركين ليسوا أهلًا لأن يكونوا أولياء بيت الله الحرام، وليسوا أهلًا لأن يكونوا أولياء بيت الله الحرام، وليسوا أهلًا لأن يكونوا أولياء شه تعالى، بسبب كفرهم وضلالهم، وإنما الذي يستحق هذه الولاية هم المتقون الذين يخشون ربهم ويخافون سبب سوء الحساب، ولكن أكثر هؤلاء الكفار لا يعلمون الحق بسبب جهلهم وضلالهم وكفرهم.

[٣٥] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين ما كانت عبادتهم ودعاؤهم وهم يطوفون حول الكعبة المشرفة إلا صفيرًا وتصفيقًا، وبسبب ذلك فذوقوا أيها المشركون العذاب في الدنيا بالقتل، وفي الآخرة بالنار، بسبب جحودكم وكفركم بالله ومحاربتكم لأوليائه.

[٣٦] يخبر جل وعلا أن الذين كذَّبوا بآيات الله ورسوله ينفقون أموالهم لمحاربة الله ودينه، وذلك بمنع الناس عن الإيمان بالله ورسوله؛ فسوف ينفقونها ثم تكون عليهم ندامة شديدة ثم يهزمهم المؤمنون، واعلموا أن الذين جحدوا دين الله سوف يجمعهم الله في جهنم وبئس المصير.

[٣٧] واعلموا أن هؤلاء الذين جحدوا دين الله، وأنفقوا أموالهم لمنع الناس من الإيمان بالله ورسوله، سوف يحشرهم الله ويخزيهم يوم القيامة؛ ليميز تعالىٰ الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض متراكمًا، ثم يجعله في نار جهنم، وهؤلاء الكفار الذين عاشوا كفارًا وماتوا كفارًا هم الخاسرون في الدنيا والآخرة.

[٣٨] وقل يانبي الله لهؤلاء الذين جحدوا دين الله: إن انتهيتم عن الشرك والكفر بالله وآمنتم بالله ورسوله ﷺ؛ فإن الله سوف يغفر لكم ما سبق من أعمالكم السيئة، أما إذا استَمْرَرْتُم علىٰ كفركم وضلالكم ومحاربتكم لدين الله؛ فاعلموا أن سنه الله معروفة في أعدائه وهي نزول العذاب بهم.

وهذا تلطّف وكرم منه سبحانه؛ حيث فتح بابه للتائبين مهما كبرت جرائمهم.

وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُ مُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓ أَوْلِيَآءَهُۥ إِنَّ أَوْلِيٓ آؤُهُ وَإِلَّا ٱلْمُتَّـ قُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَانَّهُمْ عِندَالْبَيْتِ إِلَّامُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱلدَّةِ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أَوْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْإِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ إِلَيْهِ إِلَّالَهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمَهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و فِجَهَنَّمَّ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغُفَرُلُّهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدٌ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَايِلُوهُ مُحَقِّل لَاتَكُونَ فِتَنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُنُّهُ مِلَيَّةً فَإِن ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَإِن تُولُوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكِ كُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ 

[٣٩] ثم أمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يقاتلوا المشركين الله، الضالين إذا استمروا في كفرهم وعدوانهم ومحاربتهم لدين الله، حتى لا يعلوا الكفر وأهله، ويكون دين الله هو العالي والسائد، وله الأمر والنهي؛ ثم بين سبحانه إذا انتهى المشركون عن الشرك والكفر فإن الله بما يعملون بصير لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

[٤٠] ثم أخبر جل وعلا أنه إن أعرض هؤلاء المشركون عن الإيمان بالله ورسوله؛ واستمروا في كفرهم وضلالهم، ومحاربتهم لدين الله؛ فاعلموا أيها المؤمنون أن الله متولي أموركم، وهو سبحانه نعم المولئ، ونعم الناصر والمعين والحفيظ لكم.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> |      |
| <br> |      |
|      |      |
| <br> | <br> |

المُنْ المَاشِرُ الْمَاعَنِمْ مُنْ مَنْ عَوْفَأَنَ لِلّهِ حُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَأَلْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن وَلِيْ السَّبِيلِ إِن السَّبِيلِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبِّدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ كُنتُمْ عَالِيَّ مَعَانِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبِّدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبِيلِ مَنْ وَقَدِيرٌ ﴿ وَإِنْ السَّبِيلِ إِن اللَّهُ مَعَانِ وَمَا اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ مَوى وَلَا لِيَعْلِيلُ اللَّهُ وَلَوْ تَوَاعَدَتُمْ لَا خُدَتَكَفَّتُمْ فِي الْمِيعَدِ السَّمِيعُ عَلِيمٌ وَيَعْمَى مَنْ حَتَ عَنْ بَيِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَى مَنَامِلَ قَلِيلًا اللَّهُ وَلَاكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاكُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالِكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَ

[13] يخبر جل وعلا عن جواب السؤال الذي جاء في أول السورة: ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾؛ فيقول سبحانه: واعلموا أيها المؤمنون أن أموال الغنيمة التي حصلتم عليها من عدوكم بجهادكم في سبيل الله، فإنها تقسم إلىٰ خمسة أخماس: أربعة أخماس للمجاهدين الذين حضروا المعركة، أما الخمس الباقي فإنه يجزأ إلىٰ خمسة أقسام:

فِيَ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ

فَأُثَّ بُنُّواْ وَادَّكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُورُ فَقُلِحُونَ @

تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُ وَفَعَةَ

الأول: لله وللرسول ﷺ فيُجعل في مصالح المسلمين.

والثاني: لذوي قرابة الرسول عليه وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ حيث جعل لهم قسم من الخمس بدلًا من الزكاة، لأنها لا تحل لهم.

والثالث: للأيتام وهم الذين مات آباؤهم دون سن البلوغ. والرابع: للمساكين الذين لا يملكون ما يسد حاجتهم. والخامس: للمسافر الذي انقطعت به النفقة.

ولا يقوم بهذه القسمة إلا من آمن بالله وصدَّق بما أُنزل علىٰ

محمد ﷺ من الآيات والمدد والنصر في اليوم الذي فرَّق الله به بين الحق والباطل وهو يوم بدر؛ حيث الْتَقَىٰ فيه جمع المؤمنين وجمع المشركين، واعملوا أن الله علىٰ كل شيء قدير؛ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[17] وتذكروا أيها المؤمنون يوم أن نزلتم بجانب الوادي الأقرب للمدينة ونزل الكفار في الجانب الأبعد من المدينة، والعير التي خرجتم لطلبها أسفل منكم مما يلي ساحل البحر، ولو تواعدتم أنتم وإياهم على موعد محدد لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي أمرًا كان مقدورًا؛ ليهلك من هلك على بصيرة وعلم أنه باطل، ويحيا المؤمنون عن حجة بينة وهي نصر الله، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم.

[27] وتذكر يانبي الله يوم أن أراك الله في منامك قلة عدد جيش المشركين؛ فلما أخبرت المؤمنين اطمأنوا وقويت عزائمهم، ولو أراك الله أن عددهم كثير وأخبرت المؤمنين بذلك لجبنوا واختلفوا في أمر قتالهم، ولكن الله سلم بما أراك في منامك، فإنه سبحانه عليم بمكنونات القلوب وما خفى فيها.

[33] وتذكروا أيها المؤمنون يوم أن قلل الله أعداءكم في أعينكم لتزول هيبتهم من نفوسكم، وتقوى عزائمكم؛ فتنهالوا عليهم بالنبال والسيوف، وقلل سبحانه المسلمين في نفوس الكفار ليأخذهم الغرور فيغتروا ويستهينوا بخصمهم، فأدار الله المعركة لصالح المؤمنين، وتم بحمد الله نصرهم على عدوهم، واعلم أن هذا الذي حدث لكي يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، وهو تحقيق وعد الله للمؤمنين بالنصر والتمكين، واعلموا أيها الناس أن لله وحده ترجع جميع الأمور؛ فيجازي كلًّا بما يستحق، إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند تفسير هذه الآية عندما كان يُدرسنا في كلية الشريعة، وذلك قرابة عام ١٣٧٤هـ، قال: من أراد أن يعرف سر القدر فليقرأ هذه الآيات، أي: من الآية ٢٤ إلى الآية ٤٤، ولم أجد هذا الكلام في تفسيره المعروف بـ (أضواء البيان).

[53] وهذا نداء وأمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين المجاهدين؛ إذا التقوا مع جماعة من الكفار لمحاربتهم فعليهم أن يثبتوا ولا يجبنوا، وأن يكثروا من ذكر الله تعالىٰ؛ لكي يفوزوا برضىٰ الله وجنته ونصره.

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <br> |
| <br> |
| <br> |

[٤٦] ثم أمر جل وعلا المؤمنين بطاعة أمر الله وأمر رسوله على وأن وأن لا يختلفوا فيما بينهم فيضعُفوا ويجبُنوا وتذهب قوتهم، وأن يصبروا عند لقاء عدوهم وتحمل المشاق والمكاره؛ فإن الله مع الصابرين يؤيدهم بعونه ويقويهم بتأييده، ولن يخذل سبحانه عباده المؤمنين المجاهدين.

[٤٧] ثم حذر جل وعلا المؤمنين أن يكونوا كالمشركين الذين خرجوا من مكة إلى بدر بكبرياء وتفاخر وعتوِّ وتجبر ورياء، ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام، والله عالم بكل أفعالهم ومطلع عليها وسيجازيهم عليها.

والمتتبع للآيات الثلاث السابقة يجد أن الله علق الفوز والنجاح على عدة أمور:

أولًا: الاستمرار على ذكر الله تعالى كثيرًا والتماس نصره.

ثانيًا: الثبات في المعركة، وهو الصبر والمصابرة.

ثالثًا: طاعة الله تعالىٰ في كل ما أمر.

رابعًا: امتثال أمر الرسول عَلَيْ في جميع الأحوال.

خامسًا: عدم التنازع والاختلاف.

سادسًا: عدم البغي والبطر.

[18] وتذكر يانبي الله حين زين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم؛ وحثهم على قتال المسلمين؛ حيث أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد كنانة، وقال لهم: لن تغلبوا اليوم من المسلمين، وإني بجانبكم، ولن أترككم؛ فلما التقى الجيشان المسلمون والكافرون، ورأى الشيطان أن الملائكة تقاتل مع المسلمين رجع على عقبيه؛ فقالوا له: أتخذلنا على هذه الحال؛ فرد عليهم قائلًا: إني بريء من جواركم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف أن يهلكني الله، إن الله شديد العذاب.

[٤٩] وتذكروا أيها المؤمنون حين قال المنافقون وأصحاب القلوب المريضة: لقد اغتر هؤلاء المؤمنون بدينهم وظنوا أنهم سوف ينتصرون، وهذا الكلام صدر من رأس المنافقين، ومعه جماعة من المنافقين وضعيفي الإيمان، وذلك لما علموا عِدَّة الكفار وعددهم فهالهم ذلك، وقالوا - واصفين الرسول على الكفار وعددهم فهالهم ذلك، وقالوا - واصفين الرسول على والمؤمنين -: إن تمسكهم بهذا الدين هو الذي غرَّهم وحملهم على القتال، فأجاب الله عن رسوله على وعن المؤمنين فقال: اعلموا أن من يتوكل على الله ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه فإنه سوف يكون قويًا لا يذل أبدًا؛ وأن الله مؤيده وناصره؛ لأن الله عزيز لا يغلبه أحد، حكيم يضع الأمور في مواضعها المناسبة، ويفعل بحكمته ما تستبعده العقول؛ فالحمد لله الذي أعزَّ عباده المؤمنين، وكبَتَ الكفار والمنافقين.

الجُزْءُ العَاشِرُ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَتَفْشَ لُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمٌّ وَٱصْبِرُوًّا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُولْمِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَيِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَحْ مَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِانُ أَعْمَالَهُ مْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارُّلُّ كُمِّ فَلَمَّاتَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَّكِ مَالًا تَرَوْنَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ عَرَّهَ ۖ فَلَوْ دِينُهُ مَّ وَمَن يَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يُزُّحَكِيهُ ﴿ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتُوَفِّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَابِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَٰلِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ٠ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّرْكَ فَرُواْ إِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنْوِيهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٠٠٠

[00] يخبر جل وعلا نبيه على فيقول له: لو عاينت يا نبي الله حال الكافرين الذين قتلوا ببدر حين تأخذ الملائكة أرواحهم، وهم يضربون وجوههم وظهورهم، ويقولون لهم: ذوقوا أيها الكفار عذاب الدنيا الأليم؛ لرأيت أمرًا عظيمًا لا يمكن أن يطاق من شده هوله وفظاعته.

[01] واعلموا أيها الكفار أن هذا العذاب الذي جاءكم بسبب ما قدمته أيديكم من الكفر والجحود والذنوب والمعاصي التي ارتكبتموها، وإنه جل وعلا ليس بظلام لأحد من خلقه، ولعذاب الآخرة أشد وأنكئ.

[07] واعلموا أيها الكفار أن ما نزل بكم من العقاب هو سنة الله في المجرمين من الأمم السابقة؛ كأمثال فرعون ومن قبله من الأمم الذين كفورا وجحدوا آيات الله وعاندوا الرسل؛ فأهلكهم الله في الدنيا بسبب ذنوبهم، إن الله قوي البطش شديد العقاب، وإن أخذه أليم شديد في الدنيا والآخرة.

الجُنزُهُ الْعَاشِرُ اللَّهِ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَرْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُّركَذَّ بُواْبِ ٓ اِبَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُمْ لَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَآءَ الَ فِرْعَوْنَۖ وَكُلُّكَ انْوَاظَالِمِينَ ٠ إِنَّ شَرَّ الدَّوَآتِ عِندَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمَّ لَا يُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُ مَثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَتُرَّدِّ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةَ فَأَنْبُذْ إِلَيْهِ مَعَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ أَلَيَّةَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَآبِنِينَ وَلَايَحُسَبَنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوّاً إِنَّهُوْ لَا يُعْجِرُونَ وَأَعِدُواْلَهُ مِمَّا ٱسْتَطَعْتُهِ مِين قُوَّةٍ وَمِن يِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُرُوءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَاتَعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يُعَلَّمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّامِ فَأَجْنَحَ لَهَا وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ 

[07] واعلموا أيها الناس أن ذلك العذاب والعقاب الذي حل بهؤلاء المشركين؛ هو من عدله سبحانه فيهم؛ حيث اقتضت حكمة الله أن لا يغير نعمة أنعم بها على قوم كالأمن والرخاء والخيرات؛ حتى يغيروا هم ما بأنفسهم بأن يكفروا ويظلموا ويرتكبوا الذنوب والمعاصي، وعندئذ يغير الله تلك النعم بنقم لعلهم يهتدون ويؤمنون بالله ورسوله، وإذا لم يهتدوا فسوف يحل بهم عذاب الله الشديد، إن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم.

[30] واعلم يانبي الله أن هؤلاء الكافرين الذين يحاربونك مثلهم كمثل آل فرعون الذين كذبوا بموسى عليه السلام، وكمثل الذين كذبوا رسلهم من الأمم السابقة فأهلكهم الله جميعًا بسبب كفرهم وجحودهم وذنوبهم، وأغرق آل فرعون في البحر، وكل هذه الأمم التي كذبت رسلها كانوا ظالمين لأنفسهم بمخالفتهم أمر الله وأمر رسوله عليه.

[٥٥] يخبر جل وعلا أن أشرَّ من دب علىٰ الأرض عند الله هم الكفار، الذين كفروا بالله ورسوله واستمروا علىٰ كفرهم وضلالهم.

والدواب: هي كل ما يدب على الأرض من مكلفين وغير مكلفين، كالبهائم وغيرها؛ فجعل سبحانه وتعالى كل الكفار والمنافقين وجميع الضلال من أصحاب الفرق الضالة أشر هذه الدواب؛ لأن الدواب الغير مكلفة تسبح الله ليلًا ونهارًا، قال تعالى: ﴿وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَرّحُ مِمْ رُوءٍ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

ثم بين سبحانه أنه جزاءً لهم على عنادهم وإصراهم على الكفر والضلال، فإنه لا يمكن لهم أن يؤمنوا بالله وبرسوله أبدًا.

[01] ثم ذكر جل وعلا أن من أولئك الأشرار يهود بني قريظة الذين عَقَدْتَ معهم يامحمد العهود والمواثيق بأن لا يحاربوك ولا يظاهروا عليك أحدًا، ولكنهم كانوا ينقضون العهود المرة تلو المرة، لأنهم لا يخافون الله، ولا يخافون عذابه.

[٥٧] ثم بين جل وعلا ما يجب على النبي ﷺ وعلى المؤمنين فعله حول الذين ينقضون عهودهم، فقال سبحانه: فإذا ظفرت بعدوك وأحطت به فاجعله عبرة لغيره حتى يُصاب أمثالهم بالرعب والرهب ويكفوا عن نقض العهود، ولعلهم يتعظون.

[٥٨] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ -إذا أحسَّ أو ألمَّ بنفسه ما يتوقع غدرًا ونقضًا للعهد الذي بينه وبينهم-؛ أن يخبرهم أنه لا عهود بينه وبينهم حتىٰ يتساوى الطرفان هو وهم بأنه لا عهد بين الطرفين ليأخذ كل فريق حذره، والمبرر لذلك: أن الله لا يحب من يخون الأمانة وينقض العهود.

[90] ثم سلى جل وعلا نبيه على فقال له: ولا يظن هؤلاء الكفار الذين نجوا من القتل يوم بدر أنهم قد أفلتوا من عقابنا وعذابنا؛ فليعلموا أنهم لن يعجزوننا في إدراكهم، ولكن لهم وقت معلوم سيأتي في الوقت المناسب.

[11] ثم أمر جل وعلا المؤمنين بالاستعداد بالقوة التي تشتملُ السلاحَ والخيلَ لإرهاب أعداء الله وأعداء الإسلام الذين ظهرت عداوتهم، وأيضًا لإرهاب أعدائهم الآخرين من المنافقين وغيرهم الذين لم تظهر عداوتهم، لكن الله يَعْلَمُهُم ويَعْلَم مكرهم وكيدهم للإسلام وأهله، فإنَّ مَدَدَ الله يأتي بعد بذل الجهد والصدق في اللقاء ومواجهة الأعداء، واعلموا أن كل ما تبذلونه أيها المؤمنون في سبيل الله من المال والجهد قليلًا كان أو كثيرًا؛ فإنه محفوظ لكم عنده سبحانه، وسوف يدخر لكم ثوابه في الآخرة، وأنتم لا تنقصون من ثوابه شيئًا.

[71] ثم بين جل وعلا لنبيه على إذا مال هؤلاء الكفار إلى الصلح وعدم الحرب فمل معهم للصلح، وعاهدهم على ذلك إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، وفوض أمرك إلى الله وثق به، إنه سبحانه سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم.

[17] ثم بين جل وعلا لنبيه ﷺ إذا أراد هؤلاء الكفار بهذا الصلح أن يخدعوك لكي يعدُّوا العدة لحربك؛ فاعلم أن الله سوف يكفيك كيدهم، ويحفظك من مكرهم، فهو الذي أعانك ونصرك من قبل يوم أن كنت ضعيفًا، وقواك وشد أزرك بالأنصار.

[17] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الأنصار الذين شد أزرك بهم جمع الله قلوبهم على المحبة بعد أن كانوا متفرقين ومتنافرين، واعلم يامحمد لو أنفقت جميع ما في الأرض من الأموال حتى تجمع بينهم لما استطعت إلىٰ ذلك سبيلًا، ولكن الله هو الذي جمع بين قلوبهم، إنه تعالىٰ عزيز قوي لا يغالبه أحد، وحكيم في تدبير شئون عباده.

[1٤] هذا وعد من الله جل وعلا لنبيه على أن الله وحده كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين، ومن كان الله معه فإنه لا يحتاج لأحد من المخلوقين.

[70] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يحرض المؤمنين على القتال، لكي يفوزوا بإحدى الحسنيين: إما النصر أو الشهادة، واعلموا أيها المؤمنون أنكم إذا كان منكم عشرون صابرون عند القتال فإنهم يغلبوا مائتين من الكفار، وإذا كان منكم مائة صابرة فإنهم يغلبوا ألفًا من الكفار؛ لأنهم قوم لا يفهمون ولا يعلمون ما يجب عليهم من حق الله.

[17] ثم ذكر جل وعلا فضله على المؤمنين المجاهدين؛ فبين أنه يسر عليهم الأمر؛ لأنه علم أن فيهم ضعفاء لا يقوون على قتال هذا الجمع الكبير، فإذا كان منكم أيها المؤمنون مائة فإنهم يغلبوا مائتين من الكفار، وإذا كان منكم ألفٌ فإنهم يغلبوا ألفين، كل ذلك بأمر الله وإرادته، واعلموا أن الله مع الصابرين بنصره وعونه وتأييده.

[17] عاتب جل وعلا نبيه على أخذ الفداء من الأسرى، وبين أن الأسر وأخذ الفداء لا يكون إلا بعد أن يبالغ في الجهاد وينتصر، وتقوى شوكة المسلمين، ويكسبوا أكثر من موقع، وتهابهم الدول وتحترمهم؛ فحينئذ تتفضل على الأسرى بالعفو أو أخذ الفداء.

ثم قال سبحانه: هل تريدون أيها المؤمنون بأخذكم الفداء من الأسرى متاع الدنيا الزائل؟!، والله يريد لكم العزة والغلبة، واعلموا أن الله عزيز في ملكه كامل العزة، حكيم يبتلي بعض عباده ببعض.

الجُزْة العَاشِرُ اللهِ اللهُ الله وَإِن يُرِيدُوٓ أَأَن يَخَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوٓ ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهِ مَّ لَوْأَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَفَّتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَّ بِيَنَهُمْ أَإِنَّهُ وَعَزِيزُّ حَكِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِنْمُ وِنَ صَابُرُونَ يَغْلِبُواْ مِائْتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِتَاعَةٌ يُغْلِبُوٓاْ أَلْفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوْمُ لَّا يَفْ قَهُونَ ١٠٠ ٱلْنَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُرُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَّا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَّةُ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْنَتَ يَنَّ وَإِن يَكُن مِنكُرْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِيرِينَ ﴿ مَاكَانَ لِنَبِيّ أَنَ يَكُونَ لَهُ وَأَشْرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي ٱلْأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةً ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيهٌ ﴿ لَوَلَا كِتَبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِي مَآ أَخَذْ تُرُّعَذَابُّ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاغَنِمْتُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْوُرٌ تَّحِيثُ ١ MONON INC. TO THE TOTAL OF THE PARTY OF THE

[7۸] واعلموا أيها الناس أنه لولا حكم من الله سبق به القضاء والقدر بالإذن لهذه الأمة لأخذ الغنائم والفداء؛ وأنه لا يعذب المخطئ المجتهد؛ لأصابكم عذاب عظيم؛ بسبب ما أخذتم من الله؛ لأن الغنائم كانت في الأمم السابقة تُحرق.

[14] وبعد أن عفا جل وعلا عن المؤمنين فيما وقعوا فيه من أخذ الفداء من الأسرئ؛ أباح لهم سبحانه الأكل من الغنائم وفداء الأسرئ التي حصلوا عليها؛ وأمرهم أن يأكلوها حلالًا طيبًا من عنده سبحانه، ثم أمرهم أن يخافوا الله تعالى ويجتنبوا معاصيه، إنه جل في علاه غفور لمن تاب وأناب، رحيم بعباده المؤمنين.

المُبْزِءُ العَاشِرُ المُن الم يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَيْ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُرْ خَيْرًا يُؤْتِكُرْ خَيْرًا يِقِمَّا أُخِذَ مِنكُرُ وَيَغْفِرُلَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ تَّحِيمٌ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْخِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيكُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِكَ بَعَضُهُمْ مَ أَوْلِيَاءَ بَعَضَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَكِيتَهِ مِينِ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوَّاْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَٰرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُ مِينَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَكُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُ مُ أَوْلِيَاءً بُعْضٍ إِلَّا نَقْعَلُوهُ تَكُن فِتَ نَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُكَبِيرُ ﴿ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْوَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَا وَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَتَهِكَ هُـ مُرَّالْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُ مِ مَّغْ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَ يِرُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَتِهِكَ مِنكُونُواْ ٱلْأَرْجَامِ بَغَضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

[٧٠] يأمر جل وعلا نبيه و أن يقول لمن في ملكه من الأسرى الذين دفعوا لكم الفدية ثم أُطلق سراحهم: لا تحزنوا على ما أخذ منكم من الفداء، فإنْ علم الله أنَّ في قلوبكم إيمانًا بالله، وإخلاصًا له وللمؤمنين فسيعوضكم في الدنيا خيرًا مما أُخذ منكم من الفداء، ويغفر لكم ما تقدم من ذنوبكم، إنه سبحانه غفور لعباده الذين تابوا رحيم مهم.

[٧١] ثم حنَّر جل وعلا هؤلاء الأسرى إذا أرادوا خيانة النبي عَلَيْهُ بعد أن فك أسرهم وأظهروا الإسلام، فاعلم يانبي الله أنهم قد خانوا الله من قبل، وحاربوك؛ فأمكنك الله من النصر عليهم يوم بدر، والله عليم بما تكنه صدورهم، حكيم في تدبير شئون عباده.

[VY] يخبر جل وعلاً أن الذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا إلى بلد الإسلام، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وهم الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجر بعضهم إلى المدينة مع رسول الله عنهم هاجر قبله عليه والذين أووا المهاجرين ونصروهم وهم أهل المدينة الأوس والخزرج؛ حيث استقبلوا الرسول

وأصحابه رضي الله عنهم، وواسوهم في سكنهم، وآخوهم وناصروهم وجاهدوا معهم؛ فهؤلاء بعضهم نصراء بعض في المحبة والنصرة والجهاد والمؤاخاة، وقد أخبر سبحانه أن هؤلاء اللذين هاجروا وجاهدوا والذين أووا ونصروا هم المؤمنون حقًا كما قال تعالىٰ في الآية التالية: ﴿وَالَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَيَهِكَ هُمُ اللَّوْمِنُونَ حَقًا ﴾، أما الذين آمنوا لكنهم بقوا في دار الكفر ولم يهاجروا فلستم مكلفين بحمايتهم ونصرتهم حتىٰ يهاجروا، لكن إذا طلبوا منكم النصرة بعد أن وقع عليهم ظلم من الكفار؛ فيجب عليكم نصرتهم، لكن إذا كان بين المسلمين والكفار عهد فلا يجوز لكم أن تخونوا العهد، والله بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها، وسوف ينصر المستضعفين إذا شاء.

[٧٣] ثم أخبر جل وعلا أن الذين كفروا بالله ورسوله بعضهم نصراء بعض، أما المؤمنون فقد حذرهم سبحانه إذا لم ينصر بعضهم بعضًا فسوف تحصل في الأرض فتنة عظيمة، وفساد كبير، وذلك بصد المؤمنين عن دين الله، وتقوية الكفر وأهله.

[18] ثم ختم جل وعلا السورة بذكر مآثر صنفين من المهاجرين والأنصار؛ فأخبر سبحانه أن الذين آمنوا بالله ورسوله وهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، تاركين ديارهم وأموالهم، وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، والذين أووهم ونصروهم وواسوهم بالمال والتأييد؛ هؤلاء هم المؤمنون الصادقون حقًّا في الدين ونصرة الإسلام، وأخبر سبحانه أن هؤلاء الذين سبق ذكرهم لهم مغفرة لذنوبهم، ورزق واسع كريم في الدنيا والآخرة.

[٧٥] ثم ذكر جل وعلا الصنف الثالث وهم: الذين آمنوا بالله ورسوله من بعد أولئك المهاجرين والأنصار، ثم هاجروا وجاهدوا معكم في سبيل الله؛ فهؤلاء منكم أيها المؤمنون في الإخاء والنصرة والموالاة، ثم بين سبحانه أن أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في التوارث في حكم الله، إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما يصلح العباد وما ينفعهم.

وأولو الأرحام عند الفرضيين هم أقرباء الرجل من جهة أمه، وعند العموم هم أقرباء الرجل من كل الجهات؛ سواء كانوا أعمامًا أو أخوالًا، وهذا هو المقصود بالآية.

وقد كانت المؤاخاة في الإرث أول الهجرة ظرفًا استثنائيًا؛ فلما انتصر المسلمون وتحسنت أوضاعهم نُسخت المؤاخاة في الإرث فقط، ونزل قول الله تعالى: ﴿ وَأُولُوا اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُولُوا اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأُولُوا اللهُ تَعَالَىٰ اللهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

## سورة التوبة

سورة التوبة مدنيّة وآياتها تسع وعشرون ومائة آية. لم تبدأ هذه السورة بالبسملة، وقد ورد في ذلك عدة أقوال، الأجود منها قولان:

القول الأول: أن سورة التوبة إعلان حرب وبراءة من الكفار، ومثل هذا لا يناسب الرحمة والتسمية.

والقول الثاني: أن سورة التوبة وسورة الأنفال موضوعهما متقارب؛ فكأنهما سورة واحدة؛ فإذا وُحدتا صارت نهاية السبع الطوال.

[١] بدأت السورة بإعلان من المولى جل وعلا ورسوله ﷺ البراءة من جميع المشركين المعاهدين؛ بسبب نقضهم لعهودهم مع النبي ﷺ، وذلك بقطع جميع العلاقات معهم.

[٢] ثم أمر جل وعلا نبيه على والمؤمنين أن يعطوا الكفار أربعة أشهر استراحة لكي يتفكروا ويقرروا: إما أن يُسْلِمُوا أو يُحَارُبوا، وهذا خاص بكفار جزيرة العرب لأنهم مشركون، أما أصحاب الديانات السابقة فلهم حديث آخر، واعلموا أيها المشركون أنكم خلال هذه الاستراحة لن تفلتوا من عقاب الله، واعلموا أيضًا أن الله مذل ومخز لكم في الدنيا، ولكم في الآخرة عذاب أليم شديد في نار جهنم.

[٣] واعلموا أيها الناس أن هذه الآيات إعلان وإنذارٌ أن الله ورسولَهُ بريئان من المشركين الذين نقضوا عهدهم مع الرسول عرسوف نعلن هذه البراءة يوم الحج الأكبر الذي هو يوم عرفه؛ حيث بعث على أبا بكر الصديق ليحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، وبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسورة التوبة ليخطب في الحجاج ويقرأها عليهم، حتى يعلم الجميع أن المشركين نجس، وأن لا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وأعلن البراءة من الشرك والكفر وأعطاهم الأربعة أشهر، وكانت خطبته عامة لأمور المسلمين، ثم دعا سبحانه المشركين ورفضوا قبول الحق وهو الدخول في دين الله؛ فلن يفلتوا من عقاب ورفضوا قبول الحق وهو الدخول في دين الله؛ فلن يفلتوا من عقاب الله وعذابه، ثم أمر سبحانه نبيه عليه أن يبشر الكفار بعذاب أليم ينتظرهم يوم القيامة بسبب كفرهم وجحودهم وعنادهم.

[3] ثم استثنى جل وعلا من قتال المشركين الذين بينهم وبين المسلمين عهد محدد بمدة، ولم يخونوا وينقضوا العهد، ولم يُعَاوِنُوا الأعداء على قتال المسلمين؛ فهؤلاء أتموا إليهم عهدهم إلى المدة المحددة بينكم، واعلموا أن الله يحب المتقين الذين عملوا بطاعة الله واجتنبوا معاصيه، والتزموا بالعهود والمواثيق.

[0] واعلموا أيها المؤمنون أنه إذا انقضت المهلة وهي الأربعة أشهر فإن الله يأمركم بإعلان الحرب، وقتال المشركين في أي مكان لقيتموهم فيه؛ سواء في الحل أو الحرم، وحاصروهم في أماكنهم



وبيوتهم، وترصدوهم في كل مكان وضيقوا عليهم في تحركاتهم؛ فإذا تابوا وأنابوا ودخلوا في دين الله وأقاموا الصلاة المكتوبة وأخرجوا زكاة أموالهم، فاتركوهم، ولا تؤذوهم؛ لأنهم أصبحوا إخوانكم في الدين، إن الله غفور لمن تاب وأناب ورحيم بعباده المؤمنين.

قال بعض المفسرين: هذه الآية تسمىٰ آية السيف، أي: آية إيجاب الجهاد.

[7] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ إذا استأمنه أحد المشركين وطلب منه الجوار فعليه أن يُوَمِّنَهُ حتىٰ يتروى ويسمع القرآن ويتدبره، ويعرف شيئًا عن الإسلام يشجعه للدخول فيه، وهذا من رحمة الله بعباده؛ ومن إقامة الحجة عليهم، ثم أمر سبحانه النبي ﷺ أن يوصله إلىٰ المكان الآمن الذي يريده، واعلم يانبي الله أن هذا الذي أمرك الله به من إجارة المستجير من المشركين؛ لأنهم قوم لا يعلمون ما ينفعهم ويجهلون حقيقة الإسلام.

قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي تعليقًا على قوله: ﴿ حَتَىٰ يَسَمَعَ كَلَيْمُ اللّهِ ﴾: الصوت صوت القارئ، والكلام كلام البارئ، فالكلام صفة الله أزلًا وليس مخلوقًا كما تقوله الفرق الضالة.

الجُرْءُ العَاشِرُ مِن التَوْبَةِ التَوْبَةِ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُ مُعِنداً لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ فَمَا ٱسْتَقَلَمُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينِ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا نِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِ هِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكَثَرُهُمْ فَكِيفُونَ ﴿ ٱشْتَرَوْ إِعَايَاتِ ٱللَّهِ تُمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْعَن سَبِيلَةٍ عَإِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْيَغَ مَلُونَ ۞ لَا يَرُقُبُونَ فِي مُوْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ﴿ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَإِن نَّكَتُواْ أَيْمَنَهُ مِينَ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُرُ فَقَا يَلُوٓا أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُ مُرَلّا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ﴿ أَلَا تُقَايِلُونَ قَوْمًا نَّكَتُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَ مُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُ مِبَدَءُ وكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخَشَوْنَهُمَّ فَأَلَّلُهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٠

[V] يخبر جل وعلا أنه لا ينبغي أن يكون للمشركين الغادرين عهد عند الله وعند رسوله؛ وهذا استبعاد لثبات المشركين على الحق، وأنهم إن سنحت لهم فرصة نقضوا العهد؛ ثم استثنى سبحانه الذين عاهدتهم عند المسجد الحرام ما داموا مستمرين على العهد ولم ينقضوه، وذلك حرمة لبيت الله وللسكان المستظلين به، وصدق الله فإنه لا عهد للمشركين؛ فقد نقضوا العهود وقتلوا المسلمين ركّعًا وسجّدًا، واعلموا أن الله يحب المتقين الذين يخافون الله بالمحافظة على العهود وعدم نقضها.

وقد ذكر المفسرون عندما نقضت قريش العهد الذي بينها وبين رسول الله ﷺ، وآذوا المسلمين وعذبوهم جاء المستنصر يستنجد برسول الله وهو عمرو بن سالم الخزاعي فدخل على رسول الله ﷺ وأخبره بما فعلت قريش فيهم وأنشد أبياتًا مطلعها:

اللهُ مَّ إِنِّي نَاشِدٌ مُحَمَّدًا حِلْفَ أَبِينَا وَأَبِيهِ الأَثْلَدَا فَأَنِيهِ الْأَثْلَدَا فَانْصُرْ هَذَاكَ اللهُ نَصْرًا أَعْتَدَا وَادْعُوا عِبَادَ اللهِ يَأْتُوا مَدَدَا هُمْ بَيَّتُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدَا فَقَتَلُونَا رُكَّعًا وَسُجَّدَا

فقال ﷺ حينها: «لا نُصِرْتُ إن لم أنصركم بما أَنْصُرُ به نفسي»(١)، ثم أخذ ﷺ يستعد سرًّا للزحف على مكة، وكان بحمد الله أن فتحت مكة شرفها الله.

[٨] ثم قال جل وعلا: بأي صفة يكون للمشركين عهد أو ميثاق وهم لو غلبوكم وتمكنوا منكم لن يرحموا فيكم أحدًا، ولن يراعوا قرابة أو عهدًا؟، ولا تغتروا بما تسمعونه منهم من الكلام المقبول والمعاملة الحسنة حال خوفهم وتمكنكم منهم؛ فهم يرضونكم بهذا الكلام ولكن قلوبهم مليئة حقدًا وبغضًا عليكم، وأكثرهم ناقضون للعهود والمواثيق بعيدون عن الحق كل البعد. [٩] ثم بين جل وعلا السبب الأصيل الذي حمل هؤلاء المشركين على الغدر والخيانة أنهم استبدلوا بآيات الله: الكفرَ، وأعراضَ الدنيا التافهة الحقيرة الزائلة، فأدى ذلك إلى إعراضهم عن سبيل الحق، ولم يكتفوا بهذا؛ بل صدوا غيرهم وصرفوهم عن الحق، ومنعوهم من الدخول في الإسلام، فبئس ما عملوا. قال الشيخ محمد متولى الشعراوي: إن ذمة كل شخص قابلة للانصهار بالذهب، لكن الخلاف في الكميات، فالبعض بعشر، والآخر بمائة، والبعض بألف، والنادر بمليون أو ملايين، ويقصد الشيخ في كلامه: أن بعض النفوس تشتريها بالرشوة، ولكن تتفاوت قيمة هذه الرشوة من شخص لآخر، نسأل الله العافية، وتعميمه فيه نظر؛ فقد شمل حتى من رحم الله وهم قله.

[11] واعلموا أيها المؤمنون أن هؤلاء المشركين لا يراعون قرابة أو عهدًا أو حلفًا؛ بل إنهم ضرر على الإسلام وأهله، وهم المتجاوزون لحدود الله بغدرهم ونقضهم العهود والمواثيق.

[11] ثم وجه جل وعلا المؤمنين وأخبرهم بكيفية التعامل مع المشركين إذا رجعوا عن شركهم، وأقلعوا عن عبادة غير الله، ووحدوا الله ولم يشركوا به شيئًا، ثم التزموا شرائع وأحكام الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فإنهم بذلك يكونون إخوانًا لكم في الإسلام، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم، ولا يحل لكم أيها المسلمون قتالهم، والله جل وعلا يبين آياته ويوضحها ويميزها لقوم ينتفعون بها.

[۱۲] ثم وجه جل وعلا أيضًا المؤمنين وأخبرهم بكيفية التعامل مع المشركين حال نقضهم العهود والمواثيق، فقال سبحانه: فإذا نقض هؤلاء المشركون الأيمان، ونكثوا العهود التي أبرموها معكم، وذلك بأن يقاتلوكم أو يعينوا عليكم، أو يطعنوا في الإسلام بأن يعيبوه أو يسخروا منه، أو ينالوا من القرآن، أو الرسول عليه؛ فحينئذ عليكم بقتال أئمتهم وقاداتهم -وغيرهم تبع لهم- قتالًا لا هوادة فيه، فإنهم لا يراعون عهودًا ولا مواثيق، لعلهم ينتهون عن كفرهم ونكثهم وطعنهم في دين الإسلام.

[١٣] يحض جل وعلا عباده المؤمنين ويهيجهم لقتال هؤلاء المشركين، ذاكرًا أوصافهم الشنيعة، وأفعالهم القبيحة من نكث للعهود والمواثيق وسعيهم وعزمهم على إخراج الرسول على من وطنه مكة، وبدئهم ومبادرتهم بقتالكم وإيذائكم؛ فهذه الصفات كفيلة لكم أيها المؤمنون لقتالهم وعدم خشيتهم وعدم الخوف منهم، ثم يحث جل وعلا عباده المؤمنين مرة أخرى بسؤالهم: أتخافون أن ينالكم منهم مكروه فتتركوا قتالهم؟، فاعلموا أن الله هو الذي أمركم بقتالهم، وهو أحق أن تخافوه، فإنه هو الضار النافع، إن كنتم مؤمنين حقًا.

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٦١ - ١٦٢) بنحوه عن عائشة.

[18-12] كرر جل وعلا أمره لعباده المؤمنين بقتال المشركين، وبين لهم فوائد ذلك بأن يعذبهم الله بأيديكم بقتلهم وأسرهم، ويذلهم بالخزي والهزيمة، ويرزقكم النصر والغلبة عليهم، ويشفِ بذلك صدوركم التي طالما لحقها الحزن والغم من كيدهم ومكرهم، وأيضًا يذهب الله تعالى بغلبكم إياهم الغيظ الذي في قلوبهم عليكم؛ بحيث يقتنعوا بأن النصر من الله وأن الله يديل الحق على الباطل، بسبب حربهم لله ورسوله وسعيهم في إطفاء نور الله، كما قال شاعرهم وهو فروة بن مسيك يسلى قومه:

وَمَا إِنْ طِبُّنَا جُبْنٌ وَلَكِنْ مَنَايَانَا وَدَوْلَةٌ آخَرِينَا ومع ذلك فإن الله يتوب على من يشاء من هؤلاء المحاربين بدخولهم في الإسلام، والله عليم بصدق من تاب منهم، وهو حكيم يضع الأشياء في مواضعها.

[17] ثم يقول جل وعلا: أتظنون أيها المؤمنون أن تُتركوا دون اختبار وامتحان يتبين من خلاله الصادق من الكاذب؟ ذلكم الابتلاء هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وحده، وعدم اتخاذ بطانة وأولياء من المشركين؛ والله خبير بجميع أموركم وأحوالكم، وسيجازيكم عليها.

[۱۷] واعلموا أيها الناس أنه لا يليق بالمشركين أن يعمروا بيوت الله، وهم يعلنون الكفر بالله، ولا شك أن عمارتهم للكعبة عمل متناقض؛ حيث إنهم يعمرون المسجد ثم يضعون فيه الأصنام؛ فلا شك أن عملهم هذا حابط لا قيمة له عند الله، وفي نار جهنم خالدين مخلدين أبدًا إلا من تاب وأناب منهم ودخل في دين الإسلام.

[1۸] واعلموا أيها الناس أن العمّار الحقيقيين للمساجد، هم المصدقون بدين الإسلام وباليوم الآخر، العاملون الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة، الذين يخافون الله، ولا يخافون في الله لومة لائم، أولئك هم عمّار المساجد حقًّا، وأولئك هم المهتدون صدقًا.

[14] يخبر جل وعلا أنه لا يمكن المساواة بين أعمال المشركين وأعمال المؤمنين، فقال سبحانه: أجعلتم أيها المشركون أعمالكم كتوفير ماء الشرب للحجاج، والاهتمام ببناء المسجد الحرام وغيرها؛ كأعمال المؤمنين؛ مِنَ الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد

الجُزْءُ العَاشِرُ اللهِ التَّوْبَةِ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُ مُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزَهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِ مْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ١ أَمْحَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعَلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ - وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَأُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ حَلِدُونَ ﴿إِنَّمَايِعُمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٓ أَوْلَتَهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْ تَدِينَ ﴿ الْجَعَلْتُ مُسِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنَّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهَ ۚ وَأُولَٰتِكَ هُو ٱلْفَآبِرُونَ ٠٠

في سبيل الله بالنفس والمال؟ فاعلموا أنه لا يمكن المساواة بينها، ولو كانت أعمال المشركين أعمال خير وإحسان، لأنها أعمال حابطة ما دام أن القائم بها مصرٌ على الكفر والشرك وعبادة الأصنام، واعلموا أن الله لا يوفق للهداية ومعرفة الحق الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والبعد عن دين الله وأصروا على ذلك. [٢٠] واعلموا أن الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا بما أُنزل على محمد على محمد على الله، وهاجروا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأنفقوا أموالهم في سبيل الله، وجاهدوا الكفار بأنفسهم؛ لإعلاء كلمة الله؛ لا شك أن هؤلاء أعظم درجة عند الله، وهم الفائزون برضوان الله وجنته ونعيمه.

| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |

الجُنْزَةُ الْعَاشِرُ اللَّهِ اللّ يُبَشِّرُهُ مِّ رَبُّهُ مِبَرَحْ مَةٍ مِّنَّهُ وَرِضَوَانِ وَجَنَّتِ لَّهُ مِّ فِيهَا نَعِيرُ مُقِيرٌ ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُّ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓا عَابَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِياءً إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَاخْوَانُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُواْلُ أَقَتَرَفْتُمُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخَشَوْكَ كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُ مِتَنَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَيِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدْ نَصَرُكُو ۗ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُ كُمْ كَتْرَثُّكُمْ فَكَمْ تُغِّن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُعَ وَلَيْتُتُومُّكَةٍ بِينَ ۞ثُعَّ أَنْزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ وعَلَىٰ رَسُولِهِ وعَكَى ٱلْمُؤْمِنِين وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينِ كَفَرُوَّا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ 19. V. S. V.

[٢١] ثم بين سبحانه أنه برحمته بعباده المؤمنين يبشرهم في الدنيا برضوان الله عليهم، وما لهم في الآخرة من الجنات والنعيم المستمر الذي لا ينقطع أبدًا.

[٢٢] ثم بين سبحانه أنهم خالدون مخلدون في تلك الجنات، وأن الله عنده أجر عظيم لا يعادله شيء من خيرات الدنيا.

[٢٣] ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أحبابًا وأنصارًا من دون الله؛ إذا استمروا في كفرهم وضلالهم، وفضلوا الكفر على الإيمان، واعلموا أن من يتخذهم أولياء من دون الله فأولئك هم العاصون لله الظالمون لأنفسهم ظلمًا عظيمًا.

وهذا لا ينافي البر بالوالدين، كما قال تعالىٰ: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا أَلَّذَيْكَ أَمْ اللَّهُ مَا أَلَّذَيْكَ أَمْ اللَّهُ مَا أَلَّذَيْكَ لَمْ اللَّهُ مَا أَلَّذَيْكَ أَمْ اللَّهُ مَا أَلَّذَيْكَ لَمْ يُقَالِمُ مُ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوۤ أَ إِلْيَهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ المُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨].

وهذه الآية نزلت لتوجيه الصحابة؛ لأن بعض الصحابة لما عزموا على الهجرة إلى المدينة تعلق بهم آباؤهم وزوجاتهم، وقالوا: إذا ذهبتم ضِعنا وتعبنا فأنتم الذين تجلبون لنا الرزق والأمن؛ فأمر الله المؤمنين بعدم الرضوخ لرغباتهم ما داموا مستحبين الكفر رافضين للإيمان مع برهم والإحسان إليهم.

[٢٤] وقل يانبي الله لهؤلاء المؤمنين: إن فضلتم وآثرتم الآباء والأمهات والإخوان - في النسب والعشرة -، والأزواج، والقرابات، والأموال المكتسبة، والتجارة التي تخافون عدم رواجها، والبيوت

الحسنة المزخرفة الموافقة لأهوائكم، إن آثرتم ذلك وفضلتموه على حب الله ورسوله على حب الله ورسوله على الله - بهذه الأعذار والحجج الباطلة -؛ فأنتم فسقة ظلمة تفضلون الدنيا على الآخرة، وتقدمون الفاني على الباقي؛ فانتظروا نكال الله وعقابه الذي لا مرد له، والله لا يرشد ولا يوفق الخارجين عن طاعته، الذين يقدمون محبوباتهم على محبته ورضاه سبحانه وتعالى.

وقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزّرع، وتركتم الجهاد، سلَّط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتَّى ترجعوا إلى دينكم»(۱).

إما المؤمنون يوم أن نصركم الله في غزوات عديدة بفضله وكرمه جل وعلا؛ مع ضعفكم وقلة عددكم وعدتكم وكثرة عدوكم كما في غزوة بدر، أما في غزوة حنين فقد تلقى المسلمون درسًا لكنه ليس كدرس أُحُد؛ حيث كان درسًا قاسيًا استفاد منه المسلمون في حروبهم التالية؛ ففي غزوة حنين كان مع الرسول المسلمون في حروبهم التالية؛ ففي غزوة حنين كان مع الرسول مثيل له من قبل، ولهذا قال بعض الصحابة: لن نُغلب اليوم من قله، يعني: اعتزوا واغتروا بقوتهم، وفاتهم أن النصر من عند الله وليس بالكثرة؛ فكمِنَ لهم العدو بمضائق الأودية ثم فاجأوا المسلمين بوابل من السهام من كل جانب فانهزم المسلمون ولم المسلمين بوابل من السهام من كل جانب فانهزم المسلمون ولم يجدوا ملجأً في الأرض فهربوا وتركوا رسول الله على، إلا قلة بقوا عاليًا – أن ينادي أصحاب بيعة الرضوان وأهل بدر فرجعوا؛ ثم عدالله تحولت الهزيمة إلى نصر بإذن الله تعالى.

[٢٦] ثم بين جل وعلا أنه أنزل سكينة تُثبِّت القلوب وتطمئنها وقت الفزع والزلزلة، أنزلها الله على رسوله ﷺ، وعلى المؤمنين فهدأ روعهم، وثابت لهم عقولهم، وأقبلوا – مرة أخرى – على عدوهم، وأنزل الله الملائكة معونة ونصرة لهم؛ فكان أنْ عذَّب الله الكفار على أيديهم، فهزمهم المسلمون، وقتلوا المقاتلين، وسبوا نساءهم، واستولوا على أموالهم وأولادهم، وتلك عقوبة الله للكافرين.

ولا شك أن الدروس المستفادة من غزوة حنين كثيرة لكن الدرس الأهم: أن لا يُعجب المسلمون والمجاهدون بكثرتهم ولا بعدتهم ولا يغتروا بأنفسهم، وليس معنى هذا أن يتركوا الاستعداد وأخذ الحيطة، ولكن عليهم أن يستعينوا بالله ويعتمدوا عليه في كل شئون حياتهم، وعليهم أن يستمدوا النصر منه وحده سبحانه مع أخذ العدة اللازمة، كما قال تعالى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا السَّتَطَعْتُم فَن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُون بِهِ عَدُوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢).

[۲۷] وبعد هذه العقوبة الشديدة التي حلّت بالكافرين؛ فتح الله لهم باب التوبة، فتاب على كثير منهم فأسلموا ورد النبي على عليهم نساءهم وأولادهم، وهذا من عظيم مغفرة الله ورحمته بعباده، فهو سبحانه ذو مغفرة واسعة ورحمة عامة، يقبل توبة التائبين، وإنابة المنيبين.

[٢٨] وهذا نداء لأهل الإيمان، ليبين لهم أن المشركين نجس، أي: خبثاء العقائد والأعمال، فإياكم أن تمكنوهم من الاقتراب من المسجد الحرام - لأي سبب كان - بعد هذا العام، وهو العام التاسع الهجري، ولا تخافوا الفقر والحاجة إذا منعتموهم، فإن الله باسط لكم من رزقه الواسع العميم، وفاتح عليكم من فضله العظيم إن شاء، فالله عليم بحالكم، وهو سبحانه يضع الأشياء في مواضعها.

وفي قوله: ﴿ بَحِسُ ﴾، أن نجاسة الكفار المعنوية ثابتة، والخلاف في نجاستهم الجسمية.

[٢٩] يأمر جل وعلا المسلمين بقتال الكفار الذين لا يؤمنون بالله، ولا يؤمنون ما حرَّم الله ورسوله من الزنا والخمر وأكل الميتة وغيرها من المحرمات، ولا يتحاكمون إلىٰ دين الله وشرعه من اليهود والنصارى، حتىٰ يدفعوا الجزية وهم خاضعون ذليلون.

وقد ذكر العلماء أن الكفار ينقسمون إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يُقاتَلُون حتىٰ يُسلِموا، ولا يُقبل منهم شيء آخر غير الإسلام، وهم المرتدون والمشركون من عرب الجزيرة. القسم الثاني: يُقاتَلُون حتىٰ يُسلموا أو يدفعوا الجزية، وهم اليهود والنصارئ، وقال الرسول عَنْ المجوس يعاملون مثل اليهود والنصارئ، تؤخذ منهم الجزية، ولكن لا تؤكل ذبائحهم ولا يُتزوج من نسائهم إلا إذا أسلمت.

القسم الثالث: عبدة الأوثان الذين ليسوا من عرب الجزيرة كالهنود والأتراك وغيرهم؛ فهذا القسم قال فيهم أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: تؤخذ منهم الجزية حتىٰ يُسلموا؛ فَأَخْذُ الجزية منهم ليس إقرارًا لهم على باطلهم، ولكن لعلهم يسلمون إذا فَهِموا أن الإسلام دين الحق وأنه دين الرحمة، وأن ما هم عليه ضلال؛ فمعاملتهم تختلف عن معاملة المرتدين والمشركين في الجزيرة العربية؛ لأن كفار الجزيرة عاصروا الدعوة، وعلموا أنها حق، ومع ذلك أصروا على باطلهم.

[٣٠] يخبر جل وعلا عن مقولة اليهود التي قالوها شركًا وظلمًا

الجُزْءُ العَاشِرُ اللهِ التَّوْبَةِ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءً ۗ وَٱللَّهُ غَ فُورُ رُحِي مُن يَا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَكَايَقُ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَعَامِهِمْ هَلَاأَ وَإِنْ خِفْتُ مْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْابِهِ = إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِي مُرْحَكِيمٌ ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلۡجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ عُنَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِ مِنَّهُ يُصَاهِ فُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْهِنِ فَبَلُّ قَلْتَلَهُ مُ اللَّهُ ۚ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ۞ ٱتَّخَذُوۤاْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْكَ نَهُ مَأْرُبَ ابَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَدَ وَمَا أَمُ رُوّا إِلَّا لِيَعَبُ دُوّا إِلَا هَا وَاحِدًا لَآ إِلَكَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَكَنَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ 🔞

وزورًا وبهتانًا: إن عزيرًا ابن الله، وعن مقوله النصارى التي قالوها شركًا وظلمًا وزورًا وبهتانًا: إن المسيح ابن الله، وقولهم هذا بهتان مخترَع من عند أنفسهم نطقت به ألسنتهم، يتشبهون فيه بالمشركين عبدة الأوثان الذين قالوا: اللات والعزى ومناة والملائكة بنات الله -تعالىٰ الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا-، فلعن الله المشركين وقاتلهم جميعًا، كيف يعدلون عن الحق إلىٰ الباطل!!

[٢١] ثم أخبر جل وعلا أن اليهود اتخذوا علماءهم أربابًا آلهة من دون الله، وأن النصارئ أيضًا اتخذوا عبَّادهم أربابًا آلهة من دون الله، يحلون لهم ما حرَّم الله فيتبعونهم، ويحرمون عليهم ما أحلَّ الله فيطيعونهم، واتخذوا أيضًا عيسىٰ عليه السلام إلهًا فعبدوه من دون الله، ولم يأمرهم الله بذلك الشرك؛ بل أمرهم أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة وحده دون غيره، تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وكفرهم وافترائهم.

| <br> | <br>* |
|------|-------|
|      | /     |
|      |       |

الجُنْزَةُ الْعَاشِرُ مُنْ الْتُوَكِيةِ الْمُؤْرِةُ التَّوْكِيةِ يُريدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيَّ نُوْرَهُ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأ إِنَّ كَثِيرًا مِّرَ ٱلْأَحْبَ ارِوَّالرُهْبَانِ لَيَأْكُ لُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَ فَرَفَتُ كُوكِ بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم مَ هَاذَامَاكَ نَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْمَاكُنْتُمْ تَكْنِرُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُّهُ ۚ ذَٰ إِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّةُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِ تَ أَنفُسَكُمُّ وَقَايِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينِ كَافَّةً كَمَا يُقَايِّلُونَكُمُّ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ 🖱

[٣٢] يخبر جل وعلا عن اليهود والنصارئ ومن شابههم أنهم يريدون إطفاء نور الإسلام، وذلك بسعيهم لإبطال حجج الله وبراهينه؛ وبكذبهم وافترائهم بألسنتهم، ويأبئ الله إلا أن يحفظ دينه وينصره ويعليه، ولو كره الجاحدون.

[٣٣] يبين جل وعلا أنه أرسل رسوله على بالقرآن الذي فيه الهدئ للخلق جميعًا، وبالإسلام – الدين الحق – الذي يحث على كل الأعمال الصالحة، وينهى عن ما سواها؛ ليعليه ويرفعه على سائر الأديان، بالحجة والبرهان، والسيف والسنان، ولو كره ذلك المشركون ورغمت أنوفهم.

[٣٤] ثم يخبر جل وعلا عباده المؤمنين، أن كثيرًا من علماء وعباد أهل الكتاب يأخذون أموال الناس بغير حق ويأكلونها سحتًا وظلمًا عن طريق الرشوة أو ليحكموا لهم بغير ما أنزل الله؛ ومع ذلك يصدون الناس عن الإسلام وينفرونهم منه؛ فاحذروا أيها المؤمنون من هذا الصنف من الناس، ثم اعلموا أن من يدخر الأموال من الذهب والفضة وغيرهما ادخارًا محرمًا وذلك بأن لا يؤدي حقها من النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة في سبيل الله إذا وجبت؛ أن له العذاب الموجع المؤلم في الآخرة. [٣٥] ثم بين جل وعلا أن هذا العذاب الأليم الذي أوجبه على الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون منها في سبيل الله؛ حيث توقد النار علىٰ الذهب والفضة حتىٰ تشتد حرارتها، ثم تُحرق بها جباه هؤلاء وجنوبهم وظهورهم، ومع هذا العذاب الحسِّي الشديد يعذبون عذابًا نفسيًّا معنويًّا، فيقال لهم على سبيل التهكم والتوبيخ واللوم: هذه أموالكم التي ادخرتموها لتنفعكم، وهذه كنوزكم التي أمسكتموها؛ فذوقوا العذاب والحسرة والنكال الأليم بسبب كنزكم وإمساككم ومنعكم حق الله في هذه الأموال.

[٣٦] يخبر جل وعلا أن عدد شهور السنة في قضائه وقدره: اثنا عشر شهرًا - منها يتكون العام -، قد أثبت الله ذلك في حكمه القدري من يوم أن خلق السماوات والأرض، ومن هذه الشهور: أربعة أشهر حرم، وهي: رجب الفرد، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، وسميت بذلك: لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، والظلم فيها أشد من غيرها، واعلموا أن ذلك هو الدين المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب ذلك هو الدين المستقيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارتكاب الذنوب والمعاصي وما يغضب الله، ولا بالقتال فيها وهتك حرمتها، وقاتلوا أيها المؤمنون مجتمعين جميع أنواع الكافرين والمشركين، مثلما يقاتلونكم جميعًا، واعلموا - أيها المؤمنون محكم فأنتم - لا محالة - منصورون.

| <br> |
|------|
|      |

[٣٧] يخبر جل وعلا عن فعلة منكرة يفعلها المشركون، وهي أنهم ينسؤون، أي: يؤخرون حرمة شهر من الأشهر الحرم إلى شهر آخر، وذلك إذا احتاجوا للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم، كأن يُحلُّوا شهر المحرم، ويحرمون بدلًا منه شهر صفر في سنة، وفي التي تليها يغيرون ذلك، وهكذا، زاعمين - بهذه الفتوى الشيطانية - أنهم لم يقعوا في مخالفة القتال في الشهر الحرام، فأخبر سبحانه أن فعلتهم هذه زيادة في الكفر والضلال؛ ذلك أنهم غيروا حكم الله وبدلوا شرعه بتلاعبهم، وبتحليلهم الحرام، وتحريمهم الحلال، وقد زين لهم الشيطان هذه الأعمال السيئة وحسنها لهم فرأوها حسنة، والله سبحانه وتعالى لا يوفق ولا يرشد القوم الكافرين للحق والصواب والخير - بسبب عنادهم وتكذيبهم -.

[٢٨] ينادي جل وعلا عباده المؤمنين بوصف الإيمان المقتضي تقديم ما يحب الله سبحانه وتعالى على محبوبات النفس: ما بالكم إذا دعيتم للجهاد في سبيل الله لقتال أعدائكم، واستُنفرتم لذلك؛ تباطأتم وتكاسلتم وملتم إلى الأرض ولزمتم مساكنكم؟!! أفضلتم أيها المؤمنون الدنيا ولم تبالوا بالآخرة!! أأثرتم الفاني على الباقي!! فاعلموا أن النعيم الأبدي الخالد في الآخرة إنما ينال بالجهاد والهجرة والنفير في سبيل الله، واعلموا أن نعيم الدنيا التي قدمتموها على الآخرة -مهما عظم -؛ فهو حقير وتافه وزائل وقليل بالنسبة لنعيم الآخرة الذي لا انقطاع له، ولا حدَّ لنهايته، واعلموا أن الذي وقر الإيمان في قلبه حقًّا لا يؤثر الدنيا على الآخرة.

[٣٩] يتوعد جل وعلا من استُنفِر ولم ينفر؛ أن يعذبه الله عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرة، وذلك لعظم جُرمه؛ فإنه قد عصىٰ الله، وآثر الحياة الدنيا علىٰ الآخرة، ولم يساعد في نصرة الدين، والذب عن عباد الله الموحدين، فاعلم يامن هذه حاله أن الله سبحانه سيأتي بقوم آخرين ينفرون إذا استُنفروا، ويتولون الله وينصرون نبيه على واعلموا أنكم بقعودكم وتخلفكم عن الجهاد وإلقائكم أمر الله ظهريًّا؛ لا تضرون الله شيئًا، فإن الله تعالىٰ غني عنكم، ومتكفِّلُ بنصر دينه ورسوله على وأوليائه، واعلموا أنكم أنتم الذين تحتاجون للجهاد، وأنكم أنتم الفقراء إلىٰ الله، والله سبحانه وتعالىٰ علىٰ كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وهو قادر علىٰ استبدالكم، وعلىٰ نصر دينه ونبيه على وأوليائه بغيركم.

[٤٠] ثم توعد جل وعلا إذا لم تنصروا رسول الله ﷺ فإن الله

الجُنْزَءُ العَاشِرُ الْمُنْ الْمُورَةُ التَّوْبَةِ إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّءُ زِيَادَةٌ فِٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ وعَامًا وَيُحَدِّرُمُونَهُ وعَامًا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّهَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّهَ ٱللَّهُ نُيِّتَ لَهُمْ سُوَّءُ أَغْمَالِهِ مُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرةَ فَمَامَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَــَافِيٱلْآخِـرَةِ إِلَّاقَلِيـلُّ۞إِلَّاتَنِفِرُوأَيْعَـَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسَتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْعً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَايِنِ إِذْهُ مَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَـقُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَبِجُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَامِنَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَا ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَأُ وَٱللَّهُ عَزِيزُحَكِيمٌ ﴿

سوف ينصره ويؤيده، كما نصره يوم أن أخرجه كفار قريش من بلده مكة هو وصاحبه أبو بكر الصديق والتجأوا إلىٰ غار ثور هربًا من المشركين، وفي أثناء وجودهما في الغار وفي هذه الظروف العصيبة يقول عليه لصاحبه أبي بكر لما رأى ما عليه من الحزن الشديد: لا تحزن إن الله معنا، يعني: اصبر واطمئن وتوكل علىٰ الله، فأنزل الله سكينته عليه، أي: علىٰ أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ لأن الرسول عليه قد أُنزلت عليه السكينة من قبل، وقد استمر أثر هذه السكينة عليه رضي الله عنه في حياته كلها؛ كما في الحديبية، وكما في وفاة الرسول عليه، وكما في قتال المرتدين؛ فقد كان رابط الجأش، فرضي الله عنه وأرضاه، ثم أيد الله النبي عليه بالملائكة وبالرعب الذي ألقاه في أعدائه، وأنجاه من عدوه، وجعل الله كلمة الذين كفروا ذليلة مغلوبة، وكلمة الله هي العليا، وذلك بإعلاء شأن الإسلام، والله عزيز لا يُغالبه أحد، حكيم يضع الأشياء في مواضعها المناسبة.



الجُنْزَةُ العَالِيشُ مُن التَوْبَةِ الجُنْزَةُ العَالِيشُ مُن التَوْبَةِ ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَالَا وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُيكُمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ١٠٠ لَوْكَانَ عَرَضَاقَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّ بَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِ وُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَ هُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَّىٰ يُتَبَيِّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ الاَيسَتَاذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِأَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَأَنكُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسَتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ مَ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞ \* وَلَوْ أَرَادُواْ ٱللَّهُ رُوحَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلنَّعَالَّهُمْ فَثَبَطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْمَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١٠٠ لَوْحَرَجُواْفِيكُم مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُو ٱلْفِتَنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُ أُواللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالظَّالِمِينَ ١

[13] يحرض جل وعلا عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله آمرًا لهم بالنفير في جميع أحوالهم فينفروا في عسرهم ويسرهم، منشطهم ومكرههم، في ضعفهم وقوتهم، وينفروا: شبابًا وشيوخًا، رجالًا وفرسانًا، أغنياء وفقراء، من عنده عيال ومن لا عيال له، ويبذلون جهدهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فإن فعلتم ذلك ونفرتم؛ فقد نلتم الخير كل الخير في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون؛ لأن ذلك هو الذي ينشر الدين.

[27] ثم يبين جل وعلا لعباده المؤمنين بمثال عملي قُبْحَ ترك النفير والخلود إلى الأرض، - كما فعل المتخلفون عن غزوة تبوك -، وأن هذا من صفات المنافقين الذين يفضلون الدنيا على الآخرة، فيقول الله تعالى لنبيه على الآخرة، فيقول الله تعالى لنبيه على الآخرة، فيقول الله تعالى لنبيه الحصول عليها، أو كان عنيمة سهلة، أو منفعة دنيوية يتيسر الحصول عليها، أو كان السفر ميسورًا لا مشقة فيه؛ لاتبعوك وما تخلفوا عنك، ولكن لمّا كان الحال بخلاف ذلك من بُعْد المسافة إلى أطراف الشام، لمّا كان الحال بخلاف ذلك من بُعْد المسافة إلى أطراف الشام، الجهاد، واستثقلوا الخروج، ثم عللوا ذلك واعتذروا بأعذار واهية يعلم الله وهنها، وأكدوا هذه الأعذار الواهية بالحلف والأيْمان أنهم لم يستطيعوا النفير، وأنهم لو تيسرت لهم السبل لنفروا، فأخبر سبحانه المطلع على ما تُكِنُّ الصدور أنهم بهذا التخلف عن الجهاد، وبهذه الأعذار الواهية، وبهذه الأيمان

الكاذبة؛ يُهلكون أنفسهم، ويعرضونها للعذاب الشديد، فالله يعلم كذبهم في حلفهم، ويعلم أنهم تركوا الجهاد نفاقًا وزهدًا في الخير.

[17] لما انتدب رسول الله على الصحابة للذهاب معه إلى تبوك لغزو الروم استأذن المنافقون والذين في قلوبهم مرض الرسول على التخلف عن المعركة؛ فأذن لهم في التخلف؛ فعاتبه الله على السماح لهم، وعتاب الله لرسوله على السماح لهم، وعتاب الله لرسوله على السماح لهم عيث كانوا مستطيعين وعندهم العدة للخروج؛ فلو تأخر في الإذن حتى يتبين له خبثهم بأنهم سوف يتخلفون أذن أو لم يأذن؛ وحتى يعرف الصحابة والرسول على نفاقهم وعصيانهم وكذبهم؛ فكان عدم التعجل في الإذن أولى، لذلك تمت المعاتبة التي ليست من أجل ذنب، ولكن من ترك الأولى.

قال سفيان بن عيينة: انظروا إلىٰ هذا اللطف: بدأ بالعفو قبل ذكر المعفىٰ عنه، وذكرني قول سفيان بقول القائل:

عَتَبَتُمْ فَلَم نَعَلَمْ لطيبِ حديثِكمْ أَذَلِكَ عَتْبُ أَمْ رِضَعَىٰ وَتَوَدّدُ عَتَبُمُ فَلَم نَعلَمْ لطيبِ حديثِكمْ أَذَلِكَ عَتْبُ أَمْ رِضَعَىٰ وَتَوَدّدُ [٤٤] يخبر جل وعلا أنه ليس من شأن المؤمنين الذين آمنوا بالله واليوم الآخر أن يستأذنوا النبي عليه في التخلف عن الجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين الذين يعملون بأوامر الله ويجتنبون نواهيه.

[53] واعلم يانبي الله إنما يستأذنك في التخلف عن الجهاد في سبيل الله أولئك المنافقون الذين لم يؤمنوا بالله ورسوله على واليوم الآخر، والذين في إيمانهم دخن وفي قلوبهم شك ونفاق، والشّاكِّون في صحة ما أُنزل عليك من الإسلام والشرائع، ولا زالوا مستمرين في شكِّهم وحيرتهم ومترددين في أمر الخروج والقعود.

[27] ثم قال جل وعلا: لو أحب هؤلاء المنافقون الخروج معك يارسول الله للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، لاستعدوا وتهيؤوا وعملوا ما يمكنهم من الأسباب للخروج، ولكنه سبحانه ما أحب خروجهم معك بسبب نفاقهم؛ فأعاقهم عن الخروج، وقيل لهم: تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان.

[٤٧] ثم بين جل وعلا لرسوله على وللمؤمنين أن تخلفهم كان من صالح المسلمين الصادقين، فقال: لو ذهبوا معكم ما زادوكم إلا ضررًا وفشلًا وهزيمة، ولأفسدوا بينكم بالنميمة والبغضاء، واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم أناسًا ضعاف النفوس ينصتون لشكوكهم وافتراءاتهم، كما قال المنافقون في غزوة بدر: ﴿غَرَّ لَشَكُوكُهُم وَاللهُ عليم بالمنافقين الظالمين وسيجازيهم على أعمالهم.

[٨٤] واعلموا أن هؤلاء المنافقين أرادوا فتنة المؤمنين وصدهم عن دينهم، وتفريق كلمتهم من أول الأمر حين الهجرة إلى المدينة، وقبل هذه الغزوة بكثير، حين فعلوا ما فعلوا في أُحُد وفي الخندق، وغيرها، وأخذوا يصرفون الأمور ويكيدون ويخدعون، حتى نصر الله عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فبطل كيدهم، وضل سعيهم، وهم كارهون لرفعة هذا الدين، ولانتصار المؤمنين.

[89] ثم أخبر جل وعلا أن من هؤلاء المنافقين من يستأذنك يانبي الله في التخلف عن الجهاد، ويبرر ذلك بحجة واهية قائلًا: إني أخشىٰ إن خرجت معك أن أفتتن بنساء بني الأصفر، فَأْذَنْ لي بالقعود حفاظًا علىٰ ديني، وطلبًا لسلامتي، والحقيقة: أنهم بتخلفهم عن الجهاد، ومعصيتهم للرسول على قد سقطوا في فتنة النفاق الكبرىٰ، وليعلموا أن النّار محيطة بمن كفر بالله واليوم الآخر؛ لا يستطيع منها هربًا، ولا يجد سبيلًا للخلاص.

[•0] واعلم يانبي الله أن هؤلاء المنافقين يبغضونك ويبغضون دينك، لذا؛ إن حصل لك سرور ونصر وتمكين؛ حزنوا وأصابهم الهم والغم، وإن حصل لك حزن وأصابك مكروه من جراحات وشدة، وقتل في سبيل الله؛ يقولون: نحن قد احتطنا لأنفسنا ونجونا من هذا الهلاك بتخلفنا وقعودنا، وينصرفون مسرورين بما أصاب المؤمنين، فرحين بعدم مشاركتهم.

[٥١] وقل يانبي الله لهؤلاء المنافقين: لن يصيبنا أي شيء إلا بقضاء الله وقدره، ونحن قد امتثلنا ما أُمرنا به، والله ناصرنا ومتولينا، فنحن نعتمد عليه، ونفوض أمرنا إليه.

وفي قوله: ﴿مَا كَتَبَٱللَّهُ لَنَا ﴾، أي: ما كتب لصالحنا، ولذا لم يقل جل وعلا: ما كتب الله علينا.

إحدى خصلتين حسنتَيْن: إما النصر وظهور الدين والعز والعز والتمكين، وإما الشهادة التي هي أرفع وأسمى مراتب العبادة؟، وكلا الخصلتين نافع لنا غاية النفع، وحسَن لدينا غاية الحُسْن، أما أنتم فنحن ننتظر لكم أسوأ العقوبتين، وإحدى السوأتين: إما أن يهلككم الله بعذاب من عنده، أو يسلطنا عليكم، ويكون

الْمُزُوْالْعَاشِرُ الْمُوْرَحَقَّ الْقَدِ الْبَتَعُوُّا الْفِتْ نَهُ مِن قَبْلُ وَقَ لَبُوْاللَّكَ الْأَمُورَحَقَّ الْمَاكَةُ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَعُولُ النِّدَ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَعُولُ النَّذَن لِي وَلاَنقَتِيَّ اللَّهِ الْفِتْ اَفِيتَا وَسَقَطُوًّا وَإِن يَصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُوا فَدَ حَسَنَةٌ نُسُوْهُمْ مِّ وَإِن نُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُوا فَدَ حَسَنَةٌ نُسُوْهُمْ مِّ وَإِن نُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَعُولُوا فَدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكِنَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عذابكم وقتلكم علىٰ أيدينا، فانتظروا تحقق ما أخبرناكم به، فإنا معكم منتظرون.

[٥٣] وقل يانبي الله لهؤلاء المنافقين: إن نفقاتكم -راضين أو ساخطين-؛ مردودة عليكم، وغير مقبولة منكم، ذلكم أنكم خرجتم عن دين الله وطاعته.

[30] واعلموا أن هناك أسبابًا حالت بين المنافقين وبين قبول نفقاتهم، وهي: أنهم كفروا بالله ورسوله، -والإيمان شرط في قبول العمل الصالح-، ثم أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم متثاقلون عنها، ثم أنهم لا ينفقون إلا بضيق صدر، وكره شديد للإنفاق؛ لأنهم لا يرجون ثوابًا ولا يخافون عقابًا.

| • •  |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |

الجُزْءُ الْعَاشِرُ الْمُنْ الْمُورَةُ التَّوْبَةِ الْمُرَادُ التَّوْبَةِ الْمُرَادُ التَّوْبَةِ الْمُ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَلُاهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مْ لَمِن كُمْ وَمَا هُرِمِّن كُمْ وَلَكِتَ هُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَرَاتٍ أَوْمُدَّخَلَا لُّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلُوٓ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَاءَ النَّهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَّبُنَا ٱللَّهُ سَيُوْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا ۚ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَ ةِقُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِي رُحَكِيرُ ﴿ وَمِنْهُ مُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأَذُنُ قُلُ أَذُكُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُّونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠

[٥٥] يوجه جل وعلا نبيه الله أن لا يستحسن ما لدى المنافقين من أموال أو أولاد؛ ذلك أن هذه الأموال والأولاد سبب لشقائهم في الدنيا -بتعبهم في تحصيلها وتعلق قلوبهم بها-، وفي الآخرة لتركهم مراعاة حق الله فيها، ثم إن من أعظم العقوبات وأكبر المصائب أن تخرج نفوسهم، وتأتيهم منيتهم، وهم قائمون على الكفر بالله وتكذيب رسوله المسلم المسلم

[01] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المنافقين يحلفون بالله الأيمان المغلظة كذبًا وزورًا -وهذه صفة لازمة لهم- أنهم منكم ومعكم، وحقيقة الأمر: أنهم كاذبون، وأنهم ليسوا معكم، وحلفهم الكاذب هذا بسبب خوفهم على أنفسهم منكم، ومن ملاقاة الأعداء، فالخوف والفزع والهلع صفات لازمة لهم.

[٥٧] ثم أكد جل وعلا على جبن هؤلاء المنافقين؛ حيث أخبر أنهم لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه، أو كهوفًا في الجبال يختفون فيها، أو أنفاقًا تحت الأرض يستترون فيها هربًا منكم ومن النفير للجهاد؛ لانصرفوا إليها مسرعين لا يلوون على شيء.

[٥٨] ثم أخبر جل وعلا أن من هؤلاء المنافقين من يعيبك في تقسيم الصدقات يانبي الله، فإذا أعطيتهم منها ما يرضيهم رضوا وسكتوا وأثنوا عليك، وإن لم تعطهم ما يطمعون فيه؛ سخطوا وتذمروا وأظهروا عدم الرضا؛ ذلك أنهم يتبعون أهواءهم، ويميلون مع حظوظ أنفسهم الدنيئة الدنيوية.

[04] ثم بين جل وعلا المنهج الصحيح الذي كان يجب أن يتبعه هؤلاء المنافقون؛ حيث قال سبحانه: لو أن هؤلاء المنافقين قنعوا ورضوا بما قُسم لهم، وأوكلوا أمرهم إلى الله بقولهم: الله كافينا، وسيرزقنا ويوسع علينا من فضله العظيم، فنحن نطمع في كرمه وإحسانه سبحانه وتعالى؛ لكان خيرًا لهم، وأنفع وأجدى، لكنهم غير راغبين فيما عند الله.

[10] ثم ذكر جل وعلا مصارف الزكاة التي لا تُصرف إلا لهؤلاء الثمانية المذكورين، وهي ليست مثل الصدقات المطلقة العامة التي مصارفها كل ما أريد به وجه الله؛ فالفقراء هم الذين لا يملكون نصف ما لا يملكون شيئًا، والمساكين هم الذين لا يملكون نصف ما يكفيهم، والعاملون عليها هم الذين يقومون على جمع الزكاة وإدارة شؤونها، والمؤلفة قلوبهم هم الذين يُرجى إسلامهم، أو دفع شرهم، وفي الرقاب هم الذين اشتروا أنفسهم من سادتهم في أساعدُون لفك رقابهم، والغارمون هم أصحاب الديون العاجزون عن الوفاء، والذين تحملوا غرامات الإصلاح بين المتخاصمين والمتحاربين، وفي سبيل الله هم المجاهدون، ويدخل فيهم الذين تفرغوا لطلب العلم، والدعوة إلى الله، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة حتى ولو كان غنيًا السبيل هو المسافر الذي انقطعت به النفقة حتى ولو كان غنيًا المسلمين وقدر مقاديرها موضحة بالسنة، والله عليم بما تصلح المسلمين وقدر مقاديرها موضحة بالسنة، والله عليم بما تصلح به أمور عباده، حكيم في تدبيره وشرعه.

إنه يستمع لكل ما يقال له من المستفتين والمشتكين والشاكين والناصحين فيصدقهم، وأنه لم يجعل بينه وبين الناس حرَّاسًا، ولكون هذا الكلام يؤذي النبي عَلَيْ أبطل الله كيدهم، وبين أنها صفة مدح فيه عَلَيْ، ولذا أجاب عنه بقوله: ﴿ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ الناس عَلَمُ الله كيدهم، وبين أنها صفة مدح فيه عَلَيْ، ولذا أجاب عنه بقوله: ﴿ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ الله الله كيدهم، وبين المحكُمُ ﴾، أي: أن يسمع العذر ويصدقه خير من أن يقطب الجبين؛ كما قال سبحانه في صفته: ﴿ وَلُو كُنتَ فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ الله المقصود في قوله: ﴿ هُو الناميمة وهم ينقلون له كلامًا عن بعضهم البعض، فكيف يكون هذا هو المعنى وهو عِلَيْ قد حذر أصحابه من النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عِلَيْ قد حذر أصحابه من النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عِلَيْ قد حذر أصحابه من النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عِلَيْ قد حذر أصحابه من النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عَلَيْ قد حذر أصحابه من النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عِلَيْ قد حذر أصحابه من النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عَلَيْ قد حذر أصحابه من النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عَلَيْ قد حذر أصحابه من النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عَلَيْ قد عنه المعنى وهو عَلَيْ الله عنه المعنى وهو عَلَيْ قد عنه المعنى وهو عَلَيْ الله عنه المعنى وهو عَلَيْ قد عنه وسُون النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عَلَيْ عنه عنه المعنى وهو عَلَيْ عنه عنه المعنى وهو عَلَيْ وقد عنه وسُون النميمة ومن خطرها، فقال المعنى وهو عَلَيْ في المعنى المعنى وهو عَلَيْ في المعنى وهو عَلَيْ عن بعضه المعنى وهو عَلَيْ وهو عَلَيْ عن بعضه المعنى وهو عَلَيْ وهو عَلْ عن بعضه المعنى وهو عَلَيْ وهو عَلْ عن بعضه المعنى وهو عَلْ عن بعضه وهو عَلْ الله وهو عَلْ عن بعضه وهو عَلْ عن بعضه وهو عَلْ الله وهو عَلْ عن بعضه وهو عَلْ عن بعضه وهو عَلْ الله وهو عَلْ عن بعضه وهو عَلْ عن بعضه وهو عَلْ الله وهو عَلْ عن بعضه وهو عَلْ عن عن النمو ع

ثم مدح سبحانه نبيه على وأبين أنه يصدق بالله وكتابه، وأنه يصدق المؤمنين فيما يخبرونه، وأنه رحمه للذين آمنوا بالله ورسوله منكم، ثم اعلموا أن الذين يؤذون النبي على بأي نوع من أنواع الأذى لهم عذاب مؤلم وموجع في جهنم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٨).

[17] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المنافقين يحلفون لكم الأيمان الكاذبة متبرئين مما صدر منهم من أذية، مستجلبين رضاكم أيها المؤمنون، متغافلين عن حق الله ورسوله على جهلهم إرضاء الله أولى من إرضاء أي إنسان، وهذا دليل على جهلهم وانتفاء إيمانهم.

[٦٣] ثم أنكر جل وعلا على هؤلاء المنافقين، فقال سبحانه: ألم يعلم هؤلاء المنافقون أن من يشاقق الله ورسوله بمخالفة أوامر الله؛ أن له عذابًا شديدًا موجعًا دائمًا في نار جهنم؟! وإن هذا لهو الذل العظيم، والهوان المبين.

[18] يخبر جل وعلاً عن حال المنافقين وخوفهم من أن ينزِّل الله سورة على نبيه على نبيه على تفضحهم وتهتك أسرارهم، وتبين حقيقة ما يبطنون ويعتقدون، فقل لهم يانبي الله: استمروا في استهزائكم وسخريتكم، ولكن اعلموا أن الله مظهرٌ ما تكتمون، ومبيِّن ما تخفون، وقد حصل ذلك بإنزال هذه السورة التي فضحتهم وهتكت أستارهم، ويظهر ذلك في هذه الآية وما بعدها من الآيات.

[10] ثم بين جل وعلا لونًا آخر من معاذيرهم الكاذبة، فقال سبحانه: لئن سألت يانبي الله هؤلاء المنافقين عن استهزائهم بالإسلام وطعنهم فيك وفي أصحابك -بقولهم: (لم نر مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء) في غزوة تبوك وغيرها-؛ ليكونن جوابهم: إنما كنا نمزح ونقطع عناء الطريق، ولم نكن نقصد حقيقة ما تفوهنا به، ونحن نعتذر أشد الاعتذار عما بدر منا، فقل لهم يانبي الله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون؟!!

[11] ثم أكد جل وعلا بطلان عذر هؤلاء المنافقين، فقال سبحانه: لا تعتذروا أيها المنافقون، فإن عذركم غير مقبول، فقد اتضح كفركم - بهذا الاستهزاء - ، وبان نفاقكم بعدما كنتم تبطنونه وتظهرون الإيمان، فإن نعفُ عن فئة منكم تابت حقًّا واستغفرت وندمت، ورجعت للإسلام، وأخلصت في ذلك؛ نعذب فئة أخرى بسبب إجرامهم وإصرارهم على كفرهم ونفاقهم.

[٦٧] ثم أخبر جل وعلا عن بعض صفات المنافقين، ومن ذلك: أنهم -ذكورًا وإناثًا- يتولى بعضهم بعضًا، وأنهم مشتركون في إظهار الإسلام وإبطان الكفر.

ومن صفاتهم: أنهم يأمرون بالمنكر والكفر والفسوق والعصيان، وينهون عن المعروف والطاعة والإيمان.

الجُنْزُءُ العَاشِرُ المُورَةُ التَوْبَةِ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١٠٠ أَلَمْ يَعَلَمُواْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَتَّ لَهُ وَنَارَجَهَ تَرْخَالِدَا فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَنَ تُنزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمُّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّانَخُوضٌ وَنَلْعَبُّ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَلَتِهِ ع وَرَسُولِهِۦكُنتُو تَسْتَهْزِءُ وِنَ ۞ لَا تَغْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُو بَعْدَ إِيمَانِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآبِفَةٍ مِنكُونُعُ ذِبَّ طَآبِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مُومِّنَا بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ لَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـ مُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ نَمَ خَلِدِينَ فِيهَأْهِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ وَلَهُ مَعَذَابٌ مُّقِيعٌ THE THE THE PARTY OF THE PARTY

ومن صفاتهم: شحُّهم وبخلُهم وإمساكهم وبغضهم للنفقة والصدقة. ثم هم مع ذلك قد نسوا الله فلا يذكرونه إلا نادرًا، ونسوا طاعته وتقواه؛ فجازاهم الله من جنس عملهم بأن نسيهم، أي: تركهم وأبعدهم من رحمته فلا يوفقهم لخير في الدنيا، ولا ينجيهم من العذاب في الآخرة، واعلموا أن المنافقين هم الخارجون عن طاعة الرحمن والإيمان به، وهم في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر بذلك سبحانه في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلمُنكَفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [انساء: ١٤٥].

[11] ثم وعد جل وعلا المنافقين والمنافقات والكفار أن يجتمعوا في نار جهنم، وألا يخرجوا منها أبدًا، وهذه النار هي عقاب لهم، وأنهم فيها مُبعَدون ومطرودون من رحمة الله، فلا أمل في الخروج منها؛ وهم فيها ماكثون مقيمون أبد الآبدين؛ ومن شدة العذاب أنهم يشعرون بالموت ويأتيهم من كل جزء من أجزاء أجسامهم ويتمنُّون ذلك ولكنهم لا يموتون زيادة لهم في العذاب.

الجُزْءُ الْعَاشِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُ مْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكُمُّ لَكُمْ اللَّهِ وأُولَادَا فَأُسْتَمْتَ غُواْ بِخَلَقِهِ مْ فَأَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُ مِبْ خَلَقِهِ مُوَخُضٍّ تُمُّ كَالَّذِي خَاضُوًّا أُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَمَاكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إبْرَهِ بِمَوَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتِفِكَاتُ أَتَتَهُ مِّرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مَرْوَلَاكِن كَانُوَّا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوَّلِيآ اَءُ بَغُضَّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمُ اللهُ وَعَدَ اللَّهُ المُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَمِنْتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَلِيَّةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ CONTROL OF THE SECOND S

[79] يحذِّر جل وعلا المنافقين من أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة التي كذبت برسلها، مع أن تلك الأمم كانت أشد منهم قوة وأكثر أموالًا وأولادًا، وتمتعوا بكل شهوات الدنيا وملذاتها، وأنتم أيضًا تمتعتم بشهوات الدنيا كما تمتعوا، وخضتم في المعاصي والباطل والكفر والكذب على الله كما فعل أولئك، فاعلموا أن أولئك الذين كانت هذه أوصافهم قد بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون بتفضيلهم نعيم الدنيا الزائل على نعيم الآخرة الدائم فاحذروا أيها المنافقون وياأيها المؤمنون مصير هؤلاء المجرمين.

[٧٠] ثم ساق جل وعلا لهؤلاء المنافقين – على سبيل الاتعاظ والتذكير – بعض أخبار وأحوال الأمم السابقة وما حصل لهم من العذاب الشديد، بسبب كفرهم وجحودهم، فقال سبحانه: ألم تأتِ هؤلاء المنافقين أخبار الأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم، ولم يؤمنوا بهم فأهلكهم الله؟!؛ كقوم نوح الذين أهلكوا بالغرق!، وعاد الذين أهلكوا بالريح!، وثمود الذين أهلكوا بالصيحة!، وقوم إبراهيم الذين سلبهم الله النعم، وأحل

بهم النقم!، وأصحاب مدين - وهم قوم شعيب - الذين أهلكهم الله بالرجفة!، وقوم لوط - وهم سكان سدوم - الذين أهلكهم الله بالحجارة وبقلب قراهم!!، فهؤلاء جميعًا جاءتهم أنبياء الله ورسلهم بالآيات الواضحات، والدلائل الظاهرات على وحدانية الله جل وعلا؛ فكذبوهم ولم يؤمنوا بهم، فأهلكهم الله بسبب تكذيبهم لرسلهم، وجحدهم لآيات ربهم، وما ظلمهم الله شيئًا، ولكن هم الظالمون لأنفسهم بتكذيبهم وعنادهم وإصرارهم على كفرهم.

[٧١] وحيث إن القرآن وُصف أنه مثاني، أي: يذكر الأمر ثم يذكر ما يقابله؛ فبعد أن أخبر جل وعلا عن بعض صفات المنافقين؛ أخبر سبحانه عن بعض صفات المؤمنين -ذكورًا وإناثًا-، ومن ذلك: أنهم يتولى بعضهم بعضًا في المحبة والموالاة والنصرة والتأمد.

ومن صفاتهم: أنهم يأمرون أنفسهم وغيرهم بكل معروف حسن من العقائد والأعمال والأخلاق، وينهون عن ضد ذلك من العقائد الباطلة، والأعمال السيئة، والأخلاق الرذيلة.

ومن صفاتهم: أنهم يقيمون الصلاة إقامة حسنة بخلاف المنافقين الذين لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كُسالي.

ومن صفاتهم: أنهم يعطون الزكاة والنفقة لمستحقيها بخلاف المنافقين الذين يقبضون أيديهم، وهم مع ذلك ملازمون لطاعة الله ورسوله فيما أمروا بفعله، وفيما نُهوا عنه.

واعلموا أن أولئك المتصفين بهذه الصفات سيدخلهم الله في رحمته، وينجيهم من عذابه، إن الله عزيز في ملكه، غالب قوي قاهر، ومع قوته سبحانه فهو حكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به، سبحانه وتعالىٰ.

[VY] ثم أخبر جل وعلا بما أعد لعباده المؤمنين - ذكورًا وإناثًا -، فقد وعدهم الله بجنات تنبع من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ماكثين في هذه الجنات أبدًا لا يخرجون منها، ولا يتحولون عنها، ولهم - أيضًا - مساكن حسنة جميلة مزخرفة، حليب نفوسهم بالنظر إليها -، كل ذلك في دار إقامة لا فناء فيها، ولا تحوّل عنها، ثم يحل الله سبحانه وتعالىٰ علىٰ أهل الجنة رضاه، وهذا أكبر من كل ما أُعطوا، ومن جميع ما أوتوا، فأعظم نعيم أهل الجنة علىٰ الإطلاق: رؤية الكريم الرحمن، ورضاه عنهم، وذلك هو الفوز العظيم -الذي لا يعادله فوز-، والفلاح الكبير -الذي لا يعادله فلاح-، نسأل الله الكريم من فضله ورحمته أن يجعلنا والمسلمين منهم.

[٧٣] وهذا أمر من الله جل وعلا لنبيه على أن يبالغ في جهاد الكفار والمنافقين، وأن يُشَدِّد عليهم، ويريهم الخشونة والقسوة، وذلك بالقتال بالسيوف والسنان، وبالحجة والبيان، هكذا تكون معاملتهم في الدنيا، أما في الآخرة فإن مقرهم الذي يمكثون فيه ولا يخرجون منه هو نار جهنم، وبئس المقر والمستقر إن لم منه ال

وهذا خاصٌ بالمعاندين، أما المسالمون فَيُدْعَوْنَ بالَّتي هي أحسن.

[٧٤] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المنافقين يحلفون أنهم ما أساؤوا إليك يارسول الله وإلى المؤمنين أبدًا، وقد كذبهم سبحانه وفضحهم، وبين أنهم قالوا كلمة الكفر التي أخرجتهم من الإسلام، وأن بعض المنافقين همُّوا بقتل الرسول على عودته من غزوة تبوك؛ فَأَعْلَمَ الله رسوله بخطتهم وأفشلها، وما عاب هؤلاء المنافقون على رسول الله وعلى المؤمنين إلا أن الله أغناهم بعد فقر بما تفضل عليهم من الغنائم، فإن يتوب المنافقون والكفار ويرجعوا إلى الإيمان فهو خير لهم، وإذا أصروا واستمروا على كفرهم ونفاقهم وعنادهم فإن الله سوف أصروا واستمروا على كفرهم ونفاقهم وعنادهم فإن الله سوف الأخرة بنار جهنم، وليس لهم ولي يحفظهم أو ينفعهم، ولا نصير يدفع عنهم العذاب.

[٧٥] ثم أخبر جل وعلا أن من هؤلاء المنافقين صنف كانوا من الفقراء، فأعطوا الله العهد والميثاق لئن أعطاهم الله المال، وأغناهم؛ لَيُنْفِقُنَّهُ في وجوه الخير من صلة وصدقة وبر، وليكونن من عباد الله الصالحين.

[٧٦] ثم أخبر جل وعلا أنه بعد أن أعطاهم المال وأغناهم؛ نقضوا عهدهم، وأخلفوا وعدهم، وبخلوا به، وأمسكوه، ولم يؤدوا حقّه، ولم ينفقوه في وجوه الخير؛ بل تولوا عما تعهدوا به، وانصرفوا معرضين عن أوامر الإسلام والحق والخير؛ بل إن أحدهم منع الزكاة وقال: إنها أخت الجزية.

[۷۷] فكان جزاء إخلافهم للوعد: أنْ أخلفهم الله نفاقًا مستمرًّا مستمرًّا في قلوبهم، لا يستطيعون دفعه، ولا التخلص منه إلىٰ أن يلقوا الله سبحانه وتعالىٰ، وذلك بسبب نفاقهم وإخلافهم للوعد وكذبهم.

[٧٨] ثُم بين جل وعلا لهؤلاء المنافقون أنه يعلم السر وما

الْخُنُوْالْعَالَيْمُ عَهِدِ الْكُفَّارَوَالْمُنَفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَنِهُ مَجَهَ الْمُوْكِيةِ الْكُفَّرِ وَكَفَرُواْلَهُمَ فِي اللّهِ مَاقَالُواْ وَمَا نَصَمُواْ اللّهُ الْمُصِيرُ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَاقَالُواْ وَمَا نَصَمُواْ اللّهُ الْمَصِيرُ ﴿ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ مَاقَالُواْ فَاللّهُ مَّ وَاللّهُ مَّ وَاللّهُ مُّ وَاللّهُ مُواللّهُ وَرَسُولُهُ وَمِن فَضَياهُ وَقِان يَتُونُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ مُواللّهُ وَرَسُولُهُ وَمِن فَضَياهُ وَقِان يَتُونُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَاللّهُ وَمَاللَهُ عَفِيلًا لَا مَعْ وَمِنْ عَلَمْ اللّهُ وَمَاللّهُ عَلَيْهُ مَن عَلَمْ اللّهُ وَمِن الطّهُ وَاللّهُ مَن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ وَمِنْهُ مِنْ عَلَمَ اللّهُ لَيْنَ عَالَدُن اللّهُ وَاللّهُ مِنْ فَضَياقًا فِي قُلُوبِهِمُ اللّهَ يَعْمَلُون وَلَا فَعَيْمُ مِن فَضَياقًا فِي قُلُوبِهِمُ اللّهَ يَعْمَلُون وَلَا فَعَيْمُ مِن فَضَياقًا فِي قُلُوبِهِمُ اللّهَ يَعْمَلُون وَلَا فَعَيْمُ مِن فَضَياقًا فِي قُلُوبِهِمُ اللّهَ يَعْمَلُون وَلَيْ فَاللّهُ مِن الصّلاحِين السَّلْحِين وَلَا اللّهُ مُن وَلِي وَلَا اللّهُ مِن وَلِي وَلَا اللّهُ مُن وَلِي اللّهُ وَمِن الصّلاحِين اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن الصَّلْحِين وَلَا اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ وَلَو اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن وَلِي اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن وَلَكُونُ وَلَى اللّهُ مُن وَلِكُون وَلَى اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن وَلَى اللّهُ مُن وَلِكُون اللّهُ اللّهُ مُن الصّلَاقِ عَلَى اللّهُ مُن وَلَكُ مُولِ اللّهُ اللّهُ مُن وَلَى السَلَامُ اللّهُ مُن وَلَكُونُ وَلَى اللّهُ مُن وَلَكُونُ وَلَكُولُولُ اللّهُ مُن وَلِكُولُولُ اللّهُ مُن وَلَكُولُولُ اللّهُ مُن وَلَكُولُولُ اللّهُ مُن وَلَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ مُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

أخفىٰ، فقال سبحانه: ألم يعلم هؤلاء المنافقين أن الله يعلم ما يخفون في صدورهم من إضمار لإخلاف الوعد، ومن نفاق!، ويعلم ما يتحدثون به سرًّا مع بعضهم البعض من انتقاص وتكذيب، ومن كيد للإسلام وأهله! ألم يعلموا أن الله علام للغيوب!! وأنه لا يخفىٰ عليه شيء في الأرض ولا في السماء!، وأنه سبحانه سيجازيهم علىٰ كل ما عملوا!.

[٧٩] ولم يكتفِ هؤلاء المنافقون بإخلافهم للوعد، وببخلهم وشحهم؛ بل أخذوا يلمزون ويهزؤون ويعيبون المتصدقين ويؤذونهم، فإذا تصدق غني بمال كثير، قالوا: ما فعل هذا إلا رياء، وإذا تصدق فقير بمال قليل-حسب طاقته-، قالوا باستهزاء وسخرية: إن الله غني عن صدقة هذا، فكان جزاؤهم -من جنس جريمتهم- أن سَخِرَ الله منهم بأنْ أهانهم وأذلهم في الدنيا، ولهم العذاب الأليم الموجع الدائم في الآخرة.

الجُرْءُ العَاشِرُ اللهِ التَوْبِةِ الْمُورَةُ التَوْبِةِ ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أَقَلَا تَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَيِّرُّ قُلْ نَارُحَهَ نَتَمَ أَشَدُّكَّلًا لَّوَكَانُواْ يَفَقَهُونَ@فَلْيَضْحَكُواْقَلِيلَا وَلِّيَبُكُواْكَثِيرًا جَزَآءً<sup>ْ</sup> بِمَاكَانُواْيَكْمِيمُونَ ﴿ فَإِن تَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَ إِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْحُرُوجِ فَقُللَّ لَنَخَرُجُواْمَعِيَ أَبَدًاوَلَن تُقَايِتُلُواْ مَعِيَ عَدُقًا ۗ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فِأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّعَنَىٓ أَحَدِيِّنْهُ مِمَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُتُمْ عَلَىٰ قَبْرِ عَيْ إِلَّهُ مُ كَفِّرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَكِيبِ قُونَ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنْمَائِرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ مَوَهُمْ حَافِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَي أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَلِهِ دُواْمَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مِّعَ ٱلْقَلَعِدِينَ 6

[11] ثم أخبر جل وعلا نبيه الله أن استغفاره لهؤلاء المنافقين أو عدمه سواء، فمهما بالغت يانبي الله في الاستغفار لهم فإن الله لن يغفر لهم، واعلم أن ذلك الحكم الذي ذكره الله بعدم مغفرة ذنوبهم سببه أنهم كفروا بالله ورسوله على الكفر، فلا ينفع معه استغفار أنهم وقعوا في النفاق وهو أعظم من الكفر، فلا ينفع معه استغفار ولا إنفاق، والله لا يوفق للهداية قومًا خرجوا عن طاعته وتمردوا على أمره، وردوا الحق الواضح البين.

[11] يخبر جل وعلا أن بعض المنافقين استأذن رسول الله على المعلى الله على المحاد عن الجهاد والجلوس في المدينة - بلا عذر إلا لنفاقهم، وكرههم للجهاد بالمال والنفس - فأذن لهم، ففرحوا وسُرُّوا بهذا القعود، ولم يكتفوا بذلك؛ بل قاموا بتثبيط غيرهم، قائلين: لا تنفروا في هذا الحر الشديد، فقل لهم أيها الرسول: إن حرارة جهنم أشد وأبقى من هذا الحر الذي فررتم منه، لو كنتم تفهمون.

[A۲] ثم توعد جل وعلا المنافقين وعيدًا شديدًا على ما اقترفوا من الموبقات والآثام، فقال سبحانه: فليضحكوا ملء أفواههم، وليفرحوا بتخلفهم عن الجهاد، وبُعدهم عن الحر قليلًا في هذه الحياة الدنيا، ثم ليبكوا طويلًا في الآخرة، في نار جهنم الحارة حقًّا، وليمكثوا فيها لا يخرجون منها أبدًا، جزاء ما قدموا، ونظير ما صنعوا، وهذا جزاء ما اكتسبوا.

[٨٣] ثم بين جل وعلا ما يجب على نبيه ﷺ نحو هؤلاء المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد كرهًا له، فقال سبحانه: فإن ردك الله يانبي الله من هذه الغزوة إلى جماعة من المنافقين الذين تخلفوا من غير عذر، وفرحوا بهذا التخلف، فاستأذنوك للخروج معك ومرافقتك إلى غزوة أخرى، فلا تسمح لهم بذلك تصغيرًا لشأنهم وتبكيتًا لهم، وقل لهم عقوبةً لهم: لن تصحبوني أبدًا، ولن تقاتلوا معي عدوًّا أبدًا، فسيُغني الله عنكم، وعن خروجكم، فإنكم قد رضيتم واطمأنت نفوسكم للقعود وعن خروجكم، فإنكم قد رضيتم واطمأنت نفوسكم للقعود أول مرة، فَاسْتَمِرُوا على قعودكم، وابقوا في بيوتكم مع الخالفين من النساء والصبيان، لينالكم الذل والعار في الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرة.

[٨٤] وبعد أن حكى جل وعلا ما اتصف به المنافقون من منكرات نهى رسوله على عن الصلاة عليهم، والدعاء لهم، وتشييع جنائزهم؛ لأنهم كفروا بالله وبرسوله، وماتوا وهم خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله على .

[٨٥] ثم أخبر جل وعلا نبيه ﷺ أن لا يغتر بما أعطاهم الله من الأموال والأولاد، فإنها ستكون وبالا وحسرة عليهم في الدنيا بمكابدة الشدائد والمشاق في تحصيلها، ثم يموتون على الكفر وأنفسهم متعلقة بهذه الأموال.

[14] وفي استمرار الحديث عن المنافقين يبين جل وعلا أنه إذا أُنزلت سورة على النبي على تأمر بالإيمان بالله ورسوله على وتأمر بالجهاد مع الرسول على استأذن أصحاب الأموال الدين من الله عليهم بالمال والأولاد، وقالوا: اتركنا يارسول الله نقعد مع أهل الأعذار من الصبيان والعجزة والنساء، وهذا يدل على جبنهم وخورهم وكسلهم وفشلهم، وشكّهم في البعث والجزاء للشهداء؛ إذ لو آمنوا حقًا لما تخلفوا.

| <br> |   |   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| <br> | J | 7 |
| <br> |   |   |
| <br> |   |   |

[۸۷] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المنافقين الذين استأذنوا النبي ﷺ رضوا بأن يقعدوا مع الخوالف أصحاب الأعذار، وفضلوا الحياة الدنيا علىٰ الآخرة؛ فختم الله علىٰ قلوبهم لإصرارهم على النفاق والكفر، فلا يصل الحق إليها أبدًا، وبسبب تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله والخروج مع الرسول ﷺ، فهم لا يفهمون مصالحهم وما ينفعهم أو يضرهم. [٨٨] وبعد أن بين جل وعلا عن حال المنافقين مع رسول الله عَلَيْهِ؛ أخبر سبحانه عن حال الصحابة معه عَلَيْهِ؛ حيث أخبر أنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم؛ وفي هذا حث لهم على الإخلاص وتصحيح العبادة لله والجهاد مع رسول الله ﷺ، وأن لا يكونوا مثل الذين استأذنوك في التخلف مع أنهم لا عذر لهم؛ فعندهم العدة والمراكب وهم أصحاء؛ بل إن بعضهم يتسلل من غير استئذان، ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله، وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم لهم الخيرات التي تسر نفوسهم في الدنيا، وهم المفلحون الفائزون برضوان الله في الآخرة

[٨٩] ثم أخبر جل وعلا أنه أعد لهؤلاء المفلحين الفائزين في الآخرة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها، ماكثين فيها أبدًا، وهذا هو الفوز والفلاح الحقيقي الكامل.

[٩٠] يخبر جل وعلا أنه جاء إلى النبي على النبي على جماعة من الأعراب يعتذرون، ويستأذنون في التخلف عن الجهاد، وجلست جماعة أخرى من منافقي العرب كانت قد تخلفت عن الجهاد بلا عذر، وهؤلاء قد كذبوا في ادعائهم الإيمان أصلًا، وسيصيبهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة.

[91] ثم بين جل وعلا أصحاب الأعذار الحقيقية المباح لهم القعود والتخلف عن الجهاد، وهم: الضعفاء من النساء والصبيان، والمرضى مرضًا لا يستطيعون معه الجهاد، وأيضًا: الذين لا زاد لهم ولا راحلة، ولا يملكون ما يتجهزون به للخروج؛ فهؤلاء ليس عليهم إثم ولا حرج بشرط أن ينصحوا لله ولرسوله وأن تكون نياتهم أنهم لو قدروا لجاهدوا، وعليهم أن يفعلوا ما بوسعهم من العمل بالشريعة، والتحريض على الجهاد، فإنه ما على المحسنين الصادقين المعذورين من طريق لمعاتبتهم أو معاقبتهم، والله غفور رحيم بعباده، ومن ذلك: عفوه عن العاجزين جسديًا وماليًا.

[٩٢] ثم بين جل وعلا لنبيه ﷺ صنفًا آخر من أهل الأعذار

الْجُنْ الْعَاشِرُ الْمَا الْمُوْ الْمَعَ الْمُوَ الْفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِ مِ فَهُمْ الْمَهُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و الْمَسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و الْمَسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و الْمَسْوِلُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و الْمُؤَلِّتِ الْمَسْوِلُ وَالْفِيسِهِ مَّ وَالْمُؤْلَتِ الْمَالُولُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ الْمَسْوِلُ وَالْمَالُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ الْمَسْوِلُ وَالْمَالُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُفْعِلِينَ فِيهَا ذَالِكَ الْمُؤُولُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّمْ وَفَعَدَ اللَّذِينَ كَانُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ مَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُول

الصادقين، وهم الذين جاؤوا يطلبون ما يركبون من الدواب، ويطلبون الزاد للجهاد مع رسول الله على فأجابهم معتذرًا: لا أجد ما أحملكم عليه، فكان من حالهم أن انصرفوا عنك وقد فاضت أعينهم من الدموع أسفًا وحزنًا وحسرة على ما فاتهم من شرف المشاركة في الجهاد، بسبب انعدام ما يبلغهم مقصودهم. [٩٣] ثم بين جل وعلا أن طريق اللوم والمؤاخذة والمعاقبة يتوجه للذين جاؤوا يستأذنون للتخلف عن الجهاد وهم أغنياء المنافقين الذين يجدون ما يتجهزون به، وهؤلاء لحقارتهم ومهانتهم رضوا لأنفسهم أن يتركوا رسول الله على وأن يقعدوا مع أهل الأعذار ومع النساء والصبيان في البيوت، ثم أخبر سبحانه أنه ختم على قلوب أولئك بالنفاق، فلا يدخلها إيمان ولا خير، ولا يعلمون ما فيه ربحهم، ولا يعلمون سوء عاقبتهم؛ فباؤوا بالخسران العظيم.

| <br> | <br>     |
|------|----------|
|      | <i>/</i> |
| <br> | <br>     |

الجُرْءُ الْمَادِي عَشَر اللهِ اللهُ التَّوْبَةِ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمَّ قُل لَّاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُ م وَرَسُولُهُ وثُرُّ تُردُّونَ إِلَى عَالِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَيِّكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونِ السَّيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَالَتُهُ وَإِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُ مِرِجْسٌ وَمَأْوَلِهُ مْ جَهَ تَرْجَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْأُعَنَّهُمَّ فَإِن تَكْرَضَوْ أَعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلْسِقِينَ الْأَغْرَابُ أَشَدُّكُفُ رَّا وَيْفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعُ أَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِةً وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآيِرَعَلَيْهِ مْدَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوْتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ ١٠

[98] يخبر جل علا عباده المؤمنين، أنهم إذا رجعوا من غزوتهم، فإن المنافقين سوف يبدون لهم الأعذار الكاذبة لتخلفهم وقعودهم، ثم يأمر سبحانه نبيه على أن يقول لهم: لا تعتذروا فلن نصدقكم فيما تقولون؛ لأن الله قد أخبرنا بحقيقة حالكم، وبما تخفون من نفاقكم، وسيرئ الله عملكم ورسوله، لأن العمل هو الميزان، وبه يتضح هل تبتم من نفاقكم وأخلصتم؟ أم أنكم مصرون على عنادكم ونفاقكم؟ وبعد ذلك سترجعون إلى من لا تخفى عليه خافية فيخبركم بأعمالكم، ويجازيكم عليها.

THE STATE OF THE S

[٩٥] ثم يخبر جل وعلا نبيه عليه والمؤمنين أنهم إذا رجعوا إلى

المدينة فإن المنافقين سيحلفون لهم بالله -الأيمان الكاذبة-معتذرين عن تخلفهم حتى يُتركوا دون مساءلة أو لوم أو توبيخ، فاتركوهم واهجروهم واجتنبوهم تحقيرًا لشأنهم؛ فإنهم قذر، خبثاء، ومصيرهم ومكانهم اللائق بهم في الآخرة نار جهنم، بسبب أعمالهم الخبيثة، وبسبب ما اقترفوا من الآثام والنفاق.

[97] ثم يخبر جل وعلا أن كثرة الحلف من صفات المنافقين، ولذلك فإنهم سيحلفون لكم أيها المؤمنون لغرض جديد، غير الأغراض السابقة، وهو أن ترضوا عنهم كأنهم لم يفعلوا شيئًا، فاحذروا ذلك أيها المؤمنون، فإن الله لم يرض عنهم، وعليكم موافقة ربكم في رضاه وغضبه، وهؤلاء قام بهم مانع من رضىٰ الله، وهو كونهم مستمرين علىٰ الفسق، والخروج عن طاعة الله وأمره. [97] ثم أخبر جل وعلا أن الأعراب وهم سكان البادية والبراري؛ أنهم أشد كفرًا ونفاقًا من غيرهم، وذلك لجفائهم وغلظ أخلاقهم، ولبعدهم عن سماع كتاب الله وما جاءت به الرسل، فهم لذلك أحق ألا يعلموا حدود الدين، وما أنزل الله من الشرائع والأحكام، والله عليم بخلقه، حكيم في شرعه، وفي تدبير أمور عباده.

[٩٨] ثم أخبر جل وعلا أن بعض هؤلاء الأعراب يجعل ما ينفقه في الزكاة أو الجهاد في سبيل الله غرامة وخسارة ونقصًا؛ لأنه لا يحتسب فيها، وذلك لنفاقه وعدم قرار الإيمان في قلبه؛ بل وينتظر أن تحل بالمسلمين الدواهي والمصائب والآفات حتى يمنع هذه النفقات، وهذا سينعكس عليهم، بأن ينقلب حالهم وتدور عليهم دائرة الهزيمة والشر والعذاب والبلاء والمكروه، والله سميع لما يقولونه، عليم بنيات العباد، وما يضمرونه.

[٩٩] ثم ذكر جل وعلا صنفًا ثانيًا من الأعراب محمودًا ممدوحًا، وهم الذين يؤمنون بالله ويصدقون باليوم الآخر، والجزاء والحساب، وهؤلاء يحتسبون نفقاتهم في الجهاد والزكاة وغيرها لوجه الله، ويتقربون بها إلى الله، ويجعلونها وسيلة ينالون بها دعاء الرسول على واستغفاره لهم، فهذا مقبول منهم، ودعاء الرسول نافع لهم، فهم داخلون في رحمة الله وجنته، والله غفور يغفر سيئات من تاب، رحيم وسعت رحمته كل شيء.

البيشر جل وعلا طوائف من عباده ببشريات عظيمة، وفي مقدمة هؤلاء: السابقون الذين سبقوا غيرهم إلى الإيمان والهجرة والجهاد والنصرة، ومنهم المهاجرون الذين تركوا قومهم ووطنهم ومالهم ابتغاء مرضات الله، ومنهم الأنصار الذين آووا ونصروا رسول الله والمؤمنين، وآثروهم على أنفسهم، وهذه البشرى تشمل أيضًا من اتبعوهم بإحسان في الاعتقادات والأقوال والأعمال الصالحة ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، تلك الطوائف: رضي الله ورَضُوْا عَنْهُ بما حباهم من فضله، وأعطاهم من كرمه، وفوق ذلك: هيأ لهم جنات فيها قصور فخمة وأشجار جميلة تجري تحتها الأنهار، وهم ماكثون فيها أبدًا، وذلك هو الفلاح العظيم.

النبوية حولها منافقون من الأعراب، وأيضًا في المدينة نفسها النبوية حولها منافقون من الأعراب، وأيضًا في المدينة نفسها منافقون تمرسوا على النفاق ومهروا فيه، لدرجة أنك لا تعرفهم يانبي الله، وهذا لا يضر، فالله يعرفهم، وسينالون العذاب الشديد مرتين، وذلك: بفضيحتهم وبمصائب تصيبهم في أنفسهم وأهليهم في الدنيا، ويعذبون عند سكرات الموت وفي قبورهم، ثم يوم القيامة يردون إلى العذاب العظيم في الدرك الأسفل من نار جهنم. [۲۰۲] ثم يخبر جل وعلا عن طائفة أخرى من المدينة وممن حولها، خلطوا عملهم الصالح من إيمان وهجرة وجهاد، بعمل آخر سيّيء من تخلف عن هذه الغزوة بدون عذر، ثم ندموا على ذلك أشد الندم واستغفروا وتابوا، فهؤلاء عسى الله أن يتقبل منهم توبتهم، إن الله غفور يغفر ذنب من تاب ورجع، رحيم بعباده، وسعت رحمته كل شيء.

[١٠٣] يأمر جل وعلا رسوله ﷺ أن يأخذ من أموال هؤلاء التائبين الزكاة المفروضة إذْ بها تَطْهُر نفوسهم من دنس الذنوب، وبها يزداد ثوابهم وتنمى أموالهم، وادع لهم يامحمد بعد ذلك، واستغفر لهم، ففي ذلك رحمة بهم، وطمأنينة وتزكية لنفوسهم، والله سميع لتوبتهم، ولدعائك واستغفارك لهم، عليم بنيَّات وأقوال وأعمال العباد.

[١٠٤] ثم حرض جل وعلا عباده على التوبة وأخبر أنه يقبل توبة من تاب من عباده مهما كان ذنبه! وأنه يتقبل منهم الصدقات! ثم أخبر سبحانه أنه كثير القبول لتوبة التائبين! ولو تكررت أخطاؤهم ثم تابوا! وأنه هو الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء!

[ ١٠٥] وقل يا نبي الله لهؤلاء التائبين وغيرهم: اعملوا الخيرات من الأعمال، فإن الله مطلع عليكم، عليم بحالكم، وأعمالكم هذه

الجُرِّةُ المَّادِيَ عَشَرَ الْمُؤْمِدُ التَّوْبَةِ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُوتَ مِنَ ٱلْمُهَاجِدِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَان رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَلَّا لَهُ مْجَنَّاٰتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَائُرْخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ ۚ وَمِنْ أَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَانَعَ لَمُهُمِّ نَحَنُ نَعَلَمُهُمَّ سَنُعَذِّبُهُ مِمَّرَّتِينِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيرِ إِن وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِحًا وَءَاخَرَسَيِّعًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَعَلَيْهِ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَّحِيدٌ خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ثُطَلِقٌ رُهُمْ وَثُرِيكِهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ أَلْمَ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُوْمِنُونِ فَي وَسَكُرُدُونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَاكُنُ تُوتَعَمُلُونَ ﴿ وَءَاحَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ 

سيراها الله ورسوله عَلَيْ والمؤمنون، وسيتبين أمركم، ثم بعد ذلك تُرْجَعون إلى من يعلم السرَّ وأخفى، فيخبركم بجميع أعمالكم، ويجازيكم عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر، وهذا فيه حث لهم على العمل الصالح.

[١٠٦] ثم بين جل وعلا عن حال قسم آخر ممن تخلفوا، فقال سبحانه: وآخرون ممن تخلفوا عن غزوة تبوك مؤخرون ومؤجلون، وأمرهم إلى الله، وقد ندموا على التخلف عن الغزو؛ فهؤلاء إما أن يعذبهم بعدله وحكمته، وإما أن يعفو عنهم بفضله ورحمته، والله عليم بعباده، حكيم في أقواله وأفعاله، وقد فعل سبحانه؛ حيث شملهم برحمته وعفى عنهم بعد أن صدقت توبتهم؛ كما أخبر بذلك سبحانه في قوله: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْ ٱللَّهُ هُو وَظَنُوا أَنَ لاَ مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو النَّوبَةُ أَنِ ٱللَّهُ هُو النَّوبَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هُو النَّوبَةِ أَنْ ٱللَّهُ هُو النَّوبَةِ اللَّهُ هُو النَّوبَةِ اللَّهُ اللَّهُ هُو النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ هُو النَّهُ اللَّهُ هُو النَّهُ اللَّهُ هُو النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الجُنْزَةُ الْمَادِيَ عَشَرَ الْمُنْ الْقَوْبَةِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسَجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَاْبَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَا ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ نِبُونَ ﴿ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدَأَ لَّمَسْجِدُ أَيْسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَعُومَ فِي فِي فِي مِكالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّ رُوَّا وَٱلَّهُ يُعِبُّ ٱلْمُطَّهِّ بِينَ ۞ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ و عَلَىٰ تَغُوكِ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَمْ مِّنَ أَسَّ سَ بُنْيَانَهُ و عَلَى شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ فِ نَارِجَهَ نَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِيمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مِ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِي مُحَكِيمً إِنَّ ٱللَّهَ ٱلشَّرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُ مْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُ مُ ٱلْجَنَّةُ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُ أُونَ وَيُقْ تَلُونَ ۚ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّافِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انَّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهُ دِومِمِنَ ٱللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُو ٱلَّذِي بَايَفَ تُربِدِ وَذَلِكَ هُوۤ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿

المومنين، وذلك أنهم أرادوا أن يمكّنوا ببنائه لأهل النفاق والكفر، مضارَّة وكيدًا، ومؤامرة على المؤمنين، وكفرًا بالله، وتفريقًا بين المؤمنين، وذلك أنهم أرادوا أن يمكّنوا ببنائه لأهل النفاق والكفر، وانتظارًا لذلك المنافق الذي افتضح أمره وهرب إلى الشمال وهو أبو عامر الراهب الفاسق، فهم ينتظرونه ليجتمعوا في هذا المسجد ليخططوا للكيد للإسلام؛ فالله أفشلهم وفضح أمرهم، وكلف رسول الله على الصحابة بهدم المسجد وحرقه، وجعلت أرضه مكانًا للنفايات والزبالة، ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء وبعلت أرضه مكانًا للنفايات والزبالة، ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء ونفع المسلمين، والتيسير على ضعيفهم وكبيرهم وضريرهم، والله يشهد إنهم لكاذبون في أيْمَانِهم، وشهادة الله عليهم بالكذب أوثق من أيْمَانِهم، وأصدق من حلفهم.

الضرار ولا يقوم فيه أبدًا؛ فإن الله قد أغناك عنه بمسجدك؛ حيث الضرار ولا يقوم فيه أبدًا؛ فإن الله قد أغناك عنه بمسجدك؛ حيث أخبر علي أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجده، وقيل: إنه مسجد قباء؛ فهو أحق بالصلاة والقيام والذكر

والعبادة فيه، فهو مسجد فاضل كأهله الذين يحبون الطهارة الحسية والمعنوية، والله سبحانه يحب المتطهرين من الأحداث والذنوب. وقد ثبت في الأحاديث أن مسجد رسول الله عليه وهو المسجد النبوي أفضل من مسجد قباء ومن غيره من المساجد ما عدا مسجد الكعبة.

[١٠٩] يبين جل وعلا أنه لا يستوي مَنْ أسس بنيانه على قواعد محكمة وأساس متين خوفًا من ربه، قاصدًا رضى الله سبحانه، ومَنْ أسس بنيانه على طرف مائل للسقوط متداع للانهدام قاصدًا التفريق بين المؤمنين، فانهار به بنيانه هذا وسقط به في نار جهنم، والله لا يهدي ولا يوفق القوم الظالمين المتجاوزين لحدوده.

[۱۱۰] ثم أخبر جل وعلا أن هدم وحرق مسجد الضرار الذي بنوه لا يزال يبعث النفاق والشك في قلوب هؤلاء المنافقين، ولا ينتهي هذا النفاق والشك إلا أن تتقطع قلوبهم بقتلهم أو موتهم، والله عليم بما في قلوب هؤلاء المنافقين، حكيم في تدبير شؤون عباده.

[١١١] وعدجل وعلا وعدًا صادقًا لا رجعة فيه، وأخبر خبرًا صادقًا لا مرية فيه؛ عن أعظم الصفقات على الإطلاق، في هذه الصفقة: يكون الله جل في علاه هو المشتري، والعوض فيها أعظم ما يكون: جنة عرضها السماوات والأرض، والثمن فيها أعظم ما يمكن بذله على الإطلاق، وهو: نفس المؤمن التي بين جنبيه -والجود بالنفس أقصىٰ غاية الجود-، ثم ما يملك من مال الدنيا، كل ذلك في سبيل الله لإعلاء دينه في الأرض، فيقاتلون أعداء الله فيَقتُلون منهم، ولهم علىٰ ذلك أجر وغنيمة، أو يُقتَلُون ويُستشهدون، فيكرمهم الله جل في علاه، وتكون لهم المنازل العالية في الجنة، وأرواحهم في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ثم يؤكد سبحانه هذه الصفقِة العظيمة بأنواع من التأكيدات: بأن ذلك مكتوب، ومُثْبُتُ، ومُسَطِّرٌ في أعظم الكتب التي نزلت على أولى العزم من الرسل، وهي التوراة والإنجيل والقرآن، ثم يستفهم سبحانه استفهامًا بمعنىٰ النفي، فيقول: ﴿وَمَنَّ أُوْفَ بِعَهْ دِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾!!، أي: لا أحد مطلقًا أوفى من الله بالعهود، والله لا يخلف الميعاد، ثم يأمر جل وعلا أصحاب هذه الصفقة الرابحة - مقَدَّمًا -، أن يفرحوا ويستبشروا، ويبشر بعضهم بعضًا بهذه التجارة الرابحة التي لم يربح أحد من الناس مثلها، وبهذا الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه، ولا أكبر ولا أجل.

اللهم إنا نسألك من فضلك ياكريم أن تجعلنا منهم. ولاحظ أن هذه الآية الوحيدة التي قُدمت فيها النفس على المال في الجهاد، ولا شك أن المال أعظم نفعًا للمجاهدين.

[۱۱۲] وصف جل وعلا عباده المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله بصفات، منها: أنهم ملازمون للتوبة في جميع أحوالهم، وأنهم عابدون طائعون مخلصون لله في عبادتهم، وأنهم يحمدون الله في كل أحوالهم وأوقاتهم، وأنهم يسافرون في طاعة الله ومرضاته؛ فيحجون ويعتمرون ويطلبون العلم، ويجاهدون في سبيل الله، ويكثرون من الصلاة ويحافظون عليها؛ لذا تراهم دائمًا في ركوع وسجود، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويحفظون حدود الله ويقفون عندها؛ فمن اتصف بهذه الصفات يانبي الله فبشره بالفوز العظيم والفلاح المبين.

[117] يخبر جل وعلا أنه ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يطلبوا المغفرة للمشركين الذين كفروا بالله وعبدوا معه غيره، وماتوا علىٰ ذلك، ولو كان هؤلاء المشركون أقرب نسبًا، فإن من مات علىٰ الشرك كان من أصحاب الجحيم لا محالة.

[118] ثم أخبر جل وعلا أن استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه كان عن موعدة وعدها لأبيه بقوله: ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَفِّ ﴾ [مريم:٤٧]، وذلك قبل أن يتبين له عداوة أبيه لربه بالشرك، وأنه من أهل النار، فلما تبين له ذلك تركه وتبرأ منه، ولم يعد يستغفر له، واعلموا أن إبراهيم عليه السلام كثير التضرع والرجوع إلى الله، وكثير العفو والصفح عمن آذاه.

[١١٥] ثم أخبر جل وعلا أنه ما كان ليضل قومًا بعد أن مَنَّ الله عليهم بالهداية حتى يبين لهم جميع ما يحتاجون إليه من أحكام الدين، إنه سبحانه عليم بكل شيء، وقد علمكم ما لم تكونوا تعلمون.

ونسبة الإضلال إلى الله لأنه هو الذي أقدرهم عليه؛ حيث جعل سبحانه الثقلين الإنس والجن مختارين، وبين لهم الخير والشر وهداهم لأخذ أحد الأمرين، كما قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجَدِيْنِ ﴾ [البلد: ١٠]، أي: الطريقين، وبين لهم ما يتقون؛ فإذا أخذ أحدٌ سبيل الضلال وأصر على الكفر حينئذ يكون إضلال الله له إضلالاً جزائيًا وكذلك الطبع والختم.

وهكذا في القرآن كله فإن إضلال الضالين يكون بعد إبلاغهم وإيضاح الحق لهم؛ فإذا رفضوا وأصروا على الكفر طبع الله على قلوبهم وحقق لهم مرادهم؛ وإلا فإن الله سبحانه لا يحب ولا يرضى لعباده الكفر، لكن حكمته أن جعل الإنسان مختارًا، ومن أجل أن لا يكون للناس على الله حجة كانت الرسالات؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلسَانِ قَوْمِهِ لِيُكبِينَ فَالْمَعْمَ لَهُم فَيُضِلُ الله من يَشَاء في إلى السلامة وسبل الهلاك فاختار طريقًا منهما فهو المسئول عن اختياره فلا يلومن إلا نفسه.

الجُرُةُ المَادِيَ عَشَرَ اللهِ المُؤْمُ المَّوْرَةُ التَّوْبَةِ ٱلتَّنَيبُونَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْحَلِيدُونَ ٱلنَّنَ بِحُونَ ٱلزَّكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَلَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسۡ تَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرۡبَك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ أُنَّهُ مُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيهِ إِلَّاعَنِ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّزَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ يِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّاهُ حَلِيكُ ﴿ وَمَا كَاتَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعَـ دَإِذْ هَدَنهُ مْحَقَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُ مِ مَّايَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِدِ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١١٠ لَّقَدَ تَابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ مَثْمَرَ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُونُ رَّحِيمٌ ١ (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 )

وملكًا وتصرفًا، وهو وحده سبحانه الذي يحيي ويميت؛ فإذا تخلىٰ وملكًا وتصرفًا، وهو وحده سبحانه الذي يحيي ويميت؛ فإذا تخلیٰ الله عنكم فما لكم من أحد غير الله يتو لاكم بجلب ما ينفعكم ودفع ما يضركم، وما لكم من دون الله من نصير ينصركم علىٰ عدوكم. الله ذكر جل وعلا أنه تاب علىٰ النبي عَيْقَةُ ومن معه من المهاجرين والأنصار الذين خرجوا معه لقتال العدو في غزوة تبوك وقد كانت في حر شديد وقلة زاد، وبعد أن كاد أن يتخلف بعضهم عن الجهاد، ولكن الله ثبت قلوبهم وتاب عليهم، إنه جل وعلا كثير الرأفة والرحمة بعباده.

والتوبة المذكورة في هذه الآية هي رفع الدرجة والتوفيق لها. وَذِكْرُ النبي هنا مع أنه عَلَيْهُ معصوم ولم يخطئ إلا فيما عاتبه الله عليه بقوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكُ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ [التوبة:٤٣]، ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه: (فَذِكْرُهُ معهم هنا تلطيفٌ وتأليفٌ، ولئلاً تستولي عليهم الحسرة، وليعلموا أنها صفحة طويت)؛ فالحمد لله على كرمه ولطفه بعباده.

الجُنْزَةُ الْحَادِيَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَعَلَى ٱلشَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِ وُٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِ مُ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١٩ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم يِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَنِ رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِ مْعَن نَفْسِ فِي ذَالِكَ بِأَنْهُمْ لَا يُصِيبُهُ مُظَمَّأٌ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْ مَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَانُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ تَيَّدُّ إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ ٤ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَا حَبِيرةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُ مَ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠٥ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَأَقَّةً فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ مَطَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ ١٠٠

والأنصار؛ فقد تاب سبحانه على ألنبي على النفر الثلاثة الذين تخلفوا والأنصار؛ فقد تاب سبحانه على أولئك النفر الثلاثة الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي على في غزوة تبوك وهم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع، بعد أن حزنوا حزنًا شديدًا، وضاقت عليهم أنفسهم من فضاقت عليهم أنفسهم من شدة الحزن، وتأكدوا أنه لا ملجأ لهم من غضب الله إلا بالتوبة والصدق، فوفقهم سبحانه لطلب التوبة والندم على المعصية؛ فتاب الله عليهم إنه هو التواب على عبادة التائبين، الرحيم بهم.

[119] وهذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وأمر لهم بأن يحققوا التقوى بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وبأن يكونوا مع الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم.

المدينة من مهاجرين وأنصار، ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ويتأخروا في الغزو مع رسول الله على ولا يرضوا لأنفسهم البقاء والراحة، ويقدموها على نفس رسول الله على الكريمة، وهو على مثلهم ويقدموها على نفس رسول الله على الكريمة، وهو على مثلهم الأعلى؛ فقد قدم على نفسه للجهاد وهو إمام المسلمين وقدوتهم؛ فعليهم أن لا يشحوا بأنفسهم وأن يقتدوا به عليه، كما قال تعالى: فعليهم أن لا يشحوا بأنفسهم وأن يقتدوا به عليه، كما قال تعالى: سبحانه أن لهم في الخروج ثوابًا عظيمًا؛ فهم لا يصيبهم في ذلك سبحانه أن لهم في الخروج ثوابًا عظيمًا؛ فهم لا يصيبهم في ذلك الخروج للجهاد عطش ولا تعب ولا جوع شديد، ولا يدوسون أرض الكفار فيغيظونهم بذلك، ولا يصيبون منهم قتلًا أو أسرًا، أو هزيمة أو غنيمة؛ إلا كتب الله لهم ذلك في أعمالهم الصالحة التي سيثابون عليها أعظم الثواب؛ فخطواتهم في الذهاب والإياب التي سيثابون عليها أعظم الثواب؛ فخطواتهم في الذهاب والإياب مسجلة لهم، والله جل وعلا لا يضيع أجر المحسنين المخلصين الصادقين الذين أحسنوا في مبادرتهم واستجابوا لأمر الله.

[۱۲۲] واعلموا أنه ما ينبغي للمؤمنين أن يخرجوا جميعًا للجهاد، ولا ينبغي لهم أيضًا أن يقعدوا جميعًا عن الجهاد؛ بل يخرج منهم للجهاد جماعة تحصل بهم الكفاية، ويبقى من لم يخرج للجهاد ليتفقهوا في الدين ويتعلموا العلم الشرعي، ثم يعلمونه غيرهم، ويُنذِرون قومهم ويحذرونهم بما تعلموه عند رجوعهم، لعلهم يحذرون عذاب الله وعقابه.

| •••• |
|------|
|      |
|      |
|      |
| •••• |
|      |
|      |
|      |

[۱۲۳] يرشد جل وعلا المؤمنين أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب من الكفار، وليجدوا فيكم شدة وصبراً ومصابرة، واعلموا أن الله مع المتقين الذين يعملون بأوامر الله ويجتنبون نواهيه، فهو يؤيدهم وينصرهم.

[۱۲٤] ثم وضح جل وعلا موقف المنافقين المخزي عند نزول القرآن؛ حيث يقولون سخرية واستهزاءً: أيكم زادته هذه السورة تصديقًا بالله وآياته؟، ثم بين سبحانه موقف المؤمنين المستبشرين برحمة من الله، أن هذه الآيات زادتهم إيمانًا ويقينًا وتصديقًا، وأنهم يفرحون بما أنزل الله من الآيات والسور على نبيه على نبيه على من الأيات والسور على نبيه على الأيات والسور على المنافقة من الأعام.

[١٢٥] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك الذين في قلوبهم شك ونفاق فقد زادتهم السورة شكًا وحيرة ونفاقًا، واستمروا في كفرهم حتى ماتوا وهم كافرون جاحدون بآيات الله وبرسوله على قسوة قلوبهم وغفلتهم، فقال سبحانه: أو لا يرى هؤ لاء المنافقون أن الله يبتليهم ويختبرهم بالبلايا من قحط ومرض وجوع، وبإظهار ما يبطنون من النفاق كل سنة مرة أو مرتين، ومع ذلك لا يتوبون ولا يرجعون عماهم عليه من الشر، ولا هم يذّكرُون فلا يعملون ما ينفعهم، ولا يتركون ما يضرهم!

القرآن، وهم جلوس يسمعون، فإنهم لنفاقهم وشكّهم يخافون أن القرآن، وهم جلوس يسمعون، فإنهم لنفاقهم وشكّهم يخافون أن تفضحهم هذه السورة وتنبئكم بما في قلوبهم، فينظر بعضهم إلى بعض غمْزًا وإنكارًا وسخريةً، وعزْمًا على عدم تصديقها أو العمل بها، ثم يتساءلون في ريبة: هل يراكم أحد من المؤمنين؟! فإن لم يرهم أحد قاموا سراعًا متسللين مختفين -خشية الفضيحة-، ثم انصرفوا من ذلك المجلس، فعاقبهم الله -من جنس عملهم- فصرف قلوبهم وصدَّها وخذلها عن الحق ومعرفته، وعن الإيمان والانتفاع بهداية القرآن، بأن جعلهم لا يفهمون ولا يتدبرون.

[۱۲۸] ثم ختم جل وعلا السورة بذكر مِنَّتَهُ العُظمىٰ علىٰ عباده المومنين بأن بعث فيهم رسولًا من جنسهم، ومن أفضلهم؛ يتألم بألمهم ويفرح بفرحهم، وهو حريص علىٰ إيصال الخير لهم ودفع الشر عنهم؛ وكثير الرأفة والرحمة بالمؤمنين، وهو الأمثل

الجُنْزُءُ المَادِي عَشَر المُنْ وَالنَّوْبَةِ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَايِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلۡكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمِّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَاذِهِ عَإِيمَانَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانَا وَهُرُ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا نُواْ وَهُمْ مَكَ فِنُونَ ﴿ أَوْلَا يَكُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَـتُوبُونَ وَلَاهُـمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَلِاهُـمْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَبَعُضُهُمْ إِلَىٰ بَعَضِ هَلَ يَرَدكُم مِّنْ أَحَدِثُمَّ ٱنصَىَ فُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ م بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَفَ قَهُونَ ١٠٠ لَقَدُجَاءَ كُثِرَرُسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسَّبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُّ وَهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ١٠٠ سُورَةِ وَابْنَ

والأصلح لأن يكون أسوة وقدوة لكل المؤمنين؛ فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تُحصى، وأجلها وأكبرها أن حبب إلينا الإيمان، وأرسل إلينا أفضل رسله، وهو نبينا محمد عليه الذي هدانا الله لاتباع النور الذي جاء به.

وفي قوله: ﴿مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾، أي: من جنسكم، وفي قراءة: (من أَنفُسِكُم)، أي: من أَفْضَلِكم.

[١٢٩] ثم قال جل وعلا لنبيه عَيَّا إذا أعرض بعض الناس عن دعوتك والإيمان بك يانبي الله فلا تيأس، وامض على سبيلك قائلًا: حسبي الله، يكفيني جميع ما أهمني، لا معبود بحق سواه، عليه اعتمادي وثقتي، وإليه التجائي، وبه استعانتي، وهو رب العرش العظيم.

الجُزْءُ المَادِيَ عَشَرَ المُورَةُ يُونُسَ الْمُورَةُ يُونُسَ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ عِ الرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ (١) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَاً أَنْ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِ رِٱلنَّاسَ وَبَشِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبِّهِمٌّ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ مُّنِينٌ ﴿ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وٱلأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَيٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُكَبِّرُٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَعَدِ إِذْ نِنْ وَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَاتَذَكُّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَوُّا ٱلْخَالَق تُعَيِّعيدُهُ ولِيَجْزِي ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسُطِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِيمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةُ وَٱلْقَكُمُ نُوْرًا وَقَدَّرَهُ وَمَنَا ذِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُّ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحُقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِرِيَعَ لَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي أَخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٠

سورة يونس

سورة يونس مكيّة وآياتها تسع ومائة آية. قال بعض المفسرين: إنها نهاية السبع الطوال، والأرجح: أن السبع الطوال انتهت بسورة التوبة. [١] سبق الكلام على الأحرف المقطعة في أول سورة البقرة. ثم أخبر جل وعلا أن ما يأتي من الآيات في هذه السورة؛ بل في آيات القرآن كله؛ هي آيات حكمة وبلاغة وهداية لمن كان له قلب واع. [٢] أنكر جل وعلا علىٰ كفار قريش تعجبهم من إنزال الوحيّ بالقرآن علىٰ رجل منهم وهو محمد ﷺ، مع أنه ليس في ذلك أي عجب، فإن من عادة الله في الأمم السابقة إرسال المرسلين من البشر ليبلغوا أقوامهم رسالة الله، فلو كان النبي ﷺ غير بشر فهل يصلح أن يكون أسوة؟ وهل سيعرف نفسيات البشر وضرورياتهم الحياتية؟ ثم يستعجبون كون الرسول بشرًا، ولا يستعجبون أن يعبدوا حجرًا أو صنمًا لا يضر ولا ينفع؛ فسبحان الله رب العالمين!!، والمراد بقوله: ﴿ لِلنَّاسِ ﴾، الكفار عمومًا، وإنْ كان نزولها لكفار مكة. ثم بين سبحانه أنه أنزل هذا القرآن على محمد ﷺ لِيُنذر الناس ويخوفهم من عذاب الله، ويبشِّر الذين آمنوا بالله ورسوله بأنَّ ما قدموه من الأعمال الصالحة هو ذخر لهم وقدم صدق يقدره الله لهم ويرفع به درجاتهم عنده، أما الذين كفروا بهذا القرآن فيقولون: إنَّ ما جاء به محمد سحر بين ظاهر البطلان،

وهكذا يقال لكل الرسل: ساحر، كذاب، كاهن، به جِنَّةُ؛ فكل

من شَرِقَ بالدعوة وأحب الاستمرار في الضلال فإنه يتهم الرسل والدعاة إلى الله بنفس هذه الاتهامات وغيرها.

[٣] يخبر جل وعلا أنه هو الذي أوجد السماوات والأرض وأبدعهما في ستة أيام، ثم ارتفع وعلا واستوىٰ علىٰ العرش؛ استواء يليق بجلاله، وهو سبحانه مستو على العرش قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود:٧]. والمقصود: أنه بعد أن خلق السماوات والأرض استوىٰ علىٰ عرشه؛ فأحاط عرشه بالسماوات والأرض؛ أي أن العرش سقف العالم كله، ولذلك إذا أراد امرؤ من الناس - في أي موضع كان من الأرض - أن يدعو الله فإنه يرفع يديه بالدعاء نحو العرش الذي استوى عليه الله، والله من فوق عرشه يرئ القاصي والداني، ويسمع الداعي ولو دعا في سِرِّه. وهذا قول عامة أهل السنة والجماعة، أما الفرق الإسلامية الأخرى فإنهم يؤولون هذه الصفة كغيرها من الصفات، فيقولون: (استوىٰ)، بمعنىٰ: استولىٰ، ولذلك يقال لهم: أليس الله قبل ذلك كان مستوليًا على كل شيء بما في ذلك العرش وغيره؟!. ثم بين سبحانه أنه من فوق عرشه يُقدِّر أمر الكائنات على ما قضت به حكمته، وأنه لا يتقدم أحد للشفاعة يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله له بالشفاعة، واعلموا أن ربكم الموصوف بهذه الصفات يجب عليكم أن تعبدوه وتخلصوا له العبادة، أفلا تتعظون وتعتبرون أيها الناس بهذه الآيات البينات والبراهين الواضحات؟.

[3] يقرر جل وعلا في هذه الآية بدء الخلق في الدنيا ثم البعث، والرجوع إليه سبحانه، وأن هذا وعد صادق لا شك ولا مرية فيه، فالذي أنشأ وبدأ الخلق أول مرة من العدم قادر -من باب أولئ - على إعادته وبعثه، وذلك حتى يلقى الناس نتيجة أعمالهم ويحاسبوا عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، فالذين آمنوا بالله وصدقوا برسوله على وعملوا بجوارحهم الأعمال الصالحة؛ يجازيهم الله أحسن الجزاء وأوفره بالعدل، وأما الذين جحدوا وكذبوا؛ فأولئك جزاؤهم جهنم وأوفره بالعدل، وأما الذين جحدوا كفيهم ويقطع أمعاءهم، ولهم أنواع وأصناف من العذاب الأليم بسبب كفرهم وتكذيبهم وضلالهم.

[0] واعلموا أن نِعَمَ الله على عباده لا حصر لها، ومنها المصالح الدنيوية والأخروية؛ فالشمس جعلها الله ضياء وسراجًا ليسعىٰ الناس إلى مصالحهم؛ فحرارتها تبخر البحار فتتكون السحب والأمطار، وتجعل الثمار تستوي؛ وبها وبالقمر تعرف السنون والأبراج والفصول، وغير ذلك من المنافع الدنيوية. واعلموا أن الله ما أوجد الشمس والقمر إلا لِحِكَم عظيمة، وأعظم هذه الحِكَم أنها دالة علىٰ كمال قدرة الله وحكمته، والله يبين هذه الأدلة والبراهين لقوم يعلمون الحكمة من إيجاد الخلق.

[1] يخبر جل وعلا أن في تعاقب الليل والنهار، وكل ما خلق في السماوات والأرض من عجائب مخلوقاته، وما فيهما من جمال وإبداع ونظام؛ لأدلة وبراهين واضحة علىٰ عظمة خالقها، وهذه الآيات لا يفهمها إلا من يخشىٰ عقاب الله وسخطه وعذابه.

[٧] تحكي هذه الآية حكاية الدهريين والطبيعيين وكفار مكة الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب، ويقولون: ﴿مَاهِمَ إِلَّاحَيَانُنَا الذّين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب، ويقولون: ﴿مَاهِمَ إِلَّا مَنَّا اللَّهُ وَمَا يُمَا اللَّهُ وَالجائية: ٢٤]، ويقولون أيضًا: ﴿ إِنْ هِمَ إِلَّا مَوْتَنُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحَنُ بِمُنشَرِينَ ﴾ [الدخان: ٣٥]، أي: وما نحن بمبعوثين؛ فهؤلاء لا يطمعون في لقاء الله، وقد رضوا بالحياة الذنيا الفانية، واطمأنوا إلى زينتها وزخرفها، وهم ساهون لاهون عن آيات الله الواضحة البينة.

[٨] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك الذين لا يطمعون في لقاء الله أن مصيرهم ومقرهم نار جهنم خالدين فيها جزاء بما كسبوا من الأعمال السيئة والشرك والضلال والكفر.

[4] ثم أخبر جل وعلا عن حال أهل الإيمان، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل بمقتضاه من الأعمال الصالحة بالجوارح، مع إخلاصهم ومتابعتهم، فهؤلاء: يرزقهم الله الهداية بسبب هذا الإيمان الصادق، وهذا يوصلهم إلى الخلود في جنات تجري الأنهار من تحت بساتينها وقصورها، يُنَعَّمُونَ فيها نعيمًا تامًّا، وأعظم نعيمهم: النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله.

[11] ثم أخبر جل وعلا أن دعاء المؤمنين وعبادتهم ونداءَهم في الجنة قولهم: سبحانك اللهم؛ فدعاؤهم في الجنة تسبيح الله وتقديسه، وبه تطمئن قلوبهم، ويُلْهَمُونه كما يُلهَمون النفس، أما التحية من الله، أو من الملائكة، أو لبعضهم البعض فهي: سلام، وآخر دعائهم قولهم: الحمد لله رب العالمين.

[11] قال بعض كفار مكة لمحمد على الآخرة -، قالوا: ﴿عِلْلَا وَطَنَا قَبْلُ وَالنار وَالْخَرة -، قالوا: ﴿عِلْلَا وَطَنَا قَبْلُ الْآخرة -، قالوا: ﴿عِلْلَا الْكَابِ فِي الدنيا قبل الآخرة -، قالوا: ﴿عِلْلَا الله الله الله العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب؛ وقد قالوا ذلك على سبيل الحماقة والسخرية؛ فأخبر جل وعلا ردًا عليهم: أنه لو عجِّل لهم إجابة دعائهم في الشرِّ كاستعجاله لهم في الخير لهلكوا، وما أمهلوا طرفة عين؛ فالله الشرِّ كاستعجاله لهم في الخير لهلكوا، وما أمهلوا طرفة عين؛ فالله سبحانه لطيف بعباده؛ فهو العالمِ أن منهم من سَيُسْلِم، ومنهم من سيلد ذرية صالحة، وأنهم سوف يساعدون المسلمين في الجهاد ونشر الإسلام، وهكذا تم؛ فلله الحمد والشكر، ثم بين سبحانه أنه يترك الذين لا يطمعون في لقائه في تمردهم وضلالهم يترددون حائرين لاهين في دنياهم.

[17] وهذا أبلغ وصف للإنسان إذا حاصرته الشدائد والنكبات فإنه يلتجئ إلى الله عز وجل، ويجأر بالدعاء والتضرع إليه في الشدة، وكذلك يلتجيء إلى الله في كل الأحوال؛ سواء كان مضطجعًا على الفراش، أو قائمًا، أو قاعدًا، ثم إذا أزال الله مخاوفه وكشف الضر وشفي ربما – إذا كان مؤمنًا – حمد الله وشكره، ثم إذا مر الزمان نسي ألطاف الله وكرمه عليه، ونسي ما كان فيه من الشدة والبلاء وتفريج الله عنه؛ ككثير من البشر، والآية حكت أبلغ وصف في نكران الجميل والإحسان.

الجُزَّةُ المَادِيَ عَشَرَ الْمُرْدُةُ لُولْسُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُوُّا بِهَاوَٱلَّذِينَ هُـمْ عَنْءَ ايكتِنَا عَلَفِلُونَ ﴿ أَوْلَتَهِكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُوْاْيَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلاِحَاتِ يَهَٰدِيهِ مُرَبَّهُ مُ بِإِيمَانِهِمُّ تَجَرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيرِ ﴿ دَعُولِهُ مَ فِيهَا سُبْحَلَنَكَ ٱللَّهُ مَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ يلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمٌّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَافِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّدَعَانَ الِجَنْبِهِ ۚ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّرَيَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّمَتَ اُوَّكَذَاكِكَ زُيِّنَ لِلْمُشرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعَمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُو لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحُزى ٱلْقَوَمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١ CONTRACTOR OF THE STATE OF THE

فنسأل الله السلامة، وأن يعافينا من هذا الاختبار؛ فَقَلَّ من ينجح في هذه الابتلاءات؛ بل إن بعضهم ينسب نجاة مركبه إلى مهارة القائد، وشفاء مريضه إلى مهارة الطبيب، وينسى المتفضل الأول وهو الله. ثم بين سبحانه أنه كما زيِّن لهذا الإنسان القدرة على الدعاء عند البلاء والإعراض عند الرخاء، فإنه زيِّن للذين أسرفوا ما كانوا يعملون من الذنوب والمعاصي، أي: أنه أعطى كلَّ اختياره.

[١٣] يخبر جل وعلا عن حال الأمم السابقة التي ظلمت نفسها بالشرك، وكذبت الرسل، فكان أنْ أهلكهم الله بعدما جاءتهم الرسل بالآيات الواضحات والمعجزات الباهرات التي تدل على صدقهم، فلم يؤمنوا ولم ينقادوا ولم يذعنوا، فكان مصيرهم الإهلاك، وهو مصير كل مجرم مكذب متجاوز لحدود الله. وفي الآية تحذير شديد لأهل مكة إن هم لم يؤمنوا، فإن سنة الله ماضية عليهم، وأن مصيرهم الهلاك والبوار.

[18] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل الناس خلفاء في الأرض، أي: يخلف بعضهم بعضًا؛ بعد أن أهلك تلك الأمم السابقة الجاحدة المكذبة، ليرئ ماذا يعملون من الخير والشر؛ ولا شك أن الله عالم سلفًا كيف يعملون قبل عملهم، لكنه سبحانه لعدله لا يحاسب إلا عندما يقع العمل منهم فعلًا، فيثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم.

الجُنْزُ الْمَادِي عَشَرَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنِي الْمُؤْمِ وَإِذَاتُتُكَاعَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَاكِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينِ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَا ذَآ أَوْ بَدِّلَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِنَّأَنُ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِيًّ إِنْ أَنَّيْعُ إِلَّا مَا يُوحَنَ إِلَّ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ﴿ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِيُّهُ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِيْءَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْ تَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَدَةً إِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ مِّ وَلَا يَنفَعُهُ مِ وَيَقُولُونَ هَنَوُلُا عِشْفَعَا وَنَا عِندَاللَّهَ قُلْ أَتُنَبِّءُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمَّةَ وَحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَاكَامُّةً سَبَقَتْ مِن رِّيِّاكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِيةٌ مِن رَّبِةً عَفَدُلَ إِنَمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ ١٠

[١٥] بين جل وعلا تعنت أولئك المنكرين للبعث الذين لا يعجبهم ذكر الحشر والنار؛ والذين يريدون قرآنًا حسب أهوائهم، وربما ينتظرون لعله أن يتغير شيءٌ مما قال محمد ﷺ فيثبتوا أنه كذَّاب؛ فيكون مدخلًا لهم لتشكيك أتباعه من المؤمنين، ومعلوم أن مكائد هؤلاء الكفار كثيرة، ولكن الله حافظ رسوله ﷺ منهم ومن غيرهم، ثم أمر سبحانه نبيه ﷺ أن يقول لهؤلاء الكفار: لا ينبغي ولا يجوز لي أن أبدل شيئًا من هذا القرآن من تلقاء نفسي، فإنما أنا عبد ورسول مأمور أن أتبع ما يأتيني به الوحي؛ وإني أخاف

إن عصيت وخالفت أمر ربي أن يعاقبني في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة.

[١٦] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يقول لهؤلاء الكفار: لو شاء الله ما قرأت هذا القرآن عليكم، ولا أعْلَمَكم بما فيه من النور والهداية، ولترككم في ضلالكم وغيكم تعمهون، وأنتم تعلمون أني عشت فيكم أربعين سنة ولم تجربوا عليَّ كذبًا، أفلا تستعملون عقولكم وأفكاركم ثم تشكرون نعمة الله عليكم حيث أنزل رسالته فيكم.

[١٧] يخبر جل وعلا أنه لا أحد أشدُّ ظلمًا من صنفين: الأول: الذي يتقول على الله ويختلق عليه الكذب.

والثاني: الذي يكذب بآيات الله ويجحدها بعدما جاءته.

فَهُوَّلاء خائبون لا يفلحون ولا يظفرون بمطلوب أبدًا.

[١٨] ثم يخبر جل وعلا عن هؤلاء المشركين: أنهم يدعون مع الله آلهة أخرى لا تملك لهم نفعًا ولا ضرًّا، ويبررون هذا الشرك بقول باطل لا دليل عليه: أن هذه الآلهة تقربهم وتتوسط لهم عند الله، فقل لهم يانبي الله: أتخبرون الله بأمر خَفِيٍّ عليه وعَلِمْتُمُوه أنتم؟!! تقدُّس الله في علاه، وتنزه أن تكون معه آلهة أخرى، وهذا تبكيت لهم.

[١٩] يخبر جل وعلا أن جميع الناس كانوا مؤمنين متفقين على دين الإسلام، ثم اختلفوا؛ فمنهم من بقى على إيمانه، ومنهم من بدُّل وكفر، ولولا كلمة سبقت من الله سبحانه بإمهال العاصين، وعدم تعجيل العقوبة لهم؛ لقضى الله بنجاة المؤمنين، وهلاك الكافرين، ولكن يؤخرهم ليوم لا ريب فيه، وهذا ينطبق على قوم نوح عليه السلام وعلى من شاكلهم.

[٧٠] يقترح هؤلاء المكذبون المعاندون فيقولون: لولا أُنزل على ا محمد آية خارقة - وكأنهم لم يعتدُّوا بما أنزل الله عليه من الآيات البينات-، فأخذوا يقترحون معجزات من قبل أنفسهم، فقل لهم يانبي الله عند طلبهم هذه الآيات: إنما الغيب لله، فلا يعلم الغيب أحد إلا الله، فانتظروا حكم الله بيننا، إني منتظر ذلك، وسوف تعلمون عاقبة تكذيبكم وعنادكم.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

[٢١] بين جل وعلا حال المشركين إذا بدّل حالهم من العسر لليسر، ومن المرض للصحة، ومن الفقر للغني، ومن الجدب والقحط إلى المطر والبركة، فإنهم يقولون هذه سنن الدهر، ولا يعترفون بأن الله هو المقدر لذلك كله، ويقولون: ﴿قَدْ مَسَى اَبِكَآءَنَا اللهُ هُو المقدر لذلك كله، ويقولون: ﴿قَدْ مَسَى اَبِكَآءَنَا اللهُ هُو المقدر لذلك كله، ويقولون: ﴿قَدْ مَسَى اَبِكَآءَنَا اللهُ اَصْرَاهُ وَالسَّرَاءُ ﴾ [الأعراف: ٩٥]، وسرعان ما يستهزؤون بآيات الله ويكذبون بها، فقل لهم يانبي الله: الله أعجلُ عقوبةً، وأسرع مكرًا واستدراجًا لكم، واعلموا أن الحَفَظَةَ من الملائكة يكتبون ما تعملون.

[۲۲] ثم يخبر جل وعلا أنه وحده هو الذي يسيركم في البر على الدواب وغيرها، وفي البحر على السفن وغيرها، وفي الجو على الطائرات، ثم وصف سبحانه حال الكفار عندما يركبون البحر وتجري بهم السفن بريح طيبة، ويفرح الركاب بهذه الريح، وفجأة تأتي ريح شديدة تعصف بهم، ثم تأتي الأمواج العالية في البحر وتحيط بهم، وتأكدوا أن الهلاك قد أحاط بهم من كل جانب؛ لجأوا إلى الله مخلصين له الدين، ونسوا أوثانهم وأولياءهم؛ وهكذا لو أحاطت بهم الكوارث في البر كالزلازل والبراكين، أو اشتدت بهم العواصف وضربتهم الفياضانات، عند ذلك يقولون: لئن أنجيتنا ياربنا من هذا الكرب وهذا البلاء لنكون من الشاكرين لك على نعمك.

[٢٣] ثم بين جل وعلا أنه إذا فرَّج كربهم وأنجاهم، وأزال الخطر الذي أحاط بهم رجعوا إلى ما كانوا عليه من البغي والفساد في الأرض بغير الحق، وقالوا: هذه كوارث طبيعية، أو نسبوا النجاة لبراعة القائد أو الطبيب، ونسوا الذي استغاثوا به فأنقذهم، فاعلموا أيها الناس إنما بغيكم سوف يعود عليكم، فاستمتعوا بنعيم الدنيا الزائل ما شئتم؛ فإنما إلى الله مرجعكم ومصيركم، ثم يخبركم سبحانه بكل ما عملتموه في الدنيا، ويجازيكم عليه؛ إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر.

تم ذكر جل وعلا الحياة الدنيا ووصفها بأبلغ وصف تصله العقول، فهي كالأرض إذا نزل عليها المطر تزدهر وتطيب وتحلو للناظرين، وتنبت بها أنواع الزروع والأشجار والثمار التي يأكل منها الناس والحيوانات؛ حتى إذا ظهر حسن هذه الأرض وجمالها، وظن سكانها أنهم في نعيم مستمر، وأنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها، فجأة يحل بها قضاء المَلِكُ ليلًا أو نهارًا

الجُنْرُةُ المَادِيَ عَشَرَ السُورَةُ يُونُسَ وَإِذَاۤ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَّ بَعَدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُنُّ فِي ٓ اَيَاتِنَا قُلُ اللَّهُ أَسَّرَعُ مَكَرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ ١٠٠ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِّحَتَّىۤ إِذَاكُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ مِيرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَبْجَيْ تَنَامِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ فَامَّا أَجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبَّغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقُّ يَنَّايُهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰۤ أَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَّأَتُهُمَّ إِلَيْ عَامَرْجِعُكُمْ فَنُنْبَعُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ٠ إِنَّمَامَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ مَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْكَ مُحَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّتِنَتْ وَظَنَّ أَهَلُهَاۤ أَنَّهُ مُ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنَهَآ أَمُرُيّا لَيُلّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّوْتَعُنَ بَّٱلْأَمَّسَّ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يُدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَيْمِ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ 

فتصبح حصيدًا وهشيمًا كأن لم تزدهر وتطيب بالأمس؛ فكذلك سوف يقع الفناء على ما تتفاخرون به من دنياكم، فيحصل الموت للأهل والأقارب وخراب البيوت والقصور، وهذه سنة الله في خلقه فهو الذي كتب على الدنيا وأهلها الفناء، وكما بيَّن لكم سبحانه حال الدنيا ونهايتها؛ فقد بيَّن الحجج والبراهين الواضحة لقوم يتفكرون في آيات الله ويتدبرون ما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى الخاتمة الحسنة.

[٢٥] واعلموا أيها الناس إنسًا وجنًّا أن الله يدعوكم إلى الجنة، ثم يمنُّ بالهداية إلى الصراط المستقيم على من يشاء من عباده ممن أراد الهداية ويعينه على ذلك؛ فالدعوة عامة وفضل الله خاص بالمستجيبين الراغبين برضوان الله.

| <br> |
|------|
| <br> |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |

الجُنْرَةُ الحَادِيَ عَشَرَ اللهِ المُعَاشِرَ اللهِ المَالِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المَا المِلْمُلِي ال \* لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْكُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَاذِلَّةٌ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِعِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيَّمِ كَأَنَّمَاۤ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُ ۚ وَطَعَامِّ مِنَ الْيَيلِ مُظَلِمًا أَوْلَتِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّالِّيُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمْ جَيِعَا ثُرَّنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مُكَانَكُمُ أَنتُمْ وَشُرَكَا قُكُمُ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُتُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ۞ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتَّ وَرُدُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقُّ ۗ وَصَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَ انْوَايْفَ تَرُونَ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُورُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّائِلِّ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ 🐨 111

[71] يبين جل وعلا أن جزاء الذين أحسنوا في عبادة الله في الدنيا: ﴿ الْمُسَّنَى ﴾ وهي: رؤية وجه الله الكريم ﴿ الْمُسَلِّمَةُ هُ وَهِي: رؤية وجه الله الكريم يوم القيامة، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وقارئي هذه الأسطر من المحسنين أصحاب الزيادة، التي هي رؤية وجه الله الكريم، كما جاء ذلك عند مسلم وأحمد عن صهيب رضي الله عنه، ثم أخبر سبحانه أنه لا تَسْوَدُ وجوههم من دخان النار عند البعث، ولا يشعرون بالخزي والخذلان، وهؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الجنة باقون فيها أبد الآبدين في نعيم دائم لا ينقطع.

[۲۷] يحب جل وعلا المحسنين ويزيدهم من فضله، ويكره الكفار والظالمين والفاسقين، ولكنه يترفع عن ظلمهم وزيادة العقوبة عليهم، فلذا أخبر سبحانه أن جزاء السيئة لا يضاعف عليهم، وأنها تكتب بسيئة مثلها، ويوم القيامة تغشاهم ذلة من الهوان والخزي، وليس لهم أحد يعصمهم أو يمنعهم من عذاب الله وسخطه، وتراهم كأنما غطّت وجوههم أجزاء من سواد الليل المظلم من شدة ما يحيط بهم من دخان جهنم، ونهاية أمرهم أنهم من أصحاب النار خالدون فيها لا يخرجون منها أبدًا.

فانظر يارعاك الله الفرق بين الفريقين؛ فريق الجنة وفريق السعير!!. [٢٨] وتذكر يانبي الله يوم أن يُحشر الناس جميعًا يوم القيامة للحساب والجزاء، ثم يقول سبحانه للمشركين تقريعًا وتبكيتًا لهم: الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم في الدنيا من دون الله حتى نحكم بينكم وبينهم وتروا ما يحل بكم، ثم يفرق الله بين العابد والمعبود؛ فيتبرأ المعبودون ممن عبدوهم ويقولون لهم: لم نأمركم بعبادتنا في الدنيا وإنما عبدتم أهواءكم وشياطينكم الذين أغووكم وأمروكم بعبادتنا فأطعتموهم.

[٢٩] ثم إن الله ينطق هذه الأصنام والأوثان فتقول: كفئ بالله شهيدًا بيننا وبينكم أننا لم نأمركم ولم نرض بعبادتكم لنا، فقد كنا جمادًا لا روح فينا، لذا كنا في غفلة عن عبادتكم؛ ولم نشعر أنكم كنتم تعده ننا.

[٣٠] ثم بين جل وعلا أن كل شخص يوم القيامة يرئ نتيجة ما عمل في الدنيا، ثم ترد كل نفس إلى ربها الحقيقي، فيضمحل الباطل الذي اصطنعه الكفار، واختفت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، فلم تشفع لهم ولم تدفع عذاب الله وعقابه الذي كُتِبَ عليهم.

[٣١] وقل يارسول الله لهؤلاء المشركين والكفار: من الذي يرزقكم من السماء والأرض؟ ومن الذي يحيي؟ ومن الذي يميت؟ ومن الذي يميت؟ ومن الذي يملك ما تتمتعون به من السمع والأبصار؟ ومن الذي يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي؟ إلىٰ آخر هذه الأسئلة التي سيجيبونك بعدها: بأنه الله؛ حينئذ قل لهم يانبي الله: أفلا تخشون عقوبة الله إذا عبدتم غيره.

[٢٢] وقل لهم يانبي الله: فاعلموا أن هذا الذي اعترفتم أنه: الخالق الرازق، المحيي المميت، الذي يملك سمعكم وأبصاركم، ويخرج الحي من الميت والميت من الحي، وغير ذلك؛ اعلموا أنه هو ربكم الإله الحق الذي يستحق أن تفردوه بالعبادة، فماذا أيها الضالون بعد الحق إلا الضلال المبين، ثم أجبهم يانبي الله على سبيل التعجب والإنكار: فكيف تصرفون عن عبادته وشكره سبحانه إلى عبادة ما سواه؟

[٣٣] واعلموا أنه كما صَرَفَ هؤلاء المشركون أنفسهم عن الحق إلى الضلال، وأصروا على الكفر بعد أن قامت عليهم الحجة؛ فكذلك حقت ووجبت عليهم كلمة الله بعدم هداية الذين يخرجون عن طاعته وصرفهم عن هدايته، فلا يؤمنون بوحدانية الله، ولا يصدقون برُسُله، وهذا اختيارهم؛ حيث جعلهم الله مختارين فاختاروا الكفر والضلال واستمروا عليه فثبتهم الله على ما اختاروا جزاءً وليس ابتداءً.

[٣٤] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين على سبيل السخرية: هل يستطيع أحد ممن تدعون من دون الله أن يُنشيء خلقًا من عدم ثم يفنيه ثم يعيده مرة أخرى؟ ثم قل لهم: اعلموا أن الله وحده هو الذي ينشيء الخلق ثم يفنيه ثم يعيده مرة أخرى؛ فكيف تنصر فون وتنحر فون عن عبادته سبحانه إلى عبادة غيره؟!

[70] وقل لهم يانبي الله: هل من شركائكم من يرشدكم إلى مصالحكم في الدنيا والآخرة؟ أو يدلكم على طريق الحق والاستقامة؟ فسوف يقولون: لا؛ فحينئذ قل لهم: إن الله وحده الذي يهدي إلى الحق، ثم قل لهم: أليس الذي يرشد الناس إلى الحق وإلى ما يصلحهم -وهو الله- أحق بالعبادة والاتباع؟! أم أن الذي لا يستطيع هداية نفسه -وهي الأصنام-، ولا تهدي أحدًا هي الأحق بالاتباع؟!؛ فما الذي دهاكم وأتلف عقولكم؟ وكيف تحكمون هذا الحكم الفاسد؟.

[٣٦] واعلم يانبي الله أن هؤلاء المشركين لا يتبعون في عبادتهم إلا الظن والوهم والتخرُّص، ولا شك أن الظن الفاسد لا يغني من اليقين والحقيقة شيئًا أبدًا، ومعلوم أن أمر الدين والعقيدة لا ينفع فيه الظن والشك؛ لأنه مبني على العلم الذي جاءت به الرسل، والذي يتضح به الحق من الباطل، واعلموا أن الله عليم بكفر هؤلاء وشركهم وتكذيبهم، وفي هذا تهديد ووعيد لهم، وأن الله مجازيهم على ذلك. [٣٧] ثم بين جل وعلا أن هذا القرآن كلام الله لا يستطيع أن يقوله أحد من الخلق، أو أن يأتي بمثله؛ لإعجازه لفظًا ومعنى وبلاغة، ولم يحتويه من علوم الأولين والآخرين وعلوم الغيب، ثم أخبر سبحانه أنه كلام الله ووحيه أنزله مصدقًا للكتب السماوية السابقة، وأنه تبيين وتوضيح لأحكام الله وفرائضه وشرائعه، وأنه لا شك ولا مرية في أنه وحي نزل من رب الخلائق أجمعين.

[٣٨] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين المكذبين -عنادًا وبغيًا- يقولون: إن هذا القرآن لم يوحَ إلى محمد؛ بل افتراه واختلقه من عند نفسه، ثم أمر سبحانه نبيه أن يقول لهم: إذًا، فأتوا أنتم بسورة واحدة مثله في البلاغة والفصاحة والإعجاز، وادعوا من شئتم يظاهركم ويعاونكم في ذلك إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن مُخْتَلَقٌ من قِبَل محمد.

[٣٩] بين جل وعلا أن الكفار استعجلوا في تكذيب القرآن قبل أن يتفهموه ويعرفوا فوائده ومقاصده، وقد ذمهم جل وعلا على التقليد وترك النظر والتعقل والتفكر في مقاصده ومعرفة ما سيئول إليه أمره، والتأويل عند المفسرين هو شرح الآية وتوضيحها، ويأتي كما ذكر هنا بمعنى: مآل الأمر، أي: حدوثه ورؤيته عيانًا، وربما يكون المقصود الأول وهو: أنهم لم ينتظروا شرحه وتفسيره فبادروا بالإنكار والتكذيب، كما قال يوسف لأبيه لما سجدوا له: ﴿ يَكَا أَبُ هَنَكُ مِن قَبِلُ ﴾ [يوسف:١٠٠]، يقصد تفسيرها، ثم بين سبحانه أنه كما كذب مشركو مكة نبيهم ﷺ؛ فكذلك كان

الجُرَّةُ المَادِيَعَشَرَ المُورَةُ يُونُسَ قُلْهَلْ مِن شُرِكَآ بِكُمْ مَّن يَبَدَقُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُل ٱلدَّهُ يَبَدَقُواْ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُومَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحُقُّ قُلُ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّنَ لَآيَهِدِيَ إِلَّا أَن يُهْدَىَّ فَمَا الكُوْكِيفَ تَعَكُّمُونَ ۞ وَمَايَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّأَ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَاب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبُّهُ قُلُ فَأَنُواْ بسُورَةِ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُهُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُهُ صَلِيقِينَ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِيهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْفِيلُهُ \* كَذَالِك كَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ ﴿ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِيمِينَ ۞ وَمِنْهُ وَمَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُ مِ مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَنَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ آنَتُم بَرِيْغُونَ مِمَّآ أَغْمَلُ وَأَنَاٰبُرِيٓءُ مِّمَّانَعَمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١ ON THE STATE OF TH

تكذيب آيات الله وجحدها من الأمم السابقة؛ فانظر يانبي الله كيف أهلكناهم وعذبناهم بسبب تكذيب رسلنا ظلمًا وعلوًا وكفرًا وعنادًا. [٤٠] واعلم يانبي الله أن من قومك من يصدق بالقرآن، ومنهم من لا يصدق به؛ فجحده ورفض الإيمان به مكابرة وحسدًا وظلمًا وعنادًا وإفسادًا كأبي جهل وغيره، ثم بين سبحانه أنه أعلم بالمفسدين، وفي هذا تحذير لمن يصد الناس ويصرفهم عن دين الله.

[13] أرشد جل وعلا نبيه ﷺ إذا كذبه قومه ورفضوا الهدئ الذي جاء به؛ أن يقول لهم: إن جزاء أعمالي علي، وجزاء أعمالكم عليكم، وأنتم بريئون أمام الله من أعمالي، وأنا بريء أمام الله من أعمالكم، وقوله: ﴿ لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ ﴾ [يونس: ٢١]، شرح لقوله تعالى: ﴿ لَكُرُ وِينَكُمْ وَبِعِد أَن يكذبوا بالرسالة.

[٤٢] واعلم يانبي الله أن من هؤلاء الكفار من يستمع إليك وقت تلاوتك القرآن، استماعًا يتطلبون فيه عثرة لك حتى يكذبوك، ولذلك حُرموا التوفيق للهداية؛ فهؤلاء كالأصم الذي لا يعقل؛ فهل تستطيع يانبي الله أن تُسمعه كلام الله؟ فكذلك هؤلاء الكفار الذين أغلقوا آذانهم عن سماع الحق لا يمكن أن تُسمعهم كلام الله إسماعًا ينتفعون به.

الجُرْةُ الحَارِيُ عَشَرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله وَمِنْهُ مِمَّن يَنظُو إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْرَ وَلَوْكَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّ اوَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَ هُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ كَأَن لَّرْيَلْبَثُواْ إِلَّاسَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُ مُ قَدِّخَيرً ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ تَدِينَ @ وَإِمَّا نُرِيَّكَ بَعَضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مَّرُثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيلًا عَلَى مَايَفَعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جُاءَ رَسُولُهُ مَ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠٠ وَيَقُولُونَ مَتَى هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ٥ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا كِآءَ أَجَلُهُمْ وَلَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٠ قُلْ أَرَءَ يُتُورِ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ وبَيَاتًا أَوْنَهَا رَامَّاذَا يَتَسَعَجُ لُمِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِهِيَّةَ ءَ ٱلْكُنَّ وَقَدَّ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُو تَكْسِبُونَ ﴿ \* وَيَسْتَنْبِ وُزَاكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿

[27] واعلم أيضًا يانبي الله أن من هؤلاء الكفار من ينظر إلى هديك وأخلاقك وأعمالك، ويرى آثار النبوة ظاهرة عليك، ومع ذلك لا يهتدي، ولا يرى ببصيرته نور الإيمان، فهؤلاء كالأعمى الذي لا يبصر؛ فهل تستطيع يانبي الله أن تخلق له بصرًا يهتدي به إلى الطريق؛ فكذلك هؤلاء الكفار الذين فقدوا بصيرتهم لا يمكن أن تهديهم إلى طريق الله المستقيم.

[33] ثم أخبر جل وعلا أن الله لا يظلم الناس شيئًا؛ فلا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم؛ بل خلقهم على أكمل وجه، وجعل لهم من الإدراك ما يميزون به الخير من الشر، والحق من الباطل، ولكن الناس يظلمون أنفسهم باتباع أهوائهم وإعراضهم عن الحق، ومخالفتهم أمر الله ونهيه لشهوة أو شبهة، والشيطان يحسن لهم ما هم فيه من الضلال.

[20] يخبر جل وعلا عن مشهد من مشاهد يوم البعث، فبعد أن يُحْشر الناس في صعيد واحد يشعرون بسرعة انقضاء الدنيا وزوالها، كأنهم ما لبثوا فيها إلا ساعة واحدة من النهار يتعرف بعضهم على بعض كحالهم في الدنيا ثم يفترقون، ففي ذلك الموقف العظيم يفوز وينجو من آمن بالله وامتثل أوامره وصدَّق بالبعث، ويهلك ويخسر من كفر وكذَّب بالبعث وبلقاء الله، ومن كانت هذه حاله فما هو بموفق ولا هو برشيد.

[٤٧] يخبر جل وعلا أنه ما من أمة مضت إلا جاءها رسول من عند الله يدعوهم إلى التوحيد؛ فإذا جاءهم بالآيات فإن الناس ينقسمون فمنهم من آمن وصدق، ومنهم من كذب وكفر؛ فيقضي الله بينهم بالقسط والعدل فينجو من آمن، ويهلك من كذّب، ولا يظلم الله الناس شيئًا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون.

[٤٨] ويقول المشركون للنبي ﷺ ومن معه من المؤمنين على وجه الإنكار والتكذيب والعناد: متى ميعاد قيام الساعة التي سنعذ ب فيها! إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ وهم بهذا يستعجلون عذاب الله وسخطه.

[29] فقل لهم أيها الرسول الكريم: ليس لي من الأمر شيء، فأنا لا أستطيع دفع الضرعن نفسي، ولا جلب النفع لها -إلا بإذن الله-، وما علي إلا البلاغ والبيان، واعلموا أن لكل أمة وقتًا محددًا لها تنقضي فيه آجالهم وتفنى فيه أعمارهم؛ فإذا جاء ذلك الوقت فلا يستأخرون ساعة واحدة ولا يستقدمون.

[ ٥٠] وقل يانبي الله لهؤلاء المستعجلين للعذاب: أخبروني إن جاءكم عذاب الله ليلاً أو نهارًا هل تطيقونه وتقدرون على تحمله؟! فأي مكسب استعجلتموه! وأي عقاب وعذاب ابتدرتموه أيها المجرمون!، ثم إنه لو جاء لا يمكنكم الرجوع والتوبة.

[٥١] ثم يقال لهؤلاء المشركين زيادة في تأنيبهم: أتستمرون في التكذيب والعناد؛ فإذا وقع عليكم العذاب تقولون آمنًا!! وحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، ولهذا يقال لهم تقريعًا وتوبيخًا: آلآن!! تؤمنون بعدما عاينتم العذاب وأنتم في شدة ومشقة؟! وقد كنتم تستعجلون بالعذاب تكذيبًا منكم واستنكارًا.

[٥٢] ثم يقال للذين ظلموا أنفسهم بالشرك وتجاوُز حدود الله على سبيل السخرية والاستهزاء بهم: ذوقوا العذاب الشديد الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، فأنتم في نار جهنم خالدون، وهل هذا إلا جزاء ما كسبت أيديكم من الكفر والتكذيب واستعجال العذاب!

[07] ثم يخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين المعاندين يقولون على وجه التعنت: أحق وصحيح يامحمد حشر العباد وبعثهم؟! أحق وصحيح ما تَعِدُنا به من عذاب يوم القيامة؟! فقل لهم أيها الرسول: أقسم لكم بربي إنه لحق لا مرية فيه، وما أنتم بمعجزين لله، و لا مفلتين منه، فسيبعثكم ويجازيكم على أعمالكم.

[35] ثم أخبر جل وعلا لو أنَّ لكلّ نفس ظلمت بالكفر والشرك والمعاصي مل الأرض ذهبًا وفضةً وغيرهما وأمكنها أن تفتدي به من العذاب لفعلت، ولكن هيهات، فإن ذلك لن ينفعها أبدًا، وإنما الذي ينفعها هو الإيمان والعمل الصالح في الدنيا، ثم بين سبحانه أن الذين ظلموا أخفوا ندامتهم وحسرتهم لما عاينوا عذاب الله وعقابه، وبين سبحانه أيضًا أن من عدله أنه قضى بينهم بالعدل التام الذي لا ظلم فيه.

[ ٥ ] ثم أخبر جل وعلا أن جميع ما في السماوات والأرض ملك لله تعالىٰ يتصرف فيها كيف شاء، ثم نبه سبحانه وذكر أن لقاء الله وعيده بعذاب المشركين حق وكائن وواقع لا محالة، ولكن أكثر الناس في غفلة وإعراض عن حقيقة ذلك.

[07] ثم أخبر جل وعلا أنه وحده القادر على الإحياء والإماتة -لا شريك له في ذلك-، وإليه مرجع جميع الخلائق يوم القيامة فيحاسبهم على أعمالهم.

[07] وهذا نداء من الله جل وعلا لجميع الناس إنسهم وجنهم مسلمهم وكافره، يخبرهم فيه أنه أنزل لهم أعظم موعظة وهو هذا القرآن الذي بين أيدينا، وما اشتمل عليه من الآيات، يذكرهم عقاب الله ويحذرهم وعيده، ويصلح أخلاقهم وأعمالهم، ثم بين سبحانه أن في هذا القرآن دواء لما في القلوب من أمراض الجهل والشرك وغيرها من الأمراض، وهداية وَرُشْدًا لمن اتبعه وتدبر آياته واهتدئ بهداه، ورحمة لعباده المؤمنين الذين صدقوا بآياته وآمنوا بما جاء به من العبر والمواعظ والأحكام والشرائع والحلال والحرام، وعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه.

وهذه الأية من آيات الشفاء التي يستعملها الرقاة لشفاء المرضى؛ لأن فيها الهدئ والرحمة والشفاء؛ فلله الحمد والشكر على ألطافه ورحمته بعباده، وهي خير من حطام الدنيا مهما كثر.

[01] وقل يانبي الله لجميع البشر: اعلموا أن الفرح الحقيقي هو بما جاءهم من الهدى ودين الحق، ولقاء الله، وثوابه للمؤمنين ورحمته بهم، والفوز بجنته، هذا هو الفرح الحقيقي الذي يدوم ولا ينقطع، وهذا خير مما يجمعون من حطام الدنيا الزائل.

وقد قيل في تفسير قوله: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ ﴾، أي: القرآن، ﴿ وَبِرَحْمَتِهِ ، ﴾: أي الرسول عَيَالِيَّةِ.

[ ٥٩] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين المعاندين: أخبروني عن الرزق الذي ساقه الله إليكم فقسمتموه على أهوائكم فجعلتم بعضه حلالًا وبعضه حرامًا: هل أذن الله لكم في ذلك؟!، أم هذه الأحكام من قبل أنفسكم؟! فاعلموا أنكم تقولتم وكذبتم في هذه الأحكام على الله؟!.

الجُرُّةُ المَادِيَ عَشَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتَّ بِيِّهِ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْٱلْعَـذَابِّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكَ تَرَهُمْ لَا يَعَالَمُونَ ﴿ هُوَيُحْيَ ءَوَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تُكُم مَّوْعِظَةٌ يِّن زَّبَكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ بِفَضِّهِ لَا لَكَ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَي لَا لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَخَيُّرُ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلْ أَرَهَ يَتُمُ مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن يِّرْقِ فَجَعَلْتُ مِقِنَّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمٍّ أَمْرَكَي ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينِ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَّامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّايس وَلَكِئَ أَكْ تَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَأْلُواْمِنْ لُهُ مِن قُوَّانِ وَلَاتَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَحْبَرَ إِلَّا فِي كِتَبِ مُبِينِ ١٠ WOND TO WOOD TO THE TOTAL OF THE PARTY OF TH

[11] ثم أنكر جل وعلا عليهم جرأتهم وكذبهم على الله، فقال: ماذا يظن ويتوقع هؤلاء الذين يكذبون على الله -فيُحِلُّون ويُحَرِّمُون حسب أهوائهم - أن يُصنع بهم يوم القيامة؟! وهم بين يدي الله؟! واعلموا أن الله لذو فضل ومَنِّ وإحسان على الناس، فلا يعاجلهم بالعقوبة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله، فلا يعترفون لِمُنْعِمِهَا بالفضل؛ بل يستعملونها في معصيته، وقليل من عباد الله الشكور.

[71] واعلم يانبي الله أنك ما تكون في أمر من أمورك الهامة، وما تتلوا من القرآن، وما يعمل أحد من الناس عملًا؛ إلا كان الله مطلعًا عليه مراقبًا له عند شروعه في ذلك العمل وبدئه فيه، وما يغيب عن علم الله جل وعلا وزن ذرة أو أكبر أو أصغر منها، إلا كان ذلك مسجلًا في كتاب واضح بيِّن.

وهذا خطاب للنبي ﷺ ليبلغ الناس أنهم تحت رقابة الله لا تخفىٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأن كل فعل أو قول مسطر محفوظ.

| <br>N. |
|--------|
|        |

الجُنْرَءُ المَادِي عَشَر اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلْمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ الم أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ ﴿ لَهُ مُواَّلُهُ مُالَّهُمُ اللَّهُ مَا كَالْمُ مُواللَّهُ مَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ لَانْتَدِيلَ لِكَالْمَتِ ٱللَّهُ ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ فَوْلُهُمُّ إِنَّ ٱلْمِيزَةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّ مَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسُّكُنُولْفِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُنْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞قَالُواْ ٱتَّخَذَاْللَّهُ وَلَـدًّا سُبْحَننَةً وهُوَالْغَنِيُّ لَهُ ومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَان بِهَا ذَأَ أَتَ قُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَانَعَامُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١ مَتَاعُ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ مُثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّيدِيدَبِمَاكَ انُواْيَكُفُرُونَ 

[17] أخبر جل وعلا أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقد بين سبحانه صفات هؤ لاء الأولياء في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِآلَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَلَمَا وَلَقَامُمُ مُنْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِا ٱلْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا لَمُوْلِكُ مَن مَا لَهُ وَمُعَا رَفَقَهُم مُن اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا مُن مَا لَمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُ

[٦٣] ثم أخبر سبحانه أن أولياء الله هم الذين اتصفوا بالإيمان بالله ورسوله وعملوا بشرعه، وكانوا يخشون الله باتباع ما أمر واجتناب ما نهي عنه وزجر.

[15] وأخبر أيضًا أن أولياء الله لهم البشرئ في الحياة الدنيا والآخرة، ثم بين سبحانه أنه لا يخلف وعده ولا يبدله، وأن ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده؛ لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور، والظَّفَر بكل مطلوب محبوب، وهذا من أعظم المطالب والمقاصد التي يسعىٰ لها المؤمنون الصادقون.

[10] ثم بين سبحانه وتعالى أن النبي على كان حريصًا على إيمان الكفار والمشركين، وكان يحزنه إصرارهم على الكفر، ومعاداتهم وأذاهم للمؤمنين المستضعفين، ولذا قال جل وعلا رحمة برسوله على: ﴿ وَلَا يَحَرُنُكَ قَوْلُهُمْ ﴾، وقال تعالى: ﴿ فَلَمَلَكُ بَرْسُولُهُ فَنْفَكَ عَلَى اَلَكُهُمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَنذا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦]؛

فالمصطفىٰ على الله بندل قصارى جهده في إبلاغ رسالة ربه، وآلمه كثيرًا أن لا يستجيبوا ولا يؤمنوا؛ فالله سبحانه طلب منه الرفق بنفسه، وأخبره أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون من مكر وعداوة للمؤمنين، واعلم يانبي الله أن المتفرد بالقوة الكاملة والقدرة التامة والغلبة الشاملة في الدنيا والآخرة؛ هو الله جل في علاه؛ وهو سميع لأقوال عباده، عليم بكل ما يصدر منهم من أقوال وأفعال.

[74] ثم أخبر جل وعلا عن فرية عظيمة افتراها المشركون والنصارئ، وهي قولهم: إن الله اتخذ له ولدًا!!، فنزَّه سبحانه نفسه عن ذلك، وبين بطلان فريتهم بثلاثة أشياء:

الأول: أنه هو الغنيُّ الغنيُ المطلق التام، وأنه الحي القيوم الذي لا يموت، وإذا كان كذلك فَلِمَ يتخذ الولد؟!

الثاني: أنه سبحانه له جميع ما في السماوات والأرض، وكل ذلك داخل في ملكه وعبوديته؛ فَلِمَ يتخذ الولد؟!

الثالث: سألهم سبحانه: هل عندكم دليل أو حجة أو برهان تدل على أن لله ولدًا؟! فلو كان عندهم دليل لأظهروه، وبما أنهم مفترون كاذبون فلن يأتوا بدليل، فعُلِم بطلان ما قالوه، ثم وبخهم سبحانه بقوله: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟!

[79] وقل لهم يانبي الله متوعدًا إياهم: إن الذين يفترون الكذب على الله، ومن ذلك ادعاؤهم له الولد والشريك؛ هؤلاء لا يفلحون ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة.

[٧٠] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الذين يفترون على الله فيدعون له الولد أنهم يتمتعون في الدنيا متاعًا قليلًا مع كفرهم وكذبهم وافترائهم، ثم تنقضي آجالهم ويرجعون إلى الله فيذيقهم العذاب الشديد المؤلم الموجع جزاء كفرهم وكذبهم وافترائهم على الله، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون.

[٧١] ذكر جل وعلا لنبيه على الأنبياء السابقون من أقوامهم، ومنهم نوح عليه السلام؛ حيث دعا قومه ليلًا ونهارًا وسرًّا وجهارًا، فرأى ضجر قومه منه وإصرارهم على البقاء على الضلال، وقد أمر سبحانه نبيه على أن يقرأ على مشركي قريش قصة نوح عليه السلام؛ حيث قال نوح لقومه: ياقوم إن كان عظم عليكم مقامي فيكم وتذكيري إياكم بحجج الله وبراهينه؛ فعلى الله وحده أعتمد وبه أثق، فاجتمعوا وتهيؤوا واطلبوا من شركائكم أن يساعدوكم، ثم لا تجعلوا أمركم سرًّا؛ بل اجعلوه ظاهرًا منكشفًا، ثم تخلصوا مني وأعطوني الشهادة في سبيل الله ولا تمهلوني ساعة من نهار؛ لأنهم هددوه بالقتل والرجم إذا لم يتوقف عن دعوتهم وتذكيرهم بالله، كما قال تعالىٰ: ﴿ قَالُوا لَين لَّرْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَ مِن الْمَرْجُومِين ﴾ [الشعراء:١١]؛ فسلمه الله منهم وأنجاه هو ومن معه في الفلك.

[٧٢] ثم قال نوح لقومه: فإن أعرضتم عن دعوتي ولم تستجيبوا إلى ما أرسلت به إليكم؛ فأنا لم أسألكم أجرًا ولا مالًا مقابل دعوتي إياكم؛ لأن أجري وثوابي على الله وحده، وهو الذي أمرني أن أكون من المسلمين المنقادين لشرعه وحكمه.

[٧٣] ثم أخبر جل وعلا أن قوم نوح استمروا على تكذيبهم لرسولهم ولم يؤمنوا به، فنجى الله نبيه نوحًا ومن آمن معه في السفينة التي أمره الله بصنعها، ومكن الله لهم في الأرض وجعلهم خلفًا لأولئك المكذبين الهالكين، ثم بين سبحانه أنه أغرق المكذبين بالطوفان بعدما قامت عليهم الحجة وجاءهم البرهان، فانظر يانبي الله كيف كانت نهاية ومصير من كذب برسل الله، أن أهلكهم الله وأخزاهم ولعنهم، وجعلهم عبرة للمعتبرين.

[٧٤] يخبر جل وعلا عن حال الأمم بعد هلاك قوم نوح، وأنه أرسل في كل أمة رسولًا يدعوهم إلى التوحيد، وأيده بمعجزات ظاهرات، وآيات بينات واضحات تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله، فما صدقوا ولا آمنوا؛ بل كذبوا وأعرضوا، وفعلوا كما فعل قوم نوح فعاقبهم الله كما عاقب قوم نوح بأنْ ختم على قلوبهم، وحال بينهم وبين الإيمان، وهذا مصير كل معتدٍ على الأنبياء مبادر لتكذيبهم، مخالفٍ لما جاؤوا به من عند الله.

[٧٥] ثم أخُبر جل وعلا أنه أرسل بعد هؤلاء الرسل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وملائه وأيدهما بالآيات التسع؛ فاستكبروا عن الاعتراف بها بعد أن أيقنوا بها في قلوبهم، كما قال الله عن فرعون: ﴿ وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَهْ عَنْتُ مَا أَنفُكُمُ مَ ظُلمًا وَعُلُوا ﴾ [النمل: ١٤]، وقال موسى لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَذَوُلاَ إِلّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالله موسى لفرعون: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَذَوُلاَ إِلّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَاللّارضِ بَصَابِر وَإِنّي لَأَظُنّك يَنفِرْعَوْتُ مَثْبُورًا ﴾ [الإسراء: ١٠٢]، ولهذا أخبر سبحانه أن فرعون وملأه كانوا قومًا مشركين مكذبين بايات الله ورسله.

الجُنْزَةُ الْمَادِيَ عَشَرَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْةُ الْمُوْلَةُ الْمُؤْةُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْةُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْتُمُ لِلْمُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُمُ الْمُؤْتُ \* وَٱتْلُ عَلَيْهِ مْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنْقُومِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَاهِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمَّرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُرَّلَا يَكُنَّ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُ مَعُمَّةً ثُرُّةً ٱقۡضُوٓاْ إِلَىٰٓ وَلَاتُنظِرُونِ۞فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَمَاسَأَلۡتُكُمۡ مِّنۡ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلنَّا ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَهَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَاهُ مَرْخَلَتِهِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِينَّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِيَبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ تُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ مِرْسُلًا إِلَىٰ قَوْمِ هِمْ فَجَاءُ وَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَنَّابُواْ بِعِصِينَ قَبْلُّ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ١٠ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُوهِ مِنَا يَا يَتِنَا فَأَسْتَكُبَرُ وَأُوَكَانُواْ فَوَمَّا مُّجْرِمِينَ ٠٠ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحُقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُوَّا إِنَّ هِنَا لَيحَرُّمُّ مِينٌ ٦ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمُّ أَسِحُرُهَا ذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنجِرُونَ ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِتَنَا عَمَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١ MANUAL TIVE MANUAL MANU

[77] فلما جاء موسئ إلى فرعون وقومة بالحق وأيقنوا به، قالوا على سبيل العناد والغرور: إن الأدلة والبراهين والمعجزات التي جاء بها موسئ إنما هي سحر ظاهر وليست من عند الله جل وعلا. [٧٧] ثم قال موسئ لفرعون وقومه على سبيل التعجب من تكذيبهم بالأدلة والبراهين: أتدَّعون ظلمًا وزورًا أن الحق الذي جئت به هو من السحر، وأنتم تعلمون أنه لا يفلح ولا يفوز الساحرون؛ بل ينكشف سحرهم وينفضح أمرهم.

[۷۸] ثم قال فرعون وقومه لموسى وهارون عليهما السلام: إنك أتيت لتنزع الرئاسة منًّا، وتصرفنا عمًّا وجدنا عليه آباءنا الأولين، وهدفكما أن تكون لكما العظمة والسلطان والمنصب في أرض مصر، كما قال تعالى: ﴿سِحُرَانِ تَظُنهَرا ﴾ [القصص: ٤٨]، واعلما أننا لسنا لكما بمقرِّين ومعترفين بأنكما رسو لان من رب العالمين؛ لعبادة الله وحده لا شريك له.

ومعلوم أنه لم يؤمن من الأمم السابقة التي أرسل إليها الرسل إلا قوم يونس عليه السلام، كما قال تعالىٰ في هذه السورة: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنُهُاۤ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلِّخِرْٰي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَمَتَّعَنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ [يونس:٩٨].

وَقَالَ فِرْعَوْنُ الْنُهُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمِ فَامَّا اَلْقَوْا وَالْسَحَرَةُ وَلَى اللّهُ مِعُوسَى اَلْقُواْ مَا اَنتُهِ مُّلْقُورَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَاَشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمَ ﴿ اللَّهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا مَاهِرَ فِي السحر متقن له . [٧٨] فلما قَدِمَ السحرة قال لهم موسى: انشروا سحركم، واطرحوا ما لديكم على الأرض من عِصِيِّ وحبال ليثبت بطلانه .

ٱلدُّنْيَارَبَّنَالِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ لِبَنَا ٱطْمِسْ عَلَيْ أَمُّولِهِمْ

[٨١] فلما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم، وخُيِّل للناس أنها حيات، قال موسى: إن هذا الذي صنعتموه إنما صنعتموه لتنصروا به الباطل، وتصدوا به عن الحق، ومع ذلك: فإن الله سيبطله وسيمحقه وسيجعله هباء؛ فيعلم الناس حقيقة باطلكم، واعلموا أن الله لا يصلح عمل المفسدين.

[٨٢] ثم ألقى موسى عصاه فانقلبت حيّة عظيمة التهمت كل ما ألقاه هؤلاء السحرة، فبطل سحرهم، وظهر باطلهم، وسجد السحرة حيث أيقنوا بالحق، وبين الله الحق للناس وأظهره وأعلاه

وثبته بكلماته وأمْرِهِ، ولو كره ذلك الحق من كرهه من المجرمين الذين يريدون علوًا في الأرض وفسادًا.

[٨٣] ثم بين جل وعلا أنه لم يؤمن مع موسى إلا ذرية قليلة من بني إسرائيل، وهم مع ذلك خائفون وجلون من بطش فرعون وملئه أن يصدهم ويفتنهم عن دينهم بأصناف العذاب، فإن فرعون كان ظالمًا متسلطًا مستبدًا مستكبرًا، وكان من المتجاوزين للحد المتغطرسين. [٨٤] وقال موسى لمن آمن معه: إن كنتم آمنتم بالله حقًّا، وأسلمتم له صدقًا، فثقوا به واعتمدوا عليه، وسلموا أمركم له، والجأوا إليه، واطلبوا منه النصر والتمكين.

[٨٥] فامتثل قوم موسى لقوله قائلين: على الله توكلنا، وفوضنا أمرنا إليه، ودعوا الله قائلين: يارب لا تُمكّن القوم الظالمين منّا، ولا تسلطهم علينا؛ فيعذبونا ويفتنونا عن ديننا، ويفتنوا غيرنا ممن ينظر لحالنا.

[٨٦] ودعوا الله أيضًا قائلين: ونجِّنا يارب من هؤلاء القوم الكافرين؛ حتى نقيم دينك وشرعك.

[AV] ولما اشتد الحصار على أتباع موسى عليه السلام ومنعوهم من أداء شعائرهم الإسلامية في الكنائس أوحى الله إلى نبيه موسى وأخيه هارون وقومهم أن يتخذوا لهم في مصر بيوتًا ويجعلوا فيها أماكن متجهة إلى القبلة يؤدون فيها صلاتهم وشعائرهم، ثم أمر سبحانه بالمحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتها، وأمر موسى أن يبشر المؤمنين المطيعين لله بالنصر والتمكين في الدنيا، والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى في الآخرة.

وقوله: ﴿وَالَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبَلَةًواَقِيمُواْ الصَّلَوةَ ﴾، فيها قولان: الأول: اجعلوابيوتكم يقابل بعضها بعضًا ليسهل حراسة بعضكم بعضًا. والثاني: اجعلوا صلاتكم في بيوتكم متجهين للقبلة.

[٨٨] ثم دعا موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما طغوا وتجبروا وأعرضوا، فقال: ربنا إنك أعطيت فرعون وقومه زينة يتزينون بها، وأعطيتهم أمولًا كثيرة فاستعانوا بذلك على الصدِّعن سبيلك وإضلال الناس، اللهم ربنا أتلف أموالهم فلا ينتفعون بها، اللهم وقسِّ قلوبهم، واختم عليها، فلا تنشرح للإيمان فلا يؤمنوا إلا إذا عاينوا عذاب الله وعقابه فلا ينفعهم حينها الإيمان.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|---------------------------------------|
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |
|                                       |

[٨٩] وكان هارون عليه السلام يؤمِّن على دعاء موسى، لذا قال الله لهما: قد استجبت دعوتكما، فاثبتا على الدين، واستمرا في الدعوة إلى الله، ولا تتبعا سبيل من انحرف عن دين الله، وضل وجهل. [٩٠] ثم أخبر جل وعلا أنه يسَّر لموسى وقومه مجاوزة البحر بعد أن جعل لهم فيه طريقًا يبسًا على ماء متجمد؛ فلحقهم فرعون وجنوده ظلمًا واعتداءً، ودخلوا البحر ومشوا على الطريق اليبس؛ فلما خرج موسى وقومه من البحر؛ أمر الله الماء المتجمد أن يذوب، فانطبق البحر على فرعون وقومه فأغرقهم جميعًا، فلما أيقن فرعون بالهلاك، قال: ءامنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنوا إسرائيل، وأنا من المسلمين؛ فآمن حين لا ينفع الإيمان.

[٩١] فرد جل وعلا على فرعون فقال له: آلآن تؤمن وتقر بالعبودية؟ وقد عصيت من قبل وكفرت وكذّبت وادعيت الألوهية! وكنت من المفسدين في الأرض ومن المستكبرين؛ فهذا وقت لا ينفع فيه الإيمان؛ لأن الموت قد حضر، وأُغلق باب التوبة. [٩٢] ثم أمر جل وعلا البحر أن يقذف بجثة فرعون على الساحل بعد هلاكه ليكون عبرة للمعتبرين، وآية للناس أجمعين، فلا يسلكوا طريق العناد والكبر والتكذيب وادعاء الألوهية ومحاربة أولياء الله، ومع ذلك فإن كثيرًا من الناس عن هذه الآيات والعبر وغيرها غافلون لاهون، لا يتعظون ولا يعتبرون.

[97] ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل بني إسرائيل -بعد نجاتهم - منزلًا مباركًا طيبًا صالحًا، وأغدق عليهم سبحانه رزقًا حلالًا طيبًا، فاستمروا على الإيمان والوحدة، وما اختلفوا في أمر دينهم وفي الحق، ولا تفرقوا إلا من بعدما جاءهم العلم الموجب لاجتماعهم ووحدتهم، ولكن بغي بعضهم على بعض واتبعوا أهواءهم، فحصل لهم الاختلاف والفرقة، فالله سبحانه سيقضي بينهم يوم القيامة بالعدل في جميع ما كانوا فيه يختلفون.

[98] ثم قال جل وعلا لنبيه على الله الله الله في ريب من هذه الأخبار التي أوحيناها إليك فاسأل أولئك الذين يقرأون التوراة والإنجيل؛ فسوف تجد ذلك ثابتًا في كتبهم، واعلم أنه قد جاءك الحق من ربك أنك رسول الله، ولكن اليهود والنصارى ينكرون ذلك مع علمهم به، فلا تكونن من الشاكين في صحة ذلك وحقيقته. ومعلوم أنه علي لم يشك وحاشاه ذلك، وقد علق الشيخ الشنقيطي في تفسير أضواء البيان على هذه الآية وعلى قوله: ﴿ لَا تَعْمَلُ وَتَعَمَلُ مَنَ الْمَعْمَرُينَ مِنَ الْمَعْمَرُينَ مِنَ الْمَعْمَرُينَ مَنَ الْمَعْمَرُينَ في مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ مَعَ الله إلا ها عالم الله الإسان على هذه الآية وعلى قوله: ﴿ لَا تَعْمَلُ مَعَ الله إلاها عَاخَر ﴾ [الإسان:٢١]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ وقوله: ﴿ وَلَا تَكُنُ مِنَ المُعْمَرِينَ ﴾ [الإسان:٢١]، وقوله: ﴿ وَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ وقوله: ﴿ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُعْمَرِينَ ﴾ [الإعمران:٢٠]،

فقال: (و معلوم أنه عَلَيْ لا يفعل شيئًا من ذلك، ولكن الله يخاطبه ليوجه الخطاب إلى غيره). ثم قال: (ومن الآيات الدالة على أنه عَلَيْ يوجه إليه الخطاب، والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو قوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلَا نَقُل لَمُ مَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا نَقُل لَهُ مَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا نَقُل لَمْ مَا أَوْ عَلَى قوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ هِن قوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ هُو الإسراء: ٢٢]، لأن معنى قوله: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَ هُو، أي:

الجُنْزُءُ الْحَارِيَ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبَعَآنَ سَبيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعًا لَمُونَ ۞ \* وَجَوَزْنَا بِبَيْ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيَاوَعَدْوًّا حَتَّى إِذَآ أَدُرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلَا إِلَاهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّ ءَامَنَتْ بِهِ مِبْوَا إِسْرَ عِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ءَ ٱلْكُنَّ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَكَ نِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَ ايكِتِنَا لَغَنِفِلُونَ وَلَقَدْ بَوَأَنا بَغِي إِسْرَةٍ بِلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُ مُٱلْفِلُمُ ۚ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ ۚ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّاَ أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسَّكَ ٱلَّذِينِ يَقْرَءُونَ ٱلۡكِتَبَمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْخَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٠ وَلَاتَكُوٰنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مُ كَامِّتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهُ وَلَوْجَاءَتْهُمْ كُلُّءَايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ 719 P

إذا بلغ والداك أو أحدهما الكبر ﴿ فَلَا تَقُل لَمُ مَا أُنِ ﴾، ومعلوم أن والديه ﷺ قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل؛ فتبين أن المراد التشريع لغيره ﷺ).

فالحاصل: أن الرسول على لم يشك ولم يسأل وحاشاه ذلك، والمقصود هنا المنافقون وغيرهم ممن تراودهم الشكوك، فعليهم أن يحزموا أمرهم ويتأكدوا ويسألوا الراسخين في العلم ممن يقرأون الكتاب حتى لا يفجأهم الموت فيخسروا الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الآية حضٌّ لكل من في نفسه شك أن يسرع في البحث وإزالة الشك لئلا يدركه الموت وهو في شك فيخسر الدنيا والآخرة.

[90] ثم وجه سبحانه الخطاب لنبيه على فقال له: ولا تكونن يانبي الله من الذين كذَّبوا و جحدوا آيات الله وأدلته الظاهرة، فإن جزاء من فعل ذلك: الخسران المبين؛ وهو عَلَيْ مبرأٌ مما هو أقل من ذلك ولكن المراد تبليغه لأتباعه.

[97] واعلم أن الذين حقت ووجبت عليهم كلمة الله بالطرد والإبعاد من رحمته -بسبب إعراضهم وردهم للحق أول مرة - هؤلاء جزاؤهم أنهم لا يؤمنون أبدًا.

[٩٧] ثم أخبر جل في علاه أن هذا الصنف من الناس مهما جاءته المواعظ والعبر فإنه لن يؤمن ولن يصدق حتى يشاهد ويعاين العذاب الأليم؛ كما فعل فرعون، وهذا الإيمان لا ينفعهم، ولا يُقبل منهم، ولا يجدي عليهم شيئًا.

الجُنْزُةُ الخَارِي عَشَرَ المُورَةُ يُونُسَ فَلَوْلَاكَ انْتُ قَرِّيَّةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّاءَ امَنُواْكَ شَفْنَاعَنْهُ مُعَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَلَوْشَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ مِّجِيعًا أَفَائَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَحَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَ انْ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ ٱنظُارُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغُنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمٍ لَّايُؤْمِنُونَ ﴿ فَهَلَ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِرًالَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم قِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٠ ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّا كَلَكَ حَقًّا عَلَيْنَانُنج ٱلْمُؤْمِنِينَ ٠ قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِينَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمُّ وَأُمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِهُ مُوَجَّهَكَ لِلرِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ 

[٩٨] ثم سلىٰ سبحانه نبيه ﷺ فقال له: واعلم يانبي الله لو أن أي قرية من قرئ المكذبين الجاحدين آمن أهلها عندما نزل بهم العذاب لم ينفعها إيمانها؛ لأن العذاب إذا نزل لا يرفع، ثم استثنى سبحانه قوم يونس، فإنهم أوشكوا أن ينزل بهم العذاب فأسلموا وتابوا إلى الله وأنابوا إليه، فرفع الله عنهم العذاب المخزي الذي كاد أن ينزل بهم ويستأصلهم، ثم تركهم جل وعلا إلى حين انقضاء آجالهم في الحياة الدنيا.

[٩٩] ثم سلى جل في علاه نبيه ﷺ فقال له: ولو شاء ربك يانبي الله لجعل أهل الأرض كلهم مؤمنين، ولكن اقتضت حكمته سبحانه

والعذاب والخزي على الذين لا يعقلون حجج الله ولا يفهمون آياته ولا يتدبرونها، وقد أذِنَ جل في علاه وجعل الثقلين مختارين؛ فمنهم من اختار الهدئ، ومنهم من اختار الكفر والضلال، عدلًا منه وفضلًا حتى ينفى الظلم عن نفسه.

[١٠١] يأمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يأمر قومه بأن ينظروا ما في السماوات والأرض، وما حل بالأمم السابقة، ولكن الآيات والعبر المنزلة والرسل المبعوثة بالحجج والبراهين والمعجزات لاينتفع بها من كفر بالله وجحد آياته، وأعرض عن دينه، وإنما تنفع المطيع لربه، المنقاد لأوامره ونواهيه.

[١٠٢] ثم قال عز وجل: فهل ينتظر هؤ لاء المشركون إلا يومًا يرون فيه عقاب الله وعذابه كما وقع بمن كفر من أسلافهم؟ فيعلمون أن مصير الضالين الهلاك، فقل لهم يانبي الله: انتظروا عذاب الله وعقابه فإني منتظر معكم عقاب الله بكم، وأما أنا فمنتظر نصر الله وتأييده لي عليكم.

[١٠٣] يخبر الله جل وعلا أن الرسل وأتباعهم هم أهل النجاة، فينجيهم الله من شدائد ومصائب الدنيا والآخرة، وهذا حق أوجبه الله على نفسه، فالله سبحانه يدافع عن الذين آمنوا.

[١٠٤] يأمر جل وعلا سيد المرسلين أن يقول للمعارضين: إن كنتم تشكُّون في صحة ما جئتكم به من الحق وهو الإسلام الذي دعوتكم إليه المؤيد بالآيات الواضحات؛ فإنني أخالفكم وأنكر ما أنتم عليه من عبادة الأصنام والأوثان، وأتوجه وأخلص عبادتي لله ربي وربكم الذي هو يحييكم ويميتكم، وإنني أقدس أمره وأمتثله، وأمرت أن أكون من المصدقين به العاملين بشرعه.

[١٠٥] بعد أن نهيٰ جل وعلا عن الشكوك في أُمْرِهِ ﷺ أَمَرَهُ أَن يستقيم على دين الإسلام غير مائل إلىٰ دين غيره كاليهودية والنصرانية، كما أمره أن لا يشرك في عبَّادته أحدًا غيره.

هذا وإن كان الخطاب موجَّهًا للنبي عَيَّكِيُّ إلا أنه موجَّه لعموم الأمة، والمعنىٰ: أن يأمر ﷺ المؤمنين أن يستقيموا علىٰ دين الإسلام ويخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له.

[١٠٦] أمر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ أن لا يَدْعُ من دون الله شيئًا من

| الأوثان والأصنام؛ لأنها لا تجلب نفعًا ولا تدفع ضرَّا، وبين أن العبادة الحقة إنما يستحقها الله الذي بيده الضر والنفع؛ فَمَنْ عدل عن عبادته وأشرك معه غيره فقد ظلم نفسه بالشرك والمعصية وخسر الدنيا والآخرة وهذا الخطاب وإن كان موجَّهًا للنبي ﷺ إلا أن المقصود أن يبلغه أمته. | لله يجعلهم مختارين فيؤمن قوم ويكفر اخرون، وليس في إمكانك نبي الله و لا في قدرتك و لا في وسعك أن تُكره الناس على الدخول الإيمان؛ فما عليك إلا البلاغ. الله واعلموا أنه ما كان لأي نفس أن تؤمن بالله وتصدق به الإرادة الله ومشيئته وتوفيقه، ويجعل سبحانه الشر والضلال |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

[١٠٧] وإذا أصابك الله أيها النبي بشيء فيه ضرر فاعلم أنه لا يكشف الضر إلا هو، وإذا أرادك الله بخير فاعلم أنه لا يردُّ فضلَ الله أحد من الناس، فله الأمر كله؛ فإنه جل وعلا يصيب بالخير والضر من يشاء من عباده، وهو الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده، الرحيم بمن آمن به وأطاعه واتبع هدي نبيه على الله على ا

[١٠٨] قل يانبي الله للناس جميعًا: لقد جاءكم رسول الله بالقرآن الذي فيه هدايتكم وإرشادكم إلى الحق وهو الإسلام؛ فمن اهتدى وصار على الطريق المستقيم فإن فائدة ذلك تعود على نفسه، وكذلك من ضل وانحرف عن الحق فإن ضلاله يعود على نفسه، واعلموا أني لست بحافظ لكم ولست موكلًا بإلزامكم حتى تكونوا مؤمنين، وإنما الحفيظ والوكيل هو الله جل في علاه.

[١٠٩] ختم جل وعلا السورة بأمر النبي ﷺ أن يتبع ما يوحى إليه من ربه، وأن يعمل به، ثم أمره بالصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أذى الناس، وأن يحتسب ذلك عند الله؛ حتى يحكم الله ما هو مقدَّر عنده لك ولهم، واعلم أنه جل وعلا صاحب العدل الكامل الذي لا معقب له، والمقصود بالأمر أمته والدعاة من بعده.

## سورة هود

سورة هود مكية وآياتها ثلاث وعشرون ومائة آية.

لقد سألتُ والدي رحمه الله -وكان يُدَرِّس التفسير - عن قول الرسول على له له له الله عن الشيب الذي به، فقال: «شيبتني هود وأخواتها» (۱) ، فسألته: ما الذي أراده الرسول على بذلك؟ وما الذي أهمه وأزعجه في هذه السورة؟ فقال رحمه الله: أغلب الأقوال أنها قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَظُغُوا ﴾ [هود:١١]، وقوله: ﴿ أَلاّ إِنَّ عَادًا كَثَرُوا رَبَّهُم الله بعداً المّعَدُ المُعْدَا لِمَعْدَا الله عنه الله الله ومن المهاكة ومن معه مع ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام ومآل الأمم المهلكة المبعدة أثرت في نفسه على .

[۱] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ثم أخبر جل وعلا أن هذا الكتاب وهو القرآن الكريم حُبكت ونظمت آياته نظمًا متناسبًا لا يعتريه نقص ولا خلل، ثم قُسمت آياته إلى مواضيع عدة، شيء يتعلق بالعباد، وشيء يتعلق بالمعبود والإخلاص له، وشيء يتعلق بالتكاليف الشرعية كالحج والزكاة وأمور البيع والشراء والمعاملات العامة، وكل الأمور التي يحتاجها الخلق في حياتهم وبعد مماتهم، واعلموا أن ذلك كله من يحتاجها الحكيم في شرعه، الخبير بشؤون عباده.

[٢] بدأ جل وعلا بذكر بعض هذه التفاصيل؛ فبدأ بذكر العبادة؛ لأنها أهم الأعمال؛ فأمر العباد أن لا يعبدوا إلا الله وحده لا شريك له؛ ولذلك كانت دعوة جميع الرسل هي توحيد الله، واعلموا أيها الناس أنني لكم نذير أنذركم من العواقب السيئة، وبشير أبشركم

الجُنْزَةُ الحَادِيَ عَشَرَ المُنْ وَاللَّهُ الْمُورَةُ هُودِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَ اشِفَ لَهُ رَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُردُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضَ لِوَ عَيْصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِوْء وَهُوَالْغَفُورُالرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْجَاءَكُو ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُرُ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةِ عَوَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ وَالنَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْحَتَّى يَحْكُم ٱللَّهُ وَهُوَخَيِّرُٱلْحَكِمِينَ ١٠ المراقع المراق بنه الله الرَّحيد الرَّكِتَكُ أُخْكِمَتْ ءَايَنَهُ و ثُرَّ فُصِلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ خبير ١ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَۚ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ ۗ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَن ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُوْ ثُوَّتُو أُولُو أُلِلَّهِ يُمَيِّعُكُم مَّتَعًا حَسَنَّا إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمِّى وَيُؤْتِ كُلِّ ذِي فَضِّلِ فَضَمْلَةً وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ ﴿ إِلَىٰ ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ أَوَّهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ٱلْآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْمِنَّةُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّهُ وَعَلِيمُ إِنَّاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ THE STATE OF THE S

بالنتائج الحسنة المفرحة للأعمال الصالحة، وأهمها توحيد الألوهية وهو جعل العبادة خالصة لله وحده.

[٣] ثم أمر جل وعلا العباد بكثرة الاستغفار والتوبة إليه، ووعد من امتثل أمره بالمتاع الحسن في الدنيا، أما في الآخرة فيثيب المؤمنين بحسب درجاتهم؛ فمنهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات، ومنهم الظالم لنفسه؛ فإنه سبحانه لا يضيع أجر من أحسن عملًا، وإن تولوا وتركوا الهدئ فإن الله من محبته لهدايتهم يخوفهم من العذاب الشديد السرمدي في جهنم يوم القيامة، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب.

[3] واعلموا أيها الناس أن عودتكم ورجوعكم إلى الله جميعًا بعد موتكم يوم البعث، فيجازيكم على أعمالكم، والله على كل شيء قدير، ومن ذلك إحياؤكم وبعثكم بعد الموت، ثم محاسبتكم ومجازاتكم.

[0] يخبر جل وعلا عن بعض أفعال المشركين، وأنهم يطأطؤون رؤوسهم ويميلونها على صدورهم يظنون بذلك أنهم أخفوا أنفسهم وحجبوها عن الله!!، وهذا من أعظم ما يكون من الجهل والغباء، وقد ردَّ الله عليهم وبين خطأهم في هذا الظن؛ أنهم لو غطوا أجسادهم بثيابهم لَعَلِمَ كل ما يعملون ويسرون من الأقوال والأعمال، وهم على هذا الحال؛ بل أبعد من ذلك، وهو كونه سبحانه يعلم ما في صدورهم من النيّات والضمائر والأسرار، وما يخطر في نفوسهم مما لم يتفوهوا به.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (٥٨٠٤)، وأبو يعلىٰ في مسنده (٨٨٠).

الجُزْءُ النَّالِيَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ النَّالِيَ عَشَرَ الْمُودِ \* وَمَامِن دَانِيَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَاتَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَسْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَا إِلَّاسِحْرُمُّبِينٌ ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرُنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعَدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْدِسُهُ ۗ وَأَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِ مُرلَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَ انُواْ بِهِ عِيدَتَهُ زُونَ ٨ وَلَهِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنَّهُ إِنَّهُ لَيُحُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنْ أَذَقَنَ لُهُ نَعَمَا ٓ بَعَ دَضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَتُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّاتُ عَيِّ إِنَّهُ ولَفَ رُحُ فَخُورٌ ا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَ بِيرٌ ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ الْعَضَ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَضَابَقُ إِيهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ ومَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيزُ وَأَلَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ THE STATE OF THE S

[1] يخبر جل وعلا أنه ما من شيء يدب على الأرض إلا وقد تكفل الله له برزقه المناسب له، وتكفل له بتيسير طريق الحصول على ذلك الرزق، وجميع هذه الدواب يعلم جل وعلا مكان إقامتها واستقرارها ومأواها، ويعلم مكانها الذي تعيش فيه وتموت فيه، وقد كتب الله ذلك في كتاب واضح بيِّن عنده، وهو اللوح المحفوظ.

[V] يخبر جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام، وقد فصّل سبحانه ذلك في سورة فصلت فأخبر أنه خلق السماوات في يومين، وخلق الأرض في يومين، وخلق ما على الأرض مما تقتضيه حياة البشر والحيوان في يومين، قال تعالى: وقُل أَي نَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلقاً الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَجَعَعْلُونَ اللهُ: أَنداداً ذَلِك رَبُ الْعَلَمِينَ اللهُ وَجَعَلُ فِيهَا وَقَدْرَ فِيها وَقَدْرَ فِيها اللهُ وَاللهُ عَلَى أَن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق الماء وهذا دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق الماء، وهذا دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق الماء وهذا وليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق الماء وهذا وليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق الماء كانا مخلوقين في أن قبل خلوقين في أن العرش ويونا في أن قبل خلوقين في أن قبل خلوقين في أن قبل خلوقين في أن أن العرش ويونا في أن قبل خلوقين أن أن

السماوات والأرض، وأخبر أنَّ خلق السماوات والأرض ليختبر عباده أيهم أحسن له طاعة وعملًا، ومعلوم أن العمل لا يقبل عند الله إلا إذا تحقق فيه شرطان: أن يكون خالصًا لله، وموافقًا لِمَا كان عليه رسول الله عليه . ولئن قلت يانبي الله لهؤلاء المشركين: إن الله سوف يبعثكم بعد موتكم؛ لقالوا لك مكذبين: ما هذا القرآن الذي تتلوه علينا إلا سحر واضح بين.

[A] واعلموا أيها المشركون لو أن الله فضلًا منه وكرمًا أخر عنكم العذاب إلى مدة معدودة من الدهر لقلتم سخرية واستهزاءً: ما الذي يحبسه، أي: ما الذي يمنعه من النزول؟ وهذا دليل على تكذيبهم لهذا العذاب، فاعلموا أيها الكفار إذا نزل بكم العذاب فإنه لا يستطيع أن يصرفه عنكم صارف، ولا يدفعه دافع، وسوف يحيط بكم العذاب الذي كنتم تستهزئون به من كل جانب، وحينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.

وقوله: ﴿ أُمَّةِ ﴾: معناها هنا: المدة أو الحين أو الزمن، وتأتي أيضًا بمعنى الجماعة، ولها تصاريف أخرى يوضحها السياق.

[9] ثم وصف جل وعلا حال الإنسان بأنه إذا رزق خيرًا ونعمة وبركة؛ ثم نزعها الله منه بسبب عدم شكرها، فإنه يؤوس كفور، أي: شديد اليأس من رحمة الله، وهذا وصف للبشر كلهم، وقيل: المراد بالإنسان هو الكافر، وهو أبلغ وصف لطبيعة الإنسان.

[١٠] ثم وصف جل وعلا حال هذا الإنسان إذا أسبغ الله عليه النعم، وأغناه بعد الفقر، وشفاه بعد المرض، وأمّنه بعد الخوف؛ أنه يقول: ذهبت المصائب وزال أثرها عني، ولا ينسب الفضل في ذلك إلىٰ الله سبحانه وتعالىٰ، ولا يشكره؛ بل يقول: هذه حال الدهر ويفرح فرحًا مبالغًا فيه، ويبطر بالنعم، ويتعالىٰ علىٰ الناس ويتطاول عليهم ظنّا منه أن ذلك الخير سيدوم له بلا انقطاع!

[11] واستثنى جل وعلا منهم فئة قليلة وهم الصابرون العاملون للصالحات؛ فإنهم مكرمون لا يحصل منهم شيء مما ذكر، ولهم أجرٌ كبير في الآخرة؛ لأنهم ينسبون الفضل لله ويشكرونه على النعم ويصبرون على المصائب ويحتسبون أجرهم على الله.

[17] يسلي جل وعلا نبيه على ويواسيه فيخاطبه قائلًا: لعلك يامحمد ضائق يامحمد تارك تبليغ بعض ما أُنزِل إليك، ولعلك يامحمد ضائق صدرك بسبب ما تراه من المشركين من تكذيب وتعنت وإصرار على الكفر، وبسبب اقتراحهم بعض الآيات عنادًا وكفرًا؛ كاقتراحهم أن يُنزَل عليك مال كثير، أو يُنزَل عليك ملك من السماء يصدقك في رسالتك، فلا عليك يانبي الله، ولا يضيق صدرك بمثل هذا؛ ما عليك إلا تبليغ ما أُمرت به، وتحذيرهم من الشرك والكفر والمعاصي، ولست مطالبًا بهدايتهم جبرًا، فالله سبحانه هو الرقيب الحفيظ وهو الهادي وهو على كل شيء وكيل، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وسيجازيهم عليها بما يستحقون.

[١٣] يقول المشركون: بل إنك يامحمد افتريت هذا القرآن، فقل لهم على سبيل التحدي: إن كان الأمر كما تقولون فأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات أي: مثله في البلاغة وحسن السبك، واستنجدوا بالبلغاء والفصحاء أيًّا كانوا من خلق الله ليعينوكم على ذلك، إن كنتم صادقين في دعواكم، ولم يفعلوا لعجزهم عن ذلك. وقوله: ﴿أَمْ ﴾، هنا منقطعة، بمعنى: بل، والهمزة للتوبيخ والإنكار بأنه افتراه.

[18] ثم قال جل في علاه: فإن لم يستجيبوا لكم أيها المؤمنون لما تدعونهم إليه، ولم يقوموا لهذا التحدِّي؛ لِعَجْزِهم عن ذلك وعدم استطاعتهم على الإطلاق؛ فليعلم الجميع أن هذا القرآن منزَّلُ من عند الله، وأن البشر لا يستطيعون الإتيان بمثله، وليعلم الجميع أنه لا إله إلا الله، وأنه وحده هو المستحق للألوهية، والإفراد بالعبادة، فهل أنتم مستسلمون لله، منقادون لدينه ولرسوله عَلَيْهِا.

[10] واعلموا أيها الناس أن من آثر الحياة الدنيا ومتعها على الآخرة نعطيهم مرادهم وما قُسِمَ لهم من ثواب أعمالهم في الحياة الدنيا، وهم لا يُنقصون شيئًا مما قدَّره الله لهم، وهذا الإطلاق قيِّد في قوله تعالىٰ في سورة الإسراء: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ, فيها مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ [الإسراء: ١٨]، أي: نعطيه من متاعها ما نريد مما كُتب في اللوح المحفوظ.

[17] ثم يخبر جل وعلا عن جزاء هؤلاء: أن جزاءهم في الآخرة هو نار جهنم، لا جزاء لهم غير ذلك، وقد خاب كيدهم، وبطل عملهم؛ لأنه لم يكن لوجه الله تعالى، ولأنه لم يتوفر فيه شروط قبول الأعمال.

الله على وبصيرة وحجة من الله على محمد على الله على محمد على الله على محمد على الله على محمد على الفروحجة ثانية وهي الفطرة السليمة والعقل الصحيح، وقيل: إن الدليل الثاني هو محمد عليه السلام، ثم شاهد ودليل ثالث قبل ذلك، وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام إمامًا للناس يأتمون بها في أمر الدين والحياة، ورحمة لهم من عذاب الله إذا آمنوا بها واتبعوها، وتشهد للقرآن وتصدقه، أفمن كان معه هذه البينات والأدلة كمن هو في الظلمات همه الحياة الدنيا وزينتها؟!! لا يستوون عند الله، إن الذين معهم هذه البينات والأدلة يصدقون بالنبي على ويؤمنون بالقرآن حقيقة، ومن يكفر بهذا القرآن ويجحده من الطوائف والأحزاب من أهل مكة وغيرهم فجزاؤه نار جهنم خالدًا فيها، فلا تَكُ يانبي الله في شكً من القرآن، ولا تَكُ من عند الله، وهو الحق، ولكن أكثر الناس لا يصدقون بذلك ولا يؤمنون به، مع ظهور الدلائل والحجج والبراهين.

المُزُوْالقَافِعَتْرَ الْمُوْالَقِهُمُّ الْمُوْالَقِهُمُّ الْمُورِ مِثْلِهِ عِلْمُورِ مِثْلِهِ عَمْفَتَرَيَّتِ وَاَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُ مْصَدِقِينَ ﴿ وَاَدْعُواْ مَنِ السّتَطِعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُ مْصَدِقِينَ ﴿ وَاَلْتُهِ إِنَّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عِلْمُ اللّهِ وَاَن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ وَمِنْ وَيَعْ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ وَمِنْ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمِنْ وَعَلِيقَ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَمِنْ وَمِن وَعَلِي اللّهُ وَمِنْ وَعَلَيْ وَلِي وَاللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ وَمِنْ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَعَلَيْ وَلِي وَلِي اللّهُ وَمِنْ وَعَلَيْهِ عَلَى اللّهُ وَمِنْ وَعَلَيْ وَالْمَلْكِيلِ اللّهُ وَمِنْ وَعَلَيْ وَلِي اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَعَلَيْلِ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَالْكُولُولِ الللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

ومعلوم أنه عَلَيْ لم يشك في أمر القرآن، وكونه من عند الله سبحانه بعد ما شهدت بذلك الأدلة والحجج والبراهين، وإنما يؤمر ويُنهى ليبلغ أمته.

[14] يخبر جل وعلا أنه لا أحد أشدُّ ظلمًا ممن يختلق علىٰ الله الكذب، باتخاذ شريك معه أو وصفه بما لا يليق بجلاله أو اختلاق شيء ونسبته إليه، وغير ذلك؛ فهذا من أشدِّ الناس ظلمًا علىٰ الإطلاق، وأصحاب هذه الجريمة سيقفون بين يدي الله جل وعلا يوم العرض عليه، وسيسألهم ويحاسبهم علىٰ افترائهم الكذب، وحينها سيُدلي الأشهاد -من الملائكة والرسل والعلماء - بشهادتهم علىٰ هؤلاء المجرمين، قائلين: ﴿هَتُؤُلاَءِ النَّينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِم ﴾ ألا بعدًا لهم وطردًا من رحمة الله وجنته. [14] ثم بين جل وعلا بعض صفات هؤلاء المجرمين: فأخبر أنهم يصرفون أنفسهم، ويمنعون غيرهم من الدخول في دين الله، ويصفون سبيل الله بالاعوجاج تنفيرًا للناس عنها، وهم مع ذلك لا يصدقون بالآخرة ولا بالبعث والجزاء.



الجُزْءُ التَّانِي عَشَرَ الْجُرْءُ التَّانِي عَشَرَ الْجُرْءُ التَّانِي عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ المَّانِي عَشَر أَوْلَتِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُ مِمِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآةً يُضَاعَفُ لَهُوُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْيَفْ تَرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنْهُمْ في ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَنِّ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُوْلَيَكِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصِّيرِ وَٱلْبُصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَشْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَاتَذَكَّرُونَ @ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُوْ نَذِيزُ مُّبِينٌ @ أَنَ لَاتَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ 😁 فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ مَانَرَىكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَا وَمَانَزَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْأَزَاذِلْنَابَادِيَ ٱلرَّأْي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ مَعَلَيْ مَامِن فَضْل بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِين ا قَالَ يَفَوَمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنةً مِين تَلِي وَءَاتَنيي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عَفَعُيِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْلَهَا كَيْرِهُونَ ١٠ THE WAS TO SELECT A SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SECURITIES OF THE SECURITION OF THE SECURITION

[٢٠] بين جل وعلا حقيقة هؤلاء الكفار ومقدارهم، وأنهم لا يفوتون الله هربًا، فهو سبحانه مدركهم ومعذبهم متى أراد، وبين سبحانه أنه ما كان لهؤلاء الكفار أيضًا من أنصار يدفعون عنهم ما يكرهون من عذاب ونحوه، أو يجلبون لهم ما يحبون، ولهم في الآخرة عذاب مضاعف مُغَلَّظ، بسبب افترائهم على الله الكذب، وتركهم للإسلام وصدهم غيرهم عنه، وهؤلاء الكفار لتفريطهم وإعراضهم كانوا لا يرغبون أن يسمعوا القرآن سماعًا ينتفعون به، وكانوا أيضًا لا يبصرون آيات الله في كوْنِهِ الدالةِ على وحدانيته إبصار تفكر واعتبار.

[٢١] يخبر جل وعلا عن عاقبة هؤلاء الكفار، وأنهم خسر واأنفسهم الإيمان بالشرك والصدعن سبيل الله، وذلك بأن فوتوا على أنفسهم الإيمان والثواب، فاستحقوا العذاب والعقاب، وحينها قد ذهب وغاب عنهم ما كانوا يدعون من الآلهة الباطلة، ويزعمون أنهم شركاء لله. [٢٢] واعلموا أنه لا محالة ولا شك أن الكفار هم أشد الناس خسارة في الآخرة؛ لأنهم إضافةً إلى جريمة كفرهم فقد كانوا يصدون الناس عن الإسلام.

وقوله: ﴿ لَا جُرَّمَ ﴾ تأتي في القرآن بمعنى: حقًّا، وتحمل معنى القسم.

[٢٣] يخبر جل وعلا عن صفات جليلة من صفات المؤمنين، وما أعد الله لمن تحلى بهذه الصفات، وهي: الإيمان والاعتراف بالله جل وعلا، وتصديق ذلك بالعمل بالجوارح بفعل الأوامر وترك النواهي، والإخبات إلى الله، أي: الذل والخضوع والاستكانة والخشوع لله جل وعلا مع محبته وخوفه ورجائه؛ فمن جمع تلك الصفات فهو من أهل الجنة خالدين فيها لا يخرجون منها أبدًا.

[18] ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلًا لفريق أهل الإيمان السعداء، ومثلًا لفريق الكفار الأشقياء، فمثل الكفار الأشقياء كمثل رجل أعمى لا يبصر، وأصم لا يسمع، فالكفار الأشقياء قد عمّوا أبصارهم عن الحق، وصمّوا آذانهم عن الهدى، ومثل المؤمنين السعداء، كرجل مبصر يسمع، وهم قد أبصروا نور الإسلام فآمنوا، وسمعوا داعي الله فأجابوا، فهل يستوي هؤلاء الفريقان حالًا وصفةً؟!!، والجواب: لا، أفلا تتفكرون في ذلك وتتدبرون فيه؟! وصفةً؟!!، والجواب: لا، أفلا تتفكرون في ذلك وتتدبرون فيه؟! لدعوتهم إلى التوحيد، وتحذيرهم من الشرك والكفر، فدعاهم لذلك وبيّن لهم وقال: إني منذر لكم من سخط الله تعالى، ومبيّن لفهم وقال: إني منذر لكم من سخط الله تعالى، ومبيّن لفه وقال: إني منذر لكم من سخط الله تعالى، ومبيّن

[٢٦] ثم إن نوح عليه السلام دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم قال لهم: واعلموا ياقوم إذا لم تطيعوني وتتبعوني في ما آمركم به فإني أخاف عليكم يوم القيامة عذابًا أليمًا موجعًا في النار.

لكم بيانًا يزول به كل إشكال.

[۲۷] فلما دعا نوح عليه السلام قومه إلى التوحيد، أجابه أشراف قومه وكبراؤهم: اعلم يا نوح أنك بشر مثلنا، وعليه فنحن لا نعترف بنبوتك، ثم إن الذين اتبعوك من قومنا هم الجهلة والفقراء، ومن لا حسب لهم ولا نسب، وليس لهم رأي ولا عقل راجح؛ اتبعوك مباشرة دون تفكير ولا نظر، ثم لا نرى لكم مزيَّةً علينا - في عقل أو جاهٍ أو مالٍ - حتى نتبعكم وننقاد لكم؛ وفوق هذا نظنكم ونعتقد أنكم كاذبون فيما تقولون وتدَّعون.

[٢٨] ثم قال نوح عليه السلام لقومه مجيبًا لهم: لقد أتيتكم بالحق الواضح من ربي وربكم، وقد اختصني بالنبوة رحمة منه فاستكبرتم وأخذتكم العزة بالإثم فأقفلتم آذانكم؛ فهل نجبركم علىٰ قبول الرسالة التي هي عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه؟، وأنتم كارهون لذلك.

والاستفهام في قوله: ﴿أَنَدُومُكُمُوهَا ﴾، هنا إنكاري، أي: ما كان لي ذلك وأنتم كارهون لها، والهمزة للاستفهام والمضارع، والكاف هو المفعول الأول، والهاء هي المفعول الثاني، والواو حرف للإشباع للفصل بين الفاعل الأول والفاعل الثاني، وفاعله ضمير مستتر.

[۲۹] ثم إن نوح عليه السلام رد على قومه وأخبرهم أنه لا يريد منهم مالاً مقابل دعوته إياهم ومقابل نصحه لهم، وبين لهم أن الذي سيجازيه على ذلك ويكافئه هو الله جل في علاه، ثم قال نوح عليه السلام لهم: واعلموا ياقوم أنني لست بطارد الذين آمنوا من الفقراء، فإن ذلك لا يحق ولا ينبغي لي؛ فإنهم سيلقون الله جل وعلا وهو مثيبهم ومجازيهم على إيمانهم بي وتصديقهم لي، ولكني أراكم أنتم قومًا تجهلون، ومن جهلكم: أمركم لي بطردهم، ورفضكم طاعتى بدعوى أن هؤلاء الفقراء من أتباعى!!

[٣٠] ثم قال نوح عليه السلام: ويا قوم من يحول بيني وبين عقاب الله ويمنعني منه إن عصيته، وأطعتكم في طرد هؤلاء المؤمنين!! أفلا تذكَّرون وتتفكَّرون في حقيقة أمركم وفعلكم!!

[11] ولا زال نوح عليه السلام يجيب قومه ويحاورهم ويبين لهم، فقال لهم: لا أقول لكم: إن بيدي مفاتيح خزائن الله أُعطي من أشاء وأمنع من أشاء، ولا أدعي كذلك معرفة ما لم يقع في المستقبل من علم الغيب فأخبركم بشيء من ذلك، ولا أدعي أني مَلَكُ من الملائكة -وذلك ردٌّ عليهم لما قالوا: ما نراك إلا بشرًا-، غاية أمري أني بشر مثلكم أرسلني الله إليكم، ولا أقول للذين تحتقرونهم و تزدرونهم من الفقراء الذين آمنوا بي وصدقوني: إن الله لن يعطيهم الثواب الجزيل على إيمانهم؛ بل مرجع الجميع إلى الله الذي يعلم ما تُخفي كل نفس وما تُبدي، فإني لو فعلت ذلك أكون من الظالمين المتجاوزين لحدودي، وأكون بذلك ظلمت نفسي وظلمت غيري.

[٣٢] ولما لم يكن لقوم نوح حبجة مقنعة يتكلموا بها، قالوا: يانوح إنك بالغت وأكثرت علينا في سرد الحجج ومهما تأتنا به من حجة فلن نؤمن بما جئت به؛ فعجّل لنا العذاب -الذي تخوفنا به- بإنز اله علينا إن كنت من الصادقين في دعوتك لنا، وفي زعمك أنك رسول من عند الله.

[٣٣] فأجابهم نوح عليه السلام بأن الله وحده هو الذي يأتيكم بالعذاب في الوقت الذي يريده هو -عاجلًا أو آجلًا - متى شاء ذلك، وما أنتم ياقوم بهاربين من عقاب الله في الوقت الذي يحدده هو، ولا أنتم قادرون على منع عذاب الله.

[٣٤] ثم قال نوح عليه السلام: واعلموا ياقوم أن نصحي لكم وبذلي ما أستطيع لإبلاغكم لن ينفعكم؛ إن كان الله يريد لكم البقاء عل ما اخترتم لأنفسكم من الغواية والضلال؛ بسبب ردكم للحق وعنادكم؛ فإن أمركم إلى الله، قال تعالى: ﴿ إِن تَكُفُّرُواْ فَإِنَّ اللهُ عَنَكُمُ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ اللهُ قال تعالىٰ: ﴿ إِن تَكُفُّرُواْ فَإِنَّ اللهُ عَنَى اللهُ عَالَمَ عَنَى اللهُ عَالَمَة، وهو ربكم عنكم وَلِي ويم القيامة فيحاسبكم على ما اخترتم، ويجازيكم عليه.

[٣٥] ومع هذا كله فإن قوم نوح ردوا قائلين: إن نوحًا افترى على الله هذا القول واختلقه من قبَل نفسه!؟ فأمر سبحانه نبيه نوح عليه السلام

الجُزُّءُ النَّاذِي عَشَرَ الْمُرَّةُ النَّاذِي مُشَرَّ الْمُورَةُ هُودِ وَيَنْقُوهِ لَا أَسْعَلُكُ مِعَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا ا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَّ إِنَّهُ مِمُّكَ قُواْرَتِهِ مَ وَلَكِنِيَّ أَرِيكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَكَوْمِ مَن يَنصُرُ نِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُمُّ أَفَلَا تَذَكَّزُونَ ۞وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيَ أَغَيُنُكُمْ لَنَ يُؤْيِنَهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِ ۚ إِنِّي إِذَا لَّيِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞قَالُواْيَنُوحُ قَدْجَدَلْتَنَافَأَ كُثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنْتُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنَفَعُكُمُ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُّ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بْرِيَّ ءُ مِّمَا تُجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلَا تَبَّتَ عِسْ بِمَاكَ انُوا يُفْعَلُونَ ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُ مِ مُّعْرَقُونَ CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

أن يقول لهم: اعلموا ياقوم إن كنت افتريته فعليَّ وزر ذلك، وأتحمل عاقبته، وإن كنت صادقًا وأنتم المفترون فعليكم إثم ذلك ووزره، وتتحملون جرمكم، وأنا بريء من ذلك.

وقد قيل: إن هذه الآية -معترضة- في قصة نوح عليه السلام، والخطاب فيها لمحمد ﷺ؛ والمعنىٰ: إذا قال لك يا نبي الله كفار مكة: إنك افتريت القرآن واختلقته -ومن ضمن ذلك قصة نوح مع قومه-، فقل لهم: إن كنت من المفترين فأنا أتحمل وزري، وعاقبة أمري، وإن كنتم أنتم المفترين فأنا بريء منكم ومن أفعالكم، وهذا يدل علىٰ أن دعوة الأنبياء واحدة.

[٣٦] وبعد أن يئس نوح عليه السلام من دعوة قومه، قال: ﴿رَبِّلَا فَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح:٢٦]، فأخبره جل وعلا رحمة ولطفًا به أنه لن يؤمن من قومك إلا مَنْ قد آمن من قبل، فلا تحزن يانوح عليهم ولا يضيق صدرك بهم ذرعًا بسبب أعمالهم السيئة، واعلم أن حسابهم وجزاءهم على الله.

[٣٧] ثم أمر جل وعلا نبيه نوحًا أن يصنع سفينةً تحت بصره وبمرأى منه كي يلهمه كيفية صناعتها، ثم أمره سبحانه أن لا يسأل ولا يطلب منه إنجاء الظالمين، وهذا إعلام لنوح أن لا يشفع لأحد منهم مثل ابنه؛ لأن هؤلاء قد حُكِم عليهم بالغرق بالطوفان.

الجُزُءُ التَّافِي عَشَرَ الْمُؤْدِ اللْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤِد الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ الْمُؤْدِ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن فَوْهِهِ عَسَجِرُواْمِنَّهُ قَالَ إِنْ تَشَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَشَخَرُ مِنكُمْ كَمَاتَسَخَرُونَ 🔞 فَسَوْفَ تَعَاَّمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِنكُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَّ وَمَآءَ امَّنَ مَعَهُ تِإِلَّا قَالِيلٌ ١٠٠ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِنْ مِهِ ٱللَّهِ مَجْرِلِهَا وَمُرْسَلِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ فُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيَّ أَرْكِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ١٠٠ قَالَ سَكَاوِيّ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْمُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقَّلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَالِلْقُوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْخَكِمِينَ ١ 

[٣٨] يخبر جل وعلا عن امتثال نوح لأمره بصناعة السفينة، وابتدائه في ذلك، ولمّا مرَّ عليه قومه ورأوه وهو يصنعها أخذوا يسخرون منه ويستهزؤون به ويقولون: كان يدَّعي النبوة فصار نجارًا، كيف يصنع سفينة في البر؟ وكيف يصنع سفينة ولم يُعْرف بالنجارة! فكان رد نوح على هذا الاستهزاء: فكما تسخرون منًا اليوم يا قوم، فإنا سنسخر منكم حين يأتيكم العذاب ويعلوكم ماء الطوفان.

[٣٩] ثم قال لهم نوح: وسوف تعلمون ياقوم في المستقبل من يأتيه عذاب يخزيه في الدنيا - وهو الغرق -، ثم بعد ذلك يحل به وينزل عليه عذاب مقيم دائم لا ينقطع، - وهو نار جهنم في الآخرة -.

[٤٤] ولقد سئم قوم نوح من استمرار نوح في دعوتهم وإلحاحه عليهم، كما وصف جل وعلا حاله معهم في سورة كاملة هي سورة نوح؛ فقال تعالى: ﴿قَالَرَبِ إِنِي دَعُوتُ قَرِّى لِيَلَا وَنَهَارًا أَنَّ فَلَمْ يَزِدُهُمُ فَيَ اَذَانِهُمْ وَاللَّهُ فَرَارًا اللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمْ جَعَلُوا أَصْدِعِهُمُ فَقَ اَذَانِهُم وَاللَّهُ فَرَارًا اللَّهُ فَمَ إِنِي حَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

فَأَكْثَرُتْ جِدَالَنَا فَأَلِنَا بِمَاتَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ [هود:٣٢].

ولكن نوح عليه السلام استمر في صنع السفينة التي أمَرَهُ الله بصنعها حتى إذا وقع أمْرُ الله، وحان إهلاك المشركين من قومه، وبدأ نبع الماء بقوة من التنور الذي يخبز فيه للدلالة على مجيء العذاب، وهو الطوفان الذي عمّهم واستأصلهم عن بكرة أبيهم؛ إلا الثلّة القليلة التي آمنت معه، وأمَرَ جل وعلا نوحًا أن يحمل في السفينة التي صنعها من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرًا وأنثى، ويحمل فيها جميع أهل بيته إلا من لم يؤمن بدعوته؛ كابنه وزوجته، ويحمل فيها أيضًا كل من آمن معه من قومه، ومعلوم أنه لم يؤمن معه إلا القليل؛ مع أنه بذل جهده في دعوتهم، طول المدة والمقام فيهم. القليل؛ مع أنه بذل جهده في دعوتهم، طول المدة والمقام فيهم. فهي باسم الله تبدأ سيرها فوق الطوفان الذي يغرق الأرض، وهي باسم الله ترسو وتقف على الجبل الجودي بعد غرق وهلاك الظالمين، باسم الله ترسو وتقف على الجبل الجودي بعد غرق وهلاك الظالمين،

لمن رجع وأناب، ومن رحمته بنا أن نجانا من القوم الظالمين. [٤٧] ثم وصف جل وعلا جريان السفينة لمَّا جاء الطوفان، وأنها تمخر الماء والأمواج من حولها عالية جدًّا كعلو الجبال!!، وَلَمَحَ نوح عليه السلام ابنه في مكان معزول فناداه بعاطفة الأبوة: يابني أسلم لله، واركب معنا لتنجو وتسلم مع المؤمنين، ولا تكن مع الكافرين فتغرق وتهلك معهم، وأنسته عاطفة الأبوة قول الله له: ﴿ وَلَا تَكُن مَا الْمَوْمَنِينَ فِي اللَّهِ مِن ظَلَمُوا أَ إِنَّهُم مُّ مُ أَوْن ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

[٤٣] فرد الابن العاق فقال: إني سأصعد وأحتمي بجبل عال من الماء فلا يدركني الغرق، فأجابه نوح عليه السلام: إنه لن ينجو أحد من عذاب الله، ولا ينفع في ذلك جبل ولا غيره، لا تنفع إلا رحمة الله، وهي لمن آمن وأسلم، ثم انقطع الحوار بين نوح وابنه بموجة عالية بعدها غرق الولد العاق، وهلك مع الهالكين.

[33] ثم أمر جل وعلا الأرض أن تشرب ما عليها من الماء، وأمر السماء أن تقطع ما ينزل منها من الماء، فامتثلتا، فنضب الماء ونقص حتى جفت الأرض، وقُضي أمر الله بهلاك الظالمين وغرقهم، ونجاة المؤمنين وفرحهم، ثم توقفت السفينة ورست على الجودي - وهو جبل معروف في الموصل -، وقيل: بعدًا وهلاكًا وطردًا من رحمة الله للقوم المتجاوزين حدودهم، الذين لم يؤمنوا بما جاءت به الرسل.

[23] ثم دعا نوح عليه السلام ربَّه جل وعلا قائلًا: ياربِّ إن ابني من جملة أهلي، وقد وعدتني أن تنجي أهلي، ولن تُخلف ما وعدتني به، فوعدك الحق -وقد ظن نوح أن الوعد بالنجاة لعموم أهله من آمن ومن لم يؤمن-، وأنت يارب أحكم الحاكمين وأعلمهم وأعدلهم، وقد فوضت أمري إليك.

[٤٦] فقال جل وعلا مجيبًا لنوح: اعلم يانوح أن ابنك هذا ليس من أهلك الذين وَعَدْتُكَ بنجاتهم؛ لأنه عمل غير صالح؛ بل إنه ممن سبق عليه القول بسبب كفره؛ ولذا فإن الوعد لا يشمله.

قال الدكتور جمال فاضل السامرائي: إن ابنك هذا كله عمل غير صالح، وإنه كتلة فساد.

وقال بعض المفسرين: إنه ليس من أهلك الناجين؛ لأنه غارق في الكفر، وإن دعاءك لنجاته عمل غير صالح.

لذا نهى سبحانه نوحًا أن يطلب منه أمرًا لا علم له به، وقال له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين فتسألني ما ليس لك به علم؛ لأنه نسي قول الله: ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ [مود: ٤٠]، أي: من أهله. ويؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز الدعاء بالجنة للكافر الذي لا يؤمن بالله ورسوله عَلَيْهُ، ولكن يجوز أن تدعو الله أن يهديه، والواجب أن تبذل الجهود في دعوته للإسلام.

[٤٧] فقال نوح عليه السلام مبادرًا ومعتذرًا ونادمًا: رب أعوذ وألتجئ وأحتمي بك يا إلهي أن أسألك بعد الآن ما ليس لي علم بصحته وجوازه، وإن لم تتداركني بمغفرة منك ورحمة لأكونن من الخاسرين في أعمالهم الذين لا ربح لهم ولا فلاح.

[28] ثم نادئ جل وعلا على نوح وقال له -بعد أن جف الماء-: انزل إلى الأرض بأمن منّا وتحيات وخيرات، ونعم ثابتة، عليك وعلى من معك من المؤمنين وغيرهم من الأزواج التي حُملت في السفينة، واعلم يانوح أن هناك أممًا من ذريتك الذين نجوا معك في السفينة ستُمتَّع في الحياة الدنيا بالعيش والرزق فيها، ثم يكون مصيرهم العذاب الأليم الشديد الموجع في الآخرة بسبب كفرهم بأنبياء الله ورسله.

وكل الذين كانوا مع نوح في السفينة ماتوا ولم يتناسلوا، وكل الأمم التي تناسلت بعده هي من ذرية نوح عليه السلام، هكذا قال العلماء، ويؤيد قولهم قول الله: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُۥ هُرُ ٱلْبَاقِينَ﴾

[29] ثم خاطب جل وعلا رسوله محمدًا ﷺ، وأخبره أن هذه القصة من أخبار الغيب السابقة التي ما كنت تعرفها أنت ولا قومك على هذا التفصيل، – ومجيئها بهذا التفصيل دليل على نبوتك ورسالتك، وأنك يوحى إليك من الله –، فاصبر على ما تلاقيه من قومك من التكذيب والإعراض، فإن لك في صبر نوح عليه السلام على قومه قدوة وأسوة، واعلم يانبي الله أن الفوز والعاقبة المحمودة الطيبة في الدارين للمتقين الذين يخافون الله ويخشونه، ولا يشركون به شيئًا.

[00] يخبر جل وعلا أنه أرسل إلى قوم عاد الذين سكنوا الأحقاف شرق الجزيرة العربية أخاهم في النسب هوًا دعليه السلام، يدعوهم إلى التوحيد، وعبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، وأخبرهم أنهم بعبادة غير الله مفترون كاذبون؛ لأن العبادة حق خالص لله.

[١٥] قال هود عليه السلام لقومه: يا قوم لا أطلب منكم على هذه الدعوة مالًا، إنما أجري وثوابي علىٰ ربي الذي خلقني وأرسلني

الجُزْءُ التَّافِي عَشَر سُورَةُ هُودِ قَالَ يَننُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۖ إِنَّهُ وَعَمَلُ غَيْرُصَالِحٍ فَلَاتَسْعَلْن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۗ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهايرِ بَ ® قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمُنيَ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِمِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَرِمِيِّمَّن مَّعَكَّ وَأُمَّرُ سَنُمَتَّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ يَلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا ٓ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًّا فَأَصْبِرًّ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِلَىٰعَادٍ أَخَاهُمْ هُودَأَ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱلنَّهَ مَالَكُ مِثَنَّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَنْقُومِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْنَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ @ وَيَكَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاء عَلَيْكُ مِيدَدُرَارًا وَيَسْزِدْ كُوْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا نَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْينَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِيءَ الْهَيِّنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَخُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ 777

إليكم، أفلا تعقلون؟! أفلا تميِّزون، فلو كان مطلبي مالًا وأجرًا منكم لكان من الممكن أن تتهموني.

[07] ثم نصحهم هود عليه السلام قائلًا: يا قوم آمنوا بربكم، واطلبوا منه أن يغفر لكم ذنوبكم وإسرافكم علىٰ أنفسكم بالشرك والمعاصي، ثم توبوا إلىٰ ربكم وعودوا إليه بالتوحيد الذي هو أصل كلِّ خير، فإنكم إن فعلتم ذلك؛ أنزل الله عليكم المطر الصيب النافع فتخضر به أرضكم وينبت به زرعكم، ويستقيم حالكم، ويزيدكم الله قوة إلىٰ قوتكم وعزَّا إلىٰ عزِّكم، وأحذركم ياقوم أن تعرضوا عمّا دعوتكم إليه من التوحيد والإيمان؛ فتصبحوا بذلك مجرمين.

[٥٣] فقال له قومه عنادًا واستكبارًا: ياهود ما جئتنا ببينة وحجة واضحة ودليل قاطع على قولك حتى نؤمن لك، ولهذا لن نترك عبادة آلهتنا اتباعًا لقولك: إنها لا تستحق العبادة، وما نحن لك بمصدقين، ولا برسالتك مقتنعين.

وقوله: ﴿مَاجِئَتَنَابِكِيْنَةِ ﴾، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إنهم كَذَبُوا بقولهم هذا؛ لأن هودًا جاءهم بعدد من الآيات والبينات؛ بل كذبهم الله بقوله: ﴿ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِاَيَاكِ رَبِّهِمٌ ﴾، أي: إن عادًا جحدوا الآيات والبراهين والبينات التي جاء بها نبيهم هود، وهذا تكذيب من الله لهم بإنكارهم الآيات؛ والآيات تشمل المعجزات.

النَّفُولُ إِلَّا اعْتَرَيْكَ بَعْضُ عَالَهُ تِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ اللَّهَ وَاللَّهُ عَضُ عَالَهُ عَنَا اِللَّهِ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ اللَّهَ وَاللَّهُ عَضُ عَاللَّهُ رَفُونَ هَمِن دُونِ وَيَعْ عَلَيْدُونِ عَلَيْهُ وَلَيْ تَوْكَ لَتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ عَمَا اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ عَمَا اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ عَمَا اللَّهِ رَبِّي وَرَبِكُمْ عَمَا اللَّهِ رَبِي وَرَبِكُمْ مَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَنَجَيْنَ هُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَيَلْكَ عَالَّهُ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مُوعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَالتَّبَعُواْ أَمَّرُكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدِ ﴿ وَأَتَبَعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعُنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا

بُعْدَالِقَادِقَوْمِهُودِ۞ \* وَإِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحَأَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنّ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَأَنشَاً كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ

وَٱسْتَعْمَرَكُرِ فِيهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُرَّتُونُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَلَّا أَأَتَنْهَلَنَا أَن نَعَبُدَ

مَايَعُبُدُءَ ابَآؤُنَا وَإِنْنَا لَغِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۞

[30-08] ثم قالوا على سبيل العناد والاستكبار: ما نقول إلا أن بعض آلهتنا قد أصابتك بخبال وجنون بسبب نهيك عن عبادتنا إياها، فأصبحت تهذي وتقول كلامًا غريبًا، فأجابهم عليه السلام قائلًا: إني أشهد الله، وأشهدكم أنتم وأوثانكم أني بريء من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، فأجْمِعُوا أمركم أنتم وآلهتكم المزعومة واطلبوا لي الضرر، وامكروا بي -إن استطعتم ذلك-، ولا تمهلوني، أي: أهلكوني إن استطعتم.

[01] ثم قال لهم هود عليه السلام: إني اعتمدت على الله ربي وربكم وفوضت أمري إليه، وهو كافيني وحافظني وعاصمني من كيدكم، ثم اعلموا أنه ما من شيء يتحرك ويسكن إلا بإذن الله، وكل شيء تحت ملك الله وتصرفه وقهره سبحانه، فهو سبحانه على عدل وقسط وحكمة بالغة.

[٥٧] ثم ختم هود الحديث مع قومه فقال لهم مهددًا: فإن تتولوا وتعرضوا وتصروا على الكفر والعناد؛ فقد أَدَّيْتُ ما عليَّ من البلاغ والدعوة إلىٰ التوحيد والنهي عن الشرك، وبيَّنت لكم غاية البيان،

وحيث لم تؤمنوا؛ فإن الله قادر أن يهلككم، ويستخلف في الأرض قومًا غيركم يعبدونه لا يشركون به شيئًا، ويكون ضرركم عائدًا على أنفسكم لا على غيركم، إن ربي على كل شيء حفيظ رقيب مهيمن، سيجازي كلًا بعمله إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ.

[٥٨] ولكن قوم هود أصروا على كفرهم وعنادهم فكانت النتيجة ما ذكره المولى عز وجل، حيث قال سبحانه: وحين جاء عذابنا حالذي لا يرد عن القوم المشركين-؛ نجينا هودًا عليه السلام ومن آمن معه بلطف ورحمة منّا -لأنه لا نجاة لأحد إلا برحمة الله-، فنجاهم الله من الريح الصرصر العاتية التي دمرت كل شيء فأصبحوا لا يُرئ إلا مساكنهم، ونجيناهم في الآخرة أيضًا من عذاب غليظ شديد.

[٥٩] وفي نهاية قصة قوم هود مع نبيهم هود عليه السلام قال جل في علاه: وتلك هي قصة عاد -وهم قوم هود- مع نبيهم؛ فقد كفروا بآيات الله، وأصروا على الكفر، وكذّبوا نبيهم هودًا عليه السلام، واتبعوا أهواءهم وقادة الكفر والضلال فيهم، وأطاعوا كلّ مستكبر على الله لا يتبع الحق ولا ينقاد إليه.

[70] ولذلك كانت النتيجة ما أخبره عز وجل أن هؤلاء المشركين من قوم هود أُتبعوا لعنة وطردًا من رحمة الله، وذِكْرًا سيِّئًا في الدنيا، وفي يوم القيامة لا تنفك عنهم هذه اللعنة، وذلك لأنهم جحدوا بآيات ربهم، وجحدوا توحيده وإفراده بالعبادة، ألا فبعدًا لهم عن كل خير، وهلاكًا بيِّنًا لهم، فليتعظ بهم من بعدهم.

[11] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل إلىٰ قوم ثمود -الذين يسكنون الحِجْر بين المدينة والشام- أخاهم في النسب: صالحًا عليه السلام، يدعوهم إلىٰ التوحيد، وعبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه؛ فإنه سبحانه لا إله غيره، ولا ربَّ سواه، ثم ذكّرهم صالح بأنه سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض بخلق أبيكم آدم، ثم استخلفكم في الأرض من بعد قوم عاد وجعلكم من عُمَّارِها، فاطلبوا المغفرة من ربكم بأن يغفر لكم ذنوبكم وإسرافكم علىٰ أنفسكم بالشرك والمعاصي، ثم توبوا إلىٰ ربكم وعودوا إليه بالتوحيد الذي هو أصل كلِّ خير، فإن الله سبحانه وتعالىٰ قريب ممن دعاه، مجيب لمن طلب منه ورجاه.

[7٢] فكان ردهم على دعوة التوحيد أن قالوا: ياصالح قد كنّا نؤمل فيك العقل والنفع، ونرجو أن تكون فينا سيِّدًا مُطاعًا قبل أن تقول هذا القول الذي نستنكره منك، ثم قالوا مُنكِرين: أتنهانا ياصالح عن عبادة ما كان يعبد آباؤنا من قبل؟! فنحن في شكّ وتردد واضطراب من دعوتك إيانا عبادة الله وحده، وَتَرْكَ ما كان يعبد آباؤنا من قبل.

[17] فقال لهم صالح عليه السلام: أخبروني ياقوم إذا كنت على بينة من الإيمان بربي ومعي حجة ظاهرة وبرهان قاطع يزيل ما لديكم من شكِّ واضطراب، ثم مع ما آتاني الله ومنَّ به عليَّ من رسالة ونبوة، أفأترك كلَّ ذلك وأتَّبِعُكم؟! وإن فعلت ذلك فحينها من ينصرني من الله ويدفع عني عقابه وغضبه؟! فما تزيدونني بتثبيطكم إياى إلا خسارة وتعرُّضًا لعقوبة الله جل وعلا.

[18] ثم جاءهم صالح عليه السلام بآية وبمعجزة ظاهرة تدلَّ على نبوته هم اقترحوها، وهي تلك الناقة التي خرجت من جوف الصخرة، لها شرب يوم ولهم شرب يوم، وأمرهم أن يتركوها تأكل من أرض الله، وألا يقربوها بأي نوع من أنواع الإساءة من عَقْرٍ ونحوه، فإنهم إن فعلوا ذلك أخذهم الله بعذاب قريب.

[10] ثم أخبر سبحانه أن قوم ثمود كذبوا نبيهم صالحًا عليه السلام وخالفوا أمره، واستهانوا به وعاندوه، وعقروا الناقة، فقال لهم صالح: استمتعوا بما بقي لكم في حياتكم خلال ثلاثة أيام، ثم يأتيكم العذاب ويحل بكم، وهذا وعُدٌ حق لا بد من وقوعه وتحققه.

[17] فلما انتهت الثلاثة أيام وجاء أمر الله بنزول العذاب على قوم ثمود وهلاكهم، نجّى الله صالحًا والذين ءامنوا معه بلطف ورحمة منه سبحانه، وكذلك نجاهم الله من خزي يوم القيامة وفضيحته، واعلم يانبي الله أن ربك هو القوي القادر على كل شيء، العزيز الذي قهر وغلب كل شيء.

[17] ثم أخبر جل في علاه أن هلاك قوم ثمود كان بالصيحة الشديدة التي أخذتهم بسبب ظلمهم وكفرهم وعنادهم؛ فَقُطِّعت قلوبهم؛ فأصبحوا في ديارهم خامدين لا حراك لهم.

[7۸] ولشدة العذاب الذي نزل بقوم ثمود وسرعته أخبر سبحانه وتعالىٰ كأن هؤلاء القوم لما أخذهم العذاب لم يعيشوا في تلك الديار ولم يعمروها، ولم يهنأوا ويستمتعوا فيها، وإنما أصابهم ما أصابهم بسبب جحودهم وكفرهم بالله وآياته، ألا بعدًا لهم وشقاءً وطردًا من رحمة الله.

[79] ثم ساق جل في علاه جانبًا من قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه؛ فأخبر سبحانه أن الملائكة جاءت لإبراهيم تبشره هو وزوجته بإسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب، وقد أتوه عليه السلام على صورة بشر، فسلموا عليه، فرد عليهم التحية، ثم ذهب بسرعة وأحضر عجلًا سمينًا حنيذًا إكرامًا لهم.

الجُزْءُ التَّانِي عَشَرَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُؤْمُ المُؤْمِدُ المُؤمِدُ المُودِ المُؤمِدُ المُودِ المُؤمِدُ المُؤمِدُ المُودِ المُؤمِدُ المُؤمِدُ المُؤمِدُ الم قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَّبِّ وَءَاتَ لني مِنْهُ رَحْمَةَ فَمَن يَصُرُفِ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَا تَرِيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِيرِ ﴿ وَيَكَقَوْمِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَ قَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّالِّمِ ذَٰلِكَ وَعُدُّعَيْرُمَكَ ذُوبِ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ أَمُّرُنَا نَجَّيْتَ نَاصَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّ اوَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ ذِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِينرهِمْ جَاشِمِينَ ١ كَأَن لِّمْ يَغْـنَوْ أِفِيهَآ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدَالِثَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَّأَقَالَ سَلَمُّ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْل حَنِيذٍ ﴿ فَلَمَّارَءَ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِرلُوطِ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَايِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 🔞 CONTRACTOR OF THE SECOND OF TH

[٧٠] ولما رأئ إبراهيم عليه السلام أن ضيوفه لم يقدموا أيديهم للمائدة أخذته منهم رهبة وروعة؛ فطمأنوه وأخبروه أنهم رسل من رب العالمين، وأنهم أُرسلوا إلى قوم لوط عليه السلام.

[٧١] ولمّا أخبر الملائكة إبراهيم عليه السلام بمهمتهم التي جاءوا من أجلها سمعت زوجته التي كانت واقفة ما قالوا؛ فضحكت استبشارًا بإهلاك قوم لوط، ثم بشّروها بأنها ستلد ولدًا اسمه إسحاق ومن نسل إسحق يعقوب، فما كان منها إلا أن صكت وجهها، أي: لطمته فزعة من هذا الخبر العجيب، وقالت على سبيل الاستغراب: إنني عجوز عقيم، أي: لا ألد، كما ذكر ذلك سبحانه في قوله: ﴿ فَأَقَبَلَتِ ٱمۡرَأَتُهُ وَفَصَرَةٍ فَصَرَةً وَضَكَمَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٩].

الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الْمُرْدُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا قَالَتْ يَنْوَيْلَنَى عَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ١٠٠ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۖ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ فَالْمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيهَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ 👀 إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيكُ أُوَّاهُ ثُمُّنيبٌ ۞ يَيَابُرَهِيهُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَأَ إِلْنَهُو قَدْجَاءَ أَمْرُ رَبِّكِّ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُرْعَصِيبٌ ﴿ وَجَاءَهُ وَقَوْمُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَّلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَقَوْمِ هَلَوُّلَاءٍ بَنَاقِ هُنَّ أَطْهَرُلَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي صَيْفِيٌّ أَلْيُسَ مِنكُرْ رَجُلُ رَسِيدٌ ١ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِيَ إِلَىٰ رُكِّنِ شَدِيدِ ﴿ قَالُواْ يَنُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوۤ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقَطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُ إِلَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ مُوالصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ٨

[٧٢] ولمّا سمعت زوجة إبراهيم عليه السلام ما قاله الملائكة لها لطمت وجهها، واستعجبت أن تحمل وتلد؛ لأنها تعدت سن اليأس، وأن زوجها رجل طاعن في السن، وقالت: إن هذا لأمر عجيب.

[۷۳] فأزال الملائكة عجبها وقالوا لها: أتعجبين من قدرة الله ولطفه ورحمته على الخُلَّص من عباده، رحمة الله وبركاته وسعادته عليكم يا أهل بيت إبراهيم، إنه جل وعلا محمود بإفضاله وإنعامه، وإنه ذو مجدٍ وثناء وكرم.

[٧٤] فلما ذهب عن إبراهيم عليه السلام الروع واطمأن من أنهم رسل الله وسمع بشارة الملائكة له بإسحاق ويعقوب، تذكر عليه السلام صديقة وابن أخيه لوطًا عليه السلام، فأخبرهم أن لوطًا ما زال معهم عندما أرادوا إهلاك قومه؛ فطمأنوه أنه لن يهلك معهم. وبعد أن أطمأن على ابن أخيه لوط عليه السلام أخذ يحاور

الملائكة في قوم لوط لعلهم يعطونهم فرصة ليتوبوا؛ فأخبروه أن الأمر محسوم، فَأَمْرٌ وَاحِدٌ أَحْزَنَ إبراهيم عليه السلام وأفرح امرأته. [٥٧] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام كثير التأوه والألم، منيب إلى الله، ملتجئ إليه.

[٧٦] ثم قالت رسل الله من الملائكة لطفًا بنبيه إبراهيم: يا إبراهيم اترك مجادلتنا في إمهال عذاب الله وعقوبته على قوم لوط؛ فإنه قد جاء أمر الله، وحلَّ بهم وقت العذاب، وأن الأمر محسوم ولا مرد له، وأن أمر الله نافذ غير مردود عنهم ولا مدفوع.

[۷۷] ولمّا جاءت رسل الله من الملائكة للوط عليه السلام في صورة أضياف تضايق لذلك، واغتم وحزن حزنًا شديدًا، وقال هذا يوم شديد؛ وذلك لأنهم شباب بأحسن صورة؛ فخاف على أضيافه من قومه الذين يأتون الذكران من العالمين.

[٧٨] فما لبث أن علم قومه بأمر أضيافه فجاؤوا مسرعين مهرولين، طالبين الفاحشة من أضيافه - وهم قبل ذلك قد اعتادوا على هذه الفاحشة -، فقام لوط عليه السلام ناهيًا ومدافعًا فقال: هؤلاء بناتي -أي: النساء - فتزوجوهن فهن أطهر وأحلُّ وأنزه لكم، فاتقوا الله وخافوا عقابه، ولا تذلوني وتهينوني في ضيفي، ألا يوجد منكم رجل واحد رشيد ينهاكم ويزجركم ويمنعكم من الفعل القبيح؟ رجل واحد رشيد ينهاكم ويزجركم ويمنعكم من الفعل القبيح؟ [٧٩] فأجابوه بخسَّة ودناءة قائلين: لقد علمت يالوط أنّا ليس لنا رغبة ولا حاجة بالنساء، وعلمت أنّا لا نريد إلا الرجال. وقولهم: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِ ﴾، يوضح أن الناس إذا استمروا على المحرم استمرؤوه وصار حقًا عندهم.

[٨٠] فعندها قال لوط عليه السلام: لو أن لي قبيلة تمنعني أو أنصارًا يقفون معي؛ لَمَنعْتُكُم بالقوة ونكَّلت بكم، ولِمَا يعلم عليه السلام من فسوقهم نسي أن يأوي إلى الركن الشديد، وهو أقوى الأركان الذي لا يغلبه أحد، وهو الله جل في علاه.

[٨] ولمّا رأى الملائكة ما حلّ بنبي الله من همّ وضيق، جاء فرج الله للوط عليه السلام، ونطقت الملائكة، وأخبروه أنهم رسل الله، وأنهم جاؤوا لإهلاك هؤلاء المجرمين، وطمأنوه بأن هؤلاء المجرمين لن يستطيعوا فعل شيء يسوؤه، وأمروه بالخروج هو وأهله الذين آمنوا معه من هذه القرية الظالم أهلها، وأن يكون خروجهم في الليل، وأمروه ألا يلتفت أحد ممن سيخرج معه لكي لا يشاهد ما يروعهم ويحزنهم، واستثنوا زوجته من أهله لأنها كانت من القوم الكافرين، وأنه سيصيبها ما أصابهم من العذاب، وأن موعد إهلاكهم هو الصبح، وهو موعد قريب.

| <br>🎢 |
|-------|
|       |
|       |
|       |

[۸۲] فلمّا جاء أمر الله بنزول العذاب فيهم وحلوله بهم؛ قلب الله ديارهم عليهم فجعل عالي القرية أسفلها بعد أن أمطرهم الله بحجارة من النار شديدة الحرارة متتابعة تُهْلك من أصابته.

[٨٣] وأخبر سبحانه أن هذه الحجارة: معلّمة وموسومة عليها علامة العذاب والغضب، وقيل: عليها اسم من ستهلكه، وهي ليست من المتجاوزين حدودهم ببعيد، فليست بعيدة عمّن يعمل عمل قوم لوط، وليست بعيدة عن كفار قريش.

[18] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل إلىٰ قبيلة مدين -وهو قوم يسكنون مدين في أدنى فلسطين- أخاهم في النسب: شعيبًا عليه السلام، فدعاهم إلىٰ التوحيد، وعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ثم بدأ ينهاهم عن خُلُق سييء كانوا قد اعتادوا عليه في التعامل في ما بينهم، وهو أنهم ينقصون المكيال والميزان؛ فنهاهم عن ذلك، وأمرهم أن يوفوا المكيال والميزان، وقال لهم: إني أراكم بخير ونعمة وسعة في أرزاقكم ووفرة في أولادكم، وإني ياقوم أخاف عليكم -إن بقيتم علىٰ الشرك وعلىٰ تطفيف المكيال والميزان- عذابًا يحيط بكم فيهلككم جميعًا، ولا ينجو منه أحد.

[٨٥] ثم كرر شعيب عليه السلام على قومه الأمر بإتمام المكيال والميزان بالعدل، ونهاهم عن نقص الناس حقوقهم وأموالهم، ثم نهاهم عن السعي في الأرض بالفساد.

[٨٦] ثم قال شعيب عليه السلام: واعلموا ياقوم إن ما تبقى لكم بعد أن توفوا المكيال والميزان من الحلال خير لكم وأكثر بركة من التطفيف والبخس؛ إن كنتم تؤمنون بالله وتصدقون بما أرسلت به إليكم، واعلموا أني لست عليكم برقيب ولا بحسيب.

[۸۷] فأجابه قومة بتهكم وسخرية قائلين: ياشعيب أمحافظتك ومداومتك على صلاتك وعبادتك لربك جعلتك تنهانا أن نستمر في عبادة ما كان يعبد آباؤنا من قبل؟! وجعلتك تنهانا أن نتصرف في كسب أموالنا بالطريق التي تعودنا عليها؟! إنك ياشعيب لأنت الحليم الرشيد، ويقصدون عكس ذلك، أي: إنك لأنت السفيه الغويّ، وهذا من شدَّة كفرهم وعنادهم واستهزائهم بشعيب عليه السلام.

[٨٨] فأجابهم شعيب عليه السلام قائلًا: ياقوم أخبروني إن كنت على بينة ودليل قاطع وبرهان ساطع على صحة ما جئت به

الجُنْزُءُ التَّافِي عَشَر السُورَةُ هُودٍ فَلَمَّاجَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاعَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيل مَّنضُودٍ ١٠٥ مُّسَوَّمَةً عِنكَريِّكَ ۗ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ۞ « وَإِلَىٰ مَذَيَّنَ أَخَاهُمْ شُعَيِّبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعَّبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُم مِينَ إِلَا عَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتِ ۚ إِنَّ أَرَاكُم بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِرُمُّحِيطٍ ﴿ وَيَكْفَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِين ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَاۤ أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِيظِ ٨٠ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَكُوُّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ أَرَّءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وُمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَنكُمْ عَنْهُ إِن أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَاٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ THE STATE OF THE S

ودعوتكم إليه، مع ما رزقني الله به من الرزق الحسن من النبوة والحكمة ووفرة المال؛ أخبروني: هل أترك كل ذلك وأجاريكم وأتابعكم على باطلكم، ثم إني ياقوم لا مصلحة شخصية لي في نهيكم عن هذه الأفعال بحيث أقوم أنا بارتكابها؛ بل أنا أول المنتهين عن ما نهيتكم عنه، وما أريد من هذا كله إلا أن أصلح من شأنكم قدر ما أستطيع وقدر طاقتي، وما يحصل لي من التوفيق للهداية والرشد والصواب والخير، والبعد عن الغواية والخطأ والضلال والشر؛ إلا بالله تعالى وحده، ومنحي إياه، لا حول لي ولا قوة إلا بالله، عليه اعتمدت في أموري كلها، وفوضت أمري إليه، وإليه أرجع وأتوب.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

الجُزْءُ الثَّانِيَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَيَعَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدِ ۞ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ تُثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهَ إِلَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَكَشُّعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَكَ فِي نَاضَعِيفًا وَلُوٓ لَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَا أَنتَ عَلَيْ نَابِعَ زِيزِ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهُ طِيّ أَعَزُّ عَلَيْكُ مِيّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبُّ وَٱرْبَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَلرِهِمْ جَنْمِينَ ١ كَأَن لَمْ يَغْـنَوْ أِفِيهَا ۗ أَلَا بُعُدًا لِمَدْيَنَ كَمَابَعِدَتْ تَمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا وَسُلْطَانِ شِّيينِ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُوهِ فَأَتَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ®

[٨٩] ثم قال لهم شعيب: ويا قوم لا يحملنكم حب مخالفتي ومشاقتي ومعاندي على الإصرار على ما أنتم عليه من الشرك والمعاصي، فيصيبكم بسبب ذلك من العذاب والهلاك ما أصاب الأمم المعاندة من قبلكم؛ كقوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما عذاب قوم لوط منكم ببعيد في الزمان ولا في المكان، فاعتبروا بذلك. [٩٠] ثم قال لهم أيضًا: ويا قوم اطلبوا من الله أن يغفر لكم ذنوبكم، ثم توبوا وارجعوا وأنيبوا إليه واعملوا بطاعته، واحذروا معصيته، إن ربي رحيم بعباده وسعت رحمته كل شيء، ودود لمن تاب وأناب، فيقبل منه ويعفو عنه ويحبه.

[91] فقال له قومه: ياشعيب ما نفهم كثيرًا مما تحدثنا به لأنك تَحْمِلْنَا علىٰ أمور ليست مألوفة عندنا كالحساب والعذاب والبعث والنشور؛ مع أنهم قد فقهوا كل قول قاله لهم شعيب من النصائح والمواعظ، ولهذا سُمي شعيب بخطيب الأنبياء، ولمَّا أفحمهم بالحجج والبراهين ولم يجدوا جوابًا يقولونه؛ قالوا له: ياشعيب ما

نفقه قولك وأنت مستضعف عندنا ولست من أهل الجاه والمال، ولولا مراعاة عشيرتك لقتلناك رجمًا بالحجارة، وما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا ممتنع.

[۹۲] فأجابهم شعيب على وجه الاستغراب من منطقهم الفاسد قائلًا: ياقوم أجماعتي وقبيلتي وعشيرتي أعزّ وأكرم عليكم من الله؟ فراعيتم ذلك، ولم تراعوا حق الله؟! ونبذتم أمر الله كله بالتوحيد وفعل الطاعات ورميتموه وراء ظهوركم غير مبالين به ولا آبهين؟!

ثم قال لهم مُحذِّرًا: اعلموا أن الله محيط بجميع أعمالكم، مطَّلع عليها، لا تخفيٰ عليه خافية، وسوف يجازيكم عليها أتم الجزاء وأوفاه.

[٩٣] ولمّا لم يستجيبوا وأصروا على كفرهم وعنادهم قال مهدّدًا لهم ومتوعّدًا إياهم: ياقوم اعملوا قدر استطاعتكم على الإضرار بي، فإني عامل ومستمر على دعوة التوحيد وعلى عبادتي؛ فسوف تعلمون من منّا على الصواب والحق، وستعلمون من منّا سينجو، ومن منّا سيأتيه عذاب يخزيه ويذلّه ويفضحه، وتعلمون حينها مَن الصادق ومَن الكاذب، وانتظروا ياقوم ما سيحل بكم، إني معكم من المنتظرين.

[42] ولمّا جاء أمر الله بهلاك قوم شعيب ونزول العذاب بهم، نجَّىٰ الله شعيبًا والذين ءامنوا معه برحمة وفضل ولطف منَّا، أمَّا الذين تجاوزا حدَّهم فأشركوا، ولم يؤمنوا، وتجاوزوا حدَّهم فأنقصوا المكيال والميزان، فأخذتهم الصيحة من السماء فخلعت قلوبهم، وأخذت أرواحهم، فبركوا علىٰ ركبهم جاثمين، وسقطوا - لاحراك لهم - ميَّتين.

[90] يخبر جل وعلا عن حال مدين قوم شعيب بعد هلاكهم؟ كأنهم لم يقيموا في هذه البلاد ولم يعمروها، ولم يتمتّعوا فيها، ألا بعدًا لهم، وطردًا لهم من رحمة الله، كما أُبعدت وطُردت ثمود، والجامع بين هاتين الأمّتيْن: الاشتراك في الكفر وتكذيب الرسل، ثم الاشتراك في النهاية، وهي العذاب، والطرد والإبعاد من رحمة الله. [91] ثم يخبر جل وعلا أنه أرسل نبيه موسى عليه السلام بالآيات والمعجزات، والحجج الظاهرة البيّنة التي تدل على صدق رسالته، وهي: الآيات التسع.

[٩٧] ثم بين سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وأشراف قومه -إذْ غيرهم من قومهم تبع لهم-، فكفر فرعون بموسى عليه السلام، وتابعه قومه على ذلك، ولم يؤمنوا بموسى ولا برسالته؛ بل اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد؛ بل هو ضلال وغواية، وعناد وانحراف.

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |

[٩٨] ثم أخبر جل وعلا أن فرعون يتقدم قومه يوم القيامة إلى النار فيوردهم إياها، فيتبعونه كما تبعوه في الدنيا، فبئس هذا النصيب المقدر الذي قدِموا عليه.

[99] ثم أخبر أنهم في هذه الدنيا ملعونون معذّبون بالغرق، وفي البرزخ: تعرض أرواحهم على النار صباحًا و مساءً، وفي الآخرة ملعونون ومطرودون من رحمة الله، ومعذّبون في نار جهنم؛ يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون، فبئس ما اجتمع لهم وما أعطوا من العذاب واللعنة في الدنيا والآخرة.

[١٠٠] واعلم يأنبي الله أن ذلك الذي تقدم من خبر الأنبياء مع أقوامهم أخبرناك به تثبيتًا وتسليةً لك، ودليلًا على نبوتك ورسالتك، وتذكرة وعبرة للمعتبرين، وتلك الأقوام التي هلكت بعضها لها آثار لم تتلف ولم تذهب؛ بل هي باقية للعظة والعبرة، وبعضها ذهب وانمحي وهو الحصيد.

[١٠١] واعلم أيضًا أننا ما ظلمناهم لمَّا أخذناهم بالعذاب والنكال؛ بل هم ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، واتخاذهم آلهة من دون الله، فما نفعتهم هذه الآلهة، ولا دفعت عنهم العذاب لمَّا حلَّ بهم؛ بل زادتهم خسارة علىٰ خسارتهم، وهلاكًا علىٰ هلاكهم.

[١٠٢] وكذلك يانبي الله كما أخذ ربك هذه القرئ وأهلكها بالعذاب بسبب كفرهم وشركهم وظلمهم؛ سيكون هذا جزاء كل من حذا حذوهم، ونحا نحوهم، وإن أخذ ربك بالعقوبة للظالمين وإهلاكهم لشديد مؤلم موجع.

[١٠٣] واعلموا أن في ما مضى من أخذ الأقوام الكافرين بالعذاب الشديد لعبرة وموعظةً لمن يعتبر ويتعظ، ويخاف عذاب الله وعقابه يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تُجمع فيه الخلائق كلها ثم يجازيهم الله على أعمالهم، وذلك يوم سوف يشهده أهل المحشر كلهم. [١٠٤] ثم أخبر سبحانه أن هذا اليوم لا يؤخر مجيئه إلا لوقت محدود حدده الله وقضاه.

[100] وعندما يأتي يوم القيامة فإن الناس لا يتكلمون من شدة الأهوال إلا بإذن الله، وقد انقسموا إلى فريقين، فريق الأشقياء الذين استحقوا النار، وفريق السعداء الذين آمنوا واتبعوا ما جاءت به رسلهم. [101] ثم أخبر جل وعلا أن أهل الشقاوة يدخلون النار ويعذّبون فيها أشدَّ العذاب، ومن ذلك أنهم يُدخلون النّفَس ويخرجونه بشدّة وصوت عال.

[۱۰۷] ثم أخبر سبحانه أن الكفار ماكثون في النار ما دامت السماوات والأرض، لا ينقطع عنهم العذاب ولا ينتهي؛ إلَّا إذا شاء ربك أن يُخرج أحدًا من عصاة الموحدين بعد أن يطهرهم الله من ذنوبهم، وإن ربك يانبي الله يفعل ما يشاء كما شاء إذا شاء. والاستثناء المذكور بالنسبة لأهل النار في قوله: ﴿إِلَّامَا شَاءَ رَبُك ﴾، مع قوله: ﴿ لَبِثِينَ فِهَا أَحْقَابًا ﴾ [النبأ: ٢٣]، قالوا: إن الأحقاب لها نهاية، وأن الكفار بعد أن يمكثوا في النار أحقابًا عديدة وأزمنة مديدة فبإذن الله يموت من فيها وتفنى، وهذا القول يعارض ما صح عن النبي على عورة كبش فيذبح، ثم يقال لأهل الجنة وأهل النار؛ فيُؤتي بالموت على صورة كبش فيذبح، ثم يقال لأهل الجنة وأهل النار.

الجُزْءُ التَّافِي عَشَرَ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّالِي الللَّالِي يَقْدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُ مُ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْوَرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عِلْغَنَّةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَّامَةَ بِشِّسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِةُ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَ هُمَّ فَمَآ أَغۡنَتَ عَنْهُمْءَ الِهَنُهُمُ ٱلَّتِي يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّاجَاءَ أَمْرُرَبِّكَّ وَمَازَادُوهُمْ عَيْرَتَتْبِيبِ ١٠ وَكَذَالِكَ أَخْذُرَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ طَالِمَةُ ۚ إِنَّ أَخَذَهُۥٓ أَلِيمُّ شَدِيدٌُ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةُ ذَاكِ يَوْمُرُمَّجُمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرُمَّشُهُودُ 🐨 وَمَانُؤُخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ١٤٠ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْ نِذْء فَيْنَهُمْ مَسْقِيٌّ وَسَعِيدُ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَازَفِيرُوَشَهِيقُ ۞ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِّمَايُريدُ ﴿ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَآءَ رَبُكً عَطَآءً غَيْرَ يَجَذُونِ CARLO STATE OF THE STATE OF THE

وقد نُسب إلى ابن تيمية وابن القيم أنهما قالا: بفناء النار، وقد سُئل الشيخ ابن باز عن صحة ما نسب إليهما فنفى أن يقو لا بفنائها، وقال: إنهما استعرضا القول وقالا: إن رحمة الله لا حدود لها. وقدرة الله نافذة، ولكن مذهب أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى وأن الكفار مخلدون فيها.

ومع أنني مع أهل السنة وجمهور المسلمين الذين يرون خلود أهل النار فيها فقد استعرضت بعض حجج القائلين بفنائها وموت من فيها؛ لأن قولهم له وجهة من النظر؛ ولأن الله قال: ﴿ يَمُحُوا اللّهُ مَا فَيها وَمُوتَ مَن النظر وَيُكُمِنُ وَعَالَ: ﴿ يُكُم حُوا اللّهُ عَلْ الله قال: ﴿ يُكُم حُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُكْبِنُ وَعِندَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَة وَاللّه عَلْمَة وَاللّه عَلْمَ الله عَلْمَة وَلأَن الذي جعل في شَأْنِ ﴾ [الرحمن: ٢٩]؛ ولأن رحمة الله عظيمة؛ ولأن الذي جعل الموت بصورة كبش ثم ذبحه قادر على إحيائه، كما أنه قادر على كل شيء؛ فسبحان من لا حدود لقدرته، ولا أحد يحجب رحمته. الما السعادة الحقة الذين استجابوا لله ولرسوله على فيدخلون الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا إذا شاء ربك عطاءً سرمديًّا غير منقطع عنهم ولا ممنوع، وأن بقاءهم هو بإبقاء الله لهم.

سرمديا عير مفطع عنهم ولا ممنوع، وأن بفاءهم هو بإبغاء الله نهم. قال الشيخ عبدالله البسام: والاستثناء المذكور بالنسبة لأهل الجنة في قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ هو خاص بالعصاة الذين يدخلون النار، فهم ماكثون في النار حتى يُطهّروا، وبعد أن تتم مشيئة الله بتطهيرهم يدخلون الجنة، فهم خالدون في الجنة بعد ذلك أبدًا؛ إلا المدة التي تم تطهيرهم فيها. وأما الخلود الأبدي الذي لا استثناء فيه فهو لمن يدخل الجنة برحمة الله ابتداءً، ولمن يدخل النار كافرًا.

الجُزْءُ الثَّانِ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ هُودِ فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَغَبُدُ هَلَوُلَآءَ مَا يَغَبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَغَبُدُ ءَابَ آؤُهُ م مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُ م نَصِيبَهُ م غَيْرَ مَنقُوصٍ <u>
وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مُّ وَإِنَّهُمْ لَغِي شَكِّ مِنْهُ مُريب ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لِّمَا لَيُوَقِيَنَّهُ مُ رَبُّكَ أَعْمَلَهُ مْ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَأَسْتَقِمْ كُمَّآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَؤُّا إِنَّهُ وِبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُو ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِين دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأُلْقَالِهَ طَلَوْ اللَّهَ النَّهَارِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ قَالَوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ مِنْهَوْنَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَجْيَنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتَّرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُ لِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ THE NEW YORK OF THE STATE OF TH

[1.9] ثم قال سبحانه لنبيه على: فلا تك يا نبي الله في شك من بطلان عبادة هؤلاء المشركين لأصنامهم من دون الله، فليس لهم دليل عقلي ولا نقلي، وغاية أمرهم أنهم يقلدون آباءهم وأجدادهم في عبادة غير الله، وإنا يانبي الله لمعطوهم نصيبهم مما كتبنا لهم من الدنيا كاملًا، وموفونهم ومجازينهم على أعمالهم في الأخرى.

المؤمنين، واعلم يانبي الله أن المتجاوزين لحدودهم من الميوراة وأنزلها عليه، فاختلف بنو إسرائيل في قبولها؛ فمنهم من آمن بها ومنهم من كفر، والذين آمنوا بها اختلفوا فيما بينهم أيضًا اختلافًا مذمومًا، ولو لا قضاء الله وحكمه السابق بتأخير الجزاء على الأعمال إلى يوم القيامة لقضى بينهم بتعذيب وهلاك الظالمين، وفوز ونجاة المؤمنين، واعلم يانبي الله أن المتجاوزين لحدودهم من اليهود والمشركين في شكّ وحيرة واضطراب من هذا القرآن.

[۱۱۱] واعلم يانبي الله أن الله سيجازي كل عامل بما عمل؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ، والله جل وعلا خبير خبرة تامّة بأعمال الجميع، ولا يخفي عليه منها شيء سبحانه.

[۱۱۲] يأمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يستقيم على دين الله كما أمره ربه هو ومن تاب معه من الذين آمنوا على الحق، ولا يتجاوزوا ما حدده الله تعالى، واعلموا أن الله مراقب لأعمالكم كلّها لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وسيجازيكم عليها.

[١١٣] ينهي جل وعلا أتباع النبي ﷺ من المؤمنين عن الركون والميل للظالمين؛ فإنهم إن مالوا إليهم وركنوا لهم؛ فإنهم بذلك يكونون قد وافقوهم على ظلمهم أو رضوا به، ويكونون بذلك قد حسَّنوا طريقتهم وزينوها للناس، وحينها يكونون مثلهم ويلقون مثل جزائهم فتمسهم النار، ثم يأتي التهديد والوعيد لمن هذه حاله، بأنه ليس له من الله وليٌّ يمنعه من عذاب الله، ولا ناصر ينقذه من مسِّ النار، ويدفع عنه العذاب؛ فليحذر كل ماثل للظالمين من هذا المصير. [١١٤] يأمر جل وعلا نبيه ﷺ، ويدخل في هذا الأمر أمته بأن يقيم الصلاة ويؤديها على الوجه المطلوب طرفي النهار، أي: أوله وآخره، ويشمل ذلك صلاة الفجر والظهر والعصر، وأن يقيمها أيضًا زلفًا من الليل، ويشمل ذلك صلاتي المغرب والعشاء، ويدخل فيه قيام الليل، واعلم أن الحسنات - ومن أعظمها: أداء الصلوات الخمس - تُذهِب السيئات من الصغائر وتمحوها، واعلم أن الاستقامة علىٰ أمر الله كما أمر، وترك مجاوزة الحد، وعدم الميل والركون للظالمين، وأداء الصلوات على الوجه المطلوب؛ اعلم أن ذلك كله ذكري للذاكرين، وموعظة للمتعظين، وهداية للمتقين.

[110] أمر جل وعلا نبيه ﷺ بالصبر؛ لأن المأمورات لا بدّ من الصبر على فعلها، والمنهيات لا بد من الصبر على تركها، واعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا، ولا يخيب من امتثل أمره وانتهى عن نهيه، واسْتَقَامَ كما أُمر؛ بل يجازيه على ذلك أحسن الجزاء وأوفاه.

[117] فلما كان من الأمم الهالكة أصحاب أولوا بقية من دين وعقل؛ ينهون أقوامهم عن الفساد في الأرض بالشرك وتكذيب الأنبياء؟! لم يوجد من هؤلاء إلا القليل، وقد نجَّاهم الله من العذاب، أما الذين ظلموا فإنهم اتبعوا أهواءَهم وشهواتهم، وغرقوا في نعيم الدنيا الزائل وآثروها على الآخرة؛ فكانوا بذلك مجرمين؛ فاستحقوا الهلاك والعذاب.

[۱۱۷] يخبر جل وعلا رسوله على أنه لا يُهلك القرئ والأمم بظلم منه لهم حاشاه سبحانه، ولم يكن الله ليهلكهم وفيهم مصلحون قائمون على الإصلاح في الأرض، مستمرون عليه، ولكن الناس يظلمون أنفسهم بالشرك والفساد في الأرض؛ فيستحقون عذابه وغضبه.

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
|      |      |      |
| <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |
| <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |
|      |      |      |

[١١٨] يخبر جل وعلا نبيه ﷺ أن في قدرته أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة متفقين على الحق، ولكن اقتضت حكمته أن يجعلهم مختارين، ولا يزال الناس مختلفين في ذلك، فمنهم من يكون على الصراط المستقيم باتباع الأنبياء، ومنهم من يَضِل ويخالف باتباع هواه وما يزينه له الشيطان.

[۱۱۹] ثم استثنى سبحانه الذين رحمهم الله فآمنوا به فإنهم لا يختلفون في توحيد الله وما جاءت به الرسل، وقد اقتضت حكمته جل وعلا أنه خلق الناس جميعًا لعبادته وجعلهم مختارين للهدى والضلال، ثم جعل رحمته للمهتدين، وعذابه على الضالين، وبهذا تتم حكمته ويتحقق وعده ووعيده الذي قضاه وقدّره وأقسم عليه بقوله: لأملأن جهنم من عصاة الجن وعصاة الإنس الذين اتبعوا إبليس وجنده ولم يسلكوا طريق الإيمان والهداية.

[۱۲۰] يخبر جل وعلا نبيه محمدًا على أن قصص الأمم الماضية أنزلها تثبيتًا لفؤاده وأتباعه، ولكي تجعله لا يستغرب ما يلقاه من قومه، ولا شك أن الرسول على معصوم من كل الشكوك وكل ما يشين، ومراد الله جل وعلا أن يعلم نبيه ما لاقى الأنبياء من الأذى والردود السيئة التي أجيب بها الأنبياء السابقون وصبرهم وثباتهم، وهذا مما يجعله هو وأتباعه من الدعاة والمصلحين يعرفون أن الخلق يكرهون الانتقال مما عليه آباؤهم وأسلافهم؛ مما لا يكلفهم صيامًا ولا صلاة ولا جهادًا، واعلم يانبي الله أنه قد جاءك في هذه السورة وغيرها من سور القرآن الحق الثابت الذي أنت عليه، والمواعظ الحكيمة التي يرتدع بها الكافرون، والذكرئ النافعة للمؤمنين.

[۱۲۱-۱۲۱] وقل يانبي الله للذين لم يصدقوا برسالتك على سبيل التخويف والتحذير: ابقوا على حالتكم، واعملوا على شرككم والصدّ عن سبيل الله؛ فإنا باقون على حالنا من الإيمان والدعوة إلى التوحيد. وانتظروا وترقبوا عاقبة الأمر، وما سيحل بنا وبكم، فإنا منتظرون ومترقبون عاقبة أمركم، وما سيحلُّ بنا وبكم.

[۱۲۳] يخبر جل وعلا أن له علم جميع ما غاب عن العباد في الكون كله، وهو سبحانه إليه مصير ومرجع ومآل أمور العباد والأعمال يوم القيامة، فاعبده يامحمد بفعل كل ما يحبه الله ويرضاه من العبادة وتبليغ الرسالة، والابتعاد عن كل ما يكرهه الله ويأباه، وفوض أمرك إليه، وما ربك بغافل عما يعمل الناس من الخير والشرّ؛ لا تخفي عليه خافية، وسيجازى كلّا بعمله.

## سورة يوسف

سورة يوسف مكيّة وآياتها إحدى عشرة ومائة آية. وقد ذكر جل وعلا في هذه السورة جملة من الابتلاءات المتنوعة التي أصابت نبي الله يوسف ووالده يعقوب عليهما السلام، كان أولها الحسد، ثم إلقائه في البئر، ثم بيعه بثمن بخس، ثم بعد أن صار رقيقًا وكبر أولعت سيدته بحبه حبًّا تعدّت فيه حدود الحشمة، ثم السجن، قال ابن عطاء: (لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح).



[1-1] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ثم أخبر جل وعلا في أول هذه السورة أن آيات القرآن الكريم هي آيات واضحة جليةٌ لفظًا ومعنى ومبيّنة للعقائد والأحكام والأخلاق، وأخبر أنه أُنزل باللغة العربية التي هي أعظم اللغات وأشرفها وأقدرها على إيضاح المعاني وتبيانها؛ لعلكم تفهمون وتتدبرون ما اشتمل عليه هذا الكتاب العزيز.

[٢] واعلم يانبي الله أننا نوضح لك أحسن ما يُقص مما تعرَّض له الصالحون المستقيمون من عباد الله، بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيناه إليك، وإن كنت من قبل إنزاله من الغافلين الذين لا يعلمون بهذه القصص التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي. ولا شكّ أن قصة يوسف تعتبر أحسن القصص لما احتوت عليه من العبر والثبات على المبدأ الحق، والاستقامة، وعدم الانسياق لرغبات النفس من الشهوات، والصبر على المحن، وما ترتب على ذلك من نجاح ورفعة في الدنيا والآخرة.

[3] يخبر جل وعلا أن يوسف عليه السلام قال لأبيه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام: يا أبتِ إني رأيت في منامي أحد عشر كوكبًا، والشمس والقمر رأيتهم كلهم يسجدون لي؛ ففهم يعقوب عليه السلام أن ابنه سيكون له شأنٌ عظيم.

الخُزْءُ الثَّانِيَ عَشَرَ الْمُرْدُةُ يُؤْسُفَ الْمُرْدُةُ يُؤْسُفَ الْمُرْدُةُ يُؤْسُفَ قَالَ يَنبُنَى لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلُكَ كَيْدُاً إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجَتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَخَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَيْءَ ال يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمُّهَاعَلَىٰ أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيكُر حَكِيمٌ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَ تِهِ عَا لِكُ لِلسَّ آبِلِينَ ﴿إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِيدٍ ﴿ ٱقْتُـكُواْيُوسُفَ أَوِلَطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ مِقَوْمَا صَالِحِينَ ﴿ قَالَ قَآمِلٌ مِّنْهُمْ لَاتَقَتْنُواْيُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنُصِحُونَ ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدَّا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَفِظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِّيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ عَوَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنَّهُ عَنفهُ عَنفلُونَ ﴿ قَالُواْلَحِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّ وَنَحَنَّ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ١٠٠

[٥] ثم إن يعقوب عليه السلام أوَّل رؤيا ابنه يوسف تأويلًا عامًّا، وأخبره أن الله سوف يصطفيه ويعطيه النبوة كما أنعم على آبائه من قبل، أما تفاصيلها فجاءت على لسان يوسف بعد سجود أخوته له، والحاصل: أن يعقوب عليه السلام أمر ابنه يوسف أن لا يخبر أحدًا بهذه الرؤيا وخاصة أخوته حتى لا يحسدوه ويعادوه؛ لأن الحسد قد يقع بين الإخوان لا سيما وهو أصغرهم سنًّا وأمه غير أمهم، ولأن الشيطان عدو للإنسان ظاهر العداوة، وبسبب هذه العداوة سوف يحثّ إخوته ويرسم لهم خططًا للإضرار به.

[7] وكما أراك الله جل وعلا هذه الرؤيا فسوف يصطفيك لحمل رسالته ويلهمك تأويل الأحلام، ويتم نعمته عليك وعلىٰ آل يعقوب بالنبوة والرسالة كما أنعم من قَبْل على أبويك إبراهيم

[٧] يخبر جل وعلا أن في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته آيات وعظات وعبر للسائلين المتطلعين الذين يريدون معرفة حقيقة تلكم القصة العظيمة.

[٨] قال إخوة يوسف بعضهم لبعض: إن أبانا يحب يوسف وشقيقه ويفضلهما علينا، ونحن جماعة، ولا نحبّ ذلك، وإن أبانا بفعله هذا لفي خطأ واضح بيّن جليّ.

وهذا يثبت أن الغيرة جِبلة خلقية ليست في النساء فقط؛ بل حتى في الرجال وهي من أسلحة الشيطان.

[٩] لمّا رأى أخوة يوسف أن أباهم يعقوب توسَّم في يوسف النجابة وصار يهتم به ورأوا أن وجه أبيهم منشغل عنهم، أخذتهم الغيرة؛ وخاصّة أنهم هم الذين يكدحون في طلب الرزق ويخدمون يعقوب وأسرته؛ ولذا قال بعضهم لبعض: اقتلوا يوسف أو ألقوه في أرض مجهولة بعيدة حتىٰ تتخلصوا منه، وحتىٰ يتفرغ لكم أبوكم ويُقْبل عليكم بالحب والشفقة والحفاوة والتكريم، وبعد قتل يوسف أو إخفائه تتوبون إلى الله من هذا الذنب العظيم، فَقَدَّمُوا العزم على التوبة قَبُّلِ الوقوع بالذنب، وهذا لا يرفع عنهم الإثم فقد يحول الله بين المرء وقلبه ولا يتوفق للتوبة فيخسر خسرانًا عظيمًا، وأيضًا حسدهم ليُوسف غير مبرر لارتكاب الجريمة، ويبقىٰ له حق ثابت حتىٰ لو تابوا.

[١٠] قال أحد إخوة يوسف: إن كنتم عازمين على إخفاء يوسف عن أبيه؛ فلا تقتلوه لبشاعة ذلك وشناعته، ولكن خذوه وألقوه في بئر عميق مظلم، فيأتي المسافرون فيأخذونه ويبتعدون به، ولا يُعرف له مكان، وهذا رأيي إن كنتم عازمين مصرّين على إخفائه وإبعاده. [١١] ولِمَا كان من حرص يعقوب عليه السلام علىٰ يوسف؛ كان لا يتركه يفارقه، فقال له بنوه: يا أبانا: لماذا لا تأتمننا على يوسف؟ ولماذا تخاف عليه منًّا، ونحن إخوته نحب له الخير كما نحبه لأنفسنا؟. [١٢] ثم قالوا لأبيهم: يا أبانا ابعثه معنا غدًا يتنزُّه ويتنشط ويفرح ويلعب، وسيكون تحت رعايتنا وحراستنا وحفظنا.

[١٣] فأجابهم قائلًا: إن ذهابه معكم لا يسوؤني، ولكن الذي يسوؤني ويشق عليَّ حقًّا هو أن يأتيه الخطر كأن يأكله الذئب وأنتم بعيدون عنه بطلب الصيد.

[١٤] فردوا عليه قائلين: يا أبانا: كيف يأكله الذئب ونحن معه جماعة، نحوطه ونحرسه؟! لَئِنْ حصل ذلك بأنْ أكله الذئب من

| فينا، ولا يُرجىٰ نفعنا، ولا يُعتمد علينا بعد | بيننا؛ فنحن إذًا لا خير<br>ذلك في شيء. | ان ربك عليم يعلم من يستحق<br>ر شؤون خلقه. | ربع |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
|                                              |                                        |                                           | /   |
|                                              |                                        |                                           |     |
|                                              |                                        |                                           |     |

[10] وهكذا وقع كما تخوف يعقوب عليه السلام؛ أن ما حصل لابنه يوسف عليه السلام هو من تدبير إخوته، وليس كما ادعوا أنَّ الذئب أكله؛ حيث دبَّروا التخلص من يوسف، وتم ما خططوا له بأن ألقوه في جوف البئر؛ لكن رحمة الله بيوسف عليه السلام لإيناسه وإنزال السكينة عليه، أوحىٰ الله إليه أنه سوف ينجو، وسوف يأتي يوم فَيُذَكِّرُهُم بجريمتهم هذه، وهم لا يحسُّون بذلك الأمر بحيث يفاجئهم به.

[١٦] ثم رجع إخوة يوسف إلى أبيهم بعد العشاء وهم يبكون، ويُظهرون الحزن والألم.

[۱۷] ثم قالوا معتذرين: يا أبانا، إنا ذهبنا نتسابق بيننا، ولم نأخذ يوسف معنا حتى لا يشق ذلك عليه، وتركناه عند متاعنا، فلمّا رجعنا إذا به قد أكله الذئب، ونحن نعرف أنك لشدَّة حبك ليوسف أنك لن تصدقنا، حتى ولو كنَّا صادقين.

[۱۸] ثم أخبر جل وعلا أن أخوة يوسف لطَّخوا قميصه بدم كذب ليس دم يوسف، ليشهد لهم عند أبيهم أنهم صادقون، ولكن هذا كان دليلًا علىٰ كذبهم لأن القميص لم يمزق، قال بعض المفسرين: إنهم ذبحوا سخلة ولطَّخوا القميص بدمها ولم يمزقوه؛ فقال يعقوب: لمْ أر في حياتي ذئبًا لطيفًا مثل هذا الذئب جرَّده من ثيابه ثم أكله، ثم قال لهم: بل حسَّنت وزيَّنت لكم أنفسكم أمرًا سيئًا فليس لي إلا أن أصبر صبرًا جميلًا لا شكوى فيه لأحد سوى الله، فإنه هو المعين وحده على ما قمتم به من الكذب وفعل السوء.

قال بعض المفسرين: لقد فعل أخوة يوسف فعلتهم قبل أن يصيروا أنبياء، وأكثر المفسرين قالوا: لم يكونوا أنبياء لا قبل هذه الجريمة ولا بعدها؛ لأن المعروف عن الله سبحانه أنه يحفظ أنبياءه، ولكن قتْل موسى للقبطى ينفى هذا القول.

[19] ومن رحمة الله بيوسف عليه السلام أن أناسًا مسافرين مروا على البئر التي أُلْقِيَ فيها يوسف فجلسوا قريبًا من البئر، ثم أرسلوا واردهم ليجلب لهم الماء من البئر؛ فلمّا أنزل الرجل الدلو في البئر ليملأه؛ تعلق به يوسف؛ فلما أخرج الدلو من البئر وجد يوسف متعلقًا به؛ ففرح وابتهج وصاح قائلًا: يا بشرئ هذا غلام، واعتبروه صيدًا ثمينًا، وأخفوا خبر التقاطه من البئر، واعتبروه بضاعة وأسرُّوا بيعه، ثم أخبر سبحانه أنه عليم بما عمله أخوة يوسف بأخيهم، وعليم بالذين باعوه والذين اشتروه، لا يخفى عليه من ذلك شيء. [٢٠] ثم باع أهل القافلة يوسف عليه السلام بيعة بخسة بدريهمات معدودة، وكانوا زاهدين فيه لأنهم لم يملكوه بحق ولم يدفعوا ثمنًا لشرائه. [٢٠] ومن رحمة الله بيوسف أيضًا أن الذي اشتراه هو عزيز مصر، أي: وزير التموين؛ حيث توسم فيه الخير ووصّى أهله بالعناية به؛ لعله أن ينفعهما فيخدمهما ويقوم مقام الولد منهما، وكما أنجى الله يوسف عليه السلام وجعل عزيز مصر يكرمه ويعطف عليه؛ فكذلك مكّنَ الله ليوسف في قلوب من يراه مثل عزيز مصر وزوجته فكذلك مكّنَ الله ليوسف في قلوب من يراه مثل عزيز مصر وزوجته

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَوَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَّبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيَّنَآ إِلَيْهِ لَتُنْبَتَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُـمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْعِشَاءً يَبُكُونَ ۞ قَالُواْيَٓكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَانَسَتَبِقُ وَتَرَكْ نَايُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنَّا ۗ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِن لِّنَاوَلُوكُنَّاصَادِقِينَ ﴿وَجَاءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِرِكَذَبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌّ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهٌ مَا لَيَبُشُرَىٰ هَذَاغُلَزُواً سَرُوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيتُمْ بِمَايَعٌ مَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْ دُودَةٍ وَحَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشَّ تَرَنهُ مِن مِّصْرَ لِا مَّرَأَتِهِ ءَأَكَرِهِي مَثْوَلَهُ عَسَى ٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَتَخِذَهُۥ وَلَدَاْ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَيْ أَمْرِهِ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا لِلَغَأَشُّدُّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَلَاكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٠٠٠ 

وخدمه وغيرهم؛ حيث كان له حَظْوة وعناية ليس كالأرقاء الممتهنين، وهذا التمكين هو في القلوب ونفوس المحيطين به من سادة وخدم بإلقاء محبته في نفوسهم، وهو غير التمكين الذي حصل عليه يوسف عندما عبَّر رؤيا الملك ثم قابله بعد أن أثبت براءته من: ﴿ النِّسَوَةِ النِّي قَطَّعَنَ أَيدِيَهُنَ ﴾؛ فقال له الملك: ﴿ إِنِّكَ اليَّوْمُ لَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَكُنَا لِلُوسُفَ فِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنَا لِيُوسُفُ فِي اللَّهُ وحكمته، وأن يعلمون قضاء الله وحكمته، وأن يغلبه غالب، ولكنَّ أكثر النَّاس لا يعلمون قضاء الله وحكمته، وأن الأمر كلّه بيد الله الواحد الأحد.

وقد قيل: إن اسم امرأة عزيز مصر: راعيل، وقال ابن عباس: لقبها (زليخا)، وقيل أيضًا: أفرس الناس عزيز مصر، وابنة شعيب التي قالت: ﴿ يَتَأْبَتِ السَّتَعْجِرُهُ ۗ إِنَ خَيْرَ مَنِ السَّتَعْجَرُتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص:٢٦].

[۲۲] ولمّا اكتمل يوسف جسمًا وجمالًا وعقلًا، أعطاه الله الحكمة والبصيرة والفهم لتأويل الأحلام، ومثل هذا الجزاء الذي أعطيناه لعبدنا المحسن يوسف كذلك نجزي كل محسن على إحسانه، فإن خزائن الله لا تنفذ، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.

الجُزَّءُ التَّافِيَ عَشَرَ الْمُرْتُ الْمُؤْمُ التَّافِي عَشَرَ الْمُؤْمُ التَّافِي مُسُورَةً يُؤسُفَ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ ورَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثْوَايٌّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدِّ } وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَ ابُرُهَانَ رَبِّهِ أَمكَ ذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلشُّوَءَ وَٱلْفَحْشَاةَ إِنَّهُ رِمِنْ عِبَادِنَاٱلْمُخْلَصِينَ ١٤ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَ الدَّاٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَاءً مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَأُوْعَذَابُ أَلِيهُ ٥ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِنكَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كِنَدِكُنِّ إِنَّ كِتَدَكُنَّ عَظِيرٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرَضَعَنَ هَلْذَأُوَالسَ تَغْفِري لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِيينَ ٠٠٠ \* وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَتَلَهَا عَن نَفْسِةً - قَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنَهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٠ 

[٢٣] ثم أخبر جل وعلا أن امرأة العزيز عندما بهرها جمال يوسف لم تملك أعصابها وغلبتها الشهوة فأرادت أن يجامعها، وبذلت في ذلك كل ما تستطيع من الجهد وتكرار الطلب؛ لذلك دعته لنفسها في بيتها وغلقت الأبواب عليها وعلى يوسف، وقالت له: هلم إليَّ، وفي قراءة: (هِئْتُ لك)، أي: تهيأت لك، ولكن عصم الله يوسف وهرب، وقال: معاذ الله إنه -أي: عزيز مصر - ربي، أي: سيدي الذي اشتراني وأكرم مقامي؛ فهو يذكرها بفضل زوجها عليه، وأنه لا يستحق أن يخونه، وقد قدم يوسف خوف الله أولًا فقال: معاذ الله، أي: إنني أستجير بالله من الذي تدعينني إليه؛ وأخبرها أنه لا يفلح ولا ينجح من ظلم وفعل هذا الفعل.

[٢٤] ثم أخبر سبحانه أن امرأة العزيز مالت نفسها لفعل الفاحشة مع يوسف عليه السلام وعزمت عزمًا جازمًا على ذلك، وكذلك حدثت يوسف نفسه حديث خطرات للاستجابة لها، ولولا أن رأى آية من آيات ربه تزجره عما حدثته به نفسه لكاد أن يقع معها في ما حرم الله، وإنما أراه الله ذلك رحمة منه ليدفع عنه السوء والفاحشة، وقد قال بعض المفسرين: إن الله أراه صورة أبيه، ثم بين جل في علاه أن يوسف عليه السلام من عباد الله المطهرين الذين اصطفاهم للرسالة، والذين أخلصوا في عبادته وتوحيده وطاعته، وعصمهم الله من كل ما يغضبه جل علا.

قال الشيخ الشنقيطي في تفسير أضواء البيان: لم يهم يوسف بها أصلًا؛ لأنك لو قلت: سقط فلان في البئر لولا أحمد؛ فإنه لم يقع

في البئر. وقال الشيخ ابن باز: إنه هم بها، وقال بمثل قوله كثير من العلماء.

قلت: وربما قالوا ذلك تأدبًا مع لفظ القرآن الكريم (همّت وهمّ)، وفضيلته يعلم أن لولا حرف امتناع لوجود.

[70] ثم بين سبحانه أن يوسف عليه السلام أسرع هربًا منها ومن طلبها، وأسرعت هي لتلحق به، فأدركته قبل أن يخرج من الباب فأمسكت بقميصه من الخلف فشقّته، وعندها وجدا العزيز عند الباب، فبادرته امرأته قائلة: ما مصير وعقاب من أراد بأهلك فعل الفاحشة؟، إنّ جزاءه أن يدخل السجن، أو يعذب عذابًا شديدًا موجعًا.

[٢٦] فقال يوسف مدافعًا عن نفسه: إن سيدتي هي التي طلبت مني ما رمتني به، ثم يسّر الله شاهدًا فحكم وفصل بينهما بقرينة من يمتلكها يكون هو الصادق، فقال هذا الشاهد: انظروا إلى مكان شق قميص يوسف، فإن كان الشَقُّ من الأمام فهذا دليل على أنه هاجمها، وهي دافعت عن نفسها حتى شقت قميصه، وحينها تكون صادقةً في ادعائها ويكون هو من الكاذبين.

[۲۷] ثم قال الشاهد: وإن كأن العكس بأنْ كأن شقُّ القميص من الخلف فهذا دليل على هربه منها، وإمساكها به من الخلف، وحينها يكون هو صادقًا، وتكون هي من الكاذبين.

[٢٨] فلما رأوا أن القميص مشقوقٌ من الخلف؛ عَلِمَ أنه هو الصادق، فقال لامرأته: إنَّ ما فعلتِ إنَّما هو من مكركنَّ أيتها النساء، وإن مكركنَّ عظيم، وحِيلكُنَّ كبيرة.

وقد أمر الله بغض البصر عن المرأة الأجنبية؛ لأنه الوسيلة الأولىٰ للتعلق والحب، لذا فليحذر المؤمن من النظر للنساء الأجنبيات عنه، ولا يغتر بثقته في نفسه؛ فإن النظر هي مقدمة الخطيئة، والقلب قُلَّبٌ، وربَّ نظرة صرعت صاحبها.

الموضوع، وأن لا يخبر به أحدًا، وطلب من زليخا أن تستغفر الله وتتوب من خطئها الذي وقعت به، وقال لها: إنك كنت من الآثمين في طلبك من يوسف فعل الفاحشة معه، ومن الآثمين في افترائك عليه. وقد استغرب بعض المفسرين من عدم غيرته، وقال بعضهم: في طلبه. وقد استغرب بعض المفسرين من عدم غيرته، وقال بعضهم: إنه عاقب زوجته وأقسم أن لا ينام معها أربعين ليلة، وأنه حرمها من رؤية يوسف وأخذه معه في مقر عمله لمساعدته في تصريف أمور الدولة، وقالوا: إنَّ ذلك أهل يوسف ليقول للملك عندما فسَّر له الرؤيا فقال: ﴿إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴾، فقال يوسف: ﴿آجْعَلْنِي الرؤيا فقال: ﴿إِنَّكَ ٱلْمِينُ المِينَ الدولة، وهذا تواضع منه لأن قول الملك له: ﴿إِنِّكَ ٱلْيُوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ ﴾،

[ ٣٠] ثم بين سبحانه أن خبر يوسف عليه السلام وامرأة العزيز شاع وانتشر في البلاد، وتكلمت بعض النسوة عن ذلك، واستنكر ن فعل امرأة العزيز ؛ وقلن في استغراب: امرأة عزيز مصر في مكانتها تراود فتاها وخادمها عن نفسه ؟! إنّا لنراها بفعلها هذا في خطأ واضح، وضلال جليّ بيّن.

[٣١] وصل خبر النسوة وما تكلمن فيه إلى امرأة العزيز، فلما علمت بذلك؛ بعثت إليهن، وهيأت لهن مكانًا يجلسن فيه متكئات، وقدمت لهن فاكهة، وأعطت كلّ واحدة من النسوة سكّينا يستخدمنها في الأكل وتقطيع الفاكهة، ثم أمرت يوسف عليه السلام أن يخرج عليهن، فخرج فلمّا رأته النسوة بُهرْن ودُهِشْن لجماله ولحسن طلعته، وذَهِلن عن السكاكين اللاتي بأيديهن فجرحن بها أيديهن، ثم قلْن في دهشة واستعظام: معاذ الله أن يكون هذا الفتى جذا الجمال من البشر، ما هذا إلا مَلكٌ كريم من الملائكة.

[٣٢] حينها قالت لهنَّ امرأة العزيز: هذا هو الفتى الذي لمتنني في مراودته، ولقد راودته عن نفسه فامتنع وأخذ بالعصمة ولم يستجب، ولئن لم يفعل ما طلبته منه مستقبلًا ليكونن مصيره السجن، وليكوننَّ من الأذلاء الصاغرين.

[٣٣] حينها التجأ يوسف عليه السلام لربه خاضعًا متذللًا قائلًا: يارب إن السجن أهون عليّ مما يدعونني إليه، يارب إن لم تعني وتطف بي وتصرف عني كيد هؤلاء النسوة أخشىٰ أن أضعف فأميل إليهنّ، وأفعل فعل الجاهلين.

[٣٤] فاستجاب الله جل وعلا لعبده يوسف حين دعاه، واعتصم به، فصرف عنه كيد ومكر هؤلاء النسوة، إنه سبحانه هو السميع الذي يسمع دعوة المضطر، العليم الذي يعلم صدق من يلتجيء إليه في الشدائد فينجّيه.

[٣٥] ثم ظهر وبدا للعزيز ومن معه -بعدما علموا براءة يوسف- أن يسجنوه إلى أجل غير مسمى حتى ينقطع كلام الناس، وتنمحي آثار تلك الفضيحة، وحتى يوهموا أن امرأة العزيز بريئة.

ومن رحمة الله به أنه بهذا السجن صار داعية لتوحيد الله وعُرف إحسانه وصلاحه كما قال له زملاؤه في السجن: ﴿إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف:٣٦]، ثم أن ذلك أعطاه فرصة ليؤوِّل رؤيا الملك التي بعدها تولى وزارة حكومة مصر بعد أن استخلصه الملك لنفسه كما قال: ﴿أَنْنُونِ بِعِيَّا أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي ﴾ [يوسف:٥٤].

[٣٦] ولمّا دخل يوسف عليه السلام السَجَن؛ دخل معه فتيان، فرأى كل منهما رؤيا منامية، فقصَّاها علىٰ يوسف عليه السلام، فقال الأول: إني رأيت في منامي أنَّي أعصر خمرًا، وقال الآخر: وأنا رأيت أنَّى أحمل فوق رأسى خبزًا تأكل الطير منه، فأخبرنا يايوسف

بتعبير هذه الرؤى، فإنا -بمعاملتك إيانا ومعاشرتنا لك- عرفنا أنك من أهل الإحسان والعلم.

[٣٧] فأجابهما يوسف قائلًا: لا يأتيكما طعام في هذا السجن إلا أخبرتكما بنوعه وماهيته قبل أن يأتيكما، وهذا مع ما سأعبره لكما؛ مما علمنيه ربي وفتح به عليّ، ثم استغلّ يوسف عليه السلام فرصة إصغائهما واستماعهما إليه في دعوتهما إلى التوحيد، فقال لهما: إني ابتعدت عن دين قوم لا يصدقون بالله ولا باليوم الآخر، وهم بالبعث والنشور والحساب والجزاء جاحدون.

ثم استمر في دعوتهما إلى التوحيد فقال: ﴿ يَصَدِجِيَ ٱلسِّجْنِ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴾ [يوسف:٣٩]، كما سيأتي.

| / |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |

الْجُزُءُ النَّافِيَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ لَوَاللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالَّ اللَّا اللّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الْ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَّ تَرَالنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْن ءَأَرْبَاكُ مُتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ المَاتَغَبُدُونَ مِن دُونِهِ عِلِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنزَلَ اللَّهُ بِهَامِن سُلْطَكنَّ إِن ٱلْحُكُو إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَلًا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰ لِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيَّـ مُولَكِكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَشْقِي رَبَّهُ وَخَمْرًا ۖ وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِيةً ع قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجٍ مِّنْهُمَا أُذْكُرْنِي عِندَ زَيِّكَ فَأَنسَلُهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرِيِّهِ-فَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنِّى آَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْكُلَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَالِسَتَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَا أُفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنتُه لِلرُّءْ يَاتَعُ بُرُونَ ٠ 

[٣٨] ثم قال يوسف عليه السلام متكلمًا عن نفسه: ولقد استقمت علىٰ الدين الصحيح الذي سبقني إليه آبائي من قبلي: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وهو عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وما يليق بنا ولا يحقُّ لنا أن نشرك مع الله أحدًا من مخلوقاته، لا ملكًا مقرَّبًا ولا نبيًّا مرسلًا، وهذا التوحيد هو أفضل نعمة –علىٰ الإطلاق – منَّ الله بها علينا وعلىٰ كلِّ موحِّد، ولكنَّ أكثر النَّاس لا يشكرون الله حق شكره علىٰ هذه النعمة العظيمة.

[٣٩] ثم واصل يوسف عليه السلام دعوتهما إلى التوحيد بلطف ولين قائلًا: يا صاحبي السجن: أعبادة آلهة متفرقة مختلفة عاجزة مخلوقة خير، أم عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد! الذي قهر كل شيء وغلب وعلا وارتفع على كلّ شيء عزة وملكًا وقهرًا؟!

[13] ما تعبدون من دون الله إلّا آلهة باطلة أطلقتم عليها اسم الآلهة، وهي ليست كذلك، هذه مسميات أطلقتموها أنتم وآباؤكم، ليس معكم عليها دليل منزّلٌ من عند الله؛ بل الدليل علىٰ عكس ذلك، واعلموا أن الحكم لله وحده لا شريك له، ولا ربّ سواه، وهو الذي أمركم بعبادته وحده وترك عبادة ما سواه، ذلك التوحيد هو الدين المستقيم الثابت، والملّة الصحيحة القويمة، ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون ذلك.

[13] ثم بدأ يوسف عليه السلام بتعبير الرؤى لصاحبيه، فقال لهما: أما الأول الذي رأى أنه يعصر الخمر؛ فإنه سيخرج من السجن ويكون ساقي الخمر للملك، وأما الآخر الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزًا تأكل الطير منه؛ فإنه سيقتل ثم يُصلب ثم تأكل الطير من رأسه، ثم قال لهما: هذا جواب ما سألتُماني عنه، وهذا أمر قد قضاه الله وقدّره كما شاء.

[٤٢] ثم قال يوسف عليه السلام للذي ظنَّ أنه سينجو منهما: اذكرني عند الملك، وذكِّره بأني سُجنت ظلمًا، فنسي الرجل أن يُذكِّرُ سيده؛ فمكث يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين، والبضع من الثلاث إلى التسع، وذلك لِحِكَم يعلمها الله، منها: أن يوِّل يموت عزيز مصر فيحل محله يوسف عليه السلام، ومنها: أن يوِّل رؤيا الملك.

قال بعض المفسرين: إن الذي نسي ذكر ربه هو يوسف عليه السلام، قالوا: إن الضمير في قوله: (فأنساه الشيطان ذكر ربه) عائد على يوسف عليه السلام، وهذا القول ضعيف، والصواب: أن الذي أنساه الشيطان ذكر ربّه في الآية هو الرجل الذي طلب منه يوسف عليه السلام أن يذكره عند الملك، وليس هو يوسف عليه السلام؛ لأن يوسف عليه السلام لم ينس ذكر ربّه، وليس في قول يوسف عليه السلام له: (اذكرني عند ربك) شيء مما يخل بمنصب الرسالة، أو التوكل على الله وإنزال الحوائج به، وقد رجح ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى.

[٤٣] ثم رأى الملك في منامه رؤيا كانت بداية الفرج ليوسف عليه السلام، فقال: إنّي رأيت في منامي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات هزيلات، قد سقطت قوتهن، ورأيت سبع سنبلات خضر، وسبعًا أيضًا يابسات، ثم وجّه نداءً للوجهاء والأشراف في قومه قائلًا: عبّروا لي هذه الرؤيا، إن كنتم تستطيعون ذلك.

| <br> |
|------|
|      |

[٤٤] فأجابوه قائلين: هذه ليست رؤيا، هذه أضغاث أحلام، ثم تراجعوا واعترفوا بعجزهم وقالوا: لا علم لنا بتعبير الرؤى.

[63] وقال أحد الرجلين اللذين كانا مع يوسف في السجن ثم نجا من القتل وصار ساقيًا للملك؛ حيث تذكّر بعد فترة طويلة ما طلبه منه يوسف، وتذكر كيف كان يوسف يفسر الأحلام تفسيرًا صادقًا، فقال الساقي: أنا أستطيع أن آتيكم بتفسير هذه الرؤيا التي خفي تفسيرها علىٰ الملك؛ فأمرني أن أذهب إلىٰ من يفسرها لي تفسيرًا واضحًا بينًا. [53] فجاء الذي نجا إلىٰ يوسف عليه السلام واصفًا إيّاه بالصدق قائلًا: أخبرنا يا يوسف بتعبير هذه الرؤيا: سبعُ بقراتٍ سمان يأكلهن سبع عجاف، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات، فسّر لي هذه الرؤيا حتىٰ أرجع إلىٰ الملك وإلىٰ الناس بتفسيرك فيعرفون تأويل الرؤيا، ويعرفون فضلك وعلمك ومكانتك؛ حيث إن الجميع قد عجز عن تفسيرها.

[٤٧] فأجابه يوسف عليه السلام معبِّرًا للرؤيا: إنكم تزرعون سبع سنين متتالية متتابعة، وإذا حصدتم زرعكم فاتركوه مدَّخرين له في سنابله، إلا القليل الذي تأكلون منه.

[٤٨] ثم أكمل يوسف عليه السلام تفسير الرؤيا فقال: ثم يأتي بعد ذلك سبع سنين جداب شداد لا خصب فيهن ولا زراعة؛ فيأكل الناس ما ادّخرتم من قبل، ولا يبقى إلا شيء قليل مما حبستموه من الحبّ ولم تقدموه للنّاس.

[٤٩] واستمر يوسف عليه السلام في تفسير الرؤيا فقال: ثم يأتي بعد ذلك عام خصب كثير الأمطار والسيول، فيحلّ الفرج والسعة علىٰ النَّاس، حتىٰ أنهم ليعصرون الثمار من كثرتها وزيادتها.

[•0] وبعد أن سمع الملك تفسير الرؤيا طلب من حاشيته أن يأتوا بالرجل الذي فسر الرؤيا؛ فلمّا جاءوا إلى يوسف في السجن وطلبوا منه الحضور للملك، قال لهم يوسف: ارجعوا إلى سيدكم الملك، واسألوه قبل خروجي من السجن: لماذا سجنت، وما حقيقة التهمة؟ أي: أنه طلب إعادة التحقيق، وأراد يوسف بذلك إظهار براءته وكشف الحقيقة للنّاس، وأراد أيضًا أن يُثبِتَ للملك براءته ممّا رمته به امرأة العزيز، إن الله جل وعلا وحده العليم بمكرهن وأفعالهن لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو الذي سوف يتولى حسابهن .

قَالُواْ أَضْغَنْ أَحْلَيْ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَجِ بِعَلِمِينَ @ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُ مَاوَادَّكَرَبَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُمُ بِتَأْوِيلِهِ ــ فَأْرْسِلُونِ @ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَيَا بِسَنْتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعَامُونَ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدنَّهُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُايِهِ ۗ إِلَّا قَلِيلَامِّمَّاتَأَكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيَأَكُلْنَ مَاقَدَّمَتُ مَنُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلَامِمَّا تُحْصِنُونَ ۞ تُرُّيَأُ فِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّوُفِى بِهِ ۗ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٠ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَفْسِهُ عَ قُلْنَحَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَّءُ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْفَنَ حَصَّحَصَ ٱلْحُقُّ أَنَاٰزُوَدتُهُ وَعَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمُ أَخُنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابَينينَ ٠٠ THE NORTH THE WASHINGTON

ومعاذ الله أن يكون قد استجاب أو ظهر منه ما يدل على ذلك، ثم نطقت امرأة العزيز بعد أن هدأ غليان الشهوة عندها، قائلة: الآن تمحصّ الحقّ وظهر وبان بلا دخن ولا خفاء ولا تلبيس، أنا التي راودته عن نفسه، وطلبت منه ذلك، وقد امتنع وأبي، وإنه في تبرئته لنفسه لمن الصادقين، وربما كلامها موجه ليوسف اعتذارًا عن التهمة السابقة، وأنها لم تستمر عليها في غيبته.

[٥٢] ثم قالت امرأة العزيز: وهذا الاعتراف والإقرار مني بذلك ليعلم يوسف أني لم أخنه وهو غائب عني، أي: لم استمر على اتهامه حال غيبته، وغاية ما حصل مني هي المراودة، فتبين من هذا أنها هي المتحدثة وهي المبرَّأةُ ليوسف عليه السلام، ولم تتحدث عن زوجها ولا هو تحدث عنه، واعلموا أيها الناس أن الله لا يهدي ولا يسدِّد كيد الخائنين؛ بل إن كيدهم في خسارة وبوار وضلال.

الجُزْءُ التَّالِثَ عَشَرَ الْمُرَّدُ يُؤْسُفَ الْمُرَةُ يُؤْسُفَ الْمُرَةُ يُؤْسُفَ \* وَمَآ أُبۡرَىُۢ نَفۡسِیٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةٌ ۖ بِٱلسُّوءِ إِلَّامَارَحِ َرَبَّ إِنَّ رَبِّي عَغُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونِي بِهِ ٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّاكَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْمِوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۞ قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بَرَحْمَتِنَا مَن نَشَآةً ۗ وَلَانُضِيعُ أَجْرَٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَحَلُواْعَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُومُنِكُرُونَ @وَلَمَّاجَهَزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَجْ لَّكُمْ مِّنَ أَبِيكُوْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا حَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ - فَلَا كَنْ لَكُوْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنْزَوِدُ عَنْهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكُ تَلْ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَنِفُطُوت اللهَ

[07] ثم قالت امرأة العزيز: ومع أني لا أُزكِّي نفسي، ولا أبرَّوها من حصول المراودة، والهم، والسعي في ذلك، فإن النفس كثيرة الأمر لصاحبها بالسوء إلا من يرحمه الله فينجّيه بتوفيقه من نفسه الأمارة بالسوء، إن الله غفور يغفر لمن استغفره وتاب إليه، رحيم يرحم من رجع وأناب إليه.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

[30] ولما تيقن الملك من براءة يوسف، وظهر له علمه ورجاحة عقله؛ أرسل في طلبه، وعزم أن يجعله في الوظيفة اللائقة بعلمه وقدرته، ويستعين به علىٰ تدبير أمور مملكته، فجاء يوسف عليه السلام معززًا مكرَّمًا، فلما كلمه الملك أُعجب به أيَّما إعجاب فقال له: يا يوسف إنك اليوم عندنا متمكِّن في مملكتنا، وأمينٌ ناتمنك علىٰ أسرارها، أي: جعله رئيس الحكومة.

[٥٥] ولكن يوسف عليه السلام تواضع وقال للملك: اجعلني أيها الملك مسئولًا على خزائن مصر، أي: وزيرًا للتموين؛ فإني حفيظ أمين لها، ولا شك أن قوله: ﴿ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾: هما أهم الشروط المطلوبة لوزير التموين.

وللمفسرين في طلب يوسف للعمل أقوال: منها: أنه يجوز طلب العمل إذا كان الشخص يريد أن يخدم الأمة وينقذها من مجاعة كما فعل يوسف، أو يجيد عملًا ويريد أن ينفع أمته.

وقال الشيخ الكبيسي: إن الملك جعله رئيسًا للحكومة لأن الله قال عن جبريل: مكين أمين فهو أعلىٰ الملائكة وهو الأمين علىٰ حمل رسالاته.

ثم قال: فإن يوسف تواضعًا منه طلب فقط وزارة التموين لعلمه وخبرته التي استفادها لمّا كان عند عزيز مصر.

[ ٥٦] وهكذا مكَّن الله جل وعلا ليوسف في الأرض يتنقَّل فيها حيث شاء، وينزل منها حيث أراد، -بعد أن كان في رقَّ وضيق وسجن وشدّة -، وهذا من رحمة الله به في الدنيا، مع ما ينتظره في الآخرة من مجازاته بأحسن ما كان يعمل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

[٧٥] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن أجر وثواب الآخرة خير وأعظم من أجر الدنيا، وهذا يناله الذين آمنوا بالله وصدقوا برسالاته، واتبعوا أنبياءه، وكانوا يتقون الله فيجعلون بينهم وبين عذابه وقاية وحاجزًا بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

[٥٨] وبعد أن تولى يوسف عليه السلام هذه المكانة؛ جاء إخوته يطلبون شراء الغذاء من مصر، أي: التزود من الأطعمة لأهلهم كغيرهم من الناس الذين يأتون مصر للتزود من الأطعمة لأسرهم؛ حيث حلَّ الجدب والقحط بأرض الشام وسيناء ومصر، وأكثر البلاد؛ فدخلوا عليه، فعرفهم مباشرة وهم لم يعرفوه ولم يخطر ببالهم أنه يوسف، لطول الفراق، وتغير الهيئة والحال، ولأنه فارقهم وهم رجال وهو كان صغيرًا.

[09] فلمّا كَالَ لهم يوسف عليه السلام، وأعطاهم ما طلبوا من الميرة، وزوّدهم بما يحتاجه المسافر؛ -وكان قد سألهم عن حالهم فأخبروه، وذكروا له أن لهم أخًا عند أبيهم، وهو شقيقه - قال لهم: في المرة القادمة لا بدّ أن تأتوني بهذا الأخ، ألا ترون إحساني لكم وتوْفيتي لكيْلِكم!، ألا ترون إكرامي لكم، وحسن ضيافتي إياكم؟! [17] واعلموا أنكم - في المرة القادمة - إن لم تأتوا معكم بأخيكم هذا، فلن أكيل لكم، ولن أعطيكم الميرة؛ بل لا تُقْبِلوا عليَّ أصلًا. [17] فأجابوه قائلين: سنحاول مع أبيه أن يسمح لنا بالإتيان به معنا في المرة القادمة، وسنبذل جهدنا في ذلك.

[٦٢] قال يوسف لخدمه وغلمانه: اجعلوا بضاعتهم التي دفعوها لشراء الميرة في داخل رحالهم، وأخفوها فيها، -إحسانًا إليهم- ولعلهم إذا رجعوا إلى أهليهم وفتحوا متاعهم يجدون ذلك، فيحثهم على العودة مرة أخرى، ومعهم الأخ الشقيق.

[77] ثم رجع إخوة يوسف إلى أبيهم، وأخبروه برحلتهم، وإكرام العزيز إيَّاهم، وأخبروه أنهم ممنوعون من أخذ الكيل والميرة مستقبلًا إلا أن يصحبهم أخوهم –الذي أخبروا به يوسف-، فلا بدّ أن يصحبنا في الرحلة القادمة، ثم قالوا له: نحن سنتعهَّد بحفظه والمحافظة عليه، وردِّه لك سالمًا.

رساله معكم حتى المعطوني ما أثق به وأركن إليه؛ من الحلف بالله أيمانًا مغلّظة أن تعطوني ما أثق به وأركن إليه؛ من الحلف بالله أيمانًا مغلّظة أن تتعهّدوا بحفظه، وتُرجِعوه إليَّ، وتبذلوا في ذلك كل ما تستطيعون، إلا أن يحصل شيء خارج عن إرادتكم، وفوق استطاعتكم يستولي عليكم جميعًا؛ ففعلوا ذلك، وأعطوه العهود المغلظة عليه، فقال يعقوب عليه السلام بعد ذلك: اعلموا يا أبنائي أن الله على ما نقول وكيل، وشهيد ومطلع، قد ارتضينا واكتفينا به فهو حسبنا ونعم

[V] ثم قال لهم بعد ذلك ناصحًا ومشفقًا: ياأبنائي إذا وصلتم إلى مصر؛ فخذوا بالأسباب ولا تدخلوا مجتمعين من مدخل واحد؛ فإن عددكم كبير ومنظركم جميل، فأخشى عليكم العين، وهذا إنما هو مجرد سبب، وإلا فأنا لا أغني ولا أدفع عنكم من قضاء الله وقدره شيئًا، فالحكم والقضاء والقدر لله وحده لا شريك له في ذلك، فما قضاه وقدَّره لا بدأن يقع، وإني توكلت واعتمدت ووثقت وفوّضت أمري لله، عليه وحده يعتمد ويتوكل المؤمنون الصادقون. [17] ولما دخل أبناء يعقوب عليه السلام مصر دخلوا متفرقين حسب نصيحة والدهم الذي خاف عليهم العين بسبب كثرتهم،

الجُزْءُ التَّالِثَ عَشَر السُورَةُ يُؤسُفَ الجُزْءُ التَّالِثَ عَشَر السُورَةُ يُؤسُفَ قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيۡۤ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرُ حَلِفِظّاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَكَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَلِعَتَهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمِّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ مِيضَاعَتُنَا أُرْدَّتْ إِلَيْمَا ۖ وَنَمِيرُأَهَ لَمَا وَنَحَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ١٠ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ ومَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْتِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُوِّ فَلَمَّاءَ الْوَهُ مَوْقِقَهُ مْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ ﴿ وَقَالَ يَنْبَيَّ لَا تَدَّخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدِ وَٱدۡخُلُواْمِنَ أَبُوَابِ مُّتَفَرِّقَآ ۗ وَمَاۤ أُغۡنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِمِن شَيْءً إِن ٱلْكُكُو إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ مَوَّكُل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنى عَنْهُ مِين اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةَ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىٰهَا وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِئَّ أَكْتُرُالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰۤ إِلَيْهِ أَخَاَّهُ قَالَ إِنِّي أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَاكَ انُواْ يُعْمَلُونَ ١٠ 727 727

ومع أن العين حق فهي من قدر الله، ومع أن الأسباب وأخذ الحيطة من قدر الله فأمر الله نافذ، ولكن كانت هذه النصيحة شفقة منه على أبنائه أن تصيبهم العين، واعلموا أن يعقوب على علم واسع جليل لما علمناه عن طريق الوحي، وهذا ثناء من الله تعالى على يعقوب عليه السلام؛ لمعرفته أن العين حق وأن الحيطة حسنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور وإنما يعلمها يعقوب وأمثاله ممن أعطاهم الله البصر والبصيرة.

[79] ولمّا دخل إخوة يوسف عليه قام إلىٰ شقيقه واعتنقه وضمَّه بعد أن استفرد بأخيه بحيث لم يره أحد من أخوته، وقال له سرًّا: أنا أخوك يوسف، فلا تحزن لما ترىٰ من الخطة التي سوف أدبرها لاستبقائك عندى.

فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَازِهِ مْجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَيرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُصُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عِنْ عِيمٌ ١٠٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُ مِمَّاجِئَنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَاقُهُ ءَ إِن كُنْتُ مُ كَاذِبِينَ ﴿ قَالُواْ جَزَاقُهُ و مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَجَزَّ وُهُ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِمِينَ وِعَآءِ أَخِيةً كَذَٰ لِكَ كِذَا لِيُوسُفِّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ۚ نَرُفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَشَآءً ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهُ ﴿ ﴿ قَالُوَّا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لُّهُ وِمِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ يُبْدِهَا لَهُمَّ قَالَ أَنتُمْ شَرُّمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَيُّهُا ٱلْعَرِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَاشَيْخَاكَ بِيرًا فَخُذُ أَحَدَنَا مَكَ انَهُ وَإِنَّا نَرَبِكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

TO THE TOTAL OF THE PARTY OF TH

[٧٠] فلمَّا كَالَ يوسف عليه السلام لكل واحد منهم مكْياله، وأعطاه ميرته، ووضعه علىٰ بعيره، أمر مساعديه بدسِّ الصواع الذي يُكال به في رحل شقيقه، وهم لا يشعرون، فلما انطلقوا ذاهبين نادى منادٍ: ياأهل هذه القافلة: إنكم لسارقون.

[٧١] ففزع إخوة يوسف وجاؤوا مقبلين على هذا المنادي قائلين: ماذا تفتقدون؟ ما الذي ضاع منكم؟!

[٧٢] قال المنادي ومن معه: يا أصحاب العير المحملة إننا نفقد صُواع الملك الذي يُكال به، والذي سيأتي به سنكافأه بحمل بعير من الطعام، وأنا أضمن وأتكفل بهذه المكافئة.

[٧٣] فقال إخوة يوسف حالفين بالله: لقد علمتم ما قَدِمْنا للسعى في الأرض بالفساد، وما كنّا سارقين، فهذه فعلةٌ قبيحةٌ نحن نترفع

[٧٤] فقال المنادي ومن معه من الباحثين عن المفقود: ما جزاؤكم إن كنتم كاذبين فيما تدّعونه من البراءة من السرقة، وما جزاء وعقوبة من فعل ذلك منكم؟، وبماذا تحكمون علىٰ من يُسْتَخرج الصواع من رحله؟!.

[٧٥] فأجابوا قائلين: من وجدتموه في رحله فله الجزاء المعروف - وقد كان في دينهم أن من سرق وثبتت عليه التهمة يكون عبدًا لمن سرقه لمدة عام -، وقالو: وهذا جزاء كل ظالم يعتدي على مال غيره.

[٧٦] فبدأ المفتِّش بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء أخيه دفعًا للتهمة، ثم استخرج الصواع من وعاء أخيه، ثم أخبر سبحانه أنه يسَّر ليوسف عليه السلام هذه المكيدة بهذه الطريقة وعلمه إياها، ليستطيع أن يأخذ أخاه عنده، لأنه لم يكن هذا هو حكم السارق في شريعة ملك مصر، واعلموا أيها الناس أن الله جل في علاه يرفع من يشاء درجات عاليات بالعلم - كما رفع يوسف عليه السلام -، واعلموا أيضًا أن فوق كل صاحب علم من الناسِ من هو أعلم منه؛ حتى ا ينتهى العلم إلى عالم الغيب والشهادة جلَّ في عُلاه.

[VV] وهنا أسقط في أيدي إخوة يوسف، فقالوا محاولين تبرئة أنفسهم: إن يسرق هذا الأخ فقد سبقه إلى ذلك أخ شقيق له -يقصدون يوسف عليه السلام -، فهو الآن فعل مثل فعلته، فكتم يوسف عليه السلام هذا الافتراء والبهتان في نفسه، ولم يُظهر لهم ذلك، ثم قال في نفسه: أنتم - بفعلتكم التي فعلتم - أشر ممن تتهمونه كذبًا وزورًا، والله أعلم بكم وببهتانكم وافترائكم.

[٧٨] فقالوا له على وجه الاسترحام والاستعطاف: ياأيها الملك، إن والد هذا الأخ شيخ كبير طاعن في السن يحبه حبًّا شديدًا ولا يطيق فراقه، ولا يصبر عليه، فخذ أحدنا بدلًا منه، وقد أحسنت إلينا إحسانًا عظيمًا، فاجعل موافقتك على طلبنا هذا من جملة إحسانك إلينا.

| <i>,</i> |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

[٧٩] فأجابهم يوسف عليه السلام قائلًا: أعوذ بالله أن نأخذ أحدًا غير الذي وجدنا متاعنا عنده، فإنًا إن فعلنا ذلك، فلن يكون هذا من باب الإحسان؛ بل سيكون هذا من الظلم ومجاوزة الحدّ، ووضْع العقوبة في غير موضعها.

[11] فلما استنفد إخوة يوسف جميع الطرق لاستنقاذ أخيهم والرجوع به إلى أبيهم ويئسوا من ذلك؛ اجتمعوا لوحدهم وأخذوا يتشاورون، فقال أكبرهم سنًّا: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم العهود والمواثيق، وحلفنا له الأيمان المغلظة أن نرجع به؟!، وقد أخلفنا معه في المرة الأولى من عدم حفظ يوسف وإرجاعه إليه، فأنا لا أستطيع أن أواجه أبي هذه المرة، فلن أتحرك من مكاني، ولن أترك هذه الأرض حتى يسمح لي أبي بذلك أو يأتي الله بحكم من عنده، فأرجع بأخي أو لوحدي، والله خير الحاكمين، وأحسن الفاصلين. أو قال لهم أخوهم الكبير موصيًا إياهم بم يلقون به أبيهم، فقال لهم: أخبروه بما حصل وقولوا له: يا أبانا إن ابنك قد سرق صواع الملك، فأخذه الملك بسرقته، وقد حاولنا مع الملك بجميع الطرق أن نسترده ونرجعه معنا فرفض وأبى، ولم نشهد بشيء لم نعلمه؛ بل رأينا بأعيننا الصواع يُستخرج من رحل ابنك، وما كنّا بعالمين للغيب أنه سيسرق فحرصنا على أخذه معنا هذه المرة أشدً بعالمين للغيب أنه سيسرق فحرصنا على أخذه معنا هذه المرة أشدً الحرص، فلو علمنا ذلك ما أخذناه معنا.

[۸۲] ثم قال إخوة يوسف لأبيهم: وإن لم تصدقنا أو شككت في قولنا فاسأل أهل مصر التي كنا فيها وجئنا منها، واسأل القافلة التي رجعنا معها، والله إنا لصادقون في قولنا، لم نكذب فيه ولم نغير شيئًا، وهذه هي الحقيقة.

[٨٣] فقال لهم أبوهم: متهمًا إياهم بتدبير مكيدة له كما فعلوا بيوسف من قبل: بل زينت لكم أنفسكم أمرًا منكرًا لتُبعِدوه عني، فسأصبر صبرًا جميلًا لا تسخط فيه ولا شكوى ولا جزع، عسى الله أن يلطف بحالي، وأن يرد عليَّ جميع أبنائي -يوسف وأخاه، والذي تخلف في مصر-، إن الله هو العليم بكل شيء وهو عليم بحالي وما أعاني من فقد أولادي، وهو الحكيم الذي له الحكمة البالغة في كل ما قضي وقدر.

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَ عَنَاعِن دَهُ ٓ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ﴿ فَلَمَّا ٱسْ تَيْعَسُواْمِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا ۖ قَالَكَ عِيرُهُمْ أَلْمَ تَعَلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُّلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي يُوسُفُّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَقِيَّكُمُ ٱللَّهُ لِيِّ وَهُوَخَيُرُ ٱلْمَاكِمِينَ ﴿ ٱلْجِعُواْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَّانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَاۤ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَاوَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ﴿ وَسَعَلِ ٱلْقَدْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَٱلْعِيرُ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَافِيهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ أَرُّجُ مِيلُ عَسَى ٱللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مْ جَمِيعً إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيدُ ٱلْخَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَكَ ظِيمُ قَالُواْتَٱللَّهِ تَغَتَّوُاْتَذُكُرُيُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْرَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشُّكُواْ بَثِّي وَحُنْفِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🚳 MANUATUYEO WANDANIA

في قلبه، وشوقه إليه الذي لم يفارقه لحظة، فقال بلوعة وأسئ: يا أسفى على يوسف، ثم بكى بكاءً مرًّا حتى ابيضَّت عيناه وذهب نورها من كثرة ذلك البكاء واستمراره، وهو مع امتلاء قلبه بالحزن والهم والشوق يكظم ذلك ولا يبديه ويظهره للناس.

[٨٥] فقال له أبناؤه متعجبين من حاله، ومشفقين عليه أن يشق البكاء كبده: يا أبانا إنك لا تزال تذكر يوسف وتتذكره في كل لحظة حتى أفسد ذلك عليك معاشك، هل تريد أن تستمرَّ على ذلك حتى تموت كمدًا وحزنًا، فخفف عنك وهوِّن عليك.

[٨٦] فردَّ عليهم قائلًا: أنا لا أشكو لكم شيئًا من حالي، وإنما أشكو حزني وهمِّي إلى الله وحده، وأنا علىٰ علم من الله لا تعلمونه ولا تعلمون حكمته.

| <i>!</i> |
|----------|
|          |
|          |
|          |

الجُزْءُ التَّالِثَ عَشَرَ اللهِ اللهِ اللهُ الل يَنَبَنَّ أَذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَا يُعَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يَا يُّكُسُمِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُر ٱڵٙڪَيْفُرُونَ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهُاٱلْعَزِيْرُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِعْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَنةِ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَوَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اللهُ الله يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ قَالَ هَـ لَ عَلِمْتُ مِمَّافَعَ لَتُ مِينُوسُ فَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ ۞قَالُوٓاْ أَءِ نَكَ لَأَنَّتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِيًّ قَدْمَرَ اللَّهُ عَلَيْ نَأَ إِلَّهُ مِن يَتَقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالُواْ تَالَّهُ لَقَدُ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِءِينَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُ مُ ٱلْيُوْمِّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُواَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَاأَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْتَ ٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿ 

[٨٧] ثم قال لهم: يا بنيَّ اذهبوا فتلمَّسوا أخبار يوسف وأخيه وتحسسوهما، وفتَّسوا عنهما، وابذلوا جهدكم في ذلك، ولا تيأسوا وتقطعوا رجاءكم من رحمة الله وفضله وكرمه، وقُرْب فرجه وتنفيسه، ولا تيأسوا من الحصول عليهما، واعلموا أنه لا ييأس ولا يقطع رجاءه من روْح الله وفرجه ورحمته إلا الكافرون الجاحدون، فلا تتشبهوا بهم.

[٨٨] فامتثل إخوة يوسف ما أمرهم أبوهم، وعادوا راجعين لمصر يحاولون جهدهم إخراج أخيهم، والعودة به لأبيهم، فلمّا دخلوا على يوسف عليه السلام قالوا له مستعطفين مسترحمين: ياأيها العزيز قد انتشرت المجاعة بسبب الجدب والقحط، ووصل بنا وبأهلنا الحال إلى الاضطرار، وقد جئناك ببضاعة رديئة وثمن قليل، فاغفر لنا ذلك،

واقبله منّا، فوفِّ لناكيلنا، وتمِّمْه، وتصدَّق علينا بزيادة من عندك، فإنَّ الله يجازي المتصدِقين علىٰ المحتاجين أجرًا عظيمًا.

[٨٩] حينها: رقَّ يوسف عليه السلام لأخوته، وتملكته الرحمة والشفقة بهم مما أصابهم، فقرر أن يكشف لهم عن نفسه، ويعرفهم بحقيقة الأمر، فقال لهم معاتبًا: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه؟! وهو وذلك حين جهلكم، وطيْشكم، وعدم معرفتكم بعاقبة ذلك!! وهو بذا يعلمهم بجرمهم ويعتذر عنهم ليخفف هول المفاجأة.

[• ٩] فقالوا في دهشة واستغراب: أإنك لأنت يوسف؟ هل أنت يوسف؟ فأجابهم: نعم، أنا يوسف، وهذا أخي، قد أكرمنا الله، ومنَّ علينا، إنه من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ثم يصبر على ما حل به من المصائب وعلى أقدار الله؛ فإنه من المحسنين الذين لهم أجر ثابت عند الله لا يضيع، ولا يذهب سُدى؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

[41] فقالوا: والله لقد فضَّلك الله واختارك علينا بما حباك به من الصبر وحسن الأخلاق وجميل الصفات، وبالعلم والعمل والفضل، وإنا نقر معترفين أنَّا كنَّا مخطئين لِمَا فعلناه بك عمدًا، وبما أوصلناه لك ولأخيك من أذى.

[٩٢] قال يوسف لأخوته: لا معاتبة ولا لوم عليكم اليوم، ثم دعا لهم بالمغفرة، يعني: صفح عنهم وزادهم أن طلب من الله أن يغفر لهم، فإنه جل وعلا أرحم الراحمين بمن تاب وأناب من عباده.
[٩٣] ثم قال لهم يوسف عليه السلام – وقد أخبروه بذهاب بصر أبيه

[٩٣] ثم قال لهم يوسف عليه السلام -وقد أخبروه بذهاب بصر أبيه من حزنه عليه-: خذوا قميصي هذا وألقوه على وجه أبي؛ يرجع إليه بصره مرة أخرى، وأقدموا علي جميعًا بأولادكم وعشير تكم وتوابعكم. [٩٤] ولمَّا تحركت القافلة من مصر، وخرجت منها، قال يعقوب عليه السلام لمن حضره من أهله: إني الآن أجد ريح ابني يوسف؛ ولو لا أنكم سوف تنسبون إليَّ الجهل وذهاب العقل، وتسخرون مني وتقولون: إن هذا الكلام صدر من غير شعور، لقلت لكم: والله إني أشعر بأن لقائي بيوسف قد اقترب كثيرًا وحان زمانه.

[0] فأجابوه على سبيل التسلية بما ظنَّ فيهم، فقالوا: والله إنك لا تزال على طريقتك القديمة من إفراط حبك ليوسف، وتوهم حياته، وأنك ستراه، وما هذا الذي أنت فيه ياأبانا إلا ضلال بين وخطأ واضح.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |

[47] فلمّا وصلوا ومعهم البشير الذي يحمل القميص؛ ألقىٰ القميص على وجه يعقوب عليه السلام كما أمره يوسف، فما لبث أن رجع إليه بصره، فقال – لمن حضره من أهله – فرحًا مستبشرًا: ألم أقل لكم: أني علىٰ علم من الله لا تعلمونه أنتم؟!، حيث كنت أرجو وأترقب لقاء يوسف، وزوال الهم والحزن لثقتى بالله.

[٩٧] حينها قال إخوة يوسف معترفين مقرِّين: ياأبانا اطلب لنا المغفرة من الله لذنوبنا على ما وقع منّا من خطأ وزلل، وتقصير في حقك، وحق يوسف وأخيه.

[٩٨] فأجابهم النبي الكريم بوعده إياهم أن يفعل ذلك، وقال: سوف أطلب لكم المغفرة من الله، وأرجو أن يغفر لكم وأن يرحمكم، إنه هو الغفور الرحيم.

وفي قوله: ﴿ سَوْفَ أَسَتَغْفِرُ لَكُمُ مَرَيِّ ﴾، قيل: كان يقصد أن يدعو لهم آخر الليل.

[٩٩] وتجهَّز يعقوب مع زوجه وبنيه، وانطلقوا إلى مصر للقاء يوسف، وقد حان اللقاء بعد طول فراق، وبلغ الشوق مبلغه، واقترب العناق، فلمّا وصلوا إليه ودخلوا عليه قام يوسف إلى أبويه وضمهما إليه والتزمهما وعظَّمهما وبالغ في التعبير عن حبه وشوقه، – فيالله ما أعظم اللقاء، ويالله ما أجمل هذه اللحظات – ثم قال للجميع: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، من الخوف والجوع والقحط والجدب، وآمنين من جميع المخاوف والمكاره.

[١٠٠] رحب يوسف بوالديه وأجلسهما بجانبه على سرير الملك الذي يجلس عليه تكريمًا لهما؛ ثم سجدا هما وأبناؤهما ليوسف، وكانت هذه تحية واعترافًا بفضله ونعمة الله عليه بالنبوة، وكان ذلك جائزًا في شرعة الأولين وليست عبادة للمسجود له؛ فيعقوب نبي وأبناؤه مثله مخلصون لعبادة الله وحده لا شريك له، أما في شريعتنا فقد حرِّم السجود لغير الله، ثم قال يوسف لأبيه متحدثًا بنعمة الله عليه: يا أبت هذا هو تفسير رؤياي التي قصصتها عليك قديمًا في صغري، لقد جعلها ربي حقًّا، وهذا الذي رأيت هو تأويلها بعد أن مضىٰ عليها زمنٌ طويلٌ، قال بعضهم: كان بين الرؤيا وبين ظهور تأويلها أربعون سنة، ثم قال يوسف: وقد تفضَّل عليَّ عندما أخرجني من السجن، ثم تفضل على مرة ثانية عندما جمعني بكم في مصر بعد أن كنتم مقيمين في البادية، من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، ولا شك أن إخراجه من البئر أكثر تفضلًا من إخراجه من السجن، ولكن لم يُردْ أن يذكِّرهم بجرمهم حتى لا يجرح شعورهم وخاصَّة بعد عفوه عنهم، ثم قال يوسف: إن ربي لطيف التدبير لما يشاء تدبيره من أمور عباده، إنه هو العليم بأحوال خلقه، الحكيم في جميع أقواله وأفعاله.

[۱۰۱] ثم ختم يوسف بدعاء الله وثنائه عليه فقال: ربِّ قد أعطيتني شيئًا عظيمًا من ملك مصر، وهو ما ولاه عليه من تصريف خزائن

الجُزُّهُ التَّالِثَ عَشَرَ المُؤْمُ التَّالِثَ عَشَرَ المُؤْمُ التَّالِثَ مُورَةً يُؤسُفَ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجُههِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرً ۗ قَالَ أَلْمَ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ فَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرُ لَنَاذُنُوبِمَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِيينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَ اوَى إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّدَّا وَقَالَ يَتَأَبَتِ هَلذَا تَأْوِيلُ رُءَينَيَ مِن قَبُلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقَّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُو عِنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن تَرَخَ ٱلشَّيَطِنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُولِتَ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَايَشَاءً إِنَّهُ وهُوَ الْعَلِيمُ الْخَرِيمُ هُ وَالْعَلِيمُ الْخَرِيمُ هُ وَبِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ وَفِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيَّبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ فِي وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْاً جُمْعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمَآ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ THE WEST STATES OF THE STATES

الأرض، قال بعض المفسرين: إنه فعلًا صار الحاكم المالك لمصر، وقال آخرون: إنه صار سيد نفسه بعد أن كان رقيقًا وسيدًا لمرؤوسيه الذين يساعدونه وينفذون تعليماته، وأيضًا علَّمتني يارب شيئًا كثيرًا من تفسير الرؤئ، فياخالق السماوات والأرض ومبدعهما، أنت ناصري ومعيني ومتولي جميع شأني في الدنيا والآخرة، توفني إليك مسلمًا، وألحقني بعبادك الصالحين من النبين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

[۱۰۲] واعلم يانبي الله أن ذلك الخبر العجيب هو من أخبار الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وهو الذي أوحاه إليك، ولو لا إخبارنا إياك بهذا الخبر؛ لكان من المستحيل أن تعرفه أو تطّلع عليه، فإنك ما كنت حاضرًا مع إخوة يوسف حينما عقدوا عزمهم وأكدوا أمرهم علىٰ المكر بيوسف بإبعاده عن أبيه، ولا سبيل لمعرفة هذه القصة بتفاصيلها إلا عن طريق الوحي، وهذا دليل علىٰ أنك رسول من عند الله، يوحىٰ إليك.

[۱۰۲] ثم قال جل في علاه لنبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام تسلية له: وما أكثر الناس يانبي الله ولو حرصت على هدايتهم بداخلين في الإيمان، ولا بمصدِّقين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات.

الجُزِّهُ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا لَشَّعَلُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْ رُلِغَلَمِينَ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ تَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۞ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُمْ عَنشِيَةٌ مِّنْعَذَابِ ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قُلْ هَاذِهِ وسَبِيلِ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاوُمَنِ ٱتَّبَعَنَّى وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُّوجِيَ إِلَيْهِمرِمِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيِّ أَفَارٌ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَ أُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ حَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوُّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ حَتَى إِذَا ٱسۡتَيۡسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مۡ قَدۡكُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَشَآةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١٠ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَتِ ۗ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقَصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

[ ١٠٤] وما تطلب يانبي الله ممن تدعوهم إلى الإسلام والإيمان مقابل ذلك مالًا يدفعونه إليك، ولا غيره، فالقرآن وما أوحينا إليك ذكرٌ وهدايةٌ وعظةٌ للناس أجمعين.

TEA TO THE TOTAL OF THE TOTAL O

[ • ١ ] وكم من آية كونية منتشرة في السماوات والأرض تدلُّ على وحدانية الله جلَّ في علاه، يمر عليها ويشاهدها هؤلاء المشركون، وهم عنها معرضون لا يلتفتون إليها، ولا يتأملونها، ولا يتفكرون فيها.

[١٠٦] وما يؤمن ولا يوقن ويقرُّ ويصدِّق أغلب من يؤمن بهذه الآيات الكونية، وأن الله هو الخالق الرازق المدبِّر؛ إلا وهم يشركون في توحيد الألوهية، فيتخذون مع الله آلهة أخرى، ويشركون معه غيره في العبادة.

[۱۰۷] أفأمن هؤلاء المشركون الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع من الإعراض عن آيات الله، واتخاذ شركاء معه، أفأمنوا من عذاب الله؟! هل هم في مأمن من أن يعمهم الله بعذاب ويغمرهم بعقاب يستأصلهم، ويمحوهم! أم هم في مأمن من أن تأتيهم الساعة ويبغتهم يوم القيامة فجأة، فتكون مصيبتهم أعظم، وعذابهم أشدً في الآخرة!!

. [١٠٨] وقل يانبي الله: هذه طريقتي في التوحيد ومنهجي في الدعوة إليه، وأنا على بصيرة وبيِّنة وعلم يقينيً من أمري، أنا ومن اتبعني

أيضًا يسير علىٰ نفس طريقتي، وأنزِّه الله جل في علاه عمَّا يقوله ويفعله هؤلاء المشركون من عبادة غيره معه، وأعلن براءتي من المشركين، فلست منهم، ولا هم منّى، ولا أرتضى ما هم عليه. [١٠٩] وما أرسلنا قبلك يانبي الله إلا رجالًا من البشر من أهل القرئ والمدائن، اخترناهم وأوحينا إليهم، فَلِمَ يكذَّبك قومك ولا يصدقونك؟! أفلم يسيروا ويضربوا ويسافروا في الأرض فينظروا كيف كانت نهايات الأقوام السابقة الذين كذَّبوا رسلهم؟!! وكيف أن الله أهلكهم وجعلهم عبرةً للمعتبرين؟!! واعلموا أن الدار الآخرة أفضل، وثوابها أعظم، وذلك يكون للذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بإخلاص التوحيد له، ونفى الشريك عنه، وبفعل أوامره واجتناب نواهيه، أفلا تعقلون وتتفكرون في ذلك؟! أليس لكم عقول تدلكم على أن ما عند الله خير وأبقى وأدوم؟!! [١١٠] ثم قال سبحانه وتعالىٰ لنبيه ﷺ تسلية له: حتىٰ إذا استبطأت الرسل من إيمان قومهم وأيقنوا أنهم قد كذبوهم، وأنه لا أمل في إسلامهم وإيمانهم، جاءهم نصرنا الذي وعدناهم به عند شدة الكرب؛ وهو العذاب الأليم في نار جهنم، فنجا من نشاء إنجاءه من الرسل وأتباعهم المؤمنين، ولا يُرَدُّ عذابنا عمَّن أجرم وتجرًّأ علىٰ الله. وفي هذا تسلية للنبي ﷺ.

قال الشيخ البسام: قوله: ﴿ وَظُنْوا ﴾ في هذه الآية بمعنى: تيقنوا، يعني: تيقنوا وتأكدوا أن أممهم كذّبتهم وأصرت على الكفر بالله. أما الدكتور السامرائي فقد قال: إنهم - أي: أقوامهم - ظنّوا أن الوحي كذّبهم، فالأنبياء معصومون مما هو أقل من هذا.

[١١١] لقد كان في قَصص الأنبياء مع أقوامهم، وفي قصة يوسف مع إخوته عبرة وموعظة وذكرئ ينتفع بها أصحاب العقول الراجحة، والفطر السليمة؛ حيث مرت قصته بفتن وابتلاءات ودروس كثيرة، بدأت بعداوة إخوانه وحقدهم عليه، ثم رميه في البئر، ثم بيعه عبدًا رقيقًا، ثم جاءت الفتنه العظيمة حيث أولعت به امرأة العزيز وبذلت جهدها لإيقاعه في شراكها، ثم افتتان النسوة اللاتي قطعن أيديهن به؛ فسبحان الذي أنجاه وحكى لنا قصته التي ما قرأها محزون أو مكلوم إلا صغرت مصيبته وهانت عليه فارتاح وعرف أنه في عافية. ثم قال جل وعلا: واعلم يانبي الله أن هذا القرآن ما كان حديثًا عاديًّا من الممكن أن يُفْتري وأن يُختلَق كما يزعم المشركون!، ولكنه مصدِّقُ لما بين يديه من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور، يوافقها ولا يخالفها في توحيد الله، ويشهد لها بالصحة، وأنها منزَّلة من عند الله، وفي هذا القرآن تبيان وتفصيل لكل شيء مما يحتاج إليه العباد في العقائد والأحكام والأخلاق، وجميع ما يُصلح دينهم ودنياهم، ثم هو هدئ لكل من طلب الهداية وبحث عنها في الدنيا وأراد أن ينجو من الضلال، وهو رحمة في الآخرة لمن آمن به، وعمل بما فيه، واتَّبع أوامره، واجتنب نواهيه.

## سورة الرّعد

سورة الرعد مكيّة وآياتها ثلاث وأربعون آية، واسمها مأخوذ من قوله تعالىٰ: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ الرعد: ١٣].

[٢] ثم بين سبحانه وتعالى بعض الأدلة التي تدل على كمال قدرته، ومن ذلك: أنه خلق السماوات السبع وجعلها مرتفعة على أعمدة عاعمدة سقف البيت ولكنها لا تُرئ، ومما يدل على أن لها أعمدة هو الجاذبية؛ فسبحان الخالق المبدع، ثم أخبر سبحانه أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وقد سبق التعليق على مسألة الاستواء في الآية (٤) من سورة طه، وأخبر في الآية (٥) من سورة طه، وأخبر أنه أوجد الشمس والقمر كلا يؤدي خدمة لمصلحة العباد مرسومة له لوقت محدد وهو فناء الدنيا، ثم بين سبحانه أنه يُصَرِّفُ أمور الدنيا والآخرة على أحسن الوجوه وأكملها، ويوضح لكم الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته لعلكم توقنوا بلقاء الله ولا تشكُّوا به أبدًا، فيحملكم ذلك على أن تصدقوا بوعده ووعيده وأن تُخلصوا العبادة له وحده.

[٣] ومما يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى أيضًا: أنه هو الذي خلق الأرض ومهدها لعباده وبسطها ووسعها ومدَّدها وجعل فيها ما يصلح حالهم وشأنهم، وجعل فيه: جبالًا عظيمةً كبيرةً تثبّتها، لئلا تميد الأرض وتتحرك وتضطرب بما عليها، وجعل فيها: أنهارًا تجري فيشرب منها البشر والدواب، ويُنتفع بها، وتنمو بها الأشجار، وتخرج بها الزروع والثمار، وجعل فيها من كل الثمرات صنفين اثنين، ذكرًا وأنثى حلوًا وحامضًا، وهو سبحانه الذي جعل الليل يُغطي النهار ويشمله بظلمته فتسكن الحركة وتخلد المخلوقات للراحة والسكون، وفي كل ما مضى آيات بينات وعلامات واضحات تدلُّ ينتفع بهذه الآيات الذين يتفكرون فيها، ويُعْملون عقولهم ويتدبرون. واحدة متماسكة؛ وأنها تحتوي على بقاع متجاورة كثيرة؛ لكن هذه واحدة متماسكة؛ وأنها تحتوي على بقاع متجاورة كثيرة؛ لكن هذه البقاع تختلف كل واحدة عن الأخرى في أوصافها وطبيعتها؛ فمنها البقاع تختلف كل واحدة عن الأخرى في أوصافها وطبيعتها؛ فمنها



سبخ لا يُنتج نباتًا ولا ينفع ماؤه، وبعضها صخور وجبال، وبعضها رياض تُنبت كل أنواع الثمار والزروع بإذن ربها، وتجدها في روضة واحدة، وتُسقىٰ بماء واحد، ولكن تجد الثمار متنوعة منها الأصفر والأحمر والأبيض والكبير والصغير؛ وهذا حلو وهذا حامض، وبعضها أفضل من بعض في المذاق والأكل، فتبارك الله أحسن الخالقين، واعلموا أن في ذلك كله لأدلة وبراهين لقوم يتفكرون ويتأملون في عظيم قدرته سبحانه.

[0] ثم قال سبحانه على سبيل التعجب: وإن تعجب أيها السامع من تكذيب الكفار لمحمد على فاعلم أن الذي يستحق العجب هو قولهم: أإذا متنا وكنا ترابا فهل نبعث من جديد؟، فيا سبحان الله يتعجبون من الإحياء بعد الموت، ولا يتعجبون من بداية خلق الإنسان، فهذا أبي بن خلف يأخذ عظمًا باليًا ويفركه وينفخه ثم يقول: أيُحيي الله مثل هذا يا محمد؟! فقال على «نعم يُحيي الله هذا، ويميتُك، ويُدخلك النار»(١)، وفعلاً قُتل أبي بن خلف في أحدٍ، قتله رسول الله على ومات كافرًا محاربًا لله ولرسوله على ولا يُعلم أن رسول الله على قتل أحدًا من المشركين بيده إلا أبي بن خلف لعنه رسول الله على قتل أحدًا من المشركين بيده إلا أبي بن خلف لعنه الله، واعلم يانبي الله أن جزاء الكفار الذين كفروا بالله وأنكروا البعث؛ أن توضع في أعناقهم يوم القيامة سلاسل من نار، وأنهم أصحاب النار يدخلونها ولا يخرجون منها أبدًا، نسأل الله تعالى العفو والعافية.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (٢٤٩٨).

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّكَةِ قَبِّلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبَلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُومَغَفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ أَ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَتَّوْلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّةً إِنَّمَا أَنتَ مُنذِ رُُُّولِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَاتَغِيضٌ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ﴿عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلۡكَيِيرُٱلۡمُتَعَالِ ﴿ سَوَآءٌ مِّنكُم مِّن أَسَرَّالْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١٠ لَهُ ومُعَقِّبَاتُ مِّنُ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ومِنْ أَمْرِ ٱلنَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُغَيِّرُمَا بِقَوْ مِحَتَّى يُغَيِّرُولْ مَابِأَنفُسِهِ مُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوءَ افلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُو نِهِ عِن وَالِ ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبُرُقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِ ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

[7] ويستعجلك يانبي الله المكذبون بطلب السيئة وهي العقوبة والعذاب قبل الحسنة وهي العافية والإيمان بالرسالة، وهذه السيئة التي استعجلوها هي المذكورة في قوله: ﴿ أَتَٰتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن صَحُنتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، ولم يعتبروا بما حصل للأمم السابقة من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم. واعلم يانبي الله أن الله كثير المغفرة لمن تاب وأناب من الناس الذين ظلموا أنفسهم بالذنوب والمعاصي، ثم اعلم بأن الله شديد العقاب لمن أصرَّ علىٰ ذبه، واستكبر وعاند واستمر في ظلمه وكفره بالله.

TO THE STATE OF TH

[V] ويقول كفار مكة للنبي ﷺ: هلا أُنزلت عليك معجزة خارقة غير هذا القرآن تدل على صدقك، يبغون بذلك العناد والمماطلة، والحال يامحمد أنك ليس لك من الأمر شيء، وأنك منذرٌ ومبيِّن لهم، وإنزال الآيات إنما يكون بأمر الله، ولكل قوم داع يدعوهم إلى الحق والتوحيد، والبعد عن الشرك والضلال، والمقصود بالهداية هذا: هداية الدلالة والإرشاد.

[1] يخبر جلا وعلا أنه يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها، وقوله: وحكُلُ هنا تعني: عموم الإناث من الناس والحيوان وغيرهما؟ ويعلم أذكر هو أم أنثى؟ وشقي أم سعيد؟ ويعلم ما تغيض الأرحام، أي: يعلم ما يسقط قبل إتمام الحمل، وقال الحسن: الذي يولد في الثامن، وقال جمهور المفسرين: الذي ينزل من الرحم سقطًا؛ سواء كان مضغة أو نفخ فيه الروح ولم يكتمل نموه، ويعلم الذي تم واكتمل نموه ثم وُلد؛ سواء مات بعد ولادته أو عاش حينًا من الدهر.

قال عالم الإعجاز الشيخ عبدالمجيد الزنداني: الغيض يكون خلال عشرة أيام من الجماع، أما بعدها فيعلمه الملك والبشر بوسائلهم، واعلموا أن كل شيء عند الله مقدر: حياته وموته وكماله ونقصه وحجمه لا ينقص ولا يزيد.

[9] ثم بين سبحانه أنه عالم بكل شيء، فهو العالم بما غاب عن الناس، والعالم بما يشاهدونه، وهو سبحانه الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته، لا أحد أكبر منه ولا أعظم، وهو سبحانه المتعالي على جميع مخلوقاته ذاتًا وقدرةً وقهرًا لا إله غيره ولا ربَّ سواه.

[11] يخبر جل وعلا أنه يستوي عنده علم السر والعلانية، لا تخفى عليه خافية، فيستوي من أسرَّ وأخفىٰ قوله بمن تكلَّم به علانية، كما يستوي عنده عمل من يستخفي ويستتر بظلمة الليل؛ أو يستتر في سرب أو مغارة أو نحو ذلك، بعمل مَن يجهر به وفي وضح النهار، فهو سبحانه يعلم السرَّ وأخفىٰ.

[11] يخبر جل وعلا أن له ملائكة يتناوبون بعضهم يخلف بعضًا يحفظون الإنسان من كل جوانبه بأمر الله لهم، وأخبر أنه لا يمكن أن يسلب من قوم نعمة أنعمها عليهم إلا إذا غير وا سلوكهم الحسن إلى سييء، فأسر فوا وبطروا، وصر فوا نعم الله في الحرام؛ فحينئذ تحل بهم النقم والكوارث، ثم أخبر بأنه إذا أراد بقوم بلاءً أعمى بصائرهم وحلّت بهم النقم ولا راد لقضائه، وليس لهم عند ذلك وال يتولى أمرهم ويدفع عنهم ما يحل بهم من عذاب الله فيجلب لهم المحبوب، ويدفع عنهم المكروه. والحاصل: أن نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى، ولطفه ورحمته بهم متتابعة في حياتهم كلها؛ فيغمرهم بفضله، ويتابع نعمه عليهم طول الزمن الذي يعترفون فيه فيغمرهم أمر الله من العقوبات التي تحل بهم في الدنيا والآخرة.

[۱۲] ثم يخبر سبحانه وتعالى أن مظاهر قدرته أنه يريكم البرق وهو النور اللامع- بحسب احتكاك السحب ببعضها؛ فبعضكم يخاف أن تنزل منه الصواعق المحرقة، والسيول المدمرة، وبعضكم يطمع في أن ينزل معه المطر النافع الذي يعم الناس بالخير والرحمة والرزق، ويخبر أيضًا أن من مظاهر قدرته أنه يوجِدُ السحابَ المحمَّل بالماء الكثير ثم يرسله من مكان إلى مكان بحسب ما تقتضيه الحكمة والمشيئة الإلهية.

[۱۳] ثم يخبر جل شأنه أن من مظاهر قدرته: أن الرعد وهو صوت احتكاك السحب أو ارتطام بعضها ببعض، يسبح بحمده نطقًا؛ خوفًا من الله وإجلالًا لمقامه وذاته، وقيل: أصواته وتنقله تسبيح وشهادة بعظمة الله وحمدٌ له، وتسبيح الرعد بحمد الله من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها ونفوض كيفيتها إلى الله تعالى، ويخبر سبحانه أن من مظاهر قدرته أيضًا أن الملائكة تسبح تعظيمًا لله وخوفًا منه، ويخبر جل وعلا أن من مظاهر قدرته أيضًا أنه يرسل الصواعق وهي كتل نارية محرقة فيهلك بها من يشاء من خلقه، وثم أخبر جل وعلا أن الكفار يخاصمون الرسول عليه ويكذبونه في قدرة الله، وهو جل وعلا شديد العقوبة لمستحقها من خلقه.

[18] بعد أن بين جل وعلا أن الكفار يُكذّبون الرسل في قدرة الله وعظمته، ويكذبونهم في أنه قادر على الانتقام وإحياء الموتى، بين سبحانه أن دعوته هي الدعوة الحقّ، وأن له وحده دعوة التوحيد، وأنه هو الذي يجيب الدعاء بحق، وأن آلهة الكفار التي يدعونها من دون الله ليس لها من الأمر شيء، وأنها لا تستجيب لدعاء من دعاها، وأن الذي يدعو إلهًا من دون الله كالعطشان الذي يشير بكفيه إلى ماء بعيد يريد أن يصل إلى فمه لكن الماء لا يأتيه لأنه لا يستجيب إلا لمن سعى إليه، ثم بين سبحانه أن دعاء الكافرين وعباداتهم في ضلالٍ وضياعٍ وخسرانٍ لأنه لا إجابة له لإشراكهم بالله غيره.

[١٥] ذكر جل وعلا أن المخلوقات العلوية والسفلية كلها تسجد لله خاضعة منقادة لعظمته؛ فيسجد ويخضع له المؤمنون طوعًا، ويخضع له الكافرون والشياطين ونحوهم رغمًا عنهم كرهًا، وكذلك تخضع لعظمته ظلال كل الكائنات في أول النهار وآخره. [١٦] وقل يا نبى الله لهؤلاء المشركين: مَنْ خالق السماوات والأرض ومدبرهما؟! فأجبهم مباشرة بما يعتقدونه وهو أنه: (الله) الخالق الرازق المدبر المحيى المميت، ثم قل لهم: إذا كنتم تقرُّون بذلك فَلِمَ اتخذتم من دونه آلهة تعبدونها وتتقربون إليها، وتطلبون منها وتسألونها، وهذه الآلهة لا تملك لنفسها ضرًّا ولا نفعًا فضلًا عن أن تملك ذلك لغيرها؟!، فأين ذهبت عقولكم؟!، ثم قل لهم: هل تساوون بين الأعمىٰ والبصير؟! وبين الظلمات والنور؟! فكذلك لا يسوَّىٰ الكفر بالإيمان، ولا الشرك بالتوحيد، ولا الضلال بالهدى، ثم قل لهم على سبيل الإنكار والتعجب: أم أن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله استطاعوا أن يخلقوا بعض المخلوقات فاشتبهت عليكم، ولم تستطيعوا أن تميزوا بينها وبين خلق الله فاعتقدتم استحقاقهم للعبادة مع الله؟! وهم يعلمون أن معبوداتهم لا تستطيع ذلك، ثم قل لهم: الله تعالى وحده خالق كلُّ شيء، وعليه فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، وهو الواحد المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وهو الواحد أيضًا في ألوهيته، وهو القهَّار الذي قهر الجميع، وذلَّ له كل شيء سبحانه وتعالىٰ.

[١٧] يخبر جل وعلا أنه أنزل من السماء ماءً كثيرًا متدفقًا فسالت على إثره الأودية بحسب صغرها وكبرها كل بما يملأه، وهذا السيل مع شدة جريانه يحمل فوقه غثاء طافيًا لا نفع فيه، وهذا مثلٌ ضربه الله للحق والباطل، وضرب سبحانه مثلًا آخر في المعادن التي توقد عليها النار لصهرها طلبًا للزينة أو الانتفاع بها، فيخرج منها خبثها مما لا فائدة فيه كالذي يطفو على الماء، وبمثل هذا يضرب الله الأمثال للحق والباطل؛ فالباطل لا خير فيه، فهو كالغثاء الذي يطفو على وجه الماء فيرمي به السيل على جانبي الوادي فتذروه الرياح ثم يضمحل ويزهق ويذهب جفاء فلا بقاء له ولا

الجُزَّةُ الفَّالِثَ عَشَرَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا لَهُ رَعْوَةُ ٱلْحَقُّ وَٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ عَلاَيَسْ تَجِيبُونَ هَمُ إِنَّى ۗ إِلَّا كَبَسِطِ كَفَيَّه إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِيَّةٍ وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴿ وَبِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُو ٓ وَٱلْآصَالِ ۗ ۞ قُلْمَن زَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَا تَخَذَتُم مِن دُونِهِ ۚ أَقَ لِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفَعَا وَلَاضَرَّأْقُلْ هَلْيَسْتَوى ٱلْأَعْدَى وَٱلْبَصِيرُأَمُّ هَلْ تَسَتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّوزُّ أَمْ جَعَلُو إِلنَّاءِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ عِنَشَلْبَهَ ٱلْخَانَةُ عَلَيْهِ مَّقُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَرُ ﴿ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدُ مِّشْلُهُوًّ كَنَاكِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْ هَبُجُفَأَةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهِ مُٱلْخُسُنَّ وَٱلَّذِينَ لَوْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْ أَنَّ لَهُ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فُتَدَوَّا بِدَّةٍ أُوْلَيَكِ لَهُ مُسُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُ مِجَهَ مَرْ فَوِيثْسَ ٱلْمِهَادُ ١ 

فائدة منه، وأمّا الحق فإنه ظاهر ونافع؛ كالماء الصافي الذي يثبت في الأرض وكالمعادن النقية التي ينتفع بها الناس، وسوف يظهر ويعلو مهما كاد له الأعداء، وبمثل هذا البيان البديع يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون فيؤمنون بالله الإيمان الحق، ويميزون بين الخير والشر، والمعروف والمنكر.

الله وعصاه؛ فالذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله واتقاه، ومآل من كفر به وعصاه؛ فالذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله والثواب الحسن في الآخرة، طائعين، لهم الحالة الحسنة في الدنيا، والثواب الحسن في الآخرة، في جنات النعيم، لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأما الذين لم يستجيبوا لله ورسوله والخسار، والعذاب داعي الإيمان حين أتاهم؛ فأولئك لهم الخزي والخسار، والعذاب الشديد في النار، وهؤلاء لو أنهم يمتلكون ضعف ما على الأرض من أصناف الأموال، وقدموها فدية لأنفسهم لينجو من عذاب يوم القيامة؛ ما نفعهم ذلك، ولا أغنى عنهم شيئًا، وأولئك سيجدون جميع ما قدموا من الأعمال ينتظرهم هناك، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فيحاسبون على ذلك أشدَّ الحساب وأقساه، ثم يكون مكانهم ومستقرهم ومسكنهم: نار جهنم، فبئس المكان والمقرّ، وبئس الفراش والمستقرّ.

الجُزِّءُ القَالِثَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ الْقَالِثَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ الرَّعْدِ \* أَفَمَن يَعَلَمُ أَنَّمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن َرَبِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَىۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيتَٰقَ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنْفَقُواْ مِمَّا رَزَقَتَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَتِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا <u>ؖ</u>ۊڡؘنڝٙڶڂڡۣڹٞٵڹٳڽۣڥ؞ٞۅٲٞۯ۫ٷؘڿؚۿ؞ٞۅۮؙڗۣؾۜؾؚڥ؞ۧؖۊٱڵڡؘڵؾٟۧڬڎؙؽۮ۫ڂؙؙۅڹ عَلَيْهِ وِمِنْ كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْ ثُعَّ فَيْعَمَعُقْبَيَ ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِينَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَاتَنَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُواْ بِٱلْحَيَاوِةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١٠ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِّهِ عَفُل إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهُدِىٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَابِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ TOT WENT OF THE PARTY OF THE PA

[19] يقول جل وعلا على وجه الإنكار والاستبعاد: وهل الذي يعلم يانبي الله أن ما أُنزل إليك من ربك هو التوحيد، فيؤمن به، ويعمل بمقتضاه؛ يستوي مع أعمى القلب الذي لا يعلم ذلك؟! والجواب: قطعًا سيكون: لا يستويان، ثم مدح سبحانه أصحاب العقول الراجحة والعقول النيرة الذين يتعظون بذلك ويدركون الفرق بينهما فيتبعون سبيل أهل الإيمان.

[٢٠] يخبر جل وعلا أن من صفات أولي الألباب: أنهم يوفون ويتمون جميع ما عاهدوا الله عليه، ومن تمام وفائهم بذلك أنهم لا ينقضون جميع العهود والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم، وتعهدوا بوفائها، كالأيمان والنذور وغيرها فيؤدونها كاملة.

[۲۱] ومن صفاتهم أنهم: يصلون جميع من أمر الله بوصله، فيصلون الله ورسوله بالطاعة بأداء الواجبات والمستحبات، ويصلون الأقارب والأرحام بما لهم من صلة الرحم، ويصلون أزواجهم بالعشرة بالمعروف، ويصلون ما تحت أيديهم وما ولُّوا بحسن الرعاية، ومع ذلك: يخافون الله ويخافون عذابه وعقابه، فيعبدونه مستقيمين على طاعته، ويخافون من الحساب وشدته يوم القيامة.

[۲۲] ومن صفاتهم أنهم: يصبرون على الطاعات، وعن المعاصي، وعلى أقدار الله المؤلمة؛ فلا يتجزعون ولا يتسخطون، وهم في ذلك مخلصون لوجه الله سبحانه وتعالى، فلا مقصد لهم، ولا غرض إلا رضا المولى سبحانه، ويقيمون الصلاة على أحسن

وجه وأكمل صفة، ويخرجون أموالهم لله طيبة بها نفوسهم، زكاة وصدقة، ويجعلون إنفاقهم في السر -وهو أدعى للإخلاص-، وفي العلن -لِمَا فيه مصلحة تشجيع غيرهم-، وأيضًا يقابلون السيئة بالحسنة؛ فيعفون عمن ظلمهم، ويصلون من قطعهم، وهؤلاء المتصفون بهذه الصفات لهم العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. [٢٣] ثم بين جل وعلا هذه العاقبة الحميدة، فأخبر أنها: جنات عدن، أي: إقامة دائمة لا انقطاع لها ولا زوال، يدخلونها وبصحبتهم من آمن وصلح لدخولها من الآباء والأمهات والأزواج والذريَّات، ليحصل لهم تمام الأنس، وكمال الفرح والسعادة بالاجتماع في دار الكرامة، ثم هم مع ذلك النعيم، تدخل عليهم الملائكة من كل باب يهنؤونهم بفوزهم، وبرضوان الله عليهم.

[٢٤] وبين سبحانه أن الملائكة تسلم على أهل الجنة سلامًا خاصًا؛ وتخبرهم أنهم حصلوا على ذلك النعيم برحمة الله لهم، ثم بإيمانهم وصبرهم ومصابرتهم، فنعمت هذه العاقبة، وهذا المآل.

[٢٥] ثم ذكر جل وعلا حال أهل النار، الذين لم يستجيبوا لله ورسوله على وذكر الله شيئًا من صفاتهم؛ فمن ذلك: أنهم ينقضون العهد الذي أخذه الله عليهم وأكده بالمواثيق الغليظة بأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا، وأنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل من طاعتهم لله وبرِّهم بآبائهم وصلتهم بأرحامهم، وأنهم يسعون في إفساد الأرض بالشرك، وارتكابهم المعاصي، والصدِّعن سبيل الله، وإفساد البلاد والعباد، وهؤلاء المتصفون بهذه الصفات جزاؤهم اللغنة والطرد والإبعاد من رحمة الله، ثم لهم نار جهنم دارًا لهم، فبئس ما صنعوا، وبئس ما إليه آلوا.

[٢٦] يخبر جل وعلا أنه هو الرزّاق، وأن مقادير الأرزاق بيده وحده سبحانه، فهو يوسع على من يشاء اختبارًا وابتلاءً، ويضيق على من يشاء امتحانًا، ثم أخبر أن الكفار لجهلهم وقلة إدراكهم فرحوا بالحياة الدنيا، ورضوا بها، واطمأنوا إليها، وغفلوا عن الآخرة، وما حقيقة هذه الحياة الدنيا - بكل ما فيها - إلا متاع قليل زائل.

[۲۷] أخبر جل وعلا أن الذين كفروا يقولون: هلا أنزل الله علينا معجزة كونية تدل على صدق محمد كالمعجزات الحسية التي أنزلت على الأنبياء من قبله، وهذا يعني أنهم يرون أن المعجزة التي أنزلت على محمد وهي القرآن الكريم لا تكفي أو لا تصلح أن تكون معجزة تدل على صدقه على من يرغب الهداية؛ يعني: أن الله جعلهم يرغب الضلال، ويهدي من يرغب الهداية؛ يعني: أن الله جعلهم مختارين؛ فالذين اختار الضلال وأصروا على الكفر ثبتهم الله عليه، كما أن الذين آمنوا وتابوا هداهم الله، وكلا الأمرين بعلم الله وإرادته الكونية.

[٢٨] ثم بين سبحانه أن الذين آمنوا بالله وصدَّقوا رسوله ﷺ لهم علامة تدلَّ عليهم، وهي اطمئنان قلوبهم وسكونها واستئناسها وفرحها، وزوال الاضطراب عنها عند ذكر الله جل وعلا، ألا بذكر الله وأسمائه وصفاته تطمئن القلوب، وتهدأ النفوس، وتسكن الجوارح.

[٢٩] ثم أخبر جل في علاه أن الذين آمنوا بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدقوا رسوله ﷺ، وقاموا بمقتضىٰ ذلك من الأعمال الصالحة؛ أولئك لهم حياة طيبة، وقرة عين، وحسن منقلب، ومن ذلك شجرة طوبى في الجنة، وهي شجرة عظيمة يسير الراكب في ظلها مائة عام، ورضوان من الله أكبر.

[٢٠] وكذلك أرسلناك يانبي الله في أمتك ولست أوَّلُ رسول أرسله الله إلى قومه؛ بل أرسلنا قبلك رسلًا إلى قومهم، فلست بدعًا من الرسل ليكذَّبوك، وقد أرسلناك إليهم لتقرأ عليهم هذا القرآن الذي أوحيناه إليك، لتأمرهم بالتوحيد وتنهاهم عن الشرك، ولتزكو نفوسهم وتتطهر قلوبهم، والحال يامحمد أن قومك جاحدون بتوحيد الرحمن، ومقيمون على الشرك والكفران، فقل لهم: إن ربي هو الله الذي لا رب سواه، ولا معبود بحق إلَّا هو، عليه توكلت واعتمدت ووثقت في جميع أموري، وإليه مرجعي وتوبتي. [٣١] ثم بين سبحانه أنه لو كان هناك كتاب من الكتب الإلهية تتأثر به الجبال فتنتقل عن أماكنها، أو تقطّع به الأرض جنات وأنهارًا، أو تكلُّم به الموتى لكان هو هذا القران؛ لأنه هو الغاية القصوى والحق المطلق في الهداية والتذكير، أفلا يعلم هؤلاء المكذبون أن الله لا يعجزه أن يأتي بما طلبوا من المعجزات، ولكن ليعلم هؤلاء أن الأمر له وحده في كل شيء، أفلم يعلم المؤمنون أن الله قادر علىٰ أن يجعل الجميع يؤمنون؟، ولكن حكمته أنه جعلهم مختارين؛ فمن اختار الضلال فمهما رأى من المصائب سواء حلَّت به أو بجيرانه فإنه لن يؤمن حتىٰ يرىٰ الموت أو القيامة إلَّا من شاء الله سلامته، ولا يزال الكفار تنزل بهم المصائب من القتل والأسر في الحروب والغزوات، أو تنزل قريبًا من دارهم؛ حتىٰ يتم وعدالله لنبيه وأتباعه بالنصر عليهم؛ إن الله لا يخلف الميعاد.

[٣٢] يخاطب جل وعلا رسوله على ويسلّيه حين كذّبه قومه، فقال له: يانبي الله لقد أرسلنا رسلًا من قبلك إلى قومهم، فلم يؤمنوا بهم؛ بل قابلوهم بالاستهزاء والسخرية، فأمهلت وأنظرت هؤلاء المكذّبين المستهزئين مدّة، ثم أخذتهم وأهلكتهم بأشد وأقسى أنواع العقوبات، فكيف كان إهلاكي إياهم، وهذه نهاية ومصير كل من يستهزئ بالرسل، ويسخر منهم.

[٣٣] ثم أخبر سبحانه بقوله: أفمن هو قائم علىٰ كل نفس بما كسبت من خير أو شرّ، يحصي لها ذلك، ثم يجازيها عليه بالعدل والقسط، وهو الله جل وعلا، كمن ليس كذلك من الآلهة المزعومة؟!!، وقد اتخذ هؤلاء المشركون مع الله آلهة أخرى، وجعلوها شركاء لله، فقل لهم يانبي الله: اذكروا أسماء هذه الآلهة

الجَيْنِ النَّا الْعَيْدِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ وَحُسْنُ مَاهِ الْمُ الْمَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ اللللِلللللِللللللللِلَ

وحقيقتها، وما تملك من النفع والضر، أم تخبرون الله وتعلمونه أيها المشركون بشيء لا يعلمه في الأرض، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله عالم الغيب والشهادة، أم غاية أمركم أنكم تذكرون هذه الآلهة المزعومة بقول ظاهر فقط بألسنتكم، وهو قول لا حقيقة له، ولا دليل عليه، ولكن حُسِّن وجُمِّلَ للذين كفروا مكرهم من الإعراض عن التوحيد، والإقامة على الإشراك والتنديد، وبفعلهم هذا صُدُّوا وصُرِفوا عن طريق الحق والتوحيد، واعلموا أن من لم يلتجئ إلى الله فلن يوفقه الله للهداية ويرشده إليها؛ وليس له هاد يهديه، ولا ناصر ينجّيه من عذاب الله.

والمقصود: أن من أصر على الكفر فَحَكَمَ الله عليه بالضلال فليس هناك قوة تهديه؛ وإضلال الله له هو إضلال جزائي وليس ابتدائي. [٣٤] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المشركين الضالين لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والذل، ولهم في الآخرة عذاب أشد وأشق وأدوم وأبقى، وليس لهم مانعٌ ولا عاصمٌ ولا ناصرٌ -من الهتهم المزعومة -يدفع عنهم عذاب الله وسخطه.

الجُزَّةُ النَّالِثَ عَشَرَ مِن الرَّهِ الرَّعَدِ مُ \* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَاثِّ أُكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلُّهَأَ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً وَّعُقْبَى ٱلْكَنْفِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ ۗ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُسْكِرُ بُعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِّرُتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلِاَ أُشْرِكَ بِيْءٍ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكُمًاعَرَبِيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمِرَبْعَدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَجَاوِدُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي رَحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ١٠ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ وَيُثِّبُثُّ وَعِندَهُ وَأُمُّوا ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعَضَ ٱلَّذِي نَعِـدُهُمۡ أَوۡنَتَوَفَّيَـنَّكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَلَمْ يَكُولُا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنَقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُ وُلَامُعَقَّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ فَيِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ١٠٠ TO TOE TO SOME THE SO

[70] يصف حل وعلا الجنة التي أعدَّها لعباده المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايةً بتوحيده وفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه الجنة تجري تحت قصورها وأشجارها أنهار الماء والخمر واللبن والعسل المصفى، وأكلها دائم لا ينقطع، وظلها دائم وعريض لا يتقلّص ولا يذهب، وهذه المثوبة جزاء ومآل الذين خافوا الله واتقوه واستجابوا لرسوله على أما مصير الكافرين المكذّبين، فهي نار حارقة، وبئس المصير.

الآي يخبر سبحانه أن الذين أعطاهم الكتاب وهم الذين أُنزل عليهم التوراة والإنجيل وآمنوا بالنبي عليه وصدقوه فهؤلاء يفرحون فرحًا شديدًا بما أنزل إليه من القرآن وذلك لتصديقه لما في التوراة والإنجيل، وهناك طوائف قد تحزبت ضد الحق واتحدوا على الكفر، فمنهم من ينكر بعض هذا القرآن ويكذب به ولا يصدقه، فقل لهم يانبي الله: إني أمرت أن أوحد الله وأخلص العبادة له وحده، ولا أشرك به شيئًا، هو ربي لا إله إلا هو، فأنا أدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده، وأنهاهم عن الشرك به، وإليه مرجعي

[٣٧] ثم يخبر سبحانه أنه كما أنزل الكتب على الرسل بلغات قومهم أنزل على النبي على النبي القرآن بلغة قومه وهي اللغة العربية ليسهل حفظه ونشره في سكان الأرض كلها، وهو جامع لأصول الشرائع السماوية لتحكم بالعدل والصواب بين العباد في جميع شئونهم من أمور العبادة وأمور الدنيا من تجارة وعلاقات وكل ما

يحتاجه البشر، وإذا اتبعت يا نبي الله أهواء المشركين في عبادة غير الله بعد الحق الذي جاءك فاعلم أنه ليس لك ناصر من دون الله يدفع عنك العذاب ولا من يحميك من عقاب الله.

ولا شك أنه ﷺ معصوم مما هو أقل من هذا، والمقصود: إبلاغ أمته وتحذيرهم من الضلال بعد الهدئ.

[٣٨] واعلم يأنبي الله أن الله أرسل من قبلك رسلًا إلى قومهم يدعونهم إلى التوحيد، ويحذرونهم من الشرك، وقد كانوا بشرًا مثلك، وكانت لهم زوجات، ولهم ذرية، فلا يحزنك ما يعيبك به هؤلاء المشركون، فهذا ليس بعيب ولا منقصة، فإخوانك الأنبياء من قبلك كانت لهم أزواج وذرية، ثم أخبر قومك يارسول الله: أن الرسول إنما هو مبلغ عن الله، ليس في يده أن يأتي بالمعجزات من عند نفسه، إنما يأتي بها إذا أُوحي إليه بها، ولكل أمر قضاه الله وقدّره وقت لا يتأخر عنه، وساعة لا يتقدم عليها ولا يتأخر.

[٣٩] يبين جل وعلا أن قدرته لا حدود لها، وأنه يفعل ما يشاء مما تقتضيه الحكمة، فيمحو ما يشاء ويبقي ما يشاء، وعنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ.

ومعلوم أن أحكام الله وأقداره المكتوبة في اللوح المحفوظ على قسمين: قسم لا يعتريه التغيير وهو الذي لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وقسم معلق بأسباب ومبررات وهي التي تخضع للمحو والإثبات.

[٤٠] يخاطب جل وعلا رسوله ﷺ، فيقول: يانبي الله إن أريناك بعض الذي وعدنا به قومك – المكذبين – من العذاب؛ فذاك، وإن توفيناك قبل ذلك فلا عليك، فلن يفوتونا ولن يفلتوا منا، فأنت إنما عليك البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد، ونحن علينا الحساب والجزاء، وستُوفَّىٰ كلّ نفس ما عملت، وتُجازىٰ بما كسبت.

[13] ثم يخاطب سبحانه نبيه على فيقول: أولم يشاهد الكفار أن الله مكن المسلمين من الاستيلاء على أرض الكافرين بلدة بلدة حتى أذن الله بفتح أم القرئ، وهذا قول أكثر المفسرين، وقال آخرون: إن الرمال تزحف حتى تغطي بعض البحار فيعلو البحر ويطمر البلاد الساحلية، وقال الشيخ محمد السبيل رحمة الله: نقصان الأرض هو موت العلماء، وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أخبر جل وعلا أنه يحكم بما يشاء في خلقه لا يتعقب أحد ما حكم به، كما أنه لا راد لحكمه وقضائه، وهو سبحانه يحاسب الخلق جميعًا في وقت سريع.

[٤٢] ثم يخبر سبحانه أن الأقوام السابقة قد مكرت برسلها وبالمؤمنين، ودبَّروا لهم المكائد، وكان عاقبة ذلك خسارتهم وندمهم وخزيهم في الدارين، إذ المكر لله جميعًا، وأيّ مكر لا قيمة له ولا تأثير في مواجهة مكر الله جل وعلا بالماكرين، فهو سبحانه يبطل مكرهم وكيدهم، ويعلم ما تكسب كل نفس من خير أو شر، وسيُجازي كلّ نفس بما عملت، وسيعلم الكفار الجاحدون للتوحيد، المقيمون على الشرك لمن تكون النجاة، ولمن يكون الفوز والفلاح، ولمن تكون العاقبة المحمودة في الدنيا والآخرة.

[27] ختم جل وعلا السورة بذكر تكذيب الكفار الذين ينكرون رسالتك ونبوتك يانبي الله، فكذبهم الله وشهد بصدقه، وشهادة الله أنه أيده بالبينات والمعجزات والقرآن الذي تحداهم بالإتيان بمثله، وكذلك شهد بصدقه علماء أهل الكتاب الذين عرفوه كما يعرفون أبناءهم فآمنوا وشهدوا له بالنبوة والرسالة فصلى الله عليه وسلم؛ فهو الصادق الأمين حتى قبل النبوة.

## سورة إبراهيم

سورة إبراهيم مكيّة وآياتها ثنتان وخمسون آية.

[١] سبق الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل هذا القرآن على محمد على بواسطة جبريل عليه السلام، وجبريل يوحيه إليه ليخرج المكلفين من العباد من ظلمات الجهل والكفر إلى نور الهدى والصلاح. وَجَمَعَ الظلمات لتعددها وتنوعها، وأفرد النور وهو الصراط المستقيم والإيمان وإخلاص العبادة لله وحده. وكل ذلك لا يتم إلا بعون الله وغوثه وتوفيقه فهو الهادي إلى سواء السبيل، قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَهُ البلد: ١٠].

وقوله: ﴿ رَبِّهِ مَ ﴾: تشعر بلطف الله ورحمته وتربيته لعباده وإنارة السبيل لهم، وكما أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور؛ فإنه أيضًا يخرجهم إلى طريق الله العزيز الذي يَغْلِبُ ولا يُغْلَبُ، الحميد المحمود بكل لسان.

[٢] يخبر سبحانه أن له مُلْكَ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ مُلكًا وتدبيرًا وتصريفًا، وله الأمر والحكم جل وعلا، وويل للذين يجحدونه ولا يؤمنون برسله من عذاب غاية في الشدّة والقسوة والغلظة.

[٣] وضح جل وعلا أن الهلاك والعذاب على الكافرين الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ويمنعون الناس عن الإيمان والصلاح بالتهديد والوعيد والإيذاء، ويريدون أن تكون الطرق معوجة حسب أهوائهم، وهؤلاء الموصوفون بهذا الصفات في ضلال وبُعدٍ كبير عن الحق.

[3] واعلَم يارسول الله أن الله ما بعث من رسول لأمة من قبلك إلّا منهم وبلغتهم؛ ليوضح لهم التوحيد وتفاصيل العبادة لله، حتى لا يكون لأحد منهم حجة، ثم بعد ذلك يضل الله من يختار الضلال، أي: يتركه وما اختار، كما قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَا زَاغُوا أَزَاعَ



الله قُلُوبَهُم الصف: ٥]. وكذلك من يرغب الهدئ والصلاح يهديه هداية التوفيق والإعانة، كما قال تعالى: ﴿ وَاللَّيْنَاهُمْ تَفُونُهُم اللَّهِ عَلَى اللَّهِ هُو العزيز في ملكه لا يغلبه غالب، الحكيم في كل أفعاله و تصرفاته.

[0] يخبر جلا وعلا أنه أرسل موسىٰ عليه السلام إلىٰ بني إسرائيل، وأيده ببعض الآيات البينات والمعجزات الباهرات، الدالة علىٰ صدقه، وأمره أن يدعو قومه إلىٰ الإيمان لإخراجهم من ظلمات الكفر والضلال إلىٰ نور الهدىٰ والإيمان، وهكذا كل الرسل مهمتهم إخراج أقوامهم من الظلمات إلىٰ النور، كما أمره أن يبالغ في نصحهم وتذكيرهم بما حصل للأقوام السابقة مثل قوم نوح وعاد ومدين وغيرهم ممن حاق بهم العذاب وحلّت عليهم النكبات لمّا عاندوا وكذّبوا الرسل، واعلموا إن ما حلّ بالأمم الماضية آيات لكل صبّار كثير الصبر وكثير الشكر لنعم الله وهدايته.

الجُزْءُ النَّالِتَ عَشَرَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبِّنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُّ وَفِي <u>نَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيرٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ</u> لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمٌّ وَلَبِن كَفَرُّولَ إِن عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوۤا أَنْتُمْ وَمَن فِي ٱڵٲڒؙۻجَمِيعَافَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنُّ حَمِيكٌ ۞ ٱلْمَرْيَأَتِكُوْنَبَوُا۟ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجِ وَعَادٍ وَثَـمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَهِ فِمْ وَقَالُوٓا إِنَّاكَفَوْزَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ءَوَإِنَّا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٠ \* قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِيِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓا إِنَ أَنتُمْ إِلَا بَشَرُّمِّتْ لُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُيبِينِ

[7] واذكر يا نبي الله قصة موسى يوم أن قال قومه على سبيل العظة والتذكير: اذكروا نعمة الله عليكم بلسانكم وقلبكم، واشكروه على ذلك أعظم الشكر؛ إذ نجَّاكم وخلَّصكم من فرعون وقومه لما كانوا يذيقونكم أشدّ العذاب وأقساه، وذلك أنهم كانوا يذبحون أبناءكم الصغار فور ولادتهم حتى لا يخرج منهم من يُسقط مُلك فرعون، وكانوا يعذبونكم باستبقاء نسائكم للخدمة والامتهان والإذلال، وفيما حصل لكم من أفعال هؤلاء الظالمين امتحان واختبار عظيم لكم.

[V] واذكروا يا قوم أن الله أعلمكم إعلامًا صريحًا، ووعدكم وأكَّد لكم أنكم إن شكرتم نعمته فإنه سيزيدكم منها، أما إن كفرتم بنعمة الله وجحدتموها ولم تؤدوا شكرها فاعلموا أن زوالها قريب، واعلموا أن عذاب الله شديد، وأنه سيصيبكم لا محالة إِنْ كفرتم. [٨] وقال موسىٰ لقومه: اعلموا أن الله غني عن العالمين، لا تنفعه طاعة الطائع، ولا تضره معصية العاصي؛ فإن كفرتم أنتم وجميع أهل الأرض؛ فإن ذلك لا يضر الله شيئًا، لأن الله سبحانه وتعالىٰ كامل الغني، لا يحتاج لإيمانكم، ولا لشكركم، وهو سبحانه الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.

[4] ثم قال جل في علاه: ألم يأتكم يا أمة رسول الله خبر من كان قبلكم من الأمم، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح، ومَنْ جاء مِنْ بعدهم من الأمم الذين لا يعلم عددهم وكثرتهم إلّا الله وحده، جاءتهم رسلهم بالآيات والأدلة الواضحات؛ فلم يؤمنوا بما جاءوا به، ولذا رَدّوا أيديهم في أفواههم وعضّوا أناملهم من شدّة الغيظ والحنق تألمًا واستكبارًا وعنادًا عن قبول الحق، وقالوا لرسلهم: إنا نكذّبكم ولا نصدق بما جئتم به، وإننا لفي شكّ كبير ممّا دعوتمونا إليه من الإيمان والتوحيد.

[١٠] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الرسل سألت أقوامهم على سبيل الإنكار: أفي الله وربوبيته وألوهيته ووحدانيته شكّ ؟ وهو سبحانه خالق السماوات والأرض وموجدهما من العدم على غير مثال سابق!، وهو سبحانه وتعالى يدعوكم لتوحيده والإيمان به وطاعته، فإنّ جزاء ذلك: أن يغفر لكم ما سبق من ذنوبكم وشرككم، وأن يؤخر آجالكم، فلا يستأصلكم بعذاب في الدنيا، فكان جوابهم أن قالوا معاندين: ما أنتم إلا بشر مثلنا، لا مزية ولا فضل لكم علينا، وأنتم تريدون أن تُبعدونا وتَحْرفونا عمّا وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأوثان، فأتونا بحجة ظاهرة، وآية بينة، وعلامة واضحة.

[11] فأجابتهم رسلهم قائلين: نعم ما نحن إلا بشر مثلكم، ولكن هذا لا يمنع أن يتفضل الله على من يشاء من عباده فيخصه برسالته ونبوَّته، واعلموا أنه لا يحق لنا وليس بإمكاننا أن نأتيكم بآيات وبراهين إلا بإذن الله وأمره ووحيه، فعليه اعتمدنا، وفوضنا أمرنا إليه، وعليه وحده سبحانه توكلنا وعليه يتوكل المؤمنون في جلب منافعهم ودفع مضارِّهم لا إله غيره ولا رب لنا سواه.

[17] ثم قالت الرسل: وأي شيء يمنعنا من التوكل على الله والاعتماد عليه، وما عُذْرنا في ترك تفويض الأمر إليه؟!!، وهو سبحانه قد دلّنا وأرشدنا ووفقنا لسلوك طريق التوحيد الموصلة إليه، وإلى رحمته وجنته، ونحن ياقوم مستمرون على دعوتكم إلى التوحيد والإيمان، وقد هيأنا أنفسنا ووطدناها على الصبر على ما يصيبنا منكم من أذى حسّي ومعنوي؛ احتسابًا للأجر، ورغبة في هدايتكم ونجاتكم، وعلى الله وحده يعتمد المعتمدون، ويفوّض إليه المفوّضون.

[١٣] ذكر جل وعلا مجادلة الرسل للأمم التي بعثهم الله لإنقاذها من الضلال؛ فبدلًا من الترحيب بهم والانصياع للحق كل أمة قالت: لنطردنَّكم أيها الرسل من أوطاننا، أو لتعودنُّ في ديننا وملتنا، فأوحىٰ جل وعلا لرسله أنه سيهلك الظالمين الذين هددوكم بإخراجكم من دياركم أو العودة إلىٰ دينهم وملتهم.

[18] ثم أخبر سبحانه أنه سوف يُمكن لرسله وأتباعهم في الأرض بعد إهلاك الكافرين، ولكن قبل ذلك يجب على المؤمنين أن يخشوا مقامهم بين يدي الله يوم القيامة، ويخشوا وعيده وعذابه حتى يتحقق لهم النصر والتمكين.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ﴾: فيه رد على مذهب رابعة العدوية والمعجبين بكلامها الذين قالوا: لا نعبد الله إلا بالحب ولا نخاف من النار، وهذا خطأ؛ لأن العبادة بالحب وحده زندقة، والصحيح: أنه يجب ضم الحب إلى الخوف والرجاء.

[10] واستفتح الكفار بطلبهم تعجيل العقوبة لهم إن كان هؤلاء الرسل على حق، فلجأت الرسل إلى ربها، واستغاثوا به، وطلبوا نصره وتأييده؛ فأجابهم وأعطاهم ما وعدهم من النصر والتمكين، وأنزل على أهل الكفر والعناد الخزي والعذاب الأليم، وحينها ضل كل من تكبر على الحق، وهلك من استكبر على الخلق، وخسر من عاند الرسل ولم يوحد الله الحق.

[11] وهذا الجبار العنيد ينتظره في الآخرة عذاب شديد، وتنتظره جهنم فيدخلها ويقاسي حرها وجوعها وعطشها، وإذا طلب الماء، فإنه يشرب من صديد أهل النار وقيحهم وعرقهم - عيادًا بالله من ذلك -.

الجُزُّةُ الثَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ الرَّالِ اللَّهُ الثَّالِثَ عَشَرَ اللَّهُ الرَّاهِيمَ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحَنُ إِلَّا بَشَرٌ يِّشْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ ء وَمَاكَانَ لَنَآ أَن نَّاأَتِيكُمُ بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَالَنَآ أَلَّا نَتُوكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَىٰنَاسُبُكَنَّا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُ مُونَأَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مَلَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنَ أَرْضِنَا أُوۡلَتَعُودُتَ فِيمِلَّتِمَا ۚ فَأُوۡحَى إِلَيْهِ مۡرَرَةُهُوۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنْسُكِنَنَّكُو ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٤ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَّارِ عَنِيدِ ١٠ مِّن وَرَآبِهِ ٥ جَهَ يُووِيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدِ ﴿ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُيسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيخُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَ سَبُواْعَلَىٰ شَيْءَ ءَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّائُلُ ٱلْبَعِيدُ ١ THE WAS TON THE WAS THE WAS TONE OF THE PARTY OF THE PART

[۱۷] وهذا الجبار العنيد من شدة عطشه يحاول أن يبتلع هذا الماء الخبيث فلا يستطيع لحرارته وقذارته ومرارته، وإذا دخل شيء منه إلىٰ جوفه فإنه يقطع أمعاءه، وهو مع ذلك يعذب بأشد أنواع العذاب حتىٰ يشرف علىٰ الموت ويتمناه كلما اشتدَّ به العذاب، لكنه لا يموت فيستريح؛ بل ينتظره عذاب شديد مؤلم موجع، نسأل الله السلامة والعافية.

[14] ذكر جل وعلا أن جميع أعمال الكفار - حتى أعمال الخير والمساعدات الإنسانية التي يقدمونها للمصابين بالزلازل والنكبات - حابطة لا ثواب عليها عند الله؛ فهي كالرماد الذي هبت عليه ريح عاصفة شديدة فبددته وبعثرته، علمًا أن أعمال الخير التي يقدمونها يأخذون جزاءها في الدنيا؛ فتعطى لهم الجوائز وتنصب لهم التماثيل، أما في الآخرة فتكون هباءً منثورًا، فلا ينتفعون منها ثوابًا ولا تخفف عنهم عذابًا بسبب كفرهم وجحودهم لدين الله، واعلموا أن ذلك الحبوط لأعمالهم وعدم الانتفاع بشيء منها هو الضلال البعيد عن الطريق المستقيم.

الجُزَّةُ النَّالِتَ عَشَرَ اللَّهِ ال ٱلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُرُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَـٰزِيزِ ٠٠ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَوَّاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُنَّا لَكُوْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُ مِمُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَوَى ءَ قَالُواْ لَوْهِ دَنِنَا ٱللَّهُ لَهَ دَيْنَ كُمٍّ سَوَاءٌ عَلَيْ نَا أَجَزِعْنَا أَمْصَبَرْنَا مَالَنَامِن مّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَالْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمِّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُ مِين سُلْطَن إِلَّا أَنَ دَعَوْتُكُمْ فَأَلَمْ تَجَبَّتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّٱأَنَّا بِمُصِّرِخِكُمْ وَمَآأَنتُم بِمُصْرِخَىٓ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبِّلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُ مُعَذَابُ أَلِيمُ اللهِ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَ مَجَيَّتُهُمُ فِيهَاسَلَكُ ﴿ أَلُوْتَرَكِيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَلِيَّ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِ ٱلسَّمَاءِ ١٠٠ TO TO TO TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

[19] ثم يقول المولئ عز وجل: ألم تعلم أيها المخاطب أن الله وحده هو الذي أوجد السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما على هذا الوجه البديع؟! وقد خلقهما بقدرته واستحقاقه لعمل ما يشاء، وللدلالة على وحدانيته وقدرته وحده دون من سواه، وهو سبحانه إن أراد أن يذهبكم ويفنيكم ويأتِ بخلق جديد يوحدونه ولا يشركون به شيئًا؛ فهو قادر على ذلك.

[٢٠] واعلموا أن ذلك الذي ذكرناه من قدرتنا على خلق السماوات والأرض وقدرتنا على إفنائكم والإتيان بخلق جديد؛ غير ممتنع عليه، وغير صعب؛ بل سهل يسير؛ لأنه سبحانه لو أراد شيئًا قال له: (كن) فيكون.

[٢١] يعرض جل وعلا مشهدًا رهيبًا من مشاهد يوم القيامة، ألا وهو الحشر، فحين يُنفَخ في الصور يخرج جميع الناس من قبورهم سراعًا فيقفون جميعًا في صعيد واحد على أرض المحشر، كلهم ينظر الفصل والقضاء، وكلهم يبحث عن الخلاص والنجاء، فيقول الأتباع لرؤسائهم في الضلال في الدنيا: نحن سمعنا كلامكم وسِرْنا خلفكم، فأوردتمونا المهالك؛ فهل أنتم دافعون اليوم عنا من عذاب الله ولو شيئًا يسيرًا؟! فيجيبونهم: لو كنا مهتدين للطريق المستقيم لأرشدناكم إليه، ولكنا ضللنا فأضللناكم معنا، ونحن المستوون معكم في الجزع والصبر على هذا العذاب، فإنه ليس لنا مهرب ولا نجاة مما نحن فيه من العذاب الشديد؛ فالله هداهم لنا مهرب ولا نجاة مما نحن فيه من العذاب الشديد؛ فالله هداهم

الهداية العامة، قال تعالىٰ: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠]، أي: طريق الخير وطريق الشر، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [الإنسان: ٣]، وعلىٰ هذا فيكون قصده: لو وُفَقَّنَا للهدىٰ لهديناكم.

[٢٢] ذكر جل وعلا خطبة الشيطان في أتباعه في وسط النار، بعد أن فرغ الله من حساب الخلق، وصار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، قال أستاذنا محمد الأمين الشنقيطي: (ينصب له -أي: الشيطان- كرسى من النار في النار، وحوله الضلال الذين اتبعوه في الدنيا؛ فيخطب بهم)، قائلًا لهم: يا أتباعى: إن الله وعدكم في الدنيا وعدًا صادقًا من أنه سوف يبعثكم ويحاسبكم على أعمالكم؛ فمن عمل خيرًا فقد فاز ونجا، ومن عمل شرًّا فقد خاب وخسر، أما أنا فقد وعدتكم وعدًا كاذبًا وباطلًا بأنه لا بعث ولا حساب، وزينت لكم الشهوات والشبهات؛ فصدقتموني واتبعتموني، واليوم كما ترون فقد تم وعد الله الصادق، أما أنا فقد أخلفتكم وعدي الكاذب، وما كان لي عليكم من قوة أجبركم بها حتىٰ تتبعوني، ولا كان معى حجة أو برهان ولا دليل واضح على دعوتي الباطلة، ولكن دعوتكم إلى الكفر والضلال والظلم والمعاصي بأنواعها فاتبعتموني تلبية لرغباتكم وشهواتكم؛ فلا تلوموني ولكن لوموا أنفسكم؛ فاليوم كما تشاهدون أمامكم لا يمكن أن أغيثكم من عذاب الله ولا أنتم تستطيعون أن تغيثوني، إني تبرأت من اتخاذكم إياي شريكًا مع الله في عبادته في الدنيا، فانظروا كيف تبرأ من أتباعه وأخبرهم أنه ما كان له قدرة ولا سلطان على إضلالهم، وأنهم إنما استجابوا لرغباتهم وشهواتهم بتأشيرة منه، واعلموا أيها الناس أن الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بصرف عباداتهم لغير الله، لهم عذا ب مؤلم موجع شديد في نار جهنم والعياذ بالله.

[٢٣] ذكر جل وعلا عاقبة الموحدين الصادقين الذين آمنوا بالله وصدَّقوا رسوله، وعملوا الأعمال الصالحة؛ فأخبر أنهم يدخلون الجنان ذات الأشجار الخضراء الكثيفة، تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل، وهم في هذه الجنة خالدون ماكثون لا يفنون أبدًا، بإذن ربهم وحوله وقوته وتوفيقه، وبقاؤهم في الجنة بإبقاء الله لهم، وفرق بين الباقي بإبقاء الله له وبين الباقى ببقاء ذاته كصفاته فهي لا علاقة لها بالمشيئة، أي: لا تدخل تحت المشيئة كسائر الخلوقات الباقية بإبقائه سبحانه وتعالىٰ لها، ولهم في هذه الجنة التحية الخالدة، فيحيى بعضهم بعضًا، وتحييهم الملائكة أيضًا بالسلام والكلام الطيب، نسأل الله الكريم من فضله. [٢٤] ضرب الله مثلًا بالكلمة الطيبة والشجرة الطيبة، وبيّن أن الكلمة الطيبة وهي: شهادة أن لا إله إلا الله، كالشجرة الطيبة النافعة وهي: النخلة، فإن الشجرة الطيبة أصلها راسخ في باطن الأرض مما زادها قوة وثباتًا، وأعلاها ممتد في السماء علوًّا وارتفاعًا، مما زاد في جمالها ورونقها، وهكذا كلمة التوحيد ثابتة في قلوب المؤمنين، لا تتزعزع ولا تؤثر فيها الشبهات أو الشهوات.

[70] وهذه الشجرة الطيبة وهي النخلة تعطي ثمارها كل وقت بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يعتبرون ويتعظون. [71] ثم ضرب الله مثلًا بين الكلمة القبيحة والشجرة القبيحة، وبين أن الكلمة القبيحة وهي: كلمة الكفر، كالشجرة القبيحة وهي: الحنظلة، فطعمها مرٌّ ولا ثبات لها، وتذروها الرياح؛ لأن عروقها وجذورها منتشرة على سطح الأرض وهكذا الكافر لا مبدأ له ولا خير فيه، ولا يصعد له عمل صالح، ولا يتقبل الله منه شيئًا.

[۲۷] يخبر جل وعلا أنه يثبت عباده المؤمنين في جميع حالاتهم، وتقلبات أمورهم، فيثبتهم الله على الإيمان، ويوفقهم في الدنيا للقول الحق، وهو: شهادة ألا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، والعمل بمقتضاها؛ فيقيهم الشبهات والشهوات، ويثبتهم الله بهذه الشهادة أيضًا في آخر حياتهم عند خروجهم من الدنيا، فيكون آخر كلامهم من الدنيا: لا إله إلا الله، ويثبتهم الله أيضًا في قبورهم عندما يأتي منكر ونكير، ثم يثبتهم الله بها في الآخرة، فتكون لهم النجاة والسعادة الأبدية، أما الظالمون فإن الله يبقيهم على ضلالهم وغوايتهم فلا يسلكون طريق الصواب، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون، ويفعل الله ما يشاء؛ فهو سبحانه لا يسأل عما يفعل، يهدي من يشاء برحمته وفضله، ويضل من يشاء بحكمته وعدله من استمر على الكفر.

بخبر جل وعلا نبيه محمدًا على عن كفار مكة فيقول له: ألم تعلم يانبي الله أن قومك اختاروا الكفر بدلًا عن الإيمان به، وشكره على نعمه التي أنعم بها عليهم؛ حيث أسكنهم البلد الأمين، وجلب لهم الأرزاق من كل قُطر، وبعث فيهم أفضل رسله وهو النبي محمد على الذي يعترفون بفضله وأمانته وصدقه؛ وكانوا سببًا في إدخال أتباعهم دار الهلاك والخسران؛ حين قادوهم إلى بدر فقتلوا هناك شرّ قتلة.

[۲۹] ثم بين سبحانه لنبيه ﷺ أن هؤ لاء الذين كفروا بالله، وبدلوا نعمة الله عليهم، سوف يكون مصيرهم إلىٰ جهنم يدخلونها يقاسون حرَّها وسعيرها ويذوقون عذابها، وبئس القرار قرارهم فيها.

[ ٣٠] يخبر جل وعلا عن عمل السادة والسدنة وأصحاب الطرق الضالة الذي صدوا عن سبيل الله بأنهم جعلوا لله شركاء في الربوبية والألوهية فضلوا وأضلوا أتباعهم، فقل لهم يامحمد: استمتعوا في حياتكم الدنيا القصيرة الفانية، فإن مصيركم إلى النار تعذبون فيها إن لم تؤمنوا بالله.

[٣١] يأمر جل وعلا نبيه على أن يحث عباده المؤمنين على إقامة الصلاة وأعمال الطاعة والإنفاق في سبيل الله سرًّا وعلانية من قبل أن يأتي الأجل فيفاجؤون بيوم القيامة، ذلك اليوم الذي لا يستطيع

الجُزُّ الفَّالِثَ عَشَر اللهِ اللهِ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الفَّالِثَ عَشَر اللهِ اللهِ اللهِ الله تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ فَيَضَّرِبُ ٱلنَّهُ ٱلْأَمَّتَ الَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَثَلُكَ لِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَتَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ ۗ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ ۞ \* أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَّ ٱلْبُوَارِ ﴿ جَهَ نَمْ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِشُنَ ٱلْقَدَارُ ﴿ وَجَعَالُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِالُّواْ عَن سَجِيلَةً وقُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ۞ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنُفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً عِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُرُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَكُ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقَالَكُمُّ وَسَخَّرَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِٱلۡبَحۡرِ بِأَمۡرِقِ ۗ وَسَخَرَلَكُ مُٱلۡأَنۡهَارَ ۞ وَسَخَرَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَ آبِدَيْنَ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلنَّلَ وَٱلنَّهَارَ ٠ CONTROL TO POST OF THE POST OF

أحد أن يفدي نفسه و لا ينفعه أخلَّاؤه، وإنما ينفعه في ذلك اليوم العمل الصالح الذي قدمه في حياته الدنيا.

[٣٢] يعدد جل وعلا بعضًا من نعمه التي أنعمها على عباده، فمن ذلك: أنه سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما لعباده، وأنه سبحانه هو الذي أنزل المطر من السماء؛ فأصاب الأرض القاحلة فأخرج الله به زروعًا وثمارًا كثيرة مختلفة رزقًا يعيش عليه الناس والحيوانات، وذلّل سبحانه وسهّل لكم الصناعات والسفن والمراكب وأجراها لكم في البحر تستفيدون منها في تنقلاتكم وتجاراتكم، وهو سبحانه الذي سهل لكم جريان الأنهار بهذه الكيفية حتى تستفيدوا منها في شربكم وسقّي زروعكم وثماركم.

[٣٣] وهو سبحانه الذي ذلَّل لكم الشمس والقمر ويسَّر لكم الانتفاع بجريانهما الذي لا يفتران عنه، وبضوئهما الذي لكم فيه منافع عظيمة، وهو سبحانه الذي سخَّر لكم الليل لتسكنوا فيه، والنهار لتسعوا فيه لتدبير شؤون معاشكم.



الجُزَّةُ النَّالِتَ عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِتَ عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِتَ عَشَرَ اللهِ عَمَ وَءَاتَكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوةً وَإِن تَعُدُّواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُر رَبِّ ٱجْعَلْ هَا ذَاٱلْبَالَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَيَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ۞رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَّلَلْنَكَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسُّ فَهَن تَبِعَني فَإِنَّهُ ومِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّاكَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ رَّبِّنَا إِنِّيَ أَسُكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادِغَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم ِمِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِن ﴿ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيءَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ١٥ رَبَّنَا أُغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلِفًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلامِهُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصِرُ

[٣٤] وهو سبحانه الذي وهبكم وأعطاكم جميع ما طلبتموه وزيادة، واعلموا أنكم لو ذهبتم لعدِّ نعم الله عليكم وإحصائها ما استطعتم لذلك سبيلًا؛ فضلًا عن أن تؤدوا شكرها، فإن طبيعة الإنسان أنه متجاوز للحدِّ، كثير الظلم لنفسه ولغيره، وأنه كفَّار لنعم الله عليه، فلا يؤدي شكرها وقد لا يعترف بها للمُنعم سبحانه وتعالىٰ فنسأل الله أن يعيننا علىٰ شكر نعمه.

[70] واذكر يانبي الله يوم أن دعا إبراهيم عليه السلام ربه فقال: يارب إني أسألك أن تجعل هذا البلد -وهو مكة - آمنًا مستقرًا مطمئنًا يأمن كل من كان فيه ومن دخله، وكان ذلك بعد أن أسكن ابنه إسماعيل وزوجه هاجر في وادي مكة، ثم طلب من ربه أن يعصمه وأبناءه من عبادة الأصنام، وجميع ما يعبد من دون الله. وقوله: ﴿وَاجْنُبُنِي وَبَنِي مَ الله عبلاً أراد أبناءه الموجودين من صلبه، وقيل: بل أراد جميع ما تناسل من ذريته، وقوله: ﴿ ٱلْبَلَدُ ﴾، عُرِّف بالألف واللام لأنها بعد أن خرج ماء زمزم تجمعت فيها قبائل من جرهم فأصبحت مدينة بخلاف ما ذكره في سورة البقرة ؟ حيث قال: ﴿ رَبِّ الْجَعَلُ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ [البقرة: ١٢٦].

[٣٦] ثم قال إبراهيم: يارب؛ إن هذه الأصنام التي تُعبد من دونك كانت سببًا مباشرًا في ضلال كثير من الناس وبعدهم عن طريق التوحيد، فمن تبعني يارب في التوحيد والإيمان فهذا مني وأنا منه، أما من عصاني فيما دون الشرك فإنك كثير المغفرة والرحمة فتجاوز عنه واغفر له، ومن عصاني في التوحيد؛ فاللهم برحمتك ومغفرتك دلّه على الإيمان والتوحيد.

[٣٨-٣٧] يخبر الله جل وعلا عن توكل إبراهيم عليه السلام ودعائه وتضرعه إذْ ناجى ربه قائلاً: يارب إنك تعلم أني أسكنت بعض ذريتي حهاجر وإسماعيل وبنيه وأنزلتهم في أرض جرداء، لا زرع فيها ولا ماء، وذلك بجوار بيتك المحرم الكعبة، فاللهم إني أسألك أن تجعلهم من مقيمي الصلاة المداومين عليها، اللهم واجعل قلوب الناس تمتلئ بحبهم وتميل إليهم، اللهم وأسبغ عليهم نعمك، وارزقهم من طيّب الثمرات وأنواعها؛ لعلهم يشكرون لك هذه النعم والعطايا. اللهم ربنا إنك تعلم سرنا وجهرنا، وتعلم ما أخفينا وما أعلنًا، لا يخفى عليك سبحانك شيء في الأرض ولا في السماء.

[٣٩] ثم أثنى إبراهيم على ربه قائلًا: الحمد لله الذي أعطاني على كبر سني وشيخوختي ابنين بارين هما إسماعيل وإسحاق، بعد أن كنت آيس من الولد، إن ربي سبحانه سمع دعائي وأجاب طلبي. قيل: رزقه الله إسماعيل وعمره تسعة وتسعون سنة، ورزقه إسحاق وعمره مائة واثنى عشرة سنة.

[٤٠] ثم طلب إبراهيم عليه السلام من ربه الإعانة على مداومة أداء الصلاة على أتم وجه بإخلاص وخشوع وخضوع، وأن يجعل من ذريته من يحافظ عليها في أوقاتها، ثم قال: وأسألك يا رب أن تستجيب دعائى وتحقق لى مطلبى.

[13] ثم دعا ربه قائلًا: اللهم يا رب أسألك أن تغفر لي ولوالدي وذلك قبل أن يأمره الله بالبراءة من الشرك والمشركين مهما كانت قرابتهم-، وأن تغفر للمؤمنين الذين صدقوا ما جاءت به الرسل فآمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اغفر لنا جميعًا يوم الجزاء والحساب، يوم الدين.

[27] يسلي جل وعلا نبيه على والمؤمنين المضطهدين في مكة، فقال: ولا تحسبن يامحمد أن الله غافل عمّا يعمل هؤلاء الظالمون من تكذيبك وتكذيب الأنبياء قبلك، وإيذاء المؤمنين، إنما يؤخرهم ليوم القيامة ذلك اليوم الذي تشخص فيه الأبصار من شدّة الأهوال وكثرتها. والمقصود: أن لا يظن أحد أن إمهال المسيئين أو المشركين عن غفلة أو نسيان، وإنما ليز دادوا إثمًا؛ فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أو يؤخر عقوبتهم لليوم الذي تذهل فيه كل والدة عمّا ولدت، وتضع كل ذات حمل حملها من فظاعته وشدته.

[27] وهؤلاء الظالمون يخرجون يوم القيامة من قبورهم مسرعين لإجابة الداعي في ذلة وانكسار؛ رافعين رؤوسهم، وأبصارهم شاخصة، وأفئدتهم خالية فارغة لا عقل ولا شيء فيها من الفزع وشدة هول الموقف.

[33] وأنذر يانبي الله الناس الذين أرسلت إليهم عذاب يوم القيامة، قبل أن يقول الذين ظلموا أنفسهم بالكفر: ياربنا أعطنا فرصة إلى وقت قريب لنتوب، ونؤمن بك ونصدق رسلك، ونصحح أعمالنا، فيقال لهم توبيخًا: أعطيتكم فلم تستجيبوا؛ بل أقسمتم ما لكم من انتقال عمّا كنتم عليه في حياتكم الدنيا.

وهذا فيه تعزية للرسول عَلَيْكَ ومن معه من المؤمنين، وتحذير وزجر للمجرمين.

[23] يهدد سبحانه الظالمين فيقول لهم: وسكنتم أيها الظالمون في منازل الكافرين قبلكم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والجحود كقوم هود وصالح، وقد رأيتم ما حل بهم من الهلاك والعذاب والدمار، وضربنا لكم الأمثال الواضحة البينة ومع ذلك لم تعتبروا ولم تتعظوا.

ذكر جل وعلا بغي الكفار وتآمرهم على قتل الرسول على الله ولكن الله حيث دبرواله جميع أنواع الكيد من قتل وحبس وإخراج، ولكن الله كان لهم بالمرصاد، فأبطل كيدهم وأحبط مكرهم، ولو كان مكرهم عظيمًا شديدًا لا تتحمله الجبال؛ لأنه لم يتجاوز مكر أمثالهم ممن دمرناهم من الأمم السابقة؛ بل عاد كيدهم على أنفسهم.

[٤٧] وعد جل وعلا رسله بالنصر والتمكين، فقال: لا تحسبن يانبي الله أن الله يخلف رسله ما وعدهم به من نصرتهم في الحياة الدنيا، وإهلاك أعدائهم المكذبين الظالمين، واعلم أن الله عزيز لا يمتنع عليه شيء، ينتقم من أعدائه أشد الانتقام.

[ ٤٨] واعلموا أن هذا الانتقام للظالمين يكون يوم القيامة، يوم أن تسوى الأرض، ويتغير شكلها، فلا يكون فيها ارتفاع و لا انخفاض؛ حتى تصير كأنها قاعٌ صفصفٌ، لا ترى فيها عوجًا و لا أمتًا، وتُخرِج أثقالها؛ وأيضًا تخرج الخلائق من قبورها؛ ويظهر معهم ما كانوا يكتمون من أعمالهم.

والمقصود: أنها تُعد إعدادًا صالحًا للبقاء السرمدي بعد البعث، ثم بين سبحانه أن الخلائق يبرزون للقاء الله الواحد القهار، المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وقد قيل في قوله (يوم تبدل)، أي: تغير ذاتها، وقيل: ينقصها ويعيد شكلها.

[٤٩] وترئ يانبي الله وتبصر الذين أجرموا في حق الله جل وعلا بالشرك في ذلك الموقف الرهيب، وقد جُمع بعضهم

الجُزُّةُ النَّالِكَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤَوِّةُ إِبْرَاهِيمَ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُهُ وسِهِمْ لَايْزَتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُّ وَأَفَعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَامَواْرَبَّنَآ أَخِرْنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ بِجُّب دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَةِ تَكُونُوٓاْ أَقْسَمْتُ مِقِّن قَبْلُ مَالَكُم ِينَ زَوَالِ @وَسَكَن تُمْ فِي مَسَكِينَ ٱلَّذِينَ ظَامُوٓوْا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُوْكَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ@وَقَدْمَكُرُواْمَكَرُهُمْ وَعِندَٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ ۚ إِلَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَا لَا زُضِ وَالسَّمَوَ تُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِقِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُ مُرَّالنَّارُ ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْ لَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّ رَأُولُوا ٱلْأَلْبَب ٠ 

إلىٰ بعض، وجُمعت أيديهم وأرجلهم إلىٰ أعناقهم ورُبِطت بالسلاسل، وهم في غاية الذلِّ والهوان. وأن ثيابهم - وهم في هذه الحالة - من قطران سريع الاشتعال، شديد الحرارة، مُنتِن الريح، وتغطي وجوههم نار جهنم فتغشاها وتصلاها فتحرقها، نسأل الله السلامة والعافية.

[0] واعلموا أن هذا الجزاء من الله لأعدائه المجرمين بما كسبوا من الذنوب والمعاصي والآثام في الدنيا، لأن الله جل وعلا يجازي كل نفس بما عملت في دنياها، إن خيرًا فخير وإن شرَّا فشرّ، وهو سبحانه يحاسب الجميع في وقت سريع فلا يشغله حساب عن حساب ولا أمر عن أمر.

[ ٢٥] ذكر جل وعلا أن هذا القرآن أنزله على نبيه ﷺ لإبلاغ الناس وإعلامهم وإنذارهم؛ وليعلموا علم اليقين أن الله هو الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو؛ فيعبدوه وحده لا شريك له، وفيه لأصحاب العقول السليمة والفطر القويمة ما يتعظون به ويعتبرون.



الجُزَّةُ الرَّابِعَ عَشَرَ اللَّهُ الرَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال الَرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلۡكِتَابِ وَقُرْءَ انِ مُّبِينِ ١٠ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡكَانُواْ مُسۡلِمِينَ ۞ ذَرُهُمۡ يَأۡكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلِّهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعَامُونَ ﴿ وَمَآأَهُلَكُنَا مِنقَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّاتَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَءْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ لَوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَ كَةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَنِّ كَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّحْرَوَ إِنَّا لَهُ لِخَفِظُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّاكَ انُواْ بِهِ مِيَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَحَنَاعَلَيْهِمَ بَابَامِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَاسُكِّرَتْ أَبْصَرُنَا بَلْ نَعْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ۞ TO THE STATE OF TH

## سورة الحجر

سورة الحِجْر مكيّة وآياتها تسع وتسعون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ثم أخبر جل وعلا أن هذا القرآن العظيم كتاب شامل كامل يحتوي

على آيات واضحة بَيِّنَةِ المعاني، ومُظهِرٌ في تفاصيله جميع الأحكام التي يحتاجها البشر، وهو كتاب فرَّق الله به بين الحق والباطل.

[٢] ثم أخبر جل شأنه أن جميع الكفار سوف يتمنون يوم القيامة لو كانوا مسلمين من شدة ما يرون من أهوالها.

قال بعض المفسرين: إن الكفار وهم في النار إذا رأوا الذين معهم من أصحاب المعاصي قد تطهروا من ذنوبهم ثم خرجوا من النار قال لهم الذين كفروا: ليتنا كنّا مسلمين، والآية تحتمل الجميع.

[٣] ثم أمر عز وجل نبيه ﷺ أن يترك هؤلاء الكفار يتمتعون بهذه الحياة الفانية؛ فيأكلون ويشربون ويلعبون ويلهون، ويلههم الأمل؛ فسوف يعلمون يوم القيامة حقيقة أمرهم وما هم عليه من الباطل، وأنَّ باطلهم هو الذي ألهاهم عن الآخرة والاستعداد لها، وفي هذا تهديد ووعيد شديد لهم.

[1] واعلم يانبي الله أن الله جل في علاه ما أهلك قرية من القرئ الكافرة المستحقة للهلاك؛ إلا لمَّا حان أجلهم، وجاء وقتهم

المحدد لهم في اللوح المحفوظ.

[٥] ثم أخبر سبحانه أنه ما كان لأمة من الأمم ولا لقرية من القرئ أن تسبق أجلها الذي حدده الله لها، أو تتأخر عنه، ولو لساعة.

[1] ثم أخبر جل وعلا أن الكفار المكذبين للنبي ﷺ يقولون على وجه الاستهزاء والسخرية: ياأيها الذي أنزل عليه القرآن كما تزعم: إنك لفاقد لعقلك، ومصاب بالجنون، ولا تدري ما تقول.

[٧] ثم قال هؤلاء الكفار: فإن كنت صادقًا فَأْتِنَا بالملائكة حتى تشهد لك، وتصدقك فيما تقول.

[٨] فرد المولى عز وجل على هؤلاء المعاندين، بأن الملائكة لا ينزلون بالاقتراحات ولا بالأمنيات؛ إنهم لا ينزلون إلا لإحقاق الحق وإبطال الباطل بأمر ربهم، ثم بين سبحانه أنه لو نزَّل عليهم الملائكة -كما طلبوا- ثم لم يؤمنوا لعجل لهم بالعقوبة ولمَا أمهلهم كالأمم السابقة؛ حيث طلبوا المعجزات ثم لم يؤمنوا فحلّت بهم العقوبة.

[9] ثم ذكر سبحانه وتعالى فضله على أمة محمد ﷺ؛ بحيث نزّل عليهم الذكر وهو القرآن العظيم، وتعهد بحفظه من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، وهذا الحفظ خاصّ بالقرآن، أما الكتب السماوية الأخرى فقد وُكِّلَ حفظها لِمَن آمن بها من الأمم الكتب السماوية الأخرى فقد وُكِّلَ حفظها لِمَن آمن بها من الأمم السابقة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَاهُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ السابقة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَاهُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ السابقة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَاهُدَى وَنُورٌ يَعَلَى الله الله الله الله عنهم حفظه؛ وَسَابَ مَنْ وَالْمُوا وزادوا ونقصوا حسب رغباتهم وأهوائهم.

[11] ثم سلى جل وعلا نبيه ﷺ فأخبره أنه أرسل كثيرًا من قبله من الرسل إلى أقوامهم وجماعاتهم وفرقهم، يدعونهم إلى التوحيد.

[١١] وأخبره سبحانه أن هؤلاء الأقوام ما جاءهم من رسول يدعوهم إلى التوحيد إلا كذَّبوه واستهزأوا به، وهذا هو دأب جميع الأقوام مع رسلهم.

[۱۲] ثم بين جل في علاه أنه كما سلك كتب الرسل السابقين في قلوب أولئك المستهزئين حتى فهموه ثم كفروا؛ فسوف يسلك سبحانه هذا القرآن في قلوب هؤلاء المجرمين من قومك يانبي الله؛ فيفهمونه ويدركون معانيه، ومع ذلك يصرون على كفرهم وعنادهم وجحودهم.

[١٣] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء المجرمين لن يؤمنوا بهذا القرآن ولن يصدقوا بهذا النبي حتى يأتيهم العذاب، وقد مضت سنة الله وعادته بإهلاك الظالمين المعاندين؛ فإذا استمر قومك يانبي الله على التكذيب والعناد فسوف يصيبهم ما أصاب المكذبين من الأمم السابقة.

[12] ثم أخبر جل وعلا أن كفار مكة وصلوا مرحلة بعيدة من التكذيب والاستهزاء والعناد؛ بحيث إنهم لو فُتح لهم باب إلىٰ السماء وصعدوا بأنفسهم، ورأوا بأعينهم آيات الله الدالة علىٰ وحدانيته؛ لكذّبوا وأصروا علىٰ الكفر والعناد.

[ ١٥] بل أخبر سبحانه أنهم سيقولون: إنَّ على أعيننا غطاء وغشاوة، ولم نتحقق مما نراه بسبب سحر محمد إيانًا.

[17] يخبر جل وعلا أنه جعل في السماء بروجًا، وهذه البروج هي: منازل القمر والشمس التي تحدد فصول السنة صيفًا وشتاءً، وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وجعل في هذه السماء نجومًا وهي علامات يُهتدئ بها في ظلمات البر والبحر، ويعرف الناس بها عدد السنين والحساب، وبين جل شأنه أنه زين هذه السماء بهذه النجوم وجعلها جميلة في عين الناظر لها. [17] ثم أخبر سبحانه أنه حفظ هذه السماء ومنعها من كل شيطان ملعون مرجوم مطرود من رحمة الله.

[۱۸] ثم أخبر سبحانه أن تلك الشياطين التي تحاول الاستماع للوحي فهذه يدركها شهاب سريع واضح مضيء فيحرقها غالبًا. [۱۹] ثم أخبر جل وعلا أنه فرش الأرض ومهدها وبسطها ووسعها، ووضع فيها جبالًا عظيمة كبيرة تثبّتها وترسيها لئلا تضطرب وتتحرك، وأخرج من هذه الأرض الزروع والأشجار التي منها طعام الناس والحيوان، وكل ذلك بقدر معلوم، وكمية محسه بة.

[٢٠] ثم أخبر سبحانه أنه يسر للناس المعيشة على هذه الأرض، وسهل لهم أنواع المكاسب والمأكولات والمشروبات، كما يسر لهم من ينتفعون بخدمتهم، ولم يجعل رزق ذلك عليهم؛ بل تكفل سبحانه برزقهم وتولى أمرهم.

[٢١] واعلموا أيها الناس أنه ما من شيء من الأرزاق والمنافع والأسباب والحاجات إلا خزائنها بيد الله وحده، وخزائن الرحمن ملأى لا تغيضها ولا تُنقِصها النفقة، يعطي من يشاء بلطفه ورحمته، ويمنع من يشاء بعدله وحكمته، وما ينزّل سبحانه شيئًا من ذلك إلا بقدر معلوم محدد، لا زيادة فيه و لا نقص.

[۲۲] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل الرياح لتلقح السحاب والأشجار؛ فهي تحمل اللقاح من الذكر للأنثى فينزل المطر بإذن الله؛ فيشرب منه الناس والأنعام، وتحيا به الأرض فتخرج الثمار والزروع والأشجار، واعلموا أنكم لستم بقادرين على تخزين هذا الماء، وإنما الله هو الذي يخزنه ويحفظه لكم رحمة بكم.

وقوله: ﴿فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴾: هذه أطول كلمة في القرآن.

[٢٣] ثم أخبر جل في علاه أنه هو الذي يحيي ويوجد الخلق من العدم، وأنه هو الذي يفنيهم ويميتهم بعد الحياة، وأنه هو الذي يرث الأرض ومن عليها بعد فناء الخلق أجمعين.

[٢٤] ثم أخبر جل شأنه أنه هو وحده الذي يعلم أحوال خلقه أجمعين من تقدم منهم ومن تأخر، ومن مضى ومن سيأتي إلى يوم القيامة. قال الحسن: المستقدمين في الطاعات والمستأخرين فيها.

[٢٥] ثم أخبر جل وعلا أن مرجع هؤلاء جميعًا إلى الله يجمعهم جميعًا في صعيد واحد يوم القيامة؛ ليحاسبهم على أعمالهم، وإنه سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعها، عليم لا يخفى عليه شيء من أمور الخلق، وذلك هو المقصود من الحشر.

الجزء الزابع عَشَرَ المُن الرَّابِع عَشَرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا وَلَقَدْجَعَلْنَافِ ٱلسَّمَاءَ بُرُوجَاوَزَيَّنَّهَالِلنَّظِرِينَ ١٠ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَن تَجِيمِ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبُعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبُتَنَافِيهَامِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ۞ وَجَعَلْنَا لَكُرْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّتَ تُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ۞ وَإِن مِّن شَحْ ۽ إِلَّا عِندَنَاخَزَآ بِنُهُ وَمَانُنَزَّلُهُ ۖ إِلَّا بِقَدَرِمَّعْ لُوهِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنْتُمْ لَهُ وِيَخَازِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُعْي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِقُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحُثُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْتُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقَانَهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَ عِكَةٍ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِّن صَلْصَلْ مِّنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وُوَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ وسَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ﴿ THE STATE OF THE S

[٢٦] ثم أخبر جل شأنه أنه خلق أبانا آدم من طين يابس قد تخمّر فأصبح له صوت كصوت الفخار إذا نُقر عليه، ولون هذا الطين أسود قد تغيّر لونه وريحه من طول مكثه.

[۲۷] وأخبر سبحانه أنه خلق أبا الجن، وهو إبليس - قبل خلق آدم -، وبين أنه خلقه من لهب نار صافية شديدة الحرارة، وسُمِّي: جانًا؛ لأنه لا يُرئ في الدنيا على صورته التي خلقه الله عليها.

[٢٨] واذكر يانبي الله يوم أن قال ربك للملائكة: إني خالق بقدرتي إنسانًا من طين يابس، وهذا الطين مكث الماء فوقه زمانًا حتى تغير شكله وريحه.

[٢٩] ثم قال جل وعلا للملائكة: فإذا اكتمل خلق هذا الإنسان وهو آدم عليه السلام ونفخت فيه من روحي، فيجب عليكم أن تخرُّوا له ساجدين.

[٣٠] ثم أخبر سبحانه أن جميع الملائكة سجدوا امتثالًا لأمر الله لهم، وتكريمًا لآدم، وهذا السجود سجود احترام وتكريم وليس سجود عبادة؛ لأن سجود العبادة لا يصلح إلا لله وحده.

[٣١] وبين سبحانه أن إبليس رفض أن يسجد استكبارًا وحسدًا لآدم. وَأَمْرُ الله للملائكة وإبليس بالسجود كان في وقت واحد، كما قال تعالىٰ لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلّا تَسَجُدُ إِذْ أَمَرَتُكَ ﴾ [الأعراف: ١٢]؛ فامتثلت الملائكة الأمر، أما إبليس فأخذته العزة بالإثم، ورأى أن آدم أقل شأنًا منه، وغرته نفسه ونسي تقديس الآمر جل وعلا ووجوب طاعته.

الجُزِّةُ الرَّامِ عَشَرَ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَيَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّاتَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ لَرَأَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ 🐨 قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهُ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِيٓ إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونِ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْـلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُوْيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الْإِعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ٤ قَالَ هَلَذَا صِرَّطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيرٌ ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَكُ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَاسَبْعَةُ الْبُوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزْءٌ مُقَسُّومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١٠٠ أَدُخُلُوهَا بِسَلَهِ ءَ امِنِينَ ١٠٠ وَنَرَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ عِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُّتَقَيِلِينَ لايتمشُّهُ مِن فِيهَا نَصَبُ وَمَاهُ مِقْنَهَا بِمُخْرِجِينَ \* نَبِّيْ عِبَادِي أَنِي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ @ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِّئُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ 

[٣٢] ثم قال الله جل في علاه: لماذا لم تسجد ياإبليس مع الملائكة؟

[٣٣] فقال إبليس تعظيمًا لنفسه وحسدًا لآدم: أنا أعلىٰ من أن أسجد لبشر خُلِقَ من طين يابس أسود نتن.

[٣٤] فقال الله آمرًا إبليس: اخرج من الجنّة فإنك مطرود من رحمتي.

[٣٥] واعلم ياإبليس أن عليك اللعنة والطرد والإبعاد إلىٰ يوم الحساب والجزاء، وهكذا باء بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، والطرد من الجنة، ولعنة الله وسخطه.

[٣٦] ثم طلب إبليس من الله البقاء إلىٰ يوم البعث، فقال: يارب أجلني إلى اليوم الذي يبعث فيه آدم وذريته، وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء، يريد بذلك أن لا يموت.

[٣٧] فأجاب جل وعلا طلبه وقال له: فإنك من المؤجلين.

[٣٨] ولكن أخبر سبحانه أنه لم يؤجل إبليس إلى يوم البعث، وإنما أرجأه إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم القيامة الذي يموت فيه جميع الخلق إنسهم وجنهم وكل ما على الأرض، وذلك لحكم قدرها الله، منها: أن يميز الله عباده فيظهر الخبيث والطيب؛ ولذلك بعث الله رسله ليقتدي بهم السعداء، وأما الأشقياء فيتبعون الأبالسة.

[٣٩] ثم احتج إبليس بقضاء الله وقدره الكوني على غوايته، وأخذ العهد علىٰ نفسه أن يزين لهم الذنوب والمعاصي في الدنيا بأن

يحسِّن لهم القبيح، ويحبب الشهوات إلى نفوسهم حتى يتبعوها. والباء في قوله: ﴿ مِمَا أَغُويَنَنِي ﴾، إما أن تكون باء القسم فهو يحتج على الله ويريد الانتقام من آدم وبنيه، أو تكون باء السببية، وفي كلا الأمرين نصَّب نفسه وكرَّس حياته المديدة لإغواء البشر.

[٤٠] ثم أدرك الخبيث أنه لا يمكن له إغواء عباد الله الربانين الموحدين الذين حفظهم الله بحفظه؛ فاستثنى من الإغواء عباد الله المخلصين، الذين أخلصوا أعمالهم لله وحده.

[٤١] ثم قال جل وعلا: اعلم ياإبليس أن طريق الهداية والإيمان الموصل إلى جنتي مرجعه إليّ، ويوم القيامة سوف أجازي كلّا بعمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

[٤٢] واعلم ياإبليس أيضًا أن عبادي الصالحين المخلصين ليس لك عليهم ولاية ولا سبيل، أما مَن غلبت عليه نفسه واتبع الهوئ والشيطان والضلال فهو خارج من رحمة الله وعصمته.

[٤٣] ثم توعد جل وعلا إبليس ومن تبعه وأطاعه أن مصيرهم سيكون نار جهنم الحارقة، الشديدة الحرارة.

[22] وبين سبحانه أن جهنم لها سبعة أبواب، كل باب أسفل من الآخر، ولكل باب مجموعة من أتباع إبليس تدخله، مقسوم ومحدد لهم بحسب أعمالهم ودركاتهم.

[23] ثم أخبر جل وعلا عن حال عباده المتقين الموحدين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وناره وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ أنهم في جنات وبساتين خضراء يانعة تجري من تحتهم الأنهار والعيون في مناظر بديعة جميلة.

[٤٦] ثم بين سبحانه أنه يقال لهم حال دخولهم: ادخلوا هذه الجنات وأنتم سالمون من كل كدر ومنغِّص كالموت والمرض والفقر، وآمنين من كل عذاب وخوف.

[٧٤] وبين سبحانه أنه أخرج من قلوب عباده المتقين كل حقد أو عداوة؛ فَصَفَتْ قلوب بعضهم علىٰ بعض، فليس بينهم عداوة ولا بغضاء ولا شحناء، فصاروا إخوة يزور بعضهم بعضًا، ويتسامرون وهم جلوس علىٰ مجالس رفيعة متقابلين ينظر بعضهم إلىٰ بعض للمحادثة والمؤانسة.

[٤٨] ثم بين سبحانه أنه لا يصيبهم في الجنة تعب ولا إعياء ولا هَمٌّ ولا حَزَن؛ فهم في نعيم أبدي تامًّ، خالدين فيها خلودًا أبديًّا لا يخرجون منها.

[٩٤] أمر جل وعلا نبيه عَلَيْهُ أن يخبر الناس خبراً يقينيًا لا شكَّ فيه؛ أنه سبحانه كثير المغفرة لِمَن وحَد وتاب، وكثير الرحمة لمن رجع وأناب.

[•0] وأمره سبحانه أن يخبرهم أن عذابه لمن أشرك به وعصاه عذابٌ شديدٌ موجعٌ، لا يتحمله أحد، فليحذر المؤمن وليخاف على نفسه، وليَعِشْ بين الخوف والرجاء والعمل الصالح حتى نحه.

[٥١] ثم أمره سبحانه وتعالىٰ أن يخبر قومه عن قصة ضيوف إبراهيم عليه السلام، وهم ملائكة أتوه علىٰ صورة بشر.

[٥٢] فلمّا دخل الضيوف على إبراهيم قالوا له: سلامًا، فرد عليهم السلام، ثم قدم لهم طعام الضيافة ولمًّا رآهم لا يأكلون منها قال لهم: إنا منكم فزعون خائفون.

[٥٣] فقال الضيوف لإبراهيم: لا تخف ولا تفزع، ثم طمنوه وبشروه بغلام كثير العلم.

[٤٥] فقال لهم متعجبًا: أتبشروني بالولد وقد كبر سني؟! فكيف يكون هذا مع عدم توفر أسبابه؟!

[٥٥] فأجابوه: لقد بشّرناك ببشرى حق وحقيقة، فلا تيئس ولا تستبعد حصول ذلك الخير لك من الله فقدرته لا تحد.

[٥٦] فأجابهم قائلًا: إنه لا ييأس من رحمة الله وفضله وإحسانه إلا من ضل طريق الصواب، وغفل عن رحمة الله الكريم التواب.

[٥٧] ولمَّا اطمأن إبراهيم عليه السلام إلى أضيافه وهدأ خوفه سألهم عن مهمتهم الكبرى التي أتوا لأجلها؛ لأن البشارة وإن كانت مهمة إلا أنها من الممكن أن تأتي برؤية منامية كما في قصة إسماعيل. [٥٨] فقالوا له: إن الله أرسلنا إلى إهلاك قوم لوط المشركين الضالين، الذين يفعلون فاحشة اللواط الشنيعة.

[٩٩] ثم استثنوا لوطًا عليه السلام وأهله المؤمنين به من هذا الإهلاك؛ وقالوا: إنا سوف ننجيهم أجمعين.

[10] ثم قال الملائكة: أما زوجته لوط المنافقة فقد أمرنا الله بإهلاكها، وسوف يصيبها ما يصيب هؤلاء الهالكين.

[71] ثم أخبر سبحانه أن الملائكة انتقلوا من عند إبراهيم وذهبوا إلىٰ لوط عليهما السلام.

[17] ثم بين جل شأنه أن الملائكة لمَّا جاءوا إلىٰ لوط عليه السلام قال لهم: إنكم قوم غرباء؛ لم أعرفكم، فما تريدون؟ وكان عليه السلام يتحدث معهم بأسلوب يوحي أنه متضايق لأنه خاف علىٰ هؤلاء الأضياف حسان الوجوه من قومه الضالين أصحاب هذه الفاحشة المنكرة، وقد صرح القرآن بهذا الضيق، في قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيّ ءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرَّعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ [هود:٧٧].

[٦٣] فقال الملائكة للوط عليه السلام: إننا يالوط رسل من عند الله، وقد جئنا قومك بالعذاب الذي كانوا يشكّون فيه ويكذّبونه.

[ ٦٤] ثم قالوا له أيضًا: كما أننا أتّيناك من عند الله بالحق الذي لا هزل فيه، وإنا لصادقون فيما أخبرناك به.

[70] ثم قال الملائكة للوط: فإذا أظلم الليل يالوط فاخرج بأهلك ومن معك من المؤمنين، واجعلهم أمامك، وكن خلفهم لئلا يتخلف أو يتلكأ منهم أحد فيصيبه العذاب، فإذا خرجتم فلا يلتفت

الجُزّةُ الرّابِعَ عَشَرَ اللّهِ وَهُ الْحِجْرِ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَاقًا لَ إِنَّا مِنكُوْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَيِّسُ وُكَ بِعُلَامِ عَلِيهِ ﴿ قَالَ أَبَشَّرَتُهُ وِنِ عَلَيْ أَن مَّسَّنِيَّ ٱلْكِبَرُ فَهَ مَ تُبَشِّرُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحُقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَائِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ٓ إِلَّا ٱلضَّآ ٱلُّونَ ۞قَالَ فَمَاخَطُبُكُمْ أَيُّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرُّسِلْنَا ٓ إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ فَوَمُرُّمُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْبَلْ حِئْنَكَ بِمَاكَانُواْفِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ وَأَتَيْنَاكُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ وَأَتَيْنَاكُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ وَأَتَّيْنَاكُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ وَأَتَّيْنَاكُ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ وأسر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعۡ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَكَّدُ وَٱمۡضُواۡحَیۡثُ تُؤۡمَرُونَ ۞ وَقَضَیۡنَاۤ إِلَیۡهِ ذَٰلِكَ ٱلۡاَمۡرُاۡنَّ دَابِرَهَا وُلاَءَ مَقُطُوعٌ مُصْبِحِين ﴿ وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُلُاءِ ضَيْغِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخَذُّونِ ﴿ قَالُوٓاْ أَوَلَهِ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ WARRANT TO WARRY TO W

منكم أحد لكي لا يصيبه الرعب من رؤية هول ما يحل بهم، وسيروا مسرعين إلىٰ حيث أمركم الله.

[77] ثم أخبرت الملائكة لوطًا عليه السلام خبرًا جازمًا أن العذاب سيُصبِّح قومه مُسْتَأْصِلًا إياهم.

[١٧] ولمّا علم أهل المدينة التي يسكنها لوط عليه السلام بمقدم ضيوفه؛ جاؤوا مسرعين مستبشرين فرحين، طامعين في فعل الفاحشة بأضيافه.

[17] فقال لهم لوط عليه السلام مدافعًا ومنافحًا عن أضيافه: ياقوم إن هؤلاء ضيوفي، فلا تؤذوني فيهم، ولا تذلوني بفعل المنكر معهم. [19] ثم قال لهم لوط عليه السلام: وإذا لم يكن عندكم شهامة ونخوة ومعرفة لحق الضيف، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بأن تكفوا عن إرادتكم هذا المنكر، ولا تجعلوني ممن لحقهم الخزي والعار بسبب عدم حفظى لأضيافي.

[٧٠] فأجابوه قائلين: ألم يسبق أن أنذرناك ونهيناك يالوط عن استضافة أحد من العالمين؟!

الجُزَّةُ الرَّامِعَ عَشَرَ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّلَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قَالَ هَنَوُٰلَاءَ بَنَاقِ ٓإِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنسِجِّيلِ ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِينَ ﴿ فَٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالَبِإِمَامِمُّبِينِ۞ وَلَقَدُكُذَّبَأَصْحَبُ ٱلْحِجْرِٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَكُمْ مَ اللَّهِ مَا فَكَانُواْعَنَّهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًاءَ امِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحُقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يَيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَّةُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُتْرَءَانَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَامَتَعْنَابِهِ مَأْزُوَّجًا مِّنَّهُمْ وَلَا تَحَنَّزُنَّ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ 

[٧١] ثم قال لهم لوط: هؤلاء بناتي -وقيل: نساء قومي- فتزوجوهن
 بالحلال، ولا ترتكبوا الحرام، إن أردتم قضاء وطركم.

[٧٢] ثم أقسم جل وعلا بحياة محمد على فقال: اقسم لك يانبي الله أن قوم لوط في سكرة الشهوة والضلال، وأنهم في حيرة وضلال وتردد. قال ابن عباس: «ما خلق الله تعالى نفسًا أكرم على الله من محمد على من مسمعت الله أقسم بحياة أحد غيره»، وربما كان قصده من البشر، ولست أدري ما الذي اعتمد عليه في كلامه؛ لأن الله أقسم بنفسه وأقسم بمخلوقاته، فقال تعالى: ﴿وَالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾ [التين:١]، وقال: ﴿وَالنَّمْسِ وَضُحَهَا ﴾ [الشمس:١]، وغيرها من الأيات، وله الحق سبحانه أن يقسم بما شاء.

[۷۴] ثم أخبر سبحانه أنه حلّت بقوم لوط صيحة عالية مهلكة وقت شروق الشمس.

[٧٤] ثم أخبر أن الملائكة قلبت عليهم مدينتهم ظهرًا على بطن، وأمطرت الملائكة - بأمر الله - عليهم حجارة من طين متحجر عليها سمة العذاب تتبع من فرَّ منهم فتهلكه. وقيل: مكتوب على كل حجر اسم من ستهلكه. وكا واعلموا أيها الناس أن فيما مرَّ من قصة قوم لوط وعنادهم وتكذيبهم وارتكابهم أشنع السيئات، ثم في إهلاكهم وأخذهم بالعذاب لآيات وعلامات واضحات يعتبر بها كل متأمل ومتفكر وصاحب فراسة. [٧٦] واعلموا أيضًا أن قرئ قوم لوط ومساكنهم التي أهلكهم الله فيها لعلى طريق قائم يراها السالكون الذين يمرون بها.

[۷۷] ثم عاد سبحانه وأخبر أن في هذه القصة لآيات وعلامات واضحات للمؤمنين المصدقين الموحدين يعتبرون بها.

[٧٨] ثم ذكر جل وعلا أصحاب الأيكة الذين أرسل إليهم شعيبًا عليه السلام كما أرسله إلى قومه أصحاب مدين، وأغدق عليهم أنواع النعم، ومع ذلك لم يؤمنوا؛ حيث أخبر سبحانه أنهم كانوا ظالمين؛ فكانوا يطففون المكيال والميزان، ويظلمون الناس فلا يعطونهم حقوقهم. [٧٩] ثم أخبر سبحانه أنه انتقم منهم فأهلكهم بالصيحة، وأخبر أن مساكنهم ومساكن قوم لوط الدالة على قصصهم مع أنبيائهم لباقية

على طريق قائم واضح يسلكه المسافرون من الجزيرة والشام. [٨٠] ثم أخبر سبحانه عن أصحاب الحِجْر وهم ثمود قوم صالح عليه السلام، فأخبر الله عنهم أنهم كذّبوا المرسلين، ومن كذّب برسول واحد فقد كذّب بجميع المرسلين.

[٨١] وأخبر سبحانه أنه أعطاهم الآيات والمعجزات الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من التوحيد وترك الشرك، ومن جملة ذلك: الناقة؛ فأعرضوا عنها وتجبروا وتكبروا عليها، وعقروا الناقة،

ولم يوحدوا، واستمروا على شركهم.

[٨٢] وأعطاهم سبحانه قدرة عجيبة على نحت الجبال، واتخاذ مساكنَ فيها، يكونون فيها آمنين شتاءً من البرد، وصيفًا من الحر، ويكونون فيها مطمئنين، وقيل: إنهم كانوا ينحتون في الجبال قبورهم ويتخذون من سهل الأرض قصورًا لسكناهم.

[٨٣] ثم بين سبحانه أنه لمّا لم يؤمنوا أهلكهم بالصيحة مبكرين، فسقطوا صرعي في ديارهم جاثمين.

[٨٤] وبين سبحانه أنه لم ينفعهم ولم يغن عنهم ما كانوا يكسبون من نحت الجبال بيوتًا، ولا اتخاذ القصور الفخمة، ولا غير ذلك.

[٨٥] ثم أخبر جل وعلا أن خلق السماوات والأرض لم يكن عبثًا، وأنه ما خلقهما إلا بالحق، وهو كونهما تدلان على وحدانيته وقدرته، واستحقاقه صرف العبادة له وحده دون ما سواه، وإن الساعة التي يحاسب الناس فيها على أعمالهم؛ لآتية حقًّا ويقينًا، فاصفح يانبي الله صفحًا جميلًا لا أذيَّة فيه، واعف عنهم عفوًا كريمًا. [٨٦] واعلم يانبي الله أن ربك هو الخلاق الذي خلق كل شيء، وأنه العليم بكل شيء.

[AV] ثم أخبر سبحانه أنه أعطىٰ نبيه على السبع المثاني، وأعطاه هذا القرآن العظيم، وهذا امتنان وتفضل منه جل وعلا علىٰ نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والسبع المثاني فيها قولان: أحدهما: وهو قول كثير من العلماء والمفسرين أنها سورة الفاتحة. والثاني: أنها السور السبع الطوال التي في أول القرآن.

[۸۸] ثم وجه جل وعلا رسوله على وعباده المؤمنين أن لا ينظروا ولا يعجبوا بشهوات الدنيا وأصناف النعم التي متع الله بها المشركين، وأن لا يحزنوا على كفرهم وجحودهم، ثم أمرهم سبحانه أن يتواضعوا لعباد الله المؤمنين الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله الأمين على الله والمنافقة المنافقة المؤمنين الذين المنافقة الم

[٨٩] وقل يانبي الله لقومك: إني أنذرتكم عذاب الله، وقد بينت لكم حقيقة التوحيد بيانًا واضحًا لا لبس فيه ولا خفاء.

[٩٠] وقل لهم: لا تكونوا كاليهود والنصارى الذين قسموا كتابهم، وتحزبوا فرقًا، وأخذ كل فريق من الدين ما يناسب هواه وتعصب لذلك.

[٩١] واحذروا يامن فعلتم فعل اليهود والنصارى وفرقتم القرآن وجعلتموه أقسامًا وأجزاءً؛ حيث إن منكم من قال: إنه سحر، ومنكم من قال: إنه كهانة؛ فسوف يحل بكم سخط الله وعقابه كما حل بمن قبلكم من اليهود والنصارى الذين قسموا كتابهم على حسب أهوائهم ورغباتهم، وأنهم كانوا يؤمنون ببعض ولا يؤمنون ببعض. [٩٢] ثم أقسم جل وعلا لنبيه على أنه لن يترك هؤلاء المشركين والمكذبين والمستهزئين؛ بل ليسألنهم جميعًا يوم الجزاء والحساب.

[٩٣] ثم بين سبحانه أنه سيسألهم عن كل ما فعلوا من تكذيب وإعراض واستهزاء وأذية. [٩٤] ثم أمر سبحانه نبيه على أن يجهر بما أمر به من الدعوة إلى التوحيد، وترك الشرك والتنديد، وأن يظهر دينه، ولا يبالي بالمشركين. [٩٥] ثم أخبر جل وعلا نبيه على أنه قد كفاه وحفظه من هؤلاء المستهزئين ومن استهزائهم.

[97] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المستهزئين هم الذين يشركون مع الله آلهة أخرى، وبين أنهم سوف يعلمون عاقبة استهزائهم وإشراكهم، وذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا عام في كل من استهزأ برسول الله ﷺ، أو بما أنزل عليه؛ سواء في حياته أو بعد مماته ﷺ.

[٩٧] ثم يسلِّي جل وعلا رسولَه على ويصبِّره على احتمال الأذى من المشركين، وأنه سبحانه يعلم بأن صدره يضيق وينقبض حزنًا من أقوالهم واستهزائهم، ورميه بالكذب والسحر والجنون، ويضيق صدره من مبالغتهم في كفرهم وعنادهم وتكذيبهم القرآن. [٩٨] ثم ختم سبحانه السورة بإرشاد نبيه على إذا فزع وضاق صدره من أفعال وتصرفات قومه أن يسبح بحمد ربه شاكرًا له ومثنيًا عليه؛ فإن التسبيح ينجي من الهم والغم والخوف والحزن، ثم أمره بكثرة الصلاة فإن ذلك يكفيه ما أهمه.

[٩٩] ثم أمره أن يستمر في عبادة ربه، وأن يستكثر مما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأنواع العبادات والقربات؛ حتى يحين أجله، ويأتيه الموت.

## سورة النّحل

سورة النحل مكيّة وآياتها ثمان وعشرون ومائة آية، وهذه السورة سماها شيخ الإسلام ابن تيمية: سورة تعداد نِعَم الله.

[1] بدأت السورة ببيان أن يوم القيامة آت لا محالة في الوقت المحدد الذي يعلمه هو، فلا تستعجلوه أيها المشركون، وفي ذلك تسلية للمؤمنين بالنصر والثواب، وإهانة الكافرين بالخسران والعقاب، ثم نزه سبحانه وتعالىٰ نفسه عن إشراك المشركين. وقد عبر بالفعل الماضي فقال: ﴿ أَنَّ ﴾ تأكيدًا لإتيانه في المستقبل القريب، وقوله: ﴿ أَنَّ ﴾ بهذه الصفة إجابة للكفار من قريش الذين استعجلوا العذاب، وقالوا للرسول عليه: ﴿ عَبِلَلنَا قِطَنَا قَبْلَ يُومِ الْعَسَابِ ﴾ [صن١٦]، وقال تعالىٰ عنهم: ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّا كَفِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

[٢] ثم أُحبر جل وعلا أُنَّه ينزُّل الوحي علىٰ من يختار ويصطفي



من عباده عن طريق جبريل عليه السلام، ثم بين سبحانه أن القضية الأساسية التي بُعث من أجلها هؤلاء الرسل: هي قضية الأمر بالتوحيد، والنهي والنذارة عن الشرك؛ فعلى جميع الخلق أن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية؛ بتوحيده وفعل أوامره، وترك الشرك واجتناب المعاصى.

[٣] ثم أخبر سبحانه أنه تحلق الأجرام السماوية والأرضية بالحق الذي اقتضته حكمته، وللدلالة على قدرته وعظمته؛ ولأن مصالح عباده اقتضت ذلك، فتنزّه سبحانه وتعاظم بذاته وصفاته عن العبث. [٤] ثم ذكر جل وعلا أنه خلق الإنسان من نطفة، ثم بعد تدرجه في مراحل النمو أصبح خصيمًا مبينًا، ومناضلًا مجادلًا، يدلي بالحجج، وهذا إثبات لعظمته وقدرته وحكمته، فسبحان من أحسن كل شيء خلقه.

[0] ثم بين جل شأنه أن هذه الأنعام التي تحت أيديكم من إبل وبقر وغنم، خلقها الله لكم، ويسر لكم عن طريقها منافع كثيرة، ومن ذلك: أنكم تتخذون من أصوافها وأوبارها ملابسَ تستدفئون بها في البرد الشديد، وتصنعون منها الأثاث والمساكن، وتنتفعون بركوبها واستخدامها في الحرث، وتنتفعون أيضًا بنتاجها مما تلد، ومما يخرج منها من اللبن ومشتقاته، وتأكلون من لحمها الطيب. [1] ثم بين سبحانه أن لكم في هذه الأنعام جمالًا وزينة تسرّ الناظرين في ركوبها حين تسريحها إلى مراعيها صباحًا، وحين ردّها إلى منازلها مساء.

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَّكُمْ إِلَى بَلَدِ لِّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْإِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَاتَعَلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ لَكُو أَجْمَعِينَ ۞هُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًٓ لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَغْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَسَخَّرَلَكُهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ مِا مُروِّي إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ٠ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَاطَريَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ ۖ وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حَلِّيةً تَلْبَسُونَهَ ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَا خِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١ NO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T

[V] ثم أخبر سبحانه أن من جملة منافعها: أنها تحملكم وتحمل ما تُقُل من متاعكم وبضائعكم إلى البلاد البعيدة، ولولا تسخير الله لها لما بلغتم تلكم البلاد إلا بتعب شديد، ومشقة بالغة، ولكن الله ذللها وسخرها لكم لأنه رؤوف بعباده رحيم بهم.

[1] ثم أخبر جل وعلا أنه خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتنتفعوا بها؛ فتركبوها أحيانًا، وتتخذوها للزينة أحيانًا أخرى، ثم بين سبحانه أنه يخلق غير ذلك مما يركبه الإنسان وينتفع بجماله في البر والبحر والجو مما لا تعلمونه الآن، ومن ذلك وسائل المواصلات الحديثة، ومما يستحدث من الصناعات في المستقبل.

[9] واعلموا أيها الناس أن على الله وحده توضيح طريق النجاة والاستقامة، التي من سلكها أوصلته إلى سعادة الدارين، وأن هناك طرقًا لا توصل إلى الهداية، وهي كل طريق يخالف ما جاء به ﷺ، وقد أرسل الله الرسل من أجل ذلك، ووضح كل رسول لأمته هذه

الطرق، ثم أخبر جل وعلا أنه قادر على أن يهدي الناس جميعًا ويجعلهم على قلب رجل واحد، لكن لحكمته البالغة والتي خلق من أجلها الجنة والنارجعل كل شخص عاقلًا مختارًا، إما أن يختار سبيل الصلاح والاستقامة، وإما أن يختار سبيل الغواية والضلال، قال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَ اللّهُ النَّجَدَيْنِ ﴾ [البلد:١٠]، أي: وضحنا له طريق الهدى وطريق الضلال.

[10] ثم أسهب جل وعلا في ذكر نعمه على عبادة فذكر نعمة إنزال الماء من السماء، وأنه جعل هذا الماء مباركًا طهورًا تشربون منه، وأنه أنبت بهذا الماء الشجر الذي ترعون فيه أنعامكم، وتقوتون به أنفسكم.

[11] ثم بين سبحانه أنه أنبت بهذا الماء الثمار المختلفة، والزيتون والنخيل والأعناب، وكل أنواع الثمار والفواكه، ثم حث جل شأنه على التفكر في عظمته وقدرته على إحياء الأرض الميتة وإحياء الأموات يوم القيامة.

[17] ثم أخبر جل في علاه أنه سخر لكم الليل لمنامكم وراحتكم، والنهار لمعاشكم، وجعلهما يتكرران بانتظام وذلك دليل على عظمة الله وقدرته وحكمته، وأنه سخر لكم الشمس ضياء والقمر نورًا، ومن خلالهما تستطيعون معرفة عدد السنين والحساب، وجعل النجوم في السماء مسخرات لكم لمعرفة الأوقات والاهتداء بها في الظلمات، ومعرفة وقت نضوج الثمار والزروع، وكل ذلك مسخر بأمر الله وحده، واعلموا أن في خلق هذه الكواكب والأجرام لدليل واضح وبرهان ساطع لقوم يعقلون حجج الله وبراهينه الدالة على عظمته وحكمته.

[۱۳] ثم بين سبحانه أنه سخر الأرض وما عليها باختلاف ألوانها وأشكالها لمنفعة البشر، واعلموا أن في ما ذكره الله من هذه النعم لعبرة وموعظة لقوم يذكرون نعم الله فيشكرونه ويؤدون حقها.

الله المحلا أنه سخر لكم البحر لتأكلوا مما تصطادون من سمكه لحمًا طريًّا، والجمهور علىٰ أن كل ما احتواه البحر أو ما رماه علىٰ الشواطئ حلال، وقال آخرون: إن سرطان البحر والتمساح والضفدع حرام، ثم مكنكم سبحانه أن تستخرجوا من هذا البحر الحلي التي تستخدم في الزينة، ثم أخبر أنه جعل السفن والقوارب تسير فيه ذهابًا وإيابًا لقضاء مصالحكم من تجارة وصيد وغير ذلك، وكل هذه الأنعام سخرها لكم لتكثروا من شكره سبحانه علىٰ هذه النعم.

| <br> |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |
| <br> |  |

[10] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل في الأرض جبالًا ثابتة لكي تقر وتثبت ولا تضطرب، وأنه جعل فيها أنهارًا عذبة لتشربوا من مائها، وتسقوا منها مزارعكم، وأنه جعل فيها طرقًا لتكون معالم للناس يهتدون بها في الوصول إلىٰ أماكنهم.

[17] ومن نعمة الله على عباده أنه جعل في الأرض علامات يهتدون بها أثناء سيرهم في النهار، وكذلك جعل لهم هذه النجوم التي في السماء ليستدلوا بها أثناء سيرهم في الليل.

[۱۷] ثم قال سبحانه: هل من خلق هذه المخلوقات التي ذكرنا لكم بعضها، وأتقن خلقها، كمن لا يستطيع عمل شيء مثلها، أفلا تتذكرون عظمة الله في خلقه فتعبدونه حق عبادته.

[١٨] وبعد أن عدد جل وعلا بعض نعمه على عباده وما فيها من الفوائد؛ أخبر أنه لا يمكن لأحد من تعدادها وحصرها مهما حاول واجتهد في ذلك، وصدق الله العظيم فمن الذي يستطيع حصرها وضبطها غيره سبحانه، إن الله لغفور لعباده التائبين، رحيم بهم؛ حيث لا يؤاخذهم إذا شكروا نعمه.

[١٩] واعلموا أن الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم ما تسرّون وتخفون وتكتمون، ويعلم ما تُعلنون وتُظهرون.

[٢٠] واعلموا أن هذه الآلهة الباطلة التي يعبدها المشركون من دون الله لا تخلق شيئًا على الإطلاق؛ بل هم مخلوقون؛ فكيف مَنْ كانت هذه حاله أن يُتخذ آلهة من دون الله؟!

[٢١] ثم بين سبحانه أن هذه الآلهة أموات لا حياة فيها ولا روح، وأنها لا تسمع ولا تعقل عن موعد يوم القيامة والبعث والنشور شيئًا.

[۲۲] واعلموا أن إلهكم الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه هو الله جل في علاه، وهو واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحدًا، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، واعلموا أن الذين لا يستسلمون لله، ولا يصدقون باليوم الآخر، قلوبهم تُنكِر هذا التوحيد الحق، وهم مستكبرون معاندون.

[٢٣] واعلموا أن الله حقًا يعلم ما يخفيه هؤلاء المشركون وما يعلنونه من أقوالهم وأفعالهم القبيحة، وسوف يجازيهم عليها إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر، واعلموا أن الله لا يحب المتكبرين على طاعته وعبادته. وقوله: ﴿ لَاجَرَمَ ﴾، أي: حقًا، وهي تحمل معنى القسم.

[32] ثم بين سبحانه وتعالى أنه كلما سأل أحد من زوار الكعبة من الكفار عن النبي عليه وما أنزل عليه، قالوا: أنزل أباطيل وأحاديث الأمم السالفة، وليست إنزالًا من الله، وهذا يعني: أن من الكفار

الجزء الرابع عَشَر المرابع عَشَر المرابع عَشَر المرابع عَشَر النّحل وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا رَاوَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَعَلَامَناتً وَ بِٱلنَّجْمِرِهُمْ يَهْ تَدُونَ ®أَفَمَن يَخْلُقُكُمَن لَا يَخَلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ @وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ لَاتَحُصُوهَ ۚ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعَلِمُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ ۞ أَمُوَاتُّ غَيْرُ أَحْيَاءً ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنكِرَةٌ وُهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا فِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓ أَلْسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞لِيَحْمِلُوٓاْ أَوْزَارَهُمْ مَكَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَزَّالَٰذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُ مِقِرَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوَقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١ 

من نصبوا أنفسهم لمعاندة دعوة الرسول على وتحذير غيرهم من سماعه.

[٢٥] ثم أخبر سبحانه أن عاقبة هؤلاء المشركين الذين نصبوا أنفسهم لمعاندة دعوة الرسول على أنهم يحملون آثامهم الخاصة، وآثام الذين يقلدونهم كاملة يوم القيامة، ويحملون أيضًا من آثام الذين كذبوا عليهم ليبعدوهم عن الإسلام من دون أن ينقص من آثامهم شيئًا، ألا قبحًا لهم وما يحملون من الذنوب والمعاصي يوم القيامة.

[77] واعلموا أن من سبقكم من المشركين في الأمم السابقة كادوا لرسلهم المكايد؛ فأحبط الله كيدهم، وكانت عاقبتهم أن الله سلط عليهم العذاب من كل الجهات؛ فزلزل بنيانهم من أساسه فسقط عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون، وفي هذا تحذير لهم؛ فكما أن العذاب لحقهم بسبب كفرهم وجحودهم؛ فسوف يدرككم العذاب أيضًا إذا لم تؤمنوا بالله ورسوله، وهذه سنة الله في خلقه لا تتغير ولا تتبدل.

[۲۷] ثم أخبر سبحانه أنه سوف يذل ويهين ويفضح هؤلاء المشركين ثم يُدخلهم النار، ويقول لهم على وجه التوبيخ والتقريع والتبكيت: أين مَنْ كنتم تتخذونهم شركاء تعبدونهم من دوني، وتعادون الأنبياء والمؤمنين من أجلهم؟! أين هم الآن ليدفعوا عنكم ما أنتم فيه!! فيجيب العلماء الربانيون: إن الخزي اليوم والذل والعار واقع على الكافرين الجاحدين الذين لم يؤمنوا بالله ولم يوحدوه.

[٢٨] ثم أخبر جل وعلا أن الملائكة تتوفَّىٰ هؤلاء الكافرين وتقبض أرواحهم وهم على حال ظلمهم لأنفسهم بشركهم وعنادهم، فحينها يستسلمون وينكرون شركهم بالله، ويدَّعون أنهم ماكانوا يعملون المعاصي والسيئات، فيأتيهم الجواب: (بلیٰ) كنتم تعملون أعظم السوء، وهو الشرك وتقيمون عليه، وإن الله مطلع عليكم في جميع أحوالكم، ويعلم ما أنتم عليه، وهذا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا.

[۲۹] ثم يقال لهؤلاء المشركين: ادخلوا النار من أبوابها وعليكم الذل والصغار، لا تخرجون منها أبدًا، فبئست النهاية نهايتكم، وبئس المقر مقركم، وبئست عاقبة الذين تكبروا على التوحيد والإيمان.

[٣٠] ثم قيل لأهل الإيمان والتقوئ: ماذا أنزل ربكم على محمد على محمد على الله عليه الرحمة والنور والبركة والهداية للناس، ثم جازئ سبحانه هؤلاء المؤمنين أهل التقوئ على إحسانهم في حياتهم الدنيا الجزاء الحسن الكريم، ثم وعدهم جل وعلا أن لهم في الدار الآخرة من الجزاء ما هو خير لهم مما أعطاهم في حياتهم الدنيا وهو دخولهم الجنة، ولنعم دار المتقين دار الآخرة دار أهل الإيمان والصلاح والتقوئ.

[٣١] ثم بين سبحانه ما لهؤلاء المتقين في الدار الآخرة؛ حيث أخبر أن لهم جنات دائمة يقيمون فيها، ولا يخرجون منها أبدًا، تجري من تحت بساتينها وأشجارها وقصورها الأنهار، ولهم فيها كل ما تتمناه أنفسهم من أنواع الملذات، وبمثل هذا الجزاء الحسن يجزي سبحانه عباده المتقين الذين امتثلوا ما أمر الله به، واجتنبوا ما نها عنه.

[٣٢] ثم أخبر جل في علاه عن حال هؤلاء المتقين عندما تتوفاهم الملائكة: أنهم طيبون، مطيبون، طاهرون من دنس الشرك، مطهرون من النقائص، فتحييهم الملائكة وتسلم عليهم، فيحصل لهم الأمان، وتحصل لهم البشرئ، ثم تقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة التي أعدها الله لكم جزاءً بما كنتم تعملون من التوحيد والإيمان والأعمال الصالحة.

[٣٣] ثم قال سبحانه: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون إلّا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم؟، أم ينتظرون أن يحلَّ عليهم أمر الله بعذاب يستأصلهم فيهلكهم؟، كما فُعِلَ بالذين من قبلهم الله بعقابه، وما ظلمهم الله شيئًا، ولكن هم الذين طغوا وتجاوزوا حدودهم فأهلكوا أنفسهم.

[٣٤] ثم بين سبحانه أنه بسبب إعراضهم عن التوحيد، وإصرارهم علىٰ الشرك والضلال، أصابتهم العقوبة، وأحاط بهم العذاب الذي كانوا ينكرونه ويستهزؤون به من كل جانب عند تخويف الرسل إياهم.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |

[70] ثم أخبر جل وعلا أن مشركي مكة وغيرهم قالوا: لو أراد الله أن نعبده وحده ما عبدنا أحدًا غيره، لا نحن ولا آباؤنا مِن قبلنا، ولا حَرَّمَنا شيئًا لم يحرمه الله، وهذه مقولة العصاة والكفار والمشركون من زمن النبوة إلى يومنا هذا، وقصدهم بها: ما دام أن الله قادرٌ على أن يحول بينهم وبين الشرك والمعاصي ثم لم يفعل فإنه إذًا راض بفعلهم وموافق عليه؛ وحينئذ لن يعاقبهم عليه، وهذا احتجاج باطل، وكذب على الله، ومع قدرته سبحانه على منعهم فقد جعلهم مختارين ولم يجبرهم، فاختاروا الضلال على الحق فقد جعلهم مختارين ولم يجبرهم، فاختاروا الضلال على البي الله احتج الكفار السابقون، فإن الله أمرهم ونهاهم ولكنهم اختاروا الضلال على الهدى، وفي هذا تسلية للرسول را الله وأتباعه، ثم الختاروا الرا الله الكرام ليس عليهم إلا التبليغ ختم سبحانه الآية ببيان أن الرسل الكرام ليس عليهم إلا التبليغ الواضح البين لأحكام الله.

رسولًا منهم يدعوهم إلى توحيدالله وعبادته، وينهاهم عن الشرك، رسولًا منهم يدعوهم إلى توحيدالله وعبادته، وينهاهم عن الشرك، ويأمرهم بالكفر بالطاغوت - وهو كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع -، ثم يخبر الله عن حال الناس مع رسلهم، وأنهم انقسموا إلى فريقين: فريق آمن ووحد واتبع فنال هداية الله، والسعادة في الدارين، وفريق كذَّب وعاند وكفر، فاستحق الضلالة، والشقاوة في الدارين، ثم أمر سبحانه الناس أن يمشوا في الأرض لأخذ العظة والعبرة، ويتأملوا بقلوبهم، وينظروا كيف كانت نهاية ومصير من كذّب وعاند واستكبر، وكيف كان إهلاك الله له.

[٣٧] ثم قال سبحانه لنبيه على: ومهما تبذل يارسول الله من جهود لهداية هؤلاء المشركين المصرين على الكفر والجحود فلن ينفعهم حرصك، لأن حكمة الله اقتضت أن لا يهدي من يختار الضلالة بطوعة وإرادته؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّازَاغُوا أَزَاغُ اللَّهُ الضلالة بطوعة وإرادته؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّازَاغُوا أَزَاغُ اللَّهُ وَلِيس ابتدائيًّا، وهو مبني علي ضلالهم الاختياري، واعلم أن هؤلاء الذين اختاروا الضلال على الهدى ليس لهم أحدينصرهم ويقيهم من عذاب الله. الضلال على الهدى ليس لهم أحدينصرهم ويقيهم من عذاب الله. [٣٨] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين ومنكري البعث بذلوا جهدهم في الحلف أيمانًا مغلظة مؤكَّدة أن الله لا يبعث من يموت، ولا يعيده مرة أخرى بعد أن بَلِيَت عظامه وصارت رميمًا، فأجابهم ولا يعيده مرة أخرى بعد أن بَلِيَت عظامه وصارت رميمًا، فأجابهم من الله لا خُلف فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنَّ ذلك على الله من الله لا خُلف فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنَّ ذلك على الله يسير، فينكرون ذلك بسبب اتباعهم الهوى والشيطان.

[٣٩] ثم أخبر سبحانه أنه سوف يبعثهم جميعًا يوم القيامة ليبين لهم حقيقة البعث الذي أنكروه لهم حقيقة البعث الذي أنكروه وحلفوا على إنكاره، وحينها سيعلم الذين كفروا وجحدوا وحلفوا؛ أنهم كانوا كاذبين.

الجُزُّءُ الرَّابِعَ عَشَرَ الْمُؤْرِةُ النَّحْلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي الللَّهِ اللللَّا الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُو نِهِ مِن شَيْءِ نَحْنُ وَلَآءَابَ ٓ أَوْيَا وَلَاحَرَّمَنَ امِن دُو نِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مَّ فَهَلَّ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَالَخُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدُ بَعَثَنَافِ كُلّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَٰذِبُواۡٱلۡطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُ مِمَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُ مِمَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ وَالضَّمَ لَالَةُ فَيسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُ رُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَغَرِضَ عَلَىٰ هُدَلْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِين نَّصِرِينَ ₪ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ أَكَّ ثَرَّالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓأُ أَنَّهُمْ كَانُواْكَاذِبِينَ ۞ إِنَّمَاقَوْلُنَا الِثَيْءِ إِذَاۤ أَرَّدُنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً ۖ وَلَأَجْزُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لُوَكَانُواْ يَعْ لَمُونَ ١٥ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ ١٠ VOX ON THE STATE OF THE STATE O

[٤٠] ثم بين حِل وعلا أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه على كل شيء قدير، وإذا أراد سبحانه شيئًا قال له: (كن)؛ فيكون مباشرة.

[13] واعلموا أن الذين تركوا أهلهم وديارهم وأوطانهم في سبيل تحقيق رضا الله، وابتغاء ما عنده، وهاجروا إلى الله نصرة لدينه من بعد ما عذّبوا وأهينوا وامتُحنوا من أجل دينهم؛ فهؤلاء وعدهم الله أن يسكنهم في دار الهجرة دارًا حسنة، وأن يرزقهم الله رزقًا واسعًا، وأن يُحْيِيهُمْ حياة طيبة وهم أعزاء شرفاء، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد وعدهم الله أجرًا أكبر، وحظًّا أوفر، فلو علم المتخلفون عن الهجرة بما أعد الله للمهاجرين في سبيله علم اليقين؛ لَمَا تخلف ولا تباطأ أحد عن هذه الهجرة.

[٤٢] ثم ذكر جل وعلا صفتين عظيمتين جليلتين من صفات أوليائه المهاجرين، وهما: الصبر والتوكل، فهاتان الصفتان بهما ملاك الأمور، ولا غنى عنهما للمهاجر وغيره، فالصبر على أوامر الله ونواهيه وأقداره المؤلمة، والصبر على مشاق الهجرة، والتوكل والاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه وتقديم محابّه ورضاه على محابّ النفوس ورضاها.

الجُزْءُ الزَّاعِ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْيِكَ إِلَّا رِجَالَا نُوْحِيٓ إِلَيْهِ مِّ فَمَتَ كُوَّا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَامِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوۡ يَأۡيۡهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ ۞ أَوۡيَأَخُ لَاهُم فِي تَقَلِّبُهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٥ أَوْيَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَرَءُ وفُ رَّحِيدُ ﴿ أَوَلَوْ يَرَوْاْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ إِظْلَالُهُ عَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ إِلى سُجَّدَ ٱلِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَيَلَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي ٱلسَّ مَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَتَكَةُ وَهُمُولَا يَشَتَكُبُرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِنْ فَوَقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ \* وَقَالَ أَلَّتَهُ لَا تَتَّخِذُوۤ إِلَهَ يَنِ ٱشْنَيْنَ إِنَّمَاهُوٓ إِلَهُ وُلِحِدُ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ۞ وَلَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّ قُونَ ﴿ وَمَا بِكُرِينَ يَعْمَةِ فِيَنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُوا الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَتَهَ فَ ٱلضُّرِّ عَن كُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّن كُمْ بِرَيِّهِ مْ يُشْرِكُونَ 🔞 THE TOTAL PROPERTY OF THE PROP

[٤٣] ثم أخبر سبحانه نبيه على أنه ما أرسل من قبله إلا رجالاً من البشر لا من الملائكة، وأنه أوحى إليهم وأنزل عليهم الشرائع والأحكام ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ثم وجّه الله خطابًا لمشركي مكة - الذين زعموا أن الله أجلُّ مِنْ أنْ يُرسل رسولًا مِنَ البشر -، بأن يسألوا مؤمني أهل الكتاب إن كانوا لا يعلمون؛ ليخبر وهم بحقيقة الأنبياء وأنهم بشر.

[33] ثم بين سبحانه أنه أرسل هؤلاء الرسل بالآيات البينات الواضحات، وبالزبر، أي: الكتب المجموع بها الأحكام، ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وبين أنه أنزل على نبيه محمد على هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الذكر على الإطلاق؛ ليبين للناس ويوضح لهم ما جاء فيه من العقائد والأحكام والشرائع؛ لعلهم يتدبرون آياته ويعقلونها ويتفكرون فيها فينتفعون بها.

[63] ثم قال جل في علاه: هل أمن الذين مكروا المكر السيِّيء بكفرهم وعنادهم وصدِّهم عن سبيل الله أن يخسف الله بهم الأرض من تحتهم فيتجلجلون فيها؟ أم أمنوا أن يعمهم الله بعذاب يستأصلهم من حيث لم يحتسبوا، ومن حيث لا يحسون ولا يتوقعون؟!.

[٤٦] وقال جل في علاه: أم أمنوا أن يأخذهم الله وهم في غفلة أو في تقلب وشغل أو سفر وغير ذلك؟! فليعلموا أنهم ليسوا بسابقين الله ولا فائتينه، ولا ممتنعين عن عذابه بإرادتهم ولا بقوتهم مهما عظمت.

[٧٤] وقال جل في علاه: أم أمنوا أن يأخذهم الله بالعذاب وهم متخوفون منه ومتوقعون لحصوله، فإن ذلك لا يمنعهم أيضًا من نزول العذاب بهم؟! ولكنَّ الله جل وعلا رؤوف بعباده رحيم بهم، لا يعاجلهم بالعقوبة والعذاب؛ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة؛ بل يمهلهم جل وعلا علَّهم أن يتوبوا ويرجعوا إليه؛ فإذا عاقبهم سبحانه بسبب عنادهم وإصرارهم على الكفر والضلال فإن أخذه شديد أليم.

[24] ثم قال سبحانه: أولَمْ ينظر هؤلاء الكفار نظر تأمل وتفكّر في هذه المخلوقات التي خلقها الله -من جبال وشجر ودواب وغير ذلك-، وخلق لها ظلًا يتنقل يمينًا وشمالًا في الصباح والمساء، والأشجار والظلال في هذه الحالات تسجد لله وتسبحه، وهي ذليلة خاضعة خاشعة لعظمته جل وعلا، أليس في هذا دليل على وحدانية الله وعظمته!! وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه!!

[٤٩] ثم أخبر جل وعلا أن له وحده يسجد ويخضع ويذل كل ما في السماوات والأرض من مخلوقات، ومنهم الملائكة الكرام، فإنهم يسجدون لله ويسبحونه ولا يستكبرون عن عبادته.

[••] وهؤلاء الملائكة الذين يسجدون لله ولا يستكبرون من صفاتهم: أنهم يخافون من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف، وأنهم لا يعصون لله أمرًا؛ بل يفعلون وينفّذون جميع ما يؤمرون به، وكذلك جميع المخلوقات ينفّذون جميع ما يؤمرون به إمّا كرهًا أو طوعًا؛ ما عدا الإنس والجن؛ فمؤمنهم يسجد لله طوعًا، وكافرهم يمتنع من السجود.

[10] ثم أمر جل وعلا عباده بتوحيده، ونهاهم عن الشرك به؛ فقال سبحانه: لا تعبدوا أيها الناس إلهين اثنين، لأن المستحق للعبادة إنما هو إله واحد؛ فيجب أن تعبدوا هذا الإله وحده دون ما سواه، ثم أمر سبحانه عباده أن يخافوه وحده خوف العبادة؛ بأن يمتثلوا أمره فيعبدونه ويرهبونه وحده ولا يشركون به شيئًا.

[٧٥] واعلموا أن الله وحده هو الذي يملك كل ما في السماوات والأرض، وهذا أمر ثابت لا يتغير ولا يتبدل، وأن له وحده العبادة والطاعة والدين الخالص في جميع الأوقات والأحوال، فهل يليق بكم بعد ذلك أن تعبدوا وتخافوا وتخشوا أحدًا غير الله؟!.

[٥٣] يخبر جل وعلا أن جميع النعم التي يتنعم بها الناس من الصحة والمال والأولاد وغيرها هي منه وحده؛ فإذا نزل ببعضهم الشر والبلاء رفعوا أصواتهم بالدعاء والتضرع إلى الله لينجيهم ويكشف ما بهم من الضر.

[30] فإذا كشف الله ضرهم ونجاهم فإن جماعة منهم يعودون إلى الشرك والذنوب والمعاصي، وينسون مسبب الأسباب الذي كانوا يضجون إليه بالدعاء، وينسبون النجاة للطبيب، أو قائد المركبة، ونحو ذلك.

[00] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك الذين نجاهم مما كانوا فيه من الضر ثم عادوا إلى الشرك والمعاصي؛ أنهم جحدوا نعم الله عليهم، فتوعدهم على جحودهم فقال سبحانه: فتمتعوا أيها المجرمون بشرككم فسوف تعلمون عاقبة أمركم، النار وبئس المصير.

[07] ثم أخبر جل شأنه أن هؤلاء المشركين يجعلون لأصنامهم - التي لا تعلم شيئًا ولا تنفع ولا تضر - نصيبًا من أموالهم وأنعامهم، التي رزقهم الله إياها، ويتقربون إليهم بذلك!، وهذا من أكبر الجهل وأعظم الشرك؛ لذا أقسم الله جل وعلا أنهم سيسألون عن هذا الافتراء وسيحاسبون عليه.

[٥٧] ثم بين سبحانه أن من تمادي هؤلاء المشركين في طغيانهم وعنادهم واتخاذهم آيات الله هزوا؛ أنهم كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله؛ تنزه الله وتعالىٰ عن قول الظالمين علوًّا كبيرًا، والأعجب من ذلك أنهم يجعلون لأنفسهم الذكور؛ لأنهم كانوا يحبونهم ويفضلونهم علىٰ البنات تفضيلًا شديدًا.

[٥٨] وأخبر سبحانه أيضًا: أنه إذا بشر أحدهم أن زوجته ولدت له أنثى؛ فإنه يغتم بذلك أشدّ الغم، ويظهر أثر ذلك الغم على وجهه بالسواد، ثم هو يكتم ذلك ويُخفي حزنه حتى لا يفتضح عند قومه. [٥٩] ثم أخبر سبحانه أنه يتوارى ويتخفى عنهم مترددًا فيما يفعله مع هذه الأنثى، هل يبقيها عنده فيتحمل بسبب ذلك الذل والهوان والعار؟! أم يتخلص منها بدفنها حيَّة في التراب؟! ثم شنَّع الله على هؤلاء المشركين حكمهم وافتراءهم بأن جعلوا لله البنات سبحانه وتعالى، وجعلوا لأنفسهم ما يحبّون.

[10] ثم أخبر جل في علاه أن الذين لا يؤمنون ولا يصدّقون بالبعث والجزاء والحساب فيقعون في الشرك والظلم ينطبق عليه المثل السييء والعيب التام؛ أما الله جل شأنه فله كل صفات الكمال والعظمة والجلال؛ فلا يليق أن يكون له إلا المثل الأعلى، وهو سبحانه العزيز الذي قهر كل شيء، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، سبحانه وتعالى عمّا يقول الظالمون علوًّا كبيرًا.

[71] واعلموا أيها الناس لو أن الله سبحانه وتعالى يؤاخذ الظالمين بما يفعلون من الظلم والشرك والمعاصي، ويعاجلهم بالعقوبة؛ لما ترك على الأرض منهم من أحد يدب عليها لكثرة ذنوبهم، ولكن يمهلهم سبحانه فضلًا وكرمًا منه حتى تنتهي أعمارهم المقدرة سلفًا، أو لعل العاصي يتوب ويندم، ولعل الكافر يهتدي إلى الحق ويُسلم، وهذا من لطف الله بعباده المؤمنين والكفار والعصاة، فإذا حان وقت إهلاكهم فإنهم سوف يفارقون الدنيا بدون أي تأخير أو تقديم.

[7٢] ثم بين سبحانه أن من إجرام هؤ لاء المشركين، وشدّة كفرهم وعنادهم أنهم يصفون الله بأوصاف قبيحة لا يرتضونها لأنفسهم،

الجُزَةُ الرَّابِعَ عَشَرَ مُنْ النِّهِ النِّهِ النَّهِ النَّهُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ النَّامِ النَّهُ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ النَّهُ الْمُؤْمِ لِيكَفُرُواْ بِمَآءَاتَيۡنَاهُمُّ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعَآمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعَاْمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَ هُمُّ تَأَلِنَهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُّ تَفَتَّرُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَّتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا ابْشِّرَأَحَدُهُمُ بِٱلْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ وُمُسْوَدًّا وَهُوكَظِيرٌ ﴿ يَتُوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا أُبْتِ رَبِيْءَ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمُّ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابُّ ۚ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِنَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْغَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُالِمِهِ مِنْ الْتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسَتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقَادِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرُهُونَ وَتَصِفُ ٱَلْسِنَتُهُ مُ ٱلۡكَٰذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلۡحُسۡنَٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلۡحُسۡنَٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرِطُونِ ١٠٠ تَأْلُلُهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَّيَ أُمَرِمِين قَبَّلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱللَّهَ يَطِنُ أَعْمَالَهُ مُ فَهُوَ وَلِيُّهُ مُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِهُ وُ وَمَا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَقُوْ إِفِيهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةَ لِّقَوْ مِيُوْمِنُونَ 🕦 TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

فينسبون له البنات، ثم يتبجحون قائلين بألسنتهم: أنَّ لهم في الآخرة الجنة وأنهم مكرَّمون، فيجيبهم جل وعلا: حقًّا -لا محالة- إنَّ لكم في الآخرة عذاب النار، وأنكم فيها خالدون متروكون، ومنها لا تخرجون.

[17] ثم يسلِّي جلَّ وعلا رسوله ﷺ، فيقول له: قسمًا بالله يانبي الله لقد أرسلنا رسلًا من قبلك إلىٰ أقوامهم فجاؤوهم بالآيات البينات الواضحات التي تدل على وحدانية الله، فما تبعوا رسلهم؛ بل كذّبوهم، واتبعوا تزيين الشيطان لهم أعمالهم من الكفر والتكذيب، وبذلك صار الشيطان وليًّا لهم، يتبعونه ويطيعونه، فلهم اليوم بسبب كفرهم وتوليهم الشيطان عذاب أليم موجع لا يطاق.

[18] ثم بين سبحانه أنه ما أنزل هذا القرآن على نبيه على أبيه على الله اليوضح للنّاس الحقائق ويبين لهم حقيقة ما يختلفون فيه من التوحيد والشرك، والهداية والضلال، وليعلموا أن هذا القرآن هو طريق الهداية القويم، من أُخَذَ به نَجَا، وأنه رحمة ونجاة للمؤمنين الذين آمنوا وصدقوا به.

الجزّة الرّابع عَشَرَ مُن النّحل اللّه النّحل وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُشْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ - مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَبَّنَّا خَالِصَاسَ آبِغَا لِلشَّدِيينَ ﴿ وَمِن تُمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرُ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَأَسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغْنَتِكَ أَلْوَنْهُ وفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةٌ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّكُمّْ وَمِنكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ قِلْدِينٌ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَاٱلَّذِينَ فُصِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَامَلَكَتْ أَيْمَكُنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآةً أَفَيْغَمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِنَّ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُ مِينَ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّسَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيَّ ٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ٠٠٠

[70] يخبر سبحانه وتعالى أنه وحده هو الذي تفضل على عباده بأن أنزل المطر من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها؛ فاخضرت بعد قحطها، واهتزت، وأنبتت من كل زوج بهيج، وقد جعل الله في ذلك آية وعلامة واضحة على وحدانيته سبحانه، وعلى إحيائه للموتى، وعلى البعث والنشور، واعلموا أن هذه الآيات يستفيد وينتفع بها من يستمع إليها استماع تدبر وإقبال، لا استماع تكبر وإدبار.

[77] ثم أخبر جل في علاه أنه جعل للناس في الإبل والبقر والغنم آية وعظةً؛ حيث أخرج سبحانه من أحشاء هذه الأنعام لبنًا خالصًا صافيًا ناصعًا غير مشوب بكدر؛ تستسيغه نفوسهم؛ فيشربونه ويتلذّذون به، ويتغذون عليه.

[17] ثم أُخبر سبحانه أن مما أنعم به عليكم أيها الناس: أن جعل لكم منافع في ثمرات النخيل والأعناب، فتأكلون منها تمرًا وزبيبًا ودبسًا، وتجعلون من عصيرها نبيذًا وشرابًا مسكرًا، وذلك قبل تحريم الخمر؛ حيث حرِّمت الخمر تدريجيًّا، وهذه أول آيات التحريم؛ حيث قال بعد قوله: ﴿سَكَرًا ﴾، قال: ﴿وَرِزْقًا حَسنًا ﴾، يعني: أن السُّكر ليس رزقًا حسنًا، واعلموا أن في تسخير ذلك لكم يعني: أن السُّكر ليس رزقًا حسنًا، واعلموا أن في تسخير ذلك لكم لية واضحة على وحدانية الله واستحقاقه العبادة دون ما سواه،

وإنما ينتفع بهذه الآيات من أعمل عقله في تدبّر البراهين والدلائل التي تدل علي وحدانيته.

[٦٨] ومن نعمه جل وعلا على عباده أنه ألهم النحل وعلمه أن يبني له بيوتًا يسكن فيها، وتكون هذه البيوت في الجبال والأشجار والعروش التي تبنى من الأشجار الملتفة فتجعل على شكل سقف يجلس الناس تحته.

[79] ثم ألهم سبحانه هذا النحل أن يأكل من كل الثمرات والزهور في كل الأراضي والمراعي، وألهمه سبحانه وسهّل له أن يسلك طرقًا للبحث عن هذه الثمرات، وأن يرجع إلى مسكنه دون أن يخطئ أو يضل، ثم بعد ذلك يُخرج هذا النحلُ شرابًا من العسل صافيًا، وبألوان مختلفة بحسب المراعى والأزهار، وفي هذا العسل اللذيذ شفاء من الأمراض والأدواء، وفي هذا أعظم الأدلة على ا وحدانية الله وحكمته وجميل لطفه بعباده، ولكن لا يتفطن لذلك ولا ينتبه لهذه الآيات والدلائل إلّا أصحاب العقول الراجحة الذين يتفكرون ويتأملون فيعتبرون ثم يؤمنون ويوحدون الله ويشكرونه. [٧٠] واعلموا أيها الناس أن الله جل في علاه هو الذي أحياكم وأوجدكم من العدم، وهو وحده الذي يتوفاكم ويقبض أرواحكم عند انقضاء آجالكم، ثم أخبر سبحانه أن من الناس من يبقيه الله ويطيل في عمره فيصل للهرم وأسوأ مراحل العمر؛ فيذهب عقله ويصاب بالخرف، ويصير كالطفل الذي لا يعرف شيئًا بعدما طاف في هذه الحياة وجال فيها، واعلموا أن الله عليم بكل شيء، قدير على ا كل شيء، لا يخفي عليه شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالىٰ. [٧١] واعلموا أن الله جل في علاه هو خالق الناس ورازقهم، وقد فضّل بعض الناس على بعض في الرزق، فوسع على بعضهم، وقُدَرَ علىٰ آخرين، أغنىٰ البعض، وأفقر آخرين، فمنهم الغني الذي له ثروات كثيرة، ومنهم الفقير، ومنهم المملوك الذي لا يملك أمر معيشته؛ فهؤلاء الأغنياء ما كانوا ليُعطوا الفقراء نصف أموالهم أو ما زاد عن حاجتهم لهم ليصيروا به أغنياء مثلهم، ويشاركوهم في التمتع بالسيادة والرزق الواسع؛ فكيف لا يرضون هذا لأنفسهم، ويقبلون أن يجعلوا لله شركاء من خلقه؟!! إن هذا لَمِنْ أبطل الباطل وأعظم الجحود لنعم الله جل وعلا والكفر بها.

[٧٢] واعلموا أيضًا أن الله وحده هو الذي امتن على عباده وأنعم عليهم بنعمة الزواج؛ هذه النعمة التي تَسْكن النفس بها، ثم تتولد منها نعمة أخرى، وهي نعمة الولد والذرية، وأخبر أنه وحده هو الذي تكفّل برزق الجميع؛ فأخرج لعباده من الرزق ما تطيب به نفوسهم، أبعد هذا كلّه يؤمن المشركون بالباطل الذي هو الشرك ويصدّقون به؟!، ويكفرون ويجحدون توحيد الله وألوهيته الذي هو الحق، ويكفرون بنعمه؟! إن هذا لَمِنْ أعظم الظلم، وأفجر الفجور.

[٧٣] يخبر جل وعلا عن قبيح فعل المشركين، وأنهم يتوجهون بالعبادة لهذه الآلهة المزعومة التي لا تضر ولا تنفع، ولا تملك من الأمر شيئًا؛ فهم لا يستطيعون إنزال المطر والرزق من السماء، ولا يستطيعون إنبات النبات من الأرض، فكيف يعبدونهم من دون الله؟! [٧٤] ثم نهاهم جل وعلا عن تشبيهه وتمثيله وتسويته بغيره سبحانه وتعالى فلله المثل الأعلى، وفي ذلك نهيئ لهم عن اتخاذهم أربابًا من دون الله، إن الله يعلم حقيقة كل شيء وأنه لا إله إلا هو، وأنتم أيها المشركون تظلمون أنفسكم فتقولون على الله ما لا تعلمون مما لا يليق به سبحانه وتعالى.

[٧٥] وبعد أن نهى جل وعلا المشركين عن ضرب الأمثال المتضمنة للشرك؛ ضرب سبحانه وتعالى مثلًا بيَّن فيه فساد عقيدة هؤلاء المشركين وفساد تسويتهم الخالق بالمخلوق، فضرب الله المثل برجلين: أحدهما عبد مملوك لا يملك من أمره شيئًا، والآخر: رجل حرُّ غني له مال، وهو محسن يُحب الإنفاق فيعطي من ماله ليلًا ونهارًا، سرَّا وجهارًا، فهل يستوي الرجلان؟! الجواب: لا يستويان؛ إذًا كيف تُسوون أنتم أيها المشركون بين الخالق والمخلوق؟!، وكيف تُسوون بين الرب الرازق والعبد الذي لا يملك لنفسه شيئًا؟! فالحمد لله وحده الخالق الرازق المستحق يملك لنفسه شيئًا؟! فالحمد لله وحده الخالق الرازق المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

[٧٦] ثم ضرب الله مثلًا ثانيًا بين فيه قبح الشرك وبطلانه؛ فضرب سبحانه مثلًا برجلين: أحدهما أبكم لا يسمع ولا يتكلم؛ فلا يَفهَم ولا يُفهِم، فهو عالة وعبء ثقيل على من يقيم عنده ويتولى شؤونه، إذا كلّفه بأمر لا ينجزه؛ بل يجلب له الضرر - لعجزه عن التصرف -، ورجل آخر سويُّ الخِلقة، سليم الحواس والأعضاء فهو يقول الحق والعدل ويأمر به، وهو على طريق واضح بين مستقيم لا اعوجاج فيه، فهل يستوي الرجلان؟! الجواب: قطعًا لا يستويان، فكذلك التوحيد والشرك لا يستويان، والخالق والمخلوق لا يستويان؛ فالتوحيد ينجي صاحبه ويكسبه رضوان الله والجنة، أما الشرك فيحبط عمل صاحبه ويدخله النار.

[۷۷] ثم بين سبحانه أنه اختص وحده - دون غيره - بعلم غيب السماوات والأرض، ومن ذلك: العلم بوقت قيام الساعة، فقال سبحانه: وما أمر إتيانها إلا كلمح البصر في سرعته؛ بل أقرب وأسرع من ذلك؛ فإن الله سبحانه وتعالىٰ لا يعجزه شيء، وهو علىٰ كل شيء قدير.

[٧٨] ثم ذكر جل في علاه نعمًا كثيرة على عباده، ومن هذه النعم: أنه أخرجهم من بطون أمهاتهم إلى هذه الحياة لا يدركون شيئًا

الجزء الرابع عَشَر المرابع عَشَر المرابع عَشَر المرابع عَشَر النّحل وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّـ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيَّاوَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِيُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمُّثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُّدًا مَّمَّلُوكَا لَّايَقَّدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن زَّزَقَنَّهُ مِنَّارِزُقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا أَهَلْ يَسْتَوُرِكُ ٱلْحَمْدُلِلَّةِ بَلۡ أَكۡ ثَرُهُمۡ لَا يَعۡ لَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلَيْن أَحَدُهُ مَا أَبْكُ وُلَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِةُ لَايَأْتِ بِخَيْرِهَ لَيَسْتَوِي هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُو ٱلسَّاعَةِ إِلَّاكَلَمْح ٱلْبَصَرِأُوهُوَأَقُرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أَمُّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفِيدَةَ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ أَلَمْ يَسَرُولُ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّٱلسَّمَآء مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ 🕥 VANDA YVO VANDA VA

مما حولهم، وأنعم عليهم سبحانه بالوسائل التي يتمكنون بها من إدراك مصالح دنياهم وأخراهم، ومن ذلك: السمع الذي يسمعون به، والبصر الذي بواسطته يبصرون الأشياء، والقلوب التي عن طريقها يعقلون ويفهمون؛ وطلب منهم جل شأنه شكر هذه النعم حقَّ الشكر، ويكون ذلك بإفراده عز وجل بالعبادة، وعمل الطاعات التي أمر بها الله.

[٧٩] ثم حض جل وعلا عباده على التفكر في بعض مظاهر قدرته؛ فقال سبحانه: ألم ينظر هؤلاء المشركون إلى هذا الطير الذي يطير ويسبح في الهواء بين السماء والأرض! يقبض جناحه ويبسطه، تُرى: مَن الذي علمه هذا الطيران؟! وأمدّه بالأسباب التي يستطيع بها الطيران، وما الذي يمنعه من السقوط؟! إنّ في هذه المخلوقات الطائرة وطريقة طيرانها لآيات وعلامات بينات واضحات على قدرة الخالق جل وعلا المستحق للعبادة دون ما سواه، وما ينتفع بذه الآيات إلّا العاقلون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.

الجُزْءُ الزَابِعَ عَشَرَ اللهِ النَّحْلِ اللَّهِ وَوَهُ النَّحْلِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِقِنُ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ وَأُللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِللَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاكُ وَجُعَلَ لَكُهُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمُّ كَأَتُكُ كَيْتِمُّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكُو لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿فَإِن تَوَلُّوْاْ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْمِلَاغُ ٱلْمُهِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهَ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُ وُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَايُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءًا ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ @وَإِذَارَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَآ ءَهُۄٛقَالُواْ رَبَّنَاهَ أَوْلَاءَ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ فِن دُونِكٌّ فَأَلْقُوْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَأَلْقَوْ أَإِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ إِ ٱلسَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَ انُواْ يَفْتَرُونَ ٠٠ TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

[٨٠] ثم أخبر سبحانه أنه وحده يَسَّرَ لكم أيها الناس نعمًا عظيمة رأفة بكم ورحمة لكم، ومن ذلك: أنه جعل لكم بيوتًا ومنازل تستقرون وترتاحون فيها، وذلَّل لكم الأنعام وجعل لكم من جلودها وأوبارها وأشعارها ما تسكنون فيه وتتقون به البرد والحر، مما يخف حمله ويسهل نصبه حين النزول، ويخف وزنه ويسهل حمله وقت الرحيل والسفر، وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل، وشعر الماعز أثاثًا من الفُرش والألبسة والأغطية والزينة تمتعون به إلى أجل معلوم في هذه الحياة الدنيا.

[۱۸] ثم أخبر سبحانه أنه وحده أنعم عليكم أيها الناس بأن جعل لكم منافع في مخلوقاته، ومن ذلك أنه يَسَّر لكم أشياء تستظلون بها من حر الشمس، ويسّر لكم أن تتخذوا من الجبال مغارات وكهوفًا تستكنون وتستترون فيها مما يضركم ويؤذيكم من برد ومطر وريح وغيره، وجعل لكم ألبسة وثيابًا تقيكم وتحفظكم من البرد وقسوته

ومن الحر وشدته، وجعل لكم أيضًا ألبسة وأغطية ودروعًا تقيكم وتحفظكم من الأذى وضربات السلاح حال حروبكم، وهكذا أنعم الله عليكم نعمًا عظيمة لا تعدُّ ولا تُحصى، وأتمها عليكم، وكمَّلها لكم؛ لعلكم تستسلمون لله بالتوحيد، وتنقادون له بالطاعة، وتتبرؤون من الشرك وأهله.

[AY] ثم قال المولى جل في علاه لنبيه على: فإن تولوا يارسول الله عن الإيمان وأعرضوا عن التوحيد بعدما أبلغتهم وذكرتهم وعددت عليهم هذه النعم؛ فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، فما عليك إلّا البلاغ البين الواضح وحسابهم على الله رب العالمين.

[٨٣] واعلم يانبي الله أن هؤلاء المشركين لا يجهلون هذه النعم؛ بل يعرفونها جيِّدا، ولكنهم ينكرونها بأفعالهم الباطلة فلا يؤدون شكرها، ولا يعترفون بها للمُنعِم جل وعلا؛ بل ينكرونها ويجحدونها ظلمًا وعلوًّا وعنادًا، وأكثرهم جاحدون معتدون ظالمون آثمون.

[34] واذكروا أيها الناس يوم يبعث الله جل في علاه الأمم للجزاء والحساب يوم القيامة، وكل أمة سوف يشهد عليها رسولها ونبيها هل صدّقوا وآمنوا أم جحدوا وكفروا؟!، وفي ذلك اليوم لا يؤذن للذين كفروا في الاعتذار عن كفرهم، ولا يطلب منهم توبة أو عمل صالح، فقد فات الأوان وفات وقت العمل، وعندها لا ينفع الندم ولات حين مندم.

[٨٥] ثم أخبر سبحانه أن هؤ لاء الظالمين الذين تجاوزوا حدودهم إذا شاهدوا وعاينوا العذاب يوم القيامة؛ فإنهم يُبَادَرُون بالعذاب الشديد، ولا يُمهَلون، ولا يعطون فرصة أخرى.

[٨٦] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين إذا أبصروا وعاينوا من عبدوهم من دون الله، صاحوا قائلين: يارب هؤلاء الذين كنّا نعوهم من دونك ونشركهم معك في العبادة، فتنطق حينها الآلهة الباطلة قائلة: إنكم لكاذبون في اتخاذكم إيّانا شركاء لله، وإنكم لكاذبون في ادعائكم أن لله شركاء.

[۸۷] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المشركين استسلموا وخضعوا وذلوا لحكم الله، وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من افتراء الكذب على الله بأن له شركاء، وغاب عنهم افتراؤهم بأن هذه الآلهة المزعومة ستشفع لهم أو ستدفع عنهم شيئًا من العذاب.

| <br> |
|------|
|      |
| <br> |

[۸۸] يخبر سبحانه أن الذين جحدوا التوحيد، ولم يؤمنوا برسالة محمد ﷺ، ثم لم يكتفوا بذلك؛ بل صدّوا غيرهم عن التوحيد - ترغيبًا أو ترهيبًا -؛ هؤلاء لهم عذاب مضاعف، فلهم عذاب لضلالهم، وعذابٌ لإضلال وإفساد غيرهم.

[٨٩] ثم أخبر جل وعلا أنه في يوم البعث والجزاء سوف يبعث من كل أمة رسولَها الذي أُرسل إليها؛ ليشهد لِمَنْ آمن ووحد، ويشهد علىٰ من جحد وكذّب، ثم أخبر سبحانه نبيه ﷺ أنه جاء به شهيدًا علىٰ أمته، وأنه أنزل عليه هذا القرآن فيه تبيان وتفصيل لكل شيء، من أصول الدين وفروعه، وجميع ما يحتاجه الناس في شؤون دنياهم وأخراهم، وأنه نجاة وهداية لمن آمن به، ورحمة لمن اتبعه وعمل بما فيه، وبشرى لمن صدقه بالنجاة في الدارين.

[٩٠] ثم أمر جل وعلا عباده بالعدل والإنصاف في حقّه وذلك بتوحيده وعدم الإشراك به، وفي حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم بخس الناس وظلمهم، كما أمر بالإحسان في حقّه بأداء عبادته وطاعته على الوجه المطلوب، والإحسان إلى الخلق في الأقوال والأفعال، كما أمر بصلة القرابة وبرِّهم والإحسان إليهم، ونهي سبحانه عن كل قبيح وكل عمل أو قول شنيع، كما نهي عن الظلم والتعدي على الناس، واعلموا أن هذه الأوامر والنواهي تذكير وموعظة لكم أيها الناس لكي تتذكروها فتعملوا بها.

أمر جل وعلا عباده بالوفاء بكل عهد التزموا به بينهم وبين الله، أو بينهم وبين الناس في ما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة نبيه على كما أمر عباده أن لا يتراجعوا في الأيمان بعد تثبيتها وتغليظها، وجعلوا الله شاهدًا وضامنًا عليها، واعلموا أن الله عليم بما تفعلون من الوفاء بالعهود أو نقضها، وسوف يجازيكم عليها بما تستحقون يوم القيامة. [٩٢] وبعد أن أمر جل وعلا المسلمين بالوفاء بالعهود؛ نهاهم عن نقضها بعد توكيدها، ولا يكون حالهم كحال تلك المرأة التي أحسنت غزلها وأجادت صنعه ثم عادت فنقضته ونثرته فتاتًا، ولا تجعلوا أيمانكم التي أقسمتم بها عند العهود خيانة وخديعة تخدعون بها من عاهدكم من أجل أن هناك جماعة أكثر مالًا ومنفعة من الذين عاهدتموهم، واعلموا أن الله يختبركم بما أمركم ونهاكم من هذه العهود ونقضها؛ ليتبين المطيع منكم والعاصي، وليبين من هذه العهود ونقضها؛ ليتبين المطيع منكم والعاصي، وليبين محمد عليه وسوف يجازي كلًا بما حصل منه من أمانة وخيانة.

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْمَاذَابِ بِمَاكَ انُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ وَيَوْمَرَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِينَ أَنفُسِهِ مُ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُٰ لِآءً وَتَزَلِّنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يِبْيَنَا لِلَّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْمَةً وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَاعَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكُر وَٱلْبَغَى يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّكُمُ وَلَيْكُرُونَ ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّ مُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَرَ ﴾ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْجَعَلْتُهُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَهَ غَزْلَهَامِنْ بَعَدِقُوَّةِ أَنكَثَاتَتَخِذُونَ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ٥ وَلَيُكِبِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكَّنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْشَاءَ ٱللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَلَتُسْعَلُنَّ عَمَّاكُ نَتُمْ تَعَمَلُونَ ٠ THE REPORT OF THE PARTY OF THE

[٩٣] ثم بين سبحانه أن قدرته فوق كل قدرة، ومن ذلك: أنه لو شاء لجعل الناس كلهم موحدين مستقيمين على التوحيد، ولجعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون، لكن لحكمة بالغة بسببها أوجد الجنة والنار جعل الإنس والجن مختارين؛ فمن اختار الضلال وأصر عليه ثبته على اختياره، ومن رغب الهداية والصلاح وأصر عليها ثبته على اختياره، ويوم القيامة سوف يسألكم الله أيها الناس عما كنتم تعملون في الدنيا ليحاسبكم ثم يجازيكم بحسب أعمالكم.

وقوله: ﴿ وَلَتَسَّعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمُ تَعَمَّلُونَ ﴾، تجلو المعنى وتوضحه، بأن كلا سوف يُسأل ويجازى على عمله، فلو كان مجبورًا لما سُئل ولما عوقب أو أثيب.

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَا نَكُوْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرِلَّ قَدَمُ ابَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قِلِيلَّا إِنَّمَا عِندَاْلَيَّهِ هُوَخَيْرٌلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٌّ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرِ أَوَّالُنتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَةُ وَحَيْوَةَ طَيِبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوْأَيْعُ مَلُونَ 👁 فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسۡتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطُنِ ٱلرَّجِيمِ إِنَّهُ وُلَيْسَ لَهُ وسُلْطَانُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّمَاسُ لَطَانُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ عُشُرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَاكِةٌ مَّكَانَ ءَاكِةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَايُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُفْتَرِّ بِمَلۡ أَحۡتَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُتَبِّتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ 💮 

[٩٤] نهي جل وعلا عباده المؤمنين أن يتخذوا الأيمان والحلف بالله ستارًا للخديعة من أجل الوصول إلى حظوظ النفس، فإن من جعل العهود والمواثيق والأيمان تابعةً لهواه، فيوفي بها إذا أراد، وينقضها إذا أراد؛ فهذا بمثابة من زلَّت قدمه بعد أن كانت راسخة؛ فيقع في الهاوية بنفسه، ويوقع غيره معه بأن يكون له قدوة سيئة في نقض العهود والأيمان؛ فيتحمل وزره أيضًا، وسوف تذوقوا أيها الناس العذاب في الدنيا من المصائب والخوف والجوع وغير ذلك، بسبب إعراضكم عن أوامر الله ونواهيه، وبعد ذلك لكم يوم القيامة عذاب عظيم لا يمكن أن يتصور أحد شدته. والأيمان المذكورة في هذه الآية قيل: إنها أيمان البيعة، أي: الذين بايعوا رسول الله ﷺ فَنَقْضُهُم العهد خطأ كبير ربما كان فيه هلاك صاحبه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. [٩٥] ثم حذر سبحانه الناس أن يشتروا بنقضهم عهوده ومواثيقه ثمنًا قليلًا حقيرًا من متاع الدنيا الزائل الذي سيفني ويذهب؛ بل اصبروا وأوفوا بعهد الله وميثاقه، فما أعد الله لكم من الجزاء في الآخرة خير لكم وأبقى وأدوم من حطام الدنيا إن كنتم تعلمون وتُميِّزون بين الثمن الزائل والأجر الدائم.

[97] واعلموا أيها الناس أن متاع الدنيا وحطامها - مهما كثُر - فإنه إلى زوال، وأن ما عند الله فإنه لا يَفنى ولا يزول؛ فقدموا ما يبقي على ما يزول، فإنه من آثر الباقي على الفاني، وصبر على ذلك، وقدم محابَّ الله على محابِّ نفسه؛ فإن الله سيجازيه بأحسن ممّا عمل؛ فيضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يجزي الصابرين أجرهم بغير حساب.

[9۷] واعلموا أيها الناس أن من عمل عملًا صالحًا قد توفرت فيه شروط قبول العمل؛ بأن كان خالصًا لوجه الله، وموافقًا لهدي النبي على العمل؛ بأن كان خالصًا لوجه الله وموافقًا لهدي النبي على الله بسواءً كان العامل ذكرًا أو أنثى، فليُحيينه الله في الدنيا حياة طيبة مليئة بالاطمئنان والاستقرار وعدم القلق، حتى ولو كانت موارد الرق كفافًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحياة الطيبة هي: الرضى والقناعة، ثميوم القيامة سوف نجازيهم الجزاء الأكبر لعملهم الصالح، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَمُدُ لِلّهِ ٱلّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ كَمَا قال مِن الْجَنّةِ حَيْثُ نَشَاءً فَيْعُم أَجُرُ الْعَلْمِلِينَ ﴾ [الزمر: ٧٤].

[٩٨] ثم وجه جل وعلا نبيه ﷺ إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يلتجئ إلى الله ويستعيذ به من شرّ الشيطان المطرود من رحمة الله، قائلًا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليسلم من وسوسته وإشغاله.

[99] ثم أخبر سبحانه أن من رحمته بعباده المؤمنين أن الشيطان الرجيم ليس له تسلّط على الذين آمنوا وصدّقوا، وتوكلوا على الله واعتمدوا عليه، وفوَّضوا أمرهم إليه؛ حيث يطردون وسوسته وشكوكه بالتعوذ بالله.

[ ١٠٠] واعلموا أن الشيطان الرجيم لا يتسلط إلا على الذين لم يؤمنوا بالله ولم يصدّقوا رسوله على الذين يجعلونه وليًّا لهم بطاعتهم إياه في الشرك والمعاصي؛ فهؤلاء يتسلّط عليهم الشيطان ويوسوس لهم، ويتلبس بهم، ثم يقودهم إلى جهنم وبئس المصير. [ ١٠١] ثم أخبر جل شأنه أنه إذا نسخ بحكمته حكمًا في آية بأن بدل آية بآية أخرى؛ سَارَعَ المكذّبون الجاهلون من كفار قريش بقولهم: يامحمد ما أنت إلا رجل يفتري الكذب، ويقول الشيء ثم يغيره، فبيّن سبحانه أن أكثر هؤلاء الكفار جهّال، لا يعرفون حِكم الله في النسخ، ولا في غيره.

القرآن عن طريق جبريل عليه السلام، وقد زكاه الله من العيوب، القرآن عن طريق جبريل عليه السلام، وقد زكاه الله من العيوب، أنزله سبحانه بالحق والعدل والصدق في الأخبار والأحكام، وفي نزول القرآن مفرَّقًا علىٰ عباده المؤمنين وتوارده حسب الوقائع والأحداث تثبيتٌ لهم علىٰ التوحيد والإيمان، واعلموا أن في هذا القرآن هداية للذين استسلموا لله وصدقوا رسوله على النزول والحيرة في الدنيا، والفوز في الآخرة.

[١٠٣] يخبر جل وعلا أن المشركين افتروا فرية عجيبة على النبي النبي النبي الله فريتهم هذه ودحضها، إذ أن هذا الرجل الذي يدّعون أنه يعلّمه القرآن ليس بعربي؛ بل أعجمي، فكيف يستقيم ذلك، والقرآن الذي يتلوه محمد على قرآن عربي مبين واضح جلي معجز في غاية الفصاحة والبيان!!

[1.2] واعلموا أيها المؤمنون أن الكفار الذين لا يصدّقون بوجود الله ولا باليوم الآخر ولا بالقرآن فإن الله لا يرشدهم إلى الهداية وطريق الحق في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب أليم موجع؛ جزاء إصرارهم على الكفر والجحود.

وهذا من عدل الله سبحانه؛ فإنهم إذا رفضوا الهدى وكابروا وعاندوا فلا يستحقون التوفيق والهدى، وإنما يوفق للهدى من التمسه وبحث عنه، قال تعالى في الذين اختاروا الهدى: ﴿ وَٱلَّذِينَ الْمُتَدَوّا زَادَهُمْ هُدًى ﴾ [محمد:١٧].

[1:0] ثم بين جل وعلا أن اختلاق الكذب لا يصدر عن الرسول على وعن المؤمنين، وإنما يصدر عن الكفار والمنافقين الذين يتهمون الوحي بالكذب ولا يصدّقون بآيات الله الكونية والقرآنية، وأصرّوا على الضلال وزاغوا؛ فأزاغ الله قلوبهم، وأولئك هم الكاذبون فيما قالوا في حق الرسول على وحق القرآن.

آملموا كعبدالله بن خطل وطعمه بن أبيرق، وغيرهم ممن ارتدوا أسلموا كعبدالله بن خطل وطعمه بن أبيرق، وغيرهم ممن ارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيه ثم ماتوا ولم يتوبوا؛ ثم استثنى سبحانه الذين أُكرهوا على قول كلمة الكفر إذا كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان كعمار بن ياسر وأصحابه، وهذه من خصائص أمة محمد عليه، ومن الآصار التي رفعها الله عنها، أما من شرح بالكفر صدرًا فاختاره وآثره على الإيمان؛ فعليه غضب الله وسخطه ولعنته في الدنيا، وله يوم القيامة عذاب عظيم.

[۱۰۷] ثم أخبر سبحانه أنه هذا العذاب الأليم وهذا الغضب الذي سوف يتجرعه أولئك الكفار الذين ارتدوا عن دين الله؛ بسبب أنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وركنوا إليها، ورفضوا الاستقامة ورحمة الله، واعلموا أن الله لا يهدي القوم الجاحدين، ولا يوفقهم للخير والصواب؛ بسبب اختيارهم الكفر وإصرارهم عليه، ولا شك أن عدم هدايتهم جزاء ولا ليس ابتداءً.

[١٠٨] ثم أخبر جل شأنه أن أولئك الكفار الذين أحبوا الكفر وآثروه على الإيمان قد ختم الله على قلوبهم بالكفر فلا يصل إليها نور الإسلام، وختم على أسماعهم فلا يسمعون داعي الله إلى الحق، وختم على أبصارهم فلا يرون الحجج والبراهين الدالة

الجُزُوُ الرَّابِعَ عَشَرَ مُنْ وَمُ النَّحَلِ وَلَقَدْ نَعً لَمُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِلِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُ ونَ إِلَيْهِ أَغْمَعِيُّ وَهَلَذَ الِسَانُ عَرَبٌ مُّبِينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِ مُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴿ إِنَّمَا يَفَتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُـمُٱلْكَاذِبُونَ 🔞 مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ قِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ و مُطْمَعٍ أَنُ بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَايْهِ مَغَضَبٌ مِّن ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ١٤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ أُوْلَتَمِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِ مُرِّواً وُلَّتِهِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُـ مُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنَ بَعْدِ مَافُتِ نُواْثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ غُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P

علىٰ ألوهية الله، وأولئك هم الساهون عن وعد الله ووعيده. وهذا الطَبْعُ هو طبع جزائي لإصرارهم علىٰ الكفر بعد البلاغ، وليس طبعًا ابتدائيًّا؛ لأنهم كسائر البشر مولودون علىٰ الفطرة.

[1.4] ثم بين سبحانه - أن أولئك الكفار الذين آثروا الكفر على الإيمان - أنهم حقًا هم المغبونون الخاسرون الهالكون؛ الذين خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، فقد فاتتهم الجنة ونعيمها، وليس لهم في الآخرة إلا النار، فبئست النهاية، وبئس المصير.

آثروا الكفر على الإيمان؛ أخبر جل وعلا عن مصير أولئك الكفار الذين آثروا الكفر على الإيمان؛ أخبر سبحانه عن الثلة المؤمنة التي هاجرت في سبيل الله، فقال جل شأنه: اعلم يانبي الله أن ربك للذين هاجروا في سبيله، وتخلوا عن ديارهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء مرضاة الله، من بعد ما عُدِّبوا لترك دينهم، فلم يتركوه ولم يتنازلوا عنه؛ بل جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله في الأرض، وصبروا على مشاق هذه العبادة العظيمة؛ فهؤلاء يبشرهم الله بالمغفرة لهم، فهو واسع الرحمة بهم، وسيجازيهم الجزاء العظيم يوم القيامة.



الجُنْزَةُ الزَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ \* يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّأُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَيَةَ كَانَتْءَ امِنَةَ مُّطْمَبِنَّةُ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُامِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَ انْوَاْيَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ مَظَالِمُونَ فَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالَاطِيِّبَاوَالشَّكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿ إِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ إِنَّ فَمَن ٱصْطُرَ غَيْرُ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِ نَتُكُو ٱلْكَذِبَ هَاذَاحَلَالُ وَهَاذَاحَرَامُ لِتَفْتَرُواْعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ هَمَتَعٌ قَلِيلٌ وَلَهُ مْعَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَامَاقَصَصْمَنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَ كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 🔞

[۱۱۱] واذكر يانبي الله يوم أن تأتي كل نفس يوم القيامة تخاصم عن نفسها طلبًا للنجاة، ودعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلّم سلّم، ويومها تُطلب الشفاعة من الأنبياء، فيكون ردّهم: نفسي نفسي، فكيف بمن دونهم، وفي ذلك اليوم توفئ كل نفس ما عملت من خير أو شرّ، وهم لا يظلمون، فلا يزاد في سيئاتهم، ولا ينقص من حسناتهم.

[۱۱۲] وهذا مثل ضربه الله في بلدة كانت في أمن وأمان واطمئنان وأرزاق متوفرة، يأتيها رزقها هنيئًا سهلاً من كل جهة، فجحد أهلها هذه النعم، وذلك بعدم شكر المنعم وناصبوا الدعوة وصاحبها العداء؛ فأذاقهم الله أنواع البلاء والشقاء والخوف والجوع حتى أكلوا أوراق الشجر والجيف، بسبب كفرهم وجحودهم لآيات الله. هذه القرية قيل: هي مكة ضربها الله مثلًا ليتعظ بها الناس استجابة لدعاء الرسول على عليهم؛ حيث قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف»(۱)، وقال ابن عباس رضي الله عنه: (هذا المثل كان لأهل مكة؛ فإنهم كانوا أهل حرم آمن، يأتيهم الرزق من كل مكان).

وقيل: إنها إيلَةٌ من مدن فلسطين كفروا نعمة الله فجعلها الله مثلًا لأهل مكة، وهو مثل لكل أهل بلد بطروا نعمة ربهم الذي أغدق عليهم النعم التي تتوارد عليهم من البر والبحر.

[۱۱۳] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل إليهم رسولًا منهم يعرفون صدقه وأمانته ولا ينكرونه؛ فأمرهم بالإيمان بالله وحده، وترْكِ عبادة ما سواه، فما كان منهم إلا أنهم كذّبوه، ولم يؤمنوا بما جاءهم به؛ بل عادوه وحاربوه، فأنزل الله بهم عذابه من الخوف بعد الأمن، والجوع بعد الرغد، وما ظلمهم الله شيئًا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ببقائهم على الشرك، وتكذيب رسولهم، وتركهم التوحيد.

[118] واحذروا أيها الناس أن تسيروا على شاكلة تلك القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاق الله أهلها أنواع الشقاء والبلاء، وحرموا تلك النعم التي أنعم الله بها عليهم، أما إذا امتثلتم ما أمركم الله به من الطاعات، واجتنبتم ما نهاكم عنه من الذنوب والمعاصي؛ فعندئذ كلوا وتمتعوا بما أنعم الله به عليكم من الرزق الحلال الطيب من حيوانات وحبوب وثمار وترك الخبائث كالدم والميتة، ثم توجهوا لله بشكره على هذه النعم، وذلك بأن تعترفوا بها بقلوبكم، وتثنوا بها على من أنعم بها عليكم بشكره، ولا تصرفوها فيما لا يرضي الله إن كنتم مخلصين حقًا في عادته

[١١٥] واعلموا أن الله حرَّم عليكم أكل الميتة – عدا الجراد والسمك –، وحرَّم عليكم الدم المسفوح، وحرَّم عليكم أكل لحم الخنزير وشحمه وجميع أجزائه، وحرَّم عليكم أكل ما ذبح لغير الله، ولكن من ألجأته الضرورة إلىٰ أكل شيء من هذه المحرمات كأن يخاف الهلاك إن لم يأكل منها؛ فقد أباح الله لهذا المضطر الأكل منها بقدر ما يبقيه علىٰ الحياة، وبشرط ألا يكون في ذلك معتديًا علىٰ أحد، وألا يتجاوز حد الضرورة، وهذا من رحمة الله تعالىٰ بعباده، ثم بين سبحانه أنه كثير المغفرة والتجاوز عن عباده، وكثير الرحمة والرأفة بهم.

[117] واحذروا أيها الكفار أن تقولوا الكذب والافتراء بألسنتكم، فتحلّوا وتحرّموا من تلقاء أنفسكم، وحسْب أهوائكم، ثم تنسبون ذلك إلى الله؛ فإنّ هذا من افتراء الكذب عليه سبحانه وتعالى، واعلموا أن الذين يفترون على الله الكذب وينسبون إليه أقوالًا مختلقة من قبل أنفسهم لا يفلحون في الدنيا والآخرة.

[١١٧] ثم بين جل شأنه أن هؤلاء الكفار إن تمتعوا في الدنيا فمتاعهم قليل زائف لا يدوم، ثم يكون مصيرهم ومأواهم النار خالدين فيها، ولهم فيها أشدَّ العذاب.

الما الما تم أخبر سبحانه أنه حرَّم على اليهود أكثر مما حرّم على أمة محمد على أنه وقد أخبر سبحانه نبيه على أمة محمد على فقر، وقد أخبر سبحانه نبيه على من قبل أنه حرَّم عليهم كل ذي ظفر، وشحوم البقر والغنم، إلا ما حملت ظهورها أو أمعاؤها أو ما اختلط بعظم، وذلك بسبب طغيانهم ومجاوزتهم الحد، فكان تحريم ذلك عقوبة لهم، وبين سبحانه أنه ما ظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٨٦)، ومسلم (٦٧٥).

[119] واعلم يانبي الله أن ربك للذين فعلوا الذنوب والمعاصي جهلًا منهم لعاقبتها، ثم عادوا إلى الله تائبين نادمين مما اقترفوه من الآثام، وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم بأنواع الخير والطاعات؛ فإن ربك كثير المغفرة والرحمة لهم. ولا شك أن من عمل المعصية سفهًا فهو جاهل؛ ولو كان عنده علم كثير، قال ابن عباس: كل من عصىٰ الله فهو جاهل، وقال مجاهد: كل من عصىٰ الله خطأ أو عمدًا فهو جاهل حتىٰ ينزع عن الذنب، وقال الدكتور سلمان العودة: إن شهوة المعصية تغطي علىٰ العقل فيكون بذلك جاهلًا ويتصرف تصرف الجاهلين. وقد أعجبني كلامه هذا، فهو تحليل وجيه وهو أوجه من كون الإيمان يُرفع ثم يعود إذا تاب.

[١٢٠] يخبر جُل وعلا أن إبراهيم كان إمامًا يُقتدئ به في كل خير وصلاح، وكان مطيعًا قائمًا بأمر الله، مائلًا عن كل الصوارف عن طاعة ربه والإخلاص له، ولم يكن من الذين أشركوا مع الله غيره.

[۱۲۱] وكان عليه السلام معترفًا بنعم الله عليه، وقد اختاره الله واصطفاه للنبوة والرسالة، وأرشده إلى الطريق المستقيم وهو الإسلام.

[۱۲۲] وفضله سبحانه في الدنيا بخصال حسنة؛ فجعله قدوة، وخلّد ذكره في العالمين، ورزقه رزقًا واسعًا، ووهب له ذرية صالحة، ثم هو يوم القيامة من المقربين أصحاب المنازل العالية والدرجات الرفيعة.

[۱۲۳] ثم أخبر سبحانه أنه أوحىٰ إلىٰ نبيه ﷺ أن يسير علىٰ نهج إبراهيم ويتبع ملته في التوحيد والدعوة إليه، والتحذير من الشرك؛ فإن إبراهيم الخليل كان أبعد ما يكون عن الشرك بالله.

[۱۲٤] واعلموا أن الله جعل تعظيم يوم السبت وتحريم العمل فيه ومن ذلك صيد الأسماك أمرًا خاصًّا باليهود الذين اختلفوا فيه على نبيهم موسى؛ وليس لشريعة إبراهيم أو محمد عليه شأن في ذلك، ثم احتالوا وجعلوا في الشواطئ والبحر أماكن إذا دخلتها الأسماك يوم السبت لا تخرج منها؛ فإذا جاء يوم الأحد استخرجوها؛ فكانت عقوبة مخالفتهم أن مسخهم الله قردة وخنازير، واعلم يا نبي الله أن ربك سوف يحكم بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه.

[١٢٥] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على وأتباعه بالدعوة بالرفق واللين، والمجادلة بالتي هي أحسن، وهو أمر لكل الدعاة في كل زمان ومكان، وذلك بأن ينصحوا للناس بأحسن الطرق وألطفها، لأنه ليس على الرسول إلا البلاغ والتوجيه، أما هداية الناس فعلى الله وحده، فهو أعلم بمن حاد من خلقه عن الطريق المستقيم، وأعلم بمن سلكه، وسوف يجازي كلًا بما فعل.

[١٢٦] ثم ذكر جل وعلا الأخذ بالثأر، وأنه لا تصح الزيادة والانتقام بأكثر من المِثْل؛ فمن أراد القصاص ممن اعتدى عليه فلا

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ مُنْ وَنَهُ النَّحْلِ اللهِ وَوَهُ النَّحْلِ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ السُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ تَحِيمٌ ١٠٠ إِنَّ إِبْرَهِ بِهَ كَانَ أُمَّةً قَانِتَ إِنَّهُ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ شَاكِرًا لِأَنْكُمِهُ آجْتَبَكُهُ وَهَدَنكُ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ @وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةَ وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْمِرِكِينَ ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَافُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَ لِفُونَ ﴿ الْدَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْخُسَنَةِ وَجَلدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَبُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ وَ وَإِنْ عَاقَبْ تُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوقِبْ تُم بِيَّحِ وَلَيِن صَبَرْتُ مْلَهُوَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١٠٠ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّابِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِ مَ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُمْرَمُّحْسِنُونَ ﴿

يجوز له أن يزيد عمّا فُعِل به، ثم بين سبحانه أن من صبر فهو خير له في الدنيا بالنصر وفي الآخرة بالأجر العظيم.

قال القرطبي: جمهور المفسرين أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه لمّا قُتل يوم أحد ومُثلً به؛ فغضب على وحزن حزنًا شديدًا، وتوعد المشركين بأن يعمل بهم إن أظفره الله عليهم أضعاف ما عملوا بعمّه؛ لكن الله أمره بالعدل والإنصاف، وأن لا يعتدي في القصاص.

[۱۲۷] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على بالصبر على مشاق الدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك؛ فإنه سيلقى في سبيل ذلك صنوفًا من الأذى، واعلم يانبي الله أنّ هذا الصبر مستمدُّ من الله، فهو الذي يثبتك ويؤيدك وينصرك، ولا تحزن على المشركين إذْ لم يستجيبوا لك، ولم يؤمنوا بك، ولا يضيق صدرك لمكرهم، ولا تحزن لكيدهم، ولا تجد في نفسك حرجًا.

[۱۲۸] ثم ختم جل وعلا السورة بهذه الآية، وبيّن فيها أنه مع الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأنه مع المحسنين في عباداتهم ومعاملاتهم وفي أداء فرائضه وحقوقه، كما أمر بها سبحانه في كتابه وبينها ﷺ في سنته.

والمقصود: هو المعية الخاصّة، والتي تعني اللطف بهم ورعايتهم ومضاعفة أجورهم وتوفيقهم؛ لأن معيته سبحانه العامة حاصلة لجميع خلقه.

الجُزّة الخايس عَشَر من الإسراء المنونة النظاء المنافع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْكَ مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَامِ إِلَى ٱلْمَسَجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَنرَكْنَاحَوْلَهُ ولِنُرِيهُ ومِنْ ءَاينتِنَّأَ إِنَّهُ و هُوَٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٱلۡكِتَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ١٠ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٌ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْدَا شَكُورًا ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِ بِلَ فِي ٱلۡكِتَابِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلْأَرۡضِ مَرَّتِينِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآهَ وَعْدُ أُولَاهُ مَا بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادَالَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْخِلَلَ ٱلدِّيارُ وَكَانَ وَعْدَامَفْعُولًا ۞ ثُمُّرَدَدَنَالَكُمُ ٱلْكُورَة عَلَيْهِ وَوَأَمْدَدُنَاكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثُرُ أَكْثُرُ نَفِيرًا الله المُعْمَانَةُ أَحْسَنتُهُ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَأَ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُا لَاخِرَةِ لِيَسْتُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُسَيِّرُواْ مَاعَكَوْاْ تَتْبِيرًا ٧ TAT TO THE TATE OF THE TATE OF

## سورة الإسراء

سورة الإسراء مكيّة وآياتها إحدى عشرة ومائة آية.

[١] بدأت السورة بتمجيد الله نفسه وتقديسها وتنزيهها؛ فهو أهل للثناء والمجد، ومن ذلك أنه شرَّف نبيه ﷺ برفعه إلى العالم العلوي بروحه وجسده يقظة لا منامًا، وأكرمه بمواقف في الإسراء؛ مع أن مدة الإسراء كانت جزءًا من الليل، ثم أخبر سبحانه أنه أسرى بعبده، وهذا إعلام بشرف العبودية لله، وتأكيد بأن الإسراء كان بالجسد والروح معًا، لأن العبد اسم للروح والجسد.

ثم إن الله جل وعلا أسرى به ليلا مع أن السري لا يكون إلا ليلا ولكن لتأكيد السري، ونصب ﴿ لَيُلا ﴾ وجعلها ظرفًا لتقليل مدة السري، وأنه جزء من الليل، وبين أن الإسراء بدأ من المسجد الحرام؛ حيث كان على الله في بيت أم هانئ عندما أسري به وهو في طرف من المسجد الحرام.

وأخبر سبحانه أن الجهة التي أسري إليها هي المسجد الأقصى، وهو بيت المقدس الموجود في بلاد الشام في فلسطين، وسمي بالأقصى لأن الرحلة إليه عندهم تستغرق قريبًا من الشهر؛ ولأنه لا مسجد بعده في علمهم.

وأخبر سبحانه أنه بارك في المسجد الأقصى والبلاد التي حوله؛ فجعل أرض الشام كلها مباركة خِصْبة الأرض جيدة الثمار كثيرة الفواكه، وزاد بركاتها أنَّ جُلَّ أنبياء بني إسرائيل كانوا فيها، وعمت رحمته الجزيرة فبارك في الكعبة بمكة ومسجدها وحرمها.

وختم الآية مبينًا سبحانه أنه السميع لجميع الأصوات والأقوال، البصير بجمع الأعمال والأحوال، لا تخفيٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

[٢] ثم أخبر سبحانه أنه أرسل موسى بالتوراة التي جعل فيها الهدى والنور لحياة بني إسرائيل وآخرتهم، وعهد إليهم فيها أن لا يعتمدوا ويتوكلوا إلّا عليه سبحانه.

[٣] واعلموا يا بني إسرائيل أنكم من ذرية أبي البشر الثاني نوح عليه السلام الذين آمنوا به فأنجاهم الله معه في السفينة، واعلموا أن نوحًا كان عبدًا كثير الشكر لله، فكونوا يا بني إسرائيل من الشاكرين لنعم الله اقتداءً بنوح أو إبراهيم عليهما السلام.

[3] ثم أخبر سبحانه بني إسرائيل في التوراة خبراً مؤكدًا بما سيكون منهم؛ حيث أخبر أنه لا بد أن يقع منهم إفساد في أرض الشام الأرض المقدسة مرتين، بارتكاب المعاصي وسفك الدماء والجور والظلم والاستكبار والبغي والعدوان، وليس هذا تكليفًا لهم، ولكنه إعلام لهم أنهم بطوعهم واختيارهم سيفعلون ذلك إفسادًا بعد إفسادٍ؛ وخروجًا على تعاليم التوراة؛ فالله علم بما كان وما يكون وليس شيء خارج عن إرادته الكونية والشرعية.

[0] ثم قال سبحانه: فإذا وقع منكم يا بني إسرائيل الإفساد الأول سلطنا عليكم عبادًا لنا ذوي قوة وشجاعة وبطش في الحرب؛ فينتصرون عليكم، ويطوفون في دياركم قتلًا ونهبًا لأموالكم وسبيًا لأولادكم، وهذا وعد من الله لابد من وقوعه بسبب بغيكم وإفسادكم وظلمكم. وقوله سبحانه: ﴿عِبَادًا لَنَا ﴾: هذه ليست إضافة تكريم؛ لأنهم كفار والكفار لا كرامة لهم، وإنما تفسيرها: أضامة تكريم؛ لأنهم كفار والكفار لا كرامة لهم، وإنما تفسيرها: [7] وبعد أن تاب بنو إسرائيل ورجعوا إلى ربهم وأحسنوا أعمالهم واتبعوا رسلهم، أعاد الله لهم الغلبة والظهور على أعدائهم وأجلوهم من ديارهم، وكثّر سبحانه أموالهم وأولادهم وقواهم وجعلهم أكثر عددًا من عدوهم، وتكونت لهم دولة سادت العالم على عهد داود وسليمان عليهما السلام.

[V] واعلموا يا بني إسرائيل أن من يفعل الأعمال الصالحة فإن ثوابها ونفعها عائد له، وكذلك من يعمل الأعمال السيئة فإن ضررها عائد عليه؛ فإذا جاء موعد إفسادكم الثاني سلط الله عليكم أعداءكم وأعطاهم القوة ليتغلبوا عليكم حتى تظهر آثار الذلة والهوان على وجوهكم من شدة ما تلقون من الإيذاء والقتل، ثم يدخلون المسجد الأقصى فيعمرونه بالصلاة كما دخلوه أول مرة، ويدمرون ما أعليتم من مبانٍ شاهقة ومصانع وحصون وقلاع تدميرًا كاملًا.

يقول بعض المفسرين ومنهم الشعراوي: سيكون ذلك على يد المسلمين، كما قال تعالى في آخر السورة: ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَىٰ لِيكِيّ إِسْرَهِ بِلَ الشَّكْنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾ [الإسراء:١٠٤]، أي: يتجمعون في فلسطين من كل دولة كما هو الحاصل الآن.

[1] عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يعفو عنكم متى تبتم وأخلصتم في أعمالكم وأقوالكم، أما إذا رجعتم إلى الإفساد والظلم والمعاصي فإننا سوف نعود إلى عقابكم بالقتل والتعذيب والإذلال وخراب الديار، واعلموا أن الله جل وعلا جعل جهنم للكافرين الجاحدين آياته سجنًا وفراشًا حاويًا لهم لا يستطيعون الهروب منه.

[٩] يخبر جل وعلا أن هذا القرآن الذي نُزِّل على محمد عَلَيْ محمد عَلَيْ محمد عَلَيْ محمد عَلَيْ محمد عَلَيْ مضافًا إلى رضوانه، وهي ملة الإسلام؛ لاشتمالها على الإيمان وتوحيد الله، مضافًا إليه ما يوضحه وهو السنة النبوية، وهذا عام لكل البشر، أما بشارته لمن التزموا تعاليمه، وعملوا الأعمال الصالحة التي أمرهم الله بها؛ وانتهوا عما نهاهم الله عنه، فهي أنه أعد لهم ثوابًا كبيرًا عنده.

[١٠] وأخبر سبحانه أن الذين لم يصدقوا باليوم الآخر وما فيه من الجزاء والحساب؛ فإنه أعد لهم في نار جهنم عذابًا موجعًا شديدًا جزاء تكذيبهم.

[11] يخبر جل وعلا أن الإنسان في بعض الأحيان عند الغضب والضجر يدعو على ولده أو نفسه بالشر، كما يدعو بالخير، ولو أنه سبحانه استجاب دعاءه لهلك وخسر خسرانًا كبيرًا، وكان الإنسان متسرعًا بالدعاء بالشر على نفسه أو غيره وخاصة الدعاء على الأولاد فخطرها عظيم ونتائجها وخيمة.

[۱۲] يبين جل وعلا أن خلق الليل والنهار آيتان من آياته التي تدل على عظمته وقدرته، ومن حكمته أنه جعل الليل مظلمًا لسكون الناس وراحتهم، وجعل النهار مضيئًا ليسعىٰ الناس في مكاسبهم ومعايشهم، ولإنضاج الثمار ونحو ذلك، وليستدلوا من تعاقبها على معرفة السنين والحساب والأيام والشهور، ومعرفة ما يتعلق بالأوقات المحددة للديون والمواثيق وأوقات العبادات ونحو ذلك، وقد وضّح جلَّ وعلاكل شيء وفصّله تفصيلًا شافيًا كافيًا جليًّا لا خفاء فيه.

[17] يخبر جل وعلا أن من كمال عدله أنه يجازي كل إنسان على أعماله التي عملها في حياته الدنيا من خير أو شر، ولا يحاسب أحد بعمل غيره، ولا يحاسب غيره بعمله، أي: أن كل إنسان ملزم بأعماله التي عملها، وقد جعل الله عن يمين كل إنسان وشماله ملكين يكتبان عمله الحسن والسيئ، ثم إذا توفي طُمرت معه في القبر عند عنقه.

[18] ثم إذا خرج ذلك الإنسان للحساب أخرج الله معه هذه الصحف التي سجلت فيها أعماله وجُعلت أمامه مفتوحة، ثم يُؤمر أن يقرأ بنفسه ما فيها من أعمال الخير والشرّ؛ فيقرأ حتى لو كان أميّا؛ فإن الله يجعل له القدرة على ذلك؛ ليرى ما عمل بنفسه، وهذا من أعظم العدل أن يقال للإنسان: حاسب نفسك بنفسك، كفي بنفسك اليوم حسيبًا عليك.

الجُزّةُ الخَامِسَ عَشَرَ الْمِنْ مُنْ الْإِسْرَاء عَسَىٰ رَبُّكُوْ أَن يَرْحَكُوْ وَإِنْ عُدْتُرْعُدْ نَأْوَجَعَلْنَاجَهَ نَرَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَ انَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجَرًا كَيْرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَّا لَآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٠٠ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ مِبَّا لَحُيْرًا وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَأَيُّ فَمَحَوْنَاءَايَةُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِهُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْفَضْلَامِّن تَرِيَّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱليِّسنِينَ وَٱلْحِسَابُّ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمْنَاهُ طَلَيْمِرُهُ فِي عُنُقِيةً وَخُغْرِجُ لَهُ ويَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَة كِتلَبًا يَلْقَنَهُ مَنشُورًا ﴿ أَقْرَأِكَ بَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٠ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَايَهُ تَدِى لِنَفْسِيِّةً وَمَن ضَلُّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَرْرُ وَارِزَةٌ وِزْرَأُخْرِيٌّ وَمَاكُنَّا مُعَذِيدِ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُإِكَ قَرْيَةً أَمْرُنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْفِيهَا غَقَ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدُمِيرًا ﴿ وَكُوْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوْجٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا بَصِيرًا ١ CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

[10] يخبر جل وعلا أن من اهتدئ إلى الطريق المستقيم وعمل بما أمره الله ورسوله، فإن ثمرة ذلك راجع إليه وحده، وأن من ضل عن الطريق المستقيم واتبع هوئ نفسه، فإن عقاب ذلك راجع عليه وحده، واعلموا أن من عدل الله ورحمته بعباده أن كل نفس لا تحمل إلا وزرها، ولا يُسأل أحد إلا عمّا ارتكب هو من الذنوب والمعاصي، ومن عدله أنه لا يعذب أحدًا من خلقه إلا إذا بلغته الرسالة، وأقيمت عليه الحجة فامتنع ورفض الحق.

[11] يخبر جل وعلا أنه إذا أراد أن يهلك قرية بسبب ذنوب أهلها وظلمهم؛ فإنه يأمر سادتها وأهلها بالتكاليف الشرعية؛ فإذا عصوه وخالفوا أمره واتبعوا أهواءهم، حق عليهم العذاب الذي لا مردله؛ فكانت النتيجة أن الله دمرهم وأبادهم وأهلكهم جميعًا.

ومعلوم كيف يكون فعل المترفين في استباحة المحرمات وإعطاء أنفسهم كل ما تهواها.

[١٧] واعلم يانبي الله أننا أهلكنا كثيرًا من الأمم التي جاءت بعد زمن نوح عليه السلام كقوم عاد وثمود وغيرهم؛ بسبب رفضهم الهدئ والنور الذي جاء به أنبياؤهم، وكفى بربك إحاطة واطلاعًا أنه عالم بكل أعمال عباده لا يخفى عليه شيء مما عملوا؛ لأنه جل في علاه يعلم السر وأخفى.

الجُزْةُ الخَامِسَ عَشَرَ الْمُرْدُ الْإِسْرَاء مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وفِيهَا مَانَشَآ وُلِمَن يُرِيدُ ثُرَّ جَعَلْنَالَةُ وجَهَنَّمَ يَصَلَلْهَا مَذْمُومَا مَّذْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَنبِكَكَاتَ سَعْيُهُ مِ مَشَكُورًا ۞ كُلَّا نُمِدُّ هَلَوُّلَاءِ وَهَلَوْلَاءِ مِنَ عَطَلَةِ رَتَكَ فَوَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ ٱنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَابَعْضَهُمُ عَلَىٰبَعْضُ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَّا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتَقُعُدَ مَذْمُومًا قَغَذُولًا ٠٠ \* وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِٱلْوَلِادَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَأَحَدُهُمَآ أَوۡكِلَاهُمَا فَلَا تَقُللُهُمَا أُفِّ وَلا تَنْهَرْهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلَا كَرِيمًا ﴿ وَأَخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَارَتِيَانِي صَغِيرًا ١٤٠ تَيُّكُمُ أَعَالُهُ بِمَافِي نُفُوسِكُمُّ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ وكَانَ لِلْأَوَّابِيرِ عَغُوْرِلًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ و وَالْمِسْكِينَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ لِرَبِّهِ حَفُولًا ١

[11] يخبر جل وعلا أن من فضًّل الدنيا على الآخرة وجعل عمله فيها استثمارًا واستمتاعًا ومقدمًا على عمل الآخرة؛ يسَّر الله له ذلك، وأعطاه ما يريده وعلق ذلك بإرادته سبحانه إذ لا شيء يخرج عنها، ثم يجعل له سبحانه في الآخرة جهنم يدخلها ويذوق حرَّها ولهيبها، مطرودًا ومبعدًا من رحمة الله.

TAE TAE

[19] ثم أخبر أن من فضَّل الآخرة علىٰ الدنيا وعمل لها الأعمال الصالحة التي توصله إلىٰ رضوان الله، وهو مؤمن بالله ومصدق برسله، ومؤمن بثواب الله العظيم، فأولئك كان عملهم للآخرة عملًا مقبولًا وسعيهم سعيًا مشكورًا، يجزون عليه بما يستحقون من الثواب الجزيل عندرب العالمين.

[٢٠] ومن حكمته جل وعلا أن أولئك الفريقين الذين عمل أحدهما للدنيا والثاني عمل للآخرة سوف يرزقهم ربهم على حد سواء؛ فإنه سبحانه يرزق المؤمنين والكافرين في الدنيا، أما في الآخرة فكلٌ يأخذ جزاءه بحسب عمله؛ إن خيرًا فخير وإن شرَّا فشر. واعلم يانبي الله أن عطاء ربك لم يكن ممنوعًا من أحد مؤمنًا كان أو كافرًا؛ لأنه خلق الجميع وتكفل بأرزاقهم، ثم في الآخرة يستحق كل فريق نتيجة عمله.

[٢١] انظر يانبي الله كيف فضل جل وعلا بعض الناس على بعض في الدنيا، في الرزق والعمل، فهذا غني وهذا فقير، وهذا قوي وهذا ضعيف ونحو ذلك، أما في الآخرة فإن الناس يتفاوتون أكبر من تفاوتهم في الدنيا، ويتفاضلون تفاضلًا أكبر؛ فالمؤمنون جعلهم

الله في الجنة درجات، يتفاضلون فيها بحسب أعمالهم، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والكفار جعلهم الله في النار دركات، يتفاوتون فيها بحسب شقاوتهم وظلمهم وكفرهم.
[٢٢] يحذر جل وعلا عباده أن يجعل أحدهم مع الله شريكًا له

[۲۲] يحذر جل وعلا عباده أن يجعل أحدهم مع الله شريكًا له في عبادته، فيكون مذمومًا من الله ومن أوليائه المؤمنين، ويكون مخذولًا فلا يجد من يعينه أو ينصره في الآخرة، وهذا من أعظم الذل والخسران.

[٢٣] بعد أن حرّم الله على عباده الشرك أمرهم بأن يفردوه وحده بالعبادة، ثم أوصى الأبناء ببر الوالدين والإحسان إليهما، وإذا بلغ أحد الوالدين أو كلاهما سن الشيخوخة فيجب على الابن خدمتهما، ولا يؤذيهما بأقل وأدنى أذية، ولو بكلمة أف، ولا يجرح مشاعرهما إذا طلبا شيئًا ليس عند ابنهما، وعليه أن يقول لهما قولًا لطيفًا، وأن يعدهما خيرًا بأن يشعرهما أنه سوف يحضر طلباتهما اذا تسد.

قال الشيخ الشعراوي: يربط الله غالبًا بر الوالدين بعبادته؛ لأن الوالدين السبب الثاني لوجود الإنسان، والله هو السبب الأول؛ فمن لم يُقدِّر السبب الثاني جدير بأن لا يُقدِّر السبب الأول، وقد صدق رحمه الله.

[٢٤] وعليك أيها الإنسان أن تتواضع لوالديك وتلطف بهما، ولا ترفض لهما طلبًا في المعروف، وأن تدعو لهما بالرحمة والمغفرة أحياءً وأمواتًا؛ جزاء ما بذلا من جهد في رعايتك والعناية بك يوم أن كنت ضعيفًا محتاجًا لرعايتهما وحنانهما.

[٢٥] واعلموا أيها الناس أن الله يعلم بما تنطوي عليه نفوسكم وضمائركم من خير أو شر؛ سواءً كنتم تضمرون البر بآبائكم، أم كنتم تخفون الإساءة إليهما، ومع ذلك فإن كان مقصدكم في برهما هو مرضاة الله وما يقربكم منه، فإنه سبحانه كان للتائبين من تفريطهم في حق والديهم أو في حق غيرهم غفورًا، وأنه يعفو عمّا يصدر منكم مما هو من مقتضى الطبائع البشرية.

[17] يأمر جل وعلا نبيه عليه أن يؤدي حقوق القرابة كالبر والصلة والإحسان، وأن يعطيهم شفقة وإحسانًا وتكرمًا، ويدخل في أمره كل أمته، وهذا في الصدقة العامة، أما الزكاة فهي حق واجب عليه وعلىٰ كل من تجب عليه الزكاة من أمته، أما بالنسبة للوالدين فإذا كانا فقراء فيجب أن ينفق عليهما ولا يجوز اعطاؤهما من الزكاة، ثم أمره أن يعطي المسكين العاجز عن الكسب ما يحتاج إليه من المال والغذاء والكلمة الطيبة، ويعطي ابن السبيل الذي انقطعت به الطريق ما يبلغه طريقه إذا احتاج إلىٰ ذلك، ثم ذكر قاعدة اقتصادية ما التزم بها شخص فشكىٰ الفقر أبدًا، وهي: نهيه عن التبذير، وهو إنفاق المال علىٰ وجه الإسراف والتبذير في غير طاعة الله وفي غير فائدة، وعلىٰ العبد أن يلزم الوسط والعدل في الإنفاق وغيره.

[۲۷] ثم بين سبحانه أن المبذرين إخوان للشياطين؛ لأنهم بتبذيرهم يشبهون الشيطان في صفاته القبيحة؛ لأن الشيطان كثير الكفران والجحود لنعم الله.

[٢٨] ثم بين جل وعلا ما يجب على الرسول على فعله في حال عدم قدرته على مساعدة ذوي القربى والمسكين وابن السبيل الذين أُمره الله بمساعدتهم؛ لأن طلبهم غير متوفر، أو كان هناك مبررٌ لحجبه عنهم، فقل لهم قولًا لطيفًا لا يُشعرهم ببخل منك أو عدم اهتمام، وأشعرهم أنك سوف تحضر لهم طلبهم إذا تيسر ذلك.

[٢٩] ثم أمر سبحانه بأن لا يكن الإنسان بخيلًا ممسكًا للمال، ويمتنع عن الإنفاق في سبيل الخير؛ كمن يده مشدودة إلى عنقه لا يستطيع أن ينفق، ولا يسرف في الإنفاق والبذل والعطاء ويتوسع في ذلك، فإنك بالبخل تكون مذمومًا ويلومك الله والناس، وبالإسراف سوف تفتقر ثم تتحسر وتندم على إسراف المال وإضاعته.

[٣٠] واعلموا أيها الناس أن الله يوسع رزقه لمن يشاء من عباده، ويمسكه ويضيقه ويقدره على من يشاء من خلقه، وأنه يعطي كل إنسان ما يتحمل وفْقَ علمه وحكمته، إنه جل وعلا لطيف بعباده، وخبير ببواطنهم وبظواهرهم وطبائعهم، وإنه عليم بأحوالهم، لا يخفى عليه شيء منها.

[٣١] يحذر جل وعلا عباده من أن يقتلوا أولادهم بعد ولادتهم خشية العار أو الفقر، ثم بين سبحانه أنه تكفل برزق الجميع الآباء والأبناء، ثم بين أن قتلهم لأبنائهم خطأ كبير وإثم عظيم وجريمة منكرة، تؤدى إلى الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة.

[٣٢] ثم نهى جل وعلا عباده عن الاقتراب من الزنا، أي: البعد عن المقدمات التي تفضي إلى الوقوع في هذه الفاحشة الكبيرة والعظيمة، كالخلوة بالنساء والاختلاط بهن والنظر إليهن ونحو ذلك، ثم بين سبحانه أن الزنا فاحشة؛ وأن طريقه طريقٌ سيِّء يؤدي إلى غضب الله، وإلى إشاعة الفساد والأمراض الخبيثة في الأفراد والمجتمعات، كما أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب.

[٣٣] ثم نهى جل وعلا عن قتل النفس المعصومة إلا إذا ارتكبت ما يوجب قتلها، ولا شك أن قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، واعلموا أن من قتل مظلومًا فإن أولياءه حجتهم بالغة وهم مؤيدون من الله، ولهم أن يثأروا للمقتول، إما بالقصاص أو الدية أو العفو، ولا يصح للولي أن يتجاوز الحد الشرعي في القصاص، بأن يقتل بالواحد اثنين، أو أن يُمثِّل بالقاتل ونحو ذلك، ثم اعلموا أن الله معين لولي المقتول على القاتل حتى يتمكن من إقامة الحد عليه، أو أخذ الدية منه.

[٢٤] يأمر جل وعلا عباده بعدم الاقتراب من مال اليتيم، والنهي عن المقاربة تحذير بليغ فما بالك بالمباشرة، ثم بين سبحانه أنه لا مانع من التجارة في ماله بأحسن الطرق التي لا تعرضه للأخطار، وأنه لا مانع من الإنفاق عليه بغير إسراف، ويستمر ذلك حتى بلوغه وظهور علامات العقل والرشد عليه، وعندها يجب على الولي أن يسلمه ماله كاملًا ويشهد على ذلك شهودًا، ثم أمر الله بالوفاء بالعهود، وهذا يشمل الوفاء بالعهود التي بين العبد وبين الله، واعلموا أنكم الله، واعلموا أنكم

الجُزّةُ الحَامِسَ عَشَرَ الْمُنَّالِكُ الْمُسْتَاءِ الْمُنَّالُهُ الْمُسْتَاءِ وَإِمَّا تُعۡرِضَنَّ عَنْهُ وُٱبۡتِعَآ رَحۡمَةِ مِن زَّبِّكَ تَرْجُوهَافَقُل ٓ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓاْ أَوۡلِدَكُوۡحَشۡيَةَ إِمۡلَقِّ خَعۡنُ نَرَزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُوۡ إِنَّ قَتَلَهُمۡ كَاتَ خِطْئَاكِمِيرًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِنَيِّ إِنَّهُ رَكَاتَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَكَرَمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسُلْطَلْنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْفَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْ دَكَانَ مَسْتُولًا ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُدُو وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرَ ذَاكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويِلًا ۞ وَلَا تَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمَعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ١٠٠ وَلَانَتُشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وَعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ﴿ WAR THE TANK THE TANK

مسئولون أمام الله عن الوفاء بالعهود؛ فمن أوفى بالعهد نال الأجر والثواب العظيم، ومن لم يوفِ نال الإثم العظيم.

[٣٥] ثم أمر جل وعلا عباده بإتمام الكيل عند البيع والشراء، وأن يزنوا بالميزان السوي دون زيادة أو نقصان، وبيَّن أن إيفاء الكيل والوزن فيه خير لكم من البركة والنماء، وهو الأفضل والأحسن عند عامة الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة.

[٣٦] يحذر جل وعلا عبادة من تتبع ما ليس لهم به علم ولا يعنيهم، بل يجب التأكد والتثبت؛ وأن الإنسان مسؤول عمّا يقترفه بجوارحه، فإن استعمل جوارحه في الخير نال الأجر والثواب، وإن استعملها في الشر نال العقاب والعذاب.

[٣٧] ثم حذر جل علا عباده من أن يمشي أحدهم مشية المتكبر المختال، وفي هذا تهكم وسخرية بالمبطرين المتكبرين علىٰ الناس، واعلم أيها الإنسان أنك لن تبلغك نفسك وقدرتك بأن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال في الطول والعلو مهما تكبرت وتعالىت.

[٣٨] واعلموا أيها الناس أن كل ما تقدم من أوامر ونواه يكره الله سيِّئها ويأباها ويبغضها، كما أنه مكروه ومبغض عند الناس، أما الأوامر والأفعال الحسنة كالوفاء بالعهد وغيره فإن الله يحبها ويرضاها لعباده، كما أن الناس يحبونها ويحمدونها.

الجُزُّهُ الحَامِسَ عَشَرَ اللهِ سَرَاء اللهِ سَرَاء اللهِ سَرَاء اللهِ سَرَاء اللهِ سَرَاء اللهِ سَرَاء ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُأْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَ لَكُورَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتَ كَةِ إِنَثَّا إِنَّكُولَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْصَرَفَنَافِي هَذَاٱلْقُرُءَانِ لِيَدُّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانُغُورًا ١٠ قُل تُوكَانَ مَعَهُ وَ وَالْهَةُ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَتَعَوَّا لِلَاذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ا سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّايَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَاتَفَقَهُونَ تَسَبِيحَهُمَّ إِنَّهُ ءِكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَجَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ مِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرُوَ إِن وَحْدَهُ ، وَلَوْاْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا نِّحَنُّ أَعْلَمُ بِمَا يَسَتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خُوَيَّ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْلِكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّاعِظَلُمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١ TATE AND THE TATE OF THE TATE

[79] واعلم يانبي الله أن التكاليف السابقة من الحِكَم والهدئ هي مما أوحاه الله إليك فاحذر من الوقوع فيها، ولا شك أنه على معصوم من ذلك ولكن المقصود هو تحذير أمته منها، فيا أيها الإنسان احذر أشد الحذر أن تجعل مع الله شريكًا له في العبادة، فإن فعلت فسيكون مصيرك أن تلقى في نار جهنم ثم تلومك نفسك ويلومك الناس، وتكون مطرودًا مبعدًا من رحمه الله؛ لأن الشرك محبط للأعمال.
[13] ثم خاطب جل شأنه المشركين فقال: هل خصَّكم أيها المشركون الله بالصفوة من الذرية؟ فجعل لكم الأولاد الذكور، وجعل لنفسه بناتًا وهم الملائكة؟ يعني: فضلكم على نفسه؛ إنكم لتقولون على الله قولًا قبيحًا وشنيعًا لا يليق به سبحانه وتعالى. ومقصود المولى جل وعلا: انتقادهم وإشعارهم أنهم ما قدسوا الله ولا قدروه حق قدره؛ فهو سبحانه الغني عن الولد وعن البنت؛ فالكل عبيده.

[٤١] يخبر جل علا أنه نوَّع في هذا القرآن فاشتمل على آيات الأحكام والأمثال والمواعظ والقصص والأخبار والوعد والوعيد؛ وكرر المواعظ ليتعظ الناس ويتدبروا معانيه ويكون حجة عليهم، ولكن مع ذلك ازداد الظالمون بعدًا ونفورًا وهروبًا عن الهدى والخير والحق.

[٤٢] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: لو كان مع الله آلهة أخرى غيره كما تزعمون؛ لاتخذت هذه الآلهة طريقًا إلى محاربة الله والاستيلاء على بعض ملكه.

[27] ولكنه جل في علاه واحد أحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته، وتنزّه جل شأنه وتقدّس عمّا يقول ويزعم هؤلاء المشركون الضالون، وعلا جل في علاه علىٰ خلقه علوًّا عظيمًا يليق بجلاله وعظمته.

[33] يخبر جل وعلا أن السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات؛ يسبح الله وينزهه ويقدسه ويثني عليه ويحمده ويمجده، ولكنكم أيها الناس لا تفقهون تسبيحهم بسبب اختلافكم في التكوين الخَلْقِي وفي اللغات، واعلموا أن الله سبحانه حليم بعباده لا يعاجل من عصاه بالعقوبة، وأنه كثير المغفرة يغفر ذنوب وزلات من عاد إليه وأناب، واستغفر ربه وتاب.

[63] يخبر جل وعلا نبيه محمدًا على النه إذا قرأ القرآن على الكفار الذين لم يؤمنوا باليوم الآخر، وحاربوا الدعوة؛ فإن الله جعل بينه وبينهم غطاءً ساترًا يستر عقولهم عن فهم القرآن، وذلك عقابًا لهم على كفرهم وجحودهم وإنكارهم لدين الله. ولْيُعلم أن هذا الحجاب والغطاء أو الختم في هذه الآية وما ورد مثله في كتاب الله لم يكن ابتداءً منه جل وعلا، وإنما حصل ذلك جزاءً لهم لمحاربة الدعوة وصد غيرهم عن الهدى ونفورهم عنه، ولم يكن هذا الحجاب خاصًا بكفار مكة الذين تنزلت فيهم، ولكنه عام لكل من سلك مسلكهم وحارب الإسلام والدعاة في كل زمان ومكان.

ومعلوم أنه لا يهتدي للحق إلا من رغب فيه والتمسه وتشوق اليه، أما من إذا عُرض عليه نفر وهرب فهذا هو المستحق للعقوبة والطبع والختم على قلبه.

[13] وجعلنا على قلوب هؤلاء الكفار أغطية وأغشية لا يفهمون معها القرآن، وجعلنا في آذانهم صممًا لكي لا يسمعوه؛ كل ذلك عقوبة لهم على كفرهم وجحودهم وإنكارهم لدين الله ومحاربتهم للدين والدعوة، واعلم يارسول الله بأنك إذا ذكرت ربك في القرآن وحده غير مقرون به آلهتهم، ودعوت قومك لتوحيد الله وإفراده بالعبودية، ونهيتهم عن الشرك به، ولّوا على أدبارهم نفورًا من قولك، وكرهًا لما جئت به، وعنادًا واستكبارًا.

[٤٧] واعلم يا نبي الله أننا نعلم مقاصد المشركين السيئة؛ حيث يستمعون إليك وهدفهم التقاط شيء يأخذونه للطعن فيك وفي القرآن، ونعلم بما يتناجون به بينهم؛ حيث يقولون لبعضهم البعض: إنكم تتبعون رجلًا أصابه السحر فتغير عقله بسببه.

[٤٨] تفكر وتأمل يانبي الله كيف بلغ الجحود والضلال بهؤلاء المشركين؛ حيث إنهم وصفوك بأشنع الأوصاف، فقالوا: إنك ساحر وشاعر ومجنون وغير ذلك، فاعلم أنهم بهذه الأوصاف لك قد ضلوا عن الحق ضلالًا بعيدًا، ولهذا فإنهم لا يهتدون إلى طريق الحق والصواب والهدى؛ بل إنهم بهذا حرموا أنفسهم الهدى.

[٤٩] يخبر جل وعلا عن قول المشركين المنكرين للبعث الذين يقولون استنكارًا وتكذيبًا: فإذا بَلِيَتْ يامحمد أجسامنا وتحلّلت إلى تراب ورفات، أئنا لمبعوثون خلقًا جديدًا؟ فتعود لنا الحياة مرة أخرى.

[00] وقل يا نبي الله لهؤلاء المشركين على سبيل إعلامهم بعظمة قدرة الله: اعلموا أيها المشركون لو تحجرت أجسامكم أو تحولت إلى حديد لكان الله قادرًا على إعادتها وإحيائها كما كان قادرًا على إحيائها وإماتتها.

[01] وقل لهم يا نبي الله أيضًا: وكذلك لو تخيلتم أن تكونوا خلقًا آخر أعظم من الحجارة والحديد؛ فاعلموا أن الله قادر على إعادته وبعثه من جديد، وعند سماعهم هذه الإجابة سيقولون لك: فمن يردنا إلى الحياة بعد الموت؟، فقل لهم: الذي خلقكم وأنشأكم أول مرة من العدم، عندها سوف يحركون رؤوسهم استهزاء وتعجبًا، ويقولون مستبعدين وقوعه: متى يكون هذا البعث؟ فقل لهم: احذروا فإنه آتيكم قريبًا.

[٧٥] واذكروا أيها المنكرون للبعث يوم أن يناديكم ربكم للبعث والنشور فتلبون نداءه بسرعة حامدين الله ومنقادين إليه، ولهول الموقف في ذلك اليوم يوم القيامة؛ فإنكم تظنون عند بعثكم أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلًا.

[07] يأمر جل وعلا نبيه محمدًا عَيَّ أن يرشد المؤمنين أن يستعملوا في مناقشاتهم ومحادثاتهم لعموم الناس الألفاظ الحسنة والطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك فإن الشيطان سوف يلقي بنهم العداوة والفساد والبغضاء والخصام، لأن الشيطان عدو للإنسان عداوة ظاهرة.

[30] واعلموا أيها الناس أن ربكم أعلم بكم من أنفسكم، إن يشأ يرحمكم بفضله فيوفقكم للإيمان والطاعة، أو إن يشأ يعذبكم بعدله فيميتكم على ضلالكم وكفركم، واعلم يارسول الله بأننا ما أرسلناك عليهم رقيبًا؛ وليس لك الحق في أن تلزمهم بالإيمان والإسلام؛ بل أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، ومبلغًا ما أرسلت به، وفي هذا بيان لوظيفة الرسول عليه.

[٥٥] واعلم يانبي الله أن ربك أعلم بأحوال من في السماوات والأرض، وفضل سبحانه بعض النبيين على بعض، فاتخذ إبراهيم خليلًا، وكلم موسى تكليمًا، وأعطى سليمان مُلكًا عظيمًا، وأعطى محمدًا على فضائل كثيرة، منها: رفعه إلى السماوات العلى وتكليمه في فرض الصلوات، وغفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، وأعطى داود الزبور، وهي التي تسمى مزامير داود.

[٥٦] وقل يانبي الله للمشركين أن يطلبوا من هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله أن تلبي طلباتهم، فإنها لا تستطيع أن تدفع

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْإِسْرَاءِ « قُلْكُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلَقَامِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُ نَأَقُلُ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَ يُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَّقُلُ عَسَىٓ أَنَ يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَنَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّكِثُّتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُّ إِنَّ ٱلشَّيَطُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيَطَنَ كَانَ لِلْإِنْسَنِ عَدُوًّا مُّبِينَا ﴿ زَّبُّكُو أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأَيْرُحَمْكُو أَوْإِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُةً وَمَآ أَرْسَلْنَكُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُّ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيَّ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ زَبُورًا ۞ قُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِقِن دُونِهِۦفَلَايَمَلِكُونَكَشَفَٱلضُّبرَعَنكُرْوَلَاتَحُويلًا۞أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهَلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ أَوْمُعَ ذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا 🔞 VARIATION VAN VARIATION VAN

عنهم ضرَّا، ولا تجلب لهم خيرًا، ولا تقدر على تحويل الضر عنهم إلى غيرهم، فإن القادر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر.

[٥٧] واعلموا أيها المشركون أن معبوداتكم التي زعمتم من دون الله؛ سواء كانوا من الأنبياء مثل عيسىٰ عليه السلام أو من الصالحين والأولياء، فإنهم يتنافسون في التقرب إلىٰ الله بما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة، وفوق ذلك يسألون رحمه الله ويخافون عذابه، لأن عذاب الله عظيم تخافه وتحذره الملائكة والمرسلون وجميع العباد؛ فالجميع يرهبه ويسأل الله السلامة والعافية منه.

[٥٨] يخبر جل وعلا أن كل قرية كافرة ظالمة مكذبة للرسل سوف تدمر وتهلك قبل يوم القيامة، أو يصيب أهلها عذاب شديد، واعلموا أن هذا التدمير أو العذاب قد قضاه الله ولابد من وقوعه؛ لأنه مسجل في اللوح المحفوظ.

| # |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |

الجُزُّ الخَاصِسَ عَشَرَ الْمُسْتِدَ الْمُرْدُ الْإِسْسَاءَ وَمَامَنَعَنَآأَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآأَن كَنَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَاثَمُودَالنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْبِهَأُومَانْرِسِلْ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَثُخُوُّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا 🕟 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَ وَٱسْجُدُواْ لِلْاَدَمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِيلِيسَ قَالَ ءَأَشْجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَتَكَ هَلَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَرْتَن إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿ وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُ م بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ أَوَمَا يَعِـ دُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مَّرسُ أَطَنُّ وَكَ فَي بِرَبِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ تَبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُولُ مِن فَضَيلِهَ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠٠٠

[04] ثم أخبر حل وعلا أن الذي كان سببا في عدم إنزال المعجزات التي سألها المشركون هو تكذيب من سبقهم من الأمم، فقد سألوها ثم كذبوا بها فاستحقوا العذاب واستؤصلوا وأهلكوا، ومن هؤلاء قوم صالح فقد أرسلنا إليهم الناقة فكفروا بها فأهلكناهم، ونحن نعلم أنهم ما طلبوا الآيات ليؤمنوا بها ولكن تعجيزًا وسخرية، فلو حققنا لك طلبهم ثم لم يؤمنوا فحينئذ يستحقون القضاء عليهم، واعلم يا نبي الله أن الله أرسل الرسل مؤيدين بالمعجزات لحث العباد لعلهم يعتبرون ويتذكرون.

THE TAX TO THE TAX TO

[10] واذكر يانبي الله يوم أن أوحىٰ الله إليك بأن جميع أمور الناس بيده وتحت تصرفه بما فيهم أهل مكة وسوف يظهرك الله عليهم، وما جعلنا ما رأيته وأبصرته بعينك ليلة الإسراء والمعراج حين أسري بجسدك إلا ابتلاءً وفتنة للناس؛ حيث زلزلت الإيمان في قلوب المؤمنين فارتد بعضهم وأما الكفار فزادتهم ضلالًا إلىٰ ضلالهم، وكذلك ما جعلنا شجرة الزقوم الملعونة التي تخرج في أصل الحميم، والتي جاء ذكرها في القرآن وسخر منها أبو جهل وغيره؛ إلا ابتلاءً وفتنة للناس، ونخوف هؤلاء المشركين جهذه الآيات وبأنواع العذاب، علّهم يؤمنون ويهتدون، ولكنهم يزدادون تماديًا وطغيانًا وضلالًا وكفرًا.

[11] واذكر يا رسول الله يوم أن أمرنا الملائكة بالسجود لآدم اكرامًا وتعظيمًا له، فامتثلوا أمر الله تعالى وسجدوا إلا إبليس فلم يسجد تكبرًا وعنادًا، وقال مستكبرًا: إن حجته أنه أفضل من آدم؛ لأن آدم خُلق من طين وهو خُلق من نار. وقد سبق التعليق على هذه الآية في سورة البقرة وقلنا: إن إبليس لم يكن من الملائكة، وأن الله أمره بالسجود بأمر خاص به، كما قال تعالىٰ: ﴿مَامَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدُإِذْ أَمَرْ تُكَ ﴾ [الأعراف: ١٢].

[77] قال إبليس رادًا على الله بكل جرأة: أرأيت هذا المخلوق الضعيف الذي فضلته عليّ الذي هو آدم؟ لئن أبقيتني يارب حيًّا إلى يوم القيامة لأغوينَّ ذريته وأقودها إلى الذنوب والمعاصي والشهوات؛ إلا البعض القليل ممن اصطفيت من عبادك فإني لا أستطيع أن أغويهم؛ لقوة إيمانهم وشدة إخلاصهم.

وقد طلب إبليس البقاء إلى يوم القيامة، فأجاب الله طلبه لكن إلى اليوم الموعود، وهو طلوع الشمس من مغربها.

[٦٣] ولحكمة الله العظيمة التي خلق الله من أجلها الجنة والنار، رد جل وعلا عليٰ إبليس مهددًا له ولأتباعه: اذهب مطرودًا ملعونًا، فقد أخرناك إلىٰ يوم انتهاء الدنيا فافعل ما تريد؛ فإن النار ستكون جزاءً مكمَّلًا متمَّمًا لا نقص فيه لك ومن تبعك منهم في العصيان. [18] ثم إن الله جل وعلا للحكمة الآنفة الذكر قال لإبليس: اذهب وافعل ما شئت معهم من الاستفزاز والاستخفاف وادعهم إلى المعاصي، وسلط عليهم من استطعت من جنودك من الإنس والجن، وشجعهم على جمع المال من الطرق المحرمة كالربا والسرقة والغش والرشوة، وحثهم علىٰ تربية أولادهم علىٰ الفساد بأن تيسر لهم الوقوع في الزنا الذي يترتب عليه ضياع الأنساب، وسهل لهم تسمية أولادهم بأسماء يبغضها الله كأن يسموا عبداللات وعبدالعزى ونحو ذلك، وزين لهم كل أنواع الباطل والفجور والفساد، كالقتل بغير حق ووأد البنات وغير ذلك، وعد أتباعك بما شئت من الوعود الكاذبة الخادعة الباطلة كأن تقنعهم بأنه لا يوجد جنة أو نار وأنه لا حياة آخرة، وأنه لا حساب ولا عذاب بعد الموت، وفي هذه الآية تحذير من الله لعباده بأن لا يتبعوا الشيطان وأن لا يغتروا بحيله وخدعه.

[70] ولكن اعلم يا إبليس بأن مكايدك ووساوسك وحيلك لن تنطلي على عباد الله المؤمنين المخلصين المتوكلين على الله؛ الذين أطاعوا الله فاتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وكفى بربك يانبي الله حافظًا ومؤيدًا ونصيرًا لعباده المؤمنين من كيد الشيطان ووساوسه وغروره.

[77] واعلموا أيها الناس أن ربكم هو الذي يسوق السفن التي تركبونها في البحر بقدرته وعلمه، لتطلبوا رزق الله؛ حيث تحملكم وتحمل بضائعكم؛ سواء للتجارة أو غيرها، إنه جل وعلا كان رحيمًا لطيفًا خبيرًا بمصالح عباده.

[77] يخبر جل وعلا أن الناس إذا أصابتهم شدة وَهُمْ في البحر بأن ارتفعت الأمواج وخافوا من الغرق والهلاك لجأوا إلى الله الإله الحق، وصرفوا النظر عن الآلهة المزعومة، فلمّا نجّاهم ووصلوا إلى البر سالمين آمنين رجعوا إلى الضلال ونسبوا النجاة إلى براعة ربان السفينة، وعادوا إلى عبادة غير الله؛ سواء كان صنمًا أو ملكًا أو بشرًا، وأعرضوا عن الإيمان والإخلاص لله الذي نجّاهم، وكان الإنسان كثير الكفران والجحود لنعم الله تعالىٰ.

[74] ثم بين جل وعلا أن الذي نجّاهم في البحر قادر أن يخسف بهم الأرض، والخسف هو انهيار الأرض بما عليها من سكان، فهل أمنوا القادر على إهلاكهم في البر كما كان قادرًا على ذلك في البحر؟، أم أمنوا أن يرسل عليهم ريحًا شديدةً تحمل الحصباء والحجارة والتراب فتهلكهم؟، ثم لا يجدوا نصيرًا يلتجئون إليه فينصرهم ويحميهم من عقاب الله.

[19] ثم قال سبحانه: أم أمنتم أيها الناس أن يعيدكم الله في البحر مرة ثانية بأن يهيئ الأسباب لعودتكم إلى ركوبه؟، ثم يرسل عليكم ريحًا شديدة مهلكة تحطم سفنكم وتكسّر كل ما أتت عليه فتغرقكم بسبب كفركم وضلالكم وعنادكم، ثم لا تجدون من يطالب بحقكم ولا يأخذ بثأركم، فإن الله لم يظلمكم؛ بل أنتم الذين ظلمتم أنفسكم. ولا يأخذ بثأركم، فإن الله لم يظلمكم؛ بل أنتم الذين ظلمتم أنفسكم. [٧٠] يخبر جل وعلا أنه كرم بني آدم، فخلق أباهم آدم بيده، وسخر لهم جميع ما في السماوات والأرض، وخلقهم في أحسن تقويم، وميزهم بالعقل عن باقي المخلوقات، واستخلفهم في الأرض ابتلاءً لينفذوا تعاليمه وليعمروها، وجعل منهم رسله وأنبياءه وأولياءه، ثم بين سبحانه بأنه سخر لهم المركوبات التي تحملهم في البر والبحر، وأنه رزقهم من أنواع الطيبات من المطاعم المشارب التي يستلذون بها، وأنه فضلهم علىٰ كثير من الخلوقات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل بأمور كثيرة، وصدق الله: ﴿ وَإِن تَعَدُّواُ

[٧١] واذكر يانبي الله يوم القيامة حين يدعو الله عز وجل كل أمة بكتابهم الذي جاء لهم به رسولهم، ثم تعرض أعمالهم على كتابهم المنزل على رسولهم، فأهل القرآن تعرض أعمالهم على القرآن، وهكذا أهل التوراة والإنجيل وغيرهم، فمن كانت أعماله موافقة لكتابهم المنزل عليهم فإنه يعطى كتابه بيمينه الذي يفرح به ويقرأه ببهجة وسرور؛ لفوزه ونجاته وسعادته، وسوف يرى بعد قراءته لكتابه أن حسناته كاملة لم ينقص منها شيءٌ حتى لو كانت مقدار السلك الموجود في شق النواة.

[٧٢] يخبر جل وعلا أن من كان في هذه الدنيا الفانية أعمى البصيرة عن الحجة والبرهان؛ فهو في الآخرة أشد عمًىٰ عن طريق الحق، وأضل طريقًا عن الهداية والرشاد؛ عقابًا له علىٰ عمىٰ بصيرته في الدنيا.

الجُزّةُ الخَاصِرَ عَشَرَ الْمُسْرَاءِ وَإِذَا مَسَّكُورُ الطُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَ لَ مَن تَنْعُونَ إِلَّا إِيَّا أَهُ فَلَمَّا نَجَىكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّأَعْرَضَهُ مُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُوْجَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُوْ حَاصِبَاثُمَّ لَايَجَدُواْلَكُوْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَامِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرْتُرُ ثُمَّ لَانِجَدُواْلَكُمْ عَلَيْنَابِهِ عَتَبِيعًا ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كَثَّرْمُنَابَيْ ءَادَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّسَ ٱلظَّيِبَاتِ وَفَضَّ لَٰنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقًىٰ اتَقَضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدَّعُواْ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَنِمِ هِمِّ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ مَأْوُلَتِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ في هَاذِهِ وَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إَلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْ عَاعَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتَنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرَكِّنُ إِلَيْهِ مَشَيَّعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُّ لَا تَجَدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ١٠٠ THE PART OF THE PA

[٧٣] يخبر جل وعلاعن الكافرين أنهم قاربوا أن يخدعوا النبي الله ويصرفوه عن ذم ألهتهم، وعن القرآن الذي أوحاه الله إليه؛ فطلبوا منه لكي يدخلوا في دينه أن يتمسح بآلهتهم ولا يذمها، وأن يكون القول والاعتبار لهم، فاعلم يانبي الله لو أنك حققت مطالبهم التي عرضوها عليك لأسلموا وأحبوك وصاروا أصدقاء لك، ولكن الله عصمك وحفظك من كيدهم.

[٧٤] واعلم يا نبي الله لولا أن الله عصمك من موافقتهم؛ لقاربت أن تميل إليهم ميلًا قليلًا بسبب كثرة خداعهم وحيلهم، ووعدهم لك أن يدخلوا في دينك، وحرصك علىٰ هدايتهم.

[٧٥] ثم اعلم يانبي الله لو أنك ملت إلى هؤلاء المشركين ميلًا قليلًا لعذبناك في الدنيا وفي الآخرة عذابًا مضاعفًا؛ لكمال معرفتك بالحق المنزل عليك، وكمال نعمة الله عليك، ثم لن تجد أحدًا يحميك ويدفع عنك العذاب، وحاشاه عليك من ذلك كله.

وحيث إنه ﷺ معصوم فالوعيد والتهديد لأتباعه من الدعاة والعلماء الذين هم معرضون للإغراءات من الأعداء.

الجُزَّةُ الخامِسَ عَشَرَ اللهِ سَرَاءِ اللهِ مَنْ اللهِ سَرَاءِ اللهِ مَنْ اللهِ سَرَاءِ اللهِ مَنْ وَإِن كَادُواْ لَيَسَتَفِذُّ وَنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَتَلَكَ مِن زُسُلِنَا ۗ وَلَا يَحِدُ لِسُنِّيَنَا تَحْوِيلًا ۞ أَقِيمِ ٱلصَّكَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّهْمِينِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجَرُّ إِنَّ قُرْءَاتَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشَّهُودَا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عِنَافِلَةً لِّكَ عَسَىَ أَن يَبْعَتَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١ وَقُل زَبِّ أَذْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاحْسَارًا ٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِيهِ وَوَإِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَغُوسَا۞ قُلُكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عِفَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهُدَى سَبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمَّرِزَتِي وَمَآ أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَيْنِ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

[٧٦] ثم أخبر جل وعلا أن الكفار قاربوا على إخراجك يانبي الله من بلدك مكة، وذلك بكثرة إيذائك، وأخبر أنه إذا تم ما أرادوا فإنهم لن يمكثوا بعد إخراجك إلا زمنًا قليلًا، ثم تحلُّ بهم العقوبة العاجلة كما حلَّت بغيرهم من الأمم السابقة، وقد تحقق ما قال الله فأخرجوه على من مكة، وصدق وعده فبعد سنتين تقريبًا قُتل الطغاة الذين اضطروه للخروج؛ حيث قتلوا وألقوا في قليب بدر.

[۷۷] واعلم يانبي الله أن سنة الله في من أرسل قبلك من الرسل، هي نصر الرسل وإهلاك أقوامهم الذين أخر جوهم من بلادهم عقابًا لهم، وإنك لن تجد لسنة الله تغييرًا أو تبديلًا.

[VA] أمر جل وعلا نبيه عليه المحتوبات المكتوبات والمداومة عليها وهي: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأمره بإقامة صلاة الفجر وأن يطيل القراءة فيها؛ لأن صلاة الفجر تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية أوجبت الصلاة وذكرت أوقاتها الخمسة؛ مع العلم أنها فرضت في السماء حينما عُرج بالنبى عليها.

[٧٩] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يقوم من نومه ويقرأ القرآن في صلاة الليل، وفي هذا حثٌ على التهجد، أي: الصلاة آخر الليل وقت تجلي الله لعباده لطلب رحمته ومغفرته، والتهجد يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر، ثم أخبر سبحانه أنه سوف

يبعث نبيه محمدًا ﷺ شافعًا للناس يوم القيامة؛ فيشفع للعامة من أهل المحشر، وفي هذا ردُّ على المعتزلة الذين قالوا: لا شفاعة كليًّا. [٨٠] وقل يانبي الله داعيًا ربك ومتضرعًا إليه: يارب اجعل كل مداخلي ومخارجي وجميع تحركاتي في طاعتك ورضاك، واجعل لي حجة ظاهرة بينة تنصرني بها على من خالفني، وتكون قوة تعينني بها على إقامة دينك وشرعك.

وقد أمر على بهذا القول حين أذن له بالهجرة فخرج من مكة مخلصًا لله لنصرة دينه ودخل المدينة كذلك وقد أيده الله بنصره وبالأنصار. [٨] وقل يا نبي الله لهؤلاء المشركين الضالين: لقد جاء الإسلام الذي بعثني به الله، ووعدني بظهوره وانتشاره، وزال الشرك واندحر واضمحل، واعلموا أن الباطل لا بقاء له ولا ثبات على الدوام.

[٨٢] واعلم يارسول الله أننا ننزل عليك من آيات القرآن ما هو شفاء لما في الصدور من أمراض الشّك والشبهات والأوهام، وما هو شفاء للأبدان من الأسقام والآلام برقيتها بآيات القرآن، وكما أنه شفاء للأمراض فهو أيضًا سبب لفوز المؤمنين برحمة الله لما فيه من زيادة الإيمان والحكمة والفقه في دين الله، ثم أخبر جل وعلا أن هذا القرآن لا يزيد الكفار عند سماعه إلا كفرًا وضلالًا وبعدًا بسبب كفرهم وجحودهم وعدم الإيمان به.

[٨٣] يخبر وجل وعلا أنه إذا أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والمال وغير ذلك؛ أعرض وتولى عن عبادة ربه وطاعته وشكره، أما إذا أصابه فقر أو مرض أو شدة تجده ييأس ويقنط من رحمة الله تعالى ولطفه ومعونته، وهذا ينطبق على الكفار غالبًا، أما المؤمنون فأكثرهم يعترف بفضل الله، ويلتجئ إلى الله في السراء والضراء.

[18] وقل يا رسول الله لعامة الناس: كل فرد منكم يعمل بالطريقة التي تناسبه والتي تعوَّد العمل عليها في الهداية والضلالة، فإن الله يعلم من هو أهدئ طريقًا إلى الحق، ويعلم من يشكر ومن يعرض عن الشكر، ويجازي سبحانه كلَّا بعمله؛ فمن أحسن فله الحسني، ومن أساء فسيعاقب بقدر إساءته.

[ ^ ] ويسألك يا نبي الله اليهود والمشركون عن حقيقة الروح، فقل لهم: اعلموا أن هذه الروح لا يعلم حقيقتها وذاتها إلا الله وحده، وأنها مما استأثر الله بعلمه، واعلموا أنكم ما أوتيتم من العلم إلا شيئًا قليلًا، فإن أسرار الله وعلومه جمة وكثيرة ولم يُطْلِعْ عباده منها إلا على النزر اليسير، والروح هي التي بها تُحرك الكتلة البدنية المكونة من لحم وعظم في حياة الإنسان؛ وكل ما عرف عنها: أنها إذا سرت في جسد الجنين فإنه يحيا ويُعَدُّ إنسانًا، وإذا خرجت منه فإنه يموت.

[٨٦] واعلم يانبي الله أن الله قادر - إذا شاء - على محو القرآن الذي أوحاه إليك من قلبك، ومحوه من الصحف التي كتب فيها، وقدرته جل وعلا لا يعجزها شيء، ثم لا تجد من يمنعه سبحانه من فعل ذلك، ولا تجد من يتكفل لك بإعادته إلا هو جل في علاه إن شاء ذلك.

[AV] واعلم يا نبي الله لو شاء الله أن يمحو القرآن من صدرك لمحاه، ولكن رحمة بك أبقاه عز وجل في صدرك، إن فضل الله كان عليك عظيمًا، فقد أنزل عليك القرآن العظيم، وأعطاك المقام المحمود يوم القيامة، وجعلك سيد ولد آدم وغيرها من الفضائل. [AA] وقل يا نبي الله لهؤلاء المشركين: لو اجتمعت الإنس والجن واتفقوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في إعجازه وبلاغته فإنهم لا يستطيعون ذلك، ولو تعاونوا وكان بعضهم لبعض نصيرًا؛ فكلام الخالق جل في علاه لا أحد يستطيع أن يحاكيه في إعجازه وبلاغته. [AA] ثم أخبر جل وعلا أنه بين ونوع للناس في هذا القرآن من كل معنى بديع ليعتبروا ويتعظوا به؛ ولكن أكثر الناس امتنعوا عن الاستجابة لهديه سبحانه وتعالى، وجحدوا آياته وإرشاداته وأنكروها.

[9] ويستمر المشركون في الاستهزاء بالرسول على وتعجيزه، ومن ذلك أنهم قالوا: يامحمد لن نصدِّقك ولن نتبع ما جئت به حتىٰ تُخرج لنامن أرض مكة عينًا نشرب منها لا ينقطع ماؤها أبدًا. [91] ومن ذلك أيضًا أنهم قالوا: أو تكون لك حديقة فيها أنواع النخيل والأشجار والثمار وتجعل الأنهار تجري في وسطها بغزارة وكثرة.

[٩٢] وقالوا أيضًا: أو تُسقط السماء علينا قطعًا كما زعمت، أو تأتي لنا بالله وبالملائكة جميعًا فنراهم أمامنا بأم أعيننا؛ فيشهدون بصدق ما جئت به.

[97] واستمروا في تعجيزه على فقالوا: أو يكون لك بيتٌ مبنيٌ من الذهب، أو تصعد إلى السماء بسلم، ولن نُصدّقك في صعودك حتى ترجع لنا ومعك كتاب من عندالله مكتوب فيه أنك رسول الله حقًا، وأن الله يأمرنا فيه أن نصدّقك ونتبعك، وبعد هذه المطالب التعجيزية أمر جل وعلا نبيه على أن يقول لهؤلاء الكفار متعجبًا: سبحان ربي!! هل أنا إلّا عبد من عباد الله؛ وأن مهمتي هي إبلاغ ما أرسلت به؟ فكيف أقدر على الإتيان بمثل هذه المعجزات التي لا يقدر عليها إلّا الله وحده!.

[98] ثم أُخُبر سبحانه أن هؤلاء الكفار ما منعهم من الإيمان بالله ورسوله عليه وطاعتهما حين جاءتهم رسلهم بالحق الواضح البين؛ إلا إنكارهم أن يكون الرسول بشرًا، واعتقدوا أن الله لا يبعث إليهم إلا ملكًا من الملائكة لكي تبلغهم رسالة ربهم.

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَرَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْإِسْرَاءِ إِلَّارَحْمَةَ مِّن زَّبِكَ أِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَيبِيرًا ﴿ قُل لَيِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَالجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُوا بِمِثْل هَذَا ٱلْقُرَّءَ إِن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعَثُهُ مُ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا ٨ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَيَّا أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ يُِّس نَجِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرًا لْأَنْهَ رَخِلَا لَهَا تَفْجِيرًا ۞ أُوَتُتقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْـنَاكِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَةِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْتَرُقَى فِي ٱلسَّمَاء وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَنَبَانَقَرَؤُهُۗ وقُلّ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَكُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعُ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوۤ أَبَعَثَ ٱلدَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ١٠٠٠ قُل لَوْكَ انَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتَهِكَةٌ يُمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَاعَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَارَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ ابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَزِيرٌ ابَصِيرًا ١٠

[90] وقل يا نبي الله لهؤلاء المشركين الجاهلين: لو كان سكان الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم ومستقرين فيها؛ لأنزل الله عليكم من السماء رسولًا ملكًا من جنسكم، وحيث إن أهل الأرض بشر فكان الواجب أن يبعث فيكم رسولًا من جنسكم حتى تتمكنوا من مخاطبته وتفهموا كلامه.

وهذا يعني أن الرسول إذا كان من جنس آخر فإنه لن يكون قدوة أو أسوة.

[٩٦] وقل يا نبي الله لهؤلاء المشركين الجاهلين: إني أشهد الله أنني بلغتكم رسالة ربي، وكفئ به شهيدًا بيني وبينكم يوم القيامة، فهو سبحانه يعلم أني قد بلغتكم الرسالة، ونصحت لكم، إنه جل وعلا خبير بأحوال عباده، وبصير بأعمالهم، لا يخفي عليه شيء في السماء ولا في الأرض، وسيجازيهم عليها إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

الجُزّةُ الخامِسَ عَشَرَ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُرْتُ الْمُ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن تِحَدَ لَهُمْ أَوْلِيآ ءَ مِن دُونِيَةً ۚ وَنَحَشُرُهُمۡ يَوۡمَ ٱلۡقِيۡمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمۡ عُمۡيَا وَبُكُمَّا وَصُمَّا مَّأُونَاهُمْ جَهَنَّرُكُ لَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ مَسَعِيرًا ١ ذَاكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُكَفَّرُواْ بِكَايَتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَاكُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِ نَالَمَبْعُوثُونَ خَلْقَاجَدِيدًا ١٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوُلْأَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٓ أَن يَخَلُقَ مِثَ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١٠ قُللَوْأَنتُهُ وَتَعْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقَ وَكَاتَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ فَمُعَلَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنْزَلَ هَنَوُلاَةِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآ إِرَوَاتِي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنُ بَعُدِهِ وَلِبَنَّي إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَآءَ وَعَدُٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُوْ لَفِيفَا ١

[٩٧] يخبر جل وعلا أن الهداية بيده لا يملكها أحد سواه؛ فمن اختار الهدئ زاده الله هدئ، ومن اختار الضلال من بعد ما تبين له الهدي فإن الله يضله، أي: يبقيه علىٰ ضلاله ثم لا يجد له وليًّا ولا نصيرًا ينصره من دون الله، قال تعالىٰ: ﴿ مَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَكُلَّا هَادِيَ لَهُۥ ﴾ [الأعراف:١٨٦]، أي: أن من يُصرّ علىٰ الكفر وقد دُعي إلىٰ الهدى فإن الله يطبع على قلبه ويضله إضلالًا جزائيًّا وليس ابتدائيًّا، قال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾[يونس:٤٤]، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَايَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء:٤٠]. واعلموا أن هؤ لاء المكذَّبين الضالين من الكفار سوف يبعثهم الله يوم القيامة، ويحشرهم على وجوههم، وهم لا يرون ولا يتكلمون ولا يسمعون، ثم تكون جهنم مقرهم ودار خلودهم، كلما خمدت نارها وتهيأت للانطفاء؛ زادهم الله نارًا تلتهب عليهم. [٩٨] واعلموا أن هذا العذاب الشديد الذي سنعاقب به هؤلاء المشركين هو بسبب كفرهم بالله وجحودهم لآياته وتكذيبهم لرسله الذين دعوهم إلى عبادته، وإنكارهم للبعث؛ حيث كانوا يقولون استنكارًا وسخرية: أإذا صرنا عظامًا بالية، وصارت أجسادنا مفتتة كالتراب؛ فهل بعد ذلك نعود للحياة ونبعث خلقًا جديدًا.

[99] هل غفل هؤلاء المشركون فلم يبصروا أن الله الذي خلق هذه السماوات والأرض وما فيهن من عجائب خلقه؛ قادر على بعثهم وإعادة خلقهم وأمثالهم من جديد؟، وقد حدد جل وعلا موعدًا لموتهم وبعثهم وعذابهم لا شك في وقوعه، ومع كل هذه البراهين

والدلائل ووضوح الحق إلا أنهم أصروا على الكفر والجحود لدين الله وآياته.

[۱۰۰] وقل يا نبي الله لهؤلاء المشركين على سبيل التقريع والتبكيت: لو كنتم تملكون خزائن الأرزاق لأمسكتم شحًّا وبخلًا مخافة أن تنفد فيصيبكم الفقر بعد ذلك، لأن من طبع الإنسان البخل على النفس وعلى الغير إلا من رحم الله.

[۱۰۱] واعلم يانبي الله أن الله آتئ موسى عليه السلام تسع آيات بينات وهي: العصا واليد والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وهن أكبر وأعظم مما طلب كفار مكة فلم يؤمن بها فرعون وقومه؛ واسأل المؤمنين من بني إسرائيل كعبدالله بن سلام عن ذلك، فستجد الجواب في قول فرعون لموسى: إني لأظنك ياموسى مسحورًا، قد اختلط عقلك واختل بسبب السحر، فصرت تتصرف وتدعي دعاوى عجيبة وغريبة. وهذا شأن الطغاة في كل زمان ومكان، عند ما يرون الحق قد أخذ يحاصرهم، ويكشف عن ضلالهم وكذبهم، فإنهم يرمون قد أخذ يحاصرهم، ويكشف عن ضلالهم وكذبهم، فإنهم يرمون أهله -زورًا وبهتانًا- بكل نقيصة؛ كالسحر والجنون والجهل والغباء ونحو ذلك.

[۱۰۲] فأجاب موسى عليه السلام: لقد علمت يا فرعون ما أنزل هذه الآيات إلا ربُّ السماوات والأرض، وقد جعلها علامات واضحات على أني رسول من رب العالمين، وعلى تفرده جل وعلا وحده بالعبادة، ثم قال له: وإني لأظنك يا فرعون هالكا وضائعًا ومغلوبًا وملعونًا.

وقد قال تعالى في آية أُخرى: ﴿وَجَمَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَاۤ أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُواً ﴾ [النمل:١٤].

[۱۰۳] وبعد أن هدد موسى فرعون ووبخه أراد فرعون أن يزعج موسى ويهجم عليه ومن معه من بني إسرائيل؛ فتبعهم بعد أن خرجوا من أرض مصر؛ فكانت النتيجة أن أهلك الله فرعون وجنوده جميعًا بأن أغرقهم في البحر عقابًا لهم على كفرهم وظلمهم وبغيهم.

الكنوا الأرض شرقها وغربها، وليكن منكم في كل دولة مجموعة، اسكنوا الأرض شرقها وغربها، وليكن منكم في كل دولة مجموعة، فإذا جاء يوم الكرة الآخرة، أي: الإفساد الثاني في الموعد المحدد جئنا بكم وجمعناكم من كل مكان ومن كل دولة، وجعلنا تجمعكم في أرض فلسطين ليتحقق ما ذكر في أول هذه السورة عند إفسادكم الأول، وهو قوله تعالى: ﴿لِيسُنُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيدَخُلُوا الْمَسْجِدَ الْأُول، وهو قوله تعالى: ﴿لِيسُنُوا مَاعَلُوا تَبِيدًا ﴾، وعلى هذا فلذي يدمر هو العمائر والمباني الشاهقة أما المسجد الأقصى فاليهود لم يعمرونه.

وقد مال المفسر الشعراوي إلى هذا القول.

رُونِ عَلَيْ الله وَ ا الفِيفًا ﴾، أي: إذا جاء يوم القيامة جاء بكم سبحانه وتعالى جميعًا إلى موقف الحساب ثم يحكم بينكم بحكمه العادل.

[100] واعلم يانبي الله أن هذا القرآن الذي بين يديك أنزله الله بالحق، أي: أن كل أخباره صدق وأحكامه عدل، ونزل مشتملًا علىٰ كل ما هو حق، ولم يقع فيه تبديل أو تغيير، ثم اعلم أيها الرسول أن الله ما أرسلك إلا مبشرًا من أطاع الله بالثواب، ومنذرًا من عصاه وكفر به بالعقاب.

[1.7] واعلم يانبي الله أيضًا أن هذا القرآن الذي بين يديك أنزله الله مفصلًا فيه الأوامر والنواهي، وفارقًا بين الحق والباطل والهدئ والضلال، لكي تقرأه على الناس في تؤدة وتمهل لتستوعب معانيه، وأنزله الله عليك شيئًا فشيئًا على حسب الوقائع والأحوال وما تقتضيه الظروف والحكم.

[۱۰۷] وقل يانبي الله لهو لاء المشركين: سواء آمنتم بهذا القرآن أم لم تؤمنوا به؛ فإن نفع ذلك وضرره راجع عليكم، وإن العلماء الذين أوتوا علم الكتب المنزلة على الرسل قبل القرآن كعبد الله بن سلام، وعرفوا حقيقة الوحي إذا قرئ عليهم القرآن خشعوا وسجدوا لله على الأرض؛ لأنهم علموا أنه من عند الله.

[١٠٨] ثم قال سبحانه: وهؤلاء الذين أوتوا علم الكتب السابقة إذا سمعوا القرآن قالوا: ننزه ربنا ونبرئه مما وصفه به الجاهلون، وإن وعد الله بنصر المؤمنين في الدنيا، والبعث بعد الموت ومحاسبة الناس على أعمالهم واقع لا محالة.

[١٠٩] ثم كرر جل وعلا مدحه لهؤلاء فقال: ويقعون على وجوههم ساجدين لله باكين من تأثرهم بالقرآن، ويزيدهم سماع القرآن ومواعظه خشوعًا وخضوعًا لعظمة الله وقدرته.

الله المشركين الذين أنكروا عليك الدعاء بقولك: ياالله يارحمن، قل لهم: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فبأي واحد منهما دعوتم فإنكم تدعون ربًّا واحدًا، لأنهما اسمان لمسمى واحد وهو الله، ولأن أسماء الله جامعة لكل المحاسن، ولا تجهر يامحمد بالقراءة في صلاتك فيسمعك المشركون فيسبوا القرآن، ولا تُسِرَّ بها فلا يسمعك من يكون خلفك من أصحابك، وكن وسطاً بين الجهر والمخافتة.

[۱۱۱] ختم جل وعلا السورة بأمر النبي عَلَيْهُ أن يقول: الحمد لله الذي له الكمال والثناء، والذي تنزّه عن الولد، ولم يكن له شريك يشاركه في الملك، ولم يتولَّ أحدًا من خلقه ليعاونه ويدفع عنه ضرَّا أو يجلب له نفعًا؛ فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلىٰ أحد من خلقه، وهم الفقراء المحتاجون إليه، وقد أنعم علينا بأن جعلنا نعبد ربًّا واحدًا؛ فله الحمد أولًا وآخرًا، وعظم يا نبي الله ربك تعظيمًا تامًّا بالثناء عليه وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص الدين كله له. وهذه الآية تسمى آية العز.

## سورة الكهف

سورة الكهف مكيّة وآياتها عشر ومائة آية، وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال»(١)،

وَ بِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَ بِٱلْحَقِّ نَزَلُّ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ۞ وَقُرْءَ انَا فَرَقْنَهُ لِتَقْرَأُهُ وَعَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ تَبْزِيلًا 🔞 قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عَ أُولَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُونَ قَبْلِهِ عَإِذَا يُتَّلَى عَلَيْهِ مَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا ﴿ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبَّنَا إِن كَانَ وَعْدُرَبِّنَالَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبَّكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿۞قُلِ ٱدْعُواْللَّهَ أَوِٱدْعُواْٱلرَّحْمَٰنَّ أَيَّامَّاتَ مْعُواْفَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَ وَلَا يَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمَّدُ لِيَّهِ ٱلَّذِي لَيْ يَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُنَ لَّهُ رَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَوْيَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبَرَهُ تَكْمِيرًا ﴿ المنظمة المنظم بِسْمِ اللَّهِ الرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ وَعَجَا قَيَّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ١ مَّلِكِيْنَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرَا لَّذِينَ قَالُواْ اتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ١ 

الجُزْةُ الخَامِسَ عَشَرَ الْمُنْ الْمِسْرَاءِ الْمُسْرَاءِ الْمُسْرَاءِ الْمُسْرَاءِ الْمُسْرَاءِ الْمُسْرَاء

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي على قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق »، وفي رواية: «أضاء له من النور ما بين الجمعتين»(٢).

[١] بدأت السورة بالحمد والثناء والشكر لله الذي خصَّ برسالته عبده ونبيه محمدًا على الذي استوفى مقام العبودية، وتفضل بأن أنزل عليه هذا الكتاب العظيم وهو القرآن، الذي ليس به ميل وانحراف عن الحق والعدل والصدق؛ بل جعله مستقيمًا في ألفاظه ومعانيه لا اعوجاج في شيء مما احتواه، وهو مهيمن على الكتب السماوية وحاو لجميع ما فيها من المحاسن.

[٢] يخبر جل وعلا أنه جعلَ هذا القرآن مستقيمًا لا تعارض ولا اختلاف فيه أبدًا؛ بل هو محكم الآيات، وحاو لمصالح الدنيا والآخرة، وأنه كتاب مستقيم معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط، وقد أنزله الله لينذر العباد من عذابه الشديد يوم القيامة، ويبشر من آمن به وبرسله وكتبه ويعملون الأعمال الصالحة أن لهم أجرًا عظيمًا وثوابًا جزيلًا في جنات النعيم.

[٣] ثم بين سبحانه أن هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل وهو الجنة، خالدين فيه أبد الآبدين، لا يزول عنهم ولا ينقضي أبدًا. [٤] ثم أخبر جل وعلا أنه ينذر بهذا القرآن: اليهود الذين قالوا: عزير ابن الله، والنصارئ الذين قالوا: عيسى ابن الله، وبعض مشركي العرب: الذين قالوا: الملائكة بنات الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢٢٠)، والحاكم في المستدرك (٣٣٩٢)، وصححه الحاكم، والألباني في صحيح الجامع (٦٤٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٩).

الجُزَةُ الخَامِسَ عَشَرَ الْمُحَالِدُ اللَّهُ اللَّ مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْآبَآيِهِ مَّرْكَ بُرَتَ كُلِمَةً تَخَدُّرُ مِنْ أَفْوَاهِ فِي رَانِ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٓءَ اثَرْهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا ﴿ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَكَا ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْرِحَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَانُواْ مِنْ ءَايكِتِنَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْرَبَّنَاءَ اِتِنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةُ وَهَيِّغُ لَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠ فَضَمَّرُبْنَا عَلَيْءَ اذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْ فِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَهُ مُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْيَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓ أَأَمَدَا۞ نَحْنُ نَقُضُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقَّ إِنَّهُمْ فِتْ يَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَى ١ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ عِلِالْهَا لَّقَدْ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَلَوُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤٤ الهَمَّةَ لَوْلاَ يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ TO THE WAS TO SEE

[0] ثم أخبر سبحانه أن أصحاب هذه المقولة الكفرية الشنيعة ليس لهم ولا لآبائهم الذين قلدوهم علم ولا يقين ولا دليل فيما قالوا؛ ثم ذمهم سبحانه ذمّا شديدًا فقال: لقد عظُمَت وقبُحَت هذه الكلمة التي تجرؤوا على التفوه بها، وإن زعمهم هذا ضلال وكذب صريح. [1] بعد أن ذكر جل وعلا احتواء هذا الكتاب على البشارة للمؤمنين والنذارة للعصاة المجرمين، وما يستحقه كلَّ منهما في الآخرة، قال لنبيه المتفاني في إبلاغ الدعوة المتألم الحزين على نفور المعاندين الكفرة: فلعلك يا نبي الله مهلك نفسك غمَّا وأسفًا وحزنًا على عدم إيمان المعرضين عن القرآن وعدم استجابتهم للذّكر والهدى، المحاربين للدعوة، كما قال تعالى: ﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكُ عَلَيْمَمْ حَسَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨].

وُهذه شهادة من الله أَنْ نبيه ﷺ بذل كل جهده في تبليغ رسالة ربه، كما أن الله سبحانه يطلب منه الرفق بنفسه.

[V] يخبر جل وعلا أن كل ما جُعل على الأرض من زينة ومغريات ونعم وأمتعة إنما جعله ابتلاءً واختبارًا؛ ليختار عباده الصالحون الحسن فيعملوه، وينساق المجرمون حسب شهواتهم وما تزين لهم أنفسهم ويزين لهم الشيطان، وبهذا يَبِينُ الخبيث من الطيب، ثم إن مصير ذلك كله للزوال: ﴿وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتّقِينَ ﴾ [الزخرف:٣٥]، ثم يجزي سبحانه كلا بما يستحق إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ. ومن هذه الآية يتبين أن العبرة بحسن العمل لا بكثرته.

[A] ثم أخبر سبحانه أنه بأمر منه سوف يجعل ما على الأرض من أموال وزروع عند انتهاء الدنيا خرابًا وترابًا لا نبات فيه ولا زينة. [9] بدأ جل وعلا بذكر قصة أصحاب الكهف الذين سُمِّيت السورة باسمهم، وهم شباب صالحون هربوا بإيمانهم خوفًا من أن يُفتنوا في دينهم، والخطاب في هذه الآية موجَّه للنبي عَيَّكَ، والمقصود به أمته، والمعنى: لا تظن يا نبي الله أن قصة أصحاب الكهف واللوح الذي كتبت فيه أسماء الفتية وبقاءهم أحياء هذا الزمن الطويل من الأمور المستغربة والعجيبة على قدرة الله، الفعّال لما يشاء جل في علاه؛ فهي عجب بالنسبة لأنها خارقة لما عُرف من حياة البشر، ولا حدود لقدرة الله، والذين سألوا عن أصحاب الكهف هم كفار مكة بطلب من يهود المدينة.

والكهف هو غار في جبل بعيد عن طريق الناس، هداهم الله إليه للاختفاء به، لتكون قصتهم عبرة للمعتبرين.

وقد جاء في تفسير (الرقيم) أقوال عدة أقربها ما ذكرنا: أنه لوح كان معهم مرقومة فيه أسماؤهم، أي: مكتوبة فيه أسماؤهم. [10] ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء الفتية وهم أصحاب الكهف لمَّا دخلوا إلى الكهف قالوا: ياربنا أعطنا من عندك رحمة تثبتنا بها على الإيمان، وتحفظنا من المجرمين ومن الشرور، ووفقنا ياربنا لطريق الخير والاستقامة؛ فاستجاب لهم جل وعلا وأخفاهم عن الظَّلمة وأراحهم بهذه الرقدة من الهم وخوف المطاردة.

[۱۱] ثم أخبر جل وعلا أنه غطّى طبلة أذن كل واحد من هؤلاء الفتية لئلا يسمعون أي صوت؛ لأن النوم المعتاد يُسمع صاحبة الأصوات العالية فيستيقظ، أما هؤلاء فرحمهم الله فضرب على آذانهم، أي: جعلهم لا يسمعوا الأصوات مهما كان عالية؛ لذا بقوا هذه السنين الطويلة وهم رقود.

[۱۲] ثم أخبر سبحانه أنه أيقظ هؤلاء الفتية من نومهم لِيُظهِرَ ويبيِّن للعالَمين أي الفريقين المختلفين أعرف بمدة لبثهم في الكهف. [۱۳] واعلم يانبي الله أن الله يقص عليك خبر هؤلاء الفتية

[۱۲] واعلم يابي الله ال الله يقص عليك حبر هؤلاء الفتيه بالصدق الذي لا كذب فيه، بأنهم فتيةٌ، أي: شباب صغار السن، قليل عددهم، آمنوا وصدّقوا بالله وبتوحيده، فزادهم الله هدئ وصلاحًا ويسّر لهم العلم النافع والعمل الصالح.

[18] ثم بين جل شأنه أنه ثبتهم وقوى عزائمهم لما قاموا للصدع بالحق والتوحيد قائلين للملك دقياس الذي ألزم قومه بعبادة الطواغيت: اعلم أيها الملك أن ربنا الذي نعبده ولا نشرك به شيئًا هو رب السماوات والأرض الذي خلق الخلق وأمرهم بتوحيده، فله الخلق والأمر، ونحن لن نعبد غيره ولن نشرك به شيئًا، فإنا إن فعلنا غير ذلك فقد ملنا ميلًا عظيمًا عن الحق، وقلنا قولًا باطلًا في غاية البطلان والبهتان والضلال.

[10] ثم قالوا لبعضهم البعض: إن هؤلاء قومنا الذين عبدوا غير الله وأشركوا به، هل عندهم دليل بين واضح يؤيد زعمهم؟ وعليهم أن يعلموا أنه لا أحد أشد ظلمًا ممن يختلق علىٰ الله الأكاذيب بأن يشرك به ما ليس له به علم، وبأن يدعو غيره معه.

[17] ثم قال الفتية بعضهم لبعض: بما أنكم فارقتم قومكم في عبادتهم الأصنام، وخالفتموهم في دينهم؛ فابتعدوا عنهم فرارًا بدينكم، واذهبوا إلى الكهف واجعلوه مقرًا لكم تعبدون الله فيه، عسىٰ الله أن يهيئ لكم مخرجًا ويجعل لكم فرجًا، وييسر لكم ما يصلح شأنكم من طعام وشراب وأمن وأمان.

[۱۷] ومن رحمة الله بأصحاب الكهف أن جعل الشمس تمر عن كهفهم صباحًا يمينًا ومساءً شمالًا ولا تقتحمه؛ إذ لو غشيتهم لتعفنت أجسامهم، وهم في مكان واسع من الغار فلا يتأذون من حرارة الشمس، ولا ينقطع عنهم الهواء والنسيم، واعلموا أن ما فعلناه وسخّرناه لأصحاب الكهف إنما هو دليل على قدرة الله ورحمته وهدايته، فإن من يهديه الله فهو المهتدي؛ لأنه لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله، وأن من يُضله الله لن تجد من يتولى أمره، ولا من يدبر شؤونه، ولا من يرشده إلى الخير والفلاح؛ لأن الله حكمة عليه بالضلال ولا رادَّ لحكمه جل وعلا.

[14] يخبر جل وعلا أن من ينظر إلى أصحاب الكهف يظن أنهم أيقاظ، وهم في حقيقة الأمر نيام، ثم إن من رحمة الله بهم أن جعل أعينهم مغمضة وجعلهم يقلبون من جنب إلى جنب ما بين وقت وآخر لئلا تأكل الأرض أجسامهم، وَتَقَلُّبُهُمْ إما بأيدي ملائكة مكلفين بذلك، أو بأمر من الله غير ذلك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: (تقليبتان في السنة)، وقال ابن عباس رضي الله عنه: (قلبة واحدة في يوم عاشوراء).

والمعروف في المستشفيات أن الذين لا يستطيعوا أن يُقلِّبُوا أنفسهم يجب أن يُقلِّبُوا في الأسبوع مرة أو أكثر؛ لأن الجنب الملاصق للأرض أو للسرير إذا استمر التهب فاحمر ثم ينسلخ، أي: يذوب، وكلمة ﴿وَنَقُلِبُهُم ﴾ تعني: التتابع؛ لذلك فالأحرى أن التقليب ليس مرة أو مرتين في السنة؛ بل هو أكثر من ذلك، ثم إن هؤ لاء الفتية كان معهم كلب مصاحب لهم، وقد أصابه ما أصابهم من النوم الطويل، وكان قد مدَّ ذراعيه خارج الغار لحراسته؛ فإذا أبصر أحد من الناس هؤلاء الفتية ونظر إليهم ولَّىٰ هاربًا مما يصيبه من الرعب والخوف، وهذا من حماية الله وحفظه لهم.

الطويلة فإنه سبحانه أية أنه كما حفظ أهل الكهف كل هذه المدة الطويلة فإنه سبحانه أيقظهم من نومهم وهم على هيأتهم دون أن يظهر عليهم أي تغيير، ولما استيقظوا تساءلوا عن زمن نومهم فقال بعضهم: لبثنا يومًا أو بعض يوم، وقال بعضهم: فوضوا الأمر لله فهو أعلم بالمدة التي بقيناها، ثم أرسلوا أحدهم وأعطوه بعض الدراهم المضروبة من الفضة ليأتي لهم بطعام من البلد التي هي أقرب بلد لغارهم، وطلبوا منه أن يتخير لهم الطعام الطيب الجيد الذي يسد جوعهم، وأمروه بالتخفي والتحرز أثناء الشراء حتى لا يعرفه أحد من الناس لئلا يُكشف أمرهم.

الجُزُّءُ الحَاوِسَ عَشَرَ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ وَإِذِ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُّرُلَكُ مُ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَيُهَيِّ لَكُمْ مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا ٠ \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَاطَلَعَت تَّزَوَرُعَن كَهْفِهِ مِذَاتَ ٱلْيَحِينِ وَإِذَا غَرَبَتَ تَقُرْضُهُ مَرِذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْةُ ذَٰلِكَ مِنْءَ ايَكِتِ ٱللَّهِ مِّمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهُ تَلْيُّوْمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَلِينًا مُّرَشِدَا ﴿ وَتَحْسَبُهُ مَ أَيْقَاظًا وَهُمَرُنُوُدُ ۚ وَنُقَابِّهُ مُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم بَىسُطُّ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدُ لِوَاطَّلَعَتَ عَلَيْهِ مِلْوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَازًا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُعْبَ ا۞ وَكَ لَاكَ بَعَثَنَّهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بِيَنْهُمُّ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ حَصَّمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِشْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٌ قَالُواْرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِ ثَتُمْ فَٱبْعَتُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ عَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكُ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُ مِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُوْ أَحَدًا ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُوْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْ لِحُوٓاْ إِذَا أَبَدًا ٠ THOUSE THE STATE OF THE STATE O

والمتتبع لقصة أصحاب الكهف يرئ رحمة الله جل وعلا بهم كبيرة وكثيرة؛ حيث إنه حماهم بالرعب من أن يُكتشفوا، وحماهم من الأرض أن تأكل أجسامهم، وحماهم من أن تتَعفَّن؛ إذ جعل الشمس تزاور عنهم في المساء وفي الصباح، وحماهم من الروائح الكريهة؛ إذ جعل الهواء والنسيم يدخل الغار ويخرج، وأبقى أجسامهم كما هي من غير تغذية، ثم أكرمهم بأن جعلهم آية على قدرته، وعبرة للمعتبرين، واستجاب لطلبهم ودعائهم: ﴿رَبِّنَا عَائِنا فِي مِن أَمْرِنا رَشَدُا ﴾، ثم انتصر رسوخ الإيمان في صدورهم.

وقوله: ﴿ وَلَيْ تَلَطَّفُ ﴾ قال بعض المفسرين: إن اللام هي نهاية النصف الأول من القرآن، والياء هي بداية النصف الثاني، وهذا بناء على عدد حروف القرآن. والله أعلم.

[٢٠] وأخبروا صاحبهم الذي أرسلوه ليشتري لهم الطعام بأن يكون على حذر، فإن الكفرة إذا أمسكوا بنا فسوف يقتلوننا وحينئذ سنكون شهداء، أو يلزموننا بالكفر وحينئذ لن نفوز بالجنة التي كانت مرادًا ومطلبًا لنا فنخسر الخسارة العظمى، وهكذا إذا رسخ الإيمان في القلوب فإنه يصنع الأبطال.

الجُزُءُ الخَامِسَ عَشَرَ اللَّهُ مِنْ الْحُرَةُ الكَّهُفِ وَكَذَالِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِ مَر لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُ مِّ أَمْرَهُمٍ فَقَ الْوَاْ ٱبنُواْ عَلَيْهِ م بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيَ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مِ مَّسْجِدًا ١٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةٌ زَّابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَتَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُمْ كَلَبُهُمْ رَجْمُ الْإِلْفَيْتِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُ وَقُلْبَهُ وَقُلْرَيْنَ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعَامُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهْرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِينَهُمُ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَانَيْ عِ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَانبِييتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا ارْشَدَا @ وَلَبْ رُواْفِي كَهْفِهِ مُرْتَكَ مِانَّةِ سِينِينَ وَأَزْدَادُواْتِسْعًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالَبِثُوَّ أَلَهُ وغَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ اللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِقْن دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِيحُكِمِهِ وَأَحَدًا ﴿ وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكُ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن يَجَدَمِن دُونِهِ عمُلْتَحَدًا 197

[٢١] ثم إن الله أذن بانكشاف أمرهم والعثور عليهم؛ حيث كشفهم البائع من خلال النقود القديمة التي جاء بها المشتري، وهذا من حكمة الله حتى يتيقن المنكرون للبعث من قومهم بأن الله قادر أن يبعث الناس بعد موتهم، وأن وعده حق بأن الساعة قائمة ولا شكّ في ذلك، وبعد أن ظهر أمرهم أماتهم الله، ثم اختلفوا في قضية دفنهم أين يدفنونهم ؟؛ فقال بعضهم: ابنوا على باب الكهف جدارًا فالله أعلم بأمرهم، ولكن تغلب القائلون: بأن يُبنى عليهم مسجدًا.

وقد نهى النبي على عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وقد لعن من فعل ذلك؛ بل نهى على البناء على القبور مطلقًا، ونهى عن تجصيصها، والكتابة عليها، لأن ذلك من الغلو الذي قد يؤدي إلى عبادة من فيها.

[۲۲] وبعد أن مرت عدة أعوام تنازع أهل الكتاب في عددهم، فقال اليهود: ثلاثة رابعهم كلبهم، وقالت النصارئ: خمسة سادسهم كلبهم، وقال آخرون: سبعة ثامنهم كلبهم، فقل لهم يانبي الله: إن الله هو الذي يعلم عددهم، وما يعلم عددهم إلّا قليل من الناس

من أهل العلم، قال ابن عباس رضي الله عنه: «أنا من القليل الذين قال الله عنهم: ﴿مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا فَلِيلٌ ﴾، هم سبعه ثامنهم كلبهم»، ثم أمر سبحانه نبيه عليه أن لا يجادل أهل الكتاب في عددهم إلا جدالًا ظاهرًا يسيرًا لا عمق فيه، وأن لا يسألهم عن أصحاب الكهف وعن عددهم؛ فإنهم يجهلون ذلك ولا علم عندهم بهم.

[٢٣] ولما سألت قريش النبي على عن أهل الكهف وعن الروح وعن الذي قال: أنى يحيي الله هذه القرية، وهذا السؤال أحضره اليهود لقريش لإعجازه على مقال لهم: سأخبركم بالجواب ولم يقل: إن شاء الله؛ فأنقطع الوحي عن النبي على فترة، ثم أتاه الجواب والعتاب، فقال الله له: ولا تقل يا نبي لشيء تريد فعله في المستقبل: إن سأفعله غدًا جازمًا بذلك.

[18] ثم أرشده عز وجل إلى الطريقة الصحيحة فيما إذا عزم على شيء يريد فعله في المستقبل بأن يرد ذلك إلى مشيئة الله تعالى فيقول: إن شاء الله، ثم أمره سبحانه وتعالى أن يذكر الله إنْ نسي أو سها عن قول: إن شاء الله؛ فإنّ ذكر الله يذكّر العبد، ويوقظه من الغفلة، وبعد ذلك أمره جل وعلا أن يقول: عسى ربي أن يدلّني ويبصّرني بأقرب الطرق الموصلة إليه، الدالة عليه.

[٢٥] يخبر جل وعلا أن أصحاب الكهف مكثوا في نومهم: ثلاث مائة سنة، وهذا بالحساب الشمسي، وهي بالحساب القمري ثلاثمائة وتسع سنين قمرية.

[٢٦] وقل يانبي الله: إن الله جل في علاه يعلم على وجه اليقين عدد ما لبث أهل الكهف فيه، وكيف لبثوا فيه، وهو سبحانه له علم ما غاب عن النّاس في السماوات والأرض، وله الكمال في البصر والسمع والإحاطة بكل شيء، وهو الذي بقدرته أبقاهم هذه السنين من غير أن تتغير أجسامهم وملابسهم، ثم أخبر سبحانه أنه ليس لأهل السماوات والأرض من دون الله من ناصر، ولا يشاركه أحد في ملكه ولا في خلقه وأمره سبحانه جل في علاه.

[۲۷] واتل يا نبي الله ما أوحاه الله لك من القرآن لفهمه وامتثال أوامره، وهذا دليل على أن التلاوة نفسها عبادة وقربة إلى الله تعالى، واعلم أنه محفوظ عن التغيير أو التبديل أو الزيادة أو النقصان، وهذا لا يعني أنه لا يمكن للمضللين أن يفتروا أو يزيدوا وينقصوا؛ ولكن معناه: أنه محفوظ في الصدور وفي مصاحف كثيرة في كل بلدان العالم الإسلامي؛ فلو زاد أو نقص فيه أحد فإنه يُكتشف أمره ثم يُحرق كل جهده، ومهما بالغت وبذلت كل الجهد فلن تجد من ثم يُحرق كل جهدة، ومهما بالغت وبذلت كل الجهد فلن تجد من دون الله ملتحدًا، أي: لن تجد من تلجأ إليه في أمورك كلها غير الله.

[٢٨] يأمر جل وعلا نبيه على الصبر على أصحابه من فقراء المؤمنين الذين يعبدون الله وحده لا شريك له، ويدعونه ويتقربون إليه بكل أنواع الطاعات صباحًا ومساءً، يبتغون بذلك وجه الله والدار الآخرة ونعيمها، ثم أمره أن لا يصرف نظره عن هؤلاء المؤمنين الصادقين إلى غيرهم من أهل الكفر والأعداء الذين كان يبالغ في دعوتهم طمعًا في إسلامهم، كما أمره أن لا يطيع أولئك الغافلين عن ذكر الله وطاعته، لأن حياتهم كلها ضياع في ضياع. والخطاب في هذه الآية موجه للنبي عليهم، وفي هذه الآية الحث على من يدعو إلى الهدى من الدعاة من أمته، وفي هذه الآية الحث على مصاحبة الصالحين ومشاركتهم في العبادة من قيام وصيام وتلاوة؛ فإن الصاحب ساحب؛ كما قال على بن أبي طالب رضى الله عنه:

فَلا تَصحَبْ أَخَا الجَهلِ وَإِيكَا وَإِيكَا وَإِيكَا الْحَهلِ وَإِيكَا وَإِيكَا وَإِيكَا وَالْحَامُ وَكَم مِن جاهِلٍ أَردى حَليمًا حِينَ آخاهُ يُقاسُ المَرءُ بِالمَرءِ إذا ما المَرءُ ماشاهُ وقوله: (أردى حليمًا)، أي: أهلكه معه.

[٢٩] وقل لهم يانبي الله: قد جئتكم بالحق الواضح البين من ربكم الذي لا لبس فيه ولا خفاء، وبينتُ لكم سبيل الخير ورغبتكم فيه، وبينت لكم سبيل الشر وحذّرتكم منه، ولم يبق لكم إلّا سلوك أحد الطريقين، الهدئ أو الضلال، وفي هذا تهديد شديد، ووعيد أكيد لمن اختار الكفر على الإيمان، ثم أخبرهم يانبي الله أنّا هيئنا للظالمين الذين تجاوزا حدّهم، وآثروا الكفر على الإيمان؛ نارًا شديدة يُحيط بها سور عظيم لا يستطيعون الخلاص منها، وإن اشتد عليهم العطش فاستغاثوا طالبين الماء ليرتووا؛ فإنّا سنأتيهم بماء مغلي شديد الحرارة يشوي وجوههم إذا اقترب منها، فيسقون هذا الماء الذي يُقطع أمعاءهم، فبئس ذلك الشراب الذي يظنون فيه تخفيفًا للعذاب فإذا به يزيدهم غذابًا إلىٰ عذابهم، وساءت النار وساء حال أهلها.

[٣٠] يخبر جل وعلا أنه الذين آمنوا بالله وصدّقوا رسوله على وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم من ربهم، وإنه سبحانه لا يضيع هذه الأعمال التي عملوها وكسبوها في حياتهم الدنيا. ومن تتبع آيات القرآن الكريم يجد أن الله جل في علاه دائمًا يُتبع ذكر الإيمان بالعمل، وهذا فيه رد وذم للذين لا يعملون ويفرطون في الفروض وغيرها، ويقولون: (ربك رب قلوب)، يعني: إنه إنما يحاسب على العقيدة فقط، وكثير ممن استولت عليهم الشهوات يقولون هذا، ولا شكّ أن ما وقر في القلب إذا لم يصدّقه العمل فإنّه حينئذ لا يكون صدقًا ولا ينفع صاحبه. الم يصدّقه العمل فإنّه حينئذ لا يكون صدقًا ولا ينفع صاحبه. الصالح لهم جنات كثيرة الأشجار يقيمون فيها إقامة دائمة لا الصالح لهم جنات كثيرة الأشجار يقيمون فيها إقامة دائمة لا

الجُزْةُ الخَامِسَ عَشَر المُحْمَدِ الْحُرَةُ الْحَهْفِ وَٱصۡبِرۡنَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَينهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرْظًا ﴿ وَقُلِ ٱلْخَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَنَن شَاءَ فَأَيْؤُمِن وَمَن شَلَة فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأْ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَانُواْ بِمَاءِ كَالْمُهَل يَشُوى ٱلْوُجُوةَ بِئْسَ ٱلشَّ رَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أُوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِي مِن تَحْتِهِ مُٱلْأَنْهَا نُكِتَقَنَ فِهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن دَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِيعَمُ الثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقَا ١٠٠ ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلَا رَّجُلَيْن جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ۞ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتَ أُكُلَهَا وَلَهُ تَظْلِدِيِّنَهُ شَيِّئًا وَفَجَّرْنَاخِلَلَهُمَانَهَرَّا ﴿ وَكَانَ لَهُ و ثَمُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُهِ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا CARRIAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY

يتحولون عنها، من حُسن هذه الجنات وبهائها أنها تجري من تحتها الأنهار وتنساب من تحت المنازل والأشجار والغرف، وأهلها يُزيَّنون فيها بلبس أساور الذهب، ويلبسون أيضًا ثيابًا خضراء جميلة نسجت من رقيق الحرير وغليظه، وهم فيها متكؤون على سرر مزينة بستائر جميلة، نِعم الثواب ما هم فيه من النعيم الدائم الذي لا ينقطع، وحسنت هذه الجنة مرتفقًا يرتفقون فيها ويتمتعون بحليها وثيابها وطعامها وشرابها وحورها، ورضوان الله فيها نسأل الله الكريم من فضله.

واضرب لهم يانبي الله هذا المثل، وهو لرجلين أحدهما: منافق جاحد لنعمة الله، والآخر مؤمن، فأما المنافق فكان له حديقتان عظيمتان من أعناب محفوفة بالنخل في شكل بديع يسر الناظرين، ومع ذلك بين تلك الأشجار زروع كثيرة، وخيرات وفيرة. [۲۲] وأخبر سبحانه أن هاتين الحديقتين أثمرتا ثمرها ضعفين، وآتت أكلها مرتين، ولم تنقصا من ذلك أدنى شيء، ومع ذلك كان بين تلك الحديقتين نهر جار يسقيهما بيسر واستمرار دون انقطاع. [۲۲] وكان لصاحب الحديقتين ثمر كثير وخير وفير، فقال مزهوًا لصاحبه المؤمن: أنا خير وأفضل منك لأني أكثر منك مالًا وأعز أنصارًا، فعندي من العبيد والخدم والأقارب ما ليس عندك.

الجُزُّ الخَامِسَ عَشَرَ الْكَهُفِ الْحَيْدُ الْكَهُفِ · وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَظَالِهُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ عَ أَبَدَا۞وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُكَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرِّمِن نُظْفَةِ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا لَّكِ نَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلِآ أَشْرِكُ بِرَيِّيٓ أَحَدَا۞ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ أِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَاوَوَلَدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَأَوُّهَا غَوْرًا فَكُن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَّبًا ١٠٠ وَأُحِيطَ بِثُمَرِهِ عَ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةٌ عَلَى عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرَأْشُرِكَ بِرَبِّيٓ أَحَدَا۞ وَلَوْتَكُن لَهُ فِئَةٌ يُضُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ يِلَّهِ ٱلْحَقَّ مُوحَيْرٌ ثَوَا بَاوَخَيْرٌ عُقْبَا ١٤ وَأَضْرِ لَهُ مِمَّلَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكَمَاءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَظ بِدِء نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذْرُوهُ ٱلرِّيكَ حُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١٠٠

[٣٥] ثم أخبر سبحانه أن هذا الظالم لنفسه دخل حديقته متكبرًا متجاوزًا كل حدوده، وقال لصاحبه المؤمن بزهوِّ واطمئنان إلىٰ الدنيا: ما أظن ياصاحبي أن تفنىٰ هذه الحديقة الغنَّاء أبدًا.

[٣٦] ثم قال متماديًا في عتوه وإنكاره للبعث: ولا أعتقد أن القيامة ستقوم، ولئن افترضنا قيام القيامة، ورجعت إلىٰ ربي، فإنّه مما لا شكّ فيه أن ربي سيعطيني خيرًا من هاتين الحديقتين، وذلك لكرامتي وعلوّ منزلتي عنده.

[٣٧] فقال له صاحبه المؤمن واعظاً ومذكرًا: أكفرت بالله الذي جعل أصْل خلقتك من تراب، ثم من منيّ، ثم صيرك الله إنسانًا معتدل الخلقة؟ واتهمه بالكفر لأن صاحب الجنتين قال: ﴿ وَمَا أَظُنُ ﴾، ولهذا قال أهل العلم: الشك في الله أو في قدرته كفر. [٣٨] ثم قال صاحبه المؤمن مقرَّا ومعترفًا بألوهية الله وربوبيته: وأما أنّا فأقر بربوبية الله جل في علاه؛ فهو الذي رباني وربّى جميع العالمين بنعمه، فهو معبودي لا أشرك به شيئًا، ولا ربّ غيره، ولا معبود سواه.

[٣٩] ثم قال له صاحبه المؤمن ناصحًا له: هلّا إذْ دخلت حديقتَك فأعجبتك قلتَ: ما شاء الله لا قوة إلا بالله! فتُرجع الفضل لله، بدلًا من أن تعيرني بقلة المال والولد.

[13] ثم قال صاحبه داعيًا عليه بسبب كفره وجحوده: فعسى ربي أن يرزقني بخير من حديقتك، ويدمّر حديقتك بسبب كفرك وتكبرك وعنادك؛ بأن يبعث عليها من السماء ما يبيدها ويمحقُها، فتُصبح حديقتك أرضًا ملساء لا زرع فيها، ولا تنبت فيها شجرة.

[٤١] واستمر في دعائه عليه فقال أيضًا: وأسأل الله أن تجف أنهار حديقتك، ويغور ماؤها في الأرض فلا تستطيع إخراجه لسقيا الحديقة، ولا تستطيع أن تنتفع به.

[٤٢] وحصل ما قاله المؤمن، فأرسل الله على حديقته عذابًا أبادها وأهلك ثمرها، فصار الكافر يقلب كفيه حسرة وندامة على ما أنفق فيها من نفقات دنيوية من جهد ومال ونحوه، والحديقة خاوية ساقطة على دعائمها في منظر يُصيب صاحبه بكامل الحسرة والندم، فقال حينها – وقد فات وقت الندم –: ياليتني لم أُشرك بربي أحدًا.

[٤٣] وحين هلكت حديقته ما كان له من أنصار ولا أعوان يمنعون عنه عذاب الله، ولم ينفعه افتخاره بكثرة المال والولد، ولا كان يستطيع حين نزول العذاب أن ينتصر لنفسه، ولا أن تنفعه قه ته.

[٤٤] وفي ذلك المقام وحين الشدائد تكون القوة والملك والسلطان والنصرة لله جل جلاله، هو سبحانه خير من يثيب على التوحيد والعمل الصالح، وهو سبحانه خير من يجزي المحسن بحسن العاقبة، وأقدر على إنزال الضرر بالعصاة.

[53] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يبين لقومه أن هذه الحياة الدنيا تشبه في زهرتها وبهجتها، ثم سرعة ذبولها وزوالها الأرض الطيبة إذا نزل عليها الغيث فأنبتت وأزهرت وصار يُعجب الناظرين إليه، ثم بعد زمن يسير يذبل وييبس ويتحول إلىٰ غثاء تشره الرياح في كل اتجاه، وهكذا الإنسان يبدأ شابًا نشيطًا يافعًا يقارع أقرانه ويتفوق عليهم وربما استكبر وتجبر وما هي إلّا أيام يسيرة؛ فإذا به يصاب بمرض أو تلف مال أو كبر سن فيذهب الشباب والسرور والغرور، ثم تأتيه المنية فلا يكون معه في قبره إلّا صالح عمله أو سيئة، عندها يبدأ الندم ولات حين مندم، واعلموا أن الله علىٰ كل شيء قدير، له القدرة العظيمة المطلقة التي لا تدركها أي قدرة.

[27] واعلموا أن الأموال والأولاد جعلها جل وعلا من زينة الحياة الدنيا الفانية، ولكن سرعان ما تزول هذه الأموال ويموت الأولاد؛ بل إن كل ما يفتخرون به يزول، ولا يبقى مع الإنسان إلا أعمال الخير والبر والذكر وجميع العبادات، وهي أفضل أجرًا وثوابًا عند الله من المال والبنين؛ لأن هذه الأعمال هي التي تبقىٰ معه ولا تفارقه حتىٰ تُدخِلَه الجنة، ومن أعمال البر الذرية الصالحة التي هي من كسب المؤمن؛ فإنها قد ترفع المؤمن إلىٰ درجة أعلىٰ مما يستحقه من سائر عمله.

[٤٧] وذكرهم يانبي الله يوم نزيل الجبال عن أماكنها فتكون كالعهن المنفوش ثم تضمحل وتتلاشئ فتكون هباء منثورًا، وحينها ترئ الأرض ظاهرة لا شيء عليها يسترها مما كان عليها من المخلوقات، وحينها يجمع الله الأولين والآخرين للعرض والحساب والجزاء فلا يُترك أحد إلا حُشِر إلى هناك.

[48] ووقفوا يوم العرض والجزاء صفوفًا لا يخفى منهم أحد، أذلاء خاضعين، ثم قيل لهم: لقد جئتم ووقفتم للعرض والجزاء كما خُلِقتم أول مرة حفاة عراة غرلًا لا مال معكم ولا ولد ينفعكم، ثم خُوطب من يُنكر البعث فقيل لهم تقريعًا وتوبيخًا: إنكم زعمتم أن لن تُبعثوا، وها أنتم قد رأيتموه وعاينتموه.

[23] وحينها تحضر كتب الأعمال التي كتبتها الملائكة وأحصتها على كل واحد؛ فمن الناس من يأخذ كتابه باليمين، ومنهم من يأخذه بالشمال، ويومها: ترى المجرمين العصاة خائفين وجلين يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، فيقولون في حسرة وندامة: يالهلاكنا ما لهذا الكتاب لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وسجلها علينا، ووجدوا فيه كل ما عملوا حاضرًا أمامهم لا يستطيعون إنكاره، ولا يظلم ربك أحدًا فيعاقبه بغير ذنب اقترفه، ولا خطيئة اكتسبها؛ بل يُجازئ كل امرئ بما قدمت يداه، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ.

[00] واذكر لهم يا نبي الله حين أمرنا الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام وتعظيم لا سجود عبادة، فسجدوا إلا إبليس الذي كان من الجن فرفض وأبئ واستكبر وعاند وخرج عن طاعة ربه، وتبينت عداوته لله ولأبيكم ولكم، فكيف تجعلونه وذريته من الشياطين أعوانًا لكم فتطيعونهم وتستبدلونهم بطاعة الرحمن؟! فقبحًا لكم أيها الظالمون الذين تجاوزتم حدود الله، واستبدلتم طاعة الله بطاعة الشيطان.

الجُزْءُ الحَامِسَ عَشَرَ الْكَهْفِ الْحَيْفِ الْحَهْفِ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُواَلْبَقِينَتُ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرُعِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًأُمَلًا ١٠ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُ مْ فَلَوْنُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا ۞ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْجِنْتُمُونَاكُمَاخَلَقُنَكُو أُوَّلَ مَرَّقَّ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُرِّمَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَكُويْلَتَنَامَالِ هَلْذَاٱلْكِتَب لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَاكَبِيرةً إِلَّا أَحْصَىلهَأُ وَوَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَوْ ٱسْجُدُواْ لِلْاَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّةً ۗ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُرْلَكُمْ عَدُقُّأ بنُّسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُ مُرخَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلُقَ أَنفُسِ فِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَ آءِ ىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ مِمَّوْبِقَا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُ مِثُوا فِعُوهِا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ا 

[01] ثم قال جل وعلا: ما أشهدت هؤلاء الشياطين خلق السماوات والأرض ولا أشركتهم ولا شاورتهم في ذلك، ولا استعنت بهم على خلقهما، فكيف تجعلونهم شركاء تطيعونهم وتوالونهم، وما ينبغي ولا يليق بالله أن يتخذهم أعوانًا أو أن يجعل لهم قسطًا من التدبير، فهم الملعونون المطرودون من رحمة الله.

[٥٢] وذكرهم يانبي الله يوم يقول الله جل وعلا لهؤلاء المشركين موبخًا لهم: نادوا هؤلاء الشركاء الذين زعمتم أنهم شركاء لي في عبادي؛ ليشفعوا لكم أو ينصروكم ويغيثوكم من العذاب؛ فيقوم المشركون بندائهم ولكن لا يستجيبون لهم، ثم بين سبحانه أنه جعل بين المشركين وشركائهم فضاءً بعيدًا.
[٥٣] ثم قال سبحانه: لقد عاين المشركون نار جهنم، وأيقنوا أنهم داخلون فيها ومخالطون لهبها، ولم يجدوا حينها مكانًا ينصرفون إليه، أو يلتجؤون ويحتمون به، فلم يستطيعوا عنها فرارًا، نسأل الله السلامة والعافية.



الجُزُءُ الخَامِسَ عَشَرَ اللَّهُ مِنْ الْحَيْفِ الْحَيْفِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُدْءَ انِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْتُرَشَى عِجَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَ هُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَيِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُوٓا عَالِيَتِي وَمَاۤ أَنذِرُواْ هُـزُوا 🔞 وَمَنْ أَظْلَهُ مِمَّن ذُكِّر بَايَتِ رَبِّهِ عَفَاعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِّ أَكِنَّةً أَن يَفْ فَهُوهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقُراًّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْ تَدُوّاْ إِذًا أَبَدًا ١٠٠٥ وَرَبُّكَ ٱلْغَـغُورُ ذُوالرَّحْمَةِ لَوْيُوَّاحِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُ مُٱلْفَذَابَّ بَللَّهُ مِمَّوَعِ دُّلُن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْيِلًا ﴿ وَيَلْكُ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكَ نَهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مِمَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰ لُهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَلَمَّابِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَفِي ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١٠

[01] يقول المولى عز وجل: ولقد بيّنا ووضحنا في هذا القرآن للنَّاس من كل طريق موصل للعلم والسعادة والخير في الدارين، وكان الإنسان أكثر المخلوقات مجادلة ومنازعة.

[٥٥] ثم قال سبحانه: وما منع الكفار أن يؤمنوا بالله وبالرسالة، وأن يستغفروا ربهم من الذنوب والمعاصي؛ إلَّا الإصرار علىٰ اتباع ما كان عليه آباؤهم وأسلافهم والعناد والعداء لأي شيء جديد، مع أن الرسول الصادق الناصح الأمين أتاهم بالهدئ من عند الله وهو القرآن العظيم، ولكن منعهم التكبر والغرور من اتباعه، وتحديهم أن تأتيهم سنّة الله وعادته في الأمم الضالة السابقة وهي الاستئصال، أو أن يأتيهم عذاب الآخرة وهو أشد وأنكيٰ، أو الانتصار عليهم كما وقع في غزوة بدر.

[10] وضّح جل وعلا مهمة الرسل وهي البشارة للمحسنين والنذارة للعصاة الكافرين، ثم أضاف جل وعلا أن الكفار مولعون بالباطل لذلك جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق،

ولم يقفوا عند هذا؛ بل اتخذوا آيات الله هزوا فجعلوا يتندرون ويسخرون بالآيات القرآنية.

[٥٧] يخبر جل وعلا أنه لا أحد أظلم ممن ذُكِّر ووُعظ بآيات الله ثم صدّ عنها وعن الإيمان بالله؛ بل سخر بها وبالمؤمنين؛ ونسى ما قدمت يداه من الشرك والأفعال القبيحة ولم يرجع أو يتوب عنها؛ لذلك كانت العقوبة هي حرمانه من الانتفاع بالنور والهدئ، والطمس علىٰ قلبه بغطاء، وكذلك الطمس علىٰ أذنيه، ومهما دعوتهم إلى الإيمان فلن يهتدوا إليه أبدًا؛ بل يستمروا على ما اختاروه لأنفسهم وهو الضلال السرمدي حتى يموتوا ثم إلىٰ الناريؤولون، والعياذ بالله من سوء الختام الذي اختاروه

[٥٨] ثم بين سبحانه أنه كثير المغفرة لعباده، واسع الرحمة بهم، فرحمته وسعت كل شيء، ومن ذلك أنه لم يعاجل هؤلاء المعرضين بالعقوبة؛ بل أجّلهم وأخّرهم ليومهم المعلوم، وأجلهم المحتوم.

[٩٩] ثم أحبر سبحانه أن تلك القرئ من قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وأمثالهم أهلكهم بظلمهم لأنفسهم بالكفر والعناد، وجعل سبحانه لهلاك كل أمة وقتا محددًا وميعادًا معينًا، لا يتقدمون عنه ساعة ولا يستأخرون.

[10] بدأ المولىٰ عز وجل بقصة موسىٰ كليم الرحمن وأحد أولى العزم من الرسل، مع الرجل الصالح الخضر عليه السلام، فقال جل وعلا لنبيه ﷺ: واذكر يانبي الله يوم أن قال موسى لفتاه يوشع: لا أزال أسير حتى أصل ملتقى البحرين بحثًا عن الرجل الصالح وهو الخضر عليه السلام، وملتقىٰ البحرين قيل: إنه التقاء البحر الأبيض المتوسط بالمحيط عند طنجة، وقيل: إنه ملتقىٰ خليج السويس بخليج العقبة، ثم قال: وسوف أواصل السير بحثًا عنه ولو أدى ذلك إلى أن أمضى حقبًا، أي: أسير زمنًا طويلًا. والحقبة: قيل: عشر سنوات، وقيل: خمسة وعشرين سنة، وقيل: أكثر.

[71] فلما وصل موسى وفتاه إلى المجمع المذكور استراحا فترة من الزمن عند صخرة كانت على الشاطئ، وكان معهما حوت مملح معد للأكل في مكتل، ثم على مرأى من الفتي أعاد الله الحياة للحوت، فقفز من المكتل إلى الساحل، ثم دخل البحر، واتخذ له طريقًا مفتوحًا فارغًا من الماء، أي: جعل فيه ثقبًا يشبه السرداب.

| <br><b>/</b> |
|--------------|
|              |

[77] وبعد أن سارا مواصلين بحثهما عن الرجل الصالح الخضر قال موسئ لمرافقه: آتنا غداءنا: أي: آتنا بالحوت لكي نتغدئ عليه لقد لقينا في سفرنا هذا معاناة وتعبًا شديدًا. وطعام الغداء هو الذي يكون في أول النهار.

[17] فقال مرافق موسى: أتَذْكُرُ حين أوينا إلىٰ تلك الصخرة التي استرحنا عندها التي كانت عند مجمع البحرين؛ فإني نسيت أن أذكر لك ما حدث للحوت، ثم قال معتذرًا: وما أنساني أن أذكر ذلك إلا الشيطان؛ حيث اشغلني بوساوسه أن أذكر لك أمره وخبره العجيب؛ حيث إن الحوت عادت له الحياة وقفز من المكتل وذهب من الساحل إلىٰ البحر وسار في البحر حتىٰ شق له فيه طريقًا.

قال الشيخ الناصري: وهكذا قد ينسئ الإنسان أوضح الواضحات وهي أمام عينيه.

[18] فقال موسى: وهذا الذي كنّا نريد وهو عين ما نطلب؛ حيث أعلم الله موسى أو ألهمه أنه متى فقد الحوت فذلك علامة على مكان التقائه بالعبد الصالح الخضر؛ فلذلك رجع موسى ومرافقه يقصان آثار أقدامهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت، حتى وصلا إلى الصخرة.

[10] فلما وصلا إلى الصخرة وجدا عندها العبد الصالح الخضر عليه وعلى موسى السلام الذي كانا يبحثان عنه، وقد أخبر سبحانه أنه أعطى هذا العبد الصالح رحمه خاصة من عنده، وهذه الرحمة قيل: هي النبوة، وأيضًا علمه شيئًا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.

[17] وبعد أن تعارفا عَرَضَ موسىٰ علىٰ الخضر مطلوبه؛ فقال له موسىٰ: هل تأذن لي أن أصاحبك لأتعلم منك العلم الذي علمك الله؛ لعلي أسترشد وأنتفع به، قال أهل العلم: وهذا دليل علىٰ استحسان أن يأخذ الفاضل مما عند المفضول من الفوائد العلمية التي لم تكن عنده.

[7V] وبعد أن عرف الخضر موسى وعرف أنه رسول الله لبني إسرائيل فقال: ياموسى إنك لن تستطيع مرافقتي ولن تصبر على صحبتي؛ لأن علمك الشرعي لا يجعلك تستطيع الصبر على ما ستراه من أفعالى.

[7۸] ثم قال الخضر معتذرًا عن موسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرًا مما يخالف الأحكام الشرعية التي لديك؛ حيث إن ظاهرها منكر وباطنها غير ذلك، وعلمك الشرعي لا يجعلك تصبر على ما ستراه من أفعالى.

[79] فأصر موسى على طلب العلم وقال للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرًا منفذًا تعليماتك، ولن أعصيك فيما تأمرني به.

[٧٠] فقال الخضر لموسى: إن أردت اتباعي فلا تسألني عن شيء مما تراه مخالفًا حتى أوضح لك ذلك ومبرراته.

الجُزْءُ الخَامِسَ عَشَر مُنْ الْكَهْفِ مُنْ الْكَهْفِ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَنْدَا نَصَبًا ١٠٠ قَالَ أَرَءَ يَتَ إِذْ أَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِيَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّا عَلَى ٓءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ﴿ فَوَجَدَاعَبُدُامِّنْ عِبَادِنَاءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمَنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ١٠٠ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدَا، قَالَ إِنَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْرَيُّحِظ بِهِ عِخْبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَشْعَلْنِ عَن شَيْءٍ حَتَّىٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكَّرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَّ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُنِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقَني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنظَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَاعُكُمُ افْقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكُرًا ١٠٠ 

[٧١] وبعد أن قبل موسئ بمطلب الخضر انطلقا يمشيان على الساحل فمرت سفينة فسمح أصحابها بإركابهم بدون أجرة تفضلاً وكرمًا من أصحاب السفينة، قيل: لأنهما عرفاه وقالوا عنه: الرجل المبارك، ولما قربت السفينة من المدينة قام الخضر وأحدث في جانب السفينة خرقًا بعيدًا عن الماء ولكنه شوه منظر السفينة؛ فهال موسى هذا الأمر وخاف أن يتسبب هذا الخرق في غرق السفينة بسبب دخول الماء عليها، وقال منكرًا هذا الفعل: قوم حملونا كرمًا منهم بلا مقابل، ومع ذلك تقوم بهذا الفعل؛ لتكون سببًا في غرق أهلها، لقد جئت منكرًا كبيرًا وأمرًا عظيمًا. [٧٧] قال له الخضر منكرًا عليه: ألم أقل لك: إنك لن تستطيع أن تصبر على صحبتي؟! وكانت الأولى من موسى نسيانًا.

[٧٣] فقال له موسى: لا تشق على في صحبتك فما كان هذا مني إلا نسيانًا لشرطك، فلا تكلفني المشقة وعاملني باليُسر واللّين لا بالعسر والشدة.

[٧٤] فنزل موسى والخضر من السفينة وانطلقا يمشيان فلقيا غلامًا صغيرًا يلعب مع الصبيان؛ فأمسك الخضر برأسه فاقتلعه وقتله، فاشتدَّ غضب موسى عليه السلام حين رأى ذلك، وقال منكرًا عليه: كيف تقتل هذه النفس البريئة الطاهرة التي لم تبلغ الحلم؟ بغير ذنب اقترفته ولا سوء عملته؟!! لقد ارتكبت أمرًا منكرًا في غاية النكارة.

الجُزُّ السَّادِسَ عَشَرَ الْحَرَةُ الكَّمْفِ \* قَالَ أَلُوْ أَقُلُلُّكَ إِنَّكَ لَن تَشَـ تَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلَتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَيِحِ بَيْ فَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي عُذْرًا فَأنظلَقَاحَتَى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولُ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۗ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَلَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكَ سَأُنِيَّتُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَهُ تَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدِتُّأَنَ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُرِمَّاكُ يُأْخُذُكُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فِكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَيْدِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَلَنَا وَكُفْرًا ﴿ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَبُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ نَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنُرٌ لِّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَافَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبُلُغَآ أَشُدَّهُمَاوَيَسۡتَخْرِجَاكَنزَهُمَارَحۡمَةً مِّن رَّبِكُ وَمَافَعَلْتُهُ وَعَنْ أَمْرِئَ ذَلِكَ تَأْفِيلُ مَالَمْ تَسْطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْفَرَنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ١٠٠

[٧٥] فقال له الخضر منكرًا عليه ومعاتبًا إيّاه: ألم أقل لك: إنك لن تستطيع أن تصبر على صحبتي؟! وزاد في قوله كلمة: ﴿لَّكَ ﴾ لشدة إقناع موسى بأنه لا يستطيع الصبر.

[٧٦] فقال له موسى عليه السلام متأسفًا معتذرًا: إن بدر مني سؤال لك مرة أخرى بعد هذه المرة، فسيكون ذلك نهاية مصاحبتي لك، فلقد أعذرت؛ حيث خالفتُ شرطك ثلاثًا.

[۷۷] ثم انطلق موسى والخصر عليهما السلام يمشيان حتى دخلا قرية من القرئ فطلبا من أهلها أن يطعماهم على سبيل الضيافة؛ فأبي أهل القرية ذلك ورفضوا إطعامهم، فوجدا جدارًا مائلًا يوشك أن يسقط؛ فعدَّله الخضر وأقامه وأصلحه، فقال له موسى: هلَّا طلبت لإصلاحك الجدار أجرة نصرفها في تحصيل طعامنا؛ حيث إن أهل هذه القرية رفضو اضيافتنا!

[٧٨] فقال له الخضر حينها: ياموسىٰ هذا أوان فراقك إياي، فإنك قد شرطت ذلك علىٰ نفسك، فلم يبق الآن موضع للعذر، ولا مجال للصحبة، وسأبدأ الآن بإخبارك بما أنكرته عليَّ من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار.

[٧٩] ثم قال الخضر لموسىٰ: أما السفينة التي خرقتُها فكانت لأناس مساكين يعملون عليها في البحر ويتكسَّبون من ورائها رزقهم، وسبب خرقي لها: أن أمامهم ملك ظالم إذا مرَّت عليه

سفينة صالحة فإنه يأخذها لنفسه ظلمًا وغصبًا، وإذا كانت معيبة فإنه يتركها، فأردت أن أعيبها بذلك الخرق لتَسْلَم لأصحابها.

[٨٠] ثم قال الخضر أيضًا: وأما الغلام الذي قتلتُه فقد كان له أبوان مؤمنان، ولم يكن هو صالح، ولو استمر علىٰ قيد الحياة لأثّر عليهما غلبة حبّه مما يحملهما علىٰ الكفر أو الطغيان؛ لأجل محبتهما إياه، أو لشدّة حاجتهما إلىٰ رعايته لهما.

[٨١] ثم قال الخضر أيضًا: فأردنا أن يُخلف الله عليهما ويرزقهما ولدًا صالحًا خيرًا من هذا الولد؛ يكون ديّنا وخيّرًا وصالحًا، ورحمة لوالديه.

[۸۲] ثم قال الخضر: وأما الجدار المائل الذي أصلحناه فقد كان لغلامين يتيمين من أهل ذلك البلد، وكان تحت هذا الجدار كنز عظيم لهما، ولو سقط الجدار لبان الكنز، وربما أخذه غيرهما فلم ينتفعا به، وكان لهما والدان صالحان، فأراد الله جل وعلا أن يكبر هذان الغلامان ويشتد عودهما ثم يستخرجا كنزهما، رحمة من ربك بهما، وكرامة لوالدهما الصالح، وما فعلت جميع ما سبق عن اجتهادي ورأيي ومن تلقاء نفسي؛ بل كان ذلك بأمر ربي وتعليمه، واعلم أن ذلك المذكور هو تفسير ما ضاق صبرك عنه، ولم تستطع السكوت عليه، وبادرت في السؤال والإنكار على.

قال العلماء: أصح الأقوال في الخضر أنه وليّ أطلعه الله على بعض العلوم الغيبية التي لا يعلمها إلا الله؛ مع أن قوله لموسى: ﴿ رَحْمَهُ مِّن رَبِّكَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ مَن أُمْرِى ﴾ ، يؤيد القائلين بأنه نبي. وقال بعضهم: ومما يدل على أنه وليّ أن النبي تكون له أمة وجماعة ، والخضر ليس له أمة معروفة أو جماعة معروفة ، فهو سائح في الأرض؛ وسواء كان وليًّا أو نبيًّا فلا شك أن موسى أفضل منه وأغزر علمًا من الخضر في ما يخص الرسالة، ومع ذلك أمّا علم موسى أن عنده علمًا لا يعرفه ذهب إليه وتكبد في ذلك المشاق؛ لأن العلم من أنفس المطلوبات، وأنه تشد إليه الرحال،

[٨٣] ثم أخبر سبحانه أن المشركين سألوا النبي ﷺ عن قصة الملك الصالح (ذي القرنين)، فأمره أن يقول لهم: سوف أقرأ عليكم شيئًا من أحواله ما يكون فيه ذكرى وموعظة وعبرة لكم. وذو القرنين الأكبر اليوناني اسمه: «اسكندر بن فيلقوس»، قال مجاهد: (ملك الأرض كلها)، وقصده الأرض المعروفة آن ذاك، وقال ابن كثير: (إنه ما كان نبيًّا وكان مؤمنًا صالحًا، وهو غير ذي القرنين: اسكندر الرومي الذي كان متأخرًا عنه بقرون كثيرة، وكان كافرًا ظالمًا اجتاح الشام وأرض فارس، وقتل خلقًا كثيرًا.

ويبذل فيه الغالى والنفيس.

أما ذو القرنين الأول وهو: (اسكندر بن فيلقوس) فقد استعمل الأسباب التي منحها الله له واتبعها بسبب منه، وهي العزيمة والهمة العالية التي أراد بها تطويع العباد لله.

[٨٤] ثم أخبر سبحانه نبيه ﷺ فقال: لقد مكنا لذي القرنين من النفوذ في الأرض، وأعطيناه من كل شيء يحتاج إليه في فتح الأرض ونشر العدل والخير فيها.

[٨٥] ثم بين جل وعلا أن ذو القرنين أخذ بما هيأنا له من الأسباب بكل جدً واجتهاد وعزيمة.

[٨٦] فلمّا وصل ذو القرنين مغرب الشمس، أي: مغربها عن الأرض المعروفة في ذلك الزمان؛ وجدها تغرب في عين حمئة، أي: حارّة ذات طين أسود، ووجد عندها أناسًا كافرين؛ فخيّره جل وعلا بن أمرين: إما أن تعذبهم بالقتل وغيره بسبب كفرهم إذا لم يؤمنوا بالله عز وجل ويقرّوا بالتوحيد، وإما أن تحسن إليهم بتعليمهم الهدئ وتبصّرهم بالرشاد بعد أن تتغلب عليهم؛ فكان أن أحسن للصالحين وأثابهم وشجعهم، وأذل العصاة المجرمين وعاقبهم. [٨٧] فأجابهم ذو القرنين بأن جعل الناس قسمين: قسم ظلم نفسه بالكفر والمعاصي، وقسم آمن بالله وعمل صالحًا، وأجاب عن القسم الأول فقال: أما من ظلم نفسه بالكفر والإصرار على الشرك فسوف نعذبه في هذه الحياة الدنيا بقتله إن أصر على الكفر، ثم يُرجَع إلىٰ ربه فيُعذبه عذابًا فظيعًا أليمًا.

المرابع المرابع عن القسم الثاني فقال: وأما من آمن ووحّد وصدَّق، وأتبع ذلك بالعمل الصالح؛ فهذا جزاؤه الجنة والحالة الحسنة عندالله سبحانه وتعالى، ونحن سنحسن إليه، وسنقول له القول الحسن اللَّين. [٨٩] ثم عاد ذو القرنين راجعًا إلى المشرق، متبعًا الأسباب التي أعطاه الله إيّاها.

[٩٠] ثم ذهب ذو القرنين إلى مطلع الشمس، أي: الموضع الذي تطلع منه الشمس من جهة المشرق، ثم أوغل فيه حتى وصل إلى أناس ليس لهم ستر يحجب حرارة الشمس عنهم، ولا شجر يستظلون به؛ بسبب جهلهم وحياتهم البدائية، ومع ذلك فقد آمنوا به وبالإيمان الذي حمله لهم.

[41] ثم بين جل وعلا أن ما ذكره عن ذي القرنين فإنه مطلع عليه، وأنه سبحانه وتعالى قد أحاط علمًا كاملًا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة حيثما توجه وسار.

[۹۲] ثم سار ذو القرنين مواصلًا طريقه بالأسباب التي يسّرناها له وعلمناه إياها.

[97] ثم أخبر سبحانه أن ذو القرنين واصل سيره حتى وصل بين السدين، وهما الجبلان الحاجزان لما وراءهما، وكانا معروفين في ذلك الزمان؛ فوجد من دون السدين أناسًا لا يعرفون كلام غيرهم بسبب عجمة ألسنتهم، ولكن الله أعطىٰ ذا القرنين القدرة علىٰ فهمهم ومحاورتهم.

[98] ثم بين سبحانه أن هؤ لاء القوم اشتكوا إلى ذي القرنين؛ فقالوا: ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج -وهما أمتان عظيمتان من بني آدم

الجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۞ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ٠٠٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّـمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ <u></u> وَجَدَعِندَهَا قَوْمَاً قُلْنَايَلْذَا ٱلْقَرْئِينِ إِمَّآ أَنْ تُعَٰذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْحُسْنَا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلْمَ فَسَوْفَ نُعُذِّبُهُ وَثُمَّايُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ ع فَيُعُدِّبُهُ وَعَذَابًا نُكُرًا ١٠٠ وَأَمَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وِجَزَآةً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسْرًا ۞ ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَابَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ كَنَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيَّ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَيْنَهُ وُسِدًّا ١٠٠ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدِّمًا ١٠٠٤ اللَّونِي زُبُرًا لَحْدِ بِلِّحِتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوَّا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفُوعَ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿ فَمَا أَسْطَاعُواْ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ رَنَقَّبَا ﴿ 

من أولاد يافث بن نوح عليه السلام-؛ قوم شريرون وظالمون، وقد أفسدوا الحرث والنسل بالقتل وأخذ الأموال، فهل نجمع لك مالًا مقابل أن تجعل بيننا وبينهم حاجزًا قويًّا حتىٰ لا يتسربوا إلينا.

[40] وكان ذو القرنين مع إيمانه وصلاحه حكيمًا؛ فقال لهم: ما أعطاني الله من القوة والمال والسلطان خير لي من المال، ولكن اعملوا معنا بقوة أيديكم، وسوف نقيم لكم ردمًا، وليس سدًّا؛ لأن السدّيتحطم من الزلازل وعوامل التعرية، والردم يكون على شكل جبل يصل بين الجبلين لا يتأثر بالزلازل وعوامل التعرية، وهكذا يكون الإصلاح.

[47] ثم طلب ذو القرنين منهم أن يعطوه قطع الحديد، كل قطعة كاللبنة المضروبة، وأخذ يصفّه ويرتفع ببنائه؛ حتى إذا ساوى بين الجبلين، قال للعمال: انفخوا على هذه الزبر وأججوا نارها حتى تشتد وتذيب النحاس؛ فلمّا ذاب النحاس قال: أعطوني أفرغ عليه هذا النحاس المذاب؛ فأفرغه عليه، فاشتد واستحكم استحكامًا عظيمًا، وصار جبلًا عظيمًا سد الفراغ الذي بين الجبلين.

[٩٧] ثم بين سبحانه أن هذا الردم لشدِّة إحكامه ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يرتقوا فوقه لارتفاعه الشديد وملاسته، وما استطاعوا أن يخرقوه أو يُحدثوا فيه ثقبًا، وذلك لإحكامه وقوته.

الجُزْة السّادِسَ عَشَرَ الْمُحَدِّدِ السّادِينَ عَشَرَ الْمُحَدِّدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السّادِينَ عَشَرَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قَالَ هَنَذَارَهُمَةٌ مِن تَيِّيٍّ فَإِذَاجِلَةً وَعُدُرَبِي جَعَلَهُ وَكُلَّةً وَكُانَ وَعْدُرَبِي حَقًا ١٨٠ ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ غَمَّعَنَهُ مُرَجَمَعًا @ وَعَرَضْنَا جَهَنَّرَ يَوْمَدِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا @ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايسَ يَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ أَفَيَسِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّخِذُ واعِبَادِي مِن دُونِ ٓ أَوَلِيٓ ٓ إِنَّا أَعْتَدْنَاجَهَنَّةِ لِلْكَيْفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْهَلُ نُنِّيُّكُمُ إِلَّا لَخَسَرِينَ أَعْلَلًا اللَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُ مِّرِفِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُرْيَحْسَبُونَ أَنَّهُ رَجِّسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايِكتِ رَبِّهِ مُ وَلِقَآبِهِ عَلَيْكَ تُ أَعْمَلُهُمْ وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزَّنَا ۞ ذَٰلِكَ جَزَآ وَهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَ ايَنِي وَرُسُلِي هُزُوّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعِيلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِكَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَةِ سِنُزُلًا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١٨٥ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادًالِكَامِنَتِ رَبِّي لَنفِدَ ٱلْبَحْرُقَبْلَ أَن تَنفَدُكِلِمَكُ رَبِّي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ عَدَدًا ١٠ قُلْ إِنَّمَا أَنَابْشَرُيِّتُمُكُمُّ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَفَلْيَعْمَلُ عَمَلُاصَالِحَاوَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدُّاس THE STATE OF THE S

[4۸] ثم قال ذو القرنين: إن ما فعلته من بناء هذا السد ليكون حاجزًا ومانعًا من أذى يأجوج ومأجوج هو رحمة من الله بالنّاس الذين طلبوا مني ذلك، وهذا لا شكّ من الخير ودفع الشر، ولكن كما أن لكل مخلوق نهاية فكذلك إذا جاء وعد الله وأمْرُهُ بخروج يأجوج ومأجوج فإنه سوف يجعل هذا السد دكًّا مستويًا بالأرض، ولا شكّ أن وعد الله حقّ لا ريب فيه.

[٩٩] ثم أخبر جل وعلا أنه ترك يأجوج ومأجوج مختلطين يموج بعضهم في بعض فإذا نُفخ في الصور جُمعت الجن والإنس كلها جمعا للحساب والجزاء.

[١٠٠] ثم أخبر سبحانه أنه يوف يعرض جهنم يومئذ -أي: يوم القيامة - للكافرين الجاحدين عرضًا حقيقيًّا لتكون مأواهم، وليذوقوا عذابها جزاء ما قدمت أيديهم.

[١٠١] ثم بين سبحانه السبب جعلهم يذوقوا هذا العذاب الأليم فأخبر أنهم غطوا بصائرهم فلم ينظروا لآيات الله الدالة على وحدانيته، ولم يُطيقوا استماعًا للحق ولدعوة التوحيد.

[۱۰۲] ثم قال سبحانه: وهل يظن الذين جحدوا بآياتي أن يتخذوا بعض عباد الله أولياء لهم يعبدونهم من دون الله؟! فليعلموا أن ذلك لا يكون جائزًا أبدًا، وليعلموا أن الله أعد وهيأ جهنم للجاحدين المشركين ضيافة وقِرَّىٰ لهم، فبئس ذلك النزل، وبئس من نزلوا فيه.

[۱۰۳] وقل يا نبي الله منذرًا ومخوفًا الناس: هل أخبركم بأخسر الناس أعمالًا يوم القيامة؟؛ فاعلموا أنهم هم الكفار الذين صادروا الدعوة وحاربوها، وهم كما ذكر الله عنهم: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ نُفْسِدُوا فِي اللَّارْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُصلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ فَالْرَبْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُصلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١]، وقال تعالىٰ: ﴿ وَقَالَ فَي اللَّرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنُ مُصلَىٰ وَلَيدًعُ رَبَّهُ إِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُطْهِرُ فِي اللَّهُ رَضِ الْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦]. وهكذا كل الضَّلال حتىٰ من الفرق الإسلامية. وهذا يُفسر قوله: ﴿ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، أي: كل من اختار الهدىٰ فهو اختياره، ومن اختار الضلال فهو اختياره، وحببنا لكل منهم ما اختار.

ين سبحانه لنبيه على أن الأخسرين أعمالًا هم الذين بطل وضاع واضمحل كل ما عملوه، وهم يظنون أنهم محسنون في أعمالهم، وهم في الحقيقة مسيؤون معاقبون؛ لأنهم جحدوا بآيات الله كما في الآية التالية، نسأل الله السلامة والعافية.

الدالة على وحدانيته، فحبطت وبطلت بذلك أعمالهم، فلا نعبأ بهم يوم على وحدانيته، فحبطت وبطلت بذلك أعمالهم، فلا نعبأ بهم يوم القيامة، ولا نقيم لهم قدرًا، فإن أحدهم لا يزن عندالله جناح بعوضة. القيامة، ولا نقيم لهم قدرًا، فإن أحدهم لا يزن عندالله جناح بعوضة. [1٠٦] واعلم أنما كان جزاء أولئك الذين حبطت أعمالهم هو نار جهنم خالدين فيها؛ بسبب كفرهم برسل الله وجحودهم بآيات الله الدالة على وحدانيته، وعدم الانتفاع بها؛ بل واتخاذها للسخرية والاستهزاء. [١٠٧] يخبر جل وعلا أن الفئة الرابحة والناجحة هم الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله، وأتبعوا الإيمان بالعمل الصالح الذي توفرت فيه شروط قبول العمل، وهي: الإخلاص والمتابعة، ومن كانت هذه صفاتهم فقد أعد الله لهم جنات الفردوس التي حوت جميع أنواع النعيم، وهي أعلىٰ منازل الجنة وأوسطها، وهي أفضلها منزلًا. [١٠٨] ثم بين سبحانه أنهم خالدين في هذه الجنات خلودًا أبديًّا، ولحسن المقام والمكان لا يريدون تحولًا ولا خروجًا منها، وهذه المنزلة في الجنة حصلوا عليها بأسباب قيامهم بالواجبات والأعمال الصالحة واتباع ما جاءتهم به رسل الله.

[١٠٩] يخبر جل وعلا عن عظمته وأن حِكَمَه وكلامه باق ببقائه السرمدي الذي لا نهاية له، وأمر نبيه و بأن يقول: لو جعل البحر مدادًا، أي: حبرًا، للأقلام التي يكتب الله بها كلامه لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله عز وجل، وحتى لو جئنا بمثل البحر بحارًا أخرى مددًا لهذه الأقلام؛ فإن كلام الله لا ينتهي أبدًا.

[۱۱۰] يأمر جل وعلا نبيه على بأن يشرح للخلق مهمته وهي إثبات التوحيد ولوازمه وتبليغه، وإثبات أنه على بشر مثل سائر الرجال، وأنه لا يتميز إلا بإكرام الله له بالرسالة والخُلق الكريم الذي منحه الله، وأنه مكلف أن يخبر الخلق الثقلين الجن والإنس بأن إلهكم هو إله واحد لا شريك له؛ فمن رغب في النجاة والفوز برضا الله والجنة؛ فعليه أن يقوم بأمرين، هما: العمل الصالح الموافق لشرع الله، وأن لا يُشرك في العبادة مع الله أحدًا غيره.

## سورة مريم

سورة مريم عليها السلام مكيّة وآياتها ثمان وتسعون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. وقيل إن هذه الحروف: اسم ثانٍ للسورة.

[٢] يخبر جل وعلا أن هذا الذي سوف نقصه عليك يا نبي الله هو ذكر رحمة ربك التي أحاطت بعبده ورسوله زكريا عليه السلام؛ نقصه عليك كغيره من القصص التي نقصها للاعتبار والاتعاظ والتسلية. وزكريا عليه السلام من ولد هارون أخي موسى عليهما السلام، وكليهما من ذرية يعقوب حفيد إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

[٣] ثم بين سبحانه أن زكريا عليه السلام لمَّا أحسَّ من نفسه الشعف وخشي الموت، توجه بقلبه إلىٰ دعاء ربه سرَّا تأدُّبًا مع الله جل في علاه، وأتمَّ إخلاصًا له، وقد شجعه علىٰ ذلك قول مريم عليها السلام: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَرُدُقُ مَن يَشَاءُ بِعَنْر حِسَابٍ ﴾ [آل عمران:٣٧].

[٤] فقال زكريا عليه السلام في دعائه: يارب إني كبرت سنّي، ورق عظمي وضعف، وشاب شعر رأسي بسبب الكِبَر، وأنا رهين فضلك وإحسانك فقد عودتني أن لا ترد لي طلبًا.

[٥] ثم بين زكريا عليه السلام سبب الطلب وعلته: أنه يريد أن يحفظ لأمته دينهم وثوابتهم، وخوفه على الملة أن يتولاها أحد من أقاربه وعصبته ممن لا يكون أهلًا لها؛ فلا يحسنوا خلافته في اتباعه، ويفسدون ويبدلون عليهم دينهم ومعتقدهم، ثم ذكر مبرر هذا الخوف أنه لن يولد له من صلبه ولد يخلفه؛ لأن امرأته لا تلد خلقة؛ فالعاقر من الرجال والنساء هو الذي لا ينجب ذرية، يعني: عنده مانع خِلْقِيٌّ، ولهذه الأسباب أتوجه إليك يارب أن ترزقني من فضلك الواسع ومن قدرتك التي لا تعوقها أسباب ولا موانع ولدًا من صلبي يخلفني في قومي، ويقيم الحق والعدل؛ فإنني أنا وامرأتي عجزنا عن الإنجاب.

[7] ثم قال زكريا: واجعل هذا الولديارب يرثني ويرث آل يعقوب بالنبوة والعمل الصالح، واجعله يارب مرضيًا عندك وعند المؤمنين. وقوله: ﴿ رَبِّ ﴾، فيه تلطف بالسؤال وإثبات الافتقار لله والرغبة إليه. [٧] وبعد هذا النداء والإلحاح على الله بشَّر جل وعلا نبيه زكريا بإجابة دعوته، وأخبره أنه رزقه ولدًا سماه يحيى، وأخبر أنه لم يسمَّ أحد بهذا الاسم من قبل، ولا شكّ أن هذه معجزة تمت من عند الله على زكريا وزوجه، قال تعالى: ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْكِكُةُ وَهُوَقَ آبِمُ يُصَلِي فِ ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى ﴾ [آل عمران ٣٩].

والبشارة: هي إخبار الشخص بما يسرّه ويفرحه.

[٨] فلمّا أتت زكريا البشارة توجه إلى ربه وذكر على سبيل التعجب المعوقات التي تعوق حصوله على الولد، فقال: يارب كيف يكون

الجُزُءُ السّادِسَ عَشَرَ السَّادِسَ عَشَرَ السَّادِسَ مُعَالَمَ السَّورَةُ مُرَيَّ المُوْلِقُ مِرْكِيمِرًا اللهِ حَمِيعَضَ ﴿ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وزَكَرِيَّا ﴿ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ ونِدَآةً خَفِيًّا ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْهُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيۡبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ١ وَإِنَّى خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْفُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ يَنزَكَ رِيَّا إِنَّا نُبَيِّتُ رُكَ بِعُلَامِ ٱسْمُهُ وَيَحْيَى لَمْ خَعَلَ لَّهُ وَمِن قَبَّلُ سَمِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّكَ يَكُونُ لِي غُلَكُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغَتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَنَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَى آهَيِّرِ ثُ وَقَدْ خَلَقْ تُكَ مِن قَبِّلُ وَلَمْ تَلَكُ شَيُّ ال قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةَ وَعَشِيًّا ١٠ CARLO ARTON ARTON

لي ولد وأنت تعلم أن امرأتي عجوز وعاقر لا تلد، وأنا شيخ كبير في أيامي الأخيرة.

[٩] فأجابه المَلَك الذي بلَّغه البشارة فقال له: نعم الأمر كما قلت يا زكريا مُتَعجَب منه، ولكن اعلم أن خَلْقَ يحيىٰ مع وجود هذه المعوقات سهل ويسير علىٰ ربك، والدليل علىٰ ذلك أنه خلقك وأوجدك من قبل ولم تكن شيئًا مذكورًا؛ فقدرة الله لا يعجزها شيء أبدًا.

[١٠] ثم طلب زكريا عليه السلام من ربه علامة تدل على بداية إجابة طلبه، فأوحى الله إليه أن العلامة أنك لا تستطيع أن تكلم الناس ثلاثة أيام، أي: أنك سوف تُحبس عن الكلام وأنت صحيح معافى، ثم رأى الآية وشعر بها عليه السلام فعرف أن امرأته حامل، وطلبه العلم بالعلامة التي تدل على أن امرأته حامل ليبدأ عليه السلام بالصيام شكرًا لله.

[11] ثم خرج عليه السلام على قومه من مكان عبادته، وهو على حاله التي لا يستطيع فيها الكلام؛ فأوحى إليهم، أي: أشار إليهم أن يذكروا الله ويسبحوه ويصلوا له من الفجر إلى الضحى، ومن العصر إلى المغرب.

الجُزْءُ السّادِ سَعَشَرَ مُعْشَرَ مُعْشَرَ مُعْشَرَ مُعْشَرَ مُعْرَيْهُمْ وَيُعَمِّ يَنيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّ وِّوءَ اتَّيْنَهُ ٱلْحُكُمْ صَبِيًّا ﴿ وَحَنَانَاقِن لَّدُنَّاوَزُكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١٠٠ وَسَلَاهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٠٥ وَأُذَكُّرُ فِي ٱلْكِتَبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ١٠ قَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُرحِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابَشَرَاسَويًّا ﴿ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّ مَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَاةٌ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَ ذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًا ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبَذَتْ بِهِ = مَكَانَافَصِيَّا ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتَ يَكِلِّيتَني مِتُّ قَبِّلَ هَلْذَاوَكُنتُ نَشَيَّا مَّنسِيًّا ١٠ فَنَادَنْهَامِن تَقْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَريًّا ١٠ وَهُزِى إِلَيْكِ بِعِنْعِ ٱلتَّخْلَةِ تُسَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَ اجَنِيًّا ۞

[1۲] ولمّا وُلد يحيي واكتمل نموه واجتاز مرحلة الطفولة وأصبح يفهم التوراة وما يُوحى إليه، ويستطيع إبلاغ الرسالة، أعطاه الله الحكم والنبوَّة صبيًّا، وأمره أن يأخذ التوراة بقوة، أي: بهمة وعزيمة واجتهاد، وأن يكون خير خلف لخير سلف. وقدروي: أن الصبيان دعوه إلىٰ اللعب فقال لهم: «ما للعب خلقنا».

VALUATOR TO THE STATE OF THE ST

[18-17] ثم بين سبحانه أنه وهب عيسىٰ عليه السلام ورزقه رحمة ومحبة وحنانًا، وطهّره من الذنوب والمعاصي، وأنه كان مطيعًا لربه يؤدي أوامره ويجتنب نواهيه. ثم بين سبحانه أنه كان بارًّا بوالديه، لطيفًا معهما، محسنًا إليهما، ولم يكن مستكبرًا ولا ظالمًا ولا متجبرًا ولا عاصيًا لربه سبحانه وتعالىٰ.

[10] ثم ختم سبحانه هذه الأوصاف الجميلة التي وصف الله بها يحيى عليه السلام؛ حيث قال: فسلام وأمان من الله من كل ما يسوء يحيى من شيطان أو شرِّ أو عقاب حين ولادته، وحين موته، وفي قبره، وحين يبعثه الله يوم القيامة.

السلام؛ فقال سبحانه: واذكر يانبي الله لقومك قصة مريم عليها السلام؛ فقال سبحانه: واذكر يانبي الله لقومك قصة مريم البتول أم عيسىٰ عليهما السلام؛ حيث اعتزلت قومها وتباعدت عنهم إلىٰ جهة الشرق. ثم جعلت بينها وبينهم حجابًا يسترها عنهم، وفي هذا المكان نزل عليها الملك وهو جبريل عليه السلام، وتمثل لها علىٰ صورة إنسان تام الخلق. قال الحسن رضي الله عنه: (موضعها الذي اعتزلت به هو مسجد صلاتها؛ لذلك اتخذ النصاري قبلتهم الذي اعتزلت به هو مسجد صلاتها؛ لذلك اتخذ النصاري قبلتهم

جهة المشرق، كما اتخذ اليهود قبلتهم جهة المغرب؛ لأن الميقات الذي أُنزلت به الألواح على موسى عليه السلام كان جهة المغرب، وهذا الكلام على القبلة ينطبق على المقيم في الشام، أما المقيم في الغرب فكلاهما شرق، أي: كلا القبلتين شرق).

إني ألتجئ وأعتصم بالرحمن منك أن تمسني بسوء إن كنت تخاف الله وتخشاه. فأجابها المَلك مُطَمْئِنًا إيّاها قائلًا: إنما أنا رسول من الله وتخشاه. فأجابها المَلك مُطَمْئِنًا إيّاها قائلًا: إنما أنا رسول من الله أرسلني إليك لأهب لكِ غلامًا طاهرًا من الذنوب، وخاليًا من النقائص والعيوب. فأجابته متعجّبةً من وجود غلام من غير أب، فقالت: كيف يكون لي غلام، ولم أتزوج زواجًا شرعيًا، ولم أكُ ممن يعمل الفاحشة؟ فقال الملك لمريم مُقِرًّا إيّاها على استغرابها من وجود ولد بغير الطريقة المعروفة: ولكن يامريم ربكِ جل وعلا قال: إن هذا الأمر سهل هينٌ عليه، ثم بين سبحانه أنه خلق وعلامة للنّاس يستدلون بها على قدرة الله، وليعلموا أن الأسباب لا تستقل بالتأثير بذاتها، وإنما تأثيرها يكون بتقدير الله، وأيضًا ليكون رحمة للنّاس إذا أطاعوه وآمنوا به، ثم بين سبحانه أن خَلْقَ عيسى وإيجاده بهذه الطريقة قضاء سابقٌ مقدّرٌ جفّ به القلم، فلا بد من فوذه ووقوعه.

[۲۲-۲۲-۲۲] ثم أخبر سبحانه أن جبريل نفخ في جيب مريم فحملت بعيسي كما أراد الله، ولما رأت الحمل اعتزلت به في مكان بعيد عن قومها خشية الفضيحة. ثم بين سبحانه أن مخاض الولادة وطلْق الحمل ألجأها إلى ساق النخلة لتعتمد عليه وتتمسك به من آلام الولادة، ثم قالت وهي علىٰ هذه الحالة: ياليتني متَّ قبل هذا الذي حصل لى ولم أكن شيئًا مذكورًا. فناداها ابنها عيسىٰ أثناء المخاض والولادة؛ ليذهب عنها الحزن فقال لها: لا تحزني ياأماه قد جعل ربك تحتك سريًّا، قيل: إنه يتكلم عن نفسه، وقيل: إنه يتكلم عن الماء الجاري بجانبها. ثم قال لها: وأمسكي ياأماه بجذع النخلة وحرِّكيه يمينًا ويسارًا ليتساقط عليك رطبًا طريًّا لذيذًا نافعًا، والمقصود بذلك: هو العمل بالأسباب. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسي، وتدل على ذلك قرينتان: القرينة الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلّا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليه، وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريل؛ لأن الله قال: ﴿ فَحَمَلَتُهُ ﴾، يعنى: عيسى، ﴿ فَأُنتَبَذَتْ بِهِ عَلَى الله قال: ﴿ فَحَمَلَتُهُ ﴾، أي: بعيسي، ثم قال بعده: ﴿فَنَادَكِهَا ﴾، فالذي يظهر ويتبادر من السياق أنه عيسيٰ. والقرينة الثانية: أنها لمّا جاءت به قومها تحمله، وقالوا لها ما قالوا، أشارت إلى عيسى ليكلموه؛ كما قال تعالى عنها: ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾، وإشارتها إليه ليكلموه قرينة علىٰ أنها عرفت قبل ذلك أنه يتكلم علىٰ سبيل خرق العادة لندائه لها عندما وضعته. وزيادة على ما قال شيخنا رحمه الله: فإن جبريل أجلُّ وأعزُّ من أن يكون تحتها في مثل هذا الوضع.

[٢٦] ثم أوحى الله لمريم على لسان ابنها عيسى حيث قال: فكلي يامريم من هذا الرطب، واشربي من هذا الماء، وطيبي نفسًا بهذا المولود، فإذا رأيتِ أحدًا من البشر، واستغرب منك هذا الولد فقولي عن طريق الإشارة: إني أخذت على نفسي لله صومًا، أي: سكوتًا، فلنْ أكلم اليوم أحدًا من النّاس.

[۲۷] ثم جاءت مريم عليها السلام بولدها عيسى وهي تحمله، فلمّا رآها قومها قالوا مباشرة: يامريم لقد جئت بأمر عظيم، كيف لك بهذا الابن بدون زواج شرعى؟

[٢٨] ثم أخذوا في توبيخها وتقريعها قائلين: ياأخت هارون العبد الصالح: ما كان أبوك رجلًا يأتي الفواحش، ولا كانت أمك كذلك! فكيف كنتِ علىٰ غير وصفهما، وجئتِ بما لم يأتيان به؟!!

[٢٩] فلم ترد مريم عليها السلام عليهم بالقول، وإنما أشارت إلى عيسىٰ عليه السلام ليكلموه ويسألوه، فقالوا متعجبين ومنكرين عليها: كيف نكلم هذا الطفل الرضيع الذي لا يزال في المهد؟!! [٣٠] وهنا حصلت المعجزة التي بهرتهم وأنطق الله عيسىٰ عليه السلام فكان أول ما نطق به أن اعترف بعبوديته لله - بخلاف ما افترت به النصارىٰ بزعمهم أنه إله أو ابن للإله - فقال: إني عبدٌ لله، أعطاني الله الإنجيل، وجعلني نبيًا من أنبيائه.

[٣١] ثم قال عيسى: وجعلني مباركًا عظيم النفع، معلمًا للناس الخير والتوحيد أينما كنت في أي زمان ومكان، وأوصاني بالمحافظة على الصلاة التي هي من أعظم حقوق الله جل وعلا؛ لأنها اشتملت على توحيده بالعبادة، وأوصاني بالزكاة التي هي من أجلّ حقوق العباد، وأوصاني أن أحافظ على ذلك مدة دوام حياتي. [٣٢] وقال أيضًا: وأوصاني ببر والدتي وأن أحسن إليها غاية الإحسان، ولم يجعلني الله متكبرًا ولا متعاظمًا، ولا شقيًا عاصيًا لأوامر ربى؛ بل مطيعًا لله، متواضعًا لعباد الله.

رسي بي بي الله علي بأنْ سلَّمني الله، وأمنني يوم ولادتي، ويوم موتي، ويوم موتي، ويوم بعثى حيًّا يوم القيامة.

[٣٤] واعلم يانبي الله أن ذلك الموصوف بتلك الصفات هو عيسى ابن مريم، وتلك حقيقة أمره من غير شكّ ولا مرية، بخلاف ما يقول فيه الممترون الشاكّون من المغضوب عليهم اليهود الذين اتهموا مريم عليها السلام بالفاحشة، ومن الضّالين النصاري الذين قالوا: إنه ابن الله – تعالى الله عمّا يقولون علوًّا كبيرًا –.

[٣٥] واعلموا أيها الناس أنه ما كان يصح ولا يستقيم ولا يليق بالله أن يتخذ ولدًا، تنزّه سبحانه وتعالى وتقدّس عن هذا الولد وعن كل نقص وعيب، ثم بين سبحانه أنه إذا قضى أمرًا من الأمور فإن ذلك لا يمتنع عليه ولا يصعب؛ بل إذا قال له: (كن) فإنه يكون مباشرة كما أراد.

الجُزْءُ السّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْءُ السَّادِسَ سُورَةً مُرْسَعَ فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا أَفَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِت إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكَنْ أَكَيِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ فَأَتَتْ بهِ عَقَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالُواْيَكُمْ يَكُمُ لَقَدْجِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١٠٠ يَتَأْخُتَ هَرُونَ مَاكَانَ أَبُولِهِ ٱمْرَأَسَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيَّةً قَالُواْكَيْفَ نُكِّكُمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ١٠٠ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبَيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَدِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَهُ عَلَيَّ يَوْمَرُ وُلِدَتُّ وَيَوْمَر أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَمِ ٱبْنُ مَرْيَمَّ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَاكَانَ لِلَّهِ أَنَ يَتَّخِذَمِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ رَكِّن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَلَذَاصِرَكُ مُسْتَقِيمٌ ١٠٠ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مُ وَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيَوْمِ عَظِيرٍ ۖ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا لَكِنِ ٱلظَّلِامُونَ ٱلْيُوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ 

[٣٦] ثم قال لهم عيسى عليه السلام: ياقوم إن الله ربي وربكم هو الذي خلقنا ورزقنا وهو الذي يحيينا ويميتنا، فأخلصوا له العبادة وحده دون من سواه، وهذا هو الطريق البين الواضح الموصل إلى الله جل في علاه.

[٣٧] ثم أخبر جل وعلا أن الأحزاب وفِرَق الضلال اختلفت في شأن عيسىٰ عليه السلام؛ فمنهم من جفاه ولم يعترف برسالته ورماه وأمه بالنقائص والعيوب، وهم اليهود المغضوب عليهم، ومنهم من غلا فيه وأنزله فوق منزلته وهم النصارى الضّالون الذين زعم بعضهم أنه إله، وزعم بعضهم أنه ابن الله، وزعم آخرون منهم أنه ثالث ثلاثة -تعالىٰ الله عمّا يقولون علوّا كبيرًا-؛ ثم قال سبحانه مهددًا هؤلاء المجرمين: فويل للذين كفروا وجحدوا بآيات الله ورسله من مشهديوم القيامة، ذلك المشهد العظيم.

[٣٨] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الكفار سوف يكونون أقوى وأشدَّ سمعًا وبصرًا يوم القيامة، يوم يأتون إليه سبحانه للجزاء والحساب!، ولكنْ الظالمون المجاوزون حدودهم في هذه الحياة الدنيا في ضلال بيّن واضح.

الجُزُءُ السّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْمُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُؤْمُ السَّورَةُ مُرْسِعَ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفَلَةٍ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقَانَبِّيًّا ﴿ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَكَأَبَتِ لِمَتَعَبُّدُ مَا لَا يَسَمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَوْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعَبُّ لِهِ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ١٠٠ يَكَأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰن فَتَكُونَ لِلشَّيْطِنِ وَلِيًّا ۞ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَعَنْ ءَالِهَتِي يَيَابْرَهِيمُّ لَيِن لَّهُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَالْمَجْرِفِ مَلِيًّا ۞ قَالَ سَلَاهُ عَلَيْكً سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ وَكَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيَّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَايَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا حَعَلْنَانِيتًا ١ وَوَهَبْنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ١٠ وَأَذَكُرُونَ ٱلْكِتَنِ مُوسَىٓ أَإِنَّهُ وكَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ١٠٠

[٣٩] ثم أمر سبحانه نبيه و أن يخو ف النّاس من يوم الحسرة حين يُقضىٰ الأمر ويُفرَغ من الحساب، ويصير أهل الجنة إلىٰ الجنة وأهل النار إلىٰ النار، فيندم الشقي حينها ندامة يتقطع منها قلبه، ولا تنفعه حينها الندامة، فأنذرهم بذلك يانبي الله، فإنهم اليوم في حياتهم الدنيا في غفلة عمّا ينتظرهم من كُرَب وأهوال، وهم لا يؤمنون ولا يصدّقون. [٤٠] ثم بين جل وعلا بما يدل علىٰ شمول قدرته فأخبر أنه هو وحده الذي يرث الأرض ومن عليها، وأن مرجع جميع الخلائق إليه وحده، وأن حسابهم عليه وحده؛ فيجازيهم علىٰ أعمالهم إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشرّ.

[13] ثم أمر سبحانه وتعالى نبيه محمد على أن يذكر لقومه في هذا القرآن قصة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل الأواب الحليم الكريم عليه السلام، الذي بالغ في الحرص على دعوة أبيه وقومه؛ فنوَّع الأساليب وذكر المحاسن في الإيمان وعاقبته، والمساوئ في عبادة الأصنام أو الشمس والقمر؛ فقال تعالى: وأخبر يانبي الله قومك أنَّ إبراهيم عليه السلام كان من أعظم الأنبياء الصادقين المخلصين في أقواله وأعماله، وقد اصطفاه الله بالنبوة والخِلَّةِ وجعله من أولي العزم من الرسل.

[٤٢] ثم اذكر يا نبي الله لقومك يوم أن قال إبراهيم لأبيه آزر: يا أبت لماذا تتوجه بالدعاء والتقرب بأنواع القربات إلىٰ هذه

الأصنام الجامدة التي لا تسمع ولا تبصر، ولا تدفع عنك شيئًا، ولا تضر ولا تنفع.

[27] ثم قال إبراهيم لأبيه: يا أبت إن الله أكرمني بالعلم النافع والهدئ الذي لم يصلك ولم تعرفه؛ فاقبل مني واتبعني إلى ما أدعوك إليه من التوحيد والمعتقد السليم، الذي يوصلك إلى طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة.

[٤٤] وقال إبراهيم لأبيه أيضًا: ويا أبتِ لا تعبد الشيطان بطاعته في اتخاذ هذه الأصنام آلهة من دون الله، ولا تتخذه وليًّا من دون الله، فإنه قد عصى الله وفسق عن أمره، وخرج عن طاعته.

[23] وقال إبراهيم أيضًا: ويا أبتِ إني أخاف عليك - إن بقيت على شركك وكفرك - أن يمسّك عذاب من الرحمن، فتكون للشيطان وليًّا وقرينًا في الدنيا والآخرة.

[3] فقال له أبوه: أكاره أنت آلهتي يا إبراهيم ومعرض عنها؟! لئن لم تكف عن سبّ آلهتي ودعوتي لتركها، لأقتلنك رجمًا بالحجارة، فاذهب عني الآن فلا أريد رؤيتك، واتركني زمانًا طويلًا من الدهر. [٤٧] فقال إبراهيم لأبيه: سلام عليك يا أبتِ، وتحية وداع ومتاركة لك، فلن تر مني ما تكره، وسأدعو الله لك بالمغفرة، إن الله كان بي لطيفًا رحيمًا رؤوفًا، لا يرد دعائي، ولا يخيب رجائي.

[٤٨] ثم قال إبراهيم عليه السلام: وسوف أهاجر بديني فأترككم وأفارقكم أنتم وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله، وأدعو ربي موحدًا مخلصًا له ديني، عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي، ولا يخيب فيه كبير رجائي.

[٤٩] فلمّا هاجر إبراهيم عليه السلام وترك قومه وما يعبدون من دون الله؛ وهب الله له الذرية الصالحة من زوجته سارة عليها السلام، فوهب الله له إسحاق، ثم وهب له من إسحاق يعقوب، وجعلهما ممن اصطفىٰ من الأنبياء.

[ • • ] ثم بين سبحانه أنه أعطاهم وأغدق عليهم من رحمته التي تشمل العلم النافع والعمل الصالح والذرية الطيبة، وجعل لهم ذكرًا حسنًا عاليًا، وثناء جميلًا ظاهرًا علىٰ ألسنة العباد.

ومن فضل الله على إبراهيم عليه السلام أنه استجاب لطلبه حينما قال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمًا وَأَلْحِقِنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿ الشَّعِرَاءَ : ٨٣ - ٨٥]؛ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ الشَّعراء : ٨٣ - ٨٥]؛ وأكرمه سبحانه بأن جعله أُمَّة وقدوة لمن بعده، وجعل الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته ما عدا لوط عليه السلام، أما دعوته لأبيه: ﴿ وَاعْفِر لِأَقِى إِنَّهُ كُانَ مِنَ ٱلضَّا آلِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٦]؛ فلم تستجب له.

[01] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا عليه أن يذكر لقومه في هذا القرآن قصة موسى عليه السلام، وأن يخبرهم بأن الله اختاره واصطفاه وأكرمه بأن جعله رسولًا نبيًّا من أولى العزم من الرسل.

[٥٢] ثم أخبر جل وعلا أنه نادئ موسى عليه السلام من ناحية جبل الطور بسيناء، وأنه قرّبه وناجاه، فسمع موسى كلام الله جل في علاه.

[٥٣] ثم أخبر سبحانه أن من رحمته بنبيه موسى عليه السلام أن وهب لأخيه هارون النبوة حسب طلبه لكي يساعده على أمره ويعينه على نشر دعوته.

[30-00] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يذكر لقومه في هذا القرآن قصة إسماعيل عليه السلام، وأن يخبرهم أنه كان صادقًا في وعده، فلم يخلف وعدًا قط، وبأن الله أكرمه بأن جعله رسولًا نبيًا. وأنه كان مقيمًا لأمر الله على أهله؛ فيأمرهم بأداء الصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، ويأمرهم بأداء الزكاة المتضمنة الإحسان إلى العبيد، وكان عند ربه مرضيًّا، ممن ارتضى الله لهم القرب والولاية. [00-00] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يذكر لقومه في هذا القرآن قصة إدريس عليه السلام، وأن يخبرهم بأن الله جمع له بين الصديقية والاصطفاء للوحي والاختيار للرسالة. وأن الله رفع ذكره بين العالمين، وأنزله منزلة عالية.

[01] واعلم يارسول الله أن هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله لك: هم الذين اصطفاهم الله لتلك المنزلة العالية الرفيعة من بني آدم، ومن ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، ومن ذرية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، وممن اخترنا وهدينا لمعرفة الطريق الموصلة إلينا، فهؤلاء إذا قُرئت عليهم آيات الرحمن الدالة على وحدانيته وعظمته، والدالة على الإخبار باليوم الآخر وما فيه من وعد ووعيد؛ إذا قُرئت عليهم خضعوا وأذعنوا وخشعوا ثم خرُّوا سجَّدًا لله باكين من خشيته.

[09] وبعد أن ذكر جل وعلا هذه السلسلة الذهبية من الأنبياء، ذكر أنه أتى بعدهم أقوام بدّلوا وغيروا؛ فمنهم من ترك الصلاة بالكلية، ومنهم من ضيع بعض أوقاتها، ومنهم من ترك أركانها وواجباتها، وأيضًا اتبعوا شهوات أنفسهم، فهؤلاء أخبر سبحانه أنهم سوف يلقون غيًّا، أي: عذابًا شديدًا مضاعفًا في جهنم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغي هو: وادٍ في جهنم. وهذه الآية دليل واضح وصريح على كفر تارك الصلاة، وكذلك مع قوله على المعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "()، والجمهور: على أن من جحد كونها فرضًا هو الذي يكفر فقط.

المسرك والبدع والمعاصي وعاد إلى ربه، وآمن بالله ورسوله على وعمل الأعمال الصالحة المشروعة؛ فهؤلاء يقبل الله توبتهم، ويدخلهم الجنة، ولا ينقصون من ثواب أعمالهم شيئًا. وهذه الجنات التي يدخلونها لهم فيها إقامة دائمة فلا يتحولون عنها، ولا يزولون، وقد وعدهم الله هذه الجنات

(۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۲۹۳۷)، والترمذي (۲۲۲۱)، والنسائي (۶۲۳)، وابن ماجه (۱۰۷۹).

الجُزُءُ السّادِ سَعَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيِّمَن وَقَرَّيْنَهُ يَجِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ مِن تَحْمَيْنَٱلَّخَاهُ هَرُونَ بَبِيًّا ﴿ وَٱذَكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبَيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرُأَهْلَهُ مِالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِوَكَانَ عِندَرَبِّهِ عَرْضِيًّا ۞ وَٱذُّكُرُوفِ ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسً إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًانَبْيَتًا ۞ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنَّ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ فُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَكَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَأَ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۗ۞۞۞۬فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ وَمَأْتِيًّا ۞ لَّايتَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَأُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٍّ لَهُ و مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكً وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا 

بالغيب فآمنوا بذلك وصدّقوا، فكيف لو رأوها؟! لكانوا أشدّ لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة، وأكثر لها سعيًا، ولذلك امتدح الله إيمانهم بالغيب، وليعلم الجميع أن وعد الله آت لا محالة، إن الله لا يخلف الميعاد. ثم بين سبحانه أن أهل الجنة لا يسمعون في الجنة كلامًا باطلًا ولا لغوًا لا فائدة فيه؛ بل لا يسمعون إلّا كل قول سالم من كل عيب، فيسمعون ذكر الله، والتحية وكلام السرور والفرح والحبور، ولهم رزقهم فيها من الطعام والشراب حسب ما يشتهون، صباحًا ومساء.

[٦٣] واعلموا أيها الناس أن تلك الجنة الموصوفة بتلك الصفات الحسنة الجميلة؛ هي التي أورثها الله لعباده المتقين الذين جعلوا بين الله وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

[18] كان جبريل عليه السلام قد احتبس أيامًا عن النبي على له ينزل عليه، بعد أن سأله المشركون عن أصحاب الكهف، وذي القرنين، والروح، فلما نزل جبريل عليه السلام قال له النبي على القرنين، والروح، فلما نزل جبريل عليه السلام قال له النبي على الما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا»(٢)؛ فقال جبريل للنبي على اعلم يانبي الله أن الملائكة لا تتنزل من السماء إلى الأرض إلا بأمر من الله لها، وأنه ليس لها من الأمر شيء،؛ بل الأمر له سبحانه في جميع الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة؛ ثم قال له: واعلم يانبي الله أن الله ما كان نسيًا ولا مهملًا لشيء من أعمالكم.

(٢) أخرجه البخاري (٤٧٣١).

الجُزْءُ السَّادِسَ عَشْرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّادِسَ عَشْرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ رَّبُّ السَّكُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَنْكُمَا فَأَعْبُدُهُ وَأَصْطَبْرِ لِعِبَكَ رَوَّهُ هَلْ تَعَاكُرُكُهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَوْذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ أُولَا يَذْكُرُ ٱلْإِسْنَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُ رَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحۡضِرَنَّهُ مُحَوۡلَ جَهَ نَهُ جِثِيًّا۞ ثُعَّ لَنَيزِعَنَّ مِنكُلَّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّعَلَى ٱلرَّحْمَنعِيتيًّا ۞ ثُرُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِيلَتَا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتُّمَا مَّقَضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فيهَاجِيْكَا ﴿ وَالنُّهُ لَكُ عَلَيْهِمْ عَالِكُنَّا لِيَنَّا عِقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرُمَّقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٠٠٠ وَكُورًا هَلَكُنَا قَبْلَهُ مِقِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثًا وَرِءْ يَا قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّالَاةِ فَأَيَّمْدُدُ لَكُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاً حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَايُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْكَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاهُدُيُّ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثَوَابًاوَخَيْرُمَّرَدًّا اللهِ

[70] واعلم يانبي الله أن ربك المالك لجميع السماوات والأرض وما بينهما لم يكن ناسيًا لشيء من أمور عباده، ولهذا عليك أن تعبد الله وتستمر في عبادته أنت ومن اتبعك من المؤمنين، وتصبر على مشاق الدعوة وما يأتيك من الأذى من قومك بسببها، فإنه الإله الذي لا نظير ولا مثيل له في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى اللهُ وَهُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]. وهذه الآية تفيد أن إثبات صفات الكمال لله تأتي مفصلة، أما نفي صفات النقص فتأتي مجملة.

[17-11] ثم أخبر جل وعلا بمقولة ذلك الإنسان الكافر بالبعث بعد الموت الذي يقول: هل يعيدني الله حيًّا بعد الموت وبعد أن صرت رميمًا؟ إن هذا أمر مستحيل. فرد جل وعلا على مقالته الفاسدة قائلًا: ألا يذكر هذا الإنسان الكافر بالبعث أنا خلقناه من قبل، أي: من العدم، ولم يكن شيئًا مذكورًا؟ ثم ألا يعلم أن الذي قَدَرَ علىٰ خلقه أول مرة من العدم؛ فإنه قادر علىٰ إعادته وإحيائه بعد الموت؟.

وهذه الآية تُذكّر بموقف أُبي بن خلف الذي فرك عظمًا باليًا ثم نفخه ثم قال: أتزعم يامحمد أن ربك يحيي هذه، وأنني سأعود إلى الحياة مرة أخرى بعد فنائي وتفرق أجزائي؟ فأجابه عَلَيْ بقوله: «نعم، ويدخلك النار»(١).

(١) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره (٢٤٩٨).

[17-17-17] ثم أقسم سبحانه بذاته: أنه سيجمع هؤلاء المكذبين بالبعث مع شياطينهم الذين أغووهم فأطاعوهم، ثم يحضرهم حول جهنم جاثين على ركبهم من شدّة ما يرون من الشدائد والأهوال. ثم ليخرج سبحانه بالنزع من كل فرقة أشدّهم تمردًا على الإيمان والتوحيد، وأجرأهم على الشرك والتكذيب والتنديد، فنقدمه إلى العذاب. ثم أخبر سبحانه أنه على علم تام بالذين هم أولى بدخول النار وتذوق عذابها، ومقاساة حرها وسَمُومها.

[٧١] واعلموا أيها الناس أنه ما منكم من أحد إلّا سيرد جهنم، وذلك بالمرور عليها من على الصراط، وأن هذا الأمر قد كتبه الله وقضاه وقدّره أزلًا في اللوح المحفوظ - فاللهم سلّم سلّم -، ومن الحكمة في ذلك: أن يشاهد المؤمنون ما أعدَّ الله لأعدائه من العذاب، وأن هذه النار التي يمرون عليها لا تضر المؤمنين؛ لأنهم سوف يمرون عليها مر البرق كما أخبر بذلك النبي عليها وكما أن الله جعل النار التي أوقدت لإبراهيم عليه السلام سلامًا عليه؛ فهو سبحانه قادر أن يجعل تلك النار التي يمر عليها المؤمنون يوم القيامة لا تضرهم.

[٧٢] ثم أخبر سبحانه أنه سوف ينجّي من هذه النار أولئك الذين اتقوا؛ فآمنوا بالله وجعلوا بينهم وبين نار الله وقاية بتوحيده وفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأما الذين تجاوزوا حدّهم بالشرك والمعاصي؛ سوف يتركهم الله في نار جهنم جاثين على ركبهم من هول ما أحاط بهم من العذاب.

من هول ما احاط بهم من العداب.
[٧٣] ثم أخبر سبحانه وتعالىٰ أنه إذا قُرِئت علىٰ الكفار الآيات البينات الواضحات الدالات علىٰ وحدانية الله جل وعلا وَصِدْقِ سِيماله عَلَيْهُ فَقَالَ الذِن كَفَ مَا دَاللهِ مُحَدِدُهُ لَا يَسْمِلُهُ عَلَيْهُ أَيْ

رسوله ﷺ؛ قال الذين كفروا بالله وجحدوا رسوله ﷺ: أي الفريقين – نحن والمؤمنون – أفضل منزلًا في الدنيا وأكثر أموالًا وأولادًا، وأحسن نديًّا، أي: مجتمعًا!، وتلك حجة باطلة ودليلٌ فالدنيا يعطيها الله لمن يأخذ بالأسباب مؤمنًا كان أو كافرًا.

[٧٤] ثم بين سبحانه أن دليل فساد حجتهم، وبطلان فريتهم؛ أنه أهلك قبلهم أممًا كثيرة كانوا أحسن منهم متاعًا، وأوفر منهم مالًا، وأحسن منهم منظرًا.

[٧٥] وقل يانبي الله لهؤلاء الكفار: اعلموا أن من كان في ضلاله وشركه وغيّه سائرًا، وعن الحق والتوحيد معرضًا؛ فإن الله يمهله ويمده في ضلاله ويزيده فيه حبًّا، وذلك استدراجًا له لاختياره الضلالة على الهدئ، حتى إذا رأى هؤلاء الضّالون حقيقة الأمر: إما العذاب في الدنيا بقتل أو غيره، وإما الساعة باقتراب عذابهم في الآخرة؛ فسيعلمون حينها ويتيقنون أنهم هم شرّ مكانًا، وأنهم أضعف جندًا، وهذا العلم لا يفيدهم شيئًا.

[٧٦] ثم أخبر سبحانه أنه يزيد عباده الموحدين الذين اهتدوا؛ هداية على هدايتهم، فييسر لهم العلم النافع والعمل الصالح، وأخبر أن الأعمال الصالحة الباقية التي يبقى أثرها ويستمر أجرها وثوابها فهى أحسن مرجعًا وثوابًا عندالله.

هل رأيت يانبي الله هذا الكافر الذي كفر بما أُنزِل عليك من الآيات وأنكر الوحي، وهو العاص بن وائل عندما أُنزِل عليك من الآيات وبالذي طالبه بِدَيْنِ له عليه استصغارًا واحتقارًا له، وهو خبّاب بن وبالذي طالبه بِدَيْنِ له عليه استصغارًا واحتقارًا له، وهو خبّاب بن الأرت؛ حيث قال لخباب: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد، فقال خباب: لا والله لا أكفر بمحمد حيًّا ولا ميتًا ولا حين نبعث، فقال العاص: إذًا فانتظرني إلى ذلك اليوم فإنه سيكون عندي مال وولد وسوف أعطيك حقك. فرد عز وجل عليه قائلًا: هل اطلع على الغيب فعرف أنه سيكون له يوم القيامة مال وولد؟ أم جاءه عهد ووعد من الله أنه سيكون له ذلك؟. كلا سنكتب ما يقوله من الكذب والافتراء على الله، وسوف نزيد له أنواع العقوبات كما ازداد من التكذيب والكفر والضلال. وسوف نميته فيُسلب المال والولد، ويأتينا يوم القيامة وحده منفردًا لا مال له ولا منعة المال والولد، ويأتينا يوم القيامة وحده منفردًا لا مال له ولا منعة

الله آلهة باطلة يزعمون أنها ستعزّهم وتنصرهم وتمنعهم من عذاب الله آلهة باطلة يزعمون أنها ستعزّهم وتنصرهم وتمنعهم من عذاب الله. وفي الحقيقة: ليس الأمر كذلك؛ بل في يوم القيامة ستكفر بهم هذه الآلهة وستجحدهم، وسيكونون أعداءً لهم يخاصمونهم ويوردونهم المهالك.

الله أنا عالم عالى الله على الله أنا عالى عالى الله أنا عالى الله أنا عالى الكافرين عقوبة شديدة لهم - بسبب إعراضهم وإصرارهم على الكفر-؛ حيث سلّطنا عليهم الشياطين، وقيضناها لهم تغويهم وتدفعهم إلى فعل المعاصي دفعًا!! لأنهم رفضوا الإيمان وناصبوك العداء. فلذا لا تستعجل لهم العذاب، فإن لهم أيامًا معدودة، وساعة محدودة، لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون.

[٨٦-٨٥] واذكر يارسول الله للناس ذلك اليوم الذي يُجمع فيه المتقون الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ حيث يُجمعون إلىٰ جنة الرحمن وفودًا مبجَّلين معزَّزين مكرَّمين. أما أولئك الذين أجرموا في حق الله بالشرك والتنديد فسوف يساقون إلىٰ جهنّم سوقًا شديدًا وهم عطاش أذلاء صاغه هن.

[AV] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المشركين لا يملكون الشفاعة، وليست لهم، إنما الشفاعة لمن وحّد الله وآمن برسوله عليه فأولئك هم أصحاب العهد الذين قاموا به وأدوه، فيكرمهم الله بالشفاعة، فيشفعون، ويُشفَع لهم، نسأل الله الكريم من فضله أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين.

[۸۸-۸۹-۹۰-۹۰-۹۰] ثم أخبر جل علا عن مقولة الكفار الذين يقولون: بأن الله اتخذ ولدًا؛ حيث قالت اليهود: عزيز ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، وقال بعض العرب: الملائكة

الجُزُءُ السَّادِسَ عَشَرَ السَّادِسَ عَشَرَ السُّورَةُ مُرْسَدَ أَفَرَةَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِعَايَتِنَاوَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَاوَوَلَدًا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِراً تَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدًا ۞ كَلَّأْ سَنَكْتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لُهُ مِينَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِينَافَرُدَا ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِءَ الِهَةَ لِّيَكُوْنُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞كَلَّا ۚسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مُرضِدًا ﴿ أَلْمُ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكَفِينَ تَؤُرُّهُ مِ أَنَّا ﴿ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّمَا نَعُدُّلُهُ مُعَدًّا ۞ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىجَهَنَّرَ وِرُدًا ﴿ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدًا ﴿ لَقَدْ جِعْتُمْ شَيًّا إِذَّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُيَّتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ لِلْمِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْ لِلرَّحْمَٰن وَلَدًا ﴿ وَمَا يَنْبُغَى لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًّا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ اتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ﴿ لَّقَدْأَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠٠ وَكُلُّهُمْ ءَالِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةِ فَرَدًا ١٠٠ CARRIAGO TO THE CARRIAGO THE C

بنات الله. فشنع الله قولهم وجرّمهم؛ حيث قال: لقد جئتم جُرمًا عظيمًا. ثم بين سبحانه أن هذه الفرية تكاد السماء تتشقق من فظاعتها، وتتصدّع الأرض وتسقط الجبال سقوطًا هائلًا من هول وعظم ما قالوا. لأن هؤلاء المجرمين ادعوا لله الولد؛ فتعالىٰ الله عمّا يقول المجرمون علوًّا كبيرًا.

[47] ثم أخبر جل وعلا عن نفسه أنه لا ينبغي ولا يليق بعظمته وجلاله أن يتخذ ولدًا؛ لأنه الغني عن كل أحد، وأن كل من في السماوات والأرض بحاجة له سبحانه وتعالى، ومعلوم أن الآباء يطلبون الأولاد ليحملوا اسماءهم ويساندوهم في ضعفهم وشيخوختهم، وينفذوا وصاياهم بعد موتهم، وهذه كلها منتفية بالنسبة لله عز وجل.

[47-48-40] ثم بيّن جل وعلا أن كل من في السماوات والأرض آتيه يوم القيامة عبدًا ذليلًا خاضعًا له. وأنه سبحانه قد أحاط بكل المخلوقات، وعلم عددهم، فلا يخفىٰ عليه أحد منهم. ثم بين أن كل واحد من النّاس سوف يأتيه يوم القيامة وحده، وسيقف بين يديه وحده؛ لا ولد معه ولا مال ولا معين ولا نصير، ولا يكون مع الإنسان في ذلك الموقف إلّا عمله الذي يجازىٰ عليه، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ.



[٩٦] ثم ذكر جل وعلا نعمة من نعمه على عباده الذين آمنوا بالله وصدّقوا رسوله ﷺ، وعملوا الأعمال الصالحة المشروعة، أنه سيجعل لهم محبّة ومودة في قلوب عباده.

[9V] ثم أضاف سبحانه نعمة كبرى على نبيه محمد الله وهي أنه جعل هذا القرآن سهلًا يسيرًا عليه وعلى أمته؛ حيث جعله بلسانه، أي: باللغة العربية؛ وهذا التيسير الذي جعله الله لهذا القرآن لكي تبشر به عباد الله الذين اتقوا ربهم بعمل الطاعات وترك المنهيات، وتخوّف به الكفار المكذبين ذوي الخصومة الشديدة بالباطل، حتى تقوم عليهم المحجة، فيهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حرّ عن بينة،

[٩٨] ثم ختم جل وعلا السورة ببيان أنه أهلك أممًا كثيرة طغت وتجبرت وحاربت الدعوة قبل أمتك يانبي الله؛ فهل تشعر بأحد منهم أو تراه؟ أو تسمع له حتى ولو صوتًا خفيفًا؟!.

## سورة طه

سورة طه مكيّة وآياتها خمس وثلاثون ومائة آية.

[1] قوله: ﴿ طه ﴾، قيل: اسم للسورة، وقيل: هو أحد أسماء النبي ﷺ، ويؤيد قولهم إسناد الخطاب إليه؛ حيث قال في الآية التي بعدها: ﴿ مَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾، فالكاف في قوله: ﴿ عَلَيْكَ ﴾، للمخاطب به وهو: طه، والجمهور على خلاف هذا القول، ويرون أنها مثل الحروف المقطعة في أوائل السور.

[٢-٣-٤] أخبر جل وعلا في بداية هذه السورة نبيه عليه أنه ما أنزل عليه القرآن للإفراط في إرهاق نفسه وإتعابها، وإنما المطلوب منه عليه هو البلاغ والدعوة؛ وكذلك القصد في العبادة والتهجد. ثم بين سبحانه أنه أنزل هذا القرآن تذكرة وموعظة لمن يطلب رضا الله ويخشى عقابه. وأخبر أيضًا أن هذا القرآن تنزيل من العلي العظيم الذي خلق الأرض والسماوات العلى.

[0] ثم أخبر جل وعلا عن عظمته وكبريائه بأنه ارتفع وعلا، واستوى استوى استواءً يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل. ومعظم الفرق الإسلامية تأوِّل قوله: ﴿اَسْتَوَىٰ ﴾، فتقول: (استولیٰ)؛ ما عدا أهل السنة والجماعة؛ فيقولون: ﴿اَسْتَوَىٰ ﴾، فتول: أي: علا وارتفع واستوى استواءً يليق بجلاله وعظمته، وهو استواء له كيفية ولكن لا نعرفها كما أننا لا نعرف كيفية ذاته سبحانه، وهذه الكيفية لم يُطلع الله عليها أحدًا من البشر، وقد روي عن أحمد ومالك أنهما قالا: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والبحث عنها بدعة). قلت هذا لأن هناك فرقًا من المسلمين يقولون: لا كيفية له، أي: أنهم يعبدون عدمًا. ثم يقال للذين يقولون: (استوی)، كيفية له، أي: أليس الله كان مستوليًا على العرش وغيره قبل خلق أي: (استولیٰ): أليس الله كان مستوليًا علیٰ العرش وغيره قبل خلق السماوات والأرض لمّا كان عرشة علیٰ الماء، كما قال تعالیٰ: ﴿ وَهُو الّذِي خَلَقَ السّمَوتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتّةِ أَيّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُمْ عَلَى الْمَاءِ ﴾ [هود: ٧]؟!.

[1] ثم بين سبحانه أن هذا الرحمن وهو الله له ملك السماوات والأرض وملك ما بينهما، وما تحت الأرض والتراب.

[٧] ثم أخبر جل وعلا نبيه على أنه سواء جهر بالكلام أو أخفاه؛ فإن الله يعلم ذلك، لأنه يعلم السر وهو الكلام الخفي الذي يُسِرُّ الرجل به لصاحبه، ويعلم ما هو أخفىٰ من السر، وهو ما يحدِّث الإنسان به نفسه، أو ما يخطر علىٰ باله.

[٨] واعلموا أيها الناس أن هذا الرب العظيم هو المعبود بحق، فلا معبود بحق إلّا هو، وأن له سبحانه الأسماء الحسَنةَ التي تدلُّ علىٰ كمال الحمد والمدح له، وتدل علىٰ أكمل الصفات وأعظمها وأجَلِّها.

الله خبر موسى بن عمران الذي قدم من مدين إلى مصر؛ حيث رأى نارًا موسى بن عمران الذي قدم من مدين إلى مصر؛ حيث رأى نارًا مشتعلة فقال لأهله: ابقوا في مكانكم لقد رأيت نارًا لعلي أحضر لكم منها شعلة تستدفئون بها؛ أو أجد عندها من يدلني على الطريق؛ لأنه اشتبه عليه طريق العودة لمصر، وهذه النار التي رآها موسى هي في الحقيقة نورٌ خَلقَهُ الله فظن أنه صادر من نار مشتعلة؛ فَذَهَبَ إليه ليجلب الدفء إلى أهله؛ فجلب لهم ولقومه الدفء فَذَهَبَ إليه مواطفائه. فلمّا وصل موسى إلى هذا النور ناداه الله. فقال بكلامه واصطفائه. فلمّا وصل موسى إلى هذا النور ناداه الله. فقال له: ياموسى إني أنا ربك أُكلِّمُك؛ فاخلع نعليك، وتهيأ لمناجاتي، واعلم أنك بوادٍ مُطهَّر، وهو وادي طوى – بأرض سيناء –.

[18-17] واعلم ياموسى أنني اخترتك واصطفيتك من بين الناس للرسالة والنبوة؛ فاستمع لِمَا أوحيه إليك. إنني أنا الله لا معبو دبحق إلا أنا؛ فاعبدني وحدي؛ بأن تصرف لي جميع ما أحبه وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اللازمة والمُتَعدِّية، ثم خصَّ الصلاة بالذكر مع دخولها تحت مسمى العبادة، وذلك لفضلها وشرفها، فأقِم ياموسي هذه الصلاة لأجل أن تذكرني فيها.

[17-10] ثم اعلم ياموسى أن الساعة آتية واقعة لا شك في ذلك، وقد أخفيت علمها عن الخلائق كلهم، وبالغت في إخفائها؛ والحكمة من قيامها: محاسبة ومجازاة كل نفس بما قدمت؛ إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشرّ. فلا يُشغلنَّك ولا يلهينَّك عن الإيمان بها، والاستعداد والتزوّد لها مَنْ لا يصدِّق بها، ومن يُشكَكُ فيها، ولا يُشغلنَّك عنها أيضًا من تنكب عن الحق واتبع هواه؛ فتشقىٰ بذلك، وتهلك في مهاوي الردى.

[۱۸-۱۷] ثم سأل جل وعلا موسى: ما هذه التي في يدك اليُمْنَىٰ؟! مع علمه سبحانه وإنما سأله عنها لتنبيهه؛ حيث إن المعجزة ستقع بها أولًا. فأجاب موسىٰ قائلًا: هي عصاي، أعتمد عليها في قيامي ومشيي، وأضرب بها أوراق الشجر لتأكل غنمي، ولي فيها مقاصد وحاجات أخرىٰ.

[۱۹-۰۲-۱۹] فقال جل وعلا: ألق هذه العصا ياموسى. فاستجاب مباشرةً فألقاها؛ فإذا بها تنقلب بإذن الله إلى حيَّة عظيمة تمشي. فخاف منها فولَّىٰ هاربًا، فقال سبحانه وتعالىٰ مُطَمْئِنًا له: خذها ياموسىٰ ولا تخف فليس عليك منها بأس، ولن تضرّك، فإنك إذا مددت يدك لتأخذها سنعيدها لحالتها وصفتها الأولىٰ، أى: سنعيدها إلىٰ عصا كما كانت.

يدك الأخرى بأن تجعلها تحت الإبط، ثم أخرجها فسوف تخرج يدك الأخرى بأن تجعلها تحت الإبط، ثم أخرجها فسوف تخرج بيضاء ساطعة مشرقة من غير عيب ولا برص، وهذه معجزة أخرى تدل على صدق نبوتك ورسالتك. واعلم ياموسى أننا أعطيناك هاتين المعجزتين العظيمتين لأجل أن نريك بعضًا من معجزاتنا الكبرى الدالة على عظيم قدرتنا وصحة رسالتك فيطمئن قلبك، ولتكون حجة وبرهانًا لمن أرسلت إليهم.

[٢٤] وبعد أن أكرم الله موسى وأعطاه البرهائين المُثبتين لنبوته ورسالته المعجزة: العصا واليد؛ كلفه بالذهاب إلى الطاغية فرعون، وأمره بأن يتلطف في دعوته لعله يتذكر عظمة الخالق فلا تأخذه العزة بالإثم فيسيء إليه، كما قال تعالى: ﴿ أَذَهَبُ أَنتَ وَلَا نَكِي وَلَا نَذِي وَكُرى اللهُ اللهُ اللهُ وَعَوْنَ إِنّهُ مُطَعَى الله وَهُ اللهُ وَكُرى الله الله والله والله الله الله وسي أمر ربه. وَلَا لَيْ الله والله الله ورعايته وإعانته وتيسير أمره؛ فلذلك طلب من ربه أن

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَايُوحَىٰ ﴿ إِنَّفِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعَبُدَنِي وَأُقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِنِكِينَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَاوَأَتَّ بَعَهَوَاهُ فَتَرْدَى ﴿ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنُمُوسَىٰ ﴿قَالَ هِي عَصَايَ أَتُوَكُّوُّا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰغَنَمِي وَلِيَ فِيهَامَءَارِبُ أُخْرَىٰ ۞قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَشْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذْهَا وَلَاتَخَفُّ سَنُعِيدُهَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أَخْرَىٰ ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَاٱلْكُبْرِي ﴿أَذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ﴿ قَالَ رَبّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْلَى أَمْرِي ﴿ وَأَخْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَأَجْعَلَ لِي وَزِيْرَامِينَ أَهْلِي ﴿ هَرُونَ أَخِي الشَّدُدْبِهِ عَ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿ كُنْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ CANADA TIP TO A STATE OF THE ST

يشرح صدره، وأن ييسر أمره، وأن يفك العقدة التي في لسانه لكي يفقهوا كلامه. والعقدة التي في لسانه هي التي تسمى اللثغة، وهي من آثار الجمرة التي أنقذته من فرعون لمّا كان طفلًا، والتي بقي لها أثر علىٰ لسانه، والدليل قول فرعون نفسه: ﴿ أَمَ أَنَا حُيْرٌ مِنَ هَذَا الَّذِي هُو مَهِ يَنُ وَلَا يَكُادُ يُبِينُ ﴾ [الزخرف:٥٢].

تكليف أخيه هارون بالرسالة لمساعدته وتوضيح دعوته، فقال: واجعل لي يارب مُساعِدًا ومُعينًا لي في أموري. وهو أخي هارون. واجعل لي يارب مُساعِدًا ومُعينًا لي في أموري. وهو أخي هارون. أتقوَّىٰ به، ويكون عوْنًا لي في دعوتي. واجعله يارب شريكًا لي في النبوة والرسالة. وذلك من أجل أن نتعاون علىٰ توحيدك وبرِّك وتقواك وتنزيهك. ومن أجل أن نذكرك كثيرًا. إنك يارب كنت بنا بصيرًا، تعلم حالنا وضعفنا، ولا يخفيٰ عليك شيء من أمرنا، وأنت تعلم يارب أن هارون أخي أفصح مني لسانًا فيكون معينًا لي علىٰ إيضاح الرسالة؛ فاستجب يارب دعاءنا، وأعطنا يا إلهي سُؤُلنا.

مني، وسألتني إياه. [٣٧] ثم قال له: ولقد أنعمنا عليك ياموسى قبل ذلك؛ بأنْ أنجيناك حين ولادتك من بطش فرعون وتجبره.

الجُزِّءُ السَّادِ سَعَشَرَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّكَ مَايُوحَىۤ۞أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلْيَيِّرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذَهُ عَدُوُّلِّ وَعَدُوُّلُهُ وَأَلْفَيَتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ مَّشِّي أُخُتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّ كُرِ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰ أَمِّكَ كَنْ تَقَرَّعَينَهُمَا وَلِاتَّحَزَنَّ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَتَنَّكَ فُتُونَّأً فَلَيِثُتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرُّجِتْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ 🐼 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَنتِي وَلَا تَنِيَافِي ذِكْرِي ۞ ٱذْهَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ رَطَعَى ۞ فَقُولَا لَهُ وَقَلَا لِّيَّنَالَّعَلَّهُ مِيَّدَذِّكُرُ أَوْيَغْشَىٰ ﴿ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا لَغَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ ۞قَالَ لَا تَخَافَاً إِنِّي مَعَكُمُنَا أَسْمَعُ وَأَرَيْ قَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّارَسُولَارَبِّكَ فَأَرْسِلْمَعَنَابَنِيٓ إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ مَّ قَدْحِنْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِكِّ وَٱلسَّكَوْعَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿إِنَّاقَدْأُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ فَمَن زَّبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَىٰ كُلَّشَيْءٍ خَلْقَةُ وثُرَّهَ هَدَى ٥ قَالَ فَمَابَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١٠

CARLO TIE ASSOCIATION

[٣٩-٣٨] ثم ذكّر جل وعلا موسى بنعمته عليه منذ الطفولة، حيث رتُب لأمه خطة نجابها من ملاحقة فرعون وزبانيته. وبين سبحانه أنه ألهم أم موسىٰ أن ترضعه ثم تضعه في تابوت ثم تقوم بطرح التابوت في النيل، وبأمر الله وقدرته سوف يلقيه النيل على الساحل، فيراه جند فرعون فيأخذوه، ثم أخبر سبحانه أنه ألقىٰ علىٰ موسىٰ محبته ليحبه الناس، وأخبر أن تغذيته وتنشئته وتربيته بالحنان والشفقة تتم تحت رعاية الله وعنايته وعينه، والعين هنا معناها: الرعاية والعناية. [٤٠] ثم بين سبحانه أن من رعايته لموسى أنه جعل أخته تمشي وتتبع أخباره حتى رأته في بيت فرعون، وعرفت أنه ممتنع عن الرضاعة، فقالت لهم: هل أدلكم علىٰ من يكفله ويرضعه لكم؟ فقالوا لها: نعم، فدلتهم على أمه، فعاد إلى أمه التي فرحت بلقائه، واطمأنت علىٰ سلامته من الغرق والقتل، وذهب عنها الحزن الذي كان بسبب فراقه وَبُعْدِهُ عنها، وهذا تنفيذ لوعد الله؛ حيث قال لها لما أمرها بإلقائه في النيل: ﴿ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ ﴾ [القصص:٧]، ثم بين سبحانه أن من نعمته على موسى أن نجَّاه من الغم والخوف الذي نزل به بسبب قتل الرجل القبطى الذي استنصر به فقتله عن طريق الخطأ، ثم أخبر سبحانه أنه اختبر موسىٰ بألوان وأنواع من الفتن والمحن؛ حيث خرج خائفًا إلىٰ أهل مدين، فمكث عندهم سنين يعمل كأجير عند ذلك الرجل الصالح، ثم جاء من مدين في الموعد الذي قدره الله لإرساله وحدده لتكليمه؛ حيث كان موافقًا لقدر الله وإرادته.

[٤١] ثم قال تعالى ممتنًا على موسى: لقد اصطفيتك وأنعمتُ عليك وربَّيُّتُك وهيَّئتك واخترتُك لنفسي لتحمل رسالتي. وقوله: ﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ ﴾، اصطناع الخيل عند العرب هو تغذيتها وتدريبها علىٰ الكر والفر والاقتحام، وهو هنا بالنسبة لنبي الله موسىٰ إخراجه من بيوت الذل والعبودية؛ لأن بني إسرائيل كانوا خدمًا وعبيدًا عند فرعون وقومه، كما قال قوم فرعون لما جاءهم موسى بالنبوة: ﴿ أَنْوَمِنُ لِبُشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴾ [المؤمنون:٤٧]، فنشأة موسى في بيت عز وسيادة يؤهله لمجابهة فرعون وأشكاله؛ لذلك استطاع مجادلة فرعون حين امتن عليه، فقال: ﴿ أَلْمُ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَ سِنِينَ ﴾ [الشعراء:١٨]؛ فقال له موسىٰ: ﴿ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدَتَّ بَنِيِّ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ [الشعراء:٢٢]، أي: فما تكون هذه المنة مقابل تعبيدك لبني إسرائيل؛ بل هدده حينما قال موسى لفرعون: ﴿ رَبِّي أَعْلُمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لُّهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ [القصص: ٣٧]، وحينما قال فرعون لموسى: ﴿إِنِّي لَاَظُنُّكَ يَنْمُوسَى مَسْحُورًا ﴾ [الإسراء:١٠١]، أجابه موسى: ﴿لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُؤُلِآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنَّكَ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿[الإسراء:١٠٢].

وأخوه هارون بآيات الله الدالة على الوحدانية، وعلى الحق وصدق وأخوه هارون بآيات الله الدالة على الوحدانية، وعلى الحق وصدق رسالتهما، وأمرهما أن لا يفترا أو يضعفا عن ذكر الله. وأمرهما أن يذهبا دُعاةً إلى فرعون؛ فإنه قد طغى وتجاوز حدَّه وافترى. وقال سبحانه لهما: فإذا أتيتماه فقو لا له قو لا ليِّنًا سهْلاً مُؤدَّبًا، لا غلظة فيه ولا فظاظة، لعله بسماع الحق باللين واليُسر يتذكَّر أصله فيرجع عن طغيانه، أو يخشى عقاب الله فينز جر. فقال موسى وهارون: إننا ياربنا نخشى ألّا يستمع إلى دعوتنا، وأن يبادرنا بالعقوبة والتنكيل؛ وأن يتمرَّد على الحق. فقال سبحانه مُطَمْئِنًا لهما: لا تخافا، إنني معكما، فأنتما في حفظي، وتحت رعايتي، وأنا أسمع وأرى ما تقولان له، وما يردُّ عليكما.

ولا تخافا منه، وقولا له: إنا رسولان إليك من ربك حتى يعرف ولا تخافا منه، وقولا له: إنا رسولان إليك من ربك حتى يعرف أن الأمر من الله، وأنهما فقط مبلِّغانِ رسالته، وأنهما لا يطلبان شيئًا لنفسيهما؛ ثم قولا له: أطلق سراح بني إسرائيل ولا تعذبهم أو تكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون، وبيِّنا له أن معكما معجزة من الله تدل على صدق دعوتكما وتشهد أن الله أرسلكما إليه لدعوته وهدايته، وقولا له: اعلم يافرعون أن السلامة من عذاب الله في الدنيا والآخرة هي لمن اتبع هدى الله، واعلم أنه قد جاءنا وحيُ من الله أن العذاب والهلاك والخَسَارَ على من كذَّب بالله وجحد رسالته، وكذب رُسُلَه، وتَوَلَّىٰ عن دينه وشرعِه.

[٤٩-٠٥] ولمّا تمت المحاورة سأل فرعون موسى وهارون معاندة وسخرية: من ربكما الذي أرسلكما؟ فقال له موسى: يافرعون إن ربنا هو الله الذي أعطىٰ خلقه كل ما يحتاجون إليه في معاشهم، ثم هداهم إلىٰ طرق الانتفاع بما أعطاهم.

[01] ثم سأل فرعون موسى عن الأمم القديمة التي سبقت إلى التكذيب والجحود ما شأنها؟ وغيرها من الأسئلة التي يقصد بها الإفحام والتعجيز.

[07] فقال موسى عليه السلام: اعلم يا فرعون أن عِلْمَ تلك الأمم وعَملُها قد أحصاه الله وكتبه في اللوح المحفوظ، وسيجازيهم سبحانه على أعمالهم، واعلم أن ربي لا يُخطِئ ولا ينسى سبحانه جل في علاه؛ فهو منزه عن النقائص.

[07] واعلم يا فرعون أن الله وحده هو الذي بسط الأرض ومهدها وهيأها لتسكنوا وتبنوا وتزرعوا فيها، وجعل لكم فيها طُرُقًا مُمَهَدة تسيرون عليها في انتقالكم من مكان لآخر بيسر وسهولة، وأنزل لكم المطر من السماء، فأنبت لكم به أصنافًا وأنواعًا مختلفة من النباتات. [30] ثم أمر سبحانه الناس أن يأكلوا من طيبات هذا الرزق، وأن يرعوا أنعامهم وبهائمهم، واعلموا أن ما ذُكر لكم من هذه النعم لآياتٍ واضحاتٍ بيناتٍ على وحدانية الله جل في علاه، واستحقاقه سبحانه العبادة وحده دون من سواه، وإنما ينتفع بهذه الآيات أصحاب العقول الراجحة والضمائر النيرة.

[00] واعلموا أيها الناس أن الله خلقكم من هذه الأرض - وذلك بخلق: أبيكم آدم -، وأنه يعيدكم فيها حينما تُدفَنون فيها، ثم يخرجكم منها مرَّةً أخرى للجزاء والحساب يوم البعث والنشور. [01] ثم واصل سبحانه الحديث عن قصة فرعون مع موسى؛ فأخبر أن موسى أرى فرعون جميع الآيات الدالة على وحدانية الله، وعلى صدق رسالته -كالآيات التسع وغيرها-، فكان أن كذّب وجَحَد، وأبى أن يستجيب لرسُل الله عنادًا واستكبارًا، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُ، وأبى أن يستجيب لرسُل الله عنادًا واستكبارًا، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُ، وأبى أن يستجيب لرسُل الله عنادًا واستكبارًا، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُ، وأبى أن يستجيب لرسُل الله عنادًا واستكبارًا،

[٥٧-٥٧] فقاًل فرعون مهددًا ومتوعدًا موسي: أجئتنا ياموسي بهذا السحر لتخرجنا به من عقيدتنا وديارنا؟. فلنأتينك بسحر مثله؛ فعين لنا موعدًا معلومًا بيننا وبينك نلتقي فيه، ولا يتخلف أحدنا عنه، وليكن لقاؤنا في مكان مستو معتدل يتوسط المدينة؛ حتى يستطيع جميع سكانها الحضور إليه.

[٩٥] فَحَدَّدَ موسىٰ عليه السلام الموعد، وهو يوم الزينة، أي: في يوم عيدهم السنوي في أول النهار حين تشرق الشمس.

[10] وبعد أن استمع فرعون إلى الحق الذي جاء به موسى، وحدد موعد ومكان المناظرة؛ كلف وزيره وشرطته ليجمعوا كبار سحرته الموجودين في مصر كلها، وأخبرهم بموعد اللقاء بينه وبين موسى ليناظروا موسى عليه السلام.

[71] ولما رأئ موسىٰ السحرة لم تغب عنه مهمته وهي الدعوة للهدئ، فقال مخاطبًا لهم: ويلكم لا تختلقوا علىٰ الله الكذب

قَالَ عِلْمُهَاعِندَ رَبِّي فِي كِتَنْ ۖ لَّا يَضِيلُ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَرْضَ مَهَ دَاوَسَ لَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخۡرَجۡنَابِهِۦٓ أَزۡوَجَامِّن نَّبَاتِۺَقَّىٰ ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوَاْ أَفَكَمَكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِأَوْلِي ٱلتُّهَىٰ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخُرْجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَكُ ءَايَتِنَا كُلُّهَافَكَذَّبَ وَأَبِّي ۞ قَالَ أَجِعُّتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانْخُلِفُهُ مِنْحَنُّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوي ﴿ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْتَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَ وُرثُمَّ أَتَكِ 6 قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَكُّرُ لَا تَفَتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِّ وَقَدْخَابَ مَنِ أَفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَازَعُوۤ أَأَمۡرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلتَّجْوَىٰ ﴿ قَالُوٓ الْإِنْ هَاذَانِ لَسَاجِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرهِمَاوَيَذُهَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثَانَى ١٠٠ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرُ ثُوَّانَّتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيُوْمَرَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ١٠ TO THE TOTAL STATE OF THE STATE

فيهلككم ويبيدكم بعذاب من عنده، واعلموا أيها السحرة أن كل من افترى وقال على الله قولًا لا حقيقة له فإنه قد خاب وخسر خسرانًا كبيرًا.

[17-17] ولما سمع السحرة من موسى هذه النصيحة تحادثوا بينهم سرًّا خوفًا، ثم استقر أمرهم على إتمام المناظرة. وقال بعضهم لبعض: اعلموا أن موسى وهارون ساحران يريدان أن يغلباكم بسحرهما، ويخرجاكم من بلادكم، ويظهرا عليكم، ويذهبا بطريقة سحركم العظيمة التي بذلتم أوقاتكم حتى تصلوا فيها إلى ما وصلتم؛ فإنهما إن فعلا ذلك وتم لهما مرادهما؛ سيكون لهما الشرف والسيادة والغَلَبة، وسيتبعهما بنو إسرائيل.

[7٤] ثم قالوا لبعضهم البعض أيضًا: فلأجل ذلك أجمعوا أمركم وعزمكم واتَّحِدوا، وكونوا علىٰ قلب رجل واحد، ثم ائتوا صفًّا واحدًا مُتراصًّا؛ فإن ذلك أهْيبُ لكم في قلُوب الناس، ثم ألقوا سحركم وكيدكم دفعة واحدة يساعد بعضكم بعضًا؛ فتسلبوا قلوب الحاضرين، واعلموا أن الفلاح والفوز سيكون من نصيب من غلب وظفر.

[73-70] ثم قال السحرة لموسى بكبر وغطرسة الواثق من هزيمته لعدوِّه - يُخَيِّرونَه -: إما أن تبدأ فتُلقي عصاك، وإما أن نبدأ نحْن بالإلقاء. فأجابهم موسى: بل ألقوا أنتم أوَّلاً، فاستجابوا، وألقوا حبالهم وعصيهم، وخُيِّل إلى موسى والمشاهدين من شدَّة سحرهم؛ أنها حياتٌ تتحرك وتضطرب.

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِابِينَ فِيهَأُ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى ٣

[٧٦-١٨] فشعر موسي بخوف ورهبة - على ما تقتضيه الطبيعة البشريَّة -. فثبَّته جلّ وعلا وطمأنهُ قائلًا له: لا تخف، إنك ستعلو عليهم، وستغلِبُهم وتقهرهم. ثم أمره سبحانه أن يُلقي عصاه التي في يمينه لكي تأكل وتبتلع جميع ما صنعوه من الحبال والعِصِيّ؛ وأخبره أن الذي صنعوه وكادوه ومكروه إنما هو مكرُ وخدعةُ ساحرٍ؛ ومعلوم أن الساحر لا يفوز ولا يغلبُ ولا ينفعه سحره أينما كأن، وحيثما حلّ، ولن تكون له العاقبة أبدًا.

وقد أنكر المعتزلة أن للسحر حقيقة، والجمهور على أنه نوعان: قسم تخييل، وقسم حقيقي يضر وربما أمات. وقال أهل العلم: إن الساحر إن تاب قبل أن يُقبض عليه متلبسًا تُقبل توبته، وأما إذا قُبض عليه متلبسًا فلا تُقبل توبته، ويُقتل حدًّا.

[٧٠] فلمّا التهمت عصى موسى وابتلعت ما ألقاه سحرة فرعون؟ علموا أن ما جاء به موسى ليس بسحر، إنما هو معجزة وآية من الله تدل على صدق رسالته ونبوّته، فخرّوا سجّدًا لله قائلين: آمنا

وصدقنا بالله وحده لا شريك له -رب هارون وموسى-، وقدموا ذكر هارون لأنه أكبر سنًا من موسى عليهما السلام.

[٧١] فقال لهم فرعون: آمنتم وصدقتم بموسى مباشرة دون إذن مني؟! ثمَّ تمادى في عناده وطغيانه فقال للسحرة: إن موسى هو إمامكم وكبيركم الذي علّمكم السحر، وتواطأتم معه لتخرجونا من ديننا، ثم توعّدهم قائلًا: لأعذبنكم عذابًا شديدًا ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وذلك بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى والعكس، ولأصلبنكم بربطكم على أخشاب النخل، ولتعلمن أيّنا أشدٌ عذابًا وأبقى -يعني بزعمه: هو أم رب موسى-تعالى الله عمّا يقول علوًا كبيرًا.

[۷۲] فرد السحرة على فرعون قائلين: لن نختارك يا فرعون على هذه الدلائل الواضحة التي رأيناها، ولن نختارك على الذي خلقنا وأوجدنا، وهدانا إليه بهذه المعجزة التي لا يمكن أن تكون إلا من الله، والتي التهمت كل ما أحضرنا من السحر، فاعمل ما شئت بنا، فإنما سلطانك وقوتك في هذه الحياة الدنيا فقط، وما ستفعله من تعذيبنا سينتهى بانتهاء حياتنا في هذه الدنيا.

وهكذا أصبح السحرة من أفضل الشهداء بعد أن كانوا من ألد الأعداء، وهكذا تكون المناظرات أمام الجماهير كلُّ يحاول أن يكون هو الغالب بصرف النظر عن المُحق؛ لكن بالنسبة لهؤلاء السحرة بُهتوا بمعجزة موسى، وتأكدوا أنها ربانية، وأنه على حق؛ فلم يملكوا أنفسهم إلّا أن يسجدوا لله بفضل خبرتهم وعلمهم، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَ الطر:٢٨]، ولم يخص علماء الدين، ولذا فقد أُسقط فرعون في يده؛ لأن السحرة الذين جمعهم لتكذيب موسى سجدوا لله، وصاروا ضده؛ فتوعدهم بأشد العقوبات التي نهايتها موتهم صبراً، ولكن الإيمان إذا خامر بأشد العقوبات التي نهايتها موتهم صبراً، ولكن الإيمان إذا خامر القلوب تهون بسببه الشدائد مهما كانت.

[۷۳] ثم قال السحرة: واعلم يا فرعون أنا آمنا بربنا خالقنا ورازقنا ومدبرنا، وصدَّقنا برسوله ليغفر لنا ما مضى من الكفر والتكذيب والعناد والمعاصي، وليغفر لنا ما أكرهتنا وأجبر تناعليه من السحر لمعاندة الحق ومعارضته، والله خيرٌ لنا منك، وممَّا وعدتنا به من دنيا زائلة، وهو سبحانه أبقىٰ لنا يتولَّىٰ أمْرَنا.

[٧٦-٧-١٧] ثم أخبر جل وعلا أن من يأتيه يوم القيامة مُجرمًا وأعظم الجرم: هو الكفر بالله، واتخاذ شريك معه-؛ فإن له عذابًا شديدًا في نار جهنم، لا يموت فيها فيستريح من عذابها، ولا يحيا حياةً يسعدُ بها. ثم أخبر أن من يأتيه يوم القيامة وقد آمن به ووحده، وصدّق برُسُلِه، وعمل الصالحات الواجبة والمستحبّّة؛ فأولئك قد أعدَّ الله لهم الدرجات العاليات، والمنازل الرفيعات في جناتٍ تجري الأنهار من تحت أشجارها وقصورها، ماكثين فيها أبدًا، وتلك الجنات جعلها الله جزاءً لمن زكَّىٰ نفسه وطهرها من خبث الشرك والمعاصى.

[۷۷] ثم أوحى جل وعلا لنبيه موسى بالخروج من مصر بقومه ليلا متجهًا بهم إلى فلسطين عن طريق البحر الأحمر وسيناء، وأخبره أن فرعون وجنوده سوف يطاردونهم، وكان هذا بعد أن استفرغ موسى جهده وعَرَضَ عليهم الآيات التسع، فقال له فرعون وأعوانه: ﴿مَهُمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسَعَرَنَا بِهَا فَمَا غَنُ لَكَ يِمُوْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٦]، أي: بعد أن أنذر وأعذر خرج بهم ليلا كما أمره الله، ثم أمره إذا وصل ببني إسرائيل البحر الأحمر أن يضرب بعصاه البحر كي يتخذ لهم في البحر طريقًا يابسًا، وأوحى إليه أن لا يخاف من فرعون وجنوده أن يدركوهم، ولا يخشىٰ هو وقومه من الغرق في البحر.

[٧٨] ولما علم فرعون بخروج موسى ببني إسرائيل اشتد حَنقُه فأرسل في قرئ مصر وأريافها من يحشر الجنود لملاحقته إلى فأر وصلوا ساحل البحر الأحمر، وهناك وقعت المعجزة الكبرى وهي تجمد البحر حتى أصبح يابسًا كسهل الأرض؛ بعد أن ضربه موسى بعصاه، فعبره موسى وقومه بسلام؛ ولكن أغرى الحقد فرعون فأتبعه؛ فلمّا تكامل هو وجنوده فوق سطح البحر انطبق عليهم الماء فغرقوا وهلكوا جميعًا بأمر الله تعالى.

[٧٩] ثم أخبر جل وعلا أن فرعون أضل قومه عن الحق بتزيين الكفر والتكذيب لهم، ولم يسلك بهم طريق الهداية التي توصلهم إلى مرضاة الله وجناته. وقوله: ﴿وَمَاهَدَىٰ ﴾، هي تكذيب لقول فرعون: ﴿وَمَا أَهَدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾ [غافر:٢٩].

[١٨] ثم امتن جل وعلا على بني إسرائيل بأن أنجاهم من استعباد فرعون لهم، ومن قتل أبنائهم وتكليفهم بالأعمال الشاقة، ومن الغرق في البحر، وأنه واعد موسى أن يأتي جانب الطور الأيمن لإنزال التوراة عليه، وأنه أنزل عليهم بفضله ورحمته المن الذي هو طعام يشبه العسل في طعمه، والسلوى وهو طير يشبه السُّمَانَىٰ. [١٨] ثم قال لهم جل وعلا مُمْتَنَّا عليهم: كلوا ما لذَّ لكم وطاب من هذه الأطعمة، واشكروا الله على ما أنعم عليكم به؛ بأن لا تتجاوزوا حدَّكم فتُسْرِفوا، ويبغي بعضكم على بعض، وتستعملوا هذه النعم فيما يغضب الله جل في علاه؛ فإنكم إن فعلتم ذلك؛ حلَّ عليكم غضب الله وقد خاب في ما مَن حلَّ عليه غضب الله فقد خاب وهكلك و تردَّىٰ، و خَسِرَ خُسْرانًا مبينًا.

[٨٢] ثم أخبر سبحانه أن باب التوبة مفتوحٌ لمن تاب، لا يُغلَق في وجه من أناب، وأخبر أنه كَثيرُ المغفرة لمن تاب من الكفر والشرك إلى الإسلام والتوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعاصي إلى الطاعة، وكثير المغفرة لمن آمن وصدَّق بالله، وعمل الصالحات، ثم استقام على أمر الله وسلك طريقه المستقيم، وثبت على دينه القويم. [٨٣-٨٤] وبعد أن اختار موسى سبعين رجلًا من قومه وذهب بهم لميقات ربه، استبطأ سيرهم فسار عليه السلام مسرعًا إلى الميقات، فخاطبه جل وعلا فقال له: ما الذي جعلك تستعجل إلينا، وتترك قومك الذين خرجتَ بهم إلينا؟! فقال موسى: يارب إنهم خلفي قومك الذين خرجتَ بهم إلينا؟!

الجُزُوُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمَرْ وَاللَّهُ السَّادِينَ عَشَرَ الْمُرَادُ السَّادِينَ عَشَرَ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبَ لَهُ مُطَرِيقًا فِي ٱلْمِحْرِيبَسَا لَاتَخَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَى ﴿ فَأَتَّبَعُهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ وَفَعَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَيِّرَمَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَاهَدَىٰ ﴿ يَنْبَنِيٓ إِنْمَرَةِ مِلَ قَدۡ أَجَٰكِيۡنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدۡنَكُمُ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُو ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ۞كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْ إِفِيهِ فِيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبَيًّ وَمَن يَخْلِلُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا أُزِّلُمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًاثُمَّا أُهُ تَذَىٰ ۞ «وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَآءٍ عَلَىٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۞ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَأْقَالَ يَنْقَوْمِ أَلْمَ يَعِدُكُورَبُكُو وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُو ٱلْعَهْدُ أَمۡ أَرَدۡتُمۡ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمۡ غَضَبُ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخْلَفۡتُ م مَّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَآ أَخۡلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَّا حُمِّلُنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَٰكِ ٱلْفَيَ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ NOW TO VERY WARRENCE OF THE PARTY OF THE PAR

سوف يلحقون بي، ولكني أسرعت شوقًا إلىٰ لقائك وطمعًا في زيادة رضاك عني.

[۸۵] وبعد أن تمت المكالمة والمحاورة بين الله عز وجل وموسى واستلامه الألواح أخبره جل وعلا بأن قومه قد ضلوا بعبادة العجل بعد فراقه لهم، والذي كان سببًا في إضلالهم هو السامري الذي صنع لهم العجل مما جمع منهم من حلي من ذهب ثم دعاهم إلى عبادة العجل فأطاعوه.

[٨٦] فرجع موسى وقد امتلأ غينظًا وحنقًا على قومه؛ لفعلتهم الشنيعة، فقال لهم على سبيل التوبيخ: ألم يعدكم ربكم وعدًا حسنًا بأن ينزل عليكم كتابًا من عنده وهو التوراة؟! هل طالت عليكم المدّة فنسيتم؟! أم تجاوزتم أمر الله وتعدَّيْتم حدوده فأردتم بذلك أن يُنزل عليكم عذابَه ويحلَّ عليكم سخطُه! فأخلفتم ما تواعدنا عليه من توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده دون من سواه!.

[۸۷] فقال بنو إسرائيل لنبيهم موسى معتذرين له بأعذار واهية: ما أخلفنا موعدك بعبادة العجل بإرادتنا، ولكنا حملنا أثقالًا من حلي قوم فرعون الذي استعارته نساء بني إسرائيل من نساء الأقباط قبل خروجهم من مصر، فأمرنا السامري بأن نلقيها في حفرة فيها نار لصوغها وحفظها في قالب واحد، ثم ألقى عليها السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوَارُ فَقَالُواْ هَلَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ﴿ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَّتِهِمْ فَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَانَفَعًا ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَدُونُ مِن قَبَلُ يَنقَوْمِ إِنَّمَافُتِنتُ مِيمِةً وَإِنَّ رَبَّكُوْ ٱلرَّحْمَنُ فَٱلَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓ أَأْمُرِي ۞ قَالُواْلَنَ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَـُرُونُمَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿ إِلَّهِ مَا لَّوَا ﴿ أَلَّا تَنَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيٌّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِيُّ ﴿ قَالَ ا بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ ٤ فَقَبَضَتُ قَبَصَهَ ۚ مِّنَ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ أُو وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِ كَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًّا لَنُحَرِّفَنَّهُ وثُمَّ لَننسِفَنَّهُ وفي ٱلْيَعِرِ نَسْفًا ١٠ إِنَّمَا إِلَهُ كُوْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ وَسِعَكُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ۞

TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

[٨٨] فكانت النتيجة أن صنع لهم السامري من هذا الذهب عجلًا يدخله الهواء فيحدث له صوتًا كصوت البقر، ثم قال لبني إسرائيل: هذا إلهكم وإله موسى الذي ذهب يبحث عنه حيث نسيه هنا.

[٨٩] ثم قال سبحانه وتعالىٰ عن هؤ لاء الجهلة علىٰ سبيل التوبيخ: أفلا يرون أن هذا الذي يزعمون أنه إله: لا يكلمهم، ولا يرد عليهم إذا كلموه؟! ولا يملك لهم نفعًا ولا ضرًّا؟! فكيف يتخذونه إلهًا من دون الله يصرفون له العبادة؟!

[٩٠] ثم أخبر جل وعلا أن هارون حذَّرهم وأنذرهم في بداية منكَرِهِم هذا، وأخبرهم أن هذا اختبارٌ وامتحانُ من الله لهم، ليُعْلَم المؤمن من الكافر، وقال لهم: ياقوم إن ربكم وإلهكم ومعبودكم بحقً هو الرحمن، فاتبعوني فيما آمركم به من التوحيد وإخلاص العبادة لله، وأطيعوا أمري في ذلك، فأنا لكم ناصحٌ أمين

[٩١] فأجابوه قائلين: لن نترك ياهارون عبادة هذا العجل حتى يرجع إلينا موسى.

[۹۲] ولما رجع موسىٰ ورأىٰ بني إسرائيل وهم عاكفون علىٰ عبادة العجل اشتد غضبه ورمىٰ الألواح التي كانت بيده علىٰ الارض، وأخذ برأس ولحية أخيه هارون يسحبه ويبكته، وقال له على سبيل التوبيخ والتهديد والعتاب: ياهرون ما الذي منعك أن تقاومهم حين رأيت ضلالهم وشركهم في عبادة العجل.

[٩٣] ثم قال له أيضًا: وما الذي منعك أن تتبع أمري ووصيتي؟!، هل عصيتَ أمري في استخلافي إياك عليهم؟!

[4٤] فأجابه هارون مرقَّقًا له فقال: ياابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي تعنيفًا ومعاقبةً لي، فإني خشيت إنْ أنا تركتهم ولحقتُ بك أن يتبعني بعضهم ويبقئ أكثرهم فأكون بذلك مفرِّطًا فيما أمرتني به من لزومي إياهم ورعايتهم، وخلافتي فيهم.

[٩٥] وبعد أن استغفر موسى لنفسه وأخيه وهدأت نفسه، التفت لرأس البلاء، وهو السامري، فقال له: ما شأنك، وما أمرك ياسامري؟ وما الذي حملك على هذا الفعل الشنيع؟!.

[٩٦] فقال السامري: لقد علمت ما لم يعلمه غيري حيث رأيت الحصان الذي قاد بني إسرائيل حتى خروج بني إسرائيل من البحر وغرق فرعون وجنوده، فأخذت حفنة من تراب أثر حافره ثم ألقيته على الحلى المذاب الذي صنعت منه العجل، فصار له كما ترى صوت كصوت البقر، وهذا الذي حسنته لي نفسي.

[٩٧] فقال موسى للسامري: اذهب فإن لك في حياتك أن تعيش منبوذًا، وكلما اقترب منك أحد قلت له: لا أمسُّ أحدًا ولا أحد يمسَّني، ثم اعلم ياسامري أن لك موعدًا يوم القيامة ستعاقب فيه عقابًا أليمًا شديدًا تستحقه بسبب ضلالك وإضلالك الناس، ثم أمر موسىٰ السامري وجميع الناس أن ينظروا كيف سنصنع بالإله المزعوم المصنوع من الذهب الذي أقمتم علىٰ عبادته، فقام موسىٰ بإحراقه وجعله كالتراب ثم نثره في البحر حتى لا يبقى منه عين ولا أثر.

[٩٨] واعلموا أيها الناس أنما إلهكم الحق هو الله، الذي لا معبود بحق إلَّا هو، ولا خالق غيرَه ولا ربُّ سواه، وسع علمه كل شيء، فلا يعزب ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى.

| <br> |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| <br> |  |
| <br> |  |
| <br> |  |
| <br> |  |

[99] وكما قصصنا عليك يانبي الله من أخبار الأمم السابقة نقص عليك قصة موسى وهارون مع فرعون وقومه، وأنزلنا عليك هذا الكتاب الشريف الذي يحوي أخبار الأمم السابقة ويوضح الهدى والاعتبار لِمَن يريد الخير والصلاح.

[١٠٠] واعلم أيها المعرض الجاحد أن من صد عن هذا القرآن العظيم الجامع لوجوه الخير والسعادة والنجاة ولم يؤمن به فإنه يحمل يوم القيامة إثمًا عظيمًا.

[١٠١] ثم اعلم أيضًا أن من أعرض عن كتاب الله سوف يمكث في العذاب في جنهم أبد الآبدين، بسب تلك الأوزار، وبئس ذلك الحِملُ الذي تحمَّلوه. نسأل الله السلامة والعافية.

[١٠٢] ثم أخبر سبحانه أن ذلك اليوم هو يوم القيامة، الذي يُنفخُ فيه في الصور؛ فيخرج الناس إلى أرض المحشر من القبور، وأن المجرمين يُحشرون زرق الألوان من الخوف وشدَّة الهول.

[١٠٣] وأخبر سبحانه أنهم يتناجوْن ويتهامسون فيما بينهم، فيقول بعضهم لبعض استقصارًا لمدة الدنيا -: ما لبثتم في هذه الدنيا إلّا عشرة أيام فقط.

الناعلموا أن الله وحده هو الذي يعلم بما يتناجون به، وأنه سبحانه يسمع همسهم؛ حيث يقول أعدلهم رأيًا، وأكملهم وأقربهم إلى التقدير: ما مكثتم في الدنيا ولا عمّرتم فيها إلّا يومًا واحدًا، وهذا استقصار لزمن الدنيا، وأنهم ينسون تلك الأعمار الطويلة التي عاشوها في حياتهم الدنيا، وهذا كله بسبب ما يرون في يوم القيامة، يوم البعث والنشور من الشدائد والأهوال، وأنواع الفزع والعذاب؛ فيندمون حينها أشدّ ما يكون الندم، ولات حين مندم. والعذاب؛ فيندمون حينها أشدّ ما يكون الندم، ولات حين مندم. النبي علي عن الجبال، فأمره أن يقول لهم: اعلموا أن هذه الجبال سوف ينسفها ربي ويقلعها عن أماكنها، ثم يجعلها هباءً منثورًا. وتصبح الأرض بعدها أرضًا ملساء، لا نبات فيها ولا بناء. فينظر وتصبح الأرض بعدها أرضًا ملساء، لا نبات فيها ولا انخفاضًا.

[١٠٨] ثم أخبر أنهم في ذلك اليوم يتبعون الداعي الذي يدعو الخلائقَ لأرض المحشر؛ فيجيبونه منقادين متبعين صوته لا يسع أحدهم أن يتأخر عن إجابة دعوته، ولا يسع أحدهم أن يتأخر عن تلبية النداء، وفي ذلك اليوم تسكن وتخفت وتذل وتخضع الأصوات للرحمن جل في علاه، فلا تسمع إلّا صوْتًا خفيًّا لا يكاد يظهر.

عبر على بن في عرفه عرف المنطيع إلى عبوت علي تا يتحدي الآشفاعة أحدٍ لأحد، إلّا شفاعة من أذن له الرحمن، ورضي شفاعته، ورضي عن المشفوع له أيضًا، ولا يكون ذلك إلّا لأهل التوحيد، أهل: لا إله إلّا الله.

الجُزِّءُ السَّادِسَ عَشَرَ الْمُرْدُ طُهِ كَذَٰلِكَ نَقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ ۚ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكِّرًا ﴿ مَنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِيْحَمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِي اللَّهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ حِمْلًا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورَ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِرُوقًا ١٠٠ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّيِثْتُمْ إِلَّاعَشْرَا۞ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَـقُولُ أَمْتَ لُهُ مَرَطرِيقَةً إِن لِّبَثَّتُمْ إِلَّا يَوْمًا ١٠٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتَا ﴿ يَوْمَهِذِينَّةِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَن فَلَاتَسَمَعُ إِلَّاهِمْسَا 
 ضَعَمِيدٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ و الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَ قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْرُومَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ عِلْمًا ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّو مِرْوَقِدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَاوَلَاهَضْمًا ﴿ وَكَنَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُوَّانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا 

[111] ثم أخبر جل في علاه أنه يعلم ما بين أيدي الناس في ذلك الموقف، وما سينتهي به كلّ واحد من أهل المحشر إما إلىٰ جنّة، وإما إلىٰ نار، ويعلمُ سبحانه ما خلّفه كل واحد منهم في الحياة الدنيا، وما قدَّمت يداه، فيُجازي كلَّا بعمله؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر، فإن علمه سبحانه أحاط بهم من كل وجه، والخلقُ لا يحيطون بشيء من علمه إلّا بما شاء سبحانه.

[۱۱۲-۱۱۱] وفي ذلك اليوم العظيم تتجه الوجوه وتقصد وتخضع لمالكها الحي القيوم، وحينئذ يخيب من حمل شركًا وآثامًا. وأما من عمل الصالحات وهو مؤمن بالله فإنه في ذلك اليوم لا يخاف أن يُجحد ثوابه أو ينقص أجره.

[۱۱۳] ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل هذا القرآن باللسان العربي ليفهموه، ويتعظوا بما ضرب فيه من الأمثال، وما بيَّن فيه من أنواع الوعيد؛ لعلهم يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايةً بفعل أوامره، واجتناب نواهيه، ولعلهم يتذكرون ويتعظون.

الجُزُوُ السّادِ سَعِشَرَ اللهِ المِلمُولِي المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلْ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعْجَلَ بِٱلْقُدْءَ إِن مِن قَبْلِأَن يُقْضَىٓ إِلَيَّكَ وَحَيُهُ ۗ وَقُلرَّتِ زِدْنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَدْعَهِ دُنَّا إِلَّنَ عَادَمَ مِن قَبِّ لُ فَنَسِي وَلَوْ نَجِدَ لَهُ وَعَنْمَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي ١٠٠ فَقُلْنَايَكَادَمُ إِنَّ هَلْذَاعَدُوُّلَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَنَشِّعَٰيَ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ افِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْفُلْدِ وَمُمْلِكِ لَّايَتِهَا ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَا تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةُ وَعَصَى ٓءَادَمُ رَبَّهُ وَفَعَوَىٰ شُورِّ جُمَيَا فُرَبُّ وُفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَيِعًا أَبِعَثُ كُرِيبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَ كُمرِمِّنِي هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَهُ دَاى فَ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ وَمَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِّ لِمِحَشَرُتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا ﴿

[118] ثم أثنى جل في علاه على ذاته الكريمة بما يستحق؛ فأخبر أنه تنزّه وتقدّس وارتفع عن أي نقصِ وعيب بوجه من الوجوه، وأنه سبحانه هو الملك الذي قهر كلَّ مخلوقاته، وأنه هو الحق، له الأسماء الحسنى والصفات العُلا، ثم أرشد جل وعلا نبيه على أن لا يتعجل في تلاوة القرآن مع جبريل؛ وأن يستمع للتلاوة حتى يفرغ جبريل من قراءته، وقد وعده سبحانه أن يجعل القرآن محفوظًا في صدره، وقد كان على من حرصه إذا تلى جبريل القرآن سارع على بالتلاوة معه خشية أن ينساه، ثم أمره عز وجل أن يدعو ربه قائلًا: اللهم يارب إني أسألك الزيادة من العلم النافع.

[110] ثم أخبر جل وعلا أنه وصًّا أبي البشرية آدم أن لا يأكل من شجرة معينة في الجنة، ولكنه نسي الوصية ونسي الوفاء بالعهد، وغلبه الطمع في الخلود والأقسام التي أدلى بها له الخبيث إبليس، وأخبر سبحانه أن آدم لم يكن له عزيمة وصبر على امتثال الأمر، فلذلك خالف أمر الله وأكل من الشجرة.

[۱۱۱] وتذكر يانبي الله يوم أن أمرنا الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام سجود تحية وإجلال بعد أن أتممنا خلقه؛ فسجد جميع الملائكة إلّا إبليس أبئ واستكبر وعاند وكان من الكافرين الجاحدين.

[۱۱۷-۱۱۸] ثم قال جل وعلا محذِّرًا آدم من وسوسة إبليس: اعلم يا آدم أن إبليس عدو لك ولزوجك، فاحذر من طاعته والاستجابة له؛ حتى لا يكون سببًا في إخراجكما من الجنة ونعيمها، فتشقى وتتعب وتنصب في الدنيا، وذلك ببذل أسباب طلب المعاش فيها. فأنت هنا في الجنة مكفيٌّ فيأتيك طعامك على الدوام فلا تجوع فيها أبدًا. وأنت فيها مكسيٌّ فلا تعرى أبدًا، وتشرب فيها الماء العذب، فلا يصيبك العطش، ولك فيها الظل الظليل فلا يؤذيك حر الشمس.

[١٢٠] ولكن إبليس وسوس لآدم وزين له الأكل من الشجرة التي نُهِيَ عنها، فقال له كاذبًا: يا آدم هل أدلك على شجرة إذا أكلت منها، فإنك تُخلَّد في الجنة فلا تموت أبدًا، ويكون لك مُلكٌ لا يزول أبدًا، وأقسم لهما أنه صادق فيما يقول.

[۱۲۱] ثم إن آدم وحواء أكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها بعد تزيين الشيطان لهما؛ فكان نتيجة ذلك انكشاف عوراتهما التي كانت مستورة عن أعينهما؛ لأن هذه الشجرة التي أكلا منها كانت مثل أشجار الدنيا، أي: لها فضلات تخرج من القبل والدبر وهذه الفضلات لها رائحة كريهة؛ لذلك سميت سوأة، وقبل أن يأكلا من الشجرة لم تكن سوأة،؛ لأن أشجار الجنة ليس لها فضلات البتة، ولما انكشفت عوراتهما قاما بقطع أشجار الجنة لتغطية وستر ما انكشف من عوراتهما، وكان ذلك بسبب مخالفة آدم لربه في اجتناب الأكل من الشجرة، ولذا ضلَّ آدم عن هدفه الذي كان يريده وهو الخلود في الجنة.

[۱۲۲] ولكن الله لطيف عالم بالضعف البشري؛ فبعد عتابه وتذكيره بتحذيره من إبليس وعداوته، اجتباه وتاب عليه وهداه بعد أن اعترفا واعتذرا بقولهما: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرْ لَنَا وَرَحُمَّنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف:٢٣].

[۱۲۳] ثم قال جل وعلا لآدم وحواء وإبليس: اهبطا جميعًا من الجنة إلىٰ الأرض، وسوف يكون بعضكم لبعض عدو، وهذا ينطبق عليهم وعلى الأجيال المتلاحقة من ذريتهم، ثم كرمًا منه عز وجل ولطفًا بعباده وعدبأن يرسل الهداة من الرسل ومعهم الكتب التي فيها الهدئ والرشاد لهم، وأخبر سبحانه أن من اتبع الرسل وعمل بما اشتملت عليه الكتب فإنه لن يضل في الدنيا، ولن يشقىٰ بعقاب الله في الآخرة.

[١٢٤] ثم أخبر جل في علاه أن من أعرض عن كتابه والعمل بما فيه، وعن دينه، وعن توحيده، واتباع رسوله رسوله والله في الحياة الدنيا وفي قبره عيشًا ضيعًا نكِدًا، ثم يوم القيامة يُحشر أعمىٰ البصر والبصيرة.

[ ١٢٥] فيقول هذا المُعرِض متضجّرًا متألّمًا: رب لم حشرتني علىٰ هذه الحالة الشنيعة فاقدًا لبصرى، وقد كنت مُبصِرًا في الدنيا.

[١٢٦] فأجاب جل وعلا هذا المعرض قائلًا: نعم قد كنتَ في الدنيا بصيرًا؛ ولكن كانت تأتيك آياتنا فتعرض وتتعامىٰ عنها ولا تلتفت إليها، فكذلك اليوم أحشرك أعمىٰ وتُترك علىٰ هذه الحالة في العذاب والشقاء، مهملًا لا يأبَه بك أحد، ولا يُهتَمُّ لأمرك، وهذا الجزاء لك من جنس ما عَمِلَتْ وَقَدَّمَتْ يداك.

[۱۲۷] ثم أخبر سبحانه أنه بمثل هذا الجزاء والخزي نجزي من أسرف على نفسه في معصية الله، وجاوز حدوده، ولم يصدِّق بالله وآياته الدالة على وحدانيته، فيكون له الضنك والغم والضيق في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأكثر ألمًا، لكونه لا ينقطع ولا ينتهي، وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى مَنْ أَسَرَفَ ﴾: يعم كل المسرفين.

المكذبين المعرضين الذين لم يؤمنوا بآيات الله ما حلَّ ونزل من المكذبين المعرضين الذين لم يؤمنوا بآيات الله ما حلَّ ونزل من الهلاك بالأمم السابقة؟! وهم يرون آثارهم، ويمشون في ديارهم التي عُذِّبوا وأُهلِكوا فيها؟! فما حلَّ الذي حلَّ بهم إلّا بسبب تكذيبهم رسلهم، وإعراضهم عن آيات ربهم، واعلموا أن في ذلك لآيات بيناتٍ واضحاتٍ لأصحاب العقول الراجحة والفطر السليمة.

[١٢٩] ثم بين سبحانه وتعالى أنه لولا وعد سبق من ربك يانبي الله بإمهال هؤلاء المكذبين وتأخيرهم؛ لاستأصلهم العذاب كما استأصل من قبلَهم، ولكان العذاب لازمًا لهم، فإنهم مستحقون العذاب بتكذيبهم، ولكن الأجل المسمّىٰ الذي حدّده الله، هو الذي أخّر عنهم العذاب.

أن يتوبوا ويُؤمِنوا، وأن يصبر على ما يقولون افتراءً عليه واتّهامًا أن يتوبوا ويُؤمِنوا، وأن يصبر على ما يقولون افتراءً عليه واتّهامًا له أنه ساحر وكاذب وشاعر، ثم أمره أن يستعين في صبره بالصلاة والتسبيح بحمد ربه في هذه الأوقات الفاضلة، قبل طلوع الشمس فجْرًا، وقبل غروبها عصْرًا، ومن آناء الليل، أي: ساعات الليل عِشاءً، ومن أطراف النهار ظهْرًا ومغرْبًا، لعلّه يرضى بثواب هذه الأعمال، ويطمئن قلبه، وتقرّ عينه.

[۱۳۱] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن لا ينظر على سبيل الإعجاب لأصناف النعيم الذي متع الله به هؤلاء الأغنياء وغيرهم من أهل الدنيا؛ فما هو إلا اختبار لهم في الحياة الدنيا، واعلم يانبي الله أن رزق الله لك في الدنيا بالتوحيد والإيمان، وفي الآخرة بالرضا والجنان، والنظر إلى وجه الرحيم الرحمن المنّان؛ خير مما فيه أهل الدنيا من متع زائلة، وأبقى وأدوم لأنه لا ينقطع ولا يزول.

[۱۳۲] ثم أمر سبحانه نبيه ﷺ أن يحث أهله على الصلاة وأن يلزمهم بها، ويتابعهم في أدائها، وأن يصبر على أمرهم بها صبراً جميلًا، وأن لا ينشغل عنها، واعلم يانبي الله أن الله لن يسألك مالًا، ولن يطلب منك أن ترزق نفسك وأهلك، فلا تجعل الرزق أكبر همك؛ فإن الله تكفَّل لك ولمن التزم بدعوتك بالرزق، واعلم أن

الجُزُوالسَّادِ سَوَرَةُ طَهِ الْمُؤَالسَّادِ سَوَرَةُ طَهِ قَالَ كَذَاكِكَ أَنَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَأُ وَكَذَاكِكَ ٱلْيَوْمَرُتُنسَىٰ ﴿ وَكَنَالِكَ نَجْزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَوْيُؤُمِنْ إِنَايَتِ رَبِّدً وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَارَيَهْ لِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُ مِقِّ لَأَلْفُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ مِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْأُولِ ٱلنُّهَىٰ ۞ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سُبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١٠٠ فَأَصْبِرْعَكَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبَّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَتِلَ غُرُوبِهِ أَومِنَ ءَانَآيِ ٱلْيُلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَىٰ مَامَتَّعَنَابِهِۦٓ أَزُوۡجُامِّنْهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُمُ فِيءُوَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ وَأَمْرَأُهَلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطِيرِعَلَيْهَ ۖ لَانسَّعُكُ رِزْقًا ۖ خَنُ نَرُزُقُكُ ۗ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقَوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا إِعَايَةٍ مِّن زَيِّةً ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَوَّأَنَّاۤ ٱهۡلَكَٰنَهُم ٰبِعَذَابِ عِن قَبَلِهِ عَلَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْ عَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايكتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿ قُلْ كُلُّ مُّ تَرَيِّضُ فَتَرَبَّضُوًّا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّويِّ وَمَنِ ٱلْمَتَدَى ١٠٠٠ 

العاقبة المحمودة الممدوحة في الدنيا والآخرة تكون للذي جعل بينه وبين عذاب الله وقاية فَفَعَلَ أوامره، واجتنب نواهيه.

[١٣٣] ثم أخبر جل وعلا أن قريشًا قالوا للنبي على: هلًا تأتينا يامحمد بآية مما اقترحناه عليك تدل على صدقك، كتفجير الأنهار حول مكة، وكنزول الملائكة معك، أو تأتينا بآية تشبه الآيات التي جاء بها الأنبياء السابقون: كعصا موسى وناقة صالح، فرد الله عليهم مبكتًا ولائمًا: ألم يعلم هؤلاء بأننا قدمنا لهم آية هي من أعظم الأيات، ومعجزة من أعظم المعجزات، وهو هذا القرآن العظيم المصدِّق لما جاء في الكتب السابقة من الحق؟.

[١٣٤] ثم بين سبحانه أنه لو أهلك قومه ﷺ قبل أن يبعثه إليهم، لقالوا محتجين: ربنا لو أرسلت إلينا رسولًا يبين لنا الإيمان والتوحيد؛ لصدقناه وآمنا به، واتبعنا آياتك التي يأتي بها هذا الرسول من قبل أن نُذلَّ بهذه العقوبة، ونُخزى هذا الخزي في نار جهنم، فها قد جاءكم رسولٌ من عندنا، فليس للناس على الله حجة بعد الرسل.

[١٣٥] فقال بعض المشركين: سوف نتربص بمحمد حتى يهلك ثم تذهب دعوته معه، فأمره جل وعلا أن يقول: كل منا متربص بالآخر حتى يأتي الله بأمره، فانتظروا فستعلمون بعد زمن ليس بالبعيد من هم أصحاب الطريق المستقيم، ومن هم المهتدون للحق والمُجْتَنِبون للضلالة نحن أم أنتم؟

وهذه الآية تحمل تهديدًا للكفار وتبين أن عاقبتهم سيئة.



سورة الأنبياء

سورة الأنبياء مكيّة وآياتها اثنتا عشرة ومائة آية.

وسميت بسورة الأنبياء لأنه ورد فيها ذكر قصص عدد من الأنبياء، وبيّنت ما أنعم الله به عليهم غير النبوة: من إجابة الدعوة، وشفائهم، وإزالة ما بهم من ضر.

[1] يخبر جل وعلا باقتراب الزمن الذي سوف يُحَاسَبُ فيه الناس على ما قدموا من الأعمال، وهو يوم القيامة، ومعلوم أن كل ما هو آت فهو محقق الإتيان وإن تأخر لحكمة أرادها الله، ومع ذلك فإن الكفار يعيشون في لهو وغفلة وإعراض عن دين الله.

ولا شك أن المعرضين كثيرون في كل زمان، فمن الناس من يكون معرضًا عن الإيمان والإسلام كالكفار، ومنهم من يكون معرضًا عن الأعمال الصالحة والتوبة ومنغمسًا في ما يبعده عن الله تعالى كالمسلمين أصحاب الذنوب والمعاصى الشهوات.

[٢] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الكفار كلما نزَّل الله عليهم قرآنًا جديدًا يحثهم على ما ينفعهم؛ فإنهم يستمعون إليه وهم مستهزئون ساخرون لا يعتبرون ولا يتعظون.

[٣] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الكفار بعد أن يستمعوا إلى القرآن تكون قلوبهم لاهية وغافلة عنه في أباطيل الدنيا وشهواتها، وإذا اختلوا واجتمعوا أسرَّ بعضهم إلىٰ بعض وقالوا: إن محمدًا

بشر مثلهم، وإن ما جاء به من القرآن فهو سحر، فكيف تؤمنون به وتتبعونه، وأنتم ترون أنه بشر مثلكم؟

[3] فأجابهم النبي ﷺ قائلًا: اعلموا أيها الكفار أن ربي يعلم القول - الخفيَّ والجليَّ - في أيِّ مكانٍ تكلَّم فيه صاحبه في السماء والأرض، واعلموا أن الله هو السميع الذي يسمع أقوالكم سرّها وجهرها، والعليم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرةٍ في السماوات ولا في الأرض.

[6] ولكن هؤلاء الكفار لم يكتفوا بما قالوه آنفًا عن النبي على من أنه بشر، وأن القرآن سحر؛ بل قالوا: إن هذا القرآن عبارة عن أخلاط وأباطيل لا حقيقة لها، وإن النبي على اختلقه من عند نفسه وإن هذا النبي على ما هو إلا شاعر، وهذا القرآن الذي جاء به نوع من أنواع الشعر، ولا شك أن مثل هذا الكلام قيل لسائر الرسل من أممهم، وهذا شأن من استولى عليه الهوى واتبع الشيطان، ثم قالوا: وإذا كان هذا النبي على صادقًا في دعواه فليأتنا بآية محسوسة كالتي جاء بها الأنبياء المرسلون من قبله، كناقة صالح، وآيات موسى وعيسى عليهم السلام.

[1] فأجاب جل وعلا على مقولتهم فقال: اعلموا أن جميع الذين طلبوا الآيات من الأقوام السابقة قبل كفار مكة ثم أتتهم لم يؤمنوا بها؛ ولذلك حق عليهم العذاب فاستؤصلوا، فهل أنتم بدعٌ منهم؟، أي: إذا آمنتم ياأهل مكة وتحققت لكم الآيات التي طلبتموها هل ستؤمنون؟ كلا إنكم لن تؤمنوا أبدًا.

والهمزة في قوله: ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾، لاستبعاد الإيمان منهم أو استحالته إذا جاءتهم الآيات التي طلبوها.

[۷] واعلم يانبي الله ما كان هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم لأقوامهم قبلك إلّا من البشر، لا من الملائكة ولا من غيرهم، فاسألوا أيها المشركون أهل الكتاب قبلكم من اليهود والنصارئ عن الرسل الذين جاؤوهم إن كنتم لا تعلمون حقيقة من أرسلنا إليهم.

[1] واعلموا أيها الكفار أن هؤلاء الرسل ما كانوا إلّا بشرًا لهم أجسادٌ كأجسادكم، ويفتقرون للطعام والشراب مثلكم، ويموتون مثلكم، فهم ليسوا بمخلدين في هذه الدنيا.

[9] ثم بين جل وعلا أنه صَدَقَ ما وعد به رسله وأتباعهم من جعل العاقبة لهم، فأولًا: أنجاهم وأتباعهم من العذاب الذي أنزله بأعدائهم، وثانيًا: أهلك المجرمين الذين تجاوزوا حدود الله وكفروا وظلموا وأعرضوا عن دين الله الحق.

[۱۰] واعلموا أيها اناس أن الله أنزل إليكم قرآنًا عظيم الشأن، فيه ما تتذكرون وتتعظون به؛ لهدايتكم وإصلاحكم وإسعادكم، وفيه شرفكم وعزكم إن آمنتم بما فيه، واتبعتم أوامره، وانتهيتم عن نواهيه، وقد شرّفكم الله به حيث نزل بلغتكم، وأمرتم بنشره وتبليغه، فهلا أعملتم عقولكم، وفكّرتم فيما ينفعكم ويرفعكم فحرصتم عليه وآمنتم به، وفيما يضركم ويخزيكم فابتعدتم عنه؟!

[11] يخبر جل علا بكثرة القرئ التي أهلكها بسبب ظلمها وإصرارها على الكفر والطغيان، وأخبر أنه أوجد بعد هذه الأمم التي أبيدت أمما أخرى لم يكونوا مثلهم، وفي هذا تحذير لهذه الأمة من الظلم والطغيان فينالها ما نال الأمم السابقة.

[۱۲] فلما أحس هؤلاء الظالمون بنزول العذاب وتيقنوا من وقوعه إذا بهم يخرجون مسرعين هاربين من قريتهم ظنًّا منهم أنهم سوف يفرون من عذاب الله.

[١٣] فناداهم منادِ على سبيل السخرية والاستهزاء: لا تهربوا وارجعوا إلى مساكنكم والنعم التي أبطرتكم، لعل بعضكم يسأل بعضًا عن أسباب نكبتكم وهلاككم، وسبل الخلاص منها؟ ولكن هيهات.

[٧٤] ولما رأى المشركون العذاب وتيقنوا من وقوعه اعترفوا بجرمهم وقالوا: ياهلاكنا ويابؤسنا إنَّا كنَّا ظالمين لأنفسنا بسبب ما كنَّا فيه من الكفر والإعراض عن دين الله وتكذيب الرسل وما جاءوا به من الحق.

[10] ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء الظالمين استمروا في الدعاء على أنفسهم بالهلاك حتى أهلكهم الله وجعلهم كالزرع المحصود الذي يكدس بعضه على بعض، وكالنار إذا اشتعلت صار لها لهب وسعار؛ فإذا أخمدت صارت رمادًا لاحياة فيهم، نعوذ بالله من سوء المنقلب. وفي هذا تحذير لهذه الأمة من تكذيب النبي عليه فيحل بهم ما حل بغيرهم من الأمم السابقة.

[١٦] ثم أخبر جل وعلا أنه ما خلق السماء والأرض وما بينهما من عجائب مخلوقاته عبثًا وباطلًا؛ بل خلقهما للاعتبار والاتعاظ وإدراك قدرة الله وعظمته وأحقيته بالعبادة وحده.

[۱۷] واعلموا أيها الناس لو أراد الله أن يتخذ ما يُتلهّىٰ به – وهو منزه عن هذا – لاتخذه من عنده ومن جهته، لا من عندكم، إن كان يريد ذلك، ولكن الله ما كان ليفعل ذلك؛ لأنه لا يليق به وليس من مقامه اللهو والعبث، وهذا الافتراض تنزُّلُ مع هذه العقول الصغيرة للإقناع. [۱۸] واعلموا أيها الناس أن الله خلق السماوات والأرض ليبين الحق الذي من أجله أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولكي يزيل بالحجة الشبه الباطلة التي تمسك بها أهل الضلال، فيحطمها ويقضي عليها، واعلموا أيها المشركون أن لكم العذاب الشديد في الآخرة بسبب ظنونكم السيئة له بالعبث، أو وصفكم كلامه بالسحر والشعر، أو نسبة الولد والصاحبة له وما لا يليق به جل شأنه.

[19] واعلموا أيها الناس أن لله وحده ملك السماوات والأرض، وعنده سبحانه الملائكة الذين لا يتعاظمون ولا يأنفون عن عبادته والخضوع له، ولا يملُّون ولا يسأمون من هذه العبادة.

[٢٠] ثم بين سبحانه أنهم يستغرقون جميع أوقاتهم في تسبيح الله وتنزيهه وذِكْرِه ليلًا ونهارًا، فلا ينقطعون ولا يتوقفون عن ذلك في وقت من الأوقات.

[٢١] ثم أنكر سبحانه على هؤلاء المشركين اتخاذهم معبودات لهم - من دون الله - من الأرض!، وهذه الآلهة عاجزةٌ لا يستطيعون

الجُزْةُ السَّامِ عَشْرَ الْمُرْدُةُ الأَنْفِيبَاءِ اللَّهِ السَّودَةُ الأَنْفِيبَاءِ وَكُمْ قَصَمْنَامِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَلَمَّاۤ أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَاهُرِمِّنْهَا يَرَّكُفُونَ ﴿ لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَثَّرَفْتُمْ فِيهِ وَمَسَلِكِينَهُ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ۞قَالُواْيَكُويْلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَازَالَت يِّلْكَ دَعْوَلَهُ مُرَحَتَّى جَعَلْنَهُ مُحَصِيدًا خَلِمِينَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِيينَ ۞ لَوْ أَرَدُنَا أَن نَتَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَخَذَذُنُهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقَٰذِفُ بِالَّٰخَيِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ وَفِإِذَا هُوزَاهِقُ أُولَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسَتَكْبُرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ ۚ وَلَا يَشَتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفَتْرُونَ ۞ أَمِر ٱتَّخَذُوٓا ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْرُيُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الِهَذُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴿ أَمِرا لَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً قُلُ هَاتُوا بُرُهَا مَكُرُ هَلَا إِذْكُوْمَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَتِلَ بَلَ أَكْ تُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْخَقِّ فَهُ مِثْعُرِضُونَ ١٠ TO THE TOTAL PROPERTY OF THE P

خلق أو بعث الموتى وإحياءهم، فكيف يتخذونهم آلهة مع هذا العجز الظاهر؟!

[٢٢] فرد جل وعلا عليهم بدليل عقلي فقال: لو كان في هذه السماوات والأرض آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى لفسدتا واختل نظامهما؛ لأن كل إله يريد أن تكون له الكلمة، ثم نزه سبحانه نفسه وبرأها عما وصفه به الجاهلون من أن يكون له شريك في ألوهيته جل شأنه وتقدس.

وقوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ ﴾، أي: غير الله، ولا يجوز أن تكون بمعنى الاستثناء، وبهذا يكون المعنى: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا.

[٢٣] ثم أخبر جل وعلا أنه لا يستطيع أحدٌ من خلقه أن يسأله عن أفعاله؛ لعظمته وقدرته، وسلطانه وجبروته، أما العباد فإنهم مسؤولون عن أفعالهم، وسوف يحاسبون عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر. [٤٢] ثم ساق جل وعلا دليلًا آخر على وحدانيته فقال: وهؤلاء المشركون الذين اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله، يزعمون أنها تنفع وتضر؟؛ قل لهم يانبي الله: هاتوا حجتكم ودليلكم على دعواكم أنها آلهةٌ، وأنها تنفع وتضر، ثم قل لهم: هذا كتاب الله الذي أُنزل عليَّ، وهذه كتب الأمم السابقة ليس فيها دليلٌ على دعواكم؛ بل كلَّها تأمر بتوحيد الله وعبادته وحده دون من سواه، واعلم يا نبي الله أن أكثر هؤلاء المشركون مقلّدون متبعون لأسلافهم في الجدال بغير علم، وفي الضلال، وعدم الوصول للحق؛ بسبب إعراضهم عنه.

الجُزُهُ السّايعَ عَشَرَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ۞وَقَالُواْ ٱتَّخَذَالْرَّخْمَرُ ۗ وَلَدَأْسُبْحَنَهُ ۗ بَلْعِبَادُ مُّكِّرَمُونِ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ وَبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ، يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَانِيْنِ أَيْدِيهِ مُوَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ٨٠ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مُّن دُونِهِ عَلَالِكَ نَجْمَرِيهِ جَهَنَّمُّ كُذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ أُوَّلَمْ يَسَرَّٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانْتَارَتْقَافَفَتَقَّنَّهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِكُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَافِجَاجًاسُبُلَالْعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَّفَا مَّحْفُوظًا وَهُـمْعَنَّ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدُ أَفَايْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِلُدُونِ ﴿ كُلُنَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَاتُرْجَعُونَ 🔞

[٢٥] ثم بين سبحانه أن جميع الرسل الذين أرسلهم قبل النبي ﷺ أخبرهم عن طريق الوحي أنه لا معبود بحق إلّا الله، فأسلموا وأنيبوا لله ووحدوه.

THE WEST AND THE WAS NOT THE W

[٢٦] ثم أخبر جل في علاه أن المشركين زعموا زعْمًا فاسدًا شنيعًا فقالوا: إن الله اتخذ ولدًا بأن جعل الملائكة من بناته، كما زعم اليهود في عزير، وزعم النصارئ في المسيح -تعالى الله عن قولهم علوًّا كبيرًا-، ثم نزه تعالىٰ نفسه بعد هذا القول الشنيع الذي قالوه، وأخبر سبحانه أن الملائكة خلقٌ من خلق الله.

[۲۷] ثم أخبر سبحانه أنه أكرم هؤ لاء الملائكة وجعلهم مكرمين، واختصهم بفضائل ليست لغيرهم، ومن ذلك أنهم لا يقولون شيئًا حتى يقوله الله، أو يأمرهم به، وهم ممتثلون أمر الله وطاعته ويعملون بها على الدوام، فلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرُون.

[٢٨] وهؤلاء الملائكة يعلم جل في علاه جميع أحوالهم وأعمالهم السابقة واللاحقة، وبين سبحانه أن من صفاتهم: أنهم لا

يشفعون لأحد من البشر إلا لمن ارتضى عز وجل شفاعتهم له. ومن صفاتهم: أنهم مع خوفهم من الله سبحانه فإنهم حذرون من مخالفة أوامر الله ونواهيه وعقابه.

[٢٩] ومع هذه الصفات الجليلة بين سبحانه لو فُرِض أن أحدًا منهم عصى وخالف، وادَّعىٰ الألوهية من دون الله؛ فسيكون جزاؤه نار جهنم يدخلها ويصلاها؛ كما هو جزاء الظالمين المجاوزين حدو دهم.

[٣٠] ثم أشار جل وعلا إلى عظمته وقدرته الإلهية، فقال: أولم يعلم هؤلاء الكفار أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وأبدع خلقهما؛ ومن ذلك أن السماوات والأرض كانتا قطعة واحدة ملتصقتين ففصل سبحانه بعضهما عن بعض، ثم جعل السماء سبعًا، ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا﴾ السماء سبعًا، و﴿ أَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ﴾ [السماء سبعًا، و﴿ أَقْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خُلقَهُ أُمُّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٥٠].

ثم أمر سبحانه السماء بإنزال المطر، وأخبر أنه جعل من الماء كل شيء حي، وأنه كان سببًا في إحياء الأرض بإخراج النبات منها، ومع رؤية ومشاهدة الكفار لعجائب مخلوقات الله وعظيم قدرته فإنهم لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا رسله وما جاءوا به.

[٣١] ثم أخبر سبحانه أن من رحمة الله وحُسْن تدبيره: أنه جعل للأرض جبالًا تُشبَّها كي لا تتحرك وتضطرب، وجعل فيها طرُقًا سهلة معبَّدةً لسلوكها والسير عليها، لعلَّكم أيها الناس تهتدون بتفكركم في هذه الآيات إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة.

[٣٢] ثم أخبر جل في علاه أنه جعل السماء سقفًا للأرض - بلا أعمدة ترئ -، وحفظها من السقوط، ومن الشياطين، وأخبر أن المشركين عن آيات السماء العظيمة - وما فيها من دلالة على وحدانية الله - لغافلون ساهون لاهون.

[٣٣] واعلموا أيها الناس أن الله وحده هو الذي خلق الليل والنهار، والشمس والقمر، وجعل لكلِّ فلكِ من هذه الأفلاك مسارًا خاصًّا يسير فيه بانتظام دقيق، لا يحيد عنه، ولا يتعدَّاه.

[٣٤] واعلم ياأيها النبي أن الله ما أعطىٰ لبشرٍ من قبلك البقاء الأبدي في الدنيا، والخلود فيها؛ فهل إذا متّ يظن هؤلاء المكذبون أنهم يخلدون في الدنيا بعدك؟!.

[٣٥] يخبر جل وعلا أن كل نفس مخلوقة في هذه الدنيا ستذوق الموت، وتشرب من كأسه – وإن طال بها الزمان –، واعلموا أن الله سوف يختبركم في حياتكم الدنيا بالخير والشر، والمرض والصحة، والفقر والغنى، والذل والعز، والحياة والموت؛ لينظر أحسن عملًا، ثم ترجعون إليه سبحانه للجزاء والحساب.

[٢٦] ثم أخبر جل وعلا أن الكفار إذا شاهدوا النبي عليه أشاروا اليه بسخرية واستهزاء وقالوا: أهذا الذي يسب آلهتكم؟! وذلك أنه على ملأ من قريش فيهم أبو جهل فأشار أبو جهل إلى رسول الله على وقال وهو يضحك: أهذا نبي بني عبد مناف الذي يعيب أصنامكم؟! ومن العجب أنهم كذبوا بآيات الرحمن وجحدوا نعمه؛ فسبحان الله الذي جعلهم يعيبون الذي يسبُّ آلهتهم التي لا تنفع ولا تشفع، ثم هم يكفرون بالذي يرحم ويرزق وينفع ويكشف الضر، وهكذا انقلبت الموازين عندهم.

[٣٧] يخبر جل وعلا أن الإنسان طبع على التعجّل في الأمور، ومبادرة الأشياء، واستعجالها، وقد استعجلت قريش نزول العذاب بها – استكبارًا وعتوًا –، فقال الله لهم: اعلموا أيها الكفار أن عذاب الله سيأتيكم وسترونه بأعينكم، وستحلُّ بكم نقمته – في الأجل الذي حدده لكم، لا تستأخرون عنه ساعةً ولا تستقدمون –، فلا تستعجلون ذلك. لكم، لا تستأخرون عنه ساعةً ولا تستقدمون –، فلا تستعجلون ذلك. المحداب تكذيبًا واستهزاءً وسخرية: متى يحصل ما وُعِدْنا به؟! إن كنتم صادقين في وعدكم. فرد جل وعلا عليهم قائلًا: لو يعلم هؤلاء الكفار علم اليقين حقيقة العذاب الذي وُعِدُوهُ، وأن فيه نارًا حاميةً تحيط بهم إحاطةً تامّةً فتحرق وجوههم وظهورهم؛ ولو علموا أنه ليس لهم نجاةٌ من تلك النار، ولا يستطيع أحدٌ إنقاذهم؛ علموا أنه ليس لهم نجاةٌ من تلك النار، ولا يستطيع أحدٌ إنقاذهم؛

كما أخبر جل وعلا عن مقولة النضر بن الحرث الذي قال: ﴿ اللّهُ مَ إِن كَاتَ هَذَاهُو اللّهَ عَن عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْمَا حِجَارَةً مِن السّمَآءِ أَوِ الْعَذَابِ اللّهِمِ ﴾ [الأنفال: ٣٦]، فرد عليهم جل وعلا: ﴿ سَأُوْدِيكُمُ عَلَيْكَ فَلَا تَسْتَعْجُلُونِ ﴾ ، ثم نقول: أيها المستعجلون بطلب العذاب من جهلكم وضلالكم لو أتى ماذا يمكنكم فعله أو استدراكه؟ هل تستطيعون رده أو الهروب منه؟! وكان الأولى بهؤلاء الكفار أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه.

[٤٠] ثم أخبر جل وعلا أن الساعة التي وعدوا بها سوف تأتيهم فجأة فتدهشهم ويقعون في حيرة، ويخافون منها خوفًا عظيمًا، ولا يستطيعون ردها أو التخلص منها، ولن يعطوا الفرصة لكي يتوبوا أو يعتذروا.

والساعة المذكورة في هذه الآية هي الساعة التي تطلع فيها الشمس من مغربها، أما قبل ذلك فساعة كل فرد هي ساعة احتضاره.

[٤١] يسلي جل وعلا نبيه عَلَيْ لطفًا به لمَّا سخروا واستهزأوا به، فقال له: واعلم يانبي الله أنه استهزئ برسل من قبلك فحل بهؤلاء المستهزئين العذاب الأليم الذي كانوا يستهزؤون ويسخرون به في الدنيا؛ فأنت لست بدعًا من الرسل فكلهم حصل لهم مثل ما قوبلت به من أمتك.

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُـٰرُوٓا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُءَ الِهَ تَكُرُ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرِّحْمَٰنِ هُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَىتِي فَلَا تَشْتَعْجِلُونِ۞وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُهْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْيَعْ لَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُ فُونَ عَن وُجُوهِ هِ مُأَلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ بَلِّ تَأْتِيهِ مِ بَغْتَةَ فَتَبْهَ تُهُمُّ هُ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَ اوَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ برُسُل مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيْسَتَهْنِءُ ونَ ١٠٠ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلْهُ مُعَن ذِكْر رَبِّهِ مِثَعُ رضُونَ ١ أَمْرَلَهُمْ ءَالِهَةٌ تُمَنَّعُهُم مِن دُونِنَأَ لَا يَشَتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مْ وَلَاهُ مِينَّا يُصْحَبُونَ ﴿ بَلَّ مَتَّعْنَا هَلَؤُلَّاءِ وَءَابَآءَ هُرْحَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَأَ أَفَهُ مُٱلْغَلِبُونَ WOOD TO SERVE TO SERV

[٤٢] وقل يانبي الله لهؤلاء الكفار المعرضين: من الذي يحميكم ويحرسكم في ليلكم ونهاركم إذا أراد الرحمن إنزال العذاب بكم؟!؛ بل هؤلاء الكفار معرضون عن القرآن وآياته، ولذلك ضلّوا وأشركوا.

[27] واسأل يارسول الله هؤلاء المشركين: هل لهم آلهة تمنع عنهم عذابنا؟؛ كلا فإنه ليس لهم آلهة تمنعهم من عذابنا؛ لأن هذه الآلهة لا تستطيع نصر من يعبدها؟ وهم مخذولون لأنهم ليس لهم من الله معين على أمورهم.

[33] ولا تلتفت يارسول الله إلى هؤلاء المشركين الذين زعموا أن الهتهم تضر أو تنفع؛ فقد اغتروا هم وآباؤهم بسبب إمهالنا لهم لمَّا رأوا كثرة الأموال والبنين وطول الأعمار، فاستمروا على كفرهم وضلالهم، وظنوا أنهم لن يعذبوا، ألم ينظر هؤلاء الكفار لأرضهم كيف ننقصها من أطرافها بدخول الإسلام فيها فتنقص شيئًا فشيئًا حتى تكون أرضًا إسلامية، ويكون جند الله هم الغالبون: ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ ثُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧٣]؟!، ويكون الكفار هم المغلوبون الأسفلون الأحسرون الأرذلون.

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَر اللَّهُ اللّ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاةَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ٥٠ وَلَيِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَكُويُلَنَا إِنَّاكُنَّا ظَلِلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمُوازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَحَبَّةِ مِّنْخَرُدُلِ أَتَيْنَابِهَأَّ وَكَفَىٰ بِنَاحَسِبِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَارُونِ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيّآ ءُوذِكًرًا لِلْمُتَّقِينَ ١١٠ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُرِمِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَا رَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۞\* وَلَقَدْءَ اتَيْنَآ إِبْرَهِي مَرُرُشًدَهُ ومِن قَبَلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاهَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَهَاعَكِهُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ٓ ءَابَآ ءَنَالَهَا عَبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدُكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ أَؤُكُمْ فِي ضَهَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْر أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ﴿ قَالَ بَل زَّ بُكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِ بِينَ 🔞 وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ بَعْدَأَن تُولُواْ مُدْبِرِين ٠ CAR CAR CHILD AND CAR CHILD

[63] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين المستعجلين للعذاب: اعلموا أن هذا العذاب الذي أخوفكم منه ليس مني، وإنما هو بوحي من الله وهو هذا القرآن، كما قال نوح لقومه لمّا استعجلوا العذاب: ﴿إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [هود: ٣٣]، ثم وبخ جل وعلا هؤلاء الكفار لعدم انتفاعهم بهذا القرآن؛ لأنهم لا يسمعونه سماع تدبر، ولا يلتفتون إلى إنذاره ومواعظه.

[٤٦] ثم أخبر سبحانه أن هؤ لاء الكفار لو أصابهم نفحة، أي: جزء قليل من العذاب فسيندمون على أفعالهم السيئة حين لا ينفع الندم، وينادون على أنفسهم بالويل والثبور والهلاك، واعترافهم بظلمهم لأنفسهم بما كانوا عليه من الشرك والكفر.

وهذا هو المعروف عن العصاة والمجرمين لا يستفيقون من ضلالهم إلّا إذا حلت بهم النكبات، نعوذ بالله من جهنم وأهوالها. [٤٧] يخبر عز وجل بأنه يحضر الميزان العادل يوم القيامة لحساب الناس، ولن يُظْلَمَ أحدٌ من الناس في ذلك اليوم مؤمنهم وكافرهم، ولو كان عمل عملًا يسيرًا بقدر ذرة من خردل من خير أو شر؛ فسوف يأتي بها جل وعلا في صحيفة أعماله، وكفيٰ به سبحانه محصيًا أعمال العباد لا يخفيٰ عليه شيء منها في الأرض ولا في السماء.

قال الإمام الغزالي: الميزان حق، ووجهه أ: أن الله تعالى يحدث في صحائف الأعمال وزنًا بحسب درجاتها عند الله فتصير مقادير أعمال العباد معلومة للعباد.

[٤٨] ثم يخبر جل شأنه أنه أنعم على موسى وهارون فآتاهما الفرقان، وهي: التوراة، وسميت بذلك لأنها تفرق بين الحق والباطل، وبين التوحيد والشرك، وجعل لهما نورًا يهتدي به المهتدون، وموعظةً يتذكر وينتفع بها المتقون، الذين يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايةً بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

[٤٩] ثم أخبر سبحانه أن من صفات هؤ لاء المتقين أنهم يخافون من عذاب الله في سرهم وعلنهم، وأنهم خائفون وجلون من يوم الحساب وما يقع فيه من حساب دقيق على أعمالهم.

[••] واعلموا أيها الناس أن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيكم محمد على الله على نبيكم محمد على الله على واتبع أوامره، واجتنب نواهيه، وجعل فيه بركة وخيرًا كثيرًا، ثمَّ وبَّخ سبحانه من أنكره وكذَّب به وأعرض عنه، فقال على سبيل التوبيخ: أفأنتم له منكر ون؟!

[10] واعلموا أن الله جل وعلا أعطى - بفضله وكرمه - إبراهيم الخليل عليه السلام الرشد اللائق به وبأمثاله من أولي العزم من الرسل من قبل إرسال موسى وهارون عليهما السلام، وأخبر سبحانه أنه كان عالمًا بأن إبراهيم أهل لما أعطاه، وعالمًا بقدرته على تحمل الرسالة والمتاعب التي سوف يجتازها؛ لأن الله هو الذي منحه هذه القدرة.

[٢٥] وتذكروا يوم أن قال إبراهيم لأبيه وقومه - على سبيل الإنكار والاستغراب -: ما هذه التماثيل التي نحتُّمُوها بأيديكم ثم أقمتم على عبادتها؟!

[٥٣] فأجابوه قائلين - بلا حجة -: لقد وجدنا آباءنا قائمين على عبادتها ملازمين لها فتبعناهم وقلَّدْناهم.

[30] فقال لهم إبراهيم: لقد كنتم أنتم و آباؤكم الذين اتبعتموهم في عبادة هذه الأصنام في ضلال بين واضح، وزيغ عن طريق الحق. [00] فقالوا له: أأنت جادٌ فيما تقول، وقاصدٌ له؟ أم أنت مستهزئٌ في كلامك، فنحمله على محمل المزح واللعب؟

[٥٦] فأجابهم إبراهيم قائلًا: بل ربكم - المستحقّ للعبادة وحده دون من سواه؛ لأنه هو الله الخالقُ المُبدِع للسماوات والأرضين، وأنا على ذلك من الشاهدين.

[٥٧] ثم قال إبراهيم: ووالله لأكسرن لكم هذه الأصنام - التي عكفتم على عبادتها أنتم وآباؤكم -، وذلك بعد أن تتركوها وحدها، وتنصرفوا عنها، وهذه اليمين التي حلف بها قيل: إنه قالها سرًّا، وقيل: إن رجلًا منهم سمعه يذم الأصنام؛ فبلّغهم.

[0۸] ثم أخبر سبحانه أن إبراهيم عليه السلام كسَّر هذه الأصنام، وجعلها قطعًا صغيرةً متناثرةً، وترك صنمهم الكبير فلَم يكسره؛ لكي يرجع المشركون إلى هذا الصنم فيسألونه لِمَ فعلتَ بهم ذلك، وحين لا يجيبهم؛ سيتنبهون ويفطنون أن الأصنام لا تملك نفعًا ولا ضرَّا.

[٩٥] فلمّا رأوا ذلك قالوا: من فعل هذه الفعلة بآلهتنا، إنه لَمِنَ المتجاوزين للحدود.

[70] فقال بعض من سمع إبراهيم وهو يحلف بأنه سيكيد أصنامهم: لقد سمعنا شابًا يذكرهم، أي: يعيبهم ويتوعدهم بسوء اسمه إبراهيم. قال الشيخ صالح بن حميد: قال ابن عباس رضي الله عنه: (ما بعث الله نبيًّا إلّا شابًّا، ولا أوتي العلم عالم إلّا وهو شابُّ، وتلا هذه الآية).

[71] قالوا: فأتوا بإبراهيم أمام الملأ يُشاهدونه ويسمعون كلامه، ليشهدوا اعترافه بأنه صاحب تلك الفعلة.

[7۲] فلما جاءوا بإبراهيم سألوه قائلين: هل أنت من قام بتكسير وتحطيم آلهتنا؟

[٦٣] فأجابهم إبراهيم عليه السلام أمام الملا - قاصِدًا إلزامهم بالحجة -: بل الذي كسرها وحطمها هو كبيرهم هذا، فاذهبوا إليهم فاسألوهم، وانتظروا جوابهم إن كانوا ينطقون أو يتكلمون.

[18] فدمغتهم الحجَّة، ورجعت إليهم عقولهم، واستيقظت منهم فِطَرُهم، واعترفوا بخطئهم، وقال بعضهم لبعض: إنكم أنتم الظالمون المتجاوزون لحدودكم بعبادتكم هذه الأصنام التي لا تنطق، وليس الظالم من كسرها وحطَّمها.

[70] ثم ما لبِثوا أن انتكست عقولهم، ولعب الشيطان بأحلامهم وأخذتهم العزة بالإثم؛ فقالوا بعد مناقشة بعضهم بعضًا: لقد علمتَ ياإبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق ولا تتكلم فكيف تأمرنا أن نسألهم؟ فهل تستهزئ بنا؟!

[77] فوبّخهم إبراهيم عليه السلام قائلًا: كيف تعبدون من دون الله من لا ينفع ولا يضرّ؟! كيف تعبدون من لا يستطيع دفع الضرعن نفسه، ولا يتكلم أو ينطق؟!!

[٦٧] ثم قال لهم عليه السلام: قُبْحًا لكم، ولآلهتكم التي تصرفون لها العبادة من دون الله، أفلا تحرّكون عقولكم فتُدرِكون فداحة ما أنتم عليه، وقُبحَ ما صرتم إليه؟!

[7٨] فلمَّا أُفحِمُوا ولم تبقَ لهم حجَّةً لجأوا إلىٰ استخدام قوتهم وسلطانهم - كعادة أهل الباطل - فقالوا: اجمعوا له حطبًا وأوقدوا

فَجَعَلَهُ مُرجُدًا ذًا إِلَّاكَ بِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ @قَالُواْمَن فَعَلَهَاذَابِعَالِهَ يَنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَيِمِعَنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبۡرَهِيمُر۞ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٓ أَعۡيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشۡهَدُونَ ﴿ قَالُوٓاْءَأَنَّ فَعَلْتَ هَلْذَابِ الْهَتِنَايَا إِثْرَهِ يُمُ ﴿ قَالَ بَلَّ فَعَلَهُ وَكِبُ يُرْهُمُ هَاذَا فَنْسَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِ مِنْفَقَالُوٓا إِنَّكُمِّ أَنتُمُ ٱلظَّلِيمُونِ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِ مِرْلَقَدَ عَلِمْتَ مَا هَلَؤُلَاءَ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أَفِّ لَّكُمْ وَلِمَانَعَبُ دُونَ مِن دُونِ ٱللَّهُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرَقُوهُ وَأَنصُرُ وَإْءَ الِهَتَكُمُ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِيْدَافَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الل اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّمُ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّالِي مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكَ نَافِيهَ اللَّعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلُّاجَعَلْنَا صَلِحِينَ ٠ 

نارًا عظيمةً، واحرقوا إبراهيم فيها انتقامًا منهُ، وانتصارًا لآلهتكم التي كسّرها وأهانها!!

[79] فنصر سبحانه إبراهيم بأنْ أبطل خاصية الإحراق التي في النار، وقال جل وعلا للنار آمرًا لها: كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم، فكانت كما أمرها الله، فلَم يصبه منها أذى، ولا أحسَّ فيها بمكروه. [٧٠] ثم بين سبحانه أن قوم إبراهيم أرادوا به هلاكًا وشرَّا، فخيَّب الله سعْيهم، وأبطل كيدهم، وجعلهم مغلوبين، وجعل أمرهم في سفال في الدنيا والآخرة.

[٧١] ونجّىٰ جل وعلا إبراهيم ولوطًا الذي آمن به واتَّبعه، وأخرجهما إلىٰ أرض الشام المباركة، الكثيرة الخيرات، التي بها أرض بيت المقدس الذي بارك الله حوله.

[۷۲] ولمّا هاجر إبراهيم عليه السلام واعتزل قومه؛ أنعم الله عليه بالذرية الصالحة؛ فوهبه أولًا إسماعيل ثم إسحاق، ثم زيادةً علىٰ ذلك وهب له يعقوب الذي هو من نسل إسحاق، وجعلهم الله كلهم صالحين عاملين بتوحيد الله وطاعته رسلًا وأنبياء.

الجُزُةُ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَجَعَلْنَهُ مْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَتَ عَلَيدِينَ ﴿ وَلُوطًاءَ اتَيْنَهُ حُكَمًا وَعِلْمًا وَخَيْنَنُهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّبِثِّ إِنَّهُ مَكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلُنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسۡ تَجَبِّنَالُهُ وَفَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَدِينَاۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغَرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُشَاهِدِينَ 🚳 فَفَهَّ مَنْهَا اسُلَيْمَنَّ وَكُلَّاءَ اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّلَيْرُّ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ١٠ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِوة إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُكْنَافِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ٨

[٧٣] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمةً في الهُدئ، يهدون الناس بدين الله، وجعلهم رؤساء يُقتَدئ بهم في فعل الخير والبرِّ، وأمرهم بفعل الخيرات، فيفعلونها ويأمرون الناس بها، وأمرهم بأداء حق الله، ومن أعظمه: أداء الصلاة، وأمرهم بأداء حق العباد، ومن ذلك: إيتاء الزكاة وإخراجها، ففعلوا ما أُمِروا به، وكانوا من المنقادين القائمين المداومين على العبادات القلبية والقولية والفعلية.

CARLO STATE OF THE STATE OF THE

[٧٤] وأخبر سبحانه أنه أنعم على لوط فأعطاه النبوة والحكم بالحقِّ بين الناس، وأعطاه العلم الشرعي والفقه في الدين، ونجّاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء؛ كذّبوا نبيَّ الله، وأصرُّ واعلىٰ الفواحش، ففسقوا بذلك وخرجوا عن طاعة الله؛ فأهلكهم ودمّرهم.

[٧٥] ثم أُخبر جل وعلا أنه أنعم أيضًا على لوط بأن نجّاه مما حلَّ بقومه من الهلاك والدمار، ثم أدخله سبحانه في رحمته وأخبر أنه من عباد الله الصالحين المصلحين.

[٧٦] ثم أخبر جل شأنه عن نداء نوح عليه السلام يوم أن دعا ربه؛ فقال: إنّي مغلوبٌ فانتصر، وحين قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا؛ فاستجبنا له، وأعطيناه سؤله، ونصرناه على من

كنَّبِه، ونجّيناه من كربٍ وغمِّ الطوفان والغرق، هو ومن كان معه من المؤمنين في الفلك المشحون.

[۷۷] ثم أخبر جل وعلا أنه نجّى نوحًا من كيد قومه الذين كذبوا بآيات الله الدالة على قدرته وصدق نبيه؛ فلم يمسوه بسوء؛ حيث إنهم هددوه إن لم ينته عن دعوته لهم فقالوا له: ﴿لَمِن أَلْمَرَجُومِينَ ﴾ [الشعراء:١١٦]؛ ثم ذم جل وعلا قوم نوح وذكر بأنهم كانوا قوم سوء وقبح، وأخبر بأنه أغرقهم بالطوفان كلهم أجمعين لإصرارهم على الكفر والعصيان، ولم ينج منهم أحد إلا الذين اتبعوا نوحًا وركبوا معه في السفينة.

[VA] ثم أخبر سبحانه بقصة داود وسليمان عليهما السلام حين حكما في قضية عرضت عليهما بين اثنين، وهي: أن غنم أحدهما اعتدت ليلاً على زرع الآخر، وانتشرت فيه وتفرقت؛ فأكلت الزرع وأفسدته وحطمته، فرفعا أمرهما إلى نبي الله داود، ولما كان الزرع الذي أفسد يساوي قيمته قيمة الأغنام حكم داود بالغنم لصاحب المزرعة، فلما خرجا من عنده لقيا سليمان فقصًا عليه القصة والحكم، فقال سليمان لهما: هناك أمر أحكم وأرفق من هذا؛ فرجعا إلى داود فقالا له كلام سليمان؛ فدعاه وقال له: ما هو الأرفق؟ فقال سليمان: تُعطىٰ الغنم لصاحب المزرعة سنة ينتفع بألبانها وما تلد وما ينزع منها من صوف، وتُعطىٰ المزرعة لصاحب الغنم يزرعها له حتىٰ تكون مثل ما كانت قبل أن تتلفها الأغنام، ثم يستلم صاحب المزرعة مزرعته، وصاحب الغنم غنمه، فقال داود: أصبت وأمر بتنفيذه، ثم أخبر جل وعلا أنه كان لحكمهما شاهدًا وحاضرًا.

[٧٩] ثم بين سبحانه أنه هو الذي فهم سليمان الحكم الأنسب للطرفين، وأنه أعطىٰ كلًا من داود وسليمان الإصابة في القول والعمل والفقه في الدين، ثم أخبر جل وعلا أنه سخر الجبال والطير مع داود تسبح معه إذا سبح، وفعل الله ذلك مع داود تكريمًا له وتأييدًا لنبوته وملكه.

[٨٠] ثم أخبر جل وعلا أنه علَّم داود صناعة الدروع فيعملها بإتقان وإبداع؛ بحيث تقي المحارب من ضربات السيوف والرماح، فالواجب عليكم شكر هذه النعم التي سخرها الله علىٰ يد داود عليه السلام؟ ولا شك أن شكر النعم يكون بالثناء علىٰ الله وبالاعتراف بفضله، وباستعمالها في طاعته والتقرب إليه.

والسؤال في قوله: ﴿ فَهَلَ أَنتُمُ شَكِكُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٨٠]، يعني: الأمر، أي: يجب عليكم شكر هذه النعم.

[٨١] ثم أخبر سبحانه أنه سخر لسليمان الريح الشديدة الهبوب التي تحمله هو وجنوده وتسير به بأمره عليه السلام، وتقطع به المسافات الطويلة إلىٰ حيث يشاء وإلىٰ بيت المقدس في الشام التي بارك الله فيها بكل أنواع الخيرات، وكان سبحانه عليمًا بكل ما يجرى في هذا الكون.

[AY] ثم أخبر سبحانه أنه سخر لسليمان الشياطين؛ فمنهم من يغوص في البحر فيستخرج له الجواهر النفيسة، ومنهم من يعمل في أعمال أخرى كالصناعة والبناء وغير ذلك، وكانوا لا يستطيعون رفض ما يُطلب منهم، وكان سبحانه حافظًا لهؤلاء الشياطين فلا يخرجون عن طاعته، ولا يحصل منهم فساد فيما هم مأمورون بفعله.

[٨٣] ثم ذكر سبحانه قصة أيوب عليه السلام؛ حيث ابتلاه الله وامتحنه امتحانًا شديدًا، بمرضه وذهاب أهله وماله وولده، فالتجأ إلى الله ودعاه وشكى حاله إليه قائلًا: رب إني مسني الضر، ثم توسّل إليه بصفة الرحمة، قائلًا: وأنت أرحم الراحمين.

[٨٤] فاستجاب الله دعاءه فشفاه وعافاه، وأذهب عنه ما أصابه من الضر، وردَّ عليه أهله وماله ومثلهم، وأعطاه جل وعلا ذلك لرحمته به، وليكون ذكرى وعبرةً وقدوةً للعابدين فيصبرون كما صبر، ويتضرعون كما تضرَّع.

[٨٥] ثم ذكر سبحانه قصة كل من: إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهم السلام؛ فأخبر أنهم كانوا من الصابرين على ما أُمروا به، فاستحقوا الأجر العظيم، والثناء الجميل.

[٨٦] وبسبب صبرهم وصلاحهم؛ أخبر جل وعلا أنه أدخلهم في رحمته الخاصة بأوليائه، وأحاطهم بها؛ لأنهم من عباد الله الصالحين.

الما ثم ذكر سبحانه قصة صاحب الحوت، وهو يونس بن متّى عليه السلام؛ حينما أرسله الله إلى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا، فتركهم وخرج من عندهم وهو في غاية الغضب، واعتقد أن الله منزلٌ بهم العقوبة فخاف وهرب؛ حيث لم يأذن الله له بالخروج، فحلت به العقوبة؛ حيث ابتلاه الله بأن التقمه الحوت في البحر، فلما رأى أنه صار في بطن الحوت أدرك أنه أخطأ وأنه استعجل، وأخذ ينادي ربه تائبًا ومنيبًا إليه، قائلًا: ﴿ لا إله إلا أنت سُبحننك إني ينادي ربه تائبًا ومنيبًا إليه، قائلًا: ﴿ لا إله إلا أنت سُبحننك وأني وأنه لا معبود بحق إلا أنت، فأنت وحدك المستحق للعبادة، وإني أنزهك تنزيهًا عظيمًا عما لا يليق بجلالك وعظمتك، وإني أعترف بأي كنت من الظالمين لنفسي حين فارقت قومي دون أن أستأذنك وأطلب منك ذلك، وإني أعترف بخطئي فتقبل يارب قوبتي، وأغسل حبتي، إنك أنت الغفور لعبادك الرحيم بهم. توبتي، وأغسل حبتي، إنك أنت الغفور لعبادك الرحيم بهم. قال الشيخ عبدالله البسام: إن (ظن) في قوله: ﴿ فَظَنَّ أَن لَن نَقَدِرَ

عَلَيْهِ ﴾، يعني: لن نُضيِّق عليه، وهي مثل: قوله: ﴿ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُۥ ﴾[الطلاق:٧]، أي: ومن ضُيِّق عليه رزقه. ولا يقال: إن (ظن) هنا بمعنىٰ: شك في قدرتنا؛ لأن الشكَّ في قدرة

عَلَيْهِ ﴾، بمعني: أيقن، أي: أيقن وتأكد أننا لن نضُيِّق عليه، وأننا

سوف ننجِّيه؛ لمكانته وعبادته وإخلاصه، فقوله: ﴿لِّن نُّقِّدِرَ

الجُزْءُ السَّاعِ عَشَر اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي الللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا وَمِنَ ٱلشَّ يَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَادُونَ ذَالِكَّ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَشَّنِي ٱلضُّرُّوأَنْتَ أَرْحَـ مُٱلرَّحِمِينَ ﴿ فَأَسۡ تَجَبۡنَالَهُ وفَكُسۡ فَنَامَا بِهِۦمِن ضُرُّ وَءَاتَيۡنَا هُأَهُمُهُ وَمِثْلَهُ مِمَّعَهُ مُرَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلُ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِقْتِ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُعَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُ دِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّللِمِينَ ﴿ فَٱسۡتَجَبُّنَا لَهُ وَوَيَجَيَّنَا هُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَ ذَلِكَ نُحِي ٱلْمُؤْمِنِينِ @وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَٱلسَّ تَجَبُّنَا لَهُ وَوَهَبُّنَا لَهُ وِيَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ حَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَ بَأَ وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ • THE PART OF THE PA

الله عز وجل كُفْرٌ، ويونس عليه السلام نبي يعرف الله ويعرف أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

وأيضًا فإنَّ الأنبياء معصومون مما هو أقل من الشك من الذنوب. وكلامه حق جزاه الله خيرًا.

[۸۸] ثم أخبر جل في علاه أنه استجاب ليونس عليه السلام ونجّاه من الشدّة التي وقع فيها، وأخرجه من بطن الحوت، وكما نجا سبحانه يونس من بطن الحوت فإنه ينجّي المؤمنين ويخلصهم مما قد يقع بهم من البلاء.

[٨٩] ثم ذكر جل وعلا قصة زكريا عليه السلام، حينما تضرع إلىٰ الله وناجاه لمّا كبُرت سنه، ورقَّ عظمه، قائلًا: ربِّ لا تتركني وحيدًا فريدًا لا عقب لي يرثني في نبوتي، ويقوم بأمر الدعوة من بعدي، ثم قال متوسِّلًا: وأنت يارب خير الوارثين، أي: خير الباقين.

[٩٠] فاستجاب الله دعاء نبيه زكريا وأعطاه من ألوان النعيم، ومن ذلك أن الله وهبه على الكبر ابنه يحيى، وشفى له زوجته بأن أزال عنها العقم، ثم أخبر سبحانه أن زكريا وزوجه كانوا يُبادرون لفعل كل خير يُرضيه سبحانه، وكانوا يَدْعُونَ الله راغبين في نعمه، خائفين من عذابه، وكانوا مخبتين متضرعين لله عز وجل دون تكبر أو تجر.

الجُزْةُ السَّالِعَ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْ نَافِيهَا مِن رُّوحِتَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ = أُمَّتُكُمِّ أُمَّلَةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمَّ حُكُلٌّ إِلَّتِ مَا رَجِعُونَ ٠ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلْصَلِيحَاتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيهِ عَوَإِنَّا لَهُ وَكَلِيبُونَ ﴿ وَحَكَرُهُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَّنَاهَآ أَنَّهُ مِّلَا يَرْجِعُونَ ۞ حَقِّى إِذَا فُيْحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ 🔞 وَٱقْتَرَبَٱلْوَعُدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِى شَخِصَةٌ أَبْصَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويُلُنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْ لَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِيمِين ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ رَأَنتُ مْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَوْكَانَ هَاؤُلاَهِ ءَالِهَةُ مَّاوَرَدُوهَ أُوتِكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ لَهُ مَ فِيهَا زَفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِينَا ٱلْحُسَٰيَ أَوْلَتِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 

[91] ثم ذكر جل وعلا قصة البتول مريم ابنة عمران رضي الله عنها التي حفظت فرجها وصانته من الفاحشة، ثم أنعم الله عليها بأن أرسل جبريل وأمره أن ينفخ في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى رحمها فحملت بعيسى الذي أصبح من أولي العزم من الرسل؛ فكانت مريم وابنها عيسى دلالة واضحة على عظيم قدرة الله؛ وعبرة للناس إلى قيام الساعة؛ حيث إن الله جعل مريم تحمل من غير زوج.

[۹۲] واعلموا أيها الناس أن هؤلاء الأنبياء الذين أوردنا ذكرهم وغيرهم ممن لم نذكرهم دينهم واحد، وهو دين الإسلام؛ فيجب عليكم أن تتبعوهم وتؤمنوا بما جاءوا به، واعلموا أن الله ربكم ورب الناس أجمعين فيجب عليكم أن تخلصوا العبادة له لتفوزوا برضاه وجنته، فقوله: ﴿أَمْكُ ﴾ في هذه الآية يعنى: الدين والملة.

[٩٣] ثم أخبر سبحانه أن أولئك الذين اختلفوا على أنبيائهم وتفرقوا وصاروا أحزابًا كل حزب بما لديهم فرحون؛ فكلهم راجعون إليه سبحانه وسيحاسبهم على أعمالهم.

[9٤] ثم أخبر جل وعلا أن من عمل صالحًا وهو مؤمن به، مُتَبعً لرسوله على الله الله لا يجحد عمله ولا يُنكِره؛ بل يضاعفه له سبحانه أضعافًا كثيرة، وسوف يجده مكتوبًا في صحيفته؛ تقرُّ به عينه يوم الجزاء والحساب.

[٩٥] ثم اعلموا أيها الناس أنه مُمْتَنِعٌ امتناعًا تامًّا رجوعُ قريةٍ - أُهلِكتْ بالعذاب - إلى الدنيا مرَّةً أُخْرَىٰ؛ حتى تقوم الساعة، إلا

قليلًا، كما قال تعالىٰ: ﴿فَنِلَكَ مَسَدِكَتُهُمْ لَرَ ثَسْكَن مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَا قَلِيلًا ﴾[القصص:٥٨]، والحرام المذكور في الآية هو أن من حكم الله عليهم بالهلاك فإنهم لا يرجعون عن الضلال فيطلبون التوبة لأنه حكم عليهم وانتهى أمرهم بأن ثبتهم الله علىٰ ما اختاروا.

[٩٦] ثم أخبر سبحانه أن من علامات قيام الساعة فتح سد يأجوج ومأجوج، فإذا فُتح خرجوا منه مسرعين وانطلقوا من مرتفعات الأرض متجهين إلى المحشر.

ويأجوج ومأجوج قبيلتان من البشر، قال بعض علمائنا: إنهم هم الصينيون، وقال آخرون: ما دام أن الله لم ينسبهم إلى بلد معين فالسكوت عن مصدرهم أولى؛ لأنهم ربما يكونون من المغول أو غيرهم، وخروجهم من علامات قرب قيام الساعة، وهو يتقارب مع نزول عيسى عليه السلام.

[٩٧] ثم أخبر جل وعلا أنه إذا اقتربت الساعة، ودنا يوم القيامة؛ وبدأت الأهوال والقلاقل، مثل ظهور الدابة ويأجوج ومأجوج وعلامات الساعة الكبرئ؛ ترئ الذين كفروا شاخصة أبصارهم، مُفَتَّحة عيونُهم من شدّة ما يرون من الأهوال، ثم تراهم في حسرة وندم يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، ويعترفون أنهم كانوا في غفلة ولهو، وأنهم جاوزوا حدَّهم وكانوا ظالمين، ولات حين مندم.

[٩٨] واعلموا أيها الكفار أنكم وما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها سوف تكونون وقود جهنم وحطبها، وأنكم سوف تدخلونها جميعًا وتعذبون فيها.

لمّا قرأ النبي على هذه الآية على المشركين فرحوا؛ حيث علموا أن عيسى وأمه مَعْبُودَانِ من تابعيهم، وعزيرًا معبود من اليهود، فقالوا: إن محمد يقول: إن كل المعبودين من غير الله في النار حتى الأنبياء؛ ففرح الكفار المعاندون للدعوة، وأرادوا بذلك أن يرجع المؤمنون بالرسالة إلى الكفر؛ فأنزل الله قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّ الْحُسْنَى أُولِكِكَ عَنَّا مُبْعَدُونَ اللهِ وَلَهُ اللهِ اللهُ عَوْلَ اللهُ عَوْلَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

[94] ثم أخبر جل وعلا أن هذه المعبودات من دون الله لو كانت آلهة حقًّا كما زعمتم؛ لم يدخلوا النار، ولم يقاسوا حرَّها، وبما أن ما زعمتموه باطل وافتراء؛ فأنتم ومعبوداتكم التي رَضِيَتْ بعبادتكم خالدون مخلَّدون في هذه النار أبد الآبدين.

[۱۰۰] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المعذّبين في النار المخلدين فيها لهم زفيرٌ يخرجونه من صدورهم - من شدّة العذاب والهمّ والغمّ -، وبين أنهم وهم في النار لا يسمع بعضهم صوت بعض من شدة الهول وفظاعة العذاب، نسأل الله السلامة والعافية.

[۱۰۱] ثم بين جل وعلا أن أولئك الذين سبقت لهم من الله سابقة سعادة بأنهم من الناجين، فإنهم يُبعَدون عن جهنّم، ولا يقتربون منها، ولا يسمعون ضجيج أهلها.

[۱۰۲] وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا الجنة لا يسمعون صوت جهنم، ولا صوت ما يُلقىٰ فيها، وهم مشغولون عنها بما أنعم الله به عليهم في الجنة، فهم فيما تشتهيه أنفسهم - من المآكل والمشارب والمناكح والمناظر - خالدون ماكثون أبد الآبدين.

[١٠٣] ثم أخبر جل في علاه أن هؤلاء المؤمنين لا تُحزِنهم ولا تُخيفهم ولا تُروِّعهم أهوال يوم القيامة، وتستقبلهم الملائكة - بعد قيامهم من قبورهم - في ذلك اليوم الرهيب وهم مُطْمَئِنونَ قائلون لهم: هذا يومكم الذي كنتم توعدون به في الدنيا، وتُبَشَّرون بما فيه. [١٠٤] وفي هذا اليوم الذي تستقبل فيه الملائكة الصالحين من عباد الله؛ اقتضت حكمة الله أن تتغير معالم الكون، وأن عالم الآخرة كله يختلف عن عالم الدنيا؛ فالسماء تُطوىٰ كما تُطوىٰ الصحيفة على ما كتب فيها، ويُبعث فيه الخلق مرة أخرى كما خلقهم الله أول مرة، دون أن يناله جل وعلا تعبُّ أو نَصَبُّ، وهذا وعد من الله عز وجل بأنه قادر على ما يشاء، وأن قدرته لا يعجزها شيء، وأنه سبحانه يفعل ما وعدبه ويحققه؛ إنَّه لا يُخلف الميعاد. [١٠٥] ولقد كتب جل وعلا وقدَّر في الكتب السماوية المنزلة بعدما كتب في اللوح المحفوظ؛ أن أرض الجنة يرثها يوم القيامة عباد الله الصالحون، الذين أطاعوا الله وعبدوه حق عبادته، واجتنبوا ما نهوا عنه. وقيل في معنىٰ هذه الآية: أن أرض الدنيا تنتقل بالفتوحات من أيدي الكفرة إلى المسلمين.

[٢٠١] واعلموا أيها الناس أن في هذا القرآن بلاغًا، وموعظة وذكرى للقوم الذين يعبدون الله حق عبادته؛ فيعملون كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اللازمة والمُتعدِّية، ويستمرون على ذلك، ويقيمون عليه ويُلازِمونَه.

[۱۰۷] واعلم يانبي الله أن الله جل في علاه ما أرسلك إلا رحمة لجمع الناس، وأنك تحمل للعالمين الهدئ والخير والنجاة؛ فمن آمن بك وصدقك كان من الناجين السعداء، ومن كفر بك وكذبك كان من الخائبين الخاسرين؛ فالحمد لله الذي أنعم علينا برحمته محمد علياً، ونسأل الله أن نعيش ونموت على سنته.

[١٠٨] وقل يانبي الله للناس: إن الذي أوحاه الله إليَّ وبعثني به هو: أن الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه؛ هو الله جل في علاه؛ فهل أنتم منقادون لأمره؟! خاضعون لشرعه؟ مُسْتَسْلِمونَ لحُكْمه؟!

[ ١٠٩] ثم قال سبحانه لنبيه ﷺ: فإن رفضوا الحق فقل لهم: لقد أعلمتكم بأوامر الله وبالعقوبة حتىٰ كنَّا وإياكم سواء في العلم بمراد الله، وهو توحيده وتنفيذ أوامره، ولا أدري بعد ذلك متىٰ يحل عذاب الله الذي وُعد به القوم الظالمون.

لَايَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا ٱشْمَ هَتَ أَنفُسُ هُرَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحَرُنُهُ مُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَةِكَةُ هَلْذَايَوْمُكُوالَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ 🟵 يَوْمِ نَظُوى ٱلسَّ مَآءَ كَطَيِّ ٱليِّيجِلِّ لِلْكُنُّ كُمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلِّقِ نُّعِيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْ نَأَ إِنَّاكُنَّافَاعِلِينَ ١٤ وَلَقَدْ كَتَبْنَافِ ٱلنَّبُورِ مِنْ بَغَدِ ٱلذِّكِرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونِ ﴿إِنَّا فِي هَاذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمِ عَلِيدِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ قُلَ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ ۗ وَكِيدٌ فَهَلَ أَنتُ مِثُّسَلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلُّوٓاْ فَقُلْءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ مِيعَلَمُ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وَتَنَنَّةُ لَّكُمْ وَمَتَكُّم إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ أَحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَاٱلْرَحْمَرِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ١٠٠ 

[۱۱۰] واعلموا أيها الناس أن الله مُطَّلِعٌ عليكم، عالمٌ بما تجهرون به من الكلام من الطعن في الإيمان والتوحيد، وعالمٌ بما تُخفون في سرائركم وما تكنونه في نفوسكم، وسيجازيكم على أعمالكم. [111] ثم أمر نبيه على أن يقول لقومه: ولستُ أدري، لعلَّ إمهالكم وتأخير العذاب عنكم - مع استحقاقكم له -، لعل ذلك يكون ابتلاءً لكم؛ لتزدادوا في طغيانكم لحين وقتِ هلاكِكُمْ؛ فيزداد بذلك عذابُكُم، أو لترجعوا إلى الحق فَتَنْجُوا من عذاب الله.

[۱۱۲] ثم ختم جل وعلا السورة بطلب النبي على بعد أن أدى الأمانة ونصح الأمة؛ حيث تضرع لربه قائلًا: يارب افصل بيني وبين هؤلاء المكذبين بالحق، فاستجاب الله دعاء نبيه على وحكم بينه وبينهم في الدنيا قبل الآخرة؛ فنصره في معركة بدر، ونسأل الله الواسع الرحمة أن يعيننا على إتمام النصر وإقامة الدولة الإسلامية، وإقامة شرع الله؛ ونستعين به سبحانه على تحمل سماع ما تصفونه أيها المشركون بألسنتكم من أنواع الشرك والتكذيب والزور والبهتان.

الجُزَّةُ السَّاعِ عَشَرَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل بِسْبِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيبِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَيَّكُمُّ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمُ ا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلِ حَمَّلَهَ اوَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَّرَىٰ وَمَاهُم بِشُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَنَّبِّعُ كُلَّ شَيْطَن مَّرِيدِ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهَدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنَكُ مِين تُرَابِ ثُمَّرِ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَ إِدُّمَ مِن مُّضْغَ إِمُّ خَلَقَ إِوْعَيْرِمُ خَلَقَةٍ لِنُبَيّنَ لَكُمُ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَسَاءُ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُوطِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنكُوْمَّن يُتَوَفَّلَ وَمِنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَنْ يَكَّأُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْ أَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَكَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيجٍ @

سورة الحج

TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

سورة الحج مدنيّة وآياتها ثمان وسبعون آية.

[1] بدأت السورة بنداء الله لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم أن يتقوا ربهم الذي أنشأهم ورباهم ورزقهم وحفظهم؛ والتقوى هي إقامة وتنفيذ وتطبيق أوامر الله ونواهيه بإخلاص لله تعالى ومتابعة لرسول الله عليه أمرهم سبحانه بالتقوى تخويفًا وتحذيرًا لهم مما سوف يحدث في هذا الكون عند قيام الساعة من أهوال تذهل لها العقول، وتتصدع منها القلوب.

[٢] ثم بين سبحانه أنه في ذلك اليوم العظيم سوف ترون كيف أن الأم تنسى ابنها الرضيع من شدة ما نزل بها من الكرب، وتُسقط الحامل حملها من الرعب، وترئ الناس مثل السكارئ، وفي الحقيقة ليسوا بسكارئ، ولا أحد يلتفت إلى أمه أو أبيه أو أحبابه، كلِّ هائم على وجهه، يقول: اللهم سلِّم سلِّم، وقد عمَّ الجميع هول ذلك اليوم، وطيَّر عقولهم، ورأوا في الأرض والكواكب والجبال أشياء تحدث لا تحتملها عقولهم، كل ذلك بسبب شدة هول العذاب هو الذي جعلهم على هذه الحال التي تشبه حال السكارئ في الذهول والاضطراب.

كما قال شوقي: في وصف أحداثٍ أقل بآلاف المرات من أهوال الساعة:

ومع في ردّ أليرَاع والقوافي جلالُ الرُّزءِ عن وصف يدقُّ [٣] ثم أخبر جل علا أن هناك طائفة من الناس ومنهم النضر بن الحارث يخاصم فيقول: الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، ولا بعث بعد الموت، ويتكلم في صفات الله وذاته، ويشكك في قدرة الله بغير علم ولا برهان، ويَتَبع في مخاصمته

بالباطل كل شيطان متمرد على الحق. [3] ثم أخبر سبحانه أنه قد حكم وقضى على كل من اتبع هذا الشيطان واتخذه وليًّا أنه يضله ويكون سببًا في دخوله جنهم وعذابه في نارها المستعرة.

[ه] ثم وجه جل في علاه النداء إلىٰ أهل مكة وغيرهم من المنكرين للبعث فقال تعالى: ياأيها الناس إن كنتم في شك من أن الله قادر على إحياء الموتى فانظروا في مبدأ خلقكم ونشأتكم الأولى التي مربها كل شخص قبل أن يكون إنسانًا متكامل البنية، واعلموا أنه سبحانه وتعالىٰ خلق أباكم آدم من تراب، ثم تناسلت ذريته من نطفة يقذفها الرجل في رحم المرأة فتتحول بقدرة الله إلىٰ علقة، وهي عبارة عن دم أحمر غليظ تتعلق بجدار الرحم، ثم إن هذه العلقة تتحول إلى مضغة، وهي عبارة عن قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ، وهذه المضغة إما أن تكون كاملة الخلق، وتستمر فيها الحياة حتىٰ تُصبح جنينًا كاملًا يخرِج بأمر الله حيًّا، وإما أن تكون غير تامة الخلق، فلا تستمر فيها الحياة وتسقط بأمر الله ميتةً؛ لِيُثْبِتَ لكم جل في علاه عن طريق المشاهدة ما يدل على ا كمال قدرته سبحانه بأنه يُقِرُّ وَيُبْقِى في أرحام الأمهات ما يشاء إقراره إلى الوقت المحدد لولادة الجنين، وما لم يشأ سبحانه إقراره فإنه يأمر الرحم بأن يلفظه ويسقطه، فإذا اكتملت حياة الجنين فإن الله يأمر بخروجه من رحم أمه طفلًا صغيرًا، ثم يكبر شيئًا فشيئًا، ويمر بمراحل الحياة حتىٰ يبلغ أشده، وهي مرحلة الشباب والقوة والفتوة واكتمال العقل.

ثم بين سبحانه بأن بعض الأطفال يقدِّر الله عليه فيموت قبل أن يكبر، وبعضهم يكبر ويستمر في الحياة حتى يصل إلى مرحلة الخرف وهي أضعف وأسوأ مراحل العمر؛ فيصير من بعد علمه ومعرفته وبلوغه الكمال في الرجولة وتدبير شؤونه؛ كأنه طفل في تفكيره وعلمه، ثم اعلموا أيها الناس أن من دلائل قدرة الله إحياء الأرض الميتة فيجعلها روضة خضراء بعد ما كانت يابسة يبابًا؛ حيث ينزل عليها الماء بقدرة الله سبحانه فتتحرك وتشرب الماء الذي يتسلل خلالها فيخرجُ النبات منها على شكل أصناف متنوعة تبهج وتسر كل من نظر إليها.

[٦] واعلموا أن ما تقدم ذكره من آيات تدل على قدره الله دليل واضح بيِّنٌ أن الله سبحانه وتعالىٰ هو الإله الحق الفعال لما يريد، الذي يجب اخلاص العبادة والطاعة له وحده، ودليل علىٰ أنه جل وعلا هو الذي يحيي ويميت، وأنه علىٰ كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[۷] واعلموا أيها الناس أن يوم القيامة وما يشتمل عليه من حساب وثواب وعقاب سيأتي لا شك في ذلك؛ في الوقت المحدد الذي كتبه وقدره جل وعلا، واعلموا أيضًا أنه سبحانه سوف يبعث الموتى من قبورهم ليحاسبهم على أعمالهم.

[1] يخبر جل وعلا أن بعض الكفار يخاصم بالباطل في الله، وفي توحيده، وفي اختياره محمدًا ﷺ نبيًّا ورسولًا، وفي إنزاله القرآن عليه، وليس لديه برهان ولا سند ولا كتاب يستمد منه أقواله، والمقصود بهذه الآية هو أبو جهل والنضر بن الحارث وكل من جادل بالباطل مثلهم.

[٩] ثم بين سبحانه أن هذا المخاصم يلوي عنقه عند سماع الحق تكبراً وإعراضًا عمَّا دعي إليه، ليصدَّ غيره عن الدخول في دين الله، باذلًا كل جهده لمحاربة الدعوة والطعن في الإسلام، ومن كان هذا حاله فسوف يلقىٰ في الدنيا خزيًا وهوائًا، وسيحرقه الله يوم القيامة في ناد حهنه.

[ ١٠] وفي يوم القيامة تقول الملائكة لهذا المخاصم: اعلم أن هذا العذاب الذي تتجرعه، وهذا الإحراق بالنار الذي تذوقه بسبب إصرارك على الكفر والضلال؛ لأنه سبحانه لا يظلم أحدًا من عباده فيعذبه من غير ذنب اكتسبه.

[11] ثم بين سبحانه أن هناك فئة من الناس دخلوا الإسلام وهم في شك وتردد، ولم يرسخ الإيمان في قلوبهم؛ فهؤلاء على طرف من الدين ويربط إيمانه بالدنيا؛ فإن أصابهم خير ونعمة وبركة ورخاء اطمأنوا على ما هم عليه من ضعف في اليقين، وإن أصابهم فقر أو هلاك شيء من دوابهم ارتدوا عن دينهم وعادوا إلى الكفر والمعاصي، قائلين: إن سبب ذلك هو الدين؛ ولأجل ذلك خسروا دنياهم وآخرتهم؛ لأنهم ضيعوا أسباب النجاة بحبوط أعمالهم، ولا شك أن هذا هو الخسران البين الواضح.

قيل: إن هذه الآية نزلت في أعراب أتوا المدينة وكان قصدهم المغانم.

[۱۲] ثم بين جل وعلا أن هذا الخاسر المرتدَّ يدعو ويعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه -وهذه صفة كل من عُبِدَ من دون الله-، ذلك هو الضلال الطويل البعيد عن الحق كلَّ البُعْد.

[١٣] ثم بين جل شأنه أن هذا الخاسر الذي يعبد الآلهة من دون الله؛ ضررها عليه أقرب من نفعها؛ وذلك واضح بيِّنٌ؛ فهي تضره في دنياه في عقله وسلامته، ولا تستجيب له، وتضره في أُخْراه بأنْ تكون سببًا لوروده النار، وخلوده فيها، فبئست هذه الآلهة التي تولاها من دون الله، وبئس هذا الصاحب الذي يرديه في مهاوي الردى.

[١٤] واعلموا أيها الناس أن الله جل في علاه يُدخل الذين آمنوا به،

الجُزُوُّ السَّايِعَ عَشَرَ الْمُؤْرِدُ الْحَيْجَ الْمُؤْرِدُ الْحَيْجَ الْمُؤْرِدُ الْحَيْجَ الْمُؤْرِدُ الْحَيْجَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ يُخِي ٱلْمَوْقَىٰ وَأَنَّهُ مَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَاهُ ذَى وَلَا كِتُبُ مُّنِيرٍ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاحِزْيُّ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِي فَإِنَّ أَصَابَهُ وحَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِدِّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِنْنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عِضِيرًاللُّهُ نِيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَّالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَنْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَ وَمَالَا يَنفَعُهُ أَوْذَاكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقَرَبُ مِن نَفَعِهِ وَعَلِيْشَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَيِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ يَجْرِي مِن تَحْيِتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُريدُ ١٠٠ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَ لَّن يَضُرَوُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَّى ٱلسَّمَاءَ ثُرَّ لِيَقُطَعُ فَلَينظُرْهَلُ يُذَهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَايَغَيظُ ١٠٠ WOND THE WORLD

واتبعوا رسوله، وصدَّقوا إيمانهم ودللوا عليه بالأعمال الصالحة؛ يُدخلهم جنات تجري الأنهارُ من تحت أشجارها وقصورها، في منظر يشرح الصدر، ويُبهج النفس، إنه سبحانه يفعل ما يريد، لا راد لقضائه، ولا مُعقِّبَ لحُكْمِه.

[10] يخبر سبحانه وتعالى أن من كان يعتقد أن الله لن ينشر الإسلام على يد محمد على يد أنصاره في العالم، ويقهر أعداءه في الدنيا، ويتوهم أن الله لن يعلى درجة نبيه على في الآخرة، فعليه أن يمد بحبل إلى السماء ثم يرتقي إليها ليمنع نصر الله لنبيه على ثن ينظر هل ذهب كيده وغيظ قلبه.

وفي مد السبب إلى السماء قولان: القول الأول: أن السماء هو كل ما غطى الإنسان وارتفع فوق رأسه كسقف بيته، فعلى من ظن أن الله لن ينصر نبيه عليه أن يمد حبلًا من سقف منزله ثم ليشنق نفسه، أي: يربط الحبل برقبته ويعلق نفسه حتى يهلك، ثم لينظر هل ذهب غيظه أم لا؟!.

والقول الثاني: أنه كي يذهب غيظ نفسه فليمد حبلًا إلى السماء التي يتنزل منها الوحي، ثم ليحول بين محمد على وما يوحى إليه، أي: يقطع الوحي. وكلا القولين معناهما: أنه لا يملك أحد دفع النصرة عن محمد على ولو مات غيظًا. وفي هذه الآية بشارة للمؤمنين أن الله ناصرهم ومؤيدهم، وأن العاقبة والغلبة للمؤمنين بقيادة محمد على ولو كره الكافرون.

الجزوالسالع عَشَر المراق المالية المنتاج عَشَر المراق المنتاج عَشَر المنتاج عَشَر المنتاج المن وَكَذَاكِ أَنْزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِينِ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِيرِ أَشْرَكُوا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىكُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَوْ تَرَأْتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُوٓٱلنُّجُومُ وَٱلِجِّبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرُمِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكْرِيدٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٨٠٠ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمُّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتَ لَهُمْ شِيَابُ مِّن نَارِيُصَبُّ مِن فَوَقِ رُءُ وسِهِ مُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ يُصْهَرُ بِهِ عَ مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُنُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ ۞ كُلَّمَا أَرَادُوٓاْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُيْحَلُّونَ فِيهَامِن أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ

[17] مدح جل وعلا القرآن وبيَّن أنه كما أقام الحجة من دلائل قدرته على الكافرين بالبعث فإنه أنزل هذا القرآن وفصّله ووضّحه وجعله آيات بيِّنات دالة على مصالح العباد في الدنيا والآخرة؛ ومع هذا فالهداية بيد الله؛ فمن أراد الخير والهدئ من المكلفين وعلم الله منه الصدق شرح صدره للإيمان، وهداه السبيل المستقيم، ومن أعرض واستعلى وَلَّاه الله ما تولى، وحينها فلو جاءته كل آية لم تنفعه؛ بل تكون حجة عليه.

TO THE TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF

[۱۷] يخبر جل وعلا أن الذين آمنوا بالله وصدّقوا رسوله على فطرتهم واليهود أتباع موسى عليه السلام، والصّابئين الباقون على فطرتهم ولا ينتسبون إلى ملة من الملل، والنصارى أتباع عيسى عليه السلام، والمجوس عَبدَةُ النار، والذين أشركوا بالله فعبدوا معه غيره بأن صرفوا له أي نوع من أنواع العبادة التي لا يحق أن تُصرَف إلّا لله؛ هؤلاء جميعهم سيجمعهم الله يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، ثم يفصل بينهم، فيُدخل أهل الحق من المؤمنين لرب العالمين، ثم يفصل بينهم، فيُدخل أهل الحق من المؤمنين

الموحدين الجنة، ويُدخل المشركين المكذّبين النار، إنه سبحانه على كل شيء شهيد، عالمٌ بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، وسيُجازي كل نفس بما كسبت.

[14] ثم قال تعالىٰ لنبيه ﷺ: ألم تعلم يانبي الله أن الله جلَّ في عُلاه يسجد له من في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من الجن والإنس المؤمنين، ويسجد له الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب، ويسجد له كثير من الناس من عباده المؤمنين، وهناك الكثير أيضًا من الناس ممن لا يسجد استكبارًا وكفرًا وتكذيبًا؛ فوجب وثبت عليهم العذاب الأليم، وحصلت لهم الإهانة الكاملة باستكبارهم عن السجود والخضوع لله!، ومن يُهِنِ الله من الناس ويُذِلُّه ويُحَقِّرُهُ فليس لأحد أن يرفع قدره أو يعلي ذكره، أو يمنع عنه عذاب الله، إن الله يفعل ما يشاء، فيرفع من شاء بفضله ورحمته، ويذل ويضع من يشاء بحكمته وعدله.

[19] ثم بين جل وعلا حال فريقين من الناس مختصمين مختلفين غير متفقين، فالفريق الأول: فريق الكفار الذين لم يؤمنوا بالله ولم يصدّقوا رُسُلَه، فهؤلاء جزاؤهم في الآخرة أن نار جهنم الشديدة الحرارة تحيطُ بهم من كل جانب كما يحيط الثوب بلابسه، ثم يؤتى بالحميم وهو الماء المغليّ الحار جدَّا فيُصبُّ على رؤوسهم. [٢٠] ثم بين سبحانه أن من شدة حرارة هذا الماء أن بطونهم تذوب من الداخل، وتميع جلودهم من الخارج.

[٢١] ثم بين سبحانه أن حول هؤلاء الكفار ملائكة غلاظٌ شدادٌ يزيدونهم عذابًا إلى عذابهم، وذلك بضربهم على رؤوسهم بمطارق من حديد ضربًا شديدًا موجعًا.

[٢٢] ثم بين جل في علاه أن هؤلاء الكفار كلما أرادوا أن يخرجوا مما هم فيه من العذاب الشديد، والهم والغم، وحاولوا الهرب؛ قمعتهم الملائكة بهذه المطارق، فيرجعون وقد ازدادوا غمًّا إلى غمِّهم، وهمًّا إلى همِّهم، ثم يُقال لهم تقريعًا وتوبيخًا: ذوقوا عذاب النار المحرق للقلوب، والأبدان، كما قال تعالىٰ: ﴿كُلَما نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا أَلْعَذَابَ ﴾ [النساء: ٢٥]، نسأل الله السلامة والعافية.

[٢٣] ثم ذكر سبحانه الفريق الثاني: وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا رسُلَه، وصدَّقوا ذلك بالأعمال الصالحة؛ فهؤلاء يُدخلهم الله جنات كثيرات الأشجار البديعة، تجري من تحتها ومن تحت قصورها أنهارٌ تبهج النفوس وتسرّ الناظرين، وأهل هذه الجنة حرجالًا ونساءً - يُزيَّنون فيها بلبس أساور من ذهب ولؤلؤ في أيديهم، وبلبس الحرير الفاخر، نسأل الله الكريم من واسع فضله.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
| <br> | <br> |  |

[٢٤] ثم بين سبحانه أنه هدى الذين آمنوا إلى القول الطيب في الحياة الدنيا، وأعظمه: لا إله إلّا الله، وهداهم إلى صراطه المستقيم المحمود الممدوح؛ فهداهم للإسلام، وهداهم إلى دخول الجنة. [٢٥] يخبر جل وعلا أن الذين كفروا بالله ورسوله على وجحدوا دينه، ومع كفرهم فإنهم يمنعون غيرهم من التوحيد والإيمان بالله، ويمنعون الناس عن المسجد الحرام، كما منعوا رسول الله على المحديبية، في حين أن الله جعل المسجد الحرام للمؤمنين جميعًا؛ سواء المقيم فيه أو الطارئ عليه، واعلموا أيها الناس أن من يعتزم الميل عن الحق في الحرم، ويهم فيه بمنكر عظيم عامدًا متعمدًا، فإن الله سوف يذيقه عذابًا أليمًا موجعًا..

[٢٦] واذكروا أيها الناس يوم أن بين الله لإبراهيم مكان الكعبة المشرفة وهيأها له؛ ثم أمره ببنائها؛ فبناها وأسسها على القواعد التي غطتها الأتربة، وعلى تقوى الله وتوحيده، ثم أمره أن يطهر نفسه من التعلق بغير الله، وأن يخلص العبادة لله وحده، كما أمره أن يطهر بيت الله من الكفر والبدع والأوساخ والأصنام ليكون طاهرًا نظيفًا لمن أقام فيه ولمن قصدة للطواف به والصلاة والدعاء والذكر عنده. و(ال) في قوله: ﴿ ٱلْبَيْتِ ﴾، هي للتعريف، مما يدل والذكر عنده. و(ال) في قوله: ﴿ ٱلْبَيْتِ ﴾، هي للتعريف، مما يدل على أن البيت كان قد بُني قبل إبراهيم، كما قال إبراهيم: ﴿ وَبَنَا إِنَّ عِندَ بَيْئِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]، فإن إسكانه لهاجر وإسماعيل قبل أن يَكْبُر إسماعيل ويساعد أباه في بناء الكعبة.

لهذا كان قول القائلين: إن الكعبة مبنية قبل إبراهيم بأزمنة كثيرة، وأنها جرت عليها عوامل التعرية والسيول ولم يبق إلّا القواعد التي بنى عليها إبراهيم الكعبة بمساعدة ابنه إسماعيل هو قول وجيه. ومن العلماء الكبار القائلين: إن إبراهيم هو أول من بني الكعبة؛ الشيخ عبد الله البسام، وأستاذه الإمام الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمهما الله.

[۲۷] ثم أمر سبحانه إبراهيم عليه السلام أن يخبر الناس بوجوب الحج عليهم؛ فيأتون بعد النداء ماشين على أقدامهم وراكبين على كل ضامر من الإبل، ويأتون من كل مكان قريب وبعيد. وقوله: ﴿ضَامِرٍ ﴾ هي الإبل الخفيفة اللحم من كثرة المشي والأعمال. ولما جاء الأمر لإبراهيم، قيل: إنه قال: يارب وماذا يبلغ صوتي؛ فأجابه الله قائلًا: عليك الأذان وعلينا البلاغ؛ فصعد الجبل ورفع صوته، فقال: (ياأيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا).

[٢٨] ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء الحجاج سوف يحضرون للحج والعمرة ولمنافع أخرى تجارية وغيرها، أهمها وأكبرها ذكر الله، ومغفرة الذنوب، ثم أمرهم سبحانه أن يذكروا اسم الله عند ذبح القرابين التي تذبح لله من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم في أيام محددة، وأن يأكلوا منها ويطعموا الفقراء.

والأيام المعلومات هي الأيام العشر الأولىٰ من ذي الحجة، وهي أيام مباركة، فقد ذكر جماعة من أهل العلم رحمهم الله: أنها أفضل

الجُزُوُّ السَّايِعَ عَشَرَ السُّورَةُ الحَيْجَ الْجُزُوِّ السَّايِعَ عَشَرَ اللَّهِ السَّورَةُ الحَيْجَ وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِر نُّذِقْ مُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ وَإِذْ بَوَّأْنَ الإِبْرَهِيرَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ بى شَيْءًا وَطَهِ مْ بَيْتِيَ لِلطَّلَّ إِفِينَ وَٱلْقَا آبِمِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْخَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالَا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَّعْ لُومَاتٍ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِي مَةِ ٱلْأَنْعَ يِرِّفَكُ لُواْمِنْهَا وَأَطْعِهُواْ ٱلْبَآسِ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُ مُولِيُطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٠ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّ مُحُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَ يَرُّلُهُ وعِن لَا رَبِّةً ۚ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَايُتَ لَى عَلَيْكُمُّ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَيْنِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّودِ WELL TO THE WAR TO THE TOTAL THE TANK T

أيام السنة على الإطلاق، كما أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة على الإطلاق.

ويأتي فضل وأهمية أيام العشر الأولى من ذي الحجة لوجود أيام فيها لها ميزة وفضل خاص، وهي يوم عرفة ويوم النحر، كما أن فضل وأهمية ليالي العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر فيها. أما الأيام المعدودات التي جاءت في قوله تعالى: ﴿وَاذَكُرُوا اللّهَ فِي أَيْكَامِ مَعْدُودَتِ ﴾ [البقرة:٢٠٣]، فهي: يوم عيد الأضحى والثلاثة الأيام التي بعده والتي تسمى أيام التشريق.

[٢٩] ثم بعد إكمالهم مناسك الحج عليهم أن يزيلوا عنهم ما لحق بهم من أوساخ في أبدانهم، وأن يوفوا بنذورهم التي أوجبوها على أنفسهم، ثم يطوفوا طواف الإفاضة بالبيت القديم وهو الكعبة.

[ ٣٠] واعلموا أيها الناس أن كل ما ذكرناه آنفًا من قضاء التفث والوفاء بالنذور والطواف بالبيت، هو بعض من الأحكام المتعلقة بالبيت وبالحج؛ فعليكم أن تعظموه؛ لأن من يعظم حرمات الله؛ فهو خير له عند الله في الدنيا والآخرة، وتعظيمه لها تعظيم لله تعالى، وتعظيم حرمات الله يكون بإقامة الشعائر من ذكر الله وأداء المناسك على الوجه المشروع، ويكون باجتناب اللغو والآثام، واعلموا أن الله أحل لكم أكل الأنعام إلا ما جاء النص بتحريمه في القرآن فعليكم أن تبتعدوا عنه، وعليكم أن تبتعدوا عن عبادة الأوثان لأنها قذرة، وابتعدوا أيضًا عن القول المائل عن الحق وعن الافتراء على الله جل في علاه.

البُرْءُ السَّعَ عَتَرَ الْمُشْرِكِينَ بِوْءَ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنْمَا خَرَّمِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ الرِيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اللَّهُ فَإِنَّهَ الْمِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿ السَّمَالِلَّةُ وَمِن يُعَظِّمُ اللَّهُ مَا مَنْ فِعُ إِلَنَّ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُرُّ مِهِ لُهُ آلِ الْبَيْتِ الْعَيْتِ الْعَيْتِ الْمُحْوِيقِ اللَّهُ وَمِلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِلَّى مَا رَزَقَهُ مِ مِنْ المَهِيمَةِ الْأَنْعَلَمُ فَإِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِلَّى مَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَحِلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِلَى مَا أَصَابَهُ مُ وَالْمُعْتِ اللَّهُ اللَّهُ وَحِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[٣١] ثم أمر جل وعلا عباده أن يكونوا مقبلين عليه وحده دون من سواه، ولا يشركوا معه أحدًا في عبادته، فإن مَثَل من يشرك بالله كمن خرَّ وسقط من ارتفاع عال في السماء، فَتَلَقَّفَتُهُ وَتَخَطَّفتهُ الطيور الجوارح، فذهب كل طائر بعضو منه فقطعوه إِرَبًا، أو أنه حين سقوطه دفعته الريح دفعًا شديدًا إلى مكان بعيد أشد البعد.
[٣٢] ثم كرر جل وعلا وأخر أن كل ما ذكرناه لكم من الأوامو

[٣٢] ثم كرر جل وعلا وأخبر أن كل ما ذكرناه لكم من الأوامر والنواهي عليكم امتثاله واتباعه، وعليكم تعظيم شعائر الله من المناسك والحج والذبائح وغيرها، لأن تعظيمها دليل على تقوى القلوب وخشيتها من الله، وأنها قلوب مؤمنة تقية مستقيمة على طاعة الله.

[٣٣] ثم بين سبحانه أنه لا بأس أن ينتفع الناس من الهدايا المسوقة من البُدْنِ ونحوها، وذلك بركوب ظهورها، والحمل عليها، وشرب ألبانها؛ إلى وقتٍ مقدَّرٍ معلوم، وهو وصولها إلى مكان ذبحها عند البيت العتيق، أي: منطقة الحرم كلها.

[٣٤] ذكر جل وعلا أنه شرع لكل أمة منسكًا، أي: متعبدًا يريقون فيه دماء الذبائح؛ ليذكروا اسم الله عند ذبحها تعظيمًا له سبحانه، ولإطعام الفقراء من هذه الذبائح التي يُتقرب بها لله، واعلموا أيها الناس أن إلهكم واحد وهو الله جل في علاه؛ فعليكم الانقياد والاستسلام له وحده، وبشر يانبي الله أولئك المتواضعين الخاشعين لربهم بالثواب والأجر العظيم.

[70] بين جل وعلا صفات عباده المخبتين الخاضعين الخاشعين، فذكر أن من صفاتهم: أنهم إذا ذُكِر الله وجِلتْ قلوبهم، وارتجفت واضطربت خوفًا وتعظيمًا، فامتثلوا أمْر الله، واجتنبوا نَهْيه، ومن صفاتهم: أنهم إذا أصابتهم المصائب فإنهم لا يجزعون؛ بل يصبرون ويحتسبون ويسترجعون، ويرتقبون أجر الله، وينتظرون ما عنده من الثواب، ومن صفاتهم: أنهم يداومون على أداء الصلاة تامَّة كاملةً بأركانها وواجباتها ومستحبَّاتها، ومن صفاتهم: أنهم من أهل الإنفاق في سبيل الله.

[77] واعلموا أن الإبل المُهْداة إلىٰ الحرم جعلها الله من شعائر هذا الدين، ومن مظاهر العِبَادة، لكم فيها خير كبير من الانتفاع والإطعام، وأجر عظيم، وثواب جزيل، فقولوا عند نحْرها: بسم الله، وانحروها صواف، أي: قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تُعقل يدها اليسرىٰ ثم تُنحر، فإذا سقطت علىٰ الأرض بعد نحرها يتم سلخها؛ فحينها قد هُيأتْ للأكل منها، فكلوا منها باأصحابها، وأطعموا منها الفقير القانع الذي لا يسأل الناس إلحافًا، وأطعموا الفقير الذي ألجأته الحاجة لأن يسأل ويطلب، كذلك سخرناها لكم، وسهّلنا لكم اقتيادها لمواضع نحْرِها، لعلكم تشكرون الله علىٰ هذه النعم التي أنعم بها عليكم.

[٣٧] واعلموا أيها المتقربون المُهْدون لهذه الذبائح أن الله لا يناله شيء من لحم ذبائحكم ولا من دمائها، فهو سبحانه الغنيُّ الحميد، وإنما الذي يصعد إليه: هو إخلاصكم وتقواكم، وصلاح نياتِكم في هذه القربات، كذلك ذلّلها لكم، وذلل لكم نحرها؛ لتكبّروا الله وتعظّموه وتُجِلُّوه على هدايته إياكم للحق، ثم أمر سبحانه نبيه ويلي أن يبشر المحسنين بالفوز الدائم، والفلاح العظيم في الدنيا والآخرة. [٣٨] ذكر جل وعلا أن من إكرامه لعباده المخلصين أنه يتولى الدفاع عنهم وينصرهم ويدفع أذى الحاقدين الذين يسوؤهم عز الإسلام وقيام دولة الحق، لأنه جل في علاه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين الذين من صفاتهم السيئة الخيانة والإصرار على الكفر والجحود والضلال.

[٣٩] لما كان المسلمون أول أمرهم مستضعفين تحت هيمنة الكفار مُنِعُوا من القتال ومحاربة الكفار رحمة بهم؛ إذ لو استفزوا المشركين لقضوا عليهم، وكان على في مكة يُصبر المؤمنين كلما اشتكوا وطلبوا منه الإذن بالدفاع عن أنفسهم، فيقول لهم: لم يؤذن لي فتحملوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره؛ فلما هاجر المسلمون وصار لهم دولة ومنعة وشوكة نزلت هذه الآية في الإذن لهم بالدفاع عن أنفسهم، وهي أول آية في الإذن بالقتال؛ وقد بين سبحانه أن الإذن لهم بالقتال والدفاع عن أنفسهم بسبب ما وقع عليهم من الظلم والعدوان، وبين جل شأنه أنه قادر على نصر عبادة المؤمنين الصادقين.

[43] ثم بين سبحانه أنه أذن بالقتال لأولئك المظلومين الذين اضطرهم أعداؤهم للخروج من بلادهم ظلمًا وعدوانًا وبغير إثم اكتسبوه، فقط ذنبهم: أنهم أسلموا لله وقالوا: ربنا الله وحده لا نعبد ربًّا سواه، ثم بين جل وعلا لولا أنه أباح للمؤمنين القتال ودفع الظلم والجور والعدوان عن أنفسهم لعاث المشركون في الأرض الفساد، ولهدمت أماكن العبادة التي يُصلىٰ فيها ويذكر اسم الله فيها كثيرًا، ثم وعد جل وعلا أن من بذل ما في وسعه لنصرة دين الله وإعلاء كلمته فإن الله سوف ينصره ويثبته لأن الله قوي لا يغالب، وعزيز لا ينازعه منازع. قال أحد أصحاب رسول الله عن قريش: وعمت سخينة أن سَتغلب ربها وليُغلَبن مُغَالب الغلاب وسخينة: هي لقب لقريش.

[13] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين أخْرِجُوا من ديارهم بغير حق؛ من صفاتهم: أنهم إذا مكن الله لهم في الأرض أنهم يشكرون الله على ما أنعم عليهم من التمكين والنصر؛ وذلك بإقامة الصلاة والمحافظة عليها في مواقيتها وأركانها وواجباتها، وإخراج زكاة أموالهم الواجبة عليهم وإعطائها لمستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم، وأمرهم الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر، واعلموا أيها الناس أن لله وحده عاقبة الأمور ومرجعها فيجازي كلًّا بما يستحقه، إن خيرًا فخير، وأن شرًّا فشر.

[٤٢] ثم يسلي جل وعلا نبيه ﷺ فيقول له: لا تحزن يانبي الله فلست وحدك الذي كذبك قومك وآذوك؛ بل جميع الأنبياء من قبلك كذبتهم أقوامهم؛ ومن هؤلاء قوم نوح وعاد وثمود فقد كذبتهم أقوامهم.

[٤٣] ثم ذكر سبحانه أيضًا قوم إبراهيم ولوط حيث كذبتهم أقوامهم.

[٤٤] وكذلك ذكر سبحانه أصحاب مدين وموسى فقد كذبتهم أقوامهم؛ فكانت النتيجة أن الله لم يعاجلهم بالعقوبة؛ بل أمهلهم حتى أقيمت عليهم الحجة ثم أخذ سبحانه كلَّا منهم بالعذاب؛

الجُزْةُ السَّالِعَ عَشَر المُؤْةِ السَّالِعَ عَشَر المُؤَةُ الحَيْجَ المُؤَةُ الحَيْجَ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُالِمُوَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَـقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكِرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيْنصُرَتَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيكُ عَنِيزٌ ﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوَاْ عَنِ ٱلْمُنكَّرُ وَيِلَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١٠٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتَكُمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِ عِرَوَقَوْمُ لُوطِ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدِّينَّ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمَّلَيْتُ لِلْكَوْمِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ ۞ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَّهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَيْعُرُوشِهَا وَبِئْر مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِهَ شِيدِ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُالُوبٌ يَعْقِلُونِ بِهَآ أَوْءَاذَانُ يَسَمَعُونِ بِهَٓ أَفَاتُهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١٠ DARWARD PRO STANDARD

فانظروا كيف كانت عقوبة الله لهم، وكيف كان إنكار الله عليهم؛ حيث حولت حياتهم إلىٰ موت، وبيوتهم إلىٰ خراب ودمار، وغرورهم إلىٰ ذلة وخسران.

والمقصود: تذكير ووعظ مشركي قريش بأنهم إذا أصروا على الكفر والعناد فسوف تنزل بهم العقوبة التي نزلت بالأمم المكذبة من قبلهم.

[23] ثم أخبر سبحانه أنه أهلك كثيرًا من أهل القرئ بالعذاب الشديد؛ بسبب ظلمهم وشركهم، ومجاوزتهم الحدَّ، فتلك بيوتهم مُهدَّمةٌ خاليةٌ من سكانها، ساقطةٌ عروشُها، وتلك آبارهم معطَّلةٌ لا يُستقىٰ منها، ولا يُنتفَع بها، وتلك قصورهم العالية المزخرفة المُحصَّنةُ، قد سكنها الخراب، وبقيت شاهدة علىٰ من عاش فيها، وقد صاروا عبرة للمعتبرين.

[٤٦] يحثُّ جل وعلا المكذبين بأن يسيروا في الأرض، وبأن يسافروا لينظروا ويتفكروا في أحوال الأمم السابقة؛ علَّ ذلك أن يورثهم قلوبًا سليمةً يعقلون بها، أو آذانًا صاغيةً يسمعون بها سماع استجابة، فإن العمى الحقيقي ليس عمى البصر؛ بل عمى البصائر التي في الصدور.

[27] أخبر الله تعالى في عدة مواضع من كتابه أن الأنبياء كانوا يحذِّرون أقوامهم المكذبين بهم من عذاب الله؛ فكانوا يردون عليهم مستعجلين إياهم العذاب فيقولون على سبيل التكذيب والتعجيز: ﴿فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُنا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٠]، فلأجل ذلك أخبرهم يا نبي الله أن الله لن يخلف ما وعدكم به من العذاب؛ بل سيأتيكم في وقته الذي حدده سبحانه.

CARL AREA CHANGE CONTROL OF THE CONT

وقد جاءهم بعض العذاب كما قال تعالىٰ: ﴿ قُلْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ اللَّهِ عَالَىٰ : ﴿ قُلْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الله الله عَمْلُ اللَّه عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَدون من أيام الله كألف سنة مما تعدون من أيامكم في حياتكم الدنيا.

[ ٤٨] ثم أخبر سبحانه أن كثيرًا من القرئ التي ظلمت نفسها بشركها بالله وتركها توحيد الله واتباع رسوله لم يبادرها بالعذاب؛ بل أمهلها زمنًا طويلًا، فلمّا تمادوا في غيّهم أخذهم الله بالعذاب في الدنيا، ثم إلى الله مرجعهم ومآلهم فيعذبهم في الآخرة عذابًا شديدًا. [ ٤٩] وقل يا نبي الله: اعلموا أيها الناس إنما أنا نذير لكم واضح الإنذار والتخويف.

[0] وقل لهم أيها النبي أيضًا: واعلموا إن الذين آمنوا بالله، واتبعوا رسوله ﷺ، وصدقوا ذلك بالأعمال الصّالحة؛ أولئك سيغفر الله لهم زللهم وتقصيرهم، وسيرزقهم رزقًا كريمًا فيدخلهم جنات النعيم خالدين فيها أبدًا.

[٥١] ثم قل لهم: إن الذين جدُّوا واجتهدوا في صدِّ الناس وصرفهم عن آيات القرآن، وآيات الله الدالة على وحدانيته، ثم هم مع ذلك يظنون أنهم سيُعجِزون الله ويفوتونه؛ فأولئك أصحاب النار الملازمون لها، الخالدون فيها.

[٢٥] واعلم يانبي الله أن الله ما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي الا إذا قرأ وتلا كتاب الله لتذكير الناس ونصحهم وإرشادهم؛ ألقىٰ الشيطان الوساوس والشبهات التي تناقض قراءته؛ لتشكيك الناس في أنبيائهم وصدهم عن اتباع ما يقرأونه ويتلونه، لكن الله يبطل كيد الشيطان فيخزيه ويبطل وساوسه، ثم يثبّت سبحان آياته الواضحات السينات ويحفظها، والله عليم لا تخفىٰ عليه خافية في الأرض ولا في السماء، حكيم يضع الأمور في مواضعها جل في علاه.

وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق، وقد أنكرها الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، فقال عند تفسير هذه الآية: (اعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعًا، ودلالة القرآن على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج، وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب).

كما أن العلامة الألباني رحمه الله أبطل هذه القصة وأنكر الحديث الوارد فيها، وله رحمه لله رسالة مطبوعة في تحقيق هذا الحديث اسمها: (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)، وهي رسالة فريدة في موضوعها، وقد بين فيها بطلان هذه القصة وعدم ثبوتها.

[٥٣] ثم بين جل وعلا أن ما يُلقيه الشيطان من المكائد والشبهات جعله فتنة وابتلاءً لطائفتين من الناس، الأولى: الذين في قلوبهم مرض، وهم المنافقون، والثانية: غلاظ القلوب الذين لا تؤثر فيهم موعظة، ولا تنفعهم الذِّكْرَى، وإن الظالمين لأنفسهم بالشرك لفي عداوةٍ شديدةٍ ومحادةً إلله ورسوله.

[30] ثم قال سبحانه: وليعلم الذين رزقهم الله العلم، وأنار به بصائرهم، وزكّىٰ به نفوسَهُم أن هذا القرآن هو الحق النازل من عندالله، بلا أدنى شكّ أو شُبهة، فيثبتوا على الإيمان به ويزدادوا يقينًا، فتسكن وتخضع وتنقاد وتخشع للقرآن قلوبهم؛ فيهديهم الله ويثبتهم على الإيمان والصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، والذي رضيه لعباده. [٥٥] ثم أخبر سبحانه نبيه ﷺ أن الكفار المكذبون لا يزالون في شكّ وريبة وتردد بما جئتهم به من القرآن حتّى تأتيهم الساعة فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم القيامة، وهم – ما زالوا – في شكّهم يعمهون، وفي غيّهم سادرون.

[07] يخبر جل وعلا أن الملك يوم القيامة لله وحده يقضي ويفصل بين الناس بقضائه العدل، وحكمه الفصل، فالذين آمنوا وصدّقوا بالله، واتّبعوا رسوله ﷺ، ودلّلوا علىٰ ذلك بأعمالهم الصالحة؛ أولئك في الجنات يتنعمون فيها بأنواع النعيم مما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علىٰ قلب بشر.

[۷۷] ثم بين سبحانه أن الذين كفروا وجحدوا وكذّبوا رُسُل الله وآياته الدالة على وحدانيته؛ فأولئك لهم عذابٌ يخزيهم ويُذلهم ويُهنهم.

[٥٨] وأخبر جل في علاه أن الذين هاجروا في سبيل الله فتركوا أهلهم وأموالهم وأوطانهم، ابتغاء مرضات الله، ونصرة لدينه، فمن قتل منهم شهيدًا، أو مات على فراشه، سوف يرزقهم الله رزقًا حسنًا تقرُّ به عيونهم، وتبتهج به نفوسهم، وإن الله لهو خير الرازقين، يرزق من يشاء بغير حساب.

[09] ثم أخبر جل شأنه أنه سوف يُدخلهم يوم القيامة مُدخلًا يرضونه ويحبونه، وهو جنات النعيم؛ كما أنهم في الدنيا تركوا ما يحبُّون لإرضاء المولىٰ جل في علاه؛ فجازاهم الله وأدخلهم ما يحبون وبه يأنسون ويسعدون، وإن الله لعليم بكل شيء ظاهرًا وباطنًا، عليمٌ بنيات المهاجرين وأحوالهم، حليمٌ لا يُعاجل من عصاه بالعقوبة؛ بل يُمهله، ويتوب عليه إذا تاب.

[70] واعلم يانبي الله أن ذلك الذي أخبرناك به من إدخال المهاجرين الجنة، فاعلم أيضًا أن من بُغِي عليه وظُلِمَ ثم انتصر لنفسه؛ فلا حرج عليه، فإن عاود الظالم وبَغيٰ عليه – بسبب انتصاره لنفسه –؛ فإن الله معه وناصره علىٰ من ظلمه، إن الله كثير العفو عن المذنبين، كثير الإمهال لهم، كثير المغفرة لِمَن تاب ورجع منهم سبحانه وتعالىٰ.

[11] واعلموا أن ذلك الذي سن هذه الأحكام العادلة من إدخال المهاجرين الجنة ونصرة المظلوم هو الله، وهو القادر على ما يشاء، ومن قدرته أنه يُدخِل الليل في النهار، ويُدخل النهار في الليل، بترتيب دقيقٍ مُحْكَم لا يختلف ولا يضطرب، وبه تنتظم فصول السنة، وتصلح حياة العباد، واعلموا أن الله سميع لكل الأصوات في جميع الأوقات على تفنن الحاجات، بصير، يبصر دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يغيب ولا يعزب عنه شيء جل في علاه.

[٦٢] واعلم أن ذلك الذي ذكرناه من إدخال المهاجرين الجنة، ونصرة المظلوم، وإدخال الليل في النهار والنهار في الليل؛ لتعلم أن الله هو الإله المعبود بحقً - دون من سواه -، وأن الآلهة التي

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيِّلَهِ يَحَكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاكِيْتِنَافَأُوْلَيْهِكَ لَهُ مَعَذَابٌ مُّهيرِ ﴾ وَٱلَّذِيرَ عَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْمَاتُواْ لَيَرُزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَّأُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرْوَيِينَ ﴿ لَكُنْ خِلَنَّهُ مِمُّذْ خَلَا يَرْضَوْنَهُ وَ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۞ « ذَالِكُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنضَرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوُّ عَ فُورٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْكِا وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ١٠ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَتَ مَايَنْعُونَ مِن دُونِهِ عِهُوَٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْمَا يُّٱلْكَ بِيُر ﴿ ٱلْمُرْتَرَأَنَّ ٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ السَّمَ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَٱلْغَنِينُ ٱلْحَمِيدُ WOLLD THE WOLLD WITH

يعبدها المشركون من دون الله من الأصنام والجمادات باطلةٌ في ذاته، وباطلةٌ غايةً ومقصدًا، وأن الله جل في علاه هو العليُّ ذاتًا، وقهرًا وقدرًا، الكبير ذو الكبرياء والعظمة والجلال.

[17] ثم قال تعالى لنبيه على الأرض اليابسة القاحلة، فتنبت العشب ينزّل المطر من السماء على الأرض اليابسة القاحلة، فتنبت العشب والزروع؛ فتصبح مخضَّرةً بهيجة المنظر، بديعة الجمال؟!، إن الله لطيفٌ مدركٌ لبواطن الأمور وخفاياها، كثير اللطف بعباده، خبيرٌ بهم، يُيسِّرُ أمورهم، ويدبر لهم ما يصلحهم.

[18] واعلموا أن لله ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، يحكم ما يشاء، ويفعل ما يريد، لا غنى لأحد عنه طرفة عين، ولا أقل من ذلك، له الغنى التام، فهو سبحانه مستغن عن جميع المخلوقات، لا تنفعه طاعة الطائع، ولا تضرُّه معصية العاصي، وهو سبحانه المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته، وشرعه، وتوفيقه، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا.



الجُزُو السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ الْمُحْدَةُ الْمُعَجَ ٱَلۡةَرَاۡنَّ ٱلۡنَهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ء وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِفَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُ رَّحِيهٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُعِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١٠٠ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيرِ ١٠٠ وَإِن جَنْدَنُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعَ مَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ مِنْوَمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكُنتُهُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١٠٠ ٱلمَّتَعَامُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي حِتَنَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسْلَطَ نَا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْرُّومَالِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَلَيْعَلَيْهِ مَءَايَتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّيَّكَا دُونَ يَشَطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِ مْرَءَ ايْكِتِّكُّ قُلْ أَفَأُنْيَتُكُمُّ بِشَـيّرِيقِن ذَلِكُورُ أَلنَّارُ وَعَدَهَا أَلَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشْسَ الْمَصِيرُ ١٠

[70] ثم قال جل وعلا لنبيه على: ألم تشاهد ببصرك يانبي الله أن الله ذلّل لكم جميع ما في الأرض من طُرُق وحيوانات وجمادات، وهيّأ ذلك لكم لتنتفعوا به غاية ما يكون الانتفاع، وذلّل لكم أيضًا السفن التي تجري في البحر بأمره وقدره ورحمته، وهيأها لكم لتنتقلوا عليها، وتحملوا عليها متاعكم من مكان إلىٰ آخر، وأن الله – بلطفه ورحمته – يمسك السماء ويمنعها من أن تقع علىٰ الأرض إلا بمشيئته وإرادته، واعلموا أن الله بتسخيره هذه الأمور؛ كثير الرافة بالناس، كثير الرحمة بهم، والاحسان إليهم.

[77] واعلموا أن الله سبحانه هو الذي أوجدكم من العدم، وهو وحده الذي يميتكم حين انقضاء أعماركم، ثم يوجدكم مرَّةً أخرى للبعث والجزاء، إن الإنسان لكثير الكفر بنعم الله وآياته الدالة على وحدانيته، كثير الجَحْدِ لها.

[17] يخبر جل وعلا أنه جعل لكل أمة شرعةً ومنهاجًا في العبادة قائمين عليه يتعبدون الله به، متفقين عليه، وهو توحيد الله وإفراده بالعبادة، وقد يختلفون في بعض الأمور الفرعية، ولهذا لا يُنازعُ أحدٌ من الناس رسول الله علي في شِرعته ومنهاجه الذي شرعه الله له؛ بل على الجميع الامتثال والطاعة، ثم أمر سبحانه نبيه عليه أن يدعُ إلى توحيد ربه والإيمان به بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم أثنى جل شأنه على نبيه على فأخبر أنه على طريق سوي واضحٍ لا اعوجاج فيه.

[74] ثم قال سبحانه لنبيه ﷺ: وإن أصر يانبي الله الكفار على المحدال والمكابرة والمعاندة، فلا تُجاريهم، ولا تسترسل معهم؛ بل قل لهم قولًا مُجمَلًا مشتملًا على الوعيد: الله أعلم بكم وبما تعملون، وسيجازيكم على نياتكم وأعمالكم.

[74] واعلموا أن الله وحده هو الذي سوف يفصل يوم القيامة بين فريق التوحيد والإيمان وفريق الكفر والطغيان، فيما كنتم تختلفون فيه من أمر الدين، وتجادلون فيه معاندين مكابرين، وحينها سيتبين لكم المحقُّ من المُبطِل.

[٧٠] ألم تعلم يانبي الله أن الله أحاط علمه بجميع ما في السماوات والأرض!، فلا يخفى عليه من أمرهما شيء؛ بل إن الله أثبت ذلك في اللوح المحفوظ عنده، وهذا أمرٌ سهلٌ هيِّنٌ يسيرٌ على الله جل في علاه.

[٧١] يخبر سبحانه أن المشركين يعبدون آلهة من دون الله، وليس لهم دليل واضح - عقلي ولا نقلي - على عبادتهم؛ بل عبدوا تلك الآلهة على ضلالٍ وجهل، وهم بذلك قد تجاوزوا حدَّهم، وظلموا أنفسهم بشركهم بربهم؛ فلهم عذاب شديد، لن ينجيهم منه أحد، ولن يدفعه أو يخففه عنهم أحد.

[۷۲] ثم أخبر جل في علاه أن هؤلاء المشركين إذا تُتلى عليهم آيات القرآن تتغير وجوههم، ويظهر عليها الغضب والعبوس والاكفهرار، فيزداد غضبهم وحنقهم على أهل الإيمان الذين يتلون عليهم هذه الآيات؛ حتى إنهم يكادون يفتكون بهم، فقل لهم يامحمد: ألا أخبركم بما هو شرُّ لكم مما أنتم فيه من الغيظ والحنق: النار التي هيأها الله لكم لتكون مستقرًا ومقامًا لكم، فبئست الحال التي أنتم عليها، وبئس المصير الذي ينتظركم.

| <br> |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| <br> |  |
| <br> |  |
| <br> |  |

[٧٣] وهذا نداء من الله لجميع الناس، يقول فيه: ياأيها الناس لقد ضرب الله لكم مثلًا فاستمعوا له سماع تدبُّر وتفكّر: اعلموا أن الذين يعبدهم الناس من دون الله لا يستطيعون - مجتَمعِينَ - خلْق أحقر الحشرات، وهي الذبابة؛ بل إنْ سَلَبَتْ منهم هذه الحشرة شيئًا لا يستطيعون استرجاعه منها، وهذا غاية العجز والضعف، فالآلهة التي يعبدونها من دون الله ضعيفة، والذباب الذي لا يستطيعون خُلقه، ولا يستطيعون استنقاذ ما يسلبه منهم ضعيف، لقد ضعف الداعي والمدعو.

[٧٤] ثم أخبر جل شأنه أن هؤلاء المشركين الذين عبدوا هذه الأوثان من دون الله ما عظّموا الله حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته، لمَّا سوَّوا بينه وبين هذه المخلوقات الضعيفة، فأشركوها معه في العبادة، واعلموا أن الله هو القوي الذي قهر كلّ شيء، ومَلكَ كل شيء، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، ولا يعجزه شيء جل في علاه.

[٧٥] واعلموا أيها الناس أن الله وحده هو الذي يختار ويجتبي من الملائكة رسلًا، وكذلك من الناس، ثم أخبر سبحانه أنه سميع لأقوال عباده، بصير بكل شيء.

[٧٦] ثم أخبر سبحانه أن علمه قد أحاط بجميع الملائكة والرسل ماضيًا ومستقبلًا، أوَّلًا وآخرًا، ثم أخبر أن جميع أمور العباد ترجع إليه وحده، ومن ذلك: أن من استجاب للرسل الذين أرسلهم بالهدى فسوف يثيبه، ومن كذَّبهم فسوف يعاقبه.

[۷۷] ثم ينادي جل وعلا عباده المؤمنين بأحب وصف إليهم، وهو وصف الإيمان، ويأمرهم بالصلاة، وخص منها الركوع والسجود لفضلهما، ويأمرهم بأن يعملوا كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة اللازمة والمتعدية، ثم خصَّ من ذلك: فعل الخيرات؛ فإنكم أيها المؤمنون إن فعلتم ذلك أفلحتم الفلاح العظيم، وفزتم الفوز الكبير.

[٧٨] ثم ختم جل وعلا السورة بأمر عباده المؤمنين في استفراع الجهد في حرب الأعداء بالمال والسلاح والنفس من أجل إعلاء كلمة الله ونصرة دينه في مشارق الأرض ومغاربها؛ فهو سبحانه الذي اختارهم للدفاع عن دينه، واعلموا أن من رحمة الله بكم أنه لم يجعل عليكم في الدين ما فيه مشقة أو ضيق؛ بل جعل هذا الدين مبنيًّا علىٰ اليسر والتخفيف، كما كان الأمر كذلك في ملة أبيكم إبراهيم.

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابَا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ۖ وَإِن يَصْلُبُهُ مُرَّالَّذُ بَابُ شَيْعًا لَّا يَتْ تَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِجَ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞ ٱللَّهُ يُصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَتِكَ وَرُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَـلُواْ ٱلْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١٠٠ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِ وُهُ هُوَا جُتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِٱلدِّينِ مِنْ حَرَجَ مِلَّةَ أَبِكُو إِبْرَهِ يَوْهُوَسَمَّن كُمُ ٱلْمُسَامِينَ مِن مَبِّلُ وَفِي هَاذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسَ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمَوۡلَكُمُ ۗ فَيَعۡمَ ٱلۡمَوۡلَى وَيَعۡمَ ٱلۡصَيرُ المنافقة الم TARK TEN TEN TO THE TENT TENT TO THE TENT

وقد من الله عليكم أن سماكم المسلمين في الكتب المنزلة السابقة وفي القرآن الذي بين أيديكم، وقد اختصكم الله بذلك ليكون الرسول محمد على الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين شهيدًا عليكم أنه بلغكم الرسالة وأدى الأمانة، وتكونوا أنتم أيضًا شهداء على الأمم بأن رسلهم قد بلغتهم رسالة ربهم كما أخبركم القرآن بذلك.

ولأجل ذلك يجب عليكم أن تشكروا هذه النعم وتحافظوا عليها بأداء الصلاة والمحافظة على أركانها وشروطها وأدائها في أوقاتها، كما عليكم أن تؤدوا زكاة أموالكم المفروضة عليكم، وعليكم أن تلجأوا إلى الله وتتوكلوا عليه في سركم وعلنكم، لأنه هو الذي ينصركم ويتولى شؤونكم؛ فنعم المولى لمن تولاه ونعم النصير لمن نصره.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |
|      |      |  |
|      |      |  |

الجُزْءُ النَّامِنَ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ وَرَةُ المُؤْمِنُونَ الْجُزْءُ النَّامِنَ اللَّهِ مِنُونَ ال بِنْ مِ اللَّهِ الرَّهُ إِلرَّا لَحِيهِ قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْرَعَنِ ٱللَّغْوِمُعْ رِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَوةِ فَعِلُونَ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلِفِظُونَ۞ وَإِلَّا عَلَيْ أَزُوَاجِهِ مَ أُوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُغَيْرُمَلُومِينَ ۞فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَتَ إِكَ هُـُمُ ٱلْعَادُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُرۡ لِأَمَّنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَيْ صَالَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ هُـُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْتُهُ نُطِّفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ ﴿ ثُمَّ خَلَقَنَا ٱلنُّطَفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةَ فَخَلَقْنَا ٱلْمُضَعَةَ عِظَمَافَكَسَوْنَاٱلْعِظَمَرَلَحْمَاثُمَّ أَنشَأْنُهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَ بَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ١٠ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْ تُونَ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ١٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَطَرَ إِنَّ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَلْفِلِينَ ١ CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O

## سورة المؤمنون

سورة المؤمنون مكيّة وآياتها ثماني عشرة ومائة آية.

[1] يخبر جل وعلا أنه قد فاز وحقق النجاح والسعادة ونال رضوان الله والجنة كل مؤمن اتصف بهذه الصفات التي سنأتي على ذكرها، وقد عرف العلماء الإيمان فقالوا: هو التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح، ويجب أن تصدق الأفعال الإيمان؛ لأن الإيمان إذا لم تصدقه الأفعال يكون ادعاءً لا حجة تثبته ولا دليل يؤيده.

[٢] ثم ذكر سبحانه جملة من صفات وأعمال المفلحين الفائزين، وقد بدأها بأول صفة بعد الإيمان، وهي: أنهم الذين يخشعون في صلاتهم فلا ينشغلون أثناء أدائها بأي أمر من أمور الدنيا.

[٣] ثم ذكر سبحانه الصفة الثانية، وهي: أنهم الذين يعرضون عن اللغو وهو كل كلام أو فعل قبيح.

[3] ثم ذكر سبحانه الصفة الثالثة، وهي: أنهم الذين يؤدون زكاة أموالهم المفروضة عليهم بطيب نفس لتطهير أنفسهم وأخلاقهم بأدائها.

[٥] ثم ذكر سبحانه الصفة الرابعة، وهي: أنهم الذين يحافظون علىٰ فروجهم من كل أنواع الفواحش، وعلىٰ رأسها فاحشة الزنا أو اللواط.

[7] ثم استثنى سبحانه الذين يستمتعون بزوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء فإنه لا إثم عليهم؛ لأن الله أباح لهم ذلك.

[٧] ثم بين سبحانه أن من طلب الاستمتاع بغير الزوجة، أو الأمة؛ فقد تجاوز حدود الله، وعرَّض نفسه لعقابه وسخطه.

[٨] ثم ذكر سبحانه الصفة الرابعة، وهي: أنهم الذين يحافظون على الأمانات والعهود مع الله جل في علاه، ومع الناس؛ فلا يخونون ولا يغدرون.

[4] ثم ذكر سبحانه الصفة الخامسة، وهي: أنهم الذين يحافظون على أركانها على أداء الصلاة في أوقاتها المحددة، ويحافظون على أركانها وواجباتها، كما وردت عن النبي على الخشوع في الصلاة، وختمها بأهم صفة من صفات المؤمنين وهي الخشوع في الصلاة، وختمها أيضًا بالمحافظة عليها؛ لبيان عظم الصلاة ومكانتها عندالله تعالى. [10] ولما ذكر جل وعلا هذه الصفات وهذه البراهين التي تدل على ثبات الإيمان، قال: إن أولئك المؤمنين المتصفين بهذه الصفات الجليلة أحق بوراثة الجنة.

[١١] ثم بين سبحانه أنهم أحق بوراثة أعلاها وهو الفردوس؛ فإذا دخلوا الجنة فإنهم سيخلدون فيها أبد الآبدين.

[17] ثم ذكر جل وعلا الأطوار التي تدرَّج بها خَلْقُ الإنسان؛ فبين سبحانه وتعالىٰ أنه بقدرته خلق الإنسان من طين مأخوذ من وجه الأرض، وهذه خاصة بأبي البشر آدم عليه السلام.

[١٣] ثم ذكر مراحل خلق ذريته؛ فبين أنه خلقهم من نطفة، والنطفة هي جزء من مني الرجل الذي يخرج من صلبه أثناء الجماع ويستقر في رحم المرأة.

[1٤] ثم جعل سبحانه النطفة علقة، أي: قطعة دم تعلق بجدار الرحم من داخله، ثم جعل العلقة بعد أربعين يومًا مضغة، أي: قطعة لحم بقدر ما يمضغ بالفم، ثم حول سبحانه هذه المضغة من اللحم إلىٰ عظام، ثم كسا هذه العظام باللحم، ثم أنشأه بشرًا سويًّا وذلك بنفخ الروح فيه؛ فتبارك سبحانه وكثر خيره الذي أحسن كل شيء خلقه، وأحكم كل شيء صنعه.

[١٥] ثم ذكر جل وعلا أن هذا الإحياء يتبعه موت بعد انقضاء الأعمار.

[١٦] ثم بين سبحانه أن بعد الموت إحياء للحياة الآخرة السرمدية، فتبعثون من قبوركم وتعرضون للحساب، وبعده إما إلىٰ جنة أو إلىٰ نار، نسأل الله تعالىٰ أن يرزقنا الجنة ويعيذنا من النار.

في هذه الآيات تذكير ببداية خلق الإنسان ونهايته؛ ليتعظ من يتعظ ويعتبر من يعتبر، وتقوم الحجة على الجميع، وهي دليل على قدرة الله العظيمة وعلى وحدانيته جل وعلا.

[۱۷] ذكر جل وعلا أنه خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض، وبين أنه مراقب للمخلوقات، وأنه عارف لكل ما يصدر منهم من تصرفات، وأنه جل في علاه لم يكن مهملًا أو ناسيًا لأيِّ من مخلوقاته.

[11] ذكر جل وعلا فضله على خلقه بإنزال الماء الذي لا تقوم الحياة إلّا به، وقد أنزله سبحانه بقدر حاجتهم، ثم بين أنه جعل الآبار والعيون والأنهار في الأرض مستقرًا لهذا الماء لينتفع الناس به، كما بين أنه قادر على رفع هذا الماء المستقر وعدم الانتفاع به، وهذا يعني أن الماء نعمة كبرئ تستحق شكر الله؛ فإنه بالشكر تدوم النعم. [19] ثم أخبر جل في علاه أنه سقى الأرض بهذا الماء فأحياها وأنشأ منها بساتين النخيل والأعناب التي تنتج أنواع الفواكه الكثيرة التي تستمتعون بالأكل منها في كل الأوقات.

[ • ] ثم أخبر سبحانه أنه أنشأ بهذا الماء شجرة الزيتون المباركة، والتي هي من أكثر الأشجار فائدة بزيتها وطعامها وخشبها، وهذه الشجرة تخرج حول جبل الطور بسيناء، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، ثم بين سبحانه أن هذه الشجرة يخرج من ثمرها زيت يدهن وينتفع به، ويستخدم في الأكل مع الخبز وغيره من أنواع الطعام.

[٢١] ثم ذكر جُل وعلا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وطلب من عباده الاعتبار والاعتراف بفضل الله عليهم فيها؛ فهو الذي سخرها، وجعل فيهما الكثير من المنافع، ومن ذلك ما أودعه الله في بطونها من اللبن الذي يُنتفع به ويتلذّذ الناس بشربه، وغير ذلك من المنافع الكثيرة؛ كالانتفاع من أصوافها وجلودها والتلذذ بأكل لحومها غذاءً وغير ذلك.

[۲۲] ثم أخبر سبحانه أن بعض هذه الأنعام تحملكم وتحمل أمتعتكم وتتنقلون عليها من مكان إلىٰ آخر، ومن نعمه علىٰ عباده أيضًا أن سخر لهم هذه السفن التي تجري في البحر لتحملهم وتحمل أثقالهم ويتنقلون عليها من بلد إلىٰ بلد، وإلا فلا يمكن أن يصل البشر إلىٰ مصالحهم التجارية وغير التجارية إلّا عن طريق هذه الوسائل وغيرها من الوسائل الحديثة التي يسر الله صناعتها. [٢٣] يخبر جل وعلا أنه أرسل نبيه نوحًا عليه السلام إلىٰ قومه لدعوتهم إلىٰ التوحيد، فقال لهم: ياقوم اعبدوا الله وحده لا شريك له، واعلموا أنه ليس لكم إله حق سواه، فأخلصوا العبادة له ألا تخشون عقاب الله وعذابه. وقد بذل نوح عليه السلام جهده دهرًا طويلًا في دعوة قومه إلىٰ التوحيد ونبذ الأصنام التي صوروها بصور الصالحين؛ ثم أصبحوا يعبدونها.

[٢٤] ولكن أشراف وسادات قوم نوح كذبوا نوحًا، وأخذوا يحذرون الناس قائلين لأتباعهم اعلموا أن نوحًا مثلكم ومن جنسكم وليس فيه ميزة تميزه عنكم، ثم اتهموه أنه لا يريد من دعوته هذه إلا أن تكون له الرئاسة والفضل عليكم، ثم قالوا: ولو شاء الله أن يرسل إلينا رسولًا لعبادته وحده لأرسله من الملائكة، ولم نسمع بهذا الكلام الذي جاء به نوح في آبائنا وأجدادنا الأولين. [70] ثم أخبر سبحانه أن قومه اتهموه عليه السلام بأنه رجل أصابه مس من الجنون، فانتظروا حتى يشفى ويفيق من هذا الجنون فيترك

الجُزَّةُ النَّامِنَ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّا مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَمِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّالِمُوالِمِنْ أَلَّا مِنْ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِۦلَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦجَنَّتِ مِّن يَّخِيل وَأَعْنَبِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخَرُّجُ مِنطُورِسَيْنَآءَ تَنَابُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلَّا كِلِينَ ⑥ وَإِنَّ لَكُونِي ٱلْأَنْعَيرِلَعِبْرَةً نَّشْقِيكُ مِّيِّقًافِي بُطُونِهَا وَلَكُوفِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَـ قَوْمِ أَعْبُـ دُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلُوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهَا ذَا إِلَّا بَشَرُيِّمَّلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَلَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱڵٲۊۜۧڸڹؘ۞ٳڹ۫ۿؙۅؘٳڷۜڒڔۘۻؙڵؠؚڡۦڿێٙةؙٞڣؘڗۜڹۜڞۘۄٳ۠ؠڡۦحٙؾٞڿؠڹؚ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا مُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالّ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْسِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمِّ وَلَا تُخَطِبْني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُ مِمُّغْ رَقُونَ ٠ CARLO CONTRACTOR OF THE CONTRA

دعوته، أو انتظروا حتىٰ يأتي أجله ويموت وعندئذٍ تستريحون منه ومن دعوته.

[٢٦] فقال نوح عليه السلام مناجيًا ربه وطالبًا النصرة منه: يارب انصرني على قومي الكافرين، وأهلكهم، واخْزِهم؛ بسبب تكذيبهم لما جئتهم به وإنكار رسالتك وإصرارهم على الكفر والجحود والعناد والتكذيب.

[۲۷] فاستجاب الله دعاء نبيه نوح عليه السلام فأوحىٰ إليه أن يبدأ بصنع السفينة تحت رعايته وحفظه وبمساعدة وإرشاد الوحي؛ ثم أخبره فقال: فإذا جاء أمر الله بإهلاك قومك الظالمين بالغرق وبدأ الطوفان ورأيت الماء ينبع بقوة من التنور الذي يُخبز فيه كعلامة علىٰ مجيء العذاب؛ فَأَدْخِلْ في السفينة من كل نوع من الأحياء زوجين ذكرًا وأنثىٰ ليبقىٰ النسل وتستمر الحياة، وأدخل في السفينة أيضًا أهلك الذين آمنوا معك، أما من كفر كزوجتك وابنك فلا تدخلهم السفينة لأنهم ممن استحق عليهم العذاب بسبب كفرهم، ولا تسأل يانوح ربك الشفاعة في قومك الذين ظلموا أن يرفع أو يخفف عنهم العذاب فقد مضىٰ أمر الله بإغراقهم ولا مبدل لحكمه جل وعلا. وهذه الآية فيها إثبات صفة العين المبصرة لله بما يليق بجلاله؛ بلا تشبيه ولا تكييف.

الجُزْءُ الشَّامِنَ عَشَرَ اللهِ مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ وَرَةُ المُؤْمِنُونَ المُؤْمِنُونَ فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُآكِ فَقُل ٱلْخَمَّدُ يَلَهِ ٱلَّذِي جَحَنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَازَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآكِيَتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنُ بَعْدِهِمْ قَرَنَاءَ اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِ مْرَسُولَا مِنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَّرَفْنَهُ مْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِّيَا مَاهَنَآ إِلَّا بِشَرِّيِّةُ لُكُورً يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّاتَشْرَبُونَ ﴿ وَلَمِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَيسِرُونَ الَيَودُكُورُ أَنَّكُو إِذَامِتُ مُ وَكُنتُ مُرتُرابًا وَعظمًا أَنَّكُومُ مُخْرَجُونَ ﴿ هَيَّهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ وبِمُوِّمِنِينَ 🔞 قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ نِي بِمَاكَذَّ بُونِ۞قَالَ عَمَّاقَلِيلَ لِّيصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مْغُثَاءً فَبُعْ دَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠ ثُمَّ أَنْسَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١٠

[٢٨] ثم أرشد سبحانه وتعالى نبيه نوحًا عليه السلام إذا ركب السفينة واستقر عليها هو ومن معه ممن أذن الله لهم بالركوب معه؛ أن يقول: الحمد لله الذي نجّانا من القوم الظالمين الجاحدين، الذين عبدوا غير الله، واستحبوا الكفر والضلال على الهدى والرشاد. [٢٩] وقل يانوح داعيًا ربك خاشعًا متضرعًا: اللهم يسرلنا في هذا

[٢٩] وق ل يانوح داعيًا ربك خاشعًا متضرعًا: اللهم يسر لنا في هذا المركب منزلًا آمنًا ومباركًا، ونزولًا لا مشقة فيه، إنك سبحانك خير المنزلين.

[٣٠] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن في قصة نوح آياتٍ وعلامات وعبراً واضحاتٍ على وحدانية الله، وَصِدْقِ رسله، ومعيته للمؤمنين، ونكاله للكافرين، ثم أخبر عز وجل أن من سنته ابتلاء العباد واختبارهم بإرسال الرسل إليهم؛ ليعلم المؤمن الطائع من الكافر العاصى علم ظهور ولئلا يكون للناس على الله حجة.

[٣١] وبعد أن أهلك جل علا قوم نوح الذين كذبوا وعاندوا أنشأ بعدهم قومًا آخرين، وهم قوم عاد ونبيهم هو هو دعليه السلام، كما ذكر تعالىٰ قول هو د عليه السلام لقومه: ﴿ وَٱذْ كُرُواً إِذْ جَعَلَكُمُ مُ خُلُفًا مَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾ [الأعراف: ٦٩].

[٣٢] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل فيهم رسولًا منهم، نشأ بينهم، ويعرفونه معرفةً تامّةً، فقال لهم: اعبدوا الله ووحدوه، ولا تشركوا به أحدًا، أفلا تجعلوا أيها الناس بينكم وبين عذاب الله وقاية بتوحيده، واجتناب الشرك!

[٣٣] فقال الأشراف من قومه الذين جحدوا وكفروا بالله، وباليوم الآخر، وأطغاهم الترف والجاه؛ قالوا على سبيل التكذيب والمعاندة: اعلموا أن هذا ليس بنبي، فانظروا إليه يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشرون منه، فليس له مزيّة عليكم.

[٣٤] ثم قالوا لقومهم صادِّين لهم عن الحق: لئن أطعتم بشرًا مثلكم فيما جاءكم به فسوف تخسرون وتندمون على ذلك.

[٣٥] ثم قالوا لهم: هل تطيعون وتتبعون من يزعم أنكم إذا متم وصرتم عظامًا وترابًا؛ أنكم ستُخرجون بعد ذلك، وتدبُّ فيكم الحياة مرة أخرى!!

[٣٦] وقالوالهم أيضًا: اعلموا أيها القوم أن ما يعدكم به هذا الرجل من أنكم ستخرجون من قبوركم أحياءً فإنه بعيد جدًّا ومستحيل وقوعه. وقوله: ﴿هَيُهَاتَ ﴾، اسم فعل ماضي بمعنى: بعيدًا بعيدًا، أي: أن قوله هذا بعيد ومستحيل وقوعه.

[٣٧] ثم قالوا لقومهم منكرين للبعث: ما نرئ في حياتنا إلّا أناسًا يموتون، وأناسًا يعيشون ثم يموتون، وهكذا، وما نحن بمخرجين من قبورنا للحياة مرة أخرى.

[٣٨] ثم قالوا لقومهم: واعلموا أن ما يزعمه هذا الرجل من أنه نبي فقد افترى على الله كذبًا، وما نحن له بمصدقين فيما يقول من التوحيد، والبعث، والجزاء والحساب.

[٣٩] فقال نبيهم هود مناجيًا ربه وطالبًا النصرة منه: يارب انصرني على قومي الكافرين، وأهلكهم، واخْزِهم؛ بسبب تكذيبهم إيّاي، وإصرارهم على الكفر والعناد والتكذيب، وصدّهم الناس عن توحيدك والإيمان بك.

[٤٠] فأجاب الله دعوة نوح عليه السلام، وأخبره بأنهم عن قريب سيهلكون، ويندمون على تكذيبك، وعدم الإيمان بك.

[٤١] ثم وقع أمر الله، وجاءهم العذاب، فأرسل الله عليهم الصيحة والريح؛ فأفْنتْهُم عن بكرة أبيهم، وأبادتهم، فصاروا كغثاء السيل المُهْمَل الطافي على سطحه، فبُعْدًا وطرْدًا من رحمة الله، وهلاكًا مُحَقَّقًا لَهؤلاء الظالمين المشركين المجاوزين حدَّهم، ومن سلك سبيلهم واتبع طريقتهم في تكذيب الأنبياء، والصدّعن دين الله.

[٤٤] وبعد أن أهلك جل علا هؤلاء المكذبين المعاندين أنشأ

[٤٢] وبعد أن أهلك جل علا هؤلاء المكذبين المعاندين أنشأ بعدهم أقوامًا آخرين.

[٤٣] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل لكل أمة من تلك الأمم وقتًا محدَّدًا، وأجلًا مسمَّى، لا يتقدمون عليه، ولا يتأخرون عنه.

[33] ثم أرسل جل وعلا رسله بعضهم يتلو بعضًا، يدعون أممهم وأقوامهم إلى التوحيد، ونبذ الشرك، فما كان من تلك الأمم إلا التتابع في التكذيب، فكان جزاؤهم أن أتبع الله بعضهم بعضًا بالهلاك والدمار، وجعلهم عبرة للمعتبرين، وقصصًا يتعظ منها من جاء بعدهم، فبُعدًا وهلاكًا لقومٍ لم يصدِّقوا رُسُلهم، ولم يؤمنوا بما جاؤوا به من عندالله.

[23-23] ثم أخبر جل وعلا بأنه أرسل موسى وهارون عليهما السلام بآياته البينات الواضحات الدالة على وحدانية الله تعالى، والتي من قوتها تُثبت الحجة على المعاندين. وأخبر أنه أرسلها إلى فرعون ورؤساء قومه؛ فاستكبروا عليهما، واستكبروا علي التوحيد والآيات، إنهم كانوا قاهرين متطاولين على الناس بغيًا وظُلْمًا.

[٧٤-٤٧] ثم قال فرعون وقومه على وجه الاستعلاء والبطر: كيف نؤمن لبشرين مثلنا - لا مزية لهما علينا - ؛ بل قومهما - بنو إسرائيل - خاضعون مطيعون لنا، وتحت حُكْمنا وإمْرَتِناً. وهكذا فرعون وقومه كذبوا موسى وهارون ولم يؤمنوا بما جاءا به من التوحيد والإيمان، فكانت عاقبتهم أن أهلكهم الله بالغرق.

[٤٩] وبعد أن أهلك الله فرعون وقومه الظالمين؛ أنزل الله التوراة على موسى، هداية لِمَن اتبعه من بني إسرائيل، ففيها الهدى والنور؛ لعلهم إذا أخذوا بما فيها يهتدون ويَرْشُدون.

[•0] ثم أخبر سبحانه أنه امتنَّ على عيسى بن مريم وأمه عليهما السلام، وجعلهما آية وعلامة واضحة على وحدانيته، وقدرته في الخلق؛ حيث خلق عيسى من غير أب، وتكلم في المهد، وغير ذلك، وجعل الله لهما مكانًا مرتفعًا يأويان إليه، ويستقران وقت الحمل والولادة فيه، وفيه ماء جار عذب سائغ للشاربين.

[10] ختم جل وعلا الحديث عن الأنبياء الذين سبق ذكرهم؟ حيث أمر كل نبي عند إرساله بالأكل من الحلال والقيام بالأعمال الصالحة، ثم بين سبحانه لهم بأنه لا يخفىٰ عليه شيء من أعمالهم فيجازيهم بما يستحقون. وفي هذه الآية دليل علىٰ أن الأكل الحلال يعين العبد علىٰ العمل الصالح، وأنه سبب لاستجابة الدعاء.

[٥٢] واعلموا أيها الناس أن دين الله وشرعته للرسل جميعًا واحد، وهي شريعة الإسلام، وهو توحيد الله بالعبادة، والإيمان: بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، أما في الفروع فلكل مجتمع تشريعاتٌ تناسبه، ثم قال جل في علاه: واعلموا أني ربكم فيجب عليكم امتثال ما آمركم به واجتناب ما أنهاكم عنه. [٥٣] ثم أخبر جل وعلا عن الأتباع بأنهم تفرقوا في أمر دينهم فصاروا فرقًا وأحزابًا وشيعًا، كل فرقة فرحة ومعجبة بما آلت إليه؛ وترئ أن الحق معها وأنها هي الفرقة الناجية.

وفي هذه الآية دليل على التحدير من التحزب والتفرق في الدين.

الجُزَّةُ النَّامِنَ عَشَرَ اللَّهُ مِنْ وَأَلْمُ المُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ مِنُونَ اللَّهُ مِنُونَ مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغَيْرُونَ ﴿ تُمُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتُرَّكُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُونً فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُ مِ بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدَالِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١١ ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَكِتَنَاوَسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسۡ تَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوۤاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِشۡ لِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِبدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَافَكَانُواْمِنَٱلْمُهَلَكِينَ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُ مْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَهُ وَأَمُّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ @يَتَأَيُّهُا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّلِيّبَتِ وَأَعْمَلُواْصَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۗ أُمَّتُكُمِّ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَّارَبُّكُمُ فَٱتَّقُونِ۞ فَتَقَطَّعُوٓا أَمَّرُهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرحُونَ ﴿ فَذَرْهُمْ فِي عَمَرَتِهِ مْ حَتَّى حِينِ ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ هُومِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِ م مُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم عِايَتِ رَبِّهِ مَ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مَ لَا يُشْرِكُونَ ﴿ MARINE VIEW MARINE

[02] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يترك هؤلاء المجرمين في ضلالتهم وجهلهم ولا يقلقه أمرهم ولا ينشغل بهم حتى يأتي أمر الله للفصل فيما تقتضيه حكمته. وهذا تهديد ووعيد لهم بعذاب الدنيا والآخرة.

وقد نهى على الحسرة على الكفار أو حتى الدعاء عليهم، قال تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ مَ سَرَتٍ ﴾ [فاطر: ٨]، وشبّه تجادلهم وتناقضهم وجهلهم بالذين يخوضون في الماء؛ فالذي يخوض الماء فإن الماء يغطيه ولا يدري على ماذا تقع رجله، وهكذا الجاهل يغطيه جهله فلا يميز بن الحق والباطل.

[٥٥-٥] ثم أنكر جل وعلا عليهم حسبان النعم من الأموال والأولاد التي أنعم بها عليهم بأنها دلالة علىٰ أنه راض عنهم؛ بل ليعلموا أنه سبحانه عجل لهم هذه النعم استدراجًا واختبارًا لهم، ولكنهم لا يحسُّون بذلك.

[٥٩-٥٨-٥٧] يخبر جل وعلا أن المؤمنين الصادقين أصحاب القلوب الوجلة خائفون وحذرون من عقاب الله وعذابه. وأنهم بآيات الله التي تُتليٰ عليهم مؤمنون بها وبما فيها من حجج وبراهين تدلُّ علىٰ وحدانيته؛ يوقنون ويصدّقون بها تصديقًا جازمًا. وأنهم يُخلِصون عبادتهم لله وحده، فلا يُشركون معه أحدًا في عبادته، لا ملكًا مُقرَّبًا ولا نبيًّا مرسَلًا.

الجُزْءُ الشَّا مِنْ عَشَرَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ مِنُونَ اللَّهِ مِنُونَ وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ 🕟 أُوْلَتِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِيغُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَأُ وَلَدَيْنَا كِتَكُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ بَلَ قُلُوبُهُ مِ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَاذَا وَلَهُ مَأَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمُ يَجْنَرُونَ ﴿ لَا يَجْعَرُواْ ٱلْيَوْمِ ۗ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُصَرُونَ ﴿ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتَا يَعَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ١٠٠ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَلِمِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَهُم مَّالَمْ يَأْتِءَ ابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَمْرَلَمْ يَعْدِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُ مَلَهُ ومُنكِرُونَ ١١٠ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةٌ أَبَلْ جَاءَهُم بِٱلْحُقَّ وَأَكْ تَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَلِيهُونَ ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآ اَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْرَتَمْعَكُهُمْ حَرَّجًافَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَطِ لَنَاكِمُونَ ١٠ CARLO TET CARLO TO THE TOTAL THE TOTAL TO TH

[70] ثم بين سبحانه أن من صفات هؤلاء المؤمنين الصادقين أنهم يؤدون ما أُمرِوا به من عبادات، ويتقربون إلى الله بما استطاعوا من قُرُبات، ومع ذلك قلوبهم مضطربة خائفة من رجوعهم إلى الله ووقوفهم بين يديه للجزاء والحساب ألّا يُقبل منهم بسبب تقصيرهم.

[71] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك الذين هذه صفاتهم السابقة: يتسابقون ويجتهدون ويتنافسون في عمل الخيرات، وما يقربهم إلىٰ الله، وهم قد بلغوا الذروة، ووصلوا الغاية، فأخبر الله عنهم أنهم سابقون فائزون.

[٦٢] وبعد أن ذكر جل وعلا صفات المؤمنين الصادقين أخبر بأنه لا يكلف نفسًا إلا بحسب طاقتها وقدرتها، ثم أخبر بأن لديه كتابًا أُحْصِيَتْ فيه أعمال وأقوال العباد صغيرها وكبيرها، وأن كل ما سُطِّر فيه حق وصدق، وأنه لن يظلم جل في علاه أحدًا من خلقه؛ وسيأخذ كل واحد ما يستحقه؛ بل إنه يعفو جل شأنه عن كثير من الهفوات والزلات.

[٦٣] يخبر سبحانه أن قلوب الكفار الغافلين عن آيات الله، وعن أعمال المؤمنين وتنافسهم في التقرب إلى الله؛ في غفلة وبُعْدٍ، قد غشيت قلوبهم وغَطَّتُها ظلماتُ الشرك والجهل والغَيِّ؛ فاستحقوا بذلك غضب الله وعقابه، ولهم أعمالٌ أخرى رديئةٌ غير هذه الأعمال لم يعملوها بعد، يُبقيهمُ الله ليعملوها؛ فتتم بذلك خيبتهم، ويحق عليهم عذاب الله وعقابه.

[18] ثم بين جل وعلا حال الكفار عندما ينزل بهم العذاب، فقال سبحانه: حتى إذا أخذ المترفين والمنعَّمين منهم بالعذاب الشديد؛ فإذا هم يصرخون ويُوِلُولُون مستغيثين من شدة ما أصابهم من ألم وجع.

[70] فيُقال لهم - إهانةً وتبْكيتًا -: لا تصرخوا مستغيثين اليوم، فهذا الصراخ لن ينفعكم، وليس لكم ناصرٌ ينصركم من دون الله، وليس لكم من يمنع عنكم عذاب الله وعقابه.

[77] ثم ذكر جل وعلا هؤلاء الكفار أنه كانت تتلى عليهم آيات القرآن وما فيها من حجج وبراهين على وحدانية الله، فكانوا يرجعون إلى الوراء مستأخرين عن سماع آيات القرآن سماع تدبر واستجابة.

[77] وبين سبحانه أنهم كانوا يستكبرون على الناس كونهم من أهل الحرم، وكانوا يذكرون ذلك بينهم في أسمارهم حين اجتماعهم، ويتحدّثون بالقول السيّيء، ومن ذلك هذيانهم وطعنهم في القرآن.

[7۸] ثم بكت جل وعلا أهل مكة ولامهم فقال لهم: لماذا لم تكلفوا أنفسكم قراءة هذا القرآن والتمعن فيه فتعرفوا صدقه؟، أم منعكم من الإيمان به أن رسولكم محمدًا على جاءكم بشيء لم يأت الرسل السابقون بمثله لآبائكم؟.

[٦٩] ثم قال سبحانه: أم منعكم من الإيمان به أن رسولكم غير معروف عندكم؟؛ بل إنكم تعرفون حسبه ونسبه وصدقه وأمانته واستقامته ولكنكم تنكرون وتجحدون.

[٧٠] ثم قال جل شأنه: أم أن سبب إصراركم على الكفر والعناد أيها الكفار هو اتهامكم للرسول بالجنون؟ بل إنه على الحق والحق والصدق، وجاءكم بالقرآن والتوحيد والدين الحق، ولكن أكثر الناس يكرهون الحق لأنه يمنعهم من شهواتهم وأهوائهم.

[٧٨] ثم قال جل وعلا مُبكّتًا ومسفهًا الكفرة المعاندين للدعوة: ولو أجاب الله هؤلاء الكفار وجعل شرعه يوافق أهواءهم وشهواتهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ بل جاءهم سبحانه بهذا القرآن الذي فيه شرفهم وعزهم، ولكنهم أعرضوا عنه جهلًا وغباءً؛ بل غطرسة وكبرياءً، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِنَّهُ الْذِكُرُّ لِكَ وَلِقَوْمِكَ ﴾، أي: شرف وعز لكم وسوف تُسألون عن تبليغه والقيام به.

[٧٢] ثم سأل سبحانه نبيه على فقال له: هل سألتهم يانبي الله وطلبت منهم أجْرًا ومالًا مقابل دعوتك إياهم؟! فبخلوا ولم يستجيبوا لك لأجل ذلك؟! وحاشاك أن تفعل ذلك، فأنت تعلم أن عطاء ربك وثوابه خيرٌ لك في الدنيا والآخرة، والله خير الرازقين. [٧٧] ثم أخبر سبحانه أن النبي على دعا هؤلاء الكفار إلى طريق سوي واضح لا اعوجاج فيه، وهو توحيد الله جل في علاه، ولكن بسبب شقائهم وغبائهم تركوا الإسلام وتمسكوا بعبادة الأصنام. [٧٤] ثم أخبر جل وعلا أن الذين لا يصدّقون بالآخرة وما فيها؛ قد ضلوا ضلالًا مبينًا، وانحرفوا ومالوا عن الطريق الحق الموصل إلى الله.

[٧٥] ثم أخبر جل وعلا أنه لو رحم هؤلاء المشركين ورفع عنهم السوء الذي نزل بهم من القحط والفقر لتمادوا في كفرهم وضلالهم، وتجاوزوا في طغيانهم وتحيرهم وترددهم.

وكلامه جل وعلا هذا ينطبق على المكابرين المعاندين الكارهين للحق الذين قالوا: ﴿ اللَّهُ مَ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا عِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ ٱليمِ ﴾ ومثل هؤلاء يتحسرون ويندمون حين لا ينفع الندم ولا تقبل التوبة.

[٧٦] وأخبر سبحانه أنه امتحن هؤلاء المشركين وأذاقهم بعض الشدَّة بأن جوعهم، وأصابهم بالقحط؛ ليرجعوا ويستسلموا ويخضعوا لله، ويؤمنوا به، ويصدِّقوا رسوله ﷺ، فما نفع ذلك معهم، وما خضعوا ولا استكانوا ولا تضرَّعوا ولم يلجؤوا إلىٰ الله لرفع ما بهم.

[۷۷] فلمّا كانت هذه حالهم؛ فتحنا عليهم بابًا شديدًا من العذاب فلم يتحمّلوه ولم يطيقوه؛ بل أيسوا من كلّ خيرٍ ونجاةٍ، وتحيروا فلم يعرفوا ماذا يفعلون.

[٧٨] واعلموا أيها الناس أن الله وحده هو الذي أنعم عليكم بأن خلق لكم السمع لتنتفعوا به، والبصر لتبصروا به، والأفئدة لتفقهوا وتُدرِكوا بها، أفلا تشكرونه على هذه النعم فتُؤمنون به، وتتبعون رسوله؟!!

[٧٩] وأخبر سبحانه أنه هو الذي خلقكم، وبثَّكم ونَشَرَكُم في الأرض، ويسَّر لكم المعيشة عليها، ثم إليه تُحشرون وتُجمَعُون بعدموتكم، فيُجازي كلَّا بعمله.

[٨٠] ثم أخبر جل شأنه أنه وحده الذي يتصرف في الإحياء والإماتة، وهو وحده سبحانه الذي يتحكم في تعاقب الليل والنهار، وتناوبهما، وفْقَ نظام دقيق يدل على وحدانيته وعظمته وقدرته، أفلا يكون هذا مدعاةً لكم للتفكر في وحدانيته وعظمته، وقدرته على إيجادكم وبعثكم مرة أخرى بعد موتكم؟!

[٨١] ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء المشركين لم تنفعهم هذه الموعظة، ولم ينفعهم هذا التذكير؛ بل ردد هؤلاء المكذبون بالبعث مقولة أسلافهم: أن هذه كوارث طبيعية.

[۸۲] ثم أخبر جل في علاه أن هؤلاء المكذبين بالبعث قالوا على سبيل الإنكار: أإذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا - لا روح فيها ولا حياة -: أإنا لمبعوثون ومُخْرَجُون وقائمون من قبورنا مرةً أُخرىٰ؟! [۸۳] ثم قال هؤلاء المكذبون: لقد قيل لنا هذا الأمر من قبل، وقيل لآبائنا، فما رأيناه تحقق، وما هذا البعث إلّا من حكايات

الأولين الباطلة التي ما تُحكيٰ إلَّا للتسلية والتلهِّي.

الجُزْءُ النَّا مِنْ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ وَرَةُ المُؤْمِنُونَ الْجُزْءُ النَّا مِنْ عَشَرَ \* وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِقِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَا يَهِمْ يَعْمَهُونَ@وَلَقَدَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسۡتَكَانُواْلِرَبِّهِمْ وَمَايَتَضَمَّعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَابًا ذَاعَذَابِ شَديدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَلُكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَ وَٱلْأَفَٰدِدَةً قَلِيلَامَّاتَشُكُرُونَ ۞وَهُوَٱلَّذِي ذَرَا كُوْ فِي ٱلْأَرْضِ وَالَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي يُحْيَهِ وَيُمِيتُ وَلَهُ أَخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴿ قَالُوٓا لَٰٓ وَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرَّابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَلَا مِن قَبُّلُ إِنْ هَا ذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهَ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ قُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّكَوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلُ أَفَلَا تَتَ قُونَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَدِوء مَلَكُونُ كُلِّشَىء وَهُوَيُجُيرُ وَلَا يُجَازُعَلَيْه إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿ 

[٨٥-٨٤] فقل لهم يانبي الله: لِمَن مُلْك هذه الأرض وما فيها من المخلوقات؟! من الذي خلقها، ودبّر أمورها؟! إن كنتم تعلمون؟! فلا بدأن يجيبوا أنها لله، فقل لهم حينها: أفلا يذكركم هذا بقدرته على بعثكم بعد موتكم فتؤمنون به، وتفردونه بالتوحيد والعبادة؟ [٨٧-٨٦] ثم قل لهم يانبي الله: من خالق ومالك السماوات السبع وما فيها من الكواكب والنجوم والقمر والملائكة؟ وقل لهم: من خالق ومالك العرش العظيم؟! فسيجيبون حتمًا: بأن الله رب ذلك كلُّه، فقل لهم: أفلا تجعلون بينكم وبين الله عناية ووقاية بتوحيده والإيمان به، وترك الشرك به، وترك إنكار البعث وتكذيب الرسل!! [٨٩-٨٨] وقل لهم يانبي الله: مَنْ الذي له مُلْك كل شيء؟! ومن الذي يغيث ويحمى، ويُنقِذ من يستغيث به - ولا يستطيع أحد أن يحمى من أراد الله إهلاكه -، مَنْ الذي له وحده كل ذلك؟ إن كنتم تعلمون؟! فسيجيبون مقرّين: كل ذلك لله وحده، فقل لهم حينها: فكيف ذهلت عقولكم، فتركتم الإيمان والهدئ، واتخذتم شركاء من دون الله فصرفتم لهم العبادة؟ ولم تصدّقوا ما أخبركم الله به من أمر البعث والنشور؟!! فصرتم كالمسحورين.

الجُزُءُ الشَّامِنَ عَشَرَ السَّامِ مَنْ مَن السَّورَةُ المُتَّومِينُونَ الْجُزَّءُ الشَّامِنَ عُشَرَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ مَا ٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاةً إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَابَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ ١٠ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ قُل رَّبِّ إِمَّاتُرِيَنِي مَايُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرُيَكَ مَانَعِـ دُهُمۡ لَقَادِرُونَ ۞ ٱدۡفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ فَخَنُ أَعْلَمُ بِمَايَصِفُونَ ﴿ وَقُلَّلَ رَبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ١٠ حَتَّى إِذَاجِكَآءَ أَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ لَعَالَى ٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكَتُ كُلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَايِكُهَ أَوْمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ إِذِ وَلَا يَتَسَآ َ لُونَ فَمَن تَقُلَتُ مَوَزِينُهُ وفَأَوْلَتَإِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَيِيرُوۤ الْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَ هُ مُرَالنَّا رُوَهُ مَ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ THE THE PROPERTY OF THE PROPER

[91] ينفي الله جل في علاه ما وصفه به المشركون زورًا وبهتانًا، فهو سبحانه لم يتخذ لنفسه ولدًا، ولم يكن معه إله آخر يشاركه في ألوهيته وربوبيته، ولو كان الأمر كما يزعم هؤلاء المُبطلون بوجود أكثر من إله؛ لحصل بينهم الخلاف والافتراق والاحتراب، ولانفرد كلَّ إله بما خلق وأنشأ، ولاستكبر بعضهم على بعض، ولغلَبَ القويُّ الضعيف، فعجبًا من باطلهم، وتنزيهًا لله عمّا يصف هؤلاء المبطلون، وعن زعمهم وما يفترون.

[۹۲] والله وحده يعلم ما غاب علمه عن المخلوقات، ويعلم ما نشاهده ونراه، فتعالى سبحانه وتقدس وارتفع عمّا يزعم هؤلاء المشركون.

[98-9٣] وقل يانبي الله: يارب إن أريتني ما وعدتهم به من الهلاك والعذاب؛ فلا تجعلني هالكًا معهم، واعصمني ونجني برحمتك من مآل ومصير هؤلاء الظالمين.

[٩٥] واعلم يانبي الله أنا قادرون علىٰ أن نريك ما وعدناهم به من العذاب والهلاك، وأن ذلك لا يعجزنا.

[97] ادفع يانبي الله الإساءة بالإحسان، فهذا من مكارم الأخلاق، ونحن على علم تامِّ بهم وبتكذيبهم، وبوصفهم إيّاك بما لا يليق، وعلى علم بتكذيبهم وشركهم، ومرجعهم إلينا، وحسابهم علينا. وحلى علم بتكذيبهم وشركهم، ومرجعهم إلينا، وحسابهم علينا. ولا وحلى والتجعُ وأستجير بك من وسوسة الشياطين، ومن همزهم ووسوستهم، وأحتمي وألتجئ وأستجير بك من حضورهم لأموري، وتلبيسهم عليَّ فيها، والدفع بالتي هي أحسن أمر عام يدخل في كل شيء إلا في ساحة الحرب.

[99] يخبر جل وعلا عن حال الكفار أو العصاة المفرِّطين الظالمين: حتى إذا حانت وفاة أحدهم وجاءه ملك الموت، وعاين شدّته؛ قال نادمًا: يارب أرجعني إلى الدنيا، وأعطني فرصة أخرى. [100] ثم بين سبحانه أن طلب هذا الكافر الرجوع إلى الدنيا لعله يعمل بالتوحيد ويقوم بالواجبات ويستدرك ما قصر في حياته؛ فهم يتمنون الرجعة للدنيا ليقوموا بالواجبات الشرعية، ثم قال جل في علاه ردًّا على هذا الطلب: كلا، فإن طلبكم أيها الكفار الرجوع إلى الدنيا مرفوض، ولن نستجيب لكم، لأنه جاء بعد فوات الأوان، كما أنكم غير صادقين في قولكم هذا، لأنكم لو رجعتم إلى الدنيا لعدتم إلى ما نهيتم عنه من الشهوات والمعاصي، واعلموا أن أمامكم حاجزًا يحجز بينكم وبين الرجوع إلى الدنيا، وهذا الحاجز أيحبر، وإن شرًّا اللي يوم البعث والنشور؛ فيجازي كلُّ بعمله؛ إن سيقي مستمرًّا إلى يوم البعث والنشور؛ فيجازي كلُّ بعمله؛ إن

وهذه الآية تفيد أن التوبة لا تُقبل أبدًا حال الغرغرة وحال قبض الروح؛ لأن وقتها انتهى بانتهاء عمل الإنسان في الدنيا، وأن ساعة الاحتضار جعلت صحف أعماله تطوى، ولم يمتثل أوامر الله ونواهيه وقت صحته.

[۱۰۱] واعلموا أيها الناس: حين يُنفَخ في الصور نفخة البعث؛ فحينها يذهل الناس، وينسون أنسابهم، فلا يفخر أحد على أحد، وكلُّ امرئ يكون منشغلًا بنفسه؛ فلا يسأل أحدٌ غيره عن شيء.

[١٠٢] ثم أخبر سبحانه أن من ثقلت كفّة حسناته في الميزان على كفّة سيئاته ورجحت بها؛ فأولئك هم الفائزون بالجنّة، المفلحون فلاحًا عظيمًا، لا خسارة بعده أبدًا.

[١٠٣] ثم أخبر عز وجل أن مَنْ ثقلت كفّة سيئاته في الميزان على كفة حسناته، فأولئك الذين ضيعوا أنفسهم، وخسروا خسارة عظيمةً لا خسارة بعدها، وإن كان من المشركين كان من أصحاب النار الماكثين فيها أبدًا.

[١٠٤] ثم بين سبحانه وتعالىٰ أن هذه النار التي سيدخلها المشركون سوف تحرق وجوههم فتغير ملامحها، وكذلك ستكون وجوههم عابسة، وشفاههم متقلصة من شدة ما هم فيه من العذاب.

[ ١٠٠٥] ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتبكيت: ألم تكن آياتي الدالة على وحدانيتي تتلى عليكم لتؤمنوا بها، وتستجيبوا لها، فكنتم تُعرضون عنها وتكذبون بها ظلمًا وعنادًا واستكبارًا؟!

[١٠٦] فيُجيبون بإقرار وذلِّ قائلين: غلبت علينا لذَّاتنا وشهواتنا، فضللنا الطريق، وضلَّتُ أعمالنا.

[۱۰۷] ثم يقولون على سبيل طلب الخلاص والنجاة: ربنا أخرجنا من هذه النار وأعدنا إلى الدنيا لنؤمن ونعمل الصالحات، فإن عدنا إلى ما كنّا عليه من الشرك والضلال فإنا بذلك ظالمون مستحقون العذاب في النار.

[۱۰۸] فقال الله لهم قولًا أصابهم بالهوان والذل والخسار واليأس؛ حيث قال لهم: اخسؤوا في هذه النار، وامكثوا فيها صاغرين أذلاء، ولا تكلموني، ولا تخاطبوني، وهذا أشدّ عليهم من عذاب النار ذاتها. نسأل الله السلامة والعافية.

[۱۰۹] ثم بين سبحانه أن أحد أسباب دخول هؤلاء المجرمين النار، استهزاؤهم وسخريتهم بعباد الله المؤمنين؛ لأنهم آمنوا بالله واتبعوا رسوله ﷺ، وكانوا يدعون الله في تضرّع ومسكنة قائلين: ربنا آمنا بك وصدّقنا رسولك، فنتوسل إليك أن تغفر لنا ذنوبنا، وتستر لنا عيوبنا، وترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.

[١١٠] ثم بين جل شأنه أن هؤلاء المجرمين تمادوا في السخرية والاستهزاء بعباد الله المؤمنين ومن دعائهم حتىٰ كان هذا الاستهزاء والاحتقار هو شغلهم الشاغل، فنسوا بذلك ذكر الله والإيمان به وتوحيده؛ بل إنهم كانوا إذا رأوهم في بعض الأماكن والطرقات أو الأسواق أخذوا يتضاحكون ويتغامزون من عباداتهم أو أشكالهم، وقد بقي هؤلاء المجرمون علىٰ هذه الحال التي أوصلتهم إلىٰ النار. [١١١] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الذين كنتم تستهزؤون بهم من عبادي المؤمنين، كانوا قد صبروا علىٰ استهزائكم وسخريتكم واحتقاركم، فجزيتهم بذلك: أن رضيت عليهم، وأدخلتهم جناتي، ففازوا بذلك فوزًا عظيمًا.

[١١٢] ثم سأل جل وعلا هؤلاء الكفار سؤال تبكيت وإهانة فقال لهم: كم كانت مدة إقامتكم في الدنيا؟، ولا شك أن الله يعلم كم هذه المدة، ولكن ليزيد في حسرتهم وتوبيخهم.

[١١٣] فقال هؤلاء المجرمون: لقد أقمنا ياربنا في الدنيا يومًا أو بعض يوم، فاسأل أهل المعرفة بالعد والحساب الذين يعدون الأيام والشهور، قالوا ذلك من شدة ما يرون من العذاب.

[١١٤] فرد جل وعلا عليهم قائلًا: اعلموا أيها الكفار أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا مدة قليلة، لو أنكم كنتم تعلمون ذلك، فلو صبرتم فيها على الطاعات لكنتم من الفائزين بالجنات.

[ ١١٥] ثم قال سبحانه لهم: هل كنت تظنون أيها الكفار أن الله جل وعلا خلقكم مهملين، لا أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب؟،

الجُزَّةُ الشَّامِنَ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ م أَلَوْتَكُنَّ ءَايَنِي تُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُ مِيهَاتُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبِّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُوتُنَا وَكُنَّاقَوْمَاضَ ٱلِّينَ ۞رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنَهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونَ ﴿ قَالَ ٱخْسَءُواْفِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقُ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِيينَ ۞ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّاحَتَّىۤ أَسَوُلُمُ ذِكِّرِي وَكُنتُ مِينَّهُ مِّرَضَّحَكُونَ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُوْمَ بِمَاصَبَرُوۤاْ أَنَّهُمُ هُدُٱلْفَ آبِرُونَ ﴿قَالَ كَوْلِيَ ثُنُةُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ قَالُواْلَيِثَنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسَعَل ٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّي ثُتُمْ إِلَّا قَلِيكُمُّ لَّوَ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١١٥ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقُنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمُ إِلَيْمَالَاتُرْجَعُونَ @فَتَعَكِي ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَآإِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيدِ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلْهًا ءَاخَرَلَا بُرُهَنِ لَهُ وبِهِ عَ فَإِنَّ مَاحِسَا بُهُ وعِندَرَبِّهُ ۚ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ يُنْوَرَقُ الْفُرِيْزِ الْمُرْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ 

وأنكم لن تُرجعوا إلى الله يوم القيامة فيحاسبكم على أقوالكم أفعالكم؟.

[١١٦] ثم عظم جل في علاه نفسه ونزهها عن العبث وعن كل ما لا يليق بجلاله وكماله؛ فهو الملك المتصرف في شؤون خلقه، وهو الحق في صدقه ووعده ووعيده، لا إله ولا رب معبود بحق إلا هو، رب العرش الذي هو أعظم المخلوقات وهو سقف جميع المخلوقات، الكريم في منظره والجميل في شكله.

[۱۱۷] حدّر جل وعلا من الشرك وعظّم جرم مرتكبه، وذكر حسابه العسير وعقابه الأليم لمن وقع فيه، وأخبر أن من يعبد مع الله إلهًا آخر فإنه لا حجة له ولا دليل على هذه العبادة، وليعلم أن من يفعل ذلك العمل الشنيع فسوف يلقى ربه ويحاسبه حسابًا شديدًا؛ لأن عدالته سبحانه اقتضت أنه لا فلاح ولا نجاة للكافرين المجرمين لا في الدنيا ولا في الآخرة.

[۱۱۸] ثم ختم جل وعلا السورة آمرًا نبيه على الله الاستغفار وطلب الرحمة، فقال له: قل يانبي الله: يارب تجاوز عن ذنوب المؤمنين من عبادك، وارحم عصاتهم؛ فأنت خير من يرحم وخير من يغفر، ومن رحمتك أنك تقبل توبة التائبين.

وفي هذا حث لجميع الناس بكثرة الاستغفار والتوبة وطلب الرحمة.

بِشْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ مِ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايّنِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُونَكُرُونَ ١ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْكُلَّ وَحِدِيِّنْهُمَامِأَنَّةَ جَلَّدَّةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُرَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلَيْشَهَد عَذَابَهُمَاطَآيِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّازَانِيَةً أُوَّمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينَكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْمُشْرِكُ ۚ وَحُرِّمِ ۚ ذَٰكِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُوَّلَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَا حَاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَأُ وَأُوْلَتِكَ هُوُ ٱلْفَكِيهِ قُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱلتَّهَ عَفُورٌ تَحِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَٱلْخَوِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَاٱلْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَأَرْبَعَ شَهَدَرِجِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ﴿ وَٱلْخِيْسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ ٓ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ( ) وَلَوْلَا فَضَالُ اللّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ وَالْنَ اللّهَ تَوَابُ حَكِيمُ

سورة النور

VO VO VO VO

سورة النور مدنية وآياتها أربع وستون آية. وهي سورة عظيمة الاشتمالها على جملة من الأحكام التي ربما تقع في أكثر الأزمان ويقال: إن عمر بن الخطاب كتب إلى عامله وأهل الكوفة: أن علموا نساءكم سورة النور، والسورة تعني: الأمر الذي يحيط بالموضوع. [١] يخبر جل وعلا أنه أنزل هذه السورة العظيمة على نبينا محمد على وأنه فرضها وأوجب على العباد تنفيذ ما فيها من أحكام، وذلك دليل على أهمية هذه الأحكام، ثم أخبر أنه أوحى فيها آيات واضحات الدلالة اشتملت على جميع مصالح العباد، لعلكم تتذكرون أيها المؤمنون هذه الآيات وتعملون بما فيها من أحكام ومواعظ.

والتنكير في قوله: ﴿ سُورَةً ﴾ ، دليل على فخامة هذه السورة وأهميتها. [٢] بين سبحانه في هذه الآية أحكام جريمة الزنا الشنيعة والتي تستقبحها النفوس الكريمة ؛ وبين أنَّ حد الزاني والزانية أنْ يجلد كل واحد منهما مائة جلدة ، وأن لا تأخذكم فيهما رحمة في دين الله عند إقامة الحد عليهما ، إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر إيمانًا حقيقيًّا ، وليشهد إقامة الحد عليهما عدد من المؤمنين ليكون ذلك عبرة وعظة وزجرًا .

والعقوبة المذكورة هي على الزانية والزاني البكرين، أي: الغير متزوجين، وقد ثبت في السنة النبوية مع الجلد التغريب لمدة عام،

أما الزانية والزاني المتزوجين فإن حدهما الرجم حتى الموت، كما ثبت ذلك في السنة النبوية.

وقدم جل وعلا الزانية لأنها غالبًا هي المسبب لجريمة الزنا لما يظهر منها من إغراءات.

[٣] ثم بين جل وعلا أن الزاني هو الذي يستسيغ الزواج بالزانية أو المشركة التي لا تؤمن بحرمة الزنا، وأن الزانية كذلك تستسيغ الزواج بالزاني أو المشرك الذي لا يؤمن بحرمة الزنا، كما قال الشاعر:

والخاربُ الرَّجسُ يُحِبُّ الخارِبا

ومعلوم أن النكاح في القرآن هو عقد الزواج وليس الجماع، ولذا لا يجوز عقد النكاح على الزانية حتى تستبرئ بحيضة، ثم بين سبحانه أن هذا الفعل القبيح محرم على جميع المؤمنين والمؤمنات.

[3-6] واعلموا أيها الناس أن الذين يتهمون بالفاحشة امرأة أو رجلًا عفيفًا، ولم يأتوا بأربعة شهود عدول يشهدون بإثبات هذه التهمة؛ فعليكم أن تجلدوهم ثمانين جلدة عقابًا لهم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا، ولا شك أن أولئك من الخارجين عن طاعة الله لقبح فعلهم. لكن من تاب توبة صادقة، وندم على فعله السيِّيء، ورجع عن اتهامه وعمل الأعمال الصالحة؛ فإن الله يغفر ذنبه ويرحمه ويقبل توبته. أما الشهادة فإنها تقبل عند الجمهور إذا تاب، أما أبو حنيفة فلا تقبل عنده الشهادة ولو تاب.

[-٧] ثم ذكر جل وعلا أن الذين يتهمون زوجاتهم بفاحشة الزناثم لم يكن معهم من يشهد بإثبات هذه التهمة إلا أنفسهم؛ فعلى الواحد منهم أن يشهد أربع شهادات بالله العظيم أنه صادق في هذه التهمة. وعليه أن يزيد شهادة خامسة بأن يقول: لعنة الله عليّ إن كنت من الكاذبين، أي: أنه يدعو على نفسه بالطرد والإبعاد من رحمة الله.

[٩-٨] وبهذه الشهادة يجب أن يقام على الزوجة عقوبة الزنا، ولها الحق أن تدفع عن نفسها هذه التهمة وهذه العقوبة إذا شهدت أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها بالزنا. ثم عليها أن تزيد شهادة خامسة فتقول: إن غضب الله علي إن كان زوجي من الصادقين في اتهامه لي، أي: أنها تدعو على نفسها بسخط الله عليها.

ولا شك أن الغضب أخف من اللعن.

والغالب أن المرأة بعد الملاعنة قل أن يرغب فيها أحد، لذلك لم يجمع الله لها بين العقوبتين، وهما: الطرد والإبعاد عن رحمة الله ونبذ المجتمع لها.

[١٠] ثم ختم جل وعلا هذه الآيات ببيان جانب من فضله على خلقه، فقال سبحانه: ولو لا فضله عليكم بهذا التشريع وهذه الأحكام للأزواج والزوجات لعاجل الكاذب من المتلاعنين بالعقوبة، ولكنه ستر على الزوجين رحمة وتفضلًا منه، وحضًا لهما على التوبة والرجوع إليه، واعلموا أن الله كثير التوبة لعباده التائبين، وأنه حكيم في شرعه وتدبيره.

وفي هذا دليل أن ما جاء من الغضب واللعن في هذه الآيات أنه يزول بعد ترك الذنب والرجوع إلى طلب رضوان الله بالأعمال الصالحة.

[11] واعلموا أيها الناس أن أولئك الذين جاءوا بأشنع كذبة عرفها التاريخ - وهو اتهام أُمِّنَا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بفاحشة الزنا - هم جماعة ينسبون إليكم ظاهرًا، ولا تظنوا أن قولهم هذا شرُّ لكم؛ بل هو خير لكم، ومن الخير العظيم في هذه الحادثة:

١ - أن الله شرَّع عقوبة رمي المؤمنات.

٢ - أنها كانت سببًا في فضح من كان يستر نفاقه.

٣- أن الله كرَّم أم المؤمنين عائشة ورفع قدرها وذكر براءتها في قرآن يتلئ إلىٰ يوم القيامة.

٤- أثبتت هذه القصة أن الرسول ﷺ لا يعلم الغيب؛ حيث جلس شهرًا مهمومًا حتى نزل الوحي من الله.

٥- أن فيها تسلية للنبي على والصحابة عمّا أصابهم من الهم والغم بسبب هذه الفرية العظيمة، ثم بين سبحانه أن كل فرد خاض في هذا الإفك وهذه الجريمة سوف ينال العقوبة التي يستحقها إلا الذين جلدوا الحد وتابوا، أما ذلك الذي اختلق هذه الفرية وهذه الكذبة وحمل كبرها وهو رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول فله عند الله عذاب عظيم في الآخرة، وهو الخلود في الدرك الأسفل من النار. [١٢] ثم قال سبحانه: هلّا ظن المؤمنون والمؤمنات -الذين سمعوا هذا الخبر أو تناقلوه - بإخوانهم وأخواتهم خيرًا، فكما تظن بنفسك وأهلك أيها المؤمن الخير والصلاح والاستقامة؛ كان الواجب عليك أن تظن ذلك بأطهر البيوت وأزكاها وهو بيت المصطفى وكان الواجب عليك الواجب أيضًا فور سماعكم هذا الخبر الشنيع أن تقولوا: إن هذا كذب واضح وبين على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

[١٣] وقال جل شأنه: هل جاء هؤلاء القاذفون بأربعة شهداء عدولٍ مرضيين على ذلك؟! فإذ لم يجيئوا بهؤلاء الشهود؛ فأولئك في حكم الله هم الكاذبون، وحينئذ يقام عليهم حد القذف.

[18] ثم قال عز وجل: ولولا أن الله تفضل عليكم وشملكم بعفوه ورحمته في الدنيا، بأن فتح لكم باب التوبة، وفي الآخرة بمغفرة ذنوبكم وستر عيوبكم؛ لأصابكم بسبب ما خضتم فيه من شأن الإفك العذاب العظيم. [10] وقال سبحانه: إذ يتلقف هذا الحديث بعضُكم من بعض، وتتناقلونه من غير تحقُّق ولا بيِّنة، وتتكلمون فيه بجهل عن حقيقته، وتظنون أن هذا شيء يسير هيِّنٌ لا يلحقكم به إثم، وهُو في الحقيقة عند الله: أمرٌ عظيمٌ كبيرٌ؛ إذ فيه مسٌّ لعرض النبي ﷺ، ولعرض الصديق والصديق والصديقة رضي الله عنهما.

[17] وقال جل في علاه: كان الأليق بكم والأجدر بمقامكم أنكم إذا سمعتم مثل هذا القول أن تنكروه، وأن تقولوا: لا يحق لنا أن نتكلم بهذا الكذب والافتراء، سبحانك ياالله تنزيهًا لك، هذا القول كذب بشعٌ شنيع.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفَاكِ عُصْبَةٌ مِّنكُوَّ لَاتَحْسَبُوهُ شَرَّلَ لَّكُّمِّ بَلَ هُوَخَيْرٌ لِكُو لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُ مِمَّا ٱكْسَبَ مِنَ ٱلْإِنْمُ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ وَعَذَاكُ عَظِيمٌ ﴿ الَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوۡمِنَٰكُ بِأَنفُسِهِمۡخَيۡرًا وَقَالُواْهَٰٓكَاۤ إِفْكُ مُّبِينُ ۞ لَّوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءَ فَأُوْلَتِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُـمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُو فِي مَآ أَفَضْهُ وِيهِ عَذَابٌ عَظِيرٌ، إِذْتَلَقَوْنَهُ مِأْلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْولِهِ كُرِمَّالَيْسَ لَكُمْ بِدِعِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُممَّايَكُونُ لَنَآأَن تَتَكَأَّر بِهَذَاسُبْحَننَكَ هَذَابُهْتَنُ عَظِيمٌ العَظْكُوُاللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ وَأَبدًا إِن كُنْ تُرَمُّ وَمِنِين وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُ مُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَوَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ WANTED TO I WAS TO SEE

[١٧] وبعد أن وقعتم فيما وقعتم به من الإفك العظيم فإن الله سبحانه وتعالىٰ ينصحكم وينهاكم ويحذركم أن تعودوا لمثل هذا القول وهذا الاتهام أبدًا ما حييتم، فإياكم إياكم أن تقعوا فيه مرة أخرىٰ؛ إن كنتم مؤمنين إيمانًا صادقًا.

[۱۸] ثم أخبر جل وعلا أنه يبين لكم الآيات التي فيها نجاتكم، والتي فيها الهدئ والنور، والوعظ والإرشاد، ويوضحها لكم، والله عليم بأفعالكم وامتثالكم، حكيم فيما يشرعه لكم، ويفرضه عليكم. [۱۹] واعلموا أيها الناس أن الذين يحبّون أن تنتشر وتشتهر الفاحشة من الزنا والقذف به، وغيره من الفواحش في المؤمنين، ويفرحون بذلك؛ لهم عذابٌ أليم موجعٌ في الدنيا: بإقامة الحدِّ عليهم، وبغيره من الابتلاءات، وفي الآخرة - إن لم يتوبوا -: بدخول النار، والله يعلم ما يُصلحكم ومجتمعاتكم من الأحكام والشرائع، وأنتم لا تعلمون. واعلموا أيضًا أنه لولا إحاطة فضل الله بكم، وأن رحمته شملتكم ووسعتكم لعاجلكم بالعقوبة على ما اقتر فتموه، ولكنَّ الله من رأفته ورحمته بكم لم يعاجلكم العقوبة؛ بل أمهَلكُم ووعظكم وعفاعنكم لمّا تبتم.

هِ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَبَعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَبِعُ خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَ وَوَلَوْلَا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَيَأْمُو بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَ وَلَوْلاً الْفَضْلِ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَرَحْمَتُهُ وَمَا ذَكِي مِن كُرُقِ الشَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي اللَّهُ مَعَنَى كُرُوالشَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي اللَّهُ رَبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَجِينَ مَن كُرُوالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أَوْلِي اللَّهُ رَبِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَجِينَ فَي مَن يَشَاكُمُ وَلَيْعَفُواْ وَلِيصَفَحُواً أَلَا يَعْجُونَ الْمُحْصَنَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواً أَلَا لَا يَعْجُونَ الْمُحْصَنَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَيْعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلْا يَعْبُونَ الْمُحْصَنَاتِ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَلَيْعَفُواْ وَلْمَصَافِقَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ وَالْمُعْتِينَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مَنْ وَالْمُحْصَنَاتِ فَي سَبِيلِ اللَّهُ وَمِنتِ لِعِنُولِ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُعْمَلُونَ اللَّهُ مُعْمَلُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ مِنْ مَا وَالْمَعْتِينِ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ مُلْلَكُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَوْلَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ

الشيطان، والمشي خلف وساوسه وتزيينه، فإن من اتباع طُرُق الشيطان والمشي خلف وساوسه وتزيينه، فإن من اتبع الشيطان وسلك سبيله؛ فسيأمره الشيطان بقبيح الأفعال والأقوال وشنيعها ومن كرها، ولولا أن فضل الله يشملكم، ورحمتُه تحيطُ بكم؛ ما تطهّر أحد منكم من اتباع خطوات الشيطان، ومن دنس ذنوبه أبدًا، ولكنَّ الله يطهّر من يشاء من عباده تفضلًا عليهم، ورحمةً بهم، والله سميعٌ لِمَن دعاه، وطلب منه أن يزكّيه، عليمٌ بنيات العباد وأفعالهم. [٢٢] نهي جل وعلا صاحب الفضل في الدين والسعة في المال أن يحلف بمنع فضله وإحسانه على أولي القربي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ممن تصدر منهم إساءات نتيجة الجهل والتقليد؛ وأمرهم أن يتجاوزوا عن أخطائهم ويصفحوا عنهم ولا يعاقبوهم، وعليهم أن يواصلوا إحسانهم ومعروفهم لأنهم إنما يبذلون ذلك لوجه الله وطلب مرضاته وغفرانه؛ ألا تحبون أيها يبذلون ذلك لوجه الله وطلب مرضاته وغفرانه؛ ألا تحبون أيها

TOT VENTOR

المؤمنون أن يغفر الله لكم ذنوبكم ومعاصيكم؛ فإنه سبحانه كثير المغفرة لمن تاب وأناب إليه من عباده، واسع الرحمة بهم.

وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، والأمر وإن كان خاصًا به إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولذا فهي تعم كل صاحب فضل وإحسان بأن لا يقطع نفقته عن قريبه الذي أساء إليه ثم تاب وطلب منه العفو والمسامحة.

[٢٣] يخبر جلّ وعلا أن الذين يرمون المؤمنات العفيفات البعيدات عن الفجور، اللاتي لا يخطر ببالهن ذلك أصلًا؛ مطرودون ومُبعَدون من رحمة الله، ولهم عذابٌ عظيمٌ في الدنيا بإقامة الحدِّ عليهم، وفي الآخرة - إن لم يتوبوا - بعذاب النار المؤلِم الموجع. [٢٤] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المطرودين والمبعدين من رحمة الله تشهد عليهم ألسنتهم يوم القيامة بما تكلمت به، وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما عملوا في الدنيا؛ إذْ يُنطقها الله جل في علاه في خلاف اليوم العظيم.

[70] ثم أخبر جل في علاه أن هؤلاء الذين يرمون المحصنات بفاحشة الزنا سوف يجازيهم يوم القيامة جزاءهم الحق الذي استحقوه - بما قدَّمت أيديهم -، ويعلمون حينها علم اليقين: أن الله هو الحقُّ المبين.

[٢٦] ثم يخبر جل وعلا أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، فكل خبيث وخبيثة متوافقان ومتشاكلان ويناسب بعضهما بعضًا، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء، فكل طيب وطيّة متوافقان ومتشاكلان، ويناسب بعضهما بعضًا، ثم بين سبحانه أن الطيبين والطيبات – وفي مقدمتهم وعلى رأسهم رسول الله والمناسقة رضي الله عنها – مُبرَّ وون ومُنزَّهون مما يرميهم به الخبيثون والخبيثات من الأقوال أو الأفعال، وأن لهم مغفرةً من الله، ومحوًا لذنوبهم، وسِتْرًا لعيوبهم، ولهم من الله رزق كريم في الجنة.

[۲۷] نهى جل وعلا عباده المؤمنين عن اقتحام بيت غيرهم، وفرض الاستئذان والسلام لتحصل المؤانسة، فقال: ياأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا الرسول عليه لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا أهلها بالدخول فتقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أأدخل؟ واعلموا أن ذلك الاستئذان خير لكم، لعلكم تتذكرون هذا الإرشادكي تعملوا به، وتكونوا دائمًا متذكرين له.

[٢٨] ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا لم تجدوا من يأذن لكم فلا تدخلوها حتى تجدوا من يملك الإذن لكم بدخولها، فإن استأذنتم فلم يُؤذَن لكم، أو قيل لكم: ارجِعوا، فعليكم أن ترجعوا مباشرة، ولا تغضبوا من ذلك، فإن امتثالكم للرجوع من غير سخط أطهر وأنقى لقلوبكم، والله بما تعملون عليم، لا يخفى عليه شيء من نياتكم وضمائركم وأعمالكم.

[٢٩] ثم بين جل شأنه أن البيوت التي ليست مملوكةً لأحدٍ غيركم، أو البيوت المعدَّة لابن السبيل ولكم حاجةٌ في دخولها؛ فهذه ليس عليكم حرج وإثم أن تدخلوها من غير أن يُؤذَن لكم، والله يعلم ما تُظهرون وما تُخفون من النيات والأقوال والأعمال.

[• ] أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم عن النساء اللّاتي لا تحل لهم، وأن يحفظوا فروجهم من فعل الفاحشة، وليعلموا أن غض البصر وحفظ الفرج أطهر لنفوسهم، واعلموا أن الله خبير بما تصنعون أيها الناس، لا يخفى عليه شيء من تصرفاتكم.

[٢١] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يأمر المؤمنات بغض أبصارهن عمّا لا يحل لهن من العورات؛ لأن النظرة سهم من سهام إبليس، وربما تكون عواقبها سيئة، ولأن الناس يكرهون أن يطّلع الناس على عوراتهم وأن يتجسسوا عليهم، وعليهن أن يحفظن فروجهن من الفاحشة وكل ما حرم الله.

قال بعض العلماء: قدم الله غض البصر في هذه الآية والتي قبلها؛ لأن النظر بريد الزنا، وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في المسند والحاكم وابن حبان: «اضمنوا لي ستًا أضمن لكم الجنة: ذكر منها: غضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم»(۱).

ثم أمر سبحانه النساء أن لا يبدين زينتهن لأي أحد من الرجال، وعليهن أن يجتهدن في إخفائها، إلا الثياب التي لا يمكن التحرز منها واعتاد الناس على لبسها وإظهارها، وليس فيها ما يدعو إلى الفتنة ونحوها، وعليهن أن يلقين بالأغطية على رؤوسهن مغطيات صدورهن ليكمل سترهن، ولا يُظْهِرْنَ الزينة الخفية إلا لأزواجهن؛ حيث يجوز للزوج رؤية جميع جسد زوجته.

وقد استثنى جل وعلا بعض أصناف الرجال أن يروا بعض الزينة الخفية؛ كالوجه، والعنق، واليدين، والساعدين ونحو ذلك، وهؤلاء الأصناف هم: آباؤهن، وآباء أزواجهن، وأبناؤهن، وأبناء أزواجهن الذين من غيرهن، وإخوانهن، وبنو إخوانهن، وبنو أخواتهن.

وهؤلاء السبعة كلهم من المحارم، ويلحق بهم الأعمام والأخوال والمحارم من الرضاع، والأصول وإن علوا، والفروع وإن سفلوا. ثم استثنىٰ جل وعلا أصنافًا أخرىٰ من الناس لهم أن يروا بعض الزينة الخفية، وهم: النساء المسلمات المختصات بهن، وما ملكت أيمانهن من الإماء لا من العبيد البالغين. وكذلك ممن استثنىٰ الله

الجنزة الفّا مِن عَشَرَ المُرودة النّور فَإِن لَّمْ يَجَدُواْ فِيهَآ أَحَدَافَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذِنَ لَكُمِّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزَكِي لَكُمُّ وَكُلْلَهُ يُمَا تَعْمَلُونَ عَلِيدٌ ١٠ لَيْسَ عَلَيْكُوجُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَصْلَهُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو أَمِنَ أَبْصَادِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَلِكَ أَزَكَى لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصِّنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىْجُيُوبِهِنَّ وَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّالِبُعُولِّتِهِنَّ أَوْءَ ابَآبِهِنَّ أَوْءَ ابَآءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْأَبْنَآبِهِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أُوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِيٓ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْبِنِيَ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْ لِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَانُهُنَّ أَوْالتَّبِعِينَ غَيْرَ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوْٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينِ لَهُ يَظْهَرُ واْعَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَأَةِ وَلَا يَضَرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ رَثُقْلِحُونَ 🕦 TO TOTAL TOTAL STATE OF THE STA

التابعون غير أولي الإربة من الرجال الذين لا غرض لهم ولا حاجة في النساء ولا تحدثهم أنفسهم بفاحشة كالبله والمجانين ونحوهم، وكذلك الأطفال الذين ليس لهم علم بأمور عورات النساء ولم يصلوا إلى المرحلة التي يشتهون فيها النساء، ثم أمرهن جل وعلا أن لا يضربن بأرجلهن الأرض عند المشي لكي لا يعلم الأجانب من الرجال ما تخفيه المرأة من الزينة كالخلاخل ونحوها، بقصد النظر إليهن والميل نحوهن ومحادثتهن ونحو ذلك.

فهؤلاء اثنا عشر صنفًا من الناس ليس على المرأة حرج في أن تظهر بعض الزينة الخفية أمامهم، لانتفاء الفتنة التي من أجلها شرع الله الستر والغطاء.

ثم ختم جل وعلا الآية بأمر المؤمنين بطلب التوبة الصادقة النصوح؛ لأن الإنسان مهما حافظ على نفسه فإنه لا يسلم من الغفلات أو اللمحات، فعليكم أيها المؤمنون الرجوع إلى الله ربكم، وطاعته فيما أمركم به من الطاعات، والابتعاد عمّا نهاكم عنه من الذنوب والمعاصي، لكي تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة.

ومن أجل هذه التعليمات العظيمة قال القرطبي وغيره من علماء التفسير: إن هذه السورة حافلة بتعليم الآداب والعفاف والستر؛ فهي نهت عن الزنا، ثم نهت عن كل ما يفضي إليه، بأن وضعت في طريقه السدود والحواجز الوقائية؛ كتحريم الاختلاط والخلوة والنظر وحفظ الفروج وعدم التبرج، ثم حثت على كثرة التوبة مما يقع فيه الإنسان من خطأ وخلل ونحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٧٥٧)، وابن حبان (٢٧١)، والبيهقي في سننه الكبرئ (١٢٦٩١).

الجُزُءُ النَّامِنَ عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْتَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّالِةً وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠٠ وَلْيَسَتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱلدَّهُ مِن فَضَالِةً -وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنّ عَلِمْتُ مَ فِيهِ مَخَيِّزًا فَوَاتُوهُمِ مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ٓ عَامَكُمُ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُومَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ تَحِيمٌ 🐨 وَلَقَدْ أَنَوْلْنَاۤ إِلَيْكُمْرَءَ ايَكْتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُرْ وَمَوْعِظَةً لِآمُتَقِينَ ﴿ اللَّهُ فُرُالسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ - كَيِشْكُوفِ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلنُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَاشَرْقِيَةِ وَلَاغَرْبِيَةِ يَكَادُ زَيْتُهَا أَضِيَّهُ وَلَوْلَمْ فَتَسَسَّهُ نَالُّ نُّورُّعَلَىٰ فُرِيَّةِ دِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءٌ وَيَصْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِهَا أَسْمُهُ ويُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ 🔞

[٣٢] حث حل وعلا السادة وملاك الأرقاء والرجال القادرين على تزويج كل أيم بلغ رشده من أبنائهم وبناتهم، والصالحين من عبيدهم وجواريهم؛ لأن الزواج هو الطريق الوحيد المشروع لقضاء الشهوة، ثم طمأن الخائفين من الحاجة والفقر بأن الله سيغنيهم من فضله، فإنه سبحانه غني حميد، واسع الغنى حميد الفعال، لا تنفد خزائنه ولا ينتهي ما عنده من خير، عليم بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

TO THE WAR WAR TO BE TO THE TOP OF THE TOP O

[٣٣] أما الذين لا مادة لهم وليس لهم من يسندهم ويساعدهم على الزواج فقد أمرهم جل وعلا بالاستعفاف، وأن ينتظروا الفرج والغنى منه سبحانه، وأمر المُلَّاك إذا طلب منهم مواليهم أو إماؤهم المكاتبة لتحرير أنفسهم أن يتعاونوا معهم ويساعدوهم في ذلك إذا علموا فيهم صلاحًا وقدرة على التكسب، وعليهم أن يعطوهم شيئًا من المال أو أن يحطوا عنهم شيئًا مما كوتبوا فيه، ثم نهى جل وعلا عن رذيلة وفاحشة كانت منتشرة في المجتمع الجاهلي لتطهيره منها، فأخبر أنه لا يجوز إكراه الجواري اللاتي يُرِدْنَ الطهر والعفاف على الزنا من أجل الحصول على المال، ومن يكرههن على الزنا فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن ورحيم بهن، أما الذين الزنا فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن ورحيم بهن، أما الذين

أكرهوهن علىٰ الزنا فإنهم آثمون وسيجازيهم الله علىٰ فعلهم بما يستحقون من العقاب.

وقوله: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَلَتِكُمْ عَكَى ٱلْبِغَاءِ ... ﴾ ، نزلت في رأس المنافقين عبدالله بن أبي بن سلول ؛ حيث كان عنده فتيات إماء مملوكات له يكلفهن ويكرههن بجمع المال له من البغاء.

[٣٤] يقسم جل وعلا أنه أنزل للناس في هذا القرآن على وجه العموم، وفي هذه السورة على وجه الخصوص آيات بينات وموضحات لما يحتاجه البشر من الحدود والأحكام والآداب، وأنزل فيه أمثلة مما حل في الأمم من قبلهم لتكون عبرة وعظة لهم، وجعل سبحانه هذه الآيات موعظة للمتقين الذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وخصص جل وعلا المتقين بالانتفاع، لأنهم هم الذين تهمهم السلامة من الآثام، ويطلبون رضا الله والفوز

[70] يخبر جل وعلا أنه منور السماوات والأرض وهادي أهلها إلى الإيمان والقرآن، مثل نوره الذي يهدي إليه كمشكاة، وهي فتحة في الحائط غير نافذه، وفي هذه الفتحة مصباح؛ وهذا المصباح في زجاجة، وهذه الزجاجة كأنها كوكب مضيء كالدرِّ من شدة صفائه وتوهجه، وهذا المصباح يستمد نوره من زيت شجرة الزيتون المباركة، وهذه الشجرة متوسطة في مكان من الأرض تسطع عليها الشمس عند شروقها وعند غروبها وما بين ذلك، يكاد زيتها من صفائه أن يضيء من نفسه دون أن تمسه النار، فصار نورًا على نور، نورًا من صفاء الزيت، ونورًا من إشعالها بالنار، ثم بين جل وعلا أنه يهدي لنوره العظيم من يشاء هدايته من عباده، بأن يوفقهم لفهم كتابه والاستنارة بنوره، هداية خاصة توصلهم إلى يوفقهم المشان الآتي من الله، ويضرب الله الأمثال للناس لكي يقرب لهم الأمور وييسرها لهم، ويعرفوا الحكمة من أمثاله، والله يقرب لهم الأمور وييسرها لهم، ويعرفوا الحكمة من أمثاله، والله الصدور.

وقوله: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَا وَسِ وَاللَّرْضِ ﴾ ، النور نوعان:

١- نور حسّي مخلوق، وهو نور صادر من الكواكب ونحوها،
 وهذا النور مستمد من الله؛ لأنه هو الذي ينوِّر الكون.

٢ - ونور معنوي: وهو نور الإيمان بالله ونور شرعه وكتابه.

[٣٦] ثم بين جل وعلا أن النور المضيء الذي يهدي الله إليه من يشاء من عباده، هم أولئك الرجال الذين هداهم الله لنوره، والذين يتعبدونه سبحانه في تلك المساجد التي أمر ببنائها وتعظيم شأنها وقدرها، ويذكرون فيها اسمه بتلاوة كتابه، ويسبحون ويهللون فيها بكل أنواع الذكر، ويصلون فيها لله صباحًا ومساءً، ويرفع فيها صوت النداء للصلاة.

[٣٧] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الذين يذكرون الله ويسبحونه في بيوت الله هم رجال من صفاتهم: أنهم لا تلهيهم، أي: لا تشغلهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وعن تسبيحه وتحميده وتهليله، ولا ينشغلون عن إقامة الصلاة في أوقاتها المحددة، ولا عن إيتاء الزكاة لمستحقيها، مهما كانت أهمية هذه الأنشطة ومهما كانت حاجتهم لها؛ فهم يتاجرون ولكن ذلك لا يمنعهم عن العبادة والذكر والتسبيح، ومع هذا كله فهم يخافون يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب من شدة فزعه وعظيم هوله، وتتقلب فيه الأبصار تنظر إلى مصيرها المكتوب لها.

[٣٨] ثم أخبر جل وعلا أنه سيجزي المؤمنين الذين يذكرون الله كثيرًا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وغيرها من العبادات أحسن الجزاء على أعمالهم الصالحة، ويزيدهم من فضله وإحسانه بمضاعفة أجورهم، والله يرزق من يشاء من عباده بغير حساب. ولا شك أن هؤلاء هم الرجال بحق لأنهم غلبوا طلب رضا الله على حظ أنفسهم فجمعوا بين الحسنيين؛ فاستحقوا فضل الله ورضوانه؛ والجزاء الكبير على أعمالهم.

[٢٩] والذين كفروا بالله، ولم يصدّقوا رسله، فإن أعمال الخير التي عملوها - من صلة رحم وسقاية حاجٍّ ونحوها -، وظنوا أنها ستنفعهم؛ محقها الله وأفناها وجعلها كمثل السراب يظنه ويتوهمه العطشان شديد العطش إذا رآه من بعيد ماءً، فيحثُّ السير إليه، حتىٰ إذا اقترب منه وأبصره لم يجده شيئًا، فتكْبر حسرته، ويخيب أمله، فكذلك أعماله يظن أنها ستنفعه؛ فإذا جاء يوم القيامة لم يجدها إلّا هباءً منثورًا بسبب تركه للتوحيد، ثم وجد الله تعالىٰ - الذي لم يحسب له حسابًا - له بالمرصاد؛ يحاسبه ويجازيه على أعماله أتم الجزاء وأوفاه، والله سريع الحساب.

عميق يعلوه موج، ومن فوق الموج موج آخر أشد منه، ومن فوق عميق يعلوه موج، ومن فوق الموج موج آخر أشد منه، ومن فوق هذا الموج سحاب كثيف متراكم، وهذه كلها ظلمات شديدة بعضها فوق بعض؛ فإذا أراد أن يخرج يده فإنه لا يكاد أن يراها من شدة الظلمات، وهكذا الكفار تراكمت عليهم ظلمات الشرك والكفر والضلال والذنوب والمعاصي وفساد الأعمال؛ فلذلك بقوا في الظلمة متحيرين، وعن الصراط المستقيم مدبرين، وفي طريق الغي والضلال سائرين، وهذا كله لأن الله خذلهم بسبب عنادهم وإصراهم على الكفر والضلال فلم يعطهم الله من نوره، ولا شك أن من لم يجعل الله له نورًا من كتابه وسنة نبيه على يهتدي بها إلى الصراط المستقيم، فما له من نور يهديه إلى الحق والخير والعمل الصراط المستقيم، فما له من نور يهديه إلى الحق والخير والعمل الصالح؛ فاللهم اجعل لنا نورًا يوصلنا إلى رضوانك يارب العالمين. الصالح؛ فاللهم اجعل لنا نورًا يوصلنا إلى رضوانك يارب العالمين. جميع من في السماوات وجميع من في الأرض، وما بينهما؟؛ بل

رِجَالٌ لَاتُلْهِيهِمْ يَجَزَّةُ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم ِمِّن فَضْ لِحَّ وَٱللَّهُ يَرَزُقُمَن يَشَاءُ يِغَيْرِحِسَابِ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَلُهُ مَكَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّىۤ إِذَا جَآءَهُ لِمَ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوْفَنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ٠ أَوْكُظْ لُمْتِ فِي بَحْرِ لُّجِتِي يَغْشَىلُهُ مَوْجٌ مِّن فَرْقِهِ ومَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ع سَحَابُّ ظُلُمَا ثُنُ بَعْضُهَا فَوَقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُهُ وَلَمْرَيَكُدُ يَرَنِهَا ۗ وَمَن لَّهِ يَجْعَل ٱللَّهُ لَهُ وَفُرًا فَمَا لَهُ وِمِن نُوْدٍ ۞ ٱلْمَرْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَ َ فَالسَّكَ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَوَتَسْبِيحَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَايَفَعَلُونَ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُرْجِي سَحَابًا ثُرِّيُوْلِفُ بَيْنَهُ وثُرُّ يَجْعَلُهُ وزُكَامَافَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاء مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَأَةً يكادُسنَا بَرْقِهِ عِيدَهُ هَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ا TABLE TOO TOO TABLE

حتىٰ الجمادات تسبح له جل في علاه؟، والطير أيضًا تسبح له سبحانه حال كونها صافًات أجنحتها في السماء؟ كلَّ ألهمه سبحانه الصلاة والتسبيح حسب تكوينه، إما أن يكون ذلك بفطرته التي فُطر عليها، أو يكون بإلهام أو وحي منه جل وعلا، لا يخفىٰ عليه سبحانه شيء من ذلك، والله عليم بكل أفعال عباده وأقوالهم، مطَّلع علىٰ ما يفعله كل عابد ومسبح، وسيجازي كلَّا بما يستحقه من الثواب والعقاب.

[٤٢] ثم بين سبحانه أن له وحده لا لغيره مُلْك وتدبير السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وإليه سبحانه المآل والمرجع يوم القيامة.

[27] ثم قال جل في علاه: ألم تنظر أيها الإنسان وترئ بعينيك أن الله جل وعلا يسوق السحاب ويدفعه إلى حيث يشاء بقدرته، ثم يجمعه بعد تفرقه، ثم يجعله متراكمًا؛ ليؤلف كتلة السحاب الماطرة؛ فترئ كيف ينزل منها المطر؟ حسب حكمته التي اقتضتها مشيئته، وينزل من السحاب الذي يشبه الجبال في عظمته بردًا، فيصيب به من يشاء من عباده، ويصرفه عمن يشاء بحسب حكمته وتقديره، يكاد ضوء ذلك البرق في السحاب من شدته وقوة لمعانه أن يذهب بأبصار الناظرين إليه.

الجنزة القامن عشر المؤدة النور يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَٱللَّهُ حَلَقَكُلُّ دَآبَةِ مِّن مَّآءَ فَيَنْهُ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُ مَنَّ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَايَشَآةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدْ أَنزَلْنَآءَ ايَاتٍ مُّبَيِّنَتِّ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنَ بَعُد وَلِكَ وَمَآ أَوُلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مِمُّعْرِضُونَ @وَإِن يَكُنُ لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ أَمِّ ٱرْتَابُواْ أُمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مْرَوَرَسُولُهُ أَبْلَ أَوْلَنَبِكَ هُوُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُوٓ أَلِلَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحُمُ جُبِيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَٰهِ فَأُوْلَتِهِ فَهُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ٠٠٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنَ أَمْرَتَهُمْ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ۞

[33] يخبر جل وعلا أن من دلائل قدرته العظيمة أنه يقلب الليل والنهار، فإذا جاء الليل ذهب الليل، وإذا جاء النهار ذهب الليل، وإذا نقص أحدهما زاد في الآخر، وهكذا، كل ذلك يتم بحساب دقيق بعلمه سبحانه وتعالى، ثم أخبر سبحانه أن في ذلك عبرة يعتبر بها أولو الأبصار التي تبصر قدرة الله وتعتبر بها، كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللّهِ يَكُو اللّهِ عَمَلَ اللّهَ لَ وَالنّهَ الله في خلق الليل والنهار هو الاعتبار والاتعاظ أن الله لم يخلقهما عبنًا، وكذلك شكر الله على هذه النعمة وغيرها من النعم التي لا تعد ولا تحصى.

WAR TO THE STATE OF THE STATE O

[53] يخبر جل وعلا أنه خلق كل ما يدب على الأرض من ماء، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]؛ ثم ذكر قدرته على تنويع الخلائق، فمن خلقه من يمشي على بطنه كالحيات ونحوها، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير، ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم ونحوها، وهو سبحانه يخلق ما يشاء، إنه على كل شيء قدير، وقدرته جل وعلا لا حدود لها لا يعجزه شيء؛ فسبحانه الخلاق المبدع.

[٤٦] ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في القرآن آيات بيناتٍ واضحات الدلالة على توحيده، وكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والله يهدي ويوفق للحق والصواب والرشاد من يشاء برحمته وفضله مِمَّن أناب ورغب في الهداية إلى الطريق الحق

الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإيمان والتوحيد الذي يوصل صاحبه إلىٰ جنات النعيم.

الله وبما جاء به الرسول على وأطعنا أمرهما، ثم تُعرض مجموعة بلله وبما جاء به الرسول على وأطعنا أمرهما، ثم تُعرض مجموعة كبيرة منهم بعد ذلك فلا تقبل حكم الرسول على الماستهم ما ليس في قلوبهم. أن أولئك ليسوا بمؤمنين، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وسبب نزول هذه الآية أن سيد المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول كان بينه وبين يهودي خلاف فدعاه اليهودي إلى المحاكمة عند رسول الله على والمنافق طلب أن يحكم بينهما كعب بن الأشرف. والآية عامة لأن لهما نظائر وأشباه؛ فهناك أناس ضعيفو الإيمان إذا صار أحدهم محقًا وعلم أن الحق بجانبه طلب المحاكمة عند الرسول على وإذا كان مبطلا رغب في حكم غيره. والآية نصّت على أن مثل هؤلاء ليسوا بالمؤمنين، كما نص على ذلك في قوله تعالى: في مثل وربي لا يُؤمِنُون حتى يُحكِمُوك في ما شجكر بينهما الساء ١٦٠]، في زمننا هذا فإن البلاد التي فيها محاكم عُرفية ومحاكم شرعية، فإن المبطل يطلب التحاكم في المحاكم العرفية.

[83-83] ثم أخبر جل شأنه أنه إذا حصلت بين المنافقين وبين أحد خصومة ثم طلبوا إلى حكم الله ورسوله ليفصل بينهم؛ إذا فريقٌ منهم يعرضون ويرفضون التحاكم لله ورسوله ﷺ، ويبتغون حكم الجاهلين. أما إذا كان الحق في صالحهم إذا تحاكموا إلى الشرع؛ فإنهم يأتون طائعين منقادين مسرعين؛ لأنه يثبت الحق لصالحهم. وأبهم سأل سبحانه عمّن كانت هذه حالتهم، وتلك صفتهم: هل في قلوبهم مرض الكفر والنفاق؟!، أم شكُّوا في حكم النبي ﷺ وعدله؟! أم يخافون ويخشون أن يحكم الله ورسوله عليهم حكمًا ظالمًا؟!! فأجاب سبحانه بقوله: بل أولئك هم الظالمون المجاوزون حدَّهم. والمنقادين لشريعته صدقًا: إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، والمنقادين لشريعته صدقًا: إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أن يقولوا مباشرة: سمعًا وطاعةً، وحبًّا وكرامةً، ولا يخالف ذلك أهواءهم، ومن كانت هذه صفتهم؛ فأولئك هم المفلحون، الذين يفوزون بالمطلوب، وينجوْن من المكروه؛ سواء حكم لهم أو لغيرهم.

[27] واعلموا أيها الناس أن من يطع الله ورسوله، أمْرًا ونهْيًا، وينْقَادَ لهما، ويخاف من الله سرَّا وعلنًا، ويترك ما نهي الله عنه؛ فأولئك وحدهم هم الفائزون الآمنون من عذاب الله، المُنعَمون برحمة الله في جنات النعيم.

[٥٣] ثم أخبر جل وعلا أن المنافقين أقسموا بالله الأيمان المغلَّظة لئن أمرهم النبي عَلَيُّة بالخروج للجهاد ليخْرُجنَّ معه، وليستجيبُنَّ له، فقل لهم يانبي الله: لا تقسموا بالله الأيمان الكاذبة، فإنَّا قد عرفنا طاعتكم، وقد نبَّانا الله من أخباركم، فإن كنتم حقًّا مؤمنين فأطيعوا الله وامتثلوا أوامره، واعلموا أن الله خبير بأعمالكم، مطَّلعٌ على سرائركم ونياتكم.

[30] وقل يانبي الله للناس: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله على وامتثلوا أمرهما، فإن توليتم وأعرضتم عن طاعة الرسول على فإنا لم نكلفه إلا الرسالة والبلاغ، وقد أدّاها وقام بحقّها، وعليكم أنتم ما كُلفتموه من الانقياد والطاعة والامتثال، واعلموا أنكم إن أطعتم الرسول على وامتثلتم أمره؛ اهتديتم - لا محالة - إلى الصراط المستقيم، واعلموا أنه ليس على الرسول إلّا البلاغ البين الواضح، وقد فعل على .

أمنوا بالله ويصدِّقوا الرسول ويعملوا الصالحات؛ فمن المصف بهذه الصفات فسوف تكون لهم العاقبة، بأن يورثهم أرض المشركين، ويجعلهم خلفاء فيها، كما ورثها الذين من قبلهم الذين المشركين، ويجعلهم خلفاء فيها، كما ورثها الذين من قبلهم الذين آمنوا بالله ورسله، وأن يمكن لهم نشر دين الإسلام فيكون دينًا عزيزًا مكينًا ثابتًا في القلوب راسخًا في النفوس، وأن يبدل حالهم من الخوف إلى الأمن والاطمئنان وراحة البال، كل هذا يتحقق إذا عبدوا الله وحده عبادة خالصة تامة، وأن لا يشركوا مع الله شيئًا، أما من كفر بعد الاستخلاف والأمن والتمكين، وجحد نعم الله عليه، واستعمل نعم الله في غير طاعته، فأولئك هم الكافرون الخارجون ع طاعة الله عليه،

[07] يأمر جل وعلا عبادة المؤمنين بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ولا شك أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هما أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهما جامعان لحقه بالإخلاص له بأداء الصلاة بشروطها وأركانها وحضور القلب، وجامعان لحق عبيده بأداء الزكاة على عباده المستحقين لها، ثم أمرهم بطاعة الرسول عليه في سائر ما أمرهم به طاعة تامة رجاء أن يرحمهم الله.

الله على على على وعلا نبيه على فيقول له: لا تنزعج يانبي الله من تمتع الذين كفروا وتقلبهم في البلاد، ولا تظنن أنهم معجزون الله وناجون من عقابه إذا أراد أن يعذبهم، كلًا؛ بل الله قادر على إهلاكهم، وسوف يجعل مستقرهم الناريوم القيامة، ولبئس هذا المآل والمرجع.

[٥٨] يا أيها الذين أمنوا بالله وصدقوا رسوله على عليكم أن تمنعوا عبيدكم وإماءكم والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم من الدخول عليكم من غير استئذان في هذه الأوقات الثلاث، التي هي مَظِنَّةُ خلع المرء لثيابه أو لبس ثياب غير ساترة، وهذه الأوقات هي: من

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُيِّلَ وَعَلَيْكُم مَّاحُمِّلْتُكُّرُّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوًّا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِكَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُ مُرْالَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُ مِينَ بَعْدِ حَوْفِهِ مْ أَمْنَأَيْعَبُدُونَ فِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيِّئًا وَمَن كَفَرَبَعْ دَذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُرُ ٱلْفَلِيتُ وَنَ ٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِذِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَمَأْوَنَهُ مُالنَّا أَرُّولَيِنُّسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسَتَغْذِنكُوالَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْصَنْكُو وَالَّذِينَ لَيْبَلُغُواْلُكُلُمُ مِنكُو ثَلَثَ مَرَّتَإِمِّن قَبْلِ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَكُوْلَيْسَ عَلَيْكُو وَلَاعَلَيْهِ وَجُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُوعَلَى بَعْضِ كَنَاكِكُ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ ٨ TO THE POPULATION OF THE POPUL

قبل صلاة الفجر، لأنه وقت الخروج من ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، وحين تضعون ثيابكم عند الظهيرة، لأنه وقت خلع الثياب للقيلولة، ومن بعد صلاة العشاء، لأنه وقت النوم.

وهذا الحكم خاص بمن ذكر في هذه الآية، أما البالغون من الرجال والنساء فاستئذانهم واجب في كل الأوقات، واعلموا أن هذه الأوقات الثلاث هي عورات لكم، وأما ما عداها من الأوقات فليس عليكم ولا عليهم حرج أن يدخلوا بدون استئذان، لحاجة دخولهم عليكم، ولأنهم يعيشون بينكم ويطوفون عليكم لخدمتكم، وبمثل هذا البيان لأحكام الاستئذان يبيِّن جل وعلا لكم الآيات والأحكام التي تكون سببًا في سعادتكم ونجاتكم، والله عليم بما يصلح عباده، حكيم في تدبيره أمورهم.

| <br> |
|------|
|      |

الجُزُةُ الثَّامِنَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْكُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْكُمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِيَّةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرِ حَكِيثُرُ ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ يْيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَ بَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْ تَغْفِ فَنَ خَيْرُ لَّهُرَبُّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ۞ لَّيْسَعَلَى ٱلْأَغْمَى حَرَّجُ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٰ أَنفُسِكُو أَن تَأْكُلُواْ مِنْ يُنُورِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَاكِ إِكْمُ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَايِكُمْ أَوْبُيُونِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُونِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْبُرُوتِ أَعْمَلِم كُمَّ أَوْبُيُوتِ عَمَّلِيّ كُمَّ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكُتُمُ مَّفَا يِحَدُهُ وَأَوْصَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُأَن تَأْكُلُواْجَمِيعًا أَوْلَشَتَاتَأَفَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَ افْسَاتِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرِّكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ مَتَعْقِلُونَ ١٠٠

[09] يوجه حل وعلا الآباء والمربين إلى مسألة مهمة تخص الأطفال إذا كبروا وبلغوا سن الاحتلام فعليهم أن يستأذنوا عند الدخول عليكم في سائر الأوقات، كما يستأذن الكبار، كذلك يبين الله لكم آياته ويوضح لكم أحكامه، والله عليم بكل شيء، عليم بما يُصلحكم، ويُصلح أحوالكم، حكيمٌ فيما يشرّعه لكم ويفرضه عليكم.

CARLO TON CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR

[10] أم ذكر جل وعلا مسألة أخرى تتعلق بالقواعد من النساء وهن العجائز اللَّآي قعدن عن الولد أو الحيض؛ ولا يرغبن في الزواج لكبرهن، ولا رغبة للرجال فيهن؛ فقد خفف الله عنهن الحجاب؛ وأخبر أنه لاحرج عليهن أن ينزعن عنهن ثيابهن الظاهرة أمام الرجال

والتي لا تفضي إلى إظهار العورات أو كشف العورة التي أمر الله بسترها، ومع ذلك فقد حثّهن جل وعلا على الستر والاستعفاف فهو خير لهن وأطهر لقلوبهن من التبرج وإظهار الزينة، والله جل في علاه سميع لجميع أقوال عباده، عليم بأحوالهم ونياتهم وأعمالهم. [11] بين جل وعلا في هذه الآية بعض الأحكام المهمة التي تهم الناس ويضطرون لها في حياتهم اليومية؛ فأخبر سبحانه بأنه ليس على أصحاب الأعذار كالأعمى، ومن به عرج، أو المريض؛ إثم في ترك بعض الواجبات التي لا يقدرون على القيام بها، كالجهاد ونحوه.

ثم بين سبحانه أنه ليس عليكم إثم أيها المؤمنون أن تأكلوا أنتم ومن معكم من بيوتكم التي تملكونها، ولا شك أن أكل الشخص من بيته لا حرج فيه، ولكن ذكره جل وعلا ليبين أن الأكل من بيوت أقاربكم وأصدقائكم يعتبر مثل الأكل من بيوتكم.

ثم ذكر أنه لا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم، أو أمهاتكم، أو إخوالكم، أو إخوالكم، أو إخوالكم، أو إخوالكم، أو إخوالكم، أو إخوالكم، أو خالاتكم، أو من البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أصحابها، أو من بيوت أصدقائكم، ولا حرج عليكم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين.

ولاحظ أنه لم يذكر في هذه الآية: (وبيوت أبنائكم)، قيل: لأنها داخلة تحت (بيوتكم)، كما جاء في الحديث: «أنت ومَالُكَ لأبيك؛ إن أولادَكُم من أطْيَبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا من كَسْبِ أَوْلادِكُم»(١).

ثم بين سبحانه إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على أهلها بتحية الإسلام المعروفة، بأن تقولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا كانت هذه البيوت غير مسكونة فسلموا على أنفسكم بأن تقولوا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذه التحية شرعها الله، لأنها مباركة تُنمِّي المودة والمحبة، كما أنها طيبة محبوبة للسامع، واعلموا أيها المؤمنون أنه بمثل هذا التبيين يبيِّن الله لكم آياته المحكمة وإرشاداته النافعة لتعقلوها وتعملوا بها.

| ۷)، و أبو داود (۳۵۳۰). | •••) | في المسند | (١) أحمد |
|------------------------|------|-----------|----------|
|------------------------|------|-----------|----------|

| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> | <br> |

[٦٢] واعلموا أيها الناس أن المؤمنون الحقيقيين هم الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله ﷺ، وعملوا بشرعه، وإذا كانوا معك يانبي الله في أمرٍ يتطلب الاجتماع والحضور كالجهاد والمشورة ونحوها، لم ينصرفوا عنك ويتركوك إلّا بعد أن يستأذنوك في ذلك، وهؤ لاء الذين يستأذنونك يانبي الله هم الذين يؤمنون بالله ورسوله حقًا، فإذا استأذنوك لبعض أمورهم وحاجاتهم؛ فأذَنْ لِمَن شئت منهم، وسل الله لهم غفران الذنوب وستر العيوب، إن الله كثير المغفرة لعباده التائبين، رحيمٌ وسعتْ رحمته كل شيء. [٦٣] نهى جل وعلا عباده المؤمنين عند نداء الرسول ﷺ أن يقولوا له: يامحمد أو يامحمد بن عبدالله، كما ينادي بعضكم بعضًا، ولكن يجب عليكم أن تقولوا عند ندائه: يارسول الله أو يانبي الله، ثم أخبر سبحانه أنه عليم بالمنافقين الذين يخرجون من مجلس النبي عَلَيْكُ خفية بغير إذنه، يستتر بعضهم ببعض حتى ا يخرجوا جميعًا، فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله عَيَالِيُّهُ أن يصيبهم بلاء وكرب ويُقذف الشرك في قلوبهم، أو يصيبهم شر وعذاب أليم موجع في الآخرة.

[18] واعلموا أيها الناس أن لله جميع ما في السماوات والأرض خلقًا وملكًا وعبادةً، قد أحاط سبحانه بجميع ما أنتم عليه، ويوم يرجع العباد إليه يوم القيامة فإنه يخبرهم بأعمالهم، ويجازيهم عليها بما يستحقون من ثواب أو عقاب، والله بكل شيء عليم، لا يخفي عليه شيء من أعمال وأحوال عباده وغيرهم.

## سورة الفرقان

سورة الفرقان مكيّة وآياتها سبع وسبعون آية.

[1] بدأ جل وعلا السورة بتقديس نفسه فقال سبحانه: تقدس وتعاظم وتكاثر خير الله جل وعلا فهو مصدر البركات ومن ذلك أنه نزّل القرآن على عبده ورسوله محمد على الذي فرق به بين الحق والباطل؛ فإن من أجلّ وأعظم بركاته على عبده محمد الذي كمّل مراتب العبودية وأتمها؛ أنه أنزل عليه هذا الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية، وأنزله ليكون رسولًا للثقلين الإنس والجن، ومخوفًا لهم من عذاب الله المعد للكفار والعصاة والمجرمين، وجعله سبحانه خاتمًا للأنبياء والمرسلين.

[٢] ثم وصف جل في علاه ذاته بصفات جليلة توجب له العبادة والطاعة، فمن ذلك:

الجنزة الشّامِنَ عَشَر اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَا إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦوَإِذَا كَانُواْمَعَهُۥ عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْحَقَّى يَسْتَغْذِنُوهُۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَغْذِنُونَكَ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً - فَإِذَا ٱسۡتَءْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذْن لِّمَن شِيثَتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْلَهُمُ ٱللَّهَ أَلِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُوْكَدُعَاءَ بَعْضِكُمْ بَعْضَأَ قَدْيَعْ لَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَأَ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أَلاَإِنَّ يلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْ لَمُ مَاۤ أَنْتُمْ عَلَيْ بِهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبَّعُهُم بِمَا عَمِلُوًّا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ النوزة الفرقال المراقات بِسْمِ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيبِ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ١ ٱلَّذِي لَهُ مُمَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَوْيَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْيَكُن لَّهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقَدِيرًا TO POST TO STATE OF THE POST O

أن له ملك السماوات والأرض خاصَّة لا ينازعه فيها منازع وهو المهيمن عليهما.

ومن صفاته: أنه لم يتخذ ولدًا، فهو منزه سبحانه عن ذلك، وفي هذا رد على اليهود والنصارئ، ومعلوم أن الخلق من البشر يفرحون بالولد ليخلفهم في عقبهم وذرياتهم وأملاكهم وليكون امتدادًا لذكرهم، والله سبحانه وتعالىٰ حي لا يموت غني عن العالمين كامل الغنيٰ ودائمه.

ومن صفاته: أنه لم يكن له شريك يشاركه في ملكه؛ بل هو المالك وحده لكل ما في الوجود.

ومن صفاته: أنه هو الذي خلق كل شيء خلقًا متقنًا بديعًا، وأعطىٰ كل مخلوق مواهب تخصَّه وتحفظ بقاءه إلىٰ أن ينتهي أجله؛ فتبارك الله رب العالمين.

وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةَ لَّا يَخَلُقُونَ شَيْءًا وَهُمۡ يُخَلُّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مْضَرًّا وَلَانَفْعُ اوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَنَذَاإِلَّا إِفْكُ أَفْتَرَيْهُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ فَوَمَّءَ اخَرُونَ فَقَدَّجَآءُ وظُلْمَا وَزُورًا ١٤ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْ لَوُ ٱليِّرّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ رُكَانَ غَ فُوزًا رَّحِيمًا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ٧ أَوْيُلْقَنَ إِلَيْهِ كَنْزُأُوْتَكُونُ لَهُ رَجَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُ لَا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْشَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّتِ تَعْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا 

[٣] يخبر جل وعلا بأن هؤلاء المشركين اتخذوا من دونه معبودات يعبدونها، وهذه المعبودات لا تقدر على خلق شيء؛ بل هي من مخلوقات الله، كما أنهم لا يقدرون على دفع الضرعن أنفسهم ولا جلب النفع لها، فكيف ينفعون أو يضرون غيرهم؟، وأيضًا هذه المعبودات لا تقدر على إماتة الأحياء أو إحياء الموتى في الدنيا، ولا يقدرون على إخراج الناس من قبورهم وبعثهم يوم القيامة.

[3] فضح جل وعلا افتراءات المشركين على النبي على النبي ومن ذلك قولهم: إنَّ هذا القرآن كذب وبهتان اختلقه محمد وأعانه على جمعه أناس آخرون من اليهود وغيرهم، وقد ارتكبوا بقولهم هذا ظلمًا عظيمًا، وزورًا كبيرًا.

[٥] ثم قال هؤلاء الكفار معللين افتراءاتهم: اعلموا أنَّ هذا القرآن ما هو إلا مجموعة أكاذيب وخرافات كانت مسطرة في كتب الأولين، أمر محمد أن تُكتب له، وهذه الأساطير تملئ عليه صباحًا ومساءًا، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ مَ فَسَيَقُولُونَ هَنَا الْحَافِ الْأَحْقَافِ الْأَحْقَافِ الْأَحْقَافِ الْمَاكِ ! ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ مَ فَسَيَقُولُونَ هَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

[7] وقل لهم مجيبًا يانبي الله: بل أنزله الله الذي يعلم حقيقة كل شيء، ولا يغيب عنه شيء - وإن دقَّ وخفي - في السماوات والأرض، إنه سبحانه كثير المغفرة لمن رجع وتاب، كثير الرحمة لمن استغفر وأناب.

[V] واستمر المشركون في الكيد للرسول عليه ومن ذلك: أنهم عابوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه أنه يأكل الطعام كما يأكل عامة الناس، وأنه يمشي في الأسواق طلبًا للرزق كما يفعلون، ويقولون: هلا أرسل الله معه ملكًا يشهد على صدقه ويساعده، وينذر كل من خالفه بسوء العاقبة.

[1] ولم يقف المشركون عند هذا الحد بل استمروا في كيدهم وتعجيزهم، ومن ذلك أنهم قالوا على سبيل التهكم والسخرية: هلاً هبط عليه من السماء كنز من المال، أو هلاً يكون له بستان مُميزٌ وحديقةٌ غنّاء يأكل منها، ويستغني بذلك عن طلب الرزق، وقصدهم بذلك صرف العامة السذج من الناس من الاستماع للقرآن، أو الاستجابة لدعوته على قالوا ذلك وأكثرهم يعلم أن جميع الرسل الذين قبله كانوا بشرًا، وأنه لا يصلح أن يكون الرسول المرسل للبشر إلا من البشر؛ لأنه هو الذي يفهمونه، وهو الذي يصلح أن يكون أسوة للمهتدين، ثم قال هؤلاء المتجاوزون لحدودهم - ظلمًا وعدوانًا -: يامن صدقتم محمدًا، إنكم ما تتبعون إلّا رجلًا قد غَلَبَ السحرُ عليه، وغيّبَ عقله.

[9] ثم خاطب الله نبيَّه محمدًا عَلَيْهُ مُسلِّيًا له فقال: انظر يامحمد كيف ضربوا لك هذه الأمثال، وقالوا في حقك هذه الأقوال النادرة ليتوصلوا بذلك إلى تكذيبك، وصدِّ الناس عن الإيمان بك، فكان هذا سببًا في ضلالهم، وبعدهم عن الحق والصواب، فلا يجدون طريقًا يرجعون منه إلى الحق.

[١٠] ثم قال عز من قائل: تبارك الله الذي لا إله إلّا هو، وتعالى وتقدَّس سبحانه فهو إن شاء جعل لك خيرًا مما قالوه واقترحوه، ولجعل لك حدائق عظيمةً تجري الأنهار من خلالها وتحت قصورها، ولجعل لك قصورًا عظيمةً مزخرفةً، ولكنه سبحانه وتعالىٰ ادَّخر لك هذا النعيم في الآخرة؛ فهو خيرٌ وأبقىٰ.

[11] واعلم يا نبي الله أن المشركين ما كذبوك لأنك تأكل الطعام وتمشي بالأسواق، وإنما الذي جرأهم على هذا الكلام وهذه المواقف العدائية هو تكذيبهم بيوم القيامة والبعث والحساب، وأنهم لا يريدون أوامر وتعليمات عبادية، ولا يريدون أن ينقادوا إلا إلى رغباتهم وشهواتهم؛ ولهذا أعد الله لمن كذب بالساعة نارًا عظيمة شديدة الاشتعال تسعر بهم.

[1۲] يخبر جل وعلا أن النار إذا رأت أهلَها من المشركين والظالمين والمكذّبين من قبل أن يصلوا إليها؛ فإنهم يسمعون صوت تغيظها عليهم، ويسمعون صوت غليانها، فتمتلئ نفوسهم كمدًا وحسرةً وخوفًا وذعرًا.

وهذه الآية تدل على أن الله أعطىٰ النار قدرة علىٰ معرفة المجرمين وعقابهم.

[١٣] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المجرمين يُلقىٰ بهم في نار جهنم الشديدة الحرِّ، في مكان ضيق، مقيَّدةٌ أيديهم إلىٰ أعناقهم بالسلاسل، وصدورهم ممتلئة حسرة وندامة، ثم بين سبحانه أنهم وهم في هذه الحال يدعون علىٰ أنفسهم بالويل والهلاك.

[11] فيقال لهم تبكيتًا وتحسيرًا: لا تدعوا اليوم على أنفسكم بالهلاك مرة واحدةً؛ بل ادعوا أدعيةً كثيرةً، فلن يفيدكم ذلك إلا همًّا وغمًّا وحسرة.

[10] وقل يانبي الله لهؤلاء المكذبين المعرضين: أهذا المصير الشنيع البشع خيرٌ أم مصير المتقين الذين جعل الله لهم جنات يدخلونها ويقيمون فيها إقامةً دائمةً لا تنقطع؟!

[١٦] ثم أخبر سبحانه أن لهؤلاء المتقين في تلك الجنات ما يطلبون وما يتمنون من أيّ نعيم أرادوا، وهم ماكثون فيها لا يخرجون منها أبدًا، وقد كان دخولهم ومكثهم في هذا النعيم وعُدًا وعده الله إياهم، ولا أحد أوفى بعهده من الله! نسأل الله الكريم من فضله العظيم.

[۱۷] ويوم القيامة يحشر الله المشركين ومعبوداتهم من دون الله من الأصنام وغيرها، فيقول الله جل في علاه مخاطبًا المعبودين على وجه التقريع لعابديهم: أأنتم أمرتم هؤلاء أن يعبدوكم معي، ويتخذوكم شركاء من دوني؟ أم هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم؟! [۱۸] فيجيب المعبودون قائلين: سبحانك ربنا، فإنا نُنزِ هُكَ عمّا يقول هؤلاء الضالون، فلا يصحُّ لنا، ولا يليق بنا أن يكون لنا من دونك أولياء نتولًاهم وتصرف لهم العبادة؛ فكيف ندعو غيرنا لذلك؟! ولكنك ياربنا متَّعْت هؤلاء الضالين وآباءهم، وأسبغت للذلك؟! ولكنك ياربنا متَّعْت هؤلاء الضالين وآباءهم، وأسبغت عليهم النعم فغرقوا في لذّات الدنيا وشهواتها، وانشغلوا بها عن توحيدك وذكرك والإيمان بك؛ فصاروا بذلك من الهالكين الخاصدين.

[19] ثم يقول جلَّ في عُلاه لهؤلاء المشركين العابدين غير الله -بعد أن تبراً من عبدوهم منهم-: هؤلاء الذين عبدتموهم، وزعمتم أنهم آلهة قد كذّبوكم فيما تقولون، فأنتم الآن قد حقَّ

إِذَارَأَتْهُم مِن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَامَكَانَاضَيّقَا مُّقَرّنِينَ دَعَوْاْهُ نَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَّا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَرَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْرَجَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتُ لَهُ مْجَزَاءَ وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمْ فِيهَامَايَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدَّا مَّسْعُولًا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَـقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَلَوُّلَاءٍ أَمِّهُمْ صَٰكُواْ ٱلسَّبِيلَ ۞ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآةَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّ كَرَوَكَ انُواْ قَوْمَا ابُورًا 🔞 فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَشَيَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصَّرَّأُ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًاكَ بِيرًا ١٠ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَاكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَغْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ عَيْ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٠٠ 

عليكم العذاب، فلا تستطيعون صرفه عنكم، ولا تستطيعون نصر أنفسكم، ولا يستطيع أحد أن ينصركم، ومن يظلم منكم بترك التوحيد؛ سيكون مصيره العذاب الكبير، ولن يجد له من دون الله وليًّا ولا نصيرًا.

[٢٠] يخاطب جل وعلا نبيه محمدًا على مسليًّا له، ومُجيبًا إيّاه عن استهزاء المشركين به وبدعوته لأنه بشر، فيقول الله تعالى: اعلم يانبي الله أنا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلّا بشرًا يأكلون كما يأكل البشر، ويمشون في الأسواق، ولا يستغنون عن حاجاتهم البشرية، فلا يُحْزنك تكذيب هؤلاء المشركين واستهزاؤهم، وقد جعلنا بعضكم لبعض فتنة وابتلاء واختبارًا، فاختبرنا الرسل بأقوامهم، واختبرنا الأقوام برسلهم، واختبرنا الغني بالفقير، والفقير بالغني، وهكذا، لنرئ: هل تصبرون وتنقادون للحقّ أم لا؟! وكان ربك يانبي الله بصيرًا بمن يصبر فيستحق الثواب وينجو، وبمن لا يصبر فيستحق الثواب فيهاك.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ مُنْ المُورَةُ الفُرْقَانِ \* وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْنَرَىٰ رَيَّنَّأَ لَقَدِٱسۡ تَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِ مَ وَعَتَوْعُتُوًّا كَبِيرًا 
 ضَائِرَةِنَ ٱلْمَكَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِ ذِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرَامَّحْجُورًا ﴿ وَقَادِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءَ مَّندُورًا ١٠٠ أَصْحَكُ ٱلْجَنَّة يَوْمَبِ إِحَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ١٠٠ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْيِ وَنُزِلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ﴿ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَهِ إِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنَّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيِّهِ يَتُّولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَوَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ۞ لَّقَدْأَضَلَّنِي عَنْ ٱلذِّكَرِ بَعْدَإِذْ جَاءَنٍّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَعَرِّبُ إِنَّ فَقَرِمِي ٱنَّخَذُولَٰ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَالِكُ لِّنَبِّ عَدُقَافِينَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بربَّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَاكِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عَفُوادَكَ أُورَتَكُ لَكُ تَرْتِيلًا

[11] أخبر سبحانه وتعالى أن المكذبين بالبعث قالواعلى سبيل الكبرياء والتعجيز: هلا أنزل الله علينا الملائكة فتخبرنا بصدقك يامحمد، أو هلا نرى ربنا ليخبرنا أنك نبي ورسول، فرد سبحانه على قولهم فقال: لقد أعجب هؤلاء المكذبون بأنفسهم المغرورة، وتجاوزوا في طغيانهم وكفرهم كل الحدود.

THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

[٢٢] وحيث إن هؤلاء المشركين طلبوا نزول الملائكة ورؤيتهم؛ فاستجاب سبحانه لطلبهم، وأخبر أن الملائكة ينزلون بالعذاب والعقاب للمستحقين، وأنهم سوف يرونهم عند موتهم وفي قبورهم ويوم القيامة علىٰ حال لا تبشرهم بخير؛ بل إن الملائكة سوف تخبرهم أنه لا نجاة ولا فلاح لهم أبدًا، وأن الجنة محرَّمةٌ عليهم أبد الده.

[٢٣] ثم أخبر سبحانه أنه عمد إلى أعمال المشركين التي عملوها للفخر كالصلة والبر وإغاثة الملهوف، والتي ظنوا أنها تنفعهم، فنسفها، وجعلها لا وزن لها كأن لم تكن؛ لأن هذه الأعمال لم يصاحبها إيمان، ولا إخلاصٌ ولا متابعة.

[٢٤] ثم أخبر جل وعلا أن أهل الجنة يوم القيامة هم أفضل مستقرًا من أهل النار، وذلك أن مأواهم ومستقرهم ومكان راحتهم واضطجاعهم: جنات النعيم.

[٢٥] ثم أخبر سبحانه عن شيء من أهوال يوم القيامة الذي تشيب فيه الولدان، وتضع كل ذات حمل حملها، وترئ الناس سكارئ وما هم بسكارئ، من شدة ما يرون، ومن ذلك أن السماء تفتح فيخرج منها

سحاب أبيض، ثم تنزل الملائكة فيحيطون بالخلائق، ثم يأتي جل في علاه للفصل بين العباد، إتيانًا يليق بجلاله وعظمته.

[77] ثم أخبر سبحانه أن في ذلك اليوم العظيم يكون المُلْك الحق الثابت الذي لا يزول للرحمن وحده، لا يشاركه فيه أحد؛ ولذا كان يومًا صعبًا وشديدًا وقعه على الكافرين؛ بسبب ما يرون من العذاب الأليم والعقاب الشديد.

ودل قوله: ﴿ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أن الله لطف بالمؤمنين برحمته فجعله يسيرًا عليهم بحيث لا يعانون شدّته وأهواله.

[۲۷] واذكروا أيها الناس حال هذا الكافر الظالم يوم القيامة، يوم يعض على يديه ندمًا وتحسرًا، قائلًا: ياليتني صاحبت رسول الله ﷺ، والبعته، وسرتُ في الطريق الذي جاء به؛ لأفوز برضا الله وجنته.

[٢٨] ثم يتحسر نادمًا على أيامه التي أضاعها مع قرناء السوء يوم لا ينفع الندم، فيقول: ياهلاكي وياخساري ليتني لم اتخذ ذلك القرين السيّع صديقًا؛ لأن صداقته جرَّتني للفساد والإجرام والهلاك.

[٢٩] ثم يستمر في تحسره وندمه فيقول: لقد أضلني هذا الصديق عن القرآن والهدئ الذي جاء به النبي على ثم أخبر سبحانه أن الشيطان كان دائمًا وأبدًا خذولًا للإنسان، صارفًا إياه عن الحق، ومحرضًا له على الباطل، ولهذا فالواجب على الإنسان الحذر منه بكل الوسائل بالاستعاذة منه، والمحافظة على الأذكار، والعبادات.

والحاصل: أن هذه الآيات الثلاث السابقة بينت مضار الصحبة السيئة، وكما يقال: الصاحب ساحب؛ وفي ذلك تحذير لكل عاقل حتى لا يقع في فخ قرين السوء الذي قد يكون سببًا في دخول صاحبه النار.

[٣٠] ثم أخبر جل في علاه أن النبي ﷺ اشتكىٰ إلىٰ ربه انصراف قومه عن القرآن الكريم وامتثال أوامره، فقال: يارب إن قومي الذين أرسلتني إليهم تركوا هذا القرآن ولم يصدقوا به ورفضوا العمل به، وكان أبو جهل وأبو لهب يحذرون من يقدم إلىٰ مكة من الاستماع للقرآن، ويقولون: إن محمدًا صابئ، أي: خارج عن إجماعهم. فهذه الآية اشتملت علىٰ التحذير من هجر القرآن وعدم العمل به.

قومك يعادونك ويكذبونك، فكذلك جعلنا للأنبياء من قبلك عدوًا من قومك يعادونك ويكذبونك، فكذلك جعلنا للأنبياء من قبلك عدوًا من مجرمي أقوامهم؛ فلست وحدك الذي أوذي وَرُمِيَتْ دعوته بالأباطيل، لذا عليك أن تصبر كما صبروا، وكفي بربك يانبي الله هاديًا ومرشدًا ومعينًا لك على أعدائك، وهذا من الابتلاء؛ فقل أن تجد مصلحًا إلا وقد ابتلي بمن يحاربه، وما حدث لكثير من علمائنا ودعاتنا من الإيذاء والتعذيب والاتهامات الباطلة على مدى التاريخ خير شاهد على ذلك. والتعذيب والاتهامات الباطلة على مدى التاريخ خير شاهد على ذلك. القرآن عليك يامحمد جملة واحدة، وليس كما نراه منجَّمًا، فرد جل وعلا عليهم فقال: لقد أنزلنا عليك القرآن يانبي الله مفرقًا حسب الوقائع والمناسبات، لنقوي به قلبك، وتزداد به طمأنينة، وإيضاحًا لكل نازلة في وقت حدوثها، وأيضًا بينا لك هذا القرآن تبيينًا واضحًا بتدرج شيئًا فشيئًا وعلى تؤدة ومهل.

[٣٣] واعلم يانبي الله أن هؤلاء المشركين لا يأتونك بحجة أو شبهة يريدون تعجيزك وإحراجك إلا جئناك بالجواب الحق وبما هو أحسن تفسيرًا وبيانًا من شبهاتهم وأباطيلهم، فسر في طريقك وبلغ رسالتك ولا تلتفت إلى مقترحاتهم وأباطيلهم.

[٣٤] واعلموا أن أولئك المشركين المكذّبين بالقرآن؛ يُحشرون يوم القيامة مسحوبين على وجوههم إلى النار؛ تجرّهم الملائكة جرًّا وتسحبهم سحبًا، وأولئك الذين بهذه الحالة؛ شرُّ منزلًا ومصيرًا، وأبعد عن طريق الحق والنجاة.

[٣٥] ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل على موسى عليه السلام التوراة فيها الهدى والنور، وأرسل معه أخاه هارون معينًا وناصرًا له.

[٣٦] فقال لهما جل شأنه: اذهبا إلى فرعون وملئه الذين كذّبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا، فذهبا إليهم، فماكان من فرعون وقومه إلّا التكذيب والجحود والاستكبار؛ فأهلكناهم بالغرق إهلاكًا عظمًا.

[٣٧] وأرسل جل وعلا نوحًا إلىٰ قومه فدعاهم للتوحيد ونبذ الشرك؛ فكذّبه قومه وجحدوا رُسُلَ الله، فكان عاقبتهم أن أغرقهم الله بالطوفان، وجعلهم عبرة للمعتبرين، وجعلنا للظالمين الجاحدين عذابًا مؤلمًا شديدًا في الدنيا والآخرة.

[٣٨] وأهلك جل وعلا قوم هود - وهُم عاد -، وقوم صالح - وهم ثمود -، وأصحاب الرسّ؛ لمّا كذّبوا الرسل، وأهلكنا أُممًا كثيرة من المكذبين، فكان الهلاك مصير كل من كذّب بالرسل، وفي هذا تنبيه وتحذير لأهل مكّة من التكذيب بمحمد عليه.

[٣٩] وجميع تلك الأمم السابقة أنذرناهم وأقمنا عليهم الحجج الواضحة، وبيّنا لهم الآيات والبراهين الدالة على الوحدانية، فلمّا جحدوا وكذّبوا كان مصيرهم الهلاك والدمار.

[٤٠] بعد أن ذكر جل وعلا الأمم التي كذبت الرسل من قوم نوح إلى قوم لوط، ذكر قرية قوم لوط التي أمطرت مطر السوء، ثم وبخ الكفار الذين يمرون عليهم في رحلتهم للشام فلم يتعظوا ويعتبروا بما حل بهم من خراب ودمار، ثم ذكر علة كفرهم وعدم اعتبارهم بحوادث الأمم التي دمرت كعاد وثمود ومدين وغيرهم؛ بأنهم كانوا كافرين باليوم الآخر والحساب والبعث؛ لذلك تشبثوا بما هم عليه من كفر وفساد واتباع للهوئ والشيطان.

[ الله عنه الله هؤلاء المكذّبون المعاندون - بدل أن

الجنزة القاسع عَشَر من الفرقة الفرقان وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَل إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اللَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِ مَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَتِهِكَ شَرُّهُمَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُونِ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَاٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا فَدَمَّرْنَهُ مُرتَدْمِيرًا 🔞 وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَنَّابُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُ ۚ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّيْسَ وَقُرُونَا ابَيْنَ ذَالِكَ كَضِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَلِّ وَكُلَّاتَبَرِّنَاتَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدُأَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّذِيَّةِ ٱلَّذِيَّ أُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُولْيَرَوْنَهَأَ بَلِّكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَّاهُ نُوَّا أَهَٰ ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَ بِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَاْ وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١٠ أَزَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١ WAR THE WAR TH

يُؤمنوا بك ويتبعوك - أخذوا في الاستهزاء والسخرية والاحتقار قائلين: هل هذا هو الذي بعثه الله رسولًا إلينا؟!! هذا لا يناسبنا، ولا يليق بنا.

[٤٢] ثم قالوا كذبًا وزورًا: لقد كاد هذا الرجل – أي: النبي عَلَيْ – أن يصرفنا عن عبادة آلهتنا لولا أن ثبتنا وصبرنا وصمدنا على ذلك، ثم بين سبحانه أن هؤلاء المعاندين سوف يعلمون حين يعاينون العذاب حقيقةً من أضلُّ سبيلًا؟ هم أم الرسول عليه.

[27] ثم قال سبحانه لنبيه محمد على الله نظر النبي الله نظر المتعجّب الدي لا يهوى شيئًا إلّا اتَّبَعه، فهو عابدٌ لهواه، أَمِثْلُ هذا تكون أنتَ حفيظًا عليه، وتهديه؟!! ما عليك يانبي الله إلّا البلاغ، أمّا حسابه فعلينا، ومرجعه إلينا.

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ المُورَةُ الفُرْقَانِ أَمْرَتَحْسَبُ أَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْكُوبَالَهُمُ أَضَلُ سَبِيلًا ﴿ أَلَوْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُرَّجَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا شُقَقَتَ نَهُ إِلَيْنَا قَتَضَا لِيسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهِ عَلَى لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَكُمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّالَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْيَّلَ لِبَالسَّاوَٱلنَّوْمَ سُبَاتَاوَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنُشُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشُرُابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَبَلَدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدُصَرَّفْنَهُ بَيْنَاهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبْنَآ كَتُرَّالنَّاسِ إِلَّاكُغُورًا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ حِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبُ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءَ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبَا وَصِهَ رَّا وَكَانَ رَبُكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَلْهِ يَرا ١٠٠ CABLE VERY CONTROL OF THE CONTROL OF

[٤٤] أتظن يانبي الله أن هؤلاء المعاندين يسمعون سماع فهم أو يتدبرون في آياتنا؟! لا تظن ذلك، فهؤلاء كالبهائم المسلوبة الفهم والعقل؛ بل هم أحطُّ وأشدُّ ضلالًا من هذه البهائم.

[23] ألم تنظر يانبي الله إلى صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن ذلك أنه بسط سبحانه الظِّلُّ وجعله واسعًا، من زوال الشمس إلى خروجها في اليوم التالي، ولو شاء لجعله ثابتًا ومستقرًا لا تزيله الشمس، ثم جعل سبحانه الشمس علامة تدل عليه فلو لا الشمس ما عرف الظل.

[٤٦] ثم بين جل وعلا أنه يُقَلِّصُ هذا الظل شيئًا فشيئًا، وهذا فيه مصالح ومنافع للناس كثيرة.

قال عالم الإعجاز الشيخ عبدالمجيد الزنداني: إن مد الظل يبدأ من زوال الشمس بعد الظهر إلى طلوعها في اليوم التالي ويقبض بطلوع الشمس.

وقوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنًا ﴾ جملة اعتراضية لإثبات قدرة الله تعالى، وأنه قادر على كل شيء.

[٤٧] واعلموا أيها الناس أن الله جل في علاه هو الذي تفضَّل عليكم فجعل الليل مظْلِمًا يغشىٰ الأشياء ويسترها، فتسكن

فيه النفوس وتخلد إلى الراحة والنوم، ومن رحمته سبحانه أن جعل النهار ينتشر فيه الناس، يعملون فيه، ويطلبون فيه أرزاقهم، ويحصِّلون فيه منافعهم.

[ ٤٨] واعلموا أيها الناس أيضًا أن الله جل في علاه هو الذي يُسَيِّرُ الرياح التي تحمل السحاب، فيستبشر الناس بذلك ويفرحون، وينتظرون نزول المطر المبارك العذب الطاهر المطهِّر.

[٤٩] ثم بين سبحانه أنه يُحْيي بهذا المطر مواتَ البلاد، فيخرج النبات في المكان الذي لا نبات فيه، وينتفع به الناس فيشربون منه، ويسقون منه بهائمهم.

[ • ٥] ثم أخبر جل وعلا بأنه قسم نزول هذا المطر بين الناس، فأنزله على أرض دون أخرى؛ ليتذكروا ويرجعوا إلى لله ويؤمنوا به، وينسبوا الفضل إليه، فما كان من أكثر الناس إلّا الإباء والاستكبار، وجحّد نعمة الله، وذلك لفساد أخلاقهم وطبائعهم.

[10] ثم أخبر سبحانه أنه لو شاء لبعث في كل قرية رسولاً يدعوهم إلى الله وينذرهم عذابه الأليم، ولكن لفضله عليك وعلى عباده كلهم، ورحمته بك وبالناس والجن قاصيهم ودانيهم أبيضهم وأصفرهم وأسودهم؛ أرسلك سبحانه نبيًّا للبشر كلهم إنسهم وجنهم، وخاتمًا للأنبياء والرسل أجمعين.

[٥٢] ولهذا أمره سبحانه وتعالىٰ أن لا يطيع الكافرين والمثبطين فيما يريدونه من أمور باطلة مخالفة لما أرسل به عليه وأمره أن يجاهدهم بهذا القرآن جهادًا عظيمًا، وذلك بقراءته وتوضيح آياته والعمل بما فيه، وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه: «جاهدواالمشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»(١).

[07] واعلموا أن الله جل وعلا هو وحده الذي أجرى البحار والأنهار وأرسلها، فأرسل النهر العذب الشديد العذوبة، وأرسل البحر المالح البالغ الملوحة، فإذا التقيا فإنهما لا يمتزجان ولا يختلط أحدهما بالآخر اختلاطاً يُذهب خاصيته، وذلك بحاجز حصين جعله الله بينهما، ولا يمتزجان إلا إذا ابتعدا عن المصب. [30] واعلموا أيها الناس أن الله هو الذي خلق الإنسان من هذا المني الذي يقذفه الذكر في رحم الأنثى؛ ثم أنشأ سبحانه منه الأسر والشعوب وجعلهم أنسابًا وأصهارًا، وهذا يدل على كمال قدرته منه هذه الشعوب والقبائل؛ فتبارك الله أحسن الخالقين المبدعين. منه هذه الشعوب والقبائل؛ فتبارك الله أحسن الخالقين المبدعين. [00] يخبر جل وعلا عن جهل هؤلاء المشركين الذين يتخذون في عبادتهم آلهةً من دون الله لا تنفعهم ولا تضرهم شيئًا، وكان الكافر الجاحد بربه معاونًا للشيطان مؤيّدًا له، مبارزًا لله بالمعاصي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۲۲۶، ۱۲۵۵)، وأبوداود (۲۰۰۶)، والنسائي (۳۰۹٦).

[07] واعلم يانبي الله بأننا لم نرسلك للناس إلّا لتبشر من آمن ووحد وأطاع بالثواب والفوز في الدارين، وتُنذر وتُحذّر من جحد وعصى بالعقاب في الدارين، فلا تذهب نفسك حسراتٍ على من عاند وكذّب.

[٥٧] يسلي جل وعلا نبيّه محمدًا ﷺ فيخبره أن لا ينزعج ويحزن إذا لم يلق استجابة من قومه، وأمره سبحانه بأن يقول لقومه: اعلموا أنني لا أسألكم أجرة على تبليغي وإنذاري لكم، ولكن إن هداكم الله وتوسلتم إليه بالطاعات والأعمال الصالحة من نفقه أو غيرها فإن ثواب ذلك لكم، ولست أجبركم عليه، وهذا ما أريد وأتمنى أن يتحقق.

[٥٨] واعتمد يانبي الله في أمورك كلّها على الله الحيِّ الذي له الحياة الكاملة المطلقة، الذي لا يموت، ونزِّههُ عن النقائص، ولا تحزن ولا تأسَ على ما يفتريه المُفْتَرون؛ فكفى به سبحانه بذنوب عباده خبيرًا، لا يخفى عليه شيء من أمرهم، وسيجازيهم ويحاسبهم عليها.

[04] يخبر جل وعلا أنه هو الذي خلق السماوات والأرض، وخلق ما بينهما في ستة أيام، ثم استوى سبحانه وارتفع على العرش؛ استواءً يليق بجلاله وعظمته؛ وهذا الاستواء معلوم أما كيفيته فهي مجهولة ولا نعرفها؛ كما أننا لا نعرف كيفية ذاته، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا، وهو جل في علاه الرحمن؛ فاسأله يانبي الله فإنه خبير بخلقه؛ فهو خالقهم، ولا يخفى عليه سبحانه أحد ممن خلق.

[70] وإذا قيل لهؤلاء الكافرين الجاحدين: اسجدوا للرحمن وحده وأخلصوا له العبادة، قالوا جحْدًا وكفْرًا: وما الرحمن؟! فيزعمون أنهم لا يعرفونه، ثم يقولون تماديًا وطغيانًا: أنسجد لمجرد أنك تأمرنا بالسجود، وزادهم ذلك الأمر بالسجود بُعْدًا ونفورًا عن الإيمان والتوحيد والعياذ بالله.

[71] تكاثر فضله جل وعلا وتعاظمت بركته سبحانه؛ الذي خلق في السماء هذه النجوم الكبيرة، وهذه الشمس العظيمة التي تضيء، وهذا القمر الذي ينير، وجعلها مسخَّرة للإنسان؛ فسبحان من لا يَقْدِرَهُ إلَّا هو.

[77] ثم ذكر جل في علاه أنه هو الذي خلق الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان بتكرار؛ لمن أراد أن يتعظ ويعتبر ويتذكر أنه سبحانه لم يخلقهما عبثًا، فمن حكمة خلقهما: معرفة أوقات العبادة من صلاة أو دعاء أو صوم أو حج ونحو ذلك.

ومن حكمة خلقهما: أن من فاته وقت بسبب نوم أو بأي سبب آخر استعاض عنه في وقت آخر، ومن حكمة خلقهما: شكر الله على نعمه التي لا تحصى، ومن أعظم هذه النعم خلق الليل والنهار على هذه الصفة الحكيمة التي تدل على عظيم قدرته عز وجل.

الجنزة التاسع عشر مرجم في شورة الفنوقان وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞قُلُ مَاۤ أَشَّعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ؞سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةِ وَكَغَيْبِهِ عَلَى إِلَهِ بِذُنُوُبِ عِبَادِهِ عَنِيرًا ۞ ٱلَّذِي ٓ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّا مِرْثُمَّا أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَشَعَلَ بِهِ عَنِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَاٱلرَّحَمَٰنُ أَنَسَجُدُلِمَاتَ أَمُرُنَاوَزَادَهُمْ مُنُفُورًا \* ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فَيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَ ةَلِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّ مَّ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَن ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَلِهِ لُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَعَنَّا عَذَابَ جَهَنَّر إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَاءً تُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنَفَ قُواْ لَدِّ يُسْرِفُواْ وَلَمِّ يَقَّ تُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا Tro Control

[٦٣] ذكر جل وعلا أن من صفات عباد الرحمن الحميدة وعباداتهم المتنوعة: أنهم يمشون على الأرض بسكينة ووقار وتواضع، بعيدين عن الخيلاء والتكبر.

ومن صفاتهم: إذا خاطبهم السفهاء بجهالة أو سوء أدب فإنهم يردون عليهم بكلام طيب لا تعنيف فيه ولا استهزاء ولا سخرية، أي: أنهم يدرؤون بالحسنة السيئة.

[٦٤] ومن صفات عباد الرحمن: أنهم يقطعون جزءًا من ليلهم في صلاة التهجد ساجدين لله متذللين له، أو قائمين لله خاضعين له.

[70] ومن صفات عباد الرحمن: أنهم يدعون ربهم - وجلين خائفين - قائلين: اللهم أبعِدعنّا عذاب جهنم؛ فإن عذابها لا يُطاق، فهو لازم ودائم.

[77] ثم ذم جل وعلا جهنم فأخبر أنها بئست مستقرًا لمن استقر بها من العصاة الذين لم يحكم علهم بالخلود فيها، وبئست مقامًا لمن أقام بها من المكذبين للرسل الجاحدين لدين الله الذين سيخلدون فيها أبد الآبدين.

[٦٧] ومن صفات عباد الرحمن: أنهم إذا أنفقوا من أموالهم النفقات الواجبة والمستحبَّة لم يزيدوا حتى يصلوا حدّ التبذير، ولم يُقصِّروا في النفقة حتى البخل والشح والتقتير؛ بل كانوا ينفقون باعتدال وتوسّط.

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ اللَّهُ الفُّرْقَ الفُّرْقَ الفُّرْقَانِ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱلدَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقُدُّنُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۞ يُضَاعَفَ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِهُ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٌّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَغُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَيمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ مِتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغَوْمَرُّواْكِرَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ لَمْ يَخِدُّ وَأَعَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبْ لَنَامِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّتِينَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللهَ قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَادُعَا وَكُمِّ فَقَدْكَذَّ بْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَّا ١٠٠ المنطقة المنطق 

[٦٨] ومن صفات عباد الرحمن: أنهم ابتعدوا عن الشرك وعبادة غير الله، وابتعدوا عن قتل النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحقَّ، وابتعدوا عن الزنا وعن ما حرَّم الله، واعلموا أن من تزين له نفسه ارتكاب شيء من ذلك فقد اكتسب الإثم، ووقع في الذنب العظيم.

[79] ثم أخبر سبحانه أن من ارتكب هذه الذنوب والمعاصى كان ذلك سببًا في أن يُضاعِف الله عليه العقوبة في الآخرة، وسببًا لدخوله النار وخلوده فيها ذليلًا حقيرًا إذا مات علىٰ الشرك، أما من مات دون الشرك من أهل التوحيد فلا يخلِّد في النار.

[٧٠] أما من أحدث توبةً من هذه المعاصى بأن أقلع عنها، وندم عليها، وعزم علىٰ عدم العودة، وردَّ الحقوق إلىٰ أهلها، ورجع إلىٰ الله، فآمن به ووحده توحيد الطائعين، ثم عمل الأعمال الصالحة؛ فإن الله بكرمه ولطفه يغفر ذنبَه، ويستر عيبَه، ويقيل عثرتَه، ويقبل

توبته، ثم يتكرّم عليه فيبدّل سيئاته التي عملها إلىٰ حسنات؛ فتبارك الله أكرم الأكرمين، واعلموا أن الله كثير المغفرة لِمَن استغفر وتاب، كثير الرحمة لمن رجع وأناب.

[٧١] واعلموا أيها الناس أن من تاب، ودلَّلَ على صدق توبته بالأعمال الصالحة؛ فإنه قد رجع إلىٰ ربه حقّ الرجوع، وتلك صفات التوبة النصوح المقبولة.

[٧٢] ثم عاد وأخبر جل وعلا أن من صفات عباد الرحمن: أنهم لا يرتكبون شهادة الزور، ويبتعدون عن مجالس اللهو والفسق والغيبة والزور، والتي كثرت للأسف في هذا الزمان، والله المستعان، وأنهم إذا مروا بمجالس أهل الباطل التي يكثر فيها اللغو أعرضوا عنها تنزهًا وإكرامًا لأنفسهم وصونًا لكرامتهم.

[٧٣] ومن صفات عباد الرحمن: أنهم إذا ذُكِّروا بالقرآن، وخُوِّفوا بآيات الله؛ لم يُعرضوا عنها؛ بل أقبلوا منكبِّينَ عليها، منقادين مستسلمين لها.

[٧٤] ومن صفات عباد الرحمن أيضًا: أنهم يدعون الله قائلين: ربنا أعطنا وارزقنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقرُّ به أعيننا، وتسكن إليه نفو سنا، واجعلنا ياربنا قدوةً صالحةً يُقْتدي بها في الخير، فيكون لنا أجرنا، وأجر من اقتدى بنا.

[٥٧] واعلموا أن أولئك الذين هذه هي صفاتهم من عباد الرحمن؟ سوف يجزيهم الله أحسن الجزاء، وذلك بأن يدخلهم أعلى منازل الجنة وأفضلها، بسبب صبرهم ويقينهم بأن ما عند الله خيرٌ وأبقى، وَيُلقُّونَ فِي هذه الدرجة العالية السلام من الله جل في عُلاه، ويُلقُّونَ أيضًا السلام من الملائكة، ويسلم بعضهم علىٰ بعض، ويُسلمهم الله من كل ما يكدر خاطرهم، فيعيشون في نعيم تامّ، لا يكدر صَفْوَهُ شيء من المكدرات، ولا منغَصٌّ من المنغصات.

[٧٦] وهؤلاء الذين هذه صفاتهم من عباد الرحمن خالدون في هذا النعيم خلودًا أبديًّا لا يتحولون عنه ولا يزولون، وحسنت تلك الغرفة قرارًا وطابت منزلًا هنيئًا ونعيمًا مقيمًا لهم. نسأل الله الكريم من فضله.

[٧٧] وقل يانبي الله للناس جميعًا: إن الله لا يعبأ ولا يبالى بكم؛ لولا أنكم تعبدونه وتخلصون له العبادة، واعلموا يامن كذبتم بالأخرة وبالإيمان بالله وحده وبالتوحيد فسوف يكون جزاء تكذيبكم عذابًا دائمًا ملازمًا لكم لا يفارقكم أبدًا في الآخرة.

| /    |
|------|
|      |
| <br> |
| <br> |
| <br> |

## سورة الشعراء

سورة الشعراء مكيّة وآياتها سبع وعشرون ومائتان آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[٢] بدأت السورة بالإشارة إلى أن آيات هذا الكتاب التي أنزلها الله على نبيه على نبيه على نبيه على السورة وغيرها هي آيات بينات واضحات، وضحت أحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه، وأمور الدنيا والآخرة. [٣] ثم سلى سبحانه نبيه على فقال له: لعلك مُهْلِكُ نفسك على هؤلاء الكفار لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا رسالتك، فلا تحزن عليهم فقد أديت ما عليك من التبليغ.

وقد كان على الله يتألم ويحزن بسب إعراض قريش وكبريائهم من سماع الهدى، وعدم رغبتهم في ترك ما توارثوه من عبادة الأصنام، فأمره الله أن يرفق بنفسه وأن لا يهلكها من أجلهم؛ فإن الهدى هدى الله؛ إن أطاعوا فذلك من صالحهم وسبيل لنجاتهم، وإن أصروا فهم الخاسرون، وقد وضح سبحانه ذلك له في قوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ الطَّالِمِينَ بِعَايَاتِ اللهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

[3] ثم أخبر سبحانه نبيه على الله أنه لو أراد الله قهرهم وإرغامهم على الإيمان لأنزل عليهم معجزة من السماء تجبرهم على ذلك، وتصير أعناقهم خاضعة ذليلة، ولفعل بهم مثل ما فعل ببني إسرائيل، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَنْقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنّهُ، ظُلَةٌ وَظَنُّوا أَنّهُ، وَاقِعُ بِهِمْ الله الإعراف: ١٧١]، ولكن حكمة الله اقتضت أن لا يدخل أحد في الإسلام إلا طائعًا راغبًا مختارًا.

[٥-١-٧] ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء الكفار ما يأتيهم شيء محدث من القرآن، أي: حديث النزول إلّا كذبوا واستهزأوا به وأعرضوا عنه، ولم يتأملوا ما فيه من المواعظ والعِبَر. ثم أخبر سبحانه زيادة على إعراضهم فإنهم كذبوا بالقرآن فسوف تأتيهم أخبار العذاب الذي سينالهم جزاء تكذيبهم واستهزائهم به. ثم نبه جل وعلا هؤلاء المستهزئين المكذبين بالبعث إلى النظر في الأرض كيف أحياها الله بالمطر، وجعل فيها أصناف النباتات الحسنة البديعة المشتملة على الذكر والأنثى.

[A-A] ثم ختم سبحانه هذه الآيات مبينًا أن ما خرج من الأرض من أنواع الثمار والنباتات المختلفة لعلامةً واضحةً علىٰ قدرة الله علىٰ البعث، وإحياء الموتىٰ وإعادتهم، ومع ذلك فإن أكثر المشركين المكذبين بالبعث ليسوا من المؤمنين المصدقين؛ لأنهم استحبوا الكفر علىٰ الإيمان؛ لأنه لا يكلفهم بشيء من العبادات، واعلم يانبي الله أن ربّك هو العزيز القوي القادر علىٰ إهلاك المكذبين المعاندين للأنبياء والرسل، وهو سبحانه كثير الرحمة بعباده، ومن رحمته أنه ينجي النبي وأتباعه من المؤمنين، ومن رحمته أنه يُمهِلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم يتوبون.

[۱۱-۱۰] واذكر يانبي الله لقومك قصة موسى مع فرعون وقومه المجرمين، إذ نادى جل وعلا موسى من جانب الطور الأيمن، وأمره أن يأت القوم الظالمين. قوم فرعون، وأن يقول لهم: ألا تخافون سخط الله وعقابه الأليم، بسبب ما أنتم فيه من الكفر والضلال المبين.



وموسىٰ يعرف جبروت فرعون وطغيانه؛ حيث عاش أول حياته في قصره.

[۱۲-۱۲] فقال موسى عليه السلام: يارب إني أخشى أن يكذبوني ولا يصدقوني فيما أدعوهم إليه. وأخاف أن يضيق صدري بسبب تكذيبهم إياي ويمتلئ همًّا وغمًّا، وأخشى أن ينعقد لساني فلا أستطيع أن أوصل الدعوة بطلاقة، فكلف أخي هارون ليكون نصيرًا ومُعينًا لي في هذا الأمر وفي هذه الدعوة لفصاحته، فاستجاب الله له.

[18] ثم قال موسى: يارب إن لهم علي ذنبًا فأخاف أن يقتلوني. والذنب هو ما قام به موسى عليه السلام من قتل القبطي المشاغب مع الإسرائيلي الذي استنجد به.

[10] فطمأنه سبحانه وتعالى وقال له: كلا لن يقتلوك، فاذهب أنت وهارون بالمعجزات الدالة على صدقكما، واعلم بأني معكما بالعلم والنصرة والرؤية، ومستمع لِمَا يدور بينكم، وحافظ لكما من غدره. [١٧-١٦] فأمر جل وعلا موسى وهارون بالدخول على فرعون لدعوته للتوحيد، وأن يقولا له: لقد أرسلنا الله إليك لتؤمن به وتوحّده، وليترك بني إسرائيل يؤمنوا بالله ويتبعونا، ويخرجوا معنا.

[14-14] فقال فرعون لموسى عليه السلام: ألم نُنْعِمْ عليك بأن رعيْناك في صغرك فلم نقتلك؛ بل ربيناك في قَصْرِنا، ونشأت بيننا، وبقيت عندنا سنين من عمرك؟! ثم فعلت فعلتك الشنعاء بقتلك القبطيّ؟! وأنت من الجاحدين لِمَا قدمنا لك، وأنعمنا عليك فكفرت نعمتا

الجزء التاسع عَشَر الله عَشَر الله عَمَاد الشَّعَرَاء قَالَ فَعَلَتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِن كُولَمَّا خِفْتُكُو فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدَتَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ا قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا ۖ إِن كُنتُ مِثُوقِنِينَ ٠٠ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَشَيَّمِعُونَ ۞ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوِّلِينَ ۞قَالَ إِنَّ رَسُولَكُو ٱلَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَأَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ١٠ قَالَ أُوَلُوجِتُنُكَ بِشَيْءِ مُّبِينِ ١٠ قَالَ فَأْتِ بِدِيْ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١٠٠ وَنَزَعَ يَكَهُ مَفَإِذَا هِيَ بَيْضَ آءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِحَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ وَفَمَاذَاتَأُمُرُونَ ﴿ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَايِنِ حَيْرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمٍ ﴿ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِمَّعَ أُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُمرُمُّجْتَمِعُونَ ﴿ CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

[٢٠] فقال موسى عليه السلام: فعلتُ ذلك عن جهل وعن غير عمدٍ. [٢١] ثم قال موسىٰ عليه السلام: ثم فررتُ منكم حينها وخرجتُ من بينكم خائفًا حين أردتم قتلي، فذهبتُ إلىٰ مدين، فمنَّ الله عليَّ فغفر لي، وأعطاني العلم النافع، واختارني رسولًا إليكم.

[٢٢] ثم قال موسىٰ عليه السلام: وتذكر يافرعون هذه المنة التي تمن بها علي والتي لا وجه لك فيها، وتنسىٰ أنك استعبدت بني إسرائيل.

[٢٣] فقال فرعون بعلوِّ وعتوِّ: وما رب العالمين الذي تدَّعي أنه

[٢٦] فقال موسىٰ عليه السلام: الله ربُّكم وربُّ آبائكم الأولين، فهو الذي خلقكم وخلق آباءكم وهو وحده المستحق للعبادة. [۲۷] فقال فرعون مُغالطًا مُغتاظًا: إن هذا الذي يزعم أنه رسولٌ

إليكم ليس بعاقل؛ ما هو إلا رجل مجنون. [٢٨] فاستمرَّ موسى عليه السلام في دعوته، وإقامة الأدلة على بطلان دعوى فرعون، فقال مخاطبًا الجميع: الله ربكم ورب المشرق والمغرب وما بينهما، فتفكروا إن كانت لكم عقول تميزون بها الخالق من المخلوق، وتميزون بها الربُّ من المربوب. [٢٩] فقال فرعون مهدِّدًا ومتوعِّدًا: لئن اتخذت لك إلهًا غيري وربًّا سوايَ لأسجننك ياموسيٰ مع المسجونين، ولأحبسنك مع المحبوسين.

[٣٠] فقال له موسى عليه السلام: أرأيت إن جئتك بمعجزة بينة واضحةٍ تدلُ على صدق رسالتي؟!

[٣١] فقال فرعون: فإن كنت من الصادقين في دعواك فأظهر لنا

[٢٢] ثم إن موسى عليه السلام ألقي العصا التي كانت في يده، فإذا بها تنقلب إلى ثعبان واضح ظاهر جليٍّ.

[٣٣] ثم إنه وضع يده عليه السلام في جيبه ثم أخرجها فإذا بها تشعّ بياضًا، ولها نورٌ عظيم، تُبهرُ الناظرين.

[٣٤] فقال فرعون - مراوغًا وهاربًا من هذه الآية التي تدل على صدق موسىٰ في رسالته - قال لمن حوله من قومه: اعلموا ياقومي إنّ موسى لساحرٌ عليمٌ بالسحر، ماهرٌ به.

[١٥] ثم قال فرعون أيضًا: وإنه يريد بسحره هذا أن يخرجكم من دياركم، أي: من عقائدكم، فماذا ترون أن نفعل به؟!.

[٣٦] فقال قوم فرعون: نرى أن تؤخر أمر موسىٰ وهارون، وأن ترسل جندك في المملكة ليجمعوا لك جميع السحرة.

[٣٧] ثم قالوا: فإذا اجتمع السحرة فإنك تختار منهم كل ساحر برع في علم السحر وتفوق فيه.

[٣٨] ثم أخبر سبحانه أن السحرة جمعوا من أنحاء المملكة،

| ن وقومه حثوا الناس علىٰ المجيء، وحضور | الذي يتفرغ الناس<br>[٣٩] ثم إن فرعو | : هو خالق السماوات والأرض وما<br>نتم توقنون بذلك فآمنوا وصدِّقوا.<br>في لقومه: ألَّا تسمعون ما يقول هذا | نهما، ومدبِّر شؤونهما، فإن ك |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                       |                                     |                                                                                                         | /                            |
|                                       |                                     |                                                                                                         |                              |
|                                       |                                     |                                                                                                         |                              |
|                                       |                                     |                                                                                                         |                              |

[ • ] وقيل للناس: احرصوا على الاحتشاد وحضور ذلك المشهد العظيم، لتشاهدوا غلبة السحرة لموسى فتثبتوا على دينكم، ولم يقولوا: لعلنا نتبع الغالب مما يؤكد رفضهم للدعوة.

[٤٦-٤١] فلما وصل السحرة إلى فرعون قالوا له: هل لنا من أجر ورفعة إن نحن غلبنا موسى؟ فأجابهم فرعون قائلًا: نعم، لكم ذلك، وزيادة عليه: تكونون من المقربين عندي.

[28-33] ثم قال موسى للسَّحَرة في ثباتٍ ويقين: ألقوا ما تريدون إلقاءه، بعد أن وعظهم وخوفهم كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيسُحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَالَ لَهُم مَوْسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا فَيسُحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَالَ لَهُم مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴾ [طه: ٦١]، فألقىٰ السحرة حبالهم وعصيهم فخيِّل للحاضرين أنها حياتٌ تسعىٰ، وقالوا وهم يلقونها: بعزة فرعون نُقسِم إنا نحن الغالبون المنتصرون.

[03-73-٧٤-٤٠] فألقىٰ موسىٰ عصاه، فانقلبت حيَّةً عظيمةً حقيقيَّةً تبتلع ما ألقوه دجلًا وتزويرًا، وحينها اندهش السحرة وانبهروا بهذه الآيات العظيمة، وعلموا أن موسىٰ رسولُ من عند الله، فما كان منهم إلّا أن خرُّوا ساجدين لله رب العالمين، ثم قالوا: آمنا وصدِّقنا بالله ربِّ العالمين، ربِّ موسىٰ وهارون.

[24] فأُسقِط في يد فرعون، ولكنه عاند وكابر، وقال للسحرة: آمنتم وصدقتم برب موسى وهارون، واتبعتم موسى؟! من غير أن تستأذنوني لأسمح لكم بذلك، ثم قال مكابرًا ومعارضًا للحقيقة الناصعة: إن موسى هو كبيركم الذي علمكم هذا السحر، ثم هددهم وتوعدهم قائلًا: سوف تعلمون ما ينتظركم من العقاب والعذاب، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو العكس، ثم لأصلبنكم أجمعين على جذوع النخل.

[١٥-٥٠] فأجابوه في ثبات بعد أن خالطت بشاشة الإيمان قلوبَهم: لا نبالي ولا يهمنا ما تفعل بنا بعد أن أكرمنا ربنا بهذا الإيمان، فإن مرجعنا، ومنقلَبنا، ومصيرَنا إلى الله، فيجازينا على أعمالنا وثباتنا، ونحن نطمع بهذا التوحيد والثبات، والمسارعة إلى الإيمان؛ أن يغفر الله لنا ذنوبنا من الكفر والسحر وغير ذلك.

[٢٥-٥٣-٥٤ - ٥٥-٥٥] وأوحى جل وعلا إلى موسى أن يخرج ببني إسرائيل من أول الليل، وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونكم ليلحقوا بكم ويردوكم. فلما علم فرعون بخروج موسى مع بني إسرائيل اشتد حنقه، وأرسل في قرى مصر وأريافها من يحشر الجنود لملاحقته، وقال لهم مشجعًا على الإيقاع ببني إسرائيل: إنهم لمجموعة حقيرةٌ، قليلةٌ أعدادهم، ولكنهم ملأوا صدورنا غيظًا وحقدًا عليهم بسبب هروبهم منا، وتركهم ديننا، ولكنّا يقظون لهم، مستعدّون للإمساك بهم وتأديبهم.

الله على الله الله بقدرته فرعون وقومه من أرض مصر وبساتينها وجنانها وزروعها، ومائها العذب الرائق، وأخرجناهم من أموالهم وكنوزهم، ومنازلهم الحسان؛ ليلقوا مصيرهم الذي قدره وكتبه الله عليهم وهو الغرق، بسبب إصرارهم على الكفر والطغيان.

الجزء القاسع عَشَر الشَّعَرَاء لَعَلَّنَانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِيدِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَّةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَخَنُ ٱلْغَالِيينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰۤ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُممُّ لَقُونَ ٠ فَأَلْقَوْاْحِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْغَلِبُونِ ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ تَلْقَفُ مَايَأْفِكُونَ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ قَالُواْءَامَنَا بِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَءَ امَّنتُمْ لَهُ وقَبْلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ و لَكِيهُ رُكُوُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ لَأُفْطِعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَّ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنْقَلِبُونَ ﴿ إِنَّانظَمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَارَبُّنَاخَطَيْنَآ أَبْ كُنَّآ أَقِّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ \* وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٓ أَنْأَسْرِ بِعِبَادِيٓ إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَ آبِن حَشِرِينَ ﴿ إِنَّ هَلَوُ لَآءِ لَشِرْذِمَةُ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ مُلْنَالَغَآ بِظُونَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَذِرُونَ قَأْخُرَجْنَاهُم مِّن جَنَّتِ وَعُيُّونِ ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ﴿ كَذَالِكُّ وَأُوۡرَ ثَنَاكَا بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ۞ فَأَتَّبَعُوهُ مِ ثُشْرِقِينَ ۞ 

[٥٩] يخبر سبحانه أنه كما قضى على فرعون وقومه بالغرق وأصبحت ديارهم خالية فقد مكّن لموسىٰ وبني إسرائيل أن يرثوا ديارهم لو أرادوا، لكنهم عادوا بعدها للأرض المقدسة فحصل التيه في صحراء سيناء قبل أن يصلوها. قال سيد قطب في ظلال القرآن: (ولا يُعرف أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد خروجهم إلى الأرض المقدسة وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون ومقامه، لذلك يقول المفسرون: إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون ومَلَئِهِ؛ فهي وراثة لنوع ما كانوا فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم). وفي تتبعى لقصتهم في القرآن وجدتهم ورثوا التِّيه واللجاج واللعن وتفريقهم في الأرض ومسخ بعضهم، ولم أجدلهم عزًّا ولا ً دولة إلّا في ملك داود وابنه سليمان عليهما السلام؛ فأما سليمان فقد اتهموه بالسحر لما سخّر الله له الشياطين ومردة الجن، وأما داود فقد اتهموه بامرأة قائد جيشه كما ذكر ذلك المفسرون عند قوله تعالىٰ: ﴿ قَالَ لَقَدْ ظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْمَٰنِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ . . . ﴾ [ص: ٢٤]. وعلىٰ هذا يكون إرثهم هنا هو المذكور في قوله: ﴿وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَخَكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَكَرَّكُنَا فِهَا ﴾ [الأعراف:١٣٧]؛ حيث صار لا منازع لهم لو أرادوها أو غيرها بعد إغراق فرعون وجنوده وهم ينظرون.

[71] ثم بين جل وعلا أن فرعون وجنده لحقوا بموسى ومن معه من بني إسرائيل عند ساحل البحر الأحمر وقت شروق الشمس.

الجزة التاسع عَشَر الله عَشَر فَلَمَّاتَرَاءَا ٱلْجِمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ فَأُوْحَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱضْرب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ ۖ فَٱنفَاقَ فَكَانَكُلُ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِٱلْعَظِيدِ ﴿ وَأَزْلَفَنَا ثَمَّا لَا خَرِينَ ١٠ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِعِينَ ٠٠ ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْتُرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأً إِبْرَهِ مِنَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعُبُدُونَ ﴿ قَالُواْنَعُ بُدُأَصْ نَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَ كِفِينَ ﴿ قَالَ هَلَّ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْيَنَفَعُونَكُمُ أَوْيَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَا كُنَالِكَ يَفْعَ لُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَ ءَيْتُهُ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَأَؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِين ﴿ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُو يَشْفِين ﴿ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِي آَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ٨٥رَبِ هَبِ لِي حُكُمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠ TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

[71] فلمّا لحق فرعون وجنوده ببني إسرائيل وتقارب الفريقان، ورأى كل واحدٍ منهما الآخر، قال بنو إسرائيل لموسىٰ عليه السلام: إن فرعون وجنوده اقترب وصولهم والبحر أمامنا ولا طاقة لنابهم.

[٦٢] فبادرهم موسىٰ عليه السلام بثباتٍ ويقينِ قائلًا: كلّا، لن يُدركونا ولن ينالوا منّا، وذلك أن الله جل في علاه معنا، وهو ناصرنا، وهادينا إلىٰ سبيل نجاتنا.

[٦٣] وجاء فرج الله حيث أوحى جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه التي في يده، ففعل، فانفلق البحر اثني عشر طريقًا، وكان كل جزء فارق بين الطرق كالجبل العظيم.

[1٤] ثم قرَّب سبحانه فرعون ومن معه من البحر وجعلهم يدخلونه بعد دخول موسى وبني إسرائيل.

[70] فمشى موسى وقومه إلى أن وصلوا البر"، ونجوا من فرعون وقومه، ونجوا من الغرق في البحر جميعًا، ولم يتخلف منهم أحد. [71] ثم إن فرعون وقومه دخلوا في البحر على الطريق الذي مشى فيه موسى وقومه؛ فأطبق الله عليهم البحر؛ فأغرقهم فهلكوا أحمعه ن.

[٦٨-٦٧] ثم ختم سبحانه هذه الآيات مبينًا أن إغراق فرعون وجنده لعلامةً واضحةً، ودليلًا قاطعًا على قدرة الله وعلى صحة

ما جاء به موسى عليه السلام، وعلى بطلان ما كان عليه فرعون وقومه، ومع ذلك فإن أكثر قوم فرعون ليسوا من المؤمنين المصدّقين. واعلم يانبي الله أن ربك لهو العزيز الغالب على أمره، فبعزّته أهلك المكذبين المعاندين، وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين؛ حيث نجاهم وحفظهم، ويسّر سبل الهداية لهم.

[77- ٧- ١٧] واقصص يانبي الله على الكافرين من قومك خبر إبراهيم عليه السلام يوم أن قال لأبيه وقومه على سبيل الدعوة وإقامة الحجة عليهم: أي شيء تعبدون ياقومي? وهو عارف عليه السلام أن قومه في ضلال، وأنهم عبدة للأوثان والكواكب، ولكنه يريد أن يوضح لهم أنهم تائهون، وأنهم يعبدون أشياء لا تملك ضرًّا ولا نفعًا، وأن جهودهم ضائعة. فقالوا: نعبد أصنامًا مصنوعة من الحجارة وما أشبهها فنعكف على عبادتها والتقرب لها.

[٧٣-٧٢] فقال إبراهيم لقومه: هل تسمعكم هذه الأصنام إذا دعو تموها؟، وهل تضركم أو تلحق بكم أذئ إذا أنتم تركتم عبادتها؟!

[٧٤] فقالوا لإبراهيم: لقد وجدنا آباءنا يعبدون هذه الأصنام فقلدناهم، وفعلنا مثلهم، وهذا إقرار منهم أنها لا تسمع، ولا تضر ولا تنفع.

[٧٥-٧٦] فلمّا تيقن إبراهيم عليه السلام أنهم ضالون عن الحق ذكر لهم براءته مما يعبدون هم وآباؤهم، فقال لهم على سبيل الإنكار: أرأيتم ياقوم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون من هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر؛ فإنها عدو لي لأنها معبودات باطلة، ولا أعبد إلا الله رب العالمين وحده لا شريك له.

[٧٨] ثم قال إبراهيم عليه السلام: إنني لا أعبد إلا الله رب العالمين الذي أوجدني من العدم، وهداني ويسر لي طريق سعادتي في الدنيا والآخرة.

[٧٩] وقال عليه السلام أيضًا: وكذلك هو وحده الذي يرزقني بأنواع الطعام والشراب والغذاء.

[٨٠] وقال عليه السلام أيضًا: وكذلك هو وحده الذي يشفيني ويعافيني من الأمراض والأسقام إذا نزلت عليّ وأحاطت بي.

[٨١] وقال عليه السلام أيضًا: وكذلك هو سبحانه المتفرِّد بإماتتي عند انقضاء أجلي، وهو الذي يبعثني ويحييني مرَّةً أخرى للجزاء والحساب.

[۸۲] وقال عليه السلام أيضًا: وكلي رجاءٌ وأملٌ أن يغفر الله لي خطيئتي يوم القيامة، وأن يعفو ويتجاوز عني.

[٨٣] ثم قال إبراهيم عليه السلام داعيًا ربه: يارب امنحني علمًا وفهمًا واسعًا، واجعل لي ذكرًا حسنًا يتداوله الناس من بعدي، وألحقني بعبادك الصالحين الذين رضيت عنهم ورضوا عنك، واجمع بيني وبينهم في جناتك جنات النعيم.

[٨٥-٨٤] ثم دعا إبراهيم ربه قائلًا: واجعل لي يارب ذكرًا حسنًا، وثناءً جميلًا يبقىٰ لي بعد موتي إلىٰ يوم القيامة، وقد أعطاه الله سُؤْلَه. ثم قال: واجعلني يارب من أهل الجنة الذين يرثون نعيمها، ثم قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين؛ فقد وعدته يارب بأن أستغفر له عندك، وكان ذلك حينما فارق إبراهيم أبيه فقال له: سأستغفر لك ربي، ولكن لما تبين له بأن أباه عدو لله وأنه مصر علىٰ الكفر تبرأ منه.

[٧٨-٨٧] ثم قال إبراهيم داعيًا ربه أيضًا: ولا تفضحني يارب ولا تذلّني وتهني على رؤوس الأشهاد يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويقفون للجزاء والحساب، ذلك اليوم الذي لا ينفع العبد فيه مالٌ ولا بنون، لا ينفع فيه إلّا من جاء إلى الله بقلب سليم صحيح خالٍ من الشرك والشكُ والنفاق.

[٩٠] وَ فِي يوم القيامة: تُقرَّب الجنة من عباد الله الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه

[٩١] وفي يوم القيامة أيضًا: فإن النار تبين وتوضح للكافرين الجاحدين أهل الغواية والضلال.

[٩٣-٩٢] ثم يقال للكفار توبيخًا وتقريعًا: أين تلك الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟!! هل ينفعونكم اليوم بدفع العذاب عنكم؟ وهل يستطيعون دفع العذاب عن أنفسهم؟!!

[48-98] ثم أخبر سبحانه أن جميع الكفار تتابع إسقاطهم واحدًا تلو الآخر على وجوههم في النار - التابعين والمتبوعين -، ومعهم جميع جنود وأعوان إبليس من الصَّادين عن سبيل الله، والداعين إلىٰ عبادة غير الله.

آلاً - ٩٧- ٩٧- ٩٦] فقال العابدون المشركون مخاصمين مَن عبدوهم وأشركوا بهم: تالله لقد كنّا في ضلال بيّن واضح لا خفاء فيه؛ لمّا سويناكم في العبادة بالله رب العالمين، وما أغوانًا وأبعدنا عن طريق الحق إلى طريق الضلال إلّا هؤلاء الأئمة المجرمون الذين صدونا عن سبيل الله وكانوا يدعوننا إلى الضلال الذي أوجب لنا النار.

[ ١٠١- ١٠٠] ثم قالوا: فما لنا حينئدٍ من شافع يشفع لنا فينقذنا من عذاب الله، ولا من صديق قريب ينفعنا بصداقته.

[١٠٢] ثم قالوا: فياليتنا نعود إلى الدنيا مرَّةً ثانيةً فنكون ممّن آمن وصدَّق؛ فنكون من الناجين من هذا العذاب.

[١٠٣] ثم ختم سبحانه هذه الآيات مبينًا أن في قصة إبراهيم مع قومه، وتساقط المشركين في جهنم، وخصومتهم فيها، وحرمانهم من الشفاعة؛ لعلامة واضحة على قدرة الله وعبرةً للمعتبرين، ومع ذلك فإن أكثر من تبلغه هذه الآيات من الكفرة ليسوا من المؤمنين مها ولا المصدقين لها.

الجنزة القاسع عنتر المنافق الشعتراء وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةٍ جَنَّةٍ ٱلنَّعِيدِ ۞ وَٱغْفِرُلِأَ بَإِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّمَالِّينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يُوْمَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيهِ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمْتَقِينَ ۞ وَيُرْزَتِ ٱلْجُحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَا كُنَّةُ تَعَبُّدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَضُرُونَكُو أَوْيَنتَصِرُونَ۞فَكُمْكِمُو اْفِيهَاهُمْ وَٱلْفَاوُدنَ۞وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِنكُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَآ أَضَلَّنَاۤ إِلَّا ٱلْمُجۡرِمُونَ ۞ فَمَالَنَامِن شَنِفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقِ جَمِيمِ۞ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآتِيَّةً وَمَاكَاتَ أَكَثْرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوا أَلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُرِنُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُوْرَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًان أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَٱتَّغُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٠ \* قَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرۡدَلُونَ ١٠٠ 

[ ١٠٤] واعلم يانبي الله أن ربك لهو العزيز الغالب على أمره، فبعزَّته أهلك المكذبين المعاندين، وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين؛ حيث نجاهم وحفظهم، ويسر سبل الهداية لهم.

[١٠٠] يخبر جل وعلا أن قوم نوح كذّبوا دعوة نبيِّهم؛ حيث دعاهم إلى التوحيد والإيمان، فلم يصدّقوه ولم يؤمنوا به، واعتُبر تكذيبهم لنوح عليه السلام تكذيبًا لجميع الأنبياء والرسل، إذ دعوة الأنبياء واحدة، ودينهم واحد، فمن كذّب بأحدهم، فقد كذّب بهم جميعًا. [٢٠١-٧٠١] ثم قال لهم نبيهم نوح عليه السلام: ألا تتقون الله و تخافون من عقابه بسبب شرككم وعبادتكم غيره معه؟! ثم قال لهم: لقد اختصَّكم الله بإرسالي إليكم، وأنا أمينٌ فيما أبلغكم عن ربي سبحانه و تعالى، فلا أتقوَّل، ولا أفتري من قِبَل نفسي. فاتقوا الله و آمنوا به، وأطبعون فيما أدعوكم إليه من التوحيد ونبذ الشرك. [٢٠٠] ثم قال نوح عليه السلام لقومه: اعلموا ياقوم أني لا أطلب منكم أجرًا مقابل دعوتي إياكم للتوحيد، وإنما أجري وثوابي على الله رب العالمين. أجرًا مقابل دعوتي إياكم للتوحيد، وإنما أجري وثوابي على الله رب العالمين. يطيعوه فيما يدعوهم إليه لكي ينجوا ويفلحوا.

[١١١] فأجابه قومه قائلين: أنؤمن بك ونصدقك ونتبعك، وقد اتبعك أراذل الناس وفقراؤهم؟!

الجُزِّهُ التَّاسِعَ عَشَرَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَرَاء قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبُّ لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٠٠ قَالُواْلَبِن لَّرْتَنتَهِ يَكُنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِيكُذَّبُونِ۞ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَيَيْنَهُمْ فَتَّحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنْجَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ شُرِّأَغُرَقْنَابِعُدُٱلْبَافِينَ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَحْتَرُهُم مُّؤْمِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُنَّبَتُ عَادُٱلْمُرۡسَلِينَ۞إِذۡقَالَ لَهُمۡ أَخُوهُمۡهُودُۚ أَلَا تَتَقُونَ۞إِنِّي لَكُمُّ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَهَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ مَخَلَّدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْ تُم بَطَشْ تُم جَبّارِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَٱتَّغُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَاتَعً لَمُونَ ﴿ أَمَدُّكُم بِأَنْعَدِ وَبَنِينَ ٠٠ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ ١٠ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ 

التوحيد، ولم أُكلَف بمعرفة أعمالهم وحرفهم وصنائعهم ونحو ذلك.

[۱۱۳] واعلموا أن حساب جميع الناس ومجازاتهم إنما هو علىٰ الله، ولو كنتم تشعرون بهذه الحقيقة لمّا قلتم ما قلتم.

[١١٤] ثم قال عليه السلام: واعلموا أني لست بطاردٍ أحدًا ممّن آمن بي وصدَّق برسالتي.

[١١٥] وقال عليه السلام أيضًا: وما أنا إلّا نذير أُبيِّن لكم، وأبلغكم عن الله، وأجتهد في ذلك، والأمر كله لله.

[١١٦] فقال له قومه متوعدين إيّاه: لئن لم تكفّ يانوح عمّا تدعو إليه لنقتلنَّك رمْيًا بالحجارة.

[۱۱۷-۱۱۷] فرفع نوحٌ عليه السلام شكواه لله رب العالمين قائلًا: يارب إن قومي كذّبوني ولم يصدّقوني، ولم يؤمنوا بي، فاحكم بيني وبينهم حُكْمًا يهلك فيه الباغي والمُبطِل منّا، ونجّني يارب مع من آمن بي وصدّقني.

[١١٩] فاستجاب الله دعاء نوح عليه السلام فنجَّاه ومَن معه في السفينة التي صنعها بوحي من الله والتي امتلأت بالناس والدوابّ والأنعام.

[١٢٠] ثم أخبر سبحانه أنه أغرق الباقين من قوم نوحٍ ممّن كذَّبَ ولم يُؤمِن.

[١٢١] ثم ختم سبحانه هذه الآيات مبينًا أن في هذا النبأ، وفي ذلك الصراع بين التوحيد والشرك، ونجاة الموحدين، وهلاك الكافرين؛ لآية وعلامة واضحة تدلّ على صدق رُسُلِنا وصحة ما جاؤوا به، ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يؤمنون بالله وشرعه، ولا يصدّقون رُسُله

[۱۲۲] واعلم يانبي الله أن ربك لهو العزيز الغالب على أمره، فبعزَّته أهلك المكذبين المعاندين، وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين؛ حيث نجاهم وحفظهم، ويسّر سبل الهداية لهم.

[١٢٣] يخبر جل وعلا بأن قوم عاد كذّبوا نبيّهم هودًا؛ حيث دعاهم إلى التوحيد والإيمان، فلم يصدّقوه ولم يؤمنوا به، واعتُبر تكذيبهم له عليه السلام تكذيبًا لجميع الأنبياء والرسل، إذ دعوة الأنبياء واحدة، ودينهم واحد، فمَن كذّب بأحدهم، فقد كذّب بهم حمعًا.

[171-170-178] فقال هو دٌ عليه السلام لقومه: ألا تتقون الله وتخافون من عقابه بسبب شرككم وعبادتكم غيره معه؟! ثم قال لهم: لقد اختصّكم الله بإرسالي إليكم، وأنا أمينٌ فيما أبلغكم عن ربي سبحانه وتعالى، فلا أتقوّل، ولا أفتري من قِبَل نفسي، فاتقوا الله وآمنوا به، وأطبعوني فيما أدعوكم إليه من التوحيد ونبذ الشرك. [172] واعلموا ياقوم أني لا أطلب منكم أجرًا مقابل دعوتي إيّاكم للتوحيد، وإنما أجري وثوابي على الله رب العالمين.

في الدنيا وتنشغلون بها ببنائكم في كلِّ مكان مرتفع من الأرض بناءً عالياً تُباهون به، وتراقبون به المارَّة، وأيضًا تَبنون مساكن وقصورًا عاليًا تُباهون به، وتراقبون به المارَّة، وأيضًا تَبنون مساكن وقصورًا شاهقةً عظيمةً، ومزارع دائمة الماء والخضرة، وتجعلون لها بركًا ومجابي للمياه كأنكم ستُخلَّدون في هذه الدنيا، والحال أنه لا سبيل إلىٰ الخلود لأحد، وإذا سطوتُم علىٰ أحدٍ فإنكم عتاةٌ مجرمون؛ تسطون بعنف وجبروتٍ وقسوة.

[۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳۱] ثم قال لهم هود: فاتقوا الله وآمنوا به، وأطيعون فيما أدعوكم إليه من التوحيد ونبذ الشرك، وخافوا من الله وحده الذي أمدكم بهذه النعم التي تعلمونها ولا تجهلونها، ومن جملتها: هذه الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وأيضًا: أعطاكم كثرة النسل، وأعطاكم البساتين المثمرة، وسخّر لكم ينابيع الماء.

[١٣٦-١٣٥] وقال هود: اعلموا ياقوم إني أخاف عليكم - إن لم تؤمنوا وتتوبوا - أن ينزل بكم عذابٌ عظيمٌ من الله فيهلككم؛ فأجابوه في عتوِّ وطغيان: اعلم أن وعُظك إيّانا، وعدم وعظك عندنا سواء؛ فلا تتعب نفسك فلن نؤمن لك.

[۱۳۷-۱۳۷] ثم قال قوم عاد لنبيهم هود عليه السلام: واعلم ياهود أن ما نحن فيه من هذه الأحوال والنعم إلّا مثل أحوال من قبلنا، وهذه أحوال الدهر. ونحن لن يمسّنا العذاب ولن نذوق العقاب كما تزعم وتدعي.

[١٣٩-١٤٠] وهكذا كذّبت عادٌ نبيها هودًا عليه السلام، ولم يؤمنوا بما جاء به، فأهلكهم الله بريح شديدة وصفها سبحانه في أية أخرى أنها ريح صرصر عاتية. ثم بين سبحانه أن في هذا الخبر، وفي ذلك الصراع بين التوحيد والشرك، وهلاك الكافرين؛ لآية وعلامة واضحة تدلّ على صدق رُسُلنا وصحة ما جاؤوا به، ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يؤمنون بالله وشرعه، ولا يصدّقون رُسُله، واعلم يانبي الله أن ربك لهو العزيز الغالب على أمره، فبعزّته أهلك المكذبين المعاندين، وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين؛ حيث نجاهم وحفظهم، ويسر سبل الهداية لهم.

[1٤١] يخبر جل وعلا أن تمود كنّبوا دعوة نبيّهم صالح؛ حيث دعاهم إلى التوحيد والإيمان، فلم يصدّقوه ولم يؤمنوا به، واعتُبر تكذيبهم له عليه السلام تكذيبًا لجميع الأنبياء والرسل، إذ دعوة الأنبياء واحدة، ودينهم واحد، فمن كذّب بأحدهم، فقد كذّب بهم حمعًا.

صالحٌ عليه السلام: ألّا تتقون الله وتخافون من عقابه بسبب صالحٌ عليه السلام: ألّا تتقون الله وتخافون من عقابه بسبب شرككم وعبادتكم غيره معه؟!. وقال لهم: لقد اختصَّكم الله بإرسالي إليكم، وأنا أمينٌ فيما أبلغكم عن ربي سبحانه وتعالىٰ؛ فلا أتقوَّل ولا أفتري من قِبل نفسي، فاتقوا الله وآمنوا به، وأطيعونٍ فيما أدعوكم إليه من التوحيد ونبذ الشرك. واعلموا ياقوم أني لا أطلب منكم أجرًا مقابل دعوتي إيّاكم للتوحيد، وإنما أجري وثوابي علىٰ الله رب العالمين.

[187-187] ثم قال صالح مستنكرًا على قومه: أتظنون أن الله يترككم في هذا النعيم والخيرات آمنين مطمئنين، وفي هذه البساتين الخضراء، والحدائق الغنّاء، والعيون الجارية، والزروع المثمرة، والنخيل الذي له ثمر كثيرٌ، بدون حساب أو سؤال عن شكرها وعن الإيمان به وتوحيده؟.

[١٤٩] ثم ذكرهم نبيهم صالح بنعمة أخرى فقال لهم: وتنحتون مساكنكم في الجبال نحْتًا بحذقٍ وتفنن، ثم تتكبرون بذلك وتفتخرون بمهارتكم وقوتكم في بناء القصور ونحت الجبال.

[ ١٥٠- ١٥٠ ] وبعد هذا الاستنكار قال لهم صالح مخوفًا إيّاهم: فاتقوا الله وآمنوا به، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من التوحيد ونبذ الشرك، ولا تطيعوا أمر المشركين المتجاوزين حدودهم، فإن من دأبهم الإفساد في الأرض بالشرك والصدّعن سبيل الله، وليس من شأنهم الإصلاح في الأرض بالتوحيد والإيمان بالله والرسل. [ ١٥٠- ١٥٤] فأجابه قومه قائلين: لقد ذهب عقلك ياصالح، فقد شحرْتَ سحْرًا شديدًا غطّي على عقلك فلم تعدد تعي ما تقول، فما

الجَزَّةُ القَاسِعَ عَشَرَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَرَّاء السَّالَ اللَّهُ عَرَّاء إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكُلَّا بُوهُ فَأَهۡلَكۡنَاهُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكۡ ثُرُهُمُمُّؤُمِنِينَ ١٠٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيرُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُتُرَكُونَ فِي مَاهَاهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١٠ وَزُرُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيرُ ١٠ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلِجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ ١٠ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ المُسْرِفِينَ ﴿ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ ﴿ مَٓۤ أَنْتَ إِلَّابَشَرُ يُمِّثُلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ فِينَ ﴿ قَالَ هَاذِهِ-نَاقَةُ لَهَاشِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ١٠٠ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمِمُّؤْمِنِينَ @ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ @ TO THE PART OF THE

أنت إلّا بشرٌ مثلنا، فكيف تدَّعي أن الله فضّلك علينا بأن أرسلك إلينا؟!، وإن كنت كما تقول أنك رسولٌ من عند الله، فأتنا بعلامة خارقة لا يستطيعها البشر تدل علىٰ أنك رسول من عند رب العالمين.

[100-100] فقال لهم صالح: هذه ناقةٌ تخرج من الجبل جعلها الله لكم آيةً ومعجزةً لتؤمنوا وتصدّقوا، وهذه الناقة تشرب ماء البئر يومًا، وأنتم تسقون مزارعكم وأنفسكم وبهائمكم يومًا، وإياكم أن تمسوها بسوءٍ من ضربٍ أو عقْرٍ ونحو ذلك، فإنكم إن فعلتم أخذكم الله بعذابِه الشديد، وحلّ بكم عقابُه الأليم.

وعقروا الناقة، أي: قطعوا عصب الركبة من الرِّجْلِ لكي تبرك؛ ثم لمَّا تيقنوا أن العذاب نازلٌ بهم أصبحوا نادمين على فعلتهم، ولكن بعد أن فات الأوان؛ فأهلكهم الله بالصيحة التي دمرتهم جميعًا، ثم بين سبحانه أن في هذا الخبر؛ لآية وعلامة واضحة تدلّ على صدق رُسُلِنا وصحة ما جاؤوا به، ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يؤمنون بالله وشرعه، ولا يصدّقون رُسُله. واعلم يانبي الله أن ربك لهو العزيز الغالب على أمره، فبعزّته أهلك المكذبين المعاندين، وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين؛ حيث نجاهم وحفظهم، ويسّر سبل الهداية لهم.

الجزء القاسع عشر المستعراء المستعراء المستعراء كَذَّبَتْ قَوْمُلُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لُوطًا أَلاَ تَتَقُونَ أَشْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ أَتَأْقُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ بِّلْ أَنتُمْ فَوَكُمْ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَهِن لَّوْتَمْنَهِ يَدلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِّني وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١١٠) فَنَجَّيَنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ١١٠ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ تُرَّدَا الْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرِّ فَسَاءَ مَطَوُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَئَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّقْوِمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْمَـزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَبُ لْفَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠إِذْقَالَ لَهُمْشُعَيْبُ أَلَا تَتَقُونَ ١١٠٠إِنِي لَكُرُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَمْنَا كُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًان أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَوُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ مِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ وَلَا تَبَّخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١٠٠ 

[١٦٠] يخبر جل وعلا أن قوم لوط كذّبوا دعوة نبيّهم لوط عليه السلام؛ حيث دعاهم إلى التوحيد والإيمان، فلم يصدّقوه ولم يؤمنوا به، واعتُبر تكذيبهم له عليه السلام تكذيبًا لجميع الأنبياء والرسل، إذ دعوة الأنبياء واحدة، ودينهم واحد، فمن كذّب بأحدهم، فقد كذّب بهم جميعًا.

[١٦١] قال لهم نبيهم وأخوهم في الوطنية لوطٌ: ألّا تتقون الله وتخافون من عقابه بسبب شرككم وعبادتكم غيره معه وارتكابكم للفاحشة.

[١٦٢-١٦٢] ثم قال لهم: لقد اختصَّكم الله بإرسالي إليكم، وأنا أمينٌ فيما أبلغكم عن ربي سبحانه وتعالى، فلا أتقوَّل، ولا أفتري من قِبَل نفسي، فاتقوا الله وآمنوا به، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من التوحيد ونبذ الشرك، وترك فاحشة اللواط.

[١٦٤] واعلموا ياقوم أني لا أطلب منكم أجرًا مقابل دعوتي إيّاكم للتوحيد، وإنما أجري وثو ابي علىٰ الله رب العالمين.

[170-170] ثم قال لوط منكرًا على قومه مُسْتَقْبِحًا فعلهم: أتُخالفون فطرتكم التي فطركم الله عليها فتنكِحون الذكور من الناس؟!، وتتركون ما هيَّأه الله لكم لتستمتعوا به من أزواجكم من النساء؟! بل أنتم قومٌ معتدون، وللفطرة مخالِفون.

[١٦٧] فأجابوه في غيِّ محذرين إيّاه قائلين: لئن لم تكفَّ عنا يالوط، وعن الإنكار علينا؛ لنطردنَّك من بلادنا، ولننفينَّك عنها.

[١٦٨] فقال لهم لوط: إنّي لعملكم الذي تعملون لَمِن المبغضين الكارهين له أشدّ ما يكون من البغض والكراهية.

المحافظة والمحتورة المحتورة المحتورة والعذاب الله المحتورة وأهلي مما يعمل هؤلاء القوم، والمجني يارب ممّا يحل بهم من العقوبة والعذاب. فاستجاب الله له فنجّاه وجميع أهله من العذاب؛ إلّا امرأته فإنها كانت من الباقين في العذاب، وذلك لكُفرها وعنادها، ثم دمر الله جميع الباقين وأهلكهم واستأصلهم؛ بأن أمطر عليهم حجارةً من سجيل نزلت عليهم من السماء، فقبّحت حال أولئك المهلكين الذين لم يستجيبوا لِمَن أنذرهم، ولم يستمعوا لِمَن حذّرهم، وخالفوا الفطرة في عملهم. [1٧٤] ثم ختم سبحانه هذه الآيات مبينًا أن في قصة لوط مع قومه لآية وعلامة واضحة تدلّ على صدق رُسُلِنا وصحة ما جاؤوا به،

[١٧٥] واعلم يانبي الله أن ربك لهو العزيز الغالب على أمره، فبعزَّته أهلك المكذبين المعاندين، وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين؟ حيث نجاهم وحفظهم، ويسر سبل الهداية لهم.

ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يؤمنون بالله وشرعه، ولا يصدَّقون

[۱۷۷] يخبر جل وعلا أن أصحاب الأيكة كذّبوا دعوة نبيّهم شعيب عليه السلام؛ حيث دعاهم إلى التوحيد والإيمان، فلم يصدّقوه ولم يؤمنوا به، واعتبر تكذيبهم له عليه السلام تكذيبًا لجميع الأنبياء والرسل، إذ دعوة الأنبياء واحدة، ودينهم واحد، فمن كذّب بأحدهم، فقد كذب بهم جميعًا. والأيكة بلدة تقع بين الأردن وبين الحجر وهي ذات بساتين ملتفّة الأشجار.

[۱۷۷] فقال لهم نبيهم شعيبٌ عليه السلام: ألّا تتقون الله وتخافون من عقابه بسبب شرككم وعبادتكم غيره معه؟! ولاحظ أن الله سبحانه لم يقل: (إذ قال لهم أخوهم شعيب)، كما قال لمن قبله من الأنبياء؛ لأن شعيبًا لم يكن منهم؛ فهو من أهل مدين.

[۱۷۸-۱۷۸] ثم قال لهم: لقد اختصَّكم الله بإرسالي إليكم، وأنا أمينٌ فيما أبلغكم عن ربي سبحانه وتعالى، فلا أتقوَّل ولا أفتري من قبل نفسي، فاتقوا الله وآمنوا به، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من التوحيد ونبذ الشرك.

[۱۸۰] ثم قال لهم: واعلموا أني لا أطلب منكم أجرًا مقابل دعوتي إياكم للتوحيد، وإنما أجري وثوابي على الله رب العالمين.

معاملاتهم على الوجه المرضيّ، فقال لهم: ياقوم أتمُّوا الكيْل لِمَن يعالَم معاملاتهم على الوجه المرضيّ، فقال لهم: ياقوم أتمُّوا الكيْل لِمَن يكتال منكم، ولا تكونوا ممّن يظلم الناس فيأخذ منهم أموالهم عن طريق بخس المكيال والميزان، وأعطوا الناس حقّهم بالميزان العدل المستقيم الذي لا ميْل فيه ولا عبث، وياقوم لا تنتقصوا من حقوق الناس التي هي لهم بأي شكل من أشكال الانتقاص، ولا تسيروا بالفساد والإفساد في الأرض ببقائكم على الشرك وإقامتكم على الظلم ومداومتكم على المعاصى.

[١٨٤] ثم قال لهم شعيب: وخافوا ربكم الذي خلقكم، وخلق الخليقة والأمم من قبلكم، واخشوا عقابه؛ وذلك بأن تؤمنوا به وتوحدوه، وتتركوا التطفيف والغش في الميزان والكيل.

[١٨٥-١٨٥] فأجابوه قائلين: إنك ياشعيب ممّن سُحِرَ سِحْرًا شديدًا فغلب على عقله، فلم يعد يدرِ ما يقول. وما أنت ياشعيب إلّا واحد من البشر مثلنا؛ لا مزيّة ولا فضيلة لك علينا، وما نحسبك إلّا كاذبًا في زعمك أنك رسولٌ من عند الله.

[١٨٧] ثم قالوا له على وجه التعنّت والاستكبار: إن كنت صادقًا فيما تقول؛ فادعُ الله أن ينزل علينا من السماء قطعًا من العذاب تستأصلنا وتهلكنا جميعًا.

[۱۸۸] ولكن شعيبًا لم يستجب لاستفزازهم، فقال لهم: إن ربي بما تعملون خبير، فهو عالمٌ بشرككم وبأقوالكم وعنادكم، وسيجازيكم علىٰ ذلك، أما أنا فما عليَّ إلّا تبليغكم ونصحكم وإنذاركم.

[١٨٩] ولكنهم استمرُّوا علىٰ تكذيبه وجَحْد ما أُرسِلَ به إليهم؛ حتىٰ نزل بهم عذاب الله، فجاءت سحابةٌ فاستظلوا بها واجتمعوا تحتها، فأنزلت عليهم نارًا حاميةً فأحرقتهم، وعن بكرة أبيهم أهلكتهم، في يوم شديد الهول، عظيم الكرْب. نسأل الله السلامة والعافية.

[١٩٠] ثم ختم سبحانه هذه الآيات مبينًا أن في قصة شعيب مع أصحاب الأيكة لآية وعلامة واضحة تدلّ على صدق رُسُلِنا وصحة ما جاؤوا به، ومع ذلك فإن أكثر الناس لا يؤمنون بالله وشرعه، ولا يصدّقون رُسُله.

[191] واعلم يانبي الله أن ربك لهو العزيز الغالب على أمره، فبعزَّته أهلك المكذبين المعاندين، وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين؛ حيث نجاهم وحفظهم، ويسر سبل الهداية لهم.

الذي الله القرآن الذي الله أيضا أن هذا القرآن الذي جاء بهذه الأخبار المفصلة عن الأمم السابقة هو مُنزَّلٌ من عند الله خالق الخلق أجمعين، وقد نزل به جبريل عليه السلام كاملًا منجمًا على قلبك لتنذر به الثقلين الإنس والجن، وتبين لهم سوء العاقبة لمن أصر على الكفر والفسوق.

[١٩٥] ثم بين سبحانه أن هذا القرآن نزل بلغةٍ عربيةٍ واضحةٍ بينةٍ لاخفاء فيها.

[١٩٦] واعلموا أيها الناس أن الرسول ﷺ وهذا القرآن مذكورٌ ومُبّشَرٌ به في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل.

[۱۹۷] ثم قال سبحانه: أولم يكفِ المكذبين والمشركين من كفار قريش عِلْمُ علماء بني إسرائيل - ممّن آمن وصدّق بمحمد عَلَيْهُ كعبد الله بن سلام رضي الله عنه - دليلًا على صحة القرآن، وأنه حتَّ، وأنه منزَّلٌ من عند الله؟!.

[194-194] واعلموا لو أنَّ الله جل في علاه نزّل هذا القرآن علىٰ بعض الأعاجم الذين لا يتكلمون العربية، فجاء لكفار قريش وقرأه عليهم قراءةً صحيحةً لمَا آمنوا به، ولمَا صدّقوه أيْضًا.

الجزء القاسع عَشَر الشَّعَرَاء وَّاتَقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِبلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ @وَمَآأَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِّ شُكْنَا وَإِن نَظْنُكَ لَمِنَ ٱلْكَيْدِيِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْ نَاكِسَفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا كَنَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآئِيةٌ وَمَا كَانَ أَكْتُرُفُهُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَنزِيلُ رَبِٱلْعَالَحِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوْلَمْ يَكُن لَّهُمْءَ ايَّةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَتَوُّ أَبَنِي إِسْرَاءِ يلَ ﴿ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرَّأُهُ رُعَلَيْهِ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عُمُؤْمِنِينَ ﴿ كَنَاكُ اللَّهِ سَلَّكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُلُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞فَيَأَتِيَهُم بَغَتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞فَيَـ تُحُولُواْ هَلُ نَحُنُ مُنظَارُونَ ﴿ أَفَهَ عَذَا بِنَا يَسَ تَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّاهُمَّ سِينِينَ ۞ ثُمَّرَجَاءً هُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ TARKET TO THE TARK THE THE TARK THE TARK THE TARK THE TARK THE TAR

[ ٢٠١- ٢٠٠] وبسبب إصرار هؤلاء المجرمين على رد الحق بل ومحاربته فقد جعل سبحانه جحود القرآن في قلوبهم ثابتًا حتى طبع الله عليها بسبب ظلمهم واستكبارهم. ثم بين سبحانه أنه لا سبيل لهم للإيمان بهذا القرآن حتى يروا بأعينهم العذاب الشديد الذي أعده الله لهم، وحينئذ لا ينفع إيمانهم إذ أن وقته قد فات، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون.

[٢٠٢-٢٠] وهذا العذاب الأليم سوف ينزل عليهم فجأة وهم لا يتوقعون إتيانه ولا يشعرون به، فيقولون حينها: هل نحن مُؤَخَّرون قليلًا لنؤمن ونصدق، ونستدرك ما فاتنا، فيتمنون الإمهال، ولكن الوقت قد فات.

[ ٤٠٢] بل اغترَّ هؤلاء المشركون بإمهال الله لهم، وأنه لم يعاجلهم بالعقوبة؟ فطلبوا استعجال نزول العذاب بهم استهزاءً به وتكذيبًا له.

[٢٠٠٥-٢٠١] ثم قال جل شأنه: أرأيت يانبي الله إن متعنا هؤلاء المجرمين في الدنيا فأطلنا أعمارهم، ووسعنا أرزاقهم، وأمهلناهم، ثم نزل بهم ما كانوا يوعدون من العذاب، وحلّ بهم ما كانوا يستعجلون من العقاب؟! فهل نَفَعَهُمْ يا رسول الله إمهالنا لهم؟!. ولا شك أن تمتعهم بالإمهال ليس شيئًا بالنسبة للعذاب السرمدي في الآخرة.

البُرْةُ التَّاسِعَ عَشَرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَرَاء الشُّعَرَاء مَّٱأَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْيُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَٱأَهْلَكُمَا عِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ﴿ ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَمَا تَنَزَّلْتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ﴿وَمَايَنُبُغِيلَهُمْ وَمَايِنَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَلَا تَلْغُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُيِّمَ مَانَعُملُونَ ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ الَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَهُوٓ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ هَلْ أُنْيِّكُ مُوعَلِي مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمِ ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْ تَرُهُمْ كَلِدِبُونَ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُ مُ الْغَاوُرنَ ۞ أَلَمُ تَرَأَنَهُ مَ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُو أُ وَسَيَعْ لَهُ ٱلَّذِينَ ظَامُوا أَنَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ 

[۷۰۷] واعلموا أن إمهال الله لهم سنين طويلة وتمتعهم بكل أنواع اللذات والشهوات لن يغني عنهم شيئًا إذا حلّ عذاب الله بهم؛ بل عند حلول العذاب سينسون ما كانوا فيه من المتاع والنعيم، وقد جاء عند مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعًا: «يُؤتىٰ بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيُصبَغُ في النار صبغة ثم يُقال له: ياابن آدم: هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا والله، يارب». نسأل الله السلامة والعافية.

Y TO THE TOTAL PARTY OF THE PAR

[٢٠٨] ثم أخبر جل في علاه أنه ما أهلك أمةً من الأمم، ولا أخذهم بعذاب إلّا بعد أن أنذرهم وبعث فيهم رسولًا يأمرهم بعبادة الله وحده، وتَرْكِ عبادة ما سواه.

[ ٢٠٩] واعلموا أن الله أرسل لهم الرسل إنذارًا وعِظَةً لهم وإقامةً للحجّة عليهم، وما كان الله ظالمًا لأمة من الأمم في تعذيبه إيّاهم. [ ٢١٠ - ٢١١] واعلموا أيها المشركون المعاندون أن الشياطين لم تتنزل بالقرآن على محمد على الشياطين لم تتنزل بالقرآن على محمد على الله حدا الأمر لأنهم ولا ينبغي لهم ذلك؛ بل إنهم لا يستطيعون فعل هذا الأمر لأنهم معزولون عن استماع القرآن أثناء نزوله؛ لأن السماء ملئت حرسًا شديدًا وشهبًا حارقة؛ حالت بينهم وبين استراق السمع.

[٢١٣] واحذر يانبي الله أنْ تدعُ أحدًا غير الله، فينزل بك من

العذاب ما ينزل بهؤلاء المشركين، فالله جل في علاه لا يرضى أن يُشرَك معه أحدٌ في عبادته، لا مَلَكٌ مقرَّبٌ، ولا نبيٌّ مرسَل، ولا شك أن النبي على معصوم من الشرك ومما هو أقل من ذلك، ولكن يخاطب بذلك ليبلغ أمته لأنه هو الأسوة لهم.

[۲۱٤] أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن ينذر عشيرته وأقرب الناس إليه، ويحذرهم من عذاب الله أن ينزل بهم كما نزل بالمجرمين من قبلهم، وليعلموا أن قرابتهم منه على لن تنجيهم من عذاب الله إذا أصروا على الشرك والكفر والضلال.

[٢١٥] ثم أمر جل في علاه نبيه ﷺ أن يكون لين الجانب متواضعًا لمن اتبعه من المؤمنين، وقد فعل صلوات ربي وسلامه عليه.

[٢١٦] ثم قال له سبحانه وتعالى: فإن عصوك يا نبي الله وخالفو أمرك، ولم يطيعوك؛ فأعلِن براءتك من أعمالهم، ومن مخالفتهم وعصائهم.

آلا ٢١٨-٢١٧] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يجعل توكله على صاحب العزة والغلبة، الرحيم بعباده وأوليائه، الذي يراه سبحانه حين يقوم للصلاة والعبادة وحده في آخر الليل، ويرئ تقلبه مع المصلين وهو يصلي بهم.

[٢٢٠] ثم بين سبحانه وتعالى أنه هو السميع لأصوات عباده على اختلافها وتنوعها، العليم بظواهر الأمور وبواطنها، لا تخفي عليه جل في علاه خافية من أمرك.

لهؤلاء المشركين: هل أخبركم على من تتنزل الشياطين؟ إنها تتنزل لهؤلاء المشركين: هل أخبركم على من تتنزل الشياطين؟ إنها تتنزل على الأفاكين الكذابين، والمنجمين والعرافين، وهؤلاء الشياطين يسترقون السمع من الملأ الأعلى فإذا سمعوا كلمة حقِّ أضافوا إليها مائة كلمة باطلة؛ وألقوا بها إلى هؤلاء المنجمين الكذابين، أما محمد عليه فإن الله أكرمه وجعله الصادق الأمين.

[٢٢٤] واعلموا أيها الناس أن أكثر الشعراء يقوم شعرهم على الباطل والكذب والزور، وأن أكثر من يتبعهم هم أهل الضلال والفساد من البشر.

[٢٢٥] ثم قال جل وعلا لنبيه ﷺ: ألم تنظر يانبي الله أن هؤلاء الشعراء يخوضون في كل فن من فنون الكذب والفحش.

[٢٢٦] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الشعراء يقولون ما لا يفعلون؛ فيبالغون في مدح أهل الباطل وانتقاص أهل الحق؟.

[۲۲۷] ثم استثنى جل وعلا الشعراء الذين آمنوا بالله وصدقوا الرسول على وعملوا الأعمال الصالحة، وأكثروا من ذكر الله تعالى، ويقولون الحق ويدافعون عن الإسلام، وانتصروا من بعدما ظُلموا من أعدائهم، ثم هدد سبحانه الظلمة والفساق من الشعراء وغيرهم الذين ظلموا غيرهم بهجائهم في شعرهم واتهامهم بتهم باطلة، وأخبر بأن منقلبهم سوف يكون سيئًا جزاءَهم وبيلًا.

## سورة النّمل

سورة النمل مكيّة وآياتها ثلاث وتسعون آية.

[1] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أن آيات هذا القرآن وهذ الكتاب العظيم التي أنزلها على نبيه على في هذه السورة وغيرها من السور هي آيات بينات واضحات، وضح الله فيها شئون عباده ومصالحهم في الدنيا، وأعمالهم التي يفوزون بسببها برضوان الله والجنة في الآخرة. [1] ثم بين سبحانه أن هذه الآيات المقصود منها هو هداية الناس وإخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وتبشير المؤمنين بعظيم الأجر والثواب الذي سيحصل عليه من عمل بهذه الآيات، كما أنها تزيدهم إيمانًا بنعم الله وفضله على عباده المتقين. [1] ثم بين سبحانه أن من صفات هؤلاء المؤمنين: أنهم يقيمون الصلوات الخمس المفروضة عليهم كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها في أوقاتها المحددة، ويؤدون الزكاة المفروضة لمستحقيها بإخلاص وطيب نفس، ويوقنون بالحياة الآخرة، وما فيها من ثواب وعقاب، وجنة ونار.

[٤] واعلموا أن الذين لم يصدقوا بالدار الآخرة وكذبوا الرسل وأنكروا البعث، زين الله لهم أعمالهم القبيحة وحببها إليهم، كما قال عَلَيْقَا «حفت النار بالشهوات»(١٠)؛ حيث استهوتهم الملذات وتزيينها لهم مع أنها تعتبر سيئات، ولكون الكفر لا يطالبهم بعبادات ولا ينهاهم عن محرمات، وأنه لا حساب ولا بعث؛ فتحرروا بذلك من تبعات الإيمان من استعداد للقيامة، ومن صلاة وصيام وأنواع العبادات، لذلك تجدهم يسرحون ويمرحون ويتخبطون ويترددون في هذه الدنيا عبيدًا لأهوائهم بلا ضابط ولا قيود. [٥] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بالآخرة أعد الله لهم أشد أنواع العذاب، وهم في الآخرة أشد الناس خسارة، ولا شك أن تزيين أعمال الكفار لهم جزاءً وليس ابتداءً. [٦] ثم أخبر سبحانه نبيه عَلَيْ أَنْ هَذَا القرآن الذي نزل عليه بواسطة جبريل عليه السلام، هو من عند الله الحكيم في خلقه، العليم الذي أحاط بكل شيء علمًا ؛ لا كما يزعم الكفار أن النبي ﷺ هو الذي يأتي به من نفسه أو أنه من أساطير الأولين التي زعموا أنها تملي عليه. [٧] واذكر يانبي الله يوم أن قال موسى لأهله: انتظروا هنا فإني رأيت نارًا سأذهب إليها لكي آتيكم منها بخبر يدلني على الطريق المؤدية إلى مصر، أو آتيكم بقطعة من النار تستدفئون بها، والحقيقة أنها ليست نارًا، وإنما هي نور خلقه الله، ولكنَّ موسىٰ ظنه نارًا، ولذلك فإن الله خاطبه بحسب ظنه. فلمّا وصل إليها وجد الهدئ والدفء الحقيقي والاصطفاء الرباني.

[1] ثم نادئ جل وعلا موسى وأخبره أن هذا المكان الذي فيه هذا النور مكان مبارك مقدس؛ فبورك من في النور وهو موسى، وبورك من حول النور وهم الملائكة الكرام؛ ثم نزه سبحانه نفسه عن النقص والعيوب، وأخبر أنه رب العالمين الذي علا فوق جميع مخلوقاته. [1] ثم نادئ الله موسى قائلًا: ياموسى إني أنا الله الذي لا إله إلّا أنا، وأنا الإله الحق المستحق للعبودية وحدي دون من سواي، وأنا العزيز الغالب الذي قهر

بِسْمِ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرَءَانِ وَكِتَابٍ مُّيِينِ ۞ هُدَى وَيُشْرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْثُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُر بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِئُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۞ أُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْرِ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُرُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّيٓ ٓ اَنَسَّتُ نَارًا سَعَاتِيكُو مِّنْهَا بِحَبِّرِ أَوْءَ اِيْدُمُ بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّدُ تَصْطَلُونَ ﴿ فَلَمَّاجَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلتَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَنْمُوسَيَ إِنَّهُ وَأَنَّا ٱللَّهُ ٱلْغَزِيزُ ٱلْخَيِكُمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا تَهَّتَزُّ كَأَنَّهَاجَانَ وُلِّي مُدْيِرًا وَلَرْيُعَقِّبُ يَنمُوسَىٰ لَاتَحَفَّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسَنًا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِي غَفُورٌ تَحِيثُو ١٥ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓ عِ فِي يَشْعِ ءَ ايني إِلَى فِرْعُونَ وَقُوْمِهُ عَ إِنَّهُ مُكَانُواْ قُوْمَا فَسِقِينَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمْءَ النَّتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرُقُبِينُ الله CARLO CONTROL OF THE STATE OF T

جميع الكائنات، الحكيم في أمره وفعله، وخلقه وتدبيره. [11] ثم أمر سبحانه موسىٰ أن يلقى عصاه التي في يده، فاستجاب وألقاها، فانقلبت حيَّةً عظيمة، سريعة الحركة، فخاف منها موسىٰ خوفًا عظيمًا ولَّيْ بسببه هاربًا؛ فناداه سبحانه مطمئِنًا إيّاه، فقال له: ياموسيْ لا تخف، إنه لا ينبغي لِمَن اصطفيتهم لرسالتي أن يخافوا غير الله. [11] ثم استثنى سبحانه فبين أن من تجاوز حده فوقع في الظلم ثم تاب إلى الله من بعد ظلمه توبة نصوحًا، وبدُّل سيئاته إلى حسنات؛ فإن الله يقبل توبته، ويقيل عثرته؛ لأنه هو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعًا، والرحيم الذي وسعت رحمته كلُّ شيء. [١٢] ثم أرى جل وعلا موسى معجزةً ثانيةً تؤيده وتدل على أنه رسول من عند الله حقًّا، فقال له: أدخل ياموسي يدك في فتحة قميصك الذي علىٰ صدرك، ثم أخرجها فستجدها بيضاء ناصعةً لا برص فيها ولا نقص؛ بل إنها ستُبهر الناظرين، وتأخذ بقلوبهم، وذلك ضمن تسع آيات نعطيك إيَّاها، ونُؤيِّدك بها، لتدعو فرعون وقومه للإيمان بالله وحده لا شريك له، إن فرعون وقومه كانوا خارجين عن طاعة الله وتوحيده، مقيمين على الشرك به وتنديده. [١٣] ثم بين سبحانه أن موسىٰ امتثل أمر الله، وذهب يدعو فرعون وقومه، وعرض عليهم الآيات البينات المثبتة لصدقه وأنه رسول من عند الله، فما كان منهم إلَّا أن جحدوا واستكبروا وطغوا وعاندوا، وعزَّ عليهم أن يتركوا كبرياءهم وهيمنتهم، وقالوا: ما هذا الذي جئتنا به ياموسيٰ إلَّا سحرٌ بينٌ واضح ظاهرٌ لكل أحد، لا شبهة عندنا ولا شكّ في ذلك!!

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ مِن السَّورَةُ التَّمَلِ اللَّهِ التَّمَلِ مُورَةُ التَّمَلِ وَجَحَدُواْبِهَاوَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمَاوَعُلُوّاً فَٱنظُرُكَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ۞وَلَقَدْءَاتَيْنَادَاوُودَوَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُيلَةِ ٱلَّذِي فَضَّاكَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمَنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنَا لَهُوَ ٱلْفَضِّلُ ٱلْمُهِينُ ١٠ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمَّ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَآ أَتَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّـ مُل قَالَتَ نَمْلَةُ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِنَكُو لَا يَعْطِمَنَّكُوسُ لَيْمَنْ وَجُنُودُهُ، وَهُرْ لَايَشْعُرُونَ ١٠ فَتَبَسَّ ءَضَاحِكَامِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِغِنَ أَنَّ أَشَّكُرُ يِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِلِحَاتَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني برَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ وَتَفَقَّدَالطَّلْيَرَفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُدَأُمِّكَانَ مِنَ ٱلۡغَـَابِينَ۞ لَأُعَذِبَنَّهُ وعَذَابَ اشَدِيدًا أُوۡلِأَٱذْبَحَنَّهُۥ أُوْلَيَاأْتِيَى إِسُلْطَانِ مُبِينِ ﴿ فَمَكَّثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ تُحِطْ بِهِ ع وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَا يَقِينٍ ٠٠٠

[18] وبعد أن جاء موسى عليه السلام بالمعجزات الدالة على صدقه وصحة نبوته؛ عرضها على فرعون وقومه فكذبوا بها وقالوا هذا سحر مبين، مع تيقنهم وتأكدهم أنها من عند الله، ولكن كذبوا بها ظلمًا واستعلاءً وتكبرًا على الحق، فانظر يانبي الله كيف كان مصير هؤلاء المجرمين المفسدين الذين كذبوا بالله وآياته ورسله، لقد كانت نهايتهم أن الله أغرقهم في البحر مع جنودهم وعدتهم وعتادهم الحربي.

ON THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR

[10] يخبر جل وعلا أنه منح نبيه داود وابنه سليمان عليهما السلام علمًا غزيرًا وَحِكْمَةً وَحُكْمًا، فعملا بهذا العلم وأثنيا علىٰ الله وشكراه علىٰ إكرامه وتفضيله لهما علىٰ عالمي زمانهم، وهذه الآية تدل علىٰ شرف العلم وارتفاع مكانة أهله.

[١٦] ثم أخبر جل وعلا أن سليمان ورث من والده داود النبوة والعلم والملك، وقال سليمان لقومه: - ممتثلًا أمر الله: ﴿ وَأَمَّا

بِغِمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضحى: ١١] -،: ياأيها الناس لقد علمنا وفهمنا الله كلام الطير، وأعطانا سبحانه كل ما نحتاجه وننتفع به؛ فسبحان الوهاب الفعال لما يشاء، واعلموا أن كل ما جاءنا من الله لهو الفضل الواضح والاحسان الظاهر منه عز وجل.

[۱۷] وَجُمِعَ لَسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، وكانوا على كثرتهم يقفون منتظمين لا يتجاوز أحدهم مكانه أو وظيفته المسئول عنها.

[14] ولما سار الجيش في قوة ونظام مرُّوا على وادٍ تعيش فيه النمل؛ فلما رأتهم نملة قالت على سبيل النصح والتحذير للنمل: ياأيها النمل ادخلوا أماكنكم التي تسكنون فيها حتى لا يهلكنكم سليمان وجنوده وهم لا يعلمون؛ فأراه جل وعلا وأرانا قدرته وحكمته في قوله تعالىٰ: ﴿أَعْطَىٰ كُلُّشَيْءٍ خُلَقَهُ رُمُّ هَدَىٰ ﴾ [طه:٥٠].

[19] ثم بين سبحانه ما فعله سليمان بعد أن سمع ما قالته النملة بأن تبسم لقولها؛ وقال داعيًا ربه: يارب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليَّ وعلى والديَّ، ووفقني للعمل الصالح وتقبله مني، وأدخلني برحمتك وإحسانك في نعيم جنتك مع عبادك الصالحين الذين رضيت عنهم ورضوا عنك.

[۲۰] ولمّا تفقد سليمان عليه السلام أتباعه وجنوده قال: أين الهدهد فإني لا أراه بين الطيور؟، فهل كان من الغائبين؟

[٢١] ولما تأكد سليمان أن الهدهد كان غائبًا قال متوعِّدًا إياه: لأعذبنه عذابًا شديدًا لغيابه - دون إذن مني -، أو لأذبحنه جزاءً له على ما فعل، وعبرةً لغيره، أو لابد أن يأتيني بسبب واضح وحجة قاطعة على تغيبه وتخلفه.

[٢٢] فلم يتأخر الهدهد كثيرًا، ثم جاء إلى سليمان عليه السلام فقال له مُبْدِيًا سبب تأخره وتغيبه: إنه قد حصل لي علمٌ مهم، لم تطلع أنت عليه – مع سعة علمك –، لقد جئتك يانبيَّ الله من عند قبيلة سبأ التي باليمن بخبر خطير يقينيٍّ لا شكَّ فيه.

وهذا درس في القيادة، فالوَّاجبُ على من يرأس الناس والجيوش أن لا يغيب عنه شأن من الأمور العامة، وأن تكون له بصيرة بمن هم تحت قيادته؛ لأنهم إذا أمنوا العتب أساؤوا الأدب، وإذا غابت الرقابة حصلت الاختراقات والاختلافات والاختلاسات، ولذلك فبسبب الحَزْم والمتابعة آمنت وأسلمت لسليمان اليمن كلها.

| <br>······································ |
|--------------------------------------------|
| <br>······································ |
|                                            |
| <br>                                       |
|                                            |

[٢٣] ثم قال الهدهد لسليمان: يانبي الله إني وجدت امرأةً - قيل أنها بلقيس -، تملك قبيلة سبأ، وأوتيت من كل شيء مما يكون للملوك في ذلك الزمان من مظاهر القوة والحُكم، ووجدتُ لها كُرسيًّا عظيمًا هائلًا تجلس عليه.

[٢٤] ثم قال الهدهد: ولقد وجدت يانبي الله هذه المرأة وقومها يُشركون بالله، فيعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله، وقد حسَّن لهم الشيطان شركهم؛ فصدَّهم وأبعدهم عن طريق التوحيد والإيمان، فوقعوا في الضلالة والغواية.

[٢٥] ثم قال الهدهد: لقد حسَّن لهم الشيطان أعمالهم حتىٰ تركوا السجود لله وحده لا شريك له؛ الذي يُظهِر ما هو مخفيٌ ومخبوءٌ في السماء والأرض كالمطر والزرع والنبات والدواب، والذي يعلم ما تخفون في صدوركم، وما تُعلنون.

[٢٦] ثم أخبر جل في علاه أنه لا معبود بحق سواه، وأنه ربُّ العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات.

[٢٧] فقال سليمان عليه السلام للهدهد: سننظر ونتأمل في هذا الخبر الذي جئتنا به، هل أنت صادقٌ فنعفو عنك؟، أم أنت من الكاذبين الذين يُخبرون بخلاف الواقع؟.

[٢٨] ثم كتب سليمان عليه السلام كتابًا إلى ملكة سبأ، ثم أمر الهدهد أن يحمله إليهم، ويلقيه عليهم، ثم يتنحّى جانبًا، ويستمع إليهم، وإلى تعليقهم على هذا الكتاب.

[٢٩] ففعل الهدهد ما أُمِرَ به، فألقىٰ الكتاب، وأخذ يستمع، فأخذت الملكة الكتاب ثم جمعت أشراف قومها وقالت لهم: إنه قد جاءنا كتاب عظيم الشأن، جليل القدر.

[ ٣٠] ثم قالت هذه الملكة: وهذا الكتاب جاءي من ملك عظيم من ملوك الأرض، يقال له: سليمان، ومضمونه: بسم الله الرحمن الرحيم.

[٣١] ثم قال الملكة: وإن سليمان يقول في هذا الكتاب: لا تعلوا علي ولا تكونوا خارجين عن ملكي، وأتوني مسلمين لله منقادين خاضعين لأمرى.

[٣٢] ثم قالت الملكة لكبار رجال دولتها وأشرافهم: ياأيها القوم أشيروا عليّ وأخبروني ماذا أفعل في هذا الأمر، فما كنتُ أنا مستبدّةً برأيي ولا باتّةً في الأمر حتىٰ آخذ رأيكم ومشورتكم.

[٣٣] فأجابوها قائلين: نحن أصحاب قوة وشدّة وبأس، ومعرفة بالحرب، فإذا تطلب الأمر ذلك؛ فنحن مستعدون، ولكن الأمر

إِنِّي وَجَدتُّ أَمْرَأَةً تَمْلِكُهُ مْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّشَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُّ عَظِيمٌ ﴿ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبيل فَهُمْلَايَهْتَدُونَ ۞أَلَايَتَجُدُواْ بِلَّهِٱلَّذِي يُخْرِجُٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُمَا تُخْفُونَ وَمَاتُغْلِنُونَ ۞ٱللَّهُ لَآإِلَهَ إِلَّاهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ ۞ \* قَالَ سَنَنظُلُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلْكَانِينَ ﴿ ٱذْهَبِ بِيَكَتَهِي هَلَاَا فَأَلْقِهَ إِلَيْهِ مِنْ أُوْ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَايْرَجِعُونَ ﴿ قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَنْ كُرِيمٌ ﴿ إِنَّهُ وَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهَ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَىٰ وَأَنُّونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلُوا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمَّرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ۞ قَالُواْخَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَاتَأُمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ 🔞 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَيْرِجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ 🔞 TABLE OF THE PARTY OF THE PARTY

راجعٌ إليك، والتدبير والبتَّ فيه موكولٌ لك، فانظري ما فيه المصلحة، ونحن طائعون لأمرك، عاملون برأيك.

[٣٤] فقالت لهم: إن من عادة الملوك إذا اقتحموا قريةً ودخلوها بغير صلح؛ أنهم يعيثون فيها الفساد، بالقتل والنهب، والتخريب والسلب، وأنهم يصيِّروا حال سادتها الأعزاء إلىٰ مهانين أذلاء، وهذه عادة الملوك لإحكام سيطرتهم علىٰ الناس، وإلقاء المهابة في قلوبهم.

[٣٥] ثم قالت الملكة لهم: أيها الملأ سأختبر هؤلاء القوم، وسُأرسل إليهم بهدية من نفائس الأموال، فأنظر هل يستمر على رأيه وقوله؟ أم سيقنع بالهدية، ويصرف النظر عناً، أو سيصر على أن نخضع لحكمه؟.



فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ وَنَنِ بِمَالِ فَمَآءَ التَّنِءَ اللَّهُ خَيْرٌ قِمَّآ ءَاتَكُمْ بَلْ أَنتُم بِهَدِيِّتِكُوْ تَفْرَحُونَ۞ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ۞ قَالَ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ ٱلِجِنَّ أَنَّاءً اللَّهِ كَ بِدِعَ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۗ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويُّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ مِعْلَمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَّا ءَاتِيكَ بِهِء قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِقًّ أَعِندَهُ قَالَ هَلَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓءَ أَشْكُواْ مَ أَكُفُرُّ وَمَن شَكَرَفَإِنَّمَا يَشُّكُولِنَفْسِيِّةً وَمَن كَفَرَفَانَّ رَبِّي غَيْثُكُرِيمٌ إِنَّ قَالَ نَكِّرُواْلَهَا عَرْشَهَانَنظُرْ أَتَهُ تَدِي ٓ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَهُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١٤٠ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنْهَا كَانَتْمِن قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ فِيلَا لَهَا ٱدَّخُلِي ٱلصَّرَحِّ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن سَافَيَهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرَّحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرِّ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَالَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠

[٣٦] فلمّا جاء السفيرُ حامل الهدية إلى سليمان عليه السلام؛ تغيّظ منه، ومن تصرُّفِ قومه، وقال له منكرًا عليه: أترضونني بمالٍ وتُغروني به؟!! فالذي أعطاني الله من الملك والنبوة والمال خيرٌ وأفضل مما أعطاكم، فمثل هذه الهدية لا أفرحُ بها؛ بل تفرحون بها أنتم ومن علىٰ شاكلتكم من أهل الدنيا.

[٣٧] ثم قال سليمان لهم: ارجعوا إلى قومكم بهديتكم، وأخبروهم أنا سنأتيهم بجنود وحشود لا طاقة لهم بمقابلتها، ولا بالوقوف أمامها، ولنخرجنهم من أرضهم ومملكتهم أذلة صاغرين في غاية الذلّ والهوان.

[٣٨] ثم قال سليمان عليه السلام للملأ من حوله من الجن والإنس: من منكم يستطيع أن يأتيني بسرير هذه الملكة قبل أن تأتي هي وقومها إلينا مستسلمين طائعين؟!

[٣٩] فقال جنيٌّ نشيط جدًّا: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه، وأنا قوي أستطيع حمله، وأمينٌ آتيك به كما هو، لا أنقُص منه شيئًا.

[•3] ثم قال رجلٌ عنده علمٌ من الكتاب، وقيل: أنه يعرف اسم الله الأعظم، قال لسليمان عليه السلام: أنا آتيك بالعرش في لحظة واحدة، وهي مقدار فتح عينيك وإغماضها، فأذن له سليمان عليه السلام، فدعا الله جل في علاه باسمه الأعظم؛ فإذا بالعرش ماثلًا أمامه، فقال سليمان حينها: هذا من فضل ربي عليّ ورحمته بي، وذلك ليختبرني أأشكر وأنسب الفضل لله وحده، أم أكفر بنعمة الله فأترك شكرها، ثم قال عليه السلام: ومَنْ شَكرَ نِعَمَ الله عليه فإن نفع ذلك عائدٌ عليه، وأما من جحدها فإنه جل وعلا هو الغني عن خلقه، وهو سبحانه الكريم الذي يتكرم ويتفضل على عباده بنعمه. [13] ثم قال سليمان عليه السلام لِمَن حوله: اصنعوا في عرشها بعض التغيير بزيادة فيه، ونقصان منه؛ لنختبر بذلك حصافتها وفطنتها، فننظر أتهتدي إلى عرشها فتعرفه أم تكون من الذين لا يهتدون؟.

[27] فلما وصلت الملكة إلى سليمان عليه السلام عرض عليها عرشها بعد أن أجرى عليه بعض التغييرات، وقال لها: هل هذا العرش مثل عرشك؟ فقالت: إنه يشبهه ويقاربه، ولم تقل: نعم هو، ولم تقل: لا ليس هو، وإنما قالت: كأنه هو؛ فكان هذا أحسن وأفضل جواب منها؛ وكما قال ابن كثير: وهذا غاية في الذكاء والحزم، ثم قال سليمان: لقد أصابت هذه المرأة وعرفت الحق، ولكننا أوتينا العلم بالله وبقدرته من قبلها، وكنا متبعين لدين الإسلام منقادين لأمر الله جل وعلا.

[٤٣] ثم بين سبحانه الأسباب التي منعت هذه الملكة من الدخول في دين الإسلام، ومن عبادة الله وحده لا شريك له؛ أنها نشأت بين قوم يعبدون الشمس، فجحدوا نعم الله وعبدوا غيره، وأيضًا وجدت آباءها هكذا على الضلال فاتبعتهم وسارت مسارهم.

[33] ثم قيل للملكة: ادخلي القصر، فلمّا رأت صحنه ظنت أنه ماء فكشفت عن ساقيها لتخوض فيه، فقال لها سليمان عليه السلام: إنه صرح مُمَلَّسٌ من زجاج صاف، يُرى من تحته الماء يجري، كأنه ليس دونه شيء، فلمّا رأت ذلك أعترفت بعظمة الله وبنبوة سليمان عليه السلام ورسالته، فتابت من شركها، واعترفت ببطلان ما كانت عليه، ثم أذعنت وأسلمت لله رب العالمين.

قال الشيخ الشعراوي: أخذتها عزة الملك فقالت: ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكُنَ ﴾، ولم تقل: أسلمت تبعًا لسليمان كشأن أتباع الأنبياء.

[23] يخبر جل وعلا أنه أرسل إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحًا، فأمرهم أن يعبدوا الله وحده، ولا يدعوا معه إلهًا آخر، فانقسم الناس بعد دعوته إلى فريقين متخاصمين: فريقٌ آمن بالله ووحده، وصدّق برسوله، وفريقٌ جحد بآيات الله وكذّب رسوله. [23] قال صالح عليه السلام للمكذبين الجاحدين: لم تؤثرون الكفر على الإيمان وتستعجلون عقوبة الله، وتقولوا: ﴿أَتُبِنَا الكفر على الإيمان وتستعجلون عقوبة الله، وتقولوا: ﴿أَتُبِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصّلاقِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]؟ وتؤخرون الإيمان بالله الذي هو سبب فلاحكم ونجاتكم، فهلا استغفرتم الله وآمنتم به واتبعتم ما أدعوكم إليه لعله جل وعلا أن يرحمكم ويعفو عنكم.

[٤٧] فأجابه قومه بكبرياء قائلين: لقد تشاءمنا بك ياصالح، وبمن اتبعك، فقد توالت علينا المصائب بسببك، فرد عليهم صالح عليه السلام فقال: ما أصابتكم المصائب إلّا بسبب شرككم وذنوبكم، واعلموا ياقوم أنكم تُختَبرون، وتُمتحنون بالسراء والضراء، وبالخير وبالشرّ.

[21] ثم أخبر سبحانه أنه كان في مدينة الحِجْر وهي مدينة صالح تسعة نفر شأنهم ودأبهم الإفساد في الأرض والتخريب فيها، ولا يقصدون إلى إصلاحها أبدًا.

[29] ثم أخبر سبحانه إنَّ هؤ لاء النفر التسعة تعاهدوا بينهم، وأقسم كل واحد منهم للآخر أن يأتوا إلى صالح عليه السلام ليْلًا فيقتلونه ويقتلون أهله، ثم يقولون لأولياء دمه: والله ما شهدنا مقتلهم ولا حضرناه، وسوف يقسمون أنهم لصادقون في ذلك.

[00] ثم إن هؤلاء النفر دبَّرُوا لقتل صالح عليه السلام بهذه الطريقة، وخطّطوا لذلك في خفية، ولكن الله جل في علاه دبَّر لصالح وأتباعه وخطّط لهم ونجاهم، وأخذ سبحانه هؤلاء المجرمين بالعذاب بغتةً وهم لا يشعرون.

[01] فانظر يانبي الله إلى عاقبة أمر هؤلاء المجرمين، ومصير تخطيطهم ومكرهم، هل حصل مقصودهم؟! وهل تم مرادهم؟! إنهم عوقبوا بنقيض ما قصدوا، فدمر الله هؤلاء التسعة، وقومهم الكفرة أجمعين.

[07] وانظر يانبي الله إلى مساكن هؤلاء الخاوية التي ليس فيها أحد منهم، فقد أبيدوا جميعًا بسبب ظلمهم لأنفسهم بالشرك، وبسبب تكذيبهم لنبيهم، وجحدهم لآيات ربهم، واعلموا أن في هذه القصة لعلامات واضحات، وعبر بينات لقوم يعلمون الحقائق ويُبصرون ما حلّ بالمكذبين فيتعظونً ويعتبرون.

الجُزْةُ التَّاسِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّاسِعُ عَشَرَ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلَقَدْأَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْرِصَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ@قَالَ يَقَوْمِ لِرَتَسَ تَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّغَةِ قَجَلَ ٱلْحُسَنَةِ لَوَلَاتَسَتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَطَتَمُرُكُرُ عِندَاللَّهِ كُلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُجَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَامَهُ إِنَّ أَهْ لِهِ - وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرًا وَمَكَرُنَا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَكَ انْ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ @فَتِلْكَ بُيُّوتُهُ مُرخَاوِيَةُ بِمَاظَلَمُوٓا إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونِ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَأَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مِّتُصِرُونَ ﴿ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةَ مِن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَا لُونَ ٠٠٠ 

[٥٣] وأنجى جل وعلا الذين آمنوا به وبرُسُله من العذاب والهلاك، وكان من صفات هؤلاء المؤمنين أنهم كانوا يجعلون بينهم وبين عذاب الله وقايةً بتوحيده، والإيمان به وفعل أوامره، وبترك الشرك وتجنبه، وترك ما نهاهم الله عنه.

[30] واذكر يانبي الله لوطًا عليه السلام يوم أن قال لقومه علىٰ سبيل الزجر والتوبيخ: أتأتون هذه الجريمة القبيحة وأنتم تعلمون قبحها وقذارتها.

[٥٥] ثم قال منكِرًا عليهم، مُسْتَقْبِحًا فعلهم: أتُخالفون فطرتكم التي فطركم الله عليها فتنكِحون الذكور من الناس؟!!، وتتركون ما هيَّأه الله لكم لتستمتعوا به من أزواجكم من النساء؟! بل أنتم قومٌ تجهلون بشاعة ما تقومون به، ولا تخافون مقدار العذاب الذي سيلحق بكم بسبب هذه الفعلة الشنيعة.

الجُزَّةُ العِشْرُونَ اللَّهِ اللَّ \* فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ أَخْرِجُوٓاْءَ الَ لُوطِ مِن قَرِيَتِكُرُ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ @ فَأَنْجَيْنَ وُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وَقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْفَكِيرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِمْطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَيٌّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُ مِمِّنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ فَأَنْبُنْنَا بِهِ حَدَآ بِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءَكَ مُعَالِّنَةً مَعَ اللَّهُ مِنْ هُمْ فَوَقُرُيَعُ دِلُونَ 🕟 أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَارَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءَلَكُ مُعَٱللَّهُ بَلَ أَكَ تُرُهُمُ لَا يَعْ أَمُونَ ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَ آءَ ٱلْأَرْضِ اللَّهِ أَءَلَهُ مَّعَ أَلْمَةً قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمُنْ الْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِ فِي أَوْ لَهُ مُعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ 🐨

[٥٦] فلم يكن لهم جوابٌ إلّا أن قال بعضهم لبعض: أخرجوا لوطًا ومن آمن به من قريتكم، ثم قالوا مستهزئين: إنهم أناس يتنزهون عما نقوم به، ويستقذرونه، يعني: أنهم لم يعيبوا عليه إلا أنه طاهر ويطلب أن يتطهروا، وهكذا في كل زمان ومكان تكون الاستقامة والهداية والطهارة والصلاح عيوبًا عند إلفساق.

[٥٧] فأنجينا لوطًا وأهله من العذاب الذي سيحلُّ بقومه وسينزل بهم، واستثنينا من النجاةِ امرأتَه، فقد كانت من الباقين في العذاب، ومن المُهلكين.

[٥٨] فأنزل جل وعلا علىٰ قوم لوط عذابًا بأنْ أمطر عليهم حجارةً من سجِّيل اخترقت رؤوسهم فأهلكتهم جميعًا، فبئس المطر مطرهم، وبئس العذاب عذابهم، فقد قامت عليهم الحجة، وجاءهم النذير فلم يؤمنوا؛ بل كذّبوا وعاندوا.

قال ابن عطية: إن هذه الآية أصل لمن جعل حد اللوطي الرجم، ومذهب مالك رجم الفاعل والمفعول به، ومذهب الشافعي أنه يعامل كالزاني؛ حيث إن الزاني البكر يجلد والثيب يرجم، ومذهب أبى حنيفة: أنه يعزر ولا حد عليه.

[٥٩] وقل يانبي الله: الحمد لله الذي يستحق كمال الحمد والمدح والثناء؛ فهو صاحب النعم والمنن علىٰ عباده، وقل: سلام وتحية علىٰ عباد الله وأوليائه الذين اختارهم سبحانه لحمل رسالته وتبليغ

دعوته، وسَلِموا من ارتكاب المنكرات والمعتقدات الفاسدة، ثم اسأل المشركين من قومك يانبي الله: هل الله جل في علاه الذي يملك النفع والضر خير، أم هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله التي لا تملك لكم ضرَّا ولا نفعًا.

وقوله: ﴿ مَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، قيل: إن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» (١).

[10] واسألهم يانبي الله: مَن الذي خلق السماوات والأرض؟ ومَن الذي أنزل من السماء الماء الذي تنبت به الحدائق والبساتين ذات المناظر الجميلة؟ وأنتم تعلمون أن لا يمكن لأحد من البشر أن يُنبت هذه الأشجار، هل يوجد إله آخر مع الله فعل ذلك حتى تعبدوه من دون الله، وتشركوه في العبادة؟؟ بل اعلم يانبي الله أن هؤلاء المشركين قوم يعدلون بالله غيرَه، ويسوون به من سواه بغير برهان.

[71] واسألهم يانبي الله: مَن الذي سوَّىٰ لكم الأرض وهيأها لكم لتستقروا عليها؟ ومَن الذي جعل في وسط الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد؟ ومن الذي ثبَّت الأرض وأرساها بهذه الجبال لئلَّا تتحرك وتضطرب؟ ومَن الذي جعل حاجزًا بين البحرين (العذب والفرات) فلا يختلطان ولا يمتزجان إذا التقيا؟!؛ بل يحتفظ كل واحد منهما بخواصّه؟! هل يوجد إلهٌ آخر مع الله فعل ذلك حتى تعبدوه من دون الله، وتُشركوه في العبادة؛ بل اعلم بانبي الله أن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون توحيد ربهم، ولا ينزهونه عمّا لا يليق به جلَّ في عُلاه.

[17] واسألهم يانبي الله: مَن الذي يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب؟! ومَن الذي يُنقذ من احتار وضلَّ في الدروب؟! ومَن الذي يغيث من تعسَّر عليه المطلوب؟! إلّا الله وحده، سبحانه جل في علاه، علَّام الغيوب، ومَن الذي يكشف الضر – من مرض وفقر – إذا نزل بالعبد؟! إلّا الله؟!! ومن الذي يجعلكم خلفاء في الأرض تخلفون من سبقكم، ويخلفكم من بعدكم؟! هل يوجد إله الخرمع الله فعل ذلك حتى تعبدوه من دون الله، وتُشركوه في العبادة؟! إنكم قليلًا ما تتعظون فترجعون إلى الحقّ.

[77] واسألهم يانبي الله: مَن الذي يدلّكم ويرشدكم في ظلمات البر والبحر؟! ، ومَن الذي يرسل الرياح قبل المطر مبشرات بقرب نزوله فيفرح بذلك العباد؟! هل يوجد إله آخر مع الله فعل ذلك حتى تعبدوه من دون الله، وتُشركوه في العبادة؟! فتنزّه الله وتقدّس عن إشراك هؤلاء المشركين معه آلهة أخرى؛ فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٩١٥)، من حديث عليِّ بن الحسين مرسلًا.

[78] واسألهم يانبي الله: مَن الذي يبدأ الخلق ويوجِده مِن العدم؟! ومَن الذي يعيد خلقَه العدم؟! ومَن الذي يعيد خلقَه مرَّةً أخرىٰ؟! ومَن الذي يرزقكم بإنزال المطر مِن السماء؟ وبإنبات الزرع من الأرض؟! هل يوجد إله آخر مع الله فعل ذلك حتى تعبدوه من دون الله، وتُشركوه في العبادة؟! فإن ترددوا أو سكتوا فقل لهم يانبي الله: هاتوا أدلتكم وحججكم فيما تدّعون بأن مع الله آخرىٰ إن كنتم صادقين.

وهذه الاستفهامات التي تكررت في قوله: ﴿أَمَّنَ ﴾، هي للتقرير، وإثبات ما يعتقده المؤمنون بالخالق، وتوبيخ للمشركين الضالين عن الهدئ.

[70] ثم قل لهم يانبي الله: إنه لا أحد يعلم غيب السماوات والأرض إلّا الله وحده، فهو سبحانه الذي اختصَّ بذلك دون من سواه، وما يدري الناس ولا يعلمون متى يُبعثون من قبورهم للجزاء والحساب.

[17] يخبر جل علا أن الكفار تدارك وتتابع علمهم أنه ليس هناك آخرة ولا بعث بعد الموت؛ بل إنهم في شك وريبة من ذلك، وقد تكرر إنكارهم للبعث حتى تقرر في نفوسهم أنه لا بعث، بل الأعظم من ذلك أنهم قد عميت قلوبهم عمَّا كان يقوله عَلَيُ عنها، وكذبوه وأنكروا وقوعها؛ بل إنهم قالوا عن الآخرة والبعث على سبيل الاستهزاء: ﴿ هَلَ نَدُلُكُمُ مَ عَلَى رَجُلِ يُنَيِّكُمُ مَ إِذَا مُزِقَتُمُ كُلُ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلِي بَعْلَ مَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

[٦٧] وقال الذين جحدوا بآيات الله وكفروا بالبعث وباليوم الآخر: هل سنبُعَثُ نحن وآباؤنا من قبورنا مرَّةً أخرى بعد أن نصير ترابًا و مادًا؟!

[74] ثم قالوا متمادين في تكذيبهم بالبعث: لقد وُعِدْنا هذا البعث نحن وآباؤنا من قبلنا، فلم يحصل شيء من ذلك، فما هذا البعث إلّا مِن قبل حكايات الأولين وقصصهم وخرافاتهم المسطَّرة في كتبهم التي يقطعون بها أوقاتهم ويتسلوْن بها في سمرهم.

[79] فقل لهم يانبي الله: سيروا في الأرض وامشوا فيها، وانظروا بأعينكم إلىٰ آثار من قبلكم من المكذّبين، وتفكروا واعتبروا وتدبروا كيف كانت نهاياتهم؟! فالله الذي أحياهم ثم أماتهم قادرٌ علىٰ إيجادهم مرةً أخرىٰ لو كنتم تعقلون.

[٧٠] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن لا يحزن على هؤلاء المكذّبين، ولا من ردودِهم عليك، ولا من مكرهم بك، وكيدهم لك، ولا يضيق صدرك بذلك.

[٧١] ويسأل هؤلاء المكذبون باستهزاء وعناد ويقولون: متى يتحقق هذا الوعد بالعذاب الذي وعدتنا به؛ إن كنت صادقًا أنت وأتباعك فيما تَعِدُنا به؟!

أَمَّن يَبْدَوُّ أَلْكَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرَزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَوَلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُو إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ لَّا يَغْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونِ ﴿ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَّ هُمُفِ شَكِّ مِّنْهَا لَكُ مُ مِينَهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوَذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَا بَآ قُنِآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدَّ وُعِدْنَا هَلَاَ نَحَنُ وَءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَدْذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٠٠ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَلِقَبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِ مْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَا يَمْ كُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُوٰنَ رَدِفَ لَكُ مِبَعْضُ ٱلَّذِي تَشْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُوفَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْتُرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنْ غَآبِكِ فِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَّءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَءِ يِلَ أَكَ ثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَ لِفُونَ 🔞 

[٧٢] فقل يانبي الله لهؤ لاء المشركين: لا تستعجلوا العذاب فعسى أن يكون قد اقترب لكم بعض الذي تستعجلون من العذاب، قال المفسرون: الذي رَدِفَ لهم هو هزيمتهم وقتل زعمائهم في وقعة

[٧٣] واعلم يانبي الله أن ربك ذو فضْل على جميع الناس، فلا يُعاجل المكذِّب بالعقوبة علَّه يتوب ويهَّتدي، ولكن أكثر الناس يشركون بالله، ولا يعترفون له بما أنعم به عليهم.

[٧٤] ثم أخبر جل وعلا نبيه ﷺ أنه يعلم ما تُخفيه صدور هؤلاء المشركين وتنطوي عليه، ويعلم ما يُعلنون وما يجهرون به.

[٧٥] وأخبره سبحانه بأن ما من شيء يغيب ويخفىٰ عن المخلوقين في السماوات والأرض إلّا وهو مسطّرٌ في كتاب واضح بيّن؛ ألا وهو اللوح المحفوظ.

[٧٦] ثم ذكر جل وعلا أن من فضل الله وإحسانه على بني إسرائيل وعلى الناس أجمعين أن أنزل هذا القرآن العظيم النفع الشريف الذكر، وأن فيه بيانًا لِمَا اختلف فيه بنو إسرائيل؛ مثل اختلافهم في المسيح وأمه عليهما السلام، واختلافهم في عزير، واختلافهم في البعث، وهل البعث للأرواح والأجسام، أم للأرواح فقط.

الجُزْءُ العِشْرُونَ اللهِ الْجُزْءُ العِشْرُونَ اللهِ الْجُزْءُ الصَّمْلِ اللهُ اللهُ الصَّالِ اللهُ وَإِنَّهُ وَلَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمُوْتَىٰ وَلَاتُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَا دِي ٱلْخُمْيِ عَن ضَلَلَتِهِمَّ إِن تُشمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِتنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوُّلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَالَهُمْ وَاَبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَامِّهُمُ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنِيَّنَا لَا يُوقِتُونَ ۞ وَيَوْمَنَخَشُّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَافَهُ مُ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُ و قَالَ أَكَذَّبْتُم بِكَايَتِي وَلَوْ تُحِيطُو إِبِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعَمَّلُونَ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ مِيمَاظَامُواْفَهُ مِنَالِينطِ قُونَ ﴿ أَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَاظَامُواْفَهُ مُلَا يَنطِ قُونَ ﴿ أَلَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّا اللَّهِ يَرَوْأَأَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيسَكُنُو أَفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّأَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِٱلسَّكَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿ وَتَرَى ٱلِخِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمْرُ مَرَّ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وخَيِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨ MANUAL TAE MANUAL TAE

[٧٧] ذكر جل وعلا أن من صفات هذا القرآن أنه هُدئ ونورٌ ورحمةٌ للمؤمنين، فهم الذين يستضيئون بنوره ويهتدون به، والمؤمنون هم المصدّقون المهتدون؛ سواءً كانوا من المسلمين أو من اليهود أو غيرهم إذا آمنوا بك، وبما أرسلت به، وتركوا عبادة غير الله.

[٧٨] ثم أخبر سبحانه أنه سيقضي بين المختلفين، ويحكم بين المتنازعين بحُكْمه وقضائه العدل، وهو سبحانه العزيز الغالب الذي لا يُرَدُّ قضاؤه، العليمُ بجميع الأشياء على حقائقها.

[٧٩] ثم يواصل جل وعلا تسليته لنبيه محمد عَلَيْهُ، ويذكّره بمهمته، وأنها البلاغ والإرشاد، وأن عليه الاستعانة بالله، والاعتماد عليه سبحانه، لأنه على الحق الواضح البيّن الذي لا شك فيه.

[ ١٠] ثم أخبر جل وعلا نبيه ﷺ أن من هؤلاء الكفرة قوم كالموتى الذين لا يسمعون، لأنهم الذين لا يسمعون، لأنهم أعرضوا عن الحق إعراضًا تامًّا وأنكروا القول به والاستماع له. [ ١٨] وأخبره أيضًا سبحانه أنه لا يقدر أن يهدي عن الضلالة من من قام عن الناد الشالالية من المعادلة المعادل

[٨١] وأخبره أيضًا سبحانه أنه لا يقدر أن يهدي عن الضلالة من عمي قلبه عن الهدئ والرشاد، ولا يمكنه أن يُسمع آيات الله إلا لمن يرغب بالنجاة والسلامة من النار؛ وهم المستجيبون لما دعاهم إليه. [٨٢] ذكر جل وعلا علامة من علامات الساعة الكبرئ وهي خروج الدابة؛ حيث أخبر سبحانه أن باب التوبة إذا أقفل، ثم طلعت الشمس من مغربها، ووجب العذاب على هؤلاء الكفار بسبب تماديهم في المعاصى والطغيان وإعراضهم عن شرع الله وحكمه؛

أخرج الله لهم من الأرض دابة تفضح الكفار وتخبر أن المنكرين للبعث كانوا لا يصدقون بالقرآن ولا بالرسول محمد عليه.

قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب آخر علامات الساعة، وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعًا: ﴿إِنْ أُولُ الآيات خروجًا: طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة (()).

[۸۳] ثم ختم جل وعلا السورة بذكر بعض أهوال يوم الحشر والفزع والرعب الذي يكون فيه، والتغيير الذي يكون في الأرض، ومن ذلك: أنه سبحانه يجمع من كل أمة جماعة ممن كانوا يكذبون بآيات الله وأدلته الواضحة البينة، ثم يقفون بين يدي الله صاغرين منتظمين لا يتقدم منهم أحد على أحد، ثم يساقون إلى مصيرهم الذي أراده الله لهم.

[٨٤] ثم بين سبحانه أنهم إذا حضروا في ذلك اليوم وجيء بهم للحساب؛ قال الله لهم: أجحدتم بآياتي ولم تؤمنوا بها؟! وبادرتم إلى ردِّها والتكذيب قبل أن تتفكروا فيها وتتصوروها تصوُّرًا صحيحًا؟ فكان ذلك سبب هلاككم! أم ماذا كنتم تعملون، وبأي شيء كنتم منشغلين؟!.

[۸۵] ثم بين جل في علاه أن العذاب وجب وحق عليهم بسبب ظلمهم وشركهم وتجاوزهم لحدِّهم؛ وليس لديهم عذرٌ يعتذرون به، ولا حجّة يدفعون بها عن أنفسهم، فهم ساكتون واجمون.

[17] ألم ينظر هؤ لاء المكذّبون إلى آيتَيْ الليل والنهار؟ فيتعظون بها؟ ألم يشاهدوا آية الليل وكيف جعله الله مظلمًا ساكنًا ليسكنوا فيه؟ ألم يشاهدوا آية النهار، وكيف جعله الله مضيئًا ليبصروا فيه ما يسعون له من طلب معاشهم الذي ليس لهم منه بد؟! إن في هذه الآيات وتصريفها لعلاماتٍ واضحاتٍ بيناتٍ لمن له عقل فيهتدي إلى الإيمان بالله وبوحدانيته، واستحقاقه العبادة وحده دون من سواه.

[AV] واذكر يانبي الله يوم ينفخ المَلَك في الصور، فيفزع ويخاف وينزعج كل من في السماوات والأرض، ويموجون ويضطربون ويصعقون، أي: يهلكون من هول تلك النفخة؛ إلّا من شاء الله من الخلائق ممَّن أمَّنهم الله من هذا الفزع؛ نسأل الله الكريم من فضله، وكلُّ الخلائق تأتي إلىٰ الله في ذلك اليوم في صَغَار وذلَّة.

[۸۸] وتذكروا أيها الناس ذلك اليوم العصيب وهو يوم القيامة يوم ترون الجبال، تظنونها على حالتها في الدنيا من الثبات والاستقرار، وهي في حقيقتها تسير من خفتها؛ كسير السحاب سيرًا حثيثًا؛ حيث صارت كالعهن، أي: كالقطن المنفوش، وهذا كله من صُنْع الله الذي أحكم وأوثق كل شيء، إنه سبحانه خبيرٌ بما تفعلون، وسيجمعكم ذلك اليوم، ويجازيكم على أفعالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٤١).

[٨٩] ذكر جل وعلا الفائزين يوم القيامة وبين أنهم هم الذين جاءوا بالتوحيد وآمنوا بالله وعبدوه وحده وعملوا الأعمال الصالحة، وهؤلاء يجازيهم الله بما هو خير لهم من هذه الأعمال، وهو جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وأنهم يوم الفزع الأكبر آمنون مطمئنون.

[٩٠] ثم ذكر سبحانه الخاسرين وبين أنهم هم الذين جاءوا بالشرك والأعمال السيئة، وهؤلاء جزاؤهم أن يكبّهم الله على وجوههم في النار يوم القيامة، ويقال لهم على سبيل الزجر: ما حل بكم من العذاب والنكال كان بسبب إشراككم بالله وإجرامكم وأعمالكم الفاسدة.

[41] وقل يانبي الله للناس: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهي مكة حرسها الله وحفظها، التي حرم الله على خلقه أن يسفكوا فيها دمًا حرامًا، أو يظلموا فيها أحدًا، وهو سبحانه رب كل شيء ومليكه، وقل لهم أيضًا: وأُمرت أن أكون من المنقادين لأمره، المبادرين لطاعته.

[٩٢] وقل لهم أيضًا: وأمرت أن أتلو القرآن على الناس، فمن اهتدى إلى الحق الذي جئت به فإن نفع ذلك وجزاءه يعود إليه، ومن ضلَّ عن طريق الحق فقل له يانبي الله: إنما أنا نذير للمكذبين الضالين من عذاب الله وعقابه، وليس بيدي هدايتكم أو إكراهكم على الإيمان.

[٩٣] ثم ختم جل في علاه السورة بأمر نبيه محمد على أن يقول: الحمد لله، أي: الثناء كله والفضل كله لله تعالى وحده، وسوف يريكم سبحانه آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فتعرفون صدقها، وما ربك يانبي الله بغافل عما يعمله ويقوله الناس لك، فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم؛ فاستمر في دعوتك وبلغ ما أمرت به فإن العاقبة لك وللمؤمنين.

وكلمة: ﴿سَيُرِيكُمُ ﴾، أي: سوف يريكم، وهي تدل على أن آيات عظمة الله وقدرته وتفرده سوف يستمر ظهورها في كل الأزمنة المقبلة.

## سورة القصص

سورة القصص مكيّة وآياتها ثمان وثمانون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[٢] بدأت السورة بقوله: ﴿ تِلْكَ ﴾ إشارة إلى فخامة آيات هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه ﷺ، وإشارة إلى أنها آيات بينات واضحات، وضحت أحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه، وأمور الدنيا والآخرة.

[٣] ثم بين سبحانه أنه سوف يتلوا علىٰ نبيه ﷺ شيئًا من خبر موسىٰ وفرعون؛ وهذه التلاوة كلها حق وصدق لا لبس فيها ولا شكوك؛ وهي لقوم يصدقون بهذا القرآن ويعملون بما فيه من أحكام ومواعظ؛ لأنهم هم المنتفعون بما يُتلي عليهم والمستزيدون به نورًا وصلاحًا واستفادة.

[٤] ثم أخبر جل وعلا نبيه ﷺ أن فرعون طغيٰ وتكبر في أرض



مصر، وتجاوز كل الحدود في غروره وظلمه، وجعل أهلها طوائف متفرقة تابعة له، ثم اختص طائفة من هذه الطوائف وهم بنو إسرائيل بالإذلال والقهر والظلم؛ لأنهم كانوا وزراء وخدام للحكام الذين من قبله، ومن صور الإذلال التي قام بها أنه صار ينبِّح أطفالهم، ويستعبد رجالهم ونساءهم، ولهذا كان فرعون من المفسدين الذين عاثوا في أرض مصر فسادًا وظلمًا، حتى وصل به الأمر أن رفع نفسه فوق البشر؛ وحيث إن كلمة الله هي العليا، وإن العز والسيادة إذا لم تكن في ظل الله وحسب تعليماته فإن مصيرها للزوال؛ فكانت نهاية فرعون إلى الزوال بأن أغرقه الله في البحر هو وجنوده أجمعون.

[0] ثم أخبر جل وعلا أنه أهلك فرعون الطاغية الظالم ليتفضل سبحانه على الذين استضعفهم وأذلهم فرعون من بني إسرائيل؛ فيجعلهم قادة وملوكًا في الخير، ويجعلهم الوارثين للأرض بعد هلاك هذا الطاغية المجرم وقومه الظالمين. وهكذا تم ما أراد الله؛ فقد جعل الله فرعون نفسه وزوجه يتوليان رعاية موسى وتغذيته إلى أن بلغ رشده واستوى وقتل القبطي، ثم هرب إلى مدين خوفًا من المطالبة بدم القبطي؛ حيث التقى بالرجل الصالح؛ الذي يقال: إن اسمه شعيب؛ فاتفق معه على عقد عمل والزواج من ابنته، ثم عاد إلى مصر نبيًّا ورسولًا داعيًا فرعون للتوحيد، حتى كانت النهاية المعروفة لفرعون.

الجُزّةُ العِشْرُونَ المُورَةُ القَصَصِ وَتُمَكِّنَ لَهُ مِنْ الْأَرْضِ وَتُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحَدَّرُونَ ١٥ وَأَوْحَيُّنَاۤ إِلَىٓ أَمِّرُمُوسَىٓ أَنْ أَرْضِعِيدً فِإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَاتَخَافِي وَلَا تَخْزَنَّ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَّتِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧ فَٱلْتَقَطَهُ وَعَالُ فِرْعَوْتِ لِيَكُونِ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَذَيًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَلَمُل وَجُنُودَهُمَاكَ الْوُاْخَاطِينِ ٨ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقَتْتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَ ٓ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدَاوَهُ مَلَا يَشْعُرُونَ ١ وَأَصْبَحَ فُوَّادُ أُمِّرُمُوسَى فَنرِيًّا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّبَطَّنَاعَلَى قَلْبِهَالِتَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتُ الأُخْتِهِ عَقْصِيةً فَبَصْرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُ مُ لاَ يَشْعُرُونَ (ا) \* وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُكُورُ عَلَىٓ أَهْل بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ لَهُونَصِحُونَ ا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ وَكُ تَقَرَّعَتِ نُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ ١ PAT WOOD STATE

[7] ثم أخبر حل وعلا أنه يريد أن يمكن لبني إسرائيل في الأرض – بعد استضعافهم فيها –، ويُرِيَ فرعون ووزيره هامان، وبقية جنودهما ما كانوا يحذرون ويخافون منه من زوال ملكهم علىٰ يد بني إسرائيل.

[٨] ففعلت أم موسى ما أُمرت به، فوصل هذا الصندوق إلىٰ الشاطئ المقابل لقصر فرعون؛ فأخذه جنوده؛ ليسلموه لفرعون،

ولم يعلموا أن أخْذَهم له سيكون حزنًا، وسببًا في هلاكهم، ثم بين سبحانه أن فرعون ووزيره هامان وجنودهما - جميعًا - كانوا خاطئين آثمين، مشتركين في الإثم والظلم والكفر.
قال المفسرون: اللام في قه له: ﴿ لَهُ الْكُنْ اللهُ عَلَى اللهُ العاقبة، وهم

قال المفسرون: اللام في قوله: ﴿لِيَكُونَ ﴾، هي لام العاقبة، وهم أخذوه لغير ذلك؛ كما قالت امرأة فرعون في الآية التالية: ﴿عَسَىٓ أَن يَنفَعَنا آوً نَتَخِذَهُ. وَلَدَاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾؛ لأنهم إنما أخذوه ليكون قرة عين لهم،؛ فكان عاقبة ذلك أن كان لهم عدوًّا وحزنًا.

[4] ولمّا رأت امرأة فرعون هذا الطفل الموجود داخل الصندوق رقّت له، وأُلقي في قلبها حنانٌ عليه، فقالت لفرعون وجنوده: لا تقتلوا هذا الولد، وأبقوه لنا، ليكون قرّة عين لنا، ويدخل علينا السرور بسببه، ويكون من خدّامنا، أو نرقيه فنجعله من أولادنا، ثم بين سبحانه أن امرأة فرعون وجنوده قالوا ذلك وهم لا يشعرون ولا يعلمون أن هلاك الطاغية فرعون وجنده سيكون علىٰ يديه.

[١٠] ثم أخبر سبحانه أن أم موسى اشتد قلقها على ابنها، وأصبح فؤادها خاليًا من كل شيء إلا من التفكير في ابنها موسى؛ حتى أنها كادت - من لهفها عليه، وشوقها إليه - أن تُظهِرَ للناس حزنها لولا أن ثبتها الله وألهمها الصبر؛ لتكون من المؤمنين بوعد الله.

[١١] ثم قالت أم موسى لأخته: اذهبي فقصي أثره، وابحثي عن حاله دون أن يشعر بك أحد؛ ففعلت، فرأته عن بُعْد مُسْتَرِقةً النظر إليه، وهم لا يشعرون بها، ولا يعرفون أنها أخته.

[17] ثم أخبر جل وعلا أن موسى امتنع عن الرضاعة من أي مرضعة، وفي هذه الأثناء حضرت أخته ورأتهم وهم يعرضون على موسى الرضاعة فيمتنع؛ فبدأوا بالبحث عن مرضعة له، فانتهزت أخته الفرصة فقالت لهم: ألا أخبركم بأهل بيت يتكفّلون به وبإرضاعه، وسيحرصون عليه وينصحون له ويحفظونه!!

[۱۳] فما كان من فرعون وزوجته إلا أن استجابا لها؛ فدلتهم على بيت أم موسى؛ فرجع موسى إلى أمه كما وعدها الله، كي تقرّ عينها به، وتحنو عليه وترضعه، وكي لا تحزن على فقده وبُعْدِه عنها، وكي تعلم أن وعد الله حق، لا مرية فيه ولا شكّ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بذلك؛ فكافأها الله برد ابنها إليها وزيادة على ذلك أن تأخذ أجرًا على إرضاعه.

| - )  | <br>• | <i>J</i> . | - )  | <i>-</i> | , | 0. | ی |   |
|------|-------|------------|------|----------|---|----|---|---|
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
| <br> | <br>  |            | <br> |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   | Á |
|      |       |            |      |          |   |    |   | , |
| <br> | <br>  |            | <br> |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
|      | <br>  |            | <br> |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
|      | <br>  |            | <br> |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
| <br> | <br>  |            | <br> |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
|      |       |            |      |          |   |    |   |   |
| <br> | <br>  |            | <br> |          |   |    |   |   |

[1٤] ولمّا شبّ موسى وبلغ أشدّه من القوة والعقل، واستوى في خلقته؛ أعطاه الله الحكمة وهي النبوة، وكذلك أعطاه العلم، ثم بيّن سبحانه أنه يجزي المحسنين من عباده أحسن الجزاء.

[10] ثم دخل موسى المدينة في وقت تقل فيه حركة التنقل، فوجد فيها رجلين يقتتلان ويتخاصمان ويتضاربان، أحدهما من بني إسرائيل من قوم موسى، والآخر من قوم فرعون، فاستنجد الذي من بني إسرائيل بموسى وطلب منه نصرته على الذي من قوم فرعون؛ فاستجاب له موسى فضربه موسى دافعًا إيّاه، فمات الرجل من هذه الدفعة، ولم يكن موسى يَقْصِد قتْلَه، فندم على ذلك أشدَّ الندم، وقال: هذا من تزيين الشيطان ووسوسته وتهييجه، إن الشيطان عدوُّ ظاهر العداوة لبني آدم، مضلٌ عن الحق والرشاد، بيِّن العداوة ظاهر الإضلال.

[17] ثم التجأ موسى عليه السلام إلى ربه في الحال قائلًا: يارب إني ظلمتُ نفسي، وأخطأتُ بقتلي هذا الرجل الذي لم أرد قتله، فاغفر لي، فاستجاب الله له فغفر له، وعفا عنه، إن الله كثير المغفرة لِمَن طلب منه المغفرة، وهو سبحانه الرحيم بعباده الصادقين بالتوبة والإنابة إليه.

[۱۷] ثم قال موسىٰ عليه السلام: ربّ كما أنعمتَ عليّ بقوة الجسم، وقبلتَ توبتي، وغفرتَ ذنبي؛ فلن أكون معينًا لأحدِ من المجرمين علىٰ إجرامه وإفساده، قال ذلك: إتمامًا لتوبته.

[۱۸] وأصبح موسى عليه السلام في المدينة خائفًا ممّا فعل، يترقب ما الذي سيحدث له، وبينما هو كذلك إذا بالذي طلب نجدته بالأمس ينادي عليه مستغيثًا به من ظلم رجل آخر من قوم فرعون، فلمّا اقترب منه قال له موبِّخًا إيّاه: إنَّك لظاهر الغواية، بيِّن الضلال كثير المشاكسة.

[19] فلمّا اقترب موسى يريد نجدة الرجل الذي من قومه قال له الذي هو من قوم موسى: أتريد أن تقتلني ياموسى كما قتلت رجلًا بالأمس، قال ذلك ظنًا منه أن موسى سوف يقتله لأنه قال له: ﴿ إِنّكَ لَغُوِئُ مُ مِينٌ ﴾؛ ثم قال له: وإنك ياموسى تريد أن تكون جبّارًا في الأرض، تفعل ما تشاء، وتقتل من تشاء، وما تريد ياموسى أن تكون من المصلحين بين الناس؛ فشاع الخبر وعرف قاتل الذي من قوم فرعون، فتآمروا على قتل موسى.

الجُزِّءُ العِشْرُونَ مُرْدَةُ القَصَصِ وَلَمَّابَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ٓءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكُنْ لِكَ نَجْزى ٱلمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَحَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَيَلَانِ هَلْذَامِن شِيعَتِهِ وَهَلْذَامِنْ عَدُوِّيَّهُ فَٱسۡتَعَٰكَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦعَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُقِهِۦفَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلَا امِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ عِكُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينُ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِر لِي فَغَفَ رَلَهُ ۗ إِنَّهُ و هُوَٱلْغَفُورُٱلرَّحِيمُ۞ قَالَرَبِ بِمَآأَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرُو بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُةُ قَالَ لَهُ ومُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوُّلُهُ مَاقَالَ يَنمُوسَيَ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا إِلَّا لَأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَآ ءَرُجُلُ مِنَ أَفَصَاٱلۡمَدِينَةِ يَشَعَىٰ قَالَ يَنُمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلۡمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِهَا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ® CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

[٢٠] وجاء رجل ناصحٌ مشفقٌ من أقصا المدينة يسعى سعيًا شديدًا حتى لحق بموسى عليه السلام فقال له: إن أشراف القوم ورؤوسهم يتآمرون عليك لقتلك، ويتكلمون في شأنك، فاخرج من هذه المدينة، إني لك من الناصحين، وعليك من المشفقين.

[٢٨] فامتثل موسى عليه السلام نُصح الرجل، وخرج من المدينة خائفًا من أن يدركوه فيقتلوه، مترقبًا طلبهم إيّاه ولحوقهم به، فدعا الله جل في علاه، وهو في هذه الحالة قائلًا: رب نجّني وأنقذني من القوم الظالمين المتجاوزين حدودهم.

| <br> | <br> |  |
|------|------|--|
| <br> | <br> |  |
|      |      |  |
| <br> | <br> |  |
| <br> | <br> |  |
| <br> | <br> |  |

الجُزّةُ العِشْرُونَ المُورَةُ القَصَصِ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَّنَ قَالَعَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّبِيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَّيَّنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّـ أَقِنَ ٱلنَّاسِ يَسْغُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيۡن تَدُودَانِّ قَالَ مَاخَطُبُكُمَّا قَالَتَا لَانَسْقِي حَقِّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ أَوَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّىۤ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَكَآءَتُهُ إِحْدَنهُمَا تَمْشِيعَكِي ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَأَ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَضَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُ مَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَهَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ قَالَ إِنَّ أُرِيدُأَن أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَا تَيْن عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَآأُرِيدُأَنَ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيٌّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَ قُولُ وَكِيلُ ۞ TANK TANK TO THE TANK THE TANK

[٢٢] ولمّا توجه موسى عليه السلام إلى بلاد مدين - جنوبي فلسطين - قال داعيًا ربه: يارب اهدني إلى أفضل الطرق إلى مدين وأيسرها، فاستجاب الله دعاءه، فوصل إلىٰ مدين سالمًا.

[۲۳] ولمّا وصل موسىٰ عليه السلام إلىٰ ديار مدين وجد عند مائها جماعة كبيرة من الناس يسقون مواشيهم، ووجد خلفهم: امرأتين تذودان غنمهما وتحبسانها عن الناس، لضعف حالهما وعجزهما عن مزاحمة الرجال؛ فرقَّ لحالهما.

ثم سألهما: ما شأنكما؟! فقالتا: لا نرغب في مزاحمة الرجال، ولا نستطيع أن نسقي حتىٰ يسقي الناس ويخلو لنا المكان، وأبونا شيخُ كبيرٌ لا قوَّة له علىٰ السقى.

[٢٤] فسقىٰ موسىٰ عليه السلام لهما، ثم انصرف إلىٰ ظل شجرة يستظل بها، ثم قال داعيًا ومناجيًا ربَّه، وطالبًا منه الرزق: ربِّ إني مفتقرٌ للخير الذي تنزله عليَّ أيًّا كان ذلك الخير وإني ألتمس الأجر

[٢٥] فرجعت المرأتان إلى أبيهما وقصَّتا عليه خبر الذي سقىٰ لهما، فأمر إحداهما أن تذهب وتدعوه إليه، فوصلت إليه، وقالت له في استحياء: إن أبي يدعوك ليكافئك على إحسانك لسقيك لنا، فلمّا حضر موسىٰ عند أبيهما؛ قصَّ عليه قصته، فقال له بعد أن انتهيٰ: لا تخف ياموسيٰ، وليطمئنَّ قلبك، فإن الله نجَّاك من القوم الظالمين المتجاوزين حدودهم، فإنهم ليس لهم سلطان على هذا البلد الذي وصلت إليه.

[٢٦] ثم قالت إحدى المرأتين لأبيها: ياأبتِ استأجر موسىٰ لكي يرعى ويسقى لنا غنمنا، فإنه نعم الأجير الذي يملك صفتي القوة

[٢٧] ثم قال صاحب مدين لموسىٰ عليه السلام: إني أريد أن أزوجك إحدى هاتين البنتين، ويكون مهرها: أن تكون أجيرًا عندي، ترعيى ماشيتي ثمان سنين، وإن زدت المدة لعشر سنين فهذا إحسانٌ منك إليَّ، وما أريد أن أشق عليك فألزمك بالعشر سنين، ستجدني ياموسى إن شاء الله من الصالحين الذين يوفون

[٢٨] فأجابه موسى عليه السلام قائلًا: لقد وافقت على هذا العقد الذي ذكرته، والتزمتُ به، فأي المدتين أتممت فقد وفّيتُ بالعقد، والله علىٰ ما اتفقنا عليه من هذا العقد شهيد وحافظٌ ومطَّلعٌ علينا.

| <br>, |
|-------|
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |

[٢٩] ولما أتم موسى عليه السلام مدة عقد الخدمة وسار بزوجته متجهًا إلى مصر رأى نورًا صادرًا من جانب الطور، فظن أنه صادر من نار؛ فطلب من زوجه الانتظار لأنه رأى نارًا فيريد أن يذهب إليها لعله أن يأتي منها بخبر يفيدهم في رحلتهم؛ فيوضح لهم الطريق إلى مصر، أو يجلب لهم قطعة من النار يستدفئون بها؛ حيث كان الجو باردًا. وقوله: ﴿لَعَلِيّ مَاتِيكُم مِنْهُ كَا ﴾؛ يفيد أنه ضل الطريق، أو أنه كان شاكًا في الطريق فأراد التأكد من الطريق الصحيح.

[٣٠] فلما أتى موسى عليه السلام النور الذي خلقه الله حصلت المفاجأة الكبرى التي حصل بها الدفء والهدى له ولأهله ولأمته؛ حيث ناداه الله من جانب الوادي الأيمن لموسى في البقعة المباركة من جانب الشجرة، فقال له: ياموسى تنبه أن الذي يخاطبك هو الله ربك، ورب الناس أجمعين.

[٣١] ثم طلب منه جل وعلا أن يُلقي عصاه ليجري له التجربة على المعجزة التي سوف يعرضها على فرعون وقومه وبني إسرائيل إثباتًا لنبوته وأنه رسول الله، فلما رأى العصا تحولت إلى حية تسعى ورآها تضطرب كأنها جان ولَّىٰ هاربًا منها ولم يلتفت، فناداه ربه: وأمره أن يثبت ولا يخاف لأنه محفوظ من قِبَلِ الله، وأنه من الآمنين منها ومن غيرها.

[٣٢] ثم أمره جل وعلا أن يدخل يده في جيبه - أي: في فتحة قميصه من عند الصدر - فإنها ستخرج بيضاء ناصعة البياض من غير مرض كالبرص ونحوه، وإذا خفت ياموسى فاضمم عضدك إلى جنبك؛ يزول ما بك من خوف ورهبة، وتسكن نفسك وتطمئن؛ حيث ترجع يدك كما كانت، فهاتان - أي: آية العصا، واليد البيضاء -: حجَّتان قاطعتان، ودليلان ظاهران، ومعجزتان خارقتان تدلّان على نبوتك ورسالتك، أعطيناكهما برهانين على صدقك في دعوتك فرعون وأشراف قومه للإيمان بالله، واتباع أمرك؛ لأنهم كانوا قوْمًا كافرين خارجين عن طاعة الله، والإيمان به.

[٣٣] فتحمل موسى عليه السلام الرسالة، ثم عرض على الله مشكلته فقال: يارب إني كنتُ قد قتلت منهم نفسًا خطأً فأخاف إن ذهبتُ إليهم أن يقتصوا منى وأن يقتلوني.

الجنزة العشرون القصص \* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ الِهِءَ الشّ مِن جَانِب ٱلظُّورِ نَازَّاً قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًا لَّعَلَىٓءَ اتِيكُو مِّنْهَا بِحَبَرِ أُوْجَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَضَطَلُونَ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِى مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكمُوسَى إِنِّيَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينِ ۞وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّارَءَاهَاتَهَ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنُّ وَلِّكَ مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُّ يَكُمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُجُ بيَّضَاءَ مِنْ عَيْرِسُوٓ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَا نِكَ بُرُهَا مَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْرَ وَمَلَا يُؤْمَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُ تُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَلرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانَا فَأْرْسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُتُ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَلِّبُونِ ١٠٠ قَالَ سَنَشُدُّعَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَاسُلُطَنَافَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا يَا يَتِنَأَأَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ 🔞 TAR THE TAR TH

[٣٤] ثم قال: ويارب هذا أخي هارون أفصح مني لسانًا، وأبينُ مني كلامًا، فأرسله معي معينًا لي يساعدني ويصدّقني، إني أخاف أن يكذّبوني.

[٣٥] فاستجاب جل وعلا لطلبه، وقال له: سنقويك ياموسى أنت وأخاك الذي منحناه النبوة حسب طلبك، وسوف نجعل لكما عزة ومنعة، قال جعفر: هيبة في قلوب الأعداء، ومحبة في قلوب الأولياء؛ فلا يصلون إليكما بسجن أو بعذاب، وستكون لكم الغلبة والنصر بإذن الله؛ بسبب آياتنا وما دلت عليه من الحق، وفي هذا بشارة وتثبيت لهما.

| <br> |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| <br> |  |
| <br> |  |
| <br> |  |
| <br> |  |
|      |      |      | <br> |      |      |      |      |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| <br> |  |

الجُزّةُ العِشْرُونَ اللَّهِ الْعَصْصِ اللَّهِ الْعَصَصِ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَدِينَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّاسِحْرُ مُّفْ تَرَّى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِ ءَابَآبِنَاٱلْأَوَّلِينَ 📵 وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّت أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ 🔞 وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُمَاعَ لِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ عَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَهَكُنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحَالَّعَلَى أَطَّلِعُ إِلَىِّ إِلَكِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٨ وَٱسۡـتَكۡبَرَهُو وَجُـنُودُهُۥفِي ٱلْأَرۡضِ بِعَيۡرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُوٓاْ أَنَّهُمْ إِلَّتِ نَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَاهُمْ فِي ٱلْيَرِّمُ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينِ ﴿ وَجَعَلْنَهُمُ أَيِّمَةُ يَكْمُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَايُنصَرُونَ ﴿ وَأَتَّبَعْنَكُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَ ۖ أَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِهُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدَ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ مَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُ مِّ يَتَذَكَّرُونَ ٠

[٣٦] فلما أتى موسى ومعه أخوه هارون إلى فرعون وملئه وعرض عليهم الرسالة، والآيتين العصا واليد اللتين تدلان على صدق موسى؛ فغلبت عليهم الشقاوة والكبرياء؛ مع أنَّ فرعون وملاً عرفوا أنها حق في قرارة أنفسهم، كما قال تعالى: ﴿وَبَحَمُدُواْ مِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُم ﴾ [النمل:١٤]، وبعد أن رأوا هذه الآيات قالوا لموسى على سبيل العناد: ما هذا الذي جئت به ياموسى إلا سحر أفتريته كذبًا وباطلًا، ولم نسمع مثل دعواك الرسالة عن آبائنا الأولين.

[٣٧] ثم إن موسىٰ عليه السلام قال لفرعون: اعلم يافرعون أن ربي أعلم بمن جاء بالهدىٰ والحق، وأعلم بمن تكون له النهاية

الحسنة والعاقبة المحمودة في الدار الدنيا والآخرة، وقد اقتضت سنة الله جل وعلا بأن الظالمين لن يفوزوا بمطلوبهم.

[٣٨] ثم إن فرعون أخذته العزة بالإثم، واستولت عليه الشقاوة، فقال مستخفًّا بقومه: ياأيها الملأ ما علمت لكم من إله يستحق العبادة غيري؛ فاجعل لي ياوزيري هامان لبنًا من فخّار، وابن لي بناءً عاليًا؛ لعلي أصل إلى السماء فأنظر بعيني إلى إله موسى الذي يدعو الناس إلى عبادته، وإني لمتأكد بأنَّ موسى من الكاذبين الذين يكذبون في أقوالهم.

[٣٩] فاستكبر فرعون هو وجنوده في أرض مصر بغير الحق، واعتقدوا أنهم بعد موتهم لن يبعثوا، وليس عليهم يوم القيامة حساب أو عقاب.

[٤٠] ثم أخبر جل وعلا أنه أخذ فرعون وجنوده بالعقاب الأليم؛ حيث ألقاهم جميعًا في البحر، ثم انطبق البحر عليه وعلى قواته وجنوده وملئه فكانوا من المغرقين، فانظر يانبي الله نظر تدبر واعتبار كيف كانت نهاية هؤ لاء الذين ظلموا أنفسهم فكفروا بربهم، فالحمد الله الذي ينتقم من الطغاة في الدنيا، ويُعد لهم العذاب الأليم في الآخرة.

[٤١] وجعل جل وعلا فرعون وقومه من أئمة الخزي الذين يُدعون إلىٰ نار جهنم، ويوم القيامة لا يجدون من ينصرهم، ولا من ينجّيهم من عذاب الله الشديد.

[٤٢] ثم أخبر جل وعلا أنه ألَّحق فرعون وقومه في هذه الحياة الدنيا لعنة تلازمهم، وذلّة تلحق بهم، وأما يوم القيامة فهم من المبعدين من رحمة الله، ومن أشد الناس عذابًا.

[٤٣] ثم يخبر جل وعلا أنه أنزل التوراة على موسى بعد إهلاك فرعون ومن معه، وإهلاك أمم قبله قد استعصت على رسل الله؛ مثل قوم نوح وهود وصالح، ثم بين سبحانه أن هذه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام فيها بصائر لبني إسرائيل تنير القلوب التي تطلب الحق و تتبعه، و فيها الهداية والنور لهم، ورحمة لمن عمل بها منهم، ولعلهم يتذكرون نعم الله عليهم فيكونون من الشاكرين.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
| <br> |
|      |

[22] ثم يقول جل وعلا لنبيه محمد ﷺ: وما كنت موجودًا عند جبل الطور في الجانب الغربي من موسى، عندما كلم الله موسى عليه السلام، وكلفه بالأوامر والنواهي، وما شهدت ذلك حتى تقصه على قومك، ولكنه من علم الغيب الذي أخبرناك به.

[20] واعلم يانبي الله أن الله أنشأ من بعد موسى أممًا فطالت بهم الحياة وامتدت؛ فنسوا العهود واندرست الشرائع وانقطع الوحي؛ فجاء الله بك وجعلك رسولًا، وأوحى إليك خبر موسى وغيره، مع أنك لم تكن مقيمًا في أهل مدين تقرأ عليهم كتاب الله فتعرف قصتهم وتخبر بها، ولكنك رسول يوحى إليك نبأ الرسل من قبلك ليثبت الله به فؤادك، وتكون شهادة على رسالتك، وعبرة للمعتبرين.

أنه ما كان قريبًا من جبل الطور حين نادئ الله موسى عليه السلام وكلّمه، وأنه ما شاهد بنفسه تفاصيل ما قصّ الله عليه من قصته، ولكن الله أخبره بذلك وأعلمه به؛ وأرسله لقومه رحمةً منه سبحانه؛ لينذرهم ويذكرهم، فإنهم ما جاءهم من نذير من قبله، ولعلّهم يتذكرون ويتعظون بإنذاره.

[٤٧] يقول جل وعلا عن مشركي العرب وقريش: لو حلَّت بهم مصيبة من العذاب عقوبة لهم بسبب ما اقترفوه من الشرك والكفر والعناد، فسوف يقولون: ياربنا هلَّا أرسلت إلينا رسولًا من قبل فنتبع آياتك الدالة على صدق رسولك ونكون من المؤمنين به وبما حاء به

[٨٤] ولكن لما جاءهم الرسول على بالحق من عند الله جل وعلا افتعلوا التعجيز، وقالوا على سبيل التعنت: هلا أوتي محمد بمثل ما أوتي موسى من معجزات حسية، وكتاب نزل عليه جملة واحدة! فقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: وهل آيات موسى جعلتكم تؤمنون بموسى أو جعلت فرعون وقومه يؤمنون به؟! ألم يكفروا بما أوتى به موسى؟!

ثم قال المشركون: إن القرآن والتوراة التي جاء بهما محمد وموسى شم قال المشركون: إن القرآن والتوراة التي جاء بهما محمد سحران تعاونا على إضلالنا؛ ثم قالوا: فنحن بكل ما جاء به محمد وموسى كافرون؛ فهم يحاجون نبي الله بشيء هم لا يؤمنون به، وهذا يثبت أنهم لا يريدون الحق.

الجُزْءُ العِشْدُونَ الْمُصَصِ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمُّرَوَمَاكُنتَ مِنَ الشُّلهِدِينَ ﴿ وَلَاكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُزُّ وَمَاكُنتَ تَاوِيَافِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَلَكِكَنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ١٠٠ وَمَاكُنتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةُ مِّن زَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّآ أَتَىٰهُ مِين نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُ مِ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا فَنَتَّبَعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ مُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَالُواْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَمَآ أُوتِي مُوسَيَّ أَوَٰلَةٍ يَكَفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبَلِّ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلْهَ رَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ الله عَنْ الله عَنْ عِنْ عِنْ عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَ إن كُنتُهُ صَلِيقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَتَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمُّ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُولِهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٠ (P41)

بكتاب أهدى وأفضل وأوضح من هذا القرآن العظيم وأفضل من التوراة، ووعدهم أن يؤمن به ويتبعه معهم، إن كانوا صادقين في زعمهم، ولكن هيهات.

والمقصود: إفحامهم وإقناعهم.

[••] فإن لم يستجيبوا لطلبك يانبي الله بأن يأتوا بكتاب أهدى وأفضل من القرآن؛ فاعلم يانبي الله أنهم إنما يتبعون أهواءهم، ولا أحد أشدُّ وأعظم ضلالًا ممّن يتبع هواه ويسير خلفه بغير هداية من الله، إن الله لا يُرشد ولا يهدي ولا يُوفِّق القوم الظالمين المجاوزين حدودَهم، المتبعين أهواءهم.

وهذه الآية تدل على أن من يتبع هواه لا يُذَمُّ إذا كان هواه لا يخالف هدى الله جل وعلا.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |

الجنزة العشرون القصص \* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مَ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِهِ عَمْم بِهِ عَيُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبَلِهِۦ مُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَتِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُ مُسَلَدٌ عَلَيْكُ وَلَانَهْ يَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهَدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَأَعَلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ۞ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَأَ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُ مُرَحَّرَمًاءَ امِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ يِّرْزَقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرَيَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مَ لَوْ تُسُكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلَا لَكُّوكُنَّا نَعْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرِيٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أَمِّهَارَسُولَا يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَتِنَأُومَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَيِّ إِلَّا وَأَهْلُهَاظُلِمُونَ 🔞

[٥١] ثم أكد جل وعلا وأثبت أنه أنزل آيات هذا القرآن متتابعة بعضها يتبع بعضًا، وبين فيها ما جرئ على الأمم الماضية، ثم إن النبي عليه أوصله إلى قومه وتلاه عليهم لعلهم يتذكرون فيتدبرونه ويعترون به.

[٥٢] ثم بين سبحانه أن الذين آتاهم الكتاب، أي: التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارئ من قبل نزول القرآن على محمد على الله ويومنون من مقت الله وكانوا منصفين خائفين من مقت الله والنهم يؤمنون بهذا القرآن ويؤمنون بمحمد على حسب ما هو مذكور عندهم.

[27] ثم أخبر جل وعلا أن هذا القرآن إذا تُلي على أولئك المنصفين الذين آتاهم الكتاب، أي: التوراة والإنجيل، وهم اليهود والنصارئ قالوا: صدقنا به، وعملنا بما فيه من الأوامر والنواهي، إنه الحق من عند ربنا، إنا كنّا قبل نزوله مستسلمين لله بالتوحيد منقادين له بالطاعة.

[30] ثم بين سبحانه أن أولئك الذين آمنوا بالكتابين يُعْطُوْن أجرهم مرتين: أَجْرًا على إيمانهم بالكتاب الذي أُنزل عليهم من قبْل، وأجرًا على إيمانهم بالقرآن، ثم اتباعهم لنبيهم الأول واتباعهم لمحمد على وصبروا على اتباع الحق، وعلى أداء الطاعات واجتناب المعاصى.

وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعًا: ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وآمن بمحمد ﷺ (۱).

ثم ذكر جل وعلا صفات الأتقياء الصالحين من أهل الكتاب، ومن ذلك: أنهم يدفعون السيئة بالحسنة، فهم محسنون لكل أحد على جميع الأحوال، وأنهم: ينفقون أموالهم في مرضاة الله جل في علاه، وابتغاء وجه ربهم الأعلىٰ.

[00] ثم بين سبحانه أن من صفات هؤلاء الصالحين أنهم: إذا سمعوا من الجُهَّال شيئًا من اللغو والباطل، فإنهم يترفعون ويتنزهون عنه بأدب الإسلام والشرع، ولا يجارونهم، ولا يَنْزلون لمرتبتهم السيئة؛ بل يعرضون عنهم قائلين: لنا أعمالنا سنُجازئ عليها، ولكم أعمالكم ستُجازون عليها، سلام عليكم، فلن نسبكم أو نحاربكم؛ بل سنترككم لأننا لا نريد مصاحبة الجاهلين بالله وبدينه وشرعه.

[01] واعلم يانبي الله أنك لا تستطيع أن تهدي للإيمان من تريد هدايته؛ لأن الهداية بيد الله تعالى وحده؛ فهو الذي يهدي للإيمان من يشاء أن يهديه، وهو أعلم بالراغبين للهداية المستعدين لها؛ فلا تنزعج ولا تحزن لأن عمك أبا طالب وغيره لم يستجيبوا للإيمان. [٧٥] وقال كفار قريش للنبي ﷺ: إنا نخشىٰ إنْ آمنا بك واتبعناك أن يتخطفنا العرب من بلادنا بالقتل والسلب، وبالأسر والنهب، أوَلَمْ ير هؤلاء المكذّبون أنّا جعلناهم مُمكّنين في بلد آمن لا يعتدي عليهم فيه أحد، وجعلنا في قلوب الناس مهابة لهذا البلد الحرام؟!، ألمْ يروا أن هذا البلد - دون غيره من البلاد - تُجلّبُ له أنواع الثمرات والأطعمة، والأرزاق من كل حدب وصوب؟! ولكن أكثرهم لا يعلمون عِظَم ما هم فيه من النّعم.

[٥٨] ثم أخبر جل في علاه أن كثيرًا من القرئ عاشوا في رغد من العيش ورفاهية، فألهاهم ذلك عن توحيد الله والإيمان به وبرسله؛ فكان جزاؤهم الهلاك والدمار، وبقيت مساكنهم التي عاشوا فيها شاهدةً عليهم، لم يسكنها أحد بعدهم إلّا القليل من الناس، وكان الله جل شأنه هو الوارث لهم ولمساكنهم، وسوف يحييهم ويجازيهم على أعمالهم.

[99] ثم بين جل وعلا أن حكمته وعدالته اقتضت أن لا يهلك القرئ حتى يبعث في القرية والمدينة الكبرى التي إليها يرجعون وعليها يترددون رسولًا يتلو عليهم الآيات البينات، ويقيم عليهم الحجَّة، ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، ثم بين سبحانه أنه لم يهلك هذه القرى إلّا في حال ظلم أهلها لأنفسهم بالشرك، وتجاوزهم لحدودهم بكفرهم بربهم، وتكذيبهم بأنبيائهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠١١)، ومسلم (١٥٤).

[70] ثم بين سبحانه أن الناس ما أعطوا في هذه الحياة الدنيا من مُتع وملذّات؛ فإنما يتمتعون بها متاعًا قصيرًا زائلًا، ويتزينون بها زينةً لحظيّةً ممزوجةً بالانقطاع والمنغّصات؛ فلا تركنوا أيها الناس إليها، واعلموا أن ما عندالله من الثواب والنعيم هو خيرٌ وأفضل من نعيم الدنيا، وأبقى وأدوم منه، أفلا تُعملون عقولكم فتفهمون هذه الحقيقة؟! فتُؤْثِرون الباقي على الفاني!

[71] هل يستوي عبدٌ مومنٌ وعدناه - وعدًا قاطعًا لا شكّ فيه ولا ارتياب - بدخول الجنة إنْ هو آمن واتَّقىٰ وعمل الصالحات، بعبدٍ أقام وداوم علىٰ متع الحياة الفانية وملذاتها، وانشغل بها عن الآخرة؟! ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب والجزاء؟! الجواب: لا يستويان أبدًا.

[77] ويوم ينادي جل جلاله من أشرك معه في العبادة غيره، قائلًا لهم: أين الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي؟!!

[٦٣] فينطق رؤساء الضلال، وأئمة الغواية - الذين حقّ عليهم العذاب - قائلين: ربنا هؤلاء أتباعنا الذين أضللناهم ودعوناهم للغواية كما ضللنا نحن، فكلنا قد اشتركنا في الضلال، ونحن قد تبرأنا منهم ومن شركهم ومن أعمالهم، ما كانوا إيّانا يعبدون؛ بلكنوا يتبعون أهواءَهم، ويعبدون شياطينهم.

[78] وقيل لهؤلاء المشركين تهكُّماً وتقريعًا وتوبيخًا: ادعوا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم من دون الله؛ لينصروكم وينقذوكم مما أنتم فيه، فنادوا عليهم، فلم يستجيبوا لهم، ولم ينفعوهم، فعلموا حينها أنهم ليسوا على شيء، ثم عاينوا العذاب الذي سيحل بهم ويغشاهم، ولو أنهم كانوا يهتدون للإيمان والتوحيد لما حصل لهم ما حصل.

[70] ويوم ينادي جل في علاه هؤلاء المشركين تقريعًا لهم: فيسألهم: بماذا أجبتم رُسُلي؟! هل اتبعتموهم وصدقتموهم؟! كفرتم بهم وكذبتموهم؟!

[71] فَثَقَلَت عليهم الأجوبة، وغابت عنهم الحُجج، فلَمْ يستطيعوا جوابًا، ولم يسأل بعضهم بعضًا بماذا يجيبون، وبأي شيء يتكلمون.

آبر] فأما من تاب من المشركين وآمن بالله ووحده، وأفرده

الجِزِءُ المِسْرِونَ مَن مَن عَ وَمَت عُ الْحَيوةِ الدُّنيَ اوَزِينَهُ اَ وَمَا عَدَ الْحَينَةِ وَمَا الْمُن وَعَدَنَهُ وَعَدَاحَسَنَا اللّهِ عَيْرُ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ أَفَن وَعَدَنَهُ وَعَدَاحَسَنَا فَهُولَقِيهِ كَمَن مَّتَ عَنَهُ مُتَعَ الْحَيزِ وَالدُّنيَ التُمْ هُو يَوْمَ الْقِيكِمَةِ فَهُولَقِيهِ مَن الْمُحْضِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَوْيَتَعُولُ أَيْنَ شُرَكَ إِي مَن الْمُحْضِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَوْيَتُهُولُ أَيْنَ شُرَكَ إِي اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بالعبادة، وصدَّق إيمانه بالعمل الصالح؛ فأولئك من الفائزين. [7۸] واعلموا أن له جل في علاه مُطلق المشيئة، فيخلق ما يشاء، ويختار ويصطفي من يشاء، لم يكن لأحدِ حقُ المشاركة في الاختيار، تعالىٰ الله وتنزَّه وتقدَّس عن شرك المشركين وباطلهم. [79] يخبر جل وعلا أنه يعلم ما تخفي صدورهم وما يعلنون. [٧٠] وأخبر سبحانه أيضًا أنه هو الله الذي لا معبود بحقِّ إلا هو، له الحمد في الدنيا، وله الحمد في الآخرة، وله الحكم العدل، وإليه ترجعون؛ فيجازي كل نفس بما عملت، إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشرّ.

| <br> |      |  |
|------|------|--|
| <br> |      |  |
| <br> |      |  |
|      | <br> |  |
|      |      |  |
| <br> |      |  |

الجرة العشرون القصص قُلْ أَرَءَ يَتُتُمْ إِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ لَسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَّــُمَةِ مَنْ إِلَاهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَتَـمَعُونَ قُلْ أَرَة يَتُمُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُ مُ النّهَ السّرَمَدَ اإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ مَنْ إِلَا أُغَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُ مُ ٱلَّيْلَ وَّالنَّهَارَ لِتَسْكُنُو أَفِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَّكُرُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُ مَّ تَزْعُدُونَ ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْبُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٠٠٠ ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰعَلَيْهِ مِنَّ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنْوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وقَوْمُهُ ولَا تَفَرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِي مَاءَاتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةً

وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَّ أُوَاحْسِن كَمَّ ٱلْحُسَن ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ 🔞 

[٧١] وقل يانبي الله للناس جميعًا: أرأيتم لو جعل الله عليكم الليل دائمًا مستمرًّا إلى يوم القيامة؛ فهل هناك إلهٌ غير الله يستطيع أن يأتيكم بنهارٍ فيه ضياء تبصرون فيه، وتزاولون فيه أعمالكم؟! أفلا تسمعون مواعظ الله سماع تدبر وتفكر؟!

[٧٢] وقل لهم يانبي الله: أرأيتم لو جعل الله عليكم النهار دائمًا مستمرًّا إلىٰ يوم القيامة؛ هل هناك إلهٌ غير الله يستطيع أن يأتيكم بليل تسكنون وتنامون وتستقرون وترتاحون فيه؟! أفلا تبصرون هذه النعم والآيات ودلالتها على قدرة الله وحكمته وعلى وحدانيته جل في علاه! وعلىٰ إكرامه لبني آدم وتحقيق مصالحهم.

[٧٣] ومن رحمة الله بكم أيها الناس، وتفضله عليكم أن جعل

لكم الليل لتسكنوا وتستقروا فيه، ثم جعل النهار يعقبه لتنتشروا فيه، وتسعوا فيه لقضاء حوائجكم، وبهذا تستقيم حياتكم، وتنتظم أموركم؛ لعلكم تعرفون نعمة الله عليكم، فتؤدون شكرها بتوحيده، واتباع رُسُلِه.

[٧٤] ويوم ينادي جل جلاله من أشركوا معه في العبادة غيره، قائلًا لهم: أين الذين كنتم تزعمون أنهم شركاء لي؟!

[٧٥] وأحضرنا يوم القيامة من كلِّ أمّةٍ شهيدًا يشهد عليهم - وهو نبيهم - يشهد على ما كانوا عليه من الشرك والتكذيب -، ثم يقال لهذه الأمم المكذبة: هاتوا حجتكم، وبَيِّنوا دليلكم الذي دفعكم للإقامة على الشرك وتكذيب الرسل، فعلموا حينها بطلان شركهم وكفرهم، وتبيَّن لهم حينها أن الدين الحقُّ لله بتوحيده وإفراده في العبادة، وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من الكذب والافتراء على الله وتكذيب رُسُلِه.

[٧٦] وفي آخر هذه السورة جاءت قصة قارون، حيث أخبر جل وعلا أن قارون من قوم موسى ولكنه بغي عليهم وصار من أعوان فرعون، ثم أخبر سبحانه أنه أعطىٰ قارون أموالًا وكنوزًا عظيمة ومن عظمتها أنه يثقل على العدد الكثير من الرجال الأشداء حمل مفاتيحها، وقد نصحه جماعته بنو إسرائيل عن الفرح والإعجاب بنفسه وماله، لأن الله لا يحب الذين لا يشكرون نعم الله عليهم، المعجبين بقدرتهم، الفرحين بها، الذين ينسبون الفضل لغير الله؛ حيث ينسبون الفضل لذكائهم، ولخبرتهم ونحو ذلك.

[۷۷] ثم قال له جماعته علىٰ سبيل النصح والإرشاد: واطلب ياقارون فيما أعطاك الله من هذه الأموال العظيمة ثواب الله والأجر في الدار الآخرة، وذلك بالعمل فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالىٰ في وجوه الخير، ولا تترك التنعم بما أعطاك الله من هذا المال في الدنيا بشرط أن يكون بالحلال وبدون إسراف، وعليك أن تحسن إلىٰ عباد الله بالصدقة والمعروف، كما أحسن الله إليك وأعطاك هذه الأموال الكثيرة، ولا تطلب البغي والظلم في الأرض بهذه الأموال؛ فإن الله لا يحب المفسدين.

ولكن قارون أصرَّ وعاند، وادعىٰ أنه حصل علىٰ هذا المال بذكائه وقدرته، واستمر على هذا العناد حتى خسف الله به وبداره الأرض.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |

[VA] فرد عليهم قارون في صَلَف وكبرياء، قائلًا: إنما أُعطيت هذا المال بحذق ومهارة مني، وعلى علم عندي بوجوه المكاسب، ومعرفة في أنواع التجارات والأرباح، فقال سبحانه رداً على قارون وعلى ادعاءاته: أولم تعلم ياقارون أنَّ الله أهلك مَن هو أشدُّ منك قوَّة، وأكثر منك مالًا ممن سبقك مِن الأقوام الظالمين؟! ثم بين سبحانه أن هؤلاء المجرمين لا يُسألون عن ذنوبهم، أي: لا يُسألون سؤال استعلام، وإنما يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ وإفضاح لهم، لأن الله جل في علاه يعلم بها، كما أنها مسجلة ومعروفة لهم وللملائكة؛ وسوف يُعذّبون عليها مباشرةً عذابًا شديدًا.

[٧٩] ثم أخبر جل شأنه أن قارون خرج ذات يوم على قومه وهو في أبَّهته وفي أعلى ما يكون من الزينة والتجمّل، فانبهر به قومه لمّا رأوه، حتى قال الذين يريدون زينة الحياة الدنيا وزخرفها: ياليتنا أعطي قارون من الكنوز ومن متاع الدنيا وزينتها، إنه لذو نصيب كبير، وحظً عظيم من الدنيا.

[10] ولكن الذين أغناهم الله بالعلم الشرعي - فعلموا حقيقة الدنيا وحقارتها - قالوا لهؤلاء المفتونين بزخرف الحياة الدنيا: ويحكم ياقوم إن آثرتم هذا الزائل الفاني على الدائم الباقي، فاعلموا أن ثواب الله لَمَن آمن به وعمل الصالحات في الدنيا والآخرة خيرٌ وأفضل ممّا تتمنونه، ولا يُعطى هذا الفضل والاحتساب والعمل بالنصيحة إلّا الصابرون على طاعة الله، وعن معصيته، وعلى أقداره.

[٨١] ولمّا كان قارون في أعلىٰ درجات زهوِّه بنفسه وعُجبِه وخيلائِه؛ خسف الله به وبداره الأرض وغيّبه فيها، فما حال بينه وبين ما حلَّ به جماعته ولا خدمه ولا حشمه، ولم تنفعه كنوزه وأمواله، وماكان ممتنعًا من نزول العذاب به وإهلاكه.

آدم وأصبح الذين تمنوا أن لهم مثل ما لقارون من المال والأبهة يتعجبون ويقولون: إن الله يوسِّع رزقه على من يشاء، ويضيِّقه على من يشاء، وله في ذلك الحِكم العظيمة، ولولا لُطفُ الله بنا ومنته علينا لخسف بنا وأهلكنا مع قارون لإعجابنا به وتمنينا مثله، واعلموا إن الكافرين الجاحدين لا يُفلحون ولا يفوزون في الدنيا ولا في الآخرة.

وقوله: ﴿وَيُكَأَنُ ﴾، كلمه تعجب واستغراب للمبالغة في التعجب.

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ عِندِئَّ أَوَلَرْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِرِكَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّمِنَهُ فُوَّةً وَأَكْتَرُ هَمْعَاً وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِهُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ٥ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَايَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُونِ قَارُونُ إِنَّهُ مِلَدُوحَظٍ عَظِيرٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ رَقَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَرَ وَعَمِلَ صَلِحَأُولَا يُلَقُّنهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ -وَبِدَارِواً لأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوّاْ مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِذُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَأَّ وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَلِفِرُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ هَ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وخَيْرٌ قِنْهِ أَوْمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ 

[٨٣] واعلموا أيها الناس أن تلك الدار الآخرة وما فيها من نعيم الجنة سوف نجعلها ونخصُّ بها الذين لا يريدون علوَّا، ولا تكبُّرًا ولا تسلُّطًا ولا تعاليًا على المؤمنين، ولا يسعون في الأرض بالإفساد فيها بالشرك والمعاصي، والعاقبة المحمودة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة للذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بالإيمان به، وفعل أوامره، وترك الشرك به، والبعد عن معاصيه. [٨٤] ثم قال سبحانه: من عمل حسنة واحدة فإن الله يكافئه عليها، ويضاعفها له إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة فضلًا منه وكرمًا جل في علاه، ومن عمل سيئةً بأن ارتكب ما نهى الله عنه، فلا وكرمًا جل في علاه، ومن عمل سيئةً بأن ارتكب ما نهى الله عنه، فلا

يجزئ إلّا بمثل هذه السيئة التي ارتكبها، ولا تضاعف عليه.



[٨٥] واعلم يانبي الله أن الذي أنزل عليك القرآن وفرض عليك تبليغه والتمسك به لمعيدك إلى مكة، بعد أن تهاجر منها، فقل لهؤلاء المشركين: إن ربي وحده هو أعلم بالمهتدي، وبمن هو في ضلال واضح بيِّن، وسينال كل واحد منَّا ما يستحق إن خيرًا فخير وإن شرَّا فشر.

وقوله: ﴿ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾، فيها قولان: الأول: أي: لمعيدك إلى مكة فاتحًا بعد أن أخرجك قومك منها. والثاني: أي: لمعيدك بعد البعث إلىٰ يوم القيامة، ومدخلك الجنة. وكلا القولين حق، فالأول تم، والثاني سيكون يوم القيامة.

[٨٦] وما كنتَ يانبي الله تتحرَّى وتُؤَمِّلُ أن ينزل عليك هذا القرآن، لكن رحمة ربك أدركتك، وفضلُ الله عمَّك وأحاطك؛ فأنزل الله عليك هذا القرآن، فلا تكنْ عوْنًا للكافرين الجاحدين بحالٍ من الأحوال، وحاشاه صلوات ربى وسلامه عليه من ذلك.

[۸۷] ولا يصدّننك الكفاريانبي الله عن آيات الله بعد أن أنزلها الله عليك فيُشغلوك عن تلاوتها، وإبلاغها، والعمل بها، وادعُ الناس إلى التوحيد والإيمان، وترك الشرك والكفران، ولا تكونن من المشركين.

وهذه الآية أمر له ﷺ، وكذلك للعلماء والدعاة من بعده، لأن العبرة بعموم اللفظ.

جل شأنه، له سبحانه القضاء العادل النافذ في الدنيا والآخرة، وإليه مرجعُ الخلائق كلّها، فيُجازي كلّا بعمله؛ إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشرّ، نسأل الله الكريم من فضله، ونعوذ برضاه من سخطه.

## سورة العنكبوت

سورة العنكبوت مكيّة وآياتها تسع وستّون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[۲] يقول جل وعلا في بداية هذه السورة على سبيل الإنكار: هل يظن الناس بمجرد أنهم قالوا: آمنًا بالله أن يتركوا بدون امتحان واختبار وابتلاء وتمحيص حتى يُعلم الصادق في إيمانه من غيره؟. [۳] ثم بين سبحانه وتعالى لنبيه على أنه فتن المؤمنين السابقين أتباع الأنبياء واختبرهم، كأتباع نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم السلام أجمعين، وكما أن الله سبحانه اختبر المؤمنين السابقين فسوف يختبر يانبي الله أتباعك المؤمنين، ليتبين الصادقون منهم ويجزيهم على أعمالهم الصالحة الأجر والثواب، وكذلك يتبين الكاذبون ويجزيهم على أعمالهم السيئة ويعاقبهم عليها.

وهذا يعني أنه لابد أن يُمحص الجميع ويمرُّون بابتلاءات واختبارات، وأن الحياة لا يتبين فيها المؤمن الصادق الخالي من أمراض الشهوة وأمراض الشبهة وضعف الإيمان والنفاق إلا إذا اجتاز الابتلاءات والمصائب بإخلاص وتجرد لربه. وهذه الآية نزلت في قوم مؤمنين في مكة قبل الهجرة تعرضوا لكثير من الأذى وبعضهم فُتن في دينه، ولا شك أن المقصود بها كل المؤمنين إلى قيام الساعة.

[3] ثم قال سبحانه على سبيل الإنكار: هل يظن أهل الكفر والشرك وأصحاب المعاصي إمهالنا لهم، وتركهم غارقين في شهواتهم، فظنوا أنهم في معزل عنا وبعيدون عن رؤيتنا لهم ومتابعتهم، فبئس الظن الذي ظنوه وبنوا عليه حكمهم؛ فليعلموا أنه لا يفوتنا أحد منهم ولا من غيرهم.

[0] واعلَموا أيها الناس أن مَن كان مُحِبًّا لربه مشتاقًا للقائه؛ فليثبت على التوحيد ويواظب على العمل الصالح، فإن الأجل الذي حدَّده الله للبعث آتٍ لا محالة، والله هو السميع لأقوال عباده، العليم بنيَّات ومكنونات صدورهم.

[7] ثم أخبر سبحانه أن من بذل وسعد وطاقته في إصلاح نفسه والانتصار عليها، وبذل وسعد وطاقته في جهاد الكفار وقتالهم، فإن نفع ذلك وثمرته يعود على نفسه، واعلموا أن الله غنيٌّ عن أعمال العالمين، لا تنفعه طاعة المطيع، ولا تضره معصية العاصي.

[۷] ثم وعد جل وعلا الذين منَّ عليهم ووفقهم للإيمان والعمل الصالح؛ أن يكفِّر عنهم ما وقعوا فيه من سيئات، وأن يجزيهم الجزاء الأوفى على ما عملوا من التوحيد والطاعات، واجتناب الشرك والمحرمات.

[٨] ثم وصى سبحانه الإنسان ببر والديه والإحسان إليهما في القول والعمل؛ فإن حاول الوالدان أو أحدهما جهدهم في أن يشرك ابنهما مع الله في عبادته أحدًا أو يعمل شيئًا فيه معصية لله؛ فلا يستجب لهما؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم أخبر سبحانه أن مصير العباد جميعهم إليه، وسوف يخبرهم بما كانوا يعملون في حياتهم الدنيا من خير أو شر، وسيحاسبهم عليه. وقد ذكرنا في ما مضى أن الله وصى الأبناء بآبائهم وأمهاتهم في القرآن في مواضع عدّة قريبًا من عشرة مواضع، ولم يوصِّ الآباء بأبنائهم إِلَّا بوصية الإرث في سورة النساء، وقلنا: إن السبب والله أعلم: هو أن قيام الآباء برعاية أبنائهم جبلة وخلقة وطبيعة طبعهم الله عليها؛ فهي ثابتة مستقرة في ذواتهم، أما الأبناء فقيامهم بواجبهم نحو برِّهم بوالديهم فهو تكلف وتكرم منهم، وكثير من الأبناء تشغلهم الحياة من أنشطة وكسب رزق وأشياء كثيرة فيقل اهتمامهم، أو تُنسيهم وتلهيهم فلا يراهم والدوهم إلا لمامًا أو مهاتفة، ولهذا كرر سبحانه وصية الأبناء بوالديهم مرارًا، ولأمر آخر مهم هو أن الوالدين هما سبب وجود الأبناء بعد اللهِ جلَّ وعلا، فإذا أهملوا وتناسوا حق هذا السبب فربما تناسوا حق الموجد الأول وهو الله جلَّ وعلا.

[٩] ثم أخبر سبحانه أن الذين منَّ عليهم ووفقهم للإيمان والعمل الصالح؛ أن يدخلهم الجنّة في جملة عباده الصالحين.

المستضعفين نصرٌ من الناس من يزعم أنه آمن بالله وصدَّق برسوله على فإذا امتُحِن في ذلك وأوذي في سبيل الله؛ بالضرب أو الشتم أو الحبس أو التعيير ونحو ذلك؛ لم يصبر على ذلك، وجعل هذه الأذية مساوية لعذاب الله، فارتدَّ على عقبيه، فيطيع من آذاه كطاعته لله، أو يخاف منه كخوفه من الله، ولئن جاء للمؤمنين المستضعفين نصرٌ من الله وفتحٌ وغلبةٌ على الكافرين ليقولنَّ هذا الصنف من الناس لكم: إنّا مثلكم مؤمنون وكنّا قبل ذلك معكم بنصركم وتأييدكم!! فكذّبهم الله جل في علاه: أوليس الله بأعلم بما تكنه صدور جميع الناس؟!

[١١] ثم أخبر عز وجل أنه سوف يختبر المسلمين لِيُمَيِّزُ الذين آمنوا به وصدِّقوا رسوله ﷺ، وصَدَقوا في ذلك، وَيُمَيِّزُ المنافقين الذين يُظهرون خلاف ما يُبطنون.

وقوله: ﴿ وَلَيَعَلَمَنَ ﴾ الواو حرف عطف، واللام موطئة للقسم، و(يعلمن) فعل مضارع مبني على الفتح، والنون نون التوكيد، والمقصود: علم ظاهر أمرهم لأنه هو الذي يترتب عليه الجزاء، أما الباطن فالله عالم به سلفًا.

[۱۳-۱۲] ثم أخبر سبحانه أن الذين كفروا بالله وجحدوا رسله قالوا: لِمَن آمن بالله ووحَّده: تعالوا إلىٰ ديننا وطريقتنا، ونحن سنتحمَّل عنكم جميع أوزاركم وذنوبكم، فكذَّبهم جل وعلا في

الجُزْة العِشْرُونَ الْمُنْ الْمُعْنَالِينَ الْمُؤْدِة العَناجُونِ الْمُناجِدُونِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَلِّقِرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَنَجۡزِينَّهُمُ وَأَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيَعۡمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيۡنَاٱلْإِنسَنَ بَوَالِدَيْهِ حُسَّنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَاًّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُرُ فَأُنبِّكُمْ بِمَاكُنْتُهْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِكَعَنَابِ ٱللَّهِ وَلِين جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمُّ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَاكِمِينَ وَلَيَعْلَمَنَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْ آمَنَ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينِ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْخَطَلِيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْخَطَلِيَهُم قِن شَيْءٍ إِنَّهُ مْ لَكَ لِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَامَّعَ أَنَّقَ الِهِمِّ وَلَيْسَعَلُنَّ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ ا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا حَمَّسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ٠ CARLO CONTROL OF THE CONTROL OF THE

دعواهم هذه، وأخبر أنهم لن يتحمَّلوا شيئًا من آثامهم، وأخبر سبحانه أن الكفار كاذبون في قولهم هذا. ثم أكد سبحانه أن هؤلاء الكفار سوف يحملون ذنوبهم وذنوب كل من أضلوهم، من غير أن ينقص من ذنوب الضالين المقلدين شيء، وسوف يُسألون يوم القيامة عمَّا كانوا يختلقونه من الأكاذيب، وقد قال تعالىٰ في آية أخرىٰ: ﴿ لِيَحْمِلُوا أُوْزَارَهُمْ كَامِلةً يُومَ الْقِيكَمَةِ وَمِنْ أُوزَارِ الَّذِينَ وَصِلْوَنَهُمْ بِعَيْرِ عِلْمٍ أَلَوْسَاءَ مَا يَرْرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥].

[18] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل نوحًا عليه السلام إلىٰ قومه ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلىٰ الإيمان والتوحيد؛ فلم يستجيبوا لدعوته وأصروا علىٰ الشرك والكفر فأهلكهم الله بالطوفان لأنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان. قال بعض المفسرين: سمي نوحًا لكثرة نواحه، أي: بكائه من خشية الله، وقومه هم البشر الموجودون علىٰ الأرض نذاك، وهذا الزمن الطويل الذي مكثه نوح مع قومه يدعوهم فيه ليلًا ونهارًا وسرَّا وجهرًا، كما أخبر جل وعلا بذلك في سورة نوح؛ يحمل درسًا للدعاة ومحبي الخير لإخوانهم أن يتحملوا ما يلحقهم من أذى وأن يصبروا؛ بل يصابروا حتىٰ يحقق الله علىٰ أيديهم الهدى للمدعوين. والفرق بين السَّنة والعام: أن السنة عادة للحول المجدب، والعام للحول المخصب. وأما عمر نوح قبل النبوة وبعد غرق قومه لم يذكر فهو أطول الأنبياء عمرًا لذلك قيل: هو شيخ المرسلين.

الجُنْزُةُ العِشْرُونَ اللَّهِ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِبْرَاهِ مِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهَ وَٱتَّقُوُّهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَكَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكَأَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُوْ رِزْقَا فَٱبْتَغُواْءِنَدَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَأَء إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّهُ مِّن فَبْلِكُمٌّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَّعُ ٱلمُبِينُ ﴿ أُولَوْ بَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَاللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُـُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأَخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآ أُوْيَرُحَهُ مَن يَشَاءً وَإِلَيْهِ تُقَالَبُون ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَالَةِ وَمَالَكُ مِقِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَتِكَ يَسِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُّ ﴿

[١٥] يخبر جل وعلا أنه نجّى نوحًا والذين آمنوا معه ممن ركبوا السفينة؛ من الغرق والهلاك، وجعل قصتهم آية وعبرةً للعالمين يعتبرون بها.

[١٦] واذكر يانبي الله يوم أن قال إبراهيم عليه السلام لقومه: اخلصوا العبادة لله وحده، واتقوه جل وعلا بفعل أوامره واجتناب معاصيه؛ واعلموا أن عبادة الله وتقواه خير لكم من كل متع الدنيا وزخرفها؛ إن كنتم تعلمون وتميزون بين الخير والشر. وإبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الذين أتوا بعد وفاته، وهو الذي جادل النمرود الذي ادَّعي الألوهية، وهو الذي حطم الأصنام وكسرها بيديه ثم حكموا عليه بالإحراق في النار وأضرموها ثم لهولها ولحرارتها لم يستطيعوا القرب منها فجعلوه في منجنيق ورموه في قلبها؛ ولكنه عليه السلام بفضل الله ورحمته خرج منها سالمًا لم يمس بسوء، فانبهر النمرود وقومه ومع ذلك لم يُسْلِمُوا، ثم تضايق والده من إلحاح إبراهيم عليه فقال: ﴿ لَهِ نَنتُهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم:٤٦]؛ فذهب هو وزوجته وابن أخيه لوط عليهما السلام من العراق إلىٰ الشام وفلسطين ثم إلىٰ مصر، وقصته كلها كفاح ومواقف جهادية سطرها القرآن، وكافأه الله في الدنيا بأن جعله أمَّة وأسوة لمن يأتي بعده، وقد رفع الله ذكره وأجاب طلبه إلا في الغفران لأبيه، إذ قال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّدَلِحِينَ ﴿ ﴿ وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ۗ ﴿ اللَّهِ عَلَى وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ فَأَنْ وَٱغْفِرَ لِأَبِيٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ ﴿ أَ

وَلا ثُغُنِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهِ بِمواقفهُ سَلِيمٍ الشّعادية ونصلي ونسلم عليه، ثم أَنْعَمَ الله عليه أن جعل الأنبياء من بعده من ذريته؛ لأنهم – أي: الأولاد – يخلفونهم خلافة صالحة فيدعون لهم ويذكرونهم دومًا بذكر مواقفهم المشرفة، وَجَعَلَهُ الله من الذين وصلوا إلى كمال الصلاح، وَجَعَلَهُ وابنه إسماعيل يجددان الكعبة ويرفعانها حيث انطمست بسبب الرياح والأمطار ومرور الزمن فأرشده إلى قواعدها.

[۱۷] ثم أخبر سبحانه أن إبراهيم عليه السلام قال لقومه: إن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أنتم الذين صنعتموها بأيديكم، فكيف تعبدونها؟! وأنتم تعلمون أن هذه الأصنام لا تستطيع رزقكم، ولا نفعكم أو ضركم، فلذلك عليكم أن تلتمسوا الرزق وتطلبوه من الله الرزّاق الذي بيده خزائن السماوات والأرض، وأيضًا عليكم أن تخلصوا له العبادة بالتوحيد، وأن تشكروه وحده وتثنوا عليه، فإنكم راجعون إليه يوم القيامة؛ فيجازيكم على أعمالكم ويحاسبكم عليها.

[14] وإن تكذّبوا يأأهل مكّة بآيات الله، وتجحدوا رسوله عَلَيْ فقد سبقكم أقوامٌ إلىٰ ذلك بتكذيب رسلهم، فكان جزاؤهم الهلاك والخسران المبين، وليس علىٰ رسولنا سوىٰ أن يبلغكم البلاغ البين الواضح، فتقوم عليكم به الحجّة.

[١٩] أولم ير هؤلاء المكذّبون بالبعث كيف أوجد الله الخلق من العدم، ثم يُفنيه، ثُم يعيده مرة أخرى يوم القيامة للجزاء والحساب؟! إن ذلك البعث يسيرٌ سهلٌ على الله جل في علاه؛ لأنه سبحانه إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون.

[٢٠] وقل يانبي الله للمكذبين: سيروا وامشوا في الأرض بأبدانكم وتفكروا بقلوبكم وعقولكم، وانظروا كيف ابتدأ الله الخلق وأوجده من العدم؟! ثم إن الله يفنيهم، ثم يعيد إنشاءهم وإيجادهم مرّة أخرى؛ فالذي أنشأهم أول مرة لا يتعذر عليه إعادتهم مرّة أخرى، فقدرته سبحانه لا يُعجزها شيء، وهو على كل شيء قدير. [٢١] ثم أخبر جل وعلا أنه هو وحده سبحانه الذي يعذّب من يشاء من المشركين والعصاة بعدله، ويرحم من يشاء من الموحدين والطائعين برحمته وفضله، وإليه جميعًا مرجعكم ومآلكم، فيجازيكم على أعمالكم ويحاسبكم عليها.

[٢٢] واعلموا - يامن كذّبتم بالبعث - أنكم لا تُعجزون الله ولا تفوتونه في الأرض ولا في السماء، وليس لكم أحدٌ يواليكم، وينصركم ويدفع عنكم عذاب الله وسخطه. وإنكارهم للبعث يدل على هروبهم من حساب الله وعذابه.

والذين كفروا بآيات الله الدالة على وحدانيته، وكذّبوا رُسُل الله؛ أولئك لم يبقَ لهم مطمعٌ ولا رجاءٌ في رحمة الله؛ لأنهم لم يعملوا بمقتضاها؛ بل عملوا بخلافها، وأقاموا علىٰ ذلك، فلهم في الآخرة عذابٌ مؤلِمٌ موجع.

[٢٤] فما كان ردُّ قوم إبراهيم بعد أن دعاهم إلى التوحيد، ونبذ عبادة الأصنام إلّا أن قال بعضهم لبعض: اقتلوا إبراهيم أو حرِّقوه بالنار، وقرروا إحراقه وأضرموا النار وألقوه فيها، ولكن الله أنجاه من النار، إن في ذلك لآيات بيناتٍ وعلاماتٍ واضحاتٍ على صحّة ما دعا قومه إليه، وهذه الآيات إنما ينتفع بها المؤمنون المصدّقون بالله ورُسُله.

[٢٥] وكان من جُملةِ ما وَعَظ إبراهيم به قومه أن قال لهم: إن هذه الأوثان التي تعبدونها في الدنيا تودونها ويود بعضكم بعضًا في الدنيا على الاجتماع حولها، ثم يوم القيامة سيكفر بعضكم ببعض، ويلعن بعضكم بعضًا، وسيتبرأ العابد من المعبود، والمعبود من العابد، قال تعالى: ﴿ ٱلْأَخِلاَءُ يُوْمَ بِنِ بَعْضُهُم َ لِبُعْضِ عَدُوُّ إِلَّا العابد، قال تعالى: ﴿ ٱللَّخِلاَءُ يُومَ بِنِ بَعْضُهُم َ لِبُعْضِ عَدُوُّ إِلَّا العابد، قال تعالى: ﴿ ٱللَّخِلاَءُ يَوْمَ بِنِ بَعْضُهُم َ لِبُعْضِ عَدُوُّ إِلَّا العابد، قال تعالى: ﴿ ٱللَّخِلاَءُ يَوْمَ بِنِ بَعْضُهُم َ لِبُعْضِ عَدُوْ إِلَا مِن ينصركم، ولا من يدفع عنكم. المُم من ينصركم، ولا من يدفع عنكم. [٢٦] يخبر جل وعلا أن لوطًا عليه السلام آمن بدعوة إبراهيم واتبعه، ثم قال إبراهيم: إني تاركُ أرض قومي ومهاجر للدعوة إلى والله وإلى عبادة ربي وتوحيده، إن ربي هو العزيز الغالب الذي لا غالب له، وهو الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه سبحانه غالب له، وهو الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه سبحانه حاً في عُلاه

الصالحة؛ فما من نبيِّ أُرسل بعد ذلك إلّا كان من ذريته، فكان من الصالحة؛ فما من نبيِّ أُرسل بعد ذلك إلّا كان من ذريته، فكان من ذريته: إسماعيل عليه السلام جدُّ نبي الرحمة محمد عليه السلام جدُّ نبي الرحمة محمد عليه النبيين، ومن ذريته أيضًا إسحاق، ويعقوب، ثم أخبر سبحانه أنه أعطى إبراهيم أجره وثوابه في الدنيا بالذرية الصالحة، والرفعة والذكر الحسن، وجعله في الآخرة من الصالحين لأعلى المنازل وأسماها.

[٢٨] واذكر يانبي الله لقومك قصة لوط عليه السلام مع قومه يوم أن قال لهم: إنكم لتفعلون فعلةً قبيحةً بشعةً لم يسبقكم أحدٌ من الناس إليها.

[٢٩] ثم بين سبحانه أنهم يأتون فاحشة عظيمة وهي أنهم يأتون الرجال في أدبارهم، ويقطعون طريق المسافر الذي يمرُّ بهم إما بفعل الفاحشة فيه، وإما بسلبه ونهبه، فانقطع سبيل المسافرين بسبب أفعالهم القبيحة، ويأتون في مجامعهم ونواديهم الأفعال المستنكرة والمستقبحة المخلة بالأدب كالضراط، ورمي المارَّة بالأقوال السيئة ونحو ذلك!!

الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُحْدَدُ الْمُحْدَدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدَّدُوتِ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَ رِقُوهُ فَأَجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُ مِينَ نَصِرِينَ ۞ \* فَعَامَنَ لَهُ ولُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُّ إِلَىٰ رَبِّتٌ إِنَّهُ وهُوٓ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَوَهَبْ نَالُهُ ۚ إِسْحَقَ وَيَعْ غُوبَ وَجَعَ لَنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّ جُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِ قِنَ ٱلْعَلَمِينِ ﴿ أَبَّكُ مُلْتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَوَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلمُنكِّرِّفَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱكْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

وقد سألت والدي رحمه الله - وكان يدرس التفسير -: ما هو المنكر الذي كانوا يأتونه في ناديهم؟؛ فقال: كان بعضهم يُسمِعُ ضراطه للآخرين في مجالسهم العامة، وبعد أنه نصحهم لوط عليه السلام فما كان جوابهم إلا أن قالوا على سبيل الغطرسة والكبر واللامبالاة: فأتنا يالوط بعذاب الله إن كنت صادقًا فيما تدعيه من النبوة، وقالوا في سورة الشعراء: ﴿لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُولُ لَتَكُونَنَ مِنَ النبوة، والساماء: ١٦٧٠].

[٣٠] فما كان من لوطٍ عليه السلام إلا أن دعا ربَّه أن ينصره، ويُظهِرَهُ علىٰ هؤلاء القوم المفسدين في الأرض بالشرك، وبقبيح المعاصي، وشنيع المنكرات.

| /    |
|------|
| /    |
|      |
|      |
|      |
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

الجُزْءُ العِشْرُونَ المُعَنَّكُمُونِ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلَهَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۗ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْظَالِمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَالُوطَأَقَالُواْنَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَ ۖ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَايِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِي ، بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحْزَتْ إِنَّا مُنَجُّوكِ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنِبِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونَ عَلَيْ أَهُل هَلذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَاقِ نَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْيَقْسُقُونَ وَلَقَادَ تَرَكَ نَامِنْهَا ءَاكَ أَبِينَ أَلِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا أَلَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَاتَعَ ثَوَافِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيِّنَ لَكُم مِّن مِّسَاكِنِهِمِّ وَزَيَّنَ لَهُ مُالشَّ يَطْنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّيِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ 

[٣١] ثم أخبر سبحانه أن الملائكة جاءت حاملة البشرى لإبراهيم عليه السلام بالذرية الصالحة؛ حيث بشروه بإسحاق ويعقوب، وقالوا له: إنا سنُهلك أهل قرية قوم لوط، لأن أهل هذه القرية تجاوزوا لحدودهم، وإنهم ظلموا أنفسَهم بالشرك، وقبيح المعاصى.

ولكن إبراهيم عليه السلام لكثرة الملائكة شعر أنهم مكلفون بأمر أكبر من هذه البشارة؛ فسألهم بعد هذه البشارة قائلًا لهم كما في سورة الذاريات: ﴿ فَمَا خَطِّبُكُو أَيُّ الْفُرْسَلُونَ ﴾ [الذاريات: ١٣].

[٣٢] ولكن إبراهيم عليه السلام راجعهم فقال لهم: إن تلك القرية

فيها نبي الله لوطٌ، فقالوا له: نحن أعلم بمن فيها فسوف ننجينه وأهله من العذاب والهلاك إلّا امرأته فإنها ممن يشملهم العذاب. [٣٣] ثم إن الملائكة جاءت إلى لوط عليه السلام في صورة بشر يستضيفون عنده؛ فحزن لذلك أشدَّ الحزن، وخاف عليهم من فجور قومه بهم، فأخبروه أنهم رُسُلُ الله وملائكته، وقالوا له: لا تخف علينا من قومك، ولا تحزن فإنا منجوك وأهلك من العذاب والهلاك الذي سيحلُّ بقومك إلّا امرأتك فإنها ممن يشملهم العذاب.

[٣٤] واعلم يالوط أنا مُنْزِلُون على أهل هذه القرية عذابًا من السماء - وهو رميهم بحجارة من سجيل - بسبب فِسْقهم وخروجهم عن توحيد الله وطاعته، ثم قلب الملائكة قريتهم عليهم.

[ ٣٥] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل من هذه القرية آثارًا بيّنة واضحةً تدلُّ على ما حلَّ بهم من الدمار والهلاك؛ لينتفع بذلك المنتفعون، ويتعظ بذلك أصحاب العقول الراجحة، والفِطر السَّليمة.

[٣٦] ثم أخبر سبحانه أنه أرسل إلى مدين أخاهم شعيبًا، فدعاهم إلى الإيمان والتوحيد، وقال لهم: ياقوم وحدوا الله وأفردوه بالعبادة، ولا تُشركوا به شيئًا، وآمنوا باليوم الآخر، وخافوا من أهواله وشدائده، واطمعوا في ثواب الله وفضله، ولا تُفسدوا بأعمالكم في الأرض.

[٣٧] ولكن أهل مدين كذّبوا نبيهم، ولم يؤمنوا بما جاءهم به؛ فعمّهم الله بالعذاب، فأخذتهم الزلزلة الشديدة، فصرعتهم، وأهلكتهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين على ركبهم ميّتين.

[٣٨] ثم أخبر جل في علاه أن عادًا وثمود كذَّبوا أيضًا برسلهم، ولم يؤمنوا بما جاؤوهم به، فعمّهم الله بعذابه، ونزل بهم عقابه، وبقيت آثارهم ومساكنهم شاهدةً على ما حلّ بهم من العذاب والنكال، وكان الشيطان قد حسّن لهم أعمالهم التي يعملونها من الشرك وتكذيب الرسل، فصدهم بذلك عن الطريق المستقيم الواضح بعد أن تبين لهم وفهموه، ومع ذلك لم يهتدوا عنادًا وكبرياء، مع علمهم أن ما هم عليه باطل وضلال، وأن الحق ما جاء به شعيب عليه السلام.

|      | /    |
|------|------|
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |

[٣٩] وبعد أن ذكر جل وعلا إهلاك الأمم المتكبرة العاصية التي آذت رسلها كقوم لوط وهود وصالح، بين سبحانه أن قارون وفرعون وهامان أيضًا كذّبوا رسلهم فأهلكهم الله، مع أن موسىٰ عليه السلام جاءهم بالآيات البينات الدّالات علىٰ صدق ما يدعوهم إليه؛ فقابلوا ذلك بالاستكبار والغطرسة والبغي في الأرض؛ مع علمهم أن ما جاء به موسىٰ حق وصدق؛ ولذا أخبر سبحانه أنهم استحقوا العذاب والهلاك، وأنهم ما كانوا منه جل في علاه هارين، ولا له معجزين.

علاه هاربين، ولا له معجزين.

[•3] ثم أخبر جل وعلا أن كلُّ أمة نالت نصيبها من العذاب بما كسبت، وتنوعّت نهاياتهم؛ فمنهم مَنْ أرسل الله عليهم ريحًا شديدة فأهلكتهم كقوم عاد، ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح، ومنهم من خسف الله به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقه الله كقوم نوح، وكفرعون وجنوده، ثم بين سبحانه أنه لم يظلم هذه الأقوام بما فعل بهم من العذاب والهلاك؛ لأنه عذَّبهم جل وعلا بسبب ما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب الشرك والكفر والمعاصي، والإصرار على ذلك. وقد أخبر سبحانه أنه حرَّم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرَّما، فقال تعالى في الحديث القدسي: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا..."(۱)، ولا شك أن ذكر الله لهذه الأمم وما آلوا إليه من الكفر والاستكبار ومعاداة الهداة المرسلين هو تحذير وتنفير لمن حذا حذوهم، وإعلام لهم أن مآلهم سيكون مثلهم.

[13] واعلموا أيها الناس أن هؤلاء المشركين الذين اتخذوا الأصنام والأوثان من دون الله أولياء يرجون نصرها ونفعها، حالهم كحال العنكبوت التي صنعت لها بيتًا ولكنه بيت ضعيف مهلهل، لا يقيها من حر الصيف و لا برد الشتاء، وهكذا الأصنام لا تنفع من يدعوها؛ فإنها حجارة لا تنفع ولا تضر، ولن تكون سببًا في نجاة عابديها يوم القيامة، بل ستتبرأ منهم، وستكون سببًا في هلاكهم، وكذلك أولياؤهم من الصالحين يتبرؤون منهم، ثم بين سبحانه لو كان هؤلاء المشركون يعلمون حقيقة العلم أن عبادتهم لهذه الأصنام والأوثان لا تغني عنهم شيئًا، وأنها تشبه بيت العنكبوت في عدم الانتفاع ببيتها الواهي لما رضوا بعبادة غير الله، وتركوا عبادة الله الذي بيده كل شيء وإليه المصير، ولتبرأوا من تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، ولكن إصرارهم علىٰ الكفر والعناد أعمىٰ أبصارهم فاستمروا علىٰ كفرهم وضلالهم.

[٤٢] واعلموا أن الله جل في علاه له غيب السماوات والأرض، يعلم حال الآلهة التي يدعونها ويعبدونها من دون الله، وأنها لا تضر ولا تنفع، ويعلم حال المشركين العابدين لهذه الآلهة الباطلة، فهو سبحانه لا يخفئ عليه شيء من ذلك، وهو العزيز القهار الغالب الذي له القوة جميعًا، وهو الحكيم في ملكه وتدبيره، الذي يضع الأشياء في مواضعها.

الجُرِّةُ العِشْرُونَ الْمُعَنَّمُ وَنَ الْمُعَنَّمُ وَنَ الْمُعَنِّمُ وَنَ الْمُعَنَّمُ وَنَ الْمُعَنَّمُ وَنَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَنَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأُسۡـتَكۡبُرُواْ فِي ٱلْأَرۡضِ وَمَاكَانُواْسَلِيقِينَ ۞ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِكِ فَيَنْهُم مَّنْ أَزْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمَّنِ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمَّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَ أَوْلِيَآ اَكَمَثُلُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْئَآ أَوَانَ أَوْهَنَ ٱلْبُيُونِ لَبَيْتُ ٱلْعَـنَكُمُونَ لَوْكَانُواْيَعْ لَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُورِنهِ عِين شَيَعٍ عَ وَهُوَ ٱلْعَن بِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْتَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِ لُهَا ٓ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتُلُمَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَب وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةُ إِلَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَ وَلَذِكْرُ ٱللَّهَ أَكْبَرُ وَاللَّهُ مَا تَصَبَعُونَ 

[27] يخبر جل وعلا أن هذه الأمثال التي يضربها للناس لينتفعوا بها ويتعلموا منها، وما يعقل هذه الأمثال ويفهم مرادها إلا أصحاب العقول النبيهة والفاهمة، وفي هذا ثناء على العلماء بأنهم هم الذين يستفيدون من الأمثال ويدركون ما تنطوي عليه.

[33] واعلموا أيها الناس أن الله جل في علاه تفرَّد بخلق السماوات والأرض بالعدل والقسط، وفي هذا دلالة وعلامة واضحة على حكمته وقدرته، وعلمه سبحانه، ولا يستفيد من مثل هذه الآيات إلا المؤمنون الذين يصدِّقون بالله ورُسله.

أمر جل وعلا نبيه محمد المستمر في تلاوة ما أنزل عليه من هذا القرآن بتدبر واعتبار، وأن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وأمره سبحانه أن يقيم الصلاة في وقتها بكامل أركانها وواجباتها بخشوع وخضوع؛ لأن المحافظة على الصلاة تنهي صاحبها عن الوقوع في الفساد بكل أنواعه، كما أمره جل شأنه أن يكثر من ذكر الله في الصلاة وفي جميع أحواله؛ فإن ذكر الله أكبر وأفضل وأعظم الأعمال، وَأَمْرُهُ سبحانه لنبيه على بهذه الأعمال ليبلغ أمته؛ لأن هذا مقتضى رسالته على واعلموا أيها الناس أن الله يعلم ما تصنعون من خير أو شر، وسيجازيكم سبحانه على أعمالكم إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

الجُزِّءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ السَّرِي اللَّهِ العَنْكَبُوتِ الْحَالِي اللَّهِ العَنْكَبُوتِ الْحَ \* وَلَا يُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُ مِّ وَقُولُواْ ءَامَنَا إِلَّذِي ٱلْذِنَ إِلَيْ نَاوَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدُ وَيَخَنُ لَدُومُسُلِمُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَّ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُ وَنَ بِيِّوْءُ وَمِنْ هَلَوُّكُو مَن يُؤْمِنُ بِيِّوْءُ وَمَا يَجْحَدُبِ َايَتِنَآ إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ تَتَّ لُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِتَابِ وَلَا تَغَظُّهُ مِيتِمِينِكَّ إِذَا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلْهُ هُوَ ءَايَكُ بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِامَةِ وَمَايَجْ حَدُبِ ايِّينَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِامُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَاۤ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَنتُ مِّن رَّبِهِ ءُقُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَانَ ذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَيْتَكَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلْكَ فَنَى بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٠٠

القول الموب الحسن، والقول الجميل؛ بعيدًا عن الفحش في القول والسب أو الاستهزاء؛ إلا إذا تركوا الأدب وأساءوا وعاندوا وكابروا فقابلوهُم بنفس الأسلوب من الغلظة والشدة، وقولوالهم: وكابروا فقابلوهُم بنفس الأسلوب من الغلظة والشدة، وقولوالهم: إننا آمنا بهذا القرآن الذي أنزل علينا، وآمنا أيضًا بالتوراة والإنجيل التي أنزلت عليكم، لأن إلهنا وإلهكم واحد لا شريك له، لا في ذاته، ولا في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته، ونحن جميعًا خاضعون مطيعون له وحده فيما أمرنا ونهانا، ممتثلون ما بلغت به رسله. وَأَمْرُهُ سبحانه وتعالىٰ المؤمنين بعدم مجادلة اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن يشمل أيضًا غيرهم من أصحاب الأديان والفرق والأهواء والملل والمذاهب والأفكار.

NO STATE OF THE ST

[٤٧] وكما أنزلنا الكتب على الرسل من قبلك يانبي الله ننزًل عليك هذا القرآن العظيم، فالراسخون في العلم من أهل الكتاب ممّن نزلت عليهم التوراة والإنجيل - كعبدالله بن سلام - يؤمنون بالقرآن، وأنه حقٌّ من عند الله، وأيْضًا من هؤلاء العرب من قريش وغيرهم من يؤمن بالقرآن ويصدّق به، وما يجحد بآياتنا وينكرها إلاّ القوم المعتدون، المجاوزون لحدودهم.

[84] وليعلم هؤلاء المشركون أن ممّا يدلَّ على صحة هذا القرآن، وأنه منزَلٌ من عندالله: أنك يانبي الله لم تكن تعرف القراءة والكتابة قبل نزول هذا القرآن، ولو كنت تعرفها لاتهمك المبطلون وتَخَرَّص المتخرصون أنك تعلمته أو نقلته من الكتب السابقة.

[٤٩] ثم بين سبحانه وتعالىٰ لنبيه ﷺ أن هذا القرآن آيات بينات واضحاتٌ في صدور أهل العلم، وليس كما يزعم المبطلون أنه أساطير الأولين، ثم بين جل شأنه أنه ما يكذّب بآيات الله، ويشكّكُ فيها، ويجحدها إلّا القوم الظالمون المعتدون المتجاوزون لحدودهم في الكفر والطغيان.

[• ٥] وعندما بدأ المشركون في التعنّبِ باقتراح نزول آيات بعينها، أمر جل وعلا نبيه محمدًا عليه أن يقول لهم: إن أمر إنزال هذه الآيات لله، إن شاء أنزلها، وإن شاء منعها، وما أنا إلّا نذيرٌ لكم، أحذًركم عاقبة ظلمكم وشرككم وتكذيبكم.

[٥] وبعد أن قال هؤلاء المشركون المكذبون ما قالوا، أولم يكفهم أن يكون هذا القرآن - الذي يُتلئ عليهم - آية ومعجزة لهم؟! واعلموا أيها الناس أن في إنزال هذا القرآن لرحمة وموعظة وذكرئ لقوم يؤمنون بالله، ويصدّقون رُسُلَه، وأنه أكبر معجزات النبي عَلَيْه.

[V] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: إنه يكفيني أن يكون الله شاهدًا على ما وقع بيني وبينكم، فقد جئتكم بالحق من ربكم، وأبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ولكنكم كذّبتموني، وعاندتم، ولم تؤمنوا، والله الشاهد على ذلك، يعلم ما في السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية، واعلموا ياقوم أن الذين اتبعوا الباطل وصدّقوه، وجحدوا بالحق، وكذّبوا بالله ورسله؛ هم الخاسرون خسارة عقيقية، لا خسارة أعظم منها.

| ,    |
|------|
|      |
|      |
| •••• |

[07] ثم أخبر سبحانه نبيه ﷺ أن قومه لم يكتفوا بتكذيبه، بل أضافوا إلى ذلك أنهم طلبوا منه على سبيل التهكم والسخرية والتحدي أن يستعجل بنزول عذاب الله أن يقع عليهم، ثم بين سبحانه أنه لولا موعدٌ محدَّدٌ لنزوله – لم يَحِنْ بعد – لجاءهم العذاب حين طلبهم إيّاه، ولكن اعلموا أيها الكفار أن هذا العذاب سوف يأتيكم فجأةً، وأنتم لا تشعرون بمجيئه؛ فيدمركم، وبهلككم.

[30] وكيف يستعجلونك يانبي الله بالعذاب وهو اقع بهم لا محالة، وأن العذاب سوف يحيط بهؤلاء الكافرين الجاحدين المكذّبين من كلّ جانب، فلا يستطيعون هربًا، ولا يجدون لهم وليًّا ولا نصيرًا.

[00] ثم بين سبحانه أن هذا العذاب سوف يحيط بالكفار يوم القيامة من كل جهة فيغطيهم ويغمرهم، وتحتويهم النار من فوقهم ومن تحتهم، ثم يقول الله جلّ في عُلاه: ذوقوا ما كنتم تعملون من الشرك والمعاصي، والتكذيب والاستهزاء، واستعجال العذاب. [07] ثم ينادي جل في علاه علىٰ عباده الذين آمنوا، ويأذن لهم ويأمرهم بالهجرة من أرض الشرك والظلم، ويخبرهم أن أرض الله واسعة، فيهاجروا فيها؛ ويخلصوا العبادة لله.

[٥٧] ثم يخبر سبحانه أن كل نفس لا بد أن تذوق الموت، وترحل عن هذه الدنيا، ومرجع الجميع إلى الله؛ ليجازي كلَّا بعمله.

[٥٨] ثم أخبر جل وعلا أن الذين آمنوا بالله، وصدّقوا رسوله ﷺ، والتعوا أمره فهاجروا في سبيله؛ سوف ينزلهم الله في الجنة - دار النعيم المقيم - غرفًا عاليةً بديعة الجمال، تجري من تحتها الأنهار، وهم فيها خالدون ماكثون، لا يتحولون عنها ولا يزولون، فنِعْمَ ذلك الإنزال في تلك الغرف، ونعم حال أصحابها الذين حبسوا أنفسهم عن ملاذ الدنيا وشهواتها ابتغاء ما عند الله.

[09] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المؤمنين نالوا هذه الأجور العظيمة لأنهم صبروا على مشاق الهجرة والجهاد، وتمسكوا بدينهم، وتوكلوا على ربهم واعتمدوا عليه، وفوَّضوا أمرهم إليه.

[70] واعلموا أيها الناس كم مِنْ دابّة ضعيفة في الأرض، لا تستطيع حمل رزقها، ولا ادخاره؛ تكفّل الله برزقها، وبإيصاله إليها؟! كما تكفّل الله برزقكم من الهجرة خوفكم من الفقر والفاقة، لأن الله قد تكفّل برزقكم وبرزق سائر مخلوقاته، إن الله هو السميع لأقوالكم فلا يخفى عليه شيء، العليم بكم وبنياتكم وأحوالكم، وما تُكِنّه صدوركم.

الجُزْءُ المَادِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَادِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُ وَيَسْ تَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُّ مُّسَمَّى لَّجَآءَ هُوُٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةَ وَهُمِّ لَا يَشْغُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَـذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَاهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِ مْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِ مْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّلَى فَأَعْبُدُونِ 
 ضُلُنفَيس ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّنَنَّهُ مِينَ ٱلْجِنَّةِ عُرَفَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَيْعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَا أَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَخْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُوْ وَهُوَ السَّحِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يُبَشِّطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاَّءُمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْ ثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٠ 

[11] ولئن سألتَ يانبي الله هؤلاء المشركين: من خلق السماوات والأرض؟! ومن الذي سخَّر الشمس والقمر، وأحكم سيرهما بهذه الكيفية؟! ليجيبونك بقولهم: الله هو الذي خلق السماوات والأرض، وسخر الشمس والقمر، ما دام أنه هذا جوابهم فكيف يصرفون العبادة لغيره، وهو الخالق المدبر لهذا الكون؟!

[٦٢] واعلموا أن الله سبحانه وتعالىٰ هو الباسط القابض، يوسِّع الرزق لِمَن يشاء، كلّ ذلك الرزق لِمَن يشاء، كلّ ذلك بحكمةٍ منه جل في علاه، وسواء ضيّق أو وسّع عليه فكلاهما ابتلاء واختبار، إن الله بكل شيء عليم.

[٦٣] ولئن سألتَهم يانبي الله مَنْ الذي أنزل المطر من السماء، فأحيا به الأرض بعد قحطها وجدبها?! لأجابوك قائلين: الله هو الذي أنزل المطر، فقل حينها: الحمد لله على إقامة الحجّة عليهم، واعلم أن أكثر هؤلاء الناس لا يُعْمِلُون عقولهم، فلو أعملوها لعملوابما ينجيهم.

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي المِلْمُ المَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَال وَمَاهَاذِهِ ٱلْخُيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُ وُوَلِعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّازَ ٱلْآخِرَةَ آهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَنَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ 🔞 لِيكَفُوُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٠ أَوَلَهْ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنَا وَيُتَخَطِّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمَّ أَفَيَّ ٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ١ وَمَنْ أَظُّ لَدُومِتَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّرَمَثُوَى لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهُدِينَةُهُ مُسُبُلَنَأُو إِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ المرور ال بِنَهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيهِ الَّمْ ﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴿ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضَعِ سِنِينَّ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْ لُمُ وَيَوْمَ بِذِيفُرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُمَن يَشَاَّةً وَهُوَ ٱلْعَنْ يِنْ ٱلرَّحِيمُ ﴿ 

[75] واعلوا أيها الناس أن حقيقة هذه الحياة الدنيا ما هي إلّا لهوٌ ولعب، ينشغل بها كثيرٌ من الناس عن الدار الآخرة التي هي الحياة الحقيقية الكاملة الباقية التي لا تزول، ولو كان الناس يعلمون حقيقة ذلك لما آثروا الباقي على الفاني.

[70] يخبر جل وعلا أن المشركين إذا ركبوا السفينة، وسارت بهم في البحر، وتلاطمت بهم الأمواج، وأوشكوا على الغرق، واشتد بهم الكرب؛ دعوا الله ووحدوه مخلصين له العبادة، وتركوا جميع ما يُعبد من دون الله من الآلهة الباطلة، فلمّا زالت عنهم الشدّة، وسلّمهم الله، ونجّاهم من الغرق، ورجعوا إلى البر؛ إذا هم يشركون معه في العبادة الآلهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضرّ، وينسبون نجاتهم من الغرق لمهارة ربان السفينة، ونجاتهم من الحوادث لمهارة قائد المركبة، ونجاتهم من المرض أو العملية الجراحية لخبرة الطبيب، ونحو ذلك، وينسون مسبب الأسباب، وهو الله جل في علاه.

[77] فلما نجى سبحانه هؤلاء المشركين من الغرق فإذا بهم يشركون بالله الآلهة والأنداد ليكون عاقبة إنقاذ الله لهم من الغرق هو الكفر به سبحانه وبما أنعم عليهم من الأموال والأولاد والصحة وغيرها، فليتمتعوا في هذه الحياة الدنيا الزائلة مُتَعًا محدودة؛ فسوف يعلمون عاقبة شركهم، وكفرهم يوم الحساب والجزاء، وفي هذا تهديد ووعيدٌ لهم.

[17] ثم قال سبحانه وتعالى: أولم ير هؤ لاء المكذّبون أنّا جعلناهم مُمَكَّنِين آمنين في بلد آمنٍ لا يعتدي عليهم فيه أحد - دون غيره من البلاد -، إذ القتل والسلب والنهب والحروب تتخطف الناس فيما حولهم من البلاد! أفبالباطل - وهو الشرك وما يكرهه الله ويأباه -، يؤمنون ويصدّقون، وبنعمة الله وتوحيده يجحدون ويكذّبون؟! [17] واعلموا أيها الناس أنه لا أحد أشدّ ظلمًا، ولا أبشع طريقة من الذي يفتري الكذب على الله بادّعاء شريكٍ له، أو كذّب بالدين الحق لمّا جاءه على أيدي أنبياء الله ورسله، إن في النار لمسْكنًا ومستقرًّ اللكافرين الجاحدين.

[14] ختم جل وعلا السورة في الحثّ على الجهاد وبذل الوسع في إنهاك العدو، وَوَعَدَ سبحانه المجاهدين المخلصين أنه معهم، ومن يكن الله معه فلن يغلبه أحد، وأطلق الجهاد في هذه الآية ليشمل جهاد كلِّ من النفس والشيطان والقرناء والأعداء، والمعنى: والذين جاهدوا النفس والشيطان والهوى وأعداء الدين ابتغاء مرضاة الله فسوف يهديهم طريقه والسير إليه، ومجاهدة النفس تكون بمحاسبتها ومراقبتها، وحفظ الوقت وشغله فيما ينفع، ومجاهدة الشيطان تكون بالحذر منه، والتحصن منه بالأذكار الواردة، وكثرة الاستغفار، وعصيانه إذا وسوس، ومجاهدة الأعداء تكون بقتالهم بالنفس والمال، وتكون أيضًا بالحجة والبيان، والردِّ عليهم وتفنيد شبهاتهم، واعلموا أيها الناس أن الله مع المحسنين في أقوالهم وأفعالهم يحفظهم ويلهمهم سبل النجاة.

## سورة الروم

سورة الروم مكيّة وآياتها ستّون آية.

[1] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. 
[7-7-8-0] يخبر جل وعلا أن فارس انتصرت على الرُّوم في أدنى أرض الشام إلى فارس، وسوف تعود الكرَّة للروم وينتصرون على الفرس في بضع سنوات، لأن الأمر كله لله سبحانه قبل انتصار الفرس على الروم وبعد انتصار الروم على الفرس، وأن كل ذلك يتم تحت علم الله وتدبيره، ويوم أن ينتصر الروم على المؤمنون من أصحاب محمد على الروم على الفرس سيفرح المؤمنون من أصحاب محمد على المعلى النصر؛ لأن الله نصر أهل الكتاب أتباع موسى وعيسى على عليهما السلام على المجوس عبدة النار، ونصر المسلمين على المشركين ببدر، والله ينصر من يشاء، ويهزم من يشاء من عباده، وهو العزيز الذي لا يغلبه غالب، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء.

وقد تحقق ذلك فانتصر الروم على الفرس بعد سبع سنين من هزيمتهم، وفرح المسلمون بذلك؛ لكون الروم أهل كتاب وإن حرَّفوه، وأنهم أقرب للمؤمنين من عبدة النار.

[7] يخبر جل وعلا أن انتصار الروم علىٰ فارس وعْدٌ منه سبحانه، ولا شك أن وعده لا يمكن أن يتخلف أبدًا، ولابد أن يتحقق، ولكن أكثر الكفار لا يعلمون أن وعد الله حق وأنه لا يخلف الميعاد.

[۷] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الكفار يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا من صناعاتها وزخارفها الفانية، ولكنهم في غفلة تامة عن الدار الآخرة، وعن ما ينتظرهم فيها من الجزاء والحساب؛ وبعد الجزاء والحساب فإن النعيم المقيم سيكون للمؤمنين، والعقاب الشديد بالنار سيكون للمجرمين.

[1] أولم يتفكر هؤلاء المعاندون الجاحدون في أنفسهم وفي خلق الله لهم، وإيجادهم من العدم؟! وأن الله جلَّ في علاه لم يخلق السماوات والأرض عبثًا؛ بل خلقهما بالحق والعدل والحكمة ليختبر الناس أيهم أحسن عملًا، وقد وقَّت الله للسماوات والأرض أجلًا وميعادًا، ثم تنقضي الدنيا وتزول وتجيء القيامة فتبدَّل الأرض غير الأرض والسماوات، وإنَّ كثيرًا من الناس ينكرون لقاء الله، ويكذبون بالبعث!!

[4] أولم يسر هؤلاء المكذبون بالبعث في الأرض فينظروا نظر تأمل واعتبار إلى مصير الأمم التي كانت قبلهم، حيث كانت تلك الأمم أشد منهم قوَّة في الأبدان، وأكثر تقليبًا في الأرض للزراعة، وأكثر عمارة، وأحكم بناءً منكم للقصور والدور، ثم جاءتهم رسلهم بالآيات البينات، والمعجزات الواضحات الدالات على وحدانية الله وعظمته؛ فلم يؤمنوا بها، وكذبوهم؛ فأهلكهم الله وعمّهم بعذابه، فما نفعتهم قوتهم، ولا عمارتهم الأرض، وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون بالشرك، وبتكذيب الأنبياء والرسل.

[10] ثم كانت الحالة السيئة والمال الشنيع، والمرجع المخزي عاقبةً لأهل السوء والكفر والتكذيب؛ ذلك بأنهم جحدوا آيات الله ولم يؤمنوا بها، ولم يتبعوا المرسلين، وبأنهم كانوا من الساخرين المستهزئين المستهزئين المستهرين بآيات الله.

[11] واعلّموا أيها الناس أن الله جل في علاه هو وحده الذي يبدأ الخلق ويوجده من العدم، ثم يفنيه، ثم يعيده مرةً أخرى للجزاء والحساب.

. [١٢] واعلموا أيضًا يوم أن تقوم الساعة سوف يتورط المشركون

الجُزْةُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ الرَّفِي الرَّهُ الرُّومِ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِئَ أَكْتُرَالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَاقِينَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُـ مْعَن ٱلْآخِرَةِ هُرِّ غَفِلُونَ ﴿ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِ هِمِّرَمَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّتَيُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِفَآ يَ رَبِّهِ مِ لَكَلِفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّكَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَأَثْارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَـمَرُوهَا أَكْثَرَمِمَا عَمَرُوهَا وَجَاءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّكَانَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ ٱلسُّوَأَىٰ أَن كَنَّبُواْ بِعَايَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزءُونَ ١٠٥ ٱللَّهُ يَبَدَقُّا ٱلْخَلَقَ ثُرُّيُعِيدُهُ وثُرَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَرْيَكُنْ لَّهُ مِين شُرَكَآبِهِ مَ شُفَعَآ وُاوَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِ مَ كَفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَرَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَدِ نِيَّفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١٠ 

المجرمون، وييأسون من كل خير ونجاة، والإبلاس: هو الانقطاع، أي: أنهم يسكتون حيث لا حجة لهم.

[١٣] واعلموا أيضًا أن المشركين المجرمين لم يكن لهم يوم القيامة شفعاء يشفعون لهم لينجوهم من العذاب؛ بل يومها يكفر التابع بالمتبوع، والمتبوع بالتابع، ويجحد كلُّ منهما الآخر.

[12] واعلموا أيضًا أن الناس يوم تقوم الساعة سوف يفترقون إلى فريقين (مؤمنين وكفَّار).

[10] ثم بين سبحانه أن الذين آمنوا بالله، وصدَّقوا رسله، وبرهنوا على إيمانهم بالعمل الصالح بجوارحهم، فهم في رياض الجنة الغنّاء في حبور، وسعادة، وسرور.

الجُزْءُ المَادِي وَالعِشْرُونَ الرَّوْمِ المُؤْرِدُ الرَّوْمِ المُؤْرِةُ الرَّوْمِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَالِمَتِنَا وَلِقَ آيَ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيَّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْخَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَيِّ ٱلْأَرْضَ بِعُدَّ مَوْتِهَاْ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَمِنْ عَالِيَةٍ فِي أَنْ خَلَقَكُ مِ مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُ مِ بَشَرٌ تَنتَيْثُرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَ ايَنتِهِ عَأَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِينَّ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَالِتَشَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُ مِتَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَ ايَتِهِ عَ خَلْقُ ٱلسَّ مَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ ٱلْسِنَتِكُو وَٱلْوَيْكُو إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَكِ لِلْعَالِمِينِ اللَّهَ الْمُعَالِمِينِ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عِمَنَا مُكُو بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا وَكُم مِّن فَصَّيادُ عَإِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسَمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفَاوَطَمَعُ اوَيُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَيُحْي مِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ 🔞 

[١٦] وبين سبحانه أن الذين كفروا وجحدوا آيات الله وكذّبوا بها، وكذّبوا بها، وكذّبوا بها، وكذّبوا بلغث؛ فأولئك في عذاب جهنم مقيمون إقامةً دائمة.

[۱۷] وهذا إرشاد منه جل وعلا لعباده المؤمنين أن يسبحوه وينزِّهوه عن الشريك والصاحبة والولد، وأن يصفوه بصفات الكمال، وأن يحقِّقوا ذلك بجوارحهم كلها حين يأتي وقت المساء وحين يأتي وقت الصباح.

وحيث إن التسبيح هو التقديس والتنزيه، فالمطلوب من الإنسان تنزيه الله والإخلاص له وعبادته في كل الأوقات؛ لأن المرء إنما خلق لعبادة الله، وجميع أعماله الدنيوية والسعي في طلب الرزق كلها أسباب لاستمراره في العبادة ومعونة له على ذلك.

وقد قيل: إن هذه الآية مدنية ولذا حمل بعضهم التسبيح في الآية على الصلاة لاشتمالها على الحمد والتنزيه والذكر ومنه «سبحة الضحيٰ»، وقال القرطبي: إن قوله تعالىٰ: ﴿ فَلُوْلَا أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ الْمُصَلِينَ ﴾ [الصافات:١٤٣]، يعنى: من المصلين.

[1۸] واعلموا أيها الناس أن له جل في علاه الحمد والثناء في جميع الأماكن، وفي كل الأوقات على الدوام، فله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد ليْلًا ونهارًا.

وهذه الآية والتي قبلها جامعة للصلوات الخمس بأوقاتها، يعني: أداء الصلاة في أوقاتها كما قال ابن عباس.

[14] وهذا إخبار منه جل في علاه أنه هو المتفرِّد بإخراج الحي من الميت كإخراج الإنسان من النطفة، والنبات من الأرض الميتة، وهو سبحانه المتفرد بإخراج الميت من الحي؛ كإخراج كالنطفة من الإنسان، والبيضة من الطير، وهو سبحانه الذي ينزل المطر من السماء فيحيي به الأرض بعد موتها ويباسها، وبمثل هذا الإحياء أيها الناس تُبعثون من قبوركم للحساب والجزاء.

[۲۰] وأخبر جل وعلا أن من العلامات الدالة على وحدانيته، ووجوب توحيده وإفراد العبادة له وحده دون من سواه: أنه أوجدكم أيها الناس وجعل أصل خلقتكم التراب، ثم أنتم تتكاثرون وتتناسلون وتنتشرون في الأرض.

[٢١] ومن العلامات الدالة على وحدانيته ورحمته بخلقه جل في علاه: أن خلق لكم من جنسكم أزواجًا من النساء، تسكنون إليها بالزواج، وتألفونها، وتميلون إليها، وجعل بينكم محبَّةً وشفقةً ورحمة، إن في ذلك لآياتٍ بيناتٍ واضحاتٍ على وحدانية الله ورحمته بخلقه لقوم يُعملون عقولهم، ويتفكرون بها.

[۲۲] ومن العلاماتُ الدالة على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى: ايجاد هذه السماوات السبع بما فيها؛ دون عَمَدٍ مرئية، وإيجاد هذه الأرضين، وأيضًا: اختلاف لغاتكم ولهجاتكم، واختلاف ألوانكم وتباينها، إن في كل ذلك لآياتٍ لأصحاب العقول والبصائر.

[٢٣] ومن العلامات الدالة على قدرته على البعث جل شأنه: أن الله هيأ لكم النوم في الليل، وأحيانًا في النهار كوقت القيلولة، ثم إذا خرج النهار تنتشرون في الأرض وتسعون فيها لطلب أرزاقكم ومعاشكم، إن في هذا النوم وذلك الانتشار لمثال حيّ على البعث والنشور، وإنما ينتفع بهذه الآيات من يستمعون إليها سماع تدبر وفهم وبحث عن الحقيقة.

[٢٤] ومن العلامات الدالة على قدرته وعظمته عز وجل: أن يريكم البرق فتخافون أن تصيبكم الصواعق الشديدة، وتطمعون في المطر أن ينزل عليكم فتنتفعون به، فبنزوله تحيا الأرض بعد جفافها وقحطها، وتنبت زرعها، إن في ذلك لآياتٍ وعلاماتٍ تدل على قدرة الله وعظمته؛ لقوم يعملون عقولهم، ويتفكرون في هذه الآيات.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |
| <br> | <br> |

[70] يخبر جل وعلا أن من آياته العظيمة: أن تثبت وتستقر السماوات والأرض على هذه الحالة التي أوجدها عليه ليستقيم بها الكون، وتصلح بها شؤون الخليقة، فالسماء لا تقع ولا تنطبق على الأرض، والأرض لا تتزلزل وتضطرب إلا بإذنه، كل ذلك بفضل الله ورحمته، ثم إذا دعاكم ليوم الجزاء والحساب إذا أنتم تخرجون مستجيبين مسرعين – لا يسعكم غير ذلك –.

[٢٦] واعلموا أيها الناس أن لله وحده كل من في السماوات والأرض من ملائكة وأنس وجن وغير ذلك من المخلوقات، خلقًا وملكًا وتصرفًا، وكل هؤلاء منقادون لعبادته وطاعته؛ سواء الطاعة القهرية أو الطاعة الإرادية؛ فالجميع خاضعون لما يريده من حياة وموت وبعث وصحة ومرض وغنى وفقر وعز وذل، ويمتاز المؤمنون بالطاعة القلبية غير القهرية.

[۲۷] واعلموا أيها الناس أن الله وحده هو الذي أوجد الخلق من العدم، ثم يفنيه، ثم يعيده حيًّا بعد الموت، وإعادة الخلق في البعث أهون وأسهل من ابتداء خلُقهم، فإذا كنتم تقرون بالخلق الأول فيلزمكم الإقرار بالبعث، فالقادر على ابتداء الخلق من العدم قادرٌ من باب أولى على إعادته، ثم بين عز وجل أن له الأسماء الحسنى، والصفات العليا، وهو العزيز الذي قهر وغلب كل شيء، الحكيم الذي له الحكمة الواسعة، والتدبير الحسن تعالى وتقدّس، وهو الذي لا يعجزه شيء.

[٢٨] وضرب الله لكم أيها الناس مثلًا قريبًا منكم، وفي أنفسكم، وهذا المثل أنه ليس لكم من عبيدكم وخدمكم من يشارككم في التصرف في أموالكم، إذ لا تقبلون ذلك منهم أبدًا، ولا تقرونه، ولا تخافون منهم خوفكم من مشاركة الأحرار لكم في التصرف في أموالكم وإنفاقها، فكذلك الله جل في علاه لا يرضىٰ أن يُشرَك معه أحد في عبادته - لا ملكُ مقرب، ولا نبي مرسَل -، وبمثل هذه الأمثال فإن الله جل في علاه يوضح الحقائق والمهمات بتنويع الأساليب وضرب الأمثال لقوم يُعمِلون عقولهم ويتأملون بها فيما يُقال لهم.

[٢٩] لكن الظالمون لأنفسهم المجاوزون حدودهم اتبعوا أهواءهم على جهل منهم، وتركوا العلم، واستمروا على ضلالهم وغوايتهم، ومن لم يقدِّر الله له الهداية، فلن يَقْدِرَ أحدُّ على هدايته – كائنًا من كان –، وما لهؤلاء الظالمين المتبعين أهواءهم من ناصرين ينصرونهم إذا حلّ بهم عقاب الله، ونزل بهم عذابُه.

[٣٠] أمر جل وعلا نبيه محمداً على ومن اتبعه بأن يُقبل على دين الإسلام وأن يستقيم عليه، وأن يحرص على عبادة الله وطاعته، وأن لا يلتفت إلى غيره من الأديان والملل، والوجه هو الجارحة المعروفة التي تميز الإنسان عن الآخرين من بني جنسه، وهنا عبر به عن الذات كقوله: ﴿وَمَن يُسْلِم وَجُهَهُ وَلِل اللهِ ﴾ [لقمان: ٢٢]، وقوله: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجُهِهُ مُهُ القصص: ٨٨]، واعلم يانبي الله أن دين

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ مِن المَنْ مُنْ الْعَنْكُمُوتِ الْعَنْكُمُوتِ وَمِنْ ءَ اينتِهِ مَأْن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمًا إِذَا دَعَ كُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغَرُّجُونَ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ كُلُّلَهُ وَقَايِتُونَ۞وَهُوَٱلَّذِي يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَهُوَأَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَهُوَالْمَنِيزُ ٱلْحَكِيرُ ﴿ضَرَبَ لَكُ مِمَّثَلَا مِّنْ أَنفُسِكُرُ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُهُ فِيهِ سَوَآةٌ تُخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ كَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآ هُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَكُّ ٱللَّهُ ۖ وَمَالَهُ مِن نَّصِرِينَ ۞ فَأَقِرْ وَجَهَاكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأَ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَأَ لَا تَبْدِيلَ إِخَاتِي ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْدُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ \* مُنيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّـقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّهَ لَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْ شِيَعَ أَكُلُ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 🔞 

الإسلام هو فطرة الله فاثبت عليه، وعليكم أيها الناس أن تلزموا هذا الدين وهذه الملة التي فطر الناس عليها؛ فإنه جل وعلا خلق الناس على التوحيد كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن عياض: «وإني خلقت عبادي حنفاء كلّهم فاجتالتهم الشياطين»(۱)، واعلموا أن هذا الدين هو الذي ارتضاه الله لكم فلا تبديل ولا تغيير لما فطركم عليه، وهذا الدين هو الطريق المستقيم الموصل إلى فطركم عليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك لأنهم اتبعوا الشيطان والأهواء الزائفه، والتقاليد الفاسدة، وتركوا توحيد الله بالعبادة والتي أمروا بها وأمرت بها يارسول الله.

[٣١-٣١] وكونوا أيها الناس رجَّاعين إلىٰ الله، كثيري التوبة، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةً بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وحافظوا علىٰ الصلاة في أوقاتها، وأدوها علىٰ أكمل وجه وأتمِّ هيئة، واحذروا كل الحذر أن تكونوا من الذين يدعون مع الله إلهًا آخر. ولا تكونوا كأولئك الذين تفرقوا في الدين وهم اليهود والنصارى، وقد تعددت آلهتهم الباطلة، فتعددت فرقهم وأحزابهم وطوائفهم، وكل فرقة تنتصر لما هي عليه وتتحزب له، وتحارب غيرها عليه، وكل فرقة فرحةٌ بما هي عليه، زاعمة لنفسها بالحق والصواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥).

المُزُونُ المَانَ السَّاسُ مُرَّدَ عَوْاْرَبَّهُ مِ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا اَّذَا قَهُم عَلَيْ اللَّهِ عُلَى النَّاسَ مُرَّدَ عَوْاْرَبَهُ مِ مُنِيهِ مَيْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا عَلَيْهِ مَ يَسْفَهُ مِ يَرِيّهِ مَيْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا عَلَيْهِ مَ اللَّهُ ال

ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُرُّ زَرَقَكُمْ ثُرَّيُمِيتُكُمْ ثُرُّيحُييكُمْ ثُرُّ يُحْيِيكُمْ هَلْمِن

شُرَكَ آبِكُمْ مِّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُمْ مِن شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَى

عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَا لَفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكَسَبَتْ

أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُدِيقَهُ مِبَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

[٣٣] بين جل وعلا أن بعض الناس إذا أصابه شيء من الضرّ من مرض أو قحط أو شدّة، وخافوا الهلاك؛ دعوا الله بإخلاص ويقين ووحدوه، وتضرعوا ورجعوا إليه، وتركوا الإشراك به، فإذا كشف الله عنهم الضرّ ونجّاهُم ورحمهم من الضّر الذي مسّهم؛ إذا فريقٌ منهم يرجعون إلىٰ عبادة غير الله وينسبون الفضل في نجاتهم إلىٰ غير الله، فينسبون شفاءهم من الأمراض لمهارة الطبيب، ونجاتهم من البحر أو البر لمهارة قائد المركبة أو السفينة؛ بل إذا حدثت زلازل أو براكين يقولون: هذه كوارث وحوادث طبيعية، وهذا سونامي، وهذا كذا وهذا كذا، وينسون مسبب الأسباب، وأنها بسبب ذنوبهم.

[٣٤] ليكون عاقبة جحودهم ورجوعهم إلى الشرك هو الكفر بما أعطيناهم من الرحمة والنجاة مما كانوا منه يخافون، فتمتّعوا أيها المشركون بما بقي لكم من آجالكم متعًا محدودةً زائلةً؛ فسوف تعلمون عاقبة شرككم وكفركم وجحودكم نعمة ربكم. [٣٥] ثم يقول سبحانه: هل أنزل الله جل في علاه على هؤلاء المشركين حجةً ظاهرةً تحثهم على الثبات على شركهم؟!

الجواب: لم ينزل سبحانه على أنبيائه إلا التوحيد وعبادته وحده وترك عبادة ما سواه، وأمرهم أن يدعوا الناس إلى هذا التوحيد وهذه العبادة.

[٣٦] وإذا أذقنا الناس رحمةً من صحة وغنىً ورخاء؛ فرحوا بذلك فرح أشر وبطر، وإذا أصابهم ما يسوؤهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم؛ إذا هم يائسون من رحمة الله، ومن زوال ما أصابهم من السوء.

[٣٧] ويقول سبحانه: أولم يعلم هؤلاء المشركون أن الله هو الذي يوسع الرزق على من يشاء امتحانًا واختبارًا، ويضيِّق الرزق على من يشاء أيضًا امتحانًا واختبارًا؟! واعلموا أيها الناس أن في ذلك التدبير من الله وتقسيم الرزق لآياتٍ للمؤمنين تدل على رحمة الله وحكمته.

[٣٨] يأمر جل وعلا الإنسان أن يعطي قريبه حقه من نفقة، وصدقة، وهدية، وصلة، وبرّ، وكذلك يعطي المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة حقه من الصدقة، وكذلك يعطي ابن السبيل وهو الغريب المسافر الذي انقطعت به السبل حقه من الصدقة، ثم بين سبحانه أن هذا الإعطاء وهذه الصدقات خيرٌ وأجر كبيرٌ للذين يريدون بأعمالهم وجه الله والدار الآخرة، وأولئك هم الفائزون فوزًا عظيمًا.

[٣٩] واعلموا أن ما أعطيتم من أموالكم الزائدة قروضًا للناس ليردوها لكم أكثر مما أخذوها منكم، فيزداد مالُكم ويزيد عند الناس؛ فهذا المال لا يزيد أجره عند الله، ولا يبارك الله فيه؛ بل يمحقه الله ويُذهب بركته، أما ما أعطيتم من زكاة وصدقة تريدون بها وجه الله، فأصحاب هذه الخصلة الحميدة هم الذين يتقبل الله منهم ويضاعف لهم الأجر والثواب.

[13] واعلموا أيها الناس أن الله وحده هو الذي خلقكم وأوجدكم من العدم، وهو وحده الذي تكفل برزقكم، وهو وحده الذي يميتكم عند انتهاء آجالكم، وهو وحده الذي يبعثكم للجزاء والحساب مرةً أخرى، هل من شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله من يستطيع فعل شيء من ذلك؟! فسبحان الله وتعالى وتقدّس وتنزّه عن شرك هؤلاء المشركين.

[13] واعلموا أيها الناس أن انتشار الفساد من فسوق وجدب ونزع للبركة ونقص في النسل والحيوانات وأوبئة وفتن وحروب وغير ذلك؛ كله بسبب ما اقترفتم من الذنوب والمعاصي، وترك أوامر الله ونواهيه؛ ليكون ذلك عقوبة لكم على أعمالكم السيئة، ثم ذكر سبحانه الحكمة من ذلك وهي لطفه جل وعلا بعباده ورحمته بهم كي يتوبوا إلى الله ويستغفروه، ويخلصوا له العبادة، وتكون معاملاتهم طبقًا للشريعة.

[٤٢] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين المكذّبين: سيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم سير نظرٍ وتأمّل، وتفكروا في نهاية وهلاك من قبلكم من الأمم الذين كذّبوا رسلهم، فقد كان معظمهم من المشركين.

[27] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يقبل بوجهه هو ومن معه لإقامة دين الإسلام القيم المستقيم من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يستطيع أحدٌ ردَّه أو تأجيله، وفي ذلك اليوم يتفرق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، وقد بادر على في ذلك بجدً واجتهاد فبلغ ونصح وجاهد في الله حق جهاده.

[٤٤] يخبر جل وعلا أن من كفر وجحد آيات ربه، فعليه أن يتحمل عاقبة ذلك، وهو الخلود في نار جهنم أبدًا، أما الذين وحدوا والله وآمنوا به، واتبعوا رسله؛ فأولئك يكسبون السعادة والفوز برضا الله والنعيم المقيم.

[23] ليوفي جل وعلا الذين وحدوه وآمنوا به واتبعوا رسله من واسع فضله، ويغمرهم بكرمه وإحسانه، والله جل في علاه لا يحبُّ الكافرين؛ بل يمقتهم ويبغضهم.

[53] يخبر جل في علاه أن من آياته الدالة على رحمته وقدرته، وإحيائه الموتى وبعثهم: أنه سبحانه يرسل الرياح الملقحة قبل نزول المطر، فإذا رآها الناس استبشروا وفرحوا بها، وانتظروا نزول المطر، ثم يُنزل الله المطر فتصيبُ الناس رحمةُ الله؛ ومن آياته الدالة على رحمته: جريان السفن في البحر بأمر الله وإذنه، فيبتغي الناس من رزق الله وفضله بالعمل في التجارات وغيرها، لعلهم يشكرون الله على هذه النعم فيوحدونه في العبادة ويطيعونه ولا يشركوا به غيره.

[27] ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه بعث قبل النبي محمد على رسلًا الى أقوامهم يأمرونهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وقد جاؤوهم بالآيات الواضحات التي تدل على أنهم رسلٌ من عند الله؛ فما كان من أكثرهم إلّا أن كذّبوهم، ولم يؤمنوا بهم، فكان أن انتقم الله من الذين أجرموا فأهلكهم بالعذاب، ثم أخبر سبحانه أنه نجى الرسل وأتباعهم الذين آمنوا بالله وقاموا بما كُلّفوا به.

[٤٨] واعلموا أن الله وحده هو الذي يرسل الرياح فتحمل السحاب وتمده وتوسعه في فضاء السماء على الهيئة التي أراد الله جل في علاه، ثم يجعل الله ذلك السحاب الواسع سحابًا كثيفًا ثخينًا بعضه فوق بعض، فترئ بعد ذلك المطريخرج من خلاله؛ فإذا نزل

الجُزْءُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ الْعَنْكُمُوتِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِهَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُّ كَانَ أَكَ ثُرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِدَ وَجْهَاكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّيمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمُرُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَدِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُّزُهُۥ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًافَالِأَنفُسِهِ مَ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَيلِةَ عِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ۞وَمِنْ ٤ اِيَتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرَيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ يِّن رَّحْمَيَهِ ٥ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْتَغُولُمِن فَضَيلِهِ ، وَلَعَلَكُمُّ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآ ءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُوًّا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْ نَانَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱلنَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُسَحَابًا فَيَبْسُطُهُۥ فِي ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالَةً - فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قِإِذَا هُمُ يَسْتَبْشُرُونَ ﴿ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِقِن قَبْلِهِ عِلَمُبْلِسِينَ ﴿ فَأَنظُرُ إِلَى ءَاتَ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْي ٱلْمَوْقَ لَ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٠ 

المطر على من شاء الله أن ينزل عليهم من العباد؛ إذا هم فرحون يُبشِّر بعضهم بعضًا؛ لأن هذا المطر فيه حياتهم وحياة دوابهم وزروعهم، ولا يستغنون عنه، خاصَّة أصحابَ القرئ والمدن البعيدة عن الأنهار.

[٤٩] وبعد أن بين سبحانه وتعالى حالهم بعد نزول المطر من الفرح والاستبشار، بين حالهم قبل نزوله بأنهم كانوا في غاية من الحيرة واليأس والاكتئاب والقنوط من رحمة الله.

[• 0] ثم لفت سبحانه وتعالى أنظار الناس إلى الآثار المترتبة على رحمته بإنزال المطر، كيف أنه جل في علاه أحيا هذه الأرض بعد موتها وقحطها وجدبها، حيث أنزل عليها المطر فاهتزَّت وربت وأنبت من كل زوج كريم، واعلموا أيها الناس أن الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها - كما أراكم - قادرٌ على إحيائكم بعد موتكم، وبعثكم ليوم الجزاء والحساب، والله على كل شيء قدير.

الجُزَّةُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَنْكُوتِ الْعَنْكُوتِ وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيكَافَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لِظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ مِيَكُفْرُونَ ٠ فَإِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّحَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُذْبِرِينَ ﴿ وَمَآ أَنْتَ بِهَادِ ٱلْحُمْى عَن ضَلَلَتِهِمِّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَا يَكِينَا فَهُ مِمُّسْلِمُونَ ۞ ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن ضَعْفِ ثُوَّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ فُوَّةً ثُرُّجَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفَاوَشَيْبَةً يَخَلُقُ مَايَشَآةُ وَهُوَ ٱلْعَلِيهُ ٱلْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِتُواْغَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَالْإِيمَانَ لَقَدْلَيِثْتُمْ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِلْا يَوْمِ ٱلْبَعْثُ فَهَاذَا يُوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْاَمُونَ ﴿ فَيَوْمَادِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّ اسِ فِي هَـٰذَا ٱلْقُدْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلَّ اللَّهِ عَلَى مَثَلَّ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى مَثَلِلَّ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْ عَل عمل عمل على الله على اللّه على على اللّه على اللّه على اللّه على اللّه على على اللّه على على اللّه عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلْمَ عَل عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلْ وَلَبِن جِئْ تَهُم بِايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ أَلْلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الله عَنْ الله عَقْ وَلَا يَسَتَخِفَنَكَ الله عَقْ وَكُونَ 

[01] وبعد أن بين جل في علاه أحوال الناس عند رؤية الرياح التي تثير السحب المحملة بالأمطار، وأنهم يفرحون ويستبشرون، بين حالهم عند رؤية الرياح المحملة بالرمال والأتربة التي تفسد زروعهم وتتلفها، فإنهم يبادرون إلى الكفر وجحود نعم الله عليهم، ويقولون: هذه كوارث وحوادث طبيعية، وهذا سونامي، وينسون مسبب الأسباب، وغفلوا عن أن تكون عقوبة لهم بسبب ذنوبهم، وما قالوا هذه المقولة إلا بسبب قسوة قلوب كثير منهم، وَبُعْدِهِمْ عن الله وعن شرعه.

[07] واعلم يانبي الله أنك لا تُسمع الموتى إذا دعوتهم، لأن هؤلاء المشركين كالموتى، - فلا تحزن عليهم -، واعلم أيضًا أنك لا تُسمع الصمَّ إذا كلمتهم، فكيف بالصم لو ولَّوْا مدبرين، لأن هؤلاء المشركين كالصم الذين لا يسمعون.

[٥٣] ثم وجه جل وعلا الخطاب للنبي ﷺ تسلية له، فقال له: واعلم يانبي الله أنك لا تقدر على هداية وإرشاد العمي عن ضلالتهم؛ لأنهم لا يقبلون الإبصار للحق، بسبب انطماس بصائرهم، وهذا القرآن الذي أنزلناه عليك لا تستطيع أن تُسمِعَه سماع انتفاع وهداية إلّا لمن آمن وصدق بآيات الله، لأنهم مسلمون منقادون لأمر الله.

[30] ثم ضرب جل وعلا مثلًا بمراحل خلق الإنسان، كعلامة ودلالة تدل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى؛ فبين عز وجل أنه

بدأ خلق الإنسان من نطفة مهينة، ثم يخرج من رحم أمه ضعيفًا، وتستمر هذه المرحلة طيلة فترة الطفولة والصغر، ثم يصير بعد ذلك شابًّا قويًّا يعمل فيها ويكد للإنفاق علىٰ نفسه ومن يعول، ثم يصير شيخًا كبيرًا ويبدأ بالضعف حتىٰ يصل إلىٰ أرذل العمر، ويصير حاله كحال الطفل الصغير في كثير من تصرفاته، ثم بين سبحانه أنه يخلق ما يشاء من الضعف والقوة، وأن كل ذلك بعلم الله وقدرته وتدبيره.

[٥٥] ويوم أن تقوم القيامة سوف يفاجأ المشركون بسرعة مجيئها، فيُقسمون أنهم ما مكثوا في الدنيا غير ساعة، وقصدهم الاعتذار لعل العذر ينفعهم، وقد كذبوا في ذلك، لأنهم ما زالوا على غَيِّهِمْ وكذبهم وافترائهم كما كانوا في الدنيا.

[01] ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين من الله عليهم بالعلم والإيمان بالله قالوا لهؤلاء الأفاكين: لقد مكثتم في حياتكم الدنيا وفي قبوركم مدّةً كافيةً قدّرها الله في اللوح المحفوظ إلى يوم البعث، وهو زمن كاف لمعرفة الله والهدى لو أردتم، قال تعالى: فأولَد نُعَمِّرُكُم مّا يتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى تَفَالَ سَبحانه: فهذا هو يوم فما اللَّهُ الذي تشاهدونه الآن بأم أعينكم أيها المكذبون، ولكنكم البعث الذي تشاهدون أن البعث حق؛ بل كنتم تكذّبون به.

[٥٧] واعلموا أيها المشركون أنه في يوم القيامة لا تنفع الذين ظلموا – أنفسهم بالشرك، وتجاوزا حدَّهم بالجحود والتكذيب -؛ لا تنفعهم الأعذار، ولا تقبل منهم التوبة، ولا يُطلب منهم العُتبيٰ والرجوع إلىٰ الله، فقد فات الأوان.

[٥٨] ولقد بين جل وعلا للناس في هذا القرآن مِن كل مثل من أجل إقامة الحجة عليهم وإثبات وحدانية الله جل وعلا، ثم بين تعنت الكفار وتجبرهم وأنهم مهما آتيتهم يانبي الله من آية أو معجزة تدل على صدقك فإنهم يرمونك أنت وأتباعك بالبطلان، أي: أنكم متبعون للباطل، كما قال قوم فرعون: ﴿مَهُمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ اللهِ عِنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف:١٣٢].

[09] ثم بين سبحانه أنه بمثل هذا الطبع يطبع الله ويختم على قلوب هؤلاء الجهلة المكذّبين المعاندين فلا يدخلها خيرٌ، ولا ينفذ إليها هدًى، وهذا الطبع والختم جزاءً على إصرارهم على الكفر وليس طبعًا ابتدائيًّا؛ فالله جل في علاه لا يظلم أحدًا أبدًا، قال تعالى: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَم مِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

[17] فاصبر يانبي الله في دعوتك على ما تسمعه من تكذيب، وعلى ما يصيبك من الأذى، واعلم أن وعد الله بالنصر والتمكين والظهور والغلبة حقَّ لا شكَّ فيه، ولا يستفزنّك الذين لا يوقنون بالله ولا يصدّقون أنبياء الله ولا يؤمنون به ولا باليوم الآخر.

## سورة لقمان

سورة لقمان مكيّة وآياتها أربع وثلاثون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[٢] بدأت السورة بالإشارة إلى أن هذه الآيات المنزلة على النبي على النبي هي آيات القرآن المحكم الذي لا يعتريه بطلان ولا فساد، وهو محفوظ من التغيير والتبديل، وهو الهادي إلى سواء السبيل، والموصل إلى رضوان الله والجنة.

[٣] ثم بين سبحانه أن هذه الآيات التي أنزلناها على نبينا محمد على آيات هدى ورحمة للذين أحسنوا القول والعمل؛ والمحسن هو العامل للحسنات، القائم بعبادة الله ونشر الخير، وهو الذي يعبد الله مخلصًا على علم ويقين وصلاح.

[3] وأولَتك المحسنون هم الذين يؤدون الصلاة كاملةً تامةً في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، ويخرجون زكاة أموالهم كما أمروا طيبةً بها نفوسهم، ومن صفاتهم أنهم يؤمنون ويصدقون بالبعث تصديقًا جازمًا يدفعهم لعمل الصالحات، والاستعداد ليوم كثير الكربات. ولا شك أن هذه الثلاث هي أهم أركان الإسلام للمؤمن.

[٥] واعلموا أن أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات الكريمة السابقة علىٰ هداية عظيمة من ربهم، وأولئك هم الفائزون في الدنيا والآخرة بالدرجات العلا.

[7] يخبر جل وعلا بأن من الناس من يشتري لهو الحديث ليصرف الناس عن دين الله وعن صراطه المستقيم، ويتخذ آيات الله سخرية واستهزاءً، فاعلموا أن أولئك لهم عذاب يذلهم ويخزيهم يوم القيامة.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: لهو الحديث: هو والله الغناء، قالها ثلاثًا، أي: المعازف والمغنيات، وشراؤه، أي: استحبابه.

ولكن الآية أشمل من ذلك، فيكون المعنى: ومن الناس من يختار كل كلام محرم وكل لغو وفسوق؛ ليضل الناس عن الهداية وعن سبيل الله.

[V] وهذا الصنف من الناس إذا قُرئِت عليه آياتُ الله ليؤمن بها، وينقاد إليها، إذا به يعرض عنها مبالغًا في التكبر، كأنه لم يُقرأ عليه شيء، وكأنه لم يسمعها، وكأن في أذنيه صممًا لا يسمع لأصوات، فهذا الصنف بشره يانبي الله بعذابٍ أليمٍ موجع جزاء استهزائه وإعراضه.

[A-A] وهذه بشرئ لأهل الخير الذين آمنوا بالله ووحدوه، وصدّقوا رسوله ﷺ وآمنوا به، ثم عملوا الأعمال الصالحة، بأن الله أعدَّ وهيَّا لهم جنات ينعمون فيها فلا يبأسون أبدا، فيها ما لا عينٌ رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، وأنهم ماكثون في هذه الجنات، قائمون فيها إقامةً دائمةً لا انقطاع فيها، هذا وعد



الله حقًا لاشكً ولا ريب فيه، والله هو العزيز الغالب الذي يفعل ما يشاء، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، وهو سبحانه يحكم ما يريد.

[١٠] واعلموا أن الله وحده هو الذي خلق هذه السماوات الضخمة ورفعها من غير عمد مرئية تستند عليه كما تشاهدونها، وألقىٰ في الأرض جبالًا ثابتة لكي لا تضطرب بكم، ونشر في الأرض مختلف أنواع الدواب التي فيها منفعتكم ومصلحتكم، وأنزل من السحاب مطرًا، فأنبت به من الأرض من كل صنف بيج جميل المنظر كثير المنافع، فقدرته جل وعلا أمرها عظيم لا تحدها حدود، فهو قادر علىٰ خلق الكائنات العظيمة بعمد وبغير عمد، ترىٰ أو لا ترىٰ؛ فهو علىٰ كل شيء قدير.

[11] واعلموا أيها المشركون أن كل ما تشاهدونه من المخلوقات هو خلق الله، فإذا علمتم ذلك فأرونا ماذا خلقت آلهتكم التي تعبدونها من دون الله؟ وفي هذا تعجيز للمشركين، وإعلام لهم بأن الصناعات التي صنعوها من مراكب وغيرها إنما صُنعت بعلمه ومعونته، واعلموا أن الظالمين المتجاوزين لحدود الله في ضلال بين واضح.

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ اللهُ الله وَلَقَدْءَ التَّيْنَا لُقُمَنَ الْمِكْمَةَ أَنِ الشَّكُرِيلَةِ وَصَ يَشَكُّرُ فَإِنَّمَا يَشْكُولِنَفْسِ لِخَوْصَ كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ ويَنبُنَى لَانُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُزُعَظِيمُ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْلِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُّ فَلَا تُطِعَهُ مَّا وَصَاحِبَهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَغَرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَتُكُمْ بِمَاكَ نُتُوتَعُ مَلُونَ ﴿ يَنُّبُنَيَّ إِنَّهَا ٓ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْزَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبُنِّيَ أَقِمِ ٱلصَّـ لَوْةَ وَأَمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهُ عَنَ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَلَى مَآ أَصَابَكَّ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَذَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَيْنِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَكًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرُ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْخَمِيرِ ١ CARROLL STATE OF THE STATE OF T

[17] ولقد من جل وعلا على عبده لقمان وأعطاه الحكمة - وهي العلم النافع والعمل الصالح -، ثم أمره أن يشكره على هذه النعمة العظيمة ليبارك له فيها، ويزيده منها، ومن يشكر فإن نفع هذا الشكر عائدٌ عليه، ومن يجحد ويكفر فلا يضرّ إلّا نفسه، والله جل في علاه غني عن العالمين وعن شكرهم، وهو سبحانه حميدٌ في ما يقدره ويقضيه، حميدٌ في جميل صنعه جل في علاه.

والجمهور على أن لقمان ليس نبيًّا، وإنما كان حكيمًا وطبيبًا، وحكى الله عنه كلامًا حكيمًا ونصائح غير ما ذكر في هذه السورة؛ فالله منحه الحكمة والذكر الحسن، ووصاياه لابنه نفيسة ما تَمَثَّلُ جها إنسان وعمل بها إلّا فاز ونجح في الدنيا والآخرة.

[١٣] واذكر يانبي الله يوم أن قال لقمان لابنه واعظًا إيّاه بالأمر والنهي: يابني أخلص العبادة لله بالتوحيد، ولا تُشرك به أحدًا في عبادته، واعلم أن الشرك أعظم الظلم على الإطلاق، فالظلم: وضع الشيء في غير موضعه، فعبادة غير الله، أو إشراك أحد معه في العبادة: وضع للعبادة في غير موضعها، وهذا من أظلم الظلم، وأعظم الفساد.

[18] يخبر سبحانه أنه أوجب على الإنسان، وأوصاه وصية عظيمة ببر والديه والإحسان إليهما، ثم بين سبب ذلك أن أمه حملته في بطنها وأنها تزداد بهذا الحمل مشقة وضعفًا على ضعف كلما كبر في رحمها، ثم بين سبحانه أن فطامه عن الرضاعة يكون في عامين، ثم أمر سبحانه هذا الإنسان أن يشكر الله بالقيام بعبوديته وأداء حقوقه كما أمرك، واشكر لوالديك ببرهما والإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان، واعلم أن إلى الله المرجع والمصير، وستُسأل عن هذه الوصية، هل أديتها؟! أم أضعتها وفرطت فيها؟!

[10] واعلم أيها الإنسان أنه إن اجتهد والداك في دعوتك إلى الشرك بالله؛ فلا تطعهما في ذلك، ولا تتبعهما، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا تعقهما وتسيء إليهما؛ بل صاحبهما بالبر بهما والإحسان إليهما، واصنع المعروف لهما، واتبع سبيل من رجع إلى الله بالتوبة والإخلاص، والزم طريقهم، إلى الله مرجعكم جميعًا فيخبركم بأعمالكم، ويجازيكم عليها. [17] ثم قال لقمان لابنه: يابني: إن يكن من أعمالك وزن حبة من خردل متناهية الصغر، فتكون في وسط صخرة، أو في أي مكان من خردل متناهية الصغر، فتكون في وسط صخرة، أو في أي مكان

ويحاسبك عليها، إن الله لطيف بعباده، خبيرٌ بأعمالهم. [1۷] ثم قال لقمان لابنه: يابني: أدِّ الصلاة في وقتها، وتَمَّم أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، واعلم أنه سيصيبك بسبب ذلك الأذى الكثير، فاصبر على ما يصيبك في سبيل ذلك، واعلم أن هذه الطاعات المذكورة من الأمور التي يُعزم عليها، ويهتم بها، ولا ينالها إلّا أولو العزم، وأصحاب الهمم العالية.

في السماوات والأرض، فإنها لا تغيب عن الله؛ بل يأتي الله بها،

[11] ثم قال لقمان لابنه: يابني: لا تعرض بوجهك، ولا تُمِلْهُ وتعبس به تكبُّرًا على الناس، ولا تمش مشية المتفاخر المتباهي المعجب بنفسه، واعلم أن الله لا يحبُّ كل من يختال في نفسه ويتكبر على خلق الله، ولا يحب الله كل فخور على الناس بقوله أو شرفه أو قوته.

[19] ثم قال لقمان لابنه: يابني: إذا مشيت فتواضع لله في مشيتك، وامشِ بوقارٍ وسكينة، وإذا تكلمت فاخفض من صوتك، ولا ترفعه أدبًا مع الله ومع الناس، فإنَّ رفع الصوت أمر قبيح، واعلم أن أقبح الأصوات وأفظعها وأبشعها لصوت الحمير، وفي هذا تنفيرٌ من رفع الأصوات لغير حاجة.

[٢٠] يمتن جل وعلا على عباده أن أسبغ عليهم نعمه؛ فأخبر أنه سخر لمنفعتهم ومصلحتهم ما في السماوات من شمس وقمر وسحاب وغير ذلك، وسخر لهم ما في الأرض من دواب وزروع وثمار، وأخبر أنه عمهم بكل أنواع النعم الظاهرة على الأبدان والجوارح، والباطنة في العقول والقلوب، ومع هذا التكريم وهذا التفضيل فإن بعض الناس لا يشكر هذه النعم؛ بل يخاصم في توحيد الله وفي إخلاص العبادة له وحده، بغير حجة ولا هدًى، ولا كتاب منير ينير عقله وقلهه.

وهذا هو شأن الإنسان، فإنه: ﴿أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥]. [٢١] وإذا قيل لهؤلاء المشركين: اتبعوا ما أنزل الله على رسوله وعلى من الهدى والبينات، أجابوا قائلين: ما نتبع إلّا ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والأوثان، بل يتبع هؤلاء الجهال آباءهم ويسيرون خلفهم حتى لو كان الشيطان قد أضلهم من قبل،

ودعاهم إلى عذاب السعير فاتبعوه!!

التحرير والمحروا أن من يستسلم لله بالتوحيد، وينقاد له بالطاعة مخلصًا له الدين، وهو محسنٌ في ذلك بأن يعبد الله كما يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه؛ فقد اعتصم بالعهد الأوثق وتمسك بحبل النجاة والسلامة والفوز العظيم، وإلى الله رجوع الأمور ومنتهاها ومصيرها. أما من كفر بالله وجحد آياته وكذّب رُسُلَه؛ فلا تحزن عليه، ولا تأس عليه، فقد أديت ما عليك من النذارة والبلاغ، وإلينا مرجع من كفر وكذّب، فنخبرهم بقبيح ما فعلوا، ونحاسبهم ونجازيهم على ما قدمت أيديهم، والله جل في علاه عليمٌ بكل ونجازيهم على ما قدمت أيديهم، والله جل في علاه عليمٌ بكل شيء، يعلمُ ما في الضمائر، ويعلم ما تخفيه الصدور.

[٤٦] ثم أخبر سبحانه أنه سوف يمهل هؤلاء المشركين ويمتعهم في الدنيا متعًا قليلةً زائلةً ليزداد إثمهم، ثم يُلْجِئهم إلىٰ عذاب ثقيل شديد لا يحتملونه.

[٢٥] ولئن سألتَ يانبي الله هؤلاء المشركين: من خلق السماوات والأرض ؟!! ليُجيبونك بقولهم: الله، هو الذي خلق السماوات والأرض، فقل: الحمد لله على إقراركم بذلك واعترافكم، فعليكم أن تجزموا أن المتفرد بخلق السماوات والأرض هو الذي يستحقُّ أن يُفرد بالعبادة وحده دون من سواه، ولكن أكثرهم لا يعلمون ولا ينظرون ولا يتدبرون.

الجُزْءُ المَادِي وَالعِشْرُونَ اللهِ مُعَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله أَلْوَتَرَوْأَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَرَكُكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُونِعَمَهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِتَبِ ثُنِيرِ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابَآءَ نَأْ أُوَّلُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَّى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ١٠٠ وَمَن يُسْلِمُ وَجَهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقِيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأَمُّورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفَّرُهُۥ إِلَيْنَامَرْجِعُهُمْ فَنُنْبَتَّهُمْ بِمَاعَيِلُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِٱلصُّدُونِ شُمَّتِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحُمَّدُ لِنَّةُ بَلَ أَكَّ تَرُّهُمُ لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ لِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَادُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ رِمِنْ بَعَلِهِ عِسَبْعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُّحَكِيرٌ ۞ مَّاخَلْفُكُرُّ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ٨ 2000 211

[۲۷] واعلموا أيها الناس لو أن جميع الأشجار التي في الأرض صُيِّرتْ أقلامًا يكتب بها، وجميع البحار صيرت مدادًا ومن ورائها سبعة أبحر لكتابة كلمات الله، لنفدت الأقلام والبحار، ولم تنفد كلمات الله جلَّ في عُلاه، إن الله هو العزيز الغالب الذي لا يعجزه شيء، الحكيم في تدبير خلقه.

يستفاد من هذه الآية أن اتصافه جل وعلا بالكلام كذاته لا نهاية ولا حدود للإحاطة بها.

[٢٨] ثم ذكر جل وعلا كمال عظمته وقدرته، وأنه لا يعجزه شيء، فإذا أراد شيئًا فإنما يقول له (كن) فيكون بقدرته سبحانه وتعالى، وبين أن الخلائق كلها من قبل آدم إلىٰ قيام الساعة لا تحتاج منه إلىٰ جهد وعناء لبعثها وحشرها؛ فهي كخلق نفس واحدة، إن الله سميع لأقوالكم، بصير بأحوالكم لا يخفيٰ عليه شيء منها، وسيحاسب الجميع يوم القيامة كلًا بحسب عمله.

| <br> | <br>                                       |
|------|--------------------------------------------|
| <br> | <br>······································ |
|      |                                            |

الجُزْءُ المَادِي وَالعِشْرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله ٱلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرِّكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْخُقُّ وَأَنَّ مَا يَـدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْعَائُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَوْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيِّكُو مِنْ ءَ ايَلتِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ۞ وَإِذَاغَشِيَهُمِ مَّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوُ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَينْهُ مِمُّقْتَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلِتِنَاۤ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَفُورِ ا يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَذِهِ وَ وَلَامَوْلُودُهُ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ صَنَيَّأً إِنَّ وَغَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْفَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَهُ مَافِي ٱلْأَرْحَالِّمْ وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكْسِبُ غَدًّا وَمَاتَدْرِي نَفْسُل بِأَي أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدُ خَبِيرٌ ١٠ 

[٢٩] يخبر جلٍ وعلا أنه يدخل الليل في النهار، ويدخل النهار في الليل، وأنه ذلل الشمس والقمر يجريان بتدبير ونظام إلىٰ أجل محدَّدٍ ووقت معلوم، ثم بين سبحانه أنه خبيرٌ مطلعٌ علىٰ جميعً أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

[٢٠] ثم بين جل في علاه أن ذلك الخلق والتدبير، وتلك الصفات العظيمة تدل على أن الله هو الإله المعبود بحق - دون من سواه -، وأن جميع ما يُعبد من دون الله هو الباطل، وأن الله جل في علاه هو العليُّ بذاته وقهره وقدره، وأنه سبحانه هو الكبير الذي له الكبرياء في ذاته وصفاته.

[٣١] ثم يخبر جل وعلا أن السفن تجري في البحر بنعمة الله

وفضله ورحمته، فتحملكم وتحمل بضائعكم في أسفاركم في البحر لطلب الرزق، لتشاهدوا بأنفسكم آيات الله فتنتفعوا وتعتبروا بها، إن في ذلك لعلاماتٍ تدل علىٰ قدرة الله وحلمه ورحمته، وإنما ينتفع بهذه الآيات كلُّ عبدٍ كثير الصبر على طاعة الله، وعن معصيته، وعلىٰ أقداره المؤلمة، كثير الشكر لله علىٰ نعمه وآلائه الدينية والدنيوية.

[٣٢] ثم ذكر جل وعلا حال المشركين إذا ركبوا السفن في البحر، ثم اشتدت بهم الريح، وارتفع الموج كالجبال، ولعب بالسفن، واشرفوا على الغرق؛ دعوا الله تعالىٰ بإخلاص الدين له، ولكن بعد أن أجاب الله دعاءهم ونجاهم وسلمهم من الهلاك فمنهم مقتصد، أي: جحد دين الله وعاد للكفر، كما قال مجاهد، ثم بين سبحانه أنه ما يجحد بآيات الله ويكفر بها إلا كل ختار، أي: كل غدار كما قال ابن كثير، وكل جحود لنعم الله عليه، فلا يشكرها؛ بل يتناساها ولا

[٣٣] ياأيها الناس خافوا من الله واحذروا عقابه، وامتثلوا أمره، واجتنبوا نهيه، وخافوا من يوم القيامة، ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه الولد أباه، ولا ينفع الأب ابنه، ودعاء الرسل يومئذٍ: اللهم سلّم سلِّم، واعلموا أن وعْد الله حقَّ وَصِدْقٌ لا ريب ولا شكَّ فيه، ويوم القيامة آتٍ لا محالة، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها فتُنسيكم الاستعداد للدار الآخرة، ولا يخدعنكم بحِلْم الله عليكم الغرور الذي هو الشيطان.

[٣٤] ثم ختم جل وعلا هذه السورة بذكر الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا هو والتي اختص بها وحده؛ فذكر جل في علاه أنه اختصّ بعلم وقت قيام الساعة، واختص سبحانه بوقت إنزال المطر، واختصَّ سبحانه بعلم ما في الأرحام من الذكور والإناث والصلاح والفساد، ثم بين سبحانه أنه ما تدري أي نفس ماذا ستكسب غدًا في دينها ودنياها، ولا يعرف أحد من الناس المكان الذي سيموت فيه، فقد اختص الله جل في علاه بعلم هذه الأشياء كلها، ثم بين جل شأنه أنه هو العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، الخبير الذي لا يخفيٰ عليه شيء.

## سورة السجدة

سورة السجدة مكيّة وآياتها ثلاثون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[۲] يخبر جل وعلا أن هذا القرآن الذي جاء به محمد ركا لا شك ولا ريب أنه تنزيل من عند الله رب الخلائق أجمعين، وليس كما يقول المشركون بأنه سحر أو كهانة أو أساطير الأولين.

[٣] أيقول المشركون: إنك يانبي الله افتريت هذا القرآن من عند نفسك؟، لقد كذبوا؛ بل هو الحق الثابت المنزل عليك من ربك؛ لتنذر به أمتك الأمية التي لم يأتهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون إلى الحق وإلى التوحيد وإخلاص العبادة لله.

[3] يخبر جل وعلا بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق ما بينهما من رياح وغيرها في ستة أيام، وهو قادر على خلقها في لحظة وذلك لحكم يعلمها سبحانه، ومن ذلك تعليم عبادة التؤدة والترتيب، ثم استوى، أي: علا وارتفع سبحانه على العرش، استواءً يليق بجلاله؛ من غير تشبيه ولا تعطيل، واعلموا أيها الناس أنكم إذا خالفتم أوامر الله ونواهيه فإنه ليس لكم من دونه من ولي يتولى أموركم، ولا شفيع يشفع لكم عنده لتنجوا من عذابه، أفلا تعظون وتعتبرون فيحملكم ذلك على توحيد الله واخلاص العبادة له وحده؟.

[٥] ومن صفاته جل وعلا أنه يدبر أمر المخلوقات من السماء إلى الأرض ويحكمها إلى أن تقوم الساعة، ثم تصعد الملائكة المدبرة إليه سبحانه في يوم مقداره ألف سنة من أيام الدنيا المعروفة التي يعدها الناس.

قال أستاذنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان أثناء تدريسه لنا في كلية الشريعة مادة التفسير: الأيام الستة هذه اليوم الواحد منها مقداره في سيره وعروجه ألف سنة من حسابنا المعتاد، وأن يوم الألف سنة المذكور في قوله: ﴿وَإِنَ يَومًا عَدُرُونَ ﴾ [الحج:٤٧]، هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيهن السماوات والأرض. وأما يوم الأيام الستة التي خلق الله فيهن السماوات والأرض. وأما يوم الخمسين ألف سنة المذكور في قوله: ﴿ تَعَرُّ الْمَكْيَكِكَ أَلُونُ مَلَّ وَالْمُونَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ ا

[1] واعلموا أيها الناس أن الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة، واستوى على العرش، وتفرد بتدبير أمور الكون، هو الله سبحانه العالم بكل ما يغيب عن الأبصار، وما تشاهده من أعمال عباده، العزيز الغالب الذي قهر كل شيء وغَلَبَه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء.

[٧-٨-٧] ثم أخبر جل وعلا أنه أتقن خلق كل شيء من مخلوقاته، وأخبر أنه بدأ خلق الإنسان - وهو أبونا آدم - من طين. ثم جعل



تناسل ذرية آدم عن طريق ذلك الماء الضعيف المستقذر. ثم أتم سبحانه خلقه وأبدعه في أحسن صورة، ثم نفخ فيه من روحه، ثم امتن الله عليكم أيها الناس فجعل لكم نعمة السمع والأبصار لتميزوا بين الأصوات وتعرفوا الأشخاص والألوان، ونعمة العقل لتميزوا بين الخير والشر، ومع كل هذه النعم فإن قليلًا من الناس من يشكر الله على نعمه.

[١٠] وقال المشركون على سبيل الإنكار ليوم القيامة: أإذا تحللت أجسامنا وصارت ترابًا واختلطت بالأرض؛ فهل سنبعث خلقًا جديدًا، قالوا ذلك جحودًا وكفرًا لأنهم أصلًا منكرون للبعث؛ فلهذا هم كافرون بلقاء الله يوم القيامة.

[11] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: سوف يتولى ملك الموت قبض أرواحكم؛ حيث إن الله كلفه بهذه المهمة، ثم تبعثون يوم القيامة للحساب فيجازيكم على جميع أعمالكم بما تستحقونه من خير أو شر.

قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي: إن إسناد التوفي إلى ملك الموت في هذه الآية؛ لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وإسناده للملائكة في قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَكِ كُمُ ﴾ [محمد: ٢٧]؛ لأن لملك الموت أعوانًا يعملون بأمره، وإسناده إلى الله في قوله: ﴿ اللهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسُ حِينَ مَوْتِهَ كَا الزمر: ٢٤]؛ لأن كل شيء كائنًا ما كان لا يكون إلا بقضاء الله وقدره وأمره.

الجُزْءُ الحَادي وَالعِشْرُونَ اللهُ اللهُ وَالعِشْرُونَ السَّجْدَةِ اللهُ السَّجْدَةِ اللَّهِ وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِهُونَ نَاكِسُواْرُهُ وسِهِ مْعِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ وَلَوْشِئْنَا لَآتَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَلهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوَّلُ مِنِي لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَمْ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَذَاۤ إِنَّا نَسِيتَكُمُّ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَاكُ نَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ عِايَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّ رُواْبِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ مَلَا يَسْتَكَ بِرُونَ ١٠٠٠ أَنَّ جَافَلَ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقًكُمْ يُنفِعُونَ ١٠ فَلَاتَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُ مِمِّن قُرَّةٍ أَعَيُن جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَيَنَ كَانَ مُؤْمِنَا كَمَنَ كَانَ فَاسِقَأَ لَّا يَشْتَوُونَ ﴿ أَمَّا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَغُواْ فَمَأُونِهُمُ النَّالِّكُ كُمَّا أَرَادُوٓا أَن يَغَرُجُواْمِنْهَا أَعِيدُواْفِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ وَتُكَذِّبُونَ ٠ 

[17] ولو ترئ يانبي الله حال المجرمين المكذبين بالبعث يوم القيامة حين العرض على الله، وهم في غاية الذل والهوان، قد غشيتهم الحسرة والندامة، فَحَنَوْا رؤوسهم في ذل وخزي قائلين: ربنالقد أبصرنا الحقيقة بأعيننا وسمعنا بآذاننا ماكنا ننكره و نجحده، فردّنا يارب إلى دار الدنيا نعمل عملًا صالحًا، إنا موقنون مصدقون بالبعث والجزاء تصديقًا جازمًا لا شك فيه.

[١٣] يخبر جل وعلا أنه لو شاء لوفق كل نفس وأرشدها للإيمان؛ فهو قادر سبحانه أن يوفق الناس جميعًا للهدئ، ويجعلهم كالملائكة، ولكن اقتضت حكمة الله أن يجعل الناس مختارين، ثم يملأ جهنم ممن يختار الكفر والذنوب والمعاصي، ويملأ الجنة ممن يتبع الرسل ويختار الهدئ.

[18] ويقال لهؤلاء المجرمين يوم القيامة عند دخولهم النار: فذوقوا أيها المجرمون عذاب النار؛ بسبب بعدكم وإعراضكم عن الهدئ والإيمان بالآخرة وما فيها من الحساب، ولقد تركناكم اليوم في العذاب بسبب إصراركم على الكفر والجحود والضلال، فذوقوا عذاب الخلد بسبب ما كنتم تعملون في الدنيا من الكفر والمعاصى.

وقوله: ﴿إِنَّا نَسِينَكُمْ ﴾، أي: تركناكم في النار تركًا كالنسيان لكم، وكلمة (نسيناكم) أتت مقابلة لنسيانهم، والله جل وعلا تنزه عن أن تغيب عنه غائبة؛ فهو منزه عن كل نقص.

[10] يخبر جل وعلا أن الذين يومنون بآيات الله إيمانًا حقيقيًّا ويصدقون بها تصديقًا جازمًا؛ أولئك الذين إذا ذكروا بآيات ربهم أنصتوا وخشعوا لها، واتعظوا بها، وخروا ساجدين لله خاضعين له، وبدأوا يسبحون الله ويحمدونه وينزهونه عما لا يليق بجلاله وعظمته، وهؤلاء المؤمنون لا يستكبرون عن الانقياد والخضوع والسجود لله جل في علاه.

[17] وهؤلاء المؤمنون ترتفع جنوبهم وتتباعد عن الفُرُش المعدَّة للنوم والراحة والدعة في أكثر ساعات الليل، لانشغالهم عنها بصلاة التهجد، ومناجاة الله رب العالمين، فهم يدعون الله جامعين بين صفتي الخوف والرجاء، فيدعون الله وهم خائفون من عذابه، ومن ردِّ أعمالهم وعدم قبولها، راجين ثواب الله، طامعين في إدراك رضاه ودخول جنته، ومما رزقهم الله ينفقون فيخرجون زكاة أموالهم، ويتصدقون زيادة عليها.

[1۷] ثم أخبر جل في علاه أنه لا أحد يعلم ماذا أعد الله لهؤلاء المؤمنين من الأجر العظيم، والنعيم المقيم، جزاء لهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا، وقد جاء في الحديث القدسي: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر»(۱)، اللهم اجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين.

[۱۸] ثم أخبر جل وعلا عن عدله وكرمه أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة من كان مؤمنًا بالله مصدِّقًا برسوله عَيَّيَة، عاملًا الصالحات، بمن خرج عن طاعة الله، وكذّب برسوله عَيَّيَة، وبالبعث، وباليوم الآخر وما فيه من الحساب؟! هل يستوي هذا بهذا؟! الجواب: قطعًا لا يستوون.

[19] ثم بين سبحانه أن الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله على وعملوا الصالحات، فأولئك لهم جنات يأوون إليها وينزلون فيها، قد أعدَّها الله وهيَّأها لهم جزاءً لهم على ما عملوا من الصالحات، وما قدموا -طلبًا لرضا ربهم- من القُرُبَات.

[۲۰] وبين سبحانه أن الذين خرجوا عن طاعة الله، وتمردوا على أوامره وتكبروا عليها، فمقرهم ومحل إقامتهم نار جهنم، كلما حاولوا الخروج منها ردَّتهم ملائكة العذاب إليها، وقيل لهم تبكيتًا وتوبيخًا وتقريعًا: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٤٤)، ومسلم (٢٨٢٤).

[٢١] يخبر جل وعلا أن هؤلاء الفاسقين الخارجين عن طاعة الله سوف يذيقهم الله من عذاب الدنيا ويبتليهم بالمصائب والمحن قبل عذاب الآخرة؛ لعلهم يرجعون عن الكفر إلى الإيمان، وعن الفسق والتمرد إلى الطاعة والإذعان.

[۲۲] واعلموا أيها الناس أنه لا أحد أشد وأعظم جرمًا وظلمًا ممن وُعظ ونصح بآيات الله فصم أذنيه ثم أعرض عنها جحودًا وكفرًا، لأن آيات الله كلها آيات حكمة وإرشاد، وفيها سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وأن الله سينتقم من أهل الإجرام والجحود لآياته جل وعلا.

[٢٣] ثم يخبر جل وعلا أنه آتى موسى عليه السلام التوراة من قبلك، فنزول القرآن عليك ليس بدعًا من الأمر، فلا تكن في شك من لقائك بموسى في ليلة الإسراء والمعراج، ولقد جعلنا هذه التوراة هدًى لبني إسرائيل تهديهم إلى الطريق المستقيم، وإلى الدين القويم.

[٢٤] يخبر جل وعلا بما منَّ به على بني إسرائيل بأنه جعل منهم أثمةً ودعاةً وعلماء يهدون غيرهم إلىٰ الحق، ويدعونهم إلىٰ التوحيد والإيمان، وقد نال هؤلاء هذه المرتبة العليا بصبرهم علىٰ التعلم والتعليم، والدعوة، وتحمل الأذىٰ فيها، وكانوا بآيات الله مصدقين بها تصديقًا جازمًا علىٰ علم تام بها، فدفعهم ذلك إلىٰ العمل بها والدعوة إليها، وبالصبر واليقين والعمل تُنال الإمامة في الدين.

[٢٥] ثم اعلم يانبي الله أن ربك يفصل بين المؤمنين والكفار، وبين الرسل وأتباعهم، والمشركين وأوليائهم يوم القيامة بالعدل فيما اختلفوا فيه، وتنازعوا عليه.

[٢٦] أولم يتبين لهؤلاء المكذبين للرسول ﷺ المعاندين له كم أهلكنا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلها؟! وهم يشاهدون مساكنهم ويمشون فيها! إن في ذلك لآياتٍ بيِّناتٍ، أفلا يسمع هؤلاء هذه المواعظ فتحرك قلوبهم فيؤمنوا ويصدقوا؟!

[۲۷] أفلا يبصر هؤلاء المكذبون المعاندون أن الله ينزل ماء الأمطار إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها، فيخرج بهذا الماء زرعًا يستفيدون به وتستقيم به حياتهم، فتأكل من هذا الزرع أنعامهم، ويأكلون هم منه أيضًا، أفلا يبصرون هذه النعم فيهتدون بذلك إلى الصراط المستقيم، وتوحيدرب العالمين!

الجُزِّةُ المَادِي وَالعِشْرُونَ السَّحِدَةِ السَّجَدَةِ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِقِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدَّنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَحَبَرِ لَعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَيَّا يَكِ رَبِّهِ عِنْدُ أَغَرَضَ عَنْهَأَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن في مِرْيَةٍ مِن لِقَ آبِةٍ وَ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لَّبَيْ إِسْرَاءِ يلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُّوُّ أُوَكَانُواْ بِعَايَنتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَافُونَ أُولَمْ يَهْدِلَهُ مُكُمَّ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِ مِقِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَولَمْ يَرَوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَتُخْرِجُ بِهِ عَزَيْغَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْكَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلَا يُبْصِرُونَ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا لِيمَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ فَأَغْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُ مِثَّنتَظِرُونَ ۞ ليُولَوُّا الأَجْرَالِيْ

[٢٨] عندما قال المسلمون للكفار: اعلموا أن لنا يومًا سيقضي الله فيه بيننا وبينكم، فقال الكفار استهزاءً وسخرية: متى هذا اليوم إن كنتم صادقين في دعواكم؟.

[٢٩] فأمر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ أن يقول لهؤلاء الكفار: اعلموا أن يوم القضاء والحساب بيننا وبينكم قريب، ولن ينفعكم إيمانكم ولا اعتذاركم في ذلك اليوم، ولن يُؤخِّرَ جل وعلا عذابكم؛ بل سيحل بكم العذاب سريعًا.

[٣٠] ثم ختم جل وعلا هذه السورة بأمر نبيه على أن يعرض عن هؤلاء الكفار، ولا يبالي بتكذيبهم، وأن ينتظر حتى يأتي نصر الله، فإن هؤلاء الكفار أيضًا ينتظرون ما سيحل بك وما سيئول إليه أمرك، ولكن ستكون العاقبة لك؛ لأن العاقبة للمتقين.

| /  |
|----|
| •• |
|    |
|    |



سورة الأحزاب

سورة الأحزاب مدنيّة وآياتها ثلاث وسبعون آية.

[1] بدأت السورة بنداء الحبيب المصطفىٰ على بالكنية تكريمًا وتشريفًا له على وصية الله للأولين والمره بتقوى الله التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وأن يراقبه جل وعلا في السر والعلن، وأن يستمر على ذلك، وأن يأمر المؤمنين ويحثهم على تقوى الله والوفاء بالعهود، ثم أمره أن لا يطيع الكافرين المجرمين ولا المنافقين فيما يطلبون منه من عدم ذكر الهتهم وأصنامهم بسوء، ثم بين سبحانه أنه عالم بأسرار عباده، حكيم في تدبير شؤونهم.

والله سبحانه وتعالى طلب من النبي عليه التقوى وعدم طاعة المنافقين والكفار ليشرع هذا لأمته، أما هو عليه فإنه معصوم مما هو أقل من ذلك.

[٢] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يستمسك بما أوحاه الله اليه من القرآن والسنة، وأخبر سبحانه أنه لا تخفى عليه خافية، وسيجازيكم سبحانه يوم القيامة بما تستحقون من الثواب أو العقاب، والأمر له على ولكن المقصود أن يبلغ أمته.

[٣] وأمر جل وعلا نبيه ﷺ أيضًا أن يعتمد على الله، وأن يفوض أمره إليه، ويطلب حاجته منه، وأن يستعين به في إقامة الدين الذي أُمر به، وكفى بالله وكيلًا يحفظه ويعينه وييسر أمره، وقد امتثل ﷺ ما أمر به.

[3] ثم أخبر جل وعلا أنه لم يجعل لأحد من البشر من قلبين في صدره؛ سواء كان رسولًا، أو إنسانًا لبيبًا أريبًا، وأخبر أنه لم يجعل الزوجة كالأم بالتحريم بأن يقول لها: أنت عليَّ كظهر أمي، فإن زوجتك قد أحلها الله لك، وأما أمك التي ولدتك فقد حرمها الله عليك، وأخبر أنه لم يجعل الأولاد الذين تتبنونهم أولادًا لكم، لأنهم ليسوا من أصلابكم، ولا يمكن أن يكون للولد أبوان اثنان إنما هو أب واحد، وادِّعاؤكم أنهم أبناء لكم هو مجرد كلام بالفم لا حقيقة له، وكان الظهار والتبني من العادات المعمول بها في الجاهلية فجاء الإسلام وأبطلهما في هذه الآية، وحذر المؤمنين منهما، ثم بين سبحانه أن من يُشبّه زوجته بأمه بالتحريم، ويدعي ابن غيره ابنًا له؛ فإنه يفتري على الله الكذب، والله يبين الحق ويرشد إلى قول الصدق وإلى الطريق المستقيم.

وقد كان قول الرجل لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) يعتبر طلاقًا في الجاهلية، أي: أنت محرمة على كأمي.

[0] ثم أمر جل وعلا أن تردوا نسب الأولاد الذين تتبنونهم إلى آبائهم الحقيقيين؛ فذلك أعدل وأهدى وأقوم؛ فإن لم تعرفوا لهم آباء؛ فإنهم إخوانكم في الإسلام، ومواليكم، وليس عليكم إثم ولا ذنبٌ فيما حصل منكم من خطأ لم تتعمدوه، ولكن يقع عليكم الإثم بتعمدكم الكلام بما لا يجوز، وبما نُهيتُم عنه، وكان الله كثير

المغفرة لعباده، كثير الرحمة بهم.

[1] ثم أخبر جل وعلا أن النبي على أحقى بمن اتبعه من المؤمنين من أنفسهم في أمور الدين والدنيا، فهو على لم يترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرَّا إلا حذَّرها منه، وأخبر أن أزواجه رضي الله عنهن أمهاتٌ للمؤمنين؛ فلا يحللن لأحد بعده، وأخبر أن الأقارب بالنسب بعضهم أولى ببعض في المواريث من أولئك الذين يرثون بالإيمان والهجرة، وذلك ثابت في كتاب الله؛ فقد كان ذلك في أول الإسلام ظرفًا طارعًا للضرورة ثم نُسخ التوارث بسبب الإيمان والهجرة في هذه الآية، واستثنى الله الوصية للفقراء المهاجرين من غير الأرحام؛ فلا بأس بها بشروطها، وهذه الأحكام المتعلقة بالمواريث سطرها الله وكتبها من قبل في اللوح المحفوظ، ثم بينها في القرآن الكريم، ولابدمن إنفاذها.

[V] ثم أخبر جل وعلا أنه أخذ على الأنبياء العهد والميثاق المؤكّد على توحيد الله وإفراده بالعبادة، والنهي عن الإشراك به، ودعوة الناس إلى ذلك، وإبلاغهم البلاغ التام، والجهاد في سبيل ذلك، ثم أكد سبحانه أنه أخذ هذا العهد من النبي عَلَيْ ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم السلام أجمعين؛ وهؤلاء الخمسة المذكورون هم أولو العزم من الرسل؛ فذكر سبحانه النبيين كلهم ثم نص عليهم للتأكيد.

[1] وقد أخذ جل وعلا العهد والميثاق على الرسل وسيسألهم يوم القيامة عن تبليغهم وأدائهم الرسالة وكل ما طلب منهم، وسيسألهم عمّا أجابتهم به أممهم، وبرحمته بعباده المؤمنين أخبر سبحانه أنه هيأ للكافرين المكذبين بالرسل عذابًا أليمًا شديدًا في جهم، أما المؤمنون فربما رحمهم فغفر لهم، وربما طهرهم ثم أدخلهم الجنة برحمته. قال القرطبي: إذا كان الرسل سيسألون فكيف حال سائر الخلق؟!؛ فنسأل الله أن يشملنا برحمته، وأن لا يكلنا إلى أعمالنا. [1] ينادي جل وعلا عبادة المؤمنين بأحب وصف وصفوا به، وهو وصف الإيمان، ينادي عليهم ويذكرهم بنعمته ورحمته ونصره، فيقول لهم: اذكروا نعمة الله عليكم يوم تحزبت عليكم ونصره، فيقول لهم: اذكروا نعمة الله عليكم يوم تحزبت عليكم صاغرين، وأرسلنا عليهم ريحًا شديدةً اقتلعت خيامهم، وكفأت قدورهم، وأرسلنا ملائكة من السماء – لم تشاهدوها بأعينكم من نياتكم وأقوالكم وأعمالكم.

وهذا كان في غزوة الأحزاب؛ حيث جمعت قريش وحشدت قبائل كثيرة من قريش وغطفان وغيرهم؛ بل اتفقت معهم ومع جميع الأحزاب الذين وافقوا على الهجوم على المسلمين والقضاء عليهم، ولن تجد وصفًا أبلغ ولا أوفى من وصف الله لهم في هذه الآبة.

المشرق، ومن أسفل الوادي من جهة المغرب، وأعانهم في ذلك المشرق، ومن أسفل الوادي من جهة المغرب، وأعانهم في ذلك يهود بني قريظة الذين نقضوا العهد مع رسول الله عليه فلوقوا المدينة من كل الجوانب، ومن شدة الموقف والفزع والرعب ترئ العيون شاخصة، والقلوب كأنها خرجت من أماكنها ووصلت الحناجر، وكاد المسلمون أن يظنوا بالله الظنون السيئة بأن الله لن ينصر أولياءه، ولن ينصر دينه ويعلي كلمته، ولكن الله سلم وردهم بغيظهم خائبين؛ فالله جل في علاه لا غالب له.

[11] وفي ذلك الموقف العصيب، وهذا الامتحان الرهيب؛ ابتلى الله المؤمنين ابتلاءً شديدًا، واختبر إيمانهم وَمَحَّصَهُم، ومن شدة الابتلاء والامتحان كأن الأرض تضطرب من تحتهم، وفي هذه الأحداث ظهر المؤمن الصادق من المنافق الفاجر.

الجُزّةُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مُرْوِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرُهُ الأَخْزَابِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيتَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحٌ وَأَخَذْ نَامِنْهُ مِيتَنَقَّا غَلِيظًا ٧ لِيَسْعَلَ ٱلصَّدِوقِينَ عَنصِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَاجًا أَلِيمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ يَعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتَكُمُ جُوُدُ فَأَرْسَلْنَاعَلِيْهِ مِرِيحًا وَجُنُودًا لَمُ تَرَوِّهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُ وَكُرُ مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَاٰ۞هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وِ إِلَّاعُرُوزَا ﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَابَهَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهُلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَلَكُمْ فَأَرْجِعُوًّا وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْدُخِلَتْ عَلَيْهِ مِقِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُمِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاَتَوْهَا وَمَاتَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْكَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن فَبُلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْغُولًا 🔞 

[1۲] واذكر يانبي الله حين قال المنافقون والذين في قلوبهم شك: ما وعدنا الله ورسوله إلا وعدًا باطلًا لا حقيقة له، ولا ينطبق على ما نحن فيه من الشدة والرعب. فأظهر الله في هذه الأحداث نفاق بعض المنافقين الذين كانوا مجهولين، وأظهر ضعف إيمان بعض المؤمنين الذين كانوا يعبدون الله على حرف.

[١٣] واذكر يانبي الله أيضًا حين نادت طائفة من المنافقين أهل المدينة فقالت: ياأهل المدينة لا معنى لإقامتكم ووجودكم هنا؛ فإن المعركة خاسرة؛ فارجعوا إلى منازلكم فإنها معرضة للخطر، ثم تأتي جماعة أخرى من المنافقين وتستأذن النبي عَلَيْ بحجة أن بيوتهم مكشوفة ويسهل اقتحامها، وهؤلاء كشف الله كذبهم، وبين أن بيوتهم محصنة، ولكنهم يريدون الفرار من المعركة خوفًا على أنفسهم من الموت.

[3] - 10] ولو دخل المشركون المدينة واقتحموها ثم سألوا المنافقين الشرك بالله، والكفر بنبيه محمد على المجابوا إلى ذلك مبادرين. مع العلم أنهم قد عاهدوا الله من قبل أنهم لا يفرون من المعركة، ولا يتخلفون عن الجهاد والقتال، وقد وبَّخهم الله وذكرهم بالعهد الذي عاهدوا عليه الله من قبل، والله سائلهم عن هذا العهد ومُحَاسِبُهُم عليه.

الجُزُةُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّحْزَابِ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَالِ إِن فَرَرْتُ مِمِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتَل وَإِذَا لَاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قِلِيلًا ﴿ قُلْمَن ذَاٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُرْسُوعًا أَوْ أَرَادَ بِكُورَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِقِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ \* قَدْيَعْلُواللَّهُ ٱلْمُعَرِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَةً عَلَيْكُو ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتَهُمْ يِنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنِ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أَوُلَيَكَ لَدَيُوْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُ مَّ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَرْيَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَأَنَّهُ م بَادُونَ فِي ٱلْأَغَرَابِ يَشْعَلُونَ عَنْ أَنْبُ آبِكُو ۖ وَلَوْكَ انُواْفِيكُمْ مَّاقَنتَلُواْ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُوْفِي رَسُولِ ٱلنَّهَ أُسُوَةً حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَاللَّهَ كَثِيرًا ١٠٠ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَاذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا

[١٦] وقل يانبي الله لهؤلاء المنافقين: اعلموا أن فراركم من المعركة لن يدفع عنكم الموت أو القتل، ولن يؤخر آجالكم، وإن فررتم فلن تتمتعوا في هذه الدنيا إلا بقدر أعماركم المقدرة لكم، وهي المدة التي بين الأجل الاخترامي والطبيعي.

[١٧] وقل يانبي الله لهؤلاء المنافقين: من ذا الذي يمنعكم ويحميكم من الله إن أراد بكم شرًّا أو أراد بكم خيرًا؟! فالله سبحانه هو المعطّي وهو المانع، ثم بين سبحانه أن هؤلاء المنافقين لن يجدوا لهم وليًّا يتولاهم، ويدفع عنهم، ولا نصيرًا ينصرهم من عذاب الله.

[١٨] يخبر جل وعلا بأنه لا يخفي عليه حال أولئك المنافقين المثبطين عن الجهاد والقتال في سبيل الله؛ فيقعدون عن الجهاد،

ويشِّطون غيرهم قائلين لهم: تعالوا وارجعوا إلينا، وهؤلاء المثبطون لا يشهدون القتال والجهاد إلا قليلًا رياءً وسمعةً، أو خوف الفضيحة أو طلبًا للغنيمة.

[١٩] ومن صفات هؤلاء المنافقين القاعدين المثبطين: أنهم بخلاء عليكم أيها المؤمنون، يبخلون عليكم بأموالهم، وقلوبهم ليست معكم؛ فإذا جاء وقت القتال؛ خافوا وجبنوا، وانخلعت قلوبهم من الرعب، وأخذوا ينظرون إليك يمينًا وشمالًا، تدور أعينهم كالذي جاءه الموت، فإذا ذهب الخوف وحضروا تقسيم الغنائم واطمأنوا خاطبوكم وتكلموا معكم بغلظة شديدة، وآذوْكم بألسنتهم السليطة، وألفاظهم القبيحة، وهم بخلاء على مشاريع الخير، والنفقة في سبيل الله، فاعلموا أن أولئك القوم لم يؤمنوا في الحقيقة، لذلك أحبط الله أعمالهم، وأبطل جهادهم، وكان ذلك على الله سهلًا يسيرًا.

[١٠] وهؤلاء المنافقون - لخوفهم وهلعهم - يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا عن المدينة ولم ينهزِموا بعْد، وإن يأتِ الأحزاب مرَّةً أخرى لحصار المدينة؛ ودَّ هؤلاء المنافقون أنهم لم يكونوا في المدينة؛ بل ودوا لو كانوا بين الأعراب في البادية يسألون عن أخباركم من بعيد، ولو كان هؤلاء المنافقون بينكم وقت المعركة ما قاتلوا إلا قتالًا قليلا؛ لجبنهم وخوفهم وضعف يقينهم. [٢١] لقد كان لكم أيها المؤمنون في أقوال وأفعال وأحوال رسول الله علي قدوة حسنة تتأسون بها، حيث بذل نفسه لنصرة دين الله؛ فالزموا سنته، واثبتوا على مبدئه ﷺ في الشدائد، واصبروا كما صبر عليه الصلاة والسلام في دعوته وجهاده وكل أحواله، واعملوا أن هذه القدوة يسلكها ويتأسىٰ بها الذين يرجون ثواب الله ورحمته في الآخرة، والذين يكثرون من ذكر الله في السراء والضراء.

[٢٢] وعندما رأى المؤمنون الأحزاب الذين قدموا المدينة، قالوا بإيمان وإخلاص: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وذلك في قوله: ﴿ أَمَّ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْمِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنبرينُ ﴾ [آل عمران:١٤٢]، وقد ظهر صدق ذلك الوعد، وبدت بوادره، وما زادهم ذلك الأمر إلا إيمانًا علىٰ إيمانهم، وتسليمًا لأمر رجم. وفي هذا ثناء من الله تعالىٰ لأولئك المؤمنين الذين ثبتوا في غزوة الأحزاب.

| <br>                                       |
|--------------------------------------------|
| <br>······································ |
|                                            |
|                                            |
|                                            |
| <br>                                       |

[٢٣] ثم أثنى جل وعلا على المؤمنين الصادقين المخلصين فقال: من المؤمنين رجال صادقون أوفياء بما عاهدوا الله عليه من الثبات مع رسول الله على فمن هؤلاء الصادقين رجال استشهدوا في سبيل الله، ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله تعالى ويلتمسها في مظانها، ولم يبدلوا عهدهم الذي عاهدوا الله عليه، كما فعل المنافقون الذين غيروا وبدلوا.

[٢٤] واعلموا أن ما وقع لكم في غزوة الأحزاب ليجزي الله ويكافئ الصادقين في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم بسبب صدقهم، ويعذّب الله المنافقين إن شاء بسبب نكوصهم ونكث عهودهم واستمرارهم على النفاق، وإن شاء تاب عليهم وعفا عنهم بسبب توبتهم وإقلاعهم عن النفاق، وكان الله كثير المغفرة للمسرفين على أنفسهم بالذنوب إن تابوا، كثير الرحمة بعباده فيو فقهم للتوبة ويقبلها منهم.

[٢٥] ثم بين جل وعلا المصير السيئ الذي انتهت إليه أحزاب الكفر؛ حيث ردهم الله خائبين خاسرين مغتاظين، لم ينالوا خيرًا؛ بل نالوا خذلانًا وإرهاقًا، وكفى الله المؤمنين القتال بما أيدهم به من الأسباب، كالبرد الشديد، والريح التي قلعت خيامهم ونثرت أمتعتهم، وكان الله قويًا في ملكه، عزيزًا في انتقامه.

[٢٦] وبعد رجوع الرسول عليه السلام إلى المدينة منتصرًا من معركة الأحزاب جاء جبريل عليه السلام إلى الرسول عليه يأمره بأن يذهب إلى بني قريظة ليقاتلهم، حيث إنهم تمالؤوا مع المشركين، ونقضوا عهدهم مع رسول الله عليه فحاصر عليه حصونهم وقلاعهم التي ظنوا أنها حافظه لهم، وألقى جل وعلا في قلوبهم الرعب والفزع والخوف الشديد، حتى نزلوا من الحصون والقلاع مستسلمين، وحكم فيهم حليفهم سعدبن معاذ رضي الله عنه بأن يقتل رجالهم، وتعنم أموالهم، فكان حكمه موافقًا لحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات.

[۲۷] وبعد أن انتهى على من يهود بني قريظة ونفذ حكم الله فيهم، أكرم جل وعلا الرسول على وأصحابه الكرام بأن ورَّثهم بساتين وحدائق بني قريظة، كما ورَّثهم أيضًا أرضًا لم يستطيعوا وطأها من قبلُ لعزّتها ومنعتها، وهي أرض خيبر، كما ذكر ذلك بعض المفسرين وبعضهم قال غير ذلك، وكما أورثكم جل وعلا ديار بين قريظة فإنه قادر على أن يورثكم غيرها من بلاد الكفر.

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَهُ الأَخْزَابِ يِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكٍ فَيَنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَوَمِنْهُ وَمَن يَنتَظِّرُ وَمَابَدَ لُواْتَبَدِيلًا ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلتَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِ مْوَيُعَذِّبَٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أَقِ يَتُوبَ عَلَيْهِ مِنْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رِّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّيَنَالُواْخَيِّزَّا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَّ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوَيًّا عَـزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُمْ مِّنْ أَهْلِ ٱلۡكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّغَبَ فَرِيقًا لَقَّ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيْكَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَالُّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰكُلّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْ وَكِيكَ إِن كُنتُ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَتَعَالَيْنَ أُمُيِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحَاجَمِيلَا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيُّ مَن يَأْتِ مِنكُرِّ فِلْحِشَةِ مُّبَيِّنَةٍ يُضَلَّعَفْ لَهَاٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا • 

رسوله عَلَيْ والمؤمنين من الخيرات، قل لهن : إن كُنتن تُردْنَ سعة الحياة الدنيا ولا تَسْتَطِعْنَ الصبر على المعيشة معي؛ فتعالينَ أعطيكن ما تُردْنَ من الزِّينة والمتعة، ثم أطلقكن من دون ضرر أو إيذاء.

[٢٩] ثم قل لهن: وإن كُنْتِنَ تُرِدْنَ رضىٰ الله وطاعة نبيه ﷺ، وما أعد سبحانه لكنَّ في الدار الآخرة من النعيم المقيم؛ فأطعنَ الله ورسوله، واصبرْنَ علىٰ شظف الحياة؛ فإنه جل في علاه أعد للمحسنات منكنَّ ثوابًا عظيمًا لا يعلم مقداره إلا هو سبحانه.

وقد اخْتَرْنَ رضي الله عنهنَّ الله ورسوله، وما أعدَّ الله لهن في الدار الآخرة؛ على الزِّينة ومباهج الحياة الدنيا.

[٣٠] ينادي جل وعلا نساء النبي على على سبيل الوعظ والإرشاد والتأديب، بعد أن اخترن الله ورسوله على والدار الآخرة، فقال سبحانه: يانساء النبي من يأتِ منكن بخصلة قبيحة، ومعصية ظاهرة يضاعف لها العذاب مرتين، وكان ذلك على الله أمرًا سهلًا يسيرًا. وهذا تحذير لجميع نساء المؤمنين.



المُبْزَةُ الشَّانِي وَالعِشْرُونَ السَّحْزَابِ اللَّهِ اللَّحْزَابِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ \* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَتَعْمَلُ صَالِحَانُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقَاكِ رِيْمَا ﴿ يَكِيْسَآ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مِمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ وَقَرْنَ فِي يُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَكُ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ إِنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيُدُ هِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَلِّهِ رَكُّهُ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَذْ كُرْبَ مَا يُتَّكَىٰ فِ بُيُوتِ كُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِ حَمَةً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِهِمِينَ وَٱلصَّنِهِمَاتِ وَٱلْخَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِ رِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠

[٣١] ثم يخبر سبحانه أن من تُخْلِصُ العمل منكن لله ورسوله وتلتزم بذلك، وتعمل الأعمال الصالحة؛ فإن الله يضاعف لها أجرها مرَّتين، وهيَّأ لها رزقًا كريمًا في جنَّات النَّعيم.

277

[٣٢] ينادي جل وعلا نساء النبي على ويخبرهن بأنهن لسن في الفضل والمنزلة كغيرهن من النساء، وأنهن في مقام القدوة والتربية لجميع النساء، وهذه المنزلة العظيمة باقية لهن إن عملن بطاعة الله وابتعدن عن معاصيه، ثم حثهن جل وعلا على التعفف وعدم اللين في القول مع الأجانب حتى لا يطمع فيهن من في قلبه مرض الشهوة

الحرام، وأمرهن أن يقُلن قولًا حسنًا محمودًا بعيدًا عن الريبة، وهذا الأدب واجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر.

[٣٣] ثم أوصاهن جل وعلا فقال: والزمن بيوتكن واسكن فيها واقررن فيها، ولا تخرجن إلا لحاجة وضرورة، ولا تكثرن الخروج من بيوتكن متجملات متزينات كما كان يفعل أهل الجاهلية الأولى قبل الإسلام، وأقمن الصلاة وحافظن على أدائها بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وأدين الزكاة التي فرضها الله عليكن، وداومن على طاعة الله ورسوله في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، إنما يريد الله بأمركم بهذه الأوامر، ونهيكم عن هذه النواهي؛ ليبعد عنكم الأذى والخبث والدنس ياآل بيت النبي هذه النواهي؛ ليبعد عنكم تطهيرًا كاملًا تامًّا، حتى تكونن طاهرات متطهرات، وقدوة لنساء المؤمنين.

[٣٤] ثم واصل جل وعلا وعظه ونصحه لنساء النبي عليه فقال: واذكرن على الدوام ما يُتلى ويُقرأ عليكنَّ من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهَّرة، وداومن على العمل بما فيهنَّ، إن الله كان لطيفًا بكم ياأهل البيت، خبيرًا بما يصلح أحوالكم الدينية والدنيوية؛ لأن مداومة ذكر الله وتلاوة كتابه تقطع الوساوس.

[٣٥] واعلموا أيها الناس أن المستسلمين والمستسلمات لأوامر الله واليوم الآخر والمنقادين لذلك، والمؤمنين والمؤمنات بالله واليوم الآخر والأمور الغيبية، والمطيعين والمطيعات لله ورسوله، وأقاموا على ذلك، والصادقين والصادقات في نياتهم وأقوالهم وأفعالهم، والصابرين والصابرات على الطاعات وعن المعاصي، وعلى الأقدار، والمصائب والشدائد، والمتواضعين الخائفين من الله والمتواضعات الخائفات، والمتصدقين والمتصدقات مما رزقهم الله من الأموال في الفرض والنفل، والصائمين والصائمات في الفرض والنفل، والحافظات عمَّا حرَّم الله، والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات؛ أولئك وعدهم الله بمغفرة ذنوبهم، ومحو سيئاتهم، ووعدهم بأنه سيؤتيهم ويعطيهم أجرًا عظيمًا بدخولهم جنات النعيم، نسأل الله الكريم من فضله.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |

[٣٦] يخبر جل علا أنه لا يحل ولا ينبغي ولا يليق بمسلم أسلم أمره لله بالتوحيد، وانقاد له بالطاعة؛ إذا أمر الله ورسوله على أمرًا أن يكون له رأيٌ مخالفٌ، أو أن يترك لنفسه الخيار بين الفعل والترك، إذ صفة المؤمن: الانقياد التام، والتسليم الكامل، ومن يخالف الله ورسوله على أمر من الأمور فقد ضل ضلالًا بينًا واضحًا، وَبَعُدَ عن طريق الحق والصواب.

[٣٧] واذكر يانبي الله يوم أن قلت للذي أنعم الله عليه بالإيمان، وأنعمت أنت عليه بالعتق، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه؛ حيث كان رقيقًا فأعتقه عِيلِياتُهُ ثم تبناه قبل النهي عن التبني؛ حيث قلت له: أَبْقِ زُوجِكَ زينبِ بنت جحش ولا تطلقها، واتق الله يازيد، واصبر علىٰ ما بدر منها في حقك، تقول له ذلك وأنت تَخفي في نفسك ما أوحاه الله إليك من طلاق زيد لزوجه وزواجك منها، واعلم أن الله سيظهر ما أخفيت، ونحن نعلم أنك فعلت ذلك صيانة لعرضك من ألسنة السفهاء من المنافقين أن يقولوا: تزوج محمد مطلقة متبناه، مع أن الله أحق بالخشية من كل من سواه، وهذه جبلة بشرية فأي شخص لا يحب اللمز والغمز والقيل والقال؛ فلما قضي زيد منها حاجته وطلقها، وانقضت عدتها، جعلناها زوجة لك يامحمد؛ لكي لا يكون على المؤمنين ضيق أو مشقة أو إثم في الزواج من زوجات أدعيائهم الذين كانوا يتبنونهم بعد طلاقهن إذا قضوا منهن حاجتهم، وانقضت عدتهن، وتكون أنت قدوة لهم في إبطال هذه العادة، وكان ما يريده الله جل في علاه حاصلًا لا محالة ولا رادًّ لحكمه. ولا شك أن من أجلَ أهداف قصة زيد بن حارثة وزوجه زينب هو إبطال التبنى الذي كان شائعًا في الجاهلية.

[٣٨] يخبر جل وعلاً بأنه ليس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إثم ولا ذنب ولا حرج فيما أحل الله له من الزوجات، فقد أباح الله ذلك للأنبياء من قبله، وكان أمر الله نافذًا وواقعًا.

[٣٩] واعلم يانبي الله بأن هؤلاء الأنبياء الذين أخبرتك عنهم هم الذين يؤدون رسالات الله، ويصدعون بما أمرهم الله به، ويبلغون دين الله، ويخافون الله وحده لا شريك له، لا يخافون من أحد سواه، فلا يلتفتون إلى أذى الناس ولا سخريتهم ولا تهديدهم، وكفى بالله حسيبًا يجمع الأولين والآخرين، ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها.

[ ٤ ] و اعلموا أيها الناس أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن أبًا لأحد من رجال المسلمين، لا زيد بن حارثة ولا غيره،

الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ اللَّهُ مُرِّونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُرَّانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالَّاللَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالَّالِي وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّالَّ اللَّهُ ول وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُ مُرْالِّذِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدَّضَلَ ضَلَاً مُّهِينَا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْفَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْفَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتَّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغَنَّبَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغَشَلْهُ فَلَمَّا فَضَى زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْأُ مِنْهُنَّ وَطَرَّأُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لُهُ مِسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْ أِمِن قَبَ لُأَوَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَلتِ ٱللَّهِ وَيَغْشَوْنَهُ وَلَا يَغْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَانِ بٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمِّدٌ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبَيِّ أَوَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا @وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةُ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتِهِكُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّالُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ CARLOS CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

ولكنه رسول الله، وخاتم النبيين، فلا نبي بعده، وكان الله بكل شيء عليمًا، فلا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.

[13] يأمر جل وعلا عباده الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله ﷺ أن يكثروا من ذكره جل في علاه ليلًا ونهارًا، سرَّا وعلنًا.

[٤٢] وأمرهم سبحانه أن يكثروا من تسبيحه وتنزيهه عما لا يليق بجلاله، وأن يداوموا على ذلك أول النهار وآخره.

[٤٣] ثم أخبر جل شأنه أنه هو الذي يرحمكم أيها الناس ويثني عليكم، ويسخر ملائكته للدعاء والاستغفار لكم؛ لكي يخرجكم سبحانه بفضله ومنته من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام، ثم بين سبحانه أنه كان بالمؤمنين رحيمًا في الدنيا والآخرة، ومن رحمته أنه لا يعذبهم ما داموا مطيعين مخلصين له وحده.

| <i>#</i> |
|----------|
| •        |
|          |
|          |

الجُزّةُ الثّانِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّحْزَابِ عِّيَّتُهُ مِّ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ رِسَلَامُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرَاكَ رِيمَا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَيَثِّرِٱلْمُوّْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَاكَيِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعُ أَذَنَهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهُ وَكَفَّى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُ مُٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُ مُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا فَهَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُرَّ سَرَاحَاجَمِيلًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِّي إِنَّا أَحْلَلْنَالَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِيٓءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَيْتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةُ مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْنَ الْمَافَرَضَنَا عَلَيْهِ وَفِ أَزُواجِهِ مُومَامَلَكَ أَيْمَنُهُ مُ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُوزًا رَّحِيمًا ۞ 

[ ع ع ] ثم بين سبحانه وتعالى أن تحية هؤلاء المؤمنين عند دخولهم الجنة: السلام، فيحيِّمهم جل في علاه بالسلام، وتسلم عليهم الملائكة، فَيَسْلَمُونَ من كل آفة وكدر، وهيأ الله لهم نعيمًا مقيمًا في دار السلام، في جنات النعيم نسأل الله الكريم من فضله.

[83] ذكر جل وعلا فضله على رسوله محمد على المؤمنين فقال: ياأيها النبي إنا أرسلناك إلى الناس شاهدًا على أمتك يوم القيامة أنك بلغتهم الرسالة، وشاهدًا على الأمم السابقة أن رسلهم بلغوهم الرسالة، ومبشرًا المؤمنين المهتدين بالجنة ورضوان الله، ومنذرًا الكفرة والمكذبين والعصاة بسوء العاقبة؛ بسبب إعراضهم وحده دهم.

[53] ثم بين سبحانه أن من مهمات الرسول على التي أرسل من أجلها أن الله أرسله داعيًا إلى توحيد الله وطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وهذه الدعوة بأمر الله وتيسيره، وأن الله جعله سراجًا منيرًا وليس ذلك بطبعه أو بقدرته وتدبيره، وإنما بالحق والنور الذي جاءهم به على الإخراجهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإيمان، فكما يستضاء بالسراج في ظلمات الليل الحالكة فإنه يستضاء برسالته والنور الذي جاء به.

[٤٧] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يبشر عبادَ الله المؤمنين الذين آمنوا به، واتبعوه؛ أن لهم من الله فضلًا كبيرًا، وهو رضا الله عنهم، ودخولهم جنات النعيم.

[24] ثم أمر سبحانه نبيه على أن لا يوافق الكافرين والمنافقين على ما يقترحونه عليه في شأن تبليغ رسالته، وأمره أن يترك أذاهم وأن يصبر عليه، أي: لا يجاريهم في سفههم، وأمره أن يتوكل على الله، وأن يعتمد عليه، وأن يستعين به في أداء ما كُلِف به، وكفى بالله وكيلًا تعتمد عليه في أمورك فييسرها لك، ويعينك عليها. وهذه الآية فيها توجيه للرسول على الثبات والدوام على الحق، ولا شك أنه عصوم من ضد ذلك، ولكن المقصود هو: التشريع لأمته، وبالأخص العلماء والدعاة.

[٤٩] ياأيها الذين آمنوا بالله وصدَّقوا الرسول ﷺ وعملوا بشرعه، إذا عقدتم على النساء عقد الزواج، ثم طلقتموهن قبل الدخول والخلوة بهن فليس لكم عليهن من عدة توجبونها عليهن؛ ولذا فمن حقهن أن يتزوجن بغيركم، ولكن عليكم أن تعطوهن من أموالكم متعة بتمتعن بها جبرًا لخواطرهن، وتخفيفًا لشدة وقع الطلاق عليهن، ثم خلوا سبيلهن بالطريقة الحسني التي لا ضرر ولا ظلم فيها. وهذه الآية تدل على أهمية العدة للمرأة المطلقة التي عليها عدة؛ صيانة لحق الزوج؛ إذ ربما يتبين أنها حامل، أو ربما يراجعها الزوج إذا كانت له رجعة، والعدة: هي المدة من الزمن التي يحرم على المرأة الزواج بها حتىٰ تنتهى المدة؛ سواءً كانت ثلاثة أشهر، أو الولادة بالنسبة للحامل، أو أربعة أشهر وعشرًا بالنسبة للمتوفى عنها زوجها. [ • • ] ياأيها النبي إنا قد أبحنا لك أنواعًا من النساء توسعة لك وتيسيرًا عليك لتتفرغ لتبليغ الدعوة، وليكنَّ مرشدات ومعلمات لسائر نساء المؤمنين، فمن ذلك: أبحنا لك الزوجات اللاتي في عصمتك وهن اللاتي تزوجت بهن وأعطيتهن مهورهن، وأبحنا لك ملك اليمين من الإماء مما ردَّه الله عليك وصيَّره إليك من الكفار بالغنيمة، وأبحنا لك الزواج من بنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وأبحنا لك الزواج من المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها لك إن أردت ذلك، وهذا النكاح بالهبةِ خاصٌّ بك دون المؤمنين، فلا يحل لهم هذا النوع من النكاح، قد علِمنا ما فرضنا علىٰ المسلمين في أزواجهم من أحكام، وما يحل لهم من الزوجات وملك اليمين بشروطٍ معلومةٍ، وما يحرم عليهم، وقد أبحنا وجوزنا لك يانبي الله ما لم نجوِّزْ لغيرك وبيَّنا لك ذلك لئلا يضيق صدرك في نكاح من نكحت من هذه الأصناف، ولكيلا تكون في ضيق ومشقة، ولئلا يكون للزوجات اعتراض ويرضين بقضاء الله وقدره، وكان الله ولم يزل جل في علاه متَّصفًا بكثرة المغفرة وكثرة الرحمة بعباده المؤمنين.

[01] لقد وسعنا عليك يارسول الله فأبحنا لك أن تؤخر من تشاء من زوجاتك ونسائك فلا تبيت عندها، وتأوي وتضم من تشاء منهن وتبيت عندها، فقد وسَّعنا عليك في القَسْم بين الزوجات، فلم نجعله واجبًا عليك، وإنما هذا تبرع منك، وذلك التخيير في القَسْم إذا علمت أزواجك أنه من عند الله؛ فإنه يكون أدعىٰ أن يرضين بذلك، ولا يحزن بإيثارك بعضهن علىٰ بعض؛ بل يرضين بذلك وتطمئن به نفوسهن، والله يعلم ما يعرض لقلوبكم، وما يختلج في صدوركم، وكان الله عليمًا بما تكنّه القلوب، حليمًا لا يعاجل عباده بالعقوبة، ويقبل توبة من تاب إلىٰ الله ورجع إليه.

ومع هذا فقد كان على يعدل بين زوجاته في المبيت، ويقول: «اللهم هذا قَسْمي فيما أملكُ فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»(١)، يقصد: ميل القلب.

[07] ويحل لك يانبي الله أن تبقي على النساء اللاتي معك، ولا يحل لك أن تطلق إحداهن لتتزوج غيرها بدلًا منها، ولو أعجبك حُسْن غيرهنّ، إلا أن السراري – ملك اليمين – حلالٌ لك، وكان الله علىٰ كل شيء رقيبًا وحفيظًا، لا يخفىٰ عليه شيء من أمور عباده.

وهذه الآية نزلت إكرامًا لنساء النبي ﷺ لأنهن اخترن جميعًا الله ورسوله ﷺ والدار الآخرة؛ فأكرمهن الله بأن حرَّم على النبي ﷺ أن يتزوج بغيرهن، أو أن يطلق إحداهن فيتزوج بدلًا منها بأخرى. [٥٣] ياأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله واتبعوه، التزموا الأدب مع رسول الله ﷺ في دخولكم بيتَه، فلا تدخلوا بيوت النبي عَلَيْهُ إلا بعد أن يُؤذَن لكم، فإن أذن لكم للدخول من أجل أن تأكلوا في بيت رسول الله عَلَيْ فادخلوا، غير منتظرين نضوج الطعام وإدراكه، ولكن إذا دُعيتم فادخلوا، فإذا قُدِّم لكم الطعام وأكلتم فبادروا بالخروج، ولا تطيلوا الجلوس بعد الطعام لتتسامروا وتستأنسوا بحديث بعضكم لبعض؛ لأن ذلكم الفعل يؤذي النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم، فيستحي منكم ومن أن يأمركم بالخروج من البيت، والله جل في علاه لا يستحى من بيان الحق، ولا من أن يأمركم بما فيه الخير لكم، والرفق بنبيكم ﷺ، وإذا سألتم أيها المؤمنون زوجات النبي صلىٰ الله عليه وآله وسلم متاعًا من الماعون وغيره، فليكن السؤال من وراء ستار بينكم وبينهن، فذلك أطهر لقلوب الجميع من الريبة، وأقطع للشر والشك، ولا

(١) أخرجه أبو داود (٢١٣٤)، والدارمي (٢٢٥٣).

الجُرُءُ النَّخَدِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِيَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَنِ الْبَعَنِيَةِ الْمَعْرَنِ وَيَعْرَفَ الْمَعْرَنَ وَيَعْرَفَ الْمَعْرَنَ وَيَعْرَفَ الْمَعْرَنَ وَيَعْرَفَ الْمَعْرَنَ وَيَعْرَفَ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيْمًا اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيْمًا اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمًا عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ

ينبغي لكم معشر المؤمنين أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأي نوع من أنواع الأذى، ولا يحل لكم أن تتزوجوا زوجاته بعد وفاته أبدًا، إن ذلكم الإيذاء، أو نكاح زوجاته من بعده؛ كان عند الله ذنبًا عظيمًا، وإثمًا كبيرًا.

[30] يحذر جل وعلا عباده أنه مطلع على كل حال من أحوالهم، فقال: إن تُظهروا أيها الناس شيئًا، أو تُخفوه وتستروه من النيات والأقوال والأعمال؛ فإن الله كان بكل شيء عليمًا، لا يخفى عليه شيء من ذلك، فاتقوه جل وعلا وخافوه في سركم وعلنكم. وهذه الآية نزلت فيمن أضمر أن يتزوج بعض نساء النبي بعد موته على أبين جل وعلا بأنه مطلع على ما تخفيه قلوبهم فليحذروا من ذلك.

الجُزّةُ الثّاني وَالعِشْرُونَ الرَّحْزَابِ اللَّحْزَابِ لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ٓءَابَآبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَاء إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أُخُورِتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَامَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنُّ وَٱتَّقِيرِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّهُ مَيْ مِشْهِيدًا اللَّهُ وَمَلَتِ كَتُهُ رِيصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ يَكَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْصَالُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُ مِعَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْر مَاٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُيدِتَا ١ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ﴿لَّإِن لَّوْيَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِ فُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرَبِنَّكَ بِهِمْ رُثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَّ أَيُّنَمَا ثُقِغُوٓاْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلَا ۞ سُسنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبَ لُ وَلَن تَجَدَلِكُ مَا لَيْ تَبْدِيلًا ١٠٠٠

[٥٥] يخبر جل وعلا أنه لا إثم على أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يحتجبن من آبائهن، وأبناء إخوانهن، وأبناء أخواتهن، وعموم النساء، ومماليكهن من إماء وعبيد، ثم أمرهن بتقوى الله في جميع الأحوال، إن الله كان على كل شيء شهيدًا، يشاهد جميع نياتكم وأقوالكم وأعمالكم، لا يخفي عليه شيء من ذلك.

[0] أكرم جل وعلا نبيه محمدًا على وأخبر بمنزلته عنده، وأنه يثني عليه سبحانه ويمدحه في الملا الأعلى، وأن الملائكة يثنون عليه ويدعون له عليه، ثم أمر المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله عليه وعملوا بشرعه بالصلاة والتسليم عليه، وبهذا يجتمع له عليه الثناء والدعاء من أهل السماء وأهل الأرض.

وصفة الصلاة على النبي ﷺ ثبتت في السنة على أنواع، منها: (اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل

إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد).

[٥٧] يخبر جل وعلا أن الذين يُؤذون الله ورسوله ﷺ بأي نوع من أنواع الأذى؛ بالقول، أو الفعل، أو الصد، أو السب والتنقص؛ أولئك أبعدهم الله وطردهم من رحمته، وهيًا لهم عذابًا مهيئًا ينتظرهم في الآخرة.

[٥٨] ثم أخبر جل وعلا أن الذين يُؤذون المؤمنين والمؤمنات بأي نوع من أنواع الأذى - بغير حقَّ، وبغير جريرة اكتسبوها -؛ فقد حملوا على ظهورهم بهتانًا وآثامًا وأوزارًا بينةً ظاهرةً، سوف يلقون الله بها؛ فيجازيهم عليها، ويقتصُّ لمن أوذي بغير حق.

[٥٩] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يفرض الحجاب على زوجاته وبناته ونساء المؤمنين، فقال له: ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين: يُرخين أرديتهن وألحفتهن ويغطين بها رؤوسهن ووجوههن وصدورهن، فتلك التغطية أقرب أن يميزهن من يراهن عن الإماء، وأظهر في معرفة أنهن من الحرائر، فلا يتعرَّض لهن من كان في قلبه مرض، ولا يؤذيهن أحدٌ من أصحاب الريب، وكان الله غفورًا كثير المغفرة لمن استغفر وتاب، رحيمًا كثير الرحمة لمن رجع وأناب.

[10] ثم حذر جل وعلا المنافقين ومرضى الشهوات من التعرض للمؤمنات، فقال: لئن لم ينته ويتوقف المنافقون والذين في قلوبهم مرض الشهوة والشك، والذين يخوفون المؤمنين ويبثون فيهم الإشاعات لتهوينهم وتضعيفهم؛ لئن لم ينته هؤلاء عمَّا هم فيه؛ لنسلطنك عليهم، ولنأمرنك بعقوبتهم وقتالهم، ولن يصمدوا أمامك في المدينة أو يستمروا وقتًا طويلًا.

[71] واعلموا أيها الناس أن هؤلاء المنافقين مطرودون من رحمة الله وحفظه، مهانون أذلاء أينما ذهبوا، وحيثُما حلُّوا، فهم في أي مكانٍ وُجدوا فيه لا يحصل لهم أمن ولا استقرار؛ بل يتخطفهم الناس أسرًا وقتلًا، وذلك لغضب الله ورسوله ﷺ عليهم، وللعن الله إياهم وطردهم من رحمته.

[٦٢] ثم بين سبحانه أن هذه هي سنته وطريقته في كل من نافق فأظهر الإسلام وأبطن الكفر، ووالئ أعداء الله وأحب ظهورهم أنه يكون غير آمن، ومُعَرَّضًا دائمًا للقتل والأسر -، وسنة الله في هؤلاء المنافقين لا تتغير ولا تتبدل، نسأل الله السلامة والعافية.

| <br> | <br> | ······································ |
|------|------|----------------------------------------|
|      |      | ······································ |
|      |      |                                        |

[١٣] يخبر جل وعلا أن اليهود وأشباههم في الكفر والنفاق يسألون النبي على سبيل الاستبعاد والتكذيب والاستهزاء عن وقت القيامة، فقل لهم يانبي الله: إن علمها عند الله وحده، وأنه هو الذي يجليها لوقتها، وما يدريك أيها السائل للرسول على لله وقتها قد اقترب.

المعاندين، وأبعدهم من رحمته، ودخول جنته، وهيّاً لهم - بسبب كفرهم وعنادهم - نارًا تستعر وتتوقد فيهم. وهذه النار يدخلونها ويمكثون فيها أبد الآبدين، لا يتحولون عنها ولا يزولون، وهم فيها لا يجدون من يتولى أمرهم، ويدافع عنهم، ولا يجدون فيها من ينصرهم، وينجيهم منها. وهؤلاء تتقلب وجوههم في النار من جهة إلى جهة فتُشوى من لفح النار لها، ويقولون وهم على هذه الحال، وقد تملكهم الندم - ولن ينفعهم -: ياليتنا أطعنا الله فوحدناه وآمنا به، وأطعنا الرسول على الله المحدودة والبعناه.

[٦٧] ثم قالوا - وهم في هذه الحال على سبيل الاعتذار والندم، ومحاولة النجاة، ولن ينفعهم ذلك -: ياربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ومشينا خلفهم وقلدناهم، فضلوا بنا عن طريق الحق والتوحيد، وعن طريق الهدئ والإيمان، وسلكوا بنا سبيل الشرك والغواية والضلال.

[7٨] ولما علم هؤلاء الكفار أنه لا نجاة لهم قالوا: ربنا ضاعف لهؤلاء الذين أضلونا العذاب مرتين، وشدد عليهم فيه، والعنهم لعنًا كبيرًا عظيم القدر، لأنهم سبب ما نحن فيه.

[79] يحذّر جل وعلا الذين آمنوا بالله ورسوله على وعملوا بشرعه؛ أن يؤذوا نبيهم محمدًا على بقول أو فعل؛ كما آذى اليهود نبيهم موسى عليه السلام؛ حيث آذوه بشتى أنواع الأذى، ومن ذلك أنهم قالوا: إنه آدر، أي: عنده ورم في الخصية، وقيل: عيب في جلده، كبرص ونحوه، وهذا ما يجعله يتشدد في التستر عند الاغتسال لئلا يرئ أحد ذلك العيب، فبرأه الله من كل ما نسبوه إليه من سوء، وكانت تبرئته أنه اغتسل في النهر فلما خرج ليلبس ثيابه رأوه فإذا هو سليم مما ظنوا، ثم أخبر سبحانه أن موسى عليه السلام كان عظيم القدر والجاه عند الله تعالى.

[٧٠] ياأيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله ﷺ: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةً بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وقولوا قوْلًا صوابًا وحقًّا وعدلًا في كل أموركم ومعاملاتكم.

[۷۱] ثم بين سبحانه أنكم إذا اتقيتم الله أيها الناس، وقلتم القول السديد؛ كان ذلك سببًا في أن يُصلح الله لكم أعمالكم، بأن يرزقكم الإخلاص والمتابعة فيها؛ فيقبلها منكم، ويغفر لكم ما وقع منكم من الذنوب والمعاصى، فيسترها عليكم، ويمحوها لكم، ومن

الجُزْءُ النَّانِي وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَزَابٍ يَشْعَلُكَ ٱلنَّاسُعَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنَدَ ٱللَّهِ وَمَايُدُدِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُّآ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ٠ يَوْمَ تُقَلُّ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَاٱللَّهَ وَأَطْعَنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ رَبُّنَاءَ اتِهِ مَضِعَفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُ مْلَعَنَاكِمِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١٠٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَاسَدِيدَا ﴿ يُصْلِحْ لَكُو أَعْمَلَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ فَوَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَكُ ۗ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُّ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا تَحِيمًا ١ 

يطع الله ورسوله على فيفعل ما أُمر به، ويجتنب ما نُهي عنه فقد فاز فوزًا عظيمًا في الدنيا والآخرة، نسأل الله الكريم من فضله العظيم. [٧٢] يعظم جل وعلا شأن الأمانة التي هي حرية الاختيار بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبين أن يكون مؤمنًا أو كافرًا، ثم يكون الثواب والعقاب بحسب اختياره؛ ولعظم هذه الأمانة فإنه جل في علاه عرضها على مخلوقاته العظيمة؛ السماوات والأرض والجبال؛ عرض تخيير لا إلزام؛ فرفضن أن يتحملن هذه الأمانة، ورغبن أن يكن مسيَّرات لا مخيرات؛ لخوفهن أن لا يقمن بأدائها كما أمر الله تعالى؛ فأما هذا الإنسان الضعيف فقد تحملها؛ لأنه ظلوم لنفسه، جاهل بتبعية اختياره وعواقبه.

[٧٣] ثم ختم جل وعلا السورة ببيان أنه حمَّل الإنسان هذه الأمانة لكي يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات؛ لأنهم خانوا هذه الأمانة ولم يعملوا بها كما أمر الله تعالى، ويتوب سبحانه على المؤمنين والمؤمنات الذين حفظوا هذه الأمانة كما أراد الله، فأدوا الواجبات وابتعدوا عن المنهيات، وكان سبحانه كثير المغفرة للتائبين من عباده، رحيمًا بهم.





سورة سبأ

وهي مكية وآياتها أربع وخمسون آية.

[1] بدأ جل وعلا السورة بتمجيد نفسه، وأن له الحمد والشكر التّامين، والحمد هو الثناء على المحمود بجميل صفاته على وجه التعظيم؛ وصفاته جل في علاه دائرة بين الفضل الذي يحمد ويشكر عليه، والعدل الذي يعترف بحكمته فيه ويحمد عليه، وَحَمَدَ نفسه هنا على أنه مالك الكائنات في السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء، وأل التعريف في قوله: ﴿ الْحَمَدُ ﴾، تعني: استغراق المحامد كلها، وكما اختُصَّ سبحانه بالحمد في الدنيا فله الحمد الخالص في الآخرة، وهو الحكيم في تصريف أمور العباد؛ حيث رتب أمور الدنيا والآخرة حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، وهو الخبير ببواطن الأمور وظواهرها.

[٢] ثم أخبر جل شأنه أنه يعلم كل ما يدخل في باطن الأرض من قطرات المطر والكنوز والأموات والدواب، ويعلم ما يخرج منها من النبات والثروات والمياه، ويعلم ما ينزل من السماء من

الأمطار والملائكة والكتب والأقدار والأرزاق، ويعلم ما يصعد إليها من الملائكة وأفعال الخلق والأرواح، وهو مع هذه القدرة وهذه العظمة وهذا الجلال؛ فإنه وحده الرحيم بعباده المؤمنين، ومن رحمته أنه لا يعاجل عصاتهم بالعقوبة، وأنه الغفور لذنوب عباده القابل لتوبة التائبين العائدين إليه.

وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي قُدمت فيها الرحمة على المغفرة؛ فقال سبحانه: ﴿ وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴾، وعلل ذلك الدكتور فاضل السامرائي فقال: السر أنه لم يذكر قبلها (عباد) فهو جل وعلا يقدم المغفرة عادة ليستبشر العباد المذكورون.

[٣] وبعد أن بين جل وعلا عظمته وقدرته في خلقه أخبر أن الكفار المنكرين للبعث الذين تكرر إنكارهم في القرآن كثيرًا، قالوا: لا تأتينا القيامة، فأمر جل شأنه نبيه ﷺ – وهو الصادق المصدوق الذي لم يجربوا عليه كذبًا – أن يقسم لهم بربه أن يوم القيامة سوف يأتيهم لا محالة، ولكن لا يعلم وقت مجيئه إلا الله عالم الغيب الذي لا يغيب عن علمه مثقال الذّرَة في السماوات والأرض؛ بل لا يغيب عنه ما كان أصغر من الذّرَة أو أكبر منها، وكل ذلك واضح بين مسطر في اللوح المحفوظ. والذّرة أهي: الهباءة أو النملة الصغدة.

[3] واعلموا أيها الكفار أن الساعة آتية لا محالة؛ ليثيب جل وعلا الذين آمنوا به بقلوبهم، وصدَّقوا رسوله عَلَيْ واتبعوا ذلك بعمل الصالحات، أولئك سيغفر الله لهم ذنوبهم، وسيكفر عنهم سيئاتهم، وسيرزقهم ويهبهم رزقًا كريمًا، وهو النعيم المقيم في جنات النعيم. [٥] أما المعاندون الذين بذلوا جهدهم في إطفاء نور الله، وصد الناس عن سبيل الله، ظانِّين بذلك أنهم يعجزون الله ويعجزون رسله؛ فأولئك لهم أسوأ العذاب وأقذره يوم القيامة.

[1] يخبر جل وعلا أن أهل الإيمان - الذين أعطاهم الله العلم النافع - يرون أن الذي أنزله الله إليك من القرآن هو الحقّ الذي لا مرية ولاشكَّ فيه، وأنه يهدي ويدل إلى صراط الله المستقيم الذي هو التوحيد والإسلام.

[V] كرر جل وعلا في هذه الآية إنكار الكفار للبعث وبكَّتهم على عدم إعمال عقولهم لينجوا من عذابه؛ فأخبر سبحانه عما قالوه؛ حيث قالوا على سبيل السخرية والتهكم: هل ندلكم على رجل يقصدون محمدًا على السخرية والتهكم إذا متم وتمزقت أجسادكم وصرتم رفاتًا أنكم ستحيون وتبعثون من قبوركم مرة أخرى؟ وهذا دليل على شدّة إنكارهم للبعث واستبعادهم له.

[1] ثم تساءل هؤلاء الكفار استهزاءً وسخرية فقالوا: هل اختلق هذا الرجل - يقصدون محمدًا على الله الكذب بزعمه أن الناس ستبعث بعد موتها يوم القيامة؟ أم أنَّ به مسًّا من الجنون؟ فرد جل وعلا عليهم: ليس الأمر كما يزعم هؤلاء الكفار؛ بل إن المكذبين بالبعث في الشقاء العظيم، وفي الغواية الكبيرة، وفي الزيغ الذي لا نهاية له في الدنيا والآخرة.

[9] ثم وَبَّخَ جل وعلا هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة قائلًا لهم: أفلم يشاهدوا عظيم قدرة الله فيما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض مما يبهر العقول؟، ثم هددهم سبحانه مبينًا لهم أن كل ما في الكون ملكه وتحت تصرفه؛ فإن يشأ يخسف بهم الأرض فيغوصون فيها، أو إن يشأ يسقط عليهم من السماء قطعًا من النار فتحرقهم، كما فعل بمن قبلهم ممن استحقوا العذاب، إن في هذه القدرة العظيمة لله لآية لكل عبد معتبر ومتأمل لما سلف.

[11] يخبر جل وعلا أنه فضَّل كل نبي وأعطاه المعجزات التي تناسب قومه، ومن هؤلاء داود عليه السلام؛ فأخبر سبحانه أنه أعطىٰ داود النبوة والكتاب وهو الزبور والملك، وأمر الجبال والطير أن تسبح بتسبيحه، وسخر له الحديد بأن ألانَهُ وجعله كالعجين، حتىٰ يتمكن من أن يشكله كيف يشاء من غير أن يدخله في نار أو أن يطرقه بمطرقة.

[11] ثم بين سبحانه أنه ألآن له الحديد لينسج منه الدروع الطويلة الواسعة التي يُسْتَتَرُّ بها في الحروب، وعلَّمه كيف يحكم نسج هذه الدروع ويجعلها حلقات متداخلة متناسبة؛ فلا تكون صغيرة ضعيفة لا تقوى على الدفاع، ولا كبيرة ضخمة فتُثقل كاهل لابسِها، ثم أمر سبحانه وتعالى آل داود بعمل الطاعات، واجتناب المعاصي، فإن الله بما تعملون بصير، لا يخفى على شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

المعجزات؛ فكذلك امتن على ابنه سليمان عليه السلام ببعض المعجزات؛ فكذلك امتن على ابنه سليمان عليه السلام – الذي خلفه في الملك والنبوة – ببعض المعجزات؛ فسخَّر له الريح تحمله وتحمل جيشه، وتسير به من أول النهار إلى منتصفه مسافة مسيرة شهر بمسير الدواب المعتاد، وأيضًا تسير به من منتصف النهار إلى آخره مسافة مسيرة شهر بمسير الدواب المعتاد، فمسيرة شهرين تقطع في يوم واحد، وأذاب له النحاس حتى صار كأنه عين ماء تجري؛ فكما ألان الحديد لأبيه داود عليه السلام، أذاب له النحاس، وسخر له الجن والشياطين يعملون بين يديه ما يشاء بإذن الله، ثم أخبر سبحانه أن من يَزِغُ من هؤلاء الجن عن أمر الله الذي أمروا وكلفوا به وهو طاعة سليمان عليه السلام فسوف يذوق من عذاب النار المستعرة التي خلقها الله لكل من يبتعد عن أمر الله من عذاب النار المستعرة التي خلقها الله لكل من يبتعد عن أمر الله الذي بلغتهم به أنبياؤهم عليهم السلام.

الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ الْحِشْرُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِينَّةٌ أُبِّلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَالَمْ يَرَوُّا إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأْنَخْسِفْ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسْقِطْ عَلَيْهِ مُركِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِّكُلِّعَبِّدِ مُّنِيبِ ۞ « وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُرِدَ مِثَا فَضْ لَكَّ يَنجِبَالُ أُونِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلطَّيْرُ وَأَلْنَالَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَيِعَنتِ وَقَدِرْ فِي ٱلسَّرَدِّ وَأَعْمَلُواْ صَلِحً ۗ إِنِيمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠٠ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهُ اشَهْرُ وُرَوَاحُهَا شَهْرُُّ وَأَسَلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنِّهِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَوَمَن يَرِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ يَعْمَلُونَ لَهُ ومَايَشَاءُ مِن مَّحَريبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيكَ ۚ ٱعْمَلُوا ۚ الْ دَاوُرِدَ شُكُرًا ۚ وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ = إِلَّادَاتَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَنَ لَّوْ كَانُواْ يَعَلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١٠٠ 

[١٣] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الجن كانوا يعملون له ما يشاء وما يريد من مبانٍ محكَمةٍ فخمةٍ للتعبد فيها، ويعملون له ما يريد من صور الحيوانات والجمادات من النحاس والزجاج والرخام وغيرها، ويعملون له أواني عظيمة ضخمة كأحواض الإبل؛ يجتمع عليها العدد الكبير من الأكلة، ويعملون له ما يريد من القدور الكبيرة الراسية التي لا تزول عن أماكنها لكبرها وعظمتها، ثم قال جل في علاه لآل داود: اعملوا ياآل داود بطاعة الله شكرًا له على نعمه بأن أعطاكم ومكنّكم، فإن القليل من عباد الله من يُكثرُ شكر الله على نعمه وآلائه.

[18] فلما انقضى أجل سليمان، وحكم جل وعلا عليه بالموت؛ فمات واقفًا يصلي متكتًا على عصًا غليظة، واستمر زمنًا واقفًا، ولم تستدل الجن على موته إلا عن طريق دابة الأرض، وهي النمل الأبيض التي نخرت عصاه الغليظة فسقط على الأرض، فلما سقط عليه السلام حينها علمت الجن بموته، وتبين للناس أن الجن لا يعلمون الغيب - كما زعموا -؛ إذ لو كانوا يعلمون الغيب لعلموا بموت سليمان عليه السلام، وَلَمَا أقاموا مدَّةً طويلةً في الخدمة والعمل الشاق الذي سخرهم فيه سليمان عليه السلام.

الجُزْءُ القَانِي وَالعِشْرُونَ الرَّحْ الْمُرْوِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُّ الْمُؤْمِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال لَقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْءَ ايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشۡكُرُواْلَهُۥ بَلَدةٌ طَيِّبةٌ ورَبُّ عَفُولٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْرَسَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطِ وَأَثْل وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِقَلِيل اَلكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلْ نُجُنزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ ۚ وَيَثِنَ ٱلْقُرِي ٱلَّتِي بَرَكَ نَافِيهَا قُرِّي ظَلِهِ رَقَّ وَقَدَّرْنَافِيهَاٱلسَّيْرَ لِيسِيرُواْفِيهَالَيَالِيَ وَأَيَّامًاءَامِنِينَ 🔞 فَقَالُواْرَبِّنَابَعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْأَنفُسَهُمِّ فَجَعَلْنَكُمُرّ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُمُ كُلِّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلُ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقَا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِمِّن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِرُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِ مَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُ مِمِّن ظَهِيرِ ١٠٠

[10] ثم بين سبحانه أنه جعل لقوم سبأ الذين يسكنون مأرب في اليمن علامة على قدرته وعظيم فضله وإنعامه؛ حيث جعلهم الله في رغد من العيش؛ فجعل لهم جنّتين عظيمتين عن يمين وشمال الوادي الذي يجري فيها الماء الصادر من سد مأرب العظيم الذي بنوه لينتفعوا من مياه الأمطار، وهاتان الجنتان تمتدان إلى مسافات طويلة، وفيهما من جميع أنواع الثمار والخيرات، وقيل لهم على لسان نبيهم: كلوا من ثمار هاتين الجنتين، وأدوا شكر الله، فقد رزقكم الله ببلدٍ طيبٍ كثير الأشجار، طيب الثمار، وتكفل لكم بمغفرة ذنوبكم إن استغفرتم وتبتم.

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: لم يُكَلَّفُوا إلا بالاعتراف أن الرزق من الله، وأن يشكروه على ذلك.

وسبأ قبيلة عربية يمنية يقال: إنهم أو لاد سبأ بن يشجب، كانوا علىٰ شاطئ نهر مأرب التي كانت بلقيس ملكة فيه.

[١٦] ثم بين سبحانه أنهم أعرضوا عن الإيمان وأعرضوا عن الشكر، وكفروا بنعم الله؛ فأرسل الله عليهم سيْلًا جارفًا، فدمَّر سدَّهم، ودخل الماء بساتينَهُمْ فأغرقها وخرَّب الزروع، وأهلك البهائم والناس الذين لم يستطيعوا الفرار، وأعطاهم جل وعلا بدل جنتيهم جنتينِ فيهما ثَمَرٌ مرُّ كريه الطعم، وفيهما شجر الأثل، وشيء قليلٌ من شجر النبق.

[١٧] وهذا التبديل الذي أصاب أهل سبأ والدمار الذي لحق بهم

كان بسبب كفرهم وجحودهم، وعدم شكرهم، وهل يعاقب جل وعلا بهذا العقاب إلا من جحد وكفر بآياته؟!

[11] ثم بين سبحانه أنه جعل بين أهل سبأ، وبين القرئ التي بارك الله فيها، وهي أرض الشام: قرئ متواصلةً مرتفعةً، ويسر لهم السير فيها في أسفارهم، فكانت المسافات بين تلك القرئ قريبة، فلا يكاد يرتحل المسافر منهم من قرية إلا ويدخل التي تليها، وسير سبحانه لهم السير في أسفارهم ليلًا ونهارًا، آمنين على أنفسهم وتجاراتهم وأموالهم، لا يخافون عدوًّا، ولا جوعًا، ولا عطشًا.

[14] لكن هؤلاء القوم كفروا بهذه النعمة أيْضًا، وقالوا في بلاهة وبجاحة وحُمْق: ربنا اجعل بيننا وبين مقاصدنا في أسفارنا مسافات متباعدة نذوق فيها العناء والتعب!! فتجاوزوا بذلك حدودهم، وعرَّضوا أنفسهم لزوال النعم وحلول النقم، ونزل بهم أمرُ الله وسلبهم الله النعم التي كفروا بها، وجعلهم الله عبرة للمعتبرين على مر الأزمان، وفرقهم الله في البلاد كلَّ تفريق، واعلموا أيها الناس أن فيما حدث لقوم سبأ لآية وعلامة وعبرة ينتفعُ بها كلُّ صبَّار كثير الصبر على الطاعات وعن المعاصي، وعلى الأقدار، وكلُّ شكورٍ كثير الشكر لنعم الله.

[٢٠] ثم أخبر سبحانه أن ظن إبليس بالناس قد تحقق؛ حيث ظنَّ أن الناس سيطيعونه ويتبعونه فيما يزينه لهم ويأمرهم به من الضلال؛ حيث قال: ﴿فَيعِزَّ لِكَ لَأَغْوِينَهُمُ أَجُمُعِينَ ﴾ [ص:٨٦]، فكان الأمر كما ظنَّ؛ فصدَّق إبليس ظنَّه فاتبعوه في ما أمرهم به من الشرك والضلال؛ إلا فريقًا وطائفةً من المؤمنين لم يستجيبوا له ولم يتبعوه، وهم عباد الله الموحدون المخلصون الذين قال الله فيهم: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍمُ سُلُطَنَ لَ إِلَا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الحج:٤٤].

[٢١] واعلموا أيها الناس أنه ما كان لإبليس على الناس من تسلط وقهر فيما يدعوهم إليه؛ وإنما منه مجرد الوسوسة والتزيين، ليُمتَحن الناس، وليتميز الصادق من الكاذب، والمؤمن من المنافق والكافر، وليظهر من يؤمن بالآخرة وبالبعث إيمانًا جازمًا، ويتبين من هو في شك وريْب من ذلك، واعلم يانبي الله أن ربك على كل شيء حفيظ؛ فيحفظ للناس أعمالهم، ويحفظ لهم مجازاتهم عليها.

[۲۲] يأمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يقول لهؤلاء المشركين: ادعوا الذين زعمتم أنهم شركاء لله، فانظروا هل يجيبونكم؟!، والحق: وهل يملكون لكم وزن ذرَّةٍ من جلب نفع أو دفع ضرّ؟!، والحق: أنه ليس لتلك الآلهة المزعومة شيء من ذلك، وليس لهم في السماوات والأرض من شركة، ولو بنسبة ضئيلة، وليعلم الجميع أنه ليس لله جل في علاه من هذه الآلهة المزعومة ولا من غيرها من معاون له، أو مساعد يعاونه أو يساعده في الملك والتدبير؛ فهو سبحانه المدبر لكل شيء.

وهذه الآية كما قال بعض العلماء: اجتثت جذور الشرك.

[٢٣] بين جل وعلا أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له بالشفاعة، والشفاعة هي طلب العفو أو الفضل من شخص لآخر، ومن عظمته جل في علاه أنه إذا تكلم سبحانه بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة والخوف، حتى يلحقهم مثل الغشي، فإذا زال الفزع عن قلوبهم سأل بعضهم بعضًا: ماذا قال ربكم في أمر الشفاعة؟ قالت الملائكة: قال: الحق، أي: أن الله أذن بالشفاعة للمؤمنين، وأما الكفار والمشركون والمنافقون فلم يأذن لهم سبحانه بالشفاعة، واعلموا بأنه جل في علاه العليُّ بذاته وقهره وعلوِّ قدْره، الكبير في ذاته وصفاته.

[٢٤] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: من الذي يُنزِّلُ لكم الرزق من السماء، ويخرجه لكم من الأرض؟! ثم أجبهم بالإجابة التي لا تُنكرها قلوبهم وصدورهم: إن الرازق هو الله، واعلموا ياقوم أن أحدنا على هدًى متمكِّن منه، والآخر منغمس في الضلال البين الواضح، فهل الذي يصرف العبادة للخالق الرازق على الحق؟!، أم الذي يصرفها لغيره؟!

[٢٥] ثم قل لهم يانبي الله: كلُّ منَّا له عملٌ سيُسأل عنه: فأنتم لا تسألون عن أعمالنا ولا عن ذنوبنا وجرائمنا - إن وقع منَّا ذلك -، ونحنُ أيضًا لا نُسأل عن أعمالكم، ولا نُؤَاخَذُ بها، وإنما يعاقب كل إنسان بما ارتكب من الأخطاء.

[٢٦] ثم قل لهم يانبي الله أيضًا: إن الله سيجمع بيننا يوم القيامة، وسيقضي بيننا قضاءً عادلًا، وسيتبين حينها الصادق الذي على الحق، من الكاذب الضال، وهو سبحانه الفتاح الذي يحكم ويقضي بالحق، وهو العليم بتفاصيل ودقائق الأمور، فلا تخفى عليه خافية، ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات، ولا في الأرض. [٢٧] ثم قل لهم يانبي الله: أروني هؤلاء الذين ألحقتموهم بالله وجعلتموهم شركاء له تصرفون لهم أنواع العبادة، لأنظر بأي وصف استحقت العبادة؟ كلًّا أيها المشركون، فإن الله جل في علاه لا شريك له، ولا معبود بحق إلا هو، وهو سبحانه العزيز القوي الغالب الذي قهر كل شيء، وهو سبحانه الحكيم في تدبير خلقه وشؤون عباده.

[٢٨] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل محمدًا عَلَيْ لجميع الناس لكي يبشرهم بالتوحيد وثواب الله عليه، وينذرهم ويحذرهم من الشرك وعقاب الله عليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون العلم الصحيح أن الله أرسله عَلَيْ رسولًا للثقلين.

[۲۹] ثم أخبر سبحانه عن مقولة هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث الذين يقولون سخرية واستهزاءً: متىٰ يتحقق ما وعدنا به محمد على وأصحابه من البعث والنشور، إن كانوا صادقين في وعودهم؟!

[٣٠] ثم أمر جل في علاه نبيه محمدًا ﷺ أن يقول لهم: اعلموا أيها المشركون أن الله قد حدَّد لكم يومًا يتحقَّق فيه هذا الوعد، وضرب

الجُزْءُ القَانِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلَاتَنفَعُ الشَّفَعَةُ عِندَهُ وَإِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ مَحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِرْقَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُو ٓ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُ كُم قِينَ ٱلسَّ مَنوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰهُ دَّى أَوْفِ ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَفْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْ مَلُونَ ﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَارَيُّنَا ثُمَّ يَفُتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَّاحُٱلْعَلِيمُ ا قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقَّتُم بِهِ عَشْرَكَ أَتَّكُلَّا ثِلَهُ هُوَاللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْخَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَاقَةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ٠ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُرُ صَادِقِينَ ۞ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُ يَوْمِ لَا تَشْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَشْتَقْدِمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِرَ بِهَا ذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْتَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِامُونِ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مُرِيَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَتُّولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْلِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُهُ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٠٠ 

لكم أجلًا سترون فيه ما وعدكم به، وهذا الموعد لا يتقدّم ساعة بسبب استعجالكم له، وإذا جاءكم ووقع بكم ورأيتموه؛ وأيقنتم بوقوعه؛ فإنه لا يتأخر ساعة واحدة لتتوبوا وترجعوا، وحينئذ يكون قد انتهى وقد العمل، وطويت الصحف، فلا تقبل من أحد توبة.

إساع أخبر جل شأنه بما يقول الذين كفروا وجحدوا بآيات ربهم وكتبه؛ حيث يقولون في عناد واستكبار: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور؛ وهؤلاء الجاحدون الذين قالوا هذا الكلام لو تراهم يانبي الله يوم القيامة وقد تملكتهم الحسرة والندامة، وهم موقوفون أمام الله للجزاء والحساب؛ لرأيت أمرًا عظيمًا، ولرأيتهم يتلاومون ويتراجعون، فيقول المستضعفون - وهم الأتباع - للمستكبرين وهم القادة -: أنتم السبب فيما نحن فيه من العذاب والشقاء، فلولا أنكم كنتم تصدوننا وتحجزوننا وتمنعوننا عن الإيمان بالله واتباع الرسول عليه المن المؤمنين المصدّقين الناجين.

ولا شك أنهم غير صادقين في قولهم؛ ودليل ذلك أن الله فضحهم لما حزن الرسول عليهم لعدم استجابتهم؛ فقال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الطَّالِمِينَ بِعَايَتِ اللَّهِ يَجَحَدُونَ ﴾ [الأنعام:٣٣].

المُثْرَةُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ الشَّرَانُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ الشَّرَانُ الثَّانِي الْعَالَمُ السَّمَا قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْلِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤاْ ٱنۡحُنُ صَدَدۡنَكُمْ عَن ٱلْهُدَىٰ بِغَدَادْ جَاءَكُرَّ بَلْكُنتُهِ مُّجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُٵٞلَّيۡل وَٱلنَّهَارِ إِذَ تَأْمُرُونِنَآ أَن تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادَأُ وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْا ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِيَ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَافِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ 🔞 وَقَالُواْ نَحْنُ أَكُ ثُرُأَمُوالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٠٠ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاَّءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوۡلِلَاۡكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنَازُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَتِكَ لَهُمْ جَزَاءً ٱلضِّغْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُرِّ فِي ٱلْغُرُفَاتِ الْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَشْعَوْنَ فِيٓءَ اِيَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ٠٠ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ ٥ وَيَقْدِرُلُهُ ۗ وَمَا أَنفَقُتُ مِين شَيْءٍ فَهُوَيُخُلِفُ أُوفِهُو خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ 🔞 

[٣٢] فيجيب القادة المتبوعون أولئك الأتباع قاتلين لهم: هل تحن منعناكم بالقوة والقهر عن الإيمان بالله واتباع رسوله على بعد إذْ جاءكم؟!، لقد كفرتم من ذات أنفسكم؛ بل إننا أشرنا عليكم بما نحن عليه ولم نجبركم، ولكنكم أصررتم على الكفر والفساد، كما قال الشيطان لأتباعه: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِّن سُلُطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَا سَتُحَبَّدُ لِي ﴾ [براهيم: ٢٢].

[٣٣] فرد المستضعفون من الأتباع قائلين: بل كنتم تخدعوننا، وتمكرون بنا ليلًا ونهارًا، وتزينون لنا الكفر، وتأمروننا أن نشرك بالله ونكذب برسوله على ونجعل لله أمثالًا ونظراء نصرف لهم العبادة من دون الله؛ فلما عرف كل فريق منهم أن هذه المراجعة لن تغني عنهم شيئًا من عذاب الله؛ أسرَّ كل فريق منهما الندامة الشديدة، والحسرة العظيمة في نفسه لمَّا رأوا ما ينتظرهم من العذاب والنكال، ومن ذلك: أنهم يُغلُّون بأغلال من حديد تُطوَّقُ بها أعناقهم، ثم أخبر جل شأنه فقال: هل يُجزئ هؤلاء المشركون ويعذبون إلا بسبب شركهم، وصدهم عن سبيل الله، واتباعهم دعاة الطغيان وأئمة الضلال؟!

[٣٤] يسلي جل وعلا نبيه ﷺ فيقول له: وما أرسلنا في قرية من رسول يأمرهم بالتوحيد، ويحذرهم وينذرهم وينهاهم عن الشرك؛ إلا قال أصحاب الغني والترف من أهل هذه القرية: إنا بما أرسلتم به مكذبون جاحدون.

[70] ثم قال كفار ومشركو مكة المترفون من أصحاب الجاه والمال، للفقراء من المؤمنين المستضعفين، قالوا معتزين بقوتهم: نحن أكثر منكم مالاً وأولادًا، فلن نُعَذَّبَ في الآخرة إن كان هناك آخرة، وهذا تكذيب منهم للبعث والجزاء. وقد حكى جل وعلا عنهم مثل هذا في سورة المؤمنون؛ حيث قال: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُهُمُ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنينَ ﴿ أَنَّ نُسُرُونَ المؤمنون؛ حيث قال: ﴿ أَيَحْسَبُونَ المؤمنون؛ حيث قال: ﴿ أَيَحْسَبُونَ اللَّهِ مَن مَّالٍ وَبَنينَ ﴿ أَنْ اللَّهُ مُنْمُ فِي ٱلْخَيْرَتِ عَلَى اللَّهُ يَشْعُرُونَ اللَّهُ وَالْمَوْمنون؛ ٥٥ - ٥٥].

[٣٦] وهنا يأمر جل وعلا نبيه على أن يقول لهؤلاء الناس المعاندين المغترين: اعلموا أيها الكفار أن الله ربي جل شأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده مؤمنهم وكافرهم، ويُضَيِّقُ على من يشاء من المؤمنين والكافرين؛ امتحانًا لهم ليعلم الشاكر عندما يرزقهم، ويعلم الصابر المحتسب عندما يضيق عليهم، كل ذلك يتم حسب مشيئته المبنية على الحكم البالغة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن عطاء المال والعز والجاه إما أن يكون استدراجًا أو يكون ابتلاء؛ لأنهم لا يعلمون مراد الله وأسراره في خلقه.

[٣٧] واعلموا أيها الناس أن أموالكم وأولادكم ليست هي التي ترفع درجاتكم وتقربكم عند الله عز وجل، ولكن الذي ينجيكم ويقربكم منه سبحانه هو الإيمان بالله والتصديق برسوله على وما تقدمونه من العمل الصالح، وهؤلاء الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة سيضاعف الله ثواب أعمالهم كما أخبر بأن الحسنة بعشر أمثالها، وهم في أعالي منازل الجنة وقصورها آمنون مطمئنون قد نجوا من العذاب، ومن كل ما يكدر صفو حياتهم.

[٣٨] وأما أولئك الفجار الذين يسعون في إبطال آيات الله القرآنية، ويصدون الناس عن سبيله؛ ظانين أنهم يُعْجِزُون الله بمكرهم وخبثهم؛ فاعلم أن الزبانية سوف تحضرهم يوم القيامة وتدخلهم في جهنم فلا يخرجون منها أبدًا.

[٣٩] وقل يانبي الله لهؤلاء المغترين بأموالهم وأولادهم: إن ربي جل في علاه يوسِّع الرِّزق علىٰ مَن يشاء من عباده، ويضيِّقه علىٰ من يشاء؛ ابتلاءً وحكمة، ثم حث جل وعلا أصحاب السعة علىٰ الإنفاق في وجوه الخير، وأخبر أنه يعوض المحسنين في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالثواب، كما قال ﷺ: "ما نَقَصَت صدقةٌ من مال،"(۱)، وهو سبحانه خير الرازقين وخير المعطين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٨٨).

[٤٠] واذكر يانبي الله يوم يجمع جل وعلا الكفار جميعًا، ويحشر المعبودين من دونه من الملائكة، ثم يقول للملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع للمشركين الذين عبدوهم: أهؤلاء الذين كانوا يعبدونكم من دوني؟!!

[13] فتبرأ الملائكة من هؤلاء المشركين، وتُنزِّه الله جل في علاه قائلةً: سبحانك ربنا، نُنزِّهك ونقدسك عن الشريك والمثيل، فأنت ياربنا وليُّنا، نوحدك ونعبدك، ولا نشرك بك شيئًا، وهؤلاء المشركون ليسوا لنا بأولياء؛ بل إنهم كانوا يعبدون الشياطين، ويطيعونهم في اتخاذ الشركاء والأنداد، وأكثرهم مصدقون للجن منقادون لهم. [23] ثم يخبر جل وعلا أنه في يوم القيامة لا يملك أحدٌ لأحد نفعًا من شفاعة ونجاة، ولا ضرَّا من عذاب وهلاك، ونقول للذين ظلموا وأشركوا: ذوقوا عذاب النار التي كنتم تكذبون وتستهزؤون به في الدنيا، ولدخولها تستعجلون.

[٣٤] ثم يخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار إذا تتلى عليهم آيات القرآن الواضحات المبينات للحق، قالوا على سبيل الإنكار والاستهزاء: اعلموا أن هذا الذي يدَّعي أنه رسول ما هو إلا رجل مثلكم يريد أن يمنعكم عمَّا كان يعبد آباؤكم وأجدادكم من الأوثان والأصنام، ثم قالوا عن القرآن: وما هذا القرآن الذي يتلوه علينا إلا كذب ومختلق، جاء به من عند نفسه، وليس من عند الله، ثم قال هؤلاء الكفار عن كل ما جاء به الرسول عليه وما هذا الذي جئتنا به يامحمد إلا سحر واضح.

[33] وما أنزلنا على قومك يامحمد كتابًا قبل القرآن، يكون عمدةً لهم في تكذيبك، ولا أرسلنا إليهم قبلك من نذير أو رسول يتبعون أقواله في ردما جئتهم به، فمن أين عرفوا أن هذا القرآن سحر مبين؟ فما هو إلا محض الجهل والبغى والتكذيب.

كما قال تعالىٰ في آية أُخرىٰ: ﴿ أُمَ أَنزَلُنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عَيْشَرِكُونَ ﴾ [الروم: ٣٥]. وقال ﴿ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِتَنَبًامِّن قَبَّلِهِ عَهُم بِهِ عَلَيْنَاهُمْ كُونَ ﴾ [الزخرف: ٢١].

[ ف] واعلم يانبي الله بأن الأقوام السابقين الذين جاءوا قبل قومك؛ كذبوا رسلهم، ولم يؤمنوا بما جاءوا به، ولم يبلغ قومك من كفار مكة عُشْرَ ما أعطينا تلك الأمم من القوة والمال وطول العمر؛ فلما كذبوا رسلي، ولم يؤمنوا بهم؛ أهلكناهم ودمرناهم، فانظر يانبي الله كيف كان إهلاك الله وتدميره لهم! ألم يكن تدميرًا هائلًا و فظعًا؟!

[٤٦] وقل يانبي الله لهؤلاء المكذبين المعاندين من قومك: إنما أنصحكم وأوصيكم بكلمة واحدة؛ بأن تتحروا الحق من أجل الله، ويتناقش كل اثنين مع بعضهم البعض، أو يتناقش كل واحد مع نفسه بتجرد؛ بعيدًا عن العصبية وعن الجماهيرية والغوغائية؛ لتتفكروا فيما يدعو إليه صاحب هذه الرسالة – وهو محمد عليها

الجُزْةُ التَّافِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَةِ كَةِ أَهَلَوُلَآءٍ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ۞قَالُواْسُبْحَنَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمَّ بَلْكَانُواْ يَعَبُدُونَ ٱلِجِنَّ أَكَ تَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا يَمَلِكُ بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعَا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلَّتِيكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ۞وَإِذَاتُتُلَىٰعَلَيْهِمْ وَايَتُنَابَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَٰذَآ إِلَّارَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُءَابَ أَوُّكُمُ وَقَالُواْ مَاهَاذَآ إِلَّا إِفَّكُ مُّفَتَّرَكَ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَ اتَّيْنَهُ مِقِن كُتُبِ يَدْرُسُوْنَهَ ۗ وَمَآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِ مُقَبِّلُكَ مِن نَذِيرِ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَمَابَلَغُولْمِعْشَارَ مَآءَاتَيۡنَكُمْ ۗ فَكَذَّبُولْ رُسُلِي فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ﴿ \* قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَّةً أَن تَقُومُواْلِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْاْمَالِصَاحِبِكُرِيِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُ مِيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ ﴿ قُلُ مَاسَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرِفَهُ وَلَكُمُّ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِي يَقَدِفُ بِٱلْخَقِّ عَلَّدُٱلْغُيُوبِ ﴿ 

وفيما نسب إليه -؛ الذي تعرفون نسبه وصدقه وأمانته، وكنتم تسمونه الصادق الأمين؛ هل به جنون، أو جربتم عليه كذبًا، أو شعوذة؟، وسوف تصلون إذا تجردتم عن الأغراض الشخصية، وقصدتم الوصول إلى الحقيقة؛ بأنه رسول من الله، وليس به شيء من الجنون؛ بل سترون أنه أصدق الناس، وأرجحهم عقلًا، وأنقاهم قلبًا، وأنه مرسل لكم ليحذُركم ويخوِّفكم من عذاب يوم القيامة الشديد؛ الذي سيحل بكل من كفر وجحد بآيات الله ولم يؤمن بها، وهذا العذاب الذي يحذركم منه يوشك أن يقع عليكم. [٤٧] وقل لهم يانبي الله: إني ما أسألكم ولا أطلب منكم مالًا علىٰ تبليغ الرسالة وعلىٰ اتباعكم الحق، وإن كان ثمةَ أجرًا ومقابلًا علىٰ اتباعكم الحق؛ فهو لكِم، وإنما أجري وثوابي فهو علىٰ الله، والله جل في علاه شهيدٌ مطَّلعٌ عليَّ وعلىٰ أعمالي، لا يخفيٰ عليه شيء من ذلك، ومطلعٌ عليكم وعلىٰ أعمالكم، وسيجازي كلّا بما عمل. [٤٨] وقل لهم يانبي الله: إن الله يقذف بالحق والتوحيد على ا الباطل والشرك بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة؛ فيدمغ الشركَ ويفضحه ويهلكه، والله جلُّ في علاه علَّام الغيوب، يعلم ما غاب عن أبصار الناس وإدراكهم، لا يخفيٰ عليه شيء في الأرض ولا في السماء.



[٤٩] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: لقد جاء الإسلام والتوحيد والنور، وذهب الباطل والشرك والظلام، ولم يبق من الباطل شيء، ولم يعدْ له إقبال ولا إدبار.

[••] وقل لهم يانبي الله: إن ضللتُ وابتعدتُ عن طريق الحق والصواب؛ فإثم ذلك عائدٌ عليّ – وحاشاه من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وإن اهتديتُ فليس ذلك بحولي وقوتي، وإنما بفضل ما يوحَىٰ إليّ من ربي من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن، إن ربي سميعٌ لجميع الأصوات، قريبٌ من عباده، مجيبٌ لمن دعاه وآمن به.

[٥١] ولو ترئ يانبي الله حال الكفار حين يخرجون من قبورهم فزعين، ثم يرون العذاب؛ لرأيت أمرًا عظيمًا، حيث اعتراهم الفزع والهلع مما يرون، وليس لهم مهرب ولا نجاة من عذاب الله، وقد أُخذوا إلىٰ مصيرهم ونهايتهم وهي النار والعياذ بالله.

[٥٢] وعندما رأى المشركون العذاب قالوا على سبيل الندم: آمنا بالله، وصدقنا رسوله ﷺ، ولكن أنّى لهم تناول الإيمان في الآخرة؟! فمحلُّ الإيمان والتصديق هو الدنيا، لا حينَ معاينة العذاب؛ فندموا حين لا ينفع الندم ولا تنفع التوبة.

[07] وهؤلاء الكفار الذين أعلنوا ندمهم وقالوا: إنهم آمنوا بالله وصدقوا الرسول على فقد كذّبوا بالإيمان وجحدوا آيات الله ورسله وهم في الدنيا، فكيف لهم الإيمان والتصديق في هذا اليوم؟، في حين أنهم كانوا يرمون محمدًا على بالظن الكاذب بسبب جهلهم وعنادهم؛ حيث كانوا يقولون: بأنه ساحر، وشاعر، وبه جنون، وأنه ليس هناك شيء اسمه بعث، أو جنة أو نار، يقولون ذلك من دون مستند ولا حجة، فإيمانهم اليوم لا فائدة منه؛ فهم مثل الذي يطلب شيئًا بعيدًا جدًّا عنه ولا يراه!.

[35] وهؤلاء الكفار الذين أرادوا الإيمان بالله وتصديق رسوله يوم القيامة؛ قد حُجِزَ وَفُصِلَ بينهم وبين ما يتمنون من قبول توبتهم، أو العفو عنهم ورجوعهم إلىٰ الدنيا ليؤمنوا، كما فُعِلَ بأمثالهم من الأمم السابقة الكافرة، لأنهم كانوا مثلهم في الدنيا في شك وريب من هذا الدين.

### سورة فاطر

سورة فاطر مكيّة وآياتها خمس وأربعون آية.

[1] ابتدأت السورة بالثناء على الله الذي له الحمد كله، وهو جل وعلا حمد ذاته تعليمًا لعباده أنه هو المستحق للمحامد كلها، فالحمد المطلق والثناء التام لله خالق السماوات والأرض ومبدعهما على غير مثال سابق، وجاعل الملائكة رسلًا يرسلهم إلى أنبيائه وإلى من يشاء من عباده، وخالقهم على صفات مختلفة عجيبة؛ فمنهم من خلقه بجناح واحد، ومنهم من خلقه بجناحين، ومنهم من خلقه بأربعة أجنحة، ومنهم من خلقه بأربعة أجنحة، يزيد جل وعلا في خلقه ما يشاء، إنه سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٢] واعلموا أن ما يمنحه جل وعلا لعباده من نعمه التي لا تعد ولا تحصى؛ لا يقدر أحد على إمساكها ومنعها، وكذلك ما يمنعه ويحبسه سبحانه عن عباده من النعم لا يستطيع أحد جلبها وإرسالها لهم، وهو جل في علاه العزيز الذي لا يغلبه غالب، الحكيم الذي يضع الأمور في مكانها بحسب الحكمة والمصلحة التي يراها سبحانه.

آيا ياأيها الناس تذكروا نعم الله العظيمة عليكم، بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم، واستديموا على ذكرها وحفظها بالشكر والثناء والطاعة، وأداء ما عليها من الحقوق كالزكاة وغير ذلك، واعلموا أنه لا خالق غير الله تعالى يرزقكم من السماء بالمطر وغيره، ومن الأرض بالزروع والثمار وغيرها، فلا إله مستحق للعبادة والطاعة إلا الله جل في علاه؛ لأنه هو الخالق لكل شيء، وما دام الأمر كذلك فكيف تصرفون العبادة لغيره وتشركون به سبحانه؟!.

[3] يقول جل وعلا مسليًا نبيه محمدًا ﷺ: وإن كذبك المشركون من قومك يانبي الله فيما دعوتهم إليه من الحق والنور المبين؛ فلا تحزن لتكذيبهم، واصبر حتى يأتي نصر الله، واقتد بإخوانك الأنبياء من قبلك الذين كذّبتهم أقوامهم فصبروا حتى أتاهم نصر الله، واعلم أن جميع الخلق مرجعهم إلى الله وحده، وسيجازي سبحانه كلًّا بما يستحق. [٥] يا أيها الناس اعلموا أن وعد الله بالبعث والجزاء حق ثابت؛ فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بما فيها من المتع واللذائذ العاجلة فتصرفكم الشهوات عن العبادة التي خلقتم لها وكلفتم بها، ولا يخدعنكم أيها الناس عن طاعة الله وعبادته الغرور، أي: الشيطان، فيصرفكم عن طاعته، وعن كل ما هو خير وبر لكم.

[7] واعلموا أن الشيطان لكم عدوٌ حقيقي، بالغ العداوة ظاهرها، فكونوا على حذر دائم منه، ولتكن عداوتكم له على بالكم، واعصوه، ولا تطيعوا أمره، واعلموا أن غايته ومقصوده من إغوائكم أن تكونوا معه من أصحاب النار المستعرة الموقدة.

[٧] واعلموا أيها الناس أن الذين كفروا بالله وكذبوا رسله؛ أعدَّ الله لهم عذابًا شديدًا في الآخرة، وأمَّا الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله عَلَيْكُ ، وعملوا الأعمال الصالحة؛ فأولئك سيغفر الله لهم ذنوبهم، ويكفر عنهم سيئاتهم، ولهم من الله أجرٌ كبير، وهو الخلود في جنات النعيم.

[1] يخبر جل وعلا بالفرق الكبير بين أهل الإيمان والطاعة، وأهل الكفر والمعاصي؛ فقال سبحانه: أفمن زيَّن الشيطان له عمله السيِّئ فرآه حسنًا، أيستوي بمن يرئ الحق حقًّا والباطل باطلاً؟!، فلا شك أنهما لا يستويان، والله سبحانه يضل من يشاء بعدله وحكمته، ممَّن يصر على الكفر والضلال، ويهدي ويوفق من يشاء بفضله ورحمته، ممَّن اختار الهدئ، فإذا كان الأمر كذلك يانبي الله فامض في دعوتك وتبليغ رسالة ربك، ولا تقتل نفسك همَّا وغمًّا وحسرةً على من آثر الضلال على الهدئ، والشرك على التوحيد، واعلموا أن الله عليم بما يصنع هؤلاء الجاهلون، لا يخفى عليه سبحانه من أمرهم شيء، وسيجازيهم على أعمالهم.

[9] واعلموا أيها الناس بأن الله وحده هو الذي يرسل الرياح ويُجريها، فتحرِّك السحاب وتجمع بعضه إلى بعض، فيُسيِّره الله إلى بلد ميت لا نبات فيه ولا زرع، فيأمر الله المطر أن ينزل عل ذلك البلد؛ فيحيا بالمطر، فتنبت الأرض وتخضر بعد يُبسها وقحطها، كذلك يحيي الله العباد بعد موتهم، ويبعثهم للجزاء والحساب؛ كما أحيا هذه الأرض بعد مه تها.

الجُزْءُ النَّانِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَكُذِّ بَتْ رُسُلُ مِّنِ فَبَاكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُّورُ عَانَّهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا نَعُنَزَنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُقُ فَأَتَّخِ ذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ ولِيَكُو نُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ٤ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكِمَيْرُ ۞ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَّءُ عَمَلِهِ وفَرَءَاهُ حَسَنَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآاً ُ وَيَهُدِى مَن يَشَآاً ۚ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَتٍّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ مِنَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقَّنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَابِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَۚ أَكَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ۞ مَنَ كَانَيُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًاۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِاهُ ٱلطَّلِيِّ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُ فُو وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيثٌ وَمَكْرُ أُوْلَتِهِ كَ هُوَيَبُورُ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًاً وَمَاتَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا نَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِدْ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَإِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١٠ 

الطيب، فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة؛ فإذا لم يكن له عمل صالح لم يرفع له قول إلى الله تعالى، ثم أخبر جل وعلا أن أولئك الذين يمكرون السيئات من المشركين والمنافقين ومن على شاكلتهم؛ لهم عذاب شديد من الله، وإن مكرهم الذي مكروه سوف يكون مصيره إلى الفساد والخسران.

[11] واعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا هو الذي ابتدأ خلق أبيكم آدم عليه السلام من تراب، ثم جعل ذريته يتناسلون من ماء مهين، وهو الماء الذي ينزل من ذكر الرجل ويصب في رحم الأنثى بعد الجماع، ثم خلق سبحانه من هذا الماء الناس جميعًا رجالًا ونساءً، واعلموا أن كل أنثى لا تحمل ولا تضع حملها إلا بإذن الله وحده، وما يطول عُمر أحدٍ من الخلق فيصبح هرمًا، ولا يُنقص من عُمره فيموت وهو صغير أو شاب إلا وهو مسجّل في اللوح المحفوظ، لا يُزاد فيما كتب الله ولا يُنقص، واعلموا أن خلقكم وعلم أحوالكم وكتابتها كل ذلك سهل يسير عليه جل في علاه.

والعمر المذكور في هذه الآية يشمل: الأجل الطبيعي، والأجل الاخترامي الذي يحصل بسبب الأوبئة والحروب، أو الذي يزاد بسبب البر وصلة الرحم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من سره أن يُسَط له في رزقه، ويُنسأً له في أثره؛ فليصل رحمه»(۱)، وكلا الأجلين مسجل في اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٩٣).

الجُزْءُ القَانِي وَالعِشْرُونَ مُرْتَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُورَةً فَاطِرِ وَمَايَسْ تَوِي ٱلْبَحْرَانِ هَلْذَاعَذَبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَايُهُ وَهَلْذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحَمَاطُرِيَّا وَتَسَتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْسُنُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُولُمِن فَضَّاهِ وَلَعَلَّكُ مِ تَشْكُرُونَ ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَرَا الشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِير سَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْمَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُو وَيَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمُّ وَلَا يُنَبِّعُكَ مِثْلُخِيرٍ ١ \* يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُقَرَاهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠٠ إِن يَشَأَيُدُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلُق جَدِيدِ ١١٠ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِينِ ﴿ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكَّ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَتُّ إِنَّمَاتُنذِزُٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْٱلصَّلَوْةً وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٨ CARLO STILL SANDER

[17] يخبر جل وعلا أن ماء النهر وماء البحر لا يستويان؛ فماء النهر عذب مستساغ لذيذ شديد الحلاوة، وأما ماء البحر فماء مالح شديد الملوحة لا يستسيغ أحد شربه، ومع ذلك فأنتم تستخرجون من كل منهما سمكًا طريًّا شَهِيَّ الطعم، وتستخرجون منهما زينة تنتفعون بها وتلبسها نساؤكم مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرها، وترون بأعينكم السفن وهي تشق الماء وتسير فيه بسرعة من مكان إلى مكان؛ حيث سخرها سبحانه لمنفعتكم ولتطلبوا أرزاقكم، ولعلكم تشكرونه جل في علاه على هذه النعم التي أنعم بها عليكم.

وأطلق سبحانه على النهر هنا بحرًا تغليبًا، كما يقال للشمس والقمر: القمران. وقالوا: من رحمة الله وحكمته أنه جعل البحر مالحًا؛ لأنه لو كان عذبًا لآسَنَ وأنْتَنَ، وجعل النهر عذبًا؛ لأن الماء جار ومتجدد فيه. هكذا اقتضت حكمة الله التي أراد منها مصالح البشر.

ويستفاد من هذه الآية: كما أن ماء البحر وماء النهر لا يستويان؛ فكذلك المؤمن والكافر والبر والفاجر لا يستويان.

[١٣] ثم أخبر جل وعلا أن من مظاهر فضله على عباده أنه خلق الليل والنهار بنظام بديع؛ وأنه يدخل الليل في النهار، ويدخل النهار في الليل، وأنه جعلهما متعاقبين، ومن مظاهر فضله: أنه ذلل الشمس والقمر فجعل كلًا منهما يسير وفق نظام دقيق ليقضي العباد مصالحهم، ويستمر ذلك السير إلى الأجل والوقت الذي حدده الله، واعلموا أن الذي فعل هذا هو الله ربكم العظيم الذي له الملك والسلطان، وأما أولئك الذين تعبدونهم من دون الله فما يملكون من قطمير، وهو الغطاء الرقيق الذي يغطي نواه التمر، ولا يستفاد منه، أي: أن عبادتهم لا تفيدهم شيئًا؛ بل تضرهم.

[18] واعلموا أيها الناس أن هذه الآلهة المزعومة التي تدعونها من دون الله لن تسمعكم، ولو سمعتكم – على سبيل الفرض -؛ فلن تستجيب لكم، ولن تُعطيكم سؤْلكم بأن تنجيكم من عذاب الله؛ بل إنها يوم القيامة تتبرأ منكم ومن شرككم، واعلموا أنه لن يخبركم أحدٌ أصدق و لا أعلم من الله الخبير الذي لا يخفىٰ عليه شيء في الأرض و لا في السماء.

[10] واعلموا أيها الناس أنكم أنتم المحتاجون إلى الله في كل شئون حياتكم الدنيوية والأخروية، والله وحده هو الغني عن جميع مخلوقاته، المحمود على نعمه التي لا تحصى في جميع الأوقات والأحوال؛ فله جل في علاه الحمد والشكر على كل

[١٦] واعلموا أيها الناس لو أراد الله أن يذهبكم ويخلفكم بآخرين يعبدونه لا يشركون به شيئًا؛ لفعل.

[۱۷] ثم بين سبحانه أن عملية تغيير الخلق ليس بممتنع عنه سبحانه؛ بل ذلك سهل يسير عليه؛ فهو علىٰ كل شيء قدير. وهذا دليل ومظهر من مظاهر غناه جل وعلا عن الناس.

[11] ثم أخبر جل وعلا أن كل نفس تتحمل نتائج أعمالها وحدها، وأنها لا تحمل إثم وخطايا نفس أخرى، وإن تسأل نفس محملة بالذنوب من يحمل عنها شيئًا من الآثام والخطايا لم تجد من يستجيب لها، ولو كانت قريبة في النسب من النفس المثقلة بالذنوب، واعلم يانبي الله أن وعظك وإنذارك إنما ينفع أولئك الذين يخافون الله ويخشونه في السر والعلانية، والذين يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في أوقاتها بأركانها وواجباتها وسننها، ولم تُشغلهم الدنيا عن إقامتها، ومن تطهّر لله بالتوحيد وترك الذنوب والمعاصي؛ فإن نفع ذلك عائدٌ عليه، وثواب ذلك صائرٌ إليه، وإلى الله وحده مرجع جميع الناس ومآلهم، فيجازي كل نفس بما كسبت، ويحاسبها على ما قدّمت.



[19] ثم ساق جل وعلا بعض الأمثلة لبيان الفرق الكبير بين المؤمن والكافر؛ فقال سبحانه: واعلموا أيها الناس أنه لا يستوي الأعمىٰ الذي لا يرئ الأشياء، مع البصير الذي يراها، فكذلك لا يستوىٰ المؤمن والكافر.

[۲۰] وكذلك أخبر سبحانه أنه لا يمكن المساواة بين الظلمات والنور، وهكذا لا يمكن المساواة بين الإيمان والكفر.

[٢١] وكذلك أخبر سبحانه أنه لا يستوي المكان الظليل البارد الذي لا أذى فيه بالمكان الشديد الحرارة المؤذي، وهكذا لا يستوى أصحاب الجنة وأصحاب النار.

[۲۲] وكما أنه لا مساواة بين هذه الأشياء التي ذكرها جل في علاه؛ فإنه لا مساواة بين الأحياء وهم المؤمنون والأموات وهم الكفار – أموات القلوب –، ثم بين سبحانه أنه قادر أن يُسمع سماع قبول واستجابة من يشاء من عباده، ويشرح صدره لذلك، أما أنت يانبي الله فإنك لا تستطيع أن تُسمع من مات قلبه سماع فهم واستجابة الذي هو أشبه بالميت في قبره.

[۲۳] ثم قال عز وجل لنبيه ﷺ: وما أنت يانبي الله إلا نذير، تنذر الله الناس وتبلغهم دين الله، ولم نكلفك هدايتهم؛ فإن ذلك بيد الله وحده جل في علاه.

[٢٤] وقال سبحانه وتعالى لنبيه ﷺ أيضًا: إن الله بعثك يانبي الله بالتوحيد والدين الحق، تبشر من آمن بالله واتبعك، وتحذر وتنذر من كفر بالله وكذّبك، وما من أمة من الأمم السابقة إلا أرسل الله فيها نذيرًا يأمرهم بعبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه.

[٢٥] ثم يسلي جل وعلا نبيه محمدًا على فيقول له: وإن يكذبك هؤلاء المشركون يانبي الله فقد كذب الذين من قبلهم أنبياءهم ورسلَهم، بعد أن جاءوهم بالآيات الواضحات، والدلالات الظاهرات على صحة ما جاؤوا به، فبعد أن جاءتهم رسلهم بالكتب المنزلة من عند الله جل في علاه كذبوهم.

[٢٦] يخبر جل وعلا أنه أهلك الذين كذبوا رسلهم بما جاؤوهم به، فانظر يانبي الله كيف كانت عقوبة الله لهم؟!، وكيف كان تدمير الله إيّاهم؟! لقد كانت عقوبةً عظيمةً استأصلتهم عن آخرهم.

[۲۷] ثم يخبر جل وعلا عن كمال قدرته، فيقول سبحانه: لقد علمت أيها الإنسان أن الله أنزل من السماء ماء فسقىٰ به أشجارًا؛ فأخرج من تلك الأشجار ثمرات مختلفًا ألوانها، مع أنها في روضة واحدة وتسقىٰ بماء واحد، وجعل سبحانه الجبال أوتادًا للأرض، وجعلها ذات ألوان مختلفة؛ وجعل فيها معادن مختلفة مما يدل علىٰ عظيم قدرة الله سبحانه وتعالىٰ وبديع صنعه؛ فسبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، الخلاق فسبحان من لا يعجزه شيء خلقه، وهذه الآية والتي بعدها تدل علىٰ قدرة الله عز وجل في خلق المتضادات المتنوعات من شيء

[٢٨] ثم بين جل وعلا أن اختلاف الألوان ليس مقصورًا على الثمار والجبال، بل أيضًا موجود في البشر، فهو سبحانه خلق

الجُزْءُ النَّانِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَايَسْتَوِي ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ٠٠ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ١٠٠ وَمَا يَسْتَوِي ٱلْأَحْيَآ اُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاتُّ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّاخَلَافِيهَا نَذِيرٌ ®وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ جَاءًتَّهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلۡكِتَابِٱلۡمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذَتُٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عِ ثَمَرَتِ مُّخْتَلِقًا أَلْوَنُهُأُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدٌ بِينُ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَاتِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَنُهُ كَذَلِكٌّ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أُوانَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ عَفُورٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَّن تَجُورَ ۞ لِيُوَفِّيُّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَيامً إِنَّهُ وَغَفُورٌ شَكُورٌ ٠ THE STATE OF THE S

آدم عليه السلام وزوجه حواء، ثم خلق منهما ومن ذريتهما الأحمر والأبيض والأصفر والأسود، وخلق الدواب والأنعام وجعلها أصنافًا وأنواعًا مختلفة في ألوانها، ومع ذلك ترئ أكثر الناس سادرين غافلين عما خلقوا له، وإنما يخشى الله منهم العلماء الذين عرفوا أنهم لم يخلقوا سدى، وأنهم مسئولون عن تصرفاتهم، وليس المقصود علماء الشريعة فقط؛ بل كل العلماء المعتبرين والمفكرين من علماء الكون والطب وغير ذلك الذين لهم معرفة وعلم، واعلموا أن الله عزيز قوي لا يعجزه شيء، غفور لمن تاب من عباده.

[٢٩] ثم مدح جل وعلا أهل القرآن والصلاة والصدقة فقال: إن الذين يقرؤون القرآن، ويعملون بما فيه، ويمتثلون أمره، ويجتنبون نهيه، وصدقوا إيمانهم بأن أقاموا الصلاة وداوموا عليها بأركانها وواجباتها ومستحباتها، وتصدقوا من أموالهم التي أعطاهم الله إياها في السر وفي العلن؛ فمن كانت هذه صفاتهم؛ فأولئك يرجون وينتظرون تجارةً رابحةً لا خسارة فيها ولا هلاك. [٣٠] وهؤلاء فعلوا ما فعلوا من هذه الأعمال ليوفيهم الله ألكريم أجور أعمالهم كاملةً موفورةً غير منقوصة؛ بل يزيدهم الله في الثواب زيادة عن أجورهم، تكرما من وتفضّلُا، إنه سبحانه كثير المغفرة لمن استغفر وتاب، وهو سبحانه شكُورٌ لطاعة عباده مع غناه عنها سبحانه وتعالى.

الجَزْءُ النَّانِي وَالعِشْرُونَ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَٱلْخَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠٠ ثُرَّ أُورَثْنَا ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْهَ نَامِنْ عِبَادِنَّا فَفِنْهُ مُظَالِكٌ لِنَفْسِهِ وَوَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُ مِّ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدۡخُلُونَهَا يُحَـلُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُؤَأُوٓ لِبَاسُهُ مَفِيهَا حَرِيرٌ ٠٠٠ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُينَهِ ٱلَّذِي آَذُهَبَ عَنَّا ٱلْحُزَنِّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ١٠ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَٱلْمُقَامَةِ مِن فَضِّيهِ عَلاَيَمَتُنَا فِيهَانَصَبُّ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَ نَمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ مْ فَيَ مُوتُواْ وَلَا يُحَفَّقُ عَنْهُ مِينَ عَذَابِهَأَ كَذَاكِ كَغَيْرِي كُلَّ كَفُورِ ﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَارَبُّنَآ أَخْرِجْنَانَعُ مَلْ صَلِحًا غَيْرَٱلَّذِي كُنَّانَعُمَلُ أَوَلَمْ نُعَيِّرُكُمْ مَّايَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُو ٱلنَّذِيْرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ مُعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٠٠

[٣١] يخبر جل وعلا نبيه على أن هذا القرآن الذي أنزله الله إليك هو الحقُّ الذي لا شك في أنه من عند الله، وهو مصدّقٌ وموافقٌ لما تقدمه من الكتب السابقة المنزلة من عند الله، ثم بين سبحانه أنه بعباده لخبيرٌ، وأنه بصيرٌ بهم وبنياتهم وأقوالهم وأعمالهم، وسيجازيهم على جميع أعمالهم.

CARROLL STATE OF THE STATE OF T

[٣٢] ثم أخبر جل في علاه أن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد ﷺ ميراثًا منه ﷺ لأمته التي اصطفاها من بين سائر الأمم، ثم بين سبحانه أن تمسك الناس بهذا القرآن على ثلاثة أقسام:

الأول: الظالم لنفسه: وهو المقتصر علىٰ القيام ببعض التكاليف، وقد خلط عملًا صالحًا وآخر سيئًا، وزادت سيئاته علىٰ حسناته.

والثاني: المقتصد: وهو الذي يعمل بالكتاب والسنة، ولا يسلم من الأخطاء، وقد تساوت حسناته مع سيئاته.

والثالث: السابق بالخيرات: وهو المتقدم على غيره، المحرز للفضل، المُطَبِّقُ للتعاليم الربانية، وقد زادت حسناته على سيئاته.

واعلموا أيها النّاس أن ذلك الإعطاء للقرآن واصطفاء هذه الأمة علىٰ سائر الأمم هو الفضل الكبير.

وبدأ سبحانه في هذه الآية بالظالم لنفسه قالوا: لكثرة الجهال والفساق. قال جعفر الصادق: (بدأ بالظالم إخبارًا أنه لا يتقرب إليه إلا بكرمه، وأن الظلم لا يؤثر في الاصطفاء)(١). وقال أبو الليث: (بدأ بالظالم

لكي لا يعجب السابق بنفسه، ولكي لا ييأس الظالم من رحمة الله)("). وليس المقصود بالظالم هنا: المشرك؛ لأن المشرك ظلمه عظيم مخرج من الملة، أما هذا فأمره إلى الله، إن شاء غفر له، وإن شاء طهره بالنار ثم أخرجه إلى الجنة.

[٣٣] ثم أخبر جل وعلا أن أصحاب هذه الأقسام: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات؛ لهم جنات إقامة دائمة يُدخلهم الله فيها، لا يخرجون منها أبدًا، يلبسون فيها الحلي والأساور على أيديهم من الذهب واللؤلؤ، ويلبسون على أجسادهم الحرير من سندس وإستبرق أخضر، كل ذلك بفضل الله ورحمته، وربما كان دخول العصاة للجنة بعد التطهير؛ إن لم يكن قد شملهم الله برحمته عند الحساب.

[٣٤] ثم يقول هؤلاء الفائزون بعد دخولهم الجنات: الحمد الله الذي أذهب عنا كل ما يحزننا من أمور الدنيا والآخرة، إن ربنا بفضله وكرمه لواسع المغفرة؛ حيث غفر لنا زلاتنا، وقبل منا حسناننا وضاعفها لنا.

[٣٥] ويقولون أيضًا: والحمد لله الذي أنزلنا دار الجنة من فضله وكرمه لا يصيبنا فيها تعب ولا مشقة ولا فتور.

والفرق بين النصب واللغوب، أن النصب: هو المشقة والكلفة، أما اللغوب: فهو الفتور فقط.

[٣٦] وأما أولئك الذين كفروا، فقد أعدَّ الله لهم نار جهنم، يعذبون فيها عذابًا شديدًا لا ينتهي، وهم في هذا العذاب، لا يقضي الله عليهم بالموت، فيستريحوا من العذاب، ولا يخفف الله عنهم شدة عذاب وحر جهنم، وهذا الجزاء جعله الله جزاءً لكل مبالغ في الكفر، مكذب بالله ورسله.

[٣٧] وهؤلاء الكفار وهم في النار يصرخون صراحًا شديدًا، ويستغيثون ويصيحون قائلين: ربنا أخرجنا من النار، وأرجعنا للدنيا؛ نؤمن بك ونوحدك، ونعمل الأعمال الصالحة، فيجيبهم الله جل في علاه موبّحًا ومبكتًا إياهم: أولم نعمركم في الحياة الدنيا عمرًا يستطيع من أراد التذكر أن يعمل، وأنْ يستزيد من الصالحات؟! وقد جاءتكم رسلنا ينذرونكم ويحذرونكم هذا المصير؛ فكذبتموهم ولم تطبعوهم؟! فامكثوا في نار جهنم تقاسون حرّها، وتذوقون عذابها، واعلموا أنه ليس للظالمين المتجاوزين حدودهم بالشرك والتكذيب من نصيرٍ ينصرهم، ويدفع عنهم ما هم فيه.

[٣٨] ثم يخبر جل وعلا أنه عالمٌ بكل أمرِ خفيٍّ في السماوات والأرض، وأنه سبحانه عليمٌ بما في صدور العباد ونياتهم.

[٢٩] واعلموا أيها الناس أن الله هو الذي جعلكم مستخلفين تخلفون من سبقكم من الأمم، أي: يخلف بعضكم بعضًا لعبادة الله، وعمارة الأرض، واستخراج معادنها وثمارها؛ لتشكروه جل وعلا على نعمه، وتعملوا فيها بطاعته؛ فمن جحد وكفر بالله وكفر بنعمه فإن وبال كفره سوف يرجع عليه، ولا يضر الله شيئًا، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا بغضًا وغضبًا شديدًا، ولا يزيدهم إلا ضلالًا وهلاكًا في الدنيا والآخرة.

[٤٠] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: أخبروني عن هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله، وأروني أي شيء خلقوه في الأرض وأوجدوه من العدم؟! أم أن هذه الآلهة المزعومة قد شاركت في خلق السماوات؟! أم أعطينا هؤلاء المشركين كتابًا فيه ما يوافق أهواءهم، ويدعم شركهم، فهم يقرؤون منه ويحتجون بما فيه؟! بل ما يعد الكافرون بعضهم بعضًا إلا غرورًا وخداعًا.

[٤1] يخبر جل وعلا أن من مظاهر قدرته وحكمته أنه يمسك السماوات والأرض أن تزولا عن مكانهما، ولئن زالتا - على سبيل الفرض - فلن يستطيع أحد كائنًا من كان أن يمسكهما غيره جل في علاه، إنه سبحانه كان حليمًا بعباده، غفورًا لمن تاب وأناب ورجع إليه.

[٤٢] وأقسم كفار قريش بأيمان مغلظة قائلين: لئن جاءنا رسول من عند الله يبين لنا الإيمان بالله، ويدعونا إلى التوحيد، ويخوفنا من عقاب الله وغضبه على الكافرين؛ لنكونن أكثر هداية واتباعًا للحق من اليهود والنصارى وغيرهم، فلما جاءهم محمد عليه وفورًا أفضل الرسل رفضوه وكذبوه ولم يؤمنوا به؛ بل ازدادوا بُعْدًا ونفورًا عن الحق.

[27] ثم بين جل وعلا أن إقسامهم لم يكن لقَصْد حسن، وإنماكان استكبارًا على الخلق، ومن أجل المكر السيِّع والخداع والباطل؛ فعليهم أن يعلموا أن المكر السيِّع لا يحيق إلا بأهله الماكرين، فهل ينتظر المستكبرون الماكرون إلا العذاب الذي نزل بأمثالهم الذين سبقوهم؟، ولن تجد لسنة الله وطريقته في خلقه تبديلًا ولا تحويلًا عما سارت عليه.

الجنزء الثّاني والعِشْرُونَ اللهُ اللهُ وَالعِشْرُونَ اللهُ وَالعِشْرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ إِلَّا مَقْتَّأُولَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ۞ قُلْ أَرَءَ يَتُدُرشُرَكَآءَ كُوْ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُواْمِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَهُ ءَاتَيْنَ هُوَكِتَبَا فَهُمْ عَلَىٰ بِيّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعَضُهُ مِبَعْضًا إِلَّاغُرُورًا ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَهِن زَالَتَآ إِنّ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِنَ بُعَدِهَ = إِنَّهُ رُكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَانِهِمْ لَإِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمْكِمِ فَلَمَّا جَآءَهُ مُ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّا نُفُولًا ۞ ٱسۡتِكْبَارَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَٱلسَّتَى وَلَا يَحِيقُ الْمَدَكُ رُالسَّتَيُّ إِلَّا إِنَّهَ إِلَيْ الْمَالِدَّ فَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَۚ فَلَن جِّدَلِسُنَّتِ ٱلنَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن جِّدَلِسُنِّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿ وَلَوْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ وَكَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً فَهَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ٠ MONOTO LETA MARIA DE LA CONTRACTION DE LA CONTRA

[33] ثم بين حل وعلا ما يدل على أن سنته لا تتغير لا تتبدل ولا تتحول، فقال: أولم يسِرْ قومك يامحمد في الأرض بعقولهم وأبدانهم، وينظروا ويتفكروا في حال الأمم السابقة وما حلَّ بهم؟ وكيف كانت نهايتهم لما كذبوا الرسل؟!، وقد كانوا أشد من أهل مكة قوةً، وأموالًا وأولادًا، وكانوا أقدر منهم على إعمار الأرض؟!، وما كان ليسبق الله أو يفوته شيء من الأشياء في السماوات ولا في الأرض، إنه سبحانه كان عليمًا بالعباد وأحوالهم، ونياتهم، وأقوالهم، وأعمالهم، وهو سبحانه قديرٌ على إهلاك من كفر به وجحد رسله، وهو سبحانه على كل شيء قدير.

| <br> |      |
|------|------|
| <br> | <br> |
|      | <br> |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |



[23] ثم ختم جل وعلا السورة ببيان أن رحمته ولطفه بعبادة اقتضت عدم استئصالهم؛ فأخبر سبحانه أنه لو عاقب الناس بما اقترفوا من الذنوب والمعاصي ما ترك على ظهر الأرض من دابة تدب عليها، ولكن يمهلهم ويؤخر عقابهم إلى وقت معلوم عنده لحكم عظيمة؛ فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرًا؛ فيعفو عمن يستحق العفو، ويعاقب من يستحق العقوبة.

#### سورة يس

سورة يس مكيّة وآياتها ثلاث وثمانون آية. وقد نُقِلَ عن الغزالي أنه قال: سُمِّيت (يس): بقلب القرآن؛ لأن صحة الإيمان تكون بالاعتراف بالحشر والنشر، وهذا مثبت في هذه السورة بأكمل وجه؛ فقد جمعت هذه السورة الوحدانية والرسالة والحشر.

المنسرين: (يس المورة، وقال ابن عباس: إن معناها يعض المفسرين: (يس السورة، وقال ابن عباس: إن معناها ياإنسان ببعض اللهجات العربية، وقال ابن الحنفية: هو اسم لمحمد ياإنسان ببعض اللهجات العربية، وقال ابن الحنفية: هو اسم لمحمد السورة بإقسام الله بهذا القرآن العظيم المحكم بما فيه من التوجيهات والتشريعات والآداب الحميدة. وبحق هذا القرآن فإنك يانبي الله من عباد الله المرسلين. وإنك من الثابتين على طريق واضح قويم، وهو الإسلام، وهذه شهادة من الله أن محمدًا على شرعة قيمة.

والعرب عمومًا الذين لم يسبق لهم ولا لآبائهم أن جاءهم نذير من الله يحذرهم من سوء عاقبة الشرك بالله، ولذا فهم في غفلة بسبب انقطاع الرسل عنهم. [٧] ثم بين سبحانه أن العذاب وجب على أكثر هؤلاء المشركين من قومه على بعد إصراهم على الكفر والشرك بالله، فهم لا يؤمنون بما جاء به من الآيات الواضحات التي تدل على صدق رسالته ونبوته. وهذا القول الذي حق عليهم ليس ابتداءً، وإنما كان جزاء على إصرارهم على الكفر وتعذيب المؤمنين.

[1] ثم وصف جل وعلا حال هؤلاء الكفار الذين أصرُّوا على كفرهم، فأخبر أن حالهم كحال من شدت أيديهم بسلاسل عظيمة وربطت تحت أعناقهم؛ فاضطروا إلىٰ رفع رؤوسهم إلى السماء؛ فهم مغلولون عن كل خير؛ فلا يبصرون الحق ولا يهتدون إليه. وهذا الوصف يكون معنويًّا في الدنيا حقيقيًّا في الآخرة، وربما يكون حقيقيًّا في الدارين.

[٩] ثم أضاف جل وعلا صورة أخرى؛ فأخبر أن حال هؤلاء الكفار كحال من جُعل من أمامهم سدٌّ ومن ورائهم سدٌّ؛ فهم بمنزلة من سُدَّ طريقه من بين يديه ومن خلفه، فأعمىٰ سبحانه أبصارهم بسبب كفرهم واستكبارهم؛ فهم لا يبصرون رشدًا ولا يهتدون طريقًا، وليس ذلك ابتداءً، وإنما كان لإصرارهم علىٰ الكفر ومحاربة المؤمنين. وهذه الآية والتي قبلها وآية في سورة الإسراء رقم (٤٥)، تسمى آيات الإخفاء، بمعنى: أن الخائف من عدوٍّ إذا قرأها راجيًا من الله أن يُخْفيه عن العدو؛ فإن العدو يمر من عنده ولا يبصره، وحكى الشيخ صالح بن حميد وهو يفسر في الحرم سورة الإسراء: أن أحد العلماء لما سقطت الأندلس هرب فلحقه فارس فلما قرب منه قرأ العالم آية الإسراء فمر الفارس من جنبه وقال أين اختفى، هذا جني، وحكىٰ لي الدكتور شير صاحب مستشفىٰ أم القرئ: لما استولى جهيمان على الحرم وجعل على الأبواب حرَّاسًا من عنده، قال الدكتور: كانت أمي في الحرم؛ فكنت أحضر لها وجبات الأكل، وكنت إذا قربت من الباب قرأت الآية التي في سورة يس فلا يراني الحارس، ومعلوم أن هذه الكرامة لا تحصل إلا للمؤمن المضطر. [١٠] ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء الكفار يستوي عندهم تحذير النبي ﷺ وعدم تحذيره لهم، فهم لن يصدقوا بما جاء به أبدًا.

إلا أو بين سبحانه أن تحذيره والله إنما ينفع أولئك الذين آمنوا بالقرآن، واتبعوا ما فيه من الأحكام والإرشادات، وخافوا الله بالغيب؛ فهؤلاء بشّرهم يانبي الله بمغفرة عظيمة لذنوبهم، وثواب كريم في الآخرة على أعمالهم الصالحة، وأعظم ثواب يحصلون عليه هو دخول الجنة. [17] يعظم جل وعلا نفسه بضمير الجمع بقوله: ﴿ إِنّا ﴾، وقوله: ﴿ غَنْ ﴾، للتأكيد أنه هو وحده القادر على إحياء الموتى يوم القيامة، وإحصاء أعمالهم وآثارهم الصالحة والسيئة؛ ولا يستطيع ذلك إلا هو جل في علاه؛ ثم بين سبحانه أن كل شيء أحصاه ووثقه في كتاب موضح فيه الصغير والكبير من العمل، وهذا الكتاب هو صحائف كل شخص، وكل ذلك في اللوح المحفوظ.

[١٣] أمر سبحانه نبيه محمدًا ﷺ أن يضرب لهؤلاء المشركين المكذبين من قومه مثلًا يعتبرون به، وهو قصة أصحاب القرية التي جاءها المرسلون الذين أرسلهم عيسىٰ عليه السلام لدعوة أهل هذه القرية إلىٰ التوحيد والإيمان، ويحذرهم من الشرك والكفران. وهذه القرية علىٰ المشهور من أقوال أهل العلم هي إنطاكية.

[18] ثم بين جل وعلا أنه أمر عيسىٰ عليه السلام أن يرسل إلىٰ أهل هذه القرية رسولين؛ لدعوتهم إلىٰ الإيمان والتوحيد، ولكنهم كذبوا الرسل وازدادوا ضلالًا وجحودًا؛ فعزز عيسىٰ الرسولين برسول ثالث، فقال الرسل الثلاثة لقومهم: ياقوم إنا أرسلنا إليكم ولم نرسل لأحد غيركم؛ فأطيعونا فيما ندعوكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة الأوثان.

[10] فقال أهل القرية للمرسلين على سبيل الاستنكار: ما أنتم إلا أناس مثلنا، وليس لكم علينا فضل؛ فنحن وأنتم سواء في البشرية، وما أنزل الرحمن شيئًا من الوحي، فأنتم تكذبون علينا وتفترون على الله عز وجل.

[١٦] فأجابتهم الرسل قائلين: إن الله ربنا هو الذي أرسلنا إليكم، وهو يعلم أنَّا مرسلون إليكم، ولو كنّا مفترين عليه سبحانه لبادرنا بالعقوبة.

[۱۷] ثم قال هؤ لاء المرسلون: واعلموا أن الله لم يكلفنا بهدايتكم، وإنما كلفنا بإبلاغكم البلاغ الواضح البين.

[11] فازداد أصحاب القرية غيًّا إلىٰ غيهم وضلالًا إلىٰ ضلالهم وهددوا الرسل الثلاثة، وقالوا لهم: لقد حصل لنا بقدومكم الشر، ونزلت علينا الآفات بسببكم؛ فإن لم تنتهوا عما تدعونا إليه؛ لنقتلنكم رميًّا بالحجارة، ولنعذُ بنكم عذابًا أليمًا موجعًا.

[19] فقالت لهم رسلهم: إنما حصل لكم شؤمكم بسبب كفركم وتكذيبكم، أتسخرون منا وتهددونا بالقتل بسبب أنا ذكرناكم وأنذرناكم؟! إنكم لقومٌ معانِدون مجاوزون للحد في الكفر والتكذيب.

[٢٠] ولما انتشر خبر تهديد أهل القرية للرسل فإذا برجل يأتي من مكان بعيد عن القرية يسرع المشي، فقال على سبيل النصح والتوجيه لأهل القرية: ياقوم اتبعوا هؤلاء المرسلين الذين أرسلهم الله لدعوتكم وإنقاذكم من النار.

[٢١] وقال لهم هذا الناصح أيضًا: ويا قوم اتبعوا هؤلاء الذين لا يطلبون منكم أموالًا على إبلاغ الرسالة، واعلموا أنهم مهتدون فيما يدعونكم إليه من عبادة الله وحده لا شريك له.

[۲۲] ثم قال لهم أيضًا: وأي سبب يمنعني من عبادة ربي الذي خلقني؟ وفي كلامه تذكير لهم معناه: وأنتم كذلك ما الذي يمنعكم من عبادة ربكم الذي خلقكم، وإليه ترجعون فيجازيكم ويحاسبكم على أعمالكم!!

الجزَّءُ الفَّانِي وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَٱضْرِبَ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱشْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَافَعَزَّزْنَابِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُ مِ مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّشْلُنَا وَمَآأَنزَلَٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ قَالُواْ رَبُّنَايَعُكُمْ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّاٱلۡبَلَاغُ ٱلْمُمِينُ ﴿فَالُوَّا إِنَّا تَطَيَّرَ فَا بِكُوَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ قَالُواْ طَايَرُكُمْ مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمُرُمُّمْ رِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينِ ۞ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَشَعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ﴿ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ۗ وَالْهَدَّ إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُ مُ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ فِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَكَيْتَ فَرْمِي يَعَكَمُونَ ﴿ يِمَاعَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ 

[٢٣] ثم قال أيضًا: وهل أترك عبادة الله الذي خلقني، وأعبد من دونه آلهة أخرى لا تضر ولا تنفع؟! وإن أرادني الرحمن بضرِّ فإن هذه الآلهة المزعومة لا تدفع عني شيئًا من هذا الضر، ولا تنفعني بوجه من وجوه المنافع، ولا ينقذوني من عذاب الله إن أنا أشركت به ودعوتهم من دون الله.

[٢٤] ثم قال أيضًا: ولو أني فعلت ذلك فإني إذًا لفي غوايةٍ وبعدٍ عن الحق، وفي ضلالٍ بين واضح.

[٢٥] ثم قال أيضًا: وأعلموا ياقوم أنني آمنت بربكم فاستمعوا إلى قولي وأطيعوني فيما دعوتكم إليه من الإيمان. فلما أعلن إيمانه تجمعوا عليه وضربوه ورفسوه بأقدامهم حتى هلك وقتل.

[٢٦] فلما قتل وفارق الحياه جازاه الله إكرامًا له على إيمانه بأن أدخله الجنة؛ فلما رأى الجنة وما فيها من النعيم المقيم قال: ياليت قومي يعلمون.

[۲۷] ثم قال رحمه الله: ياليتهم يعلمون أن الله غفر لي ذنوبي ورحمني بتوحيده والإيمان به، وتصديق رُسُلِه، ثم جعلني من المكرَمين عنده، وياليتهم يعلمون بحالي، وبما أنا فيه من النعيم المقيم؛ فيؤمنون كإيماني وينجوْن كنجاتي. قال ابن عباس: (نصح قومه حيًّا وميتًا).

الجُزْةُ التَّالِثُ وَالعِشْرُونَ مُرْتُ الْمِثْرُونَ مُرْتُ الْمُرْةُ التَّالِثُ وَالعِشْرُونَ مُرْتُ \* وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَغُدِهِ عِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَآ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةَ وَحِدَةً فَإِذَا هُرْ خَلِمِدُونَ يَكَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِ مِقِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ مَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَهُ يَرَوُا كَمْ أَهْلَكُنَا قَبَلَهُ مِيِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُ وَإِلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُ وُٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَاجَنَّاتِ مِّن نَّخِيل وَأَعۡنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلۡعُيُونِ ﴿ لِيَأۡحُـُ لُواْمِن تُمَرِهِ ۗ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْ لَمُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُ مُرَّالَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرّلُهَأَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَنِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَصَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكًا لَغُرْجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَتَسَبَحُونَ ١

[٢٨] ثم أخبر جل وعلا أنه انتقم من قوم هذا الرجل الصالح بعد أن قتلوه، لأنهم كذبوا الرسل وقتلوا وليًّا من أوليائه الصالحين، وتحقيرًا لهم أخبر سبحانه أنه لم يحتج لإهلاكهم أن ينزل عليهم ملائكة تهلكهم، فهم أقلُّ من ذلك، وما كان جل في علاه منزلاً للملائكة؛ إذْ لا حاجة تدعو لذلك.

[٢٩] ثم بين سبحانه أنه عاقب هؤلاء المجرمين بصيْحةٍ واحدةٍ؛ فإذا هم هلكي وصرعى لا صوت لهم ولا حراك؛ فحلت بهم العقوبة في الدنيا بالاستئصال، وفي الآخرة بالعذاب في النار.

[٣٠] وبعد أن بين جل في علاه نهاية هؤلاء المجرمين المؤلمة قال سبحانه على سبيل الاتعاظ والاعتبار بهؤلاء الهالكين: ياحسرة وياندامة تغمر المكذبين الجاحدين وتغشاهم في الدنيا عندما يحل بهم العقاب، ويوم القيامة عندما يرون العذاب ويعاينوه بأم أعينهم، وسبب ذلك أنهم كانوا يستهزؤون ويسخرون بكل رسول يأتيهم يرغبهم بطاعة الله ويحذرهم عقابه.

[٣١] ثم بكَّتهم جل وعلا وانَّبهم، فقال: ألم يعتبر ويتعظ هؤلاء الكفار بأننا أهلكنا كثيرًا من الأمم السابقة التي عصت الرسل، وأصرت على الكفر؛ فحل بها عذاب الله وانتقامه، وقد علموا أن هؤلاء الذين أهلكهم الله لا يمكن لهم الرجوع إلى الدنيا ليخبر وهم

بما حل بهم من عذاب ودمار؛ فقد قضت حكمة الله أنهم إليها لا يرجعون.

[٣٢] واعلموا أن جميع منْ أهلكنا من هذه الأمم، ومن غيرهم؛ لمجموعون وموقوفون بين يدي الله يوم القيامة للجزاء والحساب. [٣٣] ومن العلامات الواضحة لهؤلاء المكذبين التي تدل على قدرتنا على إحياء الموتى؛ هذه الأرض الميتة التي إذا أنزلنا عليها الماء فإنها تحيا به وتخرج زرعها، وتخرج حبًّا يأكل منه الناس؛ فالذي أحيا هذه الأرض بعدموتها قادرٌ على أن يبعثكم بعدموتكم. [٣٤] ثم جعل سبحانه في تلك الأرض بعد نزول المطر عليها: جنات كثيرة من النخيل وأشجار العنب، وفجر فيها عيون الماء التي يُنتفع بها في الشرب والسقي.

[00] ثم بين جل شأنه أنه خلق هذه الجنات من النخيل والأعناب وعيون الماء ليأكل الناس من ثمارها التي لم تخلقها أيديهم؛ بل خلقها الله سبحانه وتعالى، وما دام الأمر كذلك فالواجب عليهم شكر هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة.

[٣٦] ثم أثنى جل وعلا على ذاته بما هو أهل له؛ فتنزه وتقدس سبحانه الذي خلق المخلوقات كلها، وخلق من كل شيء نوعين متناسبين يكمل أحدهما الآخر؛ فخلق من كل ما تنبت الأرض من الأشجار والنباتات صنفين يلقح بعضهم بعضًا، وخلق من البشر زوجين الذكر والأنثى، وخلق سبحانه أصنافًا وأزواجًا كثيرة لا يعلمها الناس ولم يطلعوا عليها.

[٣٧] ثم بين جل وعلا آيةً وعلامة أخرى للناس تدل على وحدانية الله وقدرته على البعث: ألا وهي هذا الليل الذي يفصل منه النهار المضيء وينزعه منه؛ فإذا الظلام قدعمَّ الكون وغطَّاه؛ فسبحان الله الذي خلق الأزواج كلها مما نعلم ومما لا نعلم.

[٣٨] ومن الآيات أيضًا: هذه الشمس التي تجري وفق نظام محكم، ومَسَارٍ محَدَّد لا تتعداه ولا تتجاوزه؛ واعلموا أن ذلك تقدير العزيز الغالب الذي قهر كل شيء، العليم بما يصلح شؤون عباده وأحوالهم حتى مستقر الشمس النهائي يوم القيامة.

[٣٩] ومن الآيات أيضًا: هذا القمر الذي جُعل الله له منازل متعددة؛ فينزل كل ليلة في منزلة لا يتعداها ولا يتجاوزها، فيبدأ هلالاً ثم يكبر فيصير بدرًا، ثم يرجع مرةً أخرى هلالاً دقيقًا نحيفًا، يشبه الغصن الذي هو ساق طلع النخلة إذا يبس.

[٤٤] ثم بين سبحانه حال الشمس والقمر في الكون فقال: لا يصح للشمس أن تلحق بالقمر، ولا يصح لليّل أن يسبق النهار، فكل دائم سائر في مجراه ومساره الذي يجري ويسير فيه وفّق نظام دقيق رسمه لها، وكلٌ من الشمس والقمر والليل والنهار في فَلَكِ يجرون ويترددون؛ فسبحان من بيده ملكوت السماوات والأرض العلي العظيم.

[٤١] ومن العلامات الدالة على وحدانية الله وقدرته ورحمته بعباده: أنَّ الله جل في علاه نجَّىٰ ذرية آدم من الغرق وحملهم في سفينة نوح المملوءة بالأزواج من البشر ومن الحيوانات.

[٤٢] ثم أُخبر جل وعلا أنه خلق لمن بعدهم من ذرية آدم مثل هذه السفينة يركبونها في البحار، وخلق لهم على الأرض الإبل والخيل والحمر والناقلات كالسيارات والطائرات وغيرها التي يركبونها وتوصلهم إلى مرادهم.

[٤٣] ولو أراد جل وعلا أن يغرق من في هذه السفن؛ لأغرقهم ولن يجدوا أحدًا يستصرخونه أو يستغيثون به لينقذهم من الغرق. [٤٤] ثم بين سبحانه أنهم لن يجدوا من ينقذهم سوئ رحمة الله ولطفه بهم وبحالهم، فليتمتعوا في حياتهم إلى أن تنتهي آجالهم فلعلهم يؤمنون ويوحدون، ويستدركون ما فرطوا فيه.

[20] وإذا قيل لهؤلاء المشركين: احذروا من عقوبات الدنيا، ومن أهوال الآخرة وعرصات القيامة؛ لعلكم ترحمون، فتنجون من هذه الأهوال؛ أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا.

[٤٦] وما تأتي هؤلاء المشركين من آية من آيات الله تدل على وحدانيته، وتأمرهم باتباع رسوله ﷺ؛ إلا كانوا عنها معرضين، ولها يستهزؤون.

[٤٧] وإذا قال أحد من المؤمنين لهؤلاء المشركين: أنفقوا على الفقراء والمحتاجين شيئًا مما أعطاكم الله من الخير والنعيم، قالوا سخرية واستهزاءً بالمؤمنين: أنطعم من لو شاء الله أطعمه؟! إن أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال مبين في أمركم وطلبكم منا الإنفاق على هؤلاء المحتاجين.

[٤٨] ويواصل هؤلاء الكافرون التهكم والاستهزاء بالدعاة فيقولون على سبيل التكذيب والاستنكار: متى تقوم الساعة إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به؟!.

[٤٩] فأخبر جل وعلا أن الأمر سهل ويسير؛ فما هي إلا صيحة واحدة تأخذهم فجأة وهم يختصمون في أمور حياتهم. وهذه هي النفخة الأولى والتي تسمى نفخة الفزع والموت.

[ • 0] وبسبب هذه الصيحة التي جاءتهم فجأة فإنهم لا يستطيعون حينها أن يوصوا بشيء، ولا أن يتداركوا شيئًا، ولا يستطيعون الرجوع إلىٰ أهاليهم وأولادهم إذ الكل قد مات.

[10] فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية وهي نفخة البعث والنشور فإذا بالناس يخرجون من قبورهم سراعًا للوقوف بين يدي رجم ليقضى فيهم بقضائه العادل.

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ اللهِ اللهُ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمِّنِ مِّثْلِهِءمَايْزَكَبُونَ۞وَإِن نَشَأْنُغُرِقْهُمۡ فَلَاصَرِيخَ لَهُمۡ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ التَّقُولُ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ @وَمَاتَأْتِيهِ مِينْ ءَايَةِ مِّنْ ءَايَتِهِ مِنْ عَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّاكَ انُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُو ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنْظُعِمُ مَن لَوَّ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمَ إِلَّا فِي ضَلَالِمُّ بِينِ۞وَيٰقُولُونَ مَتَىٰ هَنذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَا إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِمِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ ينسِلُونَ ﴿ قَالُواْ يُتَوِيِّلُنَا مَنَّ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَّا هَلَا امَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةُ وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١ 

[٥٢] وحينها يقول المكذبون بالبعث: ياحسرتنا، وياهلاكنا، من ذا الذي أخرجنا من قبورنا، وبعثنا؟! فيقال لهم: هذا هو البعث الذي وعدكم الله به، وكنتم تستهزؤون به وتستعجلونه، وهذا هو البعث الذي أخبركم عنه رسلنا الصادقون الذين كنتم لهم تكذبون.

[07] ثم بين سبحانه أن بعثكم إخراجكم أيها الناس من قبوركم كان بصيحة ونفخة واحدة من إسرافيل؛ فإذا الجميع قائم ماثلٌ بين يدي الله جل في علاه للجزاء والحساب، وفي هذا دليل على سرعة حضورهم للحساب والجزاء دون أن يتخلف منهم أحد.

[35] وفي هذا اليوم العظيم - يوم القيامة - يوم الجزاء والحساب لا تُظلَم نفسٌ شيئًا ولو كان صغيرًا، فلا ينقص من حسنات أحد ظلمًا، ولا يجازى أحدٌ إلا بما عمل في الدنيا، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

| <br> |  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| <br> |  |
| <br> |  |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَلِ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُل فَكِهُونَ ﴿ هُوَأَزْوَجُهُمْ فِيظِلَاعَكَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَكِنُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَلَهُم مَّايَـَّتَعُونَ ۞سَلَهُ قَوْلُامِّن رَّبِّ رَّحِيمِ ۞وَٱمْتَـٰزُواْ ٱلْيُوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُوْ يَسَبَى ٓءَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِيَّ هَلْذَاصِرَطٌ مُّسْتَقِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِيلَّاكَثِيرًّا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ۞ هَلَذِهِ عَجَهَنَّهُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٓ أَفْوَهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشَهَدُأَرُجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَيْ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْ تَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُتِّصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَشَا ٓ اُلْمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مُ فَمَا أَسْتَطَاعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعُيِّرُهُ ثُنَكِيِّهُ فِي الْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٨ وَمَاعَالَّمَنَاهُ ٱلشِّعْرَ وَمَايِنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوٓ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرَّوَانُ مُّبِينُ إِينَانِدَرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرينَ ﴿ 

[٥٥] يخبر حل وعلا أن أهل الجنة يوم القيامة مشغولون بنعيم الجنة، ملتذون به، يتمتعون بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

[01] ثم أخبر سبحانه أن أهل الجنة ومن اتبعهم من أزواجهم في ظلال الجنة، يتنعمون معهم ويؤانسونهم، وهم متكؤون اتكاءً لكمال الراحة واللذة والطمأنينة.

[٧٠] ولهم في الجنة فاكهة كثيرة طيبة لذيذة الا تنقطع عنهم أبدًا، ولا يُمنَعون من أكلها، ولهم في الجنة أيضًا كلّ ما يطلبونه ويتمنونه. [٨٠] ثم ينعم جل وعلا على أهل الجنة بنعمة من أعظم ما يكون من نعيم أهل الجنة، وهي: النظر إلى وجه الله الكريم، ثم إلقاء السلام عليهم من الله جل في علاه فيسلم الله عليهم، فيَسْلَمون من جميع الوجوه، ويتنعمون برضا الرب الرحيم عليهم.

[90] أما المكذبون المجرمون فجزاؤهم يوم القيامة أن يقال لهم: تميزوا بأنفسكم وابتعدوا عن المؤمنين، ثم تدفعهم الملائكة إلى النار. [10] ثم ذكَّر جل وعلا عباده بالوعد الذي أخذه عليهم فقال لهم - توبيخًا وتبكيتًا -: ألم آمركم وأوصيكم - يا بني آدم - ألا تعبدوا الشيطان، وألا تطيعوه، لأنه لكم عدو ظاهر العداوة، لا تخفي ولا تنطلي عداوته على أحد.

[71] ثم قال سبحانه: ألم آمركم يا بني آدم بإفرادي بالعبودية؟ وأخبركم أن توحيدي واتباع رسلي هو الصراط الحق المستقيم الذي يوصل لرضاي، وإلىٰ جنة رب العالمين؟!.

[77] ثم قال جل في علاه: ولكنكم أيها الكفرة لم تطيعوا أمري، ولم تعملوا بتحذيري إياكم من الشيطان، ولم تتخذوه عدوًّا لكم، فكان أنْ أضل كثيرًا منكم عن صراط الله المستقيم، ألم تكن لكم يامن كفرتم بآيات الله عقولٌ تعرفون بها عداوة الشيطان لكم فتهديكم لمخالفته، واتباع أمر الله ورُسُلِه؟!!.

[78-37] وبعد هذا التوبيخ يقال لهؤلاء المكذبين: فهذه نار جهنم التي كنتم توعدون بها إن كذبتم رسلي، واتبعتم شياطينكم وأهواءكم. ادخلوها اليوم وقاسوا حرَّها وعذابها، جزاءً لكم على كفركم وجحودكم وتكذيبكم أنبياء الله ورسله.

[70] ثم أخبر جل وعلا بما يحصل للمشركين يوم القيامة حيث يغلق أفواههم ويسكتها فلا يستطيعون الكلام بها، وذلك حين ينكرون ويقولون: ﴿وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، ثم يجعل أيديهم وأرجلهم تنطق بالكلام فتشهد عليهم، وتتكلم بما كانوا بعمله ن

[77] ولو شاء جل وعلا لطمس على أعين هؤلاء الكفار المكذبين فيعميها؛ فإذا أرادوا أن يبادروا طريقهم إلى الصراط ليجتازوه إلى الجنة لم يهتدوا إليه، لأنهم لا يبصرون الطريق فقد عميت أبصارهم؟!

[٦٧] ولو شاء جل وعلا لمسخ حركة هؤلاء المجرمين المكذبين وأوقفها؛ فلا يستطيعون التحرّك إلى الأمام، ولا الرجوع إلى الخلف، ولن تحصل النجاة لهم، وإنما يُكردسون في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية.

[74] ثم ذكَّر جل وعلا أن من سنته في الخلق أن من يُعمَّر من بني آدم يرجع - في حال كبر سنه وهرمه - إلىٰ حال الضعف الذي بدأ منه، فتضعف قوته، ويضعف جسده، ويضعف عقله، فيامن رفضتم الهدئ أليست لكم عقولٌ تتفكرون بها في هذه الحالة؟! أليست لكم عقولٌ تدركون بها أن من خَلَقَ الإنسان وفعل به هذا قادرٌ علىٰ بعثه بعد موته؟!!

[79] ثم نفى جل وعلا عن المصطفىٰ على أن يكون شاعرًا، ولم يمكنه سبحانه من تعلم الشعر؛ بل أخبر أنه لا ينبغي له أن يكون شاعرًا، وأنه على بُعث ليحمل النور والهدى الإلهي لهذه الأمة؛ فلا ينبغي أن يهذي بالشعر الذي يقوله أصحاب الأخيلة الشيطانية، الذين يقولون ما لا يفعلون، وفي كل واد يهيمون، كما قال الله ذلك عنهم في سورة الشعراء، ثم بين سبحانه أن هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه على نبيه على المقاصد.

[٧٠] واعلموا أيها الناس أن الله جل في علاه أنزل هذا القرآن على محمد ﷺ؛ ليُنذر ويُذكِّر به من كان حيَّ القلب والفهم، أما من كان مصرًّا على الكفر والضلال، واستمر على شركه وتكذيبه لرسل الله، فقد حق عليه عذاب الله وسخطه بعد أن قامت عليهم الحجة.

[٧١] يأمر جل وعلا العباد بالنظر إلى ما سخر لهم من هذه الأنعام المتنوعة فقال: ألا ترون أن من مظاهر قدرة الله العظيمة أنه خلق هذه الأنعام مما عمل الله جل في علاه لأجلكم، ثم إن الله ملكها لكم تتصرفون فيها كيفما تشاءون.

[٧٢] ثم سخر جل وعلا هذه الأنعام لكم فجعل منها ما تركبون عليه في أسفاركم، وتحملون عليها أثقالكم، ومنها ما تستخدمونه في الحرث، ومنها ما جعله للأكل.

[٧٣] وكذلك جعل سبحانه لكم في هذه الأنعام منافع أخرى تنتفعون بها، كالانتفاع بأصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا، ومن جلودها قِرَبًا ومفارش ولباسًا، وتشربون من ألبانها، وتصنعون من هذه الألبان الأجبان وغير ذلك، وبعد هذا التذكير والنظر أليس من حق المنعم أن يُشكر على هذه النعم التي أنعم بها عليهم؟.

[٧٤] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين اتخذوا آلهةً من دونه يعبدونها ويتقربون إليها، رجاء نصرها وشفاعتها لهم، وهذا في غاية البطلان والضلال والغواية.

[٧٥] ثم بين جل في علاه أن تلك الآلهة المزعومة لا تستطيع نصر نفسها فكيف تستطيع نصرهم؛ بل جعل الكفار من أنفسهم جنودًا محضَرون لهذه الأصنام يدافعون عنها، وينصرونها؟!!

[٧٦] ثم أمر سبحانه نبيه على أن لا يحزن لقول هؤلاء المشركين وافترائهم عليه، فإن الله على علم تام بما يُخفون من أقوالهم، وما يُعلنون منها ويُظهِرون، وسوف يجازيهم سبحانه ويحاسبهم عليها.

[۷۷] يرد جل وعلا على مقولة أحد صناديد قريش المنكرين للبعث؛ فقال سبحانه: أولم ينظر هذا المنكر للبعث أنّا ابتدأنا خلقه من أضعف الأشياء، من نطفة من ماء مَهين؟!!، فلما كبر واستوى وصار رجلًا بدأ بالخصام والجدال؟!! وإنكار البعث!!

[۷۸] ثم إن هذا الإنسان المنكر للبعث المجادل بالباطل ضرب لله مثلًا لا ينبغي ضربه؛ حيث أنكر قدرة الله جل في علاه على إحياء الموتى؛ حيث قال: هل يستطيع ربك يامحمد إعادة هذه العظام البالية المتفتتة إلى الحياة مرة ثانية؟ ونسي هذا الجاهل أصل خلقته؛ وأن الله خلقه من نطفة من ماء مهين حقير.

[٧٩] وقل يانبي الله لهذا المنكر للبعث: يحييها ويعيد خلقها الله الذي ابتدأ خلقها أول مرة، فالذي أوجدها من العدم قادر على إعادتها مرة ثانية، وهو سبحانه بكل مخلوقٍ عليمٌ علمًا تامًّا؛ لأنه سبحانه هو الذي خلقه، وأوجده من العدَم.

[٨٠] ومما يدُّل علىٰ وحدانية الله، وقدرته علىٰ البعث، وأنه

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ مُرَّونَ مُرَّونَ مُرَونَ مُرَّونَ مُرَونَ مِنْ أَوَلَرْيَرَوْلُ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّاعَمِلَتَ أَيْدِينَا أَنْعَلَمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿ وَذِلَّلْنَهَا لَهُمْ فَيِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَامَنَفِعُ وَمَشَارِئُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِءَ اللَّهَ أَلَعَكُهُ مَرُيُنصَرُونِ ﴿ لَا يَشْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُّحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَٱلَّا لِنَسَانُ أَنَّا خَلَقَنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيهُ مُّبِينٌ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ أُوَّ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَاءَ وَهِي رَمِيمُ ١ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِيَّ أَنْشَأَهَاۤ أَوَّلَ مَرَّةً ۗ وَهُوَ بِكُلْ خَلْقَ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُو مِّن ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ فِارًا فَإِذَا أَنتُه مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقَادِرِعَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ عَرَبَلَى وَهُوَ ٱلْخَلُّقُ ٱلْعَلِيمُ ٨ إِنَّمَآ أَمْرُهُ ۚ إِذَآ أَرَادَ شَيًّا أَن يَقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ۗ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ رُجَّعُونَ ﴿ سِنُورَةُ الصِّنَا فَالِيَّ السَّافِ الصَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ ا

سبحانه لا يستحيل عليه شيء: هذا الشجر الأخضر الرطب، يخرج الله لكم منه نارًا، توقدونها وتُشعِلون منها، وتنتفعون بها، فكما أخرج سبحانه النار المحرقة من هذه الشجرة؛ فإنه يخرجكم أحياء من قبوركم، ويعيدكم مرَّةً أخرى.

[٨١] ثم يوبخ جل وعلا هؤلاء الكفار فيقول: أوليس الذي ابتدأ خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما قادرٌ علىٰ أن يخلق مثلهم؟!! بلىٰ هو قادرٌ علىٰ ذلك سبحانه وتعالىٰ، فهو الخلَّاق لما يشاء، العليم بمخلوقاته.

[AY] ثم أُخبر جل شأنه أنه إذا أراد شيئًا فإنه يأمره بقوله (كُنْ) فيكون مباشرةً من غير مانع ولا توقُّف، وفي هذا دليل على عظيم قدرته سبحانه، وأنها لا حدود لها.

[٨٣] ثم نزه جل في علاه نفسه وقدسها، فتنزيهًا وتقديسًا له سبحانه الذي مَلَكَ كلَّ شيء، وإليه مرجع جميع الناس فيحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم عليها.

| <b>/</b> |
|----------|
|          |
|          |
|          |

الجُزْةُ الفَالِثُ وَالعِشْرُونَ اللهِ المَافَاتِ المُورَةُ الصَّافَاتِ بِشْ وَٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحِيدِ وَٱلصَّفَانِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِينِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُوْ لَوَحِدُ ۞ زَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَرِقِ ﴿ إِنَّازَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَّلِكِ ﴿ وَحِفْظًا مِّنَكُلَّ شَيْطَن مَّارِدِ ﴿ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب ﴿ دُحُورَاً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ مِشِهَاكِ ثَاقِكِ ۞فَٱسۡتَفۡتِهِمۡ أَهُرُأَسَّدُ خَلۡقًاأُم مَّنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِين لَّا زِبِ ﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذَكِرُوا لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسَـ تَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُوٓا إِنْ هَنَدَاۤ إِلَّا سِحْرُهُ مُبِينٌ ۞ أَء ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا اَّءِ نَالَمَبْعُوثُونَ۞أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ۞قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ ذَخِرُونَ فَإِنَّمَاهِي زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُوا يُوَيِّلَنَا هَنَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ ۞ \* ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ وَٱزْوَجَهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعَبُدُونَ @مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُ وَهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيدِ ﴿ وَقِفُوهُمُّ إِنَّهُ مُ مَّعُولُونَ ﴿ A STATE OF THE STA

## سورة الضّافّات

سورة الصافات مكيّة وآياتها ثنتان وثمانون ومائة آية.

قال: أُقْسِمُ بالملائكة التي تَصُفُّ في عبادتها وطاعتها عندر بها في صفوف فقال: أُقْسِمُ بالملائكة التي تَصُفُّ في عبادتها وطاعتها عندر بها في صفوف منتظمة كصفوف المصلين. وَأُقْسِمُ بالملائكة التي تزجر السحاب لكي ينزل الغيث حيث يؤمر. وَأُقْسِمُ بالملائكة التي تسبح وتتلوا آيات الله دومًا ولا تفتر. أن ربكم أيها الناس إله واحد لا شريك له، فأخلصوا له العبادة واتركوا هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها من دونه. والله سبحانه له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بأحد غير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، وهو من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، ولكن الحالف على خطر عظيم.

[4] واعلموا أيها الناس أن هذا الإله هو خالق هذه السماوات والأرض، وخالق ما بينهما، وخالق مشارق الشمس ومغاربها؛ فهو مالك الجميع وسيده، وجمع سبحانه المشارق لأن الشمس تشرق وتغرب في كل يوم في مكان غير مكان الأمس، يعني: أن الشمس لها كل يوم مشرق ومغرب.

[V-1] ثم أخبر جل وعلا أنه زين السماء الدنيا التي هي أقرب السماوات للأرض بهذه النجوم التي جعلها تضيء وتتلألأ في الليل، لكي تهتدون بها في سيركم من مكان إلى مكان، ثم أخبر سبحانه أنه حفظ هذه السماء من كل شيطان متمرد بعيد عن طاعة الله ورحمته، ولهذا فإن هذه النجوم تنطلق منها النيازك والشهب التي يُرمى بها مسترق الوحى.

[٩-٨] وهذه الشياطين التي تحاول استراق السمع في السماء، فإنهم يُرمون ويُقذَفون بالشهب الحارقة من كل جانب من جوانب السماء. ثم بين سبحانه أن هذه الشياطين تُقذَفُ بهذه الشهب لتدحرهم وتهزمهم وتحرقهم، ولهم في الآخرة عذابٌ دائمٌ موجعٌ ينتظرهم.

[10] أما الشياطين التي تتمكن من خطف خبر من كلام الملائكة فإنه يتبعها شهاب ثاقب مهلك، وربما ألقى الجني الخبر الذي أختطفه على جني آخر قبل أن يهلكه الشهاب، ثم يصل الخبر إلى الكهنة الذين يزيدون عليه ما يشاءون حسب حدسهم. وهذا الشهاب هو شعلة من نار تنفصل من النجم لملاحقة مردة الجن الذين تمردوا على طاعة الله وأصبحوا يتعاونون مع الكهان والسحرة.

[11] وإذا كان يانبي الله كل شيء يشهد بوحدانية الله وقدرته؛ فاسأل هؤلاء المنكرين للبعث: هل أجسامهم أشد وأقوى من هذه المخلوقات التي خلقها الله؟ ثم أُخبِرُهُم أن الله خلق أباهم آدم من طين لزج يلتصق بعضه ببعض، وهذا دليل على قدرته وعلى ضعفهم، فلماذا يستنكرون إعادة خلقهم؟.

قومك بالبعث، فأعجب من ذلك أنهم يسخرون ويستهزؤون بك وبما قومك بالبعث، فأعجب من ذلك أنهم يسخرون ويستهزؤون بك وبما تخبرهم به من البعث والنشور، وإذا ذكّرتهم ووعظتهم فإنهم لا تنفع فيهم الذكرئ، ولا هم يتعظون، وإذا شاهدوا آية ومعجزة تدل على صدقك؛ أخذوا يسخرون ويستهزؤون. ثم قالوا في معاندة ومكابرة للحق: ما هذا الذي جئت به يامحمد إلا سحرٌ بيِّنٌ ظاهر، ثم يقولون مكذبين مستبعدين للبعث والنشور: أئذا متنا وتحللت أجسادنا وصرنا عظامًا بالية أإنا لمبعوثون مرة أخرى؟!، وأيْضًا سيبعث آباؤنا الذين ماتوا

[19-18] فقل لهم يانبي الله: نعم ستبعثون بعد موتكم مرة أخرى وأنتم أذلاء صاغرون، واعلموا أن هذا البعث الذي تستبعدونه لا يحتاج من الله جل وعلا إلا نفخة واحدة فإذا أنتم قائمون تنظرون لما حولكم في ذهول وانبهار.

[ ٢٠- ٢٦] وحينئذ يحصل لهؤلاء المنكرين الويل والثبور ويقولون: ياهلاكنا، إن هذا هو يوم البعث والنشور حقيقةً !!، فيقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يفصل الله تعالى فيه بين عباده، هذا يوم البعث الذي كنتم به تكذبون، وإياه تنكرون.

[٢٢-٢٢] ثم يأمر جل وعلا الملائكة أن يجمعوا الذين كفروا مع أشباههم وأشكالهم ونظرائهم؛ فعابد الوثن مع عابد الوثن، والسارق مع السارق، والزاني مع الزاني، واليهودي الذي يزعم أن عزيرًا ابن الله مع اليهودي، والنصراني الذي يزعم أن عيسى ابن الله مع النصراني، وهكذا، ويجمعوا معهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، ثم يأمر الملائكة بأن يعرفوهم ويلزموهم بطريق جنهم التي سوف يساقون إليها بشدة وعنف.

[٢٤] ثم يأمر جل وعلا الملائكة بأن يوقفوا هؤلاء الكفار قبل أن يُدخلوهم النار، لأنهم سوف يسألون سؤال تبكيتٍ وتقريعٍ وإهانة عما كانوا يفترونه في الدنيا.

[70-٢٥] ثم يقال لهؤلاء الكفار على سبيل التوبيخ: لماذا لا ينصر بعضكم بعضًا؟ كما كنتم في الدنيا تتناصرون، بل إنكم أيها المجرمون اليوم أذلاء خاضعون عاجزون عن نصرة أنفسكم، وإنكم منقادون لأمر الله لا تحيدون عنه أبدًا.

[۲۷-۲۷] ثم أقبل هؤلاء الكفرة والمنافقون والعصاة على بعضهم البعض يتلاومون ويتخاصمون، ويعاتب كل منهم الآخر؛ فيقول الأتباع للمتبوعين معاتبين لهم: إنكم كنتم تأتوننا من الجهة التي نأمنكم فيها وتوهموننا وتقنعوننا أن الحق معكم، وكنتم تنفروننا عن الدين وتزينون لنا الضلال فصدقناكم.

[٢٩-٢٩] فيرد المتبوعون على الأتباع قائلين لهم: ليس الأمر كما تزعمون؛ بل أنتم الذين كنتم تكرهون الإيمان وتحبون الكفر والعصيان. ولم يكن لنا عليكم من حجة أو قوة فنأمركم بالكفر والضلال، بل كنتم قومًا فيكم فجور وطغيان وبعد كبير عن الإيمان والحق.

[٣٦-٣١] ثم يقول الأتباع والمتبوعون: لقد حق علينا جميعًا عذاب الله وسخطه، وإنا وإياكم لذائقون هذا العذاب. نعم نحن أغويناكم وأضللناكم عن طريق الحق والرشاد؛ لأننا كنا قبلكم قد غوينا وضللنا الطريق المستقيم.

الاتكذيب والاستهزاء والخصام يخبر جل علا المحال والخصام يخبر جل علا أن الأتباع والمتبوعين يوم القيامة في عذاب جهنم مشتركون، وهذا هو جزاء المجرمين المجاوزين حدودَهم. ثم يخبر جل في علاه أن من جرائم هؤلاء المعذّبين: أنهم كانوا إذا قيل لهم: لا إله إلا الله، أي: لا معبود بحقّ إلا الله؛ كانوا يستكبرون عليها، وعلى من جاء بها. ثم يقولون في كبرياء: أنترك آلهتنا التي نعبدها لأجل زعم رجل شاعر مجنون لا يدري ما يقول؟!! يقصدون بذلك رسولنا على قد جاء ساحق، وصدّق جميع المرسلين، وكانت دعوة الجميع إلى: لا بالحق، وصدّق جميع المرسلين، وكانت دعوة الجميع إلى: لا الله إلا الله. ثم اعلموا أنكم -أيها المكذبون المستهزؤون لذائقوا العذاب الأليم الموجع، وذلك بسبب ما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب والاستهزاء والافتراء والظلم والمعاصي.

[٤٠] ٤٠- ٤٠- ٤٠- ٤٠] أما عباد الله المخلصون المكرمون الذين أخلصوا دينهم لله، فإنهم لا يذوقون هذا العذاب الأليم، بل لهم رقي عظيمٌ معلومٌ غير منقطع، ولهم فواكه طيبةٌ الطعم والشكل؛ تتفكّه بها نفوسهم، ويكونون في جنات النعيم ينعمون وهم في غاية الإكرام والتعظيم والإجلال والوقار.

[33-20-27-20-28] ومن كرامة الله لهم في جنات النعيم: أنهم يكونون على مجالس مرتفعة مزينة بكل ما هو فاخر، متقابلين فيما بينهم ينظر بعضهم إلى بعض، ويأنس بعضهم ببعض.

الجُزْءُ القَّالِثُ وَالعِشْرُونَ اللهِ السَّاقَاتِ مَالَكُوۡ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلۡ هُوُٱلۡبُوۡمَمُسۡ تَسۡامُونَ ۞ وَأَقْبَلَ بَعۡضُهُمُ عَلَىٰبَعۡضِ يَتَسَآءَ لُونَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا كُوٰكُتُوۡ مَاۤنُّوۡنَنَاعَنِ ٱلۡيٓمِينِ ۞ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلَطَلَّ بَلۡكُنۡتُهُ قَوۡمَاطُنغِينَ ۞ فَحَقَّ عَلَيۡنَا قَوۡلُ رَبِّنَاۤ إِنَّا لَذَاۤ إِغُونَ۞ فَأَغُويَنَكُو إِنَّاكُنَّا عَنُوينَ ﴿ فَإِنَّهُ مَ يَوْمَدِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشَّتَرَكُونَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُورٌ إِذَا فِيلَ لَهُمْ لَآإِلَة إِلَّا ٱللَّهُ يَسۡتَكۡبُرُونَ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُوٓاْ ءالِهَتِنَا لِشَاعِرِ جَعَنُونِ ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْخَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَابِغُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْتُوتَعَمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ فَوَكَهُ وَهُمِمُّكُمُ مُونَ ﴿ فِي جَنَاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ (١) يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَعِينِ ١٠٠ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّيرِيِينَ الله فِيهَاغُولُ وَلَاهُمُ عَنْهَايُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ١٨ كَأَنَّهُ نُنَّ بَيْثُ مُكَنُّونُ ١٠ فَأَقَبَلَ بِعَضُهُمْ مَكَنُ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُ مْ إِنِّي كَاتِ لِي هَرِينُ ﴿

ومن كرامتهم: أنهم يُطاف عليهم بكأس من نهر الخمر الجاري في الجنة الذي لا ينقطع ولا ينفد، وهي غير خمر الدنيا، بيضاء اللون، يتلذذ بها شاربها أيّما لذّة، وليس فيها من الآفات مثل ما هو موجودٌ في خمر الدنيا، فخمر الجنة لا تُذهبُ العقلَ ولا تضره، ولا صُداع فيها ولا كدر. وعندهم من النعيم أيضًا: نساءٌ جميلاتٌ حسانٌ، من صفاتهنَّ: أنهن قاصرات الطرف علىٰ أزواجهن لا ينظرن لغير أزواجهن، وأعينهن واسعاتٌ جميلاتٌ، من جمالهن وصيانتهن كأنهن ناصعات في البياض ناعمات الملمس لم ينالهن غبارٌ ولا

[ • • ] ثم أخبر جل وعلا عن حديث أهل الجنة حيث يقبل بعضهم على بعض يتحدثون ويتسامرون، ويتذكرون أحداث الدنيا، ونعمة الله عليهم في إنجائهم من النار ودخولهم الجنة.

[01] وفي أثناء حديث أهل الجنة بعضهم لبعض واستمتاعهم بالشراب والنعيم الذي لم ترعين في الدنيا مثله، قال أحد المنعمين لمن معه: اسمعوا يا إخواني لقد كان لي صاحب في الدنيا ملازم لي ويجلس معي دائمًا.

الجُزُّةُ القَالِثُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ الصَّافَاتِ الصَّافَاتِ يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّاتُرَابَا وَعِظَمَا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلْ أَنْتُومُّ طَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَ أَهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ @قَالَ تَأْلِمُهِ إِن كِدتَ لَتُرْدِينِ @وَلُولَا نِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَكَنَّا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثِّلهَالْمَالُونَ ﴿ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ ثُرُلًا أَمْ شَجَرَةً ٱلرَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينِ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَرُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ 
 ضَائِنَهُ مُ لِاَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ( ثَمَّانَ لَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ مَا الْبُعُونَ ( ثَمَّانَ لَهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمِ ﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوَاْءَ ابَآءَهُمْ صَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَى ٓءَ اثْرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُ مُأْكُثُرُ أُلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَكَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدُنَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُحِيبُونَ ﴿ وَنَحَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْفَطِيرِ ﴿ 

[07-07] ثم قال هذا المنعم: وقد كان هذا الصاحب يقول على سبيل السخرية والإنكار: هل تصدق بما يقوله الرسول على سبيل السخرية والإنكار: هل تصدق بما يقوله الرسول والأنبياء، من أننا إذا متنا وتمزقت أجسادنا وصارت ترابًا وعظامًا فإن الله سوف يبعثنا ويعيد خلقنا، ثم يحاسبنا على أعمالنا ويجازينا عليها، إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر؟ وقصده من هذا الكلام إنكار البعث.

[30-00-10-00] وفي أثناء حديثهم طلب من أصحابه الذين معه في الجنة أن ينظروا معه إلى مصير صاحبه حيث رآه في وسط النار، ثم لامه وبكته على ظنه السيِّئ بالله، وقال له: لقد كدت أن تهلكني، ولو لا أن منَّ الله عليَّ بنعمته وفضله، وثبتني على الحق، فلم أنخدع بالباطل الذي كنت تدعوني إليه؛ لكنت اليوم من الذين نالهم العذاب، وكنت معك في هذا المصير المؤلم الذي نالك بسبب كفرك وإنكارك.

[04-04] ثم يقول هذا المؤمن مبتهجًا بنعمة الله عليه وعلى أهل الجنة، وساخرًا من صاحبه الكافر الذي يعذب في النار: هل نحن حقًا مخلدون في هذا النعيم؟!، وأنه لن يدركنا الموت بعد موتتنا الأولى في الدنيا؟! وأنه لن يمسنا العذاب بعد ذلك؟! فالحمد لله رب العالمين على هذا النعيم المقيم.

[٦٠-٦٠] ثم يقول فرحًا مسرورًا: اعلموا أن ما نحن فيه من النعيم المقيم لهو الفوز الحقيقي والظفر العظيم. ولمثل هذا المصير وهذا الفوز فليعمل العاملون وليجتهد المجتهدون في الدنيا.

[17-17] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يسأل هؤلاء الكافرين: هل هذا النعيم الذي يتنعم به أهل الجنة خير، أم شجرة الزقوم الخبيثة الملعونة التي هي طعام أهل النار؟! ثم بين جل في علاه بأن هذه الشجرة جعلها محنة وابتلاء وعذابًا لهؤلاء الكفار الظالمين؛ لأنهم أنكروا قدرة الله أن يُخرج في وسط النار شجرة؛ فسبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[18-10-11-17] ثم أخبر جل وعلا أن هذه الشجرة تنبت في وسط النار، وأن ثمرها في غاية القبح حتى لكأنه رؤوس الشياطين، ثم أخبر جل في علاه تهكمًا بأهل النار أن طعامهم سيكون من هذه الشجرة التي من شدة الجوع يضطرون للأكل منها حتى تمتليء بطونهم، ثم بعد ذلك يشربون في إثرها ماءً حارًا وخليطًا قبيحًا.

[7۸] ثم أخبر جل وعلا أن مصير هؤلاء الكفار ومقرهم الدائم هو الجحيم التي يعادون إليه بعد أن يملؤوا بطونهم من هذه الشجرة ويشربوا من هذا الحميم.

[79-19] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الكفار لم يكن ضلالهم في وقت الدعوة، وإنما كان آباؤهم ضالين فهم على آثارهم مسرعون في التقليد والمتابعة، والتصميم على ما كانوا عليه من الكفر والضلال، ومحاربة الدعاة لتوحيد الله.

[٧١] ثم ذكر جل وعلا أن قومك يانبي الله لم يكونوا بدعًا من الناس فقد ضل قبلهم أكثر الأمم السابقة التي أرسل سبحانه إليهم من يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد.

[٧٣-٧٢] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل في تلك الأمم السابقة منذِرين يُنذرونهم ويحذرونهم من الشرك والغي والضلال، فلم يستجيبوا لهم، ولم يرفعوا بهم رأسًا، فتأمل يانبي الله كيف كان مصير وعاقبة هؤلاء الذين أنذرتهم الرسل، فلم يستجيبوا!

[٧٤] ثم استثنى جل وعلا من العذاب والدمار عباد الله المخلصين الذين وفقهم الله للعمل الصالح وأخلصوا لله؛ فنجوا من الإهلاك والنار. وفي هذه الآيات والأحداث وتفاصيلها تسلية للرسول على السلام [٧٥-٧٠] يخبر جل وعلا عن أول الرسل وهو نوح عليه السلام أنه دعا الله أن يدمر قومه الكافرين وأن لا يبقي منهم أحدًا؛ لأنه دعاهم زمنًا طويلًا فلم يستجب منهم إلا القليل؛ فأجاب الله دعاءه، ونجّاه وأهله ومن آمن معه من الغرق بالطوفان العظيم الذي عم الكائنات الحية في وقته، وكان دعاؤه عليهم بعد أن قال الله له: ﴿ أَنَهُ رَلَى يُوْمِ مِن قَوْمِكُ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَن ﴾ [هود:٣١].

[۷۷] ثم أخبر سبحانه أنه جعل ذرية نوح هم الباقين؛ لأن الهلاك عم سكان الأرض ما عدا نوحًا وذريته، وأما من ركب معه من المؤمنين، قيل: إنهم ماتوا جميعًا ولم يخلفوا ذرية. [۸۷] ثم أخبر جل وعلا أنه أبقىٰ لنوح ذكرًا وثناءً حسنًا فيمن جاء بعده من الأمم. [۷۹] ثم قال سبحانه: فسلام وثناءٌ علىٰ نوح في الأولين والآخرين. [۸۰] ثم أخبر سبحانه أنه بمثل رفعة وجزاء نوح نجزي كل من أحسن في إيمانه وتقواه، وفي هذا بشارة للمؤمنين.

[١٨] ثم أخبر سبحانه أن نوحًا من عباد الله المؤمنين إيمانًا كاملًا تامًّا. [٨٢] ثم أخبر جل وعلا أنه أغرق المكذبين المستهزئين من قوم نوح؛ حيث أغرقهم وأهلكهم بالطوفان، فلم يُبقِ منهم أحدًا. [٨٣] ثم ذكر جل وعلا أن ممن سار سيرة نوح وسلك مسلكه في الاستقامة والدعوة هو إبراهيم؛ لأنه سار على ملته ونهجه وطريقته في النبوة، وأيضًا فإن إبراهيم جاهد قومه ولاقئ من صنوف العذاب والأذي الذي لاقاه نوح فصبر كما صبر نوح. [٨٤] واذكر يانبي الله حين جاء إبراهيم ربه بقلب سليم خال من كل شرك وشك، محذرًا قومه مما هم فيه من الشرك والضلال. [٨٥] واذكريوم أن قال لأبيه وقومه متعجِّبًا مُنكِرًا عليهم: ما هذا الذي تعبدونه من دون الله، وتصرفون له العبادة؟! [٨٦] ولما رأى إبراهيم تعلق قومه بالكواكب والأصنام قال مستنكرًا عليهم: أتلجؤون لهذه الآلهة فتعبدونها من دون الله، وترجون منها الخير والشفاعة، وتتركون عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد، المستحق للعبادة وحده لا شريك له. [٨٧] ثم قال لهم مستنكرًا ومحذرًا من سوء العاقبة إذا استمروا على هذا الكفر والضلال: فما ظنكم بالله رب العالمين أن يفعل بكم إذا صرفتم العبادة لغيره؟ لا شك أنه سيحاسبكم حسابًا عسيرًا، ويعذبكم عذابًا أليمًا. [٨٨] ثم إن إبراهيم نظر في النجوم نظرة موهمًا إياهم أن لها تأثيرًا كما هو اعتقادهم، وكان حينها يتفكر كيف يعتذر عن الخروج معهم إلىٰ عيدهم؛ حيث دعوه للخروج معهم، وذلك ليخلو بالأصنام ويحطمها. [٨٩] ثم التفت إليهم وقال لهم: إني مريض ولا أستطيع أن أصحبكم، وهذا من باب التعريض وليس من باب الكذب. [٩٠] ثم بين سبحانه أنهم تركوه لوحده وخرجوا إلى ا عيدهم. [٩١] ثم إنَّ إبراهيم أخذ الفأس وذهب مسرعًا إلى أصنامهم وآلهتهم وأخذ يقول لها: ألا تأكلين أيتها الأصنام من هذا الطعام.

[٩٢] ثم قال لها: لماذا لا تنطقون وتجيبون على سؤالي؟، وهو يعلم أنها جمادات لا تجيب، لكنه قال ذلك سخرية بفعل قومه.

[97] ثم أقبل على آلهتهم وأخذ يحطمها بيده، ولم يُبِّق إلا أكبرهم؛ ليشبت لقومه أنها لا تدافع عن أنفسها فضلًا عن غيرها، وأنهم أخطأوا في عبادتها، وأنها لو كانت آلهة لما رضي كبيرهم أن يزاحمه في العبادة أحد ولحطّمها. [92] ولما رجع قوم إبراهيم من رحلتهم ووجدوا أصنامهم قد تكسَّرَتْ؛ هالهم ما رأوا؛ وأقبلوا يسأل بعضهم بعضًا: من حطم آلهتنا؟، فقال أحدهم إنه سمع إبراهيم يهدد بكيدها، فذهبوا إلى إبراهيم مسرعين غاضبين، وقالوا: ويحك كيف فعلت هذا بآلهتنا؟، فقال لهم بتهكم واستنكار: لقد غضب كبيرهم فحطمها، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. [90] ثم قال لهم: هل تعبدون أصنامًا تصنعونها

الجُزِّهُ الثَّالِثَ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا الْجُزِّهُ الثَّالَةُ الصَّافَاتِ وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ وَهُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ فُوجِ فِي ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وَ مِنْ عَبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ - لَإِبْرُهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ وِيقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَاتَعَبُدُونَ ۞ أَبِفُكًا ٓ الِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ هَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَنَظْرَةَ فِي ٱلنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتَوَلُّواْعَنْهُ مُدّبِرِينَ ۞ فَرَاعَ إِلَىٓ الْهَرِهِمْ فَقَالَ أَلَاتَأَكُمُونَ ﴿ مَالَكُو لَا تَنطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبًا بِٱلْيَمِينِ ۞ فَأَقَبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَانَعْ مَلُونَ ﴿ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ رِبُنْكِ نَافَا لَقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدُا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفِلِينَ ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِيحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَيْمِ حَلِيمِ (١٠) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَنبُنَى اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ اللهِ ا إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيٓ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُمَاتُوْمَرُ إِسْتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ١ 

بأيديكم وتنحتونها من الحجارة؟. [٩٦] ثم قال لهم: وتتركون عبادة الله الذي خلقكم وخلق أعمالكم؟! [٩٧] فلما حجّهم إبراهيم وغلبهم؛ قال بعضهم لبعض: ابنوا له بنيانًا عاليًا مرتفعًا، وأوقدوا فيه نارًا عظيمة واطرحوا إبراهيم فيها. [٩٨] وأرادوا بهذا الفعل إيقاع الشرّ والهلاك به؛ فردَّ الله كيدهم في نحورهم، ونجاه من النار، وجعل أمر قومه في الأذلين. [٩٩] وبعد أن نجى الله إبراهيم من كيد الأعداء، فإذا بأبيه يهدده بالرجم بالحجارة إذا لم ينته عن هذا المسلك، عندها قال إبراهيم: إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث يأمرني ربي لإقامة شعائر ديني بكل حرية، وسوف يهديني ربي إلى ما فيه صلاح ديني ودنياي، فكان أن هداه الله إلى بلاد الشام، تلك الأرض المباركة.

[۱۰۰] وحيث إن إبراهيم كان وحيدًا وليس عنده من يؤنسه من الأولاد؛ دعا الله أن يرزقه ولدًا صالحًا يستعين به على نشر دين الله. [۱۰۱] فاستجاب الله له ورزقه ولدًا متصفًا بالحلم ومكارم الأخلاق، حيث رزقه بإسماعيل عليه وعلى أبيه السلام. [۲۰۲] وعندما شب إسماعيل وصار عونًا لأبيه، قال له أبوه: يابني لقد رأيت في المنام أني أذبحك فما رأيك؟ ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، وكان إسماعيل عالمًا بشدة حب أبيه له، ولكن أمر الله لابد أن يتم؛ فقال إسماعيل: ياأبت افعل ما أمرك الله به ولا تتردد، وستجدني إن شاء الله صابرًا محتسبًا. قال ابن القيم: ولا شك أن الله عز وجل لم يرد قتل إسماعيل، وإنما أراد أن ينبح التعلق بغيره؛ حيث إن إبراهيم رُزق بإسماعيل على كبر فتعلق به، يذبح التعلق بغيره؛ حيث إن إبراهيم رُزق بإسماعيل على كبر فتعلق به،

الجُزُّهُ القَالِثُ وَالعِشْرُونَ ﴿ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الصَّافَاتِ السَّافَاتِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَدَيْنَاهُ أَن يَنَإِبْرَهِ يُمُ قَدْصَدَّ قَتَ ٱلرُّءَيَّ إِنَّا كَذَاكِ كَجَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَندَالَهُوَٱلْبَلَتُؤُاٱلْمُهِينُ۞وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيرٍ۞وَتَرَكَّنا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ سَلَاهُ عَلَى إِبْرَهِ مِرَ ﴿ كَذَالِكَ نَجْنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا قِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَبَنَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٓ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّ يَّتِهِمَامُحُسِنُ وَظَالِهُ لِنَفْسِهِ عَمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَىٰمُوسَىٰ وَهَلُرُونَ ﴿ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ، وَنَصَرِّنَهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِينِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسَتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا كَذَاكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلًا تَتَقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بَعَلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ 

[١٠٣] فلما أسلم إبراهيم وإسماعيل أمرهما إلى الله، واستسلما لما أمرهما به، وألقى إبراهيم عليه السلام إسماعيل على جبينه ليُضجعه ويذبحه، وهوى بالسكين فوجدها لا تذبح، فأدركته رحمة الله بأن فداه بذبح عظيم من الغنم.

[ 1 • ٥ - ١ ] ثم إن الله عز وجل نادئ إبراهيم عليه السلام. وقال له: لقد صدَّقت الرؤيا ياإبراهيم، وبادرتَ إلىٰ فعل ما أُمرتَ به مع شدته، فقد فرَّجنا عنك ولطفنا بك، وكذلك نجزي كل من أحسن وبادر إلىٰ ما أمرناه به، ولو وجد في ذلك مشقَّةً وصعوبة.

[۱۰٦] ثم وصف سبحانه الأمر بذبح إبراهيم لابنه أنه من الامتحان العظيم، والذي لا يحتمله إلا أصحاب العزائم العالية، وقد نجح عليه السلام في الامتحان، ولهذا استحق الكرامة العظمى والخلة، وجعل الأنبياء بعده من ذريته وأحفاده. [۷۰۱] ومن مظاهر فضل الله على هذين النبيين أنه امتن عليهما بأن فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم من الغنم، ذُبحَ بَدَلًا عنه.

[١٠٨-١٠٨] ثم أخبر جل وعلا أنه أبقىٰ لإبراهيم ذكرًا وثناءً حسنًا فيمن جاء بعده من الأمم. فسلام وثناءٌ علىٰ إبراهيم في الأولين والآخرين.

[١١٠] ثم أخبر سبحانه أنه بمثل رفعة وجزاء إبراهيم نجزي كل من أحسن في إيمانه وتقواه، وفي هذا بشارة للمؤمنين.

[١١١] وأخبر سبحانه أن إبراهيمَ من عباد الله المؤمنين إيمانًا كاملًا تامًّا.

[۱۱۲] ثم إن الله جل وعلا أتم نعمته على إبراهيم فبشره بمولود آخر وهو إسحاق عليه السلام، وجعله نبيًّا من الصالحين، وبارك سبحانه عليهما وعلى الصالح من ذريتهما.

[١١٣] ثم أخبر سبحانه أن من ذرية إبراهيم وإسحاق من هو محسن لنفسه بالطاعة والإيمان، ومن هو ظالم لها بالكفر والعصيان.

وقد استدل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وأكثر المفسرين بذكر إسحاق بعد قصة الذبيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، أما قوله عليه : «أنا ابن الذبيحين»؛ فهو حديث ضعيف (۱)، واسحاق هو والد يعقوب عليه السلام الذي ينتمى إليه بنو إسرائيل.

[١١٤] يخبر جل وعلا أنه امتن على موسى وهارون أن أنعم عليهما بنعم عظيمة، ومن أعظم هذه النعم نعمة النبوة والرسالة. والمنان اسم من أسماء الله، والمَن صفة، تعني: أنه الذي يعطي ابتداءً من غير سؤال، وهي بالنسبة لله صفة مدح يحمد ويشكر

[١١٥] ومن النعم التي امتن الله بها على موسى وهارون أنه خلصهما وقومهما من الغرق، ومن استعباد فرعون لهم، ومن قتل أطفالهم الذكور، واستحياء البنات لخدمة الأقباط والفراعنة. [١١٦] ومن مظاهر منة الله على موسى وهارون نصر الله لهما ولمن آمن بهما، وكانوا بسبب هذا النصر هم الغالبين لأعدائهم. [١١٧] ثم أخبر جل وعلا أن من مظاهر نعمته على موسى وهارون أن أنزل عليهما الكتاب البين الواضح.

[١١٨] وهداهما إلى دين الإسلام الدين الحق الذي ابتعث الله به أنبياءه.

[١١٩] ثم أخبر جل وعلا أنه أبقىٰ لموسىٰ وهارون ذكرًا وثناءً حسنًا فيمن جاء بعدهما من الأمم.

[۱۲۰] ثم قال سبحانه: فسلام وثناءٌ عليهما في الأولين والآخرين. [۱۲۱] ثم بين سبحانه أنه بمثل رفعة وجزاء موسى وهارون نجزي كل من أحسن في إيمانه وتقواه، وفي هذا بشارة للمؤمنين. [۱۲۲] ثم بين سبحانه أن موسى وهارون عليهما السلام من عباد الله المؤمنين إيمانًا كاملًا تامًّا.

[١٢٣] ثم أخبر جل وعلا أن عبده إلياس من الذين أكرمهم بالرسالة.

[١٢٤] ثم بين سبحانه أن إلياس قال لقومه: ألا تخافون الله وتتقونه، ولا تشركوا معه أحدًا غيره. وإلياس بن ياسين من أحفاد هارون أخي موسى عليهما السلام، وقد أرسله الله إلى أهل بعلبك، وهي بلدة مشهورة في الشام بهذا الاسم حتى الآن.

[١٢٥] ثم قال إلياس لقومه مبكِّتًا لهم: كيف تعبدون هذا الصنم الذي لا يضر ولا ينفع وتتركون عبادة الله أحسن الخالقين.

[١٢٦] ثم بين لهم أن الله هو ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم السابقين.

(١) قال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٦٧٧): لا أصل له.

[۱۲۷-۱۲۷] واستمر إلياس في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده ولكنهم كذبوه؛ فكانت النتيجة أن استحقوا العذاب فنزلت بهم العقوبة في الدنيا، وسيجمعهم الله يوم القيامة فيحاسبهم ثم تكون نهايتهم نار جهنم خالدين فيها وبئس المصير. ثم استثنى جل في علاه عباد الله المخلصين الذين سمعوا النصيحة وأسلموا مع إلياس، وأخلصوا دينهم لله وحده؛ فهؤلاء ناجون من الإحضار للعذاب والنار.

[١٢٩-١٣١-١٣١-١٣٦] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل لإلياس فِكُرًا حسنًا فيمن جاء بعده من الأمم. فسلام وثناءٌ على إلياس في الأولين والآخرين، وبمثل رفعة وجزاء إلياس نجزي كل من أحسن في إيمانه وتقواه، وفي هذا بشارة للمؤمنين، ثم أخبر سبحانه أن إلياس من عبادنا المؤمنين إيمانًا كاملًا تامًّا.

[١٣٣] ثم أخبر جل وعلا أنه اصطفىٰ لوطاً وجعله من عباده المرسلين. ولوط هو ابن أخي إبراهيم (هارون)، وقد نصح قومه وطلب منهم الكف عن الجرائم التي لم يرتكبها أحد قبلهم، ولم يستجيبوا؛ ولم يكتفوا بعصيانه؛ بل هددوه بالإبعاد؛ فنزلت بهم العقوبة وخسف ببلادهم وهي معروفة علىٰ الطريق الذي يمر عليها المسافرون قديمًا في بلاد الشام.

[١٣٤-١٣٥] واذكر يانبي الله يوم أن نجَّىٰ الله لوطًا عليه السلام وأهله أجمعين من العذاب، إلا امرأته العجوز فقد هلكت مع الذين هلكوا، بسبب كفرها وجحودها، ثم أهلك الله بالعقوبة والعذاب الباقينَ من قومه.

[۱۳۷-۱۳۷] ثم نبه جل شأنه أهل مكة وغيرهم أنهم يمرون في أسفارهم على منازل قوم لوط صباحًا ومساءً، ويرون كيف أن الله قلبها وجعل عاليها سافلها، وأمطروا بالحجارة التي كانت عذابًا لهم، أفلا تعتبرون أيها الناس بأحوال هذه الأمم، وما حل بهم من دمار وعذاب؛ فتخافون أن يحل بكم ما حل بهم.

المجادة المرسلين، وهو يونس بن متّى الذي أرسله الله وجعله من عباده المرسلين، وهو يونس بن متّى الذي أرسله الله إلى أهل نينوى، وهي قرية على شاطئ دجلة في أرض الموصل شمال العراق، وقد دعا قومه للإيمان فكذبوه وآذوه؛ فلما يئس من إيمانهم وأيقن أن العذاب حالٌ بهم تركهم وهرب ولم ينتظر الأمر من الله؛ فلما وصل إلى البحر وجد سفينة مشحونة بالركاب والدواب فأركبوه معه، ثم اضطرتهم الأمواج إلى تخفيف حمل السفينة؛ فعملوا قرعة فوقعت عليه فرموه في البحر؛ فابتلعه الحوت بسرعة عقوبة منه سبحانه على فعله هذا لأنه ترك قومه وذهب بدون إذن من الله.

أن يونس كان من المداومين على العبادة والعمل الصالح قبل أن يونس كان من المداومين على العبادة والعمل الصالح قبل أن يلتهمه الحوت، وكان أيضًا مداومًا على التسبيح بعد أن التقمه؛ ولولا أعماله الصالحة هذه لمكث في بطنه إلى يوم القيامة.

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ الصَّافَاتِ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُلْمُحْضَرُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ خَيَّتَنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينَ @ إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ @ ثُمَّرَمَا ٱلْآخَرِينَ @ وَإِنَّكُمُّ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبَالَيْلُ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشَّحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْخُوتُ وَهُوَمُلِيمُ اللَّهُ فَكُولًا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّيثَ فِي بَطْنِهِ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١١ \* فَنَبَذُنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيثُرُ ١١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٠٠٠ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعَنَّهُمْ إِلَىٰ حِينِ ١٠٠٠ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقَنَا ٱلْمَلَتِ كَهَ إِنْتَا وَهُمۡ سَنَهِدُونَ ۞ أَلَاۤ إِنَّهُ مِيِّنَّ إِفۡكِهِمۡ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ 

والتسبيح الذي كان مداومًا عليه وهو في بطن الحوت هو قوله: ﴿ لَا إِلٰهُ إِلّا أَنتَ سُبَحُنكَ إِنّ كُنتُ مِن الظّٰلِمِينَ ﴾ [الأنبياء:١٨]. وبفضل الله ثم بفضل أعماله الصالحة استجاب الله دعاءه وأمر الحوت بقذفه على الساحل وهو في حالة مرض شديد بسبب ما لحقه من تعب وأذى وهو في بطن الحوت، وحماية له من الشمس أنبت الله شجرة القرع التي أظلته فصارت كأنها كالعريش فوق رأسه. وبعد أن استعاد يونس صحته أعاد الله إرساله إلى قومه الذين زاد عدهم على مائة ألف فوجدهم نادمين تأبين؛ فصدقوا به جميعًا عددهم على مائة ألف فوجدهم نادمين تأبين؛ فصدقوا به جميعًا وعملوا بما جاء به، ولأجل ذلك متعهم الله في حياتهم الدنيا بأنواع النعم، واستمر في قيادتهم وإرشادهم حتى انتهت آجالهم.

[184] أمر جل وعلا نبيه محمدًا على وجه أن يسأل هؤلاء الكفار سؤال توبيخ وتأنيب: بأي حق وبأي وجه جعلوا لله البنات وجعلوا لأنفسهم البنين؟!، وسبب هذا السؤال: أنهم قالوا زورًا وبهتانًا: إن الملائكة بنات الله، ثم أمر نبيه على أن يسألهم: هل كانوا حاضرين حين خلق الله الملائكة؟ ثم بين سبحانه أن من كذب وافتراء هؤلاء المشركين زعمهم أن لله ولدًا، فليعلموا أنهم كاذبون مفترون في زعمهم هذا. ثم أمر نبيه على مقرعًا إياهم: هل اختار الله البنات على البنين الذكور؟!! ومن أين علمتم ذلك أيها المشركون؟!.

الجُزْءُ القَالِثُ وَالعِشْرُونَ ﴿ الْحَبْرُ الصَّافَاتِ الصَّافَاتِ مَالَكُورَ لَيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمُلِكُو سُلْطَكُ مُبِينٌ ﴿ فَأْتُواْ بِكِتَبِكُمُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِلَةِ نَسَبَّأُ وَلَقَدْعَامَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُ مُ لَمُحْضَرُونَ ﴿ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِغُونَ۞إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ۞فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعْبُ دُونَ۞ مَآأَنتُمْ عَلَيْه بِفَلْتِنينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ وَمَقَا أُرُمَّعَ لُومُ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّا فَوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ @وَإِنَكَانُواْلَيَقُولُونَ@لَوَأَنَّعِندَنَاذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ @لَكُتَا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِيِّ فَضَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُرْأَلْغَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُ مْحَقَّا حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ۞أَفَبَعَذَا بِنَا يَشْتَعْجِلُونَ۞فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنَّهُ مُحَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠٥ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ المُوْرَوُّ مِنْ الْمُوْرَوُّ مِنْ الْمُورَوُّ مِنْ الْمُورَوُّ مِنْ الْمُورَوُّ مِنْ الْمُورِيْنِ الْمُورِيْنِ 

[١٥٧-١٥٦-١٥٥] ثم قل لهم يانبي الله: ما الذي جعلكم تحكمون هذا الحكم الجائر؟! أفلا تعقلون وتُميِّزون ما تنطقون به؟! أم لكم حجةٌ قويَّةٌ ظاهرةٌ علىٰ قولكم وافترائكم؟! فإن كنتم صادقين فيما تقولون، ولكم بذلك حجةٌ؛ فأتوا بالكتاب الذي يثبت هذا القول.

[١٥٨-١٥٨] ثم أضاف المشركون جريمة وافتراء آخر علي الله؛ حيث جعلوا بين الجِنَّةِ وبين الله نسبًا، وقد علمت الجِنَّةُ أنهم سيحضرون هم والمشركون للجزاء، وسيقفون بين يدي الله للعرض والحساب. فتعالىٰ الله جل في عُلاه، وتنزَّه وتقدَّسَ عما يصفه به المشركون من أن الملائكة بنات الله.

قال مجاهد: الجن فرع من فروع الملائكة فيحضرون الملائكة ليكذبوهم يوم الحساب.

[١٦٠] ثم استثنى جل وعلا عباد الله المخلَصين المؤمنين لأنهم لا يصفون الله جل في علاه إلا بما يليق بجلاله وعظمته، فيسمونه بما سمى به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل.

[١٦٦-١٦٢] واعلموا أيها المشركون أنكم أنتم والذين تعبدونهم من دون الله من سائر الآلهة الباطلة لا تقدرون أن تفتنوا أحدًا عن دينه، أو توقعوه في الشرك والضلال، إلا من قدَّرنا عليه أن يصْلي الجحيم، ويدخل النار، وهم الذين أصروا على الكفر والضلال بعد تبليغ الرسل لهم.

[172-170-171] ثم اعترفت الملائكة بطاعتهم الكاملة لله، فقالت: ما منَّا أحدٌ من الملائكة إلا له مقامٌ معلومٌ في عبادة الله وتنفيذ أوامره، وإنَّا جميعًا صافُّون في طاعة الله وعبادته، وإنا جميعًا مسبحون لله، منزهونه عمَّا لا يليق به جل في علاه.

العرب أنهم كانوا يقولون: لو جاءنا مثل ما جاء الأولين من الرسل العرب أنهم كانوا يقولون: لو جاءنا مثل ما جاء الأولين من الرسل والكتب لكنا من عباد الله الموحدين إياه، والمخلصين له في العبادة. فلما جاءهم ما تمنوا كفروا به وكذبوه، وجحدوه، فسوف يعلمون عاقبة ذلك ومغبته.

فيقول: ولقد سبقت كلمتنا - التي لا تتبدل ولا تتخلف - لعبادنا المرسلين، ولأتباعهم، أن النصر والغلبة والفلاح من نصيبهم، وأن جندنا الذين يجاهدون في سبيل الله امتثالًا لأمر الله؛ هم الغالبون الفائزون فوزًا عظيمًا على كل حال، فإما الفوز بالنصر والتمكين، وإما الفوز بالشهادة التي يقابلون بها ربَّ العالمين.

[١٧٤-١٧٤] ثم يأمر جل وعلا نبيه محمدًا عَلَيْهُ أن يعرض عن هؤلاء المكذبين المعاندين مدَّةً محدَّدةً معلومةً، وأن ينظرهُم فسوف يُبصرون ويروْن ما يحلُّ بهم من العذاب والهلاك.

[۱۷۷-۱۷۲] ثم يسأل جل وعلا سؤال توبيخ وتأنيب: أفبعذابنا يستعجل هؤلاء المكذبون المعاندون؟! فإنه إذا نزل بفنائهم وحلَّ بهم؛ فبئس الصباح صباحهم؛ لأنهم كانوا يقولون: يامحمد أرنا العذاب الذي تخوفنا به.

[۱۷۹-۱۷۸] ثم كرر جل وعلا الآيتين بمثل الآيتين (۱۷۵-۱۷۵) آمرًا نبيه محمدًا ﷺ أن يعرض عن هؤلاء المكذبين المعاندين مدَّةً محدَّدةً معلومةً، وأن ينظرهُم فسوف يُبصرون ويروْن ما يحلُّ بهم من العذاب والهلاك، وكان هذا قبل الإذن بالقتال.

[۱۸۰-۱۸۱-۱۸۰] وبعد أن ذكر جل وعلا جملة من افتراءات الكفار والمشركين؛ ختم جل في علاه السورة بتنزيه نفسه عمَّا يقوله هؤلاء المفترون عليه؛ فتنزه وتقدس ربك يانبي الله عمَّا يصفه به هؤلاء الجاهلون، وتحية وأمانًا من الله علىٰ عباده المرسلين، والثناء الكامل لله رب العالمين، فهو سبحانه المستحق لذلك وحده لا شريك له.

### سورة ص

سورة ص مكية وآياتها ثمان وثمانون آية.

[1-1] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ثم أقسم جل وعلا بهذا القرآن العظيم المشتمل على مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وعلى تذكيرهم بما هم عنه غافلون، وتذكيرهم بقصص الأنبياء والأمم الماضية التي تكبرت وكفرت بدين الله، ثم أخبر سبحانه بأن الذين كفروا في تكبر واستعلاء ومشاقة ومعاداة للرسل ولما أتوابه.

[٣] ثم ذكر جل وعلا أنه أهلك كثيرًا من الأمم السابقة التي أنزل بها الدمار والهلاك؛ فلما رأوا العذاب نادوا بالتوبة بعد أن فات وقتها، وبحثوا عن مَخْرَج أو مغيث فلم يجدوا من يغيثهم أو يخلصهم، والمراد تحذير كفار مكة من أن يكون مصيرهم كهؤلاء الذين وُصفت حالتهم.

[3-0] يخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين تعجبوا من بعث الله إليهم بشرًا منهم يدعونهم إلى التوحيد ويخوفونهم عذاب الله، ثم قالوا: إنه ليس رسولًا؛ بل هو كاذب فيما يزعمه عن الله، وإنه ساحر من السحرة؛ لأنه يأتي بأمور خارقة لا يقبلها عقل. والأعجب من ذلك أنه جعل الآلهة إلهًا واحدًا؟ ولا شك أن هذا الذي جاء به لشيء يدعو للتعجب والاستغراب.

[٧-٦] وانطلق أشراف قريش ومن لهم كلمة مسموعة في قومهم قاتلين لهم، ومحرضين إياهم على الثبات على الشرك: اصبروا على عبادة آلهتكم – وإن تعدّدت –، فإن هذه الدعوة التي قام بها محمد عبادة آلهتكم ومُرادُه من ذلك: أن يقودكم ويسوسكم، ويكون له الأمر عليكم. ثم قالوا لهم: يا قومنا لم نسمع بمثل هذه الدعوة في الملة النصرانية التي هي آخر الملل، ولا سمعنا آباءنا ولا آباءهم يقولون بها، لقد جاء محمد بأمر افتراه واخترعه من عند نفسه.

[1] ثم يسأل هؤلاء المشركون: هل اختُصَّ محمدٌ - من بيننا - لوحده بنزول الذكر والقرآن والدين عليه؟ ثم بين سبحانه أن الكفار يكذبون النبي على ويفترون عليه بدون علم ولا بينة، وإنما تجرؤوا على ذلك لأنهم اغتروا بإمهالهم، ولم يذوقوا العذاب، ولم يحل بهم الهلاك، وسيعلمون حين يعذبون أن ما جاءهم به هو الحق، ولن ينفعهم العلم بذلك حين ينزل بهم العذاب.

[١٠-٩] ثم رد سبحانه منكرًا عليهم فقال: أم أن هؤلاء المشركين يملكون خزائن فضل الله، العزيز الذي لا يستطيع أحد أن يمنعه أن ينزل هذا القرآن على محمد على محمد المعلى الله الوهاب الذي لا منازع له؟. أم أنهم يملكون السماوات والأرض وما بينهما فيعطون منها كيفما شاءوا؟ فإذا كان لهم قدرة فليأخذوا بالأسباب التي توصلهم إلى السماء، ثم ليغيروا الأحكام والتصرفات التي لا تروق لهم، وهيهات؛ فلا منازع له ولا راد لقضائه جل في علاه.

[١١] ثم يبشر جل وعلاً نبيه ﷺ فيقول له: فلا تحزَن يانبي الله لعناد هؤلاء المشركين وشقاقهم، فإنهم مهزومون كما هُزمت من قبلهم الأحزاب التي تحزبت على رسلها وكذبتها.



[17-17] ثم بين سبحانه لنبيه على تسلية له أن كثيرًا من الأقوام قبل قومك كذبوا رسلهم؛ فقد كذبت قبلهم قوم نوح، وعاد قوم هود، وفرعون صاحب الجنود الهائلة والقوة العظيمة. وكذلك ممن كذبوا رسلهم: ثمود قوم صالح، وقوم لوط، وقوم شعيب الذي أرسله الله إلى مدين، وأرسله إلى أصحاب الأيكة ذات الأشجار والبساتين الكثيفة الملتفة، فهذه بعض الأحزاب التي تحزبت و تجمعت و اتفقت على الكفر بربها، و تكذيب رسلها.

[18] ثم أخبر سبحانه أن كل هؤلاء كذبوا الرسل، وجحدوهم، ولم يؤمنوا بما جاؤوهم به من التوحيد والإيمان، فحق عليهم عذاب الله، ونزل بهم عقابه وسخطه.

[10] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المشركين ما ينتظرون من نزول العذاب الذي سيحل بهم إلا نفخة واحدة ليس لها تكرار، قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿مَا لَهَامِن فَوَاقٍ ﴾: أي: ما لها من رجوع، وقال بعض المفسرين: إن هذه الصيحة إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق ناقة، وهي المدة ما بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد.

[17] ثم قال هؤلاء المشركون: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي توعدنا به محمد على ولا تؤخره إلى يوم القيامة. قال بعض المفسرين: قالوا هذا على سبيل السخرية والاستهزاء والاستبعاد. والقطّ: هو النصيب، وأصله الصك أو الرقعة التي يكتبها الوالي؛ فهم يستعجلون نصيبهم من العذاب يريدونه في الدنيا.

الجُزُّةُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱڞؠۣۯۼٙڸؘڡؘٳؾڠؙۅڵؙۅڹؘۅٙڷۮٛڰؙۯۼؠۧۮڹؘٳۮٳۏۮۮٳٱڵڎۧؾڋؖٳ۪ڹۜڎؙۥٙٲٛۊٙڵڰ۪ڛٳڹۧ سَخَزَنَا ٱلِجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ مَحۡشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهُ وَوَالۡيَنَاهُ ٱلْحِكۡمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ@ « وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمٍّ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَيْ بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَحُكُم بَيْنَنَا يِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَأَهْدِ نَا إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ﴿ إِنَّ هَٰذَاۤ أَخِي لَهُ يَسْعُ وَيَسْعُونَ نَعِّجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّني فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدَّظَامَكَ بِسُوَّالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِةً عَوَانَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءَ لَيَبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُرٌّ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّرَ لِكَاوَأَنَابَ فَغَفَرْنَالُهُ وِذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَى وَحْسَنَ مَعَابِ يَندَاوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ إِمَانَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ 

[1۷] ثم قال جل وعلا لنبيه ﷺ مؤنسًا ومسليًا: واصبر يانبي الله علىٰ ما يقول هؤلاء المشركون مما تكره، فسوف يرون ما يسوؤهم، واذكر قصة عبدنا داود صاحب القوة في تنفيذ أوامر الله؛ لقد كان كثير الرجوع إلىٰ ما يرضي الله.

وأمره جل في علاه لنبيه ﷺ بالصبر ليتقوىٰ علىٰ ما يلاقي من تعنت قومه وأذيتهم.

[14] ثم أخبر جل وعلا أنه سخر لداود الجبال يرددن معه التسبيح والتنزيه لله إذا سبح الله صباحًا ومساءً.

[١٩] وأخبر سبحانه أنه سخر له أيضًا الطير تردد التسبيح معه، واعلموا أن كلًّا من الجبال والطير رجَّاعٌ لله سبحانه وتعالى، قال مجاهد: كان داود يسمع تسبيح الجبال والطير.

[٢٠] وأخبر سبحانه أنه قوَّى ملك داود وثبته، وأعطاه النبوة والحكم والفصل بين الناس في النزاعات والخصومات.

المتخاصمين اللذيْنِ لم يدخلا على نبي الله داود عليه السلام؛ المتخاصمين اللذيْنِ لم يدخلا على نبي الله داود عليه السلام؛ بل طلعا على سور منزله و دخلا عليه في محل عبادته بلا استئذان؛ فخاف منهما و فزع لذلك، فطمأناه قائلين: لا تخف و لا تفزع، فما نحن إلا خصميْن ظلم أحدنا الآخر، فاحكم وافصل بيننا بالعدل، ولا تظلم بأن تميل مع أحدنا دون الآخر، ودلّنا على الحق وأرشدنا إليه، واحملنا عليه.

[٢٣] فقال أحدهما: إن هذا أخي عنده تسع وتسعون نعجة، وأنا ما عندي إلا نعجة واحدة، فطلب مني أن يأخذها، وتكون له ويُدخلها في نعاجه لتكمل المئة، وغلبني في الحجة والكلام والجدال.

[18] فقال داود عليه السلام مباشرةً – وقيل: إنه لم يسمع من الآخر –: لقد ظلمك وتجاوز حدَّه في طلبه أن تضم نعجتك إلىٰ نعاجه، وإن كثيرًا من الشركاء والقرناء ليعتدي بعضهم علىٰ بعض، ويتجاوز بعضهم في حق بعض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء يمنعهم إيمانهم وعملهم الصالح من الظلم والتعدي والبغي، وهذا الصنف من المؤمنين قليلٌ جدًّا، ولما حكم داود بينهما أيقن أنَّ الله اختبره وامتحنه في هذه القضية، وأنه لم يوفق في الحكم؛ حيث لم يسمع كلام وحجة صاحب النعاج الكثيرة؛ ولهذا طلب من الله المغفرة لما صدر منه، ثم خرَّ ساجدًا لله، ورجع إلىٰ ربه ومولاه بالتوبة النصوح وبالعبادة معترفًا أنه تسرع، ولذا لم يكمل التحقيق في القضية.

[٢٥] ثم أخبر جل وعلا أنه غفر لداود عليه السلام، وَقَبِلَ توبته وإنابته، وأخبر أن له منزلة عالية، ومرجعًا حسنًا، ودرجات عاليات في جنات النعيم.

والنعجة المذكورة في هذه الآية هي الشاة المعروفة، وليست المرأة كما قال القرطبي في تفسيره.

وداود عليه السلام أخذته العاطفة والرحمة والشفقة بصاحب النعجة فاستعجل الحكم وحكم قبل أن يستمع لكلام خصمه فعاتبه ربه، فلما أدرك أنه أخطأ استغفر ربه وخر ساجدًا له، فعفا الله عنه

أما حكاية زوجة أوريا التي قيل: إن داود رآها تغتسل فأعجبته، فهي من افتراءات اليهود، ومعلوم أنَّ جرأة اليهود علىٰ أنبيائهم كبيرة وكثيرة؛ فقد قتلوا زكريا ويحيىٰ، وقالوا: إن سليمان سخر الجن بالسحر، وقالوا: إن موسىٰ عليه السلام آدر، وقالوا لقريش: إن دينكم أحسن من دين محمد على القصة التي افتروها علىٰ داود لا تصدر عن أحد من الصالحين؛ فضلًا عن الأنبياء المعصومين من الكبائر، وهذه ليست من اللَّمَمَ.

والحق أن تسور الخصمين على داود في محرابه من أجل عرض قضيتهم عليه، وهي مسألة النعاج التي حصلت بينهم، والنعاج: هي أنثى الشياه، أي: الغَنَم، والمأخذ عليه أنه حكم فقال: لقد ظلمك قبل أن يستوضح من الخصم الآخر.

[٢٦] ثم أخبر سبحانه أنه جعل نبيه داود خليفة في الأرض، وأمره أن يحكم بين الناس بالحق والعدل، وأن يحذر من اتباع هواه بأن يميل مع أحد في القضاء؛ فيكون ذلك سببًا في ضلاله وإخراجه عن الصراط المستقيم؛ فإن الذين يضلون عن سبيل الله باتباع أهوائهم، وترْك أحكام الله، - من القُضاة وغيرهم - هؤلاء لهم عذابٌ شديدٌ مؤلمٌ موجعٌ بسبب اتباع أهوائهم، وبسبب غفلتهم عن الآخرة، ونسيانهم العرْض علىٰ الله والوقوف بين يديه.

[۲۷] يخبر جل وعلا أنه ما خلق هذه السماء وهذه الأرض وما بينهما عبثًا ولعبًا من غير مصلحة وحكمة مقصودة، فهذا ظن لا يليق بالله، وهو ظن الذين كفروا بالله ورسله، فويلٌ لهم من نار جهنم.

[۲۸] ثم يخبر جل وعلا أن من حكمته عدم المساواة بين أهل التقوى وأهل الفجور، فيقول سبحانه: وهل نساوي بين الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله وعملوا الأعمال الصالحة، بالمفسدين في الأرض بالشرك والظلم والبغي؟ وهل نساوي بين من آمن بالله وخافه، وجعل بينه وبين عذابه وقاية بإطاعة أوامره واجتناب نواهيه، بمن هو فاجرٌ خارجٌ عن طاعة ربه؟!! فهذا غير لائق بحكمته وعزته؛ فتقدس وتنزه سبحانه عن ذلك.

[٣٠] يخبر جل وعلا أنه أكرم نبيه داود عليه السلام فوهبه النبي الصالح سليمان؛ فكان نعم العبد دينًا وخلقًا وعبادة ورجوعًا إلى الله بالتوبة والإنابة، وأكرمه الله بعد أبيه بالرسالة والملك؛ فكان رسولًا وملكًا، وأُعطي مُلكًا لم يعط أحد مثله.

الخيول الأصيلة السريعة من بعد زوال الشمس واستمر العرض حتى الخيول الأصيلة السريعة من بعد زوال الشمس واستمر العرض حتى غيابها؛ ففاتته صلاة العصر؛ فأدرك أنه أخطأ فندم، وقال: إنني آثرت حب العزة والفخر عن ذكر ربي حتى غابت الشمس، ثم أمر باسترداد الخيول التي أعجبته وقام بقطع سيقانها ورؤوسها بالسيف تقربًا إلى الله بها وبدمائها؛ لعل ذلك يكون تكفيرًا لخطئه؛ فقبلها الله منه. قال بعض المفسرين والشيخ عبدالعزيز المسند في إذاعة القرآن، وعالم الإعجاز القرآني الدكتور زغلول النجار، وآخرون في تفسير هذه الآية: وقصدهم إكرام نبي الله من أن ينتقم من بهيمة فيذبحها حنقًا وغيظًا، وقصدهم إكرام نبي الله من أن ينتقم من بهيمة فيذبحها حنقًا وغيظًا، العصر، ولعله يرضى عنه، وقد تم ما أراد؛ فأكرمه الله بالنبوة والملك الفريد الذي اختص به، ثم إن نص الآية: ﴿مَسَكُا بِالشُوقِ وَٱلأَعْنَاقِ ﴾، الفريد الذي اختص به، ثم إن نص الآية: ﴿مَسَكُا بِالشُوقِ وَٱلأَعْنَاقِ ﴾، فهل سيقانها وأضلاعها تمسح؟ فالقائلون – وهم الجمهور – أن قَطْعَ فهل سيقانها وأضلاعها بالسيف أجدر وهو الحق.

[٣٥-٣٤] ثم أخبر جل وعلا أنه امتحن سليمان واختبره يوم أن قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة، تأتي كل واحدة بفارس يقاتل في سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة، ولدت نصف إنسان. فأناب سليمان عليه السلام، ورجع إلى الله وتاب إليه؛ فتاب الله عليه، ثم دعا عليه السلام ربَّه قائلًا: ربِّ اغفر لي ما كان مني من خطأ وتقصير، وأعطني مُلْكًا خاصًّا بي لا يكون لأحد بعدي مثله، إنك يارب عظيمُ المواهب والعطايا؛ فسخر الله له الجن والريح.

الجُزْءُ الظَّالِثُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَاخَلَقْنَ اللَّهَ مَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا بَطِلَاَّ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِٰلَيْنِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمَنْجَعَلُ ٱلَّذِينَ ۚ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْنِجَعَكُ ٱلْمُتَقِينَ كَٱلْفُجَّارِ كَتَنَّ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّ بَرُوَاْءَ اِنتِهِ وَلِيسَنَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَكِ ﴿ وَهَبْنَا لِدَاوُرِدَسُلَيْمَنَّ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ۞ إِذْغُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْغَيْثِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَّادُ۞فَقَالَ إِنْيَ أَحْبَبْتُ حُبَّٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِيجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَغِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَ اقِ، وَلَقَدْ فَتَنَّاسُ لَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَاعَكَىٰ كُرْسِيتِهِ عِجَسَدًا ثُرُّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبُغِي لِأُحَدِيقِنَ بَعْدِيٍّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ 🔞 فَسَخَزَنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءِ وَغَوَّاسِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَلَا ا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَّ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ۞ وَإِنَّالَهُ وِعِنَدَنَالُزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ وَأَذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ ١٠٠ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَاذَامُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ١٠٠ 

[٣٦-٣٧-٣٦] فاستجاب جل وعلا لسليمان دعاءه؛ وسخر له الريح وذللها بأنْ جعلها منقادةً له، فكانت ريحًا لينةً تجري حيث يأمرها وحيث يريد، وذلل له شياطين الجن يستخدمهم فيما يريد من أعمال كالبناء والغوص في البحار ونحو ذلك، ومجموعةٌ أخرى ممن تمرَّد وخرج عن طاعته من مردة الشياطين مقرنين ومصفودين في الأغلال.

[٣٩-٤٠] ثم قال جل وعلا لسليمان: هذا عطاؤنا إياك، وتفضلنا عليك، وإكرامنا لك، فأعط من تشاء، وامنع من تشاء، فلن نحاسبك على ذلك؛ لمعرفتنا بكمال عدلك وتقواك وفضلك. ثم أخبر سبحانه بأن لسليمان في الآخرة لمنزلة عالية رفيعة، وأنه من المقربين عندالله جل في علاه.

[13] واذكر يانبي الله بأحسن الذكر نبينا أيوب عليه السلام لما دعا ربه والتجأ إليه، وطرح همه عليه، واشتكى إليه أن الشيطان أصابه بألم شديد، فأصبح في مشقة وتعب وعذاب، ونَسَبَ عليه السلام الضر الذي أصابه إلى الشيطان مع أنه من الله لأنه السبب في الذنب وهو الذي جعله يُعْجَبُ بكثرة ماله، وقيل: لأن محتاجًا استغاثه فلم وقيل:

[٤٢] ثم أمر جل وعلا نبيه أيوب أن يضرب الأرض برجله فسينبع منها ماءٌ عذبٌ يشرب منه ثم يغتسل منه، وسيذهب عنه الأذى والضر.

الجُزُّهُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالعِشْرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِمَّعَهُ مُرَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَب ٤٠٠ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَا فَأُصْرِبِ يِّهِ ء وَلَا يَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ١٠٠ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَارِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۞ وَإِنَّهُ رْعِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرْ إِلْسَمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلِّ وَكُلُّ مِّنَٱلْأَخْيَارِ ۞ هَذَاذِكُرُّ وَانَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ١٤ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُ وُٱلْأَقْوَبُ ۞ مُتَّكِينَ فِيهَايَدْعُونَ فِيهَابِفَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَابِ ۞ \* وَعِندَهُ مِ قَلِصِرَتُ ٱلطَّرْفِأَتْرَابُ ﴿ هَٰذَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَالَهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ هَذَاْ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَعَابِ جَهَنَزَيَصْلَوْنَهَافِيَشَرَالْمِهَادُر هَهَذَافَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ ﴿ وَءَاخَرُمِن شَكَلِهِ مِ أَزْوَجٌ ﴿ هَلَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمُّ مَّعَكُمْ لَامَرْحَبَّابِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ النَّارِ ﴿ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا إِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَهِ مِنْ الْقَرَارُ 🔞 قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَاهَاذَا فَزِدْهُ عَذَابًاضِعْفَا فِي ٱلنَّارِ ١٠٠

[37] ثم إن الله جل وعلا كشف ما بأيوب من ضرً، وأرجع له أهله، وزادهم فكانوا مثلي ما كانوا من قبل؛ رحمةً منه سبحانه بأيوب، وعظة وعبرةً لأصحاب العقول الراجحة والفِطَر السليمة. [33] ثم أمر جل وعلا نبيه أيوب أن يأخذ حزمة من شماريخ النخل ويضرب بها زوجته إبرارًا بيمينه؛ وسبب حنث أيوب في يمينه أن زوجته كانت تتردد على زوجها يوميًّا للعناية به، فأخطأت يمينه أن زوجته كانت تتردد على زوجها يوميًّا للعناية به، فأخطأت الله خفف العقوبة بأن يأخذ عذق نخلة يابسًا قد نزع تمره، وفيه أكثر من مائة شمراخ؛ فيضربها به مرة واحدة، ثم أخبره سبحانه أن هذا العمل لا يجعله يحنث في يمينه؛ فرحمها الله ورحمه بهذه الفتوى. ثم أخبر سبحانه أن أيوب كان صابرًا على البلاء، فنِعم العبد هو، إنه رجًاع إلى طاعة الله

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية في التخفيف على الضعيف والكبير الذي يرتكب جرمًا يستوجب الجلد إذا كان الجلد يمرضه أه يملكه.

[23-23] واذكر يانبي الله بأحسن الذكر عبادنا الذين أخلصوا لله العبادة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أصحاب القوَّة في العبادة والطاعة، وأصحاب البصيرة في دين الله.

ثم أخبر سبحانه أنه خصهم بخصلة امتازوا بها عن غيرهم، وهي

تذكر الدار الآخرة على الدوام، والعمل والاستعداد لها. وإنهم عند الله سبحانه لمن المختارين من صفوة البشر، وهم من الأخيار الصالحين.

[٤٨] واذكر يانبي الله بأحسن الذكر أيْضًا عبادنا إسماعيل واليسع وذا الكفل، فكل هؤلاء الأنبياء ممن اختارهم الله واصطفاهم، واختار لهم أكمل الصفات والأحوال.

علىٰ نبيه على نبيه على ذكر حسن وثناء جميل لهؤلاء الأنبياء، وبين جل في علىٰ نبيه على نبيه على نبيه على نبيه على المتقين من عباده الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وعْدًا كريمًا أن مرجعهم ومثواهم في غاية الحُسْن، وهو الخلود في جنات النعيم، تلك الجنات: تُفتَح لهم أبوابها إكرامًا لهم، فيدخلونها، ويجلسون متكئين فيها على الأرائك المزينات، ويطلبون - وهم على هذه الحالة - أنواع الفواكه والشراب الكثيرة التي يشتهونها. وعندهم في الجنة الحور العين اللاتي يقصرن أطرافهن على أزواجهن، وهن فهل الجنة الحور العين اللاتي يقصرن أطرافهن على أزواجهن، وهن في الجنة : هذا النعيم الذي وعدكم الله أن تلقوه يوم الحساب والجزاء، وأيضًا هذا النعيم الذي رزقكم به دائمٌ مستمرٌ، لا ينقطع ولا يفنىٰ نسأل الله الكريم من فضله.

واعلموا أن هذا النعيم الذي وصفناه لكم جزاء للمتقين، أما الطاغون المتجاوزون حدَّهم في الشرك والعناد وتكذيب الرُّسُل؛ فإن مصيرهم ومرجعهم لأسوأ مرجع وأقبَحُه، وهو نار جهنم يدخلونها ويعذبون فيها عذابًا يحيط بهم من كل جانب، فبئس ما مهَّدوا لأنفسهم، وبئس فِرَاشُ النار الذي أُعِدَّلهم مسكنًا ومستقرًّا. وهذا المرجع والمصير المخزي ليذوقه ويقاسيه أهل النار، مع ماء مغليِّ شديد الحرارة فإذا شربوه يكاد أن يقطع أمعاءهم، ويشربون معه ما سال من جلود ولحوم وفروج أهل النار من عصارة وصديد وقيْح. ولهم عذابٌ آخر من نوعه، فهم في النار يُقاسون أصناف الخزي، وألوان العذاب.

ألنار: هذا فريقٌ من الكفار يقتحم النار ويدخلها معكم، فيقول النار: هذا فريقٌ من الكفار يقتحم النار ويدخلها معكم، فيقول القادة: لا مرحبًا بهم، ولا سعة عليهم، ولا راحة لهم، فهم داخلون للنار، مقاسون حرها وإحراقها ولهيبها. فيقول الأتباع للسادة المتبوعين: بل أنتم لا مرحبًا بكم، ولا تحيَّة لكم، ولا سعة لكم؛ فانتم السبب في دخولنا النار بما كنتم تزينونه لنا من الشرك والكفر والضلال، فبئس مرجعنا ومستقرنا الذي صرنا إليه بسبب طاعتنا إياكم. ثم يدعون عليهم – بعد أن انقطعت بينهم كل مودة وموالاة اعتلين: ربنا هؤلاء كانوا السبب فيما نحن فيه، فضاعف لهم العذاب.

[77] ثم قال الطغاة في جهنم: ما لنا لا نرئ بأعيننا - في النار - رجالًا كنا نعدهم ونحسبهم في الدنيا من الأشرار؟ ويعنون بذلك فقراء المسلمين وضعافهم.

[٦٣] وقال هؤلاء الطغاة أيضًا: هل أولئك الذين كنا نسخر منهم في الدنيا كانوا هم على الحق؟ أم أنهم دخلوا النار، ولكن زاغت أبصارنا عنهم فلم نرهم.!

[7٤] واعلموا أيها الناس أن ذلك التخاصم والتبادل والتجادل بين أهل النارحتُّ لا شك فيه، وصدقٌ لا مرية فيه.

[70] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: ما أنا إلا نذيرٌ لكم، أحذّركم الشركَ، وأُنذركم عواقبه، واعلموا أنه ما من إله يُعبد بحقّ إلا الله الواحد الأحد، القهار الذي قهر وغلب كل شيء.

[77] ثم بين سبحانه أن هذا الواحد القهار هو خالق ومالك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، ومدبرهما بجميع أنواع التدبير، العزيز الغالب الغفّار، كثير المغفرة لمن تاب إلى الله ورجع إله.

[7۷] وقل يانبي الله لهؤ لاء المشركين مخوفًا ومحذرًا: اعلموا أيها الكفار إن ما جئتكم به من القرآن والتوحيد والبعث والنشور؛ هو خبرٌ عظيمٌ، وشأنٌ خطيرٌ، يجب أن تنتبهوا له، ولا تغفلوا عنه.

[7٨] ثم قال ﷺ لهؤلاء المشركين: ولكني أراكم ياقومي معرضين عن هذا القرءان، غير مبالين به!!

[٦٩] وقال لهم ﷺ أيضًا: ويا قوم لم يكن لي أن أعلم - قبل الوحي - بما يدور في الملأ الأعلىٰ في خلق آدم، الذي سيأتي ذكره في الآيات التالية.

[٧٠] واعلموا ياقومي: إن هذا الوحي ينزل علي لأني رسول من عند رب العلمين، وأن وظيفتي أن أنذركم بما يكلفني به ربي من الآيات والذكر الحكيم.

[٧١] واذكر يانبي الله يوم أن قال الله للملائكة: إني خالقٌ بشرًا مادته من طين.

[٧٢] ثم قال سبحانه: فإذا أتممت خلقه ونفخت فيه من روحي؛ فاسجدوا له طاعة لأمري، وإكرامًا له.

[٧٣] ثم بين سبحانه أن الملائكة امتثلوا أمْرَ الله، وسجدوا جميعًا لآدم.

[٧٤] ثم استثنى سبحانه فقال: أما إبليس فقد أبى السجود، واستكبر على أمر الله، وكان من الكافرين الجاحدين الخارجين عن طاعة الله.

[٧٥] فقال جل وعلا لإبليس موبِّخًا إياه: ما الذي منعك ياإبليس من امتثال أمري للسجود لآدم الذي خلقته بيديَّ تكريمًا له ولذريته؟! هل استكبرت عن السجود الآن؟ أم كنت من العالين؟!! وقد استدل العلماء بهذه الآية علىٰ أن لله يدين تَلِيقَانِ بجلاله من غير تشبيه أو تمثيل، وأن هذا تكريم لآدم وذريته؛ لأن بقية الخلق خُلقوا بكلمة (كن).

الجُزْءُ القَالِثُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمَا لَا مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن وَقَالُواْمَالَنَا لَانْزَيْ بِجَالَاكُنَّانَعُدُّهُ مِقِنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿ أَتَّخَذَنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاغَتْعَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَغَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَاٱلْفَزِيزُٱلْغَقَرُ ۞ قُلْهُوَبَتُوُّا عَظِيرٌ ﴿ أَنتُرْعَنُهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِيَمِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿إِن يُوحَىٰ إِلَىَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَانُذِيرٌ مُّبِيرِثُ ﴿ إِذْقَالَ رَبُّكَ لِأَمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْحَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَ فِينَ ﴿ قَالَ يَتِإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَشَجُدَلِمَاخَلَقْتُ بِيدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْكُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ، قَالَ أَنَا خَيْرُيْمَنَّهُ خَلَقْتَنِي مِن نَارِ وَخَلَقْتَهُ ومِنطِينِ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ رَجِيمُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِ رِنِيٓ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّاكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَيِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُ مُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ 

[٧٦] فأجاب إبليس اللعين قائلًا: كيف أسجد له وأنا أفضل منه؟! فأنت خلقتني من نار، وخلقته من طين، وعنصر النار أفضل وأحسن من عنصر الطين!

[٧٧] فقال له الله جل في علاه: اخرج أيها اللعين من المحل الكريم، فإنك مُبعَدُّ مدحور.

[٧٨] ثم قال له سبحانه: وسوف أُحل عليك طردي وإبعادي من رحمتي دائمًا أبدًا.

[٧٩] فقال إبليس اللعين: رب فأمهلني، ولا تقضي عليَّ، وأخِّر أَجَلِي إلىٰ يوم يُبعث بنو آدم، وذلك ليتمكن اللعين من غواية من يستطيع غوايته، فلا يدِخل النار لوحده.

[ ١٠ - ١٨] فقال له جلّ في علاه: إنك يا إبليس من المُمْهَلين المُبقىٰ علىٰ حياتهم إلىٰ يوم الوقت المعلوم، إلىٰ حين النفخة الأولىٰ التي يموت بها الثقلان.

[٨٢] فقال إبليس اللعين مقسمًا بعزَّة الله: لأغوينَ يارب بني آدم ولأضلنهم أجمعين.

[٨٣] ثم استثنى اللعين فقال: إلا من أخلصتهم لعبادتك، وأكرمتهم بطاعتك؛ فهؤلاء لا سبيل لي عليهم، ولا طاقة لي بهم.



[٨٥-٨٤] فقال جل وعلا: الحقُّ وصفي، والحق قولي، فإني أقول الحق الذي لا شك فيه: لأملأنَّ جهنَّم منك ياإبليس، وممن تبعك من بني آدم ومشىٰ خلفك، وسار علىٰ طريقتك في الغواية والضلال.

[٨٦] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: لا أطلب منكم أجرًا على ما أمرني به ربي أن أبلغه لكم، ولست ممن يحتال على الناس فأدَّعي ما ليس لي؛ بل إني رسول الله أتبع ما يوحى إليَّ.

[٨٨-٨٧] واعلَموا أن هذا القرآن الكريم والوحي ما هو إلا موعظة وتذكيرٌ للعالمين من الجن والإنس، فبه يتعظون، وبه يهتدون. وسوف تعرفون وتعلمون صدق هذا القرآن، وما أخبر به من وعد ووعيد حين يقع بكم العذاب، وتنقطع بكم الأسباب. وهذه الآية من آيات الإعجاز؛ فقد تبين في كل عصر شيء مما احتواه هذا القرآن من أعمال الغيب.

# سورة الزُمر

سورة الزمر مكيّة وآياتها خمس وسبعون آية.

[1] يخبر جل وعلا أن هذا القرآن العظيم إنما هو تنزيل من الله لا من غيره كما يقول المشركون، وقد أنزله سبحانه على نبيه محمد على في المعلوا بما تضمنه من أحكام وأوامر، وهو سبحانه الغالب على كل شيء، الحكيم في جميع تصرفاته وأفعاله.

[٢] ثم بين سبحانه أن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه علي كله حق ونور وهدى للعالمين، وهو شامل لتوحيد الله والإيمان برسله وأمور المعاد وأعمال الدنيا من عبادة الله وإعمار الأرض وغير ذلك، ثم أمر جل في علاه نبيه عليه أن يخلص العبادة لله وحده، وأن يخلص التجاءَه لله، والأمر له عليه ليلزم أتباعه به.

[٣] واعلموا أيها الناس أن لله وحده الدين الخالص من شوائب الشرك والرياء، وأن أولئك المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء، كانوا يقولون: ما نعبد تلك الآلهة إلا لتشفع لنا عند الله، وتقربنا عنده منزلة؛ فهؤلاء لا شك أنهم في ضلال وكفر مبين؛ وسوف يفصل سبحانه بين المؤمنين والمشركين يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر التوحيد والشرك؛ فيجازي كلًا بما فيما اختلفوا فيه من أمر التوحيد والشرك؛ فيجازي كلًا بما فالخلق خلقه، وكلهم عبيده، والجميع محتاج إلى رحمته، وإنه سبحانه لا يوفق طريق الهدئ والاستقامة لكل مفتر على الله مصر على العناد والكفر؛ لأنه اختار الضلال وأصر عليه، أما الراغب في الخير الملتمس للرشاد فهو الجدير بالمعونة والهداية. [٤] ثم يخبر جل وعلا على سبيل الفرض والتقدير لو أراد سبحانه أن يتخذ ولدًا لاختار من خلقه ما يريد، ولكن تنزه وتقدس جل أن يكون له ولد؛ فهو سبحانه الواحد الأحد، الفرد في علاه عن أن يكون له ولد؛ فهو سبحانه الواحد الأحد، الفرد

قال ابن كثير رحمه الله: ثم بين تعالىٰ أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين في الملائكة، والمعاندون من اليهود والنصارى في العزير، وعيسىٰ، فقال: ﴿ لَوَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذُ وَلَدًا لَاصَطفَى مِمّا يَخَلُقُ مَا يَشَكَاءُ ﴾، أي: لكان الأمر علىٰ خلاف ما يزعمون.

ومعلوم أن الولد يُطلَبُ لِيخْلف أباه ويساعده في أموره وشيخوخته، والله جل وعلا لا يتصف بشيء من صفات الضعف، ثم إن ما سوئ الله مخلوق، والمخلوق لا يكون ولدًا للخالق؛ فتنزه سبحانه عن النقص والحاجة؛ فهو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى شيء، والخلق كلهم محتاجون إليه.

[0] واعلموا أيها الناس أن الله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما بالحق، أي: الصواب الذي اقتضته حكمته وقدرته لمصالح عباده الذين اختاروا وحملوا الأمانه؛ فتنزه سبحانه عن أن يخلق شيئًا عبثًا أو باطلًا، وبين سبحانه أنه خلق الليل والنهار، وجعل كلًّا منهما يغطي على الآخر؛ فالليل يغطي نور النهار حتى يذهب بضوئه، والنهار يغشى الليل ويلتف عليه حتى يذهب بظلمته، وهكذا، ثم بين سبحانه أنه ذلل الشمس والقمر بانتظام لمنافع العباد، وكلًّ من الشمس والقمر يجري في مداره إلى حين قيام الساعة، واعلموا أن الخالق لهذه المخلوقات هو الغالب على كل ما سواه، الكثير المغفرة لذنوب عباده التائبين.

[7] يخبر جل وعلا أنه خلق الناس جميعًا من نفس أبيهم آدم، ثم إنه خلق زوجه حواء من نفس التربة التي خلق منها آدم، وهذا على قول، والقول الأرجح: أنه خلق حواء من ضلع آدم، كما جاء في الحديث، وخلق لكم سبحانه من الأنعام ثمانية أنواع ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز ليتم بهما التناسل وبقاء النوع، وإنه جل في علاه يخلقكم في بطون أمهاتكم طورًا بعد طور في ظلمات البطن، والرحم، والمَشِيمَة، واعلموا أن الذي خلق هذه الأشياء هو الله ربكم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، الذي لا معبود بحق إلا هو، فكيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره من خلقه؟

[V] ثم قال سبحانه: اعلموا أيها الناس أنكم إن تكفروا بربكم فإنه جل وعلا غنيٌ عنكم وعن غيركم، وليس بحاجة إليكم، ولا لعبادتكم، ولا يضره كفركم وعصيانكم، ومع غنائه وعزته فهو سبحانه لا يرضي لعباده الكفر؛ بل ينهاهم عنه، لعلمه أنه سيورثهم الشقاوة السرمدية في النار، وإنما يرضيٰ لهم شكر نعمه عليهم، واعلموا أنه لا تحمل نفس يوم القيامة إثم نفس أخرى، وأن مصيركم يوم القيامة إلى ربكم فيخبركم بما عملتم في الدنيا ويجازيكم عليه، وهو سبحانه عليم بما تخفيه نفوسكم من أسرار. [1] ثم يخبر جل في علاه عن كرمه بعبده وقلة شكر عبده له، وأنه حين يصيبه مكروه يدعو ربه مستغيثًا به أن ينجيه؛ فإذا نُجِّي من الضر الذي أصابه، نسى الله مسبب الأسباب الذي كشف ما به من ضر؛ ونسب النجاة إلى الطبيب الحاذق، وقائد المركبة الماهر؛ وعاد لمثل ما كان عليه من الكفر والضلال وعبادة الأوثان؛ فقل يانبي الله لمثل هؤلاء متوعِّدًا إياهم: تمتُّع بكفرك تمتُّعًا قليلًا، أي: في زمن قليل، وهو مدّة بقائك في الدنيا، فإنك من أصحاب النار المخلِّدين فيها، الذين لا يخرجون منها أبدًا.

[9] ثم نفى جل وعلا المساواة بين المشرك والمؤمن، فقال: هل يستوي الكافر المتمتع في هذه الحياة الدنيا، مع المؤمن القائم على أمر الله الممتثل له أمرًا ونهيًا؟! والقائم لله في جوف الليل راكعًا وساجدًا يتعبد لربه وهو خائفٌ وجِلٌ من عذاب الله، راج رحمة الله ومغفرته وجنته؟! قطعًا لا يستويان، ثم نفى سبحانه أيضًا المساواة بين العالم والجاهل، فقال: هل يستوي الذين يعلمون دين الله، ويعلمون توحيده وشرعه، مع الذين لا يعلمون شيئًا عن ذلك؟! ثم ختم الآية فقال: إنما يتذكر ويتعظ بهذه النصائح والتوجيهات أصحاب العقول الراجحة، والفطر السليمة.

[١٠] يأمر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ أن يقول لعباد الله المؤمنين:

ُ الجُزُّةُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لِللَّهُ مَا خَلَقَكُمْ مِّن نَقْسِ وَلِحِدَةِ ثُمَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُّ مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُرُ خَلْقَامِّنْ بَعْدِخَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوِّ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُورٌ قَالاِيرَضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُوُّ وَلَاتَزِرُ وَانِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيَّا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمُ فَيُنْيَّتُكُمُ بِمَاكُنتُهُ تَعَمَلُونَۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ \* وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ صَّرُّدُعَارَبَّهُ ومُنِيبًا إِلَيْهِ تُوَّالِذَا خَوَّلُهُ رِنعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلْيَهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ يِلَّهِ أَنَدَادًا لِيُضِلُّ عَن سَيِيلِةً مِقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلتَّ ارِ ٨ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآ بِمَايَحُذَرُٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ زَبَةً مِثَلَ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعَ لَمُونَ ۚ إِنَّمَايَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ۗ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَيَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْسَ حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكَيُّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ CANCEL POR MANAGEMENT

اتقوا ربكم بفعل الطاعات واجتناب المنهيات، وأخبرهم أن الذين امتثلوا أوامر الله واجتنبوا ما يكره: لهم في الدنيا الاطمئنان والرضي والرزق، ولهم في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال تعالىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَهُۥ وَالله تعالىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَهُۥ وَكَانَ تعلى المؤمنين المضطهدين في بعض البلاد لا تحصل لهم الحياة الطيبة أمرهم أن يهاجروا في بعض البلاد لا تحصل لهم الحياة الطيبة أمرهم أن يهاجروا في أرض الله الواسعة؛ ليحصلوا على الاطمئنان والراحة وعلى عبادة الله من غير مضايقة، وكان صناديد مكة يقولون للنبي عَيَّاتُهُ؛ (خسرت يامحمد إذ هجرت دين جدك عبدالمطلب وأعمامك وقومك)، فكان الجواب: ﴿ قُلُ إِنَّ لَلْنَسِينَ ٱلّذِينَ خَيمُ وَا أَنفُسَهُمْ وَالْمَانِينَ وَتُوابَانِهُ أَمْ بين سبحانه أن الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وتحملوا الشدائد والمصاب في سبيل إعلاء كلمة الله؛ سوف يعطيهم الله أجرًا عظيمًا في الآخرة بغير عدّ ولا مقدار، وهذا تعظيم لجزاء الصابرين وثوابهم.

الجُزِّةُ الفَّالِثَ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ النَّاصِ اللَّهِ الفَّالِثَ وَالعِشْرُونَ الزُّمْسِ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغِلِصَالَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ® قُلْ إِنِيَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ 
 ضُلِّ اللَّهَ أَعْبُدُ عُنْ إِحَالَهُ وِينِ ﴿ فَأَعْبُدُ وِإِمَا شِثْتُ وَمِن دُونِةً عَ
 قُلْ إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَيِئُرَوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُّ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُعِينُ ۞ لَهُ مِن فَوْقِهِ مَظْلَلُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِ مَّ ظُلَلُّ ذَٰلِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَنِعِبَادٍ فَٱتَّقُوٰنِ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَّبُواْ ٱلطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ أَلِكَ ٱلدَّهِ لَهُوُٱلْبُشْرِئَ فَبَشِّرْعِبَادِ ۞ٱلَّذِينَ يَشْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبَعُونَ أَحْسَنَهُۥۗ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَانِهُ مُ ٱللَّهُ ۖ وَأَوْلَتِيكَ هُمْ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ ٨ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١٠ لَكِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا (بَهَاءُ لَهُمْ عُرَفٌ مِن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ تَجْرِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَعُدَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ۞ٱلْرَتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَسَلَكَهُ ويَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُوَّ يُغْرِجُ بِهِ عِزْرَعَا تُخْتَلِقًا أَلْوَانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذَكِرَى لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١٠٠

[١١] وقل يانبي الله لقومك: إن الله أمرني أنْ أعبده وحده لا شريك له، وأن أخلص له العبادة والدين.

[۱۲] وقل لهم يانبي الله: وقد أمرني ربي أن أكون أول المسلمين الذين استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة ظاهرًا وباطنًا.

[١٣] وقل لهم يانبي الله: إني أخاف من الله إن عصيته فيما أمرني به من الإخلاص والإسلام، أن يعذبني يوم القيامة عذابًا عظيمًا. [١٤] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: واعلموا أيها المشركون أني أخص عبادت لله وحده لا شريك.

[10] ثم قل لهم يانبي الله تهديدًا وإنذارًا: أما أنتم أيها الكفار فاعبدوا ما شئتم من دون الله من الأوثان والأصنام، فإن ذلك لا ينفعكم ولا يضر الله شيئًا، كما قال تعالىٰ: ﴿ أَعَمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ﴾ لا ينفعكم ولا يضر الله شيئًا، كما قال تعالىٰ: ﴿ أَعَمَلُواْ مَا شِئْتُمُ ﴾ [فصلت: ٤٠]؛ فإن العاقبة للمتقين، ثم قل لهم: إن الخاسرين حقًّا هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن ذلك هو الخسران البين الواضح الذي لا خسران فوقه.

[17] ثم بين سبحانه أنواع العذاب الذي يعذب به هؤلاء الخاسرين المشركين ومن ذلك: أن تُظِلَّهُم من فوقهم طبقات من النار تشبه قطع السحاب العظيمة، ومن تحتهم أيضًا كذلك، وهكذا يخوِّف الله عباده بهذا العذاب الشديد؛ ليتقوه ويحذروه، ويوحدوا

الله، ثم يأمر جل وعلا عباده أن يتقوه وذلك بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايةً بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

[١٧] ثم إن الله جل وعلا بعد ذكر الخاسرين أثنى ومدح الذين اجتنبوا طاعة الشيطان وعبادة غير الله؛ فأعرضوا عن ما يتعلق به المشركون من الأوثان والأصنام وعبادة الملائكة، وما يتعلق به اليهو دمن عبادة عزير، وما يتعلق به النصارى القائلين بالتثليث، وما تتعلق به الطوائف الأخرى كالثنوية وعبدة الكواكب، ثم تابوا إلى الله واستقاموا على عبادته مخلصين له الدين؛ لهم السعادة العظيمة الدائمة في حياتهم الدنيا، ولهم في الآخرة جزاءٌ عظيمٌ، ورضوان من الله عليهم، ونعيمٌ دائمٌ في الجنة، ثم أمر جل وعلا نبيه عليه أن يبشر عباد الله الذين هذه مناقبهم وهذه صفاتهم.

[۱۸] ثم بين سبحانه أن هذا التبشير يكون لأولئك الذين يستمعون لكلام الله فيتبعون أحسنه، ولا شك أن كلام الله كله أحسن الحديث، والمقصود في هذه الآية: هو أحسن ما يفهم منه؛ لأن القرآن حمال أوجه؛ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأولئك الذين يتبعون أحسن ما يفهم من كلام الله هم الذين هداهم الله إلى أحسن الأخلاق والأعمال، وأولئك هم أصحاب العقول التي سلمت من الشكوك وشهوات النفس الكثيرة والمغريات.

[19] ثم أخبر جل في علاه أن أولئك الذين وجبت عليهم كلمة العذاب بسبب كفرهم وضلالهم وعنادهم، هل تستطيع يانبي الله إنقاذهم وإخراجهم مما هم فيه من الأعمال والاعتقاد الذي يستحقون بسببه النار؟!

[٢٠] ثم أخبر سبحانه أن أولئك المؤمنين الذين جعلوا بينهم وبين عقاب الله وقايةً بتوحيده وفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لهم في الجنة منازل عالية مزخرفة بعضها فوق بعض، مبنية بالذهب والفضة محصنة البناء، تتدفق من تحتها الأنهار، وتجري في منظر بديع، وشكل جميل، وهذا وعُدِّ من الله جل في علاه وعَدَ به عباده المتقين، والله لا يخلف الميعاد.

[٢١] ألم تعلم يانبي الله أن الله أنزل من السماء هذا المطر فأجراه وأدخله وأودعه ينابيع في الأرض، ثم يستخرج هذا الماء ويستخدم في سقي الزروع، فتنبت به النباتات المختلفة الألوان، وتخضر به الأرض وتزهو، ثم يهبج ذلك الزرع عند استكماله؛ فيجفُّ وتذهب نضارته، فيصير أصفر اللون، ثم يتفتت ويتكسَّر، إن في ذلك لموعظةً بليغةً، وتذكرةً لأصحاب العقول الراجحة والفطر السليمة، فيتذكرون بها لُطفَ الله، وكمال قدرته، ويتذكرون أيضًا أن الحياة متاع زائل، وأنها تشبه ذلك النبات الذي يخضر ويزهو ويهيج ثم يتفتت إذا يبس ثم تذروه الرياح.

[٢٢] ثم نفى جل وعلا المساواة بين المؤمن والكافر وبين المهتدي والضال، فقال: هل يستوي من شرح الله صدره ووسّعه وفسّحه للهداية وقبول الإسلام، والعمل بأوامر الله، فهو بذلك على بصيرة وهدىً من الله!!، هل يستوي هذا بمن ضل عن الهدى وكان صدره ضيقًا بأحكام الإسلام يتيه في ظلمات الضلالة، وأوحال الغواية؟! فهلاكٌ وخسارة مُحَقَّقة لكل من قسا قلبه وغلظ وجفا عن قبول ذكر الله والقرآن، فمن كانت هذه حاله فهو في ضلال بيّن واضح.

[٢٣] ثم بين سبحانه أنه هو الذي أنزل أحسن الحديث، وهو القرآن الكريم، أنزله الله يشبه بعضه بعضًا في الترتيب والسبك والحُسْن، ويُثنِّي فيه الله القصص والأحكام والمواعظ، فيؤثِّر في قلوب المهتدين، فتقشعرُّ وتنقبض منه جلود الذين يخافون الله، والدار الآخرة، لما فيه من الترهيب والتخويف، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إليه عند ذكر الترغيب والرجاء، ذلك القرآن، والتأثير الحاصل به لهؤلاء المهتدين هدايةٌ من الله لعباده، يهدي به الله من يشاء من عباده رحمةً وفضلًا، ومن يضلله سبحانه عن الإيمان بهذا القرآن ممن أصر على الكفر وحارب الدعوة والقائمين بها فما له من هاد يهديه ويوفقه إلى طريق الحق والاستقامة.

وقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴾ ، لا شك أن إضلال الله للعبد إضلال جزائي وليس إضلالًا ابتدائيًّا، وذلك بسبب إصراره علىٰ الكفر مع وضوح الهدىٰ، قال تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف:٥].

[٢٤] ثم نفى جل وعلا المساواة بين الذين يخشون رجم، وبين غيرهم ممن قست قلوجم عن الحق، فقال: هل يستوي من كان مصيره يوم القيامة إلى النار التي يتقيها ويحاول درأها عن نفسه بوجهه، بمن يأتى يوم القيامة آمنًا مطمئنًا بعيدًا عن النار وسعيرها؟! لا يستويان أبدًا، ثم قيل للظالمين المجاوزين حدودهم بالشرك والمعاصى: ذوقوا عذاب النار جزاء ما كنتم تعملون.

[٢٥] ثم أخبر جل وعلا أن الأشرار الفجار من الأمم السابقة كذبت رسلها كما كذبك قومك يانبي الله؛ فجاءهم عذاب الله من حيث لا يتوقعون ولا يتصورون.

[٢٦] ثم أخبر سبحانه أنه أذاقهم بذلك العذاب: الخزي والفضيحة والذل في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر وأشد وأبقى من عذاب الدنيا، لو كانوا يعلمون لما عملوا ما يوصلهم إليه من الكفر والتكذيب والضلال.

[۲۷] ثم أخبر سبحانه أنه بين ووضح للناس – ومنهم: مشركو العرب – في هذا القرآن من كل مثل يحتاجون إليه في أمر دينهم، فبين لهم أمثال الأمم السابقة، وأمثال أهل الخير والشر، وأمثال التوحيد والشرك؛ وبين لهم هذه الأمثال لعلهم يتعظون فيعتبرون فيؤمنون ويوحدون.

الجُزَّةُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ الرَّمَانِ اللَّهُ الرُّمَانِ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَعَكَى فُورِ مِن رَّبِّةً - فَوَيْلُ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِمِّن ذِكْرِ اللَّهَ أَوْلَتِهَا فِي صَلَالِ مُّبِينِ ٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْمَدِيثِ كِتَبَّا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقَشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُ مَرْثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرُ ٱللَّهَ ۚ ذَٰ لِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُسُوَّءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةُ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنَّةُ تَكْمِيبُونَ ⑩كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰكُهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ @فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزَى فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُٰ لَوَكَانُواْ يَعَامُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَ انِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَذِيعِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِكَآءُ مُتَشَكِكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُل هَلْ يَسْتَوَيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَامَهُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ۞ 

[٢٨] ثم أخبر سبحانه أن هذا القرآن أنزله بلسانٍ عربيٍّ واضح الألفاظ والمعاني، لا نقص فيه، ولا لبس، ولا خلل، ولا تضادَّ فيه؛ لعلهم يتقون الله؛ فيوحدونه، ويؤمنون برسوله ﷺ.

[٢٩] ثم ضرب جل وعلا مثلًا للعبد المشرك وللعبد المؤمن، فقال سبحانه: ضرب الله مثلًا عبدًا مملوكًا لمجموعة من الشركاء متشاكسين ومختلفين ومتنازعين فيما بينهم، فيطلب أحدهم طلبًا ويطلب الآخر عكسه، فلا يدري العبد من يرضي من أسياده، وعبدًا آخر لسيِّد واحدٍ لا شركة فيه مع أحد، فسهلٌ علىٰ هذا العبد معرفة مقصود سيده، وتلبية ما يريده منه، فالأول مثل المشرك، والثاني مثل الموحد، فهل يستويان مثلًا؟! قطعًا لا يستويان أبدًا، فكذلك الموحد والمشرك لا يستويان أبدًا، والحق الموحد والمشرك لا يستويان أبدًا، والحمد لله علىٰ ظهور الحق وجلائه، وبيان الباطل وخذلانه، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون هذه الحقيقة البيِّنة لفساد عقولهم ولاستحواذ الشيطان عليهم.

[ ٢٠] ثم أخبر سبحانه نبيه ﷺ أنه ميت ومفارقٌ لهذه الحياة الدنيا، وكذلك هؤ لاء المشركون ميتون أيضًا.

[٣١] وأخبر سبحانه أن المؤمنين والكافرين سيقفون جميعًا عند ربهم يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يختصمون ويتنازعون، فيفصل سبحانه بينهم جميعًا، ويقضي بينهم بحكمه العادل.

الجُزّةُ الزّايعُ وَالعِشْرُونَ اللّهُ الرَّايعُ وَالعِشْرُونَ الرَّمْدِ اللّهُ الرَّمْدِ اللّهُ الرَّمْدِ \* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْجَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّةً مَثَّوَى لِلْكَ فِيرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِءَ أَوْلَتِهِكَ هُـُمُٱلْمُتَّ قُونَ 🐨 لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِ مُّ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُعَمَلُونَ ﴿ ٱلْيُسَالَٰلُنَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۚ وَيُخُوُّونُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِةً - وَمَن يُضَالِلْلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ١٥ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَكَالُهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ يِعَزينِ ذِي أَنتِقَ الر ﴿ وَلَبِن سَأَلْتُهُ وَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُتِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُعرِمَّاتَ دُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَ هُنَّ كَيْشِفَكُ ضُرِّوة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلْهُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهُ ع قُلْحَسْبِيَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ قُلْ يَفَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ 🕦 مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ قِيكُمْ ۞

[٣٢] واعلموا أيها الناس أنه لا أحد أشدُّ ظلمًا ممن افترى على الله الكذب، بأن ادعى له شريكًا يُعبَد معه، أو ادعى النبوة، أو قال على الله بغير علم، ولا أحد أشدُّ ظلمًا أيْضًا ممن كذَّب وكفر بالقرآن الذي جاءه على لسان محمد عَلَيْ الست نار جهنّم مأوًى ومرجعًا ومسكنًا لمن كفر بالله، وكذَّب وجحد بآياته ورسوله عَلَيْ ؟!

173

[٢٢] ثم بين جل وعلا حسن عاقبة أهل الصدق والإيمان، فقال: والذي جاء بالقول الصدق وقول الحقّ، ومن صدقه وآمن به؛ أولئك الذين وصلوا مرتبة التقوى؛ بأنْ جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بتوحيده، وفعل أوامره، واجتناب نواهيه.

[٣٤] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المتقين جزاؤهم عند ربهم: أنَّ لهم المجنة يطلبون فيها ما يشاؤون ويتمنون - مما لا أذن سمعت ولا عين رأت، ولا خطر على قلب بشر -، ذلك الجزاء: جزاء الذين أحسنوا في النيات والأقوال والأعمال، وعبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإن الله يراهم.

وأُول من تنطبق عليه هذه الصفات النبي ﷺ والصديق، ثم من سار على الله على الله

[٣٥] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المتقين أعطاهم جل وعلا ما أعطاهم من فضله ورحمته ليكفِّرَ عنهم الأعمال السيئة من

الذنوب والمعاصي والسيئات، ويغفرها لهم، ويسترها عليهم، ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من التوحيد، والطاعات والقربات، والباقيات الصالحات.

[٣٦] ثم أخبر جل وعلا بعصمته لنبيه محمد ﷺ، فقال: أليس الله بمتكفّل بحفظ عبده محمد وكفايته من أي أذى يصيبه؟!! ويخوفونك يانبي الله بالذين يعبدونهم من دون الله من الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع، واعلموا أن من اختار الكفر وأصر عليه يضلله الله عن طريق الإيمان والتوحيد، فلا يقدر أحدٌ على هدايته أبدًا.

وهذا الإضلال إضلالٌ جزائيٌ؛ لأنهم ولدوا على الفطرة كسائر البشر؛ فالذين اهتدوا زادهم الله هدى، والذين أصروا على الكفر والضلال ثبتهم الله على ما اختاروا.

[٣٧] وأخبر سبحانه أن من يوفقه الله ويرشده للهداية، فلن يستطيع أحدٌ إغواءه وإضلاله، ثم يسأل سبحانه سؤال تقرير: أليس لله العزة الكاملة التي قهر بها كل شيء؟! أليس الله بقادر علىٰ أن ينتقم ممن كفر به وكذب رُسُلَه وحارب وعادىٰ أولياءه؟! بلىٰ، فالله علىٰ كل شهء عقده.

[٣٨] ولئن سألتَ يانبي الله هؤلاء المشركين: من الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما من العدم، وخلق ما بينهما وما فيهما، ليُجيبونك: الله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض، فقل لهم حينها: أخبروني: لو أراد الله أن يلحق بي أي ضرر من الأضرار، فهل يستطيع هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله أن يزيلوا هذا الضرر بالكلية أو يخففوه؟!!، وأخبروني ياقوم: لو أراد الله أن يوصل إلي منفعة في ديني ودنياي، فهل يستطيع هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله منع هذا الخير من الوصول إليّ؟!! فسيقولون: لا تستطيع آلهتنا رفع الضر، ولا منع الرحمة، فقل لهم حينها: حسبي الله يكفيني في جميع أموري، فهو الذي يجلب لي عتمد ويتوكل عليه المؤمنون.

[٣٩] وقل يانبي الله لقومك المكذبين المعاندين المصرين على الكفر: ابقوا على حالتكم التي أنتم عليها من الشرك والعناد، وعبادة من لا يضر ولا ينفع؛ فإني عاملٌ ومقيمٌ على حالتي التي أنا عليها من توحيد الله وإفراده بالعبادة، فسوف تعلمون لمن تكون العاقبة الطيبة والجزاء الحسن.

[٤٠] وقل لهم يانبي الله: وسوف تعلمون ياقوم من منا يأتيه عذابٌ الله يخزيه ويفضحه ويُذلّه في الدنيا، ويحلُّ عليه في الآخرة، وينزلُ به عذابٌ شديدٌ دائمٌ مستمرُّ لا ينقطع أبدًا.

[٤١] يخبر سبحانه أنه أنزل على نبيه عَلَيْ هذا القرآن شاملًا لكل الحقوق ومصالح الناس؛ وأن كل ما فيه حق وصواب، فمن اهتدى به وعمل بما فيه، فإن نفع ذلك عائد لنفسه، ومَن عصى وضلَّ فإنما ضرر ذلك يعود على نفسه، ولن يضرَّ الله شيئًا، وما أنت يانبي الله عليهم بوكيل تحفظ أعمالهم، وتحاسبهم عليها، وإنما أنت يانبي الله عليك البلاغ؛ فالله هو الذي له الحق، وهو الفعال لما يريد.

[٤٢] ومما يدل على كمال قدرة الله جل وعلا أنه هو وحده الذي يقبض الأرواح حين يتم أجلها، وهذه هي الموتة الكبرئ، ويمسك التي لم تمت في منامها، وهذه هي الموتة الصغرئ؛ فيمسك سبحانه التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى الجسد، أما الأخرى التي لم يتم أجلها فيردها في جسدها حتى تستكمل الزمن المقدر لحياتها في الدنيا، واعلموا أن فيما ذكره جل في علاه من قدرته على توفي الأنفس وإمساكها وإرسالها؛ دلائل واضحة على قدرته لمن تفكر وتدبر.

وقد تقدم الجمع بين هذه الآية والآيات التي فيها أن ملك الموت يتوفاها، والآيات التي ذكر فيها أن ملائكة الموت هم الذين يتوفونهم.

وقلنا: إن الله هو الآمر لملك الموت، وأن ملك الموت له ملائكة مكلفون بالتعاون معه لهذا الغرض، ولما كان سبحانه هو الآمر صار هو الذي يتوفئ الأنفس في حقيقة الأمر؛ لأن الملائكة ينفذون أمر الله سبحانه.

[٤٣] أنكر جل وعلا على هؤلاء المشركين الذين اتخذوا هذه الآلهة شفعاء من دون الله؛ فقل لهم يانبي الله: أتتخذون هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون، حتى لو كانت هذه الآلهة لا تملك لكم نفعًا ولا ضرَّا، ولا تعقل من عبادتكم لها شيئًا؟

[33] ولما ذكر سبحانه وتعالى أن شفعاءهم لا يملكون شيئًا ولا يعقلون أمر نبيه محمدًا على أن يقول لهؤلاء المشركين: اعلموا أن لله الشفاعة جميعًا، وأن له ملك السماوات والأرض، فالأمر كله له وحده، ولا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له، ثم إليه جل في علاه ترجعون يوم القيامة فيحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها.

[٥٤] واعلم يانبي الله بأنك إذا ذكرت الله وحده انقبضت ونفرت قلوب هؤلاء المشركين، وإذا ذكرت آلهتهم التي يعبدونها من دون الله إذا هم يستبشرون فرحًا وابتهاجًا بذلك.

[٤٦] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ أن يدعوه ويلتجيء إليه قائلًا: اللهم يارب ياخالق السماوات والأرض وموجدهما من

الجُزُهُ الرَّايِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِيةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ ٱللَّهُ يُمَوِّنِي ٱلْأَنْفُسَحِينِ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَرْتَمُتُ فِي مَنَامِهَ أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰعَلَيْهَاٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمِّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاْيَكِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَقَرَ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءٌ قُلُ أُوَلُوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ لِلَّهَ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُلُ ٱللَّهُ مَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِعَالِمَٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوَّا بِهِ مِن سُوِّهِ ٱلْعَذَاب يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةُ وَبَدَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ٠ 

العدم على غير مثال سابق، أنت سبحانك تعلم ما غاب عن المخلوقات، وما تشاهده المخلوقات في السماوات والأرض، فلا يغيب عنك شيء، ولو كان مثقال حبة من خردل، وأنت سبحانك تحكم وتفصل بين عبادك – يوم العرض عليك، والوقوف بين يديك – فيما كانوا فيه يختلفون من أمر التوحيد والشرك، ومن أمور الدين من العقائد والعبادات؛ فتجازي المحسن وتعاقب المسيء.

[٤٧] ومن شدة ما يرى هؤلاء المشركون من العذاب الرهيب الذي أعد لهم بسبب كفرهم وظلمهم وتجاوزهم حدود الله فإنهم يتمنون لو أن لهم مُلْكَ ما في الأرض جميعًا من الأموال والنفائس، وانضم إليها مثلُها، ثم دفعوا كل ذلك ليفدوا أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة؛ ما قبله الله منهم، ولا أغنى عنهم من عذاب الله من شيء، ثم ظهر لهم – في ذلك الحين – ما لم يكونوا يظنون ويتوقعون من عقوبات الله وسخطه، وشدة عقابه، نسأل الله السلامة والعافية.

| / |
|---|
|   |

الجُزْءُ الرَّامِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ الْجُزْءُ الرَّامِ الْمُؤَوِّةُ الرُّمَسِ اللهُ وَوَةُ الرُّمَسِ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْتَهَزءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِّ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِ مَّا كَانُواْ يَكْمِيبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُ مُ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُلآء سَيُصِيبُهُ رَسَيِّعاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٠٠ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينِ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِ م لَا تَقَّ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِ رُٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ رَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوٓ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِأَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآأُنزلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُ مِن قَبْل أَن يَأْتِيكُو ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحَسَرَقَى عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ 🔞

[٤٨] وفي هذا اليوم العظيم يوم القيامة ظهرت لهؤلاء المشركين مساوئ أعمالهم من الشرك والظلم والمعاصي، ثم أحاط بهم وطوَّقهم العذاب الذي كانوا منه يسخرون، وإياه يستعجلون.

111

[٤٩] ثم يخبر جل وعلا عن حال هؤلاء المشركين الذين إذا أصاب أحدهم ابتلاءٌ من فقر أو مرض أو اضطرار؛ فإنه يدعو الله مخلصًا له الدين، غير مشرك به، فإذا أنعم الله عليه ودفع عنه ما نزل به من الضر؛ فإنه ينسب الفضل لنفسه، وأن دفع الضر الذي نزل به بسبب ما عنده من العلم، وأن ما جاءه من النفع والخير بسبب ذكائه وتصرفه وأنه مستحق لذلك، قال الله: بل هي فتنة، أي: اختبار وابتلاء وامتحان؛ لينظر من يشكر ممن يكفر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ذلك امتحانٌ من الله، واختبارٌ لهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ,عَلَى عِلْمٍ ﴾، جاءت على لسان قارون في سورة القصص، الآية: ٧٨، وهي قول كثير من أهل الثراء في كل زمان ومكان، ألا تسمع أحدهم يقول: لقد أوتيته بذكائي، أو بمعرفتي بطرق التجارة، أو بخبرتي، ونحو ذلك؟!، ونسي المسكين أن خبرته ومعرفته هي منحة من الله، ونسي أن الله قادر أن

يسلبه جميع مَالِهِ في لحظات، يمسي ثريًّا ويصبح فقيرًا لا مال عنده، بعملية يسيرة في أسهم ونحو ذلك؛ فيخسر جميع ماله.

[••] واعلم يانبي الله أن أناسًا من قبل قومك أنعم الله عليهم امتحانًا لهم، فأنكروا نعمة الله، وقالوا: إنهم أوتوا ما أوتوا على علم عندهم بوجوه المكاسب، فما نفعتهم هذه الكلمة، ولم تنفعهم مكاسبهم الدنيوية؛ فحلَّ بهم عذاب الله، ونزل بهم سخطه؛ بسبب غرورهم وما كسبوا من الأعمال والأموال.

[ ٥] ثم اعلم يانبي الله بأن الذين ظلموا وتجاوزوا حدودهم من أمتك ليسوا بأفضل ممن سبقهم، فسوف يصيبهم سيئات ما كسبوا من الأعمال، وما هم بفائتين على الله، ولا غالبين له، فالله على كل

[٥٢] ثم سأل جل وعلا هؤلاء المعاندين سؤال توبيخ، فقال: أُوَلَمْ يعلم يانبي الله هؤلاء أن بَسْطَ الرزق وقدْرِه لا علاقة له بصلاح الإنسان من طلاحه؟! فهو ابتلاء واختبار لكم من الموسَّع والمضيَّق عليهم، أن الله يوسع رزقه علىٰ من يشاء من عباده، ويضيِّقه علىٰ من يشاء من عباده؛ كلَّ ذلك لحكمة بالغة، واعلموا أن بسط الرزق وتقتيره لعبرة وحجة لقوم يؤمنون بحكمة الله البالغة، وبرحمته الواسعة.

[٥٣] وقل يانبي الله لعباد الله المؤمنين الذين اتبعوا أهواءهم، وأفرطوا في الجناية على أنفسهم بكثرة الذنوب والمعاصي، واستكثروا منها، قل لهم: لا تيأسوا من مغفرة الله لذنوبكم، واعلموا أن الله يغفر جميع الذنوب - كبيرها وصغيرها - مهما عظمت، فإن الله كثير المغفرة لعباده المستغفرين التائبين، كثير الرحمة لعباده التائبين.

قال بعض العلماء: هذه أرجى آية في القرآن.

[30] وقل لهم يانبي الله أيضًا: ارجعوا إلىٰ ربكم وأقبِلوا عليه بقلوبكم وجوارحكم وأعمالكم، واستسلموالله بالتوحيد، وانقادوا له بالطاعة؛ من قبل أن ينزل بكم عذاب الله، فلا تستطيعون دفعَه، ولا تُنصَرون في الدنيا ولا في الآخرة.

[٥٥] وقل لهم يانبي الله أيضًا: بادروا إلى اتباع ما في القرآن، وامتثلوا ما فيه من الأوامر والنواهي، قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنتم غافلون عنه لا تشعرون به، وقوله: ﴿ أَحُسَنَ ﴾، أي: ما يفهم منه.

[0] ثم قل لهم يانبي الله: ياقوم اعملوا بما أمرتكم به، وبادروا إلى ذلك، قبل أن تقول نفسٌ: ياحسرتي وندامتي على ما قصَّرتُ في حقِّ الله، والإيمان به وطاعته؛ وإنني كنت من المستهزئين الذين يسخرون بدين الله وعباده المؤمنين، حين لا ينفع الندم.

[٥٧] أو تقول هذه النفس بقصد التأسف والتندم: ياليت أن الله هداني فأكون ممن يَتَّقُونَهُ فأنجو من العقاب والخزي والعذاب.

[٥٨] أو تقول هذه النفس يوم القيامة حين تعاينُ العذاب: أتمنى أن يكون لي رجعةٌ إلى الدنيا؛ فأعمل الصالحات، وأكون من المحسنين في اعتقاداتهم وأقوالهم وأعمالهم.

[04] فيأتي الرد من الله جل وعلا إبطالًا لأمانيهم الكاذبة: ليس الأمر كما تقولون وتتمنَّون؛ فقد جاءتكم آياتنا الدالة على الحق والوحدانية؛ فجحدتموها، واستكبرتم عن اتباعها والإيمان بها، وكنتم من الكافرين بالله ورسله.

[10] ثم يخبر جل وعلا أن يوم القيامة سترون الذين كذبوا على الله بنسبة الولد والصاحبة والشريك إليه؛ قد علاهم الخزي والعار، وترى وجوههم مسودة لما أحاط بهم من الغم والعذاب والنكال، ثم يسأل جل في علاه سؤال تقرير: أليس في نار جهنم مأوى ومسكنًا ومقامًا للمتكبرين عن طاعة الله والانقياد لأوامره؟!

[11] وبعد أن بين جل وعلا حال الكفار يوم القيامة، بين حال المؤمنين الذين انقادوا لأمر الله وأطاعوه، وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وأخبر سبحانه بأنه نجاهم بسبب فوزهم برضا الله ورحمته؛ فلا يمسهم عذابٌ يسوؤهم، ولا يعتريهم حزنٌ على ما فاتهم من الدنيا، ولا يخافون عذاب الآخرة، فهم في أمان تام، نسأل الله الكريم من فضله.

[٦٢] يخبر جل وعلا أنه وحده هو الذي خلق كلَّ شيء، وأوجده من العدم، وهو سبحانه وحده أحاط علمًا بجميع الأشياء، وهو القائم بحفظها وتدبيرها، والتصرف فيها سبحانه وتعالىٰ.

[17] ثم أخبر جل وعلا أنه وحده الذي يملك مفاتيح السماوات والأرض من الرزق والرحمة والبركة، وغيرها، وله سبحانه تدبير أمور السماوات والأرض والتصرّف فيهما - لا يشاركه أحد في ذلك سبحانه وتعالىٰ -، والذين جحدوا آيات الله فلم يؤمنوا بها؛ أولئك هم الخاسرون الخسارة الحقيقية، فيخسرون دنياهم وآخرتهم.

[7٤] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يقول لمشركي قومه على سبيل التوبيخ والتأنيب: أفغير الله تأمروني أن أعبد أيها الجاهلون بالله وآياته؟ بعد أن شاهدتم الآيات التي تدل على وحدانية الله، وأن العبادة يجب أن تكون له وحده، وشاهدتم أيضًا الآيات التي تدل على صدق الرسالة.

وذلك أن كفار مكة لما رأوا أن النبي ﷺ صار له أتباع، وصعب عليهم أن يتخلى بعضهم عن بعض، قالوا له ﷺ: لا تسب آلهتنا واعترف بها، ونحن نعترف بآلهتك فأنزل جل وعلا هذه الآية.

[ ٦٥] ثم ذكَّر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ وأمته أنه قد أوحي إليك يانبي الله وأوحي إلى الرسل الذين من قبلك: لئن أشركت مع الله

الجُزُهُ الرَّايعُ وَالعِشْرُونَ اللهُ الرُّمْدِ اللهُ وَالعِشْرُونَ الرُّمْدِ أَوْيَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَـقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدۡجَآءَتُكَ ءَايَتِي فَكَذَّبۡتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ ٱلۡقِيۡـَهَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَكَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مِ مُّسْوَدَّةٌ ۚ ٱلْيُسَ فِيجَهَ نَرَمَتُوكَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنجَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَوْا بِمَفَ ازْتِهِ مَلَا يَمَتُهُ هُو ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ أَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَاكُلِّ شَىْءِ وَكِيلٌ ۞ لَّهُ مُفَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ وِنَ ﴿ قُلَّ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي أَعْبُدُأَيُّهَا ٱلْجَيْهِ لُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَل ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ وَمَاقَدَرُواْٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَقَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّكَوَاتُ مَطُويَّكُ إِيكِمِينِهُ عَسُبْحَنْهُ وَتَعَكِّا عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ 

أحدًا غيره، ليبطلن عملك، ولتكونن من الخاسرين فتخسر دينك وآخرتك، وفي هذا بيان أن الشرك مخرج من الملة ومحبط للعمل وموجب للخسران.

وقوله: ﴿ لَهِ أَشَرَكُتَ ﴾؛ علىٰ سبيل الفرض؛ لأنه ﷺ معصوم مما هو أقل من ذلك.

والمقصود هو التشريع لأمته، وتحذيرهم من الشرك.

[77] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على بأن لا يطيع هؤلاء المشركين فيما طلبوا منه من عبادة غير الله مع الله، وأمره بأن يخلص العبادة لله وحده لا شريك له، وأن يكون من الشاكرين المُثْنِينَ على الله بنعمه.

[1V] واعلموا أن هؤلاء المشركين ما عظَّموا ربَّهم حقَّ تعظيمه، ولا أعطوه قدرَه المستحق إياه، وذلك باتخاذهم شركاء معه يصرفون لهم أنواعًا من العبادات، وهؤلاء الشركاء لا يملكون نفعًا ولا ضرَّا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا، ومن عظمته وقدرته جل في علاه: أن الأرض في قبضته يوم القيامة، وأن السماوات – على سعتها وعظمتها – مطوياتٌ بيمينه، فتنزَّه الله وتعاظم وتعالى وتقدَّس عن شرك هؤلاء المشركين، وعمَّا يصفونه به.

الجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الرَّمْدِ اللَّهُ الرَّمَّدِ الرَّمَّدِ الرَّمَّدِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّامَن شَآءَ ٱللَّهُۚ ثُمُّ نُفخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُوۡ قِيَاهُ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِاْتَ ءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْاَمُونَ وَوْقِيَتْ كُلُّ نَفْسِمَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَايَفْعَلُونَ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتَّ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ حَزَنَتُهَا ٱلْرَيَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُو ءَايِئِ رَبِّكُو وَيُنذِرُ ويَكُو لِقَاءَ يُومِكُو هَذَأْ قَالُواْ بَكَلِ وَلَاكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَا أَرْخَالِدِينَ فِيهَا أَفِي أَنْ مَثْوَى ٱلْمُتَكِبِينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ أَتَّقَوَّا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّا حَتَّى إِذَاجَاءُ وهَا وَفُيْحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُا سَلَامُّ عَلَيْكُ مِعْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِين ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ يِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأَءً فَيْعَمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١٠

[74] ثم يخبر جل وعلا عن بعض أهوال يوم القيامة، فيقول: ونُفخ في القرنِ من قبل إسرافيل عليه السلام، النفخة الأولى - وهي نفخة الصعق - فيموت من الفزع ومن شدة صوته من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ألا يموت، ثم نفخ فيه النفخة الأُخرى - وهي نفخة البعث - فإذا الناس قد قاموا من قبورهم، وبُعثوا بعد موتهم، ينظرون ماذا سيُفعَل بهم.

211 100

[79] ثم يخبر سبحانه أن الأرض تضيء في ذلك اليوم - يوم القيامة - بنور ربها حين يتجلَّىٰ سبحانه للفصل والقضاء بين الناس، ونُشرت الكتب والدواوين التي فيها أعمال الناس، وجيء بالنبيين ليُسألوا عن تبليغ رسالات ربهم، وجيء بالشهداء من الملائكة والأعضاء والأرض، وبالشهداء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليشهدوا أن رسل الله بلغوا رسالات الله للأمم من قبلهم، وحَكَمَ الله تعالىٰ بين عباده بالعدل التام والقسط، وهُم لا يُظلمون ولا ينقصون من أجورهم شيئًا، ولا يُزاد في عقابهم شيئًا.

[٧٠] وفي ذلك اليوم - يوم القيامة - تجزئ كل نفس بما كانت تعمل من الخير والشر، والله جل في علاه أعلم بما كان يفعلُ الناس في الدنيا من الطاعات والمعاصي، فيجازيهم عليها، ومع علمه جل وعلا بما فعلوا في الدنيا فإنه يحضر سبحانه الشهداء المذكورين في الآية السابقة لتثبت العدالة وتقوم الحجة.

[٧١] ثم يخبر جل وعلا بأن الذين جحدوا آيات الله وكذّبوا رسُلَه يساقون يوم القيامة إلىٰ نار جهنّم سوْقًا عنيفًا، فيُضْرَبون ويُهانُون، وهم جماعات جماعات؛ حتىٰ إذا جيء بهم إلىٰ جهنم فتحت لهم أبوابها لتستقبلهم بحرِّها ولهيبها وسعيرها فتبهتهم، ثم يقول لهم خزنة النار لتكيتهم وتوبيخهم وزيادة العذاب عليهم -: ألم يأتكم رسلٌ من جسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم يتلون عليكم آيات ربكم الدالة علىٰ وحدانيته! وكانوا يحذرونكم عذاب الآخرة ويخوفونكم هذا اليوم؟!، فيقولون مقرِّين بذنوبهم: بلیٰ، ولكن وجبتْ كلمة العذاب علیٰ الكافرین الحاحدین،

[٧٢] فعند ذلك يقال لهؤلاء الكفار: ادخلوا أبواب جهنّم ماكثين فيها أبدًا، لا تتحولون عنها ولا تزولون، فبئس هذا المقر والمسكن والمأوئ لمن تكبّر عن الإيمان بالله والانقياد والاستسلام له، نسأل الله السلامة والعافية.

[٧٣] ثم يخبر جل وعلا بأن الذين اتقوا ربهم بتوحيده والإيمان به، وفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ يساقون يوم القيامة إلى الجنة جماعات مستبشرين مكرَّمينَ فرحين، حتى إذا وصلوا إليها فتحت لهم أبواب الجنة قبل مجيئهم؛ حيث إن نبينا محمدًا عَلَيْ سبقهم بافتتاحها؛ لأنه أول من يفتح أبواب الجنة؛ كما في الحديث (١٠)، ثم يقول لهم خزنتها تهنئة لهم، وترحيبًا بهم: سلامة لكم من كل آفة وتنغيص، طبتم يأهل الجنة بتوحيد الله وطاعته، وطاب ممشاكم وسعيكم، فادخلوا جنة ربكم التي أعدها وهيًأها لكم خالدين ماكثين فيها أبدًا، لا تتحولون عنها ولا تنه له ن.

[٧٤] وعند ذلك يقول أصحاب الجنة - لما دخلوها، وتم نعيمهم، وكمل سرورهم -: الحمد لله الذي صدقنا وعده الذي وعدنا إياه على لسان رُسُله، وأورثنا أرض الجنة ننزل منها حيث نشاء، وننعَم فيها بما نشاء، فنعم الوعد ما وعدنا ربنا، ونعمت الجنة أجرًا للعاملين، نسأل الله الكريم من فضله.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |

(١) أخرجه مسلم (١٩٧).

[٧٥] وبعد أن ذكر جل وعلا جملة من أهوال يوم القيامة قال: وترئ يانبي الله يوم القيامة الملائكة محيطين بعرش الرحمن من كل جهة، يمجدون رجم وينزهونه عن كل ما لا يليق به، وقضى سبحانه بين الخلائق بالحق والعدل، فأدخل أهل الإيمان الجنة، وأدخل أهل الكفر النار، وقيل: الحمد لله رب العالمين على ما قضى جل في علاه. ولم يذكر القائل؛ لأن الجميع قال ذلك؛ فالحمد لله رب العالمين أولًا وأخرًا. وقد استدل العلماء بهذه الآية على جواز الصلاة حول الكعبة من جميع جوانبها، تشبيهًا بالملائكة المحيطين بالعرش من جل جوانبه؛ حيث كان المسلمون يصلون في الحجر الأسود، فكلهم خلف إمامهم لا يصلون الفريضة في الكعبة من الجهات الثانية، وكانوا قليلين؛ فلما كثر المسلمون وكان أميرهم من الجهات الثانية، وكانوا قليلين؛ فلما كثر المسلمون وكان أميرهم من الحجات الثانية، وكانوا قليلين؛ فلما كثر المسلمون وكان أميرهم خالد القسري أمرهم أن يتحلقوا حول الكعبة من كل جهاتها.

### سورة غافر

سورة غافر مكيّة وآياتها خمس وثمانون آية. ولها اسم آخر هو: سورة المؤمن.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[٢] يخبر جل وعلا أن هذا القرآن منزل من الله تعالى وحده، لا كما يقول ويروج الكفار: أن محمدًا اختلقه من نفسه أو من غيره، واعلموا أنه جل في علاه الغالب الذي لا يعجزه شيء، والعليم بأحوال خلقه وبافتراءاتهم، لا يخفى عليه شيء منها.

[1] ثم وصف جل وعلا نفسه ببعض الصفات فقال: إنه غافر الذنب وقابل توبة العصاة المذنبين من المؤمنين؛ بل إنه يفرح بذلك، كما جاء في الحديث (۱) شديد العقاب للعصاة والمستهزئين الساخرين بالله وبرسوله وبكتابه العزيز وبعباد الله المسلمين ، ولم يتوبوا وماتوا على ذلك، ذو الطول والإحسان والإنعام لعباده الصالحين فضلًا وتكرمًا، وهو جل في علاه المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، وإليه وحده الرجوع يوم الحساب؛ فيجازي كلًا بما يستحق. وقدم سبحانه قوله: ﴿ غَافِر الذَّنْ الله الله المعتزلة غضبه، ولأنه ربما يغفر من غير توبة، وفي هذا رد على المعتزلة الذين يقولون: صاحب الكبيرة يخلد في النار.

[3] واعلموا أيها الناس أنه ما يخاصم في آيات القرآن الدالة على وحدانيته جل في علاه إلا الجاحدون لهذه الآيات، وإذا كان ذلك كذلك فلا يغرنك يانبي الله تقلب هؤلاء في البلاد وجمعهم للأموال الطائلة عن طريق التجارات والمكاسب ونعيم الدنيا وزهرتها. ولا شك أن الذين يجادلون في آيات الله لإحقاق الحق وإثبات ما جاء عن الله وعن رسوله عليه المخاه مجادلة محمودة، أما الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، والتشكيك فيما يعتقده المؤمنون مما ثبت في الكتاب والسنة؛ فهي مجادلة منكرة، وهي من فعل الكفار، وهي المقصودة في هذه الآية، وهذه الآية

الجُزّةُ الزّايعُ وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَتَرَى ٱلْمَلَتِ كَةَ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرِّيْنِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ مَّ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ المنظمة المنظم بِسْ \_ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْيَازِ ٱلرَّحِيبِ حِ حمّ النَّزيلُ الْكِتَبِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيهِ ( عَافِر ٱلذَّابِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَّرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ فَوَمُ نُوْجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمَّ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمٍّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ ۞ وَكَنَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۞ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦوَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوَّأُ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةَ وَعِلْمَافَأُغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ٧ WAS VETE VIEW OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

تنطبق علىٰ كل من يجادل بالباطل فقط.

[0] واعلم يانبي الله أن قومك ليسوا بأول من كذب رُسُل الله، فقد كذبت أقوامٌ من قبلهم رسلهم، فكذّب قومُ نوح نبيّهُم، وكذا الأقوام من بعده الذين تحزّبوا و تجمّعوا على رُسُلهم كعاد و ثمود، و قدهمّتْ كلَّ أمة من الأمم أن يقتلوا رسولهم، وقد كانوا يجادلون ويخاصمون بالشرك والباطل ليُزيلوا به الحق، ويُبطِلوا به الإيمان؛ فأخذهم الله وأهلكهم، فانظر كيف كان أخذه إياهم وعقابه لهم؟ لقد كان أشدً العذاب وأفظعه، وفي هذا تحذيرٌ لكفار قريش، و تخويفٌ لهم.

[1] وكما وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا وجحدوا من الأمم السابقة؛ فكذلك وجبت كلمة العذاب على الذين كفروا بك وكذبوك يانبي الله، وتلك الكلمة: أنهم أصحاب النار، أي: سكانها المقيمون فيها أبد الآبدين.

[V] ثم أخبر جل وعلا أن الذين يحملون عرش الرحمن ومن حولهم من الملائكة المقربين؛ مقيمون علىٰ تسبيح الله وتقديسه وتنزيهه عمَّا لا يليق به جل في علاه، ومقيمون علىٰ الإيمان بالله حقًّا وصدقًا، ويطلبون من الله الذي وسعت رحمته وعلمه كل شيء أن يغفر لعباده المؤمنين التائبين، وهؤلاء الملائكة يدعون للمؤمنين فيقولون: ياربنا لقد وسعت رحمتك وعلمك كل شيء فاغفر لعبادك المؤمنين، الذين استمسكوا بدينك الحق، وتابوا عن الزلات والهفوات، ونجِّهم من عذاب جهنم الأليم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٠٩)، عن أنس، ومسلم (٢٦٧٥)، عن أبي هريرة.

الجُزْةُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ مُعَافِرٍ الْجُزَّةُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ ﴾ مُورَةُ غَافِرٍ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتُّ وَمَن تَقِي ٱلسَّيِّعَاتِ يَوْمَهِ ذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ أَوَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوُنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِ كُمْر أَنفُسَكُوْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ۞قَالُواْرَبَّنَآ أَمَتَ نَا ٱثَنْتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِت ٱللَّهُ وَجْدَهُ وَكَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَيِّى ٱلْكَيِيرِ ﴿ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُونَ الْكَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوْمِّنَ ٱلسَّمَآء رِزْقَاْ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَيْفِرُونَ ١٠ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وليننذِ رَيَوْمَ ٱلتَّكَاقِ ﴿ يَوْمَ هُمِبَارِزُونَّ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ يُلِّمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيُوٓمِرِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٠٠ 

[٩-٨] ويستمر دعاء الملائكة المقربين لعباد الله المؤمنين قائلين: اللهم ربنا وأدخل المؤمنين جنات عدن التي وعدتهم إياها، وأدخل معهم من صلح من آباءهم وأزواجهم وذرياتهم وأصحابهم ورفقائهم؛ ليكمل بذلك نعيمهم ويتم سرورهم، إنك ياربنا أنت العزيز الغالب القاهر الذي لا يعجزه شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ويدعون أيضًا قائلين: واصرف عنهم ياربنا الأعمال السيئة، وعاقبتها السيئة، فإن من تصرف عنه السيئات في الدنيا، وتغفرها له إن اقترفها يوم القيامة فقد فاز برحمتك، وأدخلته جنتك، وذلك هو الفوز العظيم الحقيقي الذي لا فوز أعظم منه، سأل الله الكريم من فضله.

[10] ثم ذكر جل وعلا أن الكفار في جهنم يلومون أنفسهم ويمقتونها أشد المقت ويتحسرون على إضاعة الفرصة التي مُنحوها في الدنيا، وفي هذه الأثناء يناديهم خزنة النار قائلين لهم: اعلموا أن غضب الله عليكم بسبب إصراركم على الكفر أشد وأعظم من غضبكم على أنفسكم؛ لأنكم كنتم تُدعون في الدنيا إلى الإيمان فأعرضتم وأصررتم على الكفر والضلال حتى أدرككم الموت؛ فاليوم تجزون بما كنتم تعملون في حياتكم الدنيا عذاب الهون.

[۱۱] ثم بعد أن يروا العذاب الأليم ويذوقوه يقولون: ياربنا لقد أمتنا مرتين، يوم أن لم نكن شيئًا مذكورًا، ويوم أن انقضى أجلنا في الحياة الدنيا، وأحييتنا مرتين، يوم أن ولدنا، ويوم أن بعثنا من قبورنا، واليوم بعد أن رأينا ما رأينا من العذاب فقد أخذنا الدرس وعرفنا خطأنا؛ فهل لنا من طريق نخرج به من النار لنصحح مسارنا ونؤمن بك، ولكن هيهات أن ينفعهم هذا الاعتراف وهذا الندم. ونؤمن بك، ولكن هيهات أن ينفعهم هذا الاعتراف وهذا الندم. وأن هذا العذاب الذي أصابكم كان بسبب أنكم كنتم إذا دُعيتم وأن هذا العذاب الذي أصابكم كان بسبب أنكم كنتم وكفرتُم، وأن من كان يُشرك مع الله غيره بصرف العبادة عن الله تؤمنون به وتصدًّقونه؛ فالحكم لله العلي الذي له علو الذَّات والقدر والقهر، وتصدير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد.

[١٣] واعلموا أيها الناس أن الله هو الذي يريكم هذه الآيات العظيمة الواضحة التي تدل على كمال إبداعه وقدرته ووحدانيته، ومن هذه الآيات العظيمة إنزال المطر من السماء الذي هو سبب في إخراج الأرزاق التي في الأرض؛ حيث ينبت الزرع ويدر الضرع وينتج الثمار المتنوعة، وما يتعظ ويستفيد بهذه الآيات إلا من يرجع عن التشبث بما عليه الآباء والأسلاف ويؤوب عن التعلق بالأضرحة والأصنام.

[18] وبعد أن رأيتم أيها المؤمنون الآيات الدالة على وحدانيته، ورأيتم هذا المطر الذي أنزله الله لكم من السماء وفيه رزقكم؛ فعليكم أن تخلصوا العبادة والدعاء لله وحده لا شريك له، ولو أغاظ ذلك أعداء الله من المشركين والفساق؛ فلا تلتفتوا إليهم وامضوا في طريق الحق والدعوة إلى الله.

[10] واعلموا أيها الناس أن الله هو وحده صاحب الرفعة والمقام العالي، وصاحب العرش العظيم، وأنه وحده الذي ينزِّلُ الوحي على رسله الذين اختارهم واصطفاهم، لينذروا الناس ويحذروهم من سوء العذاب يوم القيامة، الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون في ساحة المحشر فيقضي جل في علاه بينهم بقضائه العادل.

وسمي الوحي روحًا لأن الأوامر والنواهي تنفذ في روح المؤمن المخلص فتحييه الحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة، ولأنه يحيى المؤمن وينقذه من الكفر كما يحيي الجسم بالروح.

[17] وفي ذلك اليوم يكون الناس ظاهرين على الأرض لا يسترهم شيء، ولا يخفى على الله شيء من أحوالهم، ثم ينادي جل في علاه: لمن السلطان اليوم؟! فلا تنطق الخلائق ولا تتكلم، فيجيب المَلِكُ نفسه قائلًا: لله الواحد المتفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، القهار الذي قهر جميع المخلوقات وأخضعها وأذلها.

[١٧] وفي ذلك اليوم تثاب كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير أو شر، ولن يُظلم أحد في هذا اليوم؛ لا بنقص من ثوابه، ولا بزيادة في عقابه، ولإحاطته سبحانه بكل شيء علمًا سوف يكون حسابه لعباده سريعًا؛ لأنه لا يحتاج جل في علاه إلىٰ تفكير أو تذكر.

[۱۸] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يذكّر الناس ويحذّرهم من أهوال يوم القيامة الذي اقترب مجيئه، ذلك اليوم العظيم الذي تكون فيه قلوبهم من شدة الخوف والهلع من عقاب الله قدار تفعت حتى تكاد أن تسد مجرئ الهواء في الحناجر، وهم في هذه الحال ساكتون لا يستطيعون كلامًا، واعلموا أيها الناس أنه ليس للظالمين في ذلك اليوم من صاحب ينفعهم، أو شفيع يشفع لهم.

[١٩] ثم يخبر جل وعلا أنه يعلم ما تختلسه العيون من نظرات، كمن ينظر إلى المحرم مسارقة؛ بحيث يحاول أن لا يراه أحد، ويعلم سبحانه ما يخفيه الإنسان في نفسه من خير أو شر، كما أنه جل في علاه يعلم خائنة السمع، وسيجازي سبحانه كلًا بما يستحق؛ إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرَّا فشر.

[٢٠] واعلموا أيها الناس أن الله يقضي ويحكم بين عباده بالعدل التام، والقسط العظيم – لكمال قدرته وعلمه وعدله –، فيجازي كل أحد بما يستحقه من خير أو شر، أما من عُبدوا من دون الله فلا يستطيعون أن يقضوا بشيء لعجزهم وانعدام قدرتهم، ثم بين سبحانه أن الله هو السميع لجميع الأصوات والأقوال، وهو سبحانه البصير بأعمال عباده وأحوالهم.

الآلاً ثم حث جل وعلا الكفار على الاعتبار بالسير في الأرض فينظروا ويتفكروا كيف كانت خاتمة الأمم السابقة؟ وقد كانت قريش تسير إلى بلاد الشام فيمرون بديار قوم صالح الذين نحتوا من الجبال بيوتا وقبورًا، ويمرون أيضًا على المؤتفكة، ويمرون إذا ذهبوا لليمن بالأحقاف قوم هود؛ فلو أشغلوا عقولهم لما عادوا الرسالة وصاحبها؛ فهذه البلاد التي دمرت كانت أكثر حضارة وعمرانًا من قريش وأكبر قوة منهم، ومع ذلك فإن الله أخذهم بسبب ذنوبهم واستمرارهم في الكفر والجحود لآيات الله، ولم يكن لهم من دون الله من يدفع عنهم العذاب الذي كتبه الله عليهم. [٢٢] ثم ذكر جل وعلا سبب هذا الدمار والهلاك الذي أصاب تلك الأقوام؛ فأخبر بأنهم كذَّبوا رسلهم وجحدوهم، ولم يصدقوهم فيما جاؤوهم به من الآيات البينات الواضحات الدالات على وحدانية الله، وصدْق ما أُرسِلوا به؛ فأخذهم الله وأهلكهم بعقوبته وعذابه، وإنه سبحانه قويٌّ لا يُعْجزه شيء، شديد العقاب لمن كفر به وعصى أمره.

[٢٣] يسلِّي جل وعلا نبيه محمدًا عَلَيْهُ في تكذيب قومه له؛ فأخبر بأنه أرسل موسى عليه السلام بالأيات والحجج والبراهين الواضحة البينة الدالة على وحدانية الله.

[٢٤] ثم بين سبحانه أنه أرسله إلى فرعون وهو ملك مصر، وهامان وهو وزير فرعون، وقارون وهو صاحب الأموال

الجزّة الزّايخ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلْيُوْمَةُ خُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَّ لَاظُلُمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَّاجِرِكَظِمِينَّ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعَـ لَهُ ِ خَايِنَ ةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أُوَلَّمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ لَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبَالِهِمَّ كَانُواْهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ وَقُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمِيِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ ذَٰكِ بِأَنْهُمْ كَانَت تَأْتِيهِ مِّرُرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِتَا وَسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْتَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَلِحِرُكَذَابٌ ﴿ فَلَمَّاجَاءَهُم بِٱلْحَقِّمِنَ عِندِنَاقَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبِّنَآءَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْمَعَهُ وَٱسۡتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَاكَيْدُٱلْكَفِرِينَ إِلَّافِيضَلَا 

والكنوز، وهؤلاء هم الذين كانت بيدهم السيادة والرئاسة، وسائر سكان مصر تابعون لهم، وكما يقال: الناس علىٰ دين ملوكهم، ثم إن هؤلاء كذبوا موسىٰ وأنكروا رسالته، وقالوا: إن موسىٰ ساحر كذاب.

وفي هذا تبشير للنبي على على على علوه؛ فسوف ينصر الله نبيه محمدًا فكما أن الله نصر موسى على عدوه؛ فسوف ينصر الله نبيه محمدًا على أعدائه.

والآيات التي أُرسل بها موسىٰ هي الآيات التسع الموضحة في سورة الأعراف.

وجاء ذكر قارون مع هؤلاء مع أنه من بني إسرائيل وأنه ابن عم موسىٰ علىٰ الصحيح؛ لأنه يملك القوة الاقتصادية في البلاد، ولأنه مناصر لفرعون وهامان، وهما أهم أسباب ثرائه.

[٢٥] فلما وصل موسى عليه السلام إلى فرعون وهامان وقارون، وواجههم بالحق الذي جاء به من عند الله وهو هذه المعجزات الظاهرة الواضحة؛ أنكروها وكذبوها، ولم يكتفوا بذلك؛ بل أمروا بقتل المواليد الذكور وترْك الإناث لخدمة الأقباط، ولما يريده فرعون وجنوده بهن، وما عَمَلُ فرعون وتدبيره إلا في ذهاب وهلاك وخسار.

وهكذا يقال لكل كافر ومجرم: لا تغتر بكيدك ومكرك وعدوانك فإن مصيره إلى الضلال والضياع والبطلان.

الجُزْءُ الزَّابِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُورَةُ عَافِر وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَإِنْيَ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ @ وَقَالَمُوسَىٰ ٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّي مُتَكَبِّرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُ وَأَنَقُتُ لُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَقِي ٱللَّهُ وَقَدَ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن زَيِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُۥۗ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بِغَضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿ يَنْقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِه بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُ فَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَأَقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّامَاۤأَرَىٰ وَمَآأَهْدِيكُمْ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيَّ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمَّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ وَيَكَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ أُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُومِينَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٍ وَمَن يُضِّيلِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادِ، STATE OF THE STATE

[77] ولما رأى فرعون أن بعض بني إسرائيل آمنوا بموسى ازداد غيظًا وحنقًا عليه؛ فقال لأشراف قومه قولته الخبيثة: دعوني أقتل موسى، وليدع ربه الذي يدَّعيه ليخلصه مني، وفي هذا تمويه على قومه، يعني: كأن قومه هم الذين كانوا يمنعونه من قتل موسى، ثم علل قتله لموسى بقوله: إنني حريص على مصالحكم وما أنتم عليه، فأخاف أن يفسد عليكم دينكم، أو أن ينشر الفتن والقلاقل في أرض مصر، وادعى أنه هو وقومه هم الذين على الحق، قال ذلك تحذيرًا لقومه وخبثًا؛ مع أنه يعلم أن موسى على حق، كما قال تعالى: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ [النمل: ١٤]، وشعر أن موسى محروس محفوظ من الله، وإلا فهل فرعون يستأذن أحدًا؛ وهو الجبار الذي يبطش في مملكته بمن شاء وقت ما شاء بغير وهو الجبار الذي يبطش في مملكته بمن شاء وقت ما شاء بغير استئذان من الله.

[۲۷] ولما علم موسى بتهديد فرعون بقتله، لم يزعجه ذلك؛ لأنه مُدْرِكٌ أنه ملتجيء إلى ركن مكين وهو الله جل في علاه؛ حيث قال له سبحانه هو وهارون: ﴿إِنَّنِي مَعَكُمَّا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾[طه:٤٦]،

ولهذا قال موسى لفرعون وقومه: اعلموا ياقوم أني استجرت وتحصنت بربي وربكم من كل مستكبر عن توحيد الله وطاعته، ومن كل كافر لا يؤمن بيوم الحساب وما فيه من ثواب وعقاب. [٢٨] ثم إن رجلًا من أشراف قوم فرعون كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ولكنه كان يخفي إيمانه، فلما سمع قول فرعون: ﴿ذَرُونِ أَقْتُلُ مُوسَىٰ ... ﴾، فزع وخاف أن تحل النقمة وينزل العذاب من الله، وكان من أسرة الفراعنه، قال الحسن: (هو ابن عم فرعون)، فقال منكرًا على قومه: كيف يحل لكم أن تقتلوا رجلًا يقول: ربي الله، وقد جاءكم بالمعجزات الواضحات الدلالة الشاهدة على صدقة، وأنه من عند الله؛ فإن كان كاذبًا فيما يقول فإن وبال كذبه يعود عليه، وإن كان صادقًا وقد أثبت ما يقوله بالأدلة الواضحة؛ فحينئذ ستحل بكم العقوبة من الله التي لا قبل لكم بها إن قتلتموه، واعلموا أن الله لا يهدي للحق من كان متجاوزًا لحدود الله، ومن كان كذابًا في إخباره عن الله تعالىٰ.

[٢٩] واستمر هذا الرجل المؤمن في نصح قومه موضحًا لهم الحقيقة فقال: ياقوم إن الملك والسيطرة لكم اليوم في أرض مصر، فإذا أردتم أن يستمر عزكم وملككم فعليكم التعقل والنظر في ما يخلصكم وينجيكم، أما إذا استمررتم على الكفر والضلال والمعاندة فمن ينصرنا من عذاب الله وعقابه إن حل بنا؟.

ولكن فرعون لما سمع النصيحة خاف أن يؤثر على أتباعه؛ فأتاهم من باب أنه يودهم ويسعى لصالحهم، وأنه لا يشير عليهم إلا بما يراه صوابًا وخيرًا لهم، وهو قتل موسى والتخلص منه، وأنه لا يهديهم إلا إلى طريق الحق والصواب؛ فقال تعالى ردًّا عليه: ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴾ [طه: ٧٩].

[ ٣ - ٣ ] واستمر ذلك المؤمن الناصح لفرعون وقومه فقال: ياقوم إني أخاف عليكم - إن قتلتم موسى، ولم تؤمنوا به - أن يحل بكم ما حلّ بالأحزاب الذين تحزبوا علىٰ أنبيائهم ولم يؤمنوا بهم، مثل قوم نوح، وعاد، وثمود، والذين من بعدهم في الكفر والتكذيب، فقد أهلكهم الله بسبب ذلك، وما الله يريد ظُلْمًا لعباده؛ فيعذبهم بغير ذنب اكتسبوه، أو جُرْم عملوه.

[٣٢-٣٢] وقال أيضًا: وياقوم إني أخاف عليكم من عذاب يوم القيامة؛ فإن من هوْل ذلك اليوم أن يكثر نداء الناس بعضهم لبعض، واستغاثة بعضهم ببعض، وفي ذلك اليوم تولُّون مدبرين قد ذُهب بكم إلى النار، ليس لكم أحدٌ يمنعكم أو ينجيكم من عذاب الله وعقابه، ومن يضلله الله بسبب عناده وإصراره على الكفر فلا يستطيع أحدٌ هدايتَه.

| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> | <br> |

[٣٤] واستمر ذلك الرجل المؤمن في نصحه فقال: ولقد أرسل الله لكم يوسف عليه السلام قبل أن يأتيكم موسى، فأمركم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وجاءكم بالبراهين الدالة على وحدانية الله جلّ في عُلاه فأقمتم على الشك والتردد وعدم الانقياد والاستسلام في حياته، فلما مات ازداد شككم، وشرككم، وقلتم متخرّصين متقوّلين على الله بلا علم: لن يبعث الله من بعده رسولًا، وبمثل هذا الإضلال أضلكم الله، وثبتكم على الكفر الذي أصررتم على البقاء عليه؛ بسبب إسرافكم في الكذب، وتجاوزكم للحق، وشكّمُ وارتيابكم في وحدانية الله ووعْده ووعيده، وهذا الإضلال جزائيٌ وليس ابتدائيًا.

الآوس الكذابين، فقال: الذين يجادلون ويُخاصمون في آيات الله الدالة على وحدانيته، وصِدْق يجادلون ويُخاصمون في آيات الله الدالة على وحدانيته، وصِدْق رُسُلِه ليبطلوها بغير دليل ولا حجَّة أو برهان؛ فإن ذلك الفعل كبر وعظم عند الله مقته ومقت صاحبه والغضب الشديد عليه وعلى صاحبه، وكذلك كبر عند الذين آمنوا بالله وصدقوا رسله، وكما طبع الله وختم على قلوب فرعون وقومه بسبب تكذيبهم وإصرارهم على الكفر؛ فإنه سبحانه يطبع ويختم على قلب كل متكبر على الحق وعلى الإيمان والتوحيد، جبَّارٍ بكثرة ظلمه وعده انه.

[٣٦] ولكن فرعون استمر في عناده وتكبره وكفره، فطلب من وزيره هامان أن يبني له برجًا عاليًا يصعد عليه لكي يصل إلىٰ أبواب السماوات.

[٣٧] ثم بين فرعون أنه يريد أن يبلغ أبواب السماوات لكي ينظر إلى إله موسى الذي يدعى أنه هناك، ثم استمر فرعون في إنكاره فقال بخبث ومكر: وإني متأكد أن موسى يكذب عليكم، وسأثبت لكم كذبه، وهكذا زُيِّنَ لفرعون سوء عمله فرآه حسنًا بسبب فجوره وطغيانه، وصُدَّ عن سبيل الهدى والرشاد؛ لأنه استحب العمى والضلال على الهدى والحق، وما احتيال فرعون وتدبيره لإيهام الناس أنه محق وأن موسى مبطل إلا في خسار وبوار وهلاك.

[٣٨] ثم استمر مؤمن آل فرعون في نصحه لقومه فقال: ياقوم اتبعوني لنسلك معًا طريق الصلاح والنجاة.

الجُزّةُ الرّابِعُ وَالعِشْرُونَ اللهُ الل وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ عَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُ مِّلْنَ مِثَابَةَ عُنَّالِمَةُ مِنْ بَعَدِهِ وَرَسُولًا حَكَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنَ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُّ ١٠٠ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُ لْطَان أَتَىٰهُمِّ كَبُرَمَقَتَّاعِندَٱللَّهِ وَعِندَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنبَ ﴿ أَسْبَنبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُۥ كَلْدِبَّأ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ ءَامَنَ يَكَوْمِ أُتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَكَوْمِ إِنَّمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَامَتَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةَ فَلَا يُجْزَئِ إِلَّامِثُلَهَاًّ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَنِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ ١٠ CARLO CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF T

[٣٩] وقال لهم أيضًا ناصحًا: وياقوم: إنّ هذه الحياة الدنيا ليست بباقية، إنها حياةٌ زائلةٌ متاعها قليل، سرعان ما ينفد ويزول، وإن الدار الآخرة هي دار القرار، والخلود، والاستمرار.

[ع] ثم قال له أيضًا: واعلموا ياقوم أن من عمل سيئة من شرك أو فسق أو معصية فلا يُجازئ إلا بمثلها، ومن عمل الصالحات من التوحيد والإيمان والطاعة والانقياد وعمل الصالحات، من أعمال القلوب والجوارح، وأقوال اللسان - ذكرًا كان أو أنثى -، وهو مؤمنٌ بالله، مُتَّبعٌ لرسوله ﷺ؛ فأولئك يُدخلهم الله جنات النعيم، يعطون فيها أجرهم ونعيمهم ورزقهم وافرًا، بلا عدِّ ولا حدًّ.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
| <br> | <br> |
|      |      |
| <br> | <br> |

الجُزَّةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ \* وَيَنقَوْمِ مَالِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَيْ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ م عِلْمٌ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَيزِيزِ ٱلْغَفَّيرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيَّهِ لَيْسَ لَهُ وَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمَّ وَأَفْوَضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ۞ فَوَقَدُهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُوَّاْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْتِ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّبِعَفَوُّ اللَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوۤ الْإِنَّاكُمُّ تَبَعَافَهَلَ أَنتُ مِثُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّن ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ يَكۡ بَرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّايَوْمَامِّنَ ٱلْعَذَابِ ١٠ CARNO SEVY CARNO SEVE

[13-81] ثم استنكر مؤمن آل فرعون موقف قومه منه؛ حيث كانوا يلومونه على الإيمان ويدعونه إلى الضلال، فقال: وياقوم ما لي أدعوكم إلى الإيمان الذي فيه نجاتكم وفوزكم؛ وتدعونني إلى الكفر والشرك الذي يوصل إلى النار. فواعجبًا لكم تدعونني لأكفر بالله وأجحد بآياتِه، وأُشرك معه في العبادة من لي علم محقق بعدم صحة إشراكه، ولا باستحقاقه العبادة من دون الله، وأنا أدعوكم للإيمان بالله العزيز الغالب الذي له القوة كلُّها، الغفَّار كثير المغفرة لعباده المستغفرين.

[٤٣] ولكن اعلمواحقًا ويقينًا ياقوم أن الذي تدعونني إلى عبادته والإشراك به من الأصنام والأوثان وغيرها؛ لا يستحق العبادة من دون الله، ولا يستجيب لمن دعاه في الدنيا ولا في الآخرة، واعلموا ياقوم أنَّ رجوعنا ومصيرنا إلى الله، وأن المسرفين على أنفسهم بالشرك، المستكثرين من الذنوب والمعاصي هم أصحاب النار الذين يصيرون إليها ولا يفارقونها.

[٤٤-٥٤] ولما لم ينفع معهم نصحه ولم يستجيبوا له قال لهم: فستذكرون ياقوم دعوتي إياكم للتوحيد، ونصحي إياكم باتباع دعوة

رسولكم، وسوف تندمون على إعراضكم واستكباركم، وأما أنا فأتوكل على الله وأسلم أمري إليه، وألتجيء وأعتصم به، إنه جل في علاه بصير بعباده يعلم جميع أحوالهم، وسيجازيهم على جميع أعمالهم.

[63] ومن حَنَقِهم وحقدهم على هذا الرجل المؤمن قرر فرعون وقومه وقومه اغتياله؛ ثم إن موسى بعد أن يئس من إسلام فرعون وقومه أمره الله بالخروج ببني إسرائيل متوجها إلى الأرض المقدسة؛ فعز على فرعون أن يذهب موسى بعبيدهم وخدمهم من بني إسرائيل؛ فاستنفر فرعون قومه وقواته وحشدهم و تبعهم؛ فنجّى الله مؤمن آل فرعون منهم، ووقاه من عقوبات مكر فرعون وآله، وحلت النكبة التي لم يحدث مثلها في التاريخ البشري بفرعون وقومه؛ حيث ابتلعهم البحر بحشودهم ودوابهم وأسلحتهم جميعًا.

وإكرامًا لهذا الرجل المؤمن فقد خلد القرآن له هذا الموقف المشرف؛ حتى أنه ورد أن اسم السورة الثاني (سورة المؤمن) والمقصود بالمؤمن: هو مؤمن آل رعون.

[٤٦] ثم أخبر جل وعلا أن فرعون وآله يُعذَّبُون في قبورهم بسبب كفرهم وجحودهم؛ حيث تُعْرَضُ أرواحهم على النار صباحًا ومساءً وسيستمر هذا العذاب حتى يوم القيامة، وفي ذلك اليوم يقال لملائكة العذاب: أدخلوا آل فرعون جهنم وعذبوهم بأشد أنواع العذاب، جزاء لما اقترفوه من السيئات. وهذه الآية أصل في إثبات عذاب القبر، مع حديث سؤال الملكين في القبر(١١).

[٤٧] واذكر يامحمد يوم أن يتخاصم أهل النار ويعاتب بعضهم بعضًا؛ فيقول الضعفاء وهم التابعون الإمعات المقلدون للعصاة والمستكبرين من رؤسائهم الذين كانوا سببًا في إضلالهم: إنا كنا لكم تبعًا، أي: تابعين لكم ومنقادين لهواكم ومسخرين لخدمتكم؛ فهل أنتم مغنون عنا نصيبًا من النار، فتتحملون شيئًا من العذاب الذي كتبه الله علينا؟

[24] فرد الرؤساء المستكبرون قائلين: إنا نحن وأنتم جميعًا في جهنم، وهذا حكم الله ولا رادَّ لحكمه سبحانه، فلا يمكن أن نتحمل عنكم شيئًا من العذاب، والله جل في علاه قسم العذاب بين العباد؛ فأخذ كل واحد منا ما يستحقه، لا زيادة ولا نقصان. [23] ثم ذهب أهل النار الذين يعذبون فيها إلىٰ خزنة جهنم طالبين منهم أن يشفعوا لهم عند رجهم فقط ليخفف عنهم يومًا من عذاب جهنم، لكى يتنعموا فيه بالراحة.

<sup>(</sup>۱) يشير إلى حديث البراء الطويل الذي رواه أبو داود (٤٧٥٣)، وأحمد في المسند (١٨٥٣٤).

[00] ثم يرد خزنة جهنم على أهل النار على سبيل التوبيخ والتأنيب: أَوَلَمْ تأتكم رسلكم بالدعوة والحجج والبراهين الواضحة البينة؟ قالوا: بلى لقد أتننا، فرد عليهم الخزنة قائلين لهم: إذًا فادعوا أنتم بأنفسكم، ولكن اعلموا بأن دعاء الكافرين في ضلال وضياع، لأنه لا يستجاب لهم، وأن قضاء الله نافذ ولا راد لقضائه.

[01] ثم أخبر جل وعلا أنه سوف ينصر رسله وأتباعهم من الذين آمنوا بالله في الحياة الدنيا على أعدائهم بالحجة والبرهان والغلبة والتمكين في الحياة الدنيا، وينصرهم في الآخرة يوم يقوم الأشهاد وهم الملائكة، يشهدون للرسل بالبلاغ، والأنبياء يشهدون على أممهم.

[٥٢] وفي ذلك اليوم لا ينفع الظالمين المجاوزين حدودَهم معذرتهم وأسفهم حين يعتذرون، وجزاؤهم ذلك اليوم: الإبعاد والطرد من رحمة الله ومن جنته، ولهم الدار السيئة التي تسوء نازليها.

[07] ثم ذكر جل وعلا مثالًا من نصره لرسله ولعباده المؤمنين، فأخبر بأنه أعطى موسى النبوة والتوراة ليدعو الناس ويهديهم إلى صراط الله المستقيم، وأنه أبقى التوراة بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل - هداية لهم - يتوارثونها إلى ما شاء الله. [03] ثم بين سبحانه أن هذه التوراة مشتملة على الهداية والعلم، وعلى التذكير بالله والدار الآخرة، وينتفع بها أصحاب العقول السليمة، والفطر القويمة.

[ • • ] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يصبر على أذى قومه كما صبر أولو العزم من الرسل، واعلم يانبي الله علم اليقين أن وعد الله لك بإعلاء كلمتك؛ وعد حقٌ، وداوم على طلب المغفرة من الله، وعلى تنزيه الله وتقديسه في كل وقت وحين؛ لا سيما آخر النهار وأوله.

[01] واعلموا أيها الناس أن الذين يخاصمون ويجادلون في آيات الله الدالة على وحدانيته لأجل إبطالها بغير دليل ولا حجة عندهم، هؤلاء ليس في صدورهم إلا التكبر على اتباع الحق، واحتقارٌ لمن جاءهم به، وليس ما يرومونه - من إخماد الحق وإعلاء الباطل - بحاصل لهم؛ بل إن الحق هو المرفوع، وقولهم وقصدهم هو الباطل المدحوض.

ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يعتصم بالله، فإنه سبحانه هو

الجُزّةُ الرَّايعُ وَالْعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ قَالُواْبَكِيْ قَالُواْفَأَدْعُوَّا وَمَادُعَتُواْ ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَا ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثُنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِ يِلَ ٱلْكِتَبَ۞هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأُولِ ٱلْأَلْبَبِ@فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَثِينَ وَٱلْإِبْكَيْرِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَلِدِلُونَ فِي عَالِمِتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَىٰهُمْ إِن فِيصُدُورِهِمْ إِلَّاكِبْرٌ مَّاهُم بِبَالِغِيدُ وَفَاسْتَعِدْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خَلْق ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكَّ تَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَ لَمُونِ وَمَايَسَ تَوِي ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـعِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِوحِ أَهُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُون . TO STATE OF THE ST

السميع لأقوال عباده، البصير بكل شيء، لا تخفي عليه خافية، وسيجازون عليها بما يستحقونه.

[٥٧] ثم بين جل وعلا صغر حجم الناس مقابل حجم المخلوقات الأخرى، فقال: لخلق السماوات والأرض - بعظمهما وسعتهما -، وما فيهنَّ وما بينهما؛ وابتداؤهما من غير مثال سابق؛ أكبر وأعظم من خلق الناس، وبعثهم مرةً أخرى، فكيف ينكر المشركون البعث وإحياء الموتى؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون عظيم قدرة الله، ولا يعتبرون فيتعظون.

[٥٨] ثم قال جل وعلا: وكما أنه لا يستوي الأعمى الذي لا يُبصر بالبصير الذي يرى الأشياء، فكذلك لا يستوي المؤمن الذي آمن بالله وصدَّق برسوله ﷺ، وعمل الصالحات، بالكافر الجاحد الذي يعمل السيئات، ولكن قليلًا ما تتذكرون أيها الناس فتتعظون.

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |
| <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |

الجُزّةُ الزّابِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ الْمُرْدُنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيِيَّةً لَّارَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُ مُ أَدْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْمِلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَحْتَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونِ ١٠ ذَالِكُ وُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِشَىءٍ لِلَّإِلَاهُ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ١٠٠ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِيرِكَ كَانُواْ إِعَايَدِتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم قِيرَ ٱلطَّيْبَتِ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠٠ قُلْ إِنِّ نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينِ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْمِينَكُ مِن زَبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ 🔞 

[٥٩] يخبر جل وعلا أن الساعة آتية لا شك ولا ريب في إتيانها، وكل الكتب السماوية أثبتت ذلك، والساعة: هي اللحظة التي يموت فيها جميع الخلائق عندما تطلع الشمس من مغربها، أما يوم القيامة فهو اليوم الذي يقوم الناس فيه من قبورهم، ويسمى يوم البعث، ثم بين سبحانه أن أكثر الناس لا يؤمنون بذلك ولا يصدقونه، لذلك لا يعملون للنجاة في ذلك اليوم.

[7.] ومن لطفه جل وعلا بعباده المؤمنين أن أمرهم بدعائه وحده لا شريك، من غير وسطاء ولا شفعاء، كما قال تعالىٰ في آية أخرىٰ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَلِينٌ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ اللهَ إِذَا دَعَانٌ فَلَيسَتَجِيبُوا لِى وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ الدّاع إذا دَعَانٌ فَلَيسَتجيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦]، ثم وعد جل في علاه من أفرده بالدعاء أن يستجيب له، أما أولئك الذين استكبروا عن عبادته، وعن الالتجاء إليه، ودعائه، وإفراده بالألوهية؛ فوعد سبحانه أن يدخلهم جهنم صاغرين حقيرين ذليلين.

[11] ثم ذكَّر جل وعلا أنه هو وحده الذي جعل لأجلكم أيها الناس الليل مظلمًا لتسكنوا فيه وتنقطعوا عن العمل فتستريحوا، وجعل لكم النهار مضيئًا منيرًا بالشمس لتقوموا فيه من فُرُشِكُم، وتسعوا في طلب معاشكم، إن الله لذو فضل عظيم على الناس، فنعمه على العباد لا تُعَدُّ ولا تُحْصَىٰ، ولكن أكثر الناس بجهلهم لا يشكرون النعم؛ بل هم عنها غافلون.

[77] واعلموا أيها الناس أن ذلكم الذي فعل ما فعل لأجلكم؛ هو الله الذي أوجد كل موجود من العدم، لا إله إلا هو، ولا معبود بحق إلا هو، فكيف تنقلبون عن عبادته وتنصرفون عن توحيده فتُشركون معه غيره في العبادة؟!

[17] وكما أنكم أيها الكافرون انصرفتم عن عبادة الله إلى عبادة غيره مع وضوح الأدلة والبراهين، فكذلك نصرف عن التوحيد والإيمان كل من جحد آيات الله، وتحدَّىٰ وكذَّب رسله، وذلك جزاءٌ وليس ابتداءً.

[18] ثم ذكّر جل وعلا عباده أنه هو وحده الذي جعل لأجلكم الأرض ساكنةً لتستقروا عليها، وتستقر عليها مبانيكم، وهو الذي جعل لأجلكم السماء سقفًا قائمًا دائمًا للأرض التي أنتم فيها، محكمةً لا تسقط عليكم، وهو سبحانه الذي خلقكم في أحسن هيئة، وأكمل صورة، وهو سبحانه الذي رزقكم من طيبات كل شيء من المأكل والمشرب، والمنكح، والملبس، والمنظر، وغيره، واعلموا أن ذلكم الموصوف بهذه الصفات، ودبر لكم هذه الأمور، وأنعم عليكم بهذه النعم هو ربكم الذي ودبر لكم سواه، ولا معبود بحق إلا هو، فتكاثر خيرة وبركته، وتعاظم إحسانُه، الذي ربئ جميع العالَمين بنعمه.

[70] وهو سبحانه الحي الذي له الحياة الكاملة التامَّة، لا يفنى، ولا يموت، والجن والإنس يموتون، لا معبود بحقِّ إلا هو، فأخلصوا له العبادة، وادعوه وحده - دون من سواه -، واعلموا أنه له وحده سبحانه المحامد والمدائح والثناء، وهو سبحانه الذي بفضله ربَّىٰ جميع العالمين بنِعَمِه.

[71] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يقول لهؤلاء المشركين من قومه: إني نُهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان والأصنام وغيرها، وقد جاءني على ذلك الأدلة الواضحة، والبراهين الساطعة، وأمرت أن أستسلم بالتوحيد وأنقاد بالطاعة لله رب العالمين.

| <br> | <br> |
|------|------|
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |

[٦٧] ثم ذكَّر جل وعلا عباده أنه هو وحده الذي أوجدهم من العدم، وابتدأ خلق أبيهم آدم من تراب، ثم خلقهم من نطفة وهي المني -، ثم من علقة - وهي قطعة الدم الغليظة الحمراء -، ثم تستمرون في بقية الأطوار حتىٰ يخرجكم الله أطفالًا من بطون أمهاتكم، ثم يكبر هذا الطفل وينمو، ثم تكبروا وتشتدوا ويكتمل بناء أبدانكم وعقولكم، ثم تكبروا حتىٰ تصيروا شيوخًا، ومنكم من يموت قبل بلوغ الأشد، ولتبلغوا أيها الناس بهذه الأطوار والمراحل أجلًا مسمّىٰ تنتهي عنده أعماركم، ولعلكم تعملون عقولكم في آيات الله وحججه عليكم، فتعقلون توحيد ربّكم، وتُخلصون له العبادة دون من سواه.

[7٨] ثم ذكّر جل وعلا عباده أنه هو وحده الذي يحيي ويميت، فإذا شاء وأراد أيَّ أمْر فإنما يقول له: كُنْ؛ فيكون ذلك الأمر مباشرةً بلا توقُّفٍ، ولا تمنّع.

[79] ثم سأل جل وعلا نبيه ﷺ سؤال تعجب من حال هؤلاء المشركين، فقال: ألم تر وتتعجّب يانبيّ الله من هؤلاء المشركين الذين يخاصمون في آيات الله الواضحة الدلالة والظاهرة الحجّة؟!! كيف يعدلون عنها إلىٰ غيرها، وكيف ينصرفون عنها مع وضوحها.

[٧٠] ثم بين جل وعلا عاقبة أولئك الذين جحدوا كتاب الله فلم يُؤمنوا به، وجحدوا رُسُلَ الله فلم يصدقوهم بما جاؤوهم به من عند الله، ولم يتبعوهم؛ فأخبر بأنهم سوف يعلمون عاقبة تكذيبهم وجحدهم، ووبال كفرهم.

[۷۲-۷۱] ثم بين جل وعلا هذا الوعيد، وما أعده لهم من العذاب، وأخبر بأنهم حين يدخلون جهنم سوف تُجعَلُ الأغلال في أعناقهم فلا يستطيعون الحركة معها، ويُربَطون بالسلاسل مع شياطينهم، ثم يُسحَبون ويجرجَرون في الماء الحار الذي اشتد غليانه، ثم يلقون في نار جهنم ويوقد عليهم اللهب العظيم حتى يصيروا هم من وقود النار، نسأل الله السلامة والعافية.

آبِوَ الآلهة الباطلة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟! فيجيبون في أين الآلهة الباطلة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟! فيجيبون في ذلً وندامة: غابوا عنًا ولم ينفعونا، ثم يُقرُّون ببطلان شركهم وأن عبادتهم إياهم كانت باطلة لا تساوي شيئًا، وبمثل ذلك الضلال يضلُّ الله الكافرين الجاحدين؛ حيث عبدوا أهواءهم، وعبدوا هذه الأصنام التي أوصلتهم إلى نار جهنم والعياذ بالله.

[٧٥] ثم يقال لهم أيضًا: إن سبب العذاب الذي أنتم فيه: ما كنتم تظهرونه من الفرح بما أنتم عليه من الباطل، وبما كنتم تبطرون وتأشرون وتتكبرون، وتبغون على عباد الله.

الجزة الرابغ والعقثرون المرتفق أفيافر هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُ مِين تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطُلفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُرَّ يُخْرِجُكُو طِفْلَا ثُمِّ لِتَبَلُغُواْ أَشُدَّكُ حَدْثُمِّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَأَ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبَلِّ وَلِتَ بَلْغُوّا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ هُوَالَّذِي يُحْيء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَيَ أَمْرَافَإِلَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ۞ أَلَوْتَزَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهَ أَنَّكِ يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَب وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ عَرُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴿إِذِالْأَغْلَلُ فِيَ أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ تُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَالْنُتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْءًا كَ ذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِ عِن ١٠٠ ذَلِكُم بِمَاكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَاكُنْتُهُ تَمْرَحُونَ ١٥ أَدْخُلُواْ أَبُوابَجَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَ فَيَشَمَثُونَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ فَأُصِّبِرُ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّانُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَ مَنَّكَ فَإِلَيْمَا يُرْجَعُون 🔞 WANTEN OF THE STATE OF THE STAT

[٧٦] ثم يأمر جل وعلا هؤلاء المشركين بدخول جهنم من أبوابها السبعة ماكثين فيها أبد الآبدين، لا يخرجون منها أبدًا، فبئس مسكنُ ومقرُّ المتكبرين علىٰ طاعة الله واتباع أوامره، وتصديق رُسُله.

[۷۷] فاصبر يانبي الله على تكذيب هؤلاء المشركين من قومك لك، واصبر على جدالهم، وامض في دعوتك وجهادك، واعلم أن وعد الله بتعذيبهم ونصرك لا شك ولا ريب فيه؛ وسواء أريناك بعض هذا العذاب الذي وعدناهم في الدنيا لتقرَّ به عينك فبها ونعمت، أو نتوفينك قبل ذلك، فاعلم أن مرجعهم إلينا يوم القيامة، وسوف نجازيهم بما يستحقون من العقاب.

وفي هذا توجيه للدعاة بالصبر على ما يلاقونه في دعوتهم من الأذى والمشقة، وعدم انتظار نتائج دعوتهم؛ فالواجب عليهم أن ينشروا دين الله في كل مكان، ويتركوا الأمر لله فهو الذي يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بعدله؛ لأن إضلالهم كان جزاءً على ضلالهم باختيارهم، ثم يجازي سبحانه يوم القيامة عباده على أفعالهم.



الجُزَّةُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمَا يَالِمُ الْمُؤْمُ الرَّابِعُ وَالعِشْرُونَ ﴾ شورَةُ غَافِر وَلَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِن قَبْلِكَ مِنْهُم مِّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّن لَّوْ نَقْصُصْ عَلَيْكٌ قُومَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهَ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَنْعَنَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحُمِّلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مَّ كَانُواً أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاتَارَا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَا فُواْيَكُمِ بُونَ فَلَمَّا جَاءَتُهُ مْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِنَدُهُمِيِّنَ ٱلْمِلْمِروَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِءِينَسْتَهْزُءُونَ۞فَامَّارَأُوَّاْ بَأْسَنَا قَالُوّاْءَ امِّنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَ فَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ = مُشْرِكِينَ ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوٓ أَبَأْسَ نَأْسُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِيُّهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ 🚳

[VA] ثم ذكّر جل وعلا نبيه محمدًا على تسليةً له، فقال: ولقد أرسلنا من قبلك يانبي الله رسلًا كثيرين إلى أقوامهم يدعونهم، فهم يصبرون عل أذاهم، وهؤلاء الرسل منهم من قصصنا عليك شيئًا من دعوتهم وما لاقوه من أقوامهم من الأذى، ومنهم من لم نقصصه عليك، وفي هذا شحن لطاقة التحمل عنده على ثم أخبر جل في علاه بأنه لا يمكن لرسول أن يأتي بمعجزة إلا بإذن الله تعالى، لأن المعجزات عطايا ومنح من الله، وكل معجزة لها مناسبتها بحسب ما تقتضيه حالة المرسل إليهم، فإذا جاء الوقت المحدد للقضاء من العباد فسوف يقضي سبحانه بين الرسل ومكذبيهم بالعدل، أما أهل الباطل الذين أصروا على كفرهم وعبدوا غيره جل في علاه، وماتوا على ذلك فسوف يخسرون، أي: يخسرون رحمة الله وعفوه ورضاه وجنته.

EVI STATE OF THE S

[٧٩] ثم بين جل وعلا شيئًا من فضله علىٰ عباده، فأخبر أنه هو الذي خلق بقدرته هذه الأنعام من أجلكم أيها الناس لتنتفعوا بها في الركوب والأكل وغيرها من المنافع الكثيرة.

[٨٠] ثم بين سبحانه أن من هذه المنافع أنها تحمل أمتعتكم

وتنقلكم من بلد إلى بلد؛ في الوقت الذي لم تكونوا تبلغوا هذا البلد إلا بشق الأنفس لو لم تكن هذه الأنعام موجودة، وذلك قبل وجود وسائل النقل الحديثة، ومن فضله عليكم أيضًا أنكم تُحملون على الرواحل البرية التي تنقلكم لمسافات طويلة؛ وتُحملون على هذه السفن التي تجري في البحر فتنتقل بكم من بلد إلى آخر، ثم ألهمكم الله وقدركم أيها الناس على صنع هذه الوسائل الحديثة من السيارات والطائرات وغيرها التي فيها راحتكم وسرعة التنقل

[٨١] واعلموا أيها الناس أن الله جل في علاه يريكم بعض آياته الدالَّة على وحدانيته، فأيَّ آيةٍ من تلك الآيات تنكرونها ولا تعترفون بها؟ وهذا سؤال تقريري، أي: لا أحدينكر ذلك.

[AY] ثم حثّ جل وعلا هؤلاء المكذبين بالاعتبار بالماضين من الأمم السابقة التي أُبيدت وأُهلكت بسبب كفرهم وضلالهم وعصيانهم أنبياءهم، فقال، أفلم يسيروا في الأرض ويتفكروا في مصارع الأمم المكذبة من قبلهم كيف كانت عاقبتهم؟ علمًا بأن تلك الأمم كانت أكثر منهم عددًا، وأشد قوة في أبدانهم، وأكثر آثارًا في العمران والحضارة والغنى، ومع ذلك عندما حل بهم عذاب الله لم تغن عنهم أموالهم أو قوتهم أو عددهم شيئًا؛ بل إنه جل في علاه أخذهم أخذ عزيز مقتدر.

[۸۳] ثم أخبر جل وعلا أن هذه الأمم المكذبة لما جاءتهم رسلهم بالدلائل والبراهين الواضحة فرحوا واغتروا بما وصلوا إليه من رقي في العلم فرح أشر وبطر، وظنوا أن ما عندهم أحسن مما جاءت به الرسل، ولذلك حل بهم العذاب جزاء استهزائهم د سلهم.

[ ٨٤] ثم بين جل وعلا حالهم عندما حلت بهم العقوبة وأُخذوا بذنوبهم؛ حيث خضعوا واستسلموا، وقالوا: لقد آمنا بالله وحده، وكفرنا بما كنا به مغرورين في الدنيا من عبادة الأصنام والأوثان، ولكن هيهات فقد فات وقتها لأن الآخرة هي دار الجزاء.

[٨٥] ثم بين جل وعلا أن إيمان هؤلاء المكذبين لم ينفعهم؛ لأنه جاء في غير وقته؛ حيث آمنوا حين رأوا العذاب؛ كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَقَّى إِذَا كَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبُّتُ الْتَيْنَ وَلَا اللّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ صَحَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبُّتُ الْتَيْنَ وَلَا اللّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ صَحَمَدًا أَكُونَ النساء: ١٨]، ثم بين جل في علاه أن هذه سنته وشريعته في الأمم كلها، بأن الإيمان عند حلول العذاب لا ينفع ولا قيمة له، وسوف يخسر الكفار والمشركون عند نزول العذاب بهم كل شيء؛ فلا تنفعهم أموالهم، ولا أولادهم، ولا قوتهم، ولا آلهتم التي كانوا يصرفون العبادة لها.



## سورة فصّلت

سورة فصّلت مكيّة وآياتها أربع وخمسون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[۲] يخبر جل وعلا أن هذا القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به جبريل على النبي على رحمة للعالمين، وليس كما يزعم الجاحدون أنه أساطير الأولين. ونسبة التنزيل إلى الرحمة إشعار للعباد أن المقصود هو صلاحهم وفلاحهم وأنه رحمة للعالمين. [۳] ثم بين سبحانه أن هذا القرآن جمع علوم الأولين والآخرين، وقد بَيَّنتُ وَّوَضَّحَتْ آياته الحلال والحرام والقصص والتوحيد، فليس على الأرض كتاب اجتمعت فيه علوم مختلفة نافعة للبشر مثل القرآن، وهذا القرآن نزل بأفصح اللغات وأكملها، ووجود بعض الكلمات التي قيل: إنها أعجمية؛ فإنما هي مما توافقت عليه اللغات، وقد أثبت علم الاجتماع ذلك، وقد نزل هذا القرآن على قوم يعلمون اللسان العربي فلا يلتبس عليهم منه شيء.

[1] وبين جل وعلا أن هذا القرآن يتصف بصفتين:

الأولى: أنه يبشر المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله ﷺ، ويفرحهم بأن لهم الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة.

والثانية: أنه ينذر العصاة والكفار بما ينتظرهم من عذاب الله وعقابه، ولكن أكثر الناس أعرض عن تدبر آيات هذا القرآن، وإذا سمعوه فإنهم لا يسمعونه سماع قبول وإجابة، وإنما يسمعونه بقلوب قاسية، وعقول خالية من إدراك معانيه.

[٥] ثم إن هؤلاء الكافرين بادروا النبي على وقالوا له تيئيسًا له من إيمانهم: اعلم يامحمد أن قلوبنا قد كستها أغطية فلا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه، وفي آذاننا صمم فلا نسمع ما تدعونا إليه من الخير والهدى، وإن من بيننا وبينك حاجز غليظ يحجبنا عن إجابة دعوتك؛ وما دام الأمر كذلك فاعمل أنت ما شئت كما يملي عليك دينك، ونحن أيضًا سوف نعمل ما شئنا كما تملى علينا عاداتنا.

[7] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: إنما أنا بشر معكم ومنكم، وأعلم أنكم فقط معاندون للخير والصلاح رافضون للهدئ والرشاد، والفرق بيني وبينكم أن الله جل في علاه اختصني بوحيه ورسالته، وأمرني أن أخبركم بأن إلهكم وخالقكم الذي يستحق العبادة هو إله واحد لا شريك له، فاستقيموا على دينه واسلكوا الطريق الموصل إليه، واطلبوا مغفرته فإنه غفور رحيم، واعلموا بأن الويل والعذاب لمن أشرك به فإن الشرك محبط للعمل، وصاحبه مخلد في النار.

[۷] ثم بين جل وعلا أن الويل والعذاب للمشركين الذين كفروا بالله وعبدوا غيره ولم يأتوا بالتوحيد والإيمان الذي طُلب منهم، وهم الذين كفروا باليوم الآخر وما فيه من حساب وثواب وعقاب. يقول جمهور المفسرين: إن المقصود بالزكاة في هذه الآية هو: التوحيد؛ لأنهم غير مطالبين بالزكاة حتى يؤمنوا.

[٨] أما أولئك الذين آمنوا بالله، وصدقوا رسوله ﷺ، وعملوا الأعمال الصالحة من التوحيد وامتثال الأوامر واجتناب النواهي؛



فلهم أجرٌ عظيم غير منقطع، ولا نافد، ولا منتهٍ.

[٩] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين على سبيل التوبيخ والإنكار: عجبًا لكم أيها الكفار، أإنكم لتكفرون بالله الذي خَلَق الأرض في يومين اثنين، ثم تجعلون لمن خلق ذلك كله نظراء وشركاء تعبدونهم معه وتسمونهم آلهة؟ فاعلموا أن ذلك الموصوف بهذه القدرة العظيمة هو الله رب العالمين الخالق لجميع المخلوقات. [١٠] ثم إنه جل وعلا دحا الأرض وكورها وجعل فيها جبالًا ثابتة ومرتفعة، كي تثبتها وتمنعها من الزوال والزلزلة، ثم إنه جل في علاه بارك في هذه الأرض، وجعلها كثيرة الخير بما فيها من المنافع التي لا تُحْصَيٰ، وقدَّر فيها أرزاق العباد ومنافعهم؛ وجعل سبحانه كلُّ ذلك في تمام أربعة أيام، وهي سواء لمن يسأل عن ذلك، فإنها لا زيادة فيها ولا نُقصَان. وهذه الأيام المذكورة في الآيتين السابقتين ليست من أيامنا؛ بل هما من أيام الله التي قال عنها سبحانه: ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج:٤٧]؛ لأن الشمس والقمر التي تحدد أيامنا لم تخلقا إلا بعد ذلك حيث جعلهما الله زينة في السماء وتنطلق منهما رجوم الشياطين، مع أنه قادر أن يخلقها بلحظة بكلمة (كن).

[11] ثم أخبر جل وعلا أنه قصد إلى خلق السماء التي كانت قبل ذلك على هيئة دخان، ثم قال للسماء وللأرض: استجيبا لأمري طائعتين أو مكرهتين، فقالتا: استجبنا مُذْعِنتين خاضِعَتَيْن مُطيعتَيْن لك يارب، ليس لنا إرادة تخالف إرادتك.

الجُزّة الرّابعُ وَالعِشْرُونَ اللهُ وَالعِشْرُونَ اللهُ وَالْعِشْرُونَ فَصِّلَتْ فَقَضَىاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظَا ذَاكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ﴿ فَإِنَّ أَغْرَضُواْ فَقُلُ أَنْذَرْتُكُو صَلِعِقَةً مِّثْلَ صَلِعِقَةِ عَادِ وَتُتَمُّودَ ﴿إِذْ جَاءَتْهُ مُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلِفِهِ مَ أَلَا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْلُوۡشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَ عِكَّةً فَإِنَّابِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِءكَيْفِرُونَ ۞ فَأَمَّاعَادُ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَتَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَكَانُواْ بِعَايِكِتِنَا يَجُحَدُونَ ١٠ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مْ رِيْحَاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجْسَاتِ لِنُدُيقَاهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّأُولَعَذَابُ ٱلْاخِرَةِ أَخْزَكَّ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَمَّا أَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ وَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْحَمَيْعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَنَجَيَّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَ قُونَ ﴿ وَيَوْمَرِ يُحْتَنَرُ أَعْدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُ مْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وهَاشَهِ دَعَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُولْيَعْ مَلُونَ ٠٠

[17] وبعد أن قصد حل وعلا إلى السماء أخبر أنه جعلها سبع سماوات وأنه فرغ من خلقها وتسويتها على أبدع صورة في يومين اثنين، ثم أوحى في كل سماء ما أراده وما أمر به فيها، ثم إنه سبحانه زيَّن السماء الدنيا بالنجوم المضيئة، وجعل الشهب التي تنطلق من هذه النجوم حرسًا لها من الشياطين الذين يسترقون السمع، وهذا النظام البديع الذي خلقه الله في السماوات والأرض هو تقدير وترتيب العزيز الغالب لكل شيء، العليم بما يُصْلِحَ الكون والخلق، وما يحقق الاستخلاف والثواب والعقاب.

NO NO DEVINO DE LA COMPANION D

ويؤخذ من هذه الآية والتي قبلها رقم ١٠ أن خلق الأرض استغرق أربعة أيام، وخلق السماوات استغرق يومين، فيكون مجموع خلق السماوات والأرض في ستة أيام.

[١٣] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: لقد أقمت لكم الأدلة على وحدانية الله، وعلى صدق رسالتي؛ فإن أعرضوا ورفضوا الاعتراف بعظمة الله وقدرته وحكمته وتوحيده؛ فقل لهم على سبيل التحذير: لقد أنذرتكم عذابًا يستأصلكم كما استأصل عادًا وثمود عندما كفروا بربهم وعصوا رسله.

[18] ثم أخبر جل وعلا أنه حين جاءتهم - أي: عاد ثمود - رسل الله - هود، وصالح - يأمرونهم بعبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، أجابوهم بالتكذيب والمعاندة، وقالوا: لو أراد الله دعْوَتَنا لِمَا تقولون لأنزل إلينا ملائكة، فأنتم بشرٌ مثلنا، ونحن بما تدعوننا إليه كافرون جاحدون.

[10] ثم أخبر جل وعلا أن عادًا قوم هود - إضافةً إلىٰ كفرهم وتكذيبهم لرسولهم - استكبروا واستعلوا علىٰ كل قوة بغير وجه حقِّ، وقد أعجبتهم قوتهم، فاغتروا قائلين: من أشد منا قوة؟! فإنه لا يقدر أحد علىٰ إصابتنا بسوء أو أذىٰ، أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأوجدهم من العدم هو أشدّ منهم قوَّة؟!! وكانوا بآيات الله الدالة علىٰ وحدانيته يجحدون ويكذّبون.

[17] فلأجل ذلك عاقبهم جل وعلا وأهلكهم بأنْ أرسل عليهم ريحًا شديدة البرودة وشديدة الصوت، استمرَّت عليهم سبع ليال وثمانية أيام، فكانت أيامهم تلك أيامًا مشؤومات عليهم؛ ليذيقهم سبحانه عذاب الذل والخزي والهوان في الحياة الدنيا بسبب استكبارهم، وإن عذابهم في الآخرة أشد، وأنكى، وأبقى، وأخزى، ولا يستطيعون - بقوَّتهم - أن يمنعوا عن أنفسهم العذاب، ولا يستطيع أحدُ منعه عنهم.

[۱۷] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل لقوم ثمود نبيهم صالحًا عليه السلام لهدايتهم؛ فقام صالح عليه السلام بما أوجب الله عليه وبين لقومه الحق، ودلَّهم علىٰ الهدىٰ والإيمان، وأحضر لهم الناقة التي طلبوها، ولكنهم اختاروا الكفر والضلال علىٰ الإيمان؛ فأهلكهم الله بصاعقة العذاب المهين؛ بسبب كفرهم وجحودهم، وتكذيبهم رسل الله.

[١٨] ثم أخبر جل وعلا أنه نجَّىٰ الذين أمنوا بالله واتبعوا نبيهم صالحًا عليه السلام، وكانوا يتقون عذاب الله بتوحيده، والإيمان برُسُله وبما جاؤوا به.

[19] واذكروا أيها الناس يوم أن يُحْشَرَ أعداء الله جميعًا إلى النار بعد أن حوسبوا على أعمالهم السيئة، ثم يحبسون في هذا اليوم حتى يُجمع أولهم بآخرهم، ثم يساقون بعنف إلى النار.

[۲۰] ثم بين سبحانه أحوالهم عندما يعرضون على النار؛ فيخبر جل في علاه أنهم إذا وردوا على النار وأرادوا أن يُنكروا ما عملوه من الكفر والضلال والمعاصي، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون في الدنيا من الكبائر والصغائر؛ فإن الله جل شأنه يُنطقها كما الذي أنطق كل شيء، ويدل هذا على عظيم قدرته سبحانه وتعالى.



[11] ولمَّا شهدت هذه الأعضاء على هؤلاء المشركين بما كانوا يفعلون، أغاظهم ذلك لأنها فضحتهم وأظهرت ما كانوا يكتمون؛ فأخذوا يعاتبون أعضاءهم، ويقولون لجلودهم: لِمَ شهدتم علينا بما كنا نعمل في الدنيا؟، فقالت الجلود لأصحابها: أنطقنا الله الذي بقدرته أنطق كل شيء، وهو سبحانه خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئًا مذكورًا، وإلى الله وحده مصيركم أيها الناس؛ فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، ووجهوا العتاب لجلودهم فقط لأنها محل الإحساس.

[۲۲] ثم قال جل وعلا لهؤلاء المشركين على سبيل اللوم والتبكيت: وما كنتم أيها الكافرون تستخفون عندما ترتكبون الذنوب والمعاصي خوفًا من أن يشهد عليكم سمعكم أو أبصاركم أو جلودكم، ولكنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرًا مما تخفون من أعمالكم التي تعصون الله بها.

[٢٣] ثم بين سبحانه وتعالى سوء عاقبة ظنهم السيَّع بربهم بأن أرداهم وأدخلهم النار، فأصبحوا من الخاسرين الذين خسروا كل شيء، أي: أنهم ما كانوا يخافون أن تفضحهم أعضاؤهم؛ بل كان ظنهم أسوأ من ذلك؛ حيث كانوا يظنون أن الله لا يعرف شيئًا من أعمالهم السيئة.

[٢٤] ثم إنكم أيها الكفار في جميع الأحوال ماكثون في النار؛ سواء صبرتم على عذابها واستسلمتم لذلك، أو لم تصبروا؛ فهي مسكنكم ومستقركم، ولو اعتذرتم وطلبتم الرجوع إلى الدنيا لكي تؤمنوا بالله وتتبعوا الرسول عليه على تفوزوا برضا الله ودخول الجنة؛ فلن تُجابوا إلى ذلك.

[٢٥] ثم أخبر جل وعلا أنه هيأ لهؤلاء الظالمين المجاوزين حدودَهُم قرناءَ وأصحابَ من شياطين الإنس ضالين مثلهم فزيّنوا وحسّنوا لهم أمور الشرك والكفر والمعاصي، وإنكار البعث والجزاء؛ فوجب وحق عليهم العذاب، واستحقّوه، في جُملَة أمّم كافرة قد مضت من قبلهم - من الجن والإنس -، إنهم كانوا بذلك من الخاسرين لأنفسهم ولأهليهم الخسران البين الواضح يوم القيامة.

[٢٦] ولم تَقِفْ معاداةِ الكفار للرسول على والوحي عند عدم الإيمان، وإنما أوغلوا في الفسوق والكفر، وأخذوا ينفرون الناس والذين يريدون أن يدخلوا في الدين؛ فيقولون للجهال والعامة: لا تسمعوا لهذا القرآن الذي يقرأه عليكم محمد، ولا تطيعوه؛ بل عند سماعكم وهو يقرأ ارفعوا أصواتكم وشوسوا عليه بالصفير واللغو، وهو: الكلام الذي لا مفهوم منه، لعلكم تغلبونه؛ فيترك القراءة، وننتصر عليه.

الجُوْالرَّائِعُ وَالمِشْرُونَ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الَّذِي وَقَالُواْلِجُ وَلِمِشْهِ حَقَّمُ عَلَيْتُ فَالْوَالْمَالِّهُ اللَّذِي وَقَالُواْلِجُ وَلَا اللَّهُ الَّذِي وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْتُ كُوسَمَعُ كُووَلاَ أَبْصَدُكُو وَلاَ مُورَدُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْتُكُوسَمُعُ كُووَلاَ أَبْصَدُكُمُ وَلاَ مُؤْدُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْتُكُوسَمُعُ كُووَلاَ أَبْصَدُكُمُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ كُودُ اللَّهُ وَلَا كُودُ اللَّهُ وَلَا كُودُ اللَّهُ وَلَا كُودُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْتُ كُوسَمُعُ الْوَدَوَلَ وَالْمَاتِعُ مَلُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِيَالِلَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

[۲۷] ثم هدد جل وعلا هؤلاء الكافرين الذين قالوا هذا الكلام فقال: فلنذيقن الذين كفروا وجحدوا دين الله، وكذبوا الرسل، وصدُّوا غيرهم عن القرآن بمثل هذا القول؛ عذابًا شديدًا في نار جهنم، ولنُنكِّلنَّ بهم نكالًا عظيمًا، وهذا وعيد لهم ولغيرهم ممن حارب الله ورسوله والمؤمنين في زمانهم وفي الأجيال اللاحقة. [۲۸] واعلموا أيها الناس أن ذلك الجزاء والعذاب الشديد هو جزاء أعداء الله وأعداء أنبيائه وأوليائه، قد أعد الله لهم نار جهنم يدخلونها ويقاسون حرَّها وعذابها، وهم مقيمون ماكثون فيها، لا يخرجون منها أبدًا، ذلك بأنهم كانوا بآياتنا الدالة على الوحدانية يجحدون ويكذّبون.

[٢٩] ثم إن أولئك الكفار من الأتباع الإمَّعات يقولون - وهم في النار -: ربنا أرنا الصنفيْن اللذين قادانا إلى الضلال والعذاب من الجن والإنس؛ لنضعهما تحت أقدامنا في النار، ليكونا من الأذلين المهانين.



الجُزّةُ الرّايعُ وَالعِشْرُونَ الرَّبِينَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّايعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَكَزُّلُ عَكَيْهِمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَلَّاتَكَافُواْ وَلَاتَحْ زَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ نَعَنُ أَوْلِيَا قُرْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشَ تَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ۞ نُزُلًا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيرِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَكَاوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيهُ ۞ وَمَا يُلَقَّنِهَ ٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَ ٓ إِلَّا ذُوحَظِّ عَظِيرِ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَزْغٌ فَأَسۡتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّا لَهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٠ وَمِنْ اَلِنتِهِ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَٱللَّهَ مَسُ وَٱلْقَمَرُّ لَاتَسَجُدُواْلِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِنَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ۞ فَإِن ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ وِبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايَتَعَمُونَ ١٠٠

[٣٠] ثم أخبر جل وعلا المؤمنين وطمأنهم أن الذين قالوا بصدق وإخلاص: ربنا الله وحده لا شريك له، ثم استقاموا على شريعته؛ تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ونزع الروح، وتقول لهم: لا تخافوا أيها المؤمنون الصادقون، ولا تحزنوا على ما تركتموه وراءكم من متاع الدنيا، ثم تبشرهم برضوان الله ورحمته، ودخول جنته التي كانوا يوعدون بها في الدنيا، والتي هي مستقرهم الأخير، وما فيها من النعيم المقيم.

[٣١] ثم تخبرهم الملائكة وتقول لهم: نحن أنصاركم وأعوانكم؛ ففي الدنيا كنا نحثكم على الخير ونحذركم من الشر، وندعو لكم، ونتبتكم عند الشدائد والمصائب، ونحن – أيضًا – في الآخرة أنصاركم وأعوانكم، فنثبتكم عند خروج الروح، وعند البعث، وعلى الصراط، وفي الجنة نهنئكم، ونسلم عليكم، ولكم في هذه الجنة من النعيم المقيم ما تشتهيه أنفسكم من صنوف اللذات والنعم، ولكم فيها ما تطلبون، وما تتمنون.

[٣٢] ثم بينت لهم الملائكة الكرام أن كل ما أعده الله لكم وهيأه في هذه الجنة هو نزل وضيافةٌ من ربِّ غفور، كثير المغفرة لمن استغفر وتاب، رحيم، كثير الرحمة لمن رجع وأناب.

[٣٣] ثم اعلموا أيضًا أنه لا أحد أحسن كلامًا وطريقةً وحالًا ممن: دعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وعَمِل الأعمال الصالحة بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وقال: إنني من المسلمين المستسلمين لله بالتوحيد، المنقادين له بالطَّاعة.

[٣٤] ثم بين جل وعلا أنه لا تستوي الحسنة التي يحبها الله ويرضاها من الأقوال والأعمال والنيات، بالسيئة التي يكرهها الله ويأباها، وعليك أن تدفع الخصلة السيئة وما يصيبك من الأذى بالخصلة الحسنة، كالعفو عمن ظلمك، والإحسان لمن أساء إليك، فإنك إذا فعلتَ ذلك، كسبتَ قلب عدوّك، فأصبح كالصديق المقرّب منك.

[07] ثم أخبر جل وعلا أن هذه الخصلة - وهي دفع السيئة بالحسنة - لا يُعْطاها إلا من جمَّله الله بخلق الصبر الجميل على كظم الغيظ، واحتمال المكروه من الناس - ابتغاء ثواب الله والدار الآخرة -، وما يُعْطىٰ هذه الخصلة إلا صاحب حظً عظيمٍ في الثواب والأجر في الدنيا والآخرة.

[٣٦] ثم أرشد جل وعلا عباده المؤمنين إلى ما يبعدهم عن الشيطان ووساوسه، فقال: وإذا أحسست في أيَّ وقتٍ من الأوقات بشيء من وساوس الشيطان وتزيينه الشرلك، كدفع السيئة بالسيئة؛ فالتجيء إلى الله، ولُذْ به واعتصم به، واسأله أن يعيذك ويحميك من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع لجميع أقوالك ومناجاتك ودعائك، العليم بما يحتاج إليه العبد من الحماية والعصمة.

[٣٧] ثم أخبر جل وعلا أن من آياته الدالة على وحدانيته وكمال قدرته: وجود الليل والنهار، والشمس والقمر، وتعاقبهم؛ فيحصل بذلك لكم المنافع العظيمة، وتستقيم حياتكم، ثم أمر عبادة أن لا يسجدوا للشمس ولا للقمر؛ لأنهما مخلوقان مُدبَّران من جملة المخلوقات؛ بل اسجدوا لله الذي خلقهنَّ إن كنتم إياه تعبدون، وتُخلِصون له العبادة، وخص سبحانه الشمس والقمر بالذكر لأن هناك من البشر من يعبدهما.

[٣٨] فإن استكبرياني الله هؤلاء المشركون عن توحيد الله وإفراده بالعبادة – بأن أشركوا معه غيره –؛ فإن الملائكة الذين عند ربك لا يستكبرون عن توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهم قائمون على تنزيهه وتقديسه على الدوام ليلًا ونهارًا، لا يفترون عن ذلك، ولا يملُّون. وهذه الآية تفيد أن الله جل في علاه ليس بحاجة إلى عبادة أحد من البشر، وإنما هو سبحانه مستغن عن الخلق أجمعين، ولكنه لا يرضى أن يعبد غيره، قال تعالى: ﴿ إِن تَكْفُرُوافَإِتَ اللهَ عَنِي عَن كُمُ مُولاً وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ [الزمر:٧].

[٣٩] ثم أخبر جل وعلا أن من آيات الله الدالة على إثبات البعث وكمال قدرته: أنك ترى الأرض جرداء لا نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها ماء المطر؛ تحرَّكتْ بالنبات وظهر النبات فيها، إن الذي أحيا هذه الأرض الميتة فأنبتت هذا النبات واخضرَّتْ، لمُحْيي الموتى من قبورهم، للبعث والنشور، إنه على فعل كلِّ شيء أراده لقدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالىٰ.

[53] ثم أخبر جل وعلا أن الذين يميلون في آيات الله عن الصواب بتحريفها، أو بإنكارها، أو تكذيبها؛ لا يخْفوْن عليه سبحانه، ولا يستطيعون أن يستتروا منه، ثم بين جل في علاه الفرق الكبير بين الكافر والمؤمن، فقال: أفمن يُلجِد في آيات الله ويحرفها فيُلقىٰ في نار جهنم خيرٌ، أمَّن آمن بآيات الله وصدقها فيأتي يوم القيامة آمِنًا من العذاب؟، فاعملوا ما شئتم أيها الملجِدون – وهذا تهديد شديد لهم على إلحادهم، وليس إذنًا لهم –، ولكن اعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفىٰ عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.

[13] ثم أضاف جل وعلا تهديدًا آخر، فقال: إن الذين كذّبوا وجحدوا القرآن لمَّا جاءهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنجازيهم على ذلك يوم القيامة، واعلموا أيها الناس أن هذا القرآن كتابٌ عزيزٌ منيعٌ حفظه الله من كل تحريف وتبديل. [23] ثم بين سبحانه أنه قد تكفَّل بحفظ هذا القرآن؛ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أي: لا يستطيع شيطانٌ من الإنس والجن أن يزيد فيه أو ينقص منه، وبين أن هذا القرآن الكريم تنزيلٌ من الله الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه، الحميد على ما له من صفات الكمال، ونعوت الجلال سبحانه وتعالىٰ.

[27] ثم قال جل وعلا تسلية لنبيه محمد ﷺ: واعلم يانبي الله بأن ما يقال لك من هؤلاء المشركين بأنك ساحر أو شاعر أو كذاب أو مجنون؛ فقد قاله من قبلهم الأمم لرسلهم؛ فلست بدعًا من الرسل، وما دام الأمر كذلك فاصبر على ما ينالك من الأذى، واعلم بأن ربك ذو مغفرة لعباده المؤمنين، وذو عقاب أليم لمن أصر على الكفر والتكذيب.

وعلا على بعض الشبهات التي أثارها المشركون حول القرآن، فقال: ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يانبي الله أعجميًا، لقال المشركون: هلَّا وُضِّحَتْ آياته بلسان عربي نفهمه، وهل يعقل أن يكون هذا القرآن أعجميًّا، ولسان الذي أنزل عليه عربي؟ فقل يانبي الله لهؤلاء الجاحدين: إن هذا القرآن هدًى للمؤمنين، وشفاء للأمراض النفسية والعضوية، ولما يحوك في الصدور من الشكوك والأمراض، أما أولئك الذين لا يؤمنون بالقرآن ففي آذانهم صمم، وهو على قلوبهم عَمَىٰ، فلا يهتدون به بالقرآن ففي آذانهم صمم، وهو على قلوبهم عَمَىٰ، فلا يهتدون به

الجُزُهُ الرَّالِعُ وَالعِشْرُونَ الرَّالِعُ وَالعِشْرُونَ الرَّالِعُ وَالعِشْرُونَ الرَّالِعُ وَالعِشْرُونَ وَمِنْ ءَايَتِهِ ءَ أَنَّكَ تَرِي ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتُ وَرَبَتَۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَالَمُحْيِ ٱلْمَوْقَيُّ إِنَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓءَ ايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْمَأَّأَفُمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِحَيْرُ أَهَرَمَن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْمَاشِئْتُمُ إِنَّهُ مِيمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَاجَآءَ هُرَّ وَإِنَّهُۥلَكِتَنُّ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْتِيهِ ٱلْمَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِيِّةً عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدِ ١٤ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ ٱليمِ ﴿ وَلَوْجَعَلَنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْءَ ايَنُّهُ ۗ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَيْنٌ قُلْ هُوَلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآةٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِ مْ وَقُرُّ وَهُوَعَلَيْهِ مْ عَمَّى أَوْلَابِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَكَانِ بَعِيدِ ١٥ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيةً وَلَوْلَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُ مُّ وَإِنَّهُ مُ لَغِي شَاكِي مِنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ فَي وَمَنَ أَسَاءَ فَعَلَيْهَأُ وَمَارَبُكَ بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ١ 

أبدًا، وأولئك المشركون كمن يُنادي وهو في مكان بعيد لا يُسمع نداؤه، ولا يُفهم قوله. وهذه الآية من آيات الشفاء الستة التي ذكرت سابقًا، والتي يُسْتَشْفي بهن عن الأمراض النفسية والأمراض الدنية.

[20] ثم أخبر جل وعلا مسليًا نبيه على ومهونًا عليه ما يجده من مخالفيه، فقال سبحانه: ولقد آتينا نبيناً موسى عليه السلام كتاب التوراة كما آتيناك يارسول الله القرآن فَاخْتُلِفَ في شأنها؛ فمنهم من آمن بها، ومنهم من صدعنها، ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير العذاب عن المكذبين من قومك إلى الوقت المحدد له لفُصِل بينهم بإهلاك الكافرين في الحال، واعلم أن المشركين لفي شك وريبة من هذا القرآن جعلهم يعيشون في قلق واضطراب.

[53] واعلموا أيها الناس أن من عمل الأعمال الصالحة، وأقام على ما يحبه الله ويرضاه؛ فإنما يقدِّم الخير والنفع لنفسه، ومن عمل الأعمال السيئة، وأقام على ما يكرهه الله ويأباه؛ فإنما يقدِّم الشر والعقاب لنفسه، وليس ربك يانبي الله بذي ظلْم للعبيد، فلا يعذِّبُ أحدًا إلا بذنبه.



الجُزْةُ الحَامِسُ وَالعِشْرُونَ مُرْسَدُ الْمُرْدَةُ فُصِلَتَ \* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةُ وَمَاتَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَّكُولُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْءَاذَتَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ وَضَلَّعَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن فَبَلِّ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مِين مَّحِيصِ، لَّايَتْ عُرَّالْإِنسَانُ مِن دُعَايَهِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ١٥ وَلَينَ أَذَقُنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَنَالِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسْنَى فَلَنُنْيَ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَغْرَضَ وَنَعَاجِمَانِيهِ وَوَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضِ اللهُ اللهُ عَنْ مُعْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَ فَرْتُم بِهِ عَلَى اللَّهِ مُثَّرَكُ فَرَتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَفِ شِقَاقِ بَعِيدِ ۞ سَنْرِيهِمْءَ ايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَوَلَةِ يَكَفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَىكًلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٠٠ أَلاَّ إِنَّهُ مُ فِ مِرْيَةِ مِّن لِقَاءَ رَبِّهِ مُّ أَلَا إِنَّهُ رِيكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيْظ 🚳 EAT VON THE SECOND SECO

[٤٧] ثم أخبر جل في علاه أنه إليه وحده مرجع علم الساعة؛ فهو سبحانه وحده الذي يعلم متى تخرج الثمار من أغلفتها وأكمامها، وهو وحده الذي يعلم ما تحمل أي أنثى من حمل، ولا تضع حملها إلا بعلم الله وإرادته، واذكر يانبي الله يوم أن ينادي جل وعلا المشركين يوم القيامة توبيخًا لهم وإظهارًا لكذبهم: أين شركائي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي؟ فقالوا على سبيل التحسر والتذلل: لقد أخبرناك ياربنا الآن أنه ليس منا من أحد يشهد اليوم أن معك شريكًا؛ فقد انكشفت عنا الحجب، وعرفنا خطأنا.

[٤٨] ثم أخبر جل وعلا أنه غاب عن هؤلاء المشركين ما صرفوا فيه أعمارهم من عبادة غير الله، وحينها أيقنوا وعلموا ألا نجاة لهم، ولا مهرب من العذاب.

[8] ثم ذكر جل وعلا شيئًا عن طبيعة الإنسان التي خلق عليها، وهي أنه يحب الخير ويلح في طلبه، أما إن أصابته مصيبة من فقر أو شدة فإنه يؤوس من رحمة الله، قنوط سيّع الظن.

[• ] ثم بين جل وعلا أن من الناس من إذا عافاه الله من مرض،

أو أغناه بعد شدة؛ فإنه يقول: هذه منحة من الله لي، لأنني صبرت وعانيت فأنا استحقُّها، وغاب عنه أن الحياة كلها ابتلاءات، وأن الغني والصحة كلها اختبار للإنسان، هل يشكر على السراء؟ ويصبر ويحتسب عند الشدائد؟ ثم يقول شاكًا في يوم القيامة: وما أعتقد أن الساعة آتية، ومعلوم أن الشك والظن في يوم القيامة كفر، ثم يقول: وعلى فرض إتيان الساعة، وأني سأرجع إلى ربي؛ فإن لي عنده ما هو أحسن وأفضل مما أنا فيه من نعيم الدنيا وهي الجنة، ثم أقسم جل في علاه فقال: فَلنَخْبِرَنَّ الذين كفروا يوم القيامة بما عملوا من سيئات، وأقسم أنه سوف يذيقهم العذاب الغليظ المؤلم. وقوله: ﴿ فَلَنُنْ اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى المَا المَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّاكُ في يوم القيامة كفر.

[10] ثم ذكر جل وعلا نوعًا آخر من طغيان الكافر وجحوده، فقال: وإذا أنعمنا على الإنسان بصحة أو رزق أو غيرهما أعرض عن شكر الله وترقع عن الانقياد إلى الحق، أما إذا أصابه سوء فإنه يدعو ربه بإلحاح ويتضرع إليه بشدة، بأن يكشف الله ما به من ضر، وهكذا يلتجئ إلى الله في الشدة، وينسى حق الله عليه في الرخاء، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمَّ يدَّعُنا إلى ضُرٍّ كما قال تعالى:

[٧٦] وقل يانبي الله لهؤلاء المكذبين بالقرآن: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله حقًا، ثم أنتم كذبتم به، ولم تقبلوه، ولم تعملوا بما فيه؛ فمن يكون حينها أضل وأشقىٰ منكم؟!

[07] وختم جل وعلا السورة بأن وعد المتشككين أنه سيريهم بعض عجائب قدرته من المعجزات والاكتشافات في السماوات من كواكب وشموس، وفي الأرض من أشجار وبحار وجبال، وما يتجدد من اكتشافات ومراكب وغيرها؛ مما يكون سببًا في ظهور الإسلام وانتشاره على سائر الأديان، وكذلك سيريهم سبحانه عجائب قدرته في الأنفس مما أودع الله فيها من حواس وقوئ وعقل وروح وغير ذلك؛ سيريهم سبحانه ذلك حتى يتبين لهم من تلك الآيات أن القرآن وما حواه من أخبار أنه حق، وأنه من الله الحق، ثم وبخ سبحانه هؤلاء المكذبين فقال: ألا يكفي هؤلاء المكذبين الجاحدين برهانًا على أن القرآن حق، وأن مَن جاء به المكذبين الجاحدين برهانًا على أن القرآن حق، وأن مَن جاء به وأقوالهم.

[30] ثم بين جل وعلا حقيقة هؤلاء الكافرين، فقال: اعلموا أيها الناس أن هؤلاء الكافرين في شك وريب عظيم من البعث بعد الموت، وأن الله جل في علاه بكل شيء محيط علمًا وقدرة وعزة إحاطة تامَّة، لا يخفىٰ عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وسيجازى سبحانه كلَّا بعمله.

|      |      | , |
|------|------|---|
| <br> | <br> |   |
|      |      |   |
| <br> | <br> |   |
|      |      |   |
|      |      |   |
|      |      |   |

#### سورة الشوري

سورة الشورئ مكيّة وآياتها ثلاث وخمسون آية.

[1-1] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. [٣] يخبر جل وعلا نبيه محمدًا على التوحيد وجميع أركان العبادة التي القرآن العظيم الذي اشتمل على التوحيد وجميع أركان العبادة التي خلق الخلق من أجلها؛ فكذلك هو الذي بفضله وإحسانه حمَّل الرسل السابقين لأممهم مثل هذا النور والهدى الذي تحمله هذه السورة وهذا القرآن؛ فكرمه سبحانه شامل وإحسانه عام، فلست يانبي الله بدعًا من الرسل السابقين، واعلم أن الذي أنزل عليك هذا القرآن والذي أنزل الكتب السابقة على الأنبياء من قبلك؛ هو الله العزيز الذي لا يغلبه غالب، الحكيم في كل أقواله وأفعاله.

[3] ثم أخبر جل وعلا بأن جميع المخلوقات والعلوية والسفلية خلقه وملكه، وأنه جل شأنه عليُّ بذاته وصفاته وأفعاله، وأنه العظيم الذي له العظمة والكبرياء؛ فليس كذاته ذات وليس كصفاته صفات، وأكثر الفرق لا تثبت علو الذات، وتقول: علو القدر والمكانة.

أم أخبر جل وعلا أن من عظمته وإجلاله وكثرة الملائكة ما بين ساجد وقائم تكاد كل سماء تتفطر على التي تحتها كما في الحديث الذي رواه أحمد: «أطّت السماء وحق لها أن تئط...»(۱) فهي تكاد من كثرة ما عليها تتشقق على التي تحتها، ومن عظمته أن الملائكة يقدسونه وينزهونه عما لا يليق به، وأنهم يستغفرون لمن في الأرض جميعًا مؤمنهم وكافرهم وفاسقهم طمعًا في إيمان كافرهم وتوبة فاسقهم، واعلموا أن الله هو الواسع المغفرة والرحمة لمن يشاء من عباده، فلولا مغفرته ورحمته لعاجل الخلق بالعقوبة التي تستأصلهم.

[1] واعلم يانبي الله أن الذين اتخذوا من دون الله آلهة أخرى من الأصنام وغيرها ويصرفون لها العبادة؛ فإن الله يحفظُ أعمالهم ويحصيها ليجازيهم عليها، وما أنت بموكَّل ولا بمكلَّف بإلزامهم بالهدى والصلاح؛ فأنت ليس عليك إلاَّ البلاغ والتبيين لأمور الدين.

[V] ثم اعلم يانبي الله أنه كما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك أوحينا إليك قرآنًا عربيًّا بلسان فصيح وهو لسان قومك؛ لتنذر أهل مكة ومن حولها من القرئ وسائر الناس، وتخوفهم عما سيجري يوم القيامة لكي يستعدوا له بالعمل الصالح، ويوم القيامة الذي هو يوم الحشر واقع لا ريب فيه؛ حيث تجتمع فيه الخلائق للحساب، ثم ينقسمون بعد الحساب إلى فريقين، فريق في الجنة، وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وفريق في السعير، وهم الذين كفروا بالله وكذبوا المرسلين؛ ثم يذهب كل فريق إما إلى الجنة أو إلى النار.

[٨] وبعد أن بيَّن جل وعلا أن الناس سوف ينقسمون يوم

الجُزْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ وَيَ الشُّورَيُ السُّورَةُ الشُّورَيُ سُونُواللَّهُ وَيُرَى ١٤٠٠ بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيهِ حمَّ ١٠ عَسَقَ ١٠ كَذَلِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِّ وَهُوَٱلْعَائُ ٱلْعَظِيمُ ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيَشْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضَّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَّالْغَغُورُالرَّحِيهُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَاعَرَبِيَّا لِتُنذِرَ أُمَّا ٱلْقُرَيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجُمْعِ لَارَيْبَ فِيهُ فَرِينٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِينٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱلدَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةَ وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُمَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ ومِّن وَلِيٓ وَلَا نَصِيرِ ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِۦٓأَوْلِيَآءً فَأَلَّتَهُ هُوَٱلْوَكِيُّ وَهُوَيُحُى ٱلْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَمَا ٱخۡتَلَقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمْنُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ CARROLL SATE OF THE SAME OF TH

القيامة إلىٰ فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير؛ بيَّن سبحانه بأنه لو شاء لجعلهم جميعًا علىٰ الهداية والتقوىٰ كالملائكة، ولكن اقتضت حكمته جل في علاه بأن جعلهم مختارين؛ ليتميز المهتدي من الضال؛ فمن اختار الهدىٰ دخل في رحمة الله ونجىٰ مع الناجين، ومن اتبع الهوىٰ والشيطان فهم الضالون الظالمون أنفسهم بالشرك والمعاصي، وهؤلاء ما لهم من ولي يتولىٰ أمورهم يوم القيامة، ولا نصير ينصرهم من عقاب الله تعالىٰ. [٩] ثم أنكر جل وعلا علىٰ المشركين اتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله، يرجون نفعهم ويخافون ضرهم، وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط وأشنعه؛ فليعلموا بأن الله هو الولي الحق ذلك أقبح الغلط وأشنعه؛ فليعلموا بأن الله هو الولي الحق وهو سبحانه علىٰ كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[11] ثم بيَّن جل وعلا للمؤمنين عند اختلافهم في شيء من أمور دينهم فعليهم الرجوع إلىٰ كتاب الله وسنة نبيه عَيَّكِيًّ؟ واعلموا أن ذلكم الله ربي وربكم عليه وحده توكلت في جميع أموري، وإليه أرجع في جميع شؤون حياتي.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٣١٢)، وأحمد في المسند (٢١٥١٦).

الجُزِّهُ المُخامِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهُ وَيَ فَاطِوْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ جَعَلَ لَكُ مِينَ أَنفُسِكُمْ أَزُوَجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِ أَزْوَاجَايَذْ رَوُّكُمْ فِيةً لَيْسَكُمِثْلِهِ عَنْيَ أَنُّوهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَضَّى بِهِ مِنْوَحًا وَٱلَّذِيَّ أَوْحَيَّ نَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَهِ مِهَ وَمُوسَى وَعِيسَيٍّ أَثَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُولُ فِيهُ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَكْعُوهُمْ إِلَيْكُ ٱللَّهُ يَجْتَبَىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّفُوُّ أَ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُ مُ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَقُصُى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِينَهُ مُرِيبٍ ﴿ فَإِلْاَلِكَ فَأَدْغُ وَٱسْتَقِمْكُمَآ أَمُرْتَ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوٓ آءَهُ مُّرَوَقُلِ ءَامَنتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُرُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُم لَاحُجَّة بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُّ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمُصِيرُ ١٠٠

[11] يخبر جل وعلا أنه خالق السماوات والأرض ومبدعهما من العدم، وأنه جعل لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وخلق لكم من الأنعام أصنافًا من الذكور والإناث، وهو سبحانه الذي يبثّكم وينشركم ويكثّركم، ليس كمثله شيء من الأشياء، فلا يماثله ولا يشابهه شيء، وهو السميع لجميع الأصوات والحركات، البصير بأعمال العباد وأحماله و

NAME OF THE PARTY OF THE PARTY

وأحوالهم. وقوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثَلِهِ عَشَى اللَّهِ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وغيرها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، ونفي مماثلة المخلوقات، فَنَصِفُ الله جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله ﷺ من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

[۱۲] ثم أخبر جل وعلا أنه وحده الذي في يده وتحت تصرفه مفاتيح أرزاق العباد من المطر والنبات وغير ذلك، وأنه وحده من يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه اختبارًا هل يشكر أم يكفر؟، ويضيقه علىٰ من يشاء ابتلاءً هل يصبر أم يتسخط علىٰ أقدار الله؟

كل ذلك بحسب ما تقتضيه حكمته جل في علاه، إنه سبحانه بكل شيء عليم، لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

[17] ثم ذكر جل وعلا أكبر نعمة أنعم بها علىٰ عباده أن شرع لهم أفضل الأديان وبينه ووضّحه وهو دين الإسلام، الذي أوحاه الله إلىٰ عبده ورسوله محمد على وصيٰ به نوحًا وإبراهيم وعيسىٰ وموسىٰ عليهم السلام، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل؛ حيث وصاهم أن يقيموا الدين بالتوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يختلفوا في هذا الدين كما اختلف اليهود والنصارىٰ؛ فضلوا وزاغوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، ولقد شق وعظم علىٰ المشركين ما تدعونهم إليه من التوحيد، وترك الشرك والمعاصي، واعلموا أن الله يختار لرسالته من يشاء من عباده، وأنه يوفق للعمل إليه من يرجع إلىٰ طاعته ويقبل علىٰ عبادته.

[18] ثم ذكر جل وعلا أن اليهود والنصارئ تفرقوا شيعًا وأحزابًا بعد أن جاءهم العلم وفهموه، وقامت عليهم الحُجَّة؛ ولكنهم تفرقوا حسب الأهواء والرغبات، وما حملهم على هذا التفرق والاختلاف إلا البغي والعناد والحسد، ولولا كلمة سبقت من ربك يانبي الله بتأخير العذاب عنهم إلىٰ أجل حدده جل وعلا عنده؛ لَقُضِيَ بينهم بتعجيل العذاب الذي يستأصلهم بسبب هذا الاختلاف، وإن الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد هؤلاء المختلفين في الحق لفي شك من هذا القرآن ومن الدين والإيمان، وهذا الشك أوقعهم في الريبة والاختلاف المذموم.

الذي أوحاه إليه ووصّى به أولي العزم من الرسل من قبله، وأن الذي أوحاه إليه ووصّى به أولي العزم من الرسل من قبله، وأن يستقيم ويثبت عليه كما أمره جل في علاه، ولا شك أنه علاء متفانٍ في الدعوة ومخلص فيها، ثم أمره أن لا يتبع أهواء هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعًا، وفي هذا تحذير للأمة من اتباع الأهواء والرغبات الشخصية، وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: لقد صدَّقت بجميع الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء من قبلي، وأمرتُ أن أعدل بينكم في الحكم، واعلموا أن الله هو خالقنا وخالقكم، وأنَّ لنا ثواب أعمالنا الصالحة، وعليكم جزاء أعمالكم، فلا نُسأل عن أعمالكم، ولا تُسألون عن أعمالنا، لا خصومة ولا جدال بيننا وبينكم يوم القيامة فقد ظهر الحق وزهق الباطل، إن الله يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة، وإليه سبحانه وحده المرجع والمآب؛ فيجازي كلَّا بما يستحق، إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر، وحينئذٍ سيعلم الكفار أي منقلب ينقلبون.

[17] يخبر جل وعلا أن اليهود والنصارى الذين يخاصمون ويناقشون في دين الله بالباطل ليدحضوا به الحق ويصدون الناس عن الإيمان، من بعد ما استجاب الناس لهذا الدين؛ مع أن الحق انتشر وآمن به خلق كثير؛ فإن حجتهم ومجادلتهم باطلة لا قيمة لها عند من عرفوا الحق وعند ربهم؛ حيث جادلوا وقالوا: نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم؛ فهؤلاء عليهم غضب من الله في الدنيا، وعذاب أليم شديد يوم القيامة.

[۱۷] ثم أخبر جل وعلا أنه هو الذي أنزل القرآن العظيم على نبيه محمد على بالحق، ولا شك أنه كله حق وصدق ويقين، وأنزل معه الميزان لإقامة الحق والعدل بين الناس في الأرض، ثم قال جل شأنه مخوفًا المستعجلين لقيام الساعة والمنكرين لها: وما يدريك - يامن تستعجل قيام الساعة - لعل موعدها قريب؟، وفي ذلك تنبيه للعاقل أن يستعد لها.

[۱۸] وهذه الساعة يستعجل بها الذين يجحدونها ولا يصدقون بقيامها، أما الذين آمنوا بالله ورسوله على فمُشفِقون وَجِلون خائفون من قيامها؛ لعلمهم ما فيها من الأهوال والشدائد، ولعلمهم اليقيني أنها آتية لا ريب ولا شك فيها، ثم أخبر بأن أولئك الذين يخاصمون ويجادلون في قيام الساعة مخاصمة شك وريبة؛ لفي ضلال بين بعيد عن الحق والصواب.

[19] ثم بين جل وعلا أنه كثير اللطْفِ بعباده، بالغ الرأفة والرحمة بهم، يرزق ويوسع على من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو سبحانه القويّ القادر على فعل كل شيء، العزيز الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٢٠] واعلموا أيها الناس أن من كان يريد بعمله أجر الآخرة وثوابها، فَأَخْلَصَ لله في عمله؛ فهذا يعطيه الله ثواب عمله مضاعفًا الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما من كان يريد بعمله الدنيا وزينتها، فيعطيه نصيبه الذي قُسِمَ له منها، وليس له في الآخرة أجرٌ ولا حظٌ، ولا نصيب.

وقد قُيد هذا الإطلاق في قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وَيِهُ مَا نَشَآهُ لِمَن نُريدُ ﴾ [الإسراء: ١٨].

[٢١] ثم يسأل جل وعلا سؤال تقريع وتهديد: هل لهؤلاء المشركين من قريش وغيرهم شركاء يعبدونهم من دون الله؛ فيشرعون ويخترعون لهم دينًا من عند أنفسهم -لم يشرعه الله-، فيبيحون لهم الشرك، ويحرمون عليهم الحلال، ويحلون لهم الحرام؟!! ولولا الأجل المسمئ والموعد المحدد الذي

الجُزْءُ الخَامِشُ وَالعِشْرُونَ اللَّهُ وَيَ وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ وحُجَّنَّهُمُ دَاحِضَةٌ عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتَ ۗ وَمَايُدُ رِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسُتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَّأُوَالَّذِينَ ءَامَنُواْمُشْفِقُونَ مِنْهَاوَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَاٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَأَةً وَهُوَ ٱلْقَوٰحُ ٱلْعَزِيزُ 
 هَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزَدُ لَهُ وفي حَرْثِةً - وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُشَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَوْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَ هُمَّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ ١٠٠ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمٌّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتَّ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَيِّهِمَّ ذَالِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكِيرُ ٠

ضربه الله لإهلاكهم؛ لعجّل الله بالقضاء والفصل بين الرسل وأتباعهم من المؤمنين فنجّاهم، وبين المشركين ومن يعبدونهم من دون الله فأهلكهم وأبادهم، واعلموا أن الظالمين المجاوزين حدودَهم بالشرك والمعاصي لهم عذابٌ أليمٌ موجعٌ في جهنم. [٢٢] وفي ذلك اليوم العظيم ترئ الظالمين أنفسهم بالشرك والمعاصي وجلين مما عملوا من السيئات والقبائح، خائفين من عاقبة ما كسبت أيديهم، وجزاء ما عملوا واقعٌ بهم، نازلٌ عليهم لا محالة، أما الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله عليهم وعملوا الأعمال الصالحة من الواجبات والمستحبّات، وامتثلوا وحدائقها الغناء، لهم ما يتمنون وما يطلبون، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علىٰ قلب بشر، لهم كلّ ذلك عند ربم الرحمن الرحيم، الذي يرضىٰ عنهم ولا يسخط عليهم ربم الرحمن الرحيم، الذي يرضىٰ عنهم ولا يسخط عليهم.

| / |
|---|
|   |
|   |

الجُزْءُ الْحَامِسُ وَالْعِشْرُونَ اللَّهُ وَيَ ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتُّ قُلُلَّا أَمْتَكُكُوعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةَ نَزَدَلَهُ وفِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰعَكَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَإِن يَشَا ٱللَّهُ يَخْتِهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمَحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكِلِمَاتِهِ عَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَحْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَقُعَلُونَ @وَيَسَتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَالِةً وَٱلْكَلْفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ ١٠٠ \* وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغَوْا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ وبِعِبَادِهِ عَنِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَافَتَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَالْوَلِيُ ٱلْجَيدُ وَمِنْ ءَايَتِيهِ عَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهِ مَا مِن دَآبَةً وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا لِيشَاءُ فَلَيرُ ١٠٠ وَمَا أَصَابُكُمُ مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ١٠ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَالَكُ مِينَ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠

[٢٣] واعلموا أن ذلك الفضل الكبير والنعيم المقيم بُشُرئ عظيمة يبشر الله بها عباده الذين آمنوا به، وصدقوا رسوله عظيمة واتبعوه، وعملوا الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، ثم أمر سبحانه نبيه محمدًا على أن يقول لهؤلاء المشركين: لا أطلب منكم أجُرًا مقابل دعوتي إياكم للتوحيد والإيمان؛ إلا أن تحفظوا حق القرابة التي بيني وبينكم وحق القرابة التي بينكم أنتم، وأن لا تؤذوني، وأن تمنعوا أذى الناس عني، ثم أخبر سبحانه أن من يكتسب حسنةً يضاعف له أجرها عشر أضعاف الى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن الله كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، شكور لعباده -مع غناه عنهم جل في علاه -، يكافؤهم على طاعاتهم ويحسن إليهم.

CARLO EAT CARLO EAT

[78] ثم بين سبحانه أن من مزاعم هؤلاء المشركين أنهم يقولون: إن محمدًا افترى على الله كذبًا؛ فادعى أنه رسول من عند الله، وأنه جاء بهذا القرآن الذي اختلقه من قبل نفسه؟؛ فأجاب جل في علاه على افترائهم هذا فقال: اعلم يانبي الله لو حدثتك نفسك أن تفتري على الله كذبًا لطبع الله على قلبك فلم تقدر على ذلك؛ لأن افتراء الكذب على الله لا يكون إلا ممن طبع الله على قلبه، ولكنك يانبي الله معصوم من الكذب والافتراء، واعلم أن الله يذهب الباطل ويمحوه، ويثبت الحق،

أي: الدين، و يوضحه بكلماته المنزلة منه، التي لا تتبدل ولا تتغير، وبوعده الصادق الذي لا يختلف، إنه سبحانه مطلع على ما تخفيه صدور العباد من الأسرار والنوايا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وسيجازي كلًّا بما يستحق.

[٢٥] يخبر جل وعلا أنه بفضله وكرمه ورحمته وشفقته: هو وحده الذي يقبل التوبة النصوح الصادقة الصادرة من عباده المؤمنين بعد وقوعهم في الذنوب والخطايا، وهو سبحانه الذي يعفو عن السيئات ولا يؤاخذ بها من تاب منها، ويمحو أثرها من العيوب، وهو سبحانه الذي يعلم ما تفعلون في السر والعلن من الصالحات والمعاصى، وسيجازيكم على أعمالكم.

[77] ثم أخبر جل وعلا أن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات يستجيبون لما يدعوهم الله إليه من الهدى والخير؛ فيمتثلون أمر الله، فيشكر الله لهم ذلك، ويتقبل منهم، ويزيدهم من فضله، فيقوِّيهم على فعل الطاعات ويضاعف لهم ثوابها، أما الذين كفروا بالله وجحدوا آياته، وكذَّبوا رُسُلَه؛ ولم يستجيبوا لأمر الله؛ فأولئك لهم عذابٌ شديدٌ مؤلمٌ موجع.

[۲۷] واعلموا لو أن الله جل وعلا وسَّع الزَرق على جميع عباده؛ لبغَوْا في الأرض وتكبروا، ولغفلوا عن طاعة الله وامتثال أوامره، ولأقبلوا على شهواتهم وملذَّاتهم، ولكنه سبحانه ينزل عليهم الرزق بقدر ما يشاء بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمتُه، إنه بعباده خبيرٌ بأحوالهم، بصيرٌ بما يُصلِحهم، ويَصْلُحُ لهم.

[٢٨] ثم أخبر جل وعلا أنه هو وحده الذي ينزل المطر الغزير الذي يغيث به البلاد والعباد، من بعدما أيسوا من نزوله، فتنتشر الرحمة، وتعمّ الأرزاق والخيرات والبركات، فيعرف العباد عظم رحمة الله ولطفه بهم بعدما كادوا أن يهلكوا، والله سبحانه هو الوليُّ الذي تولىٰ تدبير شؤون عباده، ويحسن إليهم ويتفضَّل عليهم، وهو الحميد المستحقُّ للحمْدِ علىٰ ما له من الكمال. [٢٨] ومن آيات الله الدالة علىٰ وحدانيته وكمال قدرته علىٰ المنابعة المنابعة علىٰ وحدانية علىٰ المنابعة علىٰ وحدانية علىٰ وحدانية علىٰ المنابعة علىٰ وحدانية علىٰ وحدانية علىٰ المنابعة علىٰ وحدانية علىٰ

البعث والنشور: خلق هذه السماوات والأرض، وإيجادهما من العدم على غير مثال سابق، وهو سبحانه الذي نشر وفرَّق في السماوات والأرض كل هذه الدواب؛ فالذي خلق وأوجد كل هذه المخلوقات من العدم؛ قادرٌ علىٰ جمْعها وإعادتها بعد موتها مرة أخرىٰ.

[۳۰] واعلموا أيها الناس أن ما أصابكم وحلَّ بكم من بعض المصائب والبلايا؛ فبسبب ما قدَّمته أيديكم من الذنوب والخطايا، والله يعفو عن كثير من ذنوبكم فلا يؤاخذكم بها.

[٣١] ثم حذر جل وعلا الناس من عقابه، فقال: وما أنتم معجزين قدرة الله عليكم، ولا فائتين عليه هربًا في الأرض، وليس لكم أيها الناس مع عجزكم من وليًّ يتولَّاكم، ولا ناصر ينصركم، ويدفع عنكم ما يضركم، ففروا إلى الله.

[٣٢] يخبر سبحانه وتعالىٰ أن من آياته الدالة علىٰ وحدانيته وكمال قدرته ورحمته وعنايته بعباده: هذه السفن العظيمة التي تجري في البحر، -وكأنها من عظمتها وضخامتها: الجبال العظيمة-.

[٣٣] ثم بين سبحانه أنه لو شاء لأسكن هذه الريح التي هي سبب مباشرٌ لجريان تلك السفن؛ فتتوقف بذلك السفن في البحار، وتظلَّ حركتها راكدة ساكنة، وكذلك مشيئته سبحانه قادرة على إيقاف هذه السفن وغيرها كالطائرات والسيارات التي تسير بالمحركات، فلا شيء يعجزه سبحانه أن يبطل محركاتها، واعلموا أن في هذه المظاهر من خلق السفن وسيرها في البحار، وتحريك الرياح وسكونها؛ لعبر وعظات لكل صبَّارٍ كثير الصبر على الطاعات، وكثير الصبر عن المعاصي، وكثير الصبر على أقدار الله المؤلمة، شكور كثير الشكر على نعم الله وآلائه.

[٣٤] ولو شاء جل وعلا لأغرق هذه السفن وأهلك أهلها بما كسبوا من الذنوب واقترفوا من الآثام، ولكن الله يعفو عن كثير من ذنوب أهلها، ويسترها عليهم وينجيهم من الغرق؛ لأن الحساب في الآخرة؛ لأنها دار الحق.

[٣٥] ثـم أخبر جـل وعلا أن الذيـن يخاصمـون في آيات الله ويمترون فيهـا بالباطل لتكذيبها وردِّها أنهم ليـس لهم منقذٌ يُنقذهم مـن عـذاب الله إذا نزل بهـم، وحلَّ بدارهـم، وليس لهـم فرارٌ ولا مهـرب من هـذا العذاب.

[٣٦] شم حقر جل وعلا في متاع الدنيا وزينتها، فقال: وما أعطيتم من شيء من شهوات الدنيا وملذاتها من غنى وسعة وملك وصحة وعافية؛ فاعلموا أن ذلك متاعٌ قليلٌ ينقضي ويذهب وينقطع ويزول، واعلموا أن ما عند الله من ثواب الآخرة خير من لذات الدنيا الفانية؛ لأنه دائمٌ لا ينقطع، وهو مُعَدُّ ومُهَيَّأٌ للذين آمنوا بالله وصدقوا رسله، واعتمدوا بقلوبهم على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع ثقتهم الكاملة بالله جل في علاه.

[٣٧] ثم ذكر جل وعلا صفات المؤمنين الذين على ربهم يتوكلون، فقال: والذين يجتنبون كبائر ما نهى الله عنه وما فحش وقبح من أنواع الذنوب والمعاصي، ومن صفاتهم: أنهم إذا ما غضبوا على من أساء إليهم فإنهم يكتمون غيظهم ويحلمون عليه. [٣٨] ومن صفات هؤلاء المؤمنين: أنهم استجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيده وطاعته، وأقاموا الصلاة المفروضة بمواقيتها وشروطها وأنهم يتفاهمون في أمورهم العامة ويناقشونها فحصًا وتمحيصًا حتى يصلوا إلى الأمر الذي يحقق مصالح دينهم ودنياهم، ومن صفاتهم: أنهم يتصدقون في سبيل الله بفضول أموالهم وبزكاتها على المحتاجين والفقراء.

[٣٩] ومن صفات هؤلاء المؤمنين: أنهم ينتقمون ممن بغي عليهم ظلمًا وعدوانًا؛ لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فلا ينبغي التذلل للطغاة والكفار والظلمة؛ فالانتصار عند البغي واجب، وأما العجز والذلة والمهانة فليست من صفات المؤمنين.

الجُزْءُ الْمَامِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَرَىٰ الشُّورَىٰ الشُّورَىٰ الشُّورَىٰ وَمِنْءَ ايَنِيهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىهِ ﴿ إِن يَشَأْيُسُكِنَ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَكَى ظَهْرِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتِ لِـكُلِّي صَبَّارِشَكُورٍ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَيْتِنَامَالَهُ مِنْ فَجِيصٍ ۞ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبْهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَّآبِرَٱلْإِنَّةِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواْهُمۡ يَغۡفِرُونَ۞وَٱلَّذِينَٱسۡتَجَابُواْلِرَيِّهِمۡ وَأَقَامُواْالصَّالَوَة وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَا وُّاسَيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَّا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَمَنَ ٱنتَصَرّ بَعْدَظُلْمِهِ مِنَأُولَتِكَ مَاعَلَتِهِ مِن سَيِيل ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقُّ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُّورِ ﴿ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِن ابَعْدِ فَي وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ٠ CAN CAN CAN COMPANY

[ • 3] ثم بين جل وعلا أن جزاء سيئة حصلت لك ووقعت عليك من غيرك؛ أن يكون ردُّها بمثلها - دون زيادة أو نقص -، وهذا هو العدل، فمن عفا وصفح عمَّن ظلمه وسامحه؛ فهذا فضلٌ منه وجزاؤه وثوابه عند الله عظيم، والله جل في علاه لا يحب الذين يتجاوزون حدودهم فيبغون على غيرهم ويظلمونهم، ويعتدون عليهم.

[٤١] ثم أخبر جل وعلا أن من انتصر ممن ظلمه فلا أحد يلومه؛ فيجوز له القصاص دون زيادة؛ لأنه استعمل حقه المشروع.

[٤٢] ثم بين سبحانه أن اللوم والمؤاخذة والعقوبة الشرعية تتوجه على الذين يبالغون في الثأر لأنفسهم، وكذلك على الذين يعتدون على الناس في أعراضهم أو أبدانهم أو أموالهم، ويتجبَّرون في الأرض بالإفساد والإجرام فيها؛ فأولئك لهم عذاب أليم موجع في الدنيا والآخرة.

[27] وأعلموا أن من صبر على ما أصابه من الأذى، واحتسب الأجر عند الله تعالى، وعفا عمن ظلمه، وسامح من اعتدى عليه؛ فهذا ما يحثُّ عليه جل في علاه، وهذا الفعل لا يستطيعه ولا يصبر عليه إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة.

[33] يخبر جل وعلا أن من يضلله الله عن طريق الحق والهدئ والنور بسبب كفره وعناده ومحاربته للإسلام فَيُطْبَعُ علىٰ قلبه فليس له من ولي يتولىٰ أمره فيما بعد، ولا ناصر ينصره، وستبصر يانبي الله هؤلاء الكفاريوم القيامة عندما يشاهدون العذاب بأنهم سيندمون أشدَّ الندم وأعظمَهُ، ويقولون: هل لنا من طريق رجْعَةِ إلىٰ الدنيا لنصحح أخطاءنا؟! فهيهات هيهات.

الجُزِّهُ الحَامِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهُ وَرَى السَّورَةُ الشُّورَى وَتَرَبَهُ مِن ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ حَفِقٍ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِنَّ ٱلْحَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهُلِيهِمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةُ ۚ أَلَا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيرِ ١٠٠ وَمَاكَانَ لَهُم مِنْ أُولِيآءَ يَنَصُرُونَهُم عِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضِّيل ٱللَّهُ فَمَالَهُ رِمِن سَبِيل ۞ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبَل أَن يَأْتِيَ يَوْمُؤُلًّا مَرَدَّ لَهُ مِن ۗ ٱللَّهَ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيثَوْمَهِذِ وَمَالَكُم مِّن نَكِيرِ ﴿ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبْهُمْ مُسَيِّعَةً بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِـ مْ فَإِتَّ ٱلْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغَلُقُ مَايَشَ آؤَيهَ بُلِمَن يَشَاءُ إِنَّنَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوَيُرُوِّجُهُمْ ذُكُورَانَا وَإِنَّامًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي حِجَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ - مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عِلَيُّ حَكِيرٌ ٠

[83] وسوف تبصر يانبي الله هؤلاء المشركين يوم القيامة وهم يعرضون على النار، خاشعين خائفين متواضعين أذلاء حقيرين، يسارقون النظر إلى نار جهنم من عين ضعيفة قد ملأها الرعب والخوف والقلق، وفي هذه الأثناء يقول الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا الصالحات علي سبيل التحدث بنعمة الله: إن الخاسرين الخسارة الحقيقية الكاملة هم أولئك الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي؛ حيث خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب دائم مستمر، لا ينقطع ولا يزول. [23] وهؤلاء المشركون المُعَذَّبون لم يكن لهم يوم القيامة من معاونين ولا مناصرين يدفعون عنهم عذاب الله، أو يخرجونهم من النار، ومن يضلل الله من الناس –بسبب كفره وعناده وظلمه وفسقه -؛ فلا طريق لهدايته ورَشَادِه.

CABACABAC EAA CABACABAC

ومعلوم أن إضلال الله له ليس ابتدائيًا وإنما جزائيٌّ.

[٤٧] وبعد أن ذكر جل وعلا يوم القيامة، وما فيه من الأهوال والأمور العظام؛ حذر سبحانه عباده منه، وأمر بالاستعداد له، فقال جل شأنه: استجيبوا أيها الناس لربكم بالإيمان به وطاعته، واستعجلوا بهذه الاستجابة من قبل أن يأتي عليكم يوم شديد

عصيب، لا يمكن لأحد أن يرده، وهو يوم القيامة، الذي حدد جل في علاه له أجلًا ثابتًا لا يتخلف عنه أبدًا؛ فهذا اليومُ عِلْمُه وعِلْمُ وقته اختص الله به، وفي ذلك اليوم ليس لكم ملجأ تلتجؤون إليه من عذاب الله، ولن تجدوا من ينكر ما ينزل بكم من العذاب فيساعدكم. [٤٨] فإن أعرض هؤلاء المشركون يانبي الله عمَّا جئتهم به من التوحيد والإيمان؛ فاعلم أن الله لم يرسلك عليهم حفيظًا رقيبًا تحفظ أعمالهم حتى تحاسبهم عليها، فإنه جل وعلا ما أمرك ولا كلَّفُكُ إلا بالبلاغ المبين فقط، واعلموا أن الله سبحانه إذا أنعم على الإنسان نعمة من صحة بدن، وسعة رزق، وكثرة مال وولد؛ فإنه يفرح بذلك فرحًا شديدًا، وإذا أصابه مرضٌ أو فقرٌ أو مصيبةٌ بسبب ما كسب من الذنوب، وارتكب من الخطايا والعيوب؛ فإنه يكون عظيم الكفر والجحود لنعم الله، سريع التسخط والتأفف، ولا شك أن سلب النعم أو منحها هو ابتلاء من الله؛ لِيُعْلَمَ الشاكر المعترف بغضل الله، من المتذمر الساخط على أقدار الله.

[43] يخبر جل وعلا أن له وحده ملك السماوات والأرض وما فيهما، وأنه جل شأنه يخلق من الخلق ما يشاء، لا منازع له في ذلك؛ فهو الفعَّال لما يريد ومن ذلك أنه يرزق بعض الناس إناتًا فقط، ويرزق بعضهم ذكورًا فقط.

[ • 0] وأخبر سبحانه أنه يرزق بعض الناس ذكورًا وإناثًا، ويجعل من يشاء من الناس عقيمًا لا يولد له، كل ذلك هبة ومنحة من الله؛ حتى العقم هبة ومنحة منه سبحانه، وأيضًا بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته جل في علاه، إنه سبحانه عليم بأحوال عباده، وما يصلح لهم، قدير على خلق ما يشاء، لا مكره له ولا معقب لحكمه. [ ١ 0] ذكر جل وعلا أنواع الوحي على الرسل؛ فبين سبحانه أنه لا ينبغي لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا عن طريق وحي يوحيه إليه في المنام أو الإلهام، أو يكلمه من وراء حجاب، كما كلم سبحانه في المنام أو الإلهام، أو يرسل إليه ملكًا كما كان جبريل عليه السلام ينزل على بعض الرسل فيوحي إليه بإذن الله ما أمره به ربه، واعلموا أن الله سبحانه عليٌ بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه متعال عن صفات النقص والعيب، وأنه حكيم في تدبير شؤون خلقه، وفي كل أقواله وأفعاله.

وفي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله تعالىٰ كما يليق بجلاله وعظمته.

كما يُستدل بهذه الآية أن رؤية الله جل وعلا ممكنة لكن البشر لا يستطيعون رؤيته في الدنيا؛ لأن أجسامهم غير مهيأة لمثل هذه الرؤية، وفي الآخرة يخلق الله البشر خلقًا آخر فيكون لهم القدرة على رؤيته جل في علاه، ورؤيته هي أكبر نعمة في الجنة، والمعتزلة ينكرون رؤية الله في الدنيا والآخرة.

[07] ثم ختم جل وعلا السورة ممتناً على نبيه ﷺ وعلى المؤمنين أنه كما أوحى إلى الأنبياء من قبله، فكذلك أوحى إليه هذا القرآن العظيم، الذي تحيا به القلوب، كما يحيا الجسد بالروح، وما كنت يانبي الله قبل الوحي تعرف ما هو القرآن؟ ولا تعرف ما هو الإيمان؟، ولا تعرف ما هي الشرائع، ولكنه جل في علاه جعل هذا القرآن نورًا وضياءً يهدي به من يشاء من عباده، وإنك يانبي الله لترشد بإذن الله وأمره الناس إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الإسلام.

[07] ثم بين سبحانه أن هذا الطريق هو طريق الله الذي له جميع ما في السماوات وما الأرض، لا شريك له في ذلك، وهو وحده الذي ترجع إليه جميع أمور العباديوم القيامة؛ فيقضي بينهم بالحق والعدل؛ فالحمد لله الذي جعل المرجع والمآب إليه؛ فإنه نعم المولئ ونعم النصير.

#### سورة الزخرف

سورة الزخرف مكية وآياتها تسع وثمانون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[٢] بدأ جل وعلا هذه السورة بالإقسام بهذا الكتاب وهو القرآن الواضح البين؛ لشرفه وعظمته، ولما احتواه من علوم الأولين والآخرين، ومن أوامر ونواه، ومن أمور الدنيا والآخرة، وما فيه من الهدئ والنور.

[٣] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل هذا القرآن بلغة قريش العربية الفصيحة؛ بحيث لا يخفى على من رغب في الهدى والصلاح والنجاة، كما أنه جعله جل في علاه كذلك لكي تفهموه وتعقلوا معانيه، وتهتدوا إلى ما فيه من الأحكام السامية والآداب العالية. وهذه الآية هي جواب للقسم في الآية الأولى كما قال صاحب الكشاف.

[3] ثم أخبر جل وعلا أن هذا القرآن محفوظ عنده في اللوح المحفوظ كسائر الكتب المنزلة على الرسل، وأنه ذو مكانة عظيمة وشريفة عنده جل في علاه، وأنه يحمل حكمًا بالغة لا يتطرق إليها تبديل أو تغيير.

[0] ثم إن الله جل وعلا قال لهؤلاء العصاة المعاندين من الكفرة، على سبيل التأنيب واللوم: أنعرض عنكم أيها المشركون ونترك إنزال القرآن إليكم فلا نذكركم ونحذركم به؛ لأنكم منهمكون في الضلال غارقون في الفساد مصرون على التمسك بما كان عليه آباؤكم؟ فلن يحصل هذا؛ بل سنستمر في إنزال هذا القرآن على نبينا محمد عليه ونقيم الحجة عليكم، ومن شاء بعد ذلك فليؤمن ومن شاء فليكفر.



[7] ثم ذكَّر جل وعلا هؤلاء المشركين بما حصل للأمم التي أرسل إليها الرسل، وذلك تسلية لنبيه على فقال جل في علاه: ولقد أرسلنا يانبي الله كثيرًا من الأنبياء في الأمم التي مضت قبل قومك. [٧] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المشركين ما يأتيهم من نبي يأمرهم بتوحيد الله وعبادته إلا استهزؤوا به، وسخروا منه، كاستهزاء قومك بك يانبي الله، فكانت نتيجة فعلهم أن أهلك الله من هم أشد وأكثر قوة من قومك، بسبب كفرهم وطغيانهم، ومضت أخبارهم وصارت مثلًا يُروئ؛ وهاأنتم تمرون بآثارهم وتعرفون أخبارهم؛ فاحذروا أن يكون مصيركم مثل مصيرهم.

[9] ثم قال سبحانه لنبيه على ولئن سألت يانبي الله هؤلاء المشركين المكذبين المستهزئين: من الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما من العدم؟! فسوف يقرُّون قائلين: لقد خلقهن الله العزيز الذي دانت لعزته جميع المخلوقات، العليم الذي أحاط علمه بكل شيء.

[11] وأضاف سبحانه أنه هو الذي ذلَّل لعباده الأرض ومهَّدها وفرَشها وبسطَها، وجعل لهم فيها طُرُقًا يسلكونها إلىٰ حيث يقصدون، لعلهم يهتدون بسلوكها في سيرهم وأسفارهم إلىٰ مقاصدهم وغاياتهم، ولعلهم أيضًا يهتدون إلىٰ مبدع هذا الكون فيؤمنون به ويشكرونه.

الجُزِّةُ الْحَامِشُ وَالعِشْرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنشَرَنَا بِهِ عَبْلَدَةً مَّيْتَأَ كَذَاكِكَ تُخْرَجُونَ ١٠ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلِمِ مَاتَرَكِبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ٥ تُتَرَّتَذُكُرُواْ يَعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا أَسْتَوَيَّتُهُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَاذَا وَمَاكُنَّالَهُ ومُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءً إِلَّا ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ مُّيِينُ ١٠٥ أَمِ اتَخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمْ بِٱلْبَنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَ وَجَهُهُ وَمُسُودًا وَهُو كَظِيرٌ ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلَّخِصَامِ غَيْرُهُمِيينِ ﴿ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُ وأَخَلْقَهُمَّ صَتُّكُمَّتُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ١٠ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْكُنُ مَاعَبَدُنْهُمُّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرِّ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞ أَمْ ءَاتَيْنَاهُرْ كِتَبَامِن قَبْلِهِ عِفَهُم بِهِ عِمْسَتَمْسِكُونَ ﴿ بَلْ قَالُوٓ الْإِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَيْ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَيْءَ اثْلِهِ مِثُّهُ تَدُونَ ٠

[11] وأخبر سبحانه أنه هو الذي نزَّل من السماء ماءًا بقدر الحاجة والمصلحة، فلم يجعله طوفانًا يغرقهم ولا شحيحًا لا يكفي حاجتهم، وهذا الماء أحيا به سبحانه بلدة كانت قاحلة يابسة، ليس فيها زرع ولا نبات، واعلموا أنه كما أخرج سبحانه هذا النبات وهذه الأشجار من هذه الأرض القاحلة اليابسة؛ فإنه هو الذي يخرج الموتىٰ من قبورهم يوم القيامة.

(4) (4)

[۱۲] وأخبر سبحانه أنه هو الذي خلق الأصناف كلها وأوجدها من العدم، وسهل لكم ركوب السفن البحرية، وذلل لكم ركوب أنواع من البهائم كالخيل والبغال والحمير والجمال.

[١٣] ثم بين سبحانه أنه خلق هذه السفن وهذه الأنعام لتستقرُّوا على ظهورها؛ ويدخل في ذلك المركوبات الحديثة من سيارات وطائرات وغيرها، ثم تتذكروا نعمة ربكم في تسخيرها لكم، وتقولوا عندركوبكم: سبحان الذي سخر لنا هذا الذي نركبه وذلَّله لنا، ولولا تسخيره لنا لما كنا مطيقين لذلك ولا قادرين عليه، ولا ضابطين له.

[1٤] وتقولوا عند ركوبكم أيضًا: وإنا إلىٰ ربنا لراجعون وصائرون إليه.

[10] ثم أخبر جل وعلا عن تناقض هؤلاء المشركين الذين إذا سُئِلوا: من خلق هذا الكون؟ فيقولون: خلقه الله، ومع ذلك فإنهم يعتقدون أن الملائكة بنات الله، فكيف تكون الملائكة بناته وهم من جملة خلقه جل في علاه؟ تعالىٰ الله عما يقول هؤلاء المجرمون

علوًّا كبيرًا، وهذا القول الصادر من هذا الإنسان الكافر؛ لأنه شديد الكفر والجحود لنعم الله التي أنعم بها عليه، وهذا يتضح من خلال أقواله وأفعاله.

[١٦] ثم قال جل وعلا توبيخًا لهؤلاء المشركين: أتزعمون أيها المشركون أن الله اتخذ لنفسه مما يخلق بنات، وأنه خصَّكم بالبنين؟، ألا تخجلون من هذا القول الشنيع؟ هل يُعقل أن يتخذ الله أولاده من البنات اللائي تحتقرونهن وهن أقل منزلة ودرجة من البنين، ويترك لكم البنين الذين تحبونهم؟.

وهذه الآية نزلت ردًّا علىٰ جماعة من خزاعة حيث قالوا: إن الملائكة بنات الله.

[١٧] ثم وجه سبحانه لهم توبيخًا آخر فأخبر أن هؤ لاء المشركين إذا بُشِّر أحدهم بالأُنْثَىٰ - التي ينسبها لله - تعالىٰ الله عن ذلك وتقدس -؛ فإنه يسود وجهه من شدة الكراهة والبغض والحزن بسبب كونها أنثىٰ، ويظل شديد الحزن ممتلئًا غيْظًا وحنقًا، ومع ذلك تنسبون لله البنات، فتبًّا لكم أيها الجاهلون بعظمة الله وعزته وغناه عن الولد؛ سواء ذكرًا أو أنثىٰ.

[14] وهذا توبيخ آخر يوجهه سبحانه لهؤلاء المجرمين، فيقول جل في علاه: أتنسبون لله البنات التي تنشأ في الزينة، ولا تستطيع إظهار حجتها إذا خوصمت بسبب ضعفها؟!!

[19] وهؤلاء المشركون الذين تجرأوا وقالوا: بأن الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثًا!! هل حضروا وقت خلقِهم؟! كلًا، إنهم لم يكونوا حاضرين، ولذلك سيكتُب الله قولَهم وشهادتهم، ويسألهم عنها يوم القيامة، ويعاقبهم على هذا الافتراء الشنيع.

[٢٠] وقال هؤلاء المشركون من أهل مكة على سبيل الاحتجاج بالأعندار الباطلة: لو شاء الرحمن لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام، قالوا ذلك من غير علم أو برهان، وإنما قالوه تخرصًا وكذبًا.

وقولهم: ﴿لَوَ شَآءَ ٱلرَّمْنُ مَا عَبَدُنَهُم ﴾ كلمة حق أرادوا بها باطلًا، فكونه سبحانه لم يمنعنا عن عبادتهم وهو قادر على منعنا دليل علي أننا على حق، ورتبوا على ذلك أن الله راضٍ عن فعلهم، وتناسوا أن منعهم يتنافى مع كونهم مختارين، وهذا هو الباطل، ومعلوم أن الله جعلهم مختارين غير مجبورين؛ فاختاروا الكفر والشرك والضلال على الهدى؛ فلو منعهم جل في علاه لما كانوا مختارين مكلفين، وقد كذب الله ظنهم هذا في آيات أخرى، فقال تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلدَّهِ وَالزَمِر:٧].

[٢١] ثم سأل جل وعلا على سبيل الاستنكار: هل أنزلنا على هؤلاء المشركين كتابًا - قبل القرآن - يخبرهم بصحة أقوالهم وأفعالهم؟! ويأمرهم بالشرك؟!! فهم متمسّكون بهذا الكتاب يأخذون بما فيه، ويحتجون به؟!

[۲۲] فأجاب سبحانه على مقولتهم بأن الجواب: لا؛ وإنما احتجّ هؤلاء المشركون بحجّةٍ واهيةٍ باطلة، وهي قولهم: إنا وجدنا آباءنا على ملةٍ ودين، وإنا على طريقتهم وملّتهم ماشون سائرون.

[٢٣] ثم يسلي جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ فيقول له: وما أرسلنا من قبلك في أمة من الأمم من نبي ولا رسول ينذرهم عن الشرك، ويأمرهم بالتوحيد إلا قال أشراف وَمُنعَمُوا أهل هذه الأمم: إنا وجدنا آباءنا على ملَّة ودين، وإنا على خطاهم سائرون، نقتدي بهم، ونمشى خلفهم.

[٢٤] ثم يقول لهم هذا الرسول المرسل إليهم: ما رأيكم لو أني جئتكم بخير مما وجدتم عليه آباءكم؟! أفبعد ذلك تتبعون آباءكم ولا تتبعوني؟! فما كان جوابهم لرسلهم إلا أن قالوا: إنا بما أرسلتم به -من التوحيد والبعث والنشور - كافرون جاحدون غير مصدقين.

[٢٥] فما كان منه جل وعلا إلا أن انتقم من هؤلاء المجرمين لما كذبوا الحق واتبعوا أهواءهم؛ فأهلكهم ودمرهم، فانظر يانبي الله كيف كان عاقبة المكذبين لأنبياء الله ورُسُله، وكيف كان مصيرهم! فليحذر قومك من تكذيبك فيصيبهم مثل ما أصاب الأمم من قبلهم. [٢٦] واذكر يانبي الله يوم أن قال إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده قومك: إنني براء مما تعبدون من دون الله.

[۲۷] ثم استثنى عليه السلام فقال: إلا الذي خلقني وأوجدني من العدم؛ فإنه سيهديني ويوفقني لطريق التوحيد والحق والصواب، ولما يصلح ديني ودنياي، وسبب استثنائه لله من بين المعبودات؛ لأنهم كانوا يعبدون الله مع أصنامهم.

[٢٨] ثم إن الله جل وعلا بفضله وكرمه جعل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) باقية في عقب إبراهيم وفي ذريته، والبراءة من الشرك خصلة حميدة باقية في ذريته من بعده؛ لعله يرجع إليها من يُشرك من ذريته بدعوة من يوحد منهم.

[٢٩] ثم أخبر جل وعلا أنه متع هؤ لاء المشركين وآباءهم بالحياة وإبقائهم فيها، ولم يعاجلهم بالعقوبة والهلاك؛ فاغترُّوا بالمُهلة وأكبوا على الشهوات، حتى جاءهم القرآن الكريم، وجاءهم محمد على يبين لهم التوحيد، ويحذرهم من الشرك.

[٣٠] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المشركين لما جاءهم الحق - الذي لا مرية فيه، ولا شك يعتريه علىٰ لسان محمد على القرآن العظيم، كفروا به وجحدوه وقالوا: ما هذا إلا سحرٌ جاءنا به محمد ليسحرنا به، وإنا بما جاءنا به كافرون جاحدون.

[٢١] ثم بين جل في علاه أن هؤلاء المشركين لما بهرهم هذا القرآن وعرفوا أنه من عند الله كما قال تعالىٰ: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظّلِمِينَ بِعَايَنتِ اللهِ يَجْمَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٣]، قالوا على سبيل العناد والحسد: إنْ كان هذا القرآن مِن عند الله حقًّا، فهلا نُزِّل على رجل عظيم في ماله وسلطانه، من إحدى هاتين القريتين مكة أو الطائف، قال قتادة وغيره: الرجلان هما الوليد بن المغيرة من مكة، وعروة بن مسعود من الطائف.

الجُزُةُ الحَامِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مُرْدِهُ الرُّخْرُفِ الْحُرُةُ الرُّخْرُفِ وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَامِن قَبَلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٓءَاثَرْهِم مُّقْتَدُونَ ۞ \* قَالَ أَوَلُوْجِتْنُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمِّ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمٍّ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ = إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُ وسَيَهُ دِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ الْعَلَّهُ مْ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُلا ، وَوَابَاءَ هُرَحَتَّى جَاءَهُوُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ١٠٠ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَتُّ قَالُواْهَٰذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِۦكَفِرُونَ ۞وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُل مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ ۞ أَهُرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَ ابْيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُورَفَعَنَابَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيَّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجَمَعُونَ ۞ وَلُوٓلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَلَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكَعْفُرُ بِٱلرَّحْمَٰن لِبُيُوتِهِ مِّ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ 

[٣٢] ثم إنه حل وعلا ردًّا على اقتراحهم هذا، قال: أهم يقسمون النبوَّة بآرائهم وأمزجتهم حيث شاؤوا؟! أما علموا بأننا نحن الذين قسمنا بينهم معيشتهم في الدنيا؟؛ ونحن الذين رفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الدنيا؟، فهذا غني وهذا فقير، وهذا قوي وهذا ضعيف، وقد فعلنا ذلك ليستخدم بعضهم بعضًا في حوائجهم ومصالحهم؛ فرضوا بذلك ولم يعترضوا؛ فلماذا لا يرضون باختيارنا لمحمد على الله الله أن رحمة ربك بإدخالهم الجنة لو آمنوا واتقوا خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني.

[٣٣] ثم أخبر جل وعلا أنه لولا خشية أن يفتتن الناس، ويصيروا أمة واحدة في الكفر؛ لخصصنا هذه الدنيا بالنعم والمغريات للكفار؛ وجعلنا لهم القصور العالية وجعلنا سقفها وسلالمها ومصاعدها التي يصعدون ويرتقون عليها من فضة.

ولكن لحكمته ورحمته بعباده المؤمنين الذين ربما تستهويهم المتع والشهوات، كما قال تعالىٰ: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَالَعِيرِ الْمُقَاطَرةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ... ﴾ النِّسَاءِ وَالْبَيْنِ وَالْقَانِطِيرِ الْمُقَاطَرةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ... ﴾ [آل عمران: ١٤]، ؛ أن قسم الأرزاق حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية؛ فلو أُعطيت كل نفس ما اشتهت لاستمرأ الخلق ذلك، وأنساهم ذكر الله وعبادته التي خلقوا لها؛ وحينئذ يكون الناس كلهم أمة واحدة في الكفر.

الجُزّةُ الحَامِشُ وَالعِشْرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِفُونَ ﴿ وَزُخْرُفَأُ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُوۤ ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضَ لَهُ وشَيْطَنَا فَهُوَلَهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّ ونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَنكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِشْ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَظَامَتُ مُ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّاَ وَتَهَدِى ٱلْعُمْىَ وَمَنَ كَانَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّن تَقِمُونَ ﴿ أَوْنُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقُتَّ يِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكً إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُۥ لَذِكُرُّلُّكَ وَلِقَوْمِكُّ وَسَوْفَ تُشْعَلُونَ ﴿ وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَن ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِفْقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبّ ٱلْعَالَمِينَ ١٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَتِنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْ حَكُونَ

المحملة المحم

[٣٧] ثم بين جل وعلا أن وظيفة هؤلاء الشياطين أنهم يصدون الفاسقين المعرضين عن ذكر الله، ويحجبونهم عن الصراط المستقيم، والدين القويم، ويزينون لهم باطلهم وضلالهم وغيهم حتىٰ يظنوا أنهم مهتدون، وللحق مصيبون.

[٣٨] ثم بين جل وعلا أن هذا المعرض عن ذكر الرحمن إذا ما جاء يوم القيامة ومعه قرينه الشيطان للحساب والجزاء، يتولاه الندم والحسرة فيقول لقرينه: وددت أن بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين أنت، لقد أغويتني وأبعدتني عن ذكر ربي.

[٣٩] واعلموا أيها المعرضون عن ذكر الله أنه لن ينفعكم اليوم ندمكم أو تمنيكم، بعد أن تبين لكم أنكم كنتم ظالمين لأنفسكم بالشرك والمعاصي؛ فإنكم اليوم أنتم وقرناؤكم مشتركون في العذاب، كما كنتم في الدنيا مشتركون في الكفر والضلال، ولن يفيدكم اشتراككم في الضلال إلا خسارًا وبعدًا عن رحمة الله.

[٤٠] ولما كان على حريصًا على هداية قومه، وكان يحزنه صدودهم عن الهدى والحق، قال جل وعلا مسليًا له: هل تستطيع يانبي الله أن تسمع من أصمّه الله عن سماع الحق؟، أو تهدي من كان أعمى القلب والبصيرة؟، أو تهدي من كان في ضلال بيِّن واضح عن الحق؟ فاعلم أنك لن تستطيع هداية من كان هذا شأنهم، وما دام أن الأمر كذلك فسر في طريق الدعوة التي أمرك الله بها، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، واعلم أن الله طبع على قلوبهم بسبب إصرارهم على الكفر ومحاربة رسل الله؛ فإثباتهم على كفرهم جزاءً وليس ابتداءً.

[٤٦-٤١] ثم بين جل وعلا لنبيه ﷺ أنه إذا توفاه قبل أن يرى انتقام الله من هؤلاء المشركين؛ فسوف ينتقم الله منهم ويعاقبهم إذا أراد بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته. أو يريه جل في علاه العذاب الذي وعدهم قبل موته، وهو قادر سبحانه على هذا وعلى هذا، ولا يستطيعون أن يفوتوه أو يهربوا منه.

[٤٣] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يستمسك بالذي أمره به في هذا القرآن الذي أوحاه إليه؛ ثم أخبره بأنه على صراط مستقيم لا اعوجاج فيه ولا اضطراب، وهو دين الإسلام. ولا شك أنه على استمسك بما أمره الله به، وبذل كل جهده في إبلاغ الرسالة، ولكن المقصود: أنه يؤمر ليبلغ أمته والدعاة والعلماء أن يستمسكوا بهذا الذكر، وهذا الدين العظيم.

[33] واعلم يانبي الله أن هذا القرآن شرف وعزة لك ولأمتك؛ حيث نزل بلغتهم، وكُلفوا باتباعه، والاستمساك بتعاليمه، وإبلاغه للعالم كله، وسوف يُسألون يوم القيامة إذا لم يتبعوه، ولم يستمسكوا بتعاليمه، ولم يبلغوه لغيرهم.

[20] واسأل يانبي الله من أرسلنا قبلك من رسلنا: هل أذن الله بعبادة غيره والإشراك به في ملة من الملل، أو دين من الأديان، أو شريعة من الشرائع؟!، وفي هذا تنبيه لقريش على خطئهم الفاحش، وشركهم القبيح من إصرارهم على عبادة غير الله، ودلَّ هذا على أنه ليس للمشركين حجة نافعة صحيحة في شركهم وعبادتهم غير الله، لا من عقل صحيح، ولا نقل عن الرسل.

[٤٦] يخبر جل وعلا نبيه محمدًا عليه أنه أرسل كليمه موسى عليه السلام إلى الطاغية فرعون وقومه المجرمين، بالآيات التسع الدالة على صحة نبوته وما يدعو إليه، فقال موسى ناصحًا ومرشدًا لهم: إنى رسول رب العالمين.

[٤٧] ثم بين سبحانه حين جاء موسىٰ عليه السلام إلىٰ فرعون وقومه بهذه الآيات والحجج والبراهين الواضحة قابلوه بالضحك والسخرية، وما زادت هذه الآيات هؤلاء المشركين إلا كفرًا وعنادًا واستكبارًا.

[٤٨] يخبر جل وعلا أنه عرض على فرعون وقومه الآيات والمعجزات، وأن كل آية أو معجزة تعرض تكون أكبر وأعظم من التي سبقتها، وأنه أخذهم بألوان من العذاب كالجراد والقمل والضفادع والدم؛ كل ذلك لعلهم يرجعون عن شركهم وكفرهم إلى توحيد الله واتباع رسُلُه.

[٤٩] ثم أخبر جل وعلا أن فرعون وقومه قالوا لموسى إما تهكُمًا واستهزاءً وإما توقيرًا واحترامًا؛ لأنهم كانوا يسمون العالم ساحرًا: ياأيها الساحر ادع لنا ربك بما وعدتنا به من كشف العذاب عنًا لو أنّا آمنًا بك واتبعناك، فلو كُشف عنا العذاب فسنهتدي لدعوتك، ونؤمن بك وبما جئتنا به.

[ • ] فدعي موسى عليه السلام ربه بكشف العذاب عنهم، ولكن الله جل وعلا أخبر أنه لما كشف العذاب وأزاله عنهم؛ إذا هم ينكثون عهدهم، ويستمرون على كفرهم وتكذيبهم.

[01] ثم ذكر جل وعلا جانبًا من تكبر فرعون وغطرسته وتجبره، واستخفافه بعقول قومه، فقال: ياقوم أليس لي ملك مصر لوحدي؟! لا ينازعني فيه أحد؟!، وهذه الأنهار الجارية من النيل تجري من تحت قصري وبساتيني؟! أفلا تنظرون إلىٰ ذلك الملك العظيم فتستدلون به علىٰ عظمتى؟!

[01] ثم قال لقومه: هل أنا أفضل أم هذا الذي هو ضعيفٌ حقيرٌ ليس له من الملك شيء؟!، ولا يحسن الكلام، ولا يستطيع أن يفصح وأن يُبيِّنَ عما في نفسه؟! يقصد بهذه الإساءة كليم الرحمن موسىٰ عليه السلام. [07] وقال لقومه أيضًا: هلَّ لو كان صادقًا فيما يدعي أن يُحَلَّىٰ بأسورة من ذهب تدل علىٰ عزه وغناه؟! أو أن تجيء معه ملائكةٌ تصفُّ بجانبه تصدقه فيما يدَّعي من النبوة والرسالة؟!

[30] وبهذا الأسلوب الذي لا حجة فيه ولا برهان، استخفّ فرعون عقول قومه؛ فأطاعوه وصدَّقوه، خفَّةً منهم ورعونة، إنهم كانوا قومًا فاسقين، أي: خارجين عن طاعة الله.

[00] وبسبب طغيان فرعون وقومه وعنادهم، وإصرارهم على الكفر والضلال، وتكذيب موسى عليه السلام؛ غضب الله عليهم غضبًا شديدًا، وكانت نتيجة هذا الغضب انتقام الله منهم بالإغراق بماء البحر. [07] ثم بين سبحانه أنه جعلهم قدوةً لمن عمل بعملهم -من الكفر والتكذيب وطاعة أكابر المجرمين - في استحقاق العذاب، وجعلهم أيضًا عظةً وعبرةً للمعتبرين.

[٥٧] يخبر جل وعلا عن محاجة عبدالله بن الزَّبَعْرَىٰ للنبي عَلَيْهُ بعبادة النصارىٰ لعيسىٰ ابن مريم عندما نزل قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْ بُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨]؛ فقرح عبدالله بن الزَّبعْرَىٰ بذلك، وكان ذلك قبل إسلامه، فقال للنبي عَلَيْ: أخاصَة هذه الآية يا محمد لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم، فقال النبي عَلَيْ: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» أن فقال: خَصَمْتُكُ ورب الكعبة، ألست تزعم أن عيسىٰ ابن مريم نبيٌّ، وقد

(١) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٣/ ٢٥٤): غريب. وقال الطيبي في فتوح الغيب (١٤/ ١٦٢): ليس يثبت.



عبدته النصارى؟؛ فإن كان عيسىٰ في النّار فقد رَضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه؛ فلما سمع مشركو مكة هذه المحاجَّة فإذا أصواتهم وصياحهم ترتفع فرحًا ظنًا بجهلهم أن ابن الزّبعْرَىٰ انتصر علىٰ النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسَّىٰ ٱلْوَلْيَكِ عَنْهَا مُثَعَدُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠١]، أي: إن كل من رضي أن يعبد من دون الله؛ فسوف يلقىٰ في النار لأن الراضي كالفاعل، ولا شك أن عيسىٰ عليه السلام لم يكن راضيًا بذلك، وكذلك عزير والأولياء الذين يطاف علىٰ قبورهم وتذبح لهم الذبائح، كل هؤلاء وغيرهم لم يكونوا راضين بما يقوم به أتباعهم من أفعال شركية.

[٥٨] ثم قال مشركو قريش: هل آلهتنا التي نعبدها خير وأفضل أم المسيح ابن مريم؟ فإذا كان من عُبد من دون الله سيدخل النار فنحن نرضيٰ أن تكون آلهتنا مع عيسيٰ، – وهذا جهلٌ عظيمٌ منهم، ومخاصمةٌ بالباطل، وما قال المشركون هذا القول إرادة للحق، إنما قالوه لإرادة المخاصمة والمجادلة بالباطل، وهم قوم شديدو الخصومة، كثيرو اللدد، عظيمو الجدل بالباطل ليدحضوا به الحق. [٥٩] واعلموا أن عيسيٰ ابن مريم عليه السلام ما هو إلا عبدٌ من عبادنا، أنعمنا عليه وفضلناه بالنبوة والحكمة والعلم والعمل، وجعلناه مثالًا لبني إسرائيل يعرفون به قدرة الله جل في علاه علىٰ إيجاده من غير أب.

[10] ثم بين جل وعلا وأكد على كمال قدرته، بأنه لو شاء لأهلك بني آدم جميعًا وجعل بدلًا منهم ملائكة في الأرض يعمرونها ويخلفونهم فيها.

الجُزّة الحَامِشُ وَالعِشْرُونَ السَّرِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَإِنَّهُ وَلِعِلْمُ لِلَّسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَاوَأَتَّبِعُونُ هَاذَاصِرُكُ مُّسْتَقِيرٌ ١٠ وَلَايَصُدَّنَّكُو ٱلشَّيْطُنَّ إِنَّهُ ولَكُوعَدُوُّ مُّبِينٌ ٠ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيّنَ لَكُمْ بِعَضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيدِّ فَٱتّـقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ انَّ أَلَّهَ هُوَرَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَ طُلَّمُّ سَتَقِيمٌ قَاخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُ مِ بَغْمَتَةً وَهُ مَلَا يَشْعُرُونَ ١٠ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْكُواْلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَقَزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَّنُواْ يِعَايَدِينَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ٱدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُواَبٍ أَ وَفِيهَا مَانَشَتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعَيُثُ وَأَنتُ مَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجِنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُوْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿

[71] وإعلموا أيها الناس أن نزول عيسى عليه السلام من علامات الساعة الكبرى؛ فلا تشكوا في قيامها، ولا تكذبوا بذلك، وقل لهم يانبي الله: اتبعوني فيما آمركم به من التوحيد، واجتناب الشرك، فأنا أدعوكم إلى طريق مستقيم موصِل إلى الحق.

[٦٢] واحذروا أن يصدنكم الشيطان ويمنعنكم عن اتباع الحق بهذه الوساوس التي يلقيها في صدوركم، فإن الشيطان لكم عدوً بين العداوة.

[7٣] ولما بُعث عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل قال لهم: إني قد جئتكم بالدلائل الواضحات على وحدانية الله، وجئتكم بالنبوة والعلم، لأبين لكم صواب ما تختلفون فيه، فاتقوا الله بتوحيده وامتثال أمره، واجتناب نهيه، وصدقوني فيما أخبركم به، وأطيعوني فيما آمركم به.

[٦٤] واعلموا أن الله هو ربي وربكم فوَحِّدوه، وأخلصوا له العبادة، فهذا هو الصراط المستقيم، والدين الحقّ القويم.

[70] ثم أخبر جل وعلا أن النصارئ اختلفوا في أمر عيسىٰ عليه السلام، وصاروا فرقًا وأحزابًا؛ فمنهم من زعم أنه الله، ومنهم من قال: إنه ابن الله، ومنهم من قال: ثالث ثلاثة – تعالىٰ الله عما يقول الكافرون الظالمون علوًّا كبيرًا –؛ فويلٌ وهلاكٌ وعذابٌ ينتظر الذين ظلموا وتجاوزوا حدودهم في وصف عيسىٰ عليه السلام بغير ما وصفه الله.

[77] فهل ينتظر هؤلاء المكذِّبون المفترون المختلفون في أمر عيسىٰ عليه السلام إلا الساعة أن تقوم عليهم، وتأتيهم فجأةً؟ وهم لا يتوقعون مجيئها، وغير مستعدين لها؟!

[٦٧] ثم بين جل وعلا أن الأصحاب والأصدقاء والأحبّاء حين تأتيهم الساعة يعادي بعضهم بعضًا، وتنقلب محبتهم عداوة؛ إلا المتقين الذين تآخوا وتحابُّوا في الدنيا علىٰ توحيد الله وطاعته، والعمل في رضاه نسأل الله الكريم من فضله.

[7۸] ثم ينادي جل وعلا هؤلاء المؤمنين المتحابين في الله، ويقول لهم: ياعباد لا خوف يلحقكم فيما تستقبلونه اليوم من أمور، ولا حزن بصيبكم فيما مضي.

[٦٩] ثم بين جل وعلا بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم آمنوا بالله واتبعوا رُسُلَه، وصدقوا ما جاؤوهم به، وعملوا الصالحات، واستسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة.

[٧٠] ثم يأمر جل وعلا بإدخال هؤلاء المؤمنين الجنة دار النعيم المقيم، وإدخال كل من كان علىٰ مثل ما كانوا عليه؛ فيُنعَّمون ويُكرمون في جنات النعيم.

[٧١] ثم ذكر جل وعلا بعض نعيم أهل الجنة وكرامتهم، فقال: إن أهل الجنة يُطاف عليهم بالطعام في آنية من ذهب، وبالشراب في أكُوابٍ من ذهب، ولهم في الجنة ما تشتهيه وتتمناه أنفسهم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علىٰ قلب بشر، وأنتم ايأهل الجنة - خالدون ماكثون فيها أبدًا لا تخرجون منها.

[۷۲] واعلموا أيها المؤمنون أن دخولكم هذه الجنة كان بسبب أعمالكم الصالحة المقبولة، فجعلها جل في علاه من فضله ورحمته جزاء لكم.

والباء في قوله: ﴿ بِمَا ﴾ باء السبب، وليست باء العوض.

[٧٣] ثم اعلمواً أيها المؤمنون أن لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثمار الشهية الشيء الكثير، تتخيرون وتأكلون منها ما تشاؤون، نسأل الله الكريم من فضله.

[٧٦-٧٥-٢٤] ثم أخبر جل وعلا أن المجرمين الذين اقترفوا الشرك والكفر بالله ورسله في عذاب جهنم ماكثون، لا يتحولون عنه ولا يزولون. ولا يُخَفَّفُ عنهم العذاب، وهم فيه آيسون من كل خير ونجاة. ثم بين سبحانه بأنه لم يظلمهم بإدخالهم النار، ومُكْثهم في العذاب، ولكن هم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك، وتكذيب الأنبياء والرسل.

[۷۷] وهؤلاء المجرمون بعد أن أدخلهم الله النار ينادون مالكًا وهو خازن جهنم، فيقولون: يامالك ليمتنا ربك أحب إلينا من هذا العذاب الأليم؛ فيجيبهم مالك: إنكم ماكثون فيها أبد الآبدين، لا خروج لكم منها، ولا يقضى عليكم فستر يحوا من عذابها.

[۷۸] ثم يقول لهم مالك مؤنبًا لهم: لقد جاءكم الله بالدين الحق، وأرسل إليكم الرسل، وأنزل عليكم الكتب، ولكن أكثركم للحق كارهون، وعنه معرضون.

[٧٩] أخبر جل وعلا أن المشركين يظنون أنهم أحكموا ودبَّروا وكادوا للنبي عَلَيْ كَيْدًا شديدًا لتكذيبه وللصدِّعن دينه؟! لقد خاب ظنهم ، لأن مكره جل في علاه أعظم من مكرهم، وأنه سبحانه محكم أمرًا ومدبر تدبيرًا يعلو تدبيرهم، وأنه سوف يهلكهم بالعذاب والنكال.

[١٨] ثم قال جل وعلا على سبيل التوبيخ: هل يظن هؤلاء الجهلة أنا لا نسمع ما يسرون ويتناجون به بينهم ؟! بلى نسمع ذلك، ونعلم به، وملائكتنا الحفظة يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. [١٨] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين على سبيل الفرض: إن ثبت أنَّ للرحمن ولدًا كما تزعمون وتفترون؛ فأنا أول العابدين له؛ تقدّس وتنزّه سبحانه عما يقول هؤلاء المجرمون الضالون.

[۸۲] ثم نفى ﷺ الولد عن الله تنزيهًا وتقديسًا له، فهو رب السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما، رب العرش العظيم، وهو المتعالي عن كل ما وصفه به هؤ لاء الظالمون الفاسقون من صفات لا تليق بجلاله وعظمته وسلطانه، فهو الغني عن الولد وغيره.

[٨٣] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يترك هؤلاء المفترين على الله أن يستمروا في أباطيلهم ولهوهم، حتى يلاقوا يومهم الذي هو يوم القيامة الذي سنحاسبهم فيه على أعمالهم، ثم نعاقبهم بالعقوبة التي يستحقونها، بعد أن أقام عليهم الحجة.

[18] ثم أخبر جل وعلا بأنه إله جميع الكائنات السفلية والعلوية، وأنه المعبود بحق في الأرض، وهو المعبود بحق في الأرض، وهو الحكيم في جميع أقواله وأفعاله، العليم بكل شؤون خلقه، لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٨٥] وهذا الإله المعبود بحق في السماء وفي الأرض لقد تعاظم وتكاثر خيره، وهو الواحد الأحد الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وهو سبحانه المتفرد بعلم الوقت

الجُزْءُ الخَامِشُ وَالعِشْرُونَ المُنْ الْخُرُونَ الْجُزْوْ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِجَهَ نُرَّخَالِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَمَاظَاتَمَنَّهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَوْاْيَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكِثُونَ ﴿ لَقَدْ حِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُهُ لِلْحَقِّ كَدِهُونَ ۞ أَمْرَأَبْرَمُوۤ أَلْمَرًا فَإِنَّا مُثْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْشَمَعُ سِتَّرُهُمْ وَنَجُونَهُمْ بَلَل وَرُسُلُنَا لَدَيْهِ مْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوِّلُ ٱلْعَيدِينَ ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِهْ فُونَ ۞ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُّواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ وَمُلَّكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَانِينَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّهَ فَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى يُوۡفَكُونَ ۞ وَقِيلِهِ مِينَرِبٍّ إِنَّ هَـَوُلُآ فَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُّ فَسَوْفَ يَعَامُونَ ﴿

الذي تقوم فيه الساعة، وإليه أيها الناس ترجعون من بعد مماتكم؛ فيجازي كلًا بما يستحق.

[٨٦] ثم بين جل وعلا أن الذين يُعبَدون من دون الله لا يملكون الشفاعة لأحد؛ بل لا يشفعُ أحدٌ لأحدٍ إلا بإذن الله، ولا بدأن يكون الشافع والمشفوع له من أهل كلمة الحق والإخلاص، كلمة: لا إله إلا الله، وهم على علم وبصيرة بما شهدوا به.

[۸۷] واعلم يانبي الله: لو سألت هؤلاء المشركين من قومك من الذي خلقهم؟ لأجابوا مقرين ومعترفين بأنه: الله جل في علاه، فما دام أنكم تقرون بذلك وتعترفون به، فكيف تصرفون العبادة إلى غيره سبحانه وتعالىٰ؟

الله النبي على شاكيًا لربه: يارب إن هؤلاء القوم لا يؤمنون بك، ولا يوحدونك، ولا يخلصون لك العبادة، ولا يصدقوني، ولا يتبعوني فيما أُرسلتُ به إليهم. فأمره جل وعلا أن يصفح عنهم، وأن يعرض عما يلحقه منهم من أذى، وهذا يسمى: صَفْحُ مُتَارَكَةٍ، أي: أعرض عنهم واتركهم، ثم هدد جل في علاه هؤلاء الكافرين المعاندين؛ فأخبر بأنهم سوف يعلمون ما يلقونه من البلاء والنكال بسبب كفرهم وعنادهم. والصفح في هذه الآية لا يعني التوقف عن الدعوة؛ بل يستمر في دعوته مع الإعراض عن أذاهم.



# سورة الدُخان

سورة الدخان مكيّة وآياتها تسع وخمسون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[Y] بدأ جل وعلا هذه السورة بالإقسام بهذا الكتاب وهو القرآن الواضح البين؛ لشرفه وعظمته ولما احتواه من علوم الأولين والآخرين وعلوم الآخرة، ومن أوامر ونواه، وما فيه من الهدئ والنور. والآخرين وعلوم الآخرة، ومن أوامر ونواه، وما فيه من الهدئ والبركة، وجاء جواب القسم مبينًا أنه أنزله في ليلة كثيرة الخير والبركة، وهي ليلة القدر التي تتنزل فيها البركات والرحمات، ثم بين سبحانه أنه أنزل هذا القرآن ليحذر الناس من الشرك والمعاصي، ويبين لهم سبل السلام. [ع] وبين سبحانه أنه وضح وفصل في هذه الليلة كل أحداث السنة حتى العام القادم من خير وشر، وحياة وموت، وفقر وغني، وبسط وقبض. [٥] ثم بين سبحانه أن هذا الأمر الحكيم أمر من عنده وحده جل في علاه، أي: أن جميع ما يقدره الله تعالى وما يوجبه فبأمره وإذنه وعلمه، وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرسل الرسل. وأنه جل وعلا السميع لجميع الأصوات، العليم بجميع أمور خلقه وأنه جل وعلا السميع لجميع الأصوات، العليم بجميع أمور خلقه الظاهرة والباطنة.

[۷] ثم أخبر سبحانه أنه خالقُ ومدبرُ السماوات السبع، والأرضين السبع، وما نيهما، والمتصرف في كل ذلك؛ فإن كنتم عالمين أيها الناس بذلك علمًا يفيد اليقين؛ فآمنوا بآيات الله ورسله، وأخلصوا له سبحانه العبادة وحده دون من سواه.

[٨] ثم بين سبحانه أن الإيمان به وإخلاص العبادة له وحده لأنه لا معبود بحق إلا هو، وهو وحده المتفرد بالإحياء والإماتة، وهو الذي رباكم وربَّىٰ الأولين والآخرين بنعمه التي لا تُعدُّ ولا تُحْصَىٰ.

[9] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المشركين ليسوا موقنين بالبعث، ويتندرون في أمره وفي التوحيد، ويذكر ونهما على سبيل الهزء واللعب، وليس على سبيل الجد والإذعان.

[10] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على تسلية له أن يصبر وينتظر حتى تأتي السماء بدخان مبين واضح. [11] ثم بين سبحانه أن هذا الدخان يُغطي الناس ويعمّهم ويحيط بهم، ثم يقال لهم: هذا عذاب أليم موجع. [11] ومن شدة هذا العذاب فإن الكفار وأهل الذنوب والمعاصي يقولون متوسلين: ربنا اكشف عنا هذا العذاب، فإن كُشف عنا فإنا مؤمنون مصدقون بما جاء به محمد على وقد قيل: إن هذا الدخان من أشراط الساعة، وإنه سيأتي ويمكث أربعين يومًا، وقيل: إنه حدث وانتهى، وذلك أن رسول الله على دعا على قريش لما ضايقوه وتآمروا على قتله؛ فقال: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسنيً فوسف» (۱۱)؛ فأصيبوا بالقحط والجوع حتى صار الواحد من شدة الجوع يرى كأن بينه وبين السماء دخان؛ فأرسلوا إليه على يسألونه وينشدونه بالرحم والقرابة أن يسأل الله أن يكشف ما بهم ويغيثهم؛ ففعل عليه، فأغيثوا وتحسنت أحوالهم.

[١٣] ثم يقال لهؤلاء الكفار: كيف يتذكرون ويتعظون وقد جاءهم رسولٌ صادقٌ يبين لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم.

[18] ثم بين سبحانه أنهم تولوا وأعرضوا عن هذا الرسول، وكذبوه، ولم يصدقوه، وقالوا عنه: إنَّ هناك بشرًا يعلمه القرآن، وقالوا: إنه مجنون يختلط عليه الأمر.

[10] ثم أخبر جل وعلا أنه برحمته وفضله سوف يغيث هؤلاء المشركين ويرفع عنهم العذاب والشدة، ومع ذلك سوف ترون كيف أنهم سيعودون إلى ما كانوا فيه من الكفر والضلال والتكذيب.

[17] وتذكر أيها العاقل لتعتبر وتتعظ يوم أن يأخذ الله جميع الكفار ويعذبهم العذاب الأكبر يوم القيامة، وهو اليوم الذي ينتقم الله فيه من جميع الكفار والعصاة والمجرمين؛ حيث ينتقم منهم انتقامًا يذلهم ويخزيهم. ويوم البطشة الكبرئ: قيل المرادبه: يوم القيامة، وقيل: هو يوم بدريوم عادوا إلى تكذيب الرسول على ومحاربته.

[۱۷] واعلم يا نبي الله أن الله امتحن واختبر قوم فرعون قبل قومك، وجاءهم موسى عليه السلام رسولٌ كريمٌ من عند الله رب العالمين، يأمرهم بعبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه.

[11] ثم أخبر سبحانه أن موسى طلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل إلى الشام؛ ليتخلصوا من هذا العذاب وهذا الهوان، ويعيشوا أحرارًا يعبدون الله وحده لا شريك له، ثم بين لهم أنه يجب عليهم أن يستجيبوا لدعوته وطاعة أمره؛ لأنه مرسل إليهم من الله رب العالمين، وأنه أمين على ما أرسله الله به.

(١) أخرجه البخاري (١٠٠٦)، ومسلم (٦٧٥).

[١٩] ثم قال موسىٰ لفرعون وقومه: واحذروا أن تتجبروا أو تتكبروا أو تتكبروا علىٰ أمر الله، فإنى أتيتكم من عنده بحجة ظاهرة بينة.

[٢٠] ثم قال موسىٰ لفرعون: إني عُذتُ بالله واحتميتُ به والتجأت إليه واعتصمتُ به أن تقتلوني رجْمًا بالحجارة.

[٢٨] وقال عليه السلام أيضًا: وإن لم تؤمنوا بي، وتصدقوني وتتبعوني؛ فاتركوني ولا تؤذونني.

[٢٢] ثم إن موسى عليه السلام دعا ربّه، وشكا إليه قومه قائلًا: إن هؤلاء يارب قوم مجرمون مجاوزون لحدودهم، قد أجرموا في حقك بالشرك والتكذيب لرسولك.

الذين صدقوه وينطلق بهم في الظلام، وأخبره بأن فرعون وجنوده الذين صدقوه وينطلق بهم في الظلام، وأخبره بأن فرعون وجنوده سوف يتبعونكم. ثم أمره جل في علاه إذا وصل البحر الأحمر هو ومن معه من بني إسرائيل أن يضربه بعصاه لكي يصير جامدًا كسطح الأرض؛ ثم يسير فيه هو ومن معه، ثم أمره إذا تجاوزوا البحر أن يتركه على حاله ولا يضربه بعصاه مرة أخرى لكي يسير فيه فرعون وجنده؛ فإذا توسطوا البحر أغرقهم الله وأهلكهم فيه. فيه فرعون وقومه؛ فأخبر المهم بعدمهلكهم وإغراق الله لهم تركوا كثيرًا من البساتين والجنات أنهم بعدمهلكهم وإغراق الله لهم تركوا كثيرًا من البساتين والجنات

والمنازل الجميلة، والحياة التي كانوا فيها مترفين منعمين. [٢٨] ثم أخبر جل في علاه أن هذه النعم أورثها لقوم آخرين، وهم بنو إسرائيل الذين ما استطاعوا الذهاب مع موسى، أما موسى عليه السلام ومن معه ممن ذهبوا إلى فلسطين فلم يرجعوا إلى مصر للاستمتاع بهذه النعم.

الناضرة، وعيون الماء الجارية، والزروع الكثيرة المتنوعة،

[٢٩] ثم أخبر جل وعلا أن أهل السماوات وأهل الأرض لم يحزنوا على هلاك فرعون وقومه، وبين أنه لم يؤخر عقوبتهم؛ بل عجل سبحانه لهم العقوبة بإهلاكهم بالغرق. رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: "إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض، ومصعد عمله من السماء"، ثم تلا هذه الآية.

[٣١-٣٠] ثم امتن جل وعلا على بني إسرائيل بأنْ نجاهم وخلصهم من العذاب المهين الذي كانوا يتلقونه من فرعون وقومه، والمتمثل في تذبيح أبنائهم، واستحياء نسائهم، وتسخيرهم خدمًا وعبيدًا، ثم بين سبحانه حال فرعون أنه كان مستكبرًا في الأرض بغير الحق، وأنه من الذين أسرفوا وتجاوزوا حدود الله بالشرك والإسراف في القتل والبغى في الأرض.

. المرائيل، المرائيل، على على عالمي إسرائيل، وهكذا كل نبي إسرائيل، فأخبر أنه اختارهم على عالمي زمانهم، وهكذا كل نبي أتباعه مختارون على عالمي زمانهم. وأخبر بأنه أعطاهم من الآيات الباهرة، والمعجزات الظاهرة ما فيه اختبارٌ ظاهر، وامتحان واضحٌ لهم للنظر كيف يعملون.

الجُزّة الحاوش وَالعِشْرُونَ اللهُ عَالَ اللهُ عَانِ وَأَن لَّانَعَلُواْعَلَى ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَدْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ۞ وَإِن لَّهَ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ۞ فَدَعَارَيَّهُ وَأَنَّ هَلَوُّلَاءٍ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ۞ فَأَشْر بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَبَعُونَ ﴿ وَٱتَرُكِ ٱلْبَحْرَرَهَوًّ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ﴿ كَمْ تَرَكُواْ مِنجَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۞ وَنَعَمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِ بِنَ ﴿ كَذَالِكُ ۗ وَأُوۡرَثُنَّهَا قُوۡمًاءَ احۡرِينَ ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِ مُ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَجَّيْنَابَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ مِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعُونَۚ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيًّا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينِ ﴿ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِقِنَ ٱلْآيِكَ مَافِيهِ بَلَوَّا مُّبِيرٌ ۖ ﴿ إِنَّ هَلَوُٰلَآءٍ لَيَقُولُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَاٱلْأُولَىٰ وَمَانَحَنُ بِمُنشَرِينَ ۞ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرُأَمْ فَوَمُرُّبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَغِينَ مَاخَلَقَنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِئَ أَحْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 

[٣٥-٣٤] ثم عاد الحديث على كفار مكة فأخبر جل وعلا نبيه محمدًا على أن قومه المشركين يقولون مستبعدين للبعث والنشور: ما هي إلا موتتنا الأولى؛ فهي الموتة الأولى والأخيرة، وما نحن بمبعوثين بعدها للحساب والثواب والعقاب.

[٣٦] ثم إن هؤلاء المشركين يجادلون بالباطل ومن ذلك أنهم يقولون للنبي على ومن معه: فما دام الأمر كذلك بأن هناك بعثًا ونشورًا فأرجعوا لنا آباءنا الذين ماتوا إن كنتم صادقين فيما تقولون، فأتاهم الرد الحاسم من الله جل في علاه في قوله: ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصَلِ مِيقَاتُهُمْ آجَمُعِينَ ﴿ اللهُ عَلَى أَنْ لَهُم ميقات يوم وهو يوم الفصل الذي سيحاسبون فيه وعندها يعرفون الحقيقة.

[٣٧] واعلم يا نبي الله أن هؤلاء الكفار من قومك ليسوا خيرًا وأفضل من قوم تبَّع الذين كانوا أشدَّ منهم قوةً وأكثر مالًا، ولا من الذين قبلهم ممن أهلكنا كقوم عاد وثمود الذين كذبوا أنبياءهم ورسلهم؛ فقد أهلكنا ودمرنا جميع هؤلاء المجرمين المشركين، فهؤلاء ليسوا بأفضل ولا أقوى منهم حتى نستثنيهم من الهلاك والعذاب.

[٣٩-٣٨] ثم أخبر جل وعلا عن كمال قدرته وتمام حكمته؛ فبين أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما عبثًا أو لهوًا؛ بل خلقهما بالحق الذي اقتضته الحكمة الإلهية، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك؛ فلهذا لم يتفكروا في الحكمة من خلقهما.

الجُزْءُ الخَامِشُ وَالمِشْرُونَ مُنْ اللَّهُ خَانِ اللَّهُ خَانِ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلِي عَن مَّوْلَى شَيْءَا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ وهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَيْهِ ﴿ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلِّي ٱلْحَمِيمِ ١٠٤ خُذُوهُ فَأَعْتِ لُوهُ إِلَىٰ سَوَاءَ ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ١٠٠ إِنَّ هَلَذَا مَا كُنْتُم بِهِ عَتَمَتَّرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَقِيرِ فِي مَقَامِ أَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ السَّنُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَلِيلِينَ اللهِ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِ عِينِ ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمُوْتَةَ ٱلْأُولِيُّ وَوَقَائِهُمْ عَذَابَٱلْجُحِيرِ ﴿ فَضَلَامِّن رَّبِّكُ ذَٰلِكَ هُوَاللَّهُ وَزُالْعَظِيمُ ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ٩ 

[13] ثم رد جل وعلا على أولئك الذين ينكرون البعث والنشور؛ فبين سبحانه أن يوم القيامة آتٍ لا ريب فيه، فقال: اعلموا أيها الناس أن يوم الفصل والقضاء بين الخلق ومحاسبتهم على أعمالهم؛ والتمييز بين المحسن والمسيء؛ لهو ميقات للفصل والحكم بين الناس أجمعين.

[٤١] وفي ذلك اليوم بين سبحانه أنه لا ينفعُ أحدٌ أحدًا، ولا هم يُمنَعون من عذاب الله.

[٤٢] ثم استثنى جل وعلا أولئك الذين منَّ الله عليهم وأدخلهم في رحمته؛ فإنهم سوف ينجيهم الله وينصرهم، إن الله هو العزيز الغالب المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.

قده الشجرة الملعونة في القرآن التي تنبت في أصل الجحيم؛ والتي هذه الشجرة الملعونة في القرآن التي تنبت في أصل الجحيم؛ والتي سماها سبحانه شجرة الزقوم؛ حيث جعلها طعامًا لكل كافر كثير الذنوب، ومعها الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وهو المذكور في قوله تعالىٰ: ﴿لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ﴾ [الغاشية:٧]، وأعظم هذه الذنوب الشرك بالله.

[23-53] ثم بين سبحانه أن هذه الشجرة تنزل في بطون الكفار كما ينزل النحاس الحار المذاب؛ فتغلي في بطونهم كغلي الماء الشديد الحرارة.

[٤٧] ثم يقال لخزنة النار من الملائكة الغلاظ الشداد: خذوا هذا الأثيم وجروه وعالجوه، واقذفوه في وسط جهنم.

[٤٨] ويقال لخزنة النار أيضًا: صبوا فوق رأس هذا الأثيم من هذا الماء المغلى شديد الحرارة.

[٤٩] ثم يقال لهذا الكافر عند دخوله النار: تَذَوَّق هذا العذاب الشديد؛ فإنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم؛ حيث إنه كان يقول عن نفسه في الدنيا: (إنني أنا العزيز الكريم)؛ فلذلك يقال له يوم الفيامة هذا الكلام تهكمًا واستهزاءً وسخريةً به.

[ • • ] واعلموا أيها الكفار المجرمون أنَّ هذا العذاب الذي أنتم فيه، والذي تقاسون شدته وألَمَه؛ هو الذي كنتم تشكُّون فيه في الدنيا، وتستعجلون وقوعه وتستهزؤون به.

[0] ثم ذكر سبحانه نعيم أهل التقوى والسعادة الذي حصلوا عليه بفضل الله ورضاه أولًا، ثم بسبب أعمالهم الصالحة؛ فذكر أنهم في مجلس آمن لا يلحقهم فيه خوف.

[٥٢] وذكر سبحانه أنهم في جنات كثيرة الأشجار جميلة المنظر، وكثيرة عيون الماء الجارية.

[٥٣] ومن النعيم الذي يحصل عليه أهل الجنة أنهم يلبسون في الجنة ما رقَّ من الديباج، وما غلظ من الاستبرق، متقابلين في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض، بكامل المحبة والسرور، والفرح والأنس والحبور.

[30] وإضافةً إلى ما سبق من الكرامة والنعيم؛ فإنه جل في علاه يزوجهم بالحسان من الحور العين، وهن نساء جميلات من أعظم ما يكون الجمال، مع نسائهم في الدنيا التي خلقهن الله خلقًا جديدًا وجعلهن أحسن من الحور العين.

[ ٥ ] وذكر سبحانه أنَّ من نعيم أهل الجنة أنهم يطلبون من جميع ما يشتهون من الفواكه والثمار، آمنين من انقطاعها، لا يخشون منها ضررًا ولا فسادًا.

[٥٦] ومن النعيم أيضًا أنهم لا يذوقون في الجنة الموت؛ فإنهم قد ذاقوا الموتة الأولى في الحياة الدنيا، فلا يتنغص عيشهم بخوف الموت وانقطاع ما هم فيه من النعيم، ونجَّاهم سبحانه من عذاب جهنم الأليم.

[٥٧] واعلموا أن كل ذلك الإكرام والنعيم لأهل الجنة فضلٌ من ربك وإحسانٌ وكرمٌ منه لعباده المتقين، كما أن النجاة من النار، ودخول الجنة، ونيل رضوان الله؛ هو الفوز العظيم الذي لا فوز أعظم منه، نسأل الله الكريم من فضله.

[٥٨] ثم ختم جل وعلا السورة بذكر فضله وإحسانه على نبيه على وعلى المورة بذكر فضله وإحسانه على نبيه على وعلى العرب بأنه أنزل هذا القرآن ميسرًا سهل الأسلوب بأفصح اللهجات العربية؛ لعلهم يتذكرون فضل الله فيشكرونه، ويعتبرون بما جاء فيه من العبر والعظات.

[09] فإن لم يتذكروا ويتعظوا فانتظر يانبي الله ما وعدك ربك من الخير والنصر والظفر، وانتظر هلاكهم إن استمروا على الكفر والتكذيب؛ فإنهم أيضًا مرتقبون ومنتظرون ما يحل بك من الموت والظهور عليك.

## سورة الجاثية

سورة الجاثية مكية وآياتها سبع وثلاثون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة.

[٢] بدأ جل وعلا هذه السورة بالإخبار أن هذا القرآن العظيم منزل من عند الله، وأنه حامل بين طياته الهدئ والنورأ وأنه من الله العزيز الذي لا يغلبه غالب، الحكيم في خلقه وقدرته وتدبيره.

[٣] ثم بين جل وعلا أن في خلق السماوات والأرض وخلق ما فيهما من آثار دالة على قدرة الله؛ لأدلة وبراهين ساطعة وواضحة للمؤمنين؛ لأنهم هم الذين ينتفعون ويستدلون بالمخلوقات على عظمة الخالق وحكمته.

[3] وبين جل وعلا أن خَلْقَكم أيها الناس من نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم التدرج في مراحل أعماركم وتشكيل أجسامكم واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وكذلك فيما يبث في الأرض من الدواب التي لا تحصى ولا تعد؛ حيث جعل في كل أرض ما يناسبها من الدواب والنبات والثمار، كل هذا الصنع البديع شواهد على عظمه الله المبدع وقدرته وحكمته؛ وأدلة ساطعة وبراهين واضحة لقوم يوقنون بالله وشرعه.

[0] ثم بين جل وعلا أن في اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما على مرّ الدهور بمجيء الليل وذهاب النهار والعكس، وما أنزل الله لكم من السماء من مطر فأحيا به الأرض بعد موتها، أي: خلوِّها من النبات؛ فأنبتت زرعها، وأخرجت خيرها، وفي تصريف الرياح من جميع الجهات لصالحكم ولخدمتكم؛ فاعلموا أن في كل ما سبق من النعم لآيات واضحات الدلالة على وحدانية الله وكمال قدرته، وإنما ينتفع بهذه الآيات الذين يُعمِلون عقولهم ويتفكرون فيها.

[7] واعلم يانبي الله أن تلك الآيات المذكورة هي حجم الله الدالة على وحدانيته وكمال قدرته؛ وإن الله يخبرك بها بالحق؛ فبأي حديث بعد حديث الله، وبعد آياته يؤمن هؤلاء ويصدقون؟!!

[۷] ثم توعد جل وعلا بالعذاب الأليم يوم القيامة كل أفاك أثيم، أي: كل إنسان كثير الكذب كثير الذنوب المعاصي، ويدخل في هؤلاء كل الزنادقة والدهريين والكفرة والملحدين.

[1] ثم بين سبحانه أن من صفات هذا الأفاك الأثيم أنه يسمع كتاب الله وهو القرءان الكريم يقرأ عليه صباحًا ومساءً، ثم يصر على الكفر والضلال والاستكبار، وكأنه لم يسمع ما يتلى عليه من الآيات؛ فهذا وأمثاله بشره يانبي الله بعذاب أليم موجع في نار جهنم يوم القيامة.

[٩] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الكفار إذا بلغهم ووصل إليهم شيء من آيات القرآن؛ فإنهم يسخرون ويستهزؤون بها، فأولئك لهم في الآخرة عذاب أليم يهينُهُم ويذلهم ويفضحهم.

[ ١٠] وبعد أن ذكر جل وعلا سخريتهم واستهزاءهم بآيات الله؛ ذكر أن مصيرهم جهنم وأنها تنتظرهم، ولن يدفع عنهم عذاب الله اختراعاتهم واكتشافاتهم وما اكتسبوا في الدنيا من المال والولد،

الجُزْءُ الحَامِشُ وَالْعِشْرُونَ ﴿ مُنْ الْمُحَالِّيَةِ ﴾ الْحَالِيَةِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيلِ حمَّ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْكِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ ءَايَتُ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ وَأَخْتِلَفِ ٱلْبَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاأَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآء مِن رِّرْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيْكِ عَايَنتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ۞ تِلْكَءَ ايَنتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْخَقُّ فَبَأَيّ حَدِيثِ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِةِ مِينُوْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَاكِ أَثِيهِ ﴿ يَسْمَعُءَ ايَتِ ٱللَّهِ تُتَّاكَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرُ كَأَنْ لَوْيَسْمَعُهَ ۖ فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيِّئًا أَتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ مِّن وَرَآيِهِ مُجَهَنَّهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مِ مَّا لَكَسَبُواْ شَيَّكَا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ هَلَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مَ لَهُ مَعَذَابٌ مِّن رِّجْزِ لَلِيمُّ ١ \*ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَكُمُ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْيادٍ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠ وَسَخَّرَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا مِّنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ 

ولن تنفعهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله، ولهم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ.

[11] ثم ذكر جل وعلا أن هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يانبي الله هدئ ونور لمن وفقه الله، أما أولئك الذين جحدوا ما في هذا القرآن من الآيات والبراهين الدالة على صحته وصدق من جاء به؛ فلهم أشد أنواع العذاب المؤلم الموجع.

[۱۲] يخبر جل وعلا بفضله على عباده وإحسانه إليهم، وذلك بتسخير البحر لهم لتسير فيه المراكب والسفن بأمره وقدرته سبحانه؛ لتنقلكم من مكان إلى مكان لم تصلوا إليه إلا بشق الأنفس، ولتبتغوا من فضله بأنواع التجارات والمكاسب، وتستخرجون منه الحلي والطعام كاللؤلؤ والأسماك وغير ذلك، ولعلكم بعد ذلك تشكرون الله على هذه النعم العظيمة.

[١٣] ثم أخبر جل وعلا أنه سخر لكم أيها الناس جميع ما خلق في السماوات من الكواكب والأنوار والأضواء والأمطار، وجميع ما خلق في الأرض من الدواب والشجر والسفن والمعادن وغير ذلك، وبين أن جميع هذه النعم منه وحده، تفضل بها عليكم؛ لكي تعبدوه وحده لا شريك له، واعلموا أن فيما سخره سبحانه لكم لعلامات ودلالات لقوم يتفكرون في آيات الله وحججه وبراهينه فيعتبرون بها.

الجُزَّةُ الحَامِشُ وَالعِشْرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللّ قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامُ ٱللَّهِ لِيَجْزِي فَوْمَا يِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِ لَيْد وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَى رَبُّكُونُ وَعَوْنَ ١٠ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْكُهُ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنَا هُمُونَّ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَافُونَ شُمَّجَعَلَىٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّرِ ٱلْأُمَّرِ فَأَتَّبِعْهَا وَلَاتَتَّبَعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَامُونَ ﴿ إِنَّهُ مُ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءٌ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ اَبَصَآبُرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْ مَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينِ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُّ مَا لَهُ مُ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٠

[18] وقل يانبي الله للذين آمنوا بالله واليوم الآخر واتبعوك: أن يصبروا على أذية المشركين الذين لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقابه، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازي كل قوم بما كسبوا، وبما عملت أيديهم. قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية عطاء: يريد بقوله: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاصّة، وأراد بالذين: ﴿ لَا يَرْجُونَ أَيّامَ اللهِ ﴾: عبدالله بن أبيّ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

[10] واعلموا أيها الناس أن من عمل الأعمال الصالحة وداوم على ما يحبه الله ويرضاه فإنما يقدم الخير والسعادة لنفسه، ومن عمل الأعمال السيئة، وأقام على ما يكرهه الله ويأباه؛ فإنما يجني على نفسه ويقدم لها الشقاء والعذاب، ثم إلى ربكم ترجعون؛ فيجازي كلًّا بما عمل وبما قدَّم.

[١٦] أخبر جل وعلا أنه أعطى بني إسرائيل التوراة والإنجيل ليكونا هداية ونورًا لهم، وأعطاهم الفهم والفقه للأحكام ليحكموا

بين الناس بالعدل، وأعطاهم النبوة فجعل أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام فيهم، ورزقهم جل في علاه من أنواع المطاعم والمشارب الطيبة، وفضلهم على عالمي زمانهم، وهكذا فإن أتباع كل نبي مفضلون على عالمي زمانهم.

[١٧] ثم بين جل وعلا نعمة أخرى أنعم بها على بني إسرائيل وهي أنه أعطاهم دلالات تبين لهم الحق من الباطل، وتوضح لهم الحلال والحرام، فما وقع الاختلاف فيما بينهم إلا بعدما بلغهم العلم ووصل إليهم واضحًا جليًّا، وكان الحامل لهم على هذا الاختلاف هو: بغي بعضهم على بعض، وظلم بعضهم لبعض، واعلم يانبي الله بأن ربك يقضي بينهم بالعدل، ويفصل بينهم بالحق يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا، وفيما بغي بعضهم على بعض فه.

[11] ثم أخبر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ أنه شرَّع له شريعة كاملة، وجعله على منهاج واضح في أمر الدين، وأمره بأن يمتثلها وأن يعمل بأحكامها، وأن لا يتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالله، ولا يعلمون توحيد الله وشرائعه لعباده.

[19] واعلم يانبي الله أنك إذا اتبعت هؤلاء الضالين فإنهم لن ينفعوك عند الله، ولن يجلبوا لك نفعًا، ولن يدفعوا عنك ضرًّا، وإن الظالمين المُجَاوِزينَ حدودهم ينصر بعضهم بعضًا في الدنيا، والله ناصرُ المؤمنين الذين جعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بتوحيده، وفعل أوامره واجتناب نواهيه.

[٢٠] ثم اعلم يانبي الله أن هذا القرآن نور وضياء وأدلة ساطعة وبراهين قاطعة؛ وقد أنزلناه لتبصير الناس في جميع أمورهم، وهدايتهم إلىٰ الهدى ودين الحق، ورحمة واسعة لمن آمن وأيقن به. [٢١] ثم سأل جل وعلا علىٰ سبيل الإنكار: هل ظنَّ الذين اكتسبوا السيئات من الكفر والمعاصي أن نجعلهم في مرتبة ودرجة واحدة مع الذين آمنوا بالله، واتبعوا أمره، وأقاموا علىٰ ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال؟!! هل ظنوا أن نساوي بينهم في الدنيا والآخرة؟! كلا!! لا يستوون أبدًا، ساء ما ظنوا وما حسبوا، وساء حكمهم الذي حكموا به؛ فإن الله جل في علاه حكم عدل.

[۲۲] ثم أكد جل وعلا عدم المساواة بين الفريقين فأخبر بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما من العدم؛ بالحق والحكمة؛ ليختبر الناس بتوحيده وإخلاص العبادة له، وليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير أو شر، ولن يُظلموا شيئًا من أعمالهم، وإن كان مثقال حبة من خردل.

| <br> | <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> | <br> |
| <br> | <br> | <br> | <br> |
|      |      |      |      |
| <br> | <br> | <br> | <br> |

[٢٣] وانظر يانبي الله وتأمل: هل رأيت ذلك الشقي الذي اتخذ هواه إلهًا له؛ فلا يهوى شيئًا إلا فعكه، وقد أضلَّه الله بعد معرفته وبلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه، أي: أنه كان ضالًّا متبعًا لهواه مع علمه بالحق والهدى، ولكنه أصر على الكفر والضلال؛ فطبع مع علمه بالحق والهدى، ولكنه أصر على الكفر والضلال؛ فطبع الله على سمعه وقلبه، فلا يسمع مواعظ الله، ولا يعقل شيئًا فيه هدايته ورشده، وجعل على بصره غطاء فلا يبصر به حجج الله؟ فمن يوفق هذا الشقي للحق بعد أن أضله الله؟ أفلا تتذكرون وتتعظون أنَّ مَن فَعَل الله به ذلك فلن يهتدي أبدًا؟ وإضلال الله له جزاءً له على جحوده وإصراره على الكفر والشرك وليس ابتداءً. [٤٢] وقال هؤلاء المشركون الدهريون منكرو البعث على سبيل الجهل والعناد وجحود الحق: ليس هناك حياة إلا الحياة التي نحيا الجهل والسنون، وهذا الذي يقوله هؤلاء المشركون عن الأبناء، وما يهلكنا إلا مرور الأيام والليالي والسنون، وهذا الذي يقوله هؤلاء المشركون عن البعث

ليس عن علم؛ بل هو عن تخرص وتوهم وتخيل، وأيضًا يقولون ذلك تهربًا من المسئولية؛ لأن الإيمان بالآخرة يتطلب العمل لها. [٢٥] وهؤلاء المشركون المعاندون إذا تُقرأ عليهم آيات القرآن الواضحة في الأمر بالتوحيد، والدلالة على البعث والنشور، لم يكن لهم من حجَّة إلا أن يقولوا: أحيوا لنا آباءنا إن كنتم صادقين في قولكم إن هناك بعثًا بعد الموت.

[77] وقل يانبي الله ردًّا على هؤلاء المشركين المكذبين بالبعث: اعلموا بأن الله هو الذي يحييكم في الحياة الدنيا ما شاء لكم تَحْيَوا، ثم يميتكم فيها عند انقضاء آجالكم، ثم يجمعكم ويعيدكم يوم القيامة للحياة مرة أخرى للجزاء والحساب، وهذا اليوم الذي هو يوم القيامة سوف يأتي لا شك في ذلك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة ذلك.

[۲۷] واعلموا أيها الناس أن لله وحده ملك السماوات والأرض فهو الذي خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق، ويوم تجيء الساعة التي يبعث فيها الموتى من قبورهم ويحاسبون؛ تكون الخسارة على الكافرين الجاحدين الذين اختلقوا الأباطيل وصدقوها وآثروا الكفر على الإيمان.

[٢٨] وفي يوم القيامة سوف ترى يانبي الله أصحاب كل ملة ودين جاثمين على ركبهم من هول ذلك اليوم، قال الحسن: (باركين على الركب) ، كل أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها، ثم يقال لهم: اليوم سوف تجزون على أعمالكم في الدنيا بما تستحقون، لا ظلم اليوم.

[٢٩] ثم يقال لهؤلاء المشركين: هذا كتاب أعمالكم الذي كتبته عليكم الملائكة بين أيديكم، ينطق عليكم بالحق، فإن الله جل

الجُزْءُ الحَامِشُ وَالعِشْرُونَ اللهُ الْحَامِيةِ أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَيهُ وَأَضَلَّهُ ٱلدَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتْرَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشَوَةً فَن يَهَدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَكَ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا ضُوتُ وَنَحْيَاوَمَايُهُ لِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهْرُّومَالَهُم بِنَاكِ مِنْ عِلْمِ ٓ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَاتُتُكَا عَلَيْهِمْ وَايَنُنَا بَيْنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتَّوُا بِعَابَآيِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ تُمُّرُيُمِيتُكُو تُمُّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلِقِينَةَ وَلَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضُ وَيَوْمَ تَقُوْمُ ٱلسَّاعَةُ يُوَمَعٍ ذِيَخْسُرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمَّةٍ يُنْدِّعَنَ إِلَى كِتَبِهَاٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ هَلَا كِتَكُبُنَا يَنِطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَاكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُهِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَلَمَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُم فَٱسۡتَكَبَرَقُ وَكُنتُمْ قَوْمَا مُجْرِمِينَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُمَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَانَعَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿

في علاه كان يأمر الحفظة أن تكتب جميع أعمالكم الصالحة والطالحة، وربما يكون تسجيل الأعمال بالصوت والصورة؛ فالله علىٰ كل شيء قدير.

[٣٠] ثم فصل جل وعلا فأخبر أن الذين آمنوا بالله ورسوله عليه في الدنيا، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، فإن الله يدخلهم في جنته ورضوانه، ولا شك أن هذا الثواب الجزيل هو الفوز المبين الذي لا فوز بعده.

[٣١] وأما الذين جحدوا آيات الله وكذّبوا رسله، فإن الله يبكتهم ويؤنبهم على استكبارهم واتباع شهواتهم ويقال لهم: أفلم تكن آيات الله تتلى عليكم فاستكبرتم عن الاستماع إليها والإيمان بها، وكنتم قومًا مشركين تفعلون المعاصي ولا تؤمنون بثواب ولاعقاب؟

[٣٢] وإذا قيل لهؤلاء المكذبين بالبعث: إن وعد الله بالبعث والنشور حقٌ، والساعة آتية لا شك في ذلك، قلتم منكرين لذلك: أيّ شيء هي الساعة؟ ما نظن قيامها إلا توهمًا، وما نحن بمُتيَقِّنين من ذلك.





[٣٣] ثم بين جل وعلا ما ترتب على أقوال هؤلاء المشركين الباطلة؛ حيث ظهر لهم ما عملوا من الشرك والتكذيب بالبعث والنشور، ونزل بهم العذاب الذين كانوا يستهزؤون به ويستعجلون مجيئه.

[٣٤] وفي يوم القيامة يقال لهؤلاء المشركين على سبيل التأنيب والزجر: اليوم نهملكم ونترككم في جهنم للعذاب، كما تركتم الإيمان بالله في الدنيا والعمل لهذا اليوم، وكنتم تصرون على الكفر والشرك والعناد؛ فمسكنكم الذي تأوون إليه هو نار جهنم، وليس لكم في هذا اليوم من ناصر ينصركم ليخفف عنكم عذاب الله. وعبر بالنسيان مشاكلة لفعلهم؛ وإلا فالله لا تغيب عنه غائبة، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، والنسيان ممتنع بالنسبة لله: هو هنا الترك الدائم تخفى الصدور، والنسيان ممتنع بالنسبة لله: هو هنا الترك الدائم

[٣٥] ثم بين جل وعلا الأسباب التي أدت بهؤلاء المشركين إلى هذا المصير السيِّع؛ فأخبر أن ذلكم العذاب والنكال الذي أصابهم، وخلودهم في النار؛ بسبب أنهم اتخذوا القرآن للاستهزاء

للكفار في العذاب.

والسخرية، وخدعتْهُم زينة الحياة الدنيا وزخرفها الزائل؛ فاليوم لا يُخرجون من النار أبدًا، ولا يقبل منهم معذرة أو توبة.

[٣٦] ثم ختم جل وعلا السورة مخبراً أن له وحده الحمد والعظمة والثناء الكامل على نعمه التي لا تحصى، وله الحمد على ربوبيته؛ فهو رب السماوات ورب الأرض وخالقهما ومدبرهما، ورب الخلائق أجمعين؛ حيث خلقهم ورباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة الباطنة.

[٣٧] وأخبر سبحانه أن له وحده الكبرياء والعظمة والسلطان والجلال في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغالب، والحكيم في أقوله وأفعاله، فله الحمد المطلق.

# سورة الأحقاف

سورة الأحقاف مكيّة وآياتها خمس وثلاثون آية.

[1] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. [7] بدأ جل وعلا السورة بالإخبار أن هذا القرآن العظيم الحامل للهدئ والنور، والجامع لكل ما هو حسن وصدق؛ منزل من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد، القاهر لجميع خلقه، الحكيم في تصريفه لشؤونهم.

[٣] واعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق الذي اقتضته قدرته وإرادته، والأجل الذي حدده وهو يوم القيامة، يوم تبدل الأرض والسماوات، ولكن الذين جحدوا آيات الله معرضون عن مواعظ القرآن وتوجيهاته، ولا يتفكرون في الآخرة ولا فيما خلقوا من أجله وهو عبادة الله وحده.

يفكرون في الا حره ولا فيما حلقوا من اجله وهو عباده الله وحده.

[8] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين على سبيل التوبيخ والتأنيب: أرأيتم هذه الآلهة وهذه الأصنام والأوثان وغيرها من المخلوقات التي تعبدونها من دون الله، أروني هل خلقوا شيئًا من المخلوقات؟، أم أن لهم شراكة مع الله في خلق السماوات؟ فإذا لم يخلقوا شيئًا، ولم يكن لهم شراكة في شيء، إذًا كيف تعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع؟ أليس هذا هو الضلال والفساد المبين؟، ثم هاتوا يها المشركون كتابًا من عندالله نزل قبل هذا القرآن، أو بقيَّة من علم تؤيد عملكم وتدل على صحة ما أنتم عليه من الشرك والضلال، إن كنتم صادقين فيما تزعمون.

[6] واعلموا أيها الناس أنه لا يوجد أحد أشد ضلالًا وجهلًا من هؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله هذه الأصنام وهذه الأوثان التي لا تجيب لهم دعاءً، ولا تسمع لهم كلامًا، ولا تعقل لهم نداءً، ولو جلس يخاطبها إلىٰ يوم القيامة، لأن هذه الأصنام والأوثان غافلة عن عبادة من يعبدها؛ بل لا تدرك شيئًا، ولا تحس بمن حولها.

[7] ثم بين جل وعلا ما يحدث بين العابدين والمعبودين يوم القيامة؛ فأخبر بأن الناس إذا حشروا يوم القيامة للحساب؛ كانت الأولياء والأصنام والأوثان أعداءً لعابديها؛ حيث يتبرؤون ممن عبدوهم، وحينها يلعن بعضهم بعضًا، ويتبرأ بعضهم من بعض. [٧] ثم أخبر جل وعلا عن مشركي قريش أنهم إذا تتلئ عليهم آيات القرآن الواضحة الدلالة على وحدانية الله وكمال قدرته؛ قالوا: هذا سحْرٌ ظاهرٌ بيِّن.

[1] ثم أخبر جل وعلا أن من أقوال هؤ لاء المشركين أنهم يقولون: أن محمدًا اخترع وألَّفَ واختلق هذا القرآن من عند نفسه، فقل لهم يانبي الله: إن اختلقته من قبل نفسي فالله قادرٌ علىٰ أن يعذبني، وحينها لا تملكون أن تدفعوا عني شيئًا من العذاب، واعلموا أن الله تعالىٰ عالمٌ بما تخوضون فيه من التكذيب والمخاصمة بالباطل، وكفىٰ بالله شهيدًا عليَّ وعليكم، وحَكَمًا بيني وبينكم، وهو الغفور لمن تاب من الشرك وآمن برسالتي وصدق بالقرآن، الرحيم بعباده المؤمنين.

[9] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ أن يقول لهؤلاء المشركين: ما أنا بأول رسول يُبعَث في قومه، فقد بعث الله قبلي كثيرًا من الرسل لأقوامهم، وأنزل عليهم الكتب، فلِمَ تستغربون دعوتي وتستنكرون رسالتي؟! وما أنا إلا بشرٌ مثلكم، لا أعلم الغيب، ولا أعلم ما يكون في المستقبل، ولا أدري ماذا سيُفعل بي ولا بكم، ما إنا إلا رسولٌ من عند الله أتبع ما يوحيه الله إليّ، ولا آتي بشيء من عندي، وليس عليّ حسابكم، فما عليّ إلا البلاغ والنذارة.

[10] ومرة أخرى يأمر جل وعلا نبيه على أن يقول لهؤلاء المشركين: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، ثم شهد بعض علماء بني إسرائيل كعبدالله بن سلام أنه حق، وأنه يحمل من التوحيد والتحذير كما في الكتب التي أنزلت على موسى وغيره من الأنبياء، ثم إنه بعد القناعة آمن بهذا القرآن وعمل بما جاء فيه، أما أنتم فجحدتم ذلك استكبارًا وعلوًّا، أليس هذا من أعظم الظلم وأشد الكفر؟ واعلموا أن الله لا يوفّق القوم الذين ظلموا أنفسهم بالاستكبار عن الحق بعد معرفته.

[11] وقال الجاحدون لنبوة محمد على من رؤساء قريش: لو كان الإيمان بهذا القرآن وهذا الدين خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء، قالوا ذلك استكبارًا بأنهم هم العظماء الأغنياء، وأما أصحاب محمد على فهم الضعفاء الفقراء؛ وحيث إنهم لم يهتدوا بالقرآن استكبارًا، ولم ينتفعوا بما فيه من الحق؛ ذمُّوه وطعنوا فيه، وقالوا: إن هذا القرآن كذب، وما هو إلا أساطير الأولين.

أَن التوراة على المحتمد التوراة على التوراة على التوراة على التوراة على التوراة على التوراة على السلام فيها الهدى والنور؛ يقتدي بها بنو إسرائيل، ثم جاء هذا القرآن مصدِّقًا للتوراة ولما قبله من الكتب المنزلة من عند الله، وموافقًا لها؛ وأنزله بلسان عربي، لينذر به النبيُّ صلىٰ الله

الجُزِّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَإِذَا حُيْمَرَالنَّاسُكَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَيْفِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتَالَ عَلَيْهِمْ وَالِكُنَّالِيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَذَا سِحْرُّ قُبِينٌ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُۖ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَلاَ تَتَلِكُوْنَ لِي مِنَ ٱلدَّهِ شَيَّاً هُوَأَعَلَمُ بِمَا تُقْيضُونَ فِيةً كَفَى بِهِ عَشَهِ يَدَّا بَيْنِي وَبَيْنَكُو وَهُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْمَاكُنتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسُٰلِ وَمَآ أَدْرِى مَايُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُوۡ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآأَنَا۟ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُلُ أَرَّءَ يْتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرَّتُم بِهِ عِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ مِفَامَنَ وَٱسۡتَكُبۡرُقُو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِحِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَوْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلْذَا إِفْكُ قَدِيمٌ ١٠٠ وَمِن قَبْلِهِ وكِتَبُمُوسَىٰ إِمَامَا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيَّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَامَهُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَاحُوۡفُّ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٠ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآغُ بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ١ 

عليه وآله وسلم الذينَ ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، ويبشر به المحسنين عبادة ربهم، والمحسنين إلىٰ عباد الله بالفوز والنجاة والفلاح في الدارين، نسأل الله الكريم من فضله العظيم.

[١٣] واعلموا أيها الناس أن الذين قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على دينه وشرعه، أي: أنهم جمعوا بين التوحيد الخالص والأعمال الصالحة واستمروا عليها؛ فهؤلاء لا خوف عليهم من فزع يوم القيامة وأهواله، ولا هم يحزنون على ما خلّفوا وراءهم بعد مماتهم من حظوظ الدنيا.

وهذا فيه ثناء على المؤمنين المخلصين الذين نبذوا الكفر والتعلق بما عليه الأسلاف الضالون.

[18] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الذين آمنوا بالله ثم استقاموا على دينه وشرعه هم أصحاب الجنة ماكثين فيها أبد الآبدين؛ برحمة الله تعالىٰ لهم، وبما قدَّموا من أعمال صالحة في الدنيا.

وقد قارنُ الشيخ محمد خير حجازي - مدرس التفسير بالحرم المكي - بين هذه الآية وبين قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللَّيِنَ قَالُوا رَبُّ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ كَهُ ﴾ [نصلت: ٣٠]، أي: أن الملائكة تبشرهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقال: إن آية الأحقاف أبلغ في البشارة من آية فصلت؛ لأن الله جل وعلا هو الذي بشر في آية الأحقاف، أما في آية فصلت فالملائكة هي التي بشرت.

الجُزْءُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ مُورَةُ الأَحْقَافِ وَوَصَّيۡنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَّا مَّحَمَلَتْهُ أُمُّهُ رُكُّوهَا وَوَضَعَتْهُ كُرَهَ ۗ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَكُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرِيغُ مَتَكَ ٱلِّي ٓ أَعْمَٰتَ عَلَىٰٓ وَعَلَىٰ وَلِدَى ٓ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَاهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّةٍ ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِيَ أَصْحَب ٱلْجُنَةُ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْيُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَفِي لَكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَايِسَ تَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱلدَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ الْأَوِّلِينَ ۞ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِءُ ٱلْقَوْلُ فِيَ أُمَمِ قَدْحَلَتْ مِن قَبْلِهِ ومِّنَ أَلِجِينَ وَٱلْإِنِسُ إِنَّهُ مُكَانُوا خَسِرِينَ الله وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَمِلُوا وَلِهُوفِيَّهُمْ أَعْكَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظَامَونَ ١٠ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبَ تُوَطِّيَبَنِيَّ كُوفِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَأَسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكَيْرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَفْسُغُونَ ١٠

[10] يأمر جل وعلا الإنسان بالإحسان إلى والديه وأن يقدم اليهما كل ما يؤدِّي إلى برهما وإكرامهما، فقد حمله أمه وعانت في حمله وفي ولادته، وكانت مدة حمله وفطامه ثلاثين شهرًا؛ وفي ذكر هذه المشاق دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب، فإذا بلغ هذا الإنسان تمام اكتمال قوته وعقله وبلغ أربعين سنة قال: ربِّ ألهمني وأعني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والديَّ، ووفقني للعمل الصالح الذي ترضاه، وأصلح لي في ذريتي؛ فإني تبت إليك توبة صادقة نصوحًا، وإني من المستسلمين لك والممتثلين لأمرك ونهيك.

وقد ذكرنا في آية سابقة شبيهة بهذه الآية أن الله كرر وصيته للأبناء بآبائهم في عشر مواضع تقريبًا، ولم يوصِ الآباء بأبنائهم إلا في تقسيم التركة في سورة النساء، وعلل ذلك أستاذنا في التفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان فقال: لأن بر الأبناء بآبائهم تكلف وتطوع وليس مثل رعاية وعناية الآباء بأبنائهم الذي هو جبلة وطبيعة طبعوا عليها، ثم أضاف الشيخ: أن الآباء هم السبب في وجود الأبناء، وأن الله جل في علاه هو مسببُ الأسباب، وهو الخالق سبحانه وتعالى، وأن من ضيع وأهمل حق السبب جدير بأن يضيع ويهمل حق المسبب وهو الله تعالىٰ.

وقال: قوله: (كَرْهًا) بفتح الكاف كما في قراءة نافع وابن كثير، تعني: التعب والمعاناة والألم الذي تعانيه الأم، ولا تعني: أنه كرُه، أي: بغض، بخلاف قوله: (كُرْهًا)، بضم الكاف كما في قراءة عاصم وحمزة والكسائي، التي تعني: الأذى والبغض الذي يمرُّ بها، وانظر قول الأب في آخر الآية: ﴿وَأَصْلِحَ لِى فِي ذُرِيَّةِ إِنِي بَنُ أَلْمُسْلِمِينَ ﴾؛ فالوالد حريص على صلاح أولاده من قبل وجودهم؛ فهو الذي اختار لهم الأم، وهو الذي اهتم وبذل جهده وتفكيره بتنشئتهم تنشئة صالحة، وهذا يعني أنه لا يمكن برّه ومكافأته إلا لمن وفقه الله وأصلحه من ذريته.

[17] ثم أخبر جل وعلا أن أولئك الأبناء البررة الذين ذُكرت أوصافهم نتقبل منهم أحسن طاعاتهم وأعمالهم الصالحة، ونمحو ونتجاوز عن سيئاتهم، فلا نؤاخذهم بها، ولا نعاقبهم عليها، وهم في عداد أهل الجنة الفائزين، وهذا وعُدُّ صادقٌ من الله، كانوا يوعدون به في الدنيا، فاليوم يوَفّون ما وعدوا به، ومن أصدق من الله حديثًا. [17] أما ذلك الابن العاق الفاجر الذي قال لوالديه – بعد أن دعواه إلى توحيد الله والإيمان باليوم الآخر –: أفّ لكما، أي: تضجُّرًا منكما أتعدانني أن أُخرَجَ من قبري؟! وقد سبقت القرون الكثيرة من قبلي فماتوا ولم يُبعَث منهم أحد؛ فيستغيث الوالدان بالله لهداية هذا الابن، ويقولان له: ويحك، آمن أيها الولد بالبعث والنشور، فإن وعد الله بالبعث والنشور، الكلام الذي تقولانه إلا من تخاريف الأولين، وأباطيلهم التي سطروها في كتبهم.

[۱۸] ثم بين جل وعلا أن أولئك المعاندين المكذبين بالبعث وجَبَ عليهم العذاب، في عداد أمم مضت من قبلهم من الجن والإنس ساروا على طريقهم، واقتفوا أثرهم، إنهم كانوا - بشركهم وتكذيبهم - خاسرين لأنفسهم أعظم الخسارة.

[14] ثم بين جل وعلا أن لكل فريق من الفريقين - المؤمنين والكفار - منازل ومراتب عند الله يوم القيامة، حسب عمل كل منهما، فللمؤمنين درجات النعيم، وللكافرين دركات الجحيم، وليوفيهم الله جزاء أعمالهم، وهم لا يُظلَمون بنقص حسنة، ولا بزيادة سيئة.

[۲۰] واذكروا أيها الناس يوم أن يُعرض الذين كفروا على نار جهنم ليدخلوها، يقال لهم - توبيخًا وتبكيتًا وتقريعًا -: أذهبتم طيباتكم باشتغالكم بملذاتكم في الحياة الدنيا الزائلة، واغتررتُم بلذَّاتها، ورضيتم بشهواتها، وقد جاء يوم الحساب الذي كنتم تكذبون به وتجحدونه؛ فاليوم تُجزَوْنَ عذابَ الذلِّ والخزي والعار والفضيحة؛ بسبب استكباركم على توحيد ربكم وطاعته، وبتجبركم وطغيانكم في الأرض بغير الحق، وبِفِسْقكم وخروجكم عن طاعة ربكم.

الذي هو أخو عاد في النسب لا في الدين؛ لعلهم يعتبرون ويتعظون؛ الذي هو أخو عاد في النسب لا في الدين؛ لعلهم يعتبرون ويتعظون؛ حيث أنذر قومه أن تحل بهم عقوبة الله وهم في منازلهم الكائنة في الأحقاف بسبب شركهم وكفرهم وعنادهم، ثم أمره أن يخبر قومه أن لا الأحقاف بسبب شركهم وكفرهم وعنادهم، ثم أمره أن يخبر قومه أن لا جميع الأنبياء الذين جاءوا قبل هود وبعده قد أنذروا أقوامهم أن لا يشركوا مع الله شيئًا في عبادتهم له؛ وإني أحذركم كما حذروا أقوامهم أن لا تقعوا في الشرك؛ لأني أخاف عليكم عذابًا عظيمًا يوم القيامة. والأحقاف تقع في الربع الخالي من جزيرة العرب بين نجران والبلاد العربية التي على ساحل البحر؛ اليمن وعمان والإمارات والبلاد العربية، والأحقاف عبارة عن رمال يجعل الله الرياح تَجْمَعُهَا متعرجة كالجبال، وقوم هود هم الذين قال الله عنهم: ﴿ ٱلِّقِ لَمْ يُخُلُقُ مِنْ أَمْهُ أَنْ الله عنهم: ﴿ ٱلِّقِ لَمْ يُخُلُقُ مَنْ الله عنهم الله مناها أحد من الأمم الماضية، ثم اغتروا بما هم عليه من العلو والرقى حتى قالوا ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا أَمُو الماضية، ثم اغتروا بما هم عليه من العلو والرقى حتى قالوا ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا أَوْ الله عنهم الماضية ، ثم اغتروا بما هم عليه من العلو والرقى حتى قالوا ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا أَوْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله الله الله الله عليه

[۲۲] فأجابه قومه قائلين: هل جئت إلينا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟! فأتنا بما تعدنا من العذاب العظيم إن كنت من الصادقين فيما تعدنا و تهددنا به.

[٢٣] فقال لهم هودٌ عليه السلام: إن العلمَ بوقت مجيء العذاب عندَ الله لا عندي، أمَّا أنا فعليَّ إبلاغكم ما أُرسلتُ به إليكم من دعوتكم إلى التوحيد، ونهيكُم عن الشرك والتنديد، ولكني أراكم - بتكذيبكم وباستعجالكم العذاب - قومًا تجهلون ما ينفعكم في الدنيا والآخرة.

[٢٤] ثم أخبر جل وعلا بالنهاية التي كان عليها قوم هود بعد أن استعجلوا العذاب؛ حيث إن الله أرسل لهم سحابة سوداء فلما رأوها قالوا: هذا عارض يحمل لنا المطر النافع وهو متوجه إلى أوديتنا؛ فقال لهم هود: هذا ليس مطرًا أو غيثًا كما ظننتم؛ بل هو العذاب الذي استعجلتموه، وهو عبارة عن ريح فيها عذاب مؤلم موجع.

[٢٥] ثم بين سبحانه أن هذه الريح تدمر كل شيء أتت عليه قابل للدمار بأمر الله، وكانت النتيجة أن استمرت الريح عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا، وأصبحوا بعد ذلك لا يرئ إلا مساكنهم التي كانوا يسكنون بها، وهكذا تم استئصالهم؛ بل انطمست واندفنت في التراب حضارتهم وآثارهم، واعلموا أيها الناس أن مثل هذا العذاب هو جزاء المجرمين بسبب إجرامهم وطغيانهم ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون.

[٢٦] يخبر جل وعلا عن الحضارة التي وصلت إليها عاد وهو ينطبق على الحضارة التي وصل إليها الغرب وأمريكا الآن، ثم أخبر سبحانه أنه جعل لهم سمعًا يسمعون به، وأبصارًا يبصرون

الجُزِّةُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمَا لَا مُقَافِ اللَّهِ مُلْوَدُهُ الأَخْفَافِ \* وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ مِا لْأَحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ يَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ﴿ قَالُوٓ أَجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُتِيِّنُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنَّ أَرَكُمْ فَوْمَا تَجْهَالُونَ ﴿ فَأَمَّا رَأَقَهُ عَارِضَا مُّسَتَقَبَلَ أَقَدِيَتِهِ مِّ قَالُواْ هَلَدَا عَارِضٌ مُّمْطِئُنَاْ بَلْهُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُه بِيِّ وَيَخْ فِيهَاعَذَابٌ أَلِيدٌ ١٤٠ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَيِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِدُنُهُمَّ كَذَٰلِكَ بَحْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَالَهُمْ سَمْعَاوَأَبْصَرَا وَأَفِيدَةُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَدُهُمْ وَلَآ أَفِيدَتُهُ مِقِن شَيْءٍ إِذْكَانُولُ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ ونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيِنَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُ مُرَالَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَاتُّهُ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَ انْوَاْ يَفْتَرُونَ 🚳 

بها، وأفئدة يعقلون بها، أي: جعل عندهم القدرة الكاملة على الفهم والهدئ، ولكنهم غرتهم قوتهم وحضارتهم فلم يشغلوا عقولهم ليتوصلوا بهذه الآيات العظيمة التي وهبها الله لهم إلى توحيد الله ومعرفة مراده من خلقه، ثم بين جل في علاه أن ما أصابهم من دمار كان بسبب جحودهم لآيات الله القرآنية والكونية، ولهذا نزل بهم عذاب الله الذي كانوا يستهزؤون به ويستعجلونه.

[٢٧] ثم خاطب جل وعلا أهل مكة مخوفًا لهم، فقال: ولقد أهلكنا ما حول دياركم من القرئ كعاد وثمود غيرهم، لما كذبوا رسلَهم، ولقد نوَّعْنا لهم الآيات الواضحات الدالات على وحدانية الله وكمال قدرته؛ لعلهم يرجعون عن كفرهم إلى الإيمان بالله وتوحيده.

[٢٨] فلما جاءهم العذاب وحلَّ بهم الهلاك، هل نفعتهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ويتقربون إليها؟! ؛ بل الحقيقة أنها غابت عنهم ولم تُجِبْهم أو تدفع عنهم، وكان سبب ضياعهم وهلاكهم إفكهم وافتراؤهم واتخاذهم هذه الآلهة - التي لا تضر ولا تنفع - أربابًا من دون الله، فهذه نهاية كذبهم وافترائهم، وعبادتهم غير الله.



الجُزُءُ السّاءِ مُ وَالِعِشْرُونَ وَ الْحَوْدِيَ الْمَسْدِعُونَ الْفَرْوَانَ فَلَمّا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَا مِنَ الْجِنِي الْمَسْدِعُونَ الْفَرْوَانَ فَلَمّا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ فَفَرَا الْحَيْدِينَ الْجِنِي اللّهِ عَنَا كِتَا الْإِلَى فَوْمِهِ مَّ مُنْ ذِرِينَ مُصَدِقًا لُواْ يَنْفَوْمَنَا إِنَّا السَمِعْنَا كِتَا الْمِنْ الْمِوْرِي مُنْ الْحَدِهُ وَسَى مُصَدِقًا لِمُمَا اللّهِ اللّهِ عَنَا كِتَا الْمِنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنَا كَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

[79] واذكر يانبي الله يوم أن بعثنا إليك طائفة من الجن يستمعون القرآن، عندما كنت تصلي وأنت عائدٌ من الطائف إلى مكة، فلما حضروا وأنت واقف تصلي وتقرأ القرآن قال بعضهم لبعض: أنصتوا لكي نفهم هذا الحديث العجيب وهو القرآن، فلما فرغت من صلاتك، وقد أثر فيهم ما سمعوا من القرآن انصرفوا إلى جماعاتهم منذرين ومحذرين لهم من عقاب الله إن لم يؤمنوا به. وهذه الآية تدل على أن النبي عَلَيْ رسول إلى الإنس والجن، وأن الجن مثل الإنس لهم ثوابٌ وعقابٌ وتكليفٌ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجُنتُ مِّمَا عَكِمُوا ﴾ [الانعام: ١٣٢].

[٣٠] وهؤلاء الجن الذين سمعوا القرآن من النبي عليه السلموا وآمنوا وصدقوابه، ثم ذهبوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام وإلى الإيمان، وقالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابًا أنزل من بعد موسى، وهذا الكتاب مصدق لما قبله من الكتب التي أنزلها الله على رسله، ثم إن هذا الكتاب يهدي إلى الدين الحق وإلى الصراط المستقيم.

وقوله: ﴿ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ ﴾، قال عطاء: كانوا يهودًا، أي: أنْ هؤلاء

النفر من الجن كانوا من اليهود، ولذلك لم يذكروا عيسىٰ عليه السلام؛ مع أنه هو الذي كان قبل الرسول عليه السلام أرسل إلى اليهود، لذلك فإنهم لا يعترفون بعيسىٰ عليه السلام كسائر اليهود.

[٣١] ثم استمروا في دعوة قومهم إلى التوحيد قائلين: يا قومنا استجيبوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصدقوا بما جاءكم به؛ فإن ذلك سببٌ لمغفرة ذنوبكم، ونجاتكم من العذاب الأليم الموجع.

[٣٢] واعلموا ياقومنا أن من لم يُجب رسول الله ﷺ، ولم يؤمن ويصدق بما جاء به؛ فإنه ليس له قدرةٌ على الهرب من الله، ولن يفوت الله أو يسبقه، وليس له من دون الله أنصار وأعوان يمنعون عنه عذاب الله وعقابه، ومن لا يجب داعي الله فهو في ضلالٍ بين واضح، وغوايةٍ ظاهرة.

[٣٣] ثم لام جل وعلا الكفار على إنكارهم للبعث؛ فقال: ألم يعلم هؤ لاء الكفار أن الله الذي أنشأ السماوات والأرض على غير مثال سابق، ولم يعجز أو يتعب بخلقهن، ألم يعلموا أن الله قادر على إحياء الموتى الذين خلقهم أوَّلًا؟ فكان الجواب من الله جل في علاه: بلى، إنه سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٣٤] ثم كرر جل وعلا تذكير الناس بأحوال الكفاريوم القيامة؛ فقال: ويوم يُعرض الذين كفروا علىٰ نار جهنم ليدخلوها، يقال لهم - توبيخًا وتبكيتًا وتقريعًا -: أليس هذا العذاب بحقّ؟! فيجيبون معترفين بذنوبهم قائلين: بلىٰ وربنا إنه الحق، فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركم وجحودكم في الدنيا.

[٣٥] ثم ختم جل وعلا السورة بحث نبية على الصبر على ما يصيبه من أذًى أو سخرية من المعاندين الظالمين؛ حيث أمره أن يصبر كما صبر أولو العزم والثبات من الرسل وهم: نوح والخليل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعًا، وقد جمعهم أحد طلبة العلم في البيت التالى:

أولو العزم نوح والخليل ابن آزر وموسى وعيسى والحبيب محمد ثم أمره سبحانه أن لا يستعجل العذاب لقومه لأنه آتيهم لا شك ولا ريب في ذلك، وعندما يرون هذا العذاب ويحل بهم عذاب جهنم في الآخرة فكأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار من شدة ما يلقون من العذاب، واعلموا أن هذا القرآن الذي أنذركم به محمد على بلاغ كاف في وعظكم وإنذاركم، ثم ذكر سبحانه أن الهلاك والبوار والخسران على الخارجين عن طاعة الله وأمره.

### سورة محمد

سورة محمد مدنيّة وآياتها ثمان وثلاثون آية، ولها اسم ثاني هو: سورة القتال أو الجهاد.

[1] بدأت السورة ببيان سوء عاقبة الكافرين، وحسن عاقبة المؤمنين؛ فأخبر سبحانه أن الذين رفضوا الدخول في الإسلام، وصدوا الناس عن دين الله، وهم كفار قريش ومن نحى نحوهم؛ أحبط الله أعمالهم التي كانوا يفتخرون بها كإكرام الضيف وصلة الأرحام؛ ومع أنها أعمال حسنة إلا أنها مع كفرهم صارت أعمالًا حابطة ضائعة.

[٢] ثم أخبر سبحانه أن الذين صدَّقوا بالله، وعملوا الأعمال الصالحة، وشهدوا أن ما جاء به محمد ﷺ حق؛ فمن كانت هذه حالهم فقد كفَّر الله عنهم سيئاتهم التي عملوها، وأصلح حالهم؛ حيث أرشدهم إلىٰ أعمال الخير وصفَّىٰ نياتهم ومقاصدهم.

[٣] ثم بين جل وعلا أن ذلك الضلال كان بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل الذي سوله لهم الشيطان فأشركوا بالله، وعملوا بمعاصيه، وأما هداية المؤمنين وتكفير سيئاتهم فكانت بسبب أنهم اتبعوا الحق من ربهم فآمنوا به ووحدوه، واتبعوا رسوله عليه وعملوا الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، وبمثل هذا التبيين لحال المؤمنين والكافرين يُبيِّنُ الله للناس أمثالهم وأحوالهم بالخسران والنجاح؛ ليعتبروا ويسلكوا سبيل النجاح، ويبتعدوا عن طريق الضلال والخسران.

[3] ثم أمر جل وعلا المؤمنين عند لقاء الكفار في ساحات المعركة أن يدعوهم إلى الإسلام؛ فإن أبو إلا القتال فعليكم أن تضربوا أعناقهم، وأن تستمروا في ذلك حتى إذا أهلكتموهم قتلاً فقيدوا وثاق الأسرى منهم، وبعد ذلك ينظر في الأصلح إما الاسترقاق أو القتل أو الفدية، والنظر في هذا يكون لولي الأمر، وعليكم أن تستمروا في ذلك حتى تنتهي الحرب، واعلموا أن ما تقدم ذكره من أحكام هو الحق الذي أمركم الله به، ولو يشاء الله لقضى على الكفار من غير أن يطلب من المسلمين القتال والجهاد، ولكن أراد الله أن يعاقبهم بأيديكم فلذلك شرع لكم الجهاد، وليختبركم بهم وينصر بكم دينه وشرعه، ثم أخبر سبحانه بأن الذين قتلوا في سبيل الله لن يحبط الله ثواب أعمالهم.

[0-7] ثم بين سبحانه أن هؤ لاء الشهداء -بسبب طاعتهم - سيهديهم إلى مرضاته وسلوك الطريق الموصلة إلى الجنة، وسيصلح الله لهم أحوالهم الدينية والدنيوية، وسيصلح لهم قلوبهم ونياتهم، ثم في الآخرة يدخلهم جنات النعيم التي لطالما اشتاقوا إليها، وقد عرفها الله لهم فوصفها لهم، فاشتاقوا إليها، وسارعوا العمل للفوز بها بالأعمال الموصلة إليها، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، وقد عرفهم بالأعمال الموصلة إليها، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، وقد عرفهم الله أيضًا منازلهم مباشرة.

[V] ثم وعد جل وعملا عباده المؤمنين الذين صدقوا الله ورسوله ﷺ وعملوا بشرعه إذا استبسلوا وبذلوا الجهد ضد

الجُزَّةُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللهُ مُعَمَّدِ الجُزَّةُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللهُ عَمَّدِ بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ( ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْخَقُّ مِن رَّيْهِمْ كَفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَاكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّيْهِ مُكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْتَالَهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُوا لَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرَّفَابِحَتَّىٰ إِذَآ أَثَّخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحُرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰإِكَ ۗ وَلُوۡ يَشَاءُ أَلَّنَهُ لَا تَتَصَرَمِنْهُ ٓ وَلَكِن لِيَبَلُواْ بَعْضَكُم بِبَغْضٌّ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمُ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُ مُلَّكِنَّةَ عَرَفَهَا لَهُمْ ۞ يَتَأَيُّهُٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُ وِاْ ٱللَّهَ يَنصُرُ كُوۡ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُو ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَعَمْسَالَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ حَكِرِهُواْمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿ \* أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ دَمَّرَاللَّهُ عَلَيْهِم وَلِلْكَوْرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ أَلِنَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿ 

خصمهم في نصرة دين الله؛ فإنه سبحانه سوف ينصرهم ويؤيدهم بغوث منه، ويثبت أقدامهم؛ لأن النصر يكون مع الثبات والصبر.

 [٨] أما الذين كفروا بالله ورسوله ﷺ فهلاكًا وضعفًا وخسرانًا لهم، وأبطل الله ثواب أعمالهم.

[9] ثم بين سبحانه أن ذلك العقاب الواقع عليهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على نبيه والعقلية من القرآن العظيم، وأبغضوه؛ فأحبط الله أعمالهم وأبطلها؛ فلا ينتفعون بها في الدنيا ولا في الآخرة.

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية علىٰ أن من كره شيئًا مما أنزله الله فقد كفر.

[۱۰] ثم وبخ جل وعلا كفار مكة، فقال: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا بعين الاعتبار إلى مصائر ونهايات الأقوام التي كذبت رسلها من قبلهم؛ كعاد، وثمود وقوم لوط؟! فإن الله قد دمرهم وأهلكهم وقضى عليهم بسبب شركهم، وتكذيبهم لأنبيائهم، وليعلم هؤلاء المعاندون أن هذه نهاية كل من كفر بالله، وكذَّب أنبياءَه.

[11] واعلموا أيها الناس أن ذلك الذي حصل من نجاة المؤمنين وتكريمهم، وعذاب الكافرين وقهرهم؛ بسبب أن الله مولىٰ المؤمنين وناصرهم، وأن الكافرين بالله الجاحدين بآياته، ليس لهم من ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله وسخطه.

الجُزَّةُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ السَّرِي مُنْ الْمُرَّةُ عُمَّادٍ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلَمُ وَٱلنَّارُمَتْوَى لَّهُمْ ١٠٠ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُمْ ﴿ أَفَنَكَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِّن زَبِهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ رُسُوٓءُ عَمَلِهِ ءَوَالَّبَعُوٓا أَهْوَآ عَهُم ١٠٠ مَّشُلُ ٱلْحَنَّةُ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَاءٍ عَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِن لَكِنِ لَرَيْعَ فَيْرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُقِنَ خَمْرِ لَّذَةِ لِلشَّارِيينَ وَأَنْهَارُقِنْ عَسَلِ مُصَفَّى وَلَهُمْ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةُ مِّن َرِيِّهِ مُّمَّكُمَنَّ هُوَخَلِانٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآةً حَمِيمَافَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَاقَالَ الفَّأَالُولَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱلْتَبَعُوٓ أَأَهْوَآ ءَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ أَهْتَدَوَّا َزَادَهُوْهُدَى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُوْ ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُ مِبْغَتَةً فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَ أَفَأَنَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَتْهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لِلَّا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤُمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ ١

[١٢] ثم ذكر جل وعلا لطفه ورحمته بالمؤمنين؛ وبغضه للكافرين، فأخبر بأنه سوف يدخل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله ﷺ وعملوا الأعمال الصالحة جنات تجري من تحت اشجارها وقصورها الأنهار إكرامًا لهم، وأما الذين كفروا فإنهم يتمتعون في الدنيا أيامًا معدودات، ويأكلون ويرتعون بالملذات كما تأكل الأنعام، ونهاية المطاف أن ثوابهم وبقاءهم السرمدي هو نار جنهم التي ستكون

[١٣] ثم يسلى جل وعلا نبيه ﷺ أن لا يحزن عمَّا أصابه من أذي قومه له ومن إخراجه من بلده مكة التي يحبها وولد فيها وعاش فيها ثلاثة وخمسين عامًا؛ حيث أخبره أن كثيرًا من القرئ كانت أشدقوة ومنعة من قريتك التي أخرجتك ومع ذلك أهلكناها بسبب كفر أهلها وعنادهم، ولم يجدوا لهم ناصرًّا أو معينًا ينصرهم أو

يبعد العذاب عنهم.

[٧٤] ثم ذكر جل وعلا أنه لا مقارنه ولا مساواة بين من يسير في عمله وحياته علىٰ هدىٰ وبرهان من الله وبصيرة من أمره، وبين من حسَّن له الشيطان سوء عمله الباطل واتبع هواه فَضَلَ وَأَضَلَ غيره، لا شك أنهما لا يستويان أبدًا.

[10] واعلموا أن صفة الجنة التي وعدها الله للمتقين: فيها أنهار من ماء طيب لا يتغير من طول المكث، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر في غاية اللذة لمن يشربها، وأنهار من عسل قد صُفَى من كل الشوائب، وفيها أيضًا من جميع الثمرات من مختلف الفواكه وغيرها، وأعظم من ذلك رضوان الله عليهم ومغفرة ذنوبهم وتجاوزه عنها؛ بل وإبدالها بحسنات كرمًا منه سبحانه وإحسانًا، فهل يكون أهل الجنة مثل أهل النار الماكثين فيها لا يخرجون منها أبدًا، ويسقون من ماء يكون في أشد درجات الحرارة فيقطع أمعاءهم؟ ثم يعاد إصلاحها ليستمر عقابهم.

[١٦] واعلم يانبي الله أن من هؤ لاء المنافقين من يستمع إليك بأذنه دون أن يعي قلبه من كلامك شيئًا، حتى إذا خرجوا من مجلسك قالوا لأهل العلم الذين حضروا مجلسك على سبيل السخرية والتهكم: ماذا كان يقول محمد قبل قليل؟ فاعلم أن أولئك هم المنافقون الذين ختم الله على قلوبهم؛ فلا تفقه الحق ولا تهتدي إليه، واتبعوا أهواءهم في الكفر والضلال.

[١٧] ثم بين جل في علاه أن المؤمنين الذين اهتدوا لاتباع الحق واستجابوا له فقد زادهم الله نورًا وبصيرة، ووفقهم للتقوى

[١٨] ثم قال جل وعلا لهؤلاء المنافقين علىٰ سبيل التوبيخ: هل تنتظرون الساعة أن تقوم عليكم فجأةً، وأنتم لا تشعرون بها؟! فقد جاءتكم علاماتها الدالة علىٰ قربها - ومع ذلك لم تنتفعوا، ولم تؤمنوا -، فمن أين لكم التذكّر الذي ينفعكم إذا جاءتكم الساعة؟! ومعلومٌ أنه عند قيام الساعة لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا، ولا تُقبل من أحد توبةٌ أبدًا.

[١٩] فإذا تبين لك يانبي الله ما أخبرناك به عن حال السعداء وحال الأشقياء؛ فاعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، واطلب من ربك المغفرة لذنبك، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات؛ لأن ذلك من حق المسلم علىٰ المسلم، واعلموا أن الله جل في علاه يعلم كل تصرفاتكم التي تقع منكم ليلًا أو نهارًا.

وقوله: ﴿ فَأَعْلَمُ ﴾، لا شك أن الرسول ﷺ يعلم ذلك، ولكن المقصود هو أن يبلغ أمته.

وهذه الآية فيهاحث وإلزام للمسلمين بتعلم ما لايتم إسلام المؤمن إلا بتعلمه والقيام به من الأعمال الصالحة والواجبات كالزكاة والصيام والحج والصلاة وغير ذلك، وقد ذكر شيخ الحديث البخاري رحمه الله هذه الآية في صحيحه، فقال: باب: العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر نص الآية: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ رُلَّا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

رسوله على يتمنون أن يؤمروا بقتال الأعداء، ولذا تجدهم يقولون: هلا نُزِّلت يارسول الله سورة جديدة من القرآن تأمرنا بجهاد الكفار، هلا نُزِّلت يارسول الله سورة جديدة من القرآن تأمرنا بجهاد الكفار، أما المنافقون فلهم موقف آخر لن تجد مثل وصف الله له في هذه الآية؛ فإنهم إذا أُنزلت سورة فيها ذكر الجهاد رأيت الذين في قلوبهم شك في دين الله ونفاق ينظرون إليك أيها النبي نَظرَ ذلك الذي شَخَصَ بَصَرُهُ عند الموت لفزعهم الشديد، وخوفهم من القتال، فوكان الأولى والأليق بهم أن يطيعوك، وأن يجيبوك بجواب حسن، فإذا جدَّ الجدّ، وحضر القتال، فلو صدقوا الله في جهادهم وقتالهم الكفار؛ لكان خيرًا لهم في دنياهم وأُخراهم.

[۲۲] ثم وجه جل وعلا الخطاب للكفار على سبيل الزجر لهم، فقال: هل عسيتم إن أعرضتم عن أمر الله، وتركتموه ولم تقوموا به؛ أن تعيثوا في الأرض الفساد، بالشرك، والظلم، وسفك الدماء، وتقطيع الأرحام.

[٢٣] ثم بين سبحانه أن أولئك الذين يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام قد أبعدهم الله، وطردهم من رحمته؛ فعاقبهم بأن جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم، ولا يبصرون الخير والمعروف. [٢٤] ثم أمر جل وعلا بتدبر القرآن وتفهمه، ونهى عن الإعراض عنه، فقال: هلَّا يتدبر هؤلاء آيات القرآن، ويُعملون عقولهم وأفكارهم فيها؟! فيتعظون بالمواعظ، وينز جرون بالزواجر!! ويعرفون الحق من الباطل؟! بل هؤلاء على قلوبهم أقفال فهم لا يفهمون ولا يعقلون.

[٢٥] واعلموا أن الذين ارتدوا على أدبارهم ورجعوا كفَّارًا بعد إسلامهم - من بعد ما تبين لهم الدين الحق -؛ أولئك حسَّن وزيَّن لهم الشيطان ردَّتهم وانتكاستهم، ومدَّ لهم في آمالهم ووعدهم بطول العمر، وهؤلاء الذين ارتدوا لن يضروا الله شيئًا وسيحبط سبحانه أعمالهم.

[٢٦] ثم بين جل وعلا سبب ردتهم أنهم قالوا للذين كرهوا القرآن والإسلام - من المشركين أو اليهود -: سنطيعكم ونتعاون معكم في عداوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومخالفة ما جاء به، والله جل في علاه مطّلعٌ عليهم، ويعلم سرَّهم ونجواهم، ويعلم ما تآمروا به سرًّا مع أعدائه؛ فلذلك فضحهم، وبيَّن أمرهم لعباده المؤمنين لئلًا يغترُّوا بهم.

الجُزِّءُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ الرَّفِي اللَّهِ اللَّهِ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ وَيَعُولُ ٱلَّذِيرِبَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ يَنظُرُونَ إِلَيَّاكَ نَظَرَٱلْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَأُولَى لَهُمْ طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعَـ رُونٌ فَإِذَاعَـزَمَ ٱلْأَمْـ رُفَلَوْ صَـ دَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لِّهُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى ٓ أَبْصَكَرَهُمْ ۞ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْعَكَىٰ قُلُوبِ أَقْفَا لُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِيرِ ِ ٱرْتَدُّواْعَكَنَّ أَدْبَ رهِم مِّنْ بَعَدِ مَا تَبَايَّزَ لَهُ مُأَلَّهُ دَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينِ كَيْ مِهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا نُوَفَّتُهُ وُٱلْمَلَةِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَ رَهُمْ ١٠٠ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ أَتَّ بَعُواْ مَاۤ أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكَرهُواْ رِضُوانِهُ وفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١٠٠ أَمْرَحِيبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُّ أَن لِّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَعَا نَهُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ 

[۲۷] ثم أخبر جل وعلا عن حالة هؤلاء الكفار الشنيعة حين تتوفاهم الملائكة عند انتهاء آجالهم، وهم يضربون وجوههم وأدبارهم بمقامع من حديد؟!!

[٢٨] ثم بين سبحانه أن ذلك العذاب الذي أصابهم، والنكال الذي حلّ بهم؛ بسبب أنهم اتبعوا وعملوا ما يكرهه الله ويأباه من الأقوال والأعمال، وتركوا وكرهوا ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال – ومنها الجهاد في سبيله، ومقاتلة أعدائه -؛ فأحبط الله أعمالهم، وأبطل ثوابها.

[٢٩] ثم هدد جل وعلا هؤلاء المنافقين بكشف أستارهم وفضح أسرارهم، فقال: هل يظن هؤلاء الذين في قلوبهم عداوة وحقد للإسلام والمسلمين أن لن يبرز الله ما في قلوبهم ويطلع الرسول عليه والمسلمين عليه.

| <b>/</b> |
|----------|
|          |
|          |
|          |
|          |

الجُزْءُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ الرَّفِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَّلُواْ أَخْبَارَكُرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ مُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱلدَّهَ شَيْعَا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمُ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُم إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ حَكُفًّا أَرُفَكَن يَغْفِرَ ٱلدَّهُ لَهُمْ ﴿ فَلَا يَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَغْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَبْرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهَوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُو أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُوا أَمْوَالكُونَ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَتَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْعَانَكُمْ ۞ هَتَأَنتُمْ هَأَوُلَاءَ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مِّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُعَن نَفْسِكُ وَأَللَّهُ ٱلْغَذِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَاةُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَاكُم ١

[٣٠] بين جل وعلا بعض مظاهر قدرته فقال: ولو نشاء يانبي الله لأريناك أشخاصهم، وعرّفناكهم بأعيانهم، ولتعرفنهم بعلامتهم الخاصة التي يتميزون بها وتظهر في وجوههم، ولتعرفنهم في مقاصد كلامهم وفلتات ألسنتهم، وما يفهم من فحوىٰ كلامهم، والله يعلم أعمالكم لا يخفىٰ عليه شيء منها، وسيجازيكم ويحاسبكم عليها. [٣١] ثم بين جل وعلا سنة من سننه في خلقه، فقال، ولنختبرنكم أيها المؤمنون بالقتال والجهاد لأعداء الله حتىٰ نبين لكم المجاهدين الصادقين الصابرين منكم، وغير الصادقين والصابرين، ونظهر أخباركم لكي يظهر الصادق منكم من الكاذب.

[٣٢] واعلموا أن هؤلاء الذين جحدوا دين الله وصدوا الناس عن الإيمان به، وعادوا الرسول على من بعد ما تبين لهم الحق، وثبت لهم أن الرسول على صادق؛ هؤلاء لن يضروا الله شيئًا بسبب كفرهم وضلالهم، وسوف يبطل سبحانه أعمالهم التي عملوها في الدنيا، كإطعام الطعام وصلة الأرحام؛ لأن الله لا يقبل عملًا من نفس كافة.

[٣٣] ياأيها الذين آمنوا بالله واليوم الآخر، وصدَّقوا رسوله ﷺ واليوم الآخر، وصدَّقوا رسوله ﷺ في فعل الأوامر، واجتناب

النواهي، ولا تُفسِدوا أعمالكم، وتُذهِبوا أجرها بالرياء والشرك والمعاصى.

[٣٤] واعلموا أن الذين كفروا بالله وجحدوا آياته وكذبوا رسوله والمحدود الله وتوحيده؛ ثم لم يتوبوا من ذلك، ولم يسلموا، وماتوا وهم كفار؛ فأولئك لن يغفر الله لهم ذنوبهم، وقد حرَّم الله عليهم الجنة، ومأواهم النار خالدين فيها أبدًا. [٣٥] وإذا كان الله جل وعلا لن يغفر للكافرين فلا تضعفوا أيها المؤمنون عن قتالهم، ولا تخافوا وتجبنوا، ولا تدعوهم للسلم والمصالحة - طلبًا للراحة والدَّعة -، وأنتم الغالبون القاهرون العالون على أعدائكم، والله جل في علاه معكم ينصركم ويؤيدكم ويثبتكم، وسيجازيكم على جهادكم وصبركم، وصالح أعمالكم، ولن ينقصكم شيئًا من أجوركم.

[٣٦] واعلموا أنما حقيقة الحياة الدنيا: لعبُّ ولهوٌ وغرورٌ، لا ثبات لها ولا اعتداد بها، وإن تؤمنوا بالله ورسوله عَلَيْهُ وبما جاء به، وتجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بتوحيده وفعل ما يحبه الله ويرضاه، وترك ما يكرهه الله ويأباه؛ يُعْطِكُمُ الله أجركم وثوابكم في الآخرة، ولا يريد الله أن يكلّفكم ما يشق عليكم من أخذ جميع أموالكم أو معظمها أخذًا يضرُّ بكم، إنما يأمركم بإخراج القليل منها في الزكاة الواجبة عليكم - إذا بلغت أموالكم النصاب -.

[٣٧] ثم بين جل وعلا جانباً من حكمته في تشريعاته؛ فأخبر بأنه لو طلب منكم إنفاق جميع أموالكم وألح عليكم في ذلك؛ فإنكم حينها سوف تبخلوا وتمتنعوا عن الاستجابة، وتظهر حينها الأضغان والأحقاد.

[٣٨] ثم ختم جل وعلا السورة بالحث على الإنفاق والجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، فقال سبحانه: هاأنتم أيها المؤمنون تدعون إلى النفقة في جهاد أعداء الله ونصرة دينه، فمنكم أيها الناس مَن يَبْخَلُ بالنفقة في سبيل الله، ومَن يَبْخَلُ فإنما يبخل عن نفسه؛ لأن ما تقدمه يكون رصيدًا لك في الآخرة، واعلموا أن الله تعالىٰ هو الغنيُّ عنكم وأنتم الفقراء إليه لحاجتكم إلىٰ عونه وتوفيقه، وإن تعرضوا عن الإيمان بالله وامتثال أمره؛ فإنه سوف يهلككم ويخلق بدلكم قومًا آخرين ثم لا يكونوا أمثالكم في الإعراض والبعد عن الخير؛ بل يطيعونه ويطيعون رسوله عليه، ويجاهدون في سبيله بأموالهم وأنفسهم.

وكما بدأت السورة بالجهاد بالنفس والإثخان في الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، ويعم الإسلام البلاد؛ خُتِمت بالجهاد بالمال والبذل للمجاهدين ليتوفر العتاد والسلاح والأكل والشرب والمراكب؛ فالمال هو السند الثاني للمجاهدين بعد تأييد الله وتوفيقه.

# سورة الفتح

سورة الفتح مدنيّة وآياتها تسع وعشرون آية.

هذه السورة تتحدث عن فتح أعظم من فتح بلد أو فتح عاصمة، وذلك أن رسول الله على وصحابته ذهبوا إلى مكة لأخذ عمرة؛ فلما وصلوا الحديبية منعهم أهل مكة، ثم ذهب عثمان بن عفان بأمر من رسول الله على ليشرح لهم هدف رسول الله، وأنه لم يأت إلا لأخذ عمرة وسيعود؛ فتأخر عثمان عن العودة إلى رسول الله على وشاع الخبر أنه قتل؛ فأحزن الخبر الجميع، ثم قرروا الهجوم فبايعوا الرسول على القتال حتى الموت.

ثم جاء عثمان ومعه وفد من قريش يطلبون من الرسول على أن يعود يرجع، وبعد مفاوضات ومناقشات اتفقوا على الصلح على أن يعود الرسول على وأصحابه، ويأخذوا العمرة في السنة القادمة.

ولما عاد الرسول على نزلت هذه السورة؛ فقال المسلمون أي فتح هذا؟ فأخبرهم على أنه فتح حقيقي؛ لأن الله قال ذلك؛ فلما رجعوا إلى المدينة انتشر الخبر فجاءت القبائل من كل أجزاء الجزيرة يعلنون إسلامهم؛ فعلم الصحابة أنه فتح كبير عظيم؛ لأن الذين دخلوا في الإسلام في ثلاث سنوات أكثر من الذين دخلوا الإسلام خلال السنوات التي قبل المعاهدة بثلاثة أضعاف بل أكثر؛ لأنه بعدها يسر الله فتح خيبر، ثم سائر مدن الجزيرة العربية بما في ذلك مكة والطائف.

[١] بدأت السورة بتبشير النبي عَلَيْكُ أن الله جل وعلا فتح له فتحًا بينًا ظاهرًا فارقًا بين الحق والباطل، وهو الصلح الذي تم في الحديبية وما حصل بعده من دخول الناس في دين الله أفواجًا.

[٢] واعلم يانبي الله أن هذا الجهد والكفاح والصبر وما تحملته في هذا الفتح يسره الله لك؛ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك بإظهار دينك، ويرشدك طريقًا مستقيمًا لا عوج فيه ولا انحراف.

[٣] وكذلك مقابل هذا الجهد وهذا الصبريانبي الله لينصرك جل في علاه على أعدائك نصرًا قويًّا تامًّا منيعًا لا يتبعه ذلٌ، ولا يدفعه دافع. [3] واعلموا أن الله جلّ وعلا بمنّه وكرمِه هو الذي أنزل السكينة والطمأنينة والرضا على قلوب عباده المؤمنين لئلًا تضطرب نفوسهم، وتنزعج من جراء الصلح، ليزيدهم الله بتلك السكينة والطمأنينة إيمانًا يُضاف إلى إيمانهم السابق، ثم بين سبحانه أن له جنود السماوات والأرض، وكان الله عليمًا بخلقه، لا يخفي عليه من أمورهم شيء، حكيمًا في تدبيره لأوليائه.

[0] ثم بين جل وعلا أنه أنزل السكينة على قلوب المؤمنين وأنه جعل جنود السماوات والأرض تحت سيطرته وملكه؛ ليدخل سبحانه عباده المؤمنين والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها وقصورها،، ماكثين فيها لا يخرجون منها ابدًا، ولا يتحولون ولا يزولون عنها، وليكفر عنهم سيئاتهم، ويمحو عنهم ذنوبهم وخطيئاتهم، وكان ذلك – أي: دخول الجنات، وتكفير السيئات – عندالله فوزًا عظيمًا.



[7] ثم بين سبحانه أنه سوف يُعذّبُ المنافقين والمنافقات، والمشركين والمشركات الذين أرادوا خذلان المؤمنين وهزيمَتهُم، والذين ظنوا بالله ظن السوء أنه لا ينصر دينَه، ولا يُعلي كلمته، وأنه يديلُ أهل الباطل على أهل الحق إدالة دائمة، وقالوا: غر هؤلاء دينهم؛ فهؤلاء يرجعُ عليهم ظنهم؛ فينالهم الذل والهوان والخزي، وغضب الله عليهم، وطردهم وأبعدهم من رحمته، وهياً لهم جهنم ليسكنوها ويقيموا فيها، وساءت لهم مسكنًا، وساءت إقامتهم فيها، وساءت لهم منزلًا يصيرون إليه.

[V] واعلموا أن لله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو؛ فينصر عباده المؤمنين بما شاء من جُندِه، وكان الله عزيزًا قويًا غالبًا قاهرًا لكل شيء، حكيمًا في خلقه وتدبيره لأوليائه. [٨] واعلم يانبي الله أن الله جل وعلا قد أرسلك شاهدًا علىٰ أمتك فتشهد بإيمان من آمن، وبكفر من عاند وكفر وحارب دعوتك، ومبشرًا للطائعين الصالحين بالجنة والثواب الكبير من الله لهم، ونذيرًا لأهل المعصية بالنار والعذاب الأليم.

[9] وكما أرسلك الله يانبي الله شاهدًا على أمتك ومبشرًا ونذيرًا لهم؛ فكذلك أرسلك سبحانه لدعوة الناس إلى التوحيد وتعليمهم أمور دينهم؛ ليؤمنوا بالله ورسوله على وينصروا دين الله، ويعظموا رسوله على ويجلوه ويقوموا بحقوقه؛ حيث اتصف بالكمال، وينزهوا الله عن الشريك وعن كل نقص أول النهار وآخره، ويستمروا في تسبيح الله وتنزيهه عما لا يليق بعظمته.

الجُزِّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوَقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن تَكَفَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ - وَمَنْ أُوفَى بِمَاعَهَدَعَلَيْهُ أَلَّلَهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَأْيَقُولُونَ بِٱلۡبِينَةِهِم مَّالَيۡسَ فِي قُلُوبِهِ مَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُوْ نَفْعًا بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١٠٤ بَلْ ظَنَنتُ وَأَب لِّن يَنْقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتْتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمُالِهُورًا ﴿ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ مَهِإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّبِعَكُمْ مِّكُورِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهُ قُل لِّن تَنَّبِعُونَا كَذَلِكُوْقَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحْسُدُونَنَأَبْلَكَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّاقِلِلا ﴿

[11] واعلم يانبي الله أن الذين يبايعونك على الموت في سبيل الله مقابل ثواب الله بالجنة المعدة للشهداء في سبيله؛ إنما يبايعون ويعاهدون الله طاعة له جل في علاه وامتثالًا لأمره، والمقصود بهذه البيعة هي بيعة الرضوان التي تمت في الحديبية تحت الشجرة، وسميت هذه المعاهدة مبايعة لأنها تمت بصفقة اليد، ثم بين سبحانه بأن من ينقض هذه البيعة بعد توثيقها فإنما عاقبة نقضه تعود عليه، أما من ثبت على الوفاء بما عاهد الله عليه وصبر عند لقاء العدو؛ فسوف يعطيه سبحانه من فضله أجرًا عظيمًا وهو جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. وفي هذه الآية إثبات صفة اليد لله عز وجل بما يليق به سبحانه من غير تشبيه ولا تكييف.

CARLO CONTRACTOR OF THE SECOND CONTRACTOR OF T

[۱۱] يخبر جل وعلا نبيه على الماسوف يعتذر به الذين تخلفوا من الأعراب عن الخروج معك إلى مكة من الأعذار الكاذبة؛ حيث إنهم سيقولون لك: لم نتخلف عنك باختيارنا إنما شغلتنا أموالنا وأهلونا؛ ثم طلبوا منه على أن يستغفر لهم الله على هذا الذنب، ثم بين سبحانه بأنهم يقولون ذلك تقية ونفاقًا، ولا حقيقة له في قلوبهم، فقل لهم يانبي الله: فمن يملك لكم من الله شيئًا إن أراد بكم شرًّا أو أراد بكم خيرًا؟، واعلموا أن الله عليم بسرائركم وضمائركم، لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه.

والأعراب هم سكان البادية الرُّحَّل الذين يتبعون أماكن العشب والمطر، أما العرب فهم سكان المدن المقيمون، وقد كان حول المدينة أعراب من غفار ومزينه وأسلم وآخرين، فلما خرج رسول الله عليه إلى العمرة طلب من الناس الذهاب معه تخوفًا من قريش أن يحاربوه، وهؤلاء الأعراب ظنُّوا ظنًّا سيئًا بأن قريشًا سوف يقضون على محمد عليه وأصحابه، ولذلك تعذروا بهذه الأعذار الكاذبة التي فضحها الله تعالى.

[17] ثم أخبر جل وعلا أن الأمر ليس كما زعمتم وبينتم في اعتذاركم من انشغالكم بالأموال والأولاد أيها المنافقون، ولكن حقيقة الأمر: أنكم ظننتم ظنًا سيئًا؛ حيث ظننتم أن العدو سوف يستأصل رسول الله ومن معه من المؤمنين، فلا يرجع إليكم منهم أحدُّ أبدًا، وحسَّن الشيطان ذلك الظن وزيَّنه في قلوبكم حتى استحكم فيها، وكنتم قوْمًا هالكين فاسدين لا خير فيكم.

[١٣] وأعلموا أيها الناس أن من لم يؤمن بالله واليوم والآخر، ويصدق رسولَه عَلَيْهُ فيما جاء به؛ فهو كافرٌ مستحقٌ لعذاب الله في نار شديدة الاستعار واللهب.

[18] واعلموا أيضًا أن الله هو وحده المتفرِّد بملك السماوات والأرض، وما فيهن وما بينهما، يحكم فيهما بما يريد، فيغفر لمن وحَده وآمن به – بكرمه وفضله –، ويعذِّب من كفر به وعصاه – بحكمته وعدْلِه –، وهو سبحانه كثير المغفرة لعباده المذنبين التائبين، كثير الرحمة بعباده المستغفرين المنيبين.

[10] ثم أخبر جل وعلا نبيه على بعد أن خاب ظنهم تخلفوا من الأعراب عن الخروج معك؛ بعد أن خاب ظنهم فرجعتم سالمين من مكة؛ حيث إنهم سيقولون لك: إذا انطلقت يامحمد أنت وأصحابك إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله بها دعونا نذهب معكم لنشارككم في جمعها، وقصدهم بذلك أن يغيروا وعدالله لكم أن غنائم خيبر هي لمن شهد الحديبية؛ فقل لهم يانبي الله: لن تخرجوا معنا لأن الله جل في علاه أخبرنا بأن غنائم خيبر هي لمن شهد الحديبية، وهذا عقاب لكم على معصيتكم برفضكم الله: لن تضروح معنا لمكة، وعلى سوء ظنكم بنا، وعندئذ سوف يردون عليكم قائلين: إن الله لم يأمركم بمنعنا من الخروج معكم؛ بل أنتم عليكم قائلين: إن الله لم يأمركم بمنعنا من الخروج معكم؛ بل أنتم الذين تمنعوننا حسدًا منكم أن نشارككم في هذه الغنائم، واعلم يانبي الله أن الأمر ليس كما زعموا؛ بل إنهم كانوا قومًا دأبهم الجهل والحمق، ولا يفقهون من أمور الدين إلا الشيء اليسير.

وما ذكر في هذه الآية لا ينطبق على جميع الأعراب؛ فقد استثنى الله منهم خلقًا؛ فبعد أن قال تعالى: ﴿ اَلْأَعُمَا اَبُ اَشَدُ كُفُرًا وَنِفَاقًا ﴾ [التوبة: ٩٧]، قال: ﴿ وَمِنَ اللهُ عَلَى عَن يُؤْمِنُ بِأَللّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَيَتَّخِذُمَا يُنفِقُ فَرُبَكتٍ عِنداً للْهَو وَصَلَوَتِ الرّسُولِ ... ﴾ الآية، [التوبة: ٩٩]، فالله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، ويكرم أهل الفضل، ويشيد بمواقفهم.

[17] وقل يانبي الله للذين تخلفوا عن الجهاد والقتال من هؤلاء الأعراب: ستُدعوْن – فيما بعد – إلىٰ قتال قوم أصحاب قوة وشدة في الحرب، فتقاتلونهم، فإما أن يسلموا، وإما أن يغلبوا أو يؤسروا ويُبَادوا، فإن تطيعوا وتجيبوا من دعاكم لهذا القتال يؤتكم الله أجرًا حسنًا في الدنيا بالمغنم وفي الآخرة بدخول الجنة والنعيم المقيم، وإن تُعرضوا وتتولوا كما توليتم من قبل في غزوة الحديبية؛ فسيعذبكم الله عذابًا أليمًا في الدنيا بالخزي والقتل والأسر، وفي الآخرة بعذاب النار، وبئس القرار.

التخلف عن الجهاد، وأما الإيمان والأعمال الصالحة التي يقدرون التخلف عن الجهاد، وأما الإيمان والأعمال الصالحة التي يقدرون عليها فهم مثل غيرهم، وذكر سبحانه من أهل الأعذار: الأعمى والأعرج والمريض، ثم بين سبحانه أن من يطع الله ورسوله وأله أمرهما واجتناب نهيهما؛ فإنه يدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، وأما من يتولى عن طاعة الله ورسوله ويقع في الذنوب والمعاصي ومن ذلك التخلف عن الجهاد في سبيل الله، فإن الله سبحانه يعذبه عذابًا موجعًا ومؤلمًا لا يعلم قدره إلا الله عز وجل.

[14] يخبر جل وعلا أنه رضي عن المؤمنين حين بايعو الرسول على على الجهاد والموت في سبيل الله وهم تحت السجرة في الحديبية، وهذه البيعة سميت بيعة الرضوان؛ ثم بين جل في علاه سبب رضاه عنهم أنه علم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والإخلاص؛ فأنزل سبحانه الطمأنينة عليهم وثبت أقدامهم، وعوضهم فتحًا قريبًا وهو فتح خيبر الذي تم بعد صلح الحديبية؛ جزاءً لهم عمًا فاتهم بصلح الحديبية.

[١٩] وأخبر سبحانه أنه رزقهم مغانم حصلوا عليها من أموال يهود خيبر، وكان جل في علاه عزيزًا في انتقامه، حكيمًا في تدبير أمور خلقه.

[٢٠] واعلموا أن الله جل وعلا وعدكم أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها بالفتوحات الكثيرة التي تتم على أيديكم في مستقبل الأيام، ومن فضله عليكم أن عجّل لكم غنائم خيبر بدون جهد ولا قتال، وذلك بإلقاء الرعب في قلوب اليهود؛ حيث فتحوا حصونهم واستسلموا، ومن فضله أنه كفّ أيدي الناس عنكم فلم ينلكم سوء من حلفاء يهود خيبر الذين جاءوا لنصرتهم؛ حيث قذف الله الرعب والخوف في قلوبهم فرجعوا على أدبارهم خائبين، واعلموا أن ما فضل الله به عليكم من التعجيل وكف الأيدي ليكون ذلك علامة فضل الله به عليكم من التعجيل وكف الأيدي ليكون ذلك علامة

الجُزّةُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللّهِ اللّهِ الفَتْحِ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَتِيلُونَهُمْ أَوْيُسُامُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُو ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَّا وَإِن تَتَوَلُّواْ كُمَا تَوَلَّيْتُ مِين قَبْلُ يُعَذِّبْكُوْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَغْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدُخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ \* لَقَدْرَضِ ٱللَّهُ عَنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحَافَيِبَا ﴿ وَمَعَالِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَأْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمَا ﴿ وَعَدَكُو ٱللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَاذِهِ - وَكُفَّ أَيْدِي ٱلتَّاسِعَنكُو وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُو صِرَطًا مُّسْ تَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَهُ تَقَدِّرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَاتَلَكُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَلُوْاْٱلْأَذَّبَرَثُمَّ لَايَجِدُونَ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ۞سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا ١٠٠ 

تستدلون بها على صدق نبيكم ﷺ، وأن الله حافظكم وناصركم ومرشدكم طريقًا واضحًا بينًا لا اعوجاج فيه.

[٢١] ثم بين جل وعلا أنه وعدكم غنائم أخرى، ولكن لم تقدروا عليها في الحال، وهو فتح مكة؛ حيث فتحها الله لكم فيما بعد، ومن فضله سبحانه أنه حرسها لكم لحين أُخْذِكُمْ إياها، وكان الله على كل شيء قديرًا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٢٢] واعلموا أيها المؤمنون أنه لو قاتلكم الذين كفروا من أهل مكة لانهزموا أمامكم، ولم يثبتوا في المعركة، ثم يولوكم ظهورهم، وحينها لا يجدون معينًا يعينهم على قتالكم، ولا ناصرًا ينصرهم عليكم، ويمنعهم منكم.

[٢٣] واعلموا أن هذه هي سنة الله التي مضت في الأمم السابقة أن الله ينصر عباده المؤمنين إذا التزموا ونفذوا أوامره، وأنه يخذل الكافرين، وهي سنة ثابتة باقية، ولن تجدلسنة الله تبديلًا، ولن تجدلسنة الله تغييرًا.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
| <br> |

الجُزْءُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِينَ الْمُورَةُ الفَتْحِ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُ مَعَنَّمُ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُّ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ وَكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَجِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا بِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّؤْمِنَاتُ لَزَّتَعَلَمُوهُمِّ أَن تَطَعُوهُمِ فَتُصِيبَكُمُ مِنْهُ مِمَّعَرَةٌ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُلْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمْن يَشَاءُ لُوَتَزَيَّكُوا لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا۞إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِ مُو الْخَوِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوۤ أَأَحَقَ بِهَاوَأَهۡ لَهَأُوكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْخُقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَخَافُونَ فَعَالِمَ مَالَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتَحَاقَ يِبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وِبِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُطْلِهِ رَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٠

[٢٤] واعلموا أن الله جل في علاه هو الذي منَّ عليكم بأنْ كفَّ أيدي مشركي مكة عنكم فلم يقاتلوكم، وكف أيديكم عنهم فلم تقاتلوهم، من بعد ما تمكنتم منهم، وقدرتم عليهم بلا عهد ولا عقد، وقد كانوا نحو ثمانين رجلًا مسلحين جاءوا من قبل التنعيم يريدون الهجوم على المسلمين، ثم بين سبحانه أنه بما تعملون أيها الناس بصيرٌ، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.

018

[70] ثم بين سبحانه أن كفار مكة هم الذين جحدوا وحدانية الله، وكذّبوا رسولَه على وصدوكم عن العمرة، والطواف بالبيت الحرام، ومنعوكم من ذبح الهدي المحبوس معكم في محله، وهو مكة -، فعلوا كلّ ذلك ظلمًا وعدوانًا، ولولا وجود المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات بين أظهر المشركين -لم تميزوهم وتعرفوهم - فكنا نخشي أن تطؤوهم بجيشكم فتقتلوهم؛ فيصيبكم بذلك إثم وغرامة وكفّارة، وعيبٌ أيضًا من المشركين بقولهم عنكم: إنكم تقتلون أهل دينكم؛ لولا ذلك؛ لأذن الله لكم في قتال أهل مكة، وسلّطكم عليهم، وأعانكم على التغلب عليهم،

ولكن لم يأذن الله لكم في قتالهم رحمةً بالمؤمنين المستضعفين في مكة، وليُدخل الله في رحمته من يشاء من عباده بأن يمنَّ عليهم بالإيمان بعد الكفر، ولو تميَّز الذين آمنوا من الذين كفروا، وخرجوا من بين أظهرهم؛ لعذَّبنا الذين كفروا من أهل مكة عذابًا أليمًا موجعًا بأن نسلطكم عليهم، ونأذن لكم في قتالهم، ونعينكم عليهم.

[٢٦] وتذكروا أيها الناس يوم أن جعل الذين كفروا في قلوبهم أنفة الجاهلية الباعثة على الكبر وعدم قبول الحق؛ فرفضوا أن يكتبوا في ورقة الصلح: بسم الله الرحمن الرحيم، ورفضوا أن يقروا برسالة محمد عليه وأنفوا من دخول المسلمين في نفس السنة التي جاؤوا فيها، فأنزل الله الطمأنينة والرضا في قلوب المؤمنين، فالتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ووافقوا على الصلح، وألزمهم الله كلمة التقوى، وهي (لا إله إلا الله) وحقوقها، فالتزموها، وقاموا بها، وكانوا أحق بهذه الكلمة من غيرهم من المشركين والكفار، وكانوا هم مستأهلينها دون غيرهم، وكان الله بكل شيء عليمًا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.

[7۷] يخبر جل وعلا أنه سيحقق لرسوله على المدينة أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك؛ فاستبشر الصحابة وتيقنوا أن الرؤيا سوف تتحقق هذا العام؛ فلما وقع ما وقع في الحديبية من الصلح والهدنة ورجعوا على أن يعودوا من قابل، وقع في نفوس بعض الصحابة من ذلك شيء؛ فبين لهم على أنه لم يخبرهم أنها السحابة من ذلك شيء؛ فبين لهم على أنه لم يخبرهم أنها الرسول وقع في هذا العام، وفي العام القادم تحققت الرؤيا ودخل بمشيئة الله وقدرته، وحلق بعضهم رأسه والبعض الآخر قصر، لا يخافون أهل الشرك وغيرهم، ثم بين سبحانه أنه علم أن في صرف يخافون أهل الشرك وغيرهم، ثم بين سبحانه أنه علم أن في صرف الرسول على وأصحابه عن مكة وعدم دخولها ذلك العام فيه خير ومصلحة لهم، وأنهم لم يكونوا يعلمون ذلك، قال مجاهد: (إن الله استثنى فيما يعلم لكي يُعَلِّمَ العباد أن يستثنوا بما لا يعلمون)، وفي دهو صلح الحديبية وفتح خيبر وأخذ ما فيها من الغنائم.

[٢٨] واعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا هو الذي أرسل نبيه محمدًا على الله الذي يهدي من الضلالة، محمدًا على الغواية، ودين الحق، وهو دين الإسلام؛ ليعليه الله ويرفعه على كل الأديان، وكفى بالله شهيدًا على صحة ما أرسله به، وعلى ما وعد به المؤمنين من ظهور الإسلام وعلوه على الأديان كلها.

| <br> | <br> |
|------|------|
| <br> | <br> |
|      |      |
| <br> | <br> |
|      |      |
|      |      |

[٢٩] ثم ختم جل وعلا السورة بذكر رسول الله ﷺ وصحابته الكرام الذين اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه ﷺ، وبين أنهم غلاظُ شدادٌ على الكفّار يسعون غاية جهدهم في عداوتهم والبراءة منهم، وهُم رحماء بينهم متحابون متعاطفون كالجسد الواحد، تراهم مجتهدين في العبادة يكثرون الصلاة والركوع والسجود، يبتغون بعبادتهم فضل الله ورحمته ورضوانه، وقد أثَّرت العبادة في وجوههم؛ حيث ترى على وجوههم البهاء والنور، واعلموا أن ذلك المذكور من وصْفِهم قد وُصِفُوا به في التوراة، وأمَّا وصْفُهُم في الإنجيل: كمثل زرع أخرج فراخَه، فآزره بفروع منه صارت مثله فقوّاه في الاستواء وأعانه وشدّه، فاستغلظت تلك الفراخ حتى استوت بعد أن كانت دقيقةً نحيفة، ثم استقام الزرع علىٰ أعواده واكتمل، فأصبح جميلَ المنظر يُعجِبُ الزراع، وهذا كحال الصحابة في تراحمهم وتوادهم واجتماعهم، ونصرة بعضهم بعضًا في إقامة دين الله والدعوة إليه -، لإغاظة الكفار بكثرتهم واجتماعهم، ثم أخبر سبحانه أنه وعد الذين آمنوا بالله ورسوله ﷺ بالمغفرة والأجر العظيم في جنات النعيم، والله لا يخلف الميعاد.

#### سورة الحجرات

سورة الحجرات مدنيّة وآياتها ثماني عشرة آية. والحجرات المقصود بها: غرف زوجات النبي ﷺ. وقد سميت بسورة الآداب.

[1] بدأت السورة بإرشاد المؤمنين إلىٰ التأدب في حضرة النبي عليه تعظيمًا لمقامه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه؛ حيث بدأت بهذا النداء المحبب إلىٰ القلوب، ألا وهو الوصف بالإيمان، فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تقضوا أمرًا دون أمر الله ورسوله على من أمور الدين فتبتدعوا في دين الله أمورًا لم يأذن بها الله، قال أبن عباس رضي الله عنه: (لا تقدموا أيَّ قول أو فعل على قول الله أو قول رسوله على وفعله)، فإذا ثبت النص وجب على المؤمنين أن لا يقدموا أيَّ رأي على رأيه على رأيه على مأمر سبحانه عباده المؤمنين بأن يخافوا الله في أقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم؛ لأنه سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم وأفعالهم.

[۲] ثم وجه جل وعلا نداءً آخر إلى المؤمنين، بيّن فيه وجوب احترامهم وتعظيمهم للرسول على حيث نهاهم سبحانه أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي وهم في مجلسه وبحضرته إذا كلّم بعضهم بعضًا، ونهاهم أن يجهروا بمناداته كما يجهر بعضهم لبعض، وعليكم أن تميزوه في خطابه فتنادوه يا نبي الله يا رسول الله، ثم بين سبحانه بأن نهيه للمؤمنين عن رفع الصوت عنده على خشية أن تبطل أعمالكم وأنتم لا تشعرون ولا تُحِسُّون بذلك.

[٣] ثم امتدح جل وعلا الذين يخفضون أصواتهم في حضرة النبي على وعند مخاطبته، وأخبر سبحانه بأن أولئك الذين يخفضون أصواتهم وأخلصها يخفضون أصواتهم عنده على هم الذين اختبر الله قلوبهم وأخلصها يخفضون أصواتهم وأخلصها

الجُزِّهُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۚ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَكُمُّ تَرَىٰهُمْ زُكَّكَاسُجَدَايَبْتَغُونَ فَضْلَامِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَنَا لِسِيمَاهُرُ فِي وُجُوهِ عِدِمِنْ أَثَرُ السُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَياةً وَمَتَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِكَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وفَعَازَرَهُ وفَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ - يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُّ وَعَدَّٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٠ المُعْلِينَ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ بِسَـهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِمِّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَحِيعُ عَلِيهُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوَاْ أَضُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّتِيِّ وَلَاتَجْهَرُواْلَهُ. بِٱلْفَوَلِ كَهُر بِعَضِكُمْ لِبَغْضِ أَن تَغْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ ٱلْإِينِ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مَ لِلتَّقُوكَ لَهُ مِ مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْخُجُرَاتِ أَكْتُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١ 

لتقواه وطاعته؛ ثم بين جل في علاه أن لهؤلاء الغاضين أصواتهم مغفرة لذنوبهم، وثوابًا كبيرًا من الله تعالى، وهو دخول الجنة.

[3] واعلم يا نبي الله أن الذين ينادونك من وراء غرف أزواجك بصوت مرتفع أكثرهم ليس لهم عقول تحملهم على التأدب معك؛ فلو كانوا يعقلون لما انحطوا إلىٰ هذه المرتبة من سوء الأدب ولانتظروا حتىٰ تخرج.

ذكر المفسرون: أن هاتين الآيتين (٢، ٤) نزلتا في وفد من تميم قدموا وافدين على النبي على النبي وكان على النبي والمنه وكان الله في الله وحجرات نسائه، فلم ينتظروا حتى يقوم على من قيلولته؛ بل رفعوا أصواتهم قائلين: يامحمد اخرج لنا نفاخرك، وقد أحضروا معهم خطيبا وشاعرًا، والعجب أن الرسول على كان لطيفًا معهم، ثم إنه على كلف ثابت بن قيس ليفاخر خطيبهم، وكلف حسان بن ثابت ليفاخر شاعرهم؛ ليثبت لهم أن خطيبهم وشاعرهم ليسا بشيء بالنسبة لمن استقى معلوماته من النبي على ومن نور الوحي، ولكي يعرف المسلمون أخلاق رسول الله على وتحمُّلهِ للجهلة وعنفهم؛ فلما انتهوا قالوا: خطيب رسول الله على غلب خطيبنا، وشاعره غلب شاعرنا، والمقصود: هو النهي عن رفع الصوت، والنهي عن أن يقطع في أمر قبل أن ينظر فيه رسول الله على ويوافق عليه.

الجُزِّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُرَاتٍ الْحُجْرَاتِ وَلَوْأَنَّهُ مْصَبِّرُواْحَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبَيُّنُوٓ أَنَ تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ 🕦 وَٱعْكَمُواْأَنَّ فِيكُورُسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُوفِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِلَعَتِ تُر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُوا آلِإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُو وَكَرَّهَ إِلَيْكُو ٱلْكُفْرَوَ ٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَتِكَ هُو ٱلرَّيْدُونَ ﴿ فَضْلَامِنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيدٌ ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَيْدُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفَيَّ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْبَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوًّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبِينَ أَخَوِيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوتُرْحَمُونَ ۞يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَشَخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى ٓ أَن يَكُونُواْخَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمِرُوٓا أَنفُسَكُو وَلَا تَنَابِزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِثْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَٱلْإِيمَنَ وَمَنَ لَرِّيتُبِّ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

[٥] واعلم يانبي الله لو أن هؤلاء الذين رفعوا أصواتهم من وراء حجرات أزواجك؛ صبروا حتىٰ تخرج إليهم لكان خيرًا لهم عند الله، ومع ذلك فإن الله جل في علاه واسع المغفرة والرحمة، يغفر لعبادة المسيئين إذا تابوا وأنابوا ورجعوا إليه.

قيل: إن الذيْنِ رفعا أصواتهما وقالا لرسول الله عَلَيْهُ: اخرج إلينا نفاخرك، وقالاً: نحن الذين مدحنا زين وذمنا شين، هما الأقرع بن حابس، والأحمق المطاع عيينة بن حصين الفزاري.

[7] ثم حذر جل وعلا من الأخبار وإشاعتها بدون تثبت، فقال: ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله على إذا جاءكم أحد الفساق الذين لا يبالون بالكذب بخبر فتثبتوا مما تسمعون منه، وتحققوا من صحة ما يقول، وخاصة الأخبار الهامة، كيلا تصيبوا قومًا بأذى وجناية فتندموا على ذلك أشد الندم.

فالمطلوب من المؤمن التحري والثبت حتى ولو كان الذي جاء بالخبر ليس مشهورًا بالفسق، وقد قيل في سبب نزول هذه الآية: إن رسول الله على بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط لأخذ الزكاة من بني المصطلق فلما سمعوا به فرحوا وخرجوا لاستقباله، وظن أنهم خرجوا لقتله، فرجع إلى الرسول على وقال: إنهم منعوا الزكاة وأرادوا قتلي؛ فغضب على وأشار عليه بعض الصحابة بأن يغزوهم، ثم ما لبث بنو المصطلق بعد ذلك بفترة إلا أن أرسلوا الزكاة؛ فنزلت هذه الآية.

[V] واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله على الذي أرسله جل وعلا لكي يهديكم إلى الحق وإلى الطريق القويم؛ فلو أطاعكم على في كثير من الإشاعات التي يسمعها منكم، لوقعتم في العنت والمشقة، ولكنَّ الله تفضَّل عليكم فحبَّب إليكم الإيمان، وحسَّنه في قلوبكم، وكرَّه إليكم الكفر بالخروج عن دين الله، والفسوق بالخروج عن طاعة الله، والعصيان لله ورسوله على وأوامرهما، وأولئك المتصفون بهذه الصفات هم الراشدون السالكون لطريق الحقّ المستقيمون عليه.

[٨] واعلموا أيها المؤمنون أن ذلك الخير الذي حببه الله لقلوبكم، ويسره لكم، وأعانكم عليه، والشر الذي صرفه عنكم، وكرهكم فيه؛ إنما هو محْض فضل من الله عليكم، وإحسان منه إليكم، لم تنالوه بحولكم ولا بقوتكم، والله عليمٌ بعباده، وبما يصلحهم، حكبمٌ في تدبير أمور خلقه.

[4] يخبر جل وعلا أنه إذا حدث قتال بين طائفتين من المؤمنين؛ فالواجب على ولاة الأمر أن يتدخلوا بالسعي في الإصلاح بينهما، ودعوتهما إلى الاحتكام إلى كتاب الله وسنة نبيه على فإن رفضت إحدى الطائفتين الحكم وأصرت على البغي والاعتداء فعليكم أيها المؤمنون أن تقاتلوها حتى ترجع إلى حكم الله ورسوله على ورسوله على فعليكم الإصلاح بينهما بالإنصاف، وعليكم أن تعدلوا في جميع فعليكم الاستجاوزوا فيها حكم الله ورسوله على أحكامكم بأن لا تتجاوزوا فيها حكم الله ورسوله على هذه الآية الله يحب العادلين الذين يعطون كل ذي حق حقه. وفي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.

[١٠] واعلموا أيها الناس أن المؤمنين إخوةٌ في الدين، وهذه الأخوة توجب عليهم أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره لأخيه ما يكرهه لنفسه، فإن حصل بين اثنين من المؤمنين تنازعٌ وتخاصمٌ وتقاتلٌ؛ فأصلحوا بينهما، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايةً بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لعلكم تنالون رحمة الله ومغفرته ورضوانه.

[11] يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله على بعض: أن لا يحتقر الرجل أن من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض: أن لا يحتقر الرجل منكم غيره من الرجال، وأن لا تحتقر المرأة غيرها من النساء، وأن لا يعب بعضكم على بعض بأي وجه من وجوه العيب؛ سواء بحضرته أو غيبته، وأن لا يخاطب أحدكم أخاه بألفاظ يكرهها كالسخرية واللمز والتنابز، كأن يقول له يا أعرج أو يا أعور ونحو ذلك؛ فبئس التنابز بالألقاب بعد أن هداكم الله ودخلتم في الإسلام والإيمان، ومن لم يتب من هذه الرذائل وهذه الألفاظ المشينة فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي التي أجمع العلماء على تحريمها.

[17] يأمر جل وعلا عباده المؤمنين الذين صدَّقوا الله ورسوله على وعملوا بشرعه أن يجتنبوا كثيرًا من الظن السيِّئ بالمؤمنين، ومن ذلك اتهام أهل الخير أن لهم أهدافًا سيئة؛ واعلموا أن الكثير من الظنون توقع في الإثم، وخذوا بظاهر الناس ولا تُفتِّشوا عن عوراتهم وأسرارهم، وعليكم أن تبتعدوا عن الغيبة فإن الذي يغتاب أخاه المسلم كالذي يأكل لحمه وهو ميت، ولا شك أنكم تكرهون ذلك، وخافوا الله أيها المؤمنون فيما أمركم به ونهاكم عنه، إن الله تواب لعباده المؤمنين، رحيم بهم

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن بعض الظنون لا تُجتنب؛ بل تقيَّد مع القرائن للوصول إلى الحق، وإن قرائن الحال تنزل منزلة المقال.

ومثّل لذلك فقال: إذا قام بجنبك رجل ورأيت رائحة الدخان واضحة منه فإنك تظن ظنّا قريبًا جدًّا من الحق أنه من المدخنين، كذلك لو صلى بجنبك شخص يؤذيك منه رائحة الثوم، فإنه لا يخامرك شك أنه قد أكل أكلًا يحتويه ثوم، وكذلك لو شممت رائحة من شارب شرب شيئًا من المحرمات فإنك تظن ظنّا قويًّا أنه قد شرب كذا وكذا، وهذا ليس من الإثم؛ لأن له ما يؤيده.

[١٣] اعلموا أيها الناس أنا خلقناكم من أب واحد وهو آدم، وأم واحده وهي حواء، فلا تفاضل بينكم في الأنساب أو الأشكال أو الأجسام، وجعلكم سبحانه شعوبًا وقبائل فيعرف بعضكم فضل بعض، ويعرف نسبه، لتتواصلوا فيما بينكم وتتعاونوا علىٰ البر والتقوى، ويفهم من هذا أنه جل في علاه جعلكم شعوبًا وقبائل لتتعارفوا لا لتتعاركوا أو يتفاخر بعضكم علىٰ بعض، ثم بين سبحانه أن الأكرم والأشرف والأرفع منزلة عندالله هم أهل التقوى وأهل المغفرة والتسامح، إن الله عليم بأحوالكم وعليم بالمتقين منكم، خبير بهم.

[18] ثم أخبر جل وعلا عن بعض الأعراب وهم البدو الذين دخلوا في الإسلام وقالوا: آمنا وامتنوا بذلك، فقل لهم يا نبيّ الله: إنكم لم تؤمنوا الإيمان الكامل، ولكنكم دخلتم في الإسلام ولم يصل الإيمان إلى قلوبكم؛ فلامهم سبحانه على امتنانهم لأن المنة للذي أنعم عليهم بالدخول في الإسلام، واعلموا أنكم إن تطيعوا الله ورسوله عليه فلن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًا، إن الله غفور لذنوب عباده التائبين، رحيم بهم.

[10] يخبر جل وعلا بصفات عباده المؤمنين حقًا، فقال: إنما المؤمنون على الحقيقة هم الذين آمنوا بالله، وصدقوا رسوله على الحقيقة هم الذين آمنوا بالله، وصدقوا رسوله على ولم يخالطها شكٌ، ثم بعد ذلك جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وقدَّموها رخيصةً لله جلَّ في علاه؛

الجُزِّةُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ مُنْ اللَّهِ مُورَةُ الْحُجُرَاتِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱجْتَنبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُرُّ وَلَا يَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُ كُمْ بَعْضًا ۚ أَيْحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَثْنَا فَكُرِهِتُمُوهُ وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ١٠٠ يَتَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرَ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبَا وَقِبَا بَلَ لِتَعَارِ فُورًا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنَّفَنكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ خَبِيرٌ ﴿ \* قَالَتِ ٱلْأَغَرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّهُ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓأَأَسَامَهَنَاوَلَمَايَدَخُلٱلإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُوۗ وَإِن تُطِيعُواْٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِانِيلِتْكُمْ مِّنْ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ : ثُمَّ لَوَيَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ قُلِّ أَتُعَامِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَأَللَّهُ يَعَلَّمُمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسۡلَمُواْ قُلُلَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسۡلَامَكُمٌّ بِلَاللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُرُ أَنْ هَدَىٰكُرُ لِلِّإِيمَنِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّارِضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ١ CANADA ON CONTRACTOR OF THE CO

وأولئك هم الصادقون في إيمانهم الذين صدَّقوا إيمانهم بأعمالهم الجليلة، نسأل الله الكريم من فضله أن يشملنا برحمته.

[17] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ أن يقول لهؤلاء الأعراب: هل تُخبرون الله بقولكم آمنًا لتُعلِمُوهُ بذلك وتُشْعِروهُ به؟! والحال: أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم سركم وجهركم، ويعلم ما في ضمائركم، وأنه بكل شيء عليم، لا يخفى ولا يغيب عليه شيء من نياتكم وأقوالكم وأعمالكم.

[١٧] واعلم يا نبي الله أن هؤلاء الأعراب يعتبرون إسلامَهُم مِنَّة عليك لأنهم آمنوا دون قتال ولا جهاد، فقل لهم: لا تعدُّوا ذلك مِنَّة علي، ولا تعتبروه تفضُّلًا وتكرُّمًا منكم؛ بل حقيقة الأمر أن الله هو الذي تفضل عليكم، وأنعم عليكم أن يسَّرَكم للإسلام ووفقكم لقبوله، وشرح صدركم للدخول فيه، فإن كنتم صادقين في إسلامكم، فلله المنَّة عليكم.

[١٨] ثم ختم جل وعلا السورة مبينًا أنه لا تخفي عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه بصير بأعمالكم وسيجازيكم عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.



#### سورة ق

سورة ق مكية وآياتها خمس وأربعون آية، والمشهور أن المفصل يبتدئ بد(ق) وينتهي بالناس، وهذه السورة شاملة؛ فقد اهتم بها رسول الله على وجعل يخطب بها في أيام الجمع (١) لاحتوائها على المقاصد الشرعية. [١] ابتدأت السورة بحرف من الحروف المقطعة وهو الحرف: (قَ ﴾، وسبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ثم صار هذا الحرف اسمًا لهذه السورة العظيمة، ثم أقسم جل وعلا بالقرآن المجيد، أي: صاحب الشرف والرفعة والكرم، أنك يانبي الله مرسل من عندنا وصادق فيما تبلغه عن ربك من البعث والحساب والجزاء، وهذا هو جواب القسم.

[٢] ثم أخبر جل وعلا أن الكافرين المكذبين بالرسول ﷺ ينذرهم تعجبوا أن جاءهم منذر من البشر وهو محمد ﷺ ينذرهم بالبعث، فكذبوا ذلك وأنكروه، وقالوا: إن هذا البعث الذي تحدثنا عنه يا محمد شيء عجيب وغريب ومستبعد.

[٣] ثم بين جل وعلا وجه تعجبهم حيث قالوا: أئذا متنا يا محمد واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع كما كنا؟ فكان جوابهم: لا يمكن ذلك؛ بل قالوا: إن رجوعنا إلى هذه الحياة الدنيا بعيد غاية البعد؛ واستحال حصوله؛ لأن العقل في رأيهم لا يصدقه. [3] فرد جل وعلا على هؤلاء الكفار بقوله: اعلموا أيها الكفار بأننا نعلم علمًا تامًّا ما تأكل الأرض من أجساد الناس الذين بأننا نعلم علمًا تامًّا ما تأكل الأرض من أجساد الناس الذين

يموتون؛ فلا يضل عناً شيء من ذلك، وعندنا كتاب محفوظ فيه جميع أحوال العباد؛ لا يضيع من سماتهم وخصائصهم شيئًا؛ سواء قبل موتهم أو بعد موتهم، وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ. [٥] ثم بين جل وعلا ما هو أشنع وأقبح من تعجبهم وهو تكذيبهم بهذا القرآن حين جاءهم، وصاروا في أمر مختلط مضطرب في شأن القرآن والرسول عليه بسبب الاعتقادات التي توارثوها عن أسلافهم، ورسخت في أذهانهم، ووافقت أهواءهم؛ لأنها لا تطالبهم بتكاليف شرعية.

[1] ثم شرع جل وعلا في بيان الأدلة على قدرته، فقال: ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث في هذه السماء التي فوقهم، ويتفكروا كيف بنيناها ورفعناها بدون عمد يرونها، ثم إننا زيناها بالنجوم والشموس، ولم نجعل فيها شقوقًا أو صدوعًا؟!.

[٧] وكذلك ألم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث في هذه الأرض التي بسطناها وألقينا فيه جبالاً ثوابت لها لئلا تميد وتضطرب، وجعلنا فيها الأنهار والبحار، وأنبتنا فيها صنوف النبات والأشجار التي تبهج الناظر إليها؟!.

[٨] ثم بين سبحانه أنه خلق كل هذا تذكرة وتبصرة لأولي الألباب، ولا شك أن القادر على خلق هذه الأشياء من العدم لا يعجزه البعث الذي استعظمه واستبعده المشركون.

[4] واستمر جل وعلا في بيان الأدلة على قدرته فأخبر أنه نزَّل من السماء مطرًا كثير البركة والخير والمنافع، وأنبت سبحانه بهذا المطر بساتين كثيرة الأشجار، منها ما يُحصَد كالقمح والشعير والذرة وغيرها. [١٠] وبين سبحانه أنه أنبت بهذا المطر أيضًا ما جعل خلقه طويلًا ممتدًا في السماء كأشجار النخيل المليئة بالثمار المنتظمة بعضها فوق بعض.

[١١] ثم بين جل وعلا أنه أنبت ما أنبت من هذه الثمار وهذه الأشجار لتكون رزقًا للناس يقتاتون منها، وهذا المطر الذي أنزله من السماء أحيا به بلدة كانت مجدبة فأخرجت ثمارها ونباتها، وكما أن الله أخرج هذه النباتات من هذه الأرض التي كانت ميتة، فكذلك قادر سبحانه على إخراج الموتى من قبورهم للحساب والجزاء.

[۱۲] واعلم يانبي الله أن هناك أقوامًا وأممًا كذبت قبل قومك الذين كذبوك، فكذب قوم نوح نبيَّهم، وكذب أصحاب الرس نبيهم، وكذبت ثمود نبيهم صالحًا.

[۱۳] وكذلك كذب عادٌ نبيهم هودًا، وكذب فرعون وقومه موسى، وكذب قوم لوط نبيهم.

[18] وأيضًا كذب أصحاب الأيكة نبيهم، وكذب قوم تُبَّع نبيَهم، فكل هؤلاء الأقوام كذبت أنبياءها، ولم يؤمنوا بما جاؤوهم به من عندالله، فوجب عليهم عذاب الله، وحل بهم عقابه، فليحذر قومك يا نبي الله من تكذيبك فيصيبهم ما أصاب الأمم السابقة قبلهم.

[10] ثم أعاد جل وعلا الحديث عن أمر البعث الذي أنكرته الأمم السابقة، فقال سبحانه: هل كنا عاجزين عند ابتداء خلق هؤلاء المشركين وإيجادهم من العدم؟ فإذا كان الخلق والإيجاد الأول لم يعجزنا؛ فهل الإعادة تكون أصعب وفوق قدرتنا؟؛ بل إن هؤلاء المشركين في حيرة وشك من قدرتنا على خلقهم مرة ثانية بعد موتهم وفنائهم.

(١) أخرجه مسلم (٨٧٢).

[17] ومن الأدلة على قدرته جل وعلا أنه خلق الإنسان وأوجده من العدم، وأنه يعلم ما يدور في خاطره، وما يختلج في قلبه وضميره، والله أقرب إليه من حبل الوريد، وهو عرق الدم المتصل بالقلب، فلا يخفى عليه شيء من أمره أبدًا.

[۱۷] ثم أخبر جل وعلا أن هناك ملكين موكلين بكتابة جميع أعمال العبد، أحدهما عن يمينة متهيِّئ لكتابة الحسنات، والآخر عن يساره متهيِّئ لكتابة السيئات. والله سبحانه ليس بحاجة إلىٰ ملك يخبره بأعمال عبده، ولكن وكلهما الله به إلزامًا للحجة. [۱۸] ثم بين سبحانه أن هذا الإنسان ما يتكلم بكلمة، ولا يلفظ من لفظ من خير أو شر إلا عنده ملك رقيبٌ حافظٌ حاضرٌ مستعد لكتابة ما يقول وما يلفظ.

[١٩] ولقد جاءتك أيها الإنسان غمرة الموت وشدته وكربته بالحق الذي لا مفر منه، وذلك الذي كنت تفرُّ وتهرب منه.

[٢٠] ثم أخبر جل وعلا أنه سينفخ في الصور نفخة البعث، وهو اليوم الذي توعد الله فيه الكافرين بالعذاب، ووعد المؤمنين فيه بالثواب. [٢١] ثم جاءت كل نفس في ذلك اليوم معها سائق من الملائكة يسوقها للعرض على الله، وشهيدٌ يشهد عليها بأعمالها.

[٢٢] ثم يقال للكافر في ذلك اليوم: لقد كنتَ أيها العبدُ في غفلةٍ عن هذا المصير، فأزلنا عنك غفلتك وكشفنا عنك غطاءك الذي غطَّىٰ قلبك، فبصرك اليوم نافذٌ تُبصِر به ما كنت تنكره في الدنيا من البعث والجزاء والعذاب والنكال.

[٢٣] ثم يقول قرينه من الملائكة الموكَّل بكتابة أعماله: هذا الذي وكَّلتني به يارب من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله.

ي المنطق الله السائق والشهيد فيقول لهما: ألقيا في نار جهنم كل كفًار كثير الكفر والجحود لتوحيد الله ولقائه، معاند كثير العناد.

[٢٥] ومن صفاتِ هذا الكافر أنه: منّاع للخير، فلا يبذله ولا يوصى ببذله، مريب شاكً في وعد الله ووعيده. [٢٦] ومن صفات هذا الكافر أيضًا أنه أشرك في عبادة الله فعَبَدَ غيره معه، ثم يأمر سبحانه الملكان بأخذ هذا الكافر وإلقائه في نار جهنم ليذوق العذاب الشديد. [٢٧] ثم ذكر جل وعلا التلاوم بين الكافر وقرينه الشيطان؛ حيث قال قرينه الذي كان يزين له سوء عمله: يارب إنني ما أطغيته ولم أجبره على الكفر والعصيان، ولكن هو الذي كان في بُعْدٍ عن الهدئ وعن الحق؛ فلما دعوته وجدته مستعدًا للضلال، ولو كان طالبًا للهدى وكان من عبادك الصالحين لما استجاب لي؛ فليس لدي قوة غير الوسوسة وتزيين الباطل. [٢٨] ثم قال جل وعلا: لا تتنازعوا لدي في هذا اليوم، فاليوم هو يوم الجزاء والحساب؛ ولا فائدة من التخاصم والتنازع، وقد سبق أن أنذرتكم وحذرتكم في الدنيا علىٰ ألسنة رسلي من سوء عاقبة من كفر بي وعصاني. [٢٩] ثم اعلموا أيها الكفار أنه لا يغيُّر القول لدي، ولست ظالمًا فأعذب أحدًا بغير جرم ارتكبه، فأنا حرمت الظلم علىٰ نفسي. [٢٠] واذكر يانبي الله يوم أن نقول لجهنم: هل امتلأت؟ فتقول: هل من زيادة يارب من الإنس والجن، وأجابت بذلك تأدبًا، وذلك أفضل من أن تقول: لا. وفي هذه الحال حيث يعلم الجبار أن جهنم لم تمتلئ فإنه يضع قدمه فينزوي بعضها إلىٰ بعض ثم تقول: قط قط، أي:

الجُزْءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللهِ مُنْ وَلَا المِشْرُونَ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ وَوَهُ قَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَيَعَلَمُ مَا تُوسِّوسُ بِدِ ، نَفْسُ فُرِّ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّلُ ٱلْوَرِيدِ ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَاقِيدًانِ عَنِ ٱلْيَصِينِ وَعَنِ ٱلشِّسَالِ قَعِيدُ®مَّايَلِفِظُونِ قَوْلِ إِلَّالَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِيدُ®وَجَآءَتْ سَكْرُةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوَمُ الْوَعِيدِ ﴿ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَابِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿ الْقَدَ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَلَا فَكُنتُ فَنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكُ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَٰذَا مَالَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيَا فِيجَهَنَّمَ كُلِّكُفَّارٍ عَنِيدِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبٍ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ۞۞قَالَ قَرِينُهُۥرَيَّنَا مَآأَطْغَيْتُهُۥ وَلَكِنَ كَانَ فِي صَلَال بَعِيدِ ﴿ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلْتَكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴿ مَا يُبَدِّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنَا بِظَلِّهِ لِلْعَبِيدِ ﴿ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هِلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجِنَةُ لِأَمْتَقِينَ غَيْرَبِعِيدٍ ۞ هَذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ 
 آدُخُلُوهَا
 ضَنْ خَشِيَ ٱلرِّحُمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللهِ الْخُلُوهَا
 بِسَلَلِّمِ ذَاكِ يَوْمُ ٱلْخُنُودِ اللَّهُ مُمَّايَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ 

كفىٰ كفىٰ أو حسبي حسبي، كما ورد ذلك في الحديث (١٠). وأكثر الفرق وعلىٰ رأسهم المعتزلة والأشاعرة ينكرون أن له سبحانه قدمًا تليق به إلا أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون ذلك له جل في علاه.

[٣١] ثم أخبر جل وعلا أن الجنة سوف تقرب من المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايةً، بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهي غير بعيدة منهم، يرونها، ويرون ما فيها.

[٣٢] ثم يقال لهم: أيها المتقون إن هذا النعيم الذي ترونه هو ما وعد الله به كل رجاع عن المعصية إلى الطاعة، كثير التوبة، حافظ لحدود الله وشرائعه.

[٣٣] ثم يقال لهم أيضًا: واعلموا أن هذا النعيم لكل من خشي الرحمن في السر والعلن، وحال غيبته من الناس واختلائه بنفسه، واتجه إلىٰ ربه بقلب مخلص منيب، مستقيم علىٰ طاعته.

[٣٤] ثم يُقال لهم: ادخلوا الجنة بسلام، فتسلمون فيها من العذاب، ومن زوال النعم، ويسلم الله عليهم، وتسلم عليهم ملائكتُه، ذلك يوم الخلود، فيخلدون في الجنة ويمكثون فيها.

[٣٥] ثم بين سبحانه أن لهم في هذه الجنة كل ما يتمنون وجميع ما يطلبون ويشتهون، ولهم زيادة في النعيم، هي أعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، والتمتع بسماع كلامه، والتنعم بقربه، والفرح بحلول رضوانه عليهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٤٨)، ومسلم (٢٨٤٨).

الجُزْءُ السّادِسُ وَالعِشْرُونَ مُرْثُ مُنْ اللَّهُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ مُرْثُ فَ اللَّهُ السَّادِسُ السُّورَةُ قَ وَكُوۡ أَهۡلَكَ نَاقَبۡلَهُ مِين قَرۡنِهُوۤ أَشَدُ مِنۡهُ وبَطۡشَافَ قَبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلِّ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَهِيدٌ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَنَا مِن لُّغُوبِ ۞ فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشُّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ ﴿ وَالسَّيَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ١٠٠) يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحُقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحُيء وَنُمِيتُ وَإِلَيْ نَاٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنَّهُمْ سِرَاعَأُذَٰ إِلَّ حَشَّرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ ﴿ نَّكُنَّ أَعْلَهُ مِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِ مِ بَجَبّارٌ فَذَكِّر بِٱلْقُرْوَ إِن مَن يَخَافُ وَعِيدِ شُونَوْاللَّالِيَّاكِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ بِتَ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيكِ ﴿ وَٱلذَّرِيَاتِ ذَرْوَا ﴿ فَٱلْخَمِلَتِ وِقُرًا ۞ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمِّرًا ﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلِيِّنَ لَوَقِعٌ ۞

[٣٦] ثم يخبر جل وعلا أنه أهلك كثيرًا من الأمم السابقة قبل قريش وكانت أشدَّ منهم قوَّةً، وأعظمَ آثارًا في الأرض؛ حيث بنوا الحصون المنيعة، والمنازل الرفيعة، فلما جاءهم عذاب الله وحل بهم عقابه، فهل كان لهم مهربٍ أو مفرُّ أو منقِذ؟!

[٣٧] واعلموا أيها الناس أن فيما حلَّ بالأمم السابقة من الهلاك والدمار؛ لذكرى لمن كان له قلبٌ عظيمٌ حيُّ، وعقلٌ راجح، وذكرىٰ نافعةٌ لمن استمع وأصغىٰ إلىٰ ما يُتْلىٰ عليه من الوحي، وهو حاضر الفهم، متيقظ القلب.

[٣٨] ثم أخبر جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما - وأوجدهما من العدم علىٰ غير مثال سابق - في ستة أيام، من غير تعب ولا نصب ولا إعياء، - لا كما يقول اليهود ويفترون: إن الله استراح يوم السبت.

وهذه الأيام ليست كأيام الدنيا المعروفة، قال تعالىٰ: ﴿وَإِنَ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾ [الحج:٤٧].

[٣٩] ثم أمر جل وعلا نبيه محمدًا على أن يصبر على ما يقول هؤلاء المشركون من الكذب والافتراء والتكذيب، وأن ينزّه الله جلّ في عُلاه عما لا يليق بجلاله، وأن يتقرب إليه سبحانه بالعبادات والطاعات قبل طلوع الشمس وهو وقت الفجر، وقبل الغروب وهو وقت العصر.

[٤٠] وكذلك أمره سبحانه أن يكثر من الصلاة في الليل، وأن يسبح الله ويذكره بعد الصلوات.

[٤١] واستمع يانبي الله يوم يُنفَخُ في الصور للبعث والنشور من مكانٍ قريب تسمعه جميع الخلائق.

[٤٢] ويوم يسمع الخلائق هذه النفخة فإنهم يعلمون أن يوم البعث والنشور حق لا مرية فيه، وأن ذلك اليوم هو يوم خروج الناس من قبورهم، واجتماعهم في صعيد واحد للجزاء والحساب.

[٤٣] ثم بين جل وعلا ما يدل على كمال قدرته فأخبر بأنه هو الذي يحيي الخلق ويميتهم في الدنيا حين انقضاء آجالهم، وأنه وحده إليه الرجوع للحساب والجزاء في الآخرة.

[23] واذكروا أيها الناس يوم أن تتصدع الأرض فتخرج الموتى من قبورها مسرعة إجابة إلى الداعي، فاعلموا أن ذلك جمع هين على الله، لا عسر فيه ولا مشقة.

[23] ثم قال جل وعلا لنبيه: نحن أعلم يارسول الله بما يقول هؤلاء الكفار من إنكار البعث والسخرية والاستهزاء بك وبرسالتك، ولكن اعلم أنك لست بمسلَّط عليهم فتقسرهم على الإيمان والهدى وتسيرهم كما تريد، وإنما بعثت مبلغًا؛ وفي هذا ثناء على المصطفى على من أمره سبحانه أن يعظ بهذا القرآن من عنده رغبة في السلامة ومن يخشى وعيد الله؛ لعله ينجو من النار التي هي بئس المصير، وفي هذا تسلية لنبيه على الله المصير، وفي هذا تسلية لنبيه على الله المصير، وفي هذا تسلية لنبيه على الله الله المصير، وفي هذا تسلية لنبيه الله المصير، وفي هذا تسلية لنبيه الله الله الله المصير، وفي هذا تسلية النبية الله المحسور، وفي هذا تسلية النبية الله الله المحسور، وفي هذا تسلية النبية الله المحسور، وفي هذا تسلية النبية الله المحسورة وفي هذا وفي هذا الله المحسورة وفي المحسورة وفي الله المحسورة وفي المحسورة وفي المحسورة وفي الله وفي الله المحسورة وفي المحس

## سورة الذاريات

سورة الذاريات مكيّة وآياتها ستّون آية.

[1] ابتدأ جل وعلا السورة بالقسم ببعض مخلوقاته، وله سبحانه الحق أن يقسم بما شاء، أما الإنسان فليس له أن يقسم إلا بالله جل في علاه، فأقسم بالرياح التي تذر الغبار والهباء والتراب في الفضاء. [7] وأقسم سبحانه بالسحب التي تحمل الماء كما تحمل ذوات

[1] واقسم سبحانه بالسحب التي تحمل الماء كما تحمل دوات الأربع الأحمال.

[٣] وأقسم سبحانه بالسفن التي تحمل الأثقال، وتجري في البحر بكل يسر وسهولة.

[3] وأقسم سبحانه بالملائكة التي تقسم الأمطار والأرزاق وشؤون البشر بأمر الله.

[٥] ثم جاء سبحانه بجواب القسم، فقال: إن ما توعدون أيها الناس من البعث والحساب على الأعمال ثم الجنة أو النار لكائن لا محالة.

[1] ثم أكد سبحانه القسم بقوله: واعلموا أن الثواب والجزاء على الأعمال في الدنيا والآخرة واقع وقوعًا لا ريب فيه في الوقت الذي قدره الله.

[١١-١٠] ثم لعن جل وعلا هؤلاء الكذابين المشككين في وعد الله ووعيده من أصحاب القول المختلف؛ الذين هم في غفلة وعمى وجهالة عن أمور الآخرة، وغافلون لاهون عما ينتظرهم من عذاب الله.

[۱۲–۱۲] ثم أخبر جل وعلا عن هؤلاء الكذابين أنهم يسألون سؤال استبعاد وتكذيب فيقولون: متى يجيء يوم الجزاء الذي تُحَدِّثُنَا عنه يامحمد؟، فيجيب سبحانه عن نبيه على فيقول: إن يوم الجزاء يوم يدخلون جهنم ويحرقون ويعذبون فيها، ثم يقال لهؤلاء المكذبين: ذوقوا هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون وقوعه استهزاء وسخرية وتظنون أنه غير كائن.

[10-10] لما ذكر جل وعلا حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة؛ فأخبر أن الذين اتقوا الله كائنون في بساتين فيها عيون جارية لا يمكن وصفها وتخيلها. ثم بين سبحانه أنهم راضون بما أعطاهم ربهم من الكرامة والنعيم لأنهم كانوا في الدنيا قبل دخولهم الجنة محسنين في إيمانهم وطاعتهم لربهم، وكانوا مكثرين من الأعمال الصالحة والمستحبة.

[۱۸-۱۷] ثم بين جل وعلا مظاهر إحسانهم؛ فأخبر أنهم كانوا ينامون القليل من الليل للتهجد، وكانوا يكثرون من الذكر والدعاء والاستغفار في السحر، وبجانب قيامهم الليل واستغفارهم فإنهم كانوا يوجبون على أنفسهم نصيبًا معلومًا يخرجونه من أموالهم للمحتاجين الذين يسألون الناس، والذين لا يسألونهم حياءً، تقربًا إلى الله عز وجل.

واضحات الدلالة على وحدانية الله وكمال قدرته، وهذه الآيات ينتفع بها أهل اليقين الذين لهم بصائر وإدراك ونظر في عظيم صنع الله. وأيضًا في إيجاد أنفسكم من العدم على غير مثال سابق، وما فيها من آيات الخلق والتركيب ما يدل على وحدانية الله وكمال قدرته، أفلا تبصرون ذلك فيقودكم لتوحيد الله والإيمان به؟! واعلموا أن في السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد، وفي السماء أيضًا ما توعدون من الثواب والعقاب والجنة والنار؛ فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء والقدر ينزل منها.

[٢٣] ثم ختم جل وعلا هذه الآيات بهذا القسم؛ فأخبر سبحانه أن ما أُخبر به في هذه الآيات، وأنَّ ما توعَدون به لحقٌّ وصدقٌ،

الجُزَّةُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَالسَّمَآءَ ذَاتِ ٱلْخُبُكِ ﴿ إِنَّكُولِفِي قَوْلِ مُّغْتَلِفِ ﴿ يُؤْفَكُ عَنْـُهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَٱلْخَرَّصُونَ۞ٱلَّذِينَهُمْ فِي غَمْرَ قِسَاهُونَ۞يَشَّكُونَ أَيَّانَيَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفْتَنُونَ ﴿ ذُوقُواْ فِتَنَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ-تَسْتَعْجِلُونَ ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِيجَنَّكِ وَعُمُونِ ١٠٤ ءَ اخِذِينَ مَاءَ اتَنَاهُمُ رَبُّهُمُ وَإِنَّهُمُ مَا نُواْقَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ١٦ كَانُواْ قَايِلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَايَهُجَعُونَ ﴿ وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِيَ أَمْوَالِهِ مْرَحَقُّ لِلسَّ آجِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ الدُّنُّ لِّلْمُوقِيٰينَ ۞ وَفِيٓ أَنفُسِكُوۚ أَفَلَا تُبْصِّرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمُ وَمَانُوْعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُرُ تَنطِقُونَ ٣ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ۞فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِنْكَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ قَأَوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيهِ فَأَقَبَكَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ 011

فلا ينبغي لكم أن تشكوا فيه كما أنكم لا تشكُّون في قدرتكم علىٰ النطق بالكلام.

[٢٤-٢٤] هل أتاك يانبي الله خبر إبراهيم وأضيافه الملائكة الكرام؛ حيث أمرهم الله بزيارة إبراهيم وتبشره بالولد وهم ذاهبون في طريقهم إلى قوم لوط؛ فلما وصلوا إليه سلموا عليه، فرد عليهم قائلًا: سلام عليكم أنتم قوم غرباء لا نعرفكم فمن أنتم؟ وهؤلاء الملائكة أرسلهم الله لتعذيب قوم لوط وقلب بلادهم عليهم.

المحام، وقدم لضيوفه عجلًا سمينًا أنضجه لهم شيًّا. ثم قرب إليهم ضيفه، وقدم لضيوفه عجلًا سمينًا أنضجه لهم شيًّا. ثم قرب إليهم الطعام، وقال لهم: تفضلوا كلوا أيها الأضياف، لكنهم أعرضوا ولم يأكلوا، فتعجب من أمرهم وقال لهم: ألا تأكلون؟. وفي هذه اللحظة لما رأى أنهم أعرضوا عن الأكل أحس إبراهيم في نفسه الخوف منهم، ظنًّا منه أن امتناعهم إنما كان لشرّ يريدونه، فقالواله: لا تخف إنا رسل ربك؛ ثم بشروه أن زوجته سارة ستلد له غلامًا ذي علم كثير عندما يبلغ مبالغ الرجال وهو إسحاق.

[٢٩-٢٩] فلما سمعت سارة ما بشر به الملائكة دهشت، ثم أقبلت نحوهم وهي تصرخ وضربت بيديها على جبينها تعجبًا من قولهم، وقالت: كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟. فقالت لها الملائكة: أخبرناك وقلنا لك كما قال ربك، والله على كلّ شيء قدير، وهو سبحانه الحكيم في تدبير وتصريف شؤون عباده، العليم بأحوالهم وما يُصلحهم.

الجُزَّةُ السَّايِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ \* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهُا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ إِيَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ عُجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةَ مِّن طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبَكَ لِلْمُتْمرِفِينَ 60 فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ 60 فَمَا وَجَدَّنَا فِيهَاغَيْرَبِيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَآءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّى بِرُكْدِهِ ۗ وَقَالَ سَنِحُرُّ أَوْ يَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ وَهُوَمُلِيمٌ ۞ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١٠ مَاتَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ وَفِ ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينِ ١٠٠ فَعَتَوْا عَنْ أَمِّر رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُو ُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمَّ يَنظُرُونَ ۞فَمَا ٱسْتَطَلعُواْ مِن قِيامٍ وَمَا كَانُواْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْقُومًا فَسِقِينَ ١٤٠ وَأُلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١٠٠ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَّنَهَا فَنِعُمَ ٱلْمَهِدُونَ ١٠٠ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن لَعَلَكُورَ تَذَكَّرُونَ ﴿ فَقِرُّ وَأَ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُورِ مِنْ هُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَّ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرُهُمِّ بِنُّ ١ 

[٣١] ولكن إبراهيم عليه السلام لكثرة الملائكة شعر أنهم مكلفون بأمر أكبر من هذه البشارة؛ فسألهم بعد هذه البشارة فقال لهم: ما خبركم أيها الملائكة، وما شأنكم، وفيمَ أُرسِلْتُم؟. [٣٢] فقال الملائكة: لقد أرسلنا الله لقوم مجرمين مجاوزين لحدودهم وهم قوم لوط -.

ومعم قوم قوم و المحدد المحدد التي أرسلنا من أجلها أن نُهلكَهُم برجمهم بحجارة من طين متحجِّر، وهذه الحجارة معلَّمة بعلامات تعرف بها لكي نُهلك بها هؤلاء المسرفين علىٰ أنفسهم بالشرك المجاوزين حدودَهم بقبيح المعاصي والآثام. [٣٥] ثم بالشرك المجاوزين حدودَهم بقبيح المعاصي والآثام. [٣٥] ثم أخبر جل وعلا أنه أخرج منْ كان في قرئ قوم لوطٍ من أهل الإيمان والتوحيد قبل نزول العذاب علىٰ أهلها الفاسقين المجرمين. [٣٦] ثم بين سبحانه أنه لم يجد في تلك القرئ غير بيت واحد من المسلمين، وهو أهل بيت لوط عليه السلام، مما يدل علىٰ كثرة المسلمين، وهو أهل بيت لوط عليه السلام، مما يدل علىٰ كثرة الفجار والفساق في هذه القرئ. قال سبحانه في هذه الآية: ﴿غَيْرَ الْفُجَارِ وَالْفُسَاقِينَ ﴾، وقال في الآية السابقة: ﴿فَأَخَرَجُنَا مَن كَانَ فِيهَا مِن المؤمنين، فامرأته أسلمت ولكنها لمن تؤمن ولذا لم تخرج معهم؛ لأنها فامرأته أسلمت ولكنها لمن تؤمن ولذا لم تخرج معهم؛ لأنها كانت منافقة وخائنة؛ حيث كانت علىٰ دين قومها، وخيانتها أنها كانت تخبر الفساق بضيوف زوجها.

[٣٧] وبعد أن أهلك جل وعلا قوم لوط أخبر أنه ترك في قريتهم علامةً واضحة بينة علىٰ هلاكهم؛ لتكون عبرة وعظة للذين

يخافون العذاب الأليم الموجع في الآخرة، وفي هذا دليل على ا قدرة الله وانتقامه من الكفرة الجاحدين، الذين يفعلون الفواحش والمنكرات، ولم يؤمنوا بالله وآياته ورسله. [٣٨-٣٩-٤] واعلموا أيها الناس أن في قصة موسىٰ آيةً عظيمة للذين يخافون العذاب الأليم؛ حيث أرسله الله إلى فرعون بالآيات والمعجزات الظاهرة البينة الدلالة على أنه رسول من عند رب العالمين. ولكن فرعون وقومه أعرضوا عن اتباع موسى، وتكبَّر عليه وعلىٰ دعوته، وتقوَّىٰ بجماعته وجنده، وقال عن موسىٰ: إنه ساحرٌ أو مجنون -وذلك للمغالطة والإيهام- ؛ مع أنه يعلم أن موسىٰ صادق، قال تعالىٰ: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ۖ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل:١٤]. وبسبب تكبر فرعون وكفره وجحوده وطغيانه أخذه جل وعلا وجنوده وطرحهم في البحر فأهلكهم بالغرق، وأهلك الله فرعون لأنه أتىٰ بذنوب يستحق اللوم عليها؛ ومن ذلك ادعاؤه الربوبية، وتكذيبه موسى، وطغيانه في الأرض. [٤١-٤١] واعلموا أيضًا أن في قصة عاد وإهلاكهم آيةٌ عظيمةٌ للذين يخافون العذاب الأليم؛ حيث كذبوا رسولهم هودًا فأرسل الله عليهم ريحًا شديدةً لا خير فيها ولا بركة، ومن شدتها أنها لا تمرّ علىٰ شيء إلا أهلكته ودمَّرته وأبادته وجعلته باليًا مُفتَتًّا. [٤٣ - ٤٤ - ٤٥] واعلموا أيضًا أن في قصة ثمود وإهلاكهم آيةً عظيمةً للذين يخافون العذاب الأليم؛ حيث كذبوا رسولهم - صالحًا -؛ فقال لهم: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وتمتعوا بالدنيا الفانية إلى حين وقت هلاككم. ولكنهم كذبوا رسلهم، واستكبروا على أمر ربهم؛ فأهلكهم الله بالصيحة العظيمة، وهم ينظرون إلىٰ عقوبتهم بأعينهم. وما قدروا علىٰ النهوض لما حلَّ بهم العذاب، وما استطاعوا الهرب والفرار والنجاة، وما كانوا منتصرين لأنفسهم، ولا ممتنعين من عذاب الله بغيرهم. [٤٦] ثم أخبر سبحانه أنه أهلك قوم نوح من قبل هذه الأقوام؛ حيث أهلكهم بالطوفان؛ لأنهم كذبوا برسولهم لما جاءهم؛ فكانوا قومًا خارجين عن طاعة الله وتوحيده، مكذبين لرسوله معاندين له. [٤٨-٤٧] يخبر جل وعلا أنه بني السماء وأتقنها بقوة وقدرةٍ، ووسعها توسيعًا كبيرًا، وهو قادر علىٰ توسعتها أكثر من ذلك. وأن الأرض بسطها ووطَّأها، وجعلها كالمهاد أي الفراش لينتفع بها الناس في سيرهم وسكناهم عليها، ثم أثني سبحانه علىٰ نفسه فقال: فنعم الماهدون نحن، وصدق جل في علاه؛ فهو الفعال لما يريد. [٩٩-٠٥-٥] ثم أخبر جل وعلا أنه خلق من كل شيء صنفين ونوعين مختلفين، وكل منهما زوج للآخر؛ فمثلًا خلق السعادة والشقاوة، والهدئ والضلال، والليل والنهار، والسماء والأرض، وهكذا، كل ذلك لعلَّكم تتذكرون قدرة الله وتستدلون بذلك على توحيد الله وصدق وعده ووعيده. وما دام الأمر كذلك ففرُّوا أيها الناس إلىٰ الله بتوحيده والإيمان به، وبالتوبة والرجوع إليه، إنه لكم نذيرٌ بيِّن النذارة من عذاب الله وعقوبته. ثم أكد جل وعلا هذا الإنذار فأمر عباده أن يُخلصوا العبادة له بالتوحيد، وألا يعبدوا معه إلهًا آخر، فإنه لكم نذيرٌ بيِّن النذارة من عذاب الله وعقوبته.

[27-07] يسلي جل وعلا نبيه عَلَيْ فيقول له: وكما كذبك قومك يانبي الله واتهموك بالسحر والجنون؛ فكذلك فعلت الأمم السابقة مع أنبيائهم. فهل ياترئ أوصى الكفار السابقون الكفار اللاحقين أن يقولوا لكل رسول يأتيهم: أنت ساحر ومجنون؟! الحقيقة أنهم لم يتواصوا بذلك؛ ولكن حملهم على ذلك الكفر والطغيان والتكذيب وتجاوز الحد، وكرههم لتغيير ما هم عليه.

[30-00] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يعرض عن هؤلاء المكذبين المفترين، وأن لا يبالي بهم، لأنه أدَّىٰ ما عليه؛ حيث بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولهذا فإنه لا يلحقه لوم من أحد. ثم أمره أن يعظ بهذا القرآن من آمن به واتبعه، فإن قلوبهم تلين لذلك، فبالتذكير والموعظة ينتفع أهل الإيمان، ومن يرد الله به خيرًا يهديه ويصلح قلبه ويرشده لاتباع هذا القرآن العظيم.

[01] يخبر جل وعلا أنه ما خلق الثقلين الإنس والجن إلا ليأمرهم بعبادته وحده لا شريك له، ثم يجازيهم على أعمالهم؛ فمن عمل خيرًا فجزاؤه الجنة، ومن عمل شرًّا فإنه يعذب بالنار.

قال الشيخ العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان: التحقيق في معنىٰ هذه الآية: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِحُنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾، أي: إلا لامرهم بعبادتي، وأختبرهم بالتكاليف، ثم أجازيهم على أعمالهم، إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر. وقال الشيخ البسام: التحقيق في قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللِّهِيْ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾، أي: لأطلب منهم عبادتي، فأجازي المحسن، وأعاقب المسيء.

[۷۰-۵۷] ثم بين سبحانه أنه لا يريد من خلقه رزقًا، بل لم يطلب منهم أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم، ولا يريد منهم أن يطعموه سبحانه، لأنه هو الرزَّاق المتكفّل بأرزاق جميع المخلوقات، صاحب القوة المتين الذي له القوة والقدرة كلها، الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[09] واعلموا أيها الناس أن للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي، وبتكذيب محمد على نصيبًا من العذاب مثل نصيب من سبقهم من الأمم الكافرة، فلا يتعجلوا نزول العذاب بهم، فإنه آتيهم لا شك ولا ريب في ذلك.

[11] ثم أخبر جل وعلا في ختام السورة بالهلاك والشقاء الأبدي الذي ينتظر هؤلاء الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله على يوم القيامة؛ ذلك اليوم الذي وعدهم الله فيه بالعذاب والنكال والخزي والبوار.

سورة الطور

سورة الطور مكيّة وآياتها تسع وأربعون آية.

[1] أقسم جل وعلا بعدد من مخلوقاته فأقسم بالطور، وهو الجبل المبارك الذي تمت عنده مكالمة موسى عليه السلام لربه.

[٣-٢] ثم أقسم سبحانه بالقرآن العظيم المكتوب على الجلد الرقيق، المبسوط، والظاهر لكل أحدينظر إليه.

[٤] ثم أقسم سبحانه بالبيت المعمور الذي تعمره الملائكة بالطواف فيه.



[٥] ثم أقسم سبحانه بهذه السماء العالية المرتفعة.

[1] ثم أقسم سبحانه بالبحر المشتعل نارًا يوم القيامة.

[٧-٨] ثم جاء جل وعلا بجواب القسم فأخبر سبحانه أن عذاب ربك يانبي الله حاصل لا محالة لمن يستحقه من الكافرين المكذبين بالرسل، لا يدفعه عنهم دافع، ولا يجدون عنه مهربًا.

[٩] واعلموا أيها الناس أن هذا العذاب واقع في ذلك اليوم الذي ترتج فيه السماء ويختل نظامها وتضطرب اضطرابًا شديدًا من هول ذلك اليوم.

[١٠] وفي ذلك اليوم أيضًا تزول الجبال عن أماكنها وتسير عن مواضعها كسير السحاب.

[١١-١١] ثم أخبر سبحانه أن الهلاك والشقاء في ذلك اليوم على المكذبين بالحق؛ الذين عاشوا حياتهم في لهو ولعب بالباطل، لا يذكرون حسابًا، ولا يخافون عقابًا.

[١٣] ثم بين سبحانه أن المكذبين يُدفعون في ذلك اليوم إلى النار دفعًا عنيفًا.

[1٤] ثم يقال لهؤلاء المكذبين على سبيل التوبيخ والإهانة: هذه هي النار التي كنتم تكذبون بها وتسخرون منها.

الجُزِّهُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالعِشْرُونَ اللَّهُ وَالْ أَفَسِحْرُهَاذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۞ أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوۤاْ أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُو ۗ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِيجَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَكِهِينَ بِمَآءَ اتَّهُمْ وَرَبُّهُمْ وَوَقَنهُ مُرَبُّهُ مُعَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ٨ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُهْ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّ صَغُوفَةً وَزَوَّ جَنَاهُم بِحُورِعِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمُ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ ٱلْحُقَّنَا بِهِمۡ ذُرِّيۡتَهُمۡ وَمَاۤ أَلۡتَنَّاهُم مِّنۡ عَمَالِهِ مِّن شَىۤءُكُلُّ ٱمۡرِي بِمَا كَسَبَرَهِينُ ﴿ وَأَمْدَدَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَايَشَتَهُونَ ﴾ يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَا لَّا لَغَوُ فِيهَا وَلَا تَأْثِيدُ ﴿ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌّ مَّكَّنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكَآءَلُونَ۞قَالُوّا إِنَّاكُنَّا فَبَلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ أَلِنَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَاعَذَابَ ٱلْسَّمُومِ ﴿ إِنَّاكُنَّا مِن قَبِّلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرُ فَمَا ٓ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونِ ﴿ أَمَّ يَقُولُونَ شَاعِرُ نَمَّرَيُّ لِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿ قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِينَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿

[10] ثم يقال لهؤلاء الكفار على سبيل التوبيخ: هل هذه النار وهذا العذاب الذي تشاهدونه هو من قبيل السحر؟ كما كنتم تقولون في الدنيا لرسل الله ولكتبه: هذا سحر، أم أنكم عمي عن هذا كما كنتم عميًا عن الحق في الدنيا؟. فاعلموا أن هذا العذاب حقيقة وليس سحرًا.

ONE WEST OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

[١٦] ثم يقال لهم: ادخلوا النار، وقاسوا حرَّها وشدتها، وصَبُرُكم عليها وعدمه سواء، ولا خلاص لكم من العذاب جزاء ما كنتم تعملون من الشرك والتكذيب والمعاصى.

المؤمنين المتقين الذين اتقوا رجهم في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب المؤمنين المتقين الذين اتقوا رجهم في الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ حيث أخبر سبحانه أنه يجازيهم بجنات يتنعمون فيها. ثم أخبر سبحانه أنهم يتلذذون ويتفكهون بما أعطاهم الله عز وجل مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر علىٰ قلب بشر، فرحين مسرورين أن الله نجاهم من عذاب النار.

[19] ثم يقال لهؤلاء المتقين وهم في الجنة - على وجه التكريم -: كلوا واشربوا ما يطيب لكم، هنيئًا دون تنغيص ولا كدر؛ بسبب ما كنتم تعملونه من التوحيد والأعمال الصالحة.

[٢٠] ثم بين جل وعلا بعض ما يتنعمون به في الجنة؛ فأخبر أنهم متكؤون في جلوسهم مرتاحون على أرائك مزينة بأنواع الزينة، مصفوفٌ بعضها إلىٰ جنب بعض، وأخبر سبحانه أنه زوجهم

بزوجاتٍ من الحور العين وهنَّ نساءٌ جمعن كل صفات الجمال والحُسْن الظاهرة والباطنة، أعدهن الله لعباده المؤمنين المنعَّمين في جنات النعيم؛ إضافة إلى زوجاتهم في الدنيا اللواتي جعلهن الله أحسن من الحور العين.

[۲۱] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المؤمنين الذين دخلوا الجنة، واتبعتهم ذريتهم بإيمان؛ فقد أنعم الله عليهم وأتمم نعيمهم بأن ألحق بهم محبيهم من ذريتهم المؤمنين إكرامًا للآباء، وإن لم يبلغوا مراتب آباءهم بأعمالهم، ثم بين سبحانه أنه ما أنقص الآباء من أجور أعمالهم شيئًا، وبين أن كل امرئ مرهون ومحبوس بعمله، يُجْزى به.

[٢٢-٢٢] ثم بين جل وعلا جانبًا آخر من نعيم أهل الجنة؛ فأخبر أنه زودهم بما يشتهون من فاكهة لذيذة، ولحم طيب، ومن كل ما اشتهته أنفسهم وطلبته. وأنهم يتعاطون فيما بينهم كؤوس الخمر، ويناول بعضهم بعضًا إيَّاها، فيزداد بذلك أنسهم ونعيمهم، غير أن خمر الجنة ليست كخمر الدنيا، فهي لا تذهب العقل، ولا تغطيه؛ فلا يجري بينهم لغوٌ وكلامٌ باطلٌ كما يحصل لمن يشربون خمر الدنيا مع أنها يحصل مها نشوة ولذة.

[٢٤] ثم بين جل وعلا جانبًا آخر من نعيم أهل الجنة؛ فأخبر أنه يطوف عليهم شبابٌ فتيانٌ يخدمونهم، ويناولونهم الطعام والشراب، كأنهم من حسنهم وبهائهم لؤلؤٌ مصونٌ في أصدافه، لم تمسُّه الأيدى، ووجه الشبه هو صفاء البشرة والنعومة.

وبعد وصف النعيم الذي هُيِّئ لهم أخبر جل وعلا أنهم يسألون بعضهم البعض؛ فيقولون: إنا كنا في دار الدنيا بين أهلنا وجلين خائفين من ربنا، مشفقين من عذابه وعقابه؛ فتفضل الله علينا وأجارنا من عذاب سموم جهنم الحار الشديد المعورة. ثم قالوا: إنا كنا من قبل نعبد الله وحده، لا نشرك به شيئًا، ونتضرع إليه أن ينجينا من عذاب النار وسمومها، إن ربنا هو البر كثير الإحسان واللطف بنا، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وأن لا يكترث بما يقولون، فأنت بنعمة الله عليك بالنبوة ورجاحة العقل لست كاهنا يخبر بالغيب، أو مجنوناً لا يعقل ما يقول، كما يزعمون؛ فعليك الاستمرار في دعوتك، واثبت على ما أنت عليه من التذكير والوعظ والإرشاد، ولا يثنيك كلامهم بأنك مجنون أو ساحر أو كذاب.

[٣٠] ثم أنكر جل وعلا على هؤلاء المشركين المعاندين ما يقولون في محمد ﷺ أنه شاعر، وأنهم ينتظرون أن تصيبه حوادث الدهر من الموت والفناء، وينتهي ما جاء به، وما يدعو إليه.

[٣١] فقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: انتظروا موتي وفنائي، وأنا أنتظر عاقبة أمري وأمركم، وستعلمون لمن تكون له العاقبة، وعلى من يتنزل النصر، ومن الذي يصيبه العذاب.

[٣٤-٣٢-٣٢] ثم وبخ جل وعلا هؤلاء المشركين فقال: هل حقًا أمرتهم عقولهم - التي زعموا سلامتها - بهذه الأكاذيب والافتراءات؟!؛ أم أنهم قومٌ طاغون مجاوزون لحدودهم في الكفر والتكذيب والافتراء؟!. أم أنهم يقولون: إن محمدًا اختلق هذا القرآن واخترعه من قبل نفسه؟! وسبب هذه الفرية: هو كفرهم وجحودهم، وعدم إيمانهم بالله وتعلقهم بما وجدوا عليه آباءهم. فإن كان هؤلاء المشركون صادقين في قولهم: إن محمدًا اختلق هذا القرآن من عند نفسه، فعليهم - وهم الفصحاء البلغاء - أن يأتوا بحديث مثله، وهذا تحدِّ وتعجيزٌ لهم، وإظهار لبطلان افترائهم وكذبهم.

[٣٥] ثم انتقل سبحانه إلى توبيخ آخر فقال: هل خرج هؤلاء لهذه الحياة بهذا الجمال وهذا التكامل فجأة من غير مبدع صورهم فأحسن صورهم، كما يقول الدهريون أو الطبيعيون؟، أم أنهم هم الذين خلقوا أنفسهم على هذا النمط الكامل الحسن؟.

[٣٦] ثم انتقل جل في علاه إلىٰ توبيخ آخر فقال: هل خلق هؤلاء السماوات والأرض؟ لأنه لا يمكن لعاقل أن يقول: هما من خلقي، ولكن حقيقة هؤلاء أنهم ليسوا علىٰ يقين بوجود ربهم.

[٣٧] ثم استمر جل وعلا في توبيخهم فقال: هل عند هؤلاء المشركين مفاتيح خزائن ربك من النبوة والرزق؛ فيعطون من شاؤوا ويمنعون من شاؤوا؟! أم هم المتسلطون على خلق الله وملكه بالقهر والغلبة؟

[٣٨] ثم وبخهم سبحانه فقال: أم لهم سلَّمٌ يرقِّيهم إلىٰ السماء فيسمعون كلام الملائكة ويطلعون به علىٰ الغيب؟! فليأتِ من استمع منهم إلىٰ شيء من ذلك بحجة واضحة بينةٍ تشهد له.

[٣٩] ثم وبخهم سبحانه فقال: أم لله البنات؟ كما يزعمون افتراءً وكذبًا، ولهم البنون؟ وهذا تسفيه منه سبحانه لأحلامهم، وتضليل لعقولهم، فوبخهم سبحانه لأنهم جعلوا القسم المحتقر لديهم لله. [٤٠] ثم وبخهم سبحانه فقال: هل تسألهم يانبي الله أجرًا مقابل تبليغك إياهم رسالة ربك؟! فهم من التزام هذا الأجر مُثقلون مُجَهَدون مُتعَبون؟!

[٤١] وتوبيخ آخر حيث قال سبحانه: هل يدعي هؤلاء أنهم يعلمون الغيب، فهم يكتبون للناس ذلك ويخبرونهم به؟! وأنَّىٰ لهم ذلك؟!

[٤٢] واستمر جل في علاه في توبيخهم فقال: هل يريدون بتكذيبك والافتراء عليك يانبي الله أن يقدحوا فيك؛ ليُفسدوا دعوتك؟! فكيدهم ومكرهم راجع إليهم، وضرره عائد عليهم، وهم المغلوبون المهزومون.

[28] ثم وبخهم سبحانه أيضًا فقال: هل لهم إله يستحق العبادة غير الله؟ فتنزه وتقدس الله عما يشركون به من الأوثان والأصنام. [28] ومن شدة فجور هؤلاء المشركين وطغيانهم أنهم: إذا رأوا قطعًا في السماء متجهة إلى الأرض عذابًا لهم، يقولون: هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعض، أي: أنهم مهما رأوا من الآيات

الجنزة السَّالِعُ وَالعِشْرُونَ السُّورَةُ الطُّورِ السَّورَةُ الطُّورِ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَمُهُم بِهَذَأَ أَمْهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ أَ بَلُلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ ۗ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ١٠٠ أَمْرِخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْرِهُ مُرَالْخَلِقُونَ ١٠٠ أَمْرِخَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَللَّا يُوقِنُونَ ۞أَمْعِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْهُ وُ ٱلْمُصِيِّطِ وُنَ ﴿ أَمَّ لَهُ مِّسُلَّةٌ يَسَتَمِعُونَ فِيكِّ فَلْيَأْتِ مُسْتَعِعُهُم بِسُلطَن مُّيِينِ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُو ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ تَشَعَانُهُمْ أَجْرَا فَهُ مُقِن مَّغْرَجٍ مُّثْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ١٠٥ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدُّ أَفَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُالْمَكِيدُونَ ١٠٠ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْ أَكِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَافِطَايَقُولُواْسَحَابٌ مِّرَكُومٌ ۚ ۚ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُ مُالَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ مِّ كَيْدُهُ مِّرْ شَيْءًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَامَوُاْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكَثَرُهُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱصْبِرْ لِحُكِّمْ رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ١٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ ١٠ المنورة النجيل المناجعة MANUAL OYO MANUAL MANUA

الدالة علىٰ عظمة الله مثبتةً لوجوده يؤولونها لانغلاق عقولهم وعمىٰ بصائرهم.

[20] ثم أمر جل وعلا رسوله على أن يترك هؤلاء المشركين ويدعهم وشأنهم، ولا يكترث بهم؛ حيث دعاهم فأصروا على الكفر، حتى يأتي اليوم الذي فيه يهلكون، ثم يجازون فيه بسيئات أعمالهم وهو يوم القيامة، وهذا فيه تسليه له على وليس فيه منعه من التذكير والدعوة، ولكن منعه من الحزن عليهم.

الذي كادوا به رسول الله على الدنيا، ولن ينفعهم كيدهم الذي كادوا به رسول الله على الدنيا، ولن يجدوا ناصرًا ينصرهم من عذاب الله في الآخرة. ثم أخبر سبحانه بأن لهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي عذابًا في الدنيا غير عذاب يوم القيامة، ولكن أكثرهم لا يعلمون ما أعده الله لهم في الدنيا والآخرة.

[24-84] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن يصبر على أذى هؤلاء المشركين ولا يبالي بهم، وأن يمضي لأمر الله ونهيه، وأن يبلغ ما أرسل به، فإنه بمرأى منه سبحانه يراه ويرى أعماله، ويحوطه ويحفظه، ثم أمره أن يستعين على الصبر بأن ينزه ربه عما لا يليق به، وذلك بأن يسبحه حين يقوم من منامه أو من مجلسه أو حين يقوم للصلاة، وأن يكثر تسبيحه والصلاة له في بعض الليل، وعند وإدبار النجوم من آخر الليل وقبل صلاة الفجر.

الجزء السّابغ وَالعِشْرُونَ الرَّبِي الْحَرْدُ النَّجِيرِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيمِ مِ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١ مَاضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَاغَوَىٰ ١ وَمَاينطِقُعَنِ ٱلْهَوَيَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَخَيُّ يُوحَى ﴾ عَلَّمَهُ وسَّدِيدُ ٱلْقُوَى ۞ ذُومِرَ وِفَأَسْنَوَىٰ ۞ وَهُوَ بِٱلْأَفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۞ فَأُوحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أَوْحَى ١٠ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ﴿ أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَايَرَى ﴿ وَلَقَدَّرَ اهُ نَزْلَةً أُخُرَىٰ ﴿عِندَسِدْرَةِٱلْمُنتَهَىٰ ﴿عِندَهَاجَنَّةُٱلْمَأْوَيَّ ۞ إِذْيَغَثَنِي ٱللِّيدُدَةَ مَايَغَشِّني ﴿ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَني ﴿ لَقَدَّرَأُى مِنْ ءَايَكِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ ﴿ أَفَرَءَ يَتُتُو ٱللَّكَ وَٱلْعُزَّيِ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِيَةُٱلْأُخْرَىٰۤ۞ٱلْكُوالذَّكُرُولَةُٱلْأُنثَىٰ۞تِلُكَ إِذَا قِسْمَةٌ ۻۣيزَىٰ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَشَمَآءُ سَمِّيتُهُوهِاۤ أَنتُوۡ وَءَابَآ فُكُومَّاۤ أَنزَلَ ٱلتَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَنَبِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن زَّيِّهِ وُٱلْهُدَى ﴿ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ﴿ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ۞\*وَكَم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَعَتُهُ وَشَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ١٠ 

## سورة النجم

سورة النجم مكية وآياتها ثنتان وستون آية.

[١-٢-٣-٤] بدأ جل وعلا السورة بالإقسام بنجوم السماء إذا هوت للغروب. ثم جاء جواب القسم مخبرًا أن صاحبكم ياأهلَ قريش وهو محمد ﷺ ما حاد عن الطريق المستقيم، ولا اعتقد باطلًا أبدًا. وإنه لا يتكلم عن هوئ نفسي ورأي شخصي فيما يبلغكم به من الرسالة. إنه لا يتكلم إلا بوحي يوحيه الله إليه. قال الشنقيطي صاحب أضواء البيان عندما كان يدرسنا التفسير في كلية الشريعة: (النجم الذي أقسم الله به هو الجملة النازلة من القرآن؛ لأن القرآن نزل منجمًا علىٰ النبي ﷺ)، وعلىٰ هذا فيكون المعنى: أن الله أقسم بالجملة النازلة من القرآن الذي نزل بها الملك إلىٰ النبي ﷺ (١) [٥-٦-٧-٨-٩] ثم أخبر جل وعلا أن الذي علم محمدًا ﷺ هذا القرآن هو جبريل الذي من صفاته أنه شديد القوة. وذو منظر حسن، والذي ظهر واستوىٰ للنبي ﷺ علىٰ صورته الحقيقة التي خلقه الله عليها. وهو في أفق السماء، وقد كان سادًا للأفق من ضخامته، وكانت هذه هي الرؤية الأولى. ثم إنه دنا من النبي ﷺ إلى غار حراء. وزاد في قربه حتى صار على مسافة قوسين أو أقرب من النبي ﷺ، ولكن بصورة بشرية؛ لأن الصورة التي سدت الأفق لا يتصور أن تدخل الغار، والملائكة لهم القدرة في التحول إلى أشكال البشر كما فعل الملائكة الذين كلفوا بإهلاك قوم لوط لما زاروا نبي الله إبراهيم عليه السلام.

[١٧-١١-١١] ثم إن جبريل بلغ النبي ﷺ ما كلفه الله به من القرآن والهدئ والنور، ولم يبين ما أوحيٰ به تعظيمًا له، لأن الإبهام يأتي مراداً به التفخيم والتعظيم. ولما رأى النبي ﷺ جبريل على صورته الحقيقة وتيقن منه فقد صدَّقه قلبه؛ لأن ما رآه ﷺ بعينه فقد رآه بقلبه. ثم وجه سبحانه الخطاب للمشركين فقال على سبيل التوبيخ: أفتجادلونه وتخاصمونه فيما أراه الله بعينيه؟!. [١٣-١٤-١٥-١٦] ثم أخبر جل وعلا أن النبي علي رأى جبريل مرة ثانية على صورته الحقيقية عندما أسري به. أما بعد ذلك فكان يراه بصورة إنسان ليحصل الأنس وتخف الهيبة والروعة. ثم بينِ سبحانه أنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى، وهي شُجرة عظيمة جدًّا فوق السماء السابعة. وعند تلك الشجرة: جنة المأوئ الجامعة لكل نعيم. ويغشىٰ هذه الشجرة العظيمة من أمر الله شيء عظيمٌ لا يعلم وصفه إلا الله عز وجلّ. [١٧-١٨] ثم بين جل وعلا ما كان عليه ﷺ من الثبات والأدب فأخبر أنه كرس النظر بحسب ما أمريه ولم يتعد المنظور، والمقصود: إثبات أنها رؤية بصريةٌ حقيقية. ثم بين سبحانه أن النبي عَلَيْكُ رأى ليلة الإسراء من الآيات العظيمة التي تدل على قدرة الله وعظمته؛ حيث رأى السماوات، وقابل الأنبياء، ورأى الجنة والنار، واطلع علىٰ أشياء كثيرة من آيات الله العظميٰ. [١٩-١٩] ثم لام جل وعلا الكفار على عبادتهم لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، والتي جعلوها شركاء لله مع ما علموا من عظمته جل في علاه. واللات: مأخوذ من اسم (الله)، وكانت بالطائف، أما العزى: فقال مجاهد: شجرة كانت بغطفان كانوا يعبدونها، ثم أرسل إليها رسول الله ﷺ خالد بن الوليد فاجتثها، أما مناة: فهو صنم لخزاعة كان يعبده أهل مكة. [٢١-٢١] ثم وبخ جل وعلا هؤلاء المشركين الذين يؤثرون النوع المحبوب وهو الذكر من نصيبهم، ويجعلون له سبحانه النوع المذموم وهو بزعمهم الأنثى، والبنات عندهم محتقرات. فاعلموا أيها المشركون أن هذه قسمة شاذّة غريبة جائرة. [٧٣] ثم عاد جل وعلا إلىٰ بيان حقيقة هذه الأصنام المعبودة؛ فأخبر أنها ليس لها من أوصاف الكمال شيء، إنما هي أسماء سميتموها أيها المشركون آلهة أنتم وآباؤكم، وليس عندكم حجة أو برهان من الله تؤيدون به ما تقولون، بل إنكم ما تتبعون إلا الظن وما تهواه أنفسكم الضالة، مع أنه جاءكم من ينبهكم إلى سوء رأيكم علىٰ لسان النبي ﷺ . [٢٤-٢٥] وهل يظن ذلك الإنسان الكافر أن يحصل على ما يتمناه ويريده؟! بمجرد التمني؟! ومن ذلك تمنى المشركين أن تشفع لهم هذه الآلهة الباطلة. كلا إن هذا لن يكون لأن الأمر كله بيد الله وحده، فله سبحانه أمر الآخرة والأولى، يهب منها ما يشاء لمن يشاء برحمته وفضله، ويمنع منها ما يشاء عمن يشاء بحكمته وعدله. [٢٦] ثم يخبر جل وعلا أن كثيرًا من الملائكة الذين يعبدون الله ليلًا ونهارًا؛ ومع علوٍّ منزلتهم لا تنفع شفاعتهم شيئًا؛ إلا إذا رضي الله عن المشفوع له وأذن للشافع أن يشفع، فإذا كان هذا حال الملائكة عند الله، فما بالكم بأصنام أرضية ميتة لا روح ولا حياة فيها، فهي بعيدة كل البعد عن الشفاعة، وكذلك الأولياء، ومن هو أكبر منهم، وهذه الآية أثبتت الشفاعة بشرطيها.

[۲۷-۲۷] ذكر جل وعلا أن الكافرين الذين لا يصدقون بِالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، فيقولون: الملائكة بنات الله. ويسمون كل واحد منهم ويصفونه بصفة الأنوثة. ثم بين سبحانه أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة لا علم لهم بما يقولون؛ فهم لم يشهدوا خلق الملائكة، ولا جاءهم من الله حجة أو برهان، وما يزعمون ذلك إلا بناءً على ظنهم، والظن لا تقوم به حجّة ، ولا يثبت به حقّ .

[٢٩-٢٩] ثم أمر جل وعلا نبيه عَلَيْ بالإعراض عن هؤلاء المستكبرين عن الإيمان واتباع القرآن، وَلَمْ يُرِدْ مِنْ تَمَسُّكِهِ بما هو عليه من الاستكبار إلا لتحقيق شهواته ورغائبه في الحياة الدنيا. وهذا غاية أمرهم، ومنتهى أمَلِهم، واعلم يانبي الله أن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله واتبع هواه، وآثر دنياه على أُخراه، وهو أعلم بمن اهتدى إلى سبيل الحق والرشاد.

[٢١] ثم بين جل وعلا ما يدل على شمول ملكه لكل شيء فقال: ولله سبحانه وتعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض؛ ليجزي يوم القيامة الذين أساءوا في أعمالهم بما يستحقون من العذاب، ويجزي الذي أحسنوا بالجنة.

[٣٢] ثم بين جل وعلا أن من صفات هؤلاء الذين أحسنوا: أنهم يجتنبون ويبتعدون عن كبائر الذنوب والمعاصي، ويبتعدون عن الفواحش كالزنا وغيره، ثم استثنى سبحانه الذين يقعون في شيء من اللمم وهي الذنوب الصغار التي لا يصر عليها صاحبها، أو التي يلمّ بها المرة بعد المرة، على وجه الندرة والقلّة، فهذه لا تخرج العبد من كونه من المحسنين، فمن فعلها مع الإتيان بالواجبات وترك الكبائر والفواحش المحرمات فإنها تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كلّ شيء، وهو سبحانه أعلم بكم وبأحوالكم حين خلق أباكم آدم من تراب، وأعلم بكم وبحالكم وأوالكم وأقوالكم وأفعالكم فلا تزكوا أنفسكم ولا تخبروا بأحوالكم وأقوالكم وأفعالكم فلا تزكوا أنفسكم ولا تخبروا الناس بطهارتها وزكاتها على وجه التمدح، فإنه سبحانه أعلم بمن الناس بطهارتها وزكاتها على وجه التمدح، فإنه سبحانه أعلم بمن التفاخر بالأعمال والأحساب والأنساب.

عن الإسلام وأعطى صاحبه قليلًا من ماله، ثم توقف عن العطاء عن الإسلام وأعطى صاحبه قليلًا من ماله، ثم توقف عن العطاء وقطع معروفه الذي كان يبذله للفقراء؟ فهو كالذي يمشي فقابلته كُدْيةٌ، أي: صخرة فتوقف عن المشي. والمقصود به هو الوليد بن المغيرة؛ حيث فكر في الإسلام وأدرك أنه حق، ثم ثناه الكفرة لما قالواله: أتترك ما كان عليه أسلافك العظام؟!.

[٣٥] ثم قال جل وعلاً: وهل اطلّع هذا الإنسان المُمْسِك عن الإنفاق على علم الغيب فعلم أن ما في يده سينفد من النفقة، وعَلِمَ أن غيره سيتحمل عنه العذاب؟

الجزء السابغ والعِشرون المرابع والعِشرون التجير إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْتَا ۞ وَمَالَهُم بِهِ عِنْ عَلِيِّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنِّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقَّ شَيَّا ۞فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْيُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوْة ٱلدُّنْيَا ﴿ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّعَن سَبِيلهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ﴿ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسۡنَى۞ٱلَّذِينَ يَجۡنَنِبُونَ كَبۡتِؠرَٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡفَوَحِشَ إِلَّاٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبِّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةُ هُوَأَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَا ٱكُومِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعَامُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿ أَفْرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ وَأَعْطَىٰ قِلِيلًا وَأَحَّدَىٰٓ ا أَعِندَهُ وَالْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيرَي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَي صُحُفِ مُوسَى ١٠٠ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ١٠٠ أَلَّا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَن إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُكرَىٰ ثُمَّ يُجْزَنِهُ ٱلْجَنَاءَ ٱلْأَوْفَى ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَى ﴿ وَأَنَّهُ مُ هُوَأَضْ حَكَ وَأَبْكِي ﴿ وَأَنَّهُ مُ هُوَأَمَّاتَ وَأَحْيَا ﴿ CANADA ON CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PAR

[٣٦-٣٦] ثم قال سبحانه وتعالى: ألم يُخبر هذا المدعي بما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، أو بما جاء في صحف إبراهيم عليه السلام الذي وفي ما أمره الله به وأتمه؟!! [٣٩-٣٨] ثم بين جل وعلا أن مما تضمنته تلك الصحف: ألا تحمل نفسٌ ذنوب نفسٍ أُخرى، وأن الإنسان ليس له إلا أجر سعيه وعمله؛ فأو لاده والأعمال الصالحة كالوقف وغيره كل ذلك من سعيه.

[٤١-٤٠] ثم بين جل وعلا أن هذا الإنسان سوف يرئ ويبصر سعيه بنفسه يوم القيامة، ثم يحاسب ويجازئ عليه أوفئ الجزاء وأتمّه؛ إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر.

[٢٤-٤٣-٤٤] ثم أخبر جل وعلا أن إليه وحده منتهىٰ الأمور يوم القيامة، وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشور. وأنه سبحانه يُضحك من يشاء ويُفرحه، ويُبكي من يشاء ويُحزِنُه، ويجعله قادرًا علىٰ ذلك؛ كل ذلك برحمته وفضله، وبحكمته وعدله. وأنه سبحانه هو وحده الذي يميت الأحياء في الدنيا، وهو وحده الذي يحيى الموتىٰ ويبعثهم من قبورهم يوم القيامة.



الذكر والأنثى وأوجدهما من العدم، وبين أنه خلق هذين الصنفين الذكر والأنثى وأوجدهما من العدم، وبين أنه خلق هذين الصنفين – من الإنسان والحيوان والجان – من نطفة المني التي تصبّ في الرحم وتتدفق فيه، وبين سبحانه أنه هو الذي يعيد خلق هذه الخلائق مرة أخرى يوم البعث والنشور؛ ليجازي كلَّا بما يستحق. وبين سبحانه بأنه يغني من يشاء من عباده، ويفقر من يشاء منهم. وبين سبحانه بأنه هو ربُّ النجم المعروف بالشِّعْرَى، وهو نجمٌ وبين سبحانه بأنه هو ربُّ النجم المعروف بالشِّعْرَى، وهو نجمٌ كان يُعبد في الجاهلية من دون الله.

[١٥٥-٥٢-٥٢-٥٢-٥٠] ثم أخبر جل وعلا أنه أهلك الأمم التي كذبت أنبياءها، فأهلك عادًا قوم هود، وأهلك ثمود قوم صالح، أهلكهم الله وأبادهم فلم يبق منهم أحدًا. وأهلك سبحانه قبل عاد وثمود قوم نوح؛ فأغر قهم بالطوفان، وقد كانوا أكثر مجاوزة للحدّ من غيرهم، وأكثر إسرافًا في الشرك والتكذيب. وهكذا أهلك سبحانه المؤتفكة، وهي مدائن قوم لوط، فأمر الله جبريل فرفعها ثم نكسها وأهوى بها إلى الأرض، فجعل عاليها سافلها، ثم ألبسها الله من العذاب ما ألبسها من الحجارة التي وقعت عليهم، وعذبوا بألوان العذاب الأليم الذي لا يمكن وصفه، ولم ينج من هذه الأمم بها عليه، وبين له أن نعم الله وآلاءَه عليه عظيمة وشاملة له ولغيره؛ فبأي شيء أيها الإنسان منها تشك وتنكر.

[٥٦-٥٧-٥٦] واعلم أيها الإنسان أن محمدًا ﷺ رسول أرسله الله كباقي الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى البشر، وأن مهمته ﷺ ورسالته مثل رسائلهم لهداية البشر. ثم أخبر جل وعلا أن الآزفة، أي: الساعة قد اقترب وقوعها، وأنه لا يدفعها من دون الله أحد، كما أنه لا يعلم بوقت وقوعها أحد من البشر.

[0. - 1 - 1 - 1 - 1 ] ثم أنكر جل وعلا على المشركين تعجبهم من القرآن واستهزاءهم به وإعراضهم عنه، وأنهم يضحكون سخرية واستهزاء به عند سماعه، وكان الواجب عليهم أن يبكوا من زواجره خوفًا من الوعيد الذي ينتظرهم. ثم بين سبحانه أنهم لعدم اكتراثهم بهذا القرآن فإنهم لاهون ساهون في أغانيهم ولهوهم. ثم أمر جل في علاه هؤلاء المشركين أن يتركوا ما هم عليه من كفر وضلال وأن يسجدوا لله إجلالًا له، ويعبدوه بإخلاص التوحيد له وإفراده بالعبادة.

# سورة القمر

سورة القمر مكية وآياتها خمس وخمسون آية.

[1] يخبر جل وعلا أن الساعة التي هي جزء من أجزاء الزمن، وهي آخر ساعة من ساعات أيام الدنيا، وهي طلوع الشمس من مغربها قد اقتربت، وأخبر سبحانه أن القمر انشق نصفين معجزة للنبي عليه، وقد رأى هذا الانشقاق كثير من الناس.

[٢-٣] واعلم يانبي الله أن هؤلاء المشركين مهما رأوا من الأدلة أو المعجزات التي تدل على صدقك فإنهم سيعرضون ولن يؤمنوا بالله وبرسوله؛ بل سيقولون لك على سبيل التكذيب: إن هذا الذي أتيت به ما هو إلا سحر. ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء الجاحدين كذبوا النبي عليه واتبعوا ما دعتهم إليه أهواؤهم من التكذيب، ثم بين سبحانه أن كل أمر لا بد له من نهاية، وهكذا أمر هؤلاء الكفار سينتهي إلى الخسران، وأما أمر المؤمنين فسينتهي إلى الفلاح ورضا الله عنهم.

[3] واعلم يانبي الله أن كفار قريش قد جاءهم من أخبار الأمم السابقة، ومن المعجزات الظاهرة، والبراهين الواضحة؛ ما فيه زاجرٌ لهم يزجرهم عن طغيانهم، واستمرارهم على الكفر والشرك، ويكفى شاهدًا على ذلك ما حَلَّ بديارهم من دمار.

[0] ثم بين جل وعلا أن هذا القرآن حكمة بالغة تامّة مِنَ الله عليهم، لتقوم الحجة على هؤلاء المعاندين، ولا يبقى لهم عذر، ولن تغني النذر ولن تفيد المعاندين شيئًا؛ لأن عنادهم يصرفهم عن قبول الحق.

[1] وإذا كان الأمر كذلك فأعرض يانبي الله عنهم واتركهم؛ حيث إنك بلَّغْتَهم الرسالة وبينت لهم الحق فأصروا على الكفر، وهؤلاء الكفار سوف يأتيهم يومٌ عظيم الأهوال، يوم يُنفَخُ في الصور، فيُدعوْن للجزاء والحساب فيبصرون أمرًا فظيعًا ينكرونه استعظامًا له لشدة الهول وفظاعته.

[٧] بين سبحانه أن هؤلاء الكفار الذين يُدْعَوْنَ للجزاء والحساب سوف تكون أبصارهم كليلةً ذليلةً من الفزع والذل والهوان، يخرجون من قبورهم إلىٰ أرض المحشر مسرعين؛ كأنهم جرادٌ مبثوثٌ في الأرض متكاثرٌ جدًّا، لتفرقهم وانتشارهم، واختلاط بعضهم ببعض.

[٨] وبين سبحانه أنهم يخرجون مسرعين استجابة إلى الداعي الذي دعاهم لأرض المحشر لا يخالفون ولا يتأخرون، وفي هذه الأثناء يقول الكافرون: هذا يوم صعب شديدٌ غير يسير.

[9] ذكر جل وعلا أخبار الأمم المكذبة وما حل بهم من العذاب والنكال تسلية لرسوله على وتحذيرًا لكفار مكة، فقال سبحانه: لقد كذّبت يانبي الله قبل قومك أقوام كثيرة، ومن هذه الأقوام قوم نوح عليه السلام؛ حيث كذبوا عبدنا نوحًا، وقالوا: إنه مجنون، وانتهروه مهددين له ومتوعدين بالإيذاء والتخويف إن لم ينته عن دعوته. [11] ولما اشتد الإيذاء على نوح دعا ربّه قائلًا: ربّ إني ضعيفٌ عن مقاومة كيد هؤلاء الكفار المكذبين، فانصرني يارب عليهم

قال ذلك عندما يئس من إيمانهم؛ حيث قال تعالىٰ له: ﴿أَنَّهُۥلَنَ عُولُمِنَ مِن قَرْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود:٣٦].

وانتقم لي منهم.

[۱۱-۱۱] فأخبر جل وعلا أنه استجاب لنوح، ففتح أبواب السماء، أي: السحاب، فصبت الماء صبًّا شديدًا، وفجر الأرض فكانت كلها ينابيع تُخْرِجُ ماءً كثيرًا غزيرًا، فالتقىٰ ماء السماء مع ماء الأرض علىٰ أمر قضاه الله وقدَّره، وهو هلاك هؤلاء الكافرين المعاندين.

[18-17] ثم بين جل وعلا أنه نجَّىٰ نوحًا والذين آمنوا معه بأنْ حملهم علىٰ سفينة ذات خشب عريض مثبت بالمسامير، وهذه السفينة تجري برعاية وحفظِ الله، وأخبر سبحانه أنه أغرق الكافرين المكذبين جزاءً لهم علىٰ كفرهم وتكذيبهم.

[10] ثم أخبر جل وعلا أنه أبقى قصة نوح مع قومه عبرة ودليلًا لمن يأتي من بعدهم، فهل من متعظ ومعتبر؟

[١٦] ثم يوجه جلا وعلا قلوب السامعين إلى ما يُلقى إليهم قبل ذكره، فيسألهم: كيف رأيْتَم عذابي ونذري لمن حلَّ بهم العذاب ونزل بهم؟ ألم يكن عذابًا أليمًا فظيعًا لا يحيط به الوصف؟.

[۱۷] ثم بين جل وعلا أن من مظاهر فضله ورحمته أنه جعل القرآن سهلاً ميسرًا؛ حيث أنزله بأفصح لغة وأقوم لسان، فكان فصيحًا واضحًا بينًا، ولذا تجد أن من رغبوا في الإسلام من الأعاجم يفهمونه بكل يسر وسهولة؛ فهل من متعظ بمواعظه، معتبر بقصصه وزواجره؟.

[۱۸] أخبر جل وعلا أن عادًا كذبت نبيها هودًا عليه السلام، ولم يؤمنوا به، ولم يتعظوا بإنذاره لهم، فهل علمتم ما حل بهم من العذاب والهلاك؟ إنه كان عذابًا أليمًا لا يحيط به الوصف.

[١٩] ثم بين سبحانه أنه أهلكهم بأن أرسل عليهم ريحًا باردةً

الجزَّةُ السَّايِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَر خُشَّعًا أَبْصَرُهُ مِي عَزُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مْجَرَادٌ مُّنتَشِرُ ﴿ مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْقُرْعَسِرٌ ﴿ \* كَذَّبَتْ قَبَكَهُ مِّقَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُوكُ فَأَنتَصِرٌ ﴿ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوبَٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ ثُمُّنَّهُ مِرٍ ﴿ وَفَجَّرَنَاٱلْأَرْضَعُيُونَافَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُرِ ۞ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِيَمَنَ كَانَ كُفِرَ ١٠٤ وَلَقَد تَّرَكْنَهَآءَايَةَ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرِ ١٠٠ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدَ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَـُلْ مِن مُّذَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّفَكِّيفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِرنَحْسِ مُّسْتَمِرٌ ۞ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنْهُمُ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ۞فَكَيْفَكَانَعَذَابِي وَنُذُرِ۞وَلَقَدَيْسَّرَنَاٱلْقُرْءَاتَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّذِّكِرِ ۞كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُواْ أَبَشَرَا ِمِّنَا وَحِدَانَتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَابَلْهُوَكَذَّاكِ أَشِرُ۞سَيَعَلَمُونَ غَدَاهَنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةَ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَٱصْطِيرُ 019

شديدةً جدًّا، في يومٍ شديد العذاب والشقاء عليهم، دائم الشؤم والنحس.

[٢٠] وبين سبحانه أن هذه الريح تنزع الناس من شدتها وتقتلعهم فتر فعهم ثم تدكّهم على أعناقهم فيهلكوا، فأصبحت جثثهم بعد الهلاك كأنها جذوع نخْل أصابتها الريح الشديدة فاقتلعتها.

[۲۱-۲۱] سبق تفسيرهًما في الآيتين: ١٧،١٦ من هذه السورة. [٢٣] ثم أخبر جل وعلا أن ثمودًا كذبت نبيها صالحًا عليه السلام،

ولم يؤمنوا به، ولم يتعظوا بنذارته لهم.

[٢٤] ثم أخبر سبحانه أن ثمودًا قالوا معاندين: كيف نتبع بشرًا مثلنا - ليس بمَلَكِ -؛ بل هو من جنسِنا، وهو واحدٌ ونحن جماعة كبيرة؟! لو فعلنا ذلك؛ لكنا في جنون وبعدٍ عن الصواب.

[٢٥-٢٦] ثم قال قوم صالح: هل اخْتُصَّ هذا الرجل من بيننا فأُنزل عليه الوحي دوننا؟!! إنه لكذَّابٌ كثير الكذب شديدُه. فسيعلمون غدًا - قبحهم الله - حين ينزل عليهم العذاب من الكذاب شديد الكذب المتكبر.

[۲۷] ثم أخبر جل وعلا أنه سيلبي طلبهم وهو إخراج الناقة لهم من الصخرة، وسيجعل ذلك امتحانًا واختبارًا لهم، ثم أمره سبحانه بأن يصبر علىٰ دعوته إياهم، وأذاهم له، وأن يرتقب وينتظر هل يؤمنون أو يكفرون، ثم ينظر ما يحلّ بهم.

الجُزُو السَّابِغُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَنَيْتَهُمُّ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسَمَةُ أَبَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ قُحْتَضَرٌ ﴿ فَنَادَوُا صَاحِبُهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۞ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةَ وَحِدَةً فَكَانُواْ كُهَ شِيرِ ٱلْمُحْتَظِر ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلْقُرَّوَانَ لِلذَّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَكِرِ ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْحَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ بَخِّيْنَ هُرِيسَحَرِ ۞ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَّا كَنْالِكَ نَجْزِي مَن شَكِّرِ ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُم ِ نَطْشَتَنَا فَخَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ا وَلَقَدَ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ و فَطَمَسَنَآ أَغَيْنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْصَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسۡتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْوَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ وَلَقَدَجَاءَءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ®كَذَّبُواْبِعَايْتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَهُمْ ٱخۡدَعَزِيزِمُّقۡتَدِدِ۞ٲَكُفَارُكُوۡخَيۡرُ مِنَ أُولَتِكُو أَمۡلُكُم بَرَاءَةُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ١٠ سَيُهُ زَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ يَوْمَرِيسَكَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِهِ مَ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ ١ CARLOT NO MORE MADE AND ASSESSED.

[٢٩-٢٨] ثم قال جل وعلا لنبيه صالح على سبيل الإرشاد والتعليم: أخبر ياصالح قومك أن الماء مقسومٌ بينهم وبين الناقة، لهم يوم، ولها يوم. ولكن قوم صالح لم يناسبهم الأمر فلذا نادوا صاحبهم وهو أشقى القوم، وحضُّوه على عقر الناقة، فتناول سيفًا فعقرها، غير مكترث بما سيترتب على هذا الأمر العظيم.

[سبق تفسيرها في الآية ١٦ من هذه السورة.

[٣١] ثم أخبر سبحانه أن هذا العذاب الذي نزل بهم أنه أرسل عليهم صيحةً واحدةً، فأُهلكوا، وأُبيدوا، وصاروا كالحطب الذي يجمعه صاحب الماشية في الشتاء ليكون حظيرة تحيط بماشيته ليحفظها.

[٣٢] سبق تفسيرها في الآية ١٧ من هذه السورة.

[٣٣] ثم استأنف جل وعلا فأخبر أن قوم لوط ساروا على سنن المكذبين لرسلهم من الأقوام الماضية؛ فكذبوا نبيهم لوطًا عليه السلام، ولم يؤمنوا به، ولم يتعظوا بنذارته لهم.

[٣٤-٣٤] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل عليهم ريحًا شديدةً ترميهم بالحصباء والحجارة الصغيرة فهلكوا؛ إلا آل لوط، أي: لوط وبناته، فأولئك نجَّاهم الله بخروجهم من تلك القرية آخر الليل قبل نزول العذاب الذي حلَّ بهم صباحًا. وأخبر سبحانه أنه نجَّىٰ آل لوط ومن آمن معه إنعامًا وإكرامًا لهم، وبمثل هذا ينجي الله كل من شكر نعم الله عليه، وأتىٰ بالتوحيد والإيمان والطاعة.

[٣٦] ثم أخبر جل وعلا أن لوطًا أنذر قومَه، وخوفهم عذاب الله

الشديد، وعقابه الأليم، فلم يستجيبوا له، وشكُّوا في الإنذار ولم يصدقوه.

[٣٧] ثم بين سبحانه جرمهم القبيح الذي استحقوا به العذاب، وهو فعل فاحشة اللواط، والذي بسببه نزلت الملائكة لتعذيبهم؛ حيث جاؤوا مسرعين إلى لوط يراودونه على أضيافه ليفعلوا بهم الفاحشة كما هي عادتهم القبيحة، فطمس الله أعينهم ومسحها، فلم يبصروا شيئًا، ثم قيل لهم: ذوقوا عذابي الذي امتريتم فيه ولم تصدقوه، ولم تعملوا بنذارة نبيكم لوط عليه السلام.

[٣٨] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المجرمين من قوم لوط نزل بهم العذاب وقت الصبح، واستمر حتى استأصلهم عن بكرة أبيهم؛ حيث أهلكهم الله بالحجارة التي أرسلت عليهم، واقتلعت الملائكة قراهم ورفعتها إلى السماء ثم قلبتها، وجعلت عاليها سافلها.

[٩٩-٤٤] سبق تفسيرهما في الآيتين: ١٧، ١٦ من هذه السورة. [٤١-٤٤] يخبر جل وعلا أن آل فرعون توالت عليهم الإنذارات، وجاءتهم الآية تلو الآية، ولكنهم كذبوا بجميع الآيات؛ ولهذا أهلكهم الله بالغرق، وأخذهم أخذ عزيز قوي غالب لا يعجزه شيء. [٤٤] ثم خوف جل وعلا كفار مكة فقال سبحانه: هل أنتم أيها المكذبون المعاندون الذين كذبتم رسول الله وهو محمد عليه وأكثر حصانة ومنعة ممن سبقكم؟، بالطبع الجواب: لا، فأنتم لستم بأكثر منهم قوة، ولا أوفر عددًا، أم أن لكم في الكتب المقدسة المنزلة من الله ما يثبت أنكم برآء، وأنكم غير مؤاخذين بكفركم.

[33-82] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الكفار بسبب غرورهم يقولون: نحن جميعنا يد واحدة وسوف ننتصر على من عادانا. فرد الله عليهم قولهم وأخبر أن جمع مشركي مكة سيهزمون ويولون الأدبار أمام المؤمنين، وهذا ما حدث في وقعة بدر، فتم بحمد الله نصر الإسلام؛ وهزم الجمع وولوا الدبر، وقتل عتاتهم كأبي جهل وأمثاله وأسر سبعون منهم، وهكذا الكفر والغرور يهلك أصحابه.

[٤٦] ثم هدد جل وعلا هؤلاء الكفار وأخبر أن ما نزل بهم من عذاب في الدنيا إنما هو مقدمة لما ينتظرهم من عذاب يوم القيامة، وهو بلا شك عذاب أعظم وأفظع وأشد مرارة مما حدث لهم يوم بدر؟ فهو جزاء سرمدي في النار والعياذ بالله.

[٧٤-٤٧] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المجرمين المجاوزين حدودهم بالشرك والمعاصي؛ في ضلال وغواية، وتيه وحيرة في الحياة الدنيا، وفي الآخرة في نار السعير التي تشتعل في أجسامهم، وتحرق قلوبهم. وأنهم سيساقون على وجوههم إلى جهنم سوقًا، ويقال لهم إيلامًا وتعنيفًا: ذوقوا حر النار وآلامها جزاءً وفاقًا لتكذيبكم رسل الله في كل ماجاءوا به.

[29] ثم بين سبحانه أن كل ما يوجد في هذه الحياة فهو مقدرٌ ومكتوب في اللوح المحفوظ من الأزل، وأنه سبحانه أعطىٰ كل مخلوق قدرة علىٰ المهمة التي خلق لها.

[ ٥٠] ثم أخبر جل وعلا بعظيم قدرته فقال: وما شأننا في الخلق والإيجاد إلا أن نقول للشيء: (كن) فيكون، فيأتي كلمح البصر. [١٥] واعلموا يامعشر قريش بأننا أهلكنا أشباهكم من المكذبين لأنبيائهم من الأمم الخالية، واستأصلنا شأفتهم بحسب سنتنا في أمثالهم، بشتى العقوبات، ومختلف الوسائل؛ أفما كان لكم في ذلك مزدجر تعتبرون به؟. [٥٢-٥٣] ثم بين جل وعلا أن كل أعمال هؤلاء الكفار محصاة عليهم؛ فجميع ما فعلته الأمم من خير أو شر مكتوب ومحفوظ، وسيحاسبون على النقير والقطمير. ثم بين سبحانه أن كل شيء من أعمال الخلق، أقوالهم وأفعالهم وما هو كائن، مسطور في اللوح المحفوظ صغيره وكبيره، وجليله وحقيره. [٤٥-٥٥] ختم جل وعلا السورة بذكر إكرامه وإحسانه للمتقين الذين يخافون الله، وأخبر بأنهم سيدخلون يوم القيامة الجنة ويتمتعون فيها ببساتين عظيمة، وأنهار واسعة. وأنهم في مجلس كريم، لا لغو فيه ولا تأثيم، مقربون عند ملك عظيم، قادر علىٰ كل شيء. ولا شك أن النعيم علىٰ قدر المنعم، ونحن في حياتنا نقول: الهدايا على قدر مهديهاً. فنسأل الله أن يمن علينا برحمته في هذه الليلة المباركة من العشر الأواخر في رمضان من عام ١٤٣٤ هـ.

سورة الرحمن مدنية وآياتها ثمان وسبعون آية.

[١] افْتُتِحَتْ هذه السورة بهذا الاسم الجليل (الرحمن)، وهو الله جل في علاه، صاحب الرحمة الكاملة في الدنيا والآخرة. [٢] ثم عدد سبحانه نعمه على عباده، وبدأ بأعظمها وهو القرآن؛ فذكر أنه علم نبيه على تلاوة آياته؛ حيث إن جبريل قام بتعليم الرسول على القرآن بأمر من الله، والرسول على على علمه أمته. [٣] ثم ذكر سبحانه أنه خلق الإنسان، أي: أوجده وكونه على الصورة التي أراد الخالق المبدع. [٤] ثم ذكر سبحانه أنه علم الإنسان البيان الذي يتم به التفاهم بين الخلق في جميع أمورهم. وتقديم القرآن على خلق الإنسان فيه دلالة على أن الله أوجد له منهجه قبل خلقه، وأنه نعمة عظمى من الله تستحق الشكر والامتثال.

سورة الرحمن

[0] ثم امتن جل وعلا على عباده بنعمة أخرى وهي أنه خلق الشمس والقمر وسخرهما يجريان بحساب متقن لا يختلف ولا يضطرب، ولا يتعديان ما رسم لهما، ومن فوائد خلقهما أنهما يدلان على الشهور والسنين والفصول ومواقيت الغرس والزرع وجني الثمار، ومواقيت العبادات.

[7] ومن نعمه سبحانه على عباده هذه النجوم التي خلقها في السماء؛ فهي زينة للسماء ورجومٌ للشياطين، ويُهتدئ بها في ظلمات البر والبحر، ومن نعمه هذه الأشجار التي تنبت في الأرض، والتي كلها تنفاد لله وتنفذ ما كلفت به بدقة، وهي كالمخلوقات تسجد لله سجودًا حقيقيًّا لا يعلمه إلا الله مثل تسبيح الكائنات، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَتُ اللَّهُ يَسَمُّدُ لَهُ مَن فِي السَّمَونِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الحج: ١٨]. ﴿ أَلَمْ تَرَأَتُ اللهُ عَلَى عباده وهي أنه خلق هذه السماء ورفعها بدون أعمدة مرئية فجعلها سقفًا للأرض خلق هذه السماء ورفعها بدون أعمدة مرئية فجعلها سقفًا للأرض

الجُزّة السّايعُ وَالعِشْرُونَ الرَّحْمَنَ اللَّهِ الْمُحْمَنَ اللَّهِ الرَّحْمَنَ اللَّهِ الرَّحْمَنَ المُ وَمَآ أَمْرُنَاۤ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجِ بِٱلۡبَصَرِ ۞ وَلَقَدْأَهۡ لَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِٱلزُّبُرِ وَكُلُ صَغِيرِ وَكَبِيرِ مُنْسَتَطَرُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدَّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُّقْتَدِرٍ ۞ المنافعة الم بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّمْ الرَّالِيَّ ٱلرَّحْمَنُ ﴿ عَلَمَ ٱلْقُرْءَ انَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمَسُ وَٱلْقَمَرُ يِحُسَبَانِ ﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿ أَلَّا تَطُعَوَاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿ وَأَقِيمُواْٱلْوَزْنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْٱلْمِيزَاتَ ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ١٠٠ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ١١٠ وَٱلْحُبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴿ فِيأَيِّ اللَّهِ عَرِيُّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَلَنَ مِن صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّارِ ﴿ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِج مِّن نَّارِ ﴿ فِيأَيِّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِيَيْنِ ﴿ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ WENT OF I WENT OF I

والفضاء الذي بينهما، ثم أخبر سبحانه بأنه شرع العدل وأمر به في كل الأمور؛ لكي لا يتجاوز أحد حدوده فيظلم ويجور، وأمرهم أن يقيموا الوزن بالعدل، وأن لا ينقصوا الميزان إذا وزنوا للناس. [١١-١١-١٠] ونعمة أخرى امتن بها جل وعلا علىٰ عباده وهي أنه خلق هذه الأرض وبسطها وهيأ فيها مقومات العيش، وقدر فيها أرزاقها. وخلق فيها أنواع الفواكه التي تتلذذون بأكلها، ومنها فاكهة النخل ذات الأغلفة التي تغطى الثمرة حتى إذا نمت انشق الغلاف لتتهيأ للنمو ثم للنضح، قال ابن كثير: أفرد النخل بالذكر لشرفِه ونفعه رطبًا ويابسًا، كمَّا قال تعالىٰ: ﴿ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَنتِ لَمَّا طَلُمٌ نَضِيدٌ ﴿ إِنَّ إِزَّقَا لِلَّعِبَادِ ﴾ [ق:١١ – ١١]. ثم بين سبحانه أنه خلق فيها أنواع الحبوب المغطاة بالقشور قوتًا لكم ولأنعامكم، وخلق فيها أنواع النباتات التي تتميز برائحتها الزكية. [١٣] ثم خاطب جل وعلا الجن والإنس علىٰ سبيل التقرير وكرر ذلك للتأكيد فقال سبحانه: فبأي نعم ربكم أيها الجن والإنس تكذبان؟!، أي: أنها نعم لا يكذَّب بها. [١٤] - ١٥] ثم أخبر جل وعلا أنه خلق آدم عليه السلام أبا البشر من طين يابس يُسمَع له صلصلة تشبه صوت الفخار، وهو الخزف الذي طبخ علَىٰ النار، وأخبر أنه خلق إبليس، - وهو أبو الجن - من لهب النار الصافي. [١٦] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة. [١٧] ثم أخبر جل وعلا أن الذي أبدع كل هذه النعم هو ربُّ وخالق مشرقي الشمس وَمغْرِبَيْهما شتاءً وصيفًا. [11] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ فَيِأْتِي ٓ الْآءِ رَيِّكُمَانُكَذِّبَانِ۞يَغَرُجُ مِنْهُمَاٱللَّوْلُوُوۤٱلۡمَرۡجَانُ۞فِيٓأَيِّءَالَآءِ رَيِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَءَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا ٱلْأَعْلَىمِ ۞ فَيَأْيِّءَ الْآءِ رَبُّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوا لَجُلَال وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَيَأْيُّ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يَسْعَلْهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ١٠٠ فَيَأْيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞سَنَفْرُغُ لَكُوۤ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ۞فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَانُكُكِّذِبَانِ ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلَّإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ فَهِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّن نَارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَهِأَيَّ ءَالْآءِ رَبُّكُمَّا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآةَ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ فَيِأْيَّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَ لِذِلَّا يُسْعَلُعَن ذَبْهِهِ ٓ إِنْسُ وَلَاجَانُّ ۞ فَبِأَيِّ ءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٠ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ١ ON BOOK OFF OF THE SECOND OF T

[١٩] ثم امتن حِل وعلا بنعمه على عباده في البحر؛ حيث أرسل وأجرى البحرين - العذب والمالح - يلتقيان ويجريان جنبًا إلىٰ جنب ولا يمتزجان.

[٢٠] ثم بين سبحانه أنه جعل بين البحرين حاجزًا يجعلهما لا يختلطان اختلاطًا يذهب أحدهما فيه بخصائص الآخر.

[٢١] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٢٢] ثم أخبر جل وعلا أنه أنعم علىٰ عباده باستخراج اللؤلؤ والمرجان من هذه البحار، واللؤلؤ: هو الدر الذي يخرج من الصدف، والمرجان: هو شجر أحمر يصنع منه الخرز المعروف.

[٢٣] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٢٤] ثم بين جل وعلا أنه وحده الذي سخر لكم السفن التي تجري في البحر وتشقه بإذن الله، وهي تشبه الجبال في عظمتها وارتفاعها، فتنتفعون بها في أسفاركم وتجاراتكم وغيرها.

[٢٥] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

المخلوقات الحية يفنى ويبيد وينتهي، ولا يبقى إلا الله الواحد المخلوقات الحية يفنى ويبيد وينتهي، ولا يبقى إلا الله الواحد الأحد صاحب الجلال والعظمة والكبرياء والمجد، وصاحب الإكرام، واسع الجود، كثير الفضل والعطاء؛ سبحانه جل في علاه.

[٢٨] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٢٩] ثم أخبر جل وعلا أن كل من في السماوات والأرض مفتقر

إليه سبحانه؛ وأن جميع الخلائق محتاجة إليه؛ فيسألونه حاجاتهم؛ فأهل السماء يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه المغفرة والرزق، ثم بين سبحانه أنه في كل ساعة وكل لحظة في شأن من شؤون السائلين من خلقه؛ فيغني ويفقر، ويعز ويذل، ويغفر ذنبًا، ويغرّج كربًا، ويحيى ويميت.

[٣٠] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٣١] ثم بين جل وعلا أنه سينظر في أمور الخلائق يوم القيامة، ويجازيهم على أعمالهم التي عملوها في دار الدنيا بعد إمهال طويل.

[٣٢] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٣٣] ثم يقول جل وعلا على سبيل التعجيز والتحدي: يامعشر الجن والإنس إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض وأطرافهما هربًا من عقاب الله؛ فافعلوا ذلك، ولكن اعلموا أنكم لن تقدروا على ذلك إلا بقوة ظاهرة قاهرة غالبة، ولا قوة لكم ولا سلطان، فأنى تستطيعون ذلك؟! وقوله: ﴿ يُسُلُطُنِ ﴾: قيل: بسلطان من الله، وقال الضحاك: إن استطعتم أن تهربوا من الموت فاهربوا.

[٣٤] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[70-70] ثم أخبر جل وعلا أنهم إذا حاولوا الهروب فإنه سوف يُرسَلُ عليهم لهبٌ صاف من النار - لا دخان فيه -، ونحاسٌ مُذابٌ يصبُّ على رؤوسهم، فلا ينصر بعضهم بعضًا، ولا يمنع بعضهم بعضًا من عذاب الله. ثم خاطب جل وعلا الجن والإنس على سبيل التقرير وكرر ذلك للتأكيد فقال سبحانه: فبأي نعم ربكم أيها الجن والإنس تكذبان؟!، أي: أنها نعم لا يكذب بها. وهذه في ظاهر الأمر ليس نعمة، لكن إخباره بها في الدنيا يكون نعمة لإعطاء العباد فرصة للتوبة والعمل الصالح.

[٣٧] وفي هذا اليوم يوم الانقلاب الكوني تتصدع السماوات فتنزل الملائكة فتحيط بالخلائق من كل جانب، وتكون السماء مثل الورد الأحمر من حرارة النار، وذلك من شدة هول ذلك اليوم العظيم، ثم يعيد سبحانه تكوينهم على النحو الذي يصلح للبقاء السرمدي. [٣٨] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٣٩] ثم بين سبحانه أنه في ذلك اليوم الرهيب لا يَسأل أحد من المذنبين من الإنس والجن عن ذنبه؛ لأنهم يُعرفون بسيماهم، ولأن كل شيء مثبت في صحف أعمالهم.

[٤٠] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[13] ثم ذكر جل وعلا أن المجرمين المجاوزين حدودَهم بالشرك والمعاصي يوم القيامة يعرفون بعلاماتهم؛ كاسوداد الوجوه، وزرقة العيون؛ ثم تأخذهم ملائكة العذاب أخذة بشعة؛ بحيث يُجمع بين مقدمة رأس أحدهم وقدمه، ثم يُرمىٰ به في النار، عياذًا بالله من ذلك.

[٤٢] ثم خاطب جل وعلا الجن والإنس علىٰ سبيل التقرير وكرر ذلك للتأكيد فقال سبحانه: فبأي نعم ربكم أيها الجن والإنس تكذبان؟!، أي: أنها نعم لا يكذب بها. وكما قلت سابقًا فإن ما ذكر في الآية السابقة أيضًا ليس نعمة، وإنما أخبر بها في الدنيا ليعمل الإنسان على الخلاص منها

[٤٠-٤٤-٥٣] ثم يقال لهؤلاء المجرمين على سبيل التوبيخ: هذه نار جهنم التي كنتم بها تكذبون. فهاأنتم الأن تشاهدونها بأم أعينكم وتسعون مترددين بينها وبين الماء الشديد الحرارة والغليان، فتُحرَقون بالنار، وتشربون من هذا الماء. ثم خاطب جل وعلا الجن والإنس على سبيل التقرير وكرر ذلك للتأكيد فقال سبحانه: فبأي نعم ربكم أيها الجن والإنس تكذبان؟!، أي: أنها نعم لا يكذب بها. وهذه كما قلت: ليست نعمة، وإنما هي جزاء، ولكن ذكرها في الدنيا يكون نعمة لتنبيه العباد للتوبة والعمل الصالح.

[٤٦] ثم ذكر جل وعلا نعمه الأخروية على عباده المؤمنين؛ فأخبر أن من يخافُ ربه، ويخاف ذلك الموقف الذي سيحاسب الله فيه عباده؟ فإن له جنتين.

[٤٧] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٤٨] ثم وصف جل وعلا هاتين الجنتين فأخبر أنهما ذواتا أنواع وألوان من الأشجار والثمار، وذواتا أغصان ناعمةٍ نضرةٍ فيها ثمارٌ يانعةٌ لذيذة.

[٤٩] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[١٥٠] وفي كل واحدة من هاتين الجنتين عين تجري بالماء الزلال، تسرحان وتسقيان تلك الأشجار والأغصان.

[٥١] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٥٢] وفي هاتين الجنتين من جميع أنواع الفواكه والثمار صنفان، كل صنفٍ مميز عن الآخر بلذته ولونه.

[٥٣] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[30] ومن نعمه جل وعلا علىٰ أهل الجنة أنهم يجلسون مرتاحين مستقرين كأحسن ما يكون الجلوس، متكئين علىٰ فرش فاخرة، بطائنها التي تلى الأرض من ديباج غليظ، فكيف بما يلي بشرتهم؟!! فبالتأكيد أنه من ديباج ناعم، وكذلك ثمر الجنة الناضج قريبٌ منهم، يتناولونه متىٰ شاؤوا وكيف شاؤوا.

[٥٥] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٥٦] ثم ذكر جل وعلا أن في هاتين الجنتين وعلى هذه الفرش نساء غضيضات الطرف عن غير أزواجهن، فلا يرين شيئًا فيها أحسن منهم، وهن أبكار لم يجامعهن أحد قبلهم، لا من الجن ولا من الإنس. ذكر في هذه الآية الطمث: وهو دم يخرج إذا افتضت البكارة، يقال: طمث الرجل امرأته، إذا أزال بكارتها، وأصل الطمث: الجماع المؤدي إلى ا خروج دم الفتاة البكر عند أول جماع لها بعد زواجها، ثم أطلق علىٰ كل جماع، وإن لم يكن معه دم، ويطلق أيضًا علىٰ الدم الخارج من قبل المرأة في فترة الحيض والنفاس.

[٧٧] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٥٨] ثم وصف جل وعلا هؤلاء النساء بأنهن يشبهن الياقوت

الجُزّة السّابعُ وَالعِشْرُونَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ الرَّحْمَنَ فَيَأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ هَذِهِ عَجَهَ ثُواُلِّي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ يَظُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞وَلِمَنْخَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦجَنَّ تَانِ۞فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبُّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ۞ فَيَأْيِّءَا لَآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهمَامِنُكُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ۞فَيَأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٠ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُسٍ بَطَا إِنْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ ۚ وَجَنَى ٱلْجُنَّتَ يَنِ دَانِ ﴿ فَيَأْيِّ ءَالَا ٓ وَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَلِصَرَتُ ٱلطَّرْفِ لَهۡ يَطۡمِتۡهُ هُنَّ إِنسُ قَبۡلَهُ مُ وَلَاجَانُّ ۞ فَبِأَيَّ ۚ الَّهِ رَيِّكُما تُكَذِّبَانِ ٠ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فِيَأَيَّءَ الْآءَ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ هَلۡجَـزَآءُ ٱلۡإِحۡسَن إِلَّا ٱلۡإِحۡسَنُ ﴿ فَيَاتِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآ ۚ رَبِّكُما تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَا مَّتَانِ ﴿ فَيَأْيَءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فيهمَاعَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَيْ ءَالَا ۚ رَبِّكُمَاثُكُذَبَانِ ﴿ فِيهِمَافَكِهَةٌ وَنَخَلُ وَرُمَّانُ ﴿ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبُّكُمَانُكُذِّبَانِ ﴿ OF OFF OFF

والمرجان في صفاء بشرتهن، ونعومة ملمسهن، وحمرة خدودهن.

[٩٥] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[10] ثم ختم جل وعلا هذه النعم، فبين أنه ليس جزاءُ من أحسن العمل بتوحيده وإخلاص العبادة له، إلا الإحسان في المثوبة، بدخول الجنة والخلود في النعيم المقيم.

[71] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٦٢] ثم أخبر جل وعلا أن مِنْ دُونِ تلك الجنتين في الفضيلة والقدر جنتين أخريين لمن خاف ربه وكان عمله أقل من أصحاب الجنتين السابقتين، أي: أنه سبحانه ينزل عباده الصالحين منازلهم حسب التسلسل المقبول عنده جل في علاه؛ وذلك بحسب إيمانهم وأعمالهم.

[٦٣] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[١٤] ثم وصف جل وعلا هاتين الجنتين بأنهما تنبتان النبات والرياحين الخضراء التي تضرب إلى السواد من شدة خضرتها، ويخيل للناظر لهما من بعيد أنهما قد اسودَّتا.

[٦٥] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[71] وفي هاتين الجنتين عينان فوَّارتان بالماء العذب الزلال دائمًا أبدًا، لاتنقطعان، ولاتغوران.

[٧٧] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٦٨] وفي هاتين الجنتين من جميع أصناف الفواكه؛ لا سيما النخل والرمان، وخُصَّتَا بالذكر لحسنهما، وكثرة نفعهما.

[٦٩] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

## سورة الواقعة

سورة الواقعة مكية وآياتها ست وستون آية.

[١] بدأت هذه السورة بالإخبار عن الواقعة وهي يوم القيامة الذي الابد من وقوعه، عندما ينفخ في الصور لقيام الساعة.

[٢] واعلموا أيها الناس إذا قامت القيامة وتحقق وقوعها، لم يكن هناك من يكذب بمجيئها؛ وحينئذ سوف يخسر المبطلون النافون للبعث لأنهم يرونها عيانًا بيانًا أمامهم. والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، مثل: الآزفة والصاخة.

[٣] ثم بين جل وعلا أن من أهوال يوم القيامة أنها تخفض أقوامًا وترفع آخرين، وقدم الخفض لتهويل الأمر وهو أن يوم القيامة هوله صعب على الكلمات والألفاظ.

[٤] ثم ذكر سبحانه أن الأرض تتزلزل وتضطرب اضطرابًا شديدًا.

[٥] ثم ذكر جل شأنه أن الجبال تتفتت تفتيتًا دقيقًا.

[٦] وبين جل في علاه أن من شدة تفتيتها تصير كالهباء المنثور المتطاير في الهواء.

[V] ثم بين سبحانه وتعالى أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، فاثنان من الأصناف الثلاثة في الجنة والثالث في النار. والراجح أن المقصود بالخطاب هما الثقلانِ من الإنس والجن من الأولين والآخرين وليس فقط للذين نزلت عليهم الآية.

[٨] ثم بين سبحانه أول هذه الأقسام، وهم أصحاب الميمنة الذين يستلمون صحائفهم باليمين، ثم يسار بهم إلى اليمين للجنة؛ فما أعظم شأنهم، وما أفخم أحوالهم!!

[٩] وأما القسم الثاني فهم أصحاب المشأمة، أي: أصحاب الشمال الذين يستلمون صحائفهم بالشمال، ثم يسار بهم إلى الشمال للنار والعياذ بالله؛ فما أحقر شأنهم، وما أسوا عاقبتهم!

[١٠-١١-١٠] وأما القسم الثالث فهم القسم الأعلى، الذين سبقوا في الدنيا إلى الكمالات الإيمانية، من الإخلاص والجهاد وأعمال البر المتنوعة والأعمال الصالحات؛ فالسابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى رضوان الله، وهم المقربون إلى الثواب والجزاء الأعظم عند الله في الدرجات العليا في جنة عدن. وربما يكون هذا التقسيم للإنس والجن منذ عصر آدم إلى قيام الساعة.

[18-17] ثم بين جل وعلا أن هذا الصنف المختار من المؤمنين كثير منهم من المتقدمين من أمة محمد وغيرها، وقليل منهم من الآخرين، وهذا يدل على فضل سلفنا الصالح من أصحاب محمد على ومن التابعين؛ فهم المقربون إلى ثواب الله وعظيم كرامته.

[0/-17] ثم بين جل وعلا ما أعده للسابقين بالخيرات؛ فأخبر أنهم في تلك الجنات على سرر منسوجة من خيوط الذهب، مزخرفة بالدر والياقوت والزبرجد، متكئين عليها يقابل بعضهم بعضًا.



[٧٠] ثم أخبر جل وعلا أن في هذه الجنات: زوجاتٌ خيراتُ الأخلاق حسنات الوجوه.

[٧١] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[۷۲] ثم بين جل وعلا أن تلك الزوجات الجميلات من الحور العين محبوساتٌ في الخيام؛ فلسن بطوَّافات في الطرقات، بل يُقصرن على أزواجهن. والحوراء: من غلب بياض عينيها سوادهما.

[٧٣] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٧٤] وهؤلاء الزوجات من الحور العين أبكارٌ، لم يجامعهن أحد قبلهم، لا من الجن ولا من الإنس، ويستحسن هنا أن نذكر أن زوجاتهم في الدنيا يكون خلقهن وجمالهن أحسن من الحور العين.

[٥٧] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٧٦] ثم بين جل وعلا أن أصحاب هذه الجنات متكؤون علىٰ وسائد وبُسُطٍ خُضر، وفُرُش منسوجةٍ نسجًا حسنًا فاخرًا.

[٧٧] سبق تفسيرها في الآية ١٣ من هذه السورة.

[٧٨] ثم ختم جل وعلا السورة مبينًا أنه تكاثرت بركة اسمه سبحانه وكثر خيره، وتقدس وتنزه عن أن يظلم أحدًا؛ فهو أهل الكرم؛ حيث أنزل عباده الصالحين منازلهم التي هم أهل لها بسبب أعمالهم المقبولة؛ نسأل الله أن يشملنا برحمته، وأن نفوز برضاه.

[۱۸-۱۷] وهؤلاء السابقون بالخيرات يدور عليهم لخدمتهم ولدانٌ في غاية الحسن، لا يهرمون ولا يتغيرون، معهم أكواب وأباريق، وكأسٌ من خمر لذيذة خارجة من عين لا تنضب، لا آفة فيها، ولا أذية، فلا يحصل لهم صداعٌ ولا تذهب عقولهم من شرمها.

[٢٠-٢٠] ولهم في الجنة ما يتخيرون وما يشتهون من الفواكه اللذيذة، ولهم من لحم الطير ما يشتهون من أصنافها وأجناسها. [٢٢-٢٢] ولهم في الجنة أيضًا حورٌ عينٌ، وهنَّ النساء الجميلات ذوات العيون الواسعة الجميلة، المصونات العفيفات حتى كأنَّهنَّ اللؤلؤ المصون الذي لم يُمسّ، بالإضافة إلىٰ نسائهم في الدنيا اللواتي جعلهن الله أجمل من الحور العين.

[٢٤] ثم بين جل وعلا أن هذه النعم كانت جزاءً لهم بما كانوا يعملون في الدنيا بما أُمروا به من التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال.

[70-٢٥] ومما أنعم الله عليهم أنهم لا يسمعون في الجنة ما فحش من القول أو جلب الإثم، وما لا فائدة منه، فلا يسمعون إلا الكلام الطيب، ومنه: سلام بعضهم علىٰ بعض، وتحية بعضهم بعضًا.

ولما فرغ جل وعلا من ذكر أحوال السابقين ذكر أحوال نعيم أصحاب اليمين، وما هم من ذكر أحوال السابقين ذكر أحوال نعيم أصحاب اليمين ما أعظم شأنهم وما أرفع منزلتهم؛ فهم مستقرون في جنات مليئة بشجر السدر الذي خلا منه الشوك، والموز المتراكب بعضه على بعض، وظل ممتد دائم لا يزول، وماء عذب زلال منصب يجري ويتدفق من عيون الجنة وأنهارها، وفاكهة لذيذة كثيرة موجودة على الدوام، لا تنقطع في وقت من الأوقات، بل إنها تقترب ممن أراد قطعها، وأهل الجنة مع كل هذا يجلسون على أسرَّة عالية مرتفعة.

[٣٨-٣٧-٣٦] ثم أخبر جل وعلا أنه خلق نساء أهل الجنة من الحور العين خلقًا جديدًا، وأنه يعيدُ خلق نسائهم في الدنيا خلقًا جديدًا، ويجعلهن أجمل من الحور العين، ولا يفنيهن الموت، ثم جعلهن أبكارًا – لم تفتض بكارتهن بعد –، متحببات إلى أزواجهن متساويات في السنّ، وجعلهن لأزواجهن من أصحاب اليمين من أهل الجنة الذين آمنوا بالله، وعملوا الصالحات في الدنيا.

[٣٩-٤٤] ثم بين جل وعلا أن هذا الصنف المختار من أصحاب اليمين كثير منهم من المتقدمين من الأمم السابقة، وكثير منهم من أمة محمد عليه.

[١٤-٤٢-٤٢] ثم شرع جل وعلا في بيان أصحاب الشمال،

يَطُوفُ عَلَيْهِ مِ وِلْدَانُ تُعَنَّدُونَ ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَادِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ ٠٠ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَا يَشْ يَهُونَ ١٠ وَحُوزُ عِينٌ ١٠٠ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلَا تَأْنِيمًا ۞ إِلَّا قِيلَا سَلَمًا سَلَمًا ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ۞فِي سِدْرِقَخُضُودِ۞وَطَلْحِ مَّنضُودٍ۞وَظِلَّمَّمُدُودٍ وَمَاءَةَسُكُوبِ ﴿ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةِ ﴿ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَ إِنشَاءَ ﴿ فَعَلْنَهُنَ أَبْكَارًا ا عُرُبًا أَثْرَابًا ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ثُلَّةً يُمِّتِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ ثِينَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصَّحَابُ ٱلشِّمَالِ افِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللهِ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ اللَّهِ لَابَارِدِ وَلَاكَ رِيمٍ ١٤٤ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُثْرَفِينَ ١٤٠ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتَنَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوتُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ۞ قُلْإِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ﴿ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٠ 

وهم الكفار والمشركون والملحدون والمنافقون نفاقًا اعتقاديًا، وغيرهم من ملل الكفر، فما حال هؤلاء القوم وما جزاؤهم؟ إنهم في حرّ ينفذ في مسامً الجسد، وشرابهم من ماء حار شديد الغليان، ويظلهم دخان شديد السواد، وهذا الدخان ليس ببارد، ولا حسن المنظ.

[23 - 23 - 24 - 28] ثم ذكر جل وعلا أعمال الكفار التي استحقوا بها هذا العذاب، فأخبر أنهم كانوا في الحياة الدنيا مُتَنَعِّمين، لا هَمَّ لهم إلا السعي وراء شهواتهم، وكانوا يصرون على الجرم الكبير الذي هو الشرك، وكانوا ينكرون البعث، ويقولون – على وجه الاستبعاد والتكذيب –: أإذا متنا وصرنا ترابًا وعظامًا باليةً أإنا لمبعوثون مرة أخرى؟! وسيبُعث آباؤنا الذين ماتوا قبلنا؟!

[93-00] ثم أمر جل وعلا رسوله على أن يجيبهم ويقول لهم: إن الأولين من الأمم السابقة، والآخرين من الأمم اللاحقة؛ سوف يجمعهم الله في صعيد واحد، وفي يوم مؤقت محدد لا يعلم وقت مجيئه إلا هو وحده سبحانه، وهو يوم القيامة.

الجُزْءُ السّايعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ تُمَّإِنَّكُوْ أَيُّهَا ٱلضَّالُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُومٍ ۞ فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَصِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيرِ ﴿ هَٰذَانُزُلُهُ مَ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ خَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُم مَّا اتَّمَنُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَ لَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ۞ نَحَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُوا لَمَوْتَ وَمَانَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُو وَنُنشِئَكُو فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمَّ مَّا تَخُرُثُونَ أَنتُ مْ تَرْرُعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ لَوَ نَشَ آءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَّىمًا فَظَلَتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿ إِنَّالَمُغْرَمُونَ ﴿ بَلَ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُدُو ٱلْمَاءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿ وَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوَ نَشَآ اَءُجَعَلْنَهُ أُجَاجَا فَلَوَّ لَا تَشْكُرُونَ ﴿ أَفَرَهَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلِّي تُورُونَ ﴿ وَأَسُّهُ أَنُّمُ أَنْسُأَتُكُم شَجَرَتَهَآ أَمُّ خَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ نَحَنُ جَعَلْتُهَا تَذَٰكِرَةً وَمَتَعَا لِّلْمُقْوِينَ ﴿ فَسَيِّحْ بِأَسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لِقَسَّمُ لُوْتَعَلَمُونَ عَظِيمُ ﴿ CARLO CONTRACTOR OF A CARLO CONTRACTOR OF A

[10-70-70-30-00-00] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: إنكم أيها الضالون عن طريق التوحيد والهداية والجاحدون ليوم البعث، لآكلون من شجر الزقوم وهي شجرة ملعونة، كريهة المنظر والطعم، وسوف تأكلون منها حتى تمتليء بطونكم. ثم تشربون عليها ماءً حارًّا يغلي بسبب العطش الشديد، ولكنه شرب لا يشفي الغليل، ومن ثم تشربون ولا ترتوون؛ فكأنكم الإبل التي أصيبت بداء الهيام فلا يروي لها الماء غليلًا. ثم اعلموا أن هذا الطعام وهذا الشراب هو ضيافتكم التي أعدت وجهزت لكم يوم القيامة.

[٥٧] واعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئًا، فلماذا لا تصدقون بالبعث؟ وهل الذي أوجدكم على غير مثال سابق يعجز عن إعادتكم؟!.

[٥٩-٥٨] ثم ذكر جل وعلا أربعة أدلة تثبت صحة البعث وإمكانية وقوعه؛ حيث قال سبحانه في الدليل الأول: أخبروني أيها المشركون عن هذا المني الذي تقذفونه في أرحام نسائكم هل أنتم خلقتموه وخلقتم ما به من الحيوانات المنوية ورتبتم عددها وما تحمل من صفات في كون المخلوق منها أنثىٰ أو ذكر؟! أم أن الله هو الذي خلق ذلك وقدره سبحانه؟

[٦٠-٦٠] ثم اعلموا أيها الناس أن الله وحده هو الذي قدر لموتكم أجالًا مختلفة حسب ما اقتضته مشيئته سبحانه، وأنه جل

في علاه ليس بعاجز عن أن يهلككم ويوجد خلقًا آخر شبيهًا لكم، وليس بعاجز أن يغير خلقكم يوم القيامة وينشئكم خلقًا يحمل ما لا تعلمونه من الصفات والأحوال التي تتناسب مع حياتكم الأبدية الجديدة؛ فأهل الجنة لهم صفاتهم وأحوالهم التي تناسبهم، وأهل النار لهم صفاتهم وأحوالهم التي تناسبهم.

[٦٢] ثم لامهم جل وعلا على عدم إعمال عقولهم؛ ولفت أنظارهم إلى ما يعلمونه من حالهم؛ حيث قال لهم: إنكم أيها المشركون تعلمون علم اليقين أن ابتداء خلقكم كان من نطفة ثم علقة ثم مضغة، فهلا أدركتم أن إعادة خلقكم أسهل من خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئًا؛ مع أنه لا شيء صعب عليه سبحانه.

البعث؛ حيث قال سبحانه: وأخبروني عن هذا البذر الذي تلقونه البعث؛ حيث قال سبحانه: وأخبروني عن هذا البذر الذي تلقونه في أرضكم؛ هل أنتم الذين تخرجونه نباتًا من الأرض وتُنمُّونه؟! أم نحن الذين ننبته؟ لو نشاء لجعلنا الزرع المحروث وما فيه من الثمار فتاتًا متحطمًا متكسِّرًا لا نفع فيه ولا فائدة، فصرتم تتعجبون طويلًا مما حلّ بزرعكم وبما حصل له، وتقولون متعجبين: إنا لخاسرون خسارة عظيمةً؛ حيث ذهب مالنا بلا عوض؛ بل لقد حُرمنا رزقنا بهلاك زرعنا.

[٢٠-٦٩-١٧] وهذا هو الدليل الثالث على صحة البعث؛ حيث قال سبحانه: وأخبروني عن هذا الماء العذب الزلال الذي تشربونه، هل أنتم من أنزله من السحاب؟ أم نحن من أنزله لكم، ويسر لكم شربه والانتفاع به! لو نشاء لجعلنا ذلك الماء مالحًا فاسدًا لا تستسيغون شربه؛ فهلًا تشكرون الله الذي أنعم عليكم بهذه النعم؛ فتوحدونه وتطيعون رسوله عليه؟!

[۷۷-۷۷-۷۷] وهذا هو الدليل الرابع على صحة البعث؛ حيث قال سبحانه: وأخبروني عن هذه النار التي توقدونها. هل أنتم الذين خلقتم شجرها أم نحن الخالقون. واعلموا أننا خلقنا هذه النار ليذكركم حَرُّها نارَ جهنم، وتكون موعظة وعبرة للمعتبرين، وليستمتع بها العباد في إصلاح أطعمتهم وأدواتهم، ومنفعة للمسافرين في قضاء حوائجهم المختلفة.

[٧٤] وما دام الأمر كذلك فقدِّسْ يانبي الله ربك ونزِّهه عمَّا لا يليق به، فهو العظيم الذي منح النعم ليستمتع وينتفع بها التقي والفاجر. [٧٥] ثم أقسم جل وعلا بمساقط النجوم في مغاربها في السماء.

[٧٦] ثم أخبر سبحانه أن هذا القسم عظيم القدر، ولكنكم لا تعلمون قيمته ومنزلته.

قال علماء الإعجاز: هذه النجوم التي أقسم الله بها كانت في الأجواء العليا فوق المجرات، وأنها احترقت أو تفتتت، ولكن مواقعها لازالت عظيمة مهولة، والله أعلم.

[٧٧-٧٧-٥٩ عليه وهو هذا القرآن الكريم؛ فقال: اعلموا أيها الناس أن هذا القرآن كريم هذا القرآن الكريم؛ فقال: اعلموا أيها الناس أن هذا القرآن كريم لاشتماله على مصالح العباد في الدنيا والآخرة. وإنه مصون مستور عن أعين الخلق في كتاب عند الله، هذا الكتاب قيل: إنه اللوح المحفوظ، وقيل: هو المصحف الذي بأيدينا. وهذا القرآن لا يمسه إلا الملائكة الكرام المطهرون، وهذا هو الراجح في هذه الآية، وأيضًا لا يمسّه إلا المتطهرون من الشرك والجنابة والحدث. ثم أخبر سبحانه أنه منزّ أن من عند الله رب العالمين.

[٨٦-٨١] وهذا القرآن الذي هذا شأنه وقدره؛ هل يستحق منكم أيها المشركون أن تكذبوا به وتعرضوا عنه ولا تصدقوه. ثم تجعلون شكر النعم التي تفضل الله بها عليكم أنكم تكذبون به سبحانه؛ فتنسبون نزول الأمطار للأنواء، وتنسبون النجاة من المهالك في البحار وغيرها إلى مهارة القائد ونحو ذلك؛ فتكذبون بكون ذلك كله من عند الله.

تستطيعون أيها المشركون إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور عنده وتنظرون إليه؛ أن تمسكوا روحه في جسده وتمنعوا خروجها؟ واعلموا أن الله سبحانه بعلمه وقدرته وملائكته الذين يقبضون أرواحهم أقرب إليه منكم، ولكن لا ترون ذلك. [۸۷-۸۸] وإذا كنتم أيها المشركون غير مؤمنين أن هناك بعثًا وحسابًا يوم القيامة؛ فهل تستطيعون أن تُرجِعُوا هذه النفس التي بلغت الحلقوم إلى البدن الذي نزعت منه إن كنتم صادقين بأنه لا بعث ولا حساب ولا عقاب.

[٨٩-٨٨] ثم ذكر جل وعلا حال المحتضرين في الدنيا وقسمهم إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول: إن كان هذا الميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلا، فله عند ربه استراحة وسرور وبهجة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعم فيها.

[ • 9 - [ 9] والقسم الثاني: وإن كان هذا الميت من أصحاب اليمين – وهم أقل رتبةً من المقربين – ؛ فتبشره الملائكة وتقول له: سلامٌ حاصلٌ لك من إخوانك أصحاب اليمين، ويسلم من كل آفة وشدة و بلة.

[٩٤-٩٣-٩٢] والقسم الثالث: وإن كان هذا الميت من المكذبين بالله ورُسُله الجاحدين بالبعث واليوم الآخر الضالين عن التوحيد والطاعة؛ فضيافته التي أعدت له في النار: ماءٌ حارٌ مغليٌ تناهىٰ في الحرارة، يشربه بعد أكله من الزقوم، ويُجعَلُ في نار جهنم يصلاها ويذوقها ويقاسى حرَّها وعذابها؛ نسأل الله السلامة والعافية.

[٩٥] واعلم يانبي الله أن هذا الذي قصصناه عليك هو حق اليقين الذي لا شك فيه؛ لتظاهر الأدلة القاطعة عليه، كأنه مشاهد رأي العين. وللحق مراتب ثلاث، هذه أقواها، والمرتبتان الأخريان



ذكرتا في سورة التكاثر، علم اليقين وعين اليقين.

[٩٦] ثم أمر سبحانه نبيه ﷺ في ختام هذه السورة أن يقدس ربه وينزهه عن كل ما لا يليق.

# سورة الحديد

سورة الحديد مدنية وآياتها تسع وعشرون آية.

[1] افتتح جل وعلا السورة مخبراً أن كل من في السماوات والأرض قدسه ومجده ونزهه، وهو المستحق للتنزيه والتقديس قولًا واعتقادًا وعملًا، ثم أخبر أنه العزيز الذي لا ينازعه أحد في سلطانه، الحكيم في ترتيب أمور عباده.

[٢] ثم أخبر جل وعلا أنه وحده له ملك السماوات والأرض وما فيهما؛ فهو المالك المتصرف في خلقه، يحيي ما يشاء من الخلق، ويميت ما يشاء من الخلق، وهو على كل شيء قدير؛ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٣] ثم أخبر جل وعلا أن ملكه دائم باق؛ وأخبر أنه الأول فليس قبله شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم، لا يفوته شيء، ولا يخفى عليه شيء.

الجُزَّةُ السَّايِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمَا مُعَالِمُ الْمُعَالِعِشْرُونَ الْمُحْدِيدِ هُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّرِ اللهِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعُرُجُ فِيهَأُوهُومَعَكُمْ أَيْنَمَاكُنتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٤ لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٤ يُولِجُ ٱلنَّلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ٤ امِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسَتَخْلَفِينَ فِي ۗ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَأَنفَقُواْلَهُمْ أَجُرُّكِيرُۗ وَمَالَكُورَ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمُ إِن كُنتُ مُّ قُمِينِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ ۗ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْر لَرَءُوكُ رَّحِيرُ ﴿ وَمَالَكُمْ أَلَا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايستوى مِنكُومَن أَنفَق مِن قَبل ٱلْفَتْح وَقَلَتُلَّ أُوَّلَتِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَلَتُكُوًّا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَةَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرُكُونِيُّرُ ١

[٤] يخبر جل وعلا أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض بقدرته وحكمته في ستة أيام، قيل: إنها من أيام الدنيا، وقيل: بل هي من الأيام التي قال الله عنها: ﴿وَإِنَّ يُوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَـنَةٍ ـ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴾[الحج:٤٧]، وربما كان هذا هو الأقرب للصواب. ثم أخبر سبحانه أنه علا وارتفع علىٰ العرش؛ واستوىٰ استواءً يليق بجلاله وعظمته، لا نعرف كيفيته، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أما غيرهم فيؤولون ويقولون: (استوى) بمعنى: استولى. ويقال لهؤ لاء: أليس الله كان قبل ذلك مستولِ علىٰ كل شيء بما في ذلك العرش، ثم أخبر سبحانه أنه يعلم بواطن الأمور وظواهرها؛ فيعلم ما يدخل في الأرض من حيوان ومطر ومعادن وغير ذلك، وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار، وما ينزل من السماء من مطر وغيره، وما يعرج فيها من كل شيء ومن الملائكة والأعمال، ثم أخبر سبحانه أنه مع عباده بعلمه في الأرض والجو والبحر، وفي كل مكان، وهناك معيتان: معية خاصة بالمؤمنين، وهي معية الحفظ والرعاية، ومعية عامة بالبشر وغيرهم وهي معية الرؤية والاطلاع والمتابعة وحفظ الأعمال وتسجيلها، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، لا يخفي عليه شيء من أعمالكم وأقوالكم.

OF A STATE OF A STATE

[٥] ثم أخبر جل وعلا أن له وحده ملك السماوات والأرض، يتصرف فيهما بما أراد، وكيف شاء من أوامره القدرية والشرعية

الجارية على الحكمة الربانية، وإلى الله مرجع ومصير كل الأمور.

[7] ثم بين جل وعلا أنه يجعل ظلام الليل يتسلل إلى النهار شيئًا فشيئًا حتى يغشاه الظلام فيصير ليلا بهيمًا، ثم يعود النهار ثانية فيتسلل شيئًا فشيئًا حتى يعم نور الشمس الكون المقابل للشمس، فيتسلل شيئًا فشيئًا حتى يعم نور الشمس الكون المقابل للشمس، ثم بين سبحانه أنه عليم بمكنونات الصدور وأسرارها وخواطرها.

[7] يحث جل وعلا عباده على الإيمان والإنفاق في سبيله، فأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسوله على الإيمان والإنفاق في سبيله، فأمرهم مستخلفين فيها؛ وفي هذا دليل على أن المالك الحق هو الله، ولذا يجب على المستخلف أن يحسن التصرف في نعم الله التي استخلفه عليها، وأن يبذل أمواله على النحو الذي يريد المستخلف، ثم أثنى سبحانه ومدح الممتثلين، فأخبر أن الذين آمنوا من الناس وأنفقوا مالهم في سبيل الله لهم ثواب عظيم، لا يعلم قدره إلا الله.

[1] ثم قال جل وعلا لهؤلاء المشركين توبيخًا لهم: وأيُّ عذر لكم أيها المشركون على ترك الإيمان بالله ورسوله على لا سيما والرسول على بين أظهركم، وقد بين لكم من آيات القرآن ما فيه بلاغ وحجة لتؤمنوا به جل في علاه، وقد أخذ سبحانه عليكم العهود والمواثيق على هذا الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيّنَهُمْ وَأَشَّهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ فَالُوا بَكَيْ شَهِدُنَا آن تَقُولُوا فِوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَلِينَ ﴾ قَالُوا بَكَيْ شَهِدُنَا آن تَقُولُوا فِوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلَا غَلِينَ ﴾ وحصل ما يقتضي أن تؤمنوا لسبب من الأسباب، وعلى رأس هذه الأسباب وجود الرسول على بينكم يدعوكم إلى هذا الإيمان، ويقنعكم بوجوب الاعتصام به.

[9] ثم بين سبحانه أن من نعمه على عباده أنه نزل على عبده محمد على آيات واضحات ليخرجكم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم، وأنه سبحانه كثير الرحمة والرأفة بعباده المؤمنين؛ حيث أنزل عليكم أفضل كتبه وأرسل لكم أفضل رسله.

[10] ثم قال جل وعلا لأولئك الممسكين المانعين للنفقة في سبيل الله: فما لكم أيها الناس لا تنفقون مما رزقكم الله، وأنتم تعلمون أن أموالكم صائرة إليه إن لم تنفقوها في حياتكم في سبيل الله؛ لأنه له سبحانه ميراث السماوات والأرض، يرث كلَّ ما فيهما، واعلموا أنه لا يستوي من آمن وهاجر وأنفق ماله وقاتل في سبيل الله قبل فتح مكة؛ فأولئك أعظم منزلة عند الله وأرفع درجة من الذين أنفقوا أموالهم في سبيله وقاتلوا بعد فتح مكة، وقد وعد الله كلا الفريقين الجنة، والله بما تعملون خبير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها، بأن لكل شخص ما يستحق.

[11] ثم حث جل وعلا على الإنفاق في سبيله؛ فبين أن من ينفق في سبيل الله يرجو ثوابه كمن يُقرض لله، وأن من يفعل ذلك محتسبًا الأجر والثواب عند الله فإن الله يضاعف له أجره أضعافًا كثيرة، وله فوق ذلك جزاء كريم من الله وهو دخول الجنة.

[17] يذكر جل وعلا مشهدًا مما يكون يوم الحشر يوم أن ترى حال المؤمنين المتقين يوم القيامة وهم يعبرون الصراط؛ حيث يتقدمهم نورهم فيكون أمامهم وعن يمينهم، ثم تستقبلهم الملائكة وتقول لهم: بشراكم اليوم تدخلون جنات واسعة تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، لا تخرجون منها أبدًا، ذلك الجزاء الذي لا يقدر قدره هو الفوز العظيم لكم في الآخرة.

[١٣] واذكر أيها الإنسان يوم أن يقول المنافقون والمنافقات الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر؛ يقولون للمؤمنين وهم على الصراط على سبيل التذلل والتحسر: تريثوا في سيركم حتى نلحق بكم فنستضيء من نوركم، فتقول لهم الملائكة سخرية منهم: ارجعوا إلى الدنيا واعملوا الصالحات لتحصلوا على مثل هذا النور، ولكن هيهات هيهات، وفي هذه الحال يُفْصَلُ بين المؤمنين والمنافقين بسور له باب، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، أي: فيه الجنة، وظاهرة الذي يلي المنافقين فيه العذاب، أي: فيه جهنم التي يعذبون فيها.

[18] ثم ينادي المنافقون على المؤمنين، ويقولون لهم تضرعًا ورحمة: يامعشر المؤمنين ألم نكن معكم في الإسلام، ونعمل ما تعملون من صلاةٍ وصيام ونفقةٍ وجهادٍ وغيرها?! فيقول لهم المؤمنون: بلى كنتم معنا في ذلك في الظاهر، ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وإبطان الكفر، وتربصتم بالنبي على ومن معه من المؤمنين الموت والهزيمة والاضمحلال، وشككتم في أمر الدين، وغرَّتكم الأماني الكاذبة، والأطماع الزائفة، وأقمتم على ذلك حتى انتهت آجالكم، وجاءكم الموت، وخدعكم الشيطان فزين لكم إبطان الكفر؛ فاطمأنتم إليه وأطعتموه.

[10] واعلموا أيها المنافقون في هذا اليوم الرهيب لا يُقبل منكم أن تفدوا أنفسكم من العذاب – ولو دفعتم مثل ما في الأرض ذهبًا ومثله معه -؛ فلن ينفعكم ولن يقبل منكم، ولا من الذين كفروا بالله ظاهرًا وباطنًا، واعلموا أن منزلكم الذي تأوون إليه هو النار، فهي أولىٰ بكم لخبث نفوسكم، وبئس المصير الذي صرتم إليه، وقدمتم عليه.

[17] ثم خاطب جل وعلا عباده المؤمنين حاضًا لهم على المداومة على الطاعة، فقال: ألم يحن الوقت للذين آمنوا بالله وصدقوا الرسول عليه واتبعوا هديه أن تلين قلوبهم عند ذكر الله وسماع آياته، ولا يكونوا كاليهود والنصاري الذين لما طال عليهم

الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّا يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُوْرُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمِّرُ بُشْرَنكُورًالْيَوْمَجَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعَيِّهَاٱلْأَنْهَارُخ<u>الِد</u>ينَ فِيهَٰأَذَاكِ هُوَالْفَوَزُالِغُطِيرُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَيِسْ مِن نُورِكُرْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَوَسُواْنُورَاً فَضُرِبَ بَيْنَاهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ وِفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُ ۚ وَأَلْوَ نَكُن مَّعَكُمُّ قَالُواْ بَكَلَ وَلَكِنَكُو فَتَنتُمْ أَنفُسَكُو وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبَتْتُمْ وَغَرَّتْكُوٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيُوْمَ لَا يُؤْخِذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا مَأْوَلَكُمُ ٱلنَّازُّهِيَ مَوْلَكُمُرًّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ \* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُ مِّمْ وَكَثِيرُ مِّنْهُ وْفَسِقُونَ ﴿ ٱعْكُواْ أَنَّ اللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدّ بَيَّنَّا لَكُوالْآيَاتِ لَعَلَّكُونَعَقِالُونَ ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُكُرِيمٌ ٨ VOVO OTA VOVO

الزمان بدلوا كلام الله فقست قلوبهم؛ فكثير من هؤلاء خارجون عن طاعة الله، ولكن استثنى سبحانه منهم نخبة كانوا صالحين حفظًا لأهل كرامته.

[۱۷] واعلموا أيها الناس أن الله جل وعلا يحيي الأرض القاحلة المحدباء الميتة بإنزال المطر عليها؛ فتنبت وتخضر وتزهو، كذلك سبحانه قادرٌ على بعث الأجسام بعد موتها وإحيائها مرَّة أخرى، وقد وضح سبحانه للناس الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرته ووحدانيته لكى يعقلوا ويتدبروا ما أنزل الله في القرآن.

[14] ثم أعاد جل وعلا الثناء على المنفقين في سبيل الله، ووعد بمضاعفة أجورهم، وجعل ثقتهم في ثواب الله كأنه إقراض، فقال: واعلموا أيها الناس بأن المتصدقين والمتصدقات بأموالهم، الذين أنفقوا أموالهم في سبيل الله ابتغاء وجهه تعالىٰ؛ يضاعف لهم ثواب إنفاقهم، ولهم فوق ذلك ثواب جزيل حسن وهو الجنة.

| <br> | <br> | <br> |
|------|------|------|
| <br> | <br> | <br> |

الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِكَ هُوُ ٱلصِّدِّيقُونَّ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَرَيِّهِ مْلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَفُورُهُمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَكِيِّنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ ﴿ ٱعْلَمُوَا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ ٰبَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَاِّدُكُمَ ثَلَغَيْثٍ أَغْبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًّا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ ﴿ سَابِقُوٓ إِلَىٰ مَغْفِرَ وَمِّن رَّبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكَّعَرْضُ السَّمَآء وَّالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهُ عَذَالِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُواَلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِيكِتَبِمِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَ اتَنَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

[19] واعلموا أيها الناس أن الذين آمنوا بالله وأقروا بوحدانيته، وصدقوا رسله أولئك هم في منزلة الصديقين عند الله؛ لقوة إيمانهم وثقتهم بالله، واعلموا أن الذين استشهدوا في المعارك في سبيل الله؛ لهم أجرٌ عظيمٌ عندالله، ونورٌ يُكرمهم الله به، أما الذين كفروا بالله وكذبوا بآياته وحججه فأولئك أصحاب الجحيم، يعذبون فيها، لا أجر لهم ولا نور.

[٢٠] واعلموا أيها الناس أنما الحياة الدنيا التي تعيشون فيها، لعب ولهو كلعب الصبيان ولهوهم، وزينة تتزينون بها في ملابسكم ومساكنكم، وتفاخر بينكم بمتاعها كتفاخر الأقران، وتباه بكثرة الأموال والأولاد كتكاثر الدُّهقان(١١)، فلا تستحق كل هذا الحماس

وهذا الوقت في طلبها، وهذه الدنيا مثلها كمثل مطر أعجب الزُّرَّاع نباته، لكن عمره قصير، أسابيع ثم يهيج فتراه مصفرًا بعد خضرته، ثم يكون فتاتًا يابسًا تذروه الرياح، ثم بين سبحانه أن من أقبل على الدنيا ولم يجعلها زادًا للآخرة فإن له في الآخرة عذابًا شديدًا، وأما من استفاد منها في طلب رضي الله وجعلها سُلَّمًا للآخرة فإن له مغفرة لذنوبه ورضوانًا من الله، ثم اعلموا أن الحياة الدنيا لمن عمل لها ناسيًا آخرته ما هي إلا متاع الغرور، تتمتعون بها قليلًا ثم إلى ربكم ترجعون.

[٢١] ثم حث جل وعلا عباده على نيل مرضاة الله؛ فأمرهم أن يسارعوا في عمل الخيرات والأعمال الصالحات التي تكون سببًا في مغفرة الله لهم، وسببًا في إدخالهم جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهذه الجنة هيأها سبحانه للذين آمنوا به وصدقوا رسله، واعلموا أن ذلك الفضل يؤتيه الله من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم على عباده المؤمنين.

[۲۲] ثم بين جلّ وعلا أن ما يصاب به العباد من المصائب في الأرض من جدب أو زلزلة أو كوارث ونحو ذلك، وما يصابون به في أنفسهم من مرض أو موت وغير ذلك؛ قد سبق بذلك قضاؤه وقدره، وثبت في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الخليقة، واعلموا أن إثبات هذه المصائب في اللوح المحفوظ على كثرتها غير عسير عليه جل في علاه.

[٢٣] ثم بين جل وعلا أنه فعل ذلك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا، ولا تفرحوا بما أعطاكم الله من الدنيا فرح أشر وبطر؛ فإن ذلك زائلٌ عن قريب، والله لا يحب كل متكبِّرٍ بما أعطي من الدنيا، فخورٍ على الناس بما في يديه.

[٢٤] ثم بين جل وعلا أوصاف هؤلاء المختالين الفخورين؟ فأخبر أنهم يبخلون بما آتاهم الله من المال ولا ينفقونه في سبيل الله؛ بل وأقبح من ذلك أنهم يأمرون الناس بالبخل، ثم أخبر سبحانه بأن من يعرض عن الإنفاق في سبيل الله فإن الله هو الغني عنه وعن نفقته، الحميد الذي له كل وصف حسن وفعل جميل.

| الدهقان: التاجر صاحب المال والعقار. | ( |
|-------------------------------------|---|
|                                     |   |
|                                     |   |
| /                                   | 7 |
|                                     |   |
|                                     |   |
| <br>                                |   |
|                                     |   |
|                                     |   |
|                                     |   |

[70] أخبر جل وعلا أنه أرسل رسله بالمعجزات البينة، وأنزل معهم الشرائع والأحكام الظاهرة، لإفهام البشر بما يصلحهم وينجيهم من النار، وأوجد الميزان ليتبعوا ما أمروا به من العدل، ثم أخبر سبحانه بأنه خلق الحديد وجعل فيه قوة شديدة؛ حيث تصنع منه السيوف والرماح وما أشبه ذلك لردع العدو، كما أن فيه منافع كثيرة للناس فيصنع منه السكين والفأس والقدوم والقدور ونحو ذلك، وليعلم الله من الذي سيتبع الحق منهم فينصر دينه وينصر رسله، ويستعمل نعمه فيما خلقت له، واعلموا أن الله جل في علاه قوي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، عزيز لا يغالب. وقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا الْمُلِيدَ ﴾، أي: وأوجدنا الحديد، وعبر عنه بالإنزال لأن كل التعاليم والأوامر تنزل منه جل وعلا.

[٢٦] ثم ذكر جل وعلا بما أنعم به على أنبيائه من النعم الجسام، فأخبر أنه أرسل نوحًا وإبراهيم عليهما السلام إلى قومهما لهدايتهم وإرشادهم، وأنه لم يرسل بعدهما رسلًا بشرائع إلا من ذريتهما تشريفًا وتكريمًا لهما، ثم بين سبحانه بأن من ذريتهما أناسًا مهتدين إلى الحق، وكثير منهم خارجون عن طاعة الله وعن الطريق المستقيم.

[۲۷] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل بعد نوح وإبراهيم الرسل متلاحقين رسولاً بعد رسول حتى انتهت الرسالة في بني إسرائيل إلى عيسى ابن مريم، وهو من ذرية إبراهيم من جهة أمه، وأعطاه سبحانه الإنجيل ليتحاكم الناس إليه، وأنه جعل في قلوب أتباعه الحواريين الشفقة واللين، فكانوا متوادين متراحمين فيما بينهم، ولكن بعض هؤلاء الحواريين ابتدعوا للناس وغلوا في الدين، واخترعوا أمورًا لم يطلبها الله منهم قصدوا بها طاعة الله، وإنما طلب منهم سبحانه القيام بالأعمال الصالحة التي توصل إلى رضوانه، ولم يطلب منهم الانقطاع للعبادة والرهبنة، ولكن بمرور والعفاف حق المحافظة؛ بل بدلوا وحرفوا حتى صارت طقوسًا وبدعًا ما أنزل الله بها من سلطان، وغيروا دين عيسى عليه السلام، وبدعًا ما أنزل الله بها من سلطان، وغيروا دين عيسى عليه السلام، وثوابهم، وأن كثيرًا منهم كانوا خارجين عن طاعة الله بالتكذيب بما وثوابهم، وأن كثيرًا منهم كانوا خارجين عن طاعة الله بالتكذيب بما جاءهم به رسولهم.

[٢٨] وهذا نداء من الله جل وعلا لعباده الذين آمنوا بالله حق الإيمان؛ حيث أمرهم سبحانه بأن يمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه،

الجُزْءُ السَّايِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلَنَابِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَامَعَهُ مُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْشُ شَادِيدُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعَالَمَ ٱلدَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوْيُّ عَزِيزٌ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرَهِ يَمَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِمَاٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلۡكِتَابُّ فَمِنْهُ مِمُّهَ تَلِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٓءَا ثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْ نَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَانَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلِّ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْ مَةَ ۚ وَرَحْ مَةَ ۚ وَرَهْبَ انِيَّـةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآ وَرَضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايِتَهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِنْهُ مَ فَسِعُونَ ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّغُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَاكِين مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل أَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لِكُو وَاللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ٱلَّايَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْل ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَصِّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءٌ وَٱللَّهُ دُو ٱلْفَصِّلَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ 021 021 021

وأن يؤمنوا برسوله محمد على إلى فعلتم ذلك فإنه سبحانه يعطكم ضعفين من رحمته وفضله؛ لإيمانكم برسوله محمد على وبمن قبله من الرسل، ويجعل لكم نورًا تهتدون به يوم القيامة، ويغفر لكم ذنوبكم، والله واسع المغفرة والرحمة لعباده المتقين التائبين. [٢٩] ختم جل وعلا السورة ببيان أن أمر النبوة ليس حسب أهواء الناس، فقال سبحانه: اعلموا يامن آمنتم بمحمد المسلم وبمن قبله من الرسل أننا أعطيناكم هذا الأجر وهذا الثواب المضاعف ليعلم أهل الكتاب الذين يريدون أن يحتكروا فضل الله وأن لا تخرج الرسالة عنهم؛ فلم يؤمنوا بمحمد على بأنهم لا يقدرون عل شيء من فضل الله يكسبونه لأنفسهم أو يمنحونه لغيرهم، وأن الفضل بيد فضل الله وحده يؤتيه من يشاء من عباده، فهو صاحب الفضل العظيم على خلقه؛ فله الحمد في الأولى والآخرة.

| <br> | <br> | <br> | <br> |  |
|------|------|------|------|--|
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |
|      |      |      |      |  |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |
| <br> | <br> | <br> | <br> |  |



## سورة المجادلة

سورة المجادلة مدنيّة وآياتها ثنتان وعشرون آية.

[1] بدأت السورة بإخبار النبي على أن الله جل وعلا قد سمع قول هذه المرأة التي تناقشه في شأن زوجها، وتتضرع إلى الله، وتذكر ما حل بها من مكروه ومصيبة، وهذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة جاءت إلى النبي على تراجعه وتقول له: إن زوجها أوس بن الصامت الأنصاري ظاهر منها، وذكرت للنبي أن زوجها استمتع بها وأنجبت منه أولادًا فلما كبر سنها ظاهر منها، واعلم يانبي الله أن الله سبحانه يسمع ما تتراجعان به، أي: يسمع ما تقول هي، وما تقول أنت جوابًا لها؛ إن الله سميع لجميع الأصوات، بصير بكل شيء، ولهذا سمع سبحانه المحاورة وأنزل حكم الظهار.

والظهار: هو أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي، أي: يحرمها على نفسه، وكان هذا معمولًا به في الجاهلية؛ فيعلقها كيف شاء إلى ما يشاء، وقد جاء الإسلام بتحريم ذلك. ولهذا من فعل ذلك يُعطى مهلة أربعة أشهر، فإن عاد لرشده وكَفَّر وجامعها بقيت في ذمته، أما إن مضت الأربعة أشهر ولم يُكَفِّر أو يجامع فيحكم القاضى بطلاقها.

[1] ثم ذم جل وعلا الظهار، وأخبر أن أولئك الذين يظاهرون من نسائهم فيقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو أختي، مخطئون فيما قالوا، فليست زوجاتهم بأمهاتهم، وإنما أمهاتهم هن اللائبي ولدنهم، ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء المظاهرون ليقولون قولًا كاذبًا فظيعًا؛ لأنهم شبهوا الزوجات بالأمهات، ومعروف أن العلاقة مع الأم تختلف اختلافًا كليًّا بالعلاقة مع الزوجة، وإن الله جل في علاه كثير العفو والمغفرة لمن تاب وأناب مما وقع فيه من المخالفات.

[٣] واعلموا أيها المؤمنون أن الذي يقع منه الظهار، ثم يرجع عما قال نادمًا، ويريد أن يجامع امر أته، فعليه الكفّارةُ أولًا، وهي: عتق رقبة مؤمنة من قبل أن يمس امر أته بالجماع، وهذا الحكم تُؤمرون به على سبيل الوجوب، والله بما تعملون خبيرٌ، فلا يخفىٰ عليه شيء من نياتكم وأعمالكم، وسيجازيكم عليها. فمن لم يجدرقبة يعتقها، أو لم يجد ثمنها؛ فكفارته: صيام شهرين متتابعين من قبل أن يمس زوجته بجماع.

[1] ثم أخبر سبحانه أن من لم يستطع صيام الشهرين، ولم يقدر على ذلك لعذر شرعي، فكفارة ظهاره: إطعام ستين مسكينًا من قوت بلده طعامًا يُشبعهم، وذلك قبل أن يمس زوجته بجماع، واعلموا أن ذلك الحكم الذي ألزمكم الله به لتؤمنوا بالله ورسوله على وتطيعوا أمره، وتجتنبوا نهيه، واعلموا أيضًا أن تلك الأحكام المذكورة حدود الله لا يحل لأحدٍ أن يتعدّاها، وللكافرين بالله ورسوله على عذابٌ أليمٌ موجع.

[0] واعلموا أيها الناس أن الذين يبغضون الله ورسوله على ويخالفون أمرهما، سيلحقهم الخزي والذل كما لحق بالأمم التي كفرت وعاندت رسلها من قبلهم، وقد أنزلنا عليكم آيات واضحات الدلالة والحجة، وللكافرين الذين كفروا بالله ورسله وجحدوا تلك الآيات عذاب مذل أليم جزاء كبريائهم وكفرهم. وهكذا من عاند أولياء الله وعاداهم فهو كمن شاق الله ورسوله وهكذا من عاند أولياء الله ويكسره؛ لأنه إنما عاداهم لحمل رسالة رجم.

[7] ثم بين سبحانه أن لهؤلاء المعاندين يومًا سوف يحييهم الله فيه جميعًا ويبعثهم من قبورهم، ثم يخبرهم بما كسبت أيديهم، وليعلموا أن الله حفظ ذلك في صحائف أعمالهم، بينما هم نسوا تلك الجرائم لاعتقادهم أنه ليس هناك حساب ولا جزاء، وهو سبحانه مطلع وناظر لا يغيب عنه شيء، ولا تخفىٰ عليه خافية. وقد كتب الملائكة ذلك في صحائف أعمالهم، قال تعالىٰ: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن وَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيدٌ ﴾ [ق:١٨].

[V] ألم تعلم ياعبدالله أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا تأكيد منه سبحانه بإحاطة علمه بكل شيء؛ ثم أخبر سبحانه أنه ما يتناجئ ثلاثة إلا وهو معهم، ويعلم ما يقولون وما يدبرون، ولا خمسة إلا وهو سادسهم، يعلم ما به يتناجون، ولا نجوئ أقل من هذه الأعداد ولا أكثر منها إلا وهو عليم بها في أي مكان كانوا؛ فمهما تستروا وتخافتوا فإنهم تحت رؤيته وسمعه، ثم يخبرهم يوم القيامة بما عملوا من خير أو شر؛ توبيخًا لهم وتبكيتًا، أو تكريمًا إن كانت المناجاة في خير، وأنه لا مفر منه إلا إليه، ثم يجازيهم إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، إنه سبحانه بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء كائنًا ما كان.

[1] يخبر جل وعلا عن المنافقين واليهود الذين كانوا يتناجون إذا رأوا المؤمنين، فنهاهم الله عن النجوى لما فيها من إيهام المشاهد أن فيها تخطيطًا لارتكاب إثم أو سوء، ثم رجعوا إلى ما نهوا عنه، وكانوا يتحدثون فيما بينهم بما هو إثم في نفسه، وتعدّ على المؤمنين، وتواص بمخالفة الرسول على المؤمنين، وتواص بمخالفة الرسول على ميون سبحانه أن هؤلاء المنافقين إذا جاؤوا إلى النبي على حيوه وبيتحية لم يُحيّه الله بها؛ وهي قولهم: السّام عليك، أي: الموت لك، يريدون ظاهرًا السلام وباطنًا الموت، ويحدّثون أنفسهم أنهم يخافون أن يعذبهم الله بقولهم لأنه يعلم ما أسروا، فردّ الله عليهم: إنه يكفيكم عذابًا أن ستدخلوا نار جهنم و تُصْلَوْ ابحرِّها؛ فبست جهنم مرجعًا ومستقرًا

[4] ثم أرشد جل وعلا المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن لا يتناجوا بما فيه إثم وعدوان ومعصية لرسول الله عليه كما يفعل اليهود والمنافقون، بل عليكم أن تتناجوا بما فيه خير وطاعة وإحسان، واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون، فإليه تحشرون فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم، ثم يجازيكم عليها، إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشر.

[10] واعلموا أيها المؤمنون أنما التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يكون بتغرير الشيطان وتزيينه وتسويله؛ لأجل أن يوقع الحزن في قلوب الذين آمنوا، وهذا التناجي لن يضر المؤمنين شيئًا؛ لأن الله تعالى وعدهم الكفاية، والنصر على الأعداء، وعلى الله فليعتمد المؤمنون، وليثقوا بوعده، وليفوضوا أمرهم إليه.

الجُزْءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ اللَّهُ اللَّهُ الدُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللّ أَلْوَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعَاكُومَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ مَا يَكُونُ مِن نَّجَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُ مْ وَلَاخَسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَآ أَحۡ ثَرَ إِلَّا هُوَمَعَهُ مَ أَيْنَ مَا كَانُوٓٓ أَثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْيُوَمَ ٱلْقِيكَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُر ﴿ أَلَٰمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنِ ٱلنَّجْوَيِ ثُمَّرَ يَعُودُونَ لِمَانْهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِّ وَإِذَاجَاءُ وَكَ حَيَّوْكَ بِمَالَةٍ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيَ أَنْفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّرُيضَلَوْنَهَم فَي شَن ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَاتَنَنَجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَّ وَٱتَّقُواْاللَّهَ ٱلَّذِيۤ إِلَيْهِ يَخْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطِن لِيَحْزُن ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَاتِهِمْ شَيًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنِّينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُرْتَفَسَّحُواْفِي ٱلْمَجَلِيسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُوٍّ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنَّكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتِّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ١ WEND OF DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PRO

[11] يامن آمنتم بالله ورسوله و إذا قيل لكم: توسعوا في مجالسكم فأوسعوا يوسع الله عليكم في الدنيا والآخرة، وإذا قيل لكم أيضًا: انهضوا وقوموا من مجلسكم لسبب من الأسباب؛ فعليكم أن تبادروا بفعل الأمر، وتستجيبوا لتحقيق المصلحة العامة؛ واعلموا أن الله يرفع الذين آمنوا به ووحدوه، وصدقوا رسوله و تبعوه، درجات عاليات، ويزيد الله رفعة في الدرجات من جمع العلم مع الإيمان، فيرفعهم الله درجات عاليات في الدنيا والآخرة، والله خبير بجميع أعمالكم، لا يخفي عليه منها شيء، وسيحاسبكم بها، ويجازيكم عليها.

| <br> |
|------|
| <br> |
| <br> |
| <br> |

الجُزْءُ الشَّامِنُ وَالعِشْرُونَ مُنْ اللَّهُ المُتَادلَةِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَجَيْتُكُو ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَى نَجُوَيكُو صَدَقَةً ذَاكِ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَزُ فَإِن لَرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱلدَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ فَقَ نُوَّ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُونَكُمْ صَدَقَاتٍّ فَإِذْ لَوَ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَالِكَ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَا بَاشَدِيدًا ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٱتَّخَذُوٓ أَ أَيْمَا نَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ لَنَ تُغْنِي عَنْهُ مَ أَمْوَ لُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّاً أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُوْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُوالْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ مُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَالُتَّهِ أُوْلَتِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانَ أَلَاإِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَان هُوُ الْخَنِيرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أَوْلَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا ورُسُلِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ قَويٌّ عَزِيرٌ ١٠

[17] يأمر جل علا الصحابة الكرام إذا أرادوا أن يكلموا الرسول على أمر من أمورهم سرًّا فعليهم أن يقدموا قبل ذلك صدقة يتصدقوا بها على الفقراء والمساكين، فإن ذلك خير لهم لما فيه من طاعة لله، ومن تزكية للنفوس وتطهيرها، فإن لم تجدوا الصدقة وعجزتم عن ذلك فإن الله رخص لكم في المناجاة بدون أن تقدموا صدقة، فإنه سبحانه غفور لعبادة التائبين، رحيم بهم.

وقد شرعت الصدقة هنا بعد أن أكثر الصحابة الأسئلة في أمور لم تقع فَقُرِّرَتِ الصدقة لكي تكون الأسئلة عما يجب على المؤمن. [١٣] هل خفتم أيها الصحابة الكرام العيلة والفقر إذا قدمتم بين يدي نجواكم صدقة؛ فحيث لم تفعلوا ما أمركم الله به، وتاب عليكم؛ حيث رخص لكم في المناجاة من غير تقديم صدقة؛ فتداركوا ذلك بالمحافظة على إقامة الصلاة وإعطاء زكاة أموالكم، وطاعة الله ورسوله على والله فيما تؤمرون به وتنهون عنه لا يخفى عليه شيء من ذلك، وسوف يجازيكم عليه.

[١٤] ألم تر يانبي الله إلى هؤلاء المنافقين الذين يتولون الكافرين من اليهود والنصاري وغيرهم ممن غضب الله عليهم

بسبب كفرهم ومعاصيهم، فاعلم أن هؤلاء المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من اليهود، ويحلفون بالله كاذبين أنهم مسلمون، وأنك رسول الله.

[10] ثم بين سبحانه وتعالى أن جزاء هؤلاء الفجرة الكذبة عذابٌ في نهاية الشدة والألم، وهو الدرك الأسفل في جهنم، إنهم ساء ما كانوا يعملون؛ حيث عملوا بما يسخط الله ويوجب عليهم العقوبة واللعنة.

[17] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء المنافقين اتخذوا أيمانهم وكثرة حلفهم ترسًا ووقايةً يتوقوْنَ ويحتمون بها من تكذيبهم، فصدوا أنفسهم وغيرهم عن الإيمان بالله واتباع رسوله على وصدوا عن سبيل الله وجهاد الكفار واليهود بتثبيطهم وتخذيلهم، فأولئك لهم عذابٌ يذلهم ويهينهم، ويفضحهم ويخزيهم.

[۱۷] بين جل وعلا أن أموال وأولاد المنافقين التي يفتخرون بها لن تغني عنهم من عذاب الله شيئًا؛ بل إن أولئك المنافقين هم أهل النار؛ وإنهم خالدون فيها أبد الآبدين.

[14] واذكر يانبي الله يوم يبعث الله هؤلاء المنافقين جميعًا من قبورهم يوم القيامة للجزاء والحساب؛ فيحلفون له كما يحلفون لكم في الدنيا، بأنهم كانوا مؤمنين، معتقدين أن هذه الأيمان التي كانوا يتسترون بها في الدنيا سوف تنفعهم كما نفعتهم في الدنيا، حيث كفت أيدي المؤمنين عنهم، وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوبهم، ونسوا أن يوم القيامة تنكشف الحقائق وتفتضح الأمور والعياذ بالله من الخزي والعار؛ بل إن حلفهم سوف يزيدهم مقتًا؛ حيث يريهم الله أعمالهم السيئة المستنسخة أمام أعينهم، ثم بين سبحانه بأن هؤلاء المنافقين قد بلغوا حدًّا في الكذب لم يبلغنه أحد غير م

[19] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المنافقين تملكهم الشيطان، وغلب عليهم، وأحاط بهم؛ فأنساهم ذكر الله وتوحيده والعمل بطاعته واجتناب نواهيه، فاعلم أن أولئك المنافقين جُند الشيطان وجماعته، ألا إنهم هم الخاسرون المغبونون في الدنيا والآخرة.

[ ٢ ] واعلموا أن الذين يخالفون أوامر الله ونواهيه، ويمتنعون عن أداء ما فرضه الله عليهم من الفرائض؛ فأولئك هم المحادون لله ولرسوله ﷺ؛ وهؤلاء من جملة الأذلين الأرذلين اصحاب البوار والهلاك من الأولين والآخرين.

[٢١] ثم أخبر جل وعلا أنه قضى وقدَّر في سابق علمه أن يغلب هو ورسله وأتباعهم بالحجة والبرهان، وبالسيف والسنان، إن الله قوي قادرٌ علىٰ كل شيء، عزيزٌ غالبٌ لا يعجزه شيء سبحانه وتعالىٰ.

[٢٢] ثم أثنى جل وعلا على عبادة المؤمنين الصادقين بالبراءة من المنافقين والمشركين؛ فقال: اعلم يانبِي الله أنه لا يمكن أن تجد قومًا يؤمنون بالله ورسوله ﷺ حقًا ويعملون بشرعه؛ يوالون ويحبون المشركين المعادين لله ورسوله ﷺ ويخالفون أمر الله، ولو كان هؤلاء المعادون هم من الأقارب؛ كالآباء الذين يجب طاعتهم، أو الأبناء الذين هم فلذات الأكباد، أو الإخوان المناصرون لهم، أو العشيرة التي يُعتمد عليها بعد الإخوان؛ فأولئك الذين لا يوالون أعداء الله هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، وقواهم بنصره وتأييده، ومن فضل الله عليهم أنه يدخلهم في الآخرة بساتين فسيحة، تجرى من تحت قصورها الأنهار، ماكثين فيها أبد الأبدين، ولهم أكبر النعيم وأفضله، وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدًا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات، فاعلم بأن أولئك الذين لا يوالون أعداء الله هم أنصار الله وجنده الذين يمتثلون أوامره، ويجتنبون نواهيه، ويقاتلون أعداءه، وينصرون أولياءه، وهم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة.

# سورة الحشر

سورة الحشر مدنية وآياتها أربع وعشرون آية. وسميت بسورة (الحشر) لأن بني النضير عاهدوا الرسول على عندما قدم المدينة أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه، ولما طلب منهم الرسول على دفع دية القتيلين حسب المعاهدة تآمروا على إلقاء حجر عليه لقتله على فأعلمه الله بمكرهم؛ ثم أُمِرَ على بحصارهم حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم.

[1] افتتحت هذه السورة بالثناء على الله وبتنزيهه عن كل ما لا يليق بذاته وجلاله؛ فأخبر سبحانه بأن جميع من في السماوات والأرض ينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته؛ وأنه العزيز الذي قهر كل شيء وغلبه، صاحب الحكمة البالغة، وهاتان الصفتان من مبررات التسبيح له جل وعلا.

وتسبيح المخلوقات يكون بلسان الحال ولسان المقال، وجمهور المحققين على هذا؛ وليس بمستغرب أن ينطق الحجر فقد قال والمحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي: "إني أعرف حجرًا بمكة كان يسلم علي"(١)، وقد قال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ لَسِيمِهُمُ ﴾ [الإسراء:٤٤].

[٢] يخبر جل وعلا أنه هو الذي أخرج الذين كفروا وهم يهود بني النضير من بيوتهم التي كانوا يسكنون بها حول المدينة، وكان هذا أول إخراج لهم من جزيرة العرب؛ حيث أخر جوا إلى بلاد الشام، ولم يتوقع المسلمون أن بني النضير يمكن إخراجهم من ديارهم

الجُزْءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمَا لَا الْمُثْمِرِ الْمُثْمِرِ الْمُثْمِرِ الْمُثْمِرِ الْمُثْمِرِ لَّا بَحَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُونَ مَنْ حَاَّدَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَ انْوَأْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمَّ أَوْلَآيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم برُوجٍ مِّنْهُ ۗ وَيُدْخِلُهُ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَرَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ أَوْلَتِكَ حِزْبُ ٱللَّهُ أَلاّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ 张》《 weddlessel بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي مِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَٱلْعَزِيرُٱلْخَكِيمُ هُوَالَّذِيَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِينرِهِمَ لِأُوَّلِ ٱلْحُشَرَّمَاظَنَنتُمْ أَن يَخُرُجُوً أُوطَنُّواْ أَنَّهُ مِ مَّانِعَ تُهُمْ حُصُونُهُ مِقِنَ ٱللَّهِ فَأَتَنهُ مُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلرُّعُبَّ يُخْرَبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَيْرُواْ يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَادِ ۞ وَلَوْلَا أَن كَتَبَٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَاءَ لَعَذَبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿

بهذه السهولة؛ لأن حصونهم منيعة، وأنهم أهل عدد وعدة، حتى هم ظنوا أن حصونهم مانعتهم من بأس الله، ولكن قوة الله وقدرته لا يمنعها مانع ولا يقف أمامها شيء؛ فلذلك جاءهم بأس الله وقدرته من حيث لم يخطر لهم ببال، وبث في قلوبهم الهلع والخوف حين جاء رسول الله علي وأصحابه إليهم، فلم يستطيعوا إلى المقاومة سبيلًا، ولما أيقنوا بالجلاء جعلوا يخربون ما استطاعوا من بيوتهم من الداخل، والمسلمون يخربونها من الخارج؛ حسدًا وحقدًا، فاتعظوا ياأهل البصائر والعقول بما جرئ لهم، واعلموا أن الغدر والخيانة مضرته على مرتكبه.

وبهذه الخاتمة للآية بقوله: ﴿فَأَعْتَبِرُوا ﴾، وبما شاكلها استدل الفقهاء بحجية القياس.

[٣] ثم أخبر جل وعلا أنه لولا هذا الجلاء الذي أصابهم وقدره عليهم؛ لنالهم عذاب الله في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب أليم مهين ليس أكبر منه عذاب، ولا يعلم قدره إلا الله جل في علاه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٧٧).

الجنزة القامن والعشرون المراج المنافية المختر المورة الحتر المحتر ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقُّوا ٱلدَّهَ وَرَسُولَةً وَمَن يُشَاقِ ٱلدَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَاقَطَعْتُ مِينَ لِيِّنَةٍ أَوْتَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَلِسِقِينَ ﴿ وَمَاۤ أَفَآهَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - مِنْهُ مُ فَمَا أَوْجَفْتُ مَعَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَوَّءِ قَدِينُ ۞ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَيِدَّبِهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةُ أَبِينَ ٱلْأَغْنِينَاءِ مِنكُمْ قُومَآ النَّكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَ لَا أَمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوا وَأَتَقُوا أَللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا وَيَنَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُوْلَيَهِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَالدَّارَ وَالْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِ مَيْكِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفَسِهِ عَفَّا فُلْكَياكَ هُمُرُ ٱلْمُفَلِحُونَ ١ 

[3] ثم بين جل وعلا أن ذلك الذي أصابهم من المحاصرة والجلاء، وما ينتظرهم في الآخرة من عذاب النار؛ بسبب شدة عداوتهم لله ورسوله عليه ونقضهم للعهود والمواثيق، ومن يعادي الله ويحارب رسوله عليه فإن الله شديد العقاب.

[0] ولما لأم بنو النضير رسول الله على الإسلام ليغيظوا رسول الله والأشجار، وأرادوا بذلك العيب على الإسلام ليغيظوا رسول الله على أخبر جل وعلا أن كل ما جرى من المؤمنين من قطع النخيل، وإحراق بعض الأشجار المثمرة؛ فإنما كان بأمر الله وإرادته؛ حيث سلط سبحانه المسلمين على قطع نخلهم وتحريقه؛ لإغاظة بني النضير، وليكون ذلك نكالًا وإذلالًا وخزيًا للخائنين للعهد.

[7] واعلموا أيها المؤمنون أن ما جاءكم من أموال يهود بني النضير؛ فقد يسر الله لكم الحصول عليها بدون جهد ومشقة ولا ركوب خيل ولا إبل، وإنما هو بتسليط الله رسوله عليهم،

فقذف الله في قلوبهم الرعب - وهو من جند الله - فهُزِموا به، والله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

[V] واعلموا أيها المؤمنون أن هذه الأموال التي جاءت رسول الله على من أهل القرئ؛ من غير ركوب خيل ولا إبل ولا مشقة؛ فإنها لا تقسم تقسيم الغنائم؛ بل هي لله ولرسوله على تصرف في وجوه البر والخير؛ ولذوي قرابة رسول الله على ولليتامئ الفقراء، وللمساكين ذوي الحاجة والبؤس، ولابن السبيل الذي انقطع عنه ماله، وقد فعلنا ذلك لئلا يكون المال متداولًا بين الأغنياء يتفعون به وحدهم، ويحرم منه الفقراء مع شدة حاجتهم للمال، ثم بين سبحانه أن ما جاء به الرسول على يتعين على العباد الأخذ به واتباعه، ولا تحل مخالفته، وهذا شامل لأصول الدين وفروعه، طاهره وباطنه، واتقوا الله أيها الناس بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ونهيه.

والحاصل أن التعليل في عدم قسمة المال بين جميع المحاربين أمران: أولًا: أنه فيء حصل بغير حرب، والثاني: حتى لا يكون المال متداولًا بين الأغنياء الذين ليسوا في حاجة إليه.

[1] ثم أمر جل وعلا أن يُعطىٰ من المال الذي أفاء الله به على رسوله على الفقراء المهاجرين الذين اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم ولم يسمح لهم بأخذ شيء من أموالهم معهم، الخروج من ديارهم ولم يسمح لهم بأخذ شيء من أموالهم معهم، ثم زكاهم جل في علاه فذكر أنهم فعلوا ذلك ابتغاء وجه الله والدار الاحرة، وابتغاء مرضاة الله، ونصرةً لرسوله على ثم بين سبحانه أنهم صادقون في إيمانهم؛ لأنهم صَدَّقَتْ أعمالُ جوارحهم أقوال السنهم.

[4] ثم ذكر جل وعلا الأنصار ومدحهم وزكّاهم، وذكر أنهم هم الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين، وآمنوا قبل هجرة المهاجرين إليهم، وقد كانوا يحبون إخوانهم المهاجرين، وينصرونهم، ويؤوونهم، ويقاسمونهم أموالهم، ولا يجدون في صدورهم حسدًا أو غيظًا أو حرجًا مما أُعطي إخوانهم المهاجرون مما فضلهم الله وخصهم به؛ بل كانوا يقدمون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم في كل شيء من متاع الدنيا ومحابِّ النفوس – حتى لو كانوا في حاجة و فقر –، ومن رزقه الله الإيثار، وعافاه من بخل نفسه وحرْصِهَا؛ كانَ من المفلحين الفائزين فوزًا عظيمًا.

| <br> |
|------|
|      |
| <br> |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |
|      |

[11] ثم ذكر جل وعلا الذين جاؤوا من بعد المهاجرين والأنصار وهم الذين أسلموا بعد فتح مكة والتابعون لهم بإحسان إلىٰ يوم الدين -، يدعون الله قائلين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل يارب في قلوبنا غلَّا ولا حسدًا ولا عداوة ولا بغضاء للذين آمنوا، ربنا إنك ذو رأفةٍ بعبادك، ورحمةٍ بهم، فاستجب لنا.

[11] ثم ذكر جل وعلا قصة عبدالله بن أُبِيِّ وأتباعِه من المنافقين الذين كان بينهم وبين اليهود مودة وحِلْف، فقال سبحانه: ألا تعجب يانبي الله من شأن هؤلاء المنافقين الذين أظهروا خلاف ما أضمروا؟ يقولون ليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا برسالة محمد على المن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم منها، ولا نطيع في عدم نصرتكم أحدًا يريد أن يخوفنا أو يخذلنا عن نصرتكم، وإن قاتلوكم لنعيننكم عليهم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما قالوا وفيما ادعوا.

[17] ثم إن الله جل وعلا كذَّبهم، وأخبر أن اليهود لو أُخرجوا فلن يخرجوا معهم، وقد كان كذلك؛ فلم يخرج المنافقون مع من أُخرج من يهود بني النضير، ولو قوتل اليهود، فلن يصدق المنافقون في وعدهم إياهم بالوقوف معهم، وقد كان كذلك، فلم يقفوا مع بني قريظة لما قوتلوا فيما بعد، وعلى فرض أنهم نصروهم ووقفوا في القتال معهم؛ فلن يثبتوا، وسَيُولُون الأدبار منهزمين هاربين.

[١٣] واعلموا يامعاشر المسلمين أنكم أشد خوفًا وخشية في صدور هؤلاء المنافقين واليهود من الله الذي خلقهم وأوجدهم، وخوفهم من رسول الله وأصحابه أشد من خوفهم من الله؛ لأنهم قوم لا يفقهون قدر عظمته جل في علاه.

[18] ثم ذكر جل وعلا صفة من صفات اليهود والمنافقين وهي صفة الجبن؛ فأخبر سبحانه بأنهم لا يواجهون المسلمين وهم مجتمعون في مكان واحد، إلا إذا كانوا في قرئ محصنة بالأسوار والخنادق، أو من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم ورهبتهم، وبين سبحانه وتعالىٰ أن من أسباب هذا الجبن والخوف أن بعضهم عدو لبعض؛ ولذلك يحسبهم الناظر إليهم أنهم مجتمعون ومتفقون، ولكن في الحقيقة قلوبهم متفرقة، وذلك الاختلاف والتشتت بسب أنهم قوم لا يعقلون شيئًا مما فيه صلاحهم، فإن تشتيت القلوب يوهن قواهم، ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه.

الجُزْءُ الفّامِنُ وَالعِشْرُونَ الْمُحْرِدُ الْحُشْرِ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا يَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيثُرُ۞﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْ أَهْلَ ٱلْكِتَب لَيِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِ لَتُ مُ لَنَ صُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَ لِذِبُونَ ﴿ لَئِنَّ أُخْرِجُواْ لَا يَخَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنَصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُ مُ لَيُوَلِّنَ ٱلْأَدْبَلَوْتُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوَمُّ لَّايَفُ قَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرِّي تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مِّ شَقَّىٰۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مِ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ١١٠ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُ قَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١٠ كَمَثَل ٱلشَّيْطَن إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكُّفُرْ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُمِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ MANUAL VIEW WAS NAMED AS

[10] واعلم يانبي الله أن مثل هؤلاء اليهود من بني النضير فيما حل بهم من عقوبة الله؛ كمثل الذين من قبلهم من كفار قريش فيما وقع لهم يوم بدر من الهزيمة، وكمثل يهود بني قينقاع الذين أخرجوا من المدينة بسبب غدرهم؛ حيث أخرجوا من المدينة قبل بني النضير بزمن قليل، فكل هؤلاء ذاقوا سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله عليه في الآخرة.

[17] ثم اعلم يانبي الله أيضًا أن هؤ لاء المنافقين الذين زينوا الشر والفساد ليهود بني النضير ووعدوهم بأن ينصروهم؛ ثم تبرأوا منهم؛ كمثل الشيطان الذي أغرى كفار مكة وغيرهم بالكفر فلما رأى العذاب تبرأ منهم وتخلى عنهم، وقال لهم: إني أخاف عذاب الله وانتقامه إن قاتلت معكم.

| <br> |
|------|
|      |
|      |
|      |
|      |

الجُزُّهُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ المُحْمَدِ الْمُثَمِرِ الْمُؤْمُ الْمُثْمِرِ الْمُحْمَدِ فَكَانَ عَقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأُوذَالِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرَ نَفْسُ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ أَلِّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ١ وَلَاتَكُونُواْكَ ٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰ هُمِّ أَنفُسَ هُمُّ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَكِيعُونَ ١٠ لَا يَسْتَوِيّ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةُ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ لَوَأَنزَلُنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهَ ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَمَّٰ كُلُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ هُوَٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُوِّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةً هُوَٱلرَّحْمَزُٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَٱللَّهُٱلَّذِي لَاۤ إِلَنَهَ إِلَّاهُوٓٱلۡمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّالُ ٱلْمُتَكَيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ سولؤالمنتختان ١

[1۷] ثم أخبر حل وعلا أن جزاء وعاقبة المنافقين واليهود كعاقبة الشيطان ومن تبعه على الكفر؛ أنهما جميعًا في نار جهنم يعذبان فيها، ماكثين فيها أبدًا، لا يخرجون منها، وذلك جزاء ومصير الظالمين المجاوزين حدودهم بالشرك والمعاصي.

[۱۸] ثم حث جل وعلا المؤمنين على التقوى والنظر في العواقب وما يقدمون من أعمال، فقال: ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا بشرعه، اتقوا عقاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولينظر كل واحد أي شيء قدم من الأعمال ليوم القيامة، ثم أمر سبحانه المؤمنين بالتقوى مرة ثانية، وكرر سبحانه التقوى لأهميتها، واعلموا أن الله جل في علاه خبير بما تعملون لا تخفى عليه خافية في السماء والأرض، وسوف يجازيكم بأعمالكم إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر.

[19] واحذروا أيها المؤمنون أن تكونوا مثل اليهود والمنافقين ممن تركوا أمر الله وطاعته ونسوا حقوقه؛ فأنساهم الله حقوق أنفسهم؛ ليكون الجزاء من جنس العمل، واعلموا أن أولئك الذين تركوا أمر الله هم الخارجون عن طاعته وشريعته.

[٢٠] ثم أخبر جل وعلا أنه لا يستوي أصحاب النار وهم الفسقة الذين نسوا الله، وأصحاب الجنة الذين اتقوا الله فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، فاعلموا أن أصحاب الجنة هم الفائزون الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه.

[٢١] ثم ذكر جل وعلا أن هذا القرآن العظيم الحاوي للقوارع

والنواهي لو أنزله على جبل؛ لتفتت وتصدع من خشية الله تعالى، واعلموا أيها الناس أن هذه الأمثال نضربها لكم لعلكم تتعظون فتحصلون على رضا الله والنجاة من النار. وهذا إعلام بعظمة القرآن وقوة تأثيره وتأنيبه للعصاة الكفرة وغيرهم ممن أصم أذنه عن القرآن.

[۲۲] ثم ختم جل وعلا السورة بعدد من أسماء الله الحسنى التي هو أهل لها وأهل للمغفرة، فأخبر سبحانه بأنه هو الله الذي تألهه القلوب، وهو الذي لا معبود بحق غيره، لا إله إلا هو ولا رب سواه، عالم السر والعلن، يعلم ما غاب عن العباد مما لم يبصروه، وما شاهدوه وعلموه، ذو الرحمة الواسعة العامة التي وسعت كل شيء ووصلت إلى كل حي، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. يرجح كثير من العلماء بأن (الله) هو الاسم الأعظم، وقد ذكر في القرآن (٢٦٠٢ مرة)، وكلها تعود إليه جل في علاه.

[77] ثم أكد جل وعلا مرة أخرى أنه هو الله الذي لا معبود بحق غيره، لا إله إلا هو ولا رب سواه، وذلك اعتناءً واهتمامًا بأمر التوحيد، ثم أخبر سبحانه بأنه الملك الذي لا يزول ملكه، المتصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه، المالك لهم فهم تحت ملكه وقهره وإرادته، القدوس الطاهر من كل عيب والمنزه عن كل نقص، السلام الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص، المؤمن الذي وهب لعباده نعمة الأمن والأمان والاطمئنان، المصدق لرسله بإظهار المعجزات، المهيمن الذي هيمن بعظمته وجلاله على جميع خلقه بما فيهم الملوك والزعماء والرؤساء، العزيز الذي لا يغلب ولا يناله ذل، الجبار الذي يذل له من دونه سائر الخلق، المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، فتنزه سبحانه وتقدس في جلاله وعظمته عما يقوله ويفعله المشركون.

[٢٤] ثم أخبر جل وعلا أنه هو الإله الخالق لجميع الأشياء، البارئ المنشئ لها بطريق الاختراع، الموجد لها من العدم، المصور لمخلوقاته وفق ما يريد، له الأسماء الحسنى والصفات العليا، ينزهه تعالىٰ عن صفات العجز والنقص جميع ما في الكون بلسان الحال أو المقال، لأنه هو العزيز الذي لا يغالبه مغالب، الحكيم في كل الأمور التي يقضي بها. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد والدارمي والترمذي وحسنه البيهقي في شعب الإيمان: «من قال حين يصبح عشر مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل اليوم مات شهيدًا، ومن قالها حين يصبي كذلك» ((۱)). تمت سورة الحشر فجر يوم العيد من رمضان عام ١٤٣٤ هـ؛ فالحمد لله على الإعانة، وصلىٰ الله علىٰ نبينا محمد، وعلىٰ آله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۲۰۳۰ ۲)، و الترمذي (۲۹۲۲)، والدارمي (۳٤٦۸) وقال الترمذي: غريب.

## سورة المتحنة

سورة الممتحنة مدنيّة وآياتها ثلاث عشرة آية.

[1] افتتحت هذه السورة بنداء المؤمنين أن لا يتخذوا أعداء الله وأعداء المؤمنين أولياء وأصدقاء، وأن لا يُظهروا لهم المودة والمحبة، ولا يثقوا بهم فيبلغوهم أخبار الرسول عليه وأخبار المؤمنين التي لا ينبغي لأعدائهم أن يطلعوا عليها؛ كما فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه عندما أرسل كتابًا لقريش يخبرهم بما يريد أن يفعله الرسول عليه من حربهم، وسبب ذلك أن هؤلاء المشركين جحدوا الحق الذي جاء به محمد عليه، وأنهم سبب إخراج الرسول عليه والمسلمين من مكة بسبب إيمانهم وإخلاصهم العبادة لله وحده، فإن كنتم أيها المؤمنون بسبب إيمانهم وإخلاصهم العبادة لله وحده، فإن كنتم أيها المؤمنون بما أخفيتم في قلوبكم من الخير والشر، ولذلك أخبر الرسول عليه بما فعل حاطب، وأمره أن يلحق بالمرأة التي نقلت الكتاب في مكان بما فعل حاطب، وأمره أن يلحق بالمرأة التي نقلت الكتاب في مكان يقال له روضة خاخ، واعلموا أن من يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق الحق والصواب، وضل سواء السبيل.

وهذه الآية صريحة في عدم الثقة في الأعداء مهما كانت القرابة أو أي

وسبب نزولها: أن حاطب بن أبي بلتعة العبسي كتب كتابًا لقريش يقول فيه: إن محمدًا على جاء إليكم بجيش كالليل، أي: أنه عمل عملًا يسمى في الوقت الحاضر الخيانة العظمى للأمة، وكان جرمه يستحق عليه القتل عقوبة، ولكن الرسول على حفظ له مواقفه القديمة في البيعة تحت الشجرة، وفي حربه مع المسلمين في غزوة بدر؛ لاسيما وقد أقسم أمامه أنه لا زال مسلمًا، وأن قصده أن يجعل له يدًا عند قريش حتى لا ينكلوا بأسرته في مكة، ولعظم جريمته قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول على أضرب عنقه (١)، ولكن الرسول منع عمر وذكر لعمر المبرر لعدم قتله.

واستنتج بعض المفسرين من هذه القضية أن فضح الخائنين ومرتكبي الكبائر العظمي لا يعد نميمة؛ بل إنه واجب.

[٢] واعلموا أيها المؤمنون أنه لو تمكن منكم هؤلاء الأعداء الذين تسرون إليهم بالمودة والمحبة؛ فسوف تظهر عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولن يقف الأمر على ذلك؛ بل سوف يمدون أيديهم بقتلكم وسبيكم وتشريدكم، وتسليط ألسنتهم بما يؤذيكم من السب والشتم، وبعد هذا كله فإنهم يتمنون لو تكونون كفارًا مثلهم؛ لتكونوا على مثل الذي هم عليه.

[٣] ثم اعلموا أيها المؤمنون أنه لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم يوم القيامة، فإنه جل في علاه في هذا اليوم يفصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، والله سبحانه بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفي عليه شيء منها كما لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٤] واعلموا أيها المؤمنون أنه يجب أن تكون لكم في أبيكم إبراهيم

الجُزُءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيهِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَآءًكُمُ مِّنَٱلْخُقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ <u>ۅٙٳؾٙ</u>ؙٙػؙڗٲڹؿؙ۫ۊؚڡڹؙۅ۠ٳؠؙڷؾٙ؞ؚۯؾػٝٳڬڎؙؾؙۄٝڂؘڗڿؾؙڗڿۿۮٳڣۣڛٙۑۑڸ وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِيَّ تُسُرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَآأَخْفَيْتُمُّ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُو فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبيل ﴿إِن يَثْقَفُوكُةٍ يَكُونُواْ لَكُو أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُو أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْلُوَتَكُفُرُونَ۞لَن تَنفَعَكُوۚ أَرْحَامُكُوۡ وَلَآ أَوۡلَاٰكُوۡ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرُ ﴿ قَدُكَانَتْ لَكُوْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِ يَرَوَّ لَلْيِنَ مَعَهُ ۚ إِذْ قَالُواْ لِقَرْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ٓ وَٰ اللَّهِ مَا لَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱلدَّهِ كَفَرُفَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءَ أَبَدًاحَتَىٰ ثُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبْيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَحٍّ عَ رَّيَّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاعْفِرْ لَنَارَبَّنآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ CANADA O E O CANADA O

الخليل أحسن أسوة هو ومن معه من المؤمنين؛ حيث إنهم قالوا لقومهم الذين كانوا يعبدون الأصنام: إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله، ولقد كفرنا بكم وبهذه الآلهة التي تبعدونها، وقد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدًا ما دمتم علىٰ كفركم وجحودكم، حتىٰ تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، ولكن ليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في حالة واحدة حينما قال لأبيه آزر المشرك: لأستغفرن لك ربي؛ حيث وعد أباه بالاستغفار له أملًا في هدايته، ثم بين له سبحانه أنه لا يستحق الاستغفار له لأنه من أهل النار، واستغفار إبراهيم لأبيه كان قبل أن يتبين لإبراهيم أن أباه عدو لله؛ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ثم أمر سبحانه عباده أن يقولوا في دعائهم كما قال إبراهيم ومن معه: ياربنا عليك وحدك فوضنا أمورنا، وإليك وحدك رجعنا وتبنا، وإليك وحدك مرجعنا ومصيرنا. وقولوا في دعائكم أيضًا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا بأن يظهروا علينا فيُعذبونا ويفتنونا عن ديننا، فيظنوا أنهم على الحق، واغفر لنا يارب ذنوبنا وسيئاتنا وتقصيرنا في عبادتك، ربنا إنك أنت العزيز الغالب الذي قهر كل شيء، الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها.

والمقصود من هذه الآية: هو النهي الشديد عن مولاة الكفار والمشركين وغيرهم من أعداء الملة، أو محبتهم، كما أنها أثنت على الخليل ومن معه من المؤمنين؛ لأنه تبرأ من قومة المشركين بما فيهم أنه ه.

<sup>(</sup>١) انظر قصة حاطب عند البخاري (٣٠٨١، ٣٩٨٣)، ومسلم (٢٤٩٤).

الجُزَّةُ القَامِنُ وَالعِشْرُونَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَةً حَسَنَةً لِمِّن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتُوَلَّ فَإِنَّ أَلْلَهَ هُوَالْغَيُّ أَلْحَييدُ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَيْكُو وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُ مِيِّنَهُ مِ مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ فَلِيرُزُّ وَٱللَّهُ عَفُورُ رَّحِيمُ ﴿ لَا يَنْهَا كُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ عِن دِيرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱلدَّهَيُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهَا كُوْرُاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلِّذِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن ِيَنِكُمْ وَظَلِهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوهُمُّ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَتِكَ هُوُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ۚ إِذَاجَاءَ كُوۡٱلۡمُؤۡمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَأُمْتَحِنُوهُ فَي اللَّهُ أَعْلَمُ مِإِيمَنِهِ فَأَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّآ إِلَّاهُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَعِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآأَنۡفَقُو۠ۗ وَلَاجُنَاحَ عَلَيَكُواۚ نَتَنكِحُوهُنَّ إِذَآۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤۤڎُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُوْ أَبِعِصَمِ ٱلْكُوَ افِر وَسْعَلُواْمَاۤ أَنْفَقْنُهُ وَلَيْسْعَلُواْمَاۤ أَنْفَقُوُّ ذَلِكُو حُكُواللَّهِ يَعَكُّرُ بَيْنَكُو قَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدُ ١ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَجِكُم إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزْوَاجُهُم مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَآتَقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي آَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

[7] ثم كرر جل وعلا الحث على الاقتداء بإبراهيم ومن فعل فعله، فقال سبحانه: لقد كان لكم في إبراهيم والذين آمنوا معه أسوةٌ وقدوة حسنة في بغض المشركين والبراءة منهم ومن معبوداتهم؛ فاقتدوا بهم، وهذا الاقتداء يسهل على من كان طمعه وهدفه رضا الله، والفوز في اليوم الآخر، ومن يُعرِضُ عن طاعة الله والتأسي برُسُلِه؛ فإن الله هو الغني عن جميع خلقه، وهو الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه، الحميد في ذاته وأسمائه، وصفاته، وأفعاله سبحانه وتعالى.

[V] وبعد أن حذر جل وعلا عبادة المؤمنين من الثقة بالمشركين وموالاتهم ومحبتهم، قال سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم من أقاربكم مودة ومحبة إذا اهتدوا ودخلوا في الإسلام، فتزول علة الحذر، وحينئذ لهم ما للمسلمين، ثم أخبر سبحانه بأنه قادر على أن يغير ما في النفوس ويحول القلوب فتنشر حللاسلام، والله غفور لعبادة المؤمنين، رحيم مهم.

[1] ثم استثنى جل وعلا المسالمين منهم الذين لم يؤذوا المؤمنين من قرابتهم، ولم يقاتلوهم، أو من الذين يتعاملون معهم بصدق، ولا يجاهرون بالعداء للمسلمين؛ فأخبر سبحانه أنه لا ينهاكم أيها المؤمنون عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب دينكم، ولم يخرجوكم من بلادكم؛ فهؤلاء لا بأس بالعدل معهم والإحسان إليهم وبرِّهِم وصلتهم بسبب القرابة؛ فإنه جل في علاه يحب الذين يعدلون في أقوالهم وأفعالهم وأحكامهم. وإنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وعادوكم لأجل دينكم، وأخرجوكم وعاونوا على إخراجكم من دياركم لأجل دينكم؛ فهؤلاء ينهاكم الله نهيًا شديدً أكيدًا عن مودتهم ونصرتهم بالقول أو الفعل، ومن يتولاهم بالنصرة والمحبة والتأييد؛ فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بمجاوزتهم حدود الله.

[١٠٠] ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلىٰ دار الإسلام فعليكم أن تمتحنوهن لتعرفوا صدق إيمانهن، ومعلوم أنه لا يعلم حقيقة إيمان الإنسان إلا الله جل في علاه؛ فإن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات فلا تردوهن إَلَىٰ الكفار، ثم بيّن سبحانه العلة في النهي عن إرجاعهن؛ فأخبر أنه لا يحل تزويج المؤمنات للكفار، ولا يحل للكفار أن يتزوجوا المؤمنات، وعليكم أن تعطوا أزواج اللاتي أسلمن ما أنفقوا عليهن من المهور، ثم أخبر سبحانه أنه لا حرج ولا إثم عليكم أن تتزوجوا هؤلاء المهاجرات إذا دفعتم لهن مهورهن، ثم أمر سبحانه عباده أن لا يتمسكوا بعقود زوجاتهم الكافرات؛ فليس بينكم وبينهن عصمة ولا علاقة، ثم طلب سبحانه منهم أن يسألوا الكفار مهور نسائهم اللاحقات بهم إذا ارتددن ولحقن بهم، وليسألكم الكفار مهور نسائكم المهاجرات إليكم، والمراد أن عليكم أن تؤدوا لهم ذلك، واعلموا أيها الناس أن هذه الأحكام هي حكم الله يحكم به بينكم فاتبعوه ولا تخالفوه، وهو سبحانه عليم بمصالح العباد، حكيم في تشريعه لهم، يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة.

[11] ثم بين سبحانه إذا ذهب بعض نسائكم أيها المؤمنون إلى الكفار مرتدات وطالبتم بالمهور فلم يعطوكم ثم غزوتم وغنمتم فأعطوا من الغنيمة قبل قسمتها الذي ذهبت زوجته إلى دار الكفر ولم يحصل على تعويض فأعطوه مثل ما أنفق، وخافوا الله الذي أنتم به مؤمنون، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه.

| . ق  |
|------|
|      |
|      |
| <br> |
|      |

[۱۲] ياأيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات يعاهدنك على: الا يشركن بالله شيئًا، ولا يرتكبن جريمة السرقة، ولا جريمة الزنى التي هي من أسوأ الفواحش، ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعله أهل الجاهلية؛ خوف العار أو خشية الفقر، ولا يلحقن بأزواجهن ولداً ليس منهم، ولا يخالفنك في معروف أمرتهن به، فعلىٰ هذه الشروط بايعهن يانبي الله، واطلب من الله المغفرة لهن؛ فهو سبحانه غفور لذنوب عباده التأبين، كثير الرحمة بهم. [۱۳] ثم ختم جل وعلا السورة بنهي عباده المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله عليه، عن موالاة اليهود والنصارى وسائر الكفار الذين غضب الله عليهم فاستحقوا الطرد من رحمته؛ بسبب كفرهم وضلالهم؛ فحذر سبحانه من موالاتهم؛ سواء كانوا أصدقاء أو أخلاء، وهؤلاء الفجار قد يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها كما أخلاء، وهؤلاء المكذبون بالبعث والنشور من عودة أمواتهم إلى يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشور من عودة أمواتهم إلى الحياة مرة ثانية بعد أن يموتوا.

# سورة الصف

سورة الصف مدنية وآياتها أربع عشرة آية.

[1] يخبر جل وعلا أن جميع من في السماوات والأرض ينزه الله ويقدسه عما لا يليق به سبحانه من صفات النقص والعيب، ثم أخبر أنه العزيز الذي لا يُغلب، الحكيم في كل ما يصدر منه. وفي هذه الآية إرشاد لمشروعية التسبيح في كل وقت.

وهذا الحديث ذكره ابن كثير في تفسيره، ثم قال: إن القول الذي لا يصدقه العمل يسبب الذم والمقت، والمقت: هو أشد الكره والبغض.

[٤] ثم بين جل وعلا أن من محاب الله الجهاد في سبيله؛ فهو سبحانه يحب الذين يقاتلون في سبيله صفًّا كأنهم في وقوفهم يشبهون الجدار الذي لا فجوات فيه، أي: متراصين متلاصقين

الجُزْءُ الشَّامِنُ وَالعِشْرُونَ السَّرَةُ الصَّفِ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَنَ لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَا هُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفَتَرِينَهُ مِبْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعُرُوفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْلَهُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ سَيّاً يُنْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلُّواْ فَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مْ فَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبُ ٱلْقُبُورِ ﴿ المنونة التنفيذ المنافذة المنا يشم الله الرَّمْ الرَّالرَّحِيمِ سَبَّحَ يِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيْكِهُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفَعَلُونَ ۞ كَبُرَمَقْتًاعِندَٱللَّهِأَن تَقُولُواْ مَا لَا نَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَايِنُونَ فِي سَبِيلِهِ وصَفَّا كَأَنَّهُ م بُنْيَنُ مُّرْصُوصٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مِيَقَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدَتَّعْ لَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمٍّ فَلَمَّا زَاعُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكِيمِقِينَ ﴿ 

ليس بينهم فجوات. وقد كانت حروب الأعراب قبل ذلك مطاردة كل يجري يلاحق عدوه، أي: متفرقين.

[6] واذكريانبي الله لقومك قصة عبده وكليمه (موسى بن عمران) حين قال لقومه بني إسرائيل: ياقوم لم تؤذونني وتخالفون أمري فتتركون القتال وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من رسالة ربى ؟ حيث رفضوا القتال مع موسى وقالوا: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ [المائدة: ٢٢]، ولكن لما مالوا عن الحق بعد أن علموه غاية العلم وآثروا الباطل على الحق عاقبهم الله فصرف قلوبهم عن الهدى نقمة منه تعالى عليهم، والله سبحانه لا يهدي كل من خرج عن طاعته وهديه.

والهدف من ذكر قصة موسى هو تسلية رسول الله على وإخباره أن الأنبياء يتلقون مصاعب ومخالفات من قومهم، مع أنهم يعلمون أنهم رسل الله، وينفذون تعاليمه وتعليم من كانوا قبلهم من الأنبياء والمصلحين، وحثُّه على الصبر والاحتساب.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم (٣٣٠٩)، والدارمي (٢٤٣٥)، وقال الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: حسن صحيح.

الجُزُّهُ الشَّامِنُ وَالعِشْرُونَ السَّرَةُ الصَّفِ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْزَعَ يَا بَنِي آلِهِ مِن إِنِّي رَسُولُ ٱلدَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوَرِياةِ وَمُبَيَّرًا بِرَسُولِ يَأْقِي مِنْ بَعْدِي أَسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُمُّ بِينُ ۞ وَمَنْ أَظَّلَهُ مِمَّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَةِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پُريدُونَ لِيُطْفِعُواْ فُورَالْلَهِ بِأَفْوَهِ هِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ فُورِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ٨ هُوَّالَّذِيّ أَرْسَلَ رَسُولَهُ رِبَّالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحُقّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّينُ كُلِّهِ وَلَوْكُرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَّ أَذُلُّمُ عَلَى تِجَزَةٍ تُنجِيكُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِأَلَلَهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُو وَأَنفُسِكُو ۚ ذَلكُو خَيْراً كُوْإِنكُنْ أَمُونَ ١ ؠۼٝڣۣڗۘٙڰڴؙڎؙۏؙؠۘڰؙۄۊۘؽؙڐڂؚڵڴؙڿڂۜڵؾؚػٙڿؠڡڹػٛؾۿٲٱڵٲ۫ڹۿۜڒؙۅٞڡٙۺڮڹ طَيَّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْفَظِيرُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَاًللَّهَ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَّارِيُّوْنَ نَحَنُ أَنْصَارُ أَلْلَّةٍ فَعَامَنَت طَّابَهَةٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَكَفَرَت طَآبِهَ أَنُّ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ طَلْهِ بِنَ 🕦

[7] واذكر يانبي الله أيضًا لقومك حين قال عيسى ابن مريم لقومه: يابني إسرائيل إني مرسل إليكم من الله، وإني مصدق بالتوراة وبكتب الله وأنبيائه جميعًا من تقدم منهم ومن تأخر، وذكر تصديقه للتوراة ليعلموا أنه مؤمن برسالة موسى لعلهم يهتدون، ثم قال لهم: وإني جئت لأبشركم ببعثة رسول سوف يأتي بعدي يسمى (أحمد)، وهو محمد عليه ولما جاءهم محمد عليه المبشر به بالأدلة الواضحة البينة، كذبوه وأعرضوا عنه وعما جاء به، وقالوا: إن ما جئت به ما هو إلا أباطيل، وسحر واضح لل شائ في م

OF OF OF

[٧] ثم بين جل وعلا أنه ليس هناك أشد ظلمًا من ذلك الإنسان الذي يختلق على الله الكذب، وذلك بنسبة الشريك والولد إليه، وَوَصْفِ آياته بالسحر، في حين أن الله يدعوه للإسلام، ثم بين سبحانه أنه لا يمكن أن يرشد أو يوفق القوم الظالمين؛ لإصرارهم على الكفر والشرك، وَلِحَسدِهم بأن الله بعث نبيًّا ليس من بني يعقوب عليه السلام.

[٨] ثم أخبر جل وعلا أن اليهود والكفار يريدون أن يطفئوا دين الله وشرعه المنير بطعنهم وافتراءاتهم؛ فهؤلاء مثلهم كمثل من ينفخ في الشمس بفيه ليطفئ نورها، ويحجب ضياءها، وأنى له ذلك؟ فليعلم هؤلاء المشركون بأن الله متم نوره ولو كره الجاحدون المكذبون، ولا راد لحكمه وقضائه جل في علاه.

[9] ثم أخبر جل وعلا أنه بقدرته وحكمته بعث رسوله محمدًا على بالقرآن الواضح البين، والملة الحقة، وهي ملة الإسلام؛ ليعليه على جميع الأديان؛ فيجعله دينًا شائعًا وغالبًا ومنتصرًا على كل الأديان، ولو كره المشركون الذين أشركوا مع الله غيره، وما ذلك على الله بعزيز.

[11] ثم دل جل وعلا عباده المؤمنين على سبيل التجارة الرابحة في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: هل أرشدكم أيها المؤمنون على تجارة عظيمة الربح، ثمرتها النجاة من عذاب أليم في الدنيا والآخرة.

[11] ثم بين سبحانه أن هذه التجارة هي أن تؤمنوا بالله ورسوله إيمانًا صادقًا، لا يشوبه شك ولا نفاق، وتجاهدون أعداء الدين بالمال والنفس، لإعلاء كلمة الله؛ واعلموا أن هذا الإيمان وهذا الجهاد خير لكم من كل شيء في الدنيا؛ فخير من النفس والمال والولد؛ إن كنتم تعلمون ما ينفعكم ويضركم.

فجعل سبحانه الإيمان والجهاد هما التجارة الرابحة، تشبيهًا في الاستثمار على معنى المبادلة والمعاوضة، طلبًا لنيل الفضل والزيادة في الثواب والرفعة عند الله؛ لأن التجارة معاوضة بالمال لطلب الربح.

[١٢] ثم أُخبر جل وعلا أن من يفعل ذلك منكم أيها المؤمنون، أي: يؤمن بالله ويجاهد في سبيله؛ فإن الله سوف يغفر له جميع ذنوبه فيسترها عليه ويمحوها عنه فضلًا منه ورحمه، ويدخله جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، ويعطيكم قصورًا مشتملة علىٰ كل ما هو طيب ونافع، وهذه القصور توجد في جنات عالية دائمة لا تنقطع، واعلموا أن ذلك الذي منحناه لكم من مغفرة الذنوب والخلود في الجنة هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله.

[١٣] ثم بين جل وعلا إضافة على ما تقدم من النعم؛ أن الله منحكم نعمة أخرى تحبونها وتتطلعون إليها، وهي نصر من الله سوف يأتيكم، وفتح عاجل يتم على أيديكم، وبشر يانبي الله المؤمنين بهذا النصر وهذا الفتح في الدنيا، ثم الجنة في الآخرة، حتى يزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، وتزداد قلوبهم انشراحًا وسرورًا. ولا شك أن فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجًا يدخل في هذا النصر وهذا الفتح القريب.

[18] حض جل وعلا عباده المؤمنين على نصرة دينه، فقال: يأيها الذين آمنوا بالله ورسوله على كونوا أنصار الله، بإعلاء كلمته، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من ينصرني ويعينني لتبليغ دعوة الله؟ فقال الحواريون: نحن ننصرك، فلما بلغ عيسى رسالة ربه، اهتدت طائفة من بنى إسرائيل، وضلت طائفة أخرى، فقوى سبحانه ونصر الذين آمنوا على عدوهم، وهم الطائفة الكافرة، وبهذا صار المؤمنون غالبين قاهرين لإعدائهم بفضل الله أولًا ثم بهذا النصر الذي وفقهم إليه.

## سورة الجمعة

سورة الجمعة مدنيّة وآياتها إحدى عشرة آية.

[1] افتتحت هذه السورة بالثناء على الله وتنزيهه عن صفات النقص والعيب: فأخبر سبحانه أن جميع من في السماوات والأرض ينزه الله عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، وأنه المالك لكل شيء المتصرف في الأشياء بقدرته وحكمته، المنزه عن كل عيب ونقص، العزيز الذي كل شيء تحت تصرفه وقهره، الحكيم في جميع ما يصدر منه.

" إلى الأمة التي لا تقرأ ولا تكتب وهم العرب، وهذا الرسول الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب وهم العرب، وهذا الرسول الختاره الله منهم ومن أشرفهم، وهو لا يعرف القراءة والكتابة مثلهم، وقد أرسله سبحانه ليتلو عليهم آيات القرآن ويوضح لهم الأدلة والبراهين مع كونه أميًا لا يقرأ ولا يكتب، وأيضًا يطهرهم من دنس الكفر والذنوب، ويعلمهم القرآن والسنة النبوية المطهرة، لأنهم كانوا قبل بعثته فيهم ومجيئه إليهم في ضلال واضح من الشر والكفر والتصرفات السيئة، مثل: وأد البنات، وإغارة بعضهم على بعض، والسلب والنهب، وهذا لا يعني أنه لم يكن فيهم موحد؛ بل كان فيهم موحدون مثل: ورقة بن نوفل وغيره، لكن لما كانوا قله صار الضلال عامًا.

[٣] ثم أخبر جل وعلا أنه أرسل هذا الرسول على أيضًا في أقوام آخرين لم يأتوا بعد، من الأميين العرب ومن غيرهم من العجم؛ فهؤلاء سيتبعونهم على الهدى وتعمهم التزكية، وقيل: لما يلحقوا بهم في الفضل؛ لأن الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، والله تعالى وحده هو العزيز الذي بعظمته وقدرته مكن هذا الأمي محمدًا على من إخراج هذه الأمة – بل الأمم – من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام، وهو صاحب الحكمة البالغة التي بها اصطفاه من سائر البشر.

[3] واعلموا أيها الناس أن إرسال خاتم الرسل محمد الله إلى الناس جميعًا فضل وكرم من الله لهم، وشرَّف الله به العرب؛ حيث نزل القرآن بلغتهم، ولا شك أن هذا الإرسال فضل من الله يعطيه سبحانه لمن يشاء من خلقه، والله ذو الفضل الواسع الذي لا يساويه ولا يدانيه فضل.

[0] ولما ترك اليهود العمل بالتوراة، ولم يؤمنوا بمحمد على ضرب الله لهم مثلاً بأنهم كلفوا بالعمل بالتوراة وبما تضمنته من صفة الرسول على وطلب الإيمان به ومناصرته، ثم لم يمتثلوا بما احتوته؛ فهؤ لاء مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب النافعة الضخمة، ولا يناله منها إلا التعب والعناء، فما أقبح هؤلاء مثلاً؛ لتكذيبهم بآيات الله التي جاءت على لسان رسوله على والله لا يوفق ولا يرشد القوم الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والكفر وتكذيبهم للأنبياء. ويستفاد من هذه الآية أنه ينبغي لمن قرأ القرآن أن يعمل بما تضمنه لئلا يشمله هذا الوصف السَّيِّع.

[٦] وقل يانبي الله لهؤلاء اليهود: إن كنتم تزعمون أنكم أولياء



الله وأحباؤه من دون الناس فادعوا على أنفسكم بالهلاك واللعنة إن كنتم صادقين في زعمكم. وقد نهى النبي على عن تمني الموت إلا عند التحدي والمباهلة؛ سواء كانت المباهلة بين طرفين كالتي حصلت بين رسول الله على وبين وفد نصارى نجران، وهي المذكورة في آية (٦١) من سورة آل عمران، أو كانت المباهلة مطلوبة من طرف واحد كالتي طلبت من اليهود في هذه الآية، وكالتي في الآية (٩٤) من سورة البقرة؛ حيث طلب منهم الدعوة على أنفسهم باللعنة والهلاك إن كانوا كاذبين، فلم يفعلوا لأنهم موقنون أنهم كاذبون. وفي مسند أحمد عن ابن عباس: «ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار»(١).

[٧] ثم أخبر سبحانه أن اليهود لن يتمنوا الموت أبدًا؛ لأنهم عارفون أنهم كاذبون في زعمهم، وَلِمَا يعلمون من سوء أفعالهم وقبيح أعمالهم التي قدموها، والله عليم بالظالمين أمثال هؤلاء اليهود، وسيجزيهم بظلمهم عذاب الجحيم. يقول الشيخ السعدي في تفسيره: هذه مباهلة من طرف واحد وهم اليهود.

[٨] وقل يانبي الله لهؤلاء اليهود: إن الموت الذي رفضتم أن تتمنوه فإنه واقع بكم لا محالة، ثم ترجعون بعد مماتكم إلىٰ عالم غيب السماوات والأرض فيخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، ثم يجازيكم علىٰ كل أعمالكم بما تستحقون.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٢٥). والبزار في مسنده (٤٨١٤).



[9] حث جل وعلا عباده المؤمنين على إجابة النداء للصلاة يوم الجمعة، فقال سبحانه: ياأيها الذين آمنوا بالله ورسوله على إذا أذن المؤذن بين يدي الإمام وهو على المنبر في يوم الجمعة للصلاة فامضوا إلى ذكر الله الذي هو الصلاة والخطبة، واتركوا المعاملة بالبيع والشراء، واعلموا أن ذلك الذي أمركم الله به خير لكم من التشاغل بالبيع والشراء وابتغاء النفع الدنيوي إن كنتم تعلمون ما هو خير لكم.

ويوم الجمعة سمي بذلك لاجتماع المسلمين والصلاة فيه وسماع الخطبة، وقد كان يسمى قبل ذلك بيوم العروبة.

[۱۰] فإذا فرغتم من أداء الصلاة أيها المؤمنون؛ فانتشروا في الأرض لطلب المكاسب والتجارات، واطلبوا الرزق من الله جل في علاه بالسعي والعمل، واذكروا الله ذكرًا كثيرًا في جميع أحوالكم - ولا تلهكم تجارتكم عن ذكر الله -، فمن أكثر من ذكر الله كان من المفلحين، الفائزين فوزًا عظيمًا.

[۱۱] ثم عاتب جل وعلا عباده المؤمنين الذين إذا رأوا تجارة قادمة، أو سمعوا أصواتًا مصاحبة للعير التجارية تعلن عن تجارتهم أخهم أحضروها للبيع؛ خرجوا من المسجد، وتركوك يانبي الله قائمًا، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم سمعوا تجارة قادمة وظنوا أنه بانتهاء الصلاة يصح لهم الانتشار لابتغاء الرزق؛ فذهبوا

إلىٰ العير التجارية القادمة، وكان الرسول على يخطب؛ حيث إن الخطبة في ذلك الوقت كانت بعد الصلاة، ثم أمر سبحانه نبيه على أن يقول لهؤلاء: اعلموا أن ما عند الله من ثواب الآخرة خير من اللهو والتجارة التي خرجتم إليها، ثم اعلموا أن الله خير الرازقين؛ لأنه مقسم الأرزاق.

#### سورة المنافقون

سورة المنافقون مدنية وآياتها إحدى عشرة آية.

[1] عندما كان المنافقون يأتون إلى رسول الله ﷺ في مجلسه كانوا يقولون على سبيل الكذب والمخادعة: نشهد يامحمد أنك رسول من عند الله حقًا، والله جل في علاه يعلم أنك لرسوله؛ فلست بحاجة إلى شهادتهم، ثم كذبهم الله في قولهم: ﴿نَشَهُدُ ﴾؛ فقال: والله يشهد إنكم أيها المنافقون لكاذبون؛ لأنه يعلم أنهم في ضمائرهم مكذبون، وأنهم لا يعتقدون ذلك.

والنفاق نوعان: اعتقادي وعملي، والمقصود بهذه السورة الأول وهو إظهار الإسلام واعتقاد الكفر.

[٢] واعلم يانبي الله أن هؤلاء المنافقين جعلوا أيمانهم الكاذبة التي حلفوا بها وقاية وستراً لهم لئلا يساء بهم الظن فيلاحقون ويعذبون، ثم إنهم من خلال هذه الأيمان الكاذبة ستروا كفرهم، ومنعوا من يأنسون إليهم ويجالسونهم من الدخول في الإسلام، ومنعوا من أراد الإنفاق في سبيل الله وذلك بالتشكيك في رسالة النبي عليه أنهم أن هؤلاء المنافقين أسوأ كفرًا وضلالًا من الكفار الصرحاء، ولذلك كان عذابهم في الآخرة أنهم في الدرك الأسفل من النار.

[٣] ثم بين جل وعلا أن ذلك الذي أخبر به سبحانه من كذبهم وخداعهم وصدهم الناس عن سبيل الله؛ سببه أنهم نطقوا بالشهادة ظاهرًا ثم كفروا بقلوبهم، فختم سبحانه على قلوبهم؛ حيث صارت لا يدخلها الإيمان جزاء نفاقهم ومعاداتهم الكامنة في نفوسهم والظاهرة على تصرفاتهم، ثم أكد سبحانه بأنهم قوم لا يعرفون الخير والإيمان.

[3] ثم أخبر سبحانه نبيه على فقال له: وإذا رأيت يانبي الله هؤلاء المنافقين أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم وأجسامهم، وفي الحقيقة إنها تسمع لكلامهم؛ لفصاحتهم وحلاوة منطقهم، وفي الحقيقة إنها أجسام خاوية من العلم والخشية من الله؛ كأنها خشب مستندة إلى جدار لا تشفع ولا تنفع كما يقال، ثم ألا ترئ أنهم كلما سمعوا صوتًا مرتفعًا أو جلبة في معسكر ونحوه ظنوا أنها موجهة إليهم بسبب جبنهم وذلهم، واعلم يانبي الله أن هؤلاء المنافقين هم الأعداء الحقيقيون لك وللمؤمنين؛ فاحذرهم وحذر المؤمنين منهم، لعنهم الله وأخزاهم؛ بسبب مسالكهم وأفعالهم القبيحة، والعجب كيف يرون الحق واضحًا أمامهم ثم يصرفون عنه إلى الضلال والنفاق؟.

[6] وإذا قيل لهؤلاء المنافقين: هلموا إلى رسوله على ليستغفر لكم، ويسأل الله أن يصلح قلوبكم ويطهرها؛ فما كان من هؤلاء المنافقين إلا أن أشاحوا برؤوسهم شمالًا ويمينًا استهزاءً وسخرية؛ بل تراهم يانبي الله يعرضون عن الناصح لهم بكبرياء وغرور.

[7] واعلم يانبي الله أن هؤ لاء المنافقين يتساوئ عندهم استغفارك لهم، وعدم الاستغفار لهم، وحتى لو جاؤوك لتستغفر لهم فإنه جل في علاه لن يغفر لهم؛ لأنهم أصروا على الزيغ والضلال فطبع الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون، واعلموا أن الله لا يوفق ولا يرشد القوم الجاحدين به وبآياته، الخارجين عن طاعته. وفي هذا إخبار من الله لنبيه على عدم صلاحهم وهدايتهم.

[V] ثم ذكر جل وعلا عداوتهم الظاهرة وشيئًا من فجورهم المستور، وذلك قبل غزوة تبوك؛ فأخبر سبحانه بأن هؤلاء المنافقين يقولون للأنصار: لا تنفقوا على أصحاب محمد على من المهاجرين حتى تصيبهم مجاعة فيتركوا نبيهم على يقولون ذلك ظنًا منهم بأن عدم الإنفاق على هؤلاء المؤمنين الذين هاجروا لله ولنصرة رسوله وشول الله على هؤلاء المؤمنين الذين هاجروا لله ولنصرة رسوله وسول الله على هؤلاء المؤمنين الذين هاجروا لله ولنصرة السيئ وسول الله على ظنهم السيئ وسول الله على ظنهم السيئ فأخبر بأن لله خزائن السماوات والأرض، أي: إن الرزق أيها المنافقون بيده سبحانه وحده لا بأيديكم، ولكنكم قوم تجهلون بأن ما عند الله هو الرزق الأكمل والأعظم.

[1] ومن أقوال هؤلاء المنافقين القبيحة قول رئيسهم عبدالله بن أبيّ : لئن عدنا من هذه الغزوة - وهي غزوة بني المصطلق - إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه ومن معه، وبالأذل رسول الله على ومن معه، هكذا سولت له نفسه؛ حيث زعم أنه عزيز، أي: ممتنع غالب، وأوغل في الفسق والفجور، فقال: ما نحن ومحمد وأصحابه إلاكما قيل: سَمِّن كلبك يأكلك، أما والله لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فكان الجواب الرباني: اعلموا أيها المنافقون أن العزة والغلبة لله وحده ولرسوله الرباني: اعلموا أيها وكنكم لا تعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه بسبب جهلكم وعنادكم.

[4] ثم نهى جل وعلا المؤمنين أن تصيبهم صفة من صفات المنافقين وهي أنهم لا يذكرون الله إلا قليلاً، فقال سبحانه: ياأيها الذين صدقوا الله ورسوله على وعملوا بشرعه لا يشغلكم تدبير أموالكم، والعناية بشؤون أولادكم، عن القيام بحقوق ربكم، وأداء فرائضه التي طلبها منكم، واعلموا أن من انشغل بأمور الدنيا عن الدين فأولئك هم الأشقياء الذين بلغوا أقصى درجات الخسران بسبب غفلتهم وبعدهم عن دين ربهم، وإيثارهم الفاني على الباقي.

الجُزْءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ رَتَعَا لَوَا يَسْ تَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْا رُءُ وسَهُ مْر وَرَأْيْنَهُمْ مِيَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكَبِّرُونَ ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُّلَةٍ تَسْتَغْفِرُلَهُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَابِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِئَ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ﴿ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعُنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَيِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْر ٱللَّهَ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ ونَ ﴿ وَأَنْفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُ مُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَرَتَنِيَ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلَن يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ ﴿ اللَّهُ الْعَالَىٰ ﴾ ﴿ \* 

[11] ثم حث جل وعلا المؤمنون على الإنفاق في سبيل الله، فقال: وأنفقوا أيها المؤمنين بالله ورسوله ﷺ بعضًا مما منحكم الله من الأموال، شكرًا على نعمه عليكم؛ من قبل أن يحل بكم الموت وتشاهدوا علاماته؛ فيقول عند نزول الموت به: يارب هلًا أمهلتني وأخرت موتى فأتصدق بمالى، وأصبح تقيًّا صالحًا.

ويستفاد من الآية أن الصدقة من أسباب الصلاح وصدق الإيمان، كما أن المقصود بالإنفاق في الآية هو الإنفاق في الخير على عمومه؛ فيدخل فيه الإنفاق على الفقراء والمساكين وبناء المساجد وتجهيز المجاهدين في سبيل الله ودعم المشاريع الخيرية بأنواعها.

[11] ثم بين جل وعلا لذلك الذي يريد أن يؤخر الله له في الأجل لكي يتصدق فقال: اعلموا يقينًا أن الله جل في علاه لن يؤخر نفسًا إذا جاء وقت موتها وانقضى عمرها، ثم أخبر سبحانه بأنه مطلع على جميع أعمال عباده الظاهرة والباطنة، وأنه سوف يجازيهم على جميع ألوفى. وفي هذه الآية الحث على الاستعداد قبل حلول الأجل، وعلى الإنسان أن يهيئ الزاد ليوم المعاد.

الجُزْءُ القّامِنُ وَالعِشْرُونَ ﴿ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّهُ مَا زِالرَّحِيمِ يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ لَهُ ٱلْمُلَّكُ وَلَهُ ٱلْحُمْدُ <u>وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَكُو فِمَنكُو كَافِرٌ وَمِنكُو</u> مُّؤْمِنُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَاهُ مَا لَيُسُّرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ الدَّاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُو نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيرُ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَكَايَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُواْ أَبْشَرُيْهَدُ ونَنَا فَكَفَرُواْ وَقُولُواْ وَٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ جَمِيدٌ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَن لَّن يُبْعَثُوًّا قُلْ بَلَى وَرَتِي لَتُبَعَثُنَّ ثُرَّلتُنتَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمُّونَاكِ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ٧ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنْزِلْنَا وَٱلنَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرُ اِنَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ مِلْ الْجَمَعُ ذَاكَ يَوْمُ التَّعَابُنُّ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٠ 

# سورة التغابن

سورة التغابن مدنية وآياتها ثماني عشرة آية.

[1] يخبر جل وعلا أن جميع ما احتوته السماوات والأرض من ساكن أو متحرك ينزهه سبحانه تنزيهًا مستمرًّا عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته، ثم بين سبحانه أن له التصرف الكامل في كل شيء؛ فلا يخرج مخلوق عن ملكه، وله الثناء والمجد والشكر كله في الأولى والأخرى، ثم بين سبحانه أنه قادر على كل شيء؛ فهو قادر على الإيجاد والإعدام والإسقام والشفاء، لا يعجزه سبحانه شيء في الأرض ولا في السماء.

[٢] ثم بين جل وعلا أنه هو الذي أوجدكم ومنحكم القدرة على العمل، وجعل لكم القدرة على الاختيار؛ فمنكم من اختار الكفر، ولم يشكر نعمة الله عليه، ورفض الطاعة والعبادة، ومنكم من اختار الإيمان؛ فشكر نعمة الله عليه، وعمل بأوامره ونواهيه، وله سبحانه الفضل؛ حيث مكنكم من الاختيارين؛ وكل نفس تختار ما تهوى، ثم بين سبحانه أنه مطلع على جميع أعمالكم مؤمنكم وكافركم، وأنه سوف يحفظ لكل حقه، وسيجازي كلًا بعمله.

[3] ثم أخبر جل وعلا أنه يعلم كل ما في السماوات والأرض لا يخفىٰ عليه شيء في كونه، وأخبر أنه يعلم النوايا والخواطر، وكل ما تخفونه، وأنه سبحانه عليم بما تكنه الضمائر وما تخفيه النفوس من الأسرار والخفايا.

[0] ثم وبخ جل وعلا هؤلاء المشركين فقال لهم: ألم يبلغكم أيها المشركون خبر الذين كفروا بالله ورسله من الأمم السابقة، التي أصرت على الكفر والعناد كيف حل بهم سوء عاقبة كفرهم وسوء أفعالهم في الدنيا، ولهم في الآخرة ما ينتظرهم من العذاب الشديد المؤلم حقاً.

[1] ثم بين جل وعلا سبب هذا التعذيب والدمار الذي حل بهم؛ فأخبر أنهم كانت تأتيهم رسل الله بالآيات الواضحات الدلالة، والمعجزات المقنعات، ولكنهم استكبروا وقالوا على سبيل الإنكار: هل يعقل أن يكون الذي يهدينا إلى الحق بشر مثلنا؟!، أي: استعظموا أن يكون الرسول بشرًا، وهذا من تلبيس إبليس عليهم، وإلا فلو كان غير بشر فكيف سيكون أسوة وقدوة؟ وكيف يفهمهم ويفهمونه؟ فكفروا برسولهم وأعرضوا عن الحق اعراضًا كاملًا ولم يقبلوه أبدًا، فاستغنى الله عنهم وعن طاعتهم، ثم بين سبحانه أنه غني عن الخلق أجمعين، وأنه حميد في أقواله وأفعاله من قاته

[V] يخبر جل وعلا عن عناد كفار قريش الذين ادعوا أنهم لن يُبْعَثُوا بعد موتهم؛ فأمر سبحانه نبيه على أن يقول لهم: اعلموا أيها الناس أن البعث واقع لا محالة، وأقسم بربي لَتُخْرَجُنَّ من قبوركم أحياء، ثم لَتُخْبُرُنَّ بجميع أعمالكم التي عملتموها في حياتكم الدنيا، وسوف تجزون عليها، واعلموا أن بعثكم من قبوركم أحياء سهل ويسير على الله تحقيقه، قال تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيَّا أَنْ يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴾[س:٨٢].

[1] وإذا عرفتم أيها المشركون هذه الحجج والبراهين، وتذكرتم ما حل بمن سبقكم من الكفار من العقاب؛ فصدقوا بالله ورسوله على أنزله الله على نبيه محمد على وجعله نورًا تخرجون به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإسلام والإيمان، واعلموا أن الله لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم، وسوف يجازيكم عليها.

[4] وتذكروا أيها الناس يوم أن يجمع الله الأولين والآخرين للحساب والجزاء في صعيد واحد؛ فاعلموا أن ذلك هو يوم التغابن الذي يظهر فيه غبن العصاة وخسارتهم بسبب تركهم الإيمان؛ فمن جاء في ذلك اليوم مصدقًا بالله ورسوله ويه وكتابه، وعمل الأعمال الصالحة؛ فإن الله عز وجل يكفر عنه سيئاته التي اقترفها في الدنيا، ويدخله جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، خالدين فيها خلودًا أبديًا، لا يخرجون منها أبدًا، وذلك هو الفوز الذي لا يعدله فوز أبدًا.

[11] أما أولئك الذين جحدوا وحدانية الله وقدرته، وكذبوا بالحجج والبراهين المنزلة على نبيه محمد على فأولئك مآلهم جهنم، ماكثين فيها أبدًا، وبئست النار مرجعًا ومستقرًا لهم؛ لأنها جمعت كل سوء وشدة، وشقاء وعذاب.

[11] واعلموا أن جميع ما أصاب العباد من المصائب في الأبدان والأولاد والأموال والكوارث والزلازل وكل الحوادث التي تحصل في الكون هي بإذن الله وعلمه وإرادته الكونية؛ فمن يؤمن بالله ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه يُهَدِّئُ قلبه، أي: يسكن قلبه فيصبر ويرضى بقضاء الله، ثم بين سبحانه أنه بكل شيء عليم، أي: أنه عالم بالمؤمن والعاصي، والساخط والمطمئن، وعالم بالمصيبة التي حصلت، وهل هي بسبب الذنوب التي ارتكبت أو بأمر آخر؟. وهنا يثبت الله الذين آمنوا ويوطن أفئدتهم لقضاء الله وقدره فيقولون: ﴿إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَالمَا عَيْر المؤمن فيتضجر ويبكى أو يصرخ، وربما لطم نفسه ومزق ثيابه.

[۱۲] ثم حث جل وعلا عباده على امتثال أوامر الله وأوامر رسوله على من الله وأوامر الله وأوامر رسوله على من الله وأوامر الله وأوامر عن إجابة الرسول على فيما بلّغ، فإن أعرضتم عن إجابة الرسول عليه ضرر؛ لأنه ليس على من الإيمان والأعمال الصالحة؛ فليس عليه ضرر؛ لأنه ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة، وقد بلغ على الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهادة.

[١٣] واعلموا أن الله جل وعلا لا معبود بحق سواه، فهو وحده المستحق للعبادة، وعليكم أن تفوضوا أموركم أيها المؤمنون إليه وتعتمدوا عليه وحده.

[18] وهذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين يخبرهم أن من أزواجهم وأولادهم من هو عدو لهم يشغلونهم عن طاعة الله وعن كثير من أمور الخير، فاحذروا أن تطيعوهم وتستجيبوا لهم، وإن تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها، ولا تعاقبوهم عليها، وتستروها عليهم، فهو خير لكم، فإن فعلتم ذلك فاعلموا أن الله واسع المغفرة والرحمة لعباده الرحماء.

[10] واعلموا أيها المؤمنون أن أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار؛ فربما يوقعونكم في الإثم من حيث لا تحتسبون، كما جاء في الحديث: «إن الولد مبخلة مجبنة»(۱)، مبخلة، أي: يجعله يبخل بالصدقة وغيرها خوفًا أن يجوع ولده، ومجبنة، أي: يجعل الإنسان يجبن عن الجهاد خوفًا على ولده، والله عنده ثواب عظيم لمن قدم طاعة الله وطاعة رسوله على طاعة غيره؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله.

[١٦] يأمر جل وعلا عباده المؤمنين بتقواه، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه بحسب الطاقة والجهد، ثم أمرهم بالسمع والطاعة

الجُزْءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَكَ فَرُواْ وَكَ ذَبُواْ بِعَايَتِنَا ٱلْوَلَتِهِ فَأَصَّحَٰبُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِشِّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنْ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ أَوَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْ تُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ ٱللَّهَ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لَ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ أَإِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوۡلَا كُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ قَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَّحِيحٌ ﴿ ﴿ إِنَّمَا أَمُوالُكُمْ وَأُولَاكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ وَأَجَرُّ عَظِيرٌ ۞ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيۡرًا لِّأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَفَّاوُلَتِهِ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمّْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ 

لله ولرسوله في جميع أمورهم، وأمرهم بالإنفاق من مال الله الذي أعطاهم النفقات الشرعية الواجبة والمستحبَّة؛ فإن الإنفاق في سبيل الله خير لكم في الدنيا والآخرة، واعلموا أن من وقاه الله شح نفسه وعافاه من البخل والحرص الشديد على المال؛ فأولئك هم المفلحون الفائزون فوزًا عظيمًا.

[١٧] ثم حث جل وعلا عباده على النفقة فأخبر أن من وقاه الله شح نفسه هو الذي ينفق أمواله في سبيل الله بإخلاص وطيب نفس، ومن يفعل ذلك فإنه يستحق الثواب المضاعف، ومغفرة الذنوب، والله سبحانه شكور للمحسنين من عباده، حليم لا يعاجل المقصرين بالعقوبة،؛ بل يمهلهم فربما يحسنون فيدخلهم في رحمته.

[14] ثم ختم جل وعلا السورة بالإخبار أنه سبحانه هو الذي يعلم ما غاب عن العباد، وما يشاهدونه، وهو العزيز الغالب، الذي قهر كل شيء، الحكيم في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالىٰ، جلَّ في عُلاه.

صحيح ابن ماجه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١٧٥٦٢)، و ابن ماجه (٣٦٦٦)، وصححه الألباني في

الجُزْءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ مُرْثُ الطَّلَاقِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِيهِ مِ يَئَايُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلِنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِنَّدِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُو ۗ لَا تُغْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِسَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱلدَّةِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١٠ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَيَ عَدَٰلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهُ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرَ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسْبُهُ عِلِا لَا لَكَهَ بَلِغُ أَمْرِهِ عَلَا مَكَ اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهَ عِلَا اللَّهُ لِكُلِّ اللَّهِ عِ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَابَكُمْ إِن ٱرْتَبَتُ مْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَرْيَحِضْنَّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وِمِنْ أَمْرِهِ مِيْسًرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلُهُ ۖ إِلَيْكُمْ ۗ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ٥ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا ١٠ CARTA CON CARTA

سورة الطلاق

سورة الطلاق مدنيّة وآياتها اثنتا عشرة آية، ولها اسم ثاني سورة النساء الصغرى.

[1] يخاطب جل وعلا نبيه محمدًا وسي تشريفًا له ولكي يشرع لأمته، فيقول له: إذا عزمت يانبي الله أنت أو أي أحد من أمتك على طلاق إحدى نسائه فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، بشرط أن يكون الطلاق في طهر لم تجامعها فيه، أو في حمل ظاهر لا شك فيه، وعليكم أن تحفظوا اليوم الذي وقع فيه الطلاق لتعرفوا نهاية العدة، وهي ثلاثة قروء، أي: الطهر الثالث غير الطهر الذي وقع فيه الطلاق بالنسبة للمرأة التي تحيض، وخافوا الله ربكم بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أنه لا يجوز لكم إخراج المطلقة من مسكنها الذي تسكن فيه؛ لأنها مازالت في حكم الزوجة ما دام أن العدة لم تنته؛ ، كما لا يجوز للمطلقة أن تخرج من مسكنها الذي عاشت فيه معكم قبل الطلاق؛ إلا إذا قارفت المطلقة عملًا قبيحًا عاشت فيه معكم قبل الطلاق؛ إلا إذا قارفت المطلقة عملًا قبيحًا

كالزنا كما عند الجمهور، أما أبو حنيفة فيرئ أن سلاطة اللسان فاحشة، واعلموا أن ما سبق ذكره هي أحكام الله شرعها لكم فلا يحل لكم أن تتجاوزوها، فإن من يتجاوزها فقد أورد نفسه موارد الهلاك وأوقعها في مواقع الضرر، وعليك أيها المطلق أن تمتثل إلى ما أمرناك به من أحكام، وأن تسعىٰ في المصالحة بينك وبين زوجتك؛ فإنك لا تدري لعل الله أن يحدث بعد ذلك الطلاق أمرًا لا تتوقعه فتر اجعها؛ فإنه سبحانه مقلب القلوب فربما ينقلب البغض حبًّا فتتم المراجعة. والطلاق هو فك الارتباط وحل عقدة النكاح، ولا شك أنه أبغض الحلال عند الله.

[۲] ثم أمر جل وعلا الأزواج – عندما تقترب عدة المطلقة على الانتهاء – أن يمسكوا أزواجهن بمعروف وهو المتعارف عليه، أو يفارقوهن بمعروف، وكما أمر سبحانه بتوثيق عقد النكاح بشاهدين؛ فكذلك يجب توثيق الرجعة أو الطلاق بشاهدين عدلين منكم، وعليكم أيها الشهود أن تؤدوا الشهادة خالصة لله عندما تطلب منكم، واعلموا أن ذلكم الذي أمركم الله به يتعظ ويعمل به من كان يصدق بالله ورسوله وي ويؤمن باليوم الآخر، ثم ذكر سبحانه كرمة وإحسانه بالمتقين فبين أن من يخاف الله فيعمل بأوامره ويجتنب نواهيه فإنه يجعل له سبحانه مخرجًا من كل ضيق. يخطر بباله، وبين سبحانه أن من يخافه فإنه يفتح له باب رزق لم يخطر بباله، وبين سبحانه أن من يعتمد عليه فهو كافيه من كل ما أهمه، واعلموا أن الله بالغ أمره لا يعجزه شيء؛ قد جعل لكل شيء وقتًا مقدرًا؛ فهو الذي حدد العدة للمطلقة، والمتوفى عنها زوجها، والتي لا تحيض، وكذلك جعل للشدة قدرًا وللرخاء قدرًا.

[3] ثم بين جل وعلا عِدَّةُ النساء المطلقات اللاتي انقطع عنهن دم الحيض؛ لكبر سنهن، وهي ما تسمى بالمرأة الآيس، فإذا شككتم فلم تدروا قدر عدتهن؛ فاعلموا أن عدتهن ثلاثة أشهر، وكذلك النساء اللاتي لم يحضن؛ لصغر سنهن أو لسبب آخر؛ فعدتهن ثلاثة أشهر، أما النساء الحوامل فتنتهي عدتهن بوضع حَمْلهن؛ سواء كنَّ مطلقات أو متوفى عنهن، واعلموا أن من يخف الله فينفذ أحكامه؛ يسر له أموره ويسهلها له في الدنيا والآخرة.

[0] واعلموا أن ذلك الحكم الذي بينه الله لكم في أمر الطلاق والعدة أنزله إليكم لتمتثلوه وتأتمروا به وتعملوا بمقتضاه، ومن يجعل بينه وبين عذاب الله وقايةً بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ يكفر عنه سيئاته، ويغفر له ذنوبه، ويستر له عيوبه، ويعطهِ أجرًا عظيمًا، وهو أن يدخله جنات النعيم.

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[7] ثم حث جل وعلا الأزواج بالعناية بالمرأة المطلقة؛ فأمرهم أن يُسكنوا النساء المطلقات أثناء عدتهن في بيوتهم التي كن فيها؛ بحسب الوسع والطاقة، وعليكم أيها الأزواج أن لا تضيقوا عليهن في السكنى والنفقة، حتى تضطروهن إلى الخروج والتنازل عن حقوقهن، وإن كانت المطلقات طلاقًا بائنًا من الحوامل فعلى الأزواج أن ينفقوا عليهن النفقة المناسبة حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم أو لادهن منكم فعليكم أن توفوا لهن أجورهن، وتشاوروا بينكم أيها الأزواج بما هو معروف غير منكر، فإن رفضت الأم أن ترضع ولدها إلا بأجرة أكثر مما هو معروف فعليكم أيها الأزواج أن تبحثوا عن مرضعة أخرى ترضع ولدكم، وكذلك لو امتنعت عن إرضاعه سواء بأجرة أو بدون أجرة فابحثوا عن غيرها لترضع ولدكم.

[V] ثم أمر جل وعلا الأزواج الموسرين أن يزيدوا في النفقة على زوجاتهم المطلقات وعلى أو لاده منهن ولا يبخلوا، أما من ضيق عليه رزقه فكان فقيرًا فعليه أن ينفق مما أعطاه الله، فإن الله لا يكلف أحدًا إلا بقدر طاقته واستطاعته، فلا يكلف الفقير أن يعطي كما يعطي الغني، واعلموا أن الله سوف يجعل بعد الشدة رخاءً، وبعد الضيق سعة.

[1] ثم أخبر جل وعلا أن كثيرًا من القرئ طغت ولم تمتثل أوامر الله ورسله؛ فشدد سبحانه على أهلها في الحساب بسبب ما عملوا، وعذَّب أهلها عذابًا عظيمًا منكرًا في الدنيا.

[٩] وبسبب طغيان أهل هذه القرئ وكفرها وعنادها تجرعوا جزاء ما عملوا، وآل أمرهم إلى خسارة الدنيا والآخرة.

[١٠] ثم أخبر جل وعلا أنه أعد لهذه القرئ الخاسرة عذابًا شديدًا في الآخرة، وهو الخلود في نار جهنم، ثم أمر سبحانه أُولي العقول الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا بشرعه أن يخافوا الله ويحذروه، فقد أرسل الله إليكم من يذكركم وينبهكم.

الاً ثم بين جل وعلاً أن هذا الذكر هو الرسول عَلَيْ الذي يقرأ عليكم آيات الله التي توضح لكم الحق من الباطل؛ ولكي يُخرج الذين صدَّقوا الله ورسوله عَلَيْ وعملوا الأعمال الصالحة من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، واعلموا أن من يصدِّق الله ورسوله عَلَيْ ويعمل الأعمال الصالحة فإن الله سوف يدخله جنات تجرى

الجُزْءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ الطَّلَاقِ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَّهُ مِّن وُجِيكُمْ وَلَا تُضَاَّرُ وُهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَيْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنّ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّكِمُ وَلا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِيِّ وَإِن تَعَاسَرَقُو فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةِ مِنسَعَيَّةً وَمَن قُدِرَعَكَيِّهِ رِزْقُهُ وَفَلْيُنفِقُ مِمَّآءَاتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفَسًا إِلَّا مَاءَاتَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِينُسَرًا ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِرَيْهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسَرًا ۞ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًاشَدِيدًا فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَأَنَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ۞ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُوءَ اينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيهَا أَبُدُّ أَقَدَ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لُهُ رِزْقًا ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُ لَيَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَتَّ أَلَيَّهَ قَدْ أَحَاظَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُا اللهِ 

من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، ماكثين فيها أبد الآبدين، لا يخرجون منها أبدًا، ثم بين سبحانه بأنه قد وسع للمؤمن الصالح رزقه في الجنة.

[١٢] ثم أخبر جل وعلا أنه هو وحده الذي خلق السماوات السبع، وأنه خلق مثلهن في العدد من الأرضين، وأخبر بأنه يُنزِّلَ الأمر بين السماوات والأرضين، وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلىٰ رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق؛ فينزل المطر، ويولج الليل بالنهار، ويولج النهار بالليل، وغير ذلك؛ لتعلموا أن من قدر علىٰ خلق ذلك فإنه قادر علىٰ كل شيء، ولتعلموا أن الله محيط بكل شيء من خلقه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.

| / |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

الجُزْءُ النَّامِنُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَن اللَّهُ مُورَةُ التَّحْرِيمِ المنظمة المنظم بنب أللّه ألزَّهُ إِلزَّهِ عِيرِ يَتَأَيُّهُا ٱلنِّيُّ لِمِتُّحُرِّمُمَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَّ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُونَكِلَةً أَيْمَنِكُو وَاللَّهُ مُوَلَكُو وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ النَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِهِ- وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضٌ فَلَمَّا نَبَّأَهَابِهِۦقَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَاً قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيدُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَآإِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتَ قُلُويُكُمَّ أَوَإِن تَظَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُ وإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسَامَتِ مُوَّمِنَتِ قَانِتَاتِ تَآبِبَتٍ عَلِيدَاتِ سَلَمِحَاتِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهَلِيكُمْ وَالْهَلِيكُمْ وَال وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِيكَةٌ عِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْضُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّمَا يَخْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٠ 01.

# سورة التحريم

سورة التحريم مدنيّة وآياتها اثنتا عشرة آية، ولها اسم آخر هو سورة النبي.

[1] افتتحت هذه السورة بعتاب النبي على نفسه شرب العسل مراعاة لخاطر زوجتيه عائشة وحفصة في قصة معروفة، وقيل: إنه على نفسه مارية القبطية لإرضاء زوجتيه عائشة وحفصة؛ فقال سبحانه: ياأيها النبي لم تمتنع من شرب العسل، الذي أحله الله لك، تلتمس بذلك رضا أزواجك؟ فإنه لا ينبغي لك تحريم ما أحل الله، واعلم أن الله واسع المغفرة، عظيم الرحمة؛ فقد غفر لنبيه على ورحم الأمة حيث أنزل كفارة اليمين فصارت عامة لجميع الأيمان، ويستفاد من هذه الآية هو منع تحريم ما أحل الله، وقد قال بعض العلماء: يمين تحريم ما أحل الله لا تنعقد، وقال آخرون: تعتبر يميناً فإن رغب التحلل منها أحل الله لا تنعقد، وقال آخرون: تعتبر يميناً فإن رغب التحلل منها

[٢] واعلموا أيها المؤمنون أن الله قد شرع لكم ما تتحللون به من أيمانكم وذلك بالكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، والله متولي أموركم بنصركم على أعدائكم، وهو العليم بما فيه استقامة أموركم، الحكيم في تدبير شؤون حياتكم.

[٣] وتذكروا حين أسرَّ النبي عَلَيْهُ إلىٰ حفصة بِسِرِّ، وطلب منها أن لا تخبر به أحدًا، ولكنها لم تحفظ السر، فأخبرت به عائشة، فجاءه الخبر من السماء أنها أفشت سره، فعاتب على حفصة وأخبرها ببعض ما أخبرت به وسكت عن بعض تكرمًا وحياءً منه على وبعد أن أخبرها عَلَيْهُ بخطئها وعاتبها قالت: من أخبرك بذلك، فقال لها: أخبرني الله العليم بسرائر العباد، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.

[3] ثم وجه جل وعلا الخطاب لعائشة وحفصة، فأمرهما أن يتوبا إلى الله من ذنبهما، ويقلعا عن مخالفة أمر رسول الله على عيث مالت قلوبهما وانحرفت عما يجب عليهما من كتمان سر رسول الله على ومن الحرص على راحته وعدم إيذائه، أما إذا تعاضدا وتعاونا بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره؛ فإن الله تعالى هو وليه وناصره، هو وجبريل والمؤمنون الصالحون، والملائكة بعد هؤلاء كلهم مظاهرون له ومعينون. والمعنى: أن من يحاول إغضاب النبي على أو يؤذيه فإنه ليس من صالح المؤمنين.

[٥] ثم وجة جل وعلا الخطاب إلى زوجات النبي ﷺ، بعد ما حصل منهن من إفشاء سره وإيذائه، فأخبرهن سبحانه أنه لو طلقكن رسول الله ﷺ فإنه سوف يبدله ازواجًا خيرًا منكن إسلامًا وإيمانًا، ومواظبة على العبادة، وإقلاعًا عن الذنوب، وخضوعًا لأوامر الرسول ﷺ، وهؤلاء الأزواج بعضهن ثيبات وبعضهن أبكارٌ.

وقد جاء في نزول هذه الآية أن زوجات النبي على لله لله الله الفتوحات والغنائم ورأين زوجات الصحابة والأنصار توسعن في النفقة والملبس نتيجة لما يحصل عليه أزواجهن من الغنائم والفيء، وكان على يوزع على المحاربين والفقراء، ويكتفي هو بالكفاف، أي: لم يتوسع، فطلبن منه أن يمدهن وأن يوسع عليهن؛ فخيرهن على البقاء معه على ما كان أو الطلاق.

[1] ياأيها الذين صدقوا الله ورسوله على وعملوا بشرعه؛ اتخذوا وقاية لأنفسكم وأهليكم من غضب الله وسخطه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، واعلموا أن نتيجة العصيان وعدم تنفيذ أوامر الله هو دخولكم نارًا عظيمة، وهذه النار حطبها الذي تسعر به هو الناس والحجارة، كما أن على هذه النار ملائكة أقوياء غلاظ القلوب مكلفون بتعذيب أهل النار، وهؤلاء الملائكة لا يعصون أمر الله بحال من الأحوال؛ بل ينفذون أوامر الله بدون إمهال ولا تأخير.

[V] وفي هذا اليوم العسير وهو يوم القيامة يقال للكفار عند إدخالهم النار: ياأيها الذين جحدوا دين الله وكذبوا رسله وأعرضوا عن آياته؛ لا تعتذروا اليوم فقد فات الأوان، وذهب وقت العمل، فلا يجدي رجاء ولا اعتذار، لأنكم إنما تثابون اليوم وتعطون جزاء أعمالكم التي عملتموها في الدنيا.

[٨] ثم ندب جل وعلا عباده المؤمنين إلى المبادرة بالتوبة النصوح فقال سبحانه: يامعشر من صدق الله ورسوله ﷺ وعمل بشرعه توبوا إلىٰ الله من ذنوبكم توبة صادقة خالصة، وذلك بالندم علىٰ الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة، فإذا فعلتم ذلك كان حقًّا علىٰ الله أن يمحوا سيئات أعمالكم التي سلفت منكم، ويدخلكم بساتين تجرئ من تحت أشجارها وقصورها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي ومن آمن معه، فيرفع سبحانه في ذلك اليوم من شأنهم ويعلى من قدرهم، لأن الخزى والسوء في ذلك اليوم يكون علىٰ الكافرين ومن علىٰ شاكلتهم، ثم بين سبحانه بأن هؤلاء المؤمنين وهم علىٰ الصراط يسير نورهم أمامهم وعلىٰ أيمانهم، ويقولون: ياربنا أُدِمْ علينا نورنا حتَّىٰ نصل إلىٰ دار السلام، وامحُ عنا ما اقترفنا من الذنوب والمعاصي، إنك على كل شيء قدير. [4] يأمر جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ بقتال الكفار الذين يقفون في سبيل الدعوة بالسيف، وأن يجاهد المنافقين الذين أبطنوا الكفر بالحجة والوعظ البليغ، وعليك أن تكون شديدًا علىٰ الكفار والمنافقين، ولا تعاملهم بالرأفة واللين؛ لأنهم هكذا يعاملون المؤمنين، وكما يقال في الأمثال: (لا يفل الحديد إلا الحديد)؛ واعلم أن مصير هؤلاء الكفار والمنافقين إلى جهنم؛ فهي مسكنهم الدائم، وقُبُحَ ذلك المرجع الذي يرجعون إليه. [١٠] ثم ضرب جل وعلا مثلين: المثل الأول: يبين حال الكفار الذين لم ينتفعوا بعظات الأنبياء والمرسلين، وعدم استفادتهم بقرابة المؤمنين، فهذه زوجة نبي الله نوح، وزوجة نبي الله لوط، كانتا في عصمة نبيين كريمين ولم ينتفعا بهديهما؛ فوقعت منهما الخيانة لهما بما كانتا عليه من الكفر وعدم الإيمان، وليست خيانة عرض؛ لأن فرش الأنبياء طهرها الله من الفساد، ثم بين سبحانه بأن كونهما زوجتين لهذين النبيين لم يدفع ذلك عنهما شيئًا من عذاب

أحببت ﴾ [القصص:٥٦]. [١١] وأما المثل الثاني: فكان للذين آمنوا بالله وبرسله، حيث بين سبحانه أن صلتهم بالكافرين لا تضرّهم ولا تؤثر فيهم ما داموا مستقيمين على الحق؛ فهذه زوجة فرعون آسية بنت مزاحم تلك المرأة الصالحة كانت تحت أعدى أعداء الله في الدنيا، وقد طلبت النجاة من زوجها فرعون ومن عمله، وقالت في

الله، ويوم القيامة يقال لهما: ادخلا نار جهنم مع سائر الداخلين.

وبهذا يُعلم أن الهداية بيد الله، كما قال تعالىٰ لنبيه محمد ﷺ لمَّا حزن علىٰ عدم إسلام عمه أبي طالب: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ

الجُزْءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مِن النَّحْرِيعِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةُ نَصُوحًا عَسَىٰ رَتُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُو سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحَتِهَاٱلْأَنْهَرُيوَمَ لَا يُخَرِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً ۚ نُورُهُمۡ يَسۡعَى بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَبِأَيۡمَنِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّاۤ أَتَّمِهُ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَحِيءٍ قَدِيرٌ ٨ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَلَهُ مْرَجَهَ نُوِّوْ بِشْ ۖ ٱلْمَصِيرُ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوْجٍ وَٱمۡرَأَتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغَنِيَا عَنْهُمَا مِرِجُ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱللَّاخِلِينَ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكُلًا لِلَّآيِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجَّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَالِهِ وَنَجَنى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَمَرْبِكُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَتَ ٱلَّتِي ٓ أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكِلِمَكِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ٠٠ WARRING TO VARIOUS

دعائها: رب اجعلني قريبةً من رحمتك، وابن لي بيتًا في أعلىٰ الجنة، وخلِّصني من أعمال فرعون الخبيثة، وأنقذني من قومه الظالمين.

[۱۲] وهذه مريم ابنة عمران تلك المرأة الصالحة التقية النقية، أثنى عليها جل وعلا أنها حفظت فرجها عن فاحشة الزنى؛ فجاء جبريل فنفخ في جيب دِرْعِها (۱) فوصلت النفخة إلى المكان الذي يتكون فيه الجنين بإذن الله؛ فحملت بعيسىٰ عليه السلام؛ فهو كلمة الله التي هي كن، أي: أنه خلق بالأمر الذي هو (كن) كما قال تعالىٰ ردًّا علىٰ الغالين فيه: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللهِ كَمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ، مِن ثُرَابِ ثُمَّ قَال لَهُ رُكُن ﴾ [آل عمران: ٥٥]، ثم أثنىٰ عليها أنها صدقت بكلمات ربها، وعملت بشرائعه التي شرعها لعباده، وكتبه المنزلة علىٰ رسله، ثم أثنىٰ عليها سبحانه أنها كانت من المحافظين علىٰ طاعة الله وعبادته.

<sup>(</sup>١) درع المرأة: قميصها الذي تلبسه في البيت.



## سورة الملك

سورة الملك مكيّة وآياتها ثلاثون آية. أخرج أحمد وأهل السنن: أن هذه السورة تشفع لصاحبها الذي يتلوها(١٠).

من تاب وعمل صالحًا. [٣] ثم ذكر جل وعلا مظهرًا آخر من مظاهر قدرته، فذكر أنه خلق سبع سماوات فأبدعها وجعلها طباقًا بعضها فوق بعض؛ والناظر إليها لن يجد فيها اختلافًا أو اضطرابًا أو تشققات، ثم أمر سبحانه الناظر أن يكرر النظر في السماء للبحث والتأكد، فلن يجد فيها شقوقًا أو تصدعات أو اختلافًا. [٤] ثم أمر سبحانه الناظر أن لا يَكْتَفِ بإعادة النظر؛ بل أمره أن يعيد النظر مرة بعد مرة لعله يلتمس خللًا، ولكن سوف يعود له البصر بعد البحث متعبًا كالَّا خائبًا؛ لأنه لم يجد أي اضطراب أو خلل. [٥] يخبر جل وعلا أنه زين السماء الدنيا التي نراها بأعيننا بالنجوم والمجرات والشموس، وأخرج عز وجل بقدرته من هذه النجوم شهبًا تنطلق منها لتحرق الشياطين التي تحاول أن تسترق السمع، وهذه إحدى فوائد خلق النجوم في السماء الدنيا، والفائدة الثانية: أنها زينة وجمال للسماء، والفائدة الثالثة: أنها تهدى السائرين؛ سواء كانوا في البر والبحر، وهذه الفوائد الثلاث مذكورة في القرآن، وربما أن لها فوائد أخرى، مثل: إضاءة الشموس وإنضاجها للثمار وغير ذلك. ثم ذكر جل في علاه أنه أعد لهؤلاء الشياطين ومن تبعهم من الكافرين في الآخرة عذاب النار التي سوف يقاسون من شدَّة حرِّها. [1] ثم أخبرِ جل وعلا أنه أعدَّ للذين كفروا به، وجحدوا رُسُلُه: عذاب جهنَّم، وبئس المصير مصيرهم، وبئست النار مسكنهم ومأواهم. [٧] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الكافرين إذا أُلقي في هذه النار - على وجه الإهانة والذلِّ -؛ سمعوا لها صوتًا عاليًا فظيعًا مرعبًا، وهي تغلي بهم كما يغلى القدر بالطعام على النار. [٨] ثم بين سبحانه أن جهنم تكاد تتقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدة حنقها وغيظها علىٰ من يُلقىٰ فيها من الكفار، وفي هذا دليل علىٰ أن النار لها إدراك، ثم أخبر سبحانه أنه كلما ألقى فيها جماعةٌ من الجن أو الإنس سألهم خزنة جهنم: ألم يأتكم في الدنيا رسولٌ من عند الله ينذركم النار ويحذركم عذابها؟!. [٩] فيقول أهل النار جوابًا على سؤال خزنة جهنم: بلي، قد جاءنا نذير، فما كان منَّا إلا أنْ كذبناه ولم نصدقه، وقلنا له: ما نزَّل الله عليك أيها الرسول شيئًا من الوحي، وما أنتم إلا في ذهاب عن الحق، وبعدٍ عن الصواب. [١١] ثم أخذ أهل النار يبكُّتون أنفسهم ويلومونها ويقولون: لو كنَّا في الدنيا نسمع سماع من يريد الحق ويريد الاستجابة، أو كنَّا نعي ونفكر فيما دعينا إليه من الهداية والإرشاد، ما كنًّا من جملة أهل هذه النار المستعرة. [١١] ثم بين سبحانه أن هذا كان اعترافًا منهم بهذا الذنب العظيم الذي ارتكبوه، وهو شركهم وكفرهم بالله، وتكذيبهم لأنبيائه، ولهذا فبُعْدًا بُعْدًا، وطردًا طردًا لكم من رحمة الله ياأصحاب السعير. [١٢١] ثم ذكر جل وعلا إكرامه وثوابه للصالحين المؤمنين بالغيب أصحاب الخشية؛ الذين يخافون ربهم خوفًا يجعلهم يؤدون الواجبات ويتركون المنكرات، هؤلاء لهم من ربهم مغفرة عظيمة وأجر بالغ في الكبر.

<sup>(</sup>۱) اخرجه أحمد في المسند (۷۹۷۵)، و أبو داود (۱٤۰۰)، والترمذي (۲۸۹۱)، وابن ماجه (۳۷۸۲).

[١٣] واعلموا أيها الكفار أن إسراركم أو جهركم بالإساءة لمحمد والله فإنه جل وعلا سامع له؛ بل إنه يعلم ما يجول في صدوركم من قبل أن تنطقوا به؛ قال ابن عباس رضي الله عنه: (نزلت في بعض المشركين الذين يقولون لبعضهم: أسروا حديثكم لكي لا يسمع رب محمد فيخبره).

[1٤] ثم أخبر جل وعلا أنه أعلم بشأن خلقه، وأعلم بما يضمره كل واحد في قلبه، فهو سبحانه اللطيف الخبير الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر، فلا تخفى عليه خافية، وهو سبحانه يعلم السر وأخفى.

[10] ثم ذكر جل وعلا إحسانه وفضله على خلقه؛ فقال: هو الذي جعل لكم الأرض سهلة ممهدة متسعة الأرجاء حتى تستقروا عليها، وتستطيعوا التنقل فيها كيف شئتم، وتستطيعوا زراعتها لأقواتكم، فامشوا في أطرافها وجوانبها، وكلوا من رزق الله الذي يخرج لكم منها، ثم اعلموا أن إليه وحده مرجعكم وبعثكم من قبوركم للحساب والجزاء.

[17-17] ثم هدد جل وعلا الكفار فقال: هل أمنتم أيها الكفار غضب الله العظيم الجليل الذي في السماء أن يخسف بكم الأرض فتضطرب وترتج بقدرته وسلطانه حتى تهلككم؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم ريحًا شديدة محملة بالحصى والحجارة فتهلككم وتقضي عليكم؟ كما أهلكت قوم لوط وعاد وأصحاب الفيل من قبلكم، وحينئذٍ سترون بأعينكم العذاب الذي أنذركم الله به.

[۱۸] ولقد كذب الذين كانوا قبل كفار مكة من الأمم السابقة التي عوقبت بالصاعقة وبالخسف وبالغرق وغير ذلك، ألم تروا كيف كان إنكار الله لهم بأن استأصلهم ودمرهم تدميرًا كاملًا بسبب تكذيبهم بآيات الله؟.

[14] أولم ينظر هؤلاء الكافرون إلى أسراب الطيور التي تطير في عنان السماء تبسط وتقبض أجنحتها في الهواء؟، ما يحفظها من الوقوع إلا الرحمن الذي وسعت رحمته وقدرته كل شيء، ألا يستحق الذي منحها هذه القدرة الإكبار والإجلال والإيمان؟ إنه سبحانه مطلع علىٰ كل أحوال خلقه، ومدبر لشئونهم علىٰ أحسن الوجوه وأحكمها.

[٢٠] بل أخبروني أيها الكافرون هل لديكم جنود وقوى تنصركم من غضب الرحمن، أو تستطيعون بها دفع العذاب عنكم إن أراد الله بكم سوءًا؟، فما الكافرون إلا في خداع وضلال عظيم وجهل تام.

[٢١] بل أخبروني أيها الكافرون من هذا الذي يزعم أنه يستطيع أن يمدكم بالرزق إذا أراد الله أن يحبسه عنكم؟ لقد تمادئ الكافرون في الجدال بالباطل، وفي الاستكبار والطغيان، والابتعاد عن الهداية، ولم يعتبروا بما حصل للأمم من قبلهم ولم يتفكروا في نجاتهم لأنهم غارقون في الجهل والكبرياء.

[٢٢] ثم ضرب جل في علاه مثلًا لأهل الإيمان وأهل الكفر،

الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا الْعِشْرُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُوْ أُواَجَهَرُواْ بِعِجَّا ِنَهُ ،عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ أَلَا يَعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُواۤ ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزَقِيِّ وَالْيَدِ ٱلنَّشُورُ ٠٠ ءَ أَمِنتُمِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغَييفَ بِكُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ١٠ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُو حَاصِبًّا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ وَفَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أُولَمْ يَرُولُ إِلَى ٱلطَّلِيرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقَاتِ وَيَقَّبِضَّنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنَ ۚ إِنَّهُ وِيكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُلُكُمُ يَنصُرُكُومِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِيغُرُورِ ۞ أَمَّنْ هَذَا ٱلَّذِي يَرَزُفُّكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَةً أَبِلَلَّجُّواْ فِيعُتُووَفُفُورٍ ۞ أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ الْهُدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمِ اللَّهُ فُو ٱلَّذِي أَنشَأَ كُرُوجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدِدَةً قِليلَامَّاتَشَكُرُونَ۞قُلْهُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِينٌ ۞ ON THE STATE OF TH

وأهل الحق وأهل الباطل، فقال سبحانه: أفمن يمشي منكسًا على وجهه غارقًا في ظلمات الجهل والغرور، أحسن وأفضل ممن يسير مستنيرًا بالوحي على صراط الله المستقيم الواضح الذي لا اعوجاج فيه؟!، قال قتادة: الكافر أكبَّ على المعاصي في الدنيا فحشرة الله على وجهه في الآخرة في النار، والمؤمن استقام على أمر الله في الدنيا فَحُشِرَ علىٰ قدميه إلىٰ الجنة.

[٢٢-٤٢] قل يانبي الله لهؤلاء المشركين: اعلموا أن الله هو الذي أوجدكم من العدم، وجعلكم مكتملي البنية والمدارك، وجعل لكم السمع لتسمعوا به، والأبصار لتبصروا بها، والقلوب لتعقلوا بها، ولكنكم قليلًا ما تشكرون الله الذي أنعم عليكم بهذه النعم. ثم قل يانبي الله لهؤلاء المشركين أيضًا: إن الله هو الذي خلقكم وبشكم ونشركم في الأرض، وهو الذي يعيدكم إليه مرّةً أخرى يوم البعث والنشور؛ ليحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم عليها.

[70-٢٦] ثم أخبر سبحانه أن الكافرين يقولون استهزاءً واستبعادًا: متى سيتحقق هذا الوعد بالحشر؟ أخبرونا بموعده إن كنتم صادقين فيما تقولون، فقل لهم يارسول الله: إن العلم بوقت قيام الساعة قد اختص الله به وحده، وليس مما كلفت ببيانه، إنما مهمتي هي النذارة والتخويف وإيضاح ما ينتظركم من عذاب الله إن بقيتم على كفركم.



[٢٧] فلما رأى الكفار الوعد الذي سألوا عنه وهو عذاب الله قريبًا منهم؛ ظهرت الذلة والكآبة على وجوههم، ثم قيل لهم على وجه التوبيخ والتأنيب: هذا هو الوعد الذي كنتم تنكرونه وتستبعدونه، وكنتم تتعجلون وقوعه في الدنيا علىٰ وجه العناد والاستكبار والتحدي، بل وتستهزؤون بمن يحذركم منه. [٢٨] قل يانبي الله لهؤلاء الكفار: أخبروني إذا أماتني الله ومن معي من المؤمنين، أو رحمنا بفضله وإحسانه فأخّر آجالنا ورزقنا النصر عليكم وصرف عنّا عذابه؛ فمن الذي يستطيع أن يحميكم ويمنعكم من عذاب الله الأليم الموجع إذا أراد أن ينزله بكم؟. [٢٩] وقل يانبي الله لهؤ لاء الجاحدين: لقد صدَّقنا بالرحمن الذي دعوتكم لعبادته لتسلموا من عقابه، وعملنا بشرعه، وأطعناه، وعليه وحده اعتمدنا وفوضنا جميع أمورنا؛ فإن لم تستجيبوا وتؤمنوا به فستعلمون عاجلًا أو آجلًا إذا نزل عذاب الله من الذي كان علىٰ الحق وعلىٰ الطريق المستقيم؛ نحن أم أنتم؟ وهذا تهديد ووعيد لكل من كفر وأشرك بالله. [٢٠] وقل يانبي الله لهؤلاء المشركين: ما رأيكم إن يبست آباركم وأنهاركم وليس في قعر الأرض أي شربة ماء؛ فمن غير الله يأتيكم بماء جار على وجه الأرض ليسقيكم فيدر به الضرع ويسقي به الزرع، وخصَّ الماء لأنه لا حياة بدونه، وهنا يقول المؤمنون: إنما يأتي به الله إن شاء.

#### سورة القلم

سورة القلم مكيّة وآياتها ثنتان وخمسون آية.

[١] سبق الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة. ثم أقسم

جل وعلا بالقلم الذي سميت به هذه السورة، والقلم اسم جنس يعم جميع الأقلام التي تُسَطِّر بها الكتب، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقة، أما البشر فيحرم عليهم القسم بغير الله إذ لا شيء أعظم منه جل وعلا، وهذا القسم فيه تشريف وتعظيم وتكريم للقلم. [٢] ثم جاء جواب القسم بقوله سبحانه: ما أنت يانبي الله بسبب فضل الله ونعمته عليك بحمل الرسالة والنور بضعيف العقل، ولا سفيه الرأي. [٣] وإن لك لأجرًا عظيمًا ودرجة عالية عند الله ليس فيه لأحد منة عليك، وذلك بسبب ما تلاقيه من شدائد في تبليغ الرسالة والدعوة. [1] ثم بين سبحانه أن نبيه عَلِي على خلق عظيم، وهذه شهادة وتزكية من الله له ﷺ، وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن خلق النبي عما قريب سوف يرئ هو ويرئ مشركو مكة بأبصارهم أيكم الذي أصيب بالخبال؟ قال مقاتل: هذا وعد ووعيد بعذابهم في بدر. [٧] ثم بين سبحانه أنه هو وحده أعلم بمن سلك طريق الضلال والغواية المؤدي إلىٰ سخط الله، وهو أيضًا أعلم بمن سلك طريق الهداية وطريق الفائزين.

[٨] ولا تطع يانبي الله هؤلاء الكافرين المكذبين بآيات الله ورسله، واثبت على ما أنت عليه من الحق الواضح البين، ومع أنه ﷺ معصوم من الاستجابة لطلبهم إلا أن الله قال له ذلك تعليمًا للأمة والدعاة منهم. [٩] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الكافرين يودون لو تلين لهم فلا تذكر أنهم على باطل، وحينئذ سوف لا يناصبونك العداء ولا يكيلون لك الاتهامات بالجنون وغيره. قال الشيخ الجزائري: الادهان هو: أن تتنازل عن شيء من أمور دينك لأجل دنياك، وهو خلاف المداراة: وهي أن تتنازل عن شيء من أمور دنياك لأجل دينك، وقال الدكتور وليد الفريان: المداهنة: هي السكوت على المنكر مع القدرة على تغييره؛ استجلابًا لمودة المأمور أو لأمور أخرى. [١٠] ثم ذكر جل وعلا صفات هذا المفاوض للرسول ﷺ ونهاه أن يتصف بمثلها فقال سبحانه: لا تطع يانبي الله من كان من صفاته أنه كثير الحلف كذاب حقير. [١١] ومن صفاته أنه مغتاب للناس، يمشى بينهم بالنميمة. [١٢] ومن صفاته أنه بخيل بالنفقة، متجاوز حده في الاعتداء على الناس. [١٣] ومن صفاته أنه كثير الآثام، شديد في كفره، فاحش لئيم، وبعد كل هذه الصفات الذميمة ففي نَسَبِهِ ريبة، يعنى تجمعت فيه كل صفات المكر والسوء. [١٤] ثم بين سبحانه أنه لأجل أن كان ذا مالِ وثراء وبنين حمله الشعور بالغني علىٰ التكذيب بآيات الله. [١٥] ثم بين سبحانه أنه إذا قُرئَتْ علىٰ هذا المفاوض آيات القرآن؛ يقول: ما هذه إلا قصص وحكايات وخرافات الأقوام السابقين. [١٦] ثم أخبر سبحانه أنه مع كل هذه الصفات الشنيعة سوف يجعل لهذا الكافر علامةً علىٰ أنفه يعيَّرُ بها طيلة حياته، وقد تم ذلك في بدر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٤٦).

[۱۷] ثم أخبر جل وعلا أنه اختبر أهل مكة بالجوع والقحط بسبب كفرهم بنعم الله وتكذيبهم بمحمد على مران الفقراء؛ وذلك حين أصحاب الحديقة الذين تواطأوا على حرمان الفقراء؛ وذلك حين حلفوا أن يقطفوا ثمار حديقتهم في الصباح الباكر قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين ليعطيهم مالك الحديقة ما اعتادوا أن يأخذوه كل عام. [۱۸] وقد بين سبحانه أنهم لم يستثنوا في قولهم فيقولوا: إن شاء الله.

وقصة أصحاب الجنة: أن أباهم كان رجلًا صالحًا، وكانت عنده حديقة؛ فكان إذا أثمرت يقسم الثمرة إلى ثلاثة أقسام: قسم له ولأسرته، وقسم لاحتياجات المزرعة، وقسم للفقراء والمساكين، فلما مات قال أبناؤه: لا نعطي الفقراء؛ فعاقبهم الله على سوء نيتهم وفعلهم. [19] ثم بين سبحانه أنه أنزل على حديقتهم نارًا أحرقتها وأبادتها ليلًا، وهم نائمون. [17] فأصبحت سوداء كالليل الأسود المظلم شديد السواد. [17- ٢] ولما طلع الصبح نادى بعضهم بعضًا قائلين: هيَّا اخرجوا مبكِّرين إلى حديقتكم لأخذ ثمرتها قبل مجيء الفقراء والمساكين إن كنتم حريصين. [27- ٢٤] فانطلقوا قاصدين حديقتهم، وهم يتهامسون بصوت منخفض لئلا يشعر بهم أحد، ويقولون: لا يدخل هذا البستان اليوم عليكم أحد من المساكين أو الفقراء.

[٢٥] ثم أخبر سبحانه أنهم بكروا صباحًا على قصدهم السيّع جازمين بقدرتهم على تنفيذ ما عزموا عليه.

[٢٦] فلما وصلوا إلى حديقتهم ورأوها قد احترقت أنكروها، وقالوا: لقد ضللنا الطريق، وهذه ليست حديقتنا.

[۲۷] ثم لما تأملوا علموا أنها حديقتهم، وأن الله عاقبهم؛ فقالوا: إنها حديقتنا، ولكنًا قد حُرمناها، وحُرمنا ثمرها؛ بسبب عزمنا على منع المساكين من خيرها. [۲۸] فقال أعقلهم: ألم أقل لكم: اتقوا الله ولا تحرموا الفقراء نصيبهم ونزهوا الله عما لا يليق به. [۲۹] وحينئذ قالوا: تنزيهًا وتقديسًا لربنا وخالفنا، إنا كنا مجاوزين لحدنا، ولكن بعد أن فات الأوان. [۳۰] ثم أقبل بعضهم يلوم بعضًا تحسَّرًا وندامةً على ما فعلوه. [۳۱] ثم قالوا: ياويلنا وياهلاكنا، إنا كنا متجاوزين حدود الله بعزمنا حرمان المساكين من حقهم. [۳۲] فندموا وتابوا ورجوا الله أن يغفر لهم فقالوا: عسى ربنا أن يعطينا خيرًا من هذه الحديقة، إنا إلى ربنا راجعون وطالبون منه الخير والعفو والعافية.

[٣٣] ثم أخبر جل وعلا أنه بمثل هذا العذاب الدنيوي الذي أنزله على أصحاب الحديقة يعذب كل من خالف أمر الله وعصاه، ولم يؤدِّ حقَّ الله فيما أعطاه الله، ولعذاب الآخرة أكبر وأشد من عذاب الدنيا، ولكنهم لا يعلمون.

[٣٤] واعلموا أن الله أعد للمتقين الذين يجعلون بينه وبين عذابه وقاية بتوحيده وفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ جنات النعيم، فيها ما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

[٣٦-٣٥] ثم قال جل وعلا على سبيل الاستنكار: أفنجعل المسلمين الصادقين كالكافرين المشركين؟ ما لكم كيف تحكمون أيها المشركون هذا الحكم الأعوج الجائر؟ وذلك أن مشركي مكة قالوا: إن كان هناك

الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّابَلَوْنَاهُرَكُمَابَلَوْنَآ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةَ إِذْ أَقْسَمُواْلِيَصِّرُمُنَّهَامُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسَتَثَنُونِ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِّن زَّبِكَ وَهُرَنَآيِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ۞ فَتَادَوْاْمُصْبِحِينَ ۞ أَنِ ٱغْدُواْعَلَى حَرْثِكُولِن كُنتُرَ صَرِمِينَ۞ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَنُونَ۞أَنَّلَا يَدُخُلَنَّهَا ٱلْيُوَمَ عَلَيْكُمُ مِّسْكِينُ ﴿ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَلْدِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ فَأَقْبَلَ بَغَضُّهُ مَ عَلَى بَغْضِ يَتَلَوَمُونَ۞قَالُواْيُوَيِّلَنَآ إِنَّاكُنَّا طَيْعِينَ۞عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنَّهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَاكِ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُلُوكَا نُوْأَيْعَامُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَيِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ۞مَالَكُوكَيْفَ تَحَكَّمُونَ۞أَمْلِكُو كِتَنُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿إِنَّ لَكُونِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ أَمْلُوا أَيْمَنُّ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَةِ إِنَّ لَكُوْلَمَا لَحَكُمُونَ ۞ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيرٌ ﴿ أَمْ لَهُ مُشْرَكًا ۚ فَلْيَأْتُوا لِشُرَكَا إِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠ CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

آخرة وبعث فلن يكون محمد وأتباعه أحسن منا حالًا، وعلى أسوأ الأحوال فسوف نتساوئ معهم، هكذا غرهم الغرور وسولت لهم أنفسهم. [٣٧] ثم ويخهم جل وعلا على كذبهم وافترائهم، فقال سبحانه: هل لكم أيها المجرمون كتابٌ أُنزل عليكم قرأتموه ووجدتم فيه أن المسلم كالمشرك المجرم؟!

[٣٨] وهل وجدتُم في ذلك الكتاب أن لكم ما تختارونه وتريدونه؟! [٣٩] أم أخذتم علينا عهودًا ومواثيق وأيمانًا - لا نخرج منها إلىٰ يوم القيامة - فيها أن لكم ما تختارون وما تشتهون؟!!

[٤٠] فسل يانبي الله هؤلاء المشركين: من الذي تكفل والتزم لهم بهذا الحكم وَضَمِنَهُ لهم يوم القيامة؟.

[81] أم أن آلهتهم تكفل لهم ما يقولون: إن المسلمين كالمجرمين يوم القيامة؟ فليأتوا بهؤلاء الشركاء إن كانوا صادقين في زعمهم ودعواهم. [87] وأخبر يانبي الله هؤلاء المشركين عن مجيء الله يوم القيامة للفصل بين عباده ومجازاتهم على أعمالهم؛ وأنه سبحانه يكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ثم يُدعى الخلق للسجود له فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعًا واختيارًا في الدنيا، أما الكفار والمنافقون فإنهم يحاولون السجود فلا يستطيعون، لأن ظهورهم تكون يابسة لامتناعهم عن السجود لله في الدنيا، يقول على الله في الدنيا، يقول كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة، فيذهب ليسجد، فيعود ظهره طبقًا واحدًا» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩١٩).

الجُزُّهُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ التَّالِيعُ وَالْعِشْرُونَ اللَّهَ لَمِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال خَيْشِعَةً أَبْصَارُهُ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْكَا نُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُرَ سَالِمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَدِّبُ بِهَلْذَا ٱلْحَدِيثِ ۖ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْحَيْثُ لَا يَعَامُونَ ﴿ وَأَمْلِ لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ الْمُوْتَنَالُهُمْ أَجْرًا فَهُ مِينَ مَّغْرَمِ مُّثَّقَلُونَ ۞ أَمْرِعِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ قَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِب ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ ١٠٤ لَوَلَا أَن تَذَرَكُهُ رِنِعْمَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَبُذَ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ١١٤ فَأَجْتَبَاهُ رَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ اَيُزِلِقُونَكَ بِأَبْصَلَاهِمُ لَمَّا اسَمِعُواْ ٱلذِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ رَلَمَجْنُونٌ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ ۞ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ ٱلْمَاَقَةُ ۞ مَا ٱلْمَاقَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْمَآقَةُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُوَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ٤ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُفَأُهِلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرِعَاتِيَةِ ۞ سَخَرَهَاعَلَيْهِمْ سَبْعَلَيَالِ وَثَمَٰنِينَةَ أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَاصَرْعَىٰكَأَنَّهُ وَأَجْا زُنْخَلِ خَاوِيَةِ ﴿ فَهَلَّ تَرَىٰ لَهُ مِرِّنَا بَاقِيةِ ﴿ 

[٤٣] ثم أخبر جل وعلا عن هؤلاء المشركين بأن أبصارهم يوم القيامة تكون خاشعة لا تطرف من شدة الخوف والهول، تغشاهم ذلة ومهانة، وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون معافون؛ فكانوا يتكبرون ويستهزؤون؛ فعوقبوا بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة.

[33-03] ثم طلب جل وعلا من نبيه محمد على أن يترك هؤلاء المكذبين ولا ينشغل بهم ولا يحزن عليهم، وأخبره سبحانه أنه سيتولئ مجازاتهم بما يستحقون بعد أن أمدهم سبحانه بالأموال والأولاد استدراجًا لهم في الدنيا من حيث لا يعلمون أن هذا الاستدراج سبب لإهلاكهم. ثم أخبره أنه سوف يمهلهم حتى يزدادوا إثمًا وطغيانًا، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ثم بين سبحانه أن هذا الإمهال شكل من أشكال كيده القوي الشديد، وفرصة لمن تاب وندم.

الله على الله على الله على الله على الله على المشركين أجرًا دنيويًّا على دعوتك لهم فيثقلهم ذلك؟ ولهذا السبب أعرضوا عن دعوتك خوفًا من أن يتكلفوا ما لا يطيقون. أم أنهم عندهم علم الغيب فهم مطلعون عليه وينقلون عنه بأنهم لن يعذبوا على كفرهم وشركهم؟.

[٨٤-٤٩-٥] فاصبر يانبي الله على أذى هؤلاء المشركين واستمر في دعوتك، ولا تكن كصاحب الحوت وهو يونس عليه السلام الذي ضجر من قومه بعد أن بذل جهده في دعوتهم،

فلما ظن - بسبب إصرارِهم على الكفر ويأسِه من إيمانهم - أن العقوبة ستقع بهم؛ انطلق إلى البحر ليركب حتى يسلم من مشاهدة النكبة إذا حلت بقومه، ولم ينتظر الإذن من الله، ولهذا عاقبه الله بأن التقمه الحوت، ثم استغاث بالله وهو مغموم مكروب، فقال: ﴿ لا ٓ إِلنَهُ إِلّا أَنتَ سُبْحَننكَ إِنِي كُنتُ مِن الطّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء:٨٨]. ولو لا أن الله تدارك عبده يونس بأن رحمه وقبل توبته لطرح من بطن الحوت في الأرض الفضاء الخالية الواسعة وهو ملام على ما حصل منه، ولكن الله برحمته أمر الحوت بإلقائه وهذا غير مذموم وأنبت عليه شجرة من يقطين تظله، ثم اصطفاه لرسالته وجعله من الصالحين، وأعاده إلى قومه فوجدهم نادمين على ما فعلوه معه، ثم استجابوا وأسلموا فسلموا.

[07-01] واعلم يانبي الله أن هؤلاء المشركين عند سماعهم للقرآن كادوا أن يصيبوك بالعين حسدًا وحنقًا من عند أنفسهم، ولكن الله حماك منهم، ويقولون: إن هذا الرسول لمجنون، أي لا عقل له. وما علموا أنهم هم الضالون وأن القرآن موعظة وتذكير لجميع الناس إنسهم وجنهم.

#### سورة الحاقة

سورة الحاقة مكيّة وآياتها ثنتان وخمسون آية.

[۱-۲-۳] الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة، وسميت بذلك لأن مجيئها ثابت حقًّا، وكرر الحاقة لهول الموقف وشدته وفظاعته. ثم وجه سبحانه الخطاب لنبيه عليه مقال: وما أدراك يانبي الله بأهوال يوم القيامة الذي مهما تخيله متخيل فهو فوق ما يتخيل.

[3] ثم بين جل وعلا أحوال بعض الأمم التي كذبت بيوم القيامة، وبيَّن ما ترتب علىٰ تكذيبهم من عذاب وانتقام، فأخبر سبحانه بأن ثمود وهم قوم صالح، وعادًا وهم قوم هود؛ كذبوا بالقارعة التي هي يوم القيامة، وسميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب.

[0] ثم أخبر جل علا أن ثمود أهلكوا بالطاغية وهو صوت هائل طاغ. وكانت منازل ثمود شمال الجزيرة العربية، وتسمى الحجر، ولازالت آثارهم وكتاباتهم بالجبال التي نحتوها وجعلوها قبورًا لموتاهم.

[ $V-V-\Lambda$ ] ثم أخبر جل وعلا أن عادًا أهلكوا بريح قوية عاصفة شديدة البرودة. وهذه الريح سلطها عليهم سبحانه سبع ليال وثمانية أيام متتابعة؛ فأهلكتهم حتى إنك لترى القوم موتى كأنهم أصول نخل منزوعة بجذورها من باطن الأرض، فهل ترون أحدًا بقى منهم بعد العذاب؟.

وكانت منازل عاد بالربع الخالي بين نجران والبحر العربي، وهم الذين بلغوا من القوة ما جعلهم يصابون بالغرور مثل أمريكا الآن، فأهلكهم الله بهذا الهواء الذي يحمل الأكسجين الذي تحيا به الأبدان: ﴿ وَمَا يَعْلَرُ جُنُودَرَيِكَ إِلَّا هُو ﴾ [المدثر:٣١].

[٩-١] ثم ذكر سبحانه أن ممن عُوقِبَ الطاغية فرعون؛ حيث جاء هو ومن قبله من الأقوام، وقوم لوط؛ جاءوا بالأفعال الخاطئة من الكفر والشرك والفواحش المنكرة. وأفرد سبحانه فرعون بالذكر لغروره واستكباره واستعباده لبني إسرائيل. ثم بين سبحانه أن جميع هؤلاء المجرمين عصوا رسل الله التي أرسلت إليهم فأخذهم الله أخذة عالية شديدة؛ ففرعون أغرقه الله وجنوده في البحر، وقوم لوط أرسل الله عليهم حاصبًا، ثم اقتلع قراهم ثم جعل عاليها سافلها نظرًا لفعلهم الشنع.

[۱۲-۱۱] واذكروا أيها الناس ما جرئ لقوم نوح عليه السلام عندما أصروا على الكفر والطغيان، كيف أن الله أغرقهم بالطوفان، وأنجى سبحانه الذين آمنوا مع نوح حيث حملهم في السفينة التي صنعها نوح بوحي من الله. ثم بين سبحانه أنه جعل هذه النعمة التي أنعم بها على المؤمنين عبرة وعظة تحفظها الأجيال من بعدهم لعتبروا.

الملك في البوق النفخة الثانية. ورفعت الأرض والجبال فحطمتا ودكتا دكة واحدة. فحينئذ تقع الواقعة وهي يوم القيامة. وتتصدع السماء حتى تصير ضعيفة مسترخية لا تماسك فيها ولا صلابة، أي: أن النفخة الثانية هي إيذان بالتغيير الكوني، والبدء بالتشكيل الكوني الجديد الذي يتناسب مع ما يريده الله صالحًا للحياة السرمدية التي تبدأ بهذه النفخة. ثم بين سبحانه أن الملائكة في ذلك اليوم على جوانب السماء وأطرافها لتنفيذ أوامر الله، ويحمل عرش ربك فوق الكل يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام. ثم بين جل في علاه أن الناس في ذلك اليوم سوف يُعرضون على الله للحساب والجزاء، لا يخفى عليه شيء منهم ولا من أسرارهم.

قال الشيخ عبدالعزيز بن بأز رحمه الله في قوله: ﴿وَيَجُلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِ ثِمَانِيَةٌ ﴾: يكون هذا يوم القيامة، والمشهور أنه في الدنيا يحمله أربعة أملاك. وقال الدكتور الكبيسي: إن العرش معنوي، وهو خلاف قول الأنبياء والجماعة؛ بل هو خلاف قول الأنبياء والقرآن، وقد شطح هذاه الله في بعض الصفات وبعض مسائل العقيدة ومنها العلو.

تم أخبر جل وعلا أن من أوتي كتابه بيمينه فإنه يقول على سبيل الفرح والسرور: انظروا كتابي، والله إني ظننت، أي: أيقنتُ في الدنيا أني محاسبٌ وموقوفٌ بين يدي الله، ثم بين سبحانه أنه في عيشة مرضية جامعة لكل الملاذ، وفي جنة عالية مرتفعة المنازل والقصور، وثمار أشجارها اليانعة قريبة المتناول، سهلة القطف والأخذ. ثم يقال لهم – على وجه التكريم –: كلوا واشربوا ياأهل الجنة ما لذ وطاب من طعام الجنة وشرابها هنيئًا؛ بسبب ما قدمتم من التوحيد والأعمال الصالحة في الأيام الماضية في الحياة الدنيا.

الجُزَّةُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَجَآة فِرْعَوْنُ وَمَن قَبَلَهُ وَٱلْمُؤْتِفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْأُ رَسُولَ رَيِّهِ مْ فَأَخَذَهُ رَّائِيةً ﴿ إِنَّالْمَا طَعَا ٱلْمَاءَ حَمَلَنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُوْنَذَكِرَةً وَتَعِيهَآ أَذُنُ وَعِيَةٌ ﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَكِودَةُ ٣ وَخُهِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَأُلِجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةَ وَكِدَّةَ ١ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ إِذِ وَاهِيَةٌ ® وَٱلْمَلَكُ عَلَىٓ أَرْجَابِهَأُويَحَسِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوَقَهُ مَ يَوْمَ بِذِ ثَمَٰنِيَةٌ يَوْمَإِذِتُعْرَضُونَ لَاتَحْفَى مِنكُوْخَافِيةٌ ﴿ فَأَمَّا مَنَ أُونَ كِتَبَهُ و بِيَمِينِهِ ءِ فَيَقُولُ هَآقُومُ ٱقْرَءُ وَأَكْنِيمَهُ ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيمَهُ ٠ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةِ ﴿ فُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ كُلُواْوَٱشَّرَبُواْهَنِيَكَابِمَآ أَسۡلَفَتُم فِي ٱلْأَيَّامِرٱلۡفَالِيَةِ۞وَأَمَّامَنَ أُوتِي كِتَبَهُ وبِيشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَلَيْتَنَى لَرَأُوتَ كِتَبِيدَهُ ۞ وَلَرَأُدُرِمَاحِسَابِيَّهُ ٠٠٠ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمِّرًا لَجَحِيهَ مَصَلُوهُ ۞ ثُمَّ فِيسِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَهُنَا حَمِيتُن MANUAL ON MANUAL OF THE PARTY O

يتابه بشماله إذا رأى قبائح أعماله فإنه يقول: ياليتني لم أعط كتابي؛ لأن من أوتي كتابه بشماله إذا رأى قبائح أعماله فإنه يقول: ياليتني لم أعط كتابي؛ لأن هذا دليل على أني مستحق للعذاب والنار. ويقول: ياليتني لم أعرف شيئًا من حسابي، ولم أدر ما جزائي، وياليت الموتة التي متها في الدنيا كانت هي الموتة النهائية ولم أبعث بعدها، ثم يقول متحسرًا: ماذا استفدت من مالي الذي جمعته في الدنيا؟ إنه لن يفديني، ولن يدفع عني شيئًا من عذاب الله، لقد أُسقِطَ في يدي، وذهبت حجتي، ولن ينفعني اليوم جنودٌ ولا مُلكٌ، ولا منصبٌ، ولا جاه.

الشداد: خذوا هذا الكافر المجرم واجمعوا بين يديه وعنقه في الشداد: خذوا هذا الكافر المجرم واجمعوا بين يديه وعنقه في الأغلال، ثم ألقوه في نار جهنم ليصلي حرها، ويقاسي عذابها، ثم في سلسلة طولها سبعون ذراعًا من سلاسل النار الشديدة الحرارة فاسلكوه فيها، قال سفيان: إنها تدخل في دبره وتخرج من فمه. نسأل الله السلامة والعافية. وموجب هذا العذاب أنه: كان في الدنيا لا يعبد الله وحده مخلصًا له الدين؛ بل كان يشرك مع الله آلهة أخرى، ولم تكن في قلبه رحمةٌ للفقراء والمحتاجين؛ فلم يكن يطعمهم من ماله، ولم يكن يحث غيره على إطعامهم. فليس له اليوم قريبٌ ينصره ويساعده، ولا من يدافع عنه.

الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ مُنْ الْحَاقَةِ الْحَاقَةِ الْحَاقَةِ الْحَاقَةِ الْحَاقَةِ الْحَا وَلَاطَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ۞ لَّا يَأْكُلُهُ ۖ إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ ۞ فَلَا أُقْسِمُ ؠؚڡؘٵؾؙؙڝؚٞۯۅڹؘؗ؈ۅؘڡٙٵڵٲؿؙڝؚۯۅڹؘ<u>؈ٳ</u>ڹؘٙۘڎۥۯڶڠٙۅٞڶؙۯڛؙۅڮڮٙؽؚؠڔ؈ؘۅؘڡٙٵۿؙۅٙ ۑؚڡۜٙۅٝڸۺؘٳۼ<sub></sub>ۣ۫ۊؘؚڸۑڵؘڒڡۜٙٲٮٷؙ۫ۄٮؙۅڹۛ؈ۅؘڵٳۑڡۜۊۛڮػٳۿڹۧٛۊؘڸۑڶڒڡۜٙٲٮؘۮۜڴٞۯ۠ؽؘ ا تَنزيلُ مِن زَّبِ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَلُو تَقَوَّلَ عَلَيْنَابَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴾ لَأَخَذَنَامِنَهُ مِٱلْيَمِينِ۞ ثُرَّلَقَطَعْنَامِنْهُ ٱلْوَتِينَ۞فَمَامِنكُو مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ خَاجِزِينَ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعَلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ مُلَحَمِّرَةٌ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ وَإِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿ فَسَيِّحَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ المنوز فليخال بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَةِ ٱلرَّحِي \_ حِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ١٠ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَلَّهُ وَدَافِعٌ ١٠ مِّنَ ٱللَّهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ تَعَرُجُ ٱلْمَلَنَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةِ ١ فَأَصْبِرْصَبْرَاجَمِيلًا @إِنَّهُ مُ يَرَوْنَهُ وبِعِيدًا ۞ وَنَرَيْهُ فَرِيبًا ﴿ يَوْمَرْتَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْمُهَلِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۞ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمُ حَمِيمًا ۞ CARLO TA CAR

[٣٧-٣٦] ثم بين جل وعلا أنه ليس لهذا الكافر يوم القيامة طعامٌ يأكله في النار إلا ما يسيل من صديد أهل النار وقيحهم، وورد في آيات أخرى أن طعامهم الضريع وشجرة الزقوم، ولا يأكل هذا الطعام إلا الفاسقون المخطؤون الضالون عن الصراط المستقيم، السالكون سبيل الجحيم. نسأل الله السلامة والعافية.

يبصره الخلق؛ كالسماء والأرض وغيرهما، وما لا يبصرونه؛ كالملائكة والجن وغيرهما؛ أن هذا القرآن الذي بين أيديكم هو كلام الله، يتلوه عليكم رسول عظيم الشرف والفضل، وهو محمد عليه، تلقاه من رسول كريم وهو جبريل عليه السلام. واعلموا أنه ليس بقول شاعر كما تزعمون، وليس بسجع كسجع الكهان كما يقول بعضكم، وإنما هو كلام رب العالمين أنزله على رسوله الأمين محمد عليه ولكنكم لا تؤمنون به، ولا تتعظون وتعتبرون بآياته والمتعظ منكم قليل.

[\$\$-0\$-7\$-٧٤-٨٤] واعلموا أيها المشركون لو أن محمدًا على الله بعض الأقاويل - وحاشاه عن ذلك -. لانتقم منه سبحانه شر انتقام. وأخذه الله بشدة وقوة. ثم لقطع منه نياط قلبه وأنهى حياته. ثم لا يستطيع أحد منكم أن يحجز عنه عقاب الله، أو يدافع عنه أو يحميه. ثم أخبر سبحانه أن هذا القرآن

نور وهدئ وتذكير للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه.

[43-0-10] ثم أخبر جل وعلا أنه يعلم أن من الناس من يكذب بهذا القرآن مع وضوح آياته، ثم أخبر سبحانه بأن هذا القران الذي كذب به الكفار سوف يكون حسرة وندامة عليهم. وأخبر أيضًا بأنه حق ثابت لكونه صادر من الله الذي هو الحق ولا يصدر منه إلا الحق.

[٥٢] ثم ختم جل وعلا السورة بأمر نبيه محمد على أن يسبح الله وينزهه عما لا يليق بجلاله، وأن يقدسه بذكر أوصاف الجلال والجمال والكمال، ولا شك أن كل من اتبع النبي على فهو مأمور بما أمر به.

# سورة المعارج

سورة المعارج مكيّة وآياتها أربع وأربعون آية.

[1-٢-٣] أخبر جل وعلا أن أحد المشركين - الذين ينكرون البعث والحساب - دعا على نفسه وعلى قومه أن ينزل بهم العذاب الذي توعد الله به الكافرين الذين أصروا على كفرهم وجحودهم، قال ابن عباس: السائل هو النضر بن الحارث، فأخبر سبحانه ردًّا على هذا المجرم بأن هذا العذاب واقع على الكافرين لا شك ولا ريب في ذلك؛ سواء طلب ذلك أم لم يطلب، وهذا العذاب ليس له مانع يمنعه من الله ذي العلو والجلال والعظمة.

وقد وقع على الكافرين بعض العذاب في الدنيا كإهلاك صناديد قريش في معركة بدر، ولكن العذاب الكامل يكون يوم القيامة بدخولهم النار.

[٤] ثم أُخبر جل وعلا أن الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام يصعدون بين السماء والأرض يوم القيامة في وقت طوله خمسين ألف سنة مما نعد في الدنيا.

[٥] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يصبر على دعوته قومه للتوحيد، وأن يصبر على ما يصيبه منهم من أذى وسخرية وتكذيب صبراً جميلًا لا جزع فيه ولا شكوى لغير الله.

[٧-٦] ثم بين جل وعلا أن هؤلاء المشركين بسبب إنكارهم للبعث والحساب يستبعدون وقوع العذاب ونزوله بهم، ويرون أن ذلك أمر بعيد صعب التحقق، ولكن الله يراه قريبًا واقعًا بهم لا محالة.

[۸-۹-۱] ثم وصف جل وعلا يوم القيامة فأخبر أن السماء تكون غير متماسكة مثل الرصاص المذاب، وقيل: كالزيت المغلي، وتكون الجبال هشة كالصوف المنفوش إذا طيرته الريح، وفي ذلك اليوم لا يسأل قريب قريبه ولا صديق صديقه عن شأنه وحاله؛ فالكل مشغول بنفسه من شدة هول الموقف.

[۱۲-۱۲-۱۲] ثم أخبر جل وعلا أن من أهوال يوم القيامة أن الكل ينظر بعضهم لبعض؛ فلا يسأله ولا يكلمه لانشغال كل واحد بنفسه، وفي هذه اللحظات العصيبة يتمنى المجرم المكذب بالله وآياته ورسله لو يستطيع أن يفدي نفسه من عذاب الله بأعز الناس إليه، كأولاده، وزوجته، وأخيه، وعشيرته التي ينتمي إليها؛ بل بكل من في الأرض؛ ثم ينجو من عذاب الله، ولكن هيهات هيهات، هذا هو وقت الجزاء. ولم يُذكر في هذه الآيات الوالدان؛ لأن ذلك مما يزيد من غضب الله؛ حيث وصي جل وعلا بالوالدين إحسانًا.

[10] كلا أيها الكافر فليس الأمر كما تتمنى، وإنما هي جهنم التي سيكون مصيرك إليها؛ بسبب كفرك وجحودك ، ولظى: اسمٌ من أسماء النار.

[11] ثم بين سبحانه أن هذه النار من شدة حرِّها تنزع الشوئ، والشوئ: جمع شواة، وهي جلدة الرأس كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما، وخصَّت جلدة الراس بالذِّكر لأنها أشد الجسم حساسيةً وتأثيرً ابالنار.

[١٨-١٧] وبين سبحانه أن هذه النار تدعو إليها من أدبر في الدنيا وأعرض عن التوحيد واتباع الرسول ركالي وكذلك تدعو من اشتغل بجمع المال وكنزه، ولم ينفق منه في سبيل الله.

[14-17-14] ثم ذكر جل وعلا أن من طبع الإنسان كثرة الهلع والضجر. فإذا مسه الشر من الأمراض أو الفقر أو المصائب ونحو ذلك؛ صار كثير الضجر والشكوئ، ولا يرضى بما قضى الله وقدر. وإذا مسه الخير من الغنى والسعة ونحو ذلك، صار شديد البخل والإمساك؛ فلا ينفق مما أعطاه الله، ولا يعترف لله بالفضل بل يقول: إنما اكتسبته بجهدى وعلمى بطرق التجارة.

[٢٢-٢٢] وقد استثنى جل وعلا من الصفات السابقة الشنيعة أهل الصلاح والإيمان فقال سبحانه: إلا المصلين، فإنهم ليسوا من أهل الجزع والهلع والمنع. ثم بين سبحانه صفة هؤلاء المصلين أنهم: مقيمون للصلاة مواظبون على أدائها في أوقاتها، دون أن يشغلهم عنها شاغل.

[٢٤-٢] ومن صفاتهم: أنهم جعلوا في أموالهم نصيبًا معينًا فرضه الله عليهم وهو الزكاة المفروضة. وهذا النصيب يصرف للفقير الذي يستحق المعونة، والمحروم الذين لا يسأل، ولكن تظهر عليه علامات الحاجة. [٢٦-٢٧-٢٨] ومن صفاتهم: أنهم يصدّقون بيوم البعث والحساب؛ فعملوا لذلك. ومن صفاتهم: أنهم من عذاب ربهم خائفون وجلون. لأنهم يعلمون أن عذاب الله يجب أن يحذر ويُخَاف منه، ولا ينبغي أن يأمنه أحد.

[٢٩-٣٠-٣٩] ومن صفاتهم: أنهم يصونون فروجهم ويحفظونها عن كل ما حرَّم الله. إلا على أزواجهم وما أحل الله لهم من الإماء والجواري، فإنهم غير مؤاخذين. أما من ابتغى لقضاء شهوته ووطره في غير ما استثنى الله من الزوجات وملك اليمين؛ فأولئك هم المعتدون المجاوزون حده دهم.

[٣٢-٣٣-٣٢] ومن صفاتهم: أنهم يحفظون ويصونون أماناتهم ويوفون

الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال يُبَصَّرُونَهُ وَيُودُّٱلْمُجْرِمُ لَوَيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ نِدِ بِبَنِيهِ ۞ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ® وَفَصِيلَتِهِ أَلَّيْ تُعْوِيهِ ® وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞كَلَّآ إِنَّهَا لَظَىٰ ۞نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ ۞تَدْعُواْمَنْأَذَبَرَ وَتَوَلَّىٰ ٧٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ١٧٠ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَاوُعًا ١٠٠ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا۞وَاذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ۞ٱلَّذِينَ هُرّ عَلَىٰصَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ ۞ لِّلسَّآبِل وَٱلْمَحُرُومِ @وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞وَٱلَّذِينَ هُرِمِّنَ عَذَابٍ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ۞إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَغَيْرُمَأُمُونِ۞وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُطُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٓ أَزُوجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُمَّ فَإِنَّهُ مُعَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَيَّ وَزَاءَ ذَاكَ فَأُولَنَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَاتِهِمْ وَعَهْ دِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ بِشَهَاكَتِهِمْ قَايَمُونَ ٣٠ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُخَافِظُونَ ۞ أَوْلَتِكَ فِيجَنَّتِ مُّكُرِّمُونَ۞ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الْقِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَحِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ۞أَيْظُمَعُكُلُ ٱمْرِي مِنْهُ وْأَن يُدْخَلَجَنَّهَ نَعِيمٍ۞كَلَّكَّ إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِّمَايَعَامَهُونَ ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ 019 019

بها، سواء كانت تلك الأمانات من التكاليف الشرعية، أو من حقوق العباد المرعية. ومن صفاتهم: أنهم يقومون بأداء الشهادة كما ينبغي، فلا يكتمونها، ولا يزيدون فيها ولا ينقصون منها. ومن صفاتهم: أنهم يحافظون على صلواتهم المفروضة ويداومون عليها على أكمل وجه، وأتم صفة.

[٣٥] ثم أخبر جل وعلا أن المتصفين بتلك الصفات الحميدة في جنان وبساتين عظيمة، يكرَّمون فيها بكل أنواع التكريم من الحفاوة والتعظيم. [٣٦-٣٧-٣٦] ثم أنكر جل وعلا على الكفار الذين كانوا في زمن النبي ﷺ، لأنهم يشاهدونه، ويشاهدون المعجزات التي أيده الله بها وأهمها القرآن الكريم، ومع ذلك لم يؤمنوا به؛ فقال سبحانه لنبيه ﷺ: فأي دافع دفع هؤلاء الكفرة المجرمين إلىٰ أن يسيروا مسرعين نحوك يانبي الله. ويجلسون عن يمينك وشمالك علىٰ شكل جماعات متفرقة. هل يطمعون أن يدخلهم الله جنات النعيم؟ وهم لم يؤمنوا بالله ورسوله عَلِيْكُ، وقد كانوا بسبب غرورهم يظنون أن آلهتهم وأصنامهم سوف تدخلهم الجنة، إن كانت هناك جنة. كلا ليس الأمر كما يطمعون، فإنهم لن يدخلوها أبدًا ما لم يؤمنوا، ثم إنهم يعلمون أن الله خلقهم كغيرهم من ماء مهين، ولكنهم لم يؤمنوا، فكيف لهم أن يطمعوا في دخول الجنة؟ [٤٠] ثم أقسم جل وعلا برب المشارق والمغارب وهو الله جل في علاه بأنه علىٰ كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وجمع سبحانه المشارق لأن الشمس كل يوم تشرق من مطلع غير الذي قبله، وكذلك المغارب.

#### سورة نوح

سورة نوح مكيّة وآياتها ثمان وعشرون آية.

[١] بدأت السورة بإخبار أن الله بعث نوحًا إلىٰ قومه، وأمره أن يحذرهم من عبادة الأصنام ومن الشرك والذنوب والمعاصي؛ من قبل أن يأتيهم عذاب موجع في الدنيا والآخرة.

ونوح عليه السلام هو أول الأنبياء من ذرية آدم، وهو شيخ الأنبياء لأنه أطولهم عمرًا، وهو من أولي العزم من الرسل وقوله: ﴿إِلَىٰ فَرِمِهِ ﴾ جعلت بعض المفسرين يقولون: إن نوحًا لم يرسل للبشر كلهم؛ بل أرسل فقط إلى قومه، وقال آخرون: إنه أرسل إلى الناس كلهم؛ لأنه لا يوجد على الأرض في زمنه غير قومه، واستدلوا بقوله: ﴿رَبِّلَانَذُرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيّارًا ﴾، قالوا: لو أن هناك أممًا غير أمنه لم يَدْعُ عليهم.

[٢-٣-٤] ثم أخبر جل وعلا أن نوحًا ابتدر أمر الله فقال: ياقومي إني نذير لكم بيِّن الإنذار من عقاب الله إن استمررتم علىٰ كفركم وجحودكم، وأطلب منكم: أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن تخافوا عقابه، وأن تطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه، وهذه هي خلاصة الدعوة: عبادة الله وطاعته؛ فإن استجبتم لهذه الأمور فإن الله سبحانه يَمْحُ ذنوبكم ويتجاوز عنها، ويمد في أعماركم إلى الوقت الذي حدده الله، واعلموا أن الموت إذا جاء لا يؤخر أبدًا مهما كان الأمر، ولو كنتم تعلمون ذلك علم يقين لسارعتم إلى الإيمان والطاعة.

[0-7] وقال نوح لربه: رب إني دعوت قومي في جميع الأوقات؛ ولم أترك دعوتهم أبدًا لا في ليل ولا في نهار، ومع ذلك لم تزدهم دعوتي لهم إلى الإيمان والحق إلا هربًا وإعراضًا عنه وإصرارًا على الكفر والعصيان.

[V] وقال نوح لربه أيضًا: وإني يارب كلما دعوتهم إلى توحيدك والإيمان بك الذي هو سبب لمغفرة ذنوبهم؛ أدخلوا أصابعهم في آذانهم لئلًا يسمعوا كلامي، وغطوا وجوههم بالثياب مبالغة في الإعراض، وأصرُّوا على الكفر والشرك، واستكبروا عن قبول التوحيد استكبروا.

التوحيد وصدعتُ به بين ظهرانيهم بمسمع منهم كلهم. وجئتهم التوحيد وصدعتُ به بين ظهرانيهم بمسمع منهم كلهم. وجئتهم يارب من كل باب ظننت أن يحصل منه المقصود من استجابتهم للتوحيد، فأعلنت لهم الدعوة بصوتٍ مرتفع أحيانًا، وأسررت لهم بها إسرارًا كثيرًا بصوت خفيً أحيانًا أخرى.

[٨-٩-١] ثم قال نوح لقومه: ياقوم اطلبوا المغفرة من ربكم على ما بدر منكم من شرك وتكذيب ومعاص، واعلموا أن الله كثير المغفرة لعباده الموحدين التائبين المستغفرين.



[٤١] ومن ذلك أنه جل وعلا قادر على إهلاك هؤلاء الكفار، واستبدالهم بخلق آخر أطوع منهم وأفضل، ولن يعجزه ذلك جل في علاه، بل لا يستطيع أن يمنعه سبحانه أحد، ولكن مشيئته اقتضت تأخير عقوبتهم إلىٰ يوم القيامة.

هؤلاء الكفار يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ حتىٰ يلاقوا يوم القيامة الذي كانوا يوعدون فيه بالعذاب، وهو اليوم الذي يخرجون فيه من قبورهم مسرعين إلىٰ مشهد القيامة والحساب؛ كأنهم في سباق أيهم يصل إلىٰ النصب المركوز في نهاية السباق أولاً، كما كانوا في الدنيا يتسابقون إلىٰ الإلهة التي وضعوها للعبادة من دون الله، وفي حال خروجهم من قبورهم وسيرهم مسرعين تكون أبصارهم منكسرة نحو الأرض، تغشاهم رهبة وذلة وحقارة شديدة، ثم بين سبحانه أن ذلك اليوم وما فيه من أهوال عظام كانوا قد أنذروا في الدنيا أنهم ملاقوه ولكن كانوا به يكذبون. وفي هذه الآيات إثبات يوم القيامة، كما أن فيها حض النبي على بالاستمرار في الدعوة وأن يشتغل بما أمر به ولا يثنيه كلامهم؛ لأنه على مبلغ رسالة ربه ومبشر المؤمنين ومنذر الكافرين، والهداية بيد رب العالمين.

[11-11] وقال نوح لقومه: واعلموا ياقوم أن من فوائد اللجوء إلى الله واستغفاره أن الله يرزقكم بأنواع من الرزق؛ فيرسل السماء عليكم بالمطر المتتابع؛ فتحصل لكم المنافع، ويكثّر لكم أموالكم وأولادكم، ويجعل لكم أنهارًا جاريةً حَسَنةَ المنظر، كثيرة الفائدة.

[17-10-18-17] ثم قال نوح لقومه: ما لكم ياقوم لا تخافون من الله وعظمته وكبريائه. وهو الذي أوجدكم من العدم، وقد خلقكم تدرجًا خلْقًا من بعد خلق. وقال لهم أيضًا: ألم تنظروا وتشاهدوا يا قوم كيف خلق الله السماوات السبع وأوجدها من العدم، وجعل كل سماء فوق الأخرى. وجعل القمر في هذه السماوات نورًا لأهل الأرض، وجعل الشمس مصباحًا وهّاجًا مضيئًا؟!!

[۱۷-۱۸-۱۷] وقال نوح أيضًا: واعلموا أن الله وحده هو الذي خلق وأنشأ أصل أبيكم آدم من الأرض، ثم يعيدكم الله فيها حين تموتون فتدفنون في هذه الأرض، ثم يخرجكم منها مرَّةً أخرى يوم البعث والنشور للجزاء والحساب. وقال أيضًا: واعلموا أن الله و حده هو الذي مهَّد الأرض وبسطها وفرشها لكم وهيأها لانتفاعكم بها؛ لتستطيعوا السير في طرقاتها الواسعة، وهذا لا ينافي أن تكون الأرض كروية.

[٢٢-٢١] ثم قال نوح: رب إن قومي عصوني فيما أمرتهم به، وأنكروا ما دعوتهم إليه؛ بل إنهم تركوني واتبع الضعفاء منهم رؤساءهم الضالين الذين طغوا بأموالهم واغتروا بأولادهم؛ فلم تزدهم أموالهم وأولادهم إلا ضلالًا على ضلالهم، وبعدًا من رحمة ربهم، ومكر هؤلاء الرؤساء مكرًا عظيمًا غاية في الخبث.

[77] وقال الرؤساء والقادة للأتباع: لا تتركوا عبادة آلهتكم، ولا يصرفنكم نوح عنها؛ فلا تتركوا عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر، وهذه أسماء رجال صالحين؛ لما ماتوا زيَّن لهم الشيطان أن يصوروا صورهم على هيئة تماثيل ليتذكروهم فينشطوا في العبادة، ثم طال العهد، وتوالت الأجيال، فدعاهم إبليس اللعين إلى عبادتها من دون الله، وقال للأجيال اللاحقة: إن آباءكم ما صوروا تلك الصور، ولا عملوا تلك التماثيل إلا لعبادتها؛ فأطاعوه وعبدوها

[٢٤] وقال نوح لربه: لقد أضل الرؤساء والأتباع كثيرًا من الخلق وصدوهم عن توحيد الله والإيمان به، فلا تزد يارب هؤلاء الظالمين المجاوزين حدودهم بالشرك والمعاصي، والصدّعن سبيل الله إلا ضلالًا وبعدًا عن الحق، وقد دعا نوح عليهم بعد أن قال الله له: ﴿ لَن يُؤْمِن َ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦].

[٢٥] ثم أخبر جل وعلا أنَّه بسبب خطيئة قوم نوح، وتكذيبهم لنبيهم، وإصرارهم على عبادة غير الله والإشراك به؛ أغرقهم الله بالطوفان الذي لم يبق منهم ولم يذر أحدًا، ثم يوم القيامة يدخلون نارجهنم يعذبون فيها، ويقاسون حرَّها، ولم يكن لهم - حين نزول

الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالعِمْمُرُونَ الرَّفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُو مِدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَيَنِينَ وَيَجَعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَللَّكُوْ أَنْهَرَا ﴿ مَّالَكُوْلَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿ أَلَوْ تَرَوْأَكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبِّعَ سَمَوْتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١٠ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ۞ ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرَجُكُو إِخْرَاجًا ﴿ وَأَلْلَهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُكَ فِجَاجَا۞قَالَ نُوْحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرَيْزِدْهُ مَالْهُۥ وَوَلَدُهُۥ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَكْرَاكُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَاتَذَرُنَّ وَدُّاوَلَاسُوَاعَاوَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْ أَضَلُّوا كَيْثِيرًّا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَلَا ﴾ مِّمَّا خَطِيَّةِ هِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا @ وَقَالَ فُحُ رَّبِّ لَا تَذَرَّعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ اللَّهِ فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ رَّبِّ أُغْفِرُ لِي وَلُوَالِدَيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاتَبَارًا OVI OVI

العذاب بهم - نصيرٌ ينصرهم، ولا معاونٌ يعاونهم ويدفع عنهم ما حلَّ بهم.

[۲۷-۲٦] وبعد أن يئس نوح عليه السلام من إيمانهم وإقلاعهم عن الكفر، دعا عليهم بالهلاك؛ فقال: رب لا تترك على وجه الأرض من الكفار أحدًا حيًّا؛ فإنك إن أبقيت منهم أحدًا أضلوا عبادك عن توحيدك والإيمان بك، وإنهم لا يلدون إلا الكفرة الفجرة أمثالهم. وقد دعا عليهم نوح بعد أن قال الله له: ﴿ لَن يُؤْمِنَ مِن فَوْمِكَ إِلّا مَن فَدْ ءَامَن ﴾ [هود ٢٦].

وبعد هذا المشوار الطويل في الدعوة، وبعد أن أخبره ربَّه تعالىٰ بأنه لن يؤمن من قومه إلا العدد القليل الذي آمن، حق لنوح أن ييئس، لأنه لم يترك شيئًا يقربهم إلىٰ الإيمان بالله إلا فعله؟ وهذا الزمن الطويل الذي قضاه نوح في دعوتهم أليس موجبًا لليأس؟.

[٢٨] وبعد أن دعا نوح على الكفار، دعا لنفسه ولأبويه، ثم دعا لكل من دخل بيته مؤمنًا بالله ورسوله، ثم دعا للمؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، ثم عاد إلى الدعاء على الكافرين؛ فقال: ولا تزد يارب المتصفين بالظلم إلا هلاكًا وخسرانًا ودمارًا في الدنيا والآخرة.

فصلىٰ الله علىٰ نوح وعلىٰ نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكىٰ التسليم.



# سورة الجن

سورة الجن مكيّة وآياتها ثمان وعشرون آية.

[1] ابتدأت السورة بأمر الله جل وعلا لنبيه على أن يقول لقومه: إن الله أوحى إليّ أن جماعة من الجن استمعوا لتلاوي للقرآن؛ حيث كان على يصلي خارج مكة ويجهر بقراءته؛ فمرت جماعة من الجن كانوا سائرين فسمعوه وهو يقرأ القرآن؛ فتواصوا بالتزام الصمت والاستماع حتى انتهت السورة، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا: إنا سمعنا قرآنا عظيمًا بديعًا لم نسمع بمثله أبدًا، وقد قيل: إن السورة التي استمعوا إليها هي سورة اقرأ، وقيل: سورة الرحمن. والفائدة من إخبار الرسول عليه إعلامه أنّه رسول للثقلين، وإخباره أيضًا أن امتناع الكفار وتمردهم عليه ليس إلا حفاظًا على زعامتهم وسيادتهم من أن يتبعوا غير كبرائهم الذين ماتوا، كما قال أبو جهل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب. كما أن الجن لم يُرسل وقال المفسرون: هؤ لاء النفر من الجن كانوا على الديانة اليهودية، واستدلوا بقوله: ﴿ قَالُوا يَعَوْمَنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المؤلفة وقالُوا يَعَوْمَنَا إِنَّا سَمِعَنَا كِتَبَا أُنزِلَ مِنْ بَعَدِ مُوسَىٰ الله الله المناه الله المناه الله المؤلفة الله المناه الله الله الله المؤلفة ا

[٢] ثم قال هؤلاء النفر من الجن: وهذا القرآن يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم؛ فصدقنا به، وآمنا بما اشتمل عليه من الدعوة لإخلاص العبادة لله وحده، ولن نشرك بربنا وخالقنا أحدًا

[٣] ثم قال هؤلاء النفر من الجن على سبيل الثناء على الله: وإنه تعالى وتعاظم جلال ربنا، وتنزه في ذاته وصفاته؛ عن أن يتخذ زوجة، أو يكون له ولد، كما يقول الذين ينسبون إلى الله الزوجة والولد من سفهاء الإنس والجن.

[٤] ثم قال هؤلاء النفر من الجن: وإن السفهاء والجهلاء والحمقى كانوا يقولون على الله قولًا بعيدًا مجاوزًا للحدّ بادّعائهم أن لله صاحبةً وولدًا.

[٥] ثم قال هؤلاء النفر من الجن: وإننا ما تخيلنا ولا حسبنا أن يفتري أحدٌ على الله الكذب - من الجن والإنس - بزعمه أن لله صاحبة أو ولدًا أو شريكًا.

[7] ثم قال هؤلاء النفر من الجن: وإنه كان رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عند المخاوف والأفزاع، فلما كان الجن يرون أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم خوفًا وإرهابًا، حتى يستمروا في الاستجارة بهم. وذلك أن الأعراب كانوا إذا نزلوا واديًا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ ظنًّا منهم أن للجن قدرة على النفع والضر بغير إذن الله وتقديره. [٧] ثم قال هؤلاء النفر من الجن: وإن سفهاء الجن كانوا يظنون أن الله لن يبعث أحدًا من الخلائق بعد الموت، وهذا هو نفسه الظن والاعتقاد الذي كنتم تعتقدونه أيها الكفار.

[1] ثم قال هؤ لاء النفر من الجن: ولقد أراد الجن بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها فوجدوها بعد نزول القرءان قد ملئت حرسًا شديدًا من الشهب والملائكة الذين يحرسونها من مسترقي السمع. [9] ثم قال هؤ لاء النفر من الجن: وإن الجن كانوا يتخذون قبل بعثة محمد عليه من السماء مواضع ليستمعوا إلى أخبارها ويلقوها إلى الكهان، ولكن من يحاول الآن استراق السمع بعد نزول القران يجدله شهابًا يرصده حتى يُحرقه ويهلكه.

[11] ثم قال هؤ لاء النفر من الجن: وإنا لا نعلم هل هذه الحراسة المشددة وهذه الشهب التي ترصد من يحاول استراق السمع، هل هو عذاب أراد الله أن ينزله بأهل الأرض، أم أن الله أراد أن يرسل لهم رسولًا يهديهم ويدلهم على الخير.

[11] ثم قال هؤلاء النفر من الجن: وإن منا من هو موصوف بالصلاح، ومنا قوم دون ذلك كفار وفساق، ولقد كنا قبل نزول القرآن جماعات متفرقة متعددة، كل فرقة لها طريق خاص في عملها وفي اعتقادها.

[17] ثم قال هؤ لاء النفر من الجن: ولقد تيقنا بعد أن آمنا أن الله قادر علينا، وأننا في قبضته وسلطانه أينما كنا، ولن نفلت من عقابه هربًا في أي بقعة من بقاع الأرض، أو هربًا إلى السماء إذا أراد بنا سهءًا.

[١٣] ثم قال هؤلاء النفر من الجن: وإنا لما سمعنا القرآن العظيم من النبي ﷺ آمنا به وبمن أنزله، وصدَّقنا أنه من عند الله، ولم نكذب به كما كذب كفار الإنس، واعلموا أيها الناس أن من يصدق بربه وبما أنزله على رسله فلا يخاف نقصًا ولا طغيانًا ولا أذى يلحقه.

[10-12] ثم قالوا: ولقد أصبحنا بعد سماع القرآن فريقين؛ فريق أسلم لله وخضع له بالطاعة، وفريق كفر وجحد دين الله، فمن أسلم وخضع لله بالطاعة فأولئك سلكوا الطريق الموصل إلى السعادة، وقصدوا ما ينجيهم من عذاب الله. وأما الظالمون الجاحدون لدين الله فقد كانوا وقوداً للناريوقد بهم كما يوقد بكفرة الإنس.

[١٧-١٦] ولو أنكم أيها الكفار استقمتم على الطريقة التي جاء بها الوحي؛ لفتح عليكم سبحانه أبواب الرزق، ولوسّع عليكم في الدنيا؛ ليختبركم سبحانه بهذه النعم فينظر من يعترف بالفضل في الدنيا؛ ليختبركم سبحانه بهذه النعم فيسقط في الاختبار فيهلك، ثم أخبر جل في علاه أن من يُعرض عن القرآن يدخله ربه عذابًا شديدًا. وخص سبحانه الماء بالذكر لأنه لا تقوم الحياة إلا به، قال تعالىٰ: ﴿وَجَعَلْنَامِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

[11] ثم أخبر جل وعلا أن المساجد المعدة للصلاة بنيت لعبادة الله وتوحيده؛ فلا تعبدوا فيها أحدًا غير الله، ولا تشركوا به فيها شيئًا، لأن الشرك أكبر الكبائر، وهو كفر بالله.

[19] ثم بين جل وعلا حال الجن لما قام النبي عَلَيْ يصلي ويجهر بصوته وهو لا يعلم بوجودهم؛ حيث إنهم تواردوا عليه وكادوا من شدة التزاحم أن يكونوا جماعات متراكمة قد التصق بعضهم ببعض، حرصًا على سماع القرآن، وليستوعبوا ما يقول.

الناس أني أعبد الله ربي وحده، ولا أشرك معه في العبادة أحدًا. وذلك أن قريشًا طلبوا منه على أن يتخلى عن الدعوة إلى الله فأنزل سبحانه هذه الآية. وقل لهم أيضًا: اعلموا أني لا أملك لكم ما يضركم، ولا أملك ما ينفعكم، وإنما الذي يملك ذلك هو الله تعالى وحده. وقل لهم كذلك: اعلموا أني لن ينقذني من عذاب الله أحد من الناس إن عصيته، ولن أجد من دونه ملجأ أو مهربًا من عذاب الله. وإنما الذي أملكه هو تبليغكم رسالات الله، وبعد تبليغكم رسالة الله اعلموا أن من يكفر بالله ورسوله على ويعرض عن دينه فإن جزاءه نار جهنم لا يخرج منها أبدًا.

وقوله: ﴿وَمَن يَعْضِ ﴾، المعصية هنا هي الكفر؛ لأن مجرد المعصية مع الإيمان فإنها لا توجب الخلود في النار.

[٢٤] واعلم يانبي الله أن هؤلاء الكفار لا يزالون على ما هم عليه من الإصرار على الكفر وعداوة النبي على والمؤمنين إلى أن يروا الذي يوعدون به من العذاب عيانًا؛ فسيعلمون حينئذ من هم الذين أضعف ناصرًا ومعينًا وأقل جندًا؛ حيث إن الكفار في يوم القيامة سيكونون في غاية الضعف والذلة والهوان.

[٢٥] ثم لما استعجل الكفار النبي عَيْكُ طلبًا للعذاب: أمره جل

الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللهِ الْحِينَ وَأَنَّاهِنَا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِيطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَتِهِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ١٠ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّ حَطَبًا ١٠ وَأَلُّوا ٱسۡ تَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُ مِمَّآ ٓ غَدَقًا ۞ لِّنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِيشَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا 🔘 وَأَنَّ ٱلْمَسَنِجِدَلِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا۞ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي ۗ وَلاَ أَشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُونَ مَّرًّا وَلَارَشَدًا ﴿ قُلْ إِنِّ لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَتِهِ عُوَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وَالرَّجَهَ نَمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ﴿ حَتَّى إِذَا رَأُوٓ أُمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ۞ قُلْ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ وَرَبِّيّ أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ = أَحَدًا ١٠ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ وُ يَشَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرَصَكَ السَّلِيَعْلَمَ أَنْ قَدَّ أَبَكُغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا TARK A STORY OVER THE STORY OF THE STORY OF

وعلا أن يقول لهم: اعلموا أيها الكفار أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا لاريب في ذلك، ولكن ما أدري هل هذا العذاب الذي وعدتم به سيأتي بعد وقت قريب أم بعد وقت بعيد.

[٢٧-٢٦] واعلموا أيها الناس أن الله عالم بما غاب عن أبصار خلقه، ولا يعلم بغيبه أحد إلا من ارتضاه واختاره سبحانه من رسله؛ فإنه يطلعه سبحانه على ما شاء منه بحسب ما تقتضيه مصلحة الدعوة وما تقتضيه حكمته؛ ليكون ذلك معجزة لهذا الرسول، ثم يحفظ سبحانه رسوله على أن يجعل له ملائكة تحيطه من جميع جوانبه يحفظونه من كل سوء.

[٢٨] ثم بين جل وعلا أنه يحفظ رسله بملائكته، ليعلم سبحانه أنهم قد أبلغوا رسالات ربهم، دون زيادة أو نقصان؛ مع العلم أن الله عالم سلفًا بما هم فاعلون؛ لكنه سبحانه لكمال عدله لا يحاسب العباد إلا بعد صدور الفعل من فاعله، كما أنه سبحانه أحاط علمه بما عند الرسل، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم، وأحصى جل في علاه كل شيء في هذا الكون إحصاءً تامًّا وعلمًا كاملًا.



الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ المنوزة المروان المناسبة بِنْ إِللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيبِ مِ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُرِالَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَأُوانْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اللَّهُ وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَقِيلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ١٤ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةً ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطَوِيلَا ﴿ وَأَذَكُرُ أَسْمَرَبِكَ وَتَبْتَلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِ لِلَ إِلَهُ إِلَّاهُوَ فَالتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَأُهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَيِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّغَمَةِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنْكَالُا وَجَحِيمًا ﴿ وَطَعَامَاذَاغُصَّةِ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَيْجَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًامَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْكُورَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كُمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَّغُونَ إِن كَفَرْتُهُ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ ابِذُ عَانَ وَعُدُهُ وَمَفْعُولًا ﴿إِنَّ هَاذِهِ مَنَذَكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مسَبِيلًا V OVE V OVE

سورة المزمل

سورة المزمل مكيّة وآياتها عشرون آية.

الموقف الذي لم يمر بمثله، فقال لها: زملوني زملوني لقد خشيت النبي على الله وهو يتعبد ربه في غار حراء، وأنزل عليه: ﴿ أَفَرُأُ بِاللّمِ رَبِكَ الْمُومَ اللّهِ عَلَى العلق: ١]؛ رجع إلى زوجه خديجة وهو يرتعد من رهبة الموقف الذي لم يمر بمثله، فقال لها: زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي، ثم أخبرها بالخبر، فكان منها التثبيت والتطمين، ثم غطته بقطيفة، فتزمل بها، أي: التف بها، فناداه سبحانه بهذا النداء الذي فيه تلطف ومؤانسة له، فقال: يا أيها المتغطي بفراشه، دع التغطي والتلفف، وقم بالليل للصلاة إلا وقتًا يسيرًا، ولك أن تقوم نصف الليل، أو انقص من النصف قليلًا حتى تصل إلى الثلث، أو زد على النصف حتى تصل إلى الثلثين، وأمره أن يقرأ القرآن أثناء قيام الليل قراءة تفكر وتثبت وتؤده وتمهل، ليكون عونًا له على فهم القرآن وتدبره.

[٥] واعلم يانبي الله أن الله سوف ينزل عليك قرآنًا عظيمًا مشتملًا على الحلال والحرام والحدود وما يتعلق بالجهاد وأخبار الدنيا والآخرة، وغير ذلك مثل قصص الأنبياء مع أقوامهم.

[٧-٦] ثم اعلم يانبي الله أن الصلاة التي تنشأ في جوف الليل بعد نوم تكون أشد تأثيرًا في القلب، وأقرب إلى تحصيل مقصود

القرآن؛ لأن القلب يكون صافيًا من المشاغل الدنيوية. وأما في النهار فإن لك فيه تقلبًا وتصرفًا في أمور حياتك وانشغالًا في طلب الرزق وتبليغ الدعوة فلا تستطيع أن تتفرغ فيه للعبادة.

[٨-٩] واستعن يانبي الله على دعوتك بذكر الله وتسبيحه ليلا ونهارًا، وانقطع لعبادة ربك وتبليغ الرسالة انقطاعًا تامًّا، والتمس ما عنده سبحانه، وتوكل عليه؛ لأنه رب المشرق والمغرب ومالكهما والمتصرف فيهما، وأنه لا معبود بحق إلا هو؛ وها أنت قد عرفت ذلك فاعتمد عليه وفوض أمرك إليه.

[10] ثم أمر جل وعلا نبيه على بالصبر على ما يقول هؤلاء الكفار من سبه وسب ما جاء به، وأمره أن يعتزلهم ويبتعد عنهم بعد أن دعاهم فأبوا، وله أن يقاطعهم مقاطعة حسنة جميلة، بأن لا يتعرض لهم ولا ينشغل بهم ولا ينتقم منهم.

الأموال والغنى والترف؛ ودعهم في باطلهم وقتًا قليلًا؛ فعقابهم الأموال والغنى والترف؛ ودعهم في باطلهم وقتًا قليلًا؛ فعقابهم ومحاسبتهم عندي. وليعلم هؤلاء المكذبون بأن لهم عندنا يوم ومحاسبتهم عندي. وليعلم هؤلاء المكذبون بأن لهم عندنا يوم القيامة قيودًا ثقيلة توضع في أرجلهم إذلالًا لهم، وعندنا نارٌ شديدة الاشتعال سوف نلقيهم فيها. وعندنا أيضًا طعامٌ لا يستساغ ولا يُبلع؛ بل ينشب في الحلق لبشاعته وسوئه، كالزقوم والضريع، وأيضًا عندنا عذابٌ أليمٌ موجعٌ. وهذا العذاب يكون يوم القيامة للكافرين المحاربين للدعوة، يوم ترجف الجبال والأرض وتتزلزل وتتحرك وتضطرب، فتصير الجبال الصلبة الجامدة رملًا وهباءً.

[10-10] واعلموا ياأهل مكة أن الله أرسل إليكم محمدًا عليه رسولًا عظيم الشأن رفيع المنزلة؛ وسيشهد عليكم يوم القيامة بأنه قد بلغكم رسالة الله أتم تبليغ، كما أرسل موسىٰ عليه السلام رسولًا إلىٰ الطاغية فرعون يدعوه إلىٰ الحق؛ فعصىٰ فرعون موسىٰ فأخذه الله أخذًا شديدًا، وذلك بأن أغرقه الله في الدنيا في البحر، وفي الآخرة هو في أشد العذاب. وفي هاتين الآيتين تحذير وتهديد للمشركين إذا ما استمروا في جحودهم وكفرهم فقد يعاقبهم الله عقابًا شديدًا لا يقل عن عقابه جل في علاه لفرعون وجنوده عندما عصىٰ موسىٰ عليه السلام.

الا – ١٧] وإذا كان الأمر أيها المشركون كما سمعتم من سوء عاقبة المكذبين والجاحدين؛ فكيف تحصنون أنفسكم من عذاب الله يوم القيامة إن استمررتم على كفركم وعصيانكم، ذلك اليوم الذي من شدة هوله يشيب فيه شعر الولدان، وتتصدع السماء مع عظمها وصلابتها، وهذا اليوم لا بد من وقوعه، لا شك ولا ريب في ذلك؛ فهو وعد الله الذي لا يخلف الميعاد. [19] واعلموا أيها الناس أن هذه الأخبار والمواعظ التي تقدم ذكرها تذكره وموعظة لأولى الألباب؛ فمن أراد من الغافلين

الناسين الاتعاظ والنجاة اتخذ إلى رضا ربه سبيلًا، وذلك بتوحيده

وإخلاص العبادة له جل في علاه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٥٣)، ومسلم (١٦٠).

[٢٠] ثم أخبر سبحانه نبيه عَلَيْهُ أنه يعلم أنه يقوم جزءًا من الليل، أحيانًا يكون أقل من ثلثي الليل، وأحيانًا يكون نصف الليل، وأحيانًا يكون ثلث الليل، ويقوم معه طائفة من أصحابه، والله جل وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهار، وقد علم سبحانه أنكم لن تطيقوا أيها الناس قيام الليل كله، ولذا تاب عليكم بالتخفيف عنكم، فصلوا ما تيسر لكم في الليل، فقد علم سبحانه أنه سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار لا يستطيعون معها القيام بالليل؛ فهناك من يعجزه المرض عن قيام الليل، وآخرون ينتقلون للتجارة وكسب الرزق، وآخرون يجاهدون الأعداء لإعلاء كلمة الله ونشر دينه، وقَدَّمَ سبحانه السعي في الأرض على الجهاد في سبيل الله لأن الإنسان يحتاج بل يضطر للنفقة علىٰ نفسه وعلىٰ أسرته، ولأجل ذلك فقد خفف الله عليكم فصلوا في الليل ما تيسر لكم، وأدوا الصلاة المفروضة في أوقاتها على الوجه الأكمل، وكذلك أدوا الزكاة الواجبة عليكم إلىٰ مستحقيها، وأنفقوا من أموالكم إنفاقًا حسنًا عن طيب قلب للمجاهدين في سبيل الله وغيرهم، وعبر سبحانه عن الإنفاق بالإقراض لأن المنفق إنما قصد رضا الله والأجر المضاعف فكان شبيها بالإقراض، واعلموا أن ما تقدموا لأنفسكم في الدنيا من صدقة تجدوا ثوابها عند الله يوم القيامة خيرًا مما أبقيتم في الدنيا، ثم أرشد سبحانه إلى الاستغفار لأن الإنسان لا ينجو من السهو والتقصير، واعلموا أن الله ستِّير علىٰ أهل الذنوب والتقصير التي دون الشرك، وأنه ذو رحمة فلا يعاقبهم على الذنوب بعد توبتهم منها إن أدوا ما عليهم من حقوق للغير.

سورة المدثر

سورة المدثر مكيّة وآياتها ستّ وخمسون آية.

بالنهوض بمهمة الدعوة والتبليغ بجد ونشاط، وقد افتتحها جل وعلا بملاطفته ومؤانسته على كما افتتح سورة المزمل، فقال سبحانه: ياأيها المتغطي أو الملتف بفراشه، قم من مضجعك وحذر الناس من عذاب الله إذا ما استمروا في شركهم، وعظم ربك بالتوحيد والعبادة، وطهر ثيابك من النجاسات والمستقذرات؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، واستمر في ترك الأصنام والأوثان وأعمال الشرك كلها وتبرأ منها ومن أهلها، ولا تمنن على الناس بما أسديت إليهم من النصائح والإرشادات، مستكثرًا ذلك عليهم، واجعل عملك خالصًا لوجه والأوامر التي كلفك الله بها؛ فصبر على التكاليف والأوامر التي كلفك الله بها؛ فصبر على الصابرين، وكذلك من عمل الصالحات لا يستكثر ففضل الله أكثر.

[٨-٩-٨] ثم ذكر جل وعلا جانبًا من أهوال يوم القيامة، فقال سبحانه: فإذا نفخ يانبي الله في القرن نفخة البعث والنشور وهي النفخة الثانية التي يكون بعدها الجزاء والحساب، فاعلم



أن ذلك اليوم سوف يكون يومًا صعبًا على الكافرين الجاحدين لدين الله، لا يسر فيه ولا فيما بعده. ومن رحمة الله بعباده المؤمنين أن قال: ﴿ عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴾، ففي هذا إيناس وتطمين بأن أهوال يوم القيامة ستتيسر على المؤمنين.

بقصة ذلك الضال المعاند الوليد بن المغيرة، فقال سبحانه: اترك يقصة ذلك الضال المعاند الوليد بن المغيرة، فقال سبحانه: اترك يانبي الله لي هذا الشقي سأكفيك عقابه، الذي خلقته في بطن أمه وحيدًا فريدًا، وجعلت له مالًا كثيرًا، وكثرتُ أولاده وجعلتهم حضورًا عندَه في مكة لا يفارقونها لكسب العيش، وبسطت له في العيش والجاه، ومكّنتُه من الدنيا وأسبابها، ثم هو مع كلّ ذلك له طمعٌ ورغبةٌ في الزيادة والاستكثار مع بقائه على الكفر، كلّا فلن نزيده شيئًا، لأنه كان معاندًا لآياتنا، ومكذّبًا بها – بعد تيقنه بصدقها وصوابها –، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَ الظّلِمِينَ وصوابها أَد كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَ الظّلِمِينَ يَعْلَيْهُ والقرآن الذي جاء به، ثم يطيق، لأنه فكّر وتأمّل في شأن النبي عَلَيْهُ والقرآن الذي جاء به، ثم يطيق، نفسه كلامًا يريد أن يقوله طعنًا في النبي عَلَيْهُ والقرآن الكريم.

الجُزِّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿ ثُرُّقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُرُّ نَظَرَ ﴿ فَتُرْعَبَسَ وَبَسَرَ أَتْرَأَدْبَرُوأَسْتَكْبَرَ ﴿ فَقَالَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّاسِحُرُيُوْثَرُ ﴾ إِنْ هَذَآ إلَّاسِحُرُيُوْثَرُ ﴾ إِنْ هَذَآ إِلَّا فَقُلُ ٱلْبَشَر @ سَأْصِلِيهِ سَقَرَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَاسَقَرُ ۞ لَاتُبْقِي وَلَاتَذَرُ ۞ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ۞ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞ وَمَاجَعَلْنَا ٱصَّحَبُ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَنَبِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِنَّتَهُمُ إِلَّا فِنْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ليَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتلِ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ المَنْوَاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْعَابَ ٱلْذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَاُللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءٌ وَمَا يَعَلَّرُجُنُودَرَيِّكَ إِلَّاهُوْ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكَرَىٰ لِلْبَشَرِ اللَّهُ وَالْقَمَرِ اللَّهِ اللَّهِ إِذْ أَدْبَرَ اللَّهِ إِذَا أَسْفَرَ اللَّهِ اللَّهُ لَهِحْدَىٱلْكُبْرِ ۞ نَذِيْرًا لِلْبُشَرِ ۞ لِمَن شَآءَ مِنكُوَّ أَن يَتَقَدُّمُ أَوْيَتَأَخَّرَ اللُّهُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَصَّابَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ مَاسَلَكُ لَمْ فِي سَقَرَ ﴿ قَالُواْلُوَلُكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ۞وَكُنَّانُكَذِّبُبِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞حَقَّىۤ أَتَلَنَا ٱلْيَقِينُ۞

[ ١٩ - ٢] وبسبب ما قاله هذا المجرم في النبي عليه وفي القرآن فقاتله الله ولعنه وأصابه بالهلاك؛ إذ كيف قدّر هذا الكلام الباطل؟! ثم قاتله الله ولعنه وأصابه بالهلاك مرة ثانيةً؛ إذ كيف يقدر هذا القول الشنيع الباطل؟!

001 001

[٢٦-٢٢-٢١] ثم تأمَّلَ فيما سيقول في القرآن، وبماذا سيطعن فيه، ثم قطَّبَ وجهه وكلح وتغير لما ضاقت عليه الحيل ولم يجد ما يطعن به في القرآن. ثم تولَّىٰ وأعرض عن الإيمان والتوحيد واستكبر عن قول الحق، وعن التصديق بالقرآن. وقوله: ﴿ ثُمُّ نَظَرَ ﴾، هذه أقصر آية في القرآن الكريم.

[٢٤-٢٤] ثم قال هذا المجرم على سبيل الغرور والجحود: ما هذا القرآن إلا سحرٌ ينقله محمد عن الأولين، وما هو بكلام الله؛ بل هو من كلام المخلوقين تعلمه محمد منهم، ثم ادعىٰ أنه من عند الله

المعاند بسبب ما قاله في شأن النبي على والقرآن؛ فأخبر سبحانه أنه المعاند بسبب ما قاله في شأن النبي على والقرآن؛ فأخبر سبحانه أنه سيدخله نار جهنم يقاسي حرها وعذابها، وما أدراك يامحمد ما نار جهنم؟! اعلم أنها لا تُبقي ولا تترك أحدًا ممن دخلها إلا أحرقته وأنهكته، ثم يعود كما كان ليذوق العذاب مرة أخرى، وهذه النار تسوّدُ البشرة وتحرقها، وتغير لون الجلد، وعليها من الخزنة تسعة تسعة

عشر من الملائكة الغلاظ الشداد الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون. وسقر: اسمٌ من أسماء النار.

[٣١] ثم أخبر جل وعلا أنه ما جعل خزنة النار إلا ملائكة لشدتهم وقوتهم وغلظتهم، وما جعل سبحانه عددهم تسعة عشر إلا اختبارًا ومحنة للكافرين ليتضاعف عذابهم - بتكذيبهم واستهزائهم -، ويكثر غضب الله عليهم إن لم يتوبوا، وليزداد تصديق أهل الكتاب ويقينهم أن هذا الدين حق حين يجدون ما في القرآن موافقًا لما في التوراة والإنجيل، وليزداد الذين آمنوا إيمانًا مع إيمانهم حين يرون موافقة القرآن للكتب السابقة، ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في ذلك، وليقول الكافرون الجاحدون ومعهم المنافقون الذين في قلوبهم مرض: ماذا أراد الله بهذا العدد الغريب القليل؟!، وبمثل هذا المثل المضروب يضل الله من يشاء بحكمته وعدله، ويهدي من يشاء برحمته وعدله، وما من أحد يعلم عدد وجنس جنود ربك من يشاء برحمته وعدله، وما من أحد يعلم عدد وجنس جنود ربك ليؤمنوا بالله ويوحدو، ويفروا من عذابها.

المشركون، من أنكم قادرون علىٰ أن تغلبوا خزنة جهنم؛ فأقسم بالقمر إذا أضاء نوره الكون، وبالليل إذا ولىٰ وذهب، وبالصبح إذا أشرق؛ إن جهنم لإحدى الرزايا العظيمة والدواهي الكبيرة، إذا أشرق؛ إن جهنم لإحدى الرزايا العظيمة والدواهي الكبيرة، التي جعلها الله نذيرًا لمن أراد من العباد أن يتقدم فينجو بتوحيد الله وطاعته وفعل أوامره واجتناب نواهيه، أو يتأخر فيهلك بالشرك والمعاصي. فإن كل ما يحدث يوم القيامة من الأهوال العظيمة يهون عند جهنم في عظم حجمها وشدة حرها، والتي تسعر نيرانها ليلًا ونهارًا، ووقودها الناس والحجارة. وقوله: ﴿لِمَن شَاءً ﴾ رد علىٰ الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبور ولا مشيئة له.

جل وعلا أن كل نفس يوم القيامة مرهونة عند الله بما كسبت؛ سواء كان عملها صالحًا أو غير ذلك، وبما أوجبه الله عليها من التوحيد والعبادة، أما المؤمنون الصادقون الذين فكوا الرهان بأعمالهم الصالحة، فإنهم في بساتين ونعيم مقيم، وهم في الجنات يتساءلون فيما بينهم عن أحوال الكافرين، وذلك قبل أن يروهم، فإذا رأوهم فيما النار سألوهم على سبيل التوبيخ والتحقير: ما الذي أدخلكم جهنم؟ فأجابوا بحسرة وندامة: إن الذي أدى بنا إلى هذا المصير السيِّع أننا لم نكن نؤدي الصلاة في الدنيا ولم نعتقد بفرضيتها، ولم نكن نتصدق فنحسن إلى الفقراء والمساكين، وكنا نتحدث مع أهل الباطل في باطلهم، وكنا نكذب بيوم الحساب والجزاء؛ حتى جاءنا الموت، فمتنا على هذه الضلالات والمنكرات، ورأينا بأم أعيننا من المحسنين.

[٤٨] ثم أخبر جل وعلا أن هؤلاء الكفار ليس لهم يوم القيامة من يشفع لهم لينجيهم من عذاب الله، ومعلوم أنه لا يؤذن لأحد أن يشفع لأصحاب الشرك والكفر، وإنما تنفع الشفاعة عصاة المؤمنين.

الكفر: فما لكم أيها المشركون عن القرآن وما فيه من المواعظ والتذكير معرضين. ثم وصف سبحانه غرورهم وكرههم للحق والتذكير معرضين. ثم وصف سبحانه غرورهم وكرههم للحق وفرارهم من محمد الله ودينه كأنهم الحمر الوحشية التي إذا رأت الأسد هربت منه خوفًا وفزعًا. وقسورة: اسم من أسماء الأسد. وعنادًا أن ينزل الله على كل واحد منهم كتابًا خاصًا من السماء وعنادًا أن ينزل الله على كل واحد منهم كتابًا خاصًا من السماء منشورًا فيه أن محمدًا رسول من عند الله، كما أنزل سبحانه القرآن على نبيه على نبيه على نبيه على المكذبون أن ينال هؤلاء المجرمون درجة الأنبياء. ثم اعلموا أيها المكذبون أن الأمر ليس كما زعمتم؛ بل الحق أنكم قوم لا تعترفون بالآخرة ولا تصدقون بالبعث والجزاء والحساب، وطلبهم هذا تحدً لصاحب الرسالة.

[30-00-0] وأعلموا أيها الناس حقًّا إن هذا القرآن تذكرة وموعظة كافية لاتعاظكم. فمن شاء النجاة فليتعظ بآياته، وينتفع بهداياته وإرشاداته. ولكن هذا التذكر والاتعاظ لا يتم إلا بمشيئة الله وإرادته، وقد شاء فجعلهم مختارين فاختاروا الضلال على الهدئ، ثم بين سبحانه أنه هو الذي يستحق أن يُتقى وأن تطلب منه المغفرة، فقد فتح بابه للتائبين الذين يسألونه المغفرة والرحمة؛ ويرحب بالمتقين المؤمنين، أما الذين يعرضون ويحاربون الرسل فهم الذين قد طبع الله على قلوبهم.

## سورة القيامة

سورة القيامة مكيّة وآياتها أربعون آية.

[۱-۲-۳-٤] افتتح جل وعلا السورة بالقسم، فقال سبحانه: أقسم بيوم القيامة، يوم الحساب والجزاء، الذي لا شك في وقوعه. وأقسم بالنفس الطاهرة المؤمنة التواقة للمعالي التي تلوم نفسها على أخطائها وتقصيرها في حق الله، أنكم أيها الثقلان سوف تبعثون وتحاسبون على جميع أعمالكم. واعلموا أن هذا الكافر الذي يظن أن الله لا يقدر على جمع عظامة بعد تفرقها ثم إحيائه مرة أخرى؛ فليعلم أن الله قادر على جمعها وإعادة تركيبها كما كانت. بل إن الله سبحانه قادر على ما هو أعجب من ذلك؛ إنه قادر على إعادة البنان بمفاصلها المتناسقة وبصماتها التي لا يشبه بعضها بعضًا.

[0] ثم أخبر جل وعلا أن الكافر المنكر للبعث والحساب لا يريد أن يكف عن هذا الإنكار لكي يستمر على فجورة وشهواته وارتكاب المعاصي كيف يشاء، ولذلك تجده يسأل سؤال سخرية واستبعاد: متى يوم القيامة؟

[٧-٨-٧] فرد جل وعلا على هذا الكافر واصفًا له يوم القيامة فقال سبحانه: اعلم أيها المنكر للبعث أنه إذا زاغ البصر وتحير فَزَعًا مما يرى، وانطمس نور القمر، وجمع بين الشمس



والقمر في انطماس نورهما، حينئذ تقول أيها المنكر للبعث: أين المهرب والنجاة من قضاء الله وقدره وحسابه وعذابه.

فإنه لا ملجأ لك ولا منجى من الوقوف أمام رب العالمين فإنه لا ملجأ لك ولا منجى من الوقوف أمام رب العالمين للحساب والجزاء. ثم إلى الله وحده مصير الخلائق ومستقرهم يوم القيامة الذي لا مهرب منه، ثم يجازئ كلَّ بما يستحق. وفي هذا اليوم العظيم سوف يُخْبَرُ الإنسان بكل ما قدم من أعمال – حسنيها وسيئها –، قديمها وحديثها؛ من أولها إلىٰ آخرها.

في الدنيا بنفسه مُسْتَنْسَخًا أمامه، وحينئذٍ يكون هو الذي يحكم على في الدنيا بنفسه مُسْتَنْسَخًا أمامه، وحينئذٍ يكون هو الذي يحكم على نفسه؛ لأنه أعرف بأعماله الحسنة والسيئة، وحينها لا تنفعه معاذيره إذا حاول أن يأتي بالمعاذير، أو حاول أن يجادل أو يخفي أو يبرر. [١٦-١٧-١٨] ثم أرشد جل وعلا نبيه على إلى كيفية متابعة الوحي في قراءة القرآن، فأمره أن لا يحرك لسانه بالقرآن عندما يقرأ جبريل عليه القرءان؛ حيث كان على يردد القراءة مع جبريل من أجل أن يتعجل بحفظه خشية أن يتفلت عليه، فنهاه سبحانه عن أجل أن يتعجل بحفظه خشية أن يتفلت عليه، فنهاه سبحانه عن ذلك. ثم أخبر جل شأنه نبيه على أنه أنه تكفل بجمع القرآن في صدره ويقراءته عليه عن طريق الوحي. ثم أمر سبحانه نبيه على إذا نرل عليه جبريل أن يستمع لقراءته لكي ينحو نحوه حتى يتقنه. ثم أخبر سبحانه نبيه على أنه تكفل ببيان ما أشكل عليه فهمه من معاني القرءان وأحكامه.



[٢٠-٢٠] كلا أيها المشركون فليس الأمر كما تقولون: من أنكم لن تبعثوا بعد مماتكم، ولكن الذي دعاكم لذلك هو محبتكم للحياة الدنيا وزينتها، وترك العمل للآخرة ونعيمها.

[٢٢-٢٢] ثم أخبر جل وعلا أن وجوه أهل السعادة يوم القيامة حسنة مشرقة، تنظر إلىٰ ربها عيانًا بلا حجاب نظرة سرور وحبور، وهذا أفضل نعيم يتنعم به أهل الجنة يوم القيامة، نسأل الله الكريم من فضله.

[٢٤-٢٤] أما وجوه الفجار فتكون يوم القيامة شديدة العبوس مظلمة، مستيقنة أنها بكربة، وأنها ستصاب بداهية ومصيبة عظيمة تهلكها وتقصم ظهرها من شدتها وقسوتها.

[٢٦-٢٧-٢٦] ثم أخبر جل وعلا عن حالة الإنسان عند الاحتضار، فقال سبحانه: حقًّا أيها المشركون إذا وصلت الروح إلى أعالي الصدر تهيئة لفراق البدن، وقال بعض من حضر احتضاره: هل من معالج يعالجه؟، وتأكد المحتضر وحاضروه أن الذي هو فيه سكرات الموت، وأنه سيفارق الدنيا، لأنه يرئ أمامه ملائكة الموت.

[٢٩-٢٩] ثم بين سبحانه أن من علامات خروج روحه ونهاية حياته أن إحدى ساقيه تلتصق بالأخرى فلا يستطيع تحريكهما، وحيئلًا اعلم أيها الإنسان أن المرجع والمصير يوم القيامة إلى الله وحده، ثم يحاسب الجميع على أعمالهم، ثم ينتهي بهم الأمر إما إلى الجنة أو إلى النار.

[٣٦-٣٢-٣١] ثم بين جل وعلا بعض الأسباب التي أدت إلى سوء عاقبة هذا الكافر المعاند المنكر للبعث: فأخبر سبحانه أنه لم يصدق

بالقرآن، ولم يصلِّ لله؛ بل إنه كذب بالقرآن، وأعرض عن الإيمان، ثم ذهب إلى أهله فرحًا يمشي بخيلاء افتخارًا أنه لم يتأثر بالدعوة، وأنه ما زال مصرًّا على كفره وجحوده.

[٣٤-٣٤] ثم هدد سبحانه هذا الكافر المتكبر المتبختر بالهلاك؛ فقال له: هلاكًا لك بعد هلاك، ثم هلاكًا لك بعد هلاك؛ فقد كان الأولىٰ بك الامتثال لأمر الله لتُنجى نفسك من النار وتفوز برضىٰ الله.

الجزاء والحساب وبيان جانب من جوانب قدرته، فقال سبحانه: هل الجزاء والحساب وبيان جانب من جوانب قدرته، فقال سبحانه: هل يظن ذلك الإنسان المنكر للبعث بأن الله خلقه ثم يتركه هملاً لا يؤمر ولا ينهى، ولا يحاسب على تصرفاته؟ ألم يك هذا الإنسان في أصل خلقته عبارة عن نطفه في صلب أبيه، تُصب في الأرحام، ثم تصير قطعة من دم جامد، ثم يصير بشرًا ناطقًا سميعًا بصيرًا بإذن الله، ثم جعل منه أولادًا ذكورًا وإناثًا، فهل الذي أنشأ هذا الخلق السوي من العدم ومن هذه النطفة والعلقة عاجز أن يعيده كما بدأه؟ أليست الإعادة أيسر من الإنشاء؟ عن أبي هريرة، أن رسول الله عليه قال: «من قرأ منكم: ﴿لاَ أَقْيمُ الْمِنْكَةِ ﴾ فانتهي إلى قوله: ﴿أَلْتُسَوَّلُكُ مِقَدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى المُؤتَى ﴾؛ فليقل:

#### سورة الإنسان

سورة الإنسان مكيّة وآياتها إحدى وثلاثون آية. وقد ذكر جل وعلا في هذه السورة مبدأ الإنسان وحياته ونهايته.

[1-1] يخبر جل وعلا أنه قد مضى على الإنسان وهو آدم عليه السلام وقتٌ من الزمان وهو جثة جماد لا روح فيه، قيل: إن هذه المدة هي أربعون سنة، ثم نفخت فيه الروح. ثم بين سبحانه بأنه خلق الإنسان من نطفة مختلطة من ماء الرجل وماء المرأة، وهذه الأخلاط هي التي تحمل الصفات الوراثية للجنين، ثم اختبره سبحانه بالتكاليف الشرعية بعد أن أكمل مراحل نموه؛ حيث جعله عاقلًا مميزًا ذا سمع وبصر؛ ليسمع الحجج والبراهين التي تدل على الخالق جل في علاه. فتبين من هاتين الآيتين معرفة مراحل خلق الإنسان الأولى؛ حيث خلق الله آدم أولًا، ثم خلق النطفة التي خُلِقَ منها سائر البشر.

[٣] ثم بين جل وعلا لهذا المكلف طريق الهدئ وطريق الضلال، ثم خيره بعد ذلك، فإما أن يكون شاكرًا لنعم الله معترفًا بفضله عاملًا بما جاءت به رسل الله؛ فيكون قد اختار طريق الهدئ، وإما أن يكون جاحدًا وكافرًا لنعم الله؛ فيكون قد اختار طريق الضلال.

[1] ثم أخبر جل وعلا أنه هيأ ورصد للكافرين الجاحدين سلاسل في نار جهنم يُسلَكون فيها، وأغلالًا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها، ونارًا مسعَّرةً تحرق أجسامهم.

[٥] ثم أخبر جل وعلا أن الأبرار المخلصين في طاعتهم لله ورسوله ﷺ، المحبين لله ورسوله ﷺ، المحبين لله ورسوله ﷺ، يشربون يوم القيامة خمرًا الذيذًا ممز وجًا بكافور، فيشربون شرابًا حلو المذاق، طيب الرائحة، لا يحدث غولًا ولا هذيانًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (۷۳۹۱)، و أبو داود (۸۸۷)، والترمذي (۳۳٤۷)، وضعفه الترمذي.

[1] ثم بين جل وعلا أن هذا الشراب الممزوج بالكافور هو من عين جارية من عيون الجنة، يشرب منها عباد الله الأبرار ويتصرفون فيها كيفما شاءوا؛ فيجرونها إلىٰ حيث يريدون وينتفعون بها كما يشاؤون. وقوله: ﴿ بَشْرَبُ ﴾، أي: يروى، وعدَّىٰ فعل يشرب بالباء في قوله: ﴿ بَهَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

النعيم، فمن هذه الأسباب: أنهم كانوا في الدنيا يوفون بالنذور التي الوجبوها على أنفسهم، وأنهم كانوا يخافون أهوال يوم القيامة التي بلغت أقصى درجات الشدة والفزع. وأنهم كانوا يُطعمون الطعام مع حاجتهم إليه وحبهم له - ويُؤثرون به على أنفسهم من يحتاجه من المساكين أو الأيتام أو الأسرى، لا طلبًا للسمعة والشهرة. ثم يقولون في أنفسهم: إنما نكرمكم ونحسن إليكم طلبًا لثواب الله والدار الآخرة، ولا ننتظر من أحد من الناس مكافأةً أو ثناءً على هذا الكرم والإحسان. ويقولون أيضًا: إنما نقدم لكم هذا الطعام مع حاجتنا إليه؛ لأننا نخاف من ربنا يومًا تعبس فيه الوجوه من شدة هوله، وعظم أمره، وطول بلائه.

[۱۲-۱۱] ثم أخبر جل وعلا أنه نجَّىٰ هؤلاء الذين كانوا يطعمون المساكين والأيتام والأسرى من شر ذلك اليوم، وسلمهم من أهواله، وكافأهم بما ذكر من أنواع النعيم الذي حظوا به عند ربهم، ومن ذلك أن الله أعطاهم نضرةً في وجوههم، وسرورًا في قلوبهم. وأدخلهم بسبب صبرهم وإخلاصهم جنَّة جامعةً لكل نعيم، وألبسهم فيها الحرير.

[18-17] ثم ذكر جل وعلا بعض نعيم أهل الجنة؛ فأخبر أنهم جالسون في الجنة جلسة المرتاح، متكؤون في جلوسهم على السرر التي عليها اللباس المزيَّن، لا يرون في الجنة حرَّ الشمس الشديد، ولا يعانون من برد الشتاء المؤذي. وأن ظلال أشجار الجنة قريبة منهم، وأن ثمارها اليانعة قُربت لمتناوليها وسُهِّلت لهم تسهيلًا.

[10-10] ثم بين سبحانه أن الخدم والولدان يدورون على أهل الجنة بآنية الطعام المصنوعة من الفضة، وأكواب للشراب أيضًا من فضة، لكنها رقيقة شفافة كالزجاج يرئ ما بداخلها. وفي هذه القوارير ما يشربونه على قدر ما تحصل لهم به اللذة بلا زيادة ولا نقص.

[١٧-١٧] ثم بين سبحانه أن أهل الجنة يُسقوْن في الجنة كأسًا من خمرٍ ممزوجةٍ بالزنجبيل. ويسقون أيضًا من عينٍ في الجنة يقال لها: السلسبيل.

[19-19] ثم بين سبحانه أيضًا أن من نعيم أهل الجنة أنه يطوف عليهم لخدمتهم ولدانٌ مخلدون وهم غايةٌ في الحسن والنضارة، إذا رأيتهم حسبتهم من حسنهم لؤلوًا منثورًا. وإذا قلبت بصرك هناك في الجنة؛ رأيت نعيمًا مقيمًا، وملكًا كبيرًا مما لا عينٌ رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر علىٰ قلب بشر.

[٢١] ثم بين سبحانه أيضًا أن من نعيم أهل الجنة أن فوق أجسامهم ثيابًا من حرير رقيق، وديباجًا غليظًا أخضر اللون، من أجمل وأرق

الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَمَا لَا مُسَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ أَللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْ رِوَيَحَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَانُطُعِمُكُمْ لِوَجَّهِ اللَّهِ لَانْرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءَ وَلَاشُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمَطَر يِرًا ﴿ فَوَقَدْ فُهُ مُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّاهُ مَ نَضَرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزَنِهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَزْآبِالِي لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَ بِرَا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مَظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْهِ عِانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُواَبِكَانَتَ هَوَارِيرُا۞ قَوَارِيرَاْمِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَاتَقَدِيرًا۞ ۅَيُسۡقَوۡنَ فِيهَاكَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَانَغِجَبيلًا ﴿ عَيۡنَافِيهَاتُسَعَى سَلۡسَبِيلَا ٨ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُعَنَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَكُمْ حَسِبْتَكُمُ لُوَّلُوَّا مَّنشُورًا ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَرَرَأَيْتَ نِعِيمَا وَمُلْكًا كَيْرًا ١٠ عَلِيكُمْ رَيْبَابُ سُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبْرِقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَنهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۞إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُوْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشَّكُورًا۞إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعَ مِنْهُمْءَ الْمُمَا أَوْكَفُوكِ ١١٠ وَٱذْكُرُ ٱسۡمِرَبِّكَ بُكُرَّةً وَأَصِيلًا ۞ OVA VOICE OVA

ما يكون مما يلبَس من الحرير، وتحلِّيهم الملائكة بأساور من فضة – ذكورًا وإناثًا –، ويسقيهم الله شرابًا طهورًا، وهذا الشراب يفوق النوعين السابقين، وهو تكريمٌ خاصُّ لهم لأجل أنه أُسنِد سقيه إلىٰ الله جل في علاه.

[٢٢] ثم يقال لأهل الجنة على وجه التكريم: إن هذا النعيم المقيم أُعِدَّ لكم، وهُيِّعَ لأجلكم، وهو جزاءٌ ومكافأةٌ لكم على ما أسلفتموه من الأعمال الصالحة، إذ كان عملكم مرضيًّا مقبولًا.

[٢٣] ثم أخبر جل وعلا أنه أنزل علىٰ نبيه على هذا القرآن، وأنه أنزله مفرقًا بحسب ما تقتضيه كل حالة، ليذكر الناس بما فيه من الوعد والوعيد، وليكون أسهل لحفظه وتفهمه ودراسته، وليثبت به فؤاد نبيه على الله المعلى المعل

[٢٤] ثم أمر سبحانه نبيه على أن يصبر على ما يناله من صعوبات وأذى تقتضي الصبر، وأن ينتظر حكم الله وقضاء فيهم، كما أمره أن لا يطيع من هؤلاء المشركين من كان منغمسًا في الآثام والشهوات، ومن كان مبالغًا في الكفر والجحود، قال المفسرون: الآثم والكفور هما عتبه بن ربيعة والوليد بن المغيرة؛ حيث عرضا على الرسول على عروضًا كثيرة لكي يتخلى عن دعوته لعبادة الله. [٢٥] ثم أمر سبحانه نبيه على أن يداوم على ذكر اسم الله ودعائه في أول النهار وآخره.

#### سورة المرسلات

سورة المرسلات مكيّة وآياتها خمسون آية.

[۱] افتتحت السورة بهذه الأقسام التي أقسم بها جل وعلا، وله أن يقسم سبحانه بما يشاء من خلقه أو نفسه أو صفة من صفاته، فبدأ سبحانه فأقسم بالرياح التي تهب متتابعة لعذاب الكافرين.

[٢] وأقسم سبحانه بالرياح الشديدة العصف التي تقلع الأشجار وتدم الدبار.

[٣] وأقسم سبحانه بالرياح التي تسوق السحب المحملة بالمطر فتنشر رحمة الله حيث تؤمر.

[٤] وأقسم سبحانه بالملائكة التي تأتي بالوحي الذي يفرق بين الحق والباطل.

[٥] وأقسم سبحانه بالملائكة التي تنزل بالوحي.

[7] ثم بين سبحانه أن هذه الملائكة تنزل إعذارًا إلى الخلق لئلا يكون للناس حجة على الله، وإنذارًا لهم بعقاب الله إن هم خالفوا أمره.

[٧] ثم بين جل في علاه أنه أقسم هذه الأقسام ليؤكد أن البعث حق، وأنه نازل بكم لا محالة، وحينئذ تتم المحاسبة، ويأخذ كل واحد منزله حسب عمله.

[٨] ثم بين جل وعلا وقت يوم القيامة، فقال سبحانه: فإذا النجوم طُمستُ وذهب ضياؤها، وانمحيٰ نورُها.

[٨-٨] وكذلك إذا السماء تشققت وتنزلت منها الملائكة.

[١٠] وكذلك إذا الجبال تطايرت وتناثرت وصارت هباء منثورًا.

[١١] وكذلك إذا جاء الوقت المحدد للرسل وأتباعهم وهو يوم

القيامة للفصل والقضاء بينهم وبين أقوامهم.

[١٢] ثم قال سبحانه على سبيل الاستفهام للتهويل: وهذه الأمور التي كانت متعلقة بالرسل من تعذيب الكافرين وإثابة المتقين، لأي يوم أخِّرت؟

[١٤-١٣] فأجاب سبحانه وتعالى فقال: إنها أخِّرت لهذا اليوم العظيم، وهو يوم القيامة الذي يفصل فيه جل شأنه بين الخلائق. ثم قال سبحانه: وما أعلمك - أيها الإنسان - بيوم الفصل وشدته وعظيم هوله؟

[10] ثم أخبر جل في علاه أن الهلاك والخسار والشقاء في ذلك اليوم العظيم على الكافرين المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[۱۷-۱۲] ثم وجه جل وعلا الخطاب للمشركين المكذبين بالبعث فقال سبحانه: ألم نهلك أيها الكفار الأقوام السابقين الذين كذبوا برسلهم، كقوم نوح وعاد وثمود. وكذلك ألحقنا بهم في العقاب المتأخرين الذين ساروا على نهج من قبلهم في التكذيب والعصبان.

[14] ثم ذكر سبحانه أنه بمثل هذا العقاب الفظيع يفعل جل في علاه بهؤلاء المجرمين من كفار مكة؛ بسبب تكذيبهم للنبي على [14] ثم هدد سبحانه المكذبين بالبعث فقال: إن الهلاك والخسار في ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.



[٢٦] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يصلي بالليل، وأن ينزهه سبحانه ويتهجد له زمنًا طويلًا.

[۲۷] ثم بين سبحانه لنبيه على أن هؤلاء المشركين يحبون الدنيا ويؤثرونها على الآخرة، ويتركون خلف ظهورهم العمل ليوم القيامة، ولما فيه نجاتهم في يوم عظيم الأهوال والشدائد.

[٢٨] يخبر جل وعلا أنه خلق هؤلاء المشركين من العدم، وأنه أحكم خلقهم وجعل أعضاءهم طيعة حسب إرادتهم، وجعلهم أقوياء أشداء، ومع ذلك إذا شاء سبحانه أهلكهم وأتى بأشباههم في القوة، ولكنهم مطيعون لله ممتثلون لأوامره، ومع ذلك فأمرهم بيده.

[٢٩] واعلموا أيها الناس أن هذه السورة وما فيها من الآيات موعظة لكم، فمن أراد الانتفاع والاعتبار والنجاة فعليه بالتوحيد والعمل الصالح الذي يوصله إلى مغفرة الله ورضوانه. واعلموا أيضًا أنكم ما تريدون أمرًا من الأمور إلا بتقدير الله ومشيئته؛ ثم أخبر سبحانه أنه عليم بأحوال عباده، حكيم في تدبيره وصنعه. وأخبر أنه يدخل من يشاء من عباده الصالحين الممتثلين لما جاءت به الرسل في جنته، وأما الظالمون المتجاوزون لحدود الله الذين اختاروا طريق الغواية والضلال؛ فقد أعد الله لهم عذابًا شديدًا موجعًا. وقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ ﴾، أي: إن مشيئتكم هي منحة من الله؛ فهو الذي وهبكم الاختيار ووعدكم بالثواب إن اخترتم هدئ

[٢٧-٢٢-٢٢] ثم امتن جل وعلا على خلقه بإيجادهم في هذه الحياة الدنيا، فقال: ألم نخلقكم أيها الإنس والجن من ماء ضعيف حقير وهو مني الذكر؟ وبقدرتنا جعلنا هذا الماء في مكان حصين، وهو الرحم الموجود في حوض المرأة المحصن من جهاته الأربع. ثم يبقى هذا الماء في رحم المرأة إلى وقت محدد في علم الله. ثم أثنى سبحانه على ذاته بما هو أهله، قائلًا: إننا سوينا هذا المخلوق الذي في رحم المرأة في أحسن الصور والهيئات، فنعم المقدر المبدع.

[٢٤] ثم هدد سبحانه المكذبين بالبعث فقال: إن الهلاك والخسار في ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[٢٥-٢٦-٢٧] ثم استدل جل وعلا على إمكانية البعث بدلائل أخرى، فقال: ألم نجعل أيها الناس هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم التي تحمل البشر في بطنها، فتضمكم أحياءً في الدور، وأمواتًا في القبور، وبعض المعاصرين يقول: المقصود بهذه الآية هو الجاذبية الأرضية، فيكون المعنى: ألم نجعل الأرض جاذبة لكم لتبقوا عليها أحياءً، ثم توضعون في القبور أمواتًا. ثم قال سبحانه: وجعلنا في الأرض جبالًا ثابتة في أعماق الأرض وعالية شاهقة لتكون أوتادًا للأرض، لكي لا تميد بكم، وأسقيناكم ماء عذبًا حلوًا سائعًا للشاربين. للأرض، لكي لا تميد بكم، وأسقيناكم ماء عذبًا حلوًا سائعًا للشاربين. ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[٢٩-٣٠-٣١-٣٢] ثم أخبر جل وعلا عن مصير هؤلاء المكذبين، فقال: اذهبوا أيها الكفار إلى عذاب جهنم الذي كنتم تكذبون به في الدنيا، ثم اذهبوا فاستظلوا بذلك الظل المتكون من دخان نار جهنم والذي افترق ثلاث فرق. وهذا الظل لا يظل من يكون تحته من شدة الحر، ولا يدفع عنهم ألسنة النار الملتهبة. وإن جهنم ترمي بشرر، كل شررة بحجم القصر الشامخ، وتشبه في لونها وسرعة حركتها الإبل الصُّف.

[٣٤] ثم هدد سبحانه المكذبين بالبعث فقال: إن الهلاك والخسار في ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[٣٦-٣٥] وفي هذا اليوم - يوم القيامة - لا ينطق المكذبون بالبعث والنشور؛ لما هم فيه من الشدائد والأهوال. بل لا يُسمح لهم في الاعتذار فيعتذرون.

[٣٧] ثم هدد سبحانه المكذبين بالبعث فقال: إن الهلاك والخسار في ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[٣٩-٣٨] ثم يقال للكفار: هذا هو اليوم الذي يفصل الله فيه بين الخلائق، ويحكم فيه جل في علاه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء، ولذلك جمعكم سبحانه أيها الكافرون في هذا اليوم مع أمثالكم من كفار الأمم السابقة ليحكم بينكم جميعًا، ثم يقال لهم: فإن كان لكم مخرج أو حيلة في التخلص من عذاب جهنم فاحتالوا، وهذا يقال لهم على سبيل التهكم، وإلا فمن أين للمصفدين في نار جهنم اتخاذ الحيل والمخارج. [٤٠] ثم هدد سبحانه المكذبين بالبعث فقال: إن الهلاك والخسار في ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[٤١-٤٢-٤١] ثم وصف جل وعلا الجنة وأهلها، فقال: إن الذين

الجُزَّةُ التَّاسِعُ وَالعِمْمُ وَنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱَلۡمَرۡخَٰلُقَكُمۡ مِّن مَّآءِ مَّهِينِ۞ فَجَعَلۡنَهُ فِي قَرَارِمِّكِينِ۞إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومٍ ۞ فَقَدَرْنَا فَيَعَمَّ ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيَّلُ يُوَمَيِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلۡمۡخَعَلِٱلۡأَرۡضَكِفَاتًا۞ٱحۡيَآءَوَأَمۡوَتَا۞وَجَعَلۡنَافِيهَا رَوَسِيَ شَيْمِخَنِ وَأَسْقَيْنَكُمُ مَّاءً فُرَاتًا ۞ وَيْلُ يُوْمَبِ ذِلِأَمُكُذِيِنَ ۞ ٱنطَلِقُوٓٳ۫ڸؘڬمَاكُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ۞ٱنطَلِقُوۤٳ۫ڸؘڬڟؚڵۣۮؚؽؿؘڵؿؚ شُعَبِ۞ڷؖٳڟؘڸۑڸۅٙڵٳؽۼ۫ڹۣڡؚڹٵڶڷۜۿٙٮؚؚ۩ٳڹۧۿٵڎٙۯڡؠۺٙۯڔ كَٱلْقَصِّرِ ﴿ كَأَنَّهُ رَجِمَلَتُ صُفْرٌ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَ إِذِ لِلَّمُ كَذِّبِينَ ﴿ هَذَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيُلُّ يُوْمَدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَّعَنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ فَإِن كَانَ لَكُوْكَيْدُ فَكِيدُ ونِ ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِنْ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَال وَعُيُونِ ۞ وَفَوَكَه مِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجِّزِي ٱلْمُحْسِنِينِ ﴿ وَيُلُّ يَوَمَهِ ذِلِّلَمُ كَذِّبِينَ ۞كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ يُخْرَمُونَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَهِذِ لِلَّمُ كَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَرْكَعُواْ لَا يَرَكَعُونَ ﴿ وَيْلُ يُوْمَى إِذِ لِلْمُكَ زِبِينَ ﴿ فَيَأْيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ رُؤُمِنُونَ ﴿

خافوا ربهم وعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه، سوف يكونون يوم القيامة في ظلال الأشجار يشاهدون عيون الأنهار. ويتنعمون بأنواع كثيرة من الفواكه التي تشتهيها أنفسهم. ثم يقال لهم: كلوا من كل ما لذ وطاب، واشربوا هنيئًا مريئًا؛ جزاءً بما عملتم في الدنيا من الصالحات والطاعات واعلموا أن بمثل هذا الجزاء العظيم نجزي المحسنين ونكرمهم بسبب أعمالهم الصالحة وطاعتهم لربهم.

[٤٥] ثم هدد سبحانه المكذبين بالبعث فقال: إن الهلاك والخسار في ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[٤٦] ثم يقال للكفار على سبيل التهديد والوعيد في الدنيا: كلوا من لذائذ الدنيا كما تأكل الأنعام، واستمتعوا بشهواتها الفانية؛ فإنكم مجرمون لا تستحقون الإنعام والتكريم في الآخرة.

[٧٧] ثم هدد سبحانه المكذبين بالبعث فقال: إن الهلاك والخسار في ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[٤٨] ثم بين جل وعلا أن من أحد أسباب دخول الكفار جهنم وتعذيبهم فيها: أنهم إذا قيل لهم على سبيل النصح والإرشاد: أطيعوا الله وصلوا له، فإنهم يرفضون استكبارًا وعنادًا.

[٤٩] ثم هدد سبحانه المكذبين بالبعث فقال: إن الهلاك والخسار في ذلك اليوم على المكذبين بالله ورسله وكتبه.

[• 0] ثم ختم جل وعلا السورة متعجبًا من عدم إيمانهم، فقال: فإذا لم يؤمن هؤلاء الكفار بهذا القرآن الواضح البين فإنهم لن يؤمنوا ولن يصدقوا بعده بشيء أبدًا.

الجُنزَةُ الشَّلَاقُونَ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّارَةُ النَّبَالِ اللَّهُ السَّرَةُ النَّبَا المنظمة المنظم بِسْ \_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَارِ ٱلرَّحِيهِ عَمَّيَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمَّ فِيهِ هُخَيَافُونَ ﴿ كَلَّاسَيَعْ اَمُونَ ۞ ثُرُّكَّلْ سَيَعْ اَمُونَ۞ أَلْمَ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَّا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا ﴿ وَخَلَقَنَكُمُ أَزُوكِنَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ا وَجَعَلْنَاٱلَّيْلَ لِبَاسَا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَا رَمَعَاشًا ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُو سَبِّعَاشِدَادَا ﴿ وَجَعَلْنَاسِرَاجَاوَهَاجَا ﴿ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱڵمُعۡصِرَتِ مَآءَ ثَجُّاجًا ۞ لِنُخْرِجَ بِهِۦحَبَّا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَتَا ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّولِ فَتَأْنُونَ أَفْلَجًا ﴿ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءَ فَكَانَتَ أَبُوْبَا ﴿ وَسُـيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتَ مِرْصَادًا ﴿ لِلسَّلِكَ عَلَىٰ مَعَابًا ﴿ لَٰكِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿ لَا يَذُوفُونَ فِيهَابَرْدَاوَلَا شَرَايًا @إلَّاحَمِيمَاوَغَسَّاقًا @جَزَآءَ وِفَاقًا @إنَّهُمُّمَكَانُولُ لَايَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ۞ OAT OF THE STATE O

# سورة النبأ

سورة النبإ مكيّة وآياتها أربعون آية.

[١-٢-٣] بدأ جل وعلا السورة بالإنكار على المشركين الذين أنكروا البعث؛ حيث إن الكفار لما جاءهم رسول الله على بالقرآن، وذكر لهم البعث حيرهم وأدهشهم؛ فأصبحوا يسأل بعضهم بعضًا عن هذا الأمر العظيم وهذا الخبر الهام الذي سمعوا عنه، والذي اختلفوا فيه اختلافًا كثيرًا؛ فمنهم: من كذب بالرسول على وبالبعث وهم الذين يقولون: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴾ وهم الذين يقولون: ﴿إِنْ قَلْنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ الله تشفع له؛ حيث قالوا: ﴿ وَمَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

[3-0] ثم توعد جل وعلا المشركين فقال سبحانه: ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون البعث بعد الموت؛ بل الحق أن الرسول على صادق فيما يبلغه عن ربه، وأن القرآن حق، وسوف يعلم هؤلاء المكذبون سوء عاقبة كذبهم وسيتأكد لهم ذلك عندما يرون النار أمامهم عيانًا بيانًا، ويحل بهم العذاب والنكال.

وعلا تسعة أدلة تدل علىٰ قدرته علىٰ البعث والإحياء، فقال سبحانه: ألم نخلق الأرض وجعلناها مهيأة لكم تتقلبون فيها كيف شئتم؟. وخلقنا فيها الجبال وجعلناها مثبتات للأرض

حتى لا تميد ولا تضطرب بكم؟. وخلقناكم أصنافًا ذكورًا وإناثًا لتتناسلوا وتتكاثروا؟. وخلقنا لكم النوم ليكون قطعًا لحركتكم وراحة لأبدانكم، وخلقنا الليل بظلامه ليكون سكونًا وراحة للكائنات لتستعيد نشاطها في النهار، فهو يستر الأجسام بظلامه كاللباس الذي يستر به الإنسان جسمه؟. وخلقنا النهار بضوئه لكي تتحركون فيه لتحصيل المعاش؟. وخلقنا فوقكم سبع سماوات محكمة البناء وفي غاية القوة والصلابة والشدة، ليس فيها شقوق ولا صدوع؟. وخلقنا الشمس وجعلنا ضياءَها يجمع بين النور والحرارة؟، فالنور: ليرئ المخلوقون بعضهم وطرق كسبهم، والحرارة: لكي تطبخ الثمار لكي يستفاد منها. وأنزلنا من السماء ماءً كثيرًا جدًّا منصبًّا بكثرة؟؛ لنخرج به أنواعًا من الحبوب والنباتات، والحدائق والبساتين الملتفة أشجارها على بعض والنباتات، والحدائق والبساتين الملتفة أشجارها على بعض لتشعب أغصانها. والشاهد من هذه الأدلة أن من قدر على خلق هذه الأشياء قادر على أحياء الناس بعد موتهم.

[١٧-١٨-١٧] ثم بين جل وعلا جانبًا من يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبون به؛ فأخبر أن يوم القيامة له وقت محدد وميعاد للأولين والآخِرين لا يُخْلِفُه الله تعالى، وهذا اليوم يثاب فيه الناس أو يعاقبون، كُلُّ بحسب عمله. ثم بين سبحانه أن ذلك اليوم يكون يوم أن ينفخ الملك في الصور نفخة القيام من القبور، وهي النفخة الثانية، فتحضرون إلى الموقف جماعات كل جماعة مع إمامهم. وفي هذا اليوم تفتح السماء لنزول الملائكة، وتكون ذات أبواب كثيرة. وتنسف الجبال وتقلع من أماكنها قلعًا حتى تكون كالهباء المبثوث، ويعاد إصلاح الآخرة حتى تكون صالحة للحياة السرمدية. [۲۱-۲۲-۲۳-۲۶ وبعد أن بين جل وعلا جانبًا من جوانب قدرته في خلقه، بين جزاء الكافرين، فأخبر أن جنهم التي هي دار العذاب في الآخرة أرصدها الله وأعدها يوم القيامة مكانًا يرتقب فيه خزنتها من يستحقها بسوء أعماله. ثم أكد سبحانه أنه هيأ جهنم للمتجاوزين حدود الله. وأنهم ماكثون في النار دهورًا متتابعة لا نهاية لها، ما عدا عصاة المؤمنين فإن بقاءهم في نار جهنم فقط لتطهيرهم ثم يخرجون إلى الجنة. وأنهم لا يذوقون فيها ما يريحهم، ولا ما يروي ظمأهم؛ بل إن شرابهم في ذلك اليوم الماء الحار المغلى، وصديد أهل النار. ثم بين سبحانه أنهم إنما استحقوا هذه العقوبات جزاء لهم على ما عملوا من الأعمال الموصلة للنار.

[۲۸-۲۷] ثم بين جل وعلا أن هذا الجزاء والعذاب الأليم بسبب أنهم ما كانوا يخافون يوم الحساب ولا يتوقعونه، وكانوا يكذبون بالبعث؛ وكانوا يكذبون بجميع البراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد وبجميع ما جاء في القرآن.

[٢٩-٢٩] ثم أخبر جل وعلا أن كل شيء مما عمله الكفار من قليل وكثير؛ فقد كُتِبَ في اللوح المحفوظ. ثم يقال لهم توبيخا وتقريعًا: فذوقوا - أيها المكذبون الجاحدون - فلن نزيدكم إلا عذابًا فوق عذابكم.

[٣٥-٣٢-٣٢-٣١] ثم بدأ جل وعلا في بيان ما أعد لعباده المتقين، فأخبر أن للمؤمنين الذين أطاعوا ربهم في الدنيا الفوز بالكرامة والثواب العظيم في جنات النعيم. ولهم بساتين كبيرة عظيمة جامعة لكل ما حسُن من الثمار، ولهم فيها أعنابٌ. ولهم زوجات حديثات السن قد استدارت نواهدهن فبرزت وظهرت كالكعب، فلم يتكسر ثديها من شبابها وقوتها، وهنَّ في سن واحدة في أعدل سن الشباب، مع زوجاتهم؛ حيث أعاد الله خلقهن بصورة أحسن من الحور العين. ولهم كأسٌ مملوءة من خمر لذة للشاربين. وأنهم لا يسمعون في الجنة إلا كلّ طيب، ولا يسمعون فيها قولًا باطلًا، ولا قولًا فيه إثم، ولا يسمعون فيها ما لا فائدة فيه. [٣٦-٣٦] ثم بين جل وعلا أن هذا الجزاء الذي أعطاه للمتقين هو بفضل الله وإحسانه، عطاء كافيًا وافيًا لهم من ربهم. الذي هو رب السماوات والأرض ورب ما بينهما، وهو صاحب الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وكل ذلك بسبب إيمانهم وعبادتهم، ثم بين أن أهل السماوات والأرض وما بينهما في ذلك اليوم لا يملكون أن يسألوه سبحانه إلا فيما أذن لهم فيه.

[٣٨] ثم بين جل وعلا أن جبريل عليه السلام ومعه جميع الملائكة يوم القيامة مُصْطَفُون، لا يشفعون إلا لمن أذن له الرحمن في الشفاعة، وقال قولًا صدقًا وصوابًا، أي: آمن بالله وحده وعمل صالحًا.

[٣٩] ثم بين جل وعلا أن يوم القيامة هو اليوم الحق الثابت الذي يستحق العمل له؛ لأنه يوم الجزاء والحساب؛ واعلموا أن الله قد بين لكم ما يهديكم استعدادًا لهذا اليوم، وما دام الأمر كذلك فمن شاء النجاة من أهوال ذلك اليوم فليسلك إلى ربه مرجعًا يقربه منه، ويدنيه من كرامته وثوابه، ويباعد بينه وبين عقابه، وهو الإيمان بالله وحده والعمل الصالح.

[• ٤] واعلموا أيها الناس أن الله جل في علاه حذركم عذابًا قد دنا منكم، وهذا العذاب سيكون يوم القيامة، يوم أن يبصر كل إنسان ما قدم من خير أو شر مثبتًا في صحيفته، وفي هذه اللحظة سوف يندم الكافر فيقول من شدة ما يلقئ ومن هول ما يرئ: ياليتني لم أخلق ولم أبعث؛ بل ليتني أعود ترابًا كالحيوانات بعد أن اقتص بعضهم من بعض ثم يقال لها: كوني ترابًا.

# سورة النازعات

سورة النازعات مكية وآياتها ست وأربعون آية.

[۱-۲-۲-۱] بدأت السورة بهذه الإقسامات حيث أقسم سبحانه بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار، وأقسم بالملائكة التي تجوب آفاق التي تقبض أرواح المؤمنين، وأقسم بالملائكة التي تجوب آفاق السماء كالذي يسبح في الماء وتنزل بأمر الله ووحيه، وأقسم بالملائكة التي يسبق بعضها بعضًا في تدبير أمر الله تعالىٰ، وأقسم بالملائكة التي تدبر شئون الكون بأمر الله تعالىٰ.



وجواب القسم هو: أن يوم القيامة حق، وأنكم يامعشر الناس سوف تبعثون وتحاسبون.

[٦-٧-٨] ثم بين جل وعلا أن يوم القيامة سوف يكون بعد اليوم الذي تضطرب فيه الأرض بالنفخة الأولى وهي نفخة الإماتة التي يموت فيها كل شيء على وجه الأرض، ثم تتبعها النفخة الثانية التي تحيي الناس وتخرجهم من قبورهم. وحينئذ تضطرب قلوب الكافرين خوفًا، وتخضع أبصارهم لهول ما ترى من أحداث القيامة.

[۱۰-۱۱-۱۱] ثم يقول الكافرون المكذبون المستبعدون للبعث والنشور: هل نرد إلى حالتنا الأولى، فنحيا بعد موتنا، بعد أن هلكنا وأدخلنا القبور؟! هل سيحصل ذلك بعد أن صرنا عظامًا بالية متفتتة؟ ثم يقولون على سبيل الاستهزاء: فإذا صح ما تقولون: إننا سنحيا ونبعث من جديد فسوف نكون من الخاسرين.

[18-17] ثم يرد سبحانه على هؤلاء المكذبين فيقول: اعلموا أيها الناس أنما هي صيحة واحدة وهي النفخة الثانية؛ فإذا جميع الخلائق أحياء على أرض مستوية بعد أن كانوا في بطنها في الدنيا. [10-17] ثم يخاطب جل وعلا نبيه على فيقول: هل أتاك يانبي الله خبر موسى عليه السلام؟ حين كلمه ربه بالوادي المطهر المبارك المسمى (طوئ)، وهو الوادي الأيمن من جبل سيناء.

الجُنْءُ الشَّلَا قُونَ السَّالِيَ عَاتِ السُّورَةُ النَّالِعَاتِ ٱۮٝۿٮ۪ۧٳڶؽڣۯؚ۫عٞۅ۫ڹٳٞڎؙۥڟۼ۬ؽ۞ڣؘڨؙڵۿڶڵۜػٳڶؾؖٲ۫ڹڗؙڒؖؽ۫۞ۊؙۧۿؚڍؾڬ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ فَأَرْنُهُ ٱلْأَيْهَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُرَّ أَدْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَخَشَرَفَنَا دَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَارَ يُكُوُّٱ لَأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نُكَالَ ٱلآخِزَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَيّ ۞ ءَأَنتُمَ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِرُ السَّمَاءُ بَننَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَٰلِكَ دَحَلَهَا ۞ أَخْرَجَ مِنْهَامَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا ﴿ مَتَنْعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ وَ۞ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيدُ لِمَن يَرَىٰ ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَيْحِيرَ هِيَ ٱلْمَأْوِيٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ - وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَى ١٠ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى ﴿ يَتَّكَانُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴿ فِي مَ أَنتَ مِن نِكْرَفِهَا ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَلَهُا ﴾ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُمَن يَخْشُلُهَا 
 ضَائَةً وَمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُ حَلَما الله الله عَشِيَّةً أَوْضُ حَلَما الله الله عَشِيَّةً أَوْضُ حَلَما الله الله عَشِيّةً أَوْضُ حَلَما الله الله عَلَم الله عَل الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الل ﴿ ﴿ لِيُوْلِوْ عِلَيْنَ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ OLBANA BANGARAN

[١٨-١٧] ثم قال جل وعلا لموسى عليه السلام: اذهب ياموسى إلى الطاغية فرعون فإنه قد أجرم وبالغ في العصيان والتكبر. وقل له متلطفًا معه في الحديث: هل لك رغبة يافرعون في أن تطهِّر نفسك من الآثام التي انغمست فيها؛ فأريك السبيل إلى ذلك. وأرشدك إلى طاعة ربك فتحصل على الخشية التي تنجيك من عذاب الله.

[۲۰] ثم بعد اللقاء وتنفيذ أمر الله طلب فرعون أن يرئ المعجزة التي تثبت دعوى موسى فأرى موسى فرعون العلامة العظمى وهي: العصا التي انقلبت أفعى، واليد التي صارت بيضاء.

[۲۱] ولكن فرعون ركب رأسه واغتر وكذّب بهذه الآيات، وعصى ربه ولم يؤمن به.

[٢٢] ثم ولَّىٰ فرعون معرضًا عن الإيمان والتوحيد باذلًا جهده في معارضة موسىٰ ومحاربته، مع تحققه من أن موسىٰ محق فيما قال، كما ذكر ذلك سبحانه وفي قوله تعالىٰ: ﴿وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْهُمُهُمْ ﴾ [النمل:١٤].

[٢٣-٢٤-٢٦] ثم إن فرعون جمع جنوده وأهل مملكته في صعيد واحد وقال لهم: اعلموا أني أنا ربكم الأعلى، وهكذا عميت بصيرته واغتر بقوته ومملكته وجنده. وكانت النتيجة أن الله انتقم من فرعون بالعذاب في الدنيا والآخرة.

[٢٦] واعلموا أيها الناس أن في فرعون وما نزل به من العذاب لموعظة لمن يتقى الله ويخشئ عقابه.

[٢٧-٢٨] ثم خاطب جل وعلا أولئك المكذبين المحذبين المجاحدين فقال سبحانه: هل بعثكم يوم القيامة أصعب إبداعًا وإنشاءً في نظركم أم خلق السماء التي أحكم صنعها ورفعها فوقكم كالبناء، لا شقوق فيها ولا صدوع. وجعل ارتفاعها عاليًا شاهقًا، وسوَّاها علىٰ أبدع نظام. وجعل ليلها مظلمًا، ونهارها مشرقًا مضيئًا.

[٣٣-٣١-٣٠] وبعد خلق السماء خلق جل وعلا الأرض التي بسطها ومهدها لساكنيها، وأخرج منها عيون الماء والنباتات التي يأكلها الناس والحيوان. وبعد ذلك خلق الجبال التي ثبت بها الأرض فجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها.

[٣٣] وكل هذه الأنعام التي خلقها جل وعلا إنما جعلها سبحانه منفعة لكم ولأنعامكم تستمتعون بما فيها من خيرات.

[٣٦-٣٥-٣٦] ثم أخبر جل وعلا عن حال الأشقياء يوم القيامة؛ فقال سبحانه: فإذا جاءت أيها الناس القيامة الكبرئ والداهية العظمى التي تعم بأهوالها كل شيء وهي النفخة الثانية. في ذلك اليوم الرهيب يتذكر الإنسان ما سعى وقدم من خير أو شر، وتعرض عليه أعماله ليُجَازَىٰ عليها، وعندئذ يعرف أهل الجنة منازلهم، وأهل النار منازلهم. وفي هذه الحال تظهر النار وتبرز لكلِّ مبصر؛ فيراها المجرمون رأى العين.

[٣٩-٣٨-٣٧] ثم بين سبحانه حال من تجاوز حدود الله وكفر به وعصاه، وآثر الفاني على الباقي وقدمه عليه؛ فأخبر أن منزله ومسكنه الذي يأوي إليه هو نار جهنم.

[ • ٤ - [ ٤ ] ثم بين سبحانه حال من خاف منه ومن عذابه وعقابه، ونهي نفسه عن هواها الذي يقيدها عن طاعة الله؛ فأخبر أن منزله ومسكنه الذي يأوي إليه هو جنات النعيم.

الساعة فقال: اعلم يانبي الله أن المشركين المكذبين بالبعث الساعة فقال: اعلم يانبي الله أن المشركين المكذبين بالبعث يسألونك على سبيل الاستهزاء عن وقت قيام الساعة. فأخبرهم أن أمرها ليس إليك؛ بل إن مرد أمرها إلى الله وحده، وإنما واجبك يانبي الله في شأن الساعة أن تخوف وتنذر بها من يخشى مجيئها، ويخاف من الوقوف بين يدي الله جل في علاه.

[٤٦] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الكفار عندما يرون قيام الساعة يتذكرون مكثهم في الدنيا وقصره وكأنه سويعات قليلة بمقدار ما بين الظهر إلى غروب الشمس، أو ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار؛ لعظم ما يرون من أهوالها.

#### سورة عبس

سورة عبس مكيّة وآياتها ثنتان وأربعون آية.

التعامل مع ضعفاء المسلمين. فبين جل وعلا أن الرسول على التعامل مع ضعفاء المسلمين. فبين جل وعلا أن الرسول على ظهر على وجهه التغير والعبوس عندما جاءه الأعمى عبدالله بن أم مكتوم يسأله عن أمور دينه؛ فأعرض عنه على لأنه قطع عليه كلامه في حين أنه كان على منشغلًا بدعوة صناديد قريش، أمثال: عتبة وشيبة وأبي جهل والوليد بن المغيرة؛ طمعًا في إسلامهم. ثم قال جل وعلا معاتبًا نبيه على: وما يُعلمك ويُخبرك عن حال هذا الأعمى يانبي الله فلعله بسؤاله يتطهر من ذنوبه، أو ينتفع بما يسمعه فيتعظ ويعتبر ويستنير قلبه بنور الإيمان. أما الزعماء الذين عبست في وجه الأعمى لأجلهم فقد وصلتهم الدعوة وليس عليك عبست في وجه الأعمى لأجلهم فقد وصلتهم الدعوة وليس عليك أل البلاغ وقد فعلت. ولاحظ أن الله جل وعلا قال: ﴿عَبَسُ وَلَوْلَيْنَ هُوْ وَلَمْ يَقَلَ الْعَبْسُ وَلَوْلَيْنَ الله عِلْ وَلَا الحديث عن شخص وَلَوْلِيْنَ المقصود هو العتاب والإرشاد.

[٥-٦-٧-٨-٩-٠] ثم قال سبحانه لنبيه على وجه التفصيل: أما من جاءك يانبي الله وهو مستغن بماله معرضٌ عن دين الله فهل يصح أن تتعرض له وتهتم بكلامه. في حين أنه ليس عليك ذنب أو مسئولية إذا لم يتطهر من دنس الكفر والعصيان. وأما هذا الأعمى الذي جاء إليك بنفسه مسرعًا خائفًا من عذاب الله وعقابه، فأنت تتشاغل وتتلهى عنه بالانصراف عنه إلى رؤساء الكفر لدعوتهم.

فعلت؛ بل الأمر أن مثل هذا الإعراض لا يصح أن يقع مع ملتمس فعلت؛ بل الأمر أن مثل هذا الإعراض لا يصح أن يقع مع ملتمس الهدى والرشاد، ولو كان الصارف لك عن ذلك أمر في صالح الإسلام، وما هذه السورة وما فيها من إرشادات إلا موعظة وتذكرة لك، ولمن شاء الاتعاظ من عباد الله، واعلم أن هذه المواعظ مثبتة في صحف معظمة موقّرة، رفيعة القدر عند الله، مطهّرة مصونة. وإنها بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله، وهؤلاء الملائكة كرام على الله وأبرار أطهار.

الكافر فقال: قاتل الله هذا الكافر ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسان الكافر فقال: قاتل الله هذا الكافر ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسان الله إليه؟ ثم لام سبحانه الكفرة المعاندين فقال: ألم ينظر هذا الإنسان إلى أصل خلقه من أنه خُلق من نطفة حقيرة حتى يستغني عن الإيمان بربّه؟ وهذه النطفة جعلها سبحانه مقدرة في رحم أمه أطوارًا حتى تم خلقه، ثم بعد هذه الأطوار التي عاشها في رحم أمه سهل الله له الخروج، ثم هداه النجدين وسهل له الهدئ إن رغب والعصيان إن رغب، ثم أنعم الله عليه إذا مات أن يوارئ في القبر تكريمًا له، ثم إذا شاء سبحانه أحياه وبعثه بعد موته للحساب والجزاء؛ فليرتدع الكافر وينزجر عن تكبره وتجبره فإنه مع الإحسان إليه وتسويته بأحسن صورة وإبلاغه التكاليف الشرعية فإنه لم يؤد ما فرض الله عليه من الإيمان والعمل الصالح.

الجُرْءُ الصَّرَةُ عَبَسَ بِسْمِ أَلْلَهُ أَلْرَّهُ فِلْ الرَّحْ الرَّحِيمِ عَبَسَ وَتُوَلِّينَ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ مِيزَّكِنَّ ۞ أُوۡيَذَكِّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَى ٓ اَمَّامَنِ ٱسۡتَغۡیَ ۞ فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّی وَمَاعَلَيْكَ أَلَا يَزَكَّى ﴿ وَأَمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ﴾ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكُرَةٌ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ ۞ فِي صُحُفِ مُّكُرَّمَةِ ﴿ مَّرُّفُوعَةِمُّطَهَّرَةٍ ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ كَالْمِبْرَرَةِ ﴿ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكَفَرَهُ وَإِلَى مِنْ أَيّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَهِ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ وَ۞ ثُمَّا لَسَيبِيلَ يَسَرَهُ ۞ ثُمَّا أَمَانَهُ وَفَأَقَبَرَهُ و۞ ثُمَّا إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ وا كَلَّالَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرُهُ وا فَلْيَظُو ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ = ®أَنَاصَبَبْنَاٱلْمَآءَصَبَّا® فُرَّشَقَقْنَاٱلْأَرْضَ شَقَّا ® فَأَنْبَتَنافِيهَا حَبَّا۞ۅَعِنَبَاوَقَضَبَا۞وَزَيْتُونَاوَنَخَلَا۞وَحَدَابِقَ غُلْبَا۞وَفَكُهَةً وَأَبَّا ۞ مَّتَعَالَّكُو وَلِأَنْعَمِكُو ۞ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُّهُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۞ وَصَاحِبَتِهِ وَيَنِيهِ ۞ لِكُلِّ ٱمۡرِي مِّنْهُمۡ مَوۡمَبِدِ شَأَنُ يُغۡنِيهِ ۞ وُجُوهُ يَوۡمَبِدِ مُّسَفِرَةٌ ﴿ وَعُمْ اللَّهِ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ ﴿ وَوُجُونٌ يُوْمَإِ إِعَلَيْهَا عَبْرَةٌ ﴾ وَوُجُونٌ يُوْمَإِ إِعَلَيْهَا عَبْرَةٌ ﴾ CONTRACTOR ON THE STATE OF THE

الإنسان إلى التدبر في أمر طعامه وكيف وصل إليه بعد أن مر في الإنسان إلى التدبر في أمر طعامه وكيف وصل إليه بعد أن مر في مراحل متعددة. فأخبر سبحانه أنه بقدرته أنزل الماء من السحاب على الأرض. ثم شق الأرض بخروج النبات منها شقًا بديعًا. ثم أنبت سبحانه في الأرض أنواع الحبوب كالحنطة والشعير. وأنبت فيها أنواع العنب اللذيذ، وأنواع الخضار كالخس والبقدونس والنعنع والجرجير. وأنبت فيها أشجار الزيتون والنخيل. وأنبت فيها البساتين والحدائق ذات الأشجار الكثيرة الملتفَّة. وأنبت فيها أنواع الفاكهة، وهكذا أنبت فيها الأبَّ، وهو التبن وما تأكله البهائم والأنعام. ثم أخبر أنه جعل هذا الطعامَ منفعةً لكم تنتفعونَ به أنتم وأنعامكم.

[٣٧-٣٦-٣٥-٣٥] ثم ختم جل وعلا السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة فقال سبحانه: فإذا جاءت صيحة القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد أن تصمها؛ حينئذ يندم المفرطون. وفي هذا اليوم يفر المرء من أعز الناس عنده وكل يقول نفسي نفسي، فيفر من أخيه. وأمه وأبيه. وزوجته وبنيه. لكل واحدٍ منهم في ذلك اليوم همٌّ يشغله عن أقربائه ويصرفه عنهم.

[٣٨-٣٩-٤] وفي هذا اليوم العظيم يوم القيامة تبيض وجوه، وتضحك وتستبشر، وهي وجوه أهل التوحيد والإيمان، وهناك وجوه عليها غبار وعبوس لهول ما هم إليه ذاهبون.



[٤٦-٤١] ثم بين جل وعلا أن هذه الوجوه التي عليها غبره تعلوها وتغشاها الذلة والصَّغار والسواد والظلمة، ثم ختم سبحانه الآيات مبينًا أن الوجوه الموصوفة بتلك الأوصاف هي وجوه أولئك الذين جمعوا بين الكفر والفجور؛ فلذلك جمع الله لهم بين السواد والغبار.

# سورة التكوير

سورة التكوير مكيّة وآياتها تسع وعشرون آية.

# [1-7-7-3-0-5-4-6-1-11-11-11-31]

بدأ جل وعلا بهذه الإقسامات حيث أقسم سبحانه بالشمس إذا تدورت وصارت مثل الكرة ومحي ضوؤها، وأخرجت من مسارها ورمي بها في النار. وأقسم بالنجوم إذا وقعت وتهاوت وتناثرت. وأقسم بالجبال إذا قلعت عن الأرض ونسفت عن أماكنها، وتفتت وسارت في الهواء غبارًا. وأقسم بالنوق التي ببطنها أجنتها إذا تركت هملا، وهي أنفس الإبل عند العرب. وأقسم بالوحوش إذا جمعت وهي في حالة ذهول من شدة الفزع لكي يقضى من بعضها البعض. وأقسم بالبحار إذا تأججت نارًا. وأقسم بالنفوس إذا جمعت بأشباهها، فيجمع الأبرار مع الأبرار، وأقسم بالمؤمنين إذا زوجوا بالحور العين. وأقسم بالموءودة إذا سئلت عن السبب الذي لأجله قتلت، فإنها ستجيب أنها قتلت بلا ذنب جنته، ولكن المقصود هو تقريع وتبكيت الوائدين لبناتهم. وأقسم بصحف الأعمال إذا تطايرت

لتقع في أيدي أصحابها في موقف الحساب حتى لا يرتابوا فيها؟ المؤمن بيده اليمنى، والكافر بيده اليسرى. وأقسم بالسماء إذا نزعت كما يُنزع الجلد من الذبيحة وصارت كالمهل. وأقسم بالنار إذا أُجِّجَتْ وأوقدتْ وأُضرمت. وأقسم بالجنة إذا أدنيت من عباد الله الصالحين: أي أعدت لنزولهم.

[18] ثم جاء جواب القسم لكل ما سبق حيث أخبر سبحانه أنه إذا وقعت كل هذه الأحداث فقد تَيقَّنَتْ وَوَجَدَتْ كل نفس ما قدمت من خير أو شر. قال الشيخ ابن عثيمين في درس التفسير عندما سُئل عن قوله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتَ ﴾ [التكوير:١]، فقال: إن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، وإن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة، فتتعدد المواقف والحالات، فيكلم ويختم ويحشر المجرمون زُرْقًا، ثم تَسْوَدُّ وجوههم، وهو وقت يحتمل كل الحالات المذكورة فيه، وقد أخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر قال: قال على المناه الناه من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت (1).

[10-17-17-10] ثم أقسم سبحانه قسمًا مؤكدًا بالخنس، وهي: النجوم المضيئة التي تختفي بالنهار، وتظهر بالليل. وأقسم بالنجوم التي تسير في أفلاكها ثم تستتر وقت غروبها. وأقسم بالليل إذا أقبل أو أدبر. وأقسم بالصبح حين يمتد حتى يصير نهارًا بينًا.
[10-17-17] ثم جاء جواب القسم مؤكدًا بعدة تأكيدات: أن هذا القرآن المنزل على النبي ريسي بواسطة جبريل هو كلام الله. وأن جبريل ذو قوة شديدة في القيام بما كلف به، وأنه ذو جاه ومنزلة عند ربه. وهو مطاع في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة المقربون، وأنه مؤتمن على الوحي. وأن صاحبكم محمدًا والله الذي أرسل إليكم أيها العرب في مكة ليس بمجنون.

صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وهو مقبل من جهة المشرق صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وهو مقبل من جهة المشرق بمطلع الشمس قد سد الأفق. وأقسم أن محمدًا عليها ليس ببخيل بتبليغ ما أمر بتبليغه، ولا متهم بالتقصير ولا غيره. واعلموا أن هذا الذي يتكلم به محمد عليه وهو القرآن الكريم ليس بقول ألقاه الشيطان على لسانه كما افتريتم وزعمتم.

[٢٦] ثم وبخهم جل وعلا فقال لهم: فأي طريق تسلكون في تكذيبكم لهذا القرآن أيها المشركون؟

[٢٧-٢٧] ثم بين سبحانه أن هذا القرآن موعظة للخلق أجمعين، وتذكير لمن شاء الاستقامة على الحق والإيمان والطاعة.

[٢٩] واعلموا أنكم لا تقدرون على فعل أي شيء ومن ذلك الاستقامة إلا بعد أن يأذن الله بذلك، وقد تكرم سبحانه على عباده وجعلهم مختارين؛ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٢٥٠٦، ٤٩٣٤)، و الترمذي (٣٣٣٣)، وصححه الألباني.

#### سورة الانفطار

سورة الانفطار مكيّة وآياتها تسع عشرة آية.

[۱-۲-۲-۱] بدأت السورة بهذه الأيمان حيث أقسم سبحانه بالسماء إذا انشقت وتغير نظامها. وأقسم بالكواكب إذا تساقطت وتفرقت. وأقسم بالبحار إذا انفجر بعضها على بعض فصارت بحرًا واحدًا، واختلط العذب منها بالمالح. وأقسم بالقبور إذا نُثِرَ أرابها فخرج منها الموتى للحشر.

[٥] ثم جاء جواب القسم حيث أخبر سبحانه أنه في هذا اليوم سوف تعلم كل نفس ما أسلفت من خير أو شر.

[ $V-V-\Lambda$ ] ثم هدد جل وعلا هذا الإنسان المنكر للبعث فقال له: ياأيها الإنسان أي شيء خدعك وجر أك على عصيان ربك العظيم. الذي أنعم عليك بنعمة الوجود فخلقك وجعلك سويًّا معتدل القامة تام الخلق. ثم صورك فأحسن صورتك، وركبك في صورة هي من أبهى الصور وأجملها.

[A] ثم هدد سبحانه هؤلاء المشركين فقال لهم: ارتدعوا أيها المكذبون بالبعث عن معاداة النبي الله ومحاربته، ولا تغتروا بحلم الله عليكم؛ فإن حقيقة أمركم أنكم تكذبون بيوم الحساب والجزاء والبعث.

[ ۱۱ – ۱۱ – ۱۲] واعلموا أن أعمالكم محصاة عليكم، فقد وكل بكم ملائكة حفظة كرامًا كاتبين يحصون كل ما تعملون من خير وشر.

[18-17] ثم يخبر سبحانه عن نتيجة ما يكتبه الملائكة من أعمال العباد، فالمؤمنون الذين اتقوا ربهم في الدنيا فإنهم في بهجة وسرور. وأما الكفرة الفجار الذين عصوا ربهم في الدنيا فإنهم في نار يحرقون فيها ويعذبون؛ فلا يحيون فيها ولا يموتون.

[17-10] ثم بين سبحانه أن هذه النار سوف يذوقون حرها ويقاسون سعيرها يوم الحساب والجزاء الذي كانوا يكذبون به في الدنيا. ثم بين أنهم لن يكونوا غائبين عن نار جهنم طرفة عين؛ بل إنهم خالدون فيها أبد الآباد.

أمر المراك أيها الإنسان ما أهوال وعظمة يوم القيامة فقال: وما أدراك أيها الإنسان ما أهوال وعظمة يوم الحساب والجزاء. ثم ما أدراك أيها الإنسان ما أهوال وعظمة يوم الحساب والجزاء. واعلموا أيها الناس أنه في ذلك اليوم الرهيب لا يستطيع أحد أن ينفع أحدًا، والأمر في ذلك اليوم لله وحده. اللهم يا من له الأمر كله في كل وقت وكل حين أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.



# سورة المطففين

سورة المطففين مكيّة وآياتها ستّ وثلاثون آية.

عن ابن عباس أن النبي عَلَيْ لله لما قدم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا فأنزل الله: ﴿وَيُلُ لِلمُطَفِّفِينَ ﴾ فَأَحَسَنُوا الكيل(١٠).

[١-٢-٢] بدأت السورة بتهذيد المطففين فقال سبحانه: هلاك وعذاب يوم القيامة لمن يطفف المكيال والميزان، وللذين يبخسون حقوق الناس. ثم بين سبحانه أن هؤلاء المطففين إذا اشتروا من الناس مكيلاً أو موزونًا فإنهم يأخذونه وافيًا كاملاً لأنفسهم، وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم فإنهم ينقصون الكيل والوزن. وهذا ليس من الإنصاف أو العدل؛ فكما أنك تريد أن تأخذ حقك كاملاً فأيضًا يجب أن تعطي الناس حقوقهم كاملة.

| الألباني. | وحسنه | ۲۲)، | ۲۳) | ماجه | مه اس | أخرج | (١) |
|-----------|-------|------|-----|------|-------|------|-----|
| ٠٠ عبد ي  |       |      | ,   |      | ٠, ٠  | • 🖭  | ٠., |

الجُرْءُ الشَّلَةُ وَنَ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّ لِيَوْمِ عَظِيمِ ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَبَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَآأَدُرَكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كِتَابُّمَّرَقُومٌ ﴿ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِينِنَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَايُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعۡتَدٍ أَيْمِرٍ ﴿ إِذَاتُنَّا كَالَيْهِ ءَ ايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ كَلَّا بَلَّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُولْيَكْمِيبُونِ ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُ مْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيرِ ۞ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦثُكَذِبُونَ۞كَلَّاإِنَّ كِتَبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَاعِيِّوُنَ ﴿ كِتَبُ مَرَقُومٌ ﴿ يَشۡهَدُهُ ٱلۡمُقَرَّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبُّرَارَلَفِي نَعِيدٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِ مِّ زَنَضْرَةَ ٱلنَّعِيهِ ۞ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ هَنَّتُومٍ ۞ خِتَامُهُۥ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَيِسَ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسۡنِيمِ۞ عَيۡنَايَشۡرَبُ بِهَاٱلۡمُقَرَّبُونَ۞ٳنَّ ٱلَّذِينَأَجُرَمُواْكَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيَضَ حَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلاء لَضَ آلُون ﴿ وَمَا أَرْسِلُوا عَلَيْهِ مَ كَفِظِينَ ﴿ 

[٥] ثم وصف جل وعلا يوم القيامة أنه يوم عظيم رهيب لما فيه من الأهوال الشديدة.

[7] وهذا اليوم هو اليوم الذي يقف فيه الناس بين يدي الله للعرض والحساب خاضعين لله رب العالمين كل ينتظر ويسأل الله السلامة. V-A-A ثم هدد سبحانه هؤ لاء المطففين فقال: ارتدعوا أيها المطففون عن الغفلة عن البعث والجزاء، فإن كتاب أعمال الأشقياء والمنافقين لفي مكان ضيق مظلم في أسفل سافلين، وهل تعلمون ما هو هذا المكان الضيق المظلم؟ إنه سجن عظيم وعذاب أليم، مسطورٌ فيه أسماء الأشقياء.

[۱۰ – ۱۱ – ۱۲] ثم هدد سبحانه المكذبين فقال: هلاك ودمار يوم القيامة لكم أيها المكذبون، الذين تكذبون بيوم الحساب والجزاء إلا كل متجاوز الحد في الكفر والضلال.

[١٣] ثم بين جل وعلا صفة هذا المعتدي الأثيم أنه إذا قُرئت عليه آياتُ القرآنِ قال عنها: إنها أقاصيص الأولين، وإنها أخبار الأمم الماضية.

[٧٤] واعلموا أن الأمر ليس كما يقول هذا المكذِّب في القرآن، ولكن غلبَ على قلبه وغطَّاه ما كسبَه من الذنوب والآثام؛ حتى

غطت على قلوبهم وأفكارهم، قال الحسن: (الرين هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب فيسود من الذنوب، والطبع على القلب أشد من الرين).

[10] ثم هدد سبحانه المشركين فقال: وارتدعوا أيها المشركون عما تقولون: من أنكم يوم القيامة تكونون مقربين إلى الله؛ بل إنكم في الآخرة محجوبون عن رؤية المولى جل وعلا فلا ترونه. فكما أنكم حجبتم أنفسكم عن توحيد الله في الدنيا فإنكم تحجبون عن رؤية ربكم يوم القيامة.

[17-17] ثم إن الكفاريقذف بهم في النار التي تشويهم بحرِّها. ثم تقولُ لهم ملائكةُ العذابِ: هذا هو العذابُ الذي كنتم لا تصدِّقونَ به في الدنيا.

[۱۹-۱۸] ثم أخبر سبحانه أن ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المكذبون، ولكن اعلموا أن كتاب الأبرار المُمْتَثلين لأمر الله ورسوله على عليين مودع في أعلى الأمكنة، وما أدراك يانبي الله ما هذه المراتب العالية!

[ ٢٠ - ٢١] ثم بين سبحانه أن كتاب الأبرار كتاب مسطر مكتوب فيه أعمالهم، وهو في عليين في أعلىٰ درجات الجنة، يحضره المقربون من الملائكة ويشهدون بما فيه.

[٢٢-٢٢] ثم أفاض في ذكر ما يتنعم به الأبرار، وأنهم على الأسرة المرتفعة العالية ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم المقيم، وقيل: ينظرون إلى وجه الله الكريم، نسأل الله الكريم من فضله، تعرف – إذا نظرت إليهم – في وجوههم بهاء النعيم، وبهجة ونور ونضارة الوجه.

[70-٢٦-٢٧] ومما يتنعم به الأبرار أنهم يُسقون في الجنة من خمر خالصة صافية، وهي مختومة محكم إغلاقها، لا يفكها إلا أصحابها، فإذا شربوها فاح من آخرها ريح المسك، وليست تحدث غولا، وفي ذلك النعيم المقيم فليتنافس المتنافسون وليتسابق المتسابقون، بإخلاص العبادة لله، وفعل ما يحبه الله ويرضاه، وترك ما يبغضه الله ويأباه.

[٢٧-٢٧] ثم بين سبحانه أن ذلك الشراب من عين يقال لها: تسنيم، هذه العين يشرب منها المقربون شرابًا صافيًا خالصًا وهو أشرف شراب أهل الجنة.

[74-79] ثم ذكر سبحانه المجرمين في الدنيا وأنهم كانوا يتندرون ويسخرون ويضحكون من الذين آمنوا، وإذا رجع هؤلاء المجرمون لأهليهم تفكهوا وتلذذوا بالطعن والاستهزاء بعباد الله المؤمنين، وإذا شاهدوهم قالوا عنهم: هؤلاء ضلوا الطريق، وتاهوا باتباعهم للهدئ، وما بُعث هؤلاء المجرمون على المسلمين رقباء يحفظون عليهم أعمالهم.

[٣٤] ثم بين جل وعلا أن الذين آمنوا بالله ورسوله عَلَيْهُ يضحكون يوم القيامة من الخزِي والعار، والذي يضحك أخيرًا هو الفائز.

[٣٥] ثم أخبر سبحانه أن المؤمنين جالسون على أسرَّة الدر والياقوت منعمون ينظرون إلىٰ الكفار ويضحكون عليهم، لا شماتة، ولكن مقابلة لضحك الكفار عليهم في الدنيا.

[٣٦] ثم قال سبحانه على سبيل السخرية والتهكم بهؤلاء الكفار: هل جُوزِيَ الكفارُ بهذا العذابِ بما كانوا يفعلونه في حياتهم الدنيا من الشرك والكفر والظلم والضلال؟ والجواب: نعم جوزوا بعذاب لا يعلمه إلا رب العالمين.

#### سورة الانشقاق

سورة الانشقاق مكيّة وآياتها خمس وعشرون آية.

[١-٢-٣-٤-٥] بدأت السورة ببيان بعض أهوال يوم القيامة فقال سبحانه: إذا تشققت السماء وتصدعت، وسَمِعَت وأطاعَت أَمْرَ ربِّها في تصدُّعها وحق لها أن تسمع وتطيع. وإذا الأرض زادت سَعةً. وأخرَجتْ ما في بطنها من الموتى وغيرهم، وتبرأت من الأعمال التي ارتكبت فوقها، وسمِعَت وأطاعت أمرَ ربِّها وحق لها أن تسمع وتطيع.

[7] وهذا نداء من الله لكل مكلف لينظر نتيجة عمله منذ ولادته إلى موته، يخبر فيه سبحانه أنه عامل في هذه الحياة ومجد في عمله، ثم في النهاية يلاقي ربه فيكافئه على عمله، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فثي

[٧-٨-٧] ثم بين سبحانه أن من أعطي كتاب أعماله بيمينه وهم المؤمنون؛ فإنه يحاسب أيسر الحساب، إذ تعرض عليه أعماله فيعرّف بطاعته وبمعاصيه، ثمَّ ينصرف بعد هذا الحسابِ اليسيرِ إلىٰ أهله في الجنة، وهو فَرح بما أعطى.

أعماله من وراء ظهره، فأولئك سوف ينادُون بالهلاك على بشماله من وراء ظهره، فأولئك سوف ينادُون بالهلاك على أنفسِهم، ويدخل نارًا مستعرة يقاسي حرَّها وعذابها. لأنه كان في الدنيا مسرورًا مع أهله في لهو وغفلة. ثم بين سبحانه أن هذ الكافر ظن أن لن يرجع إلى ربه فيحاسب؛ لغرورة وفسقه. فأكد سبحانه أنه سوف يرجع ويحاسب على أعماله التي كان الله مطلّعًا عليها، لا يخفي عليه شيء منها.



الأفق بعد غروب الشمس، وأقسم سبحانه قسمًا مؤكدًا بحمرة الأفق بعد غروب الشمس، وأقسمُ بالليل وما جَمَعَ فيه من الخلق، وأقسم بالقمر إذا تكامل ضوءه ونوره في نصف الشهر، أي: صار بدرًا، ثم جاء جواب القسم فقال سبحانه: لتلاقن أيها الناس في دنياكم منذ أن تولدوا حتى تموتوا أمورًا بعد أمور، وأحوالًا بعد أحوال، وجيلًا بعد جيل؛ إلى أن تصيروا إلى ربكم.

[١٠-٢١-٢٢-٢٢-٢٢] ثم قال سبحانه: فأي شيء حدث لهؤلاء الكفار حتى جحدوا قدرة الله على البعث. وإذا قُرئ عليهم القرآن لا يخضعون له، ولا ينقادون لأوامره ونواهيه. بل طبيعتهم التكذيب. والله أعلم بما يجمعون في صدورهم من الكفر والتكذيب والحقد على المسلمين. فبشرهم يانبي الله بعذاب مؤلم موجع، جزاء إعراضهم وإصرارهم على التكذيب.

| 1        |
|----------|
| <b>!</b> |
|          |
|          |
|          |

الجُرْزُ الفَلا تُونَ مِن البُرُوجِ الجُرْزُ البُرُوجِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمَّ أَجْرُغَيْرُ مَمَّنُونِ بِسْ \_ مِ ٱللَّهِ الرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيبِ مِ وَٱلسَّمَاءَذَاتِٱلْبُرُوجِ ١ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ ٣ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخَٰدُودِ۞ ٱلنَّارِذَاتِ ٱلْوَقُودِ۞ إِذْهُمَ عَلَيْهَا قُعُودُ ۞ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ ۞ وَهَانَقَ مُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٱلَّذِي لَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُرَّالُويَتُوبُواْ فَاهُمْ مَعَذَابُ جَهَ نَرَّوَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ثُوْلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيدُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ مُورِيْبُدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُوا ٱلْعَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴿ ذُوْالْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالُ لِمَايُرِيدُ ۞ هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِم يُّحِيظُ ۞ بَلْ هُوَقُرْءَانٌ تَجِيدٌ ۞ فِي لَوْجٍ مَّحْفُوظٍ ۞ 

[٢٥] ثم استثنى جل وعلا من العذاب الذين آمنوا بالله ورسوله، فأخبر أن لهم أجرًا لا ينقص ولا ينقطع مدده، ولا يمن به عليهم أحد، ويتنعمون فيه أبد الآبدين.

## سورة البروج

سورة البروج مكيّة وآياتها ثنتان وعشرون آية.

المعلى المحالة المحالة الإقسامات فأقسم سبحانه بالسماء ذات الكواكب العظيمة، وهي اثنا عشر برجًا، وهي منازل القمر، والتي يعرف بها أصحاب المزارع مواسم الزرع والغرس وجني الثمار، وكذلك أهل الأغنام وأهل الإبل في الصحراء يعرفون بها فصول السنة، الصيف والشتاء والربيع والخريف. ثم أقسم باليوم الموعود وهو يوم القيامة، وأقسم بالشاهد والمشهود، وقد اختلف المفسرون في الشاهد والمشهود، وذكروا فيه أقوالًا كثيرة، فقيل: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وقيل: الشاهد هو محمد الشاهد يوم العساب، وأجمع الأقوال: أنه كل شاهد ومشهود؛ كما قال العلامة السعدى رحمه الله.

[1] ثم جاء جواب القسم فقال سبحانه: قاتل الله أصحاب الأخدود الذين شقوا الأرض طولًا وجعلوها أخاديد، وأضرموا فيها النار ليحرقوا بها المؤمنين.

ثم وصف سبحانه هذه النار فأخبر أنها نار ملتهبة متأججة موقودة بحطب كثير.

وقصة أصحاب الأخدود ذكرها مسلم في صحيحه (۱). [٥-٦] ثم بين سبحانه أن هؤلاء المجرمين جلسوا حول هذه النار العظيمة المتأججة يشرفون على المؤمنين وهم يعذبون بها؛ فالذي يمتنع عن الكفر يقذفونه في النار ثم يشاهدونه وهو يقذف، والذي يكفر يفرحون أنه كفر ويتركونه. [V-A-P] وهؤلاء الكفاريشهدونَ على أنفسِهم بما فعلوه بالمؤمنين. وما أنكر واعليهم ولا عابوا منهم إلا أن صدقو ايالله الغالب المحمود

[٧-٨-٩] وهؤلاء الكفاريشهدونَ علىٰ أنفسِهم بما فعلوه بالمؤمنين. وما أنكروا عليهم ولا عابوا منهم إلا أن صدقوا بالله الغالب المحمود في كل حال. الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء، ويحكم فيهما بما يريد، والله علىٰ كل شيء شهيد، لا يخفىٰ عليه شيء من فعل هؤلاء الطغاة الظالمين بمن آمن بالله واتبع هداه. فكانت جريمتهم وذنبهم فقط هو الإسلام والإيمان بالله، وهكذا تنقلب الموازين عند الفجرة فتكون الصفة الحميدة الحسنة سيئة.

[10] واعلموا أيها الناس أن الذين عذبوا وأحرقوا المؤمنين والمؤمنات بالنار ليفتنوهم عن دينهم ثم لم يرجعوا عن كفرهم وطغيانهم فلهم عذاب جهنم المخزي بكفرهم. ومع جرمهم العظيم إن تابوا أدخلهم الله في رحمته، وهذا من لطف الله وعدله وكرمه.

[11] ثم اعلموا أيضًا أن الذين أقروا بوحدانية الله في عبادته وعملوا صالحًا لهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار، وهذا هو الظفر الكبير لهم. وقد شاهد العالم في البوسنة والهرسك وفي الأندلس لما استولى الكفرة صاروا يقتلون الناس بالجملة لا لذنب إلا أنهم مسلمون؛ فنسأل الله أن يعيد للإسلام والمسلمين عزهم ومجدهم. [17-17-18] واعلم يانبي الله أن أخذ ربك وانتقامه من الجبابرة والكفرة لغاية في القوة والشدة. ثم اعلم يانبي الله أن الله شمي سبحانه وتعالى هو وحده الذي يبدأ الخلق ويوجدهم من العدم، شم يميتهم ثم يعيدهم أحياء مرَّةً أخرى، وهو سبحانه الغفور: كثير المغفرة لمن تاب من عباده وأناب، الودود: المتودد لأوليائه المحب لهم حبًّا شديدًا. وهو سبحانه المجيدُ: المستحق لكمال صفات العلق. المخلوقات، وهو سبحانه المجيدُ: المستحق لكمال صفات العلق. وهو سبحانه المغيرة والله (كُنْ) فيكون.

الله خبر كفر وعناد أولئك الجنود، وما حل بهم من العذاب والنكال، الله خبر كفر وعناد أولئك الجنود، وما حل بهم من العذاب والنكال، وهم فرعون وثمود، أولي البأس والشدة. ومع ذلك فإن كفار مكة مستمرون في التكذيب الشديد لك ولما جئت به، ولم يعتبروا بمن كان قبلهم من الكفار، ثم بين سبحانه أنه محيط بهم علمًا وقدرة وأنهم في قبضته لا يفوتونه ولا يعجزونه.

[۲۲ – ۲۲] ثم ختم جل وعلا السورة ببيان أن هذا الذي كذبوا به كتاب شريف، محفوظ من التحريف، مكتوب في لوح وهو أم الكتاب محفوظ عند الله. وبذلك يكون نفى سبحانه عن القرآن ما قالوا: من أنه شعر، وأنه أساطير الأولين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٥).

## سورة الطارق

سورة الطارق مكيّة وآياتها سبع عشرة آية.

[١-٢-٣-٤] بدأ جل وعلا بالإقسام بالسماء العظيمة ذات الكواكب الساطعة، وأقسم بالطارق الذي يقدم ليلًا، ثمَّ استفهمَ سبحانه مشوِّقا لهذا الطارقِ فقال: وما أعلمكَ يانبي الله بهذا الطارق. ثم بين سبحانه أن الطارق هو النجم المضيء الذي يثقب ضوءه الظلام فيهتدي به الساري ليلًا، ويختفي نهارًا. ثم جاء جواب القسم وهو أن كل نفس عليها حافظ من الملائكة يحفظها ويكتب كل ما يصدر منها من خير أو شر.

[-- - - ۷] ثم أمر جل وعلا أن يتفكر الإنسان من أين نشأ؟ وكيف وجد؟ وعليه أن يعرف أنه خلق من ماء خرج من صلب الرجل ودفق في رحم الأنثى، ثم اختلط بماء المرأة الذي نزل من ترائبها فتتكون الأخلاط التي يخلق منها الجنين.

[4-A] ثم أخبر جل وعلا أن الذي خلق الإنسان ابتداءً قادر على إعادته بعد موته، ثم بين أن إعادته وبعثه يكون في يوم القيامة وهو اليوم الذي تختبر فيه القلوب وتمتحن فيعرف ما فيها من الخفايا والأسرار.

[۱۱] وفي ذلك اليوم لا يستطيع الإنسان المستحق للعذاب بقوته ومنعته في نفسه أن يمتنع من عذاب الله، وليس له ناصر ينصره مما نزل به من الكرب والبلاء.

[١٢-١١] ثم عاد سبحانه وأقسم بالسماء ذات المطر المتكرر، وأقسم بالأرض التي تتشقَّقُ فيخرُج منها النبات.

[18-17] ثم جاء جواب القسم مبينًا أن هذا القرآن لقول فاصل بين الحق والباطل، وهو جدّ لا لعب فيه ولا هزل؛ لأنه كلام رب العالمين وأحكم الحاكمين.

[17-10] واعلموا أيها الناس أن هؤلاء المشركين يعملون المكايد لإطفاء نور الله، وصد الناس عن دين الله بإثارة الفتن والقلاقل ونشر الشبهات والشهوات، ولكن الله يكيدهم كما هم يكيدون، وذلك بإمهالهم واستدراجهم ثم مجازاتهم.

[1۷] ثم أمر جل وعلا نبيه على أن لا يسأل ربه تعجيل العقوبة والهلاك لهؤلاء المكذبين؛ بل أمهلهم قليلًا، وسترئ عقاب الله الذي يحل بهم، وفي هذا تسلية للنبي على الفرج والنصر للمؤمنين وتبشيره بقرب هلاك الكافرين.

# سورة الأعلى

سورة الأعلىٰ مكيّة وآياتها تسع عشرة آية.

[١] بدأت السورة بأمر النبي على أن ينزه ربه العلي الكبير عن صفات النقص في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه، والمقصود أن يأمر المؤمنين بذلك.

[٢] ثم بين سبحانه أن هذا التنزيه لله لأنه هو الذي خلق الكائنات جميعًا، وسوئ خلقها، وجعلها منسقة محكمة.



[٣] وأنه هو الذي قدَّر لكلِّ مخلوقٍ مقاديرَه، وهداهُ لإتيانِ هذه الأقدار، ورعاية مصالحه واكتساب مقوماته، كما قال تعالىٰ: و﴿أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رُثُمَ هَدَىٰ ﴾[طه:٥٠].

[٤-٥] وأنه هو الذي أنبت العشب وما ترعاه الدواب من النبات الأخضر، ثم يجعله بعد الخضرة باليًا يميل إلى السواد.

[V-7] ثم أخبر جل وعلا نبيه محمدًا على أنه سيقرئه هذا القرآن حتى يحفظه في صدره ولن ينساه؛ لأن الله عصمه من نسيان القرآن. ثم استثنى سبحانه ما أراد تبديله من الآيات وذلك بنسخه فحينئذ يجعله ينساه، كما قال تعالى: ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِجْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، ثم بين سبحانه أنه يعلم كل ما يجهر به العباد وكل ما يخفونه من الأقوال والأفعال، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء.

[٨] ثم أخبر سبحانه نبيه محمدًا ﷺ أنه سيوفقه للشريعة السمحة، ويجعل حفظ الوحي يسيرًا عليه، وكذلك سوف ييسر له القيام بتعاليمه وتبليغه.

[9-1] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يداوم علىٰ تذكير الناس بهذا القرآن، وأن يبلغ رسالة ربه للجميع، مستخدمًا في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة. ثم بين له سبحانه أنه سيتعظ بهذا القرآن من يخشىٰ الله ويخاف عقابه.

#### سورة الغاشية

سورة الغاشية مكيّة وآياتها ستّ وعشرون آية.

القيامة، فقال جل وعلا: هل بلغك يانبي الله خبر الداهية العظيمة وهي القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها المفزعة؟. ثم بين سبحانه وهي القيامة التي تغشى الخلائق بأهوالها المفزعة؟. ثم بين سبحانه أن الناس في ذلك اليوم على قسمين: قسم تكون وجوههم ذليلة منكسرة خاضعة مهينة وهي وجوه الكفرة والمشركين، لأنها تنتظر مصيرًا محزنًا. وهذه الوجوة التي أوغلت في الضلال كانت في الدنيا تعملُ من الأعمال ما به مشقّةٌ وتعب، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا؛ حيث زين لهم الشيطان أعمالهم الباطلة. ثم بين سبحانه أن هذه الوجوه تدخل نارًا حامية قد اشتدت حرارتها، وإذا عطشوا جيء لهم بماء من ينبوع بلغ من الحرارة غايته. وإذا أحسوا بالجوع جيء لهم بماء من ينبوع بلغ من الحرارة غايته. وإذا أحسوا بالجوع الطعم تأنف البهائم من أكله. وهذا الطعام يضرهم، ولا ينفعهم الطعم تأنف البهائم من أكله. وهذا الطعام يضرهم، ولا ينفعهم بحال، فلا يُسمِنُ أجسادهم، ولا يَسُدُّ جوعهم الشديد.

القسم الثاني من الناس، وهم الذين تكون وجوههم في ذلك اليوم مسفرة، أي: ذات نعمة وجهجة ونضارة يبدو فيها النعيم، وهي وجوه المؤمنين. وهذه الوجوه لعملها الذي عملته في الدنيا راضية؛ لأنها قد أعطيت من الأجر ما أرضاها. ثم بين سبحانه بعض أنواع النعيم الذي أنعم الله به على أصحاب هذه الوجوه، فقال سبحانه: واعلموا أن أصحاب هذه الوجوه، فقال سبحانه: واعلموا أن أصحاب هذه الوجوه، فقال سبحانه عفي أن أصحاب هذه الوجوه، فقال سبحانه يفجرونها أن أصحاب هذه الوجوه، فقال سبحانه واعلموا ويصرفونها كيف شاؤوا وكما أرادوا. وفيها سررٌ مرتفعة يجلسون ويتكؤون عليها. وفيها أكوابٌ وُضعت وهيئت للشاربين وجُهّزت لهم. وفيها وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مصفوفة بعضها بعض. وفيها بسطٌ حِسَانٌ كثيرة مفروشة.

قال للمنكرين للبعث المستبعدين إيجاد الحياة في العظام البالية قال للمنكرين للبعث المستبعدين إيجاد الحياة في العظام البالية المتناثرة والأجسام التي تحولت إلى تراب، فقال لهم: أفلا ينظرُون إلى الإبل وهو هذا المخلوق العجيب فيفكر أحدُهم كيف خَلقَها الله بما فيها من بديع الصنعة وكبر الجسم؟. وإلى السماء البديعة في منظرها فيفكر كيف رفع الله بناءها، وأعلى سمكها بلا عمد ولا دعائم يرونها؟. وإلى الجبال فيهوله منظرها ويفكر كيف وضعت وضعًا ثابتًا لا اضطراب فيه؟. وإلى الأرض التي يسير عليها فيفكر كيف مهدت على ما يقتضيه صلاح أمور ساكنيها وانتفاعهم بها؟. كيف مهدت على ما يقتضيه صلاح أمور ساكنيها وانتفاعهم بها؟. ابيه محمدًا على أن يداوم على وعظ هؤلاء الضالين وتخوفيهم بالله ومن عذابه الأليم، وبين له أن دوره و وظيفته هو الوعظ والإرشاد و تبليغ الرسالة، وأنه ليس عليهم بمسلَّط وليس له إجبارهم على ما يريد، فأنت يانبي الله عليك البلاغ، والله عليه الحساب.



[١١] ثم بين سبحانه أن الذي يبتعد عن هذه التذكرة هو ذلك الضال الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، المصرّ على الجحود عنادًا واستكبارًا.

[۱۲-۱۲] ثم بين جل وعلا مصير هذا المعاند وهو دخول نار جهنم الكبيرة الفظيعة فيقاسي حرَّها وعذابها، ثم بين سبحانه أن هذا الكافر لا يموت في هذه النار فيستريح من شدة العذاب وألمه، ولا هو يحيا حياةً كريمةً ينتفع بها.

[18-12] ثم أخبر سبحانه أنه قد فاز ونجا من النار من طهر نفسه بالإيمان وصالح الأعمال، وتخلئ عن الشرك والمعاصي. وأحضر في قلبه أسماء وصفات ربه وما تتضمنه من الجلال والكمال؛ متذكرًا عظمة الله جل في علاه، ثم أدى ما عليه من الصلوات المفروضة في وقتها بخشوع وخضوع.

[١٦-١٦] ومع أن الله سبحانه بين للناس ما فيه نجاتهم إلا أنهم يؤثرون اللذات الفانية العاجلة الكائنة في الدنيا على الدار الآخرة الآجلة الباقية؛ فلا يفعلون ما فيه فلاحهم، والحال أن الدار الآخرة التي لم يجتهدوا كثيرًا لأجلها وهي الجنة أفضل وأدوم من الدنيا. [١٨-١٩] ثم ختم جل وعلا هذه السورة مبينًا أن هذه المواعظ الفاضلة السامية المذكورة في هذه السورة، مثبتة في الصحف القديمة المنزلة على إبراهيم وموسى عليهما السلام، فهي مما توافقت عليه الشرائع، لاشتمالها على مصالح العباد في الدارين.

[٢٣-٢٣] واعلم يانبي الله أن من تولى من هؤلاء المشركين وأعرض عن الذكرى، وجحد الحق المعروض عليه فإن الله سوف يعذبه العذاب الأكبر في الآخرة.

[ ٢٥ - ٢٦] ثم ختم جل وعلا السورة ببيان أن مرجع العباديوم القيامة إلى الله وحده. وأنه هو وحده الذي يتولى حسابهم وعقابهم.

#### سورة الفجر

سورة الفجر مكيّة وآياتها ثلاثون آية.

[١-٢-٣-٤] بدأ جل وعلا بهذه الإقسامات؛ حيث أقسم بالفجر وقت انبلاج الضوء. وأقسم بليالي عشر من ذي الحِجَّة. وأقسم بالليل إذا المزدوج من كل شيء، وبالعدد الفرد من كل شيء. وأقسم بالليل إذا صار وذهب بظلامه.

[6] وبعد هذه الإقسامات قال سبحانه: هل فيما ذكر من هذه الأشياء قسم مقنع لذي لب وعقل؟ أما جواب القسم فهو محذوف تقديره: أقسم لكم أن الكفار سوف يعذبون بسبب إصرارهم على الكفر وعدم الإيمان بالله.

 $[7-V-\Lambda]$  ثم أخبر جل وعلا على سبيل الاستشهاد ما أنزله من العذاب على الأقوام السابقة المشركة فقال سبحانه: ألم تنظر أيها الإنسان إلى ما فعل ربك بعاد. وعاد كانوا يسكنون مدينة (إرم) ذات الأعمدة المحكمة والمحصنة. وبين أن هذه المدينة لم يخلق في البلاد كلها مدينة مثلها. وعاد هم سكان الأحقاف الرملية الواقعة بين حضرموت ونجران بالربع الخالي شرق الجزيرة العربية، ونبيهم هو هود عليه السلام. سئل الشيخ البسام في درسه في الحرم المكي بتاريخ: هود، وهي في الربع الخالي، قريبًا من حضرموت، والأحقاف هي هود، وهي في الربع الخالي، قريبًا من حضرموت، والأحقاف هي النفود – أي: الرّمال – الشبيهة بالجبال المرتفعة المتعرجة.

[4] وكذلك ألم تنظر أيها الإنسان إلى ثمود الذين قطعوا الصخور ونحتوا الجبال التي في وادي القرئ وجعلوها بيوتًا أو قبورًا لموتاهم. وثمود كانوا شمال الجزيرة العربية على طريق الحج من الشمال إلى مكة في وادي القرئ وتسمى الحجر.

[١٠] وكذلك ألم تنظر أيها الإنسان إلى فرعون ذي الأوتاد، أي: الأهرامات، والمباني العظيمة التي شيدها هو ومن قبله.

[۱۱-۱۲-۱۱] ثم بين سبحانه أن هؤلاء الذين سلف ذكرهم من عاد وثمود وفرعون قد طغوا وتجبروا وتجاوزوا حدودهم بكفرهم. وبين أن هؤلاء المتجبرين استعملوا سلطانهم في هضم حقوق الناس وظلمهم، فكانوا سببًا في إفساد البلاد. فعاقبهم الله بأن أنزل عليهم عذابكه الشديد، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر.

[12-00-12] واعلم يانبي الله أن ربك ليرقب عمل كل إنسان في الأرض، ويحصيه عليه، ويجازيه به، إن خيرًا فخير، وإن شرَّا فشر. ثم فصل سبحانه فقال: فأما الإنسان الغافل عن ربه إذا اختبره فأنعم الله عليه وأوسع له في الرزق إكرامًا من الله له، فإنه يقول: ربي أكرمن، وما خطر بباله أنه امتحان له هل يشكر؟ وهل يؤدي واجبات النعمة عليه؟. وأما إذا رأى أن رزقه لا يأتيه إلا قليلًا وبتعب، ظن أن ذلك إهانة من



الله له وإذلال لنفسه فيتضجر ويتهم ربه بالإساءة إليه ومنع الخير عنه، وغاب عنه أن الحياة كلها ابتلاء وكبد، وأن من ضيق عليه رزقه وصبر واحتسب وشكر الله على كل حال أنه هو النَّاجي حقًا.

[١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠] واعلموا أن الأمر ليس كما يعتقدُ هذا الذي ابتلي، أي: اختبر في إكرام الله وإهانته؛ بل أنتم تفعلون ما هو شر من ذلك، وهو أنكم لا تكرمون اليتيم. ولا يحث بعضكم بعضًا على إطعام المسكين وإصلاح شأنه. وإنكم تأكلون أموال اليتامي والنساء والضعفاء التي يتركها من يتوفى منكم أكلًا شديدًا؛ فتجمعون بين نصيبكم منه ونصيب غيركم. وتحرصون على جمع المال حرصًا شديدًا كأنكم مخلدون. [٢١-٢١] ثم زجر سبحانه هؤلاء الكفار فقال لهم: إذا أصررتم أيها الكفار علىٰ كفركم وعلىٰ هذه الأعمال السيئة فانتظروا يوم القيامة يوم أن تتحرك الأرض حركةً شديدةً وتتزلزل زلزالًا قويًّا. ويجيء الربُّ سبحانَه مجيئًا يليقُ بجلاله وعَظَمَتِه، والملائكة في هذه الحال يقفونَ صفوفًا تعظيمًا له. وقوله ﴿ وَجَأَءَ رَبُّكَ ﴾، جل الفرق الإسلامية كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهما يؤولون بعض صفات الله تعالى، ومن ذلك صفة المجيء لله فيقولون: (وجاء ربك، أي: وجاء أمر ربك). أما أهل السنة والجماعة فيثبتون كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وأثبته له رسوله ﷺ في سنته؛ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، ومن ذلك صفة المجيء فإنهم يعلمون معناه ويؤمنون به ويثبتونه، ويقولون: وجاء ربك مجيئًا يليق بجلاله لا نعرف كنهه ولا كيفيته، كما لا نعرف كيفية ذاته.



[٢٢-٢٣] وفي ذلك اليوم العظيم يؤتئ بنار جهنم تجرها الملائكة بالسلاسل في مشهد تنخلع له القلوب، وحينها يتذكر الإنسان الكافر ما قدمه من خير وشر، ويتذكر ما وعده به الأنبياء والرسل من البعث والجزاء والحساب، وهذه الذكرئ لا تنفعه في هذا الموضع، فقد فات وقت العمل، وجاء وقت الحساب، فيقول حينها – وقد تملكته الحسرة والندامة –: ياليتني قدَّمت في الدنيا ما ينفعني في الحياة الآخرة من الإيمان والعمل الصالح.

[٢٥-٢٥] وفي ذلك اليوم لا أحد يُعذِّب في الدنيا كعذابِ اللهِ للكافر، ولا يُقيِّدُ أحد بالسلاسل والأغلال مثل تقييد الله للكافر، أي: أن عذابهم يصل إلىٰ درجة تمنى الموت.

[۲۸-۲۷] ثم أمر سبحانه نفس الإنسان الطاهرة الزكية، المطمئنة بوعد الله، أن ترجع إلى ربها راضيةً بما قَسَمَ اللهُ لها من الأجر والثواب، ومرضيًّا عنها من الله.

[٢٩-٢٩] ثم أمر جل علا هذه النفس المطمئنة أن تدخل الجنة مع من يدخلها من عباد الله الصالحين، وأن تدخل في جنة الله التي وعد الله عباده المتقين، وتتمتع فيها بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

## سورة البلد

سورة البلد مكيّة وآياتها عشرون آية.

[۱-۲-۲] بدأ جل وعلا بالقسم في هذه السورة بهذا البلد وهو مكة المكرمة قسمًا مؤكدًا، وقوله: ﴿لاّ ﴾ للتنبيه والتأكيد. ثم قال

سبحانه: وأنت يانبي الله ساكن بهذا البلد، وقد استحل المشركون تكذيبك واتهامك بالجنون والسحر والشعر. ثم أقسم سبحانه بآدم وذريته.

[٤] ثم جاء جواب القسم مبينًا أن الله جل في علاه خلق الإنسان وجعله في تعب ومشقة، وأنه لا يزال يقاسي من ضروب المتاعب منذ نشأته في بطن أمه إلىٰ أن يصير رجلًا.

[٥] ثم وبخ جل وعلا ذلك الإنسان الضال المعاند المغتر بقوته فقال: هل يظن هذا الشقي الفاجر أن الله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته؟ وقد قيل: إن هذه الآية نزلت في (أبي الأشد بن كلده)، وقد كان رجلًا طاغية جبارًا معاندًا يغتر بقوته.

[1-٧] ثم أخبر سبحانه أن هذا الفاجر المعاند كان يقول على سبيل التفاخر: لقد أنفقت مالًا كثيرًا في عداوة محمد وأصحابه. فهل كان يظن هذا الكافر المعاند أنَّ الله لم يطَّلع عليه عندما كان ينفق أمواله، وهل كان يظن أن الله لن يحاسبه أو يسأله عن ماله ممَّ اكتسبه وفيم

[٨-٩-٨] ثم بدأ جل وعلا بذكر بعض ما أنعم به على هذا الإنسان الضال المغتر، فقال سبحانه: ألم نجعل له عينين يبصر جما؟!، ولسانًا وشفتين ينطق جما؟!. وأرشدناه إلى طريق الخير وطريق الشر.

[11] وبعد أن أكمل جل وعلا حواس وعقل هذا الفاجر المعاند هلا جاهد النفس والشيطان وأنفق ماله وعمل أعمال البر لاجتياز العقبة، وهي أهوال يوم القيامة العظيمة.

[17] ثم قال سبحانه على سبيل التشويق والتفخيم: وما أعلمك أيها الإنسان شأن هذه العقبة؟ وكيفية النجاة منها، ولا شك أن النجاة من هذه العقبة لا يكون إلا بالإيمان وبالله ورسوله عليه والإكثار من العمل الصالح.

العقبة؛ فقال سبحانه: إن النجاة من العقبة يكون بعتق الرقبة في سبيل النجاة من هذه العقبة؛ فقال سبحانه: إن النجاة من العقبة يكون بعتق الرقبة في سبيل الله، أي: عتقها من الرق أو من الديون والالتزامات الصعبة. وأيضًا يكون بإطعام الفقير في يوم عصيب ذي مجاعة. وهذا الإطعام يكون إما لليتيم الصغير الذي فقد أباه ولم يبلغ الحلم، ويكون من قرابته. أو يكون بإطعام المسكين الذي اشتد به الفقر والحاجة.

[۱۷] ثم بين سبحانه أن الواجب على هذا المعاند إذا أراد أن يكون ممن يقتحم العقبة أن يقوم بهذه الأعمال الصالحة، ويكون أيضًا من الذين آمنوا بالله ورسوله على لأن العمل الصالح مع عدم الإيمان لا فائدة منه ولا ينفع صاحبه، ويكون أيضًا ممن يصبر ويوصي غيره بالصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة، ويكون ممن يتواصى مع غيره برحمة الخلق والإحسان المهد.

[11] ثم بين سبحانه أن أولئك الذين وفقهم الله لاقتحام العقبة وقاموا بهذه الأفعال الحميدة الجليلة هم أصحاب اليمين، أي: الذين يأخذون كتبهم باليمين؛ فهم السعداء أصحاب الجنة الخالدون فيها.

[19] ثم بين جل وعلا أن الذين كذبوا بآيات الله وجحدوا نبوة محمد ﷺ، هم أصحاب الشمال، أي: هم الذين يأخذون كتبهم بالشمال.

[٢٠] ثم بين جل في علاه نهاية أصحاب الشمال؛ فأخبر أن عليهم نارًا مطبقة مغلقة لا يستطيعون الخروج منها أبدًا الآبدين.

## سورة الشمس

سورة الشمس مكيّة وآياتها خمس عشرة آية.

[١-٢-٣-٤-٥-٢-٧-٨] بدأ جل وعلا بهذه الأيمان؛ حيث أقسم بالشمس وبضحاها، وهو وقت ارتفاعها بعد طلوعها، وأقسم بالقمر إذا تبع الشمس، فطلع بعد غروبها. وأقسم بالليل إذا إذا جلّى وأظهر النور والضياء، وكشف الظلمة. وأقسم بالليل إذا غطّى الأرض، فأظلم ما عليها. وأقسم بالسماء وإحكام الله لخلقها وإتقانه لها. وأقسم بالأرض وبسطها من كل جانب. وأقسم بكل نفس خلقها الله وأتم خلقها. فعرَّفها حالها، وما فيها من حُسْنِ وقُبْع.

[٩-٠١] ثم جاء جواب القسم لهذه الأيمان الأحد عشر مبينًا سبحانه أنه قد فاز ونجا من طهَّر نفسه من الذنوب والعيوب وزكاها، وأنه خاب وخسر من أضلها وأغواها وعمل بما يكرهه الله ويأباه من الذنوب والآثام والمعاصى.

[۱۱-۱۱] ثم أخبر سبحانه أن ثمود كذبت نبيها صالحًا بسبب طغيانها، وذلك حين انطلق أشقىٰ القوم وهو (قدر بن سالف) بسرعة فعقر الناقة. وقال لصالح علىٰ سبيل السخرية: ائتنا ياصالح بعذاب الله إن كنت من الصادقين.

[١٣] ثم بين سبحانه أن نبيهم صالحًا عليه السلام نهاهم عن الحاق أي أذَّى بالناقة، وحذَّرهم من الاعتداء عليها وعلىٰ شِربها من الماء، وحذَّرهم عقاب الله وسخطه.

[12] ثم بين سبحانه أنهم كذبوا نبيهم صالحًا وقتلوا الناقة؛ فأهلكهم الله بسبب إجرامهم؛ حيث أطبق عليهم قصورهم من فوقهم، وعمهم الله بالهلاك، ولم ينج من العذاب إلا صالحٌ ومن آمن معه بفضل الله و رحمته.

[10] ثم ختم جل وعلا السورة ببيان أنه سبحانه لا يخاف من عاقبة عاقبة إهلاك هؤلاء الكفار وتدميرهم، كما يخاف الحكام من عاقبة ظلمهم وإيذائهم لشعوبم؛ لأنهم يخافون ثورة هذه الشعوب.

#### سورة الليل

سورة الليل مكيّة وآياتها إحدى وعشرون آية.

[١-٢-٢-١] بدأ جل وعلا بهذه الأيمان؛ حيث أقسم بالليل إذا ستر الخلائق بظلامِه، وأقسم بالنهار إذا تجلي وانكشف وأنار



العالم. وأقسم سبحانه بنفسه أنه هو الذي خلق الذكر والأنثى. ثم جاء جواب القسم فأخبر سبحانه أن عملكُم أيها الناس الذي تعمَلونَهُ لمتفرق تفرقًا عظيمًا.

[٥-٦-٧] ثم فصَّل جل وعلا فبين أن الناس من حيث الأعمال ينقسمون إلى فريقين، الفريق الأول: وهو من كانت أعماله تهدي إلى الجنة، فقال سبحانه: فأما مَنْ أنفقَ من مالِه في سبيل الله، فأعطىٰ الفقراء والمساكين وغيرهم، واتقىٰ الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وصدَّق بالجنة التي أعدها الله للمتقين من عباده. ثم بين سبحانه أن من اتصف بهذه الصفات الجليلة فسوف يهيئه الله لعمل الخير وسيكون من الفائزين.

[٨-٩-٨] ثم ذكر جل وعلا الفريق الثاني: وهو من كانت أعماله تهدي إلى النار، فقال سبحانه: وأما من بخل بإنفاق المال، ولم يعط الفقراء والمساكين حقهم شحًّا وبخلًا، واستغنى عن الله وعن ثوابه. بل كذب بالجنة ونعيمها، وكذب باليوم الآخر وبالجزاء والحساب، وكذّب بكل ما أوجب الله على عباده من الإيمان والعمل الصالح.



[10] ثم بين سبحانه أن من اتصف بهذه الأعمال السيئة الآنفة الذكر فسوف يسهل الله له عمل الشرِ والوقوعَ فيه، والمقصود أن الله سوف يتركه وما اختار هو لنفسه.

[11] ثم بين سبحانه أن هذا الشقي إذا هوى في نار جهنم وهلك فيها فلن تنفعه أمواله التي بخل بها ولم ينفقها لمستحقيها، ولن تنجيه من عذاب الله. [11] ثم أخبر جل وعلا أنه بين للناس طريق الهدى وطريق الضلالة، وبعد ذلك كل له اختياره. [17] وبين أنه وحده الذي يملك كل ما في الدنيا وكل ما في الآخرة، وأنه هو المتصرف الوحيد فيهما. [12] واعلموا أيها الناس أن الله أنذركم نارًا تلتهب وتتوقد وتتوهج من شدة حرارتها. [10] وهذه النار لا يصلاها إلا الشقي الشديد الشقاوة. [11] الذي كذب بالرسل وبما جاءوا به من الأدلة والبراهين، وأعرض عن الإيمان وطاعة الله عز وجل، ويصلاها المؤمن العاصي الذي غلبت سيئاته حسناته إن لم يشمله الله برحمته.

[۱۷] ثم بين سبحانه أن هذه النار لن ينجو منها إلا من كان من أصحاب التقوى الذين اتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. [۱۸] وهو أيضًا الذي ينفق ماله ويصرفه في وجوه الخير راجيًا بذلك تطهير ماله ونفسه من الذنوب والمعاصي. [۱۹] ثم بين جل وعلا أن هذا التقي الذي ينفق ماله في وجوه الخير ليس لأحد من الفقراء أو المساكين عنده نعمة حتىٰ يكافئه عليها. [۲۰] وإنما ينفق لوجه الله، طلبًا لرضىٰ ربه الأعلىٰ، وعظيم مثوبته.

قيل: إن هذه الآيات نزلت تصور قصة أبي بكر مع مسطح رضي الله عنهما. [٢١] واعلموا أيها الناس أن من اتصف بهذه الصفات الحميدة فسوف يرضيه ربه في الآخرة بثوابه وعظيم جزائه له.

## سورة الضحي

سورة الضحي مكية وآياتها إحدى عشرة آية.

السبحانه: أقسم يانبي الله بوقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس، وأقسم بالليل بوقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس، وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه، وغطى كل شيء في الوجود. [٣] ثم جاء جواب القسم فقال سبحانه: والله ما هجرك يانبي الله ربك منذ أن اختارك لرسالته، ولا أهملك، ولا أبغضك. [٤] ثم بشر جل وعلا نبيه على أن الجنة خير له من هذه الدنيا الفانية. قال الشيخ ابن عثيمين في درسه في الحرم المكي في صباح الخميس: ١٤١٨ /٣/ ١٤١٨هـ: وقوله: ﴿وَلَلْأَخِرَةُ غَيْرٌ لِكَ مِنَ الْأُولَى ﴾، هذا خاص بالنبي على أما سائر الناس فقال جل وعلا: ﴿وَالنَّخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتّقِينَ ﴾ [الزخرف:٣٥]، ولم يشترط التقوى للنبي على لأنه إمام المتقين. [٥] ثم بشره سبحانه أنه سوف يعطيه من الإنعام في الدنيا والآخرة ما ترضى به نفسه، وتقر به عينه.

[1] ثم عدد سبحانه بعض نعمه على نبيه عَلَيْهُ فقال له: ألم يجدك ربك نشأت يتيمًا فآواك وشملك برعايته؟!.

[٧] ووجدك ضالًا لا تدري ما الإيمان والقرآن والشرائع فهداك لذلك؟!. [٨] ووجدك فقيرًا فأغناك الله؟! قال الشيخ ابن عثيمين في درسه في الحرم المكي في صباح الخميس بتاريخ: ٢٨/ ٣/ ١٤١٨هـ: وقوله: ﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيـمًا فَكَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدَىٰ ٧ۗ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَى ۞ ﴾: لم يقل: فآواك، وهداك، وأغناك؛ بل عمم؛ لأنه جل وعلا: هداك وهدى بك، وآواك وآويٰ بك، وأغناك وأغنىٰ بك، والعمومات لا تنطبق علىٰ كل شخص بعينه؛ لأن التعميم للعموم. [٩] وبعد أن عدد سبحانه هذه النعم علىٰ نبيه ﷺ أمره أن لا يقهر اليتيم ولا يستذله. [١٠] وأن لا يزجر السائل المستجدي الذي يسأل عن حاجة وفقر، قال الشيخ ابن عثيمين في درسه في الحرم المكى في صباح الخميس بتاريخ: ٢٨/٣/٣٨ هـ: السائل في قوله: ﴿وَأُمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نُنْهُرُ ﴾ يحتمل أن يكون السائل الفقير، ويحتمل أن يكون السائل للمسائل العلمية، ويحتمل أن يكون السائل للعارية، ثم قال: ويُحمل المعنىٰ علىٰ الجميع. [١١] ثم أمره بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس وإشهارها بينهم.

# سورة الشرح

سورة الشرح مكيّة وآياتها ثمان آيات.

[1] بدأ جل وعلا بالامتنان على نبيه ﷺ فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك يانبي الله بالهداية والإيمان، حتى تستوعب الوحي وتتحمل كلام المغرضين وحقد الحاقدين. [٢] وحططنا عنك ما أثقل ظهرك بإعانتك على تبليغ الرسالة وحمل تبعاتها.

[٣] وبين سبحانه أنه حط عنه هذا الحمل الذي أثقل ظهره وكدر خاطره، فصار بسببه مهمومًا مغمومًا.

[3] ثم أخبر جل وعلا أنه جعل نبيه على الشأن، رفيع المنزلة، وجعل سمعته مثالًا يحتذي به الصالحون وأخلاقه قدوة يتمثل بها الصالحون. [٥-٦] واعلم يانبي الله أن مع الضيق فرجًا؛ فسيأتي الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر؛ فلا تحزن ولا تضجر. فإن العسر السابق والمصاعب التي قابلتك سيكون بعدها يسر آخر، قال ابن مسعود: لن يغلب عسر يسرين وقرأ الآية.

[۸-۷] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ إذا فرغ من دعوة الناس أن يجتهد في عبادة ربه. وأن يجعل همه ورغبته فيما عند الله، وأن يسأل الله فضله، متوكلًا عليه وحده في جميع شئون حياته؛ فهو نعم المولئ ونعم النصير.

## سورة التين

سورة التين مكيّة وآياتها ثمان آيات.

[١-٢-٢] بدأ جل وعلا هذه السورة بالإقسام بثمرة التين وثمرة الزيتون، وهما شجرتان مباركتان مفيدتان مشهورتان في بلاد الشام المباركة. ثم أقسم بجبل الطور وهو الجبل المبارك الذي كلم الله موسى عليه السلام عنده. ثم أقسم بمكة البلد الأمين أشرف البقاع على وجه الأرض.

[٤] ثم جاء جواب القسم مبينًا فيه سبحانه أنه خلق الإنسان في أبدع صورة، وأحسن شكل، وزينه بالعقل والنطق، وفضله على كثير ممن خلق.

[٥] ثم بين سبحانه أنه بعد هذا الحسن وبعد هذه النضارة يكون مصير هذا الإنسان إلى النار إذا لم يقم بما أمر به من الإيمان بالله واليوم الآخر وعبادة الله وحده لا شريك له.

[7] ثم استثنى جل وعلا من هذا المصير السيِّع أولئك الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعمِلوا الصالحاتِ، وشكروا الله على نعمه؛ وبسبب إيمانهم وعملهم الصالح فإن لهم ثوابًا دائمًا غير مقطوع. [٧] وبعد هذه الدلائل والبراهين الواضحة فما الذي يجعلك أيها

[٨] ثم ختم جل وعلا السورة بهذا السؤال مبينًا أنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، ونحن نقول: نعم، وإنا علىٰ ذلك من الشاهدين، وما دام الأمر كذلك أليس من الواجب إخلاص العبادة له وحده، واتباع رسوله عليه المناه المناه

الإنسان تكذب بالله وباليوم الآخر وبالجزاء والحساب؟.

#### سورة العلق

سورة العلق مكيّة وآياتها تسع عشرة آية. والآيات الخمس الأولىٰ هي أول ما نزل من القرآن علىٰ النبي ﷺ.

[1-٢] بدأ جل وعلا السورة بأمر نبيه محمد على أن يقرأ القرآن مبتدئًا ومستعينًا باسم ربه الذي خلق كلَّ شيء. ثم بين سبحانه على وجه الخصوص أنه خلق الإنسان – وهو من أشرف المخلوقات كلها – من العلق، والعلق: هو دم متجمد متعلق بالرحم، وهذا الدم المتجمد تكون من التقاء الحيوان المنوي الخارج من الذكر



بالبويضة الخارجة من الأنثى، وبعد الجماع تتكون العلقة منهما معًا.

[٣-٤-٥] ثم كرر جل وعلا الأمر بالقراءة، فقال سبحانه: اقرأ يانبي الله فإن ربك كريم. ومن كرمه أنه علم الإنسان القراءة والكتابة بالقلم. ولا شك أن القلم هو آلة الكتابة الذي نسجل به المعارف بما في ذلك الكتب السماوية؛ فهو الذي تبنى به الحضارات؛ فلذلك هو نعمة من أعظم نعم الله على البشر. ومن كرمه سبحانه أنه علم الإنسان ما لم يكن يعرف من أنواع الفنون والعلوم، التي كانت سببًا في إخراجه من ظلمة الجهل إلى نور العلم والمعرفة.

[٦-٧-٨] ثم بين جل وعلا الأسباب التي تحمل الإنسان على الطغيان، فقال سبحانه: حقًّا إن الإنسان الأحمق الجاهل الضال ليتجاوز الحد في الطغيان والفجور. إذا رأى نفسه ذا مال وغنى وجاه وعشيرة. ثم هدد سبحانه هذا الإنسان الذي تجاوز حده وأخبره أن مَرَده ومصيرَه إلىٰ الله، فليس له عن ربِّه مَفَرٌ ولا ملجأ، وسيجازيه علىٰ أفعاله وأقواله.

[٩-١١-١١] ثم قال سبحانه: عجبًا وأي عجب من هذا الأحمق - وهو أبو جهل - الذي كان ينهى النبي على أن يصلي عند الكعبة. فإذا كان محمدٌ على الاستقامة، أو كان آمرًا بتقوى الله والخوف منه، فهل يحق لهذا الفاجر أن ينهاه عن ذلك؟

الجُنْءُ الشَّاكِ ثُونَ ﴿ مُورَةُ القَّدْدِ سُورَةُ البَّيِّنَةِ الْمُنْءُ الْبَيِّنَةِ الْمُنْءُ الْمُنْ أَرَءَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلِّقَ ﴿ أَلَيْ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿ كَلَّا لَمِن لَّرَيْمَتِهِ لَنَسَفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ۞ نَاصِيَةٍ كَلِذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلَيَنْعُ نَادِيهُ ۥ ﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ۞ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب \* ۞ المنظمة المنظم بِّنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْيَزِ ٱلرَّحِيبِ مِ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لِيَّلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ وَمَاۤ أَذْرَبِكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيَّلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ ٱلْفِ شَهْرِ ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتَ ۚ كَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِقِن كُلِّ أُمْرِ ۞ سَكَدُهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعَ ٱلْفَجْرِ ۞ المنتبئ المنتب بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيمِ لَوْيَكُنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهَلُ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيهُمُ ٱلْبَيّنَةُ ۞ رَسُولُ مِنَ ٱللّهِ يَتَلُواْ مُحُفَا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ ﴿ وَمَاتَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُّهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ اللَّهَ مُخَاصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ٠

التي تقربك من الله جل في علاه، واعلم أن الله حافظك من هؤلاء الكفرة والمشركين.

#### سورة القدر

سورة القدر مكيّة وآياتها خمس آيات.

القدر، ثم قال له: وما أعلمك يانبي الله ما ليلة القدر؟؛ وقد ورد أن القدر، ثم قال له: وما أعلمك يانبي الله ما ليلة القدر؟؛ وقد ورد أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ كله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم صارينزل منجمًا - أي: مقطعًا - على النبي على حسب الوقائع وحسب ما يشاء الله على طول حياته من سنة تكليفه بالرسالة إلى سنة موته على. وسميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها أحداث السنة كلها. [٣-٤-٥] ثم أخبر جل وعلا أن العمل في ليلة القدر أفضل من ألف شهر. أي: أفضل من ثلاثٍ وثمانين سنة وأربعة أشهر. وأخبر أن الملائكة ومعهم جبريل عليه السلام ينزلون في ليلة القدر من السماء إلى الأرض بإذن الله ومعهم الأوامر الإلهية. وأخبر أن ليلة القدر تشتمل على السلام من أولها حتى يطلع الفجر، ليس فيها شر أو غم وهم.

# سورة البينة

سورة البينة مدنية وآياتها ثمان آيات.

[1-1] ابتدأت السورة ببيان أن الذين كفروا بالله وبرسوله على من اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان والأصنام لن ينتهوا عن كفرهم وضلالهم حتى يتبين لهم الحق وتأتيهم العلامة والحجة الواضحة التي وعدوا بها في الكتب السماوية السابقة. ثم بين سبحانه أن هذه العلامة التي وعدوا بها هي محمد على الذي يتلو عليهم القرآن الكريم المنزه عن الباطل، والذي يهديهم ويصحح مسارهم.

[٣] ثم بين سبحانه أن هذا القرآن يحتوي على آيات وأحكام تحمل التعاليم القيمة المستقيمة المحكمة التي لا عوج فيها، والتي تهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم.

[0] ثم بين جل وعلا أن الأوامر التي حملها القرآن لليهود والنصاري والمشركين هي إخلاص العبادة لله وحده وأن لا يشركوا به شيئًا، وأن يكونوا حنفاء مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، وأمروا أيضًا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وذلك المأمور به هو دين الاستقامة الذي أمر به جميع الرسل.

[١٣-١٣] ثم خاطب جل وعلا نبيه محمدًا ﷺ فقال: أخبرني يانبي الله عن حال هذا الشقي الضال الذي كذب بآيات الله وأعرض عنها. ألم يعلم أن الله يراه ويسمعه ويراقب أعماله، وسوف يحاسب عليها إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

[17-10] وليس الأمر كما يظن هذا الشقي؛ فأقسم إن لم ينته هذا الشقي عن غيه وضلاله لنأخذن بناصيته - وهي مقدمة الرأس فوق الجبهة -، ولنذيقنه العذاب الأليم، وذكر الناصية لأنها هي التي تصدر منها التوجيهات. واعلم يانبي الله أن صاحب هذه الناصية كاذب فاجر خاطئ.

السلاة عند الكعبة، فقال هذا الشقي: «علام يتهددني محمد، الصلاة عند الكعبة، فقال هذا الشقي: «علام يتهددني محمد، وأنا أكثر أهل الوادي ناديًا»، فقال سبحانه: فليدع هذا الشقي عشيرته وأهل ناديه لينقذوه من العذاب الأليم الذي سيقع عليه بسبب كفره وجحوده. فإننا سندعو له ملائكة غلاظًا شدادًا يدفعونه إلى العذاب دفعًا شديدًا.

[19] واعلم يانبي الله أن الأمر ليس كما يدعي هذا الشقي المغرور، من أن عشيرته وأهله سينصرونه، فإنه هو وعشيرته أعجز من أن يفعلوا ذلك؛ فلذلك اترك هذا الشقي في غيه وغروره، ولا تُطِعْه في ترك الصلاة، فإنه لا يستطيع أن يستمر في إيذائه، واستمر أنت في نشر الدعوة، وكذلك استمر في المحافظة على أداء الصلاة

[1] ثم أخبر جل وعلا أن الذين كفروا بالله ورسوله على من اليهود والنصارئ والمشركين عبدة الأوثان؛ هؤلاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم، ماكثين فيها أبد الآبدين، لا يخرجون منها أبدًا، لأنهم شر الخلق وأسواهم.

[٧-٨] وبعد أن بين جل وعلا جزاء الكافرين في الآخرة بين جزاء المؤمنين، فأخبر أن الذين صدَّقوا الله واتبعوا رسوله على وعملوا الأعمال الصالحة أنهم خير الخلائق في الدنيا والآخرة، وهم الذين يستحقون الفضل من الله، ولذلك كان ثوابهم عند خالقهم في الآخرة جنات إقامة واستقرار تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار، وأنهم ماكثون في هذا النعيم أبد الآبدين، لا ينقطع عنهم أبدًا؛ فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم وقبل أعمالهم الصالحة، ورضوا عنه بما أعد لهم من النعيم المقيم، ثم بين سبحانه أن هذا الجزاء والثواب الحسن هو لمن خاف الله وابتعد عما يغضبه من الكفر والشرك والذنوب والمعاصى.

# سورة الزُلزلة

سورة الزلزلة مدنيّة وآياتها ثمان آيات.

[۱-۲-۲] ابتدأت السورة بالحديث عن الزلزال العظيم الذي سيحدث يوم القيامة، فقال جل وعلا: إذا اضطربت الأرض وارتجفت وتحطم سطحُها. ولفَظَت ما فيها من كنوز وجميع ما انظمر في بطنها، أما الموتى فقد أخرجهم الله منها بالنفخة الثانية. وقال الإنسان منبهرًا بما يرئ ويبصر: ما الذي حدث؟

[3-6] ثم بين جل وعلا أن الأرض في وقت الزلزال الرهيب سوف تخبر بما كان يُعمل عليها من خير أو شر، وذلك الإخبار بسبب أن الله جلت عظمته أمرها بذلك.

[7] ثم أخبر جل وعلا أن الناس يوم القيامة سوف يرجعون من موقف الحساب متفرقين جماعات جماعات بعد أن يقضي الله بينهم، بعضهم مطمئن، وبعضهم يرتجف هلعًا وخوفًا؛ ثم يقال لكل جماعة: انظروا أعمالكم التي عملتموها في الدنيا، وانظروا مالكم في الآخرة.

آم بين جل وعلا أن من كان يعمل في الدنيا من الخير أدنى عمل سوف يرئ ثوابه. وأن من كان يعمل الشر في الدنيا ولو كان قليلًا سوف يرئ عقابه في الآخرة، أي: أنه لا يُفقد شيءٌ مما قدم أي إنسان صغيرًا كان أو كبيرًا من الخير أو الشر.



#### سورة العاديات

سورة العاديات مكيّة وآياتها إحدى عشرة آية.

[1] أقسم جل وعلا في هذه السورة ببعض مخلوقاته، فأقسم بالخيل التي تعدو في سبيل الله وتجري بسرعة فيُسمع لها عند جريها صوت زفير شديد.

[٢] ثم أقسم سبحانه بالخيل التي تقدح بحوافرها الحجارة عند جريها بسرعة فيتطاير منها الشرر.

[٣] ثم أقسم سبحانه بالخيل التي تغير على الأعداء وتباغتهم صباحًا.

[٤] ثم بين سبحانه أن من صفات هذه الخيل أنها شديدة العَدْو لدرجة أنها تثير الغبار بقوة.

[٥] ثم بين سبحانه أن من صفات هذه الخيل أنها تتوسط في جموع الأعداء في قلب المعركة.

| <br> |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |
|      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| <br> |



[7-V-N] ثم جاء جواب القسم مخبراً أن الإنسان شديد الجحود والكفر لنعم الله، فهو يكتم النعمة ويظهر الحسرة، وأنه في قرارة نفسه معترف بجحوده وتقصيره، فتراه ينفق ماله في الشهوات والملذات، وليس للفقراء نصيب في ماله. وهذا الإنسان شديد الحب للمال وشديد الحرص على جمعه، لا يهمه من أين جمعه، من حلال أو من حرام، وهذا العموم لا يشمل الذين اصطفاهم الله كالأنبياء والشهداء والصالحين.

[9-1] ثم هدد جل وعلا هذا الإنسان الكنود فقال سبحانه: ألا يعلم هذا الجاهل المغتر المنكر لنعم الله عليه أن مصيره وعذابه الذي ينتظره يوم القيامة؛ حيث تقلب القبور ويبعثر ما فيها من الموتىٰ؟ ويظهر ما استتر في الصدور والضمائر كل ما احتوته من الخير والشر.

[١١] ثم بين جل وعلا أنه لا يخفيٰ عليه شيء مما قدموا؛ فهو مطلع علىٰ جميع أعمالهم ومجازيهم عليها.

# سورة القارعة

سورة القارعة مكيّة وآياتها إحدىٰ عشرة آية.

[1] بدأ جل وعلا بذكر اسم من أسماء يوم القيامة، وهي القارعة التي تقرع قلوب الناسِ بأهوالها، ثُمَّ هوَّلَ أمرها مستفهمًا عنها: أيُّ شيء هذه القارعة؟، ثم زاد في تهويلِ أمرها، فقال: وما أعلمك يانبي الله ما هذه القارعة؟

[3] ثم بين جل وعلا شيئًا من أهوال هذه القارعة؛ فأخبر سبحانه أن الناس في يوم القيامة يخرجون من قبورهم فزعين كأنهم فراش منتشر هنا وهناك، يموج بعضهم في بعض، ويسيرون في كل اتجاه بغير انتظام من شدة الفزع، وقد بين سبحانه في آية أخرى أنهم: ﴿جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴾ [القمر:٧]، والجراد يسير في اتجاه واحد مثل سرب الطيور، ولعل يوم الحشر لطوله يمر به الخلق في عدة حالات، والمراد هو تشبيه الناس المتجهين إلى الحشر.

[٥] ثم بين جل وعلا أن الجبال الرواسي في يوم القيامة عندما تندك تكون كالصوف الذي مُزِّق وتفرقت أجزاؤه وتطاير في الهواء.

[٧-٦] ثم أخبر سبحانه أن من رجحت موازين حسناته، وزادت حسناته على سيئاته؛ فهو في حياة مُرضية في الجنة، تقر بها عينه، وتسر بها نفسه.

[۸-۹-۱-۱۱] ثم أخبر جل وعلا أن من رجحت موازين سيئاته على حسناته، ولم تكن عنده حسنات، فمأواه جهنم يهوي في قعرها. ثم سأل سبحانه على سبيل التهويل والتفظيع: وما أدراك يانبي الله ما هذه الهاوية؟! فأجاب سبحانه أنها نارٌ قد اشتد حرها، وبلغ في الشدة إلى الغاية. اللهم نسألك السلامة نحن وإخواننا المسلمين.

## سورة التكاثر

سورة التكاثر مكيّة وآياتها ثمان آيات.

[١-٢] يخبر جل وعلا أن الناس انشغلوا عن طاعة الله بالتفاخر والتباهي بكثرة بالأموال والأولاد؛ حتى انتهت أعمارهم وهلكوا وصاروا إلى المقابر ودفنوا فيها قبل أن يقدموا خيرًا لأنفسهم، وهذه حال كثير من الناس، نسأل الله العافية.

[٣-٤] ثم هدد جل وعلا أولئك الذين انشغلوا بالدنيا وافتخروا بكثرة الأولاد والأموال عن طاعة الله؛ فأخبر سبحانه أنهم إذا بقوا على هذه الحال فسوف يعرفون سوء عاقبة ذلك. ثم كرر سبحانه التهديد والوعيد لتأكيد الحسرة والندامة التي ستواجههم.

[٥] واعلموا أيها الناس لو كنتم تحققتم مما ينتظركم في الآخرة لشغلكم ذلك عن التفاخر والتكالب في طلب المال.

[7] ثم أقسم سبحانه وأكد أن الناس سوف يبصرون الجحيم في الآخرة ويعرفونه بقلوبهم.

[٧] ثم أكد سبحانه أنهم سوف يرون الجحيم رؤية حقيقية لا شك فيها و لا ريب. ومراتب اليقين ثلاثة: ذكر هنا اثنتين: الأولى: علم اليقين، ذكرت في اليقين، ذكرت في الآية رقم (٥)، والثانية: عين اليقين، ذكرت في الآية رقم (٧)، والثالثة: حق اليقين، ذكرت في قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقَّ ٱلْمَعِينِ ﴾ [الواقعة: ٩٥].

[1] ثم إنكم أيها الناس سوف تُسألون في الآخرة عن أنواع النعيم التي أنعم الله بها عليكم في الدنيا، والذي صرفتم حياتكم وجهدكم في تحصيله من غير أن تحسبوا لهذا اليوم حسابًا.

#### سورة العصر

سورة العصر مكيّة وآياتها ثلاث آيات.

[-1] أقسم جل وعلا بالعصر، أي: الدهر، لما فيه من العبر من جهة مرور الليل والنهار، بأن الإنسان في خسران في أعماله طول حياته؛ لأنه يفضل العاجلة على الآجلة، والإنسان كالتاجر فقوَّته وماله إن صرفهما في الملذات والمتع حتى أدركه الموت؛ فهو في الآخرة من الخاسرين.

[٣] ثم بين جل وعلا أن الناجين الفائزين الحقيقيين هم الذين اتصفوا بأربع صفات وهي: الأولى: الذين صدَّقوا الله واتبعوا الرسول عَلَيْهُ وعملوا بشرعه، والثانية: الذين عملوا الأعمال الصالحة، والثالثة: الذين تواصوابالحق، أي: أوصى بعضهم بعضًا بالثبات على الحق، والرابعة: الذين تواصوا بالصبر على الشدائد؛ فأسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم.

قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفتهم؛ لأنها شملت جميع علوم القرآن.

# سورة الهُمَزُة

سورة الهمزة مكيّة وآياتها تسع آيات. وسبب نزولها أن الأخنس بن شريق أحد صناديد الكفر؛ كان كثير الوقيعة في المؤمنين، وكان كثير الطعن في رسول الله ﷺ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

[١] بدأت السورة بالتهديد بالعذاب الشديد والهلاك والخزي والدمار لكل من يعيب الناس ويغتابهم.

[٢] ثم أخبر جل وعلا أن من صفات هذا الشقي أنه جمع مالًا كثيرًا، وأحصاه وحافظ عليه، فاغتر بنفسه، ولهذا السبب صار ينتقص الناس ويؤذيهم ويغتابهم بسبب كثرة ماله.

[٣] وهل يظن هذا الأحمق الجاهل أن ماله سيبقيه في هذه الدنيا خالدًا مخلدًا فيها، وأنه سوف يفلت من الحساب.

وفي هذا تنبيه للمؤمن أن يحذر من عدم الاستعداد للدار الآخرة.

[1] وليس الأمر كما يحسبه هذا الشقي الذي جمع المال وعدده، فأُقْسِمُ أنه سيطرح في النار التي تحطم كل ما يلقي فيها

[٥] ثم قال سبحانه لنبيه محمد عَلَيْ أَوما الذي أعلمك يانبي الله ما حقيقة هذه النار العظيمة ؟.

[7] ثم وصف سبحانه هذه الحطمة فبين أنها نار الله المشتعلة الشديدة اللهب، لا تخمد أبدًا.

[V] ثم بين سبحانه أنه هذه النار تخلص إلى الأعماق فتغشى القلوب.

[1] ثم بين سبحانه أن هذه النارُ أبوابها مُطْبِقَة على الكفَّار، وعليها خزنة غلاظ شداد لا يستطيع الخروجَ منها أحد. ثم بين سبحانه أن أبواب جهنم قد شدت بأعمدة محكمة.

 [A] ثم بين سبحانه أن هذه الأعمدة تمتد على طول الأبواب تمنعهم من الخروج من النار.



## سورة الفيل

سورة الفيل مكيّة وآياتها خمس آيات.

[1] بدأت السورة بخطاب النبي عَلَيْهُ؛ فقال جل وعلا: ألم تعلم يانبي الله ما فعله ربك بأصحاب الفيل؟. وقصة أصحاب الفيل: أن أبرهة قام ببناء كنيسة عظيمة في صنعاء، وأراد أن تكون هذه الكنيسة مكانًا يحج الناس إليه بدلًا من الكعبة؛ حيث أغاظهم حج الناس إلى مكة؛ ولهذا قام أبرهة بتسيير جيش عظيم إلى مكة؛ فلما وصلوا إلى وادي محسِّر الذي بين مزدلفة ومنى أرسل الله عليهم عذابه المذكور في هذه السورة فأهلكهم جميعًا.

[٢-٣-٤] وهؤلاء الذين أرادوا هدم الكعبة يانبي الله ألم يهلكهم الله ويجعل مكرهم وسعيهم في تخريب الكعبة في ضياع وخسار؟ حيث أرسل الله عليهم طيرًا أتتهم علىٰ شكل جماعات متتابعة بعضها في إثر بعض، مع كل طير ثلاثة أحجار، واحدة في المنقار وفي كل رجل حجر، وكل حجر مكتوب عليه اسم قتيله، وقيل: إن هذه الحجارة مسومة، أي: عليها علامات العذاب.

[٥] ثم بين جل وعلا أن هذه الحجارة لما سقطت على أفراد الجيش ابتلوا بمرض الجدري وجعلتهم مُحَطَّمين كأوراق الزرع اليابسة التي سقطت على الأرض، ومن خفتها تقلبها الريح وتنشرها. وقد ولد النبي سلط المنه على الأرض الفيل بوقت يسير، أي: بنفس العام.



# سورة قريش

سورة قريش مكيّة وآياتها أربع آيات.

[1-1] يخبر جل وعلا أنه فعل ما فعل بأصحاب الفيل لأجل قريش وأمنهم؛ ومن أجل إيلافهم للرحلتين؛ حيث إن قريشًا ألفت رحلتين رحلة في الصيف للشام، ورحلة في الشتاء لليمن، وهاتان الرحلتان لجلب البضائع التجارية، وكان العرب في ذلك الوقت يعيشون بغير أمان؛ حيث يغير القوي منهم على الضعيف، أما أهل مكة فكانت تجارتهم في الرحلتين لا يتعرض لهما اللصوص وقطاع الطريق؛ لأنهم سدنة البيت، فكل العرب يحترمونهم لأنهم يعلمون أنهم سيؤخذون عندما يحجون لو أساءوا إليهم.

[٣] ومن أجل هذه المكانة التي جعلها الله لقريش في قلوب العرب؛ فعليهم أن يوحدوا الله رب هذا البيت العظيم، وأن يخلصوا له العبادة. فهو الذي أطعمهم بسبب تلك الرحلتين من جوع شديد كانوا فيه إذ كان العرب يسبي بعضهم بعضًا.

#### سورة الماعون

سورة الماعون مكيّة وآياتها سبع آيات.

[1] يخاطب جل وعلا نبيه ﷺ ويقول له: أخبرني يانبي الله هل رأيت أسوأ وأعجب من حال هذا الإنسان الذي يكذب بالدين،

أي: يكذب بالجزاء والحساب في الآخرة، وينكر ما جئت به من ربك من حق وهداية للعالمين.

قال الشيخ ابن عثيمين في درسه في الحرم ليلة الخميس بعد المغرب بتاريخ: ٢٧/ ٣/ ١٤ هـ: قال العلماء: إذا قال الله: ﴿أَرَءَ يُتَ ﴾، فمعناه: أخبرني.

[٢-٣] وإنّ من صفات هذا المنكر للبعث والجزاء أنه يدفع اليتيم دفعًا عنيفًا بجفوة وغلظة، ويمنعه حقه في الإرث؛ حيث كان العرب لا يورِّ ثون النساء والصبيان، ويقولون: إن الذي يستحق الإرث هو الذي يحمل السلاح ويحمي العشيرة. ومن صفات هذا المنكر: أنه لا يحث غيره على إطعام المسكين؛ لأن الرحمة نزعت من قلبه، وإذا كان لا يحث غيره على ذلك ولا يدعو إليه؛ فهو من باب أولى لا يفعله بنفسه.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نفس الدرس: قال العلماء: من لا يجد أقل من نصف الكفاية فهو المسكين، ومن وجد أكثر من نصف الكفاية لكنه لا يجد الكفاية فهو فقير.

[3-0-1-۷] ثم أخبر جل وعلا أن الهلاك والعذاب للمصلين المضيعين لوقتها، والذين لا يقيمونها على الوجه المطلوب، والذين يتظاهرون بأعمال الخير مراءاة للناس، ويمنعون ما لم تجر العادة بمنعه من الآنية وغيرها مما لا تضر إعارته.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في نفس الدرس: الحمد لله الذي لم يقل: (ويل للمصلين، الذين هم في صلاتهم ساهون)؛ لأنه لا يسلم أحد من السهو في الصلاة؛ بل قد سها النبي على في الصلاة أكثر من أربع مرات. ثم قال: وإنه لا يُعاب على من لم يَصِلْ بين الآيتين: الأولى: ﴿ فَوَيَلُ لِلمُصَلِينِ ﴾، والثانية: ﴿ الذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾؛ لأن العلماء اختلفوا في ذلك، أقصد في الفصل والوصل، ولأن السامع إذا توقف بعد: ﴿ فَوَيَلُ لِلمُصَلِينِ ﴾ ينبهر ويسأل لماذا؟ فيأتيه الجواب من الآية الثانية. وأما من لم يُصلِ فليس له ويل واحد؛ بل هو كافر مخلد في النار.

## سورة الكوثر

سورة الكوثر مكية وآياتها ثلاث آيات.

[1] ابتدأت السورة بخطاب النبي على بأن الله أعطاه الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر الذي من شرب منه شربه واحدة لم يظمأ بعدها أبدًا، وهذا تكريم وتشريف لمقامه الرفيع علية.

[٢] ثم أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يجعل صلاته لله وحده الذي أنعم عليه بهذا الخير الكثير، وكذلك أمره أن يجعل ذبحه ونحره للإبل وغيرها لله وحده؛ بل أن يجعل جميع أعماله خالصة لله وحده لا شريك له.

[٣] واعلم يانبي الله أن الله رفع ذكرك وأعلى منزلتك، وأن مبغضك هو المنقطع عن كل خير وعن الذكر الحسن.

#### سورة الكافرون

سورة الكافرون مكيّة وآياتها ستّ آيات.

السلام حل وعلا نبية محمدًا على أن يقول لهؤلاء الكفار الذين يدعونه إلى عبادة الأوثان والأحجار: اعلموا أيها الكفار أنني أعبد الله وحده، ولن أعبد آلهتكم وأصنامكم أبدًا، وما دمتم مُصِرِّين على الكفر فإنني بريء من عبادة آلهتكم. [٣] وأن يقول لهم أيضًا: ولا أنتم أيها المشركون عابدون إلهي الحق الذي أعبده وهو الله وحده، لعدم امتثالكم لأمري بعبادته؛ لأن عبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. [٤] وأن يقول لهم أيضًا: ولا أنا عابد في المستقبل آلهتكم التي تعبدونها من دون الله.

[0] ويقول لهم: وأنتم كذلك لن تعبدوا في المستقبل إلهي الحق الذي أعبده ما دمتم على هذه الحال من الإصرار على الكفر. [1] واعلموا أيها المشركون أن لكم جزاء كم على أعمالكم ودينكم الذي ارتضاه الله لي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني: لكم عملكم ولي عملي الذي التفاه الله لي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني: لكم عملكم ولي عملي الذي أدين الله به؛ فأنتم بريؤون من ديني وأنا بريء من دينكم. وهذه المقاطعة تكون بعد رفض الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَذَبُوكَ فَقُل لِي عَمَلي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ أَنتُهُ بَرِيَعُونَ مِمَا للناكيد، والتأكيد في القرآن بالتكرار في سورة الكافرون للتأكيد، والتأكيد في القرآن بالتكرار كثير.

## سورة النصر

سورة النصر مدنيّة وآياتها ثلاث آيات. وتسمى سورة التوديع لأن الإمام أحمد وابن جرير أخرجا عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة: ﴿إِذَا كِلَّا نَصُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ قال رسول الله: «نُعيت إليَّ نفسي) (١٠).

[1] بدأت السورة ببشارة النبي على بالفتح الأعظم وهو فتح مكة؛ حيث قال جل وعلا: إذا نصرك الله يانبي الله على أعدائك، ورأيت انهزام أهل الشرك وخذلانهم، وفتح عليك مكة. [7] ثم رأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات. [٣] إذا رأيت ذلك فسبح بحمد ربك وعظمه على هذه النعم، واطلب منه المغفرة لك ولأمتك، إنه جل وعلا كثير التوبة، عظيم الرحمة لعباده المؤمنين.

وقد كان فتح مكة كسر الطوق الذي منع القبائل من الدخول في الإسلام؛ لأن القبائل العربية تعلم أن من يدخل في الإسلام سوف يعاديه أهل مكة؛ فلما فتح الله مكة لم يَخَفْ أحد من القبائل من معاداة قريش؛ ولهذا تتابعت الوفود العربية على المدينة معلنة إسلامها، ولذلك سمى عام الوفود.

#### سورة المسد

سورة المسد مكيّة وآياتها خمس آيات. وقد نزلت في حق ذلك



الشقي أبي لهب وهو أحد أعمام النبي على واسمه عبد العزى بن عبد المطلب بن هاشم؛ حيث كان من أشد أعداء الإسلام، وبعد أن نزلت هذه السورة في شأنه سماه الرسول على: أبا لهب، وكانت زوجة أبي لهب واسمها: أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان تضع الشوك في طريق الرسول على.

[١-٢] بدأت السورة بذم أبي لهب فقال سبحانه: لقد هَلكَتْ يدا ذلك الشقي أبي لهب، وخاب وخسر بسبب إيذائه للنبي عليه. ومن إيذائه أنه كان يتبع الرسول عليه إذا ذهب إلى منى يدعو الحجاج إلى الإسلام ويقول للناس لا تصدقوه إنه ابننا وإنه صابئ. ثم أخبر جل وعلا أن المال الذي جمعه أبو لهب من تجاراته لن يفيده، وكذلك ولده الذي كان يفخر به لن يغني عنه من عذاب الله شيئاً. [٣-٤] ثم أخبر جل وعلا أن أبا لهب سوف يذوق حر النار ويعذب بلظاها هو وامرأته أم جميل جزاء عداوتها وسبها للنبي وسلامه عليه.

[0] ثم بين جل وعلا أن أم جميل سوف يُلف حول عنقها حبل من ليف خشن قد فتل فتلًا شديدًا تعذب به يوم القيامة؛ لأنها كانت تحمل حزمة من الشجر والشوك وتربطه بحبل من ليف مفتول، ثم تضعه في طريق الرسول عليه في خعل الله لها مثل هذا الحبل تُعذب به في جهنم، والجزاء من جنس العمل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١٨٧٣)، والدارمي (٨٠).



# سورة الإخلاص

سورة الإخلاص مكيّة وآياتها أربع آيات. من فضائل هذه السورة أنها تعدل ثلث القرآن في المعنى والثواب، يعني: أن تلاوتها ثلاث مرات لا يجزي عن تلاوة القرآن، وهذا يعني أن من أقسم أن يقرأ القرآن لابدأن يقرأه من الفاتحة إلى سورة الناس.

[1] أمر جل وعلا نبيه على أن يقول للناس: إن الله متفرد بالألوهية ومتفرد بالربوبية ومتفرد بأسمائه وصفاته لا يشاركه فيها أحد، وهذا هو معنى الأحد، وليس كما زعمت المعتزلة والأشاعرة أنه الواحد الذي لا ينقسم ولا يتجزأ، أي: ليس له أجزاء. ويُرد عليهم بقول الله في آخر هذه السورة: ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ مُكُ فُواً أَكُدُ ﴾، وهذا أفضل من قولهم وأشمل. [٧] ثم أمره أن يقول لهم: إن الله وحده هو الذي يجب أن تقصده المخلوقات في قضاء الحوائج لكونه هو القادر على حلها.

[٣] وأمره أن يقول لهم: إن الله غني عن الولد والصاحبة؛ فليس له والد ولا ورجة. وأنه سبحانه لم يولد؛ لأنه لم يُسبق بشيء، فهو الذي لا شيء قبله. [٤] وأمره أن يقول لهم: إن الله لا يشبهه ولا يساويه أحد؛ فتبارك الله رب العالمين.

#### سورة الظلق

سورة الفلق مكيّة وآياتها خمس آيات.

[١] أمر جل وعلا نبيه ﷺ أن يقول للناس: إني أستعيذ برب الصبح الذي يفلق الظلام المغطي على الأشياء فيعم النور وتُرئ الأشياء بوضوح.

[٢] وأمره أن يقول لهم: إني أستعيذ بالله من شرور جميع المخلوقات. [٣] وأمره أن يقول لهم: إني أستعيذ بالله من شر الليل إذا أقبل بظلامه الكثيف الذي يغطي الأرض. لأنه إذا جاء الليل تنتشر الحيات والشياطين، ويكثر الأشرار والفجار، ولهذا يقال في المثل: الليل أخفىٰ للويل.

[3] وهكذا أمره أن يقول لهم: إني أستعيذ بالله من شر الإناث السواحر؛ لأن الغالب في جعل السحر مهنة هن النساء في الماضي، أما الآن فالرجال أكثر من النساء، والنفث يكون بعد أن يلفظ التمتمات والألفاظ التي تلقى من الشياطين، ينفث من ريقه على ما يعقده من شعر المسحور أو ملابسه فيتم بذلك سحر المراد سحره من الناس إن لم يكن قد تحصن بالأدعية المعروفة.

[0] وأخيرًا: أمره أن يقول لهم: إني أستعيذ بالله من شر كل حاسد يحسد الناس، والاستعادة من الحسد، أي: الاستعادة من العين؛ لأن العين حق، كما ثبت ذلك عن النبي عَيَّاتُهُ، قالوا: لأنها تورد الجمل القدر والرجل القبر. والتحصن من السحر والعين مستحب والرسول عَيَّاتُهُ فعله، ولما مرض عَيَّاتُهُ كانت عائشة ترقيه بهاتين السورتين (۱).

والحسد: هو تمني زوال النعمة، وهو أعم؛ فقد يأتي من الإعجاب بالمرئي، فإذا لم يقل المعجب: اللهم بارك، ربما يصاب المرئي بالعين، والحسد من صفات اليهود الخبيثة.

# سورة النّاس

سورة الناس مكيّة وآياتها ستّ آيات.

هذه السورة تميزت بكثرة الاستعاذة؛ حيث استعاذت بالربِّ والمَلِكِ والمَلِكِ والسبب في ذلك: أن وسوسة الشيطان قد تخرج من الملة. أما في سورة الفلق فإن ما ذكر فيها على فظاعته وسوئه فإنه لا يخرج من الملة. [1] أمر جل وعلا نبيه على أن يقول للناس: إني أستعيذ وأعتصم بخالق الناس ومربيهم؛ لأنه هو الوحيد القادر على رد كيد الكائدين.

[٢] وأستعيذ بمالك أمر الناس والمتصرف في شؤون حياتهم.

[٣] وأستعيذ بإله الناس ومعبودهم الحق، الذي يصرف السوء من سحر وعين وخبث شياطين الإنس والجن. [٤] ثم بين سبحانه أن المُسْتَعَاذَ منه هو شر الشيطان اللعين، الذي يخنس وينهزم ويولي عند ذكر الله عز وجل. ومين سبحانه أن سبب الاستعاذة أن الشيطان يوسوس في صدور الناس؛ فيحبب إليهم الكفر والمعاصي حتى يوقعهم فيها. وللتخلص من هذا الشيطان يجب الاستعاذة منه؛ لأنه إذا لم يستعذ الإنسان منه استولى على قلبه وألقى فيه وساوسه؛ سواء كانت في العقيدة، أو في التخطيط لارتكاب الجرائم ونحو ذلك. [٦] ثم بين جل وعلا أن الوساوس كثيرًا ما تكون من الجن، وأحيانًا يأتي بصفة أنه يطمع في شيء، وأحيانًا يأتي بصفة في الناصح، وهو يعامل كل شخص بحسب الطريقة التي توصله إلى تحقيق ما يوسوس به؛ فنعوذ بالله منه ومن شر كل ذي شر.

(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۵۸)، والنسائي في الكبرى (۷۸۰٤)، وصححه الألباني.







# أحدث الإصدارات







#### Follow Us







storytel







amazonkindle





لخدمات البيع والتوصيل





| الصفحة     |       |          |        | الموضوع |           |        |            |           |  |  |
|------------|-------|----------|--------|---------|-----------|--------|------------|-----------|--|--|
| ĺ          | تقديم |          |        |         |           |        |            |           |  |  |
| ج          |       |          |        |         |           |        |            | المقدمة   |  |  |
|            |       |          |        |         |           |        | صرة للمؤلف | ترجمة مخت |  |  |
| الصفحة     | رقمها | السورة   | الصفحة | رقمها   | السورة    | الصفحة | رقمها      | السورة    |  |  |
| ٥Λ٠        | VV    | المرسلات | ۸۵3    | P٩      | الزمر     | 1      | 1          | الفاتحة   |  |  |
| 7٨٥        | V۸    | النبأ    | ETV    | ٤٠      | غافر      | ٢      | ٢          | البقرة    |  |  |
| ٥٨٣        | PV    | النازعات | EVV    | E۱      | فصلت      | 0.     | h          | آل عمران  |  |  |
| 0/0        | ٧٠    | wie      | 4/3    | 73      | الشورى    | VV     | ٤          | النساء    |  |  |
| ۲۸٥        | Λ١    | التكوير  | PA3    | ۳3      | الزخرف    | 1.7    | ٥          | المائدة   |  |  |
| ٥٨٧        | ۸۲    | الدنفطار | E97    | 88      | الدخان    | ۸٦١    | ٦          | الأنعام   |  |  |
| ٥٨٧        | Λ٣    | المطففين | PP3    | ٤0      | الجاثية   | 101    | ٧          | الأعراف   |  |  |
| PAG        | ΛE    | الانشقاق | 7.0    | ٤٦      | الأحقاف   | IVV    | ٨          | الأنفال   |  |  |
| .PO        | ۸٥    | البروج   | 0·V    | ٤V      | محمد      | IAV    | ٩          | التوبة    |  |  |
| IPO        | Λ٦    | الطارق   | 011    | E۸      | الفتح     | ٨٠٦    | P.         | يونس      |  |  |
| IPO        | ۸V    | الأعلى   | 010    | P3      | الحجرات   | 771    | 0          | هود       |  |  |
| 7P0        | ۸۸    | الغاشية  | ۸۱۵    | 0.      | ق         | 740    | 17         | يوسف      |  |  |
| <b>ЧРО</b> | PΛ    | الفجر    | ٠٦٥    | 01      | الذاريات  | P37    | ΙΨ         | الرعد     |  |  |
| 3P0        | q.    | البلد    | 470    | 70      | الطور     | 007    | IΕ         | إبراهيم   |  |  |
| 090        | 91    | الشمس    | רזס    | ٥m      | النجم     | רור    | 10         | الحجر     |  |  |
| 090        | 7P    | الليل    | ۸70    | 30      | القمر     | רזע    | רו         | النحل     |  |  |
| רפס        | q۳    | الضحى    | 011    | 00      | الرحمن    | ۲۸۲    | IV         | الإسراء   |  |  |
| רפס        | 3P    | الشرح    | OME    | רס      | الواقعة   | Ldh.   | IV         | الكهف     |  |  |
| VPO        | 0P    | التين    | ۲۳V    | ٥٧      | الحديد    | ۳٠٥    | .19        | مريم      |  |  |
| VPO        | 97    | العلق    | 730    | ٥٨      | المجادلة  | MIL    | 7.         | db        |  |  |
| ΛPO        | VP    | القدر    | 030    | PO      | الحشر     | ۳۲۲    | 17         | الأنبياء  |  |  |
| ΛPO        | ΛP    | البينة   | P30    | ٦.      | الممتحنة  | hhL.   | 7.7        | الحج      |  |  |
| PPO        | 99    | الزلزلة  | 001    | ור      | الصف      | 734    | ۲۳         | المؤمنون  |  |  |
| PPO        | le:   | العاديات | 004    | ٦٢      | الجمعة    | ۳٥٠    | 37         | النور     |  |  |
| ٦          | 14    | القارعة  | 300    | Jh      | المنافقون | PO9    | 70         | الفرقان   |  |  |
| 7          | 1.7   | التكاثر  | רסס    | 78      | التغابن   | ۳٦V    | רז         | الشعراء   |  |  |
| ۱۰۱        | 1.14  | العصر    | ۸۵۵    | סר      | الطلاق    | ۳VV    | ۲V         | النمل     |  |  |
| 7-1        | 1-8   | الهمزة   | ۵٦٠    | רר      | التحريم   | ۳۸٥    | ۸7         | القصص     |  |  |
| 7-1        | 1.0   | الفيل    | 770    | ٦V      | الملك     | ۲۹۳    | P7         | العنكبوت  |  |  |
| 7.Γ        | 1.7   | قريش     | 370    | ٦٨      | القلم     | E-E    | ۳.         | الروم     |  |  |
| 7⋅Γ        | I-V   | الماعون  | ררס    | PF      | الحاقة    | EII    | μΙ         | لقمان     |  |  |
| 7.٢        | 1.V   | الكوثر   | ۸۲۵    | V٠      | المعارج   | EI0    | Ψſ         | السجدة    |  |  |
| ٦.٣        | 1.9   | الكافرون | ٥V٠    | VI      | نوح       | EΙΛ    | hh         | الأحزاب   |  |  |
| ٦.٣        | 111-  | النصر    | 7V0    | ٧٢      | الجن      | ۸73    | Ψ٤         | سبأ       |  |  |
| ٦.٣        | Ш     | المسد    | OVE    | Λh      | المزمل    | EME    | μ٥         | فاطر      |  |  |
| 7-€        | 711   | الإخلاص  | 0V0    | VE      | المدثر    | EE.    | ۳٦         | یس        |  |  |
| ٦٠٤        | III   | الفلق    | OVV    | VO      | القيامة   | EE7    | μΛ         | الصافات   |  |  |
| 7.€        | IIE   | الناس    | ٥٧٨    | V٦      | الإنسان   | E0#    | ۳۸         | O )       |  |  |